# القرآن تدبر وعمل

موقع القرآن تدبر وعمل

http://altadabur.com/almanhaj.php

استخرجوا من أشهركتب التفسير الفوائد واللطائف ووضعوها في تصماميم تعليمية قامت بها شركة متخصصة في المناهج

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١)



أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ

قال الله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم)، وقال تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون). وقال تعالى: (ادفع بالتّي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم)، فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعت في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليهٍ ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم. ابن كثير (١٢/١) السؤال: لماذا يأمر الله بمصانعت العدو الإنسى والإحسان إليه، ولا يأمر إلا بالاستعادة من العدو الشيطاني؟

﴿ ٱلْحَمْدُ يَتَوِ رَبِ ٱلْمَتَكَمِينَ ۞ ..... آهْدِنَا ٱلْصِّرُطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ الفاتحة: ١-٦

قدّم الحمد والثناء على الدعاء ، لأنّ تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح ، وذلك أقرب للإجابة. ابن جزي (١/٣)

السؤال: لمَ قدّم في بداية هذه السورة الحمد والثناء على الدعاء؟ الجواب:

### ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾

قيل لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون ونمرود وغيرهما وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه وكلهم خضعوا له كما قال تعالى " لمن الملك اليوم " فأجاب جميع الخلق" لله الواحد القهار". القرطبي (١/ ٢٢٠)

السؤال: ما السرفي تخصيص يوم القيامة بالملك مع أنه سبحانه مالك الدنيا والآخرة ؟

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾ الفاتحة: ٥

إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده ، وإنما قدّم ليفيد الحصر فإنّ تقديم المعمولات يقتضي الحصِر ، فاقتضى قول ِالعبد إياك نعبد أن يعبد الله وحدهٍ لا شريك له ، واقتضى قوله: { وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } اعترافا بالعجز والفقر وأنا لا نستعين إلا بالله وحده ابن جزي - (١ / ٢)

السؤال:ما الفائدة من تقديم "إياك" على "نعبد" و " نستعين" في الآية؟

### ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾ الفاتحة: ٥

ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريَّده من فعل الأوامر واجتناب النواهي السعدي ( ۳۹)

السؤال: الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردها الله بالذكر بعد ذكر العبادة الشاملة للاستعانة وغَيرها؟.

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ﴾

فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواهٍ من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعت من صلاته لضرورته إلى ذلك. السعدى ( ٣٩)

السؤال: لماذا خُصَّ هذا الدعاء بالذكر في سورة الفاتحة التي تتكرر في كل صلاة وفي

الجواب:

# ﴿ مِرْطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا ٱلضَّا آيْنَ ۞ ﴾ الفاتحة:

إسناد أنعمت عليهم إلى الله . والغضب لم يسم فاعله على وجه التأدب ابن جزي (١/٣)

السؤال: جاء في الآية نسبة المنعم عليهم إلى الله دون المغضوب عليهم ، بين وجه ذلك.: الجواب:

- ١-تضمنت سورة الفاتحة أنواع التوحِيد.
- ٢-خطورة اتباع اليهود والنصاري. ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞ ﴾
- ٣- حاجتنا للاستعانة بالله في عبادتنا لله سبحانه ﴿ إِيَّاكَ مَنِّتُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾

- ١- ادع الله وابدأ الدعاء بالحمد والثناء عليهكما ابتدأت سورة الفاتحة. ﴿ ٱلْكَذْرِ يَهِ رَبِّ ٱلْكَلَيِينَ ۞ ﴾
  - ٢-عنَّد قيامك بأي عمل اطلب العون من الله. ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾
  - ٣-حذر زملائك من التشبه باليهود والنصارى ُ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اَلضَكَأْلِنَ ۞ ﴾
    - ٤-ارق نفسك عند الحاجة بسورة الفاتحة ،الصلأة
    - ه الله العون من الله وحده ي قضاء حوائجك ﴿ وَإِنَّاكَ نَسْتَمِيتُ ۞ ﴾ ٢-اطلب العون من الله وحده ي قضاء حوائجك ﴿ وَإِنَّاكَ نَسْتَمِيتُ ۞ ﴾ ٢-اطلب من الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم ﴿ وَأَمْدِنَا الْمِرْطُ الْمُسْتَقِيمِ ۞ ﴾
      - - ٧-ارحم ضعيفا وساعده لعل الله يرحمك ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبِ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢)

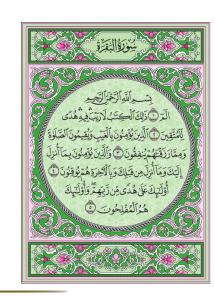

﴿ الَّمْ آلَ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ آلَ ﴾

إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها؛ بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطّبون بها ... ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقّرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالْاستقراء. تفسير ابن كثير، ٣٦/١-٣٧ السؤال: ما سبب ارتباط الحروف المقطعة بذكر عظمة القرآن وإعجازه ؟.

﴿ وَيَقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾

لم يقل: يفعلون الصلاة، أو يأتون بالصلاة؛ لأنهٍ لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها، وواجباتها، وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامت روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله الله فيها. <mark>تفسير</mark> السعدي، ص٤١

﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾

لماذا عُبِّر عن فعل الصلاة بالإقامة؟.

الجواب:

﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمُمَّا رَزَقُهُمُ

يُنفِقُونَ ﴾

الإيمان بالغيب حظ القلب، وإقام الصلاة: حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون: حظ المال، وهذا ظاهر . القرطبي، ٧٤٦٥/١

جمعت الآية بين ثلاثة من مواضع التقوى، فما هي ؟

وأتى بـ "من "الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم، غير ضار لهم، ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه، وينتفع به إخوانهم ،وفي قوله: {رزقناهم} إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم، ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم، وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده؛ فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم. تفسير السعدي، ص١١ لماذا جيء بـ (من) الدالة على التبعيض؟.

﴿ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٨٦

السؤال: كلما عظم العلم بالآخرة؛ عظم العمل لها، وضح ذلك من الآية؟

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ 🕝 ﴾

وجه ترتب الإنفاق على الإيمان بالغيب أن المدد غيب؛ لأن الإنسان لما كان لا يطلع على جميع رزقه؛ كان رزقه غيبا، فاذا أيقن بالخلف؛ جاد بالعطية، فمتى أمد بالأرزاقُّ تمت خلافته، وعظم فيها سلطانه، وانفتح له باب إمداد برزق أعلى وأكمل من الأول. نظم

لم يقل: َ هدى للمصلحة الفلانية، ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم، وأنه ٍ هدى لجميع مُصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومُبَيِّن للحق منَ

البِاطل، والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم

السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على شمول هداية القرآن لمصالح الدارين؟.

ما وجه ترتب الإنفاق على الإيمان بالغيب؟

وأخراهم. تفسير السعدي، ص٤٠

الجواب:

الحواب:

- الفلاح، والفلاح لا يناله إلا من اتصف بهذه الصفات، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ۖ وَمُمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَأَ أُنزِلَ مِنْ قَمَّاكَ وَبِٱلْآخِرةِ هَمْ يُوقِيُونَ ۞ أَوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوبَ ﴾
- التقوى من أسباب حصول الهدإية بالقرآن، فاجعِل بينك وبين المعاصي أنواعا من الوقاية، ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَكِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدُى لِلْمُنَقِينَ ﴾.
  - من أهم صُفات المؤمنين ثباتهم على مبادئهم في حال الشهادة وحال الغيب، وألا تتغير أحوالهم إذا انفردوا بأنفسهم بعيدين عن الناس؛ بل يبقون مراقبين لله سبحانه وتعالى، ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾

- حاسب نفسك 😩 أمر الصلاة، وتفقد اليوم جوانب التقصير فيها فكمله، وأقمه على الوجه المطلوب شرعاً، ﴿ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الْصَّلَاقَ ﴾
- اختبر إيمانك باليوم الآخر ويقينك به؛ بالإنفاق اليوم من مال الله الذي آتاك، موقنا أن الله- تعالى- سيخلفه عليك في الدنيا، وسيخلفه عليك في الآخرة، ﴿ أَلْيَنْ يُوْمُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾
- مبنى التقوى على "مخالفة شرع الله لِهوي نفسك اختبارا لإيمانك" ،فحدد أمرا في حياتك تحس أنك قدمت فيه هوى نفسك على شرع الله- سبحانه- وتراجع عن ذلك، مستغفراً ربك، ﴿ ذَلِكَ ٱللَّكِتَابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْرَلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيُوْمِ ٱلْأَحِنِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَـٰدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُمِّ وَمَايَشُعُرُونَ۞ في قُلُوبهم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّايَشْعُرُونَ ١ ءَامِنُواْ كَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّايَعُ لَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّ اوَإِذَاخَلَوٓاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَانَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَا يِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ٱلضَّلَالَةَ بٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ٥

# ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

🏩 قَلُوبِهم مرض" أي: بسكونهم إلى الدنيا، وحبهم لها، وغفلتهم عن الآخرة، وإعراضهم عنها. وقوله:" فزادهم الله مرضا" أي: وكلهم إلى أنفسهم، وجمع عليهم هموم الدنيا؛ فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين،" ولهم عذاب أليم" بما يفنى عما يبقى، وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. القرطبي، ٢٠٠/١ ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين ؟

# ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَنُونَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ٧٠٠ ﴾.

وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر، فإن التقديم مؤذن بأهميت المقدم؛ وذلك لأن السمع آلت لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع . التحرير والتنوير، ١/ ٢٥٨ الوسائل السمعية والوسائل البصرية أيهما أكثر أثراك البشر ؟

### ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾

الذنوب إذا تتابعت على القلوب؛ أغلقتها، وإذا أغلقتها؛ أتاها حينئذ الختم من قبل الله-تعالى- والطبع؛ فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم

والطبع الذي ذكره في قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ تفسير ابن

السؤال: كيف يحصل الختم على القلب؟.

### ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

لَمَا تَقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عَرُّفَ حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان، ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس؛ أطنب في ذكرهم بصفات متعددة. تفسير ابن

السؤال: في مقدمة سورة البقرة وصف الله أحوال المؤمنين بأربع آيات، والكافرين بآيتين، والمنافقين بثلاث عشرة آية، فلماذا ؟.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ نبه الله- سبحانه- على صفات المنافقين؛ لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون؛ فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم، ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات الكبار. تفسير ابن كثير، ٤٦/١

السؤال: ما أهمية معرفة السلمين لأحوال المنافقين ؟.

# ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَدِهِمْ غِشَوَةٌ ﴾

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال: {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم} أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان، ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما يفيدهم، {وعلى أبصارهم غشاوة} أي: غشاء وغطاء وأكنت تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير، قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم، ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك، وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم. تفسير

السؤال: لماذا خُصَّت هذه الأعضاء بالختم والتغشية؟.

- العصية قد تكون سبباً لأن يختم الله على قلب الرجل؛ فلا يستطيع الوصول إلى الحق، ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾
- بيان أحوال المنافقين أهم من بيان أحوال الكافرين؛ لأن المنافقين ينخدع بهم عوام السلمين؛ لأن ظاهرهم الإيمان، وانظر كيف فَصَّلَ الله أحوال الكافرين في آيتين، وأحوال المنافقين بثلاث عشرة آيت، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ
- ليس كل من زعم الإصلاح؛ كان مصلحاً، وليس كل من ادعى الإحسان؛ كان محسناً، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفَّسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوّاْ إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِكِن لَا يَشُعُهُونَ ﴾
- احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم مِن صفات المنافقين، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۚ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِمَن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿

# ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يِّجَدَرْتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾

أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة؛ التي من رغبته فيها يبدل فيها الأثمان النَّفيسَّة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضَّلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن . تفسير السعدي، ص٤٣ السؤال: كيف تشترى الضلالة بالهدى ؟.

الجواب:

- حاسب نفسك في هذه الجوارح ( القلب السمع البصر )، هِلِ ختم وطبع عليها، أم لا؟ فإذا وجدتها تتأثر وتقبل الحق؛ فاحمد الله، وإذا وجدت غير ذلك؛ فبادر بإصلاحها، ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرُهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴾
  - استعد بالله مَن النفاق، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ٠٢.
  - كرر اليوم في صلاتك دعاء: "اللهم اكف الأمرّ شر المنافقين بما شئت وأنت السميع العليم"، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُورٍ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤)

مَثَلُهُ مَكَمَثَلَ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآ اَتُ مَاحَوْلُهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞صُمُّا بُكُرُّعُمِّيٌ فَهُمِّ لَا يَرْجِعُونَ شَأَوْكَصَيِّبِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُ مْ فِيٓ ءَاذَانِهِ مِيِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ شِيَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُّ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُ مِمَّشَوْاْفِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِرِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَىْءِ قَدِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ۞ٱلَّذِي جَعَلَلُكُرُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِۦمِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمِّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۞وَإِنكُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَافَأْتُواْ بسُورَةِ مِّن مِّشْلِهِ عَ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْجِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۞

# ﴿ مَثَلُهُمْ كَمُثَلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾

فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعدابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده، والثاني: أن استخفاء كفرهم كالنور، وفضيحتهم كالظلمة، والثالث: أنّ ذلك فيمن آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور، وكفره بعده ظلمة، ويرجح هذا قوله: «ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٥٤

السؤال: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت ؟

# ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِينَ ﴾

وبدأ سبحانه بالناس؛ لأنهم الذين يدركون الآلام، أو لكونهم أكثر إيقادا من الجماد؛ لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم، ولأن في ذلك مزيد التخويف. روح المعاني،١٩٩/١

لماذا قدم الناس على الحجارة في إيقاد النار؟

# ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَٰرِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

إنماً وصف الله- تعالى- نفسُه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. <mark>تفسير</mark>

السؤال: ما وجه ختم الآية بوصفه سبحانه بالقدرة على كل شيء؟.

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وَادْعُواْ

شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّه إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾

أي: ولِن تفعلوا ذلك أبدا، وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مُقدماً غير خائف ولا مشفق؛ أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الأبدينِ، ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن، وأنَّى يتأتى ذلك لأحد . تفسير ابن كثير، ١/٨٥

هذه الأَية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع، واجتمعت عليه الكتب، وهو عمود

السؤال: هذه الآية تدل على معجزة ظاهرة للقرآن الكريم، وضُحها.

﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

الخشوع، وعليه مدار الذل والخضوع. نظم الدرر،١/٩٥

# ﴿ صُمَّ ابُكُمُّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

قال تعالى: [عنهم]: {صم} أي: عن سماع الخير، {بكم} [أي] : عن النطق به، {عمي} عن رؤية الحق، {فهم لا يرجعون} لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعا منهم. <mark>تفسير</mark>

السؤال: لماذا وصف الله- سبحانه وتعالى- المنافقين بأنهم لا يرجعون؟.

في هذه الآية ضابط لعبادة الله، فما هو؟

### التوجيهات

الجواب:

- عبادة الله- سبحانه وتعالى- بإخلاص وصوابٍ هو الهدف الأسمى من وجودك، ﴿ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ﴾
- إن التأمل في مخلوقات الله- سبحانه وتعالى- العلوية والسفلية سببٌ لزيادةِ اليقين والاطمئنان في قلب العبدِ، ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآةً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ- مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَكَلَّ تَجْعَـ لُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
- ٣. تذكر أن المنافق مفضوح في الدنيا والأخرة، فاحدر طريقهم ومسلكهم، ﴿ مَثْلُهُمْ فَي مَثْلُهُمْ فَي مَثْلُهُمْ فَي مَثْلُهُمْ فَي مُثَلِّمُ اللهِ يَوْرِهِمْ وَزَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَت لَا
- من الخلل العقلى والنفسي أن يكرمك الكريم، ثم تِشْرِك معه غيرِه فِي الشكر أو الدعاء، ﴿ الَّذِي جَعَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ فِزُشَاوَالسَّمَاَّةَ بِنَاءً وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآَّةً فَآخَرَجَ يِهِ- مِنَ ٱلتَّمَرُتِ رِزُّوًا لَّكُمُّ أَكَلَّا تَجَعُلُواْ يَلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَّمُونَ ﴾.

# ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

"اعْبُدُوا رَبَّكُمُ" يدخل فيه الإيمان به سبحانه، وتوحيده، وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحداً، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٥٦

السؤال: بيّن أنواع الناس المدعوين في الآية ؟

- اقرا اليوم مثلاً واحداً من أمثلة القرآن، واجتهد في فهمه، ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَكَّهُمْ فِي ظُلْمُنتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾
- نور القلب والجوارح بيد الله سبحانه، فاسأل الله، وقل: "اللهمَ اجعلَ في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا"، ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتَ لَآ يُبُمِرُونَ ﴾ تأمل هذه الآية، ثم استخرج منها فائدة، وأرسلها في رسالة، ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلْنَارَ ٱلِّي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْحِجَارَةً ﴾ ۲.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥)

وَبَيْشِ رَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَاذَاٱلَّذِيرُزِقْنَامِنقَبْلُ وَأْتُواْبِهِءمُتَشَابِهَآ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجٌ مُّطَهَّ رَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَشْتَحْي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ۖ فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْ لَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهِكَ ذَامَثَ كُرُ يُضِلُّ بِهِ ۚ كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ ۚ كَثِيرًاْ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَكِسِقِينَ ۞ٱلَّذِينَ يَنقُصُونَ عَهْ دَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَايِقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمْرَالِلَّهُ بِهِ اللَّهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِٱلْأَرْضِّ أُوْلَيَاكَ هُمُٱلْخَلِيرُونَ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتَا فَأَحْيَاكُمْ فَرُيُونِ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْرثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُّ

﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

هذا هو تمام السعادة؛ فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له، ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. تفسير ابن كثير، ٦١/١

السؤال: لماذا ختم ذكر نعيم أهل الجنة بأنهم خالدون فيها؟.

# ﴿ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾

فلم يقل: (مطهرة من العيب الفلاني) ليشمل جميع أنواع التطهير؛ فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار. تفسير السعدي، ص٤٦

السؤال: لماذا أطلق سبحانه وصف "مطهرات" للحور العين ولم يقيده ؟.

# ﴿ وَبَيْرَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ﴾

وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها ومثيراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. تفسير السعدي، ص٤٧

السؤال: ما أهمية البشارة في حياة المؤمنين ؟.

﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّكِلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا

قال معاذ رضى الله عنه: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم، والنية، والصبر، والإخلاص . البغوي،١٧/١

كيف يكون العمل صالحا ؟

الجواب:

# ﴿ يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾

أي: ببركة اعتقادهم الخير، وتسليمهم له الأمر، يهديهم ربهم بإيمانهم: فيفِهِمهم المراد منه، ويشرح صدورهم لما فيه من المعارف؛ فيزيدهم به إيماناً وطمأنينة وإيقاناً، والمهديون كثير في الواقع، قليل بالنسبة إلى الضالين .نظم الدرر، ٧٧/١.

من الأولى بهداية الله سبحانه لفهم القرآن؟

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِـ ا كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾

﴿ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ ذم لمن يضل به؛ فإنه فاسق، ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك،ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص في الخوارج، وسماهم " فاسقين "؛ لأنهم ضلوا بالقرآن، فمن ضل بالقرآن؛ فهو فاسق. مجموع الفتاوى، ١٦/ ٨٨٥ مُن حرف معاني القرآن عن فهم سلف الأممة؛ فهو فاسق ،وضح ذلك من الآية ؟

# ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّكِلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا

أكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها؛ وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر. التحرير والتنوير، ١/ ٣٥٤

لماذا ذكرت الآية الكريمة جريان الأنهار من تحت الجنان؟

### التوجيهات

- أهل الإيمان إذا جاءهم أمر عن الله تعالى؛ قابلوهِ بالتسليم والإذعان لله تعالى، والامتثال له، بخلاف الكفار والمنافقين، ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيٰ ۚ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾.
- الإنسان بطبعه يريد الاطمئنان على خمسة أشياء، السِكن والرِزق، والزوجة والأمن من الموت ودوام هذا الخير، وهذا كله في قوله: ﴿ لَهُمْ جَنَّكُ بَجُرِي مِنْ تَحْتِمُ اللَّهُ مِن تَحْتِمُ حِّكُلُما زُرِقُواْ مِنْهَا مِن يُتَمَرِّ وِ رِزْقًا ۚ قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِٰقَنَا مِن فَبُّلُ وَأَتُوا أَبِدٍ-مُتَشَٰئِهَا ۚ وَلَٰهُمْ فِيهَا ٓ أَزْوَجُ مُطَهَّـ رَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾
- ٣. الذي يريد الحق ويبحث عنه بإخلاص يؤمن به عندما يجده، أما من يكثر الجدال والانتقاد؛ فهذا دليل على عدم صدق إرادته للحق، ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ۚ ءَامَنُواۗ فِيعِلْمُونَ أَنَّهُ الْمَخَّى مِن رَبِّهِمٍّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُولُواْ فِيقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَلَذَا

- ١. اكتب خمس صفات تتيمناها في الجنة؛ وقد ذكرها القرآن، ﴿ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَزْقًا ۚ قَالُواْ هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ، مُتَشَابِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةُ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾
  - ٢. تذكر عهداً قطعته على نفسك وتأخرت في الوفاء به، وبادر بذلك، فالمبادرة صفة المتقين، ﴿ الَّذِينَ يَنقُشُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوسَلَ ﴾
    - ٣. قم اليوم بصلة بعض أرحامك، أو إرسال هدية لهم، أو الاتصال والسؤال عنهم، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرُ اللّهُ بِدِّ أَن يُوصَلَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦)

وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ الِلْمَكَتِهِ عَنْ إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ عَلِيفَةً قَالُواْ الْمَعْلَى فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَآة وَتَحَنَّ نُسْبَحُ الْمَعَدُوكَ فَلَ مُسْبَحُ الْمَعَدُوكَ وَنَقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ اعْلَمُ مَالا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَعَلَمُ الْمَعْلَمُونَ ﴿ وَمَعَلَمُ الْمَعْلَمُ وَمَا لَمْ الْمَعْلَمُ وَمَا الْمَعْلَمُ وَمَا الْمَعْلَمُ وَمَا الْمَلَيْحِ فَقَالَ الْمَعْلَمُ وَمَا الْمُعْلَمُ وَالْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجِنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

. {لا تُقرَّرَبا} النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب؛ سدًا للذريعة، فهذا أصل في سدّ الذرائع . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٦٢

السؤال: ما الطريقة المثالية في الحدر من المعاصي ؟ الحداب:

# ٢ ﴿ أَجَمْعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾

فهذان السّببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما. مجموع الفتاوي، ٢٠/ ١٠١

ما السببان المؤديان إلى هلاك الأمم؛ إذا انتشرا فيها ؟ الحواب:

# ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ ﴾

وقول المُلائكُّة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم ... وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 9. تفسير ابن كثير، ١٧/١

السؤال: عاتب الله- سبحانه- إبليس على سؤاله، ولم يعاتب الملائكة على سؤالهم؟ فلماذا؟. الحوات:

# ٥ ﴿ قَالُواْ شُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

الواجب ُ على من سُئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم، ولا أدري؛ اقتداء بالملائكة، والأنبياء، والفضلاء من العلماء، لكن أخبر الصادق أن بموت العلماء يُقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون؛ فيُفتون برأيهم؛ فيضلون، ويُضلون . القرطبي، ٢٥/١ ما ذا نفيد من قول الملائكة: "سبحانك لا علم لنا.." ؟

الجواب:

# ٧ ﴿ فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

سبقت رُحمته غضبه؛ فيرحم عبده في عين غضبه، كما جعل هُبوط آدم سبب ارتفاعه، وبعده سبب قربه، فسبحانه من تواب ما أكرمه، ومن رحيم ما أعظمه . روح المعاني،/٨٣٨

بعد قصرً آدم – عليه السلام – لا نيأس من رحمة الله سبحانه، وضح ذلك ؟ الحمات:

### ﴿ قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾

فقالت الملائكة عليهم السلام: {أتجعل فيها من يفسد فيها} بالمعاصي {ويسفك الدماء} وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل. تفسير السعدي، ص٨٤

السؤال: لماذا خُصٌ سفك الدماء بالذكر مع أنه داخل في الإفساد ؟. الجواب:

# ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَتِحِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

هذه الأَية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتَجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. القرطبي، ١٩٥/١

بقاء الأممّ بلا إمام ذنب يأثمون به: لكثرة المفاسد، وضح ذلك من الآيمّ ؟ الحواب:

### التوحيهات

- اعرف قدر أهل العلم، وتأدب معهم، فقد أمر الله- تعالى- الملائكة السجود الآدم بسبب علمه، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَاتِكِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾.
- ٢٠ تواضع لله- تعالى- مهما بلغت من درجات في العلم، واطلب منه سبحانه الزيادة، ﴿
   قَالُوا شُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمُكِيمُ ﴾.
- ٣. التسبيح من صفة الملائكة الكرام؛ فتشبه بهم، ﴿ وَنَحْنُ نُسْبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
   لك ﴾
- . من جَهِلَ مسألة؛ عليه أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقدح فيه؛ فإن الملائكة الكرام جَهلُوا أشياء؛ ولم يكن ذلك قادحاً فيهم، ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلْمَتَنا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

### لأعمال

- ا. ضع لنفسك جدولاً وبرنامجاً تتعلم فيه أهم المسائل التي تحتاجها، ثم بعد ذلك تتدرج في طلب العلم، فقد فضل آدم بالعلم حتى على الملائكة، ﴿ وَعَلَمْ ءَادَمَ الْأُسَمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَلَى الْمُدَيِّرَ وَعَلَمْ عَادَمَ الْأُسَمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَلَى الْمُدَيِّرَ وَعَلَمْ عَلَى الْمُدَيِّرَ وَعَلَمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ
- ٢. اقرأ قصة آدم عليه الصلاة والسلام من كتب التفسير وقصص الأنبياء، ثم استخرج خمسة فوائد تهمك في حياتك، ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْمًا وَهُلَا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّامِنَ ﴾
   شِئْمُنَا وَلَا نَقْرَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلْهِينَ ﴾
  - ٣. تذكر ما وقع منك أو من أسرتك من ذنب، ثم قل: "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ".

﴿ فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧)

قُلْنَا آهِ عُلُواْ مِنْهَا حَمِيعاً فَهَا مَا يَنْيَكُمُ مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَى فَلَاحْوَقُ عَلَيْهِ هُ وَلَاهُمْ يَحْزَوُن ﴿ وَالَّذِينَ كَمُرُواْ وَكَلَامُونَ ﴿ وَكَلَّمُ فَيَعَ خَيْلَا وَنَ ﴿ وَكَلَّمُ مِنَى الْخَلُونَ ﴿ وَكَلَّمُ فَيَعَا خَيْلاُ وَنَ ﴿ وَكَلَّمُ مِنَا عَلَيْهُ وَالْمَعْ مِنَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ اللَّهِ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلُونَ وَهُو الْمَعْمَلُونَ وَالْمُعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلُونَ الْمُعْمَلِينَ الْمَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمَعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُونَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُع

# ﴿ يَنبَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يلَ ﴾

مُهيَجا لهُم بَدَّكر أبيهم إسرائيل، وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله :كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم: افعل كذا، يا ابن الشجاع: بارز الأبطال، يا ابن العالم: اطلب العلم، ونحو ذلك. تفسير ابن كثير، ٧٩/١

السؤال: لماذا نادى اليهودَ ناسبا إياهم إلى أبيهم إسرائيل (يعقوب) عليه السلام؟. .....

# ٢ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾

وليس المراد: ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف، وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم ... فكلٌّ من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر. <mark>تفسير ابن كثير، /٨٢/</mark>

السؤال: صاحب المعصية إذا رأى غيره يفعلها؛ هل يسكت عنه ؟.

نجواب

### ٣ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَائِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَاتَّقُونِ ﴾

وهذه الآية -وإن كانت خاصة ببني إسرائيل- فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه، أو أداء ما علمه -وقد تعين عليه- حتى يأخذ عليه أجراً ؛ فقد دخل في مقتضى الآية . القرطبي، ١١/٢ كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلاً ؟

# ٥ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكِيدَةً إِلَّا عَلَى ٱلْحَنْشِعِينَ ۞ ﴾

وإنما لم تثقل عليهم؛ لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيها، متوقعون ما ادخر من ثوابها؛ فتهون عليهم، ولذلك قيل: من عرف ما يطلب؛ هان عليه ما يبذل، ومن أيقن بالخلف؛ جاد بالعطية. روح المعاني، ٢٤٩/١

لاذا لم تثقل الصلاة على الخاشعين؟

الحواب:

# ٧ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بِهِ ﴾ .

تصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء والمتقدمين؛ له ثلاث معان: أحدها: أنهم أخبروا به: ثم ظهر كما قالوا؛ فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر: أنه صلى الله عليه واله وسلم أخبر أنهم أنبياء، وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم، أي: شاهد بصدقهم، والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد، وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، أ/ ٦٤

السؤال: كيف يكون القرآن مصدقا للكتب السابقة ؟

الجواب:

# \_\_\_\_

﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

استدل بالآية على أن العالم بالحقّ يجب عليه إظهاره، ويحرم عليه كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء. روح المعاني، ٢٤٧/١

بماذا استدل بالآية؟ الجواب:

# ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾

﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَرْمِينَ ﴾ وإنما أخبر الله- جل ثناؤه- أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته. تفسير الطبري، ١ / ٢٢

السؤال: ما الصفة التي تحبب الصلاة للمؤمن، وتشوقه إليها ؟ المدارية

### التمحيمات

- لا يمكن للعبد أن يعمل الخير ويعمل في سبيل الله إلا بالاستعانة بالله تعالى، فهو وحده الموفق، ومن وسائل ذلك الصبر والصلاة، ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَيْرِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْكَشِعِينَ ﴾
   لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْكَشِعِينَ ﴾
- ٢. اتَّبَاعُ هدى الله- سبحانه وتعالى- يحصل به للمرء الأمن والفرح، ويبعد عنه الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يُعَرّبُونَ ﴾
- ٣. لا تجعل هدفك من حفظ كتاب الله وفهمه تحصيل شيءٍ من متاع الحياة الدنيا،
   ﴿ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَابْتِي ثُمَنًا فَلِيلاً ﴾
- لا تجعل الدنيا أعز عليك من تبليغ العلم وقول الحق، فتسكت عن الحق لأجل انحباس الدنيا عنك، ﴿ وَلاَ تَشْتُرُواْ بِهَائِقِ ثُمَناً فَلِيلاً وَإِنِّي فَاتَقُونٍ ۗ ﴾

- ا. اجلس اليوم ساعة تتذكر فيها نعم الله عليك؛ فهي مما يعين على القيام بحقوقه-سبحانه- وخوف عقابه، ﴿ يَنَنِي إِسْرَ عَيلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِى ٱلَّتِى أَنْمَتُ عَلَيْكُو وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى ٓ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنَّا عَلَيْكُو وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى ٓ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَ إِنَّا عَلَيْكُو وَ أَوْفُواْ بِمَهْدِى َ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ
   وَإِنَّى فَأَدْهُبُونِ ﴾.
  - ٢. احرص على الصلاة جماعة؛ ففيها الرحمة والعصمة من التقصير، وأطل الركوع أكثر هذا اليوم، ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُواْ مَّ وَٱلْرَكُواْ مَعَ ٱلرَّكِوبِنَ ﴾.
- ٣. حدد فعلاً خاطئاً تغلبك نفسك عليه أحياناً، وحذر منه غيرك، لعله يثير فيك الحياء من الله؛ فتتركُه أبداً، ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُّ أَفَلًا تَعْقَلُونَ ﴾



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٨)

وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن زَبّكُ مْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ ۗ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُهْ تَنظُرُونَ۞وَ إِذْ وَاعَدْنَامُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّا تَخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَسُّمْ ظَالِمُونَ ١ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُمْ مِّنَا بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَابَوَٱلْفُرْقَانَلَعَلَّكُوْتَهَ تَدُونَ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦيَفَوْمِ إِنَّكُرْظَامَتُءُ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُو ٱلْمِحِلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِبِكُمۡ فَٱقۡتُـٰكُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ذَالِكُمۡ خَيْرٌلِّكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وهُوَالْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مِيمُوسَىٰ لَن نُّوُّمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُوُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَاعَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيَّ كُلُواْمِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ ۚ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ الْأَنفُسَهُمۡ يَظَالِمُونَ۞

﴿ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾

أغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم، وأبلغ في إهانت عدوكم. تفسير ابن كثير، ٨٧/١

السؤال: توعد فرعون المؤمنين بالصلب؛ ليتشفى بهم، فعامله الله بنقيض قصده، بين ذلك؟

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَغَذَتْهُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمُ ظَالِمُونَ ﴾ وخص اللَّيل بالذكر؛ إشارة إلى أن ألذ المناجاة فيه . نظم الدرر، ١٣٣/١

> لماذا خص الليل دون النهار بالمناجاة؟ الجواب:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾

الفعل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم؛ هو ما أخبر الله عنهم من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى إياهم. تفسير الطبري، ٢ / ٧٧

السؤال: غياب العلماء والصالحين عن المجتمع مظنته انحرافه، وضح ذلك؟

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةٌ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّدْعِقَةُ وَأَشَمُر

أخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم ما حظره على أهل الدنيا ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمدًا- صلى الله عليه وسلم- لم تصبهم تلك الصاعقة، ولم يقل لهم إلا ما قال محمد- صلى الله عليه وسلم- لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؛ فقال: نعم؛ لا تضارون في رؤيته، فلم يعبهم الله- تعالى- ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك؛ بل حسنه لهم، وبشرهم بشرى جميلة. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس ىدعهم الكلامية، ٢/ ٤٠٨

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم؛ شرع يُذَكرُهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم

قال بعض العلماء:حسن السؤال نصف العلم ،وضح ذلك من الآية؟

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾

{باتخاذكم العجل} جعلتم أنفسكم متذللة لمن لا يملك لها شيئا ولمن هي أشرف منه، فهذا هو أسوأ الظلم، فإن المرء لا يصلح أن يتذلل ويتعبد لمثله، فكيف لمن دونَّه من حيوان! فكيف بما يشبه بالحيوان من جماد الذهب الذي هو من المعادن. نظم الدرر، ١٣٤/١ أسوأ الجهل الجهل بالربوبية، وضح ذلك؟

الحواب:

السؤال: ما علاقة هذه الآية بما قبلها من الآيات؟.

فقال: {وظللنا عليكم الغمام}. تفسير ابن كثير، ٩٠/١

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ أَوْمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم {كلوا من طيبات ما رزقناكم} أي: رزَّقاً لا يحصل نُظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب، وكثرة الذنوب. تفسير السعدي، ص٤٩ ما سبب توالي العقوبات وشدتها على بني اسرائيل؟

- من رحمت الله بالعباد أنه يمهلهم لعلهم يتوبون إليه، ويستغفرونه؛ فيغفر لهم، ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.
- لا تيأس عبدالله من كثرة معاصيك، فإن كان الله- سبحانه- يغفر الشرك وهو أِكِبر المعاصي؛ فما عليك إلا أن تقبل على الله- سبحانه- بالتوبة الصادقة، ﴿ ثُـ مَّ الْعِبْلُ مِنْ بَمْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَاكِكَ لَعْلُكُمْ رَسِمُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعْلُكُمْ
- كلما اشتد ظلم طاغية كلما اقترب زوال ملكه، ﴿ وَإِذْ نَجَنَىٰكُم مِنْ ءَالِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْفَنَابِ يُذَكِمُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم بَكَّ مِن رَيِكُمْ عَظِيمٌ ( اللهِ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ اَلْبَحَرُ فَأَجْيَنَكُمْ وَاغْرَفَنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْمُدُ نَظُرُونَ ﴾ .

- راجع قائمة طعامك، وابتعد عنِ المشتبه، واقتصر على الطيب من الرزق، فإنه يعينك على العدل وعدم الظلم في حق الله، وحق العباد، ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَكْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ أَوْمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾
- اكتب قائمة بالابتلاءات التي حفظ الله منها المجتمع وكفاهم إياها، ثم ارسلها برسالة تذكير بالشكر؛ فإن الله يحب الشاكرين، ﴿ ثُمَّ عَفُونًا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ٠٢ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.
- ذكر غافلا أن عصاةً بني إسرائيل طلب الله منهم أن يقتلوا أنفسهم، وأما نحن فخفف الله عنا وطلب منا الاستغفار والتوبة الصادقة فقط، ﴿ فَتُوثُواً إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ النَّوَابُ الزَّحِيمُ ﴿.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَٰلَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْمِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواْٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْحِطَّةُ تُغۡفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَمِسَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ هَافِيَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوَّلًا عَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَا نُواْ يَفْسُقُونَ۞ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْخَجَرَّ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَأَقَدْ عِلْمَكُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡ ثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِر وَاحِدِ فَٱدْعُ لَسَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُنْبُتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَّآيِهَا وَفُومِهَا وَعَدَّسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدۡ فَك بٱلَّذِي هُوَخَيۡزُۗ ٱهۡبطُواْمِصۡرًا فَإِنَّ لَكُمْمَاسَأَلۡتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيبيَّنَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ۞

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله- تعالى- عند الفتح بالفعل والقولٍ، وأن يعترفوا بدنوبهم، ويستغفروا منها، والشكر على النعمِّ، عندها ... ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر علّيه الخضوع جدا عند النصِرِ، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه، حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا لله على ذلك، ثم لما دخل البلد؛ اغتسل وصلى ثماني ركعات. تفسير ابن كثير، ٩٤/١

السؤال: ما الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه حالة النصر والفوز والظفر؟.

### ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلت صبرهم، واحتقارهم لأوامر الله ونعمه؛ جازاهم من جنس عملهم، فقال: {وضربت عليهم الذلة} التي تشاهد على ظاهر أبدانهم {والمسكنة} بقلوبهم . تفسير السعدي، ص٥٣ السؤال: لماذا كانت الذلة والمسكنة عقوبة مناسبة لمعاصي بني إسرائيل؟.

### ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ ﴾

{ذلك بما عصوا} بأن ارتكبوا معاصي الله {وكانوا يعتدون} على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الدنب الصغير، ثم ينشأ عنه الدنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء. تفسير السعدي،

السؤال: إذا استسلم الغافل للصغائر؛ اوقعته بالكبائر، ثم الكفر، وضح ذلك من الآية؟.

### ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾.

ومعنى لزوم الذلة والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم، فإنهم لما سئموها؛ صارت لديهم كالعدم، ولذلك صار الحرص لهم سجية بأقية في أعقابهم. التحرير والتنوير، ١/ ٢٨٥ الحرص والطمع صفة يهودية؛ كيف دلت الآية الكريمة على اتصاف اليهود بها؟

﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

﴿ قَالَ أَتَشَتَبْدِلُونِ كَالَّذِى هُوَ أَدْنَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا

فيه تهديد لهذه الأمم بما غلب على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم باستبدال الأدنى في

سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾

المعنى من الحرام والمتشابه بالأعلى من الطيب. نظم الدرر، / ١٤٩

ماذا تفيد هذه الأمة مما حصل لليهود، وما يحصل لهم؟

إدمان العاصي يفضي إلى التغلغل فيها، والتنقل من أصغرها إلى أكبرها. التحرير

انتقل بنو اسرائيل من المعاصي الصغيرة إلى الكفر وقتل الأنبياء؛ ماذا يفيد هذا ؟

### ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِهُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ

يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ والمعنى أن الذي حملهم على الكفر بآيات الله تعالى، وقتلهم الأنبياء إنما هو تُقدم عَصيانُهم، واعتدائهم، ومُجاوزَتهم الحدود، والذنب يجرّ الذّنب، روح المعاني،٢٧٧/١ ما الذي حمل اليهود على الكفر بآيات الله- تعالى- وقتلهم الأنبياء؟

١. اعلم أن ما معك من الرزق هو خير لك؛ فلا تعترض عليه؛ فيبدلك الله ما ظاهره الخير، وهو شر لك، ﴿ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ۖ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾

٢. من عاقبت المعصية: إلذلة، والفقر، وغضب الله، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ۖ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

٣. قد يُفتح للعبد باب رحمة وفوز؛ فيضيعه بتفريط منه، فاحدر ذلك، ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِيكَ ظُـكُمُواْ قُوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِيبِ قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَـكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ

- احرص اليوم على السنن الرواتب، واستمر على المحافظة عليها، ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .
- اقرأ الألفاظ والأذكار الصحيحة الواردة في الصلاة من أحد كتب صفة الصلاة الموثوقة، وصحح ما عندك فيها من أخطاء، ﴿ فَبَدُّلَ ٱلَّذِيكَ ظَـَلَمُواْ قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.
- ذكّر أسرتك بنعمة تملكونها وتفتقدها كثير من الأسر، ﴿ وَإِذْ قُلتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠)

إِنَّ الَيْنَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالْتَصَرَىٰ وَالصَّدِينَ مَنْ الْمَنْ وَالْفَرْ وَعَمَلَ صَلِحا فَالْهُ وَأَجُرُهُ وَعِنْ مَا مَنْ وَالْهَوَ وَلَاهُمْ مَنْ عَرَوْنَ ﴿ وَعَمِلَ صَلِحا فَالْهُ وَأَجْرُهُ وَعِنْ مَنْ وَلَاهُمْ يَعْزَوْنَ ﴿ وَوَقَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَوَقَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَرَفَعْتُ الْوَقَلَ اللّهِ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْ اللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وإنما جعل الاعتداء فيه مع أن الحفر في يوم الجمعة؛ لأن أثره الذي ترتب عليه العصيان- وهو دخول الحيتان للحياض- يقع في يوم السبت. التحرير والتنوير، ١/ ٤٤٤

لماذا اعتبر فعل اليهود اعتداءً مع أنهم حفروا يوم الجمعة، والنهي عن الصيد يوم السبت؟ الجواب:

﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَتَخِذُنَا هُرُوٓاً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْجَنهِلِينَ ۞ قَالُوا أَنْجُ لَنَا رَبَكَ يُبَيِن لَنَا مَاهِيَ ﴾

فلو لم يعترضوا؛ لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شدّدوا؛ فشيرٌد عليهم، حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها؛ فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً، فأخذوها فذبحوها. <mark>تفسير ابن كثير، ١٠٣/١</mark> السؤال : ما خطورة التعنت والتشدد في قبول أوامر الشرع ؟.

الحداب

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّنبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُؤمِ ٱلْآخِرِ

وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَنْهُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾

لما ذكر بني إسرائيل وذمهم، وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربماً وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري-تعالى- أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضاً ذكر بني إسرائيل خاصت يوهم الاختصاص بهم؛ ذكر تعالى حكماً عاماً يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح الحق، ويزول التوهم والإشكال. تفسير السعدي، صهه السؤال: بعد ذكر قبائح بني إسرائيل مدح بعضهم هنا، فلماذا ؟.

الجواب:

﴿ قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمِنْهِلينَ

في الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله وبالمسلمين، ومنْ يجب تعظيمه، وأن ذلك جهل، وصاحبه مستحق للوعيد. القرطبي، ١٨٠/٢ ما حكم من استهزأ بالدين وبأهل الإيمان ؟

الحداب:

٧ ﴿ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾

تدبروا معناه، أو أعملوا بما فيه من الأحكام. روح المعاني،٢٨١/١

إلى ماذا يشير ذكر ما أنزل الله في الآية؟ الحواب:

زَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ ﴿ وَإِذْ قَــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَأً ۗ ﴾

قال الماوردي: وإنما أمروا- والله أعلم- بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجل؛ ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته . القرطبي، ٢٧٧/٢

ما الحكمة في أمر الله- تعالى- لهم بذبح البقرة ؟

ر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ المراد بالقوة الجد والاجتهاد، وعدم التكاسل والتغافل. روح المعانى، ٢٨١/١

إلى ماذا يشير أخذ ما أنزل الله بقوة في الآية؟ الجواب:

### التوحيهات

- اذكر فضل الله عليك ورحمته، واشكره على ذلك، فلولا ذلك؛ لكنت من الخاسرين
   فَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،
   لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾
- ما يحصل لغيرك من عقوبة فيه عبرة لك وعظة مما يعين على التقوى وعدم
   تعدي حدود الله، ﴿ فَجَعَلْنَهُمَا نَكُلُلُ لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمُوْعِظُةً لِلْمُتَوِينَ ﴾
- على المسلم أن يتمسك بدينه بقوة، وأن لا يتنازل عن شيءٍ منه أمام الأحداث والمصائب ونحو ذلك، ﴿ خُذُوا ما ٓ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾

- ا. أرسل رسائة تذكر المجتمع فيها بعلم الله- سبحانه- بالفرق بين التقوى الكاذبة وبين التقوى الصادقة، ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لُوّنُهَا ﴾.
- ٢. اخرج اليوم إلى أعمالك الدينية والدنيوية مبكراً، وحاول اليوم أن تكون أكثر جدية، وأعلى همةً، ﴿ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾.
- ٣. أرسل رسالة تذكر المجتمع فيها أن المعصية بتحايل أكثر جلباً لسخط الله من المعصية بلا تحايل، ﴿ وَلَقَدْ عَامِّتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِّينَ ﴾.
- اجمع ثلاثة فوائد تفيدها إذا حملت هذا الدين بجد واجتهاد وعزيمة صادقة، وثلاثة مضار إذا تخاذلت وتكاسلت وأخذ الدين بضعف وخور، ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاُذْكُرُواْ مَا وَالْمَدُمْ تَنْقُونَ ﴾
   فيهِ لَمَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١)

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ۞قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَابَقَ رَةٌ لُاذَلُولُ تُثِيرُٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَأَّوَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكَنُتُمْ تَكْتُمُونَ الله فَقُلْنَا ٱصْرِيُوهُ بِبَعْضِها حَذَالِكَ يُحْي ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُريكُرُ ءَايَنِهِ ٤ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعَهِ ذَالِكَ فَهِيَكَ لَيْجَارَةِ أُوْأَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْفِجَارَةِ لَمَايتَفَجِّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشُّ يَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعَمَلُونَ ١ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُرْ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ إُءَامَنَا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُّكَدِّ ثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

- (وَمَا كَادُوا يفعلون } لعصيانهم وكثرة سؤالهم، أو لغلاء البقرة، فقد جاء بأنها كانت ليتيم، وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا، أو لقلت وجود تلك الصفة، فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم، ولكنه شدّدوا؛ فشدّد عليهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/

السؤال: التقوى الكاذبة تجلب للعبد العنت والمشقة، بعكس التقوى الصادقة، بين ذلك من الآية ؟

### ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾

ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة، التي هي أشد قسوة من الحديد؛ لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب، بخلاف الأحجار.

﴿ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسلَّمَةٌ لّا شِيَةً فِيها أَ شَالُواْ ٱكْنَ جِثْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ

السؤال: لماذا شُبِّهَت قلوبهم القاسية بالحجارة، ولم تشبه بالحديد مثلا؟.

### ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾

لولاً أن القوم استثنوا فقالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون؛ لما هدوا إليها أبدا. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما الفائدة التي عادت على قوم موسى من الاستثناء؟.

### ﴿ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾

وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أيِّ بقرة؛ لحصل المقصود، لكنهم شددوا بكثرة الأسئلة؛ فشدد الله عليهم. تفسير السعدي، ص٥٥

السؤال: على ماذا يدل قول قوم موسى: ﴿ أَلْكَنَ جِنَّتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ؟.

# ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ۚ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ

مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ ﴾ إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم؛ لخروج الماء منها، وترديها، قال مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن. القرطبي، ٢٠٨/٢

أيهما أنفع الحجارة، أو قلوب العصاة من بني آدم ؟ ولماذا ؟

﴿ أَفَنْظَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

من بعد ما عقلوه" أي: عرفوه وعلموه، وهذا توبيخ لهم، أي: إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد، فهؤلاء على ذلك السنن، فكيف تطمِعون في إيمانهم!. ودل هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم الوعد والوعيد، ولم

ينهه ذلك عن عناده. القرطبي، ٢١٣/٢ أيهما أقرب للهداية، الجاهل أم العالم المعاند؟

# ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ﴾.

وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف. مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٠

ما الفرق بين قوة القلب وبين قسوة القلب ؟

### ١. المعاصي هي سبب قسوة القلب، ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ .

- ٢. كم عانت بنو إسرائيل من الكبر حتى صار سبباً لأكثر صور كفرهم، ﴿ أَفَنَّطُمَعُونَ
- أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْـدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعُلَّمُونَ ﴾ .
- ٣. على الإنسان أن يعمل على الإتيان بالأوامر الشرعية دون تعنُّتٍ أو تردد أو كثرة طرحٍ الْسئلة يُراد بها التشدد، ﴿ فَذَبَّكُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾
- ٤. الله قادر على إظهار ما تخفيه من الذنوب؛ فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، ﴿ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمَّ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ﴾

- ١. "ميزان القلب خلواته" انفرد بنفسك منشغلاً بعبادة من العبادات، فالله- تعالى- يعلم ما تخفيه، وما تظهره، ﴿ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمُ تَكُنُّهُونَ ﴾ .
- ٢. احذر طول العهد بمرققات القلوب، واعمل اليوم عملاً يرقق قلبك، كتغسيل ميت، أو دفنه، أو زيارة لقسم الإسعاف، أو لأحد العباد، أو الزهاد، ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾
- ٣. اكتب رسالة، أو مقالاً في خطر النفاق وأهله، وبعض نماذجه المعاصرة من خلال قراءتك لهذه الآية، وتفسيرها، ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواَّ ءَامَنًا وَإِذَا خَلاَ بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفلا نَعْقِلُونَ ﴿



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا أَسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ۞

وَمِنْهُمْ زَلْقِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِ وَانْ هُرُ

إِلَّا يَظُنُونَ ۞ فَوَيْلُ لَلَا يَنْ يَكُنُبُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِ وَانْ هُرُ

فَوَيْلُ لَهُ مِيمَّ مَا كَنَبَ أَيْدِيهِ مِرْوَوَقُلُ لَهُم مِمَا يَكْسُبُونَ فَوَيْلُ لَهُ مِيمَا يَكْسِبُونَ وَقَوْلُ لَهُ مِيمَا يَكُسِبُونَ وَقَوْلُ لَهُ مَرِمَمَا يَكُسِبُونَ اللّهِ لِلسَّسِّرُوا فِيهُ لَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْوَالِدُينَ فَوْلُولُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْوَالِدُينَ وَالْيَسَلَمُ وَالْمَسَلُوكِ اللّهُ وَالْوَالِدُينَ وَالْمَسَلُوكِ مِن وَالْمَسَلُوكِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَسَلُوكِ مِن وَقُولُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ و

لِلنَّاسِ حُسِّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ ثُمُّةً تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قِلِيلَا مِّنكُمْ وَأَنتُه مُّعْرضُونَ ۞

ا (إِنَّا أَمَانِيَّ ) تَلاوة بغير فهم. التسهيل لعلوم التنزيل الإبن جزي، ١ / ٧٧

> السؤال: كيف تفهم من هذه الآية الذم لمن يقرأ القرآن بغير فهم ؟ الجواب:

٢ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴾.

هذه صفة من لا يفقه كلام الله، ويعمل به، وإنما يقتصر على مجرد تلاوته، كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملاً. مجموع الفتاوي، ٢٥/ ١٧٠

ترك تدبر القرآن الكريم والعمل به مذموم في القرآن الكريم؛ بين ذلك ؟ الحواب:

### ٣ ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّـاسِ حُسْـــنَا ﴾.

وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول؛ لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلكِ أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا؛ فقد أضمروا لهم خيراً.التحرير والتنوير، ١/ ٨٣٥

لماذا جعل الله- تعالى- الاحسان لسائر الناس بالقول؟

الحواب:

ا ﴿ وَيَالْوَيَلَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعد ما أمرهم بالإحسان اليهم بالفعل؛ فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. تفسير ابن كثير، ١١٥/١

السؤال: لماذا ذكر القول الحسن بعد أن ذكر الإحسان؟. الحواب:

# ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ إِنَّذِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَّا

وإنما فعلوا ذلك مع علمهم {ليشتروا به ثمنا قليلا} والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ملغ أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. تفسير السعدي، ص٥٦٠ السؤال: من حرف نص الكتاب أو معناه؛ فهو ظالم من جهتين، بينهما.

الجواب:

# ١ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَءِيلَ لَا تَغْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِيثِيْ إِحْسَانًا ۗ ﴾

وأمرناهم بالوالدين إحسانا، وقرن الله- عز وجل- في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد؛ لأن النشأة الأولى من عند الله، والنشء الثاني وهو التربية من جهة الوالدين، ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره . ا<mark>لقرطبي، ٢٢٩/٢</mark>

لماذا قرن الله- سبحانه- بين حقه وبين حق الوالدين ؟

الجواب:

### ٧ ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

هو اللين في القول، والمعاشرة بحسن الخلق . البغوي،٧٢/١

بين فضل ومكانة الإحسان في القول ؟ الحواب:

### التوجيهات

- اعلم أن الله يعلم ما تسر وما تعلن؛ فلا يراك في سرك وعلانيتك إلا على خير، ﴿ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُعِرُّوكَ وَمَا يُعْلِثُونَ ﴾ .
- لا تتهاون في عذاب؛ فهذا التهاون يفضي للخلود، ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا
   مَمْ ـ دُودَةً قُلْ أَغَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا ﴾ .
  - ٣. حقُّ الوالدين عظيم؛ فلا تفرط فيه، ﴿ وَبِالْوَالِائِينِ إِحْسَانًا ﴾
- القول الحسن الذي تخاطب به الناس هو عبادة لله سبحانه، ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

- ١. أرسل رسالة عن أهمية إصلاح السريرة من خلال هذه الآية الكريمة، ﴿ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾
- ابدأ اليوم ببرنامج في فهم آيات القرآن من خلال قراءة أحد التفاسير الميسره، بتمعن؛ لتكون ممن فهم كلام الله تعالى، ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئنَبَ إِلّا أَمَانَى وَإِنْ هُمُ إِلّا يَظُنُونَ ﴾
   أمَانَى وَإِنْ هُمُ إِلّا يَظُنُونَ ﴾
- ٣٠. اختر أحد هذه العبادات، وقم بتنفيذه اليوم؛ حتى تكون عاملاً بالقرآن، وانظر كيف تجد قلبك بعد ذلك، ﴿ لَا نَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِٱلْوَلِينِينِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِينَ وَالْمَسَكِينِ ﴾
   وَٱلْمِتَكُمٰى وَٱلْمَسَكِينِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣)

وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِينركُمْ ثُعَّاَقُ رَثِتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُهْ هَا قُلْاً ۚ تَقُتُلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُمْ مِّن دِيكرهِمُ تَظَلَهَ رُونَ عَلَيْهِمِ ٱلْإِثْمِرُ وَٱلْعُدُوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَكِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّٱلْعَذَابِّ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّاتَعَ مَلُونَ ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا۟ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ ۗ فَكَلايُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُدِهِ عَلَيْهِ وَلَقَدْ مَا مِنْ بَعُدِهِ عَلَيْهِ بٱلرُّسُلُّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيِهَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلَّمَا جَاءَ كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰۤ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبِرَّتُمۡ فَفَر يِقَاكَذَّ بَتُمۡوَفَر يِقَاتَقَتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ عَبل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بكُفْرِهِ مُ فَقَالِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًاكَذَّبْتُمْ وَفَريقًا نَقَنُلُونَ ﴾.

اليهود موصوفون بالكبر، والنصارى موصوفون بالشرك، قال تعالى في نعت اليهود: {أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون} وقال 😩 نعت النصارى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون اللهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِنَّا لِيَعْبُدُوا إِنَّهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِنَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفت أصحاب الجحيم، ٢/ ٣٧٧ ما الصفة الأساسية لليهود وما الصفة الأساسية للنصاري ؟

### ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾

وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر، واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. تفسير السعدي، ص٨٥

السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يزعم الإيمان وهو لا يعمل ؟.

### ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَكُّدُوهُمْ ﴾

وردت الآثار عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه فك الأسارى، وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع، ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن؛ فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم؛ أسقط الفرض عن الباقين. القرطبي،

ما واجبنا تجاه أسارى المسلمين في العالم ؟

### ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ ﴾

أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب، والإيمان ببعضه فقال: {أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة } تفسير السعدي، ص٥٨ السؤال: ما السبب الذي جعل البعض يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض؟.

# ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

أضرب الله- سبحانه- عنه بقوله: {بل} أي: ليس الأمر كما قالوا من أن هناك غلفا حقيقة، بل {لعنهم الله} أي: طردهم الملك الأعظم عن قبول ذلك؛ لأنهم ليسوا بأهل للسعادة بعد أن خلقهم على الفطرة الأولى القويمة لا غلف على قلوبهم؛ لأن اللعن إبعاد في المعنى والمكانة. نظم الدرر، ١٨٢/١ لماذا لعنهم الله، وأبعدهم عن رحمته؟

# ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ ﴾

وسُمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بُحق، وفيما لا خير فيه . القرطبي، ٢٤٥/٢

> إلى أين يجر الهوى صاحبه ؟ الجواب:

# ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية، مانعة عن نفوذ ما جئت به؛ فيها إقناط النبي- صلى الله تعالى عليه عنهم بالكلية؛ فأقصاهم الله تعالى عن رحمته. روح المعاني،١/١٨

ماذا قصد اليهود من قولهم "قلوبنا غلف"، وبماذا عوقبوا؟

- ١٠ الإيمان بالله- سبحانه- هو أخذ الدين كاملا، أما انتقاء بعض الأحكام ورد البعض الآخر؛ فهو نفاق والعياذ بالله، ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْلِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ﴾
- ٢. اليهود غير مؤتمنين على التوراة التي بين أيديهم؛ فكيف يؤتمنون على غيرها من المعاهدات والمواثيق، ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾
- ٣. تأمل كيف نسب الله- تعالى- قتل بعضهم بعضاً لأنفسهم؛ لأن المؤمن مع أخيه كالنفس الواحدة؛ يحزنه ما أحزنه، ويفرحه ما أفرحه، ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ﴾

- ١. اطلب النصيحة من أحد زملائك، واقبلها طالمًا أنها حق، ولا تردها؛ لأنها لا توافق هواك، ﴿ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا خُوِّيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنُٰكُونَ ﴾ .
  - ٣. قل: "رضيت بالله ربا، وبمحمد- صلى الله عليه وسلم- رسولاً، وبالإسلام ديناً "، ﴿ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ ﴾
  - ٣. اسع في فك أسير بشفاعة، أو بتقديم مال، أو بدعوة صالحة في جوف الليل، أو في ساعة إجابة، ﴿ وَإِن يَأْ تُوكُمُ أُسَرَىٰ تُفَسَّدُوهُمُّ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَبُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَ هُـمِمَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّاء فَلَعْنَـةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ بِثْسَمَا ٱشْ تَرَوَاْ بِهِ مَ أَنفُسَهُ مُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِغَضَبِعَلَىٰغَضَبَّ وَلِلْكَلِفِرِينَ عَذَابٌ مُّيهِ بنُّ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوِّينُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكَ فُرُونِ بِمَا وَرَآءَ وُمُوهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَإِمْ تَقْتُلُونَ أَنْبِينَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ۞\*وَلَقَدْجَآءَكُممُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُٱلِعِجْلَمِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَنتُمْ ظَلِلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَافَوْقَكُمُٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيۡنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسۡمَعُواْۚقَالُواْسَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِ مَّ قُلْ بِشَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

﴿ فَبُمَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾

فلعنهم الله، وغضب عليهم غضبا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم، وتوالي شكهم وشركهم. تفسير السعدي، ص٥٩

السؤال: لماذا باء اليهود بغضب بعد غضب؟. الجواب:

﴿ يِثْسَكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ ٱنْفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ ٱنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِلَ ٱللَّهُ مِن فَضْيلِهِ ۚ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِقِمْ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر؛ قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والأخرة. تفسير ابن كثير، ١٢٠/١

السؤال: الجزاء من جنس العمل ،وضح ذلك من الآية ؟.

﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ﴾

أي: سماع قبول، وطاعة، واستجابة. تفسير السعدي، ص٥٩

السؤال: ما نوع السماع الذي أراده الله- سبحانه- منا للقرآن الكريم ؟.

﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرْهِمٌ ﴾.

قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، فقال: أنسيت قوله تعالى: ﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾. مجموع الفتاوى، ١٠ ١٧٠ لماذا يحبُ أهل الأُهواء والبدع أهواءهم بشدة ؟

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجة الحسد لا للجهل، وهو أبلغ في الذم؛ لأن الجاهل قد يعذر. روح المعاني، ٣٢٢/١

> ماسبب كفر اليهود ؟ الجواب:

﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ ﴾.

محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدًا؛ فإذا جعل ذلك دينا، وسمى لله؛ صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُ مُرِهِمٌ ﴾. الاستقامة، ١/ ٣٤٨ ما خطورة التعلق بالصورة أو الصوت ؟

- ١. الحسد والتكبر على فضل الله عاقبتها غضب الله تعالى، والعذاب المهين إهانت الهم، ﴿ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوِّهُ فَبَآهُ و بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٌّ وَلِلْكَلفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ .
- ٢. العناد يأتي بالعناد حتى يتشربه القلب، ويصبح كأنه الحقيقة في قلب المعاند، ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِين ﴾.
- ٣. عليك أن تتمسك بدينك بقوة؛ فإن المؤمن القوي المتمسك بدينه خيرٌ من المؤمن الضعيف، ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾

# ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِثُمَّ أَنَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُوكَ ﴾

{ورفعنا فوقكم الطور} الجبل العظيم؛ الذي جعلناه زاجرا لكم عن الرضى بالإقامة في حضيض الجهل، ورافعا إلى أوج العلم ... ومن سمع فلم يقبل؛ كان كمن لم يسمع، قال: {واسمعوا} وإلا دفناكم به، وذلك حيث يكفي غيركم في التأديب رفع الدرة والسوط عليه؛ فينبعث للتعلم. نظم الدرر،١٩٨/١

تأديب المعاند على قدر عناده، إلى أي مدى بلغ تأديب اليهود ؟

- ١. استعد بالله من البغي والحسد، ﴿ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوَّةً ﴾ .
- ٢. قل هذا الدعاء الوارد: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك " فإن اليهود لما سخط الله عليهم؛ فضح عيوبهم وأسرارهم على رؤوس المخلائق، ﴿ قَالُواْ سَعْمَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْـلَ بِكُـفْرِهِمَّ قُلُ بِنْسَكَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَنْكُمُمْ إِن كُنتُد ۖ مُّؤْمِنِينَ ﴾ .
- ٣. اسأل الله- سبحانه- أن يرزقك التواضع، ودرب نفسك عليه؛ فإنه مفتاح الخير ،كما أن الكبر مفتاح الشر، ﴿ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِّةً ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٥)

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوَهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِيَّالظَّلِمِينَ ٤ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُولُّ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ۞ قُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِيَّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلُهُ وَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِلمَابَيْتَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُمَن كَانَ عَدُقًا تِلْهُ وَمَلَتْهِكَ يَهِ وَوُرُسُ لِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۞وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ وَمَايَكَ فُرُجِهَ ٓ إِلَّا ٱلْفَاسِ قُونَ ٥ أَوَكُلَّمَا عَنِهَدُواْ عَهْ دَانَبَذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُ مَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَذَفَرِيقُ مِّنَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَ كَمُونَ ١

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾

من عادى وليا لله؛ فقد عادى الله؛ ومن عادى الله؛ فإن الله عدوّ له، ومن كان الله عدوه؛ فقد خسر الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما خطورة معاداة أو لياء الله سبحانه ؟. الجواب:

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَدوقِيكَ ﴾

لأن من اعتقد أنه من أهل الجنَّة؛ كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا، لما يصير إليه من نعيم الجنَّة، ويزول عنه من أذى الدنيا.

لماذا أمر الله- تعالى- اليهود أن يتمنوا الموت ؟

﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

"وما هو بمزحزحه" مباعده "من العذاب " من النار " أن يعمر" أي : طول عمره لا ينقذه .

هل طول العمر منقذ للعبد من عذاب الله تعالى ؟

﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ وخص القلب بالذكر؛ لأنه موضع العقل والعلم، وتلقي المعارف. القرطبي، ٢٦٢/٢

> بين ما يدل على أهمية القلب، وعظيم شأنه ؟ الجواب:

> > ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنـدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَـذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْكِنْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال سفيان بن عيينة: أدرجوها في الحرير والديباج، وحلوها بالذهب والفضة، ولم يعملوا بها، فذلك نبذهم لها . <mark>البغوي، ٨٢/١</mark> ما الإكرام الحقيقي، وما النبذ الحقيقي لكتاب الله تعالى ؟

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١١٠ ﴾

لأن ذلك علم على صلاح حال العبد مع ربه، وعمارة ما بينه وبينه ورجائه للقائه. فعلى قدر نفرة النفس من الموت؛ يكون ضعف منال النفس مع المعرفة التي بها تأنس بربها؛ فتتمنى لقاءه، وتحبه، ومن أحب لقاء الله؛ أحب الله لقاءه، ومن كره لّقاء الله؛ كره الله لقاءه . نظم الدرر، ٢٠٠/١ ما دلالت تمنى لقاء الله ؟

﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَكِ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِيكِ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ

سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِعِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَاللَّهُ بَعِيدُ إِمَا يَعْمَلُوكَ (١١) ﴾

ذمهم بتهالكهم علَى بَقَائَهم في الدنيا على أيّ حالة كانتُ؛ علما منهم بأنها - ولو كانت أسوأ الأحوال - خير لهم مما بعد الموت. نظم الدرر، ٢٠/١ ما سبب حرصهم على البقاء في الدنيا على أيت حال ؟

- كلما كثرت ذنوب العبد؛ بعد عن تمني الموت، ورجاء رحمة الله، ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدّاً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾ .
- من أراد أن يطمئن قلبه، وتهدأ نفسه؛ فعليه بكتاب الله؛ فهو كتاب هداية وبشرى، ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُٰذَى وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
- ٣. احذر أن تكون عدواً لأولياء الله، فإن الله- تعالى- يعادي من يعادي أولياءه، ﴿ مَن كَانَ عُدُوًّا نِلَةِ وَمَلَتَهِكَ تِهِ. وَرُسُـلِهِ. وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ .

- ١. ضع مخططاً لحياتك، وفيه عمل كبير صالح؛ يجعلك تشتاق للآخرة، ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَالدِقِينَ ﴾ .
- ٢. سل الله- تعالى- حسن الخاتمة، والشوق للقاء الله في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ ۚ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِمِكَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ .
  - ٣. راجع قائمة زملائك وأصدقائك، وحاول أن تدخل فيهم من تظن أنه من أولياء الله سبحانه، ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهَ وَمَلَتَبِكَيْهِ، وَرُسُـلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِتَ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكَلِهِرِينَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦)

وَآتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِيَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱليِّحْرَوَمَآ أُنزِلَ عَلَىٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَهَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَكَا تَكُفُرُ ۖ فَيَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَايُفَرِّقُونَ بِهِۦبَيْنَ ٱلْمَرْءِ <u></u> وَزَوْجِهْ ِ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ ِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مِّ وَلَا يَنفَعُهُ مُّ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَنِ ٱشۡتَرَكُ مَالَهُ وِفَٱلۡآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَاشَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّؤُكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَ اوَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسۡمَعُواْ وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ ٱلۡلِــمُوۡ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَ زَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ ء مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ۞

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنَّهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍّ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِيَّ أَنفُسَهُمٌّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾. السحر لا ينفع في الآخرة، ولا يُقرّب إلى الله، وأنّ من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق؛ فإنّ مبناه على الشرك، والكذب، والظلم، مقصود صاحبه الظلم، والفواحش. النبوات لابن تيميت، ١/ ١٩٢

لماذا السحر لا ينضع، ولا يقرب إلى الله تعالى ؟

﴿ وَمَا هُم بِضَاَّرِّينَ بِهِ - مِنْ أَحَـادٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

وفي هذه الآية وما أشبهها: أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير؛ فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. تفسير

وسائر الفسوق. روح العاني، ٣٣٨/١

لا يتعلم السحر إلاَّ بشرك وكفر، وضح ذلك من الآية ؟

ما علاقة كل من الملائكة والشياطين بالبشر؟

السؤال: ما النظرة السليمة التي يجب أن يكون عليها المسلم بالنسبة للأسباب؟.

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِتَا وَقُولُواْ اَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ ﴾

كان المسلمون يقولون حينِ خطابهمٍ للرسول عند تعلمهم أمر الدين: راعنًا، أي: راع أحوالنا؛ فيقصدون بها معنىً صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزواً الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك، ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب؛ ففيه: النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. <mark>تفسير</mark>

السؤال: استنبط من الآية أحد الآداب الإسلامية في مخاطبة الغير.

﴿ وَيَنْعَأَمُونَ مَا يَصُدُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ

مِنْ خَلَتَةٍ وَلِبَيْسُ مَا شَرَوْا بِيهَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

العالم إذا عمل بخلاف علمه؛ كان عالما بأنه بمنزلة الجاهل في عدم ترتب ثمرة علمه، فألقى الخبر إليهم بأن ليس لهم علم؛ مع علمهم به . روح المعاني، ٣٤٦/١ ما دلالة وصف الذين يعلمون السحر بعدم العلم؟

# ﴿ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۖ ﴾

يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم، ولا ينفعهم في معادهم. تفسير الطبري، ٢

السؤال: ما المراد بالنفع المنفي من الآية؟ الجواب:

١. اطلب فضل الله بطاعته وليس بالحسد، ومحاولة، منع فضله عن خلقه، ﴿ مَّا يُوِّدُ الَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن زَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾

ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح، قولا كالرقى التي فيها

ألفاظ الشرك، ومدح الشيطان، وتسخيره، وعملا كعبادة الكواكب، والتزام الجناية

﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّمْرَ ﴾ كما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة، والتقرب

إلى الله- تعالى- بالقول والفعل؛ كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في

الخباثة والنجاسة؛ قولاً، وفعلاً، واعتقاداً، وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي . روح

- ٢. كفر الساحر وحرمة تعلم السحر، وحرمة استعماله، ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِكُنَّ ٱلشَّيَاطِيرَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾
- من تعلق بالله؛ كفاه الله شر كل ذي شر، ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَنْعَلَّمُونَ ﴾

- استعد بالله من شرحاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِدِ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ۚ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾
- أصلح بين اثنين ،وخاصة زوجين، واعلم أن الشيطان وجنده يسعون للإفساد بين الأزواج، فكن أنت مصلحًا، ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوكَ بِهِ- بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ ۗ ﴾
- بعد جمع أدلة تدينه من اعترافات وكتابات وشهود وغيرها؛ بلغ السلطات عن ساحر؛ لتكفي المسلم شره، فهذا من النهي عن المنكر، ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوكَ بِهِ، بَيّْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧)

\* مَانَسَخْ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَٱ أَوْمِثْلِهَأَ ٱلَمْ تَعَالَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ٱلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَمَالَكُم مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُّ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّيِيلِ۞وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُٱلْحَقُّ فَأَعْفُولْ وَٱصۡفَحُواْحَتَّىٰ يَـأَتِيٓ ٱللَّهُ بِأَمۡرِيَّ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْضَرَكَۚ يَلْكَ أَمَانيُّهُمَّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُ صَدِقِينَ ﴿ بَكَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ دِيلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُۥ عِندَرَبِّهِۦوَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَخَزَنُونَ ١

﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْـلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ يُرِدُّونَكُم مِنْ بَعْـدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ

{ودَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ} أي: تمنوا، ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأمية بن ياسر، وأشباههما من اليهود؛ الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين، ويطمعون أن يردّوهم عن الإسلام حَسَدًا . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٧٨

السؤال: ما رأيك فيمن يهوّن من عداوة أهل الكتاب للمسلمين، ويتهم المسلمين بنظرية المؤامرة ؟

# ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِئٌ فَلَهُ أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

﴿ بَكَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ ﴾ يقوِل: من أخلص لله ...﴿ وَهُو مُحْسِبٌ لِّ أَي: إِتبِع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن للعِمل المتقبل شرطين: أحدهما: أن يكون خالصا لله وحده، والآخر: أن يكون صوابا، موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا: لم يُتَقبَّلُ

السؤال: ما شروط قبول العمل؟ وما الدليل عليها؟.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾

والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض ... وأما سؤال الاسترشاد والتعلم؛ فهذا محمود قد أمر الله به. تفسير السعدي، ص٦٢

السؤال: متى تكون الأسئلة الشرعية محمودة ؟ ومتى تكون مذمومة ؟.

﴿ بَنَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يُحْزَنُونَ ﴾

﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ ﴾ أي: أخلص لله أعماله، متوجها إليه بقلبه ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌّ ﴾ يُّ عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم ... ويفهم منها أن من ليس كذلك؛ فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول. تفسير السعدي، ص٦٤

السؤال: لماذا يُرَد عمل الرياء ؟ ولماذا تُرَد البدع فلاتقبل عند الله ؟.

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهِمَاۚ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

معرفة هذاً الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. القرطبي، ٣٠٠/٢

ما أهميةً معرفة ودراسة باب النسخ في الشريعة لمن يريد استنباط الأحكام الشرعية ؟

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيّ

فمن علم أنه- تعالى- وليه ونصيره لا ولي ولا نصير له سواه؛ يعلم قطعا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له؛ فيفوض أمره إليه تعالى. روح المعاني، ٣٥٤/١ ما فائدة الإيمان بولاية الله- تعالى- ونصرته ؟

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي :أخلص دينه لله، وقيل: أخلص عبادته لله، وقيل: خضع وتواضع لله، وأصل الإسلام: الاستسلام والخضوع، وخص الوجه؛ لأنه إذا جاد بوجهه في السجود؛ لم يبخل بسائر جوارحه . البغوي، ٩٣/١ من المستحق لدخول الجنة فضلا من الله وكرما ؟

- ١. رحمت الله- تعالى- بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع لهم في دنياهم وآخرتهم، ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَمَآ أَوْ مِثْـلِهَمَ ۖ أَلَمْ تَعْـلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّل شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾.
- ٢. كن على يقين أن الخير فيما اختاره الله، والشر فيما حرمه الله سبحانه، ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ ﴾
- العفو والصفح من أخلاق المسلمين العظيمة، سواء مع المسلمين، أو مع غيرهم، ﴿ سفاًعُفُواْ وَأَصْفَحُواْ ﴾

- ١. استعد بالله من الحسد، ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْ لِي ٱلْكِئْنِ لَوْ يَرِدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفْاَرًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾.
   ٢. بادر إلى الصلوات الخمس في وقتها، ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَالُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَا نَفَذِمُواْ لِلْغُشِكُمْ مِنْ خَيْرٍ خَيْدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ لِهَا تُقَمِّمُونَ بَصِيدُرٌ ﴾.
- ٣. أرسل رسالة، أو اكتب مقالةً تبين فيها أن كثيراً من اليهود والنصارى يودون انحراف المسلّمين عن دينهم؛ كما أخبر القرآن، ﴿ وَدَّ كَيْرِيُّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ نَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴿



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَٱلْكِتَبُّ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِثَنَّ مَّنَعَ مَسَاجِدَا للَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلِٰتَيِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهِ ۖ آ إِلَّا خَآيِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ﴿ وَلِمَّهِ ٱلْمَشْرُقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَأْ سُبْحَنَهُ وَلَكَأْ سُبْحَانَهُ وَلِكَالَّهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَّمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ يَتَأْتِينَآ ءَايَّةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُ مُّ قَدَّبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابٌ ٱلْجَحِيمِ ١

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ ﴾

وليس المراد بعمارتها: زخرفتها وإقامت صورتها فقط؛ إنما عمارتها بذكر الله فيها، وإقامة شرعه فيها، ورفعها عن الدنس والشرك. تفسير ابن كثير، ١٤٩/١

السؤال: يحتاج المسجد نوعين من العمارة ما هما ؟.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ﴾

يطلبون آيات التعنت، لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيّن الحق، فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر. <mark>تفسير</mark>

قد طلب الكفار آياتٍ ولم يستجب الله لهم؛ فلماذا؟.

الجواب:

### ﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾

{وسعى} أي: اجتهد وبذل وسعه {في خرابها} الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها، وتقذيرها، والخراب المعنوي: منع الذاكريُّن لاسم الله فيها، وهذا عام، لكل من اتصف بهذه الصفح، تفسير السعدى، ص٦٣

السؤال: ما أنواع تخريب المساجد ؟ وأيهما أكثر انتشارا في الأممّ اليوم؟.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأْ ﴾

تحذير من غلق المساجد وإيصادها وحجرها على القاصدين للتحنث فيها والخلوة بذكر الله، وليس رفع المساجد منعها؛ بل رفعها أن لا يذكر فيها غير اسم الله. نظم الدرر، ٢٢٥/١ هل اغلاق المساجد والمنع منها داخل في هذا الوعيد؟

الجواب:

في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } . تفسير السعدي، ص٦٣ عمارة المساجد وتخريب المساجد كلاهما له شأن عظيم عند الله سبحانه، وضح ذلك؟

فهم-كما قال الإمام أحمد: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب- قد جمعوا وصفي الاختلاف؛ الذي ذمه الله في كتابه، فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء، والذين اختلفوا على الأنبياء. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَمْ ﴾

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ فلا أعظم إيمانا ممن سعى

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ

جمع اليهود والنصارى وصفي الاختلاف؛ فما هما ؟

يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ ﴾.

# ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأْ ﴾

من أعلام قِيام الساعة: تضييع المساجد، لذلٍك كل أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بجرم في مسجد يكون فعله سببا لخلائه، فإن الله- عز وجل- يعاقبه بروعة ومخافة تناله في الدنيا. نظم الدرر،٢٢٥/١

من علامات قيام الساعة تضييع المساجد، فكيف يكون تضييعها الله ؟

- جاء رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- بالبشارة والنذارة؛ فمن اهتم بالبشارات فقط؛ لم يصل إلى المراد الصحيح، ومن اهتم بالنذارات فقط؛ كان كذلك، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾
- ٢. تضليل وتبديع الآخرين لا بد له من أدلة واضحة، وإلا كان محض هوى، واتباعاً لسنن الأمم السابقة، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾
- ٣. إياك وأن تكون سبباً في منع إقامة طاعةٍ من الطاعات في بيوت الله، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذكر فِيهَا أَسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُولَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينِ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

- ١. تعاون مع إخوانك في ترتيب المسجد وتهيئة أسباب الترغيب فيه؛ فذلك من تعظيم شعائر الله، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرُ فِهَا أَسْمُهُۥ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴾. ٣. اجلس في المسجد؛ ذاكراً الله تعالى من الصلاة إلى الصلاة، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَّرَ فِهَا ٱسْمُهُۥ ﴾
  - ٣. أحيى السنة، وصلّ النافلة حيث توجهت بك السيارة أو الطيارة أو السفينة التي تركبُها، ﴿ وَللَّهِ ٱلْمَثْرَقُ وَٱلْمَرْبُ فَأَيُّنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيـــُهُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُووُ وَلَا النَّصَدَىٰ حَقَى تَتَّعِ مِلْتَهُ مُّوَّلُمْ إِنَّ هَدَى اللَّهِ هُوَالَهُ دَى أُولِينِ الْبَعَتَ أَهْوَاءَ هُم بَعْدَ اللَّذِينَ جَاءَكُونَ الْمِيْمِ اللَّهِ مِنَ الْمَيْنِ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّذِينَ عَلَيْنِهُ الْكَتَبَ اللَّهُ مُولِكَ اللَّهُ مِنْ الْوَيَهِ الْوَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ وَفُونَ يِهِ مُوثَ يَكُمُن مِهِ عَلَّولِيكَ هُولَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۚ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾.

وتلاوة الكتاب " هي اتباعه، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾ قال: يحللون حلاله، ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. ا<mark>لفتاوى الكبرى لابن تيميت، ٥/ ١٧٥</mark> كيف تكون تلاوة الكتاب حق تلاوته ؟

٢ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَدَرَىٰ حَتَّىٰ تَلَيِّعَ مِلَّتُهُمْ ﴾

فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. تفسير ابن كثير، ١٥٥/١

السؤال: إذا كان اليهود والنصارى لن يرضوا عنك، فما الواجب عليك تجاههم؟. الحواب:

﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِـُمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَـمُّنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا

يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾

استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ...فأما أهل الفسوق والجور والظلم؛ فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: "لا ينال عهدي الظالمين".القرطبي،٣٧٠/٢

ما شرط تولي المناصب القيادية للمسلمين ؟

الحواب:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِّ آجْعَلَ هَلَا بَلَدًا عَامِنًا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ، مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَأَلْيَّةٍ مِ ٱلْأَثِرِ

قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمتِّعُهُ, قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَلُهُ ۚ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

تعميم دعاء الرزق، وأن لا يحجر في طلب اللطف، وكأن إبراهيم- عليه السلام- قاس الرزق على الإمامة؛ فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية لا تخص المؤمن . روح المعاني ١٨٧٨

هل رزق الله في الدنيا خاص بالمؤمنين ؟

الحواب:

٧ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ ﴾

ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الأيات أن يؤمنوا؛ بل لو أتيتهم بكل ما يسألون؛ لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. القرطبي، ٣٤٥/٢ ما هدف اليهود والنصارى في طلباتهم من المسلمين ؟

الجواب:

٤ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾

أي: مرجعا يرجعون إليه بكلياتهم، كلما تفرقوا عنه؛ اشتاقوا إليه، هم أو غيرهم آيت على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم. نظم الدرر، ٢٣٩/١

ما دلالت قوله تعالى: {مثابت للناس}؟ الجواب:

7 ﴿ أَن طَهِرَا بَيْقِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَٱلْعَكِكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾

﴿ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى، وهما الركنان الأعظمان، وكثيرا ما يكنى عن الصلاة بهما. روح المعاني، ٣٨١/١ للركوع والسجود أهمية على بقية أعمال الصلاة، كيف عرفت ذلك ؟

برسی و سبود اسیه سی بیه اعدن اسید درد. جواب:

### التوجيهات

- ا. لا يمكن للمسلم أن يحصل على رضى غير المسلمين إلا بأن يدخل في دينهم؛
   فليبحث عن رضى الله سبحانه وتعالى فقط، ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّصَدُرَىٰ حَتَىٰ
   تَنَبَّعَ مِلَتُهُمْ ﴾
- ٢. ليس هناك هدى إلا في كلام الله وكلام رسوله: فأعرض عما سواهما، ﴿إِنَ هُدَاللّٰهُ هُوَ ٱلْهُدُن ﴾
- ٣. إنما كان إبراهيمُ إماماً للمصلحين والمهتدين بسبب قيامه بشريعة الله أتم قيام،
   فمن أراد أن يكون إماماً فليعمل بعلمه، ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَى ٓ إِبْرَهِمَ رَبُهُۥ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً
   جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً

### لاعمال

- ١٠ ضع لك طريقة، وحافظ عليها عند تلاوة القرآن الكريم، أو حفظه، وهي أن تستخرج عملاً من الآيات، وتقوم بتطبيقه حتى تتلوه حق التلاوة، ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ = أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾.
   أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾.
  - ا. ذكر أهلك أو زَملاءك اليوم بحمد الله- تعالى- بعد الطعام والشراب، فهو من شكر النعمة، ﴿ قَالَ وَمَنَكَثَرَ فَأُمِّيُّهُمْ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِلَى عِذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.
    - ٣. قل: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما" ۖ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامَا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيِّيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾
- ٤. اكتب رسالة، أو مقالاً تبين فيه شدة عداء اليهود والنصارى، وأن غاية رغبتهم تركنا للدين، مستدلاً بالآيَّة، وشواهد الواقع المعاصر، ﴿ وَلَنْ رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَتَبِّمَ مِلَتُهُمُّ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠)

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلْ مِنَآ أِنَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيَنَآ إِنْكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ولما كان العبد —مهما كان- لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قالا: ﴿ وَتُبُّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ ﴾. تفسير السعدي، ص٦٦

السؤال: لماذا طلبا التوبِّيِّ من الله- سبحانه وتعالى- مع مكانتهما العليمِّ في الدين؟.

الجواب

٢ ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

فقوموا به، واتصفوا بشرائعه، وانصبغوا بأخلاقه، حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه؛ لأن من عاش على شيء؛ مات عليه، ومن مات على شيء؛ بعث عليه. <mark>تفسير السعدي، ص٦٧</mark> السؤال: كيف أمرهم بالموت على الإسلام، والإنسان لا يملك نفسه حال موته؟.

لجواب:

﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكَمَةَ وَرُزِّيَهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْدَرْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

"الحكمة": هي السنة: لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة. مجموع الفتاوي، ١/ ٦

ما المقصود بالحكمة ؟ وما الدليل ؟

الحداب:

ه ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْ رَهِعُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۖ ﴾

أي: عملنا بفضلك، ولا ترده علينا، إشعارا بالاعتراف بالتقصير لحقارة العبد؛ وإن اجتهد في جنب عظمة مولاه. <mark>نظم الدر،/۲٤۲</mark>/ لماذا دعى إبراهيم وإسماعيل بالقبول؟

الحواب:

وَاذْ يَضَعُ إِبْرُوعُمُ الْفَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبّنا فَقَبُلُ مِنّاۤ إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وآثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية؛ استحضارا لهذا الأمر؛ ليقتدي الناس به في اليان الطاعات الشاقة مع الابتهال في قبولها، وليعلموا عظمة البيت المبني؛ فيعظموه. روح المعانية ١٨٠١، ١٠٠٠ من المعانية ١٨٠٠ من المعانية المعان

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

والحكمة: المعرفة بالدين، والفقه في التأويل، والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى.

لماذا آثر صيغة المضارع (يرفع) مع أن القصة ماضية؟ الجواب:

ما الحكمة التي دعا بها نبي الله إبراهيم عليه السلام ؟

### التوجيهات

الجواب:

- كلما عملت بعمل؛ فادعُ بهذا الدعاء: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
- لقد كانت الأنبياء تسأل الله التوبة؛ فنحن أولى منهم بذلك، ﴿ وَتُبُ عَلَيْناً ۚ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَتُبُ عَلَيْناً ۚ إِنَّكَ
- ٣. الدعاء بالصلاح والاستقامة للذرية شأن الأنبياء والصالحين بعدهم ، ﴿ رَبَّنَا وَالْجَمْلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَا وَبُّ عَلَيْناً إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾
   التّوّابُ الرَّحِيمُ ﴾

### ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ ﴾

التوبة تختلف باختلاف التائبين: فتوبة سائر المسلمين: الندم، والعزم على عدم العود، ورد المظالم إذا أمكن، ونية الرد إذا لم يمكن، وتوبة الخواص: الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء، والفتور في الأعمال، والإتيان بالعبادة على غير وجه الكمال، وتوبة خواص الخواص؛ لرفع الدرجات والترقي في المقامات. روح الماني، ٢٨٦/١
هل تختلف التوبة باختلاف الأشخاص ؟وضح ذلك؟

الجواب:

- ادع الله- تعالى- بحسن الخاتمة، وقل: "اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك" ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾.
- ٢. مع محافظتك على تلاوة القرآن الكريم؛ حاول أن تبدأ اليوم بقراءة في كتب السنة؛ خاصة صحيحي البخاري ومسلم، ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَكِّهِمَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحُكِيمُ ﴾.
  - ٣. تذكر أعمال خير عملتها، ومع تذكر كل عمل كرر قوله: ﴿ رَبَّنَا نُفَبِّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
  - الشمل في دعائك ذريتك، واشركهم فيه، ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّنِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْضَرَىٰ تَهْ تَدُواَّ قُلْ بَلْ مِلَةً إِبْرَهِمَ مَ الْمُشْرِكِينَ هُ فُولُواْ ءَا مَسَّ اللَّهِ وَمَا الْمُشْرِكِينَ هُ فُولُواْ ءَا مَسَّ اللَّهِ وَمَا الْمُرْكِينَ هُ فُولُواْ ءَا مَسَّ اللَّهِ وَمَا الْمُرْكِينَ هُ فُولُواْ ءَا مَسَّ اللَّهِ وَمَا الْمُرْكِينَ وَالْمَسْبَاطِ وَمَا أَلْقِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوقِ النَّبِيُّونَ مِن وَلَا شَعْمِلُ وَمَعَ الْمُولِينَ اللَّهِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوقِ النَّبِيُّونَ مِن رَقِيمِهُمُ وَكَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ هُ فَالْمَا مُولِينَ فَعُولَا اللَّمِيمُ الْمَلِيمُ وَالشَّمِيمُ الْمَلِيمُ وَعَلَيْكُمْ وَمَعْنَ اللَّهُ وَهُوالسَّمِيمُ الْمَلِيمُ وَعَلَيْكُمُ وَمَعْنَ اللَّهُ وَهُورَ اللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّمِيمُ الْمَلِيمُ وَاللَّمِيمُ الْمَلِيمُ وَاللَّمِيمُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُورَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُورَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُورَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعَلَّى اللَّهُ وَمُعْنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلِعُ الْمَالَولُولُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَالِهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلِعُمْ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَالْعَمْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمُعْمِلِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللْمُولُولُولُولِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى ا

ا ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ اَهْتَدُواْ وَإِنْ نَوَلُواْ فَإِغَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُو السَّعِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ . ( فَسَيَكُفِيكَهُمُ ) وعد ظهر مصداقه، فقتل بني قريظة، وأجلى بني النضير وغير ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، ١/ ٨٥

السؤال: عدد ثلاثة، مواطن من مواطن كفاية الله لنبيه من أذى الكفار ؟ الجواب:

٢ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُشْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾

وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان، لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال، لا بالانتساب المجرد للرجال. تفسير السعدي، ص٧٠

السؤال: صلاح الآباء مدخل للشيطان على بعض الغافلين، كيف ذلك؟.

الجواب

### ٣ ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾

أي: بألسنتكم متواطثت عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء، فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر؛ فالقول الخالي من العمل-عمل القلب- عديم التأثير، قليل الفائدة. تفسير السعدي، ص٧٦ السؤال: هل المراد مجرد القول؟.

الحواب:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمٌ وَلا تُشْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
 كررها: لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف، أي: إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يُجازون بكسبهم؛ فأنتم أحرى. القرطبي، ٢٥/٢٤
 لم كررت ذكر الكسب في هذا السياق؟

الحواب:

# ٧ ﴿ وَمَاۤ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِّهِمْ ﴾

دلالَّة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، تضير السعدي، ص٦٨ السؤال: من أكثر الناس حظا في عطايا الله سبحانه ؟.

لجواب:

### ا ﴿ وَنَحْنُ لَهُۥ مُغْلِصُونَ ﴾

قال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله، فلا يشرك به في دينه، ولا يرائي بعمله، قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. البغوي، ١١٣/١ ما حقيقة الإخلاص لله تعالى ؟

الجواب:

للمبالغة في المُّدَةُ فَدُ خُلَتُ هَا مَاكَسَبُتُ وَلَكُمُ مَاكَسَبُتُمِّ وَلَا تُتَنَاوُنَ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما، وتقرير للوعيد يعني أن الله- تعالى- يجازيكم على أعمالكم، ولا تنفعكم آباؤكم، ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم؛ بل عن أعمال أنفسكم. روح المعاني، ١/١٠٤ حب الأباء أو القبيلة قد يزيد عن حده؛ فيهلك الإنسان، كيف ذلك؟

### التوجيهات

- ا. لا هداية، ولا سعادة، ولا كمال إلا بالإسلام، ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَــَرَىٰ تَهْـتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَة إِزَهِــَهَ حَنِيــَةً وَمَاكانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.
- لا بد من المسلم أن يظهر عقيدته الصحيحة، ويصدع بها، ويدعو لها؛ إذ هي أصل
   الدين وأساسه، ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِأللّهِ ﴾
- على المؤمن أن لا يهتم بالشعارات والادعاءات، ولا تغريه الكلمات، بل عليه أن يبحث عن الحقيقة والعمل، ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِزَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾
   إِزَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾

- ١. اسأل الله- تعالى- الهداية دائما، ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِءَ كَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.
- ٢. اقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر هذه الآية، ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَيْنَوْبَ وَاللَّهُ مَسْلِمُونَ ﴾.
- ٣. أعلن الحق للناس، وأظهر التزامك به؛ فهو أدعى للثبات عليه، وقبول الناس له، ﴿ وَعَنْ لَهُر مُسْلِهُونَ ﴾ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِرَ اللَّهِ صِبْغَةً وَعَنْ لَهُر عَيدُونَ ﴾ ﴿ قُل النَّهِ عَدْ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَمْ وَكُنْ أَمْ عَنْ لَهُمْ وَكُنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴾
   أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَغْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكُنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢)

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُمِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلِّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلنِّي كَانُواْ عَلَيْهَأْقُل يِلَهُٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُّ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَنَاكُ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَىٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَّآ وَمَا جَعَلْنَاٱلْقِبْلَةَٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكِيدِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيهُ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَىٰهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَاهِۚ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بكُلِّءَ ايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمَّ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُـمِيِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ @

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾

{السُّفَهاءُ} هنا اليهود، أو المشركون، أو المنافقون {ما وَلَاهُم} أي: ما ولى المسلمين عَنْ قِبْلَتِهِمُ الأولى؛ وهي بيت المقدس إلى الكعبَّ، { <sup>لْ</sup>لِلهِ المُشْرِقُ وَالمَعْرِبُ} رِدًا عليهم؛ لأنّ الله يحكم ما يريد، ويولي عباده حيث شاء؛ لأنّ الجهات كلها له . ا**لتسهيل لعلوم التنزيل** 

السؤال: لم وصف الله قائل هذه العبارة بالسّفه ؟

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَّ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُّ ﴾

كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم؛ فهو أيضا مستمسك بأمر الله، وطاعته، واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وما كان متوجها إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى، ثم حذر الله- تعالى- عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. تفسير ابن كثير، ١٨٤/١ السؤَّال: ما الفرق بين تمسكه صلى الله عليه وسلم بالشرع وبين تمسكهم بقولهم ؟.

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبَّلْتَكُّ ﴾

لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به؛ لما اتبعوه، وتركوا أهواءهم كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون \* ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم} ولهذا قال هاهنا: {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك} . تفسير ابن كثير، ١٨٤/١

السؤال: الهداية منة من الله- سبحانه- وليست بمجرد الإقناع العقلي، وضح ذلك من

الجواب:

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾

العاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يلقى له ذهنه، ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله؛ إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل؛ فيتلقى أحكام ربه بالقبول، والانقياد، والتسليم كما قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }. تفسير السعدي، ص٧٠

السؤال: ما موقف المؤمن الحقيقي من الأحكام الشرعية؟.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَا ُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَّهُمْ عَن قِبَلَئِهُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يَلِمِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾

وقد كان في قوله: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ ما يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها؛ مما سيعرض لبعض القلوب من

الاعتراض، فقال تعالى: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ تفسير السعدي، ص٧٠ السؤال: وصف المعترضين على الأحكام الشرعية بالسفاهة هل يكفي عن الرد عليهم ؟

﴿ وَلَهِنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾

بيان لتصلبهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة والعناد لا يختص بك؛ بل حالهم فيما بينهم أيضا، كذلك فإنكارهم ذلك ناشيء عن فرط العناد. روح المعاني، ١٢/٢

هل مواقف وشبهات الكفار والمنافقين ناتجة عن تفكير منطقي أو علمي؟، وضح ذلك ؟

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾

وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع؛ لتوطين النفس به، فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما، والعلم به قبل الوقوع أبعد من الأصطراب، ولما أن فيها إعداد الجواب والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم. روح المعاني، ٢/٢

لماذا قدم الإخبار بقولهم وقوع الحادثة؟

- السفيه هو الذي يعترض على حكم الله- تعالى- فهو لم يعرف قدره؛ فظهر سفهه، ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾
- الاختبار الحق هو أن تعمل بما أمرك الله؛ قناعة أنه الحق، وتسليماً له، عرفت الحكمة، أو لم تعرف، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾
- فرقٌ بين تأليف قلوب المدعوين وبين اتباع أهوائهم بسخط الله، فعلى الداعية أن يهتم بترتيب الأولويات في دعوته، ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴾

- الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن المنافقين والكفار، حدد ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب، وأرسلها في رسالة تحذير للمسلمين من أصحاب هذه الأساليب، ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلِّي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾.
  - حدد فتنة التبس فيها الحق على الناس، واسأل الله- تعالى- الهداية والتوفيق فيها، ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . ۲.
- أرغم الشيطان، وحفز نفسك وهمتك على العبادة؛ بتذكيرها بحسنات عظيمة، وفقَك الله لها، واسأل الله القبول، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ ۚ إِكَ ٱللَّهَ وَالْتَكَاسِ لَرَّهُ وَفُ
  - انصح أحد المقصرين في صلاتهم، وبين له أن الله سمى الصلاة إيمانا، وأنه قد كتب واقع كل مسلم مع الصلاة؛ ليحاسبه عليها، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ۖ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣)

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾

هذه معية خاصة، تقتضي محبته ومعونته، ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المية من الله؛ لكفي بها فضلا وشرفا . <mark>تفسير السعدي، ص٧٥</mark>

> السؤال: ماذا تقتضي المعية الخاصة ؟ ومن أهلها ؟وضح ذلك من الآية ؟ الجواب:

### ٧ ﴿ فَاذَرُونِيٓ أَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفَّرُونِ ﴾

لكل ذكر خاصيته وثمرته، وأما التهليل فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإنّ التوحيد العام حاصل لكل مؤمن، وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال، وأما الحمد والأسماء- التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن، الرحيم، والكريم، والغفار، وشبه ذلك- فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر، وقوة الرجاء، والمحبة؛ فإنّ المحسن محبوب لا محالة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٨٨

> السؤال: لكل ذكر ثمرته الخاصة في قلب العبد، بيّن ذلك مع التمثيل ؟ الحدات:

### 🔽 ﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾

لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيًا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. تفسير السعدي، ص٧٥

السؤال: كيف تكون الصلاة معينة للعبد على امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه ؟. الحواب:

# ه ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾

من سبق في الدنيا إلى الخيرات؛ فهو السابق في الأخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، ...ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل؛ كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام، والحج، والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وأدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية الدقسير السعدي، ص ٧٣٠

السؤال: هذه الآية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، وضح ذلك باختصار ؟.

الجواب:

### ٧ ﴿ فَاذْكُرُونِيَ آذْكُرَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفْرُونِ ﴾

لكل ذكر خاصيته وثمرته ... وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم، والسميع، والبصير، والقريب، وشبه ذلك؛ فثمرتها المراقبة، وأما الصلاة على النبي- صلى الله عليه والله وسلم- فثمرتها شدّة المحبة فيه، والمحافظة على التباع سنته، وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب النبوب المتقدّمة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٨٨ السؤال: بين أثر الذكر على سلوك العبد ؟

الجواب:

### ﴿ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّدْرِ وَالصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللَّهَ

مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾

لًا فَرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر؛ شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة؛ فيشكر عليها، أو في نقمة؛ فيصبر عليها. تفسير الدر كثير ، ١/٧٧/

السؤال: العبد لا يخلو من حالين ما هما ؟ وما الواجب عليه في كل منهما؟.

الجواب:

# ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاثِّرُ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن زَيِكٌ ﴾

ومن التفت بقلبه في صلاته إلى غير ربه؛ لم تنفعه وجهة بدنه إلى الكعبة؛ لأن ذلك حكم حق، حقيقته توجه القلب، ومن التفت بقلبه إلى شيء من الخلق في صلاته؛ فهو مثل الذي استدبر بوجهه عن شطر قبلته. نظم الدرر،١٠٧٢/١

ما دلالت كلمة الحق في التزام تغيير القبلة؟ الجواب:

### التوجيهات

- ا. من اكتفى بمجرد فعل الخيرات: تعاجز وتكاسل، ومن ألزم نفسه بسبق غيره؛ ثبت وزادت منزلته عند ربه، ﴿ فَأَسْ تَبِعُوا ٱلْخَيْرُتِ ﴾
- لا يظن العبد أنه يستطيع الهروب عن قدرة الله، فالله- تعالى- قادر عليه على كل حال، وفي كل مكان، ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللهَ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
- ٣. لا بد من التزكية قبل التعليم؛ لكي يتهيأ العبد للعلم والحكمة، ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيضُمُ رَسُولًا مِنسُكُمُ مَالِكِنْنَا وَيُزَكِّيضُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْنَا وَيُزَكِّيضُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْنَا وَيُزَكِّيضُمَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْنَا وَيُزَكِّيضُمَةً ﴾
   وَالْخِصْمَةَ ﴾
- أحسن ما يستعان به عند المصائب لتخفيفها وعلاجها: الصبر، والصلاة، ﴿ يَتَأْيُهُمَا اللَّهِينَ اَمْنُوا السَّاسِةِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

- قل: رب زدني زكاة، وعلما، وحكمة، ﴿ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ عَلَمُونَ ﴾.
- ٢. حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وعلمها غيرك، ﴿ فَأَذَّلُونِ أَذَكُرُ مُ أَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾.
- ٣. سابق اليوم إلى الصف الأول خلف الإمام، أو كن أول من يتصدق بصدقة، أو أول من يقرأ قرآناً، فإن للسابقين منزلة ليست لغيرهم، ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤)

وَلاَتَقُولُوالِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتُ بِلَ أَخْصَا أَوْكِنُ لَكُمْ لَا تَعْمَا أَخْصَا أَوْكِنُ لَا تَعْمَا لَحُوفِ وَالْجُوعِ وَتَقْضِعُ بَنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْضِعُ بَنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْضِعُ بَنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفِ وَالْمَعْنِ وَلَنَّ اللَّهِ وَلَقَا إِلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَحْمُونَ فَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَكَا إِلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَكَهِ فَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَلْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِثَنَىءٍ مِنَ ٱلْمُؤْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتُّ وَكِشِّرِ ٱلصَّديرِينَ ﴾

قيل: إنما ابتلوا بهذا؛ ليكون آيت لن بعدهم؛ فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق، وقيل: أعلمهم بهذا؛ ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم، فيوطنوا أنفسهم عليه؛ فيكونوا أبعد لهم من الجزع، وفيه تعجيل ثواب الله- تعالى- على العزم، وتوطين النفس. القرطبي، ٢٦/٢

لماذا أعلم الله- تعالى- عباده بنزول البلاء عليهم ؟

٢ ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، وعصمت للممتحنين؛ لما جمعت من المعاني المباركة، وذلك توحيد الله، والإقرار له بالعبودية، والبعث من القبور، واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له، وقال سعيد بن جبير؛ لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب؛ لما قال: يا أسفا على يوسف. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٢٢٨ ما الحكمة من تقرير هذا الدعاء عند المصائب ؟

لجواب:

﴿ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ أَبْلُ أَخْيَآهٌ وَلَكِن لَّا

تَشْعُرُونَ ﴾

إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء، بل ذلك من ثمرات كون الله معهم، حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة الأخرى، ومن بقي بسعادة الدارين. نظم الدر ، /۲۷۹/

> هل معية الله للمجاهدين الصابرين تمنع من استشهادهم، وضح ذلك ؟ الحوات:

٥ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثْنَءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفِسِ وَالشَّمَرَتِّ ﴾

السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة؛ لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالت ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الأية أنه سيبتلي عباده {بشيء من الخوف} من الأعداء {والجوع} أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله، أو الجوع، لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. تفسير السعدي، حرياً

السؤال: لماذا كان الابتلاء بشيء من الخوف والجوع، ولم يكن به كله ؟.

الجواب:

٧ ﴿ اَلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ .

{إِنَّا لِلْهِ} اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء {راجعُونَ} تنكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الله عليه واله وسلم—عليهم مصائب الله عليه واله وسلم—الله والله وسلم—الله أحرني في مصيبتي، قال: ((من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها: أخلف الله له خيرا مما أصابه )) قالت أمّ سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة؛ قلت ذلك؛ فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٨٩

السؤال: ما الدعاء الستحب قوله عند نزول المصيبة؟.

الجواب:

# ٤ ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ أَنْ أَخِيَا اللَّهِ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم؛ فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله؛ بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه الظاهر، لا لغير ذلك من الأغراض؛ فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم، وأكمل مما تظنون وتحسبون. تفسير السعدي، ص٧٥ السؤال: متى يترك الإنسان محبوبه ؟.

الحداب:

### ٦ ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ ﴾

أي: مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها؛ فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه. تفسير السعدي، ص٢٧

السؤال: لماذا كان من المناسب قول من أصابته مصيبة: ﴿ إِنَّا لِبِّهِ ﴾؟.

الجواب:

### التوحيهات

- ا. قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال فيصبر؛ فترتفع درجته، ويعلو مقامه عند ربه، ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِثَىٰءٍ مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتُ وَبَشْرِ الصَّهْرِينَ ﴾.
   وَالشَّمَرَتُ وَبَشْرِ الصَّهْرِينَ ﴾.
- ١. كتمان العلم والحق عاقبته اللعن والطرد من رحمة الله تعالى؛ لأنه حاول منع المصلح الله للناس، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْكِنْتِ وَٱلْهُلَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَنَتَ لُهُ لِلنَاسِ فِي ٱلْكِنْلِ أُولَّيِكَ يَلْعَبُهُمُ اللهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَمُهُمُ اللَّهِ مُونَ ﴾

- ١. قل عند سماع مصائب المسلمين في نشرات الأخبار: إنا لله وإنا إليه راجعون، ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا آلِيَهِ رَجِعُونَ ﴾.
- ٢٠ اسأل الله العافية، ثم احفظ الذكر المستحب عند نزول المصيبة ((من أصابته مصيبة فقال: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها؛ أخلف الله له خيرا مما أصابه ))
  - ٣. اسأل الله الشهادة صادقاً من قلبك، ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ أَ بَلَ أَعَيَا ا ۖ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥)

إِنَّ فَ خَلْقِ السَّمَوَنِ وَالأَرْضِ وَاخْيلَفِ الَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَهالِ الَّهِ خَلِقِ السَّمَاءِ فَوَ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْسَّمَاءِ فَالْمَالَّ اللَّهُ عَرَى فَالْبَعْرِيما النَّفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّا مِعْدَمُ وَمَعَ فَلَمَ عَلَى مَوْقِهَا وَبَثَقَ فِيهَا مِن السَّمَاءِ وَالْمَرِينِ وَالسَّحَالِ الْمُسَخِينَ فَيهَا مَن سَكَّا وَالْمَوْرُ فَهُ مُكْمُ مُكْمِ اللَّهِ وَتَصْرِيفِ الرَيْحِ وَالسَّحَالِ الْمُسَخِينَ اللَّهِ وَالسَّحَالِ الْمُسَخِينَ اللَّهِ وَالْمَوْرُ فِيهُ مُكْمُ عِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُنَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِولُولُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُونُ اللَّم

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّـرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

{وَتَصَرِيفِ الرِّياحِ} إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع، وما بينهما وبصفات مختلفة فمنها ملقحة للشجر، وعقيم، وصر، وللنصر، وللهلاك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/١٨

> السؤال: بيّن عظمة الله وقدرته في تصريف أنواع الرياح. الحواب:

واعلم أنّ محبة الله إذا تمكنت من القلب؛ ظهرت آثارها على الجوارح من الجدّ في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل من يحبه الله، وإيثاره على كل من سواه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (١/ ٩٢) السؤال: ما علامة تمكن المحبة من القلب؟ المواكد: ما علامة تمكن المحبة من القلب؟ الجواب:

### " ﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾

ووجه الآيت في الفلك: تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء، ووقوفها فوقه مع ثقلها. القرطبي، ٢/٤٤٤

> بين وجه الآية بالفلك التي تجري في البحر ؟ الحواب:

قيل: تصريفها أنها تارة تكون لينا، وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة، قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء. البغوي، ١٣٢/١

> ما أعظم جنود الله ؟ الجواب:

# ٥ ﴿ كَنَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

قال السدي: ترفع لهم الجنّّم؛ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المُومنين؛ فذلك حين يندمون، وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها... والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت. القرطبي، ١١/٣ كيف يبلغ الكفار درجة الحسرة يوم القيامة ؟

لجواب:

﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينِ ٱلَّذِيخُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

ظنوا أن لها من الأمر شيئا، وأنها تقربهم إليه، وتوصلهم إليه؛ فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها، من حيث ظنوا نفعها ، وتبرأ المتبوعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل؛ التي كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله، وعلى غير أمر الله، تفسير السعدي، ص٨٠٠

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّىمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

ما موقف الموتى في الأضرحة والقبور يوم القيامة ممن كان يطلب منهم النفع، ودفع الضر؟ الضر؟ ا**لجواب**:

### التوجيهات

- . كثرة ذكر المحبوب دليل على حبه، فالذين يذكرون الله كثيرا؛ يدل ذلك على حبهم لله، ﴿ وَمِرَ َ النَّاسِ مَن يَذَخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ عَامَنُواۤ أَشَدُ كُبَا لِلّهِ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَذَخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالْذِينَ عَامَنُواۤ أَشَدُ كُبَا لِلّهِ ﴾
- ٢. خطوات الشيطان؛ مبدؤها من الأكل الحرام كما وقع الأبينا آدم- عليه السلام-فكن حريصا كحرص السلف على الحلال والطيب، ﴿ يَثَأَيْهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ كَلَالًا كَلِيّـبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُونَ إِنَّهُ، لَكُمِّ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾
- ٣. المحبت إن زادت عن حدها قد تصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى؛ فلا تتجاوز الحد في محبة المخلوقين مهما كان شأنهم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجُونُهُمْ كُمُتِ اللَّهِ ﴾
   أَندَادًا يُجُونُهُمْ كُمُتِ اللَّهِ ﴾

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْ أَكَ لَنَا كَرَّةً ۚ فَنَنَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّأً كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ

أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

أعمالهم التي يؤملون نفعها، وحصول نتيجتها؛ انقلبت عليهم حسرة وندامة...وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا؛ فيتبرأوا من متبوعيهم، بأن يتركوا الشرك بالله، ويقبلوا على إخلاص العمل لله، تفسير السعدي، ص٨٠ ويقبلوا على إخلاص العمل لله، تفسير السعدي، ص٨٠ السؤال: متى يقتنع عباد الأضرحة والقبور والأوثان بخطأ أعمالهم؟.

وان: منی یفننغ عباد الا صرحہ والفبور والا وتان بحصا اعمالهم:. واب:

- ١. استخرج من القرآن ثلاثة أعمال يحبها الله- سبحانه- واعمل بها اليوم، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ ﴾.
- ٢. اختر واحدة من المخلوقات المذكورة في الآية، وأطل التفكر فيها، ثم استخرج ثلاث فوائد تدل على قدرة الله وحكمته فيها؛ لتزداد قوة في الإيمان والعقل، ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾
   السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي بَحْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾
- ٣. اكتب نوعًا من الأكل أفتى العلماء بتحريمه، وتساهل الناس فيه مع فتوى لأحد العلماء، وأرسلها في رسالة لمن تعرف مذكراً بأهمية أكل الحلال، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُلِيَّ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينً ﴾



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٦)

وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ التَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْبَلْ نَشَّبِعُ مَآ أَلْفَيْمَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوۡلُوۡكَانَ ءَابَ ٓ أَوُهُ مَلَا يَعۡقِلُونَ شَيۡعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْكَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُرُ عُمِّيٌ فَهُمۡ لَا يَعْقِلُونَ <u>۞</u>يَـَأَيُّهَاٱلَّذِينَ-ءَامَنُواْكُلُواْمِنطَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡـبُدُونَ۞إِنَّامَاحَرَّهَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ بِهِ -لِغَيْر ٱللَّهَ ۗ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَعَلَيْـ إِلَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ رُّجِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَايَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ يُؤْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلَا يُزَكِّ يِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ۚ أُوْلَآ إِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابِ بِٱلۡمَعۡفِرَةَ فَمَاۤ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّـارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١

﴿ فَكُمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾

أي: فما أدومهم لعمل المعاصي؛ التي تفضي بهم إلى النار. تفسير ابن كثير، ١٩٦/١

السؤال: كيف وُصِفوا بالصبر على النار وهم لم يدخلوها بعد؟. الجواب:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَلَّهُ ﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله، وضعف الإيمان.

ما أثر حب الصور المحرمة على الإيمان ؟ وما علاجه ؟

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ﴾.

التقليد الباطل المذموم هو: قِبول قِول الغير بلا حجة ... وَهَذَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَسِتُقِلُّ بِنَفِسِهِ وَهُوَ الْصَغْيِرُ؛ فَإِنَّ دِينَهُ ٰدِينُ أُمِّهِ، فَإِنَّ فُقِدَتَّا فَدِينُ مَلِكِهِ وَأَبِيهِ، فَإِن فُقِدَ كَاللَّقِيطَ فُدِينُ المُتَوَلِي عَلِيهِ ۚ وَهُو أَهِلُ الْبَلِدِ الذِي هُوَ فِيه ٍ فَأَما إِذَا بَلغَ وَأَعْرَبَ لِسَانُهُ ۚ فَإِما كَفُورًا ۚ وَقَدَ بَيْنَ اللَّهُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْإِعْرَاضُ عَنْ هَذَا الثَّقْلِيدِ ۚ إِلَى اتَّبَاعِ مَأَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ: فَإِنَّهُمْ حُجُمُ اللَّهِ الَّتِي أَعْذَرَ بِهِمَا إِلَى خَلْقِهِ . مجموع الفتاوى، ٢٠/ ١٥ متى يكون التقليد مذموماً، ومتى يكون محمودا ؟

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾

وسماٍه قليلا؛ لانقطاع مدته، وسوء عاقبته، وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلا، وهذه الآية- وإن كانت في الأحبار- فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك؛ بسبب دنيا يصيبها ... وفي ذكر البطون أيضاً تنبيه على جشعهم، وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. القرطبي، ٤٨/٣-٤٩ من المقصود على وجه العموم بهذه الآية ؟ وما دلالة قوله في بطونهم ؟

﴿ إِنَّ الَّذِيرَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عُمَّنًا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ- ثَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْتُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾

﴿ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾ كما يزكي بذلك من يشاء من عباده؛ لأنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم، وفي هذا تعظيم لذنب كتم العلم {ولهم} مع هذا العذاب {عذاب أليم} لما أوقعوا فيه الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يقيمهم على المحجة السهلة. نظم الدرر،

ما سبب نفى التزكية عن الذين يكتمون ما أنزل الله؟

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِــلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

لما كان هذا الدين يسرا لا عسر فيه، ولا حرج، ولا جناح؛ رفع حكم هذا التحريم عن المضطر. نظم الدرر، ٣١٨/١

هذه الشَّريعةُ صالَّحة لكل زمان ومكان؛ لأنها راعت كل الأحوال، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَغِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّا بَكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ

لَا يَعْقِلُونَ اللهُ ﴾

لانهماكهم في التقليد، وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلالة، لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها، وهي لا تسمع إلا جرس النغمة، ودوي الصوت. روح المعاني، ٢/٢٤ لماذا وصف الله الكفار بهذه الوصف؟

- الشكر عبادة، ﴿ وَاَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .
- الأصل في الأطعمة الإباحة، أما المحرم فمحصور في أصناف محدودة رحمة بالناس، ومع ذلِك هناك من يعتدي، ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَّةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِــلَ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ۚ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهًۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورًٰ
- المؤمن يحرص على اتباع الدليل من الكتاب والسنة، بالفِهم الصحيح لهما، ولا يِتبع مِن يتكلم بِلاِ دليل صحيح، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَاۚ عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُوَلَوْ كَاكَ ءَابَ ٓ أَوُهُمُ لَا يَعُلُوكَ شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾.

- ارسل رسالة تذكر فيها بترك التقليد الأعمى، والحرص على اتباع الدليل الصحيح، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاٌّ ﴾.
- احمد الله- تعالى- بعد الأكل قائلاً؛ (الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حولَ مني، ولا قوة) رواه الترمذي وحسنه الألباني، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنِّياهُ تَعْبُدُونَ ﴾.
- ارسل رسالة فيها أسماء أطعمة مشتبه فيها، وأسماء أطعمة غير مشتبه فيها بديلاً عنها، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَأَشْكُرُواْ يَلَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧)

١ ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِيهِۦ ذَوِى ٱلْشُـرْبَكِ وَٱلْيَتَنْهَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَالِبِ ﴾ .

{ذَوِي الْقُرْبِي} وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم، والأفضل لأنّ الصدقة على القرابة صدقة وصلة؛ بخلاف من بعدهم، ثم اليتامي لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب، وقيل؛ الضعيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ١/ ٩٥

السؤال: في الآية الاهتمام بالأولويات وبالأهم فالمهم ؟ وضح ذلك ؟

الجواب

### ٢ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

{وَلَكُمْ فِي الْقَصِاصِ حَياةً} بمعنى قولهم: القتل أنفى للقتل، أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا: لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول، حتى يقتل بسبب ذلك جماعة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٩٦

السؤال: كيف يكون في القصاص حياة ؟

جواب:

وهذا من باب الترقي في البَأْسَاء والفَّرَاء وَحِينَ الْبَأْسُ أُولَتِيكَ الَّذِينَ صَدَقُولٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُنَقُونَ ﴾ وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد؛ لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر، والصبر على الفقر، والصبر على المرض. ووح المعاني، ١٨/٢٤

هل تتفاوت درجات الصبر ؟

الجواب:

السؤال: ما علامة صدق الإيمان ؟.

### ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّهَ ٓ إِثَّمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ ﴾

فمن بدل الوصية وحرفها؛ فغير حكمها، وزاد فيها، أو نقص -ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى - {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. تفسير ابن كثير، ٢٠١/١ السؤال: حسن اختيار الناظر على الوصية أمر في غاية الأهمية، وضع ذلك من الآية؟.

### ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ﴾

فَمَنَ أَخْرِجِه مع حبه له تقربا إلى الله- تعالى- كان هذا برهانا الإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه: أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى، ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلم: كانت أفضل؛ الأنه في هذه الحال يحب إمساكه؛ لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال، وما يحبه من ماله. تفسير السعدي، ص ٨٣٠٨

﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاء

أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون؛ لأنهم اتقوا

وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾

السؤال: اذكر شيئا من صور إيتاء المال على حبه.

المحارم، وفعلوا الطَّاعات. تفسير ابن كثير، ١٩٨/١

### التوجيهان

- ٢٠ اجمع بعض أعمال القلوب، ثم تعرف على كيفية تحقيقها في قلبك، ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرِ ﴾.
- المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه، بل هو أحرص شيء عليه، وأهم أمر لديه، وإنما ينقض
   العهد المنافق، ﴿ وَٱلْمُوثُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُولًا ﴾

### ٧ ﴿ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّةُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ﴾

وصية العليُّ بأن لا يشدد فيُّ طلب الدية على المعفو له، وينظره إن كان معسرا، ولا يطالبه بالزيادة عليها، والمعفو بأن لا يمطل العليُّ فيها، ولا يبخس منها، ويدفعها عند الإمكان. روح المعاني، ٥٠/٢

بماذا وصى الله الطّرفين عند أخذ الديم، أو العفو؟

لحواب:

- اذهب إلى الصلاة مبكراً، ﴿ وَأَتَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأَنَّى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأَنَّى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأَنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا
- ٢. ﴿ ضع جدولاً زمنياً لصدقاتك وهداياك على الترتيب المذكور في الآية، ﴿ وَءَانَى الْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِۦ ذَوِى الْقُــُرْفِ وَالْمَسَكِينَ وَأَلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ ﴾ .
- ٣. بادر بكتابة وصيتك بعد استشارة من له خبرة في ذلك، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴾
- ٤. تصدق اليوم بشيء تحبه نفسك وتهواه، فإن من خيار عباد الله- تعالى- من ينفق مما يحب، ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ- ذَوِى ٱلْقُــُـرَّدِكَ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْإِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَـٰفُورٌ رَّحِيـهُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنكَاتَ مِنكُممِّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِيدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌلَّهُ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ١ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيُصُمْهُ ۗ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرِّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونِ ﴿ وَلَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌۖ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَـَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾

والقصد بقوله: {كُما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وبقوله: {أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ} تسهيل الصيام على المسلمين، وملاطفة جميلة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٩٥

السؤال: جمع سبحانه في شرعه بين الحكمة والرحمة، وضح ذلك من خلال الآية ؟

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ ﴾

ذكر في هذه الآية أنه- جل وعلا- قريب يجيب دعوة الداعي، وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا، وهي قوله: (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) الآيت ،وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين، وعليه فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا، أو يدخر لهم خير منه، أو يدفع عنهم من السوء بقدره. أضواء البيان 😩 إيضاح القرآن بالقرآن ١ / ٧٤

السؤال: ما الفرق بين دعاء المؤمن وبين دعاء الكافر من حيث الإجابة؟

### ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي أختصيتم بها. تفسير السعدي، ص٨٦ السؤال: ما الذي يُفاد من الإَّخبار بأن هذا الصيام كان فرضا على من قبلنا؟.

وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾. وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. التحرير والتنوير، ٢/ ١٧٩

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْ تَجِيبُوا لِي

ما الحكمة من دخول آية الدعاء بين آيات الصيام ؟ الجواب:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

خص الصوم بأنه له —وإن كانت العبادات كلها له-لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات، أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات إلا الصلاة ..الثاني: أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يظهر إلا له، فلذلَّك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره.

بين فضل عبادة الصوم على غيرها من العبادات ؟

الجواب:

﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾

ومن أعظم أسراره أنه 11 كان العيد محل فرح وسرٍور، وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره؛ تارة غفلة، وتارة بغياً؛ أمر بالتكبير. نظم الدرر،١/٣٤٥

> لماذا امر الله بالتكبير في ليلت عيد رمضان؟ الجواب:

- حكمة الصيام هي في الإعانة والتدريب على تقوى الله تعالى، ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾
- أيام الخير قليلة؛ فاحرص عليها، ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَتَّ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ .
- بالدَّعاء تحصل الهداية والرشاد، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿
- هِ الصيام أِنواعٌ من الخيرِ للمؤمن؛ سواء كان واجباً أو مندوباً، ﴿ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

أي: كي تحذروا المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة؛ التي هي أمها، أو يكسرها، ... «قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» رواه البخاري ومسلم. روح المعاني، ٧/٢ه كيف يؤدي الصيام إلى التقوى؟

الحواب:

- أصلح اليوم بين متخاصمين، أو متداينين، متذكراً أهمية الصلح، ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. حدد مطلباً كبيراً ترجوه في حياتك، ثم صم يوما، وألح على الله بالدعاء فيه، محسناً الظن بالله تعالى، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّ قَرِيمٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا ۲. دَعَانِ أَفَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾
- عاهد نفسك على صيام ثلاثة. إيام من كِل شهر ولو متفرقة؛ لأن ذلك ضرورة لتربية النفس، وصلاح القلب، وأبدا من هذا الشهر، ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْـلَةَ ٱلصِّيـامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَـآبِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوٰنَأَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَنَ بَنشِرُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوُ الْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَشْوَدِمِنَ ٱلْفَجَرِّ ثُمَّ أَيْحُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ ٱلَّذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَلِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْخُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ @\* يَتَسَّعُلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِمَلَّةَ ۖ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّةِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِـأَن تَـأْتُواْ ٱلْبُـيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن أَتَّهَ وَأَنُّوا أَلْكُ بُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّوُ اللَّهَ عَوْاللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَتَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

﴿ وَأَتَّـ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلْ لِحُونَ ﴾

من اتقى الله- تعالى- تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه. روح المعاني، ٧٤/٢

ما ثمرة التقوى ؟ الجواب:

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بَالْإِنْدِ وَأَسَدُ تَعْلَمُونَ ﴾ لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه . روح المعاني،

﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُهُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾

السؤال: ما الذي يدل عليه ذكر الاعتكاف بعد الصيام؟.

آخر شهر الصيام. تفسير ابن كثير، ٢١٣/١

ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ما علاقة الصيام بالنهي عن أكل الحرام؟

الجواب:

# ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب. تفسير ابنّ كثير، ٢١٠/١

السؤال: كيف يستدل بالآية على استحباب السحور؟.

### ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقُرَبُوهَا ﴾

أبلغ من قوله: (فلا تفعلوها)؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات، والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. تفسير السعدي، ص٨٧-٨٨

السؤال: لماذا نهى الله عن قربان حدوده المحرمة، ولم ينه عن فعلها؟.

# ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ ﴾.

فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِّرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ ﴾ لا يكون الاعتكاف لا بخلوة، ولا غير خلوة؛ لا في غار، ولا عند قبر، ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده؛ كعكوف المشركين على أوثانهم. مجموع الفّتاوي، ٢٧/ ٢٥٢

هل هناك اعتكاف في غير الساجد ؟والدليل من الآية ؟

الجواب:

١. بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود؛ وهي تقوى الله عز وجل،﴿ بِلِّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَنَالِكَ يُبَايِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.

وفي ذكره- تعالى- الاعتكاف بعد الصيام إرشادٌ وتنبيهٌ على الاعتكاف في الصيام، أو في

﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَمَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ

لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم؛ ليقضوا لكم على أكثر منها... اتفق أهل السنت على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال - قل أو كثر - أنه يفسق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. القرطبي، ٢٢٦/٣

من محافظة الَّصائم على صومه ابتعاده عن الرشوة، وضح ذلك من سياق الآيات؟

- ٢. الاقتراب من حدود الله يوقع في المحظور؛ فلا تقترب من الشبهات؛ فتقع في الحرام، ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِكَّ كَذَلِكَ يُبَايِّثُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوبَ ﴾
- ٣. إياك وأموال الناس، ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا ٓ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

- ١. اكتب خمساً من أضرار الرشوة على الفرد والمجتمع، وأرسله في رسالة، وادع دائماً للتعاون؛ للقضاء على هذه الكبيرة، ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾.
- ٢. تعاون مع غيرك لاسترداد حق مسلم أخذ بسبب الرشوة ،﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهِمٓاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُواْ أَمَوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.
  - ٣. تذكر مسلماً أخطأت عليه، واعتذر منه ولو برسالة، حتى يحبك الله، ﴿ وَلَا نَعَـٰـتَدُوٓاً إِنَ ۖ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰـتَدِينَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠)

وَاقَنْلُوهُرَعَيْ ثَقِفْتُمُوهُ وَالَّخِهُمُ مِنْ عَيْ الْخَرَحُوهُ وَالْفَتَنَةُ

الشَّدُمِنَ الْقَتْلُ وَلَا تَعْتَلُوهُ وَعَنَا الْمُسْجِدِ الْخَرَاءِ عَنَى يَعْتَلُوهُ وَالْفَتَنَةُ

فِيرًّ فِإِنَ فَنَاكُوهُ وَاقَلُومُ وَكَنْكَ جَزَاءُ الْحَنْدِينَ ﴿ وَإِنَّ الْمَتَعَوْلُ الْتَعْوَلُ الْمَتَعَوْلُ اللَّهِ عَلَوْرُ وَقَيْلُوهُ وَقَيْلُوهُ وَعَنَا اللَّهِ الْمَتَكُونَ فِتَنَا الْمَتَعَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْتَعْوَلُ اللَّهِ وَالْمَعْلِ اللَّهِ وَالْمَعْوَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاقْتُولُ اللَّهِ وَالْمَعْلِ اللَّهِ وَالْمَعْلَ اللَّهِ وَالْمَعْلَ الْمَتَعِينَ وَالْمَعْدُولُ اللَّهِ وَالْمَعْلُولُ اللَّهِ وَالْمَعْلَ اللَّهِ وَالْمَعْدُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَالْمَعْدُولُ اللَّهِ وَالْمَعْدُولُ اللَّهِ وَالْمَعْدُولُ اللَّهُ وَالْمَعْرُ اللَّهِ وَالْمُعْرَقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْدُولُ اللَّهُ وَالْمَعْدُولُ اللَّهُ وَالْمَعْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْدُولُ اللَّهُ وَالْمَعْدُولُ اللَّهُ وَالْمَعْدُولُ اللَّهُ وَالْمُعْرَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعْدُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعْدُولُ اللَّهُ وَالْمُعْدُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعْدُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الل

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكَةِ ﴾

قال أبو أيُوب رضي الله عنه: نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله- تعالى- لما أعز دينه، ونصر رسوله؛ قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام، ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا؛ فأقمنا فيها، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكم" فالتهلكم: الإقامم في الأهل والمال، وترك الجهاد. البغوي، ١٧١/١ ما المقصود بالتهلكم ؟

الجواب:

٢ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾.

والله يقول: ﴿ وَقَلْلِوُهُمْ حَنَّ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ لِلَّهِ ﴾. فمن ترك القتال-الذي أمر الله به لئلا تكون فتنت- فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه، ومرض فؤاده، وتركه ما أمر الله به من الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، ص ٥٠ الجهاد يمنع من الفتنة، وضح ذلك من الآية ؟

٣ ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾

ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة؛ لطلبها التشفي؛ أمر تعالى بلزوم تقواه؛ التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها. تفسير السعدي، ص٠٠

السؤال: لماذا أمر سبحانه بالتقوى عند رد العدوان؟.

﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس، وقتل الرجال؛ نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكقتل، عليه من الكقتل، عليه من الكفتل،

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النّهَاكُمْةُ وَأَضِئُواً إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾
 لا كانت النفقة من إعظم دعائم الجهاد، وكان العيش في أول الإسلام ضيقا، والمال

ولهذا قال: ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ تفسير ابن كثير، ٢١٥/١-٢١٦ السؤال: ما المقصود بالفتنة؟، وما المقصود بالقتل في الأية؟ وأيهما أشد؟.

﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ

لًا كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس؛ أعلمهم أنهِ- تعالى- يكون عوضا لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى، حتى كانت وصفاً لهم، فأعلمهم بصحبته لهم . نظم الدرر، ٣٦٧/١

ما سبب معية الله للمتقين في الآية؟

الحداب:

قليلاً؛ فكان ذلك موجّباً لكل أحد أن يتمسك بما في يده، ظنا أن في التمسك به النجاة، وفي انفاقه الهلاك؛ أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك {الشيطان يعدكم الفقر}. نظم الدرر،١٣٦٧

بِمَ تَكُونُ النَّجَاةَ؟ وبِمَ يُكُونَ الْهَلَاكَ؟ إذا دعا داعي الجهاد ؟ .....

التوجيهات

ا. أتقن الأعمال الخيرية التي تعملها؛ لتنال محبة الله تعالى، ﴿ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللهَ
 يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

الإنفاق في سبيل الله سبب لعدم الهلكة، ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ إِلَّذِيكُرُ
 إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ ﴾

١٥ اهتم بأن تكون عبادتك خالصةً لله سبحانه وتعالى، ﴿ وَأَتِسُوا الْخَجَّ وَالْعُبْرَةَ لِلّهِ ﴾

# ﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾

أي: فتنت المؤمن عن دينه أشدّ عليه من قتله، وقيل: كفر الكفار أشدّ من قتل المؤمنين لهم في المؤمنين لهم المؤمنين لهم في المجهد التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٠٠ المؤمنين ا

ي الابهاد المسهين علوم العربي على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة ؟ السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة ؟ الحواب:

- ١٠ اكتب بحثاً، أو اسأل العلماء عن الضرق بين قتال الكفار، والعدوان عليهم المذكور في الآية الكريمة، ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ اَنهُواْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الْطَالِينَ ﴾
  - اهد هدية لعائلة أحد المجاهدين، أو الشهداء في سبيل الله، ﴿ وَأَخْسِنُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
  - ٣. 🔻 ضع خطة مائية وزمنية "ولو طائت مدتها"؛ لجمع تكلفة حج، أو عمرة، مستعيناً بالله- 🎝 عز وجل- محسناً الظن به سبحانه، ﴿ وَأَيْتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْمُرْمَ لِلَّهِ ﴾
    - ٤. قم في يومك هذا بالإحسان لفقير معوز، أو عاجز كبير، فإن الله- تعالى- يحب منك هذا، ﴿ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١)

﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. ا<mark>لتسهيل لعلوم التنزيل لابن</mark> جزي» ۱/ ۱۰۳

> السؤال: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ الجواب:

٢ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلًا مِن زَّيِّكُمْ ﴾

لًّا نهى عن الجدال في الحج؛ كان مظنَّمَ للنهي عن التجارة فيه أيضا؛ لكونها مفضية- في الأغلب- إلى النزاع في قلَّم القيمة وكثرتها؛ فعقب ذلك بذكر حكمها. **روح المعاني، ٨٧/٢** 

لماذا بين تعالى جواز التجارة في الحج بعد النهي عن الجدال؟ ...

الحواب

# ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُمُ ءَاكَ مَكُمْ أَوْ أَشَدَ ذِكُرًّا

فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَا ﴾

وقرن- سبحانه- الذكر بالدعاء؛ للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر، وتوجه باطن؛ كما هو حال الداعي حين طلب حاجت لا مجرد التفوه والنطق به، ... وبدأ- سبحانه وتعالى- بالذكر؛ لكونه مفتاحا للإجابة، ثم بين- جل شأنه- أنهم ينقسمون في سؤال الله- تعالى- إلى من يغلب عليه حب الدنيا؛ فلا يدعو إلا بها، ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. روح المعاني، ٩٠/٢

لماذا قرّن- سبحانه- الذكر بالدعاء، وبدأ بالذكر؟

الحواب:

ه ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾

تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال القرطبي، ٣٢٨/٣

بين عناية القرآن الكريم بالكلمة الطيبة، والبعد عن الكلام السيء ؟

٧ ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَالِبَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾

نزلت الآية في طائفة من العرب؛ كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا، فكانوا يبقون عالة على الناس؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا بالتزود. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٢٧٣ السؤال: من ترك السبب ليس بمتوكل، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوفَكَ وَلَا حِـدَالَ فِي

قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة . القرطبي، ٣٢٤/٢

كيف يكون حج المؤمن مبرورا ؟

الجواب:

٦ ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّفُونَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴿ ﴾

وخص- جل ذكره- بالخطاب بذلك أولي الألباب؛ لأنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء؛ التي بالعقول تدرك، وبالألباب تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا. تفسير الطبري، ٤ / ١٦١ السؤال: من أسباب قوة العقل تقوى الله سبحانه، وضح ذلك من الآية؟ الحواب:

### التوجيهات

- المدركون لمقاصد العبادات هم أحسن تربية وخلقاً، وأكثرهم عملاً للخير،
   ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِتَ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا حِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ
   مِنْ خَدْير يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾
- ٢. أصحاب العقول هم الذين يفيدون من مواسم الطاعات، ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ
   خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَرَّوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾
- ٣. لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر، فإنك تجده عند الله سبحانه وتعالى،
   ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ حَيْرٍ بِعَلَمْهُ الله ﴾

- ا. أكثر اليوم من الدعاء الوارد في الآيم الكريمة، ﴿ رَبُّنَا ءَانِنا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾
- ٢. استغفر اليوم بعد كل عبادة؛ اعتراها بالتقصير، وجبرا للنقص، واجعلها صفة دائمةً لك، ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اَلْنَاسُ وَاَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ أَبِكَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ .
- ٣. استعن بالله تعالى، وضع خطة زمنية مالية توفر فيها احتياجاتك المالية، وتكف بها نفسك عن ذل السؤال، مع الحرص على ألا تشغلك عن أوامر الله تعالى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا لَا يَسْعَلُكُ عَن أوامر الله تعالى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ عَالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ تعالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى، اللهِ تعالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى اللهُ تعالَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ الل



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢)

ا ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ . وَإِذَا تُولَى: انصرف عمن خدعه بكلامه، سَعى: مشى فِي الأرضِ؛ لِيُفسِدَ فِيها؛ بإدخال الشبه في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقويم الكفر . محاسن التأويل، ٨٢/١

> السؤال: من الحكمة الربط بين أقوال الرجل وبين أفعاله، يبن ذلك من الآية ؟ الحوات:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ- وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلفَسَادَ ﴾

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم، وتزكيتهم أنفسهم. تفسير السعدي، ص٩٤ السؤال: ما الاختبار الحقيقي لمصداقية كلام للناس؟.

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ

ٱلشُّــُيْطَانِ ﴾

﴿ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾ أي: في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه؛ فعله، وإن خالفه: تركه، بل الواجب أن يكون الهوى، تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه، من أفعال الخير. تفسير السعدى، ص34

السؤال: لماذا أمرنا بالدخول في السلم كافت؟.

الحواب:

و ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْغِكَآءَ مُهْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلَٰقِهَادِ ﴾ بدل صهیب للکفار جمیع ماله الذي بمکت حتی خلوه یهاجر، فأنزل الله- تعالی- فیه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْتِعَكَآءَ مُهْنَاتِ اللَّهِ ﴾ وفي معنى ذلك لو احتاج أن يرشو الولاة لتخليته، أو لحراسة طريقه. شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج، ٢/ ١٥٨

الضرورات "كَحفظ الدين والنفس" تبيح المحرمات، وضح ذلك من الأيم ؟ .....

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ ٱلدُّ

وهي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس، وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم؛ لأن الله- تعالى- بين أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولاً جميلاً، وهو ينوي قبيحاً . القرطبي، ٣٨٣/٣ السؤال: تعود كثير من أخطائنا إلى الخطأ في تقييم الناس، وقد حدرتنا الآية من ذلك، وضح ذلك؟

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّىٰ وَيُثْنِهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلذُّ

وِفِي الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة عن النبي- صلى الله تعالى عليه وسلم-

(أبغض الرجال إلى الله- تعالى- الألد الخصم)،وشدة الخصومة من صفات المنافقين؛

لأنهم يحبون الدنيا؛ فيكثرون الخصام عليها. روح المعاني، ٩٥/٢ الخصومة جائزة، والشدة فيها مذمومة، وضح ذلك من خلال الآية؟

### التوجيهان

- الكبر مانع من قبول النصيحة؛ فأكثر من الاستعادة، والتحدير منه، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ التَّحِدُ الْمِ الْمُ اللَّهِ الْمَ أَخَذَتُهُ ٱلْحِزَّةُ بِٱلْإِنْمُ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِشْ ٱلْمِهَادُ ﴾.
- ٢. احذر الشيطان ووساوسه، واعلم أن له خطوات يستدرج بها المؤمن؛ ليقع في حبائله وشراكه، ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادُوا مُعَالِدًا لَهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ
- ٣. كن ممن باع نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى، وطمعاً في جنته، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مُهْسَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفًا إِلْعِبَادِ ۞ ﴾

٧
﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَصْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِنَثُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴾
وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به . القرطبي،

٣٩٥/٣ السؤال: عبادة العالم أعظم من غيره، ومعصية العالم أعظم من غيره، وضح ذلك من الأية ؟ الجواب:

- ا. تقییمنا ثلآخرین یقع بین إفراط وتفریط ،تشاور أنت وزملاؤك، ثم اکتبوا قواعد مفیدة فی تقییم الآخرین، ﴿ وَمِنَ اَلنَاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی اَلْحَیَوٰةِ اَلدُّنیَا وَیُشْهِدُ الله عَلَى مَافِی قَلْبِهِ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ الله عَلَى مَافِی وَالله الله عَلَى مَافِی قَلْبِهِ وَهُو الله الله عَلَى مَافِی قَلْبِهِ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ الله عَلَى مَافِی وَالله الله عَلَى مَافِی الله عَلَى مَافِی الله عَلَى مَافِی الله عَلَى مَافِی الله عَلَى الله
  - ٢. حدد اسماً معاصراً تظن أنه ممن شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، ثم تأمل سيرته، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْيَعٰكَآءَ مَهْسَكاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُا بِٱلْعِبَادِ ﴾.
- ٣. تذكر معصية وقعت منك أكثر من مرة، ثم حدد خطوات الشيطان عليك فيها؛ لتكون أكثر حذراً من أول خطواته، ﴿ وَلَا تَـتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِنٌ ﴾.
   عَدُوٌ مُبُنِ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣)

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثْلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّامُ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُهُ مَنَى نَصْرُاللَّهِ ۖ ٱلاَ إِنَّ نَصْرَاللَهِ قَرِبُ ﴾ .

> السؤال: من خلال فهمك للآية، ما شرط دخول الجنة ؟ الحواب:

٢ ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ فِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾.

من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها، ولم يقم بواجبها؛ اضمحلت عنه، وذهبت، وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكّر الله- تعالى- وقام بحقها؛ فإنها تثبت، وتستمر، ويزيده الله منها. <mark>تفسير السعدي، ص٩٥</mark> السؤال: كيف تثبت النعم ؟ وكيف تزول؟.

الجواب

﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيُّ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ

مُّستَقم ﴾.

يِ صحيحً مُسلم: عن عائشة أنّ النبيّ- صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام يُصلي من الليل: يقول: "اللهمّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحقّ بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". النبوات لابن تيمية، ١/ ١٩

... السؤال: كان صلَّى الله عليه وسلم يطلب الهداية من الله فيما اختلف فيه، فما دعاؤه ؟ المعلف

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّشَتُهُمُ ٱلْبَأْسَآةُ وَالضَّرِّلَةِ وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۖ ٱلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبُ ﴾

ين الأثر فيما روي عن الله تعالى: «يا ابن آدم: البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك، وفي الأثر أيضا: «إنهم إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه؛ يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه»، وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر؛ خشع لله، وذل، وتاب إلى الله من الذنوب، وطلب النصر من الله، وبريء من حوله وقوته، متوكلا على الله. شرح العقيدة الأصفهانية، ص: ١٤٧

السؤَّال: البلاء خير عظيم للمؤمن، بين ذلك من خلال الآيت؟

الجواب

﴿ زُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَائِمَةُ ﴾

يسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان، والتصديق بك، في تركهم المكاثرة، والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال؛ بطلب الرياسات، وإقبالهم على طلبهم، ما عندي برفض الدنيا، وترك زينتها، والذين عملوا لي، وأقبلوا على طاعتي. تفسير الطبري، ٤ /

السؤال: ما مقاييس أهل الدنيا للفوز والفلاح؟

الجواب:

﴿ يَشَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُه مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ وَٱلْمَسْكِينِ

وَأَنِي ٱلسَّكِيدِلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِۦ عَلِيــُمُ ﴾

ختم بالعلم؛ لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق؛ لأنه من أشد شيء تتباهى به النفس، فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شمالها. نظم الدرر، ١٠/١٠) ما دلالة ختم الآية بصفة العلم لله سبحانه ؟

لحواب:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّتُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتْهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالْضَرَّاءُ وَذُلِولُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ. مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبْتُ ﴾

إعلام بأن الله – سبحانه وتعالى – إنما يضرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى؛ فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق، وتتعلق ضمائرهم بالله – تعالى – وحده . نظم الدرر، ٣٩٧/١ لماذا يتأخر النصر أحيانا، وضح ذلك من خلال الآية؟

لجواب:

### التمحيمات

- الإسراف والتبذير من كفر النعمة، ﴿ وَمَن يُبَرِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ 
   شَدِيدُ الْقِقَابِ ﴾.
- التحدير من طغيان محبة زينة الحياة الدنيا، واستيلائها على القلب، ﴿ زُبِنَ لِلَّذِينَ كَالَهُ إِنَّ لِلَّذِينَ كَفُوا ٱلْحَيْوةُ ٱلدُّنِيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.
- ٣. من علامات خذلان الأمة، وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها؛
   طلبا للرئاسة، وجريا وراء الأهواء أو العصبيات، ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
   بَعْدِ مَا جَآءَ نُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَقَيْنًا بِيَنْهُمُ ۗ ﴾.

- ١. أرسل رسالة إلى امرأة متبرجة؛ تبين فيها أن اللباس الفاضح والمتبرج من كفر النعمة، ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ يَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.
- ٢. أرسل رسالة: تبين فيها أن الذي يفصل النزاع بين الناس هو الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين، ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ ﴾.
- ٣. زر مسلماً نزل به ابتلاء؛ وذكره أنه لا يبتلى إلا المؤمن، وأن عاقبة الابتلاء الجنة، ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّ مَسَّهُمُ ٱلْبَاأَسَاءُ وَالصَّرِّلَةُ وَرُالِ وَالصَّرِّلَةُ وَرُالِيُّواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤)

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمَّ وَٱللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونِ ۞يَشْعَلُونِكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةً قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ ، مِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُّ حَتَّايَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمُ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَكُتْ وَهُوَكَ إِفْرُ فَأُوْلَيَكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ وَأَوْلَا بِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ مِيهَا خَلِدُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرُّ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفُعِهِ مَأُ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يَنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَنكُرهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ۗ ﴾ <u>هذا ال</u>كره من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنَّة المال، ومشقّة النفس، وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى . <mark>البغوي، ٢٠٣/١</mark>

> كيف يكون القتال في سبيل الله- تعالى- مكروها للمؤمنين ؟ الجواب:

> > ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

لأن القتال يعقبه النصر، والظفر على الأعداء، والاستيلاء على بلادهم، وأموالهم، وذرياتهم، وأولادهم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: كيف يكون القتال خيرا مع أن ظاهره المشقة والألم؟. الجواب:

# ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾

القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: قد يفرح المجتمع بترك القتال، ويكون ذلك شرا له؛ فكيف ذلك؟.

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِۦ

فإن كل أمت لا تقاتل؛ فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها، وتَسُلطه على النَّفوس والأموال، وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدَّنيا كُما يُشاهده النَّاس، وأما في النَّخرة؛ فلهم عذاب النار. جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس، ٥/ ٣٢٧

وَٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ ﴾.

كل أمت لا تقاتل؛ فإنها ستدفع الثمن غاليا، بين ذلك؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيزِے ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ

وإنما قال:" يرجون" وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنَّّة؛ ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ ؛ لأمرين، أحدهما: لا يدري بما يختم له، والثاني: لئلا يتكل على عمله . القرطبي، ٤٣٢/٣

السؤال: لماذا قال سبحًانه "يرجون"؛ وهي صيغة محتملة؛ مع أن أعمالهم عظيمة ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ

إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به؛ لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله، ومغفرة ٌذنوبه، وستر عيوبه. تفسير

السؤال: في الآية تنبيه عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟.

الحواب:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِۦ

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ ﴾.

إن كان قتل النفوس فيه شر؛ فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظهور أهله أعظُمْ من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. مجموع الفتاوى، ١٠/ ٥١٣

السؤال: سير المجتمع إلى الكفر، أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة ؟ الجواب:

### التوجيهات

- الدول المستقرة هي التي انتشر جنودها في أنحاء العالم، والدول المضطربة هي التي لم تقدر القوة حقها، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ ۗ لَكُمُ ۗ وَعَسَى أَن يَرِيعُ اللهِ عَل يَرْجُهُ أَي يَرَا مِرْ رَافِقِ وَقَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ ۗ لَكُمُ ۖ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شُرُّ لَكُمُ ۗ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
- السبب الأول للحرب على الدولِ الإسلامية هو الدين؛ مهما لبسوا الحِرب بلباس آخر، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ ﴾
- المسلم الصادق يسلم أمره لله؛ بغض النظر عن هواه، ورؤيته الشخصية؛ لأنه يعلم أن الخير فيما اختاره الله له، والشر فيما نهاه الله عنه، ﴿ وَعَسَيَّ أَن تَكْرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٍّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شُرٌّ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُمْ

- تذكر شيئاً تعلقت به نفسك؛ فصرفه الله عنك، واحمد الله؛ فقد يكون صرفك عن شر، ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَمَّلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُوكَ ﴾.
- تذكر شيئاً كرهته نفسك؛ فقدره الله عليك، واحمد الله؛ فقد يكون خيراً لك، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُۥ ۖ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُۥ ۖ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴿
  - اكتب ثلاث فوائد لهذه القاعدة القرآنية البليغة، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكِرُهُواْ شَيْعًا وَهُو شُرٌّ لَكُمٌّ ﴾
- قل: يا مقلب القلوب والأبصار؛ ثبت قلبي على دينك، ﴿ وَمَن يَرْتَـدِ دْ مِنكُمْ عَن دِيـنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَئِكَ حَرِطَتْ أَغْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥)

فِ الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةُ وَيَسْتَاوُنَكَ عَنِ الْيَسْتَمَّ فَلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَان نَعُالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ وَالْسَنَّهُ يَعْلُواْلُهُ فَسِيدَ مِنَ المُصْلِحُ وَلَوْسَنَهَ اللَّهُ لَا تَعْنَدَ كُمْ وَاللَّهُ يَعْلُواْلُهُ فَيدِيمُ هُوَلاَ سَنَكُمُواْالْمُشْرِكِ تِحَقَى يُوْمِنَ وَلَا أَمُكُمُ وَلَا مَنْكُواا الْمُشْرِكِينَ خَيْرُ وَمِنْ مُشْرِكِ وَلَوْاَ عُجْمَتُ كُمْ وَلَوْاَ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْاَ الْمُشْرِكِينَ وَيَسْتَلُونَكِ يَمْ عُونَ إِلَى النَّالِ وَاللَّهُ يَمْعُوا إِلَى الْجَمَعِ وَلَوْا الْمُشْرِكِينَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الصَحِيقِ فَلَ هُوَاذَى فَاعْتَرِلُواْ النِسَاءُ فِي وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الصَحِيقِ فَلَ هُواذَى فَاعْتَرِلُواْ النِسَاءَ فِي وَيَسْتُونُ وَيُحِينَ وَلَا تَقُولُوهُنَّ حَقَى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا نَصَلَّمَ وَلَا الْمُنْتَاعِينَ الْمَحِيفِ وَلَا تَقْرُوهُنَ حَتَى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا نَصَلَّمَ وَلَا اللَّمَاتِ وَلَا اللَّمَاتِي وَلَا اللَّمَاتِي وَلَا اللَّمَاتِي وَلَا اللَّمَاتِي وَلَا اللَّمَ اللَّمَ وَلَا اللَّمَالَةُ وَلَوْلُوا النِسَاءَ فِي وَسَمَاتُونُ وَكُولُونَ مَنْ اللَّمَ مِنْ اللَّهُ وَلَعْلَمُوا اللَّهُ وَلَا اللَّمَ الْمُولُونَ وَلَوْلُونَ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّ الْمُولِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّمَاتُولُونَ وَلَوْلُونَ وَلَمُونَ الْمُعْمِلُونَ وَلَا اللَّمَاتُولُونَ اللَّمَ وَلَا اللَّمِ وَلَا اللَّمَاتُولُونَ اللَّمُ اللَّهُ وَلَوْلُونَ وَلَمُ الْمُولُونَ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ وَلَمُ الْمُولُونَ الْمُعْلِقُولُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُولُولُونَ وَلَمُنَالُولُولُ وَلَمُ الْمُولُولُونَ اللَّهُ الْمُولُولُونَ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَمْ الْمُولُولُونَ الْمُولِي الْمُؤْلُولُ وَلَمُ الْمُولُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَمُ الْمُولُولُ وَلَمُ الْمُولُولُ وَلَمُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَمُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَمُ الْمُولُولُ وَلَمُ اللْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُ اللَّهُ وَلَمُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

﴿ وَلَا نَنكِعُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنكَةً خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجَبنتُكُمُّ ۗ ﴾

هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنة المال، ومشقة النفس، وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى . البغوي، ٢٠٣/١

كيف يكون القتال في سبيل الله- تعالى- مكروها للمؤمنين ؟ الجواب:

٢
﴿ أُولَتَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ءَوُبُيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾
لأن القتال يعقبه النصر، والظفر على الأعداء، والاستيلاء على بلادهم، وأموالهم، وذرياتهم، وأولادهم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: كيف يكون القتال خيرا مع أن ظاهره المشقة والألم؟. الجواب:

٣ ﴿ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ ﴾

القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: قد يضرح المجتمع بترك القتال، ويكون ذلك شرا له: فكيف ذلك؟. الحوات:

٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

فإن كُل أمم لا تقاتل؛ فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها، وتُسلَطه على النفوس والأموال، وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدنيا كما يُشاهده الناس، وأما في الآخرة؛ فلهم عذاب النار. جامع المسائل لابن تيمية – عزير شمس، ٥/ ٣٢٧ كل أمم لا تقاتل؛ فإنها ستدفع الثمن غاليا، بين ذلك ؟

لجواب:

﴿ وَلَا بَعْكُواْ اللهُ عُرْضُكُ لَا يُتَمَانِكُمْ أَن تَبْرُواْ وَتَمْلِحُواْ ابِيْنَ النَّاسِّ ﴾ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به: لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله، ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه. تفسير السعدي، ص٩٨ السعدي، تنبية عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟.

﴿ أُولَئِهَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِيَّةٍ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ ـ لِلنَّاسِ
عَلَمُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

إن كان قُتل النفوس فيه شر؛ فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظهور أهله أعظم من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. مجموع الفتاوي، ١٠/ ٥١٣

السؤال: سير المجتمع إلى الكفر، أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة ؟ الجواب:

# ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصَّلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ

سَمِيعُ عَلِيثٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾.

وانما قال:" يرجون" وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة؛ ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ ؛ لأمرين، أحدهما: لا يدري بما يختم له، والثاني: لثلا يتكل على عمله . القرطبي، ٣٢/٣٤

السؤال: ثاذا قال سبحانه "يرجون"؛ وهي صيغة محتملة؛ مع أن أعمالهم عظيمة ؟ الحواب:

### التوجيهات

ا. وصيت الله- سبحانه- ورسوله- صلى الله عليه وسلم- للرجل أن يبحث عن الزوجة المؤمنة، صاحبة الدين، ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ حَتَى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم ﴾

٢. الإسلام عنوان النظافة والطهر، حتى بين أدق تفاصيل الطهارة في كتابه،
 ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَرَزُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلا نَقْرَبُوهُنَ حَقَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرِنَ فَأَتُوهُونَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلتَّوَيِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِين ﴾

 ٣. سؤال الموثوقين عن أحكام الأموال، وحفظ الحقوق سمة من سمات الصالحين المفلحين، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّ قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمٌ خَيْرٌ ۚ ﴾

- ١. الطعم يتيماً، واسعَ في كفالت يتيم، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَانَى فَيْ إِصْلَاحٌ لَمُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمَّ ﴾.
  - ٢. جدد وضوءك اليوم لكل صلاة؛ ولو كنت على وضوء، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱ أَلْمَتَطَهِّرِينَ ﴾.
- ٣. يختبر الله- سبحانه- كل مجتمع بإيجاد دعاة إلى الخير، ودعاة إلى الشر، فحدد دعاة الخير في مجتمعك، واسع في مساعدتهم، والدعاء لهم، ﴿ أُولَتَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ـ وَكُلَّهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ـ وَكُلَّهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ـ وَكُلَّهُ عَلَيْهِ إِنْ إِنْرِيِّهُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦)

لَا يُوَانِئُذُكُوا لَلَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنكُو وَلَكِن نُوَانِئُكُمُ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَابِهِ مِرَتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُرٌ حِيمُ ۗ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِزْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَاحَأُولَهُنَّ مِثْلُٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُُ حَكِيمُ ۞ الطَّلَقُ مَرَّيَالَّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنُّ وَلَإِيَحِلُّ لَكُو أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا ۚ أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُفيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمَاٱفْتَدَتُ بِيُّ عِلْكَ حُدُودُ ٱلنَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهِ أَوْمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱلنَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُوُالظَّالِمُونَ@فَإِن طَلَّقَهَافَلَاتِّجَلُّلَهُ ومِنْبَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَٓ ٓ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقبِمَاحُدُودَ ٱللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾

قال أبن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي تتزين لي ؛ لأن الله تعالى يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" . البغوي، ٢١٥/١

السؤال: لم يرد الشرع دفع أسباب الطلاق فقط؛ بل أراد وجود السعادة بين الزوجين، وضح ذلك ؟

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأة خُلقت من الرجل؛ فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه . القرطبي، ٣/٤٥ السؤال: ينادي الكفار و المنافقون بتساوي الرجل مع الرأة، فكيف ترد على ذلك؟

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾. والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة كما قال: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كُسَبَتْ اللَّهُ يُكُمْ ﴾ ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب، ولم يتعمدها، وكذلك ما يحدث به الْمرء نفسه؛ لم يؤاخذ منه إلا بما قاله، أو فعله. مجموع الفتاوى، ١٤/ ١١٦

متى يحاسب الإنسان على تصرفاته، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

مجموع الفتاوي، ٢٩/ ١٧٤

السؤال: ما المعتبر في مقدار حقوق الزوجية ؟

لأن من زاد على الثنتين؛ فإما متجريء على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة. تفسير السعدي، ص١٠٢

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾.

ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر ... ليس بمقدر؛ بل المرجع في ذلك إلى العرف؛ كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ۗ ﴾

> السؤال: لماذا قصر الطلاق الرجعي على المرتين فقط؟. الجواب:

﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾

في هذا دلالت على أنه ينبغي للإنسان؛ إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار؛ نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها؛ أقدم، وإلا أحجم. تفسير السعدي، ص١٠٣

السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الولايات التي تعرض عليه؟

﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهِ فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجلهم بالأخذ، والحلم احتمال الأعلى للأذي من الأدني. نظم الدرر، ٢٦/١

ما دلالت ختم الآيت بصفت الله الحليم سبحانه؟

#### التوجيهات

- حقوق المرأة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته كجناحي طائر؛ لا تسعد الأسرة إلا بوجود كليهما، ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾
- للرجال منزلة زائدة على المرأة؛ فمن زعم أنهما متساويان؛ فقد أخطأ الصواب، وخالف كلام خالقهما؛ الأعلم بحالهما، ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾
- فترة العدة فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة؛ فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد، أو عواطف تستجاش، ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُتَّرِّبُصِّنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾
- لا يعرف نعمة الله- سبحانه- بمشروعية أحكام الطلاق والعدة؛ إلا من عرف مفهوم الطلاق عند الديانات الأخرى، وآثاره على الطرفين، ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ ٱ بَمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٌ ﴾.

- عاهد نفسك أن لا تحلف يميناً هذا اليوم؛ تعظيماً لله عز وجل، ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾.
- اشتر اليوم هدية، وقدمها لزوجتك، أو أعطها والدك؛ ليقدمها لوالدتك باسمه، مع كتابة عبارة جميلة عليها، ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُرُّوثِ ﴾
- أرسل رسائة تحذر فيها من اتخاذ حقوق المرأة ذريعة الإفسادها من قبل المنافقين، ومن خدع بمنهجهم، ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْنَ وَإِلْمَتُمُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧)

﴿ وَٱلْوَلِيَاتُ يُرْضِعَنَ ٱوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ َّلِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً ﴾.

﴿ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ يدل على أن هذا تمام الرضاعة، وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية.. الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ٣٦٩/٣٠

ما حد تمام الرضاعة ؟ الجواب:

٢ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾

بأن تعرضوا عنها، وتتهاونوا في المحافظة عليها؛ فجدوا في الأخذ بها، والعمل بما فيها، وارعوها حق رعايتها. روح المعاني، ١٤٣/٢

السؤال: التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق، والاستهزاء بأحكام الشرع، وضح ذلك؟ الجواب:

#### ٣ ﴿ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ- مَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾

وفيه إينان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد؛ بل لا بد لتصور ذلك من مؤيد من عند الله تعالى؛ يوعظ به من كان منكم، يؤمن بالله واليوم الآخر، خصه بالذكر؛ لأنه المسارع إلى الامتثال؛ إجلالا لله- تعالى- وخوفا من عقابه. روح المعاني، ١٤٥/٢ لماذا خص المؤمن بالله واليوم الآخر بهذه الموعظة؟

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم

بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين؛ فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها، وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك؛ فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها ... وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بدفي النكاح من ولي. تفسير ابن كثير، ٢٧/١

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على وجوب اشتراط الولي للمرأة في النكاح؟. الجواب:

﴿ لَا تُصَٰٓ آرَ وَالِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ. بِوَلَدِهِۦَّ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ ﴾

لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك؛ مع رغبتها في الإرضاع . <mark>القرطبي، ١١٦/٤</mark> كيف تكون مضارة الأم بالأب في أمر الرضاع ؟

لحماب:

٦ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا ۚ ﴾.

الاستهزاء بدين الله من الكبائر، والاستهزاء هو السخرية؛ وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب الفتاوي الكبري لابن تيمية، ٦/ ٢٢

ما حكم الاستهزاء بدين الله تعالى ؟ الجواب:

#### التوج

- ا. حرمة التحايل والتلاعب بالأحكام الشرعية بعدم مراعاتها وتنفيذها، ﴿ وَلَا لَنْ فَرُدُوا عَائِدَ اللهِ هُزُوا ﴾.
- اقبل الموعظة، وتأملها كثيراً؛ فإن ذلك دليل على إيمانك بالله، واليوم الآخر، ﴿
   ذَلِكَ يُوعُظُ بِهِ- مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤمِنُ إِلَيْهِ وَٱلْمِرْمِ ٱلْآخِرُ ﴾
- العلاقة بين الزوجين حتى عند الطلاق لا بد أن تكون في حدود الرحمة والأدب والحفاظ على الحقوق، ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مَنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَ ﴾
- الرجل الكريم النفس، الطيب الخلق، لا يعاشر زوجته إلا بالمعروف؛ سواء أحبها، أم كرهها، ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ اللِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بَمِّعُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ 
  بَعْمُوفٍ ﴾ 
  يَعْمُوفٍ ﴾

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا نَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم اِلْمُعُرُوفِ اللَّاخِرِ اللَّاخِرِ ذَلِكُ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَمْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾

والإشارة في ذلكم أركى إلى ترك العضل، وأركى وأطهر ُ معناه: أطيب للنفس، وأطهر للعرض والدين؛ بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي؛ فيؤدي العضل إلى الفساد، والمخالطة على ما لا ينبغي، والله- تعالى- يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣١٠ البشر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣١٠ السؤال: متى يكون دخول طرف ثالث في قضايا الزوجية ضررا عليهما ؟

انسوال: منی یکون دخون طرف تانت کے قضایا انروجیہ ضررا علیهما :

- ا. أرسل رسالة تبين فيها أن التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق، والاستهزاء بحدود الله، ﴿ وَلَا نَنَخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً ﴾.
  - ٢. أصلح بين زوجين متخاصمين، أو مطلقين، ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنَ يَنكِمْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوّا بَيْنَهُم بِٱلْمُرُوفِّ ﴾
- قل: (اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر) وإذا أمسيت فقل :(اللهم ما أمسى...)
   عَلَيْكُمْ وَمَا أَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ \*



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَايَ تَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَعَشْرَأَ فَإِذَابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَاْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَّأَكْنَنُّهُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُر ٓ سِرًّا إِلَّا أَن تَـقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَاْ وَلَاتَعٌ زُمُواْعُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُۗ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡـلَمُ مَافِىٓ أَنفُسِكُمْ ۖ فَٱحۡـذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَرْتَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَٰتِرَقَدَرُهُ مَتَكَأْبِٱلْمَعَرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِّنِينَ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُ مْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ٱؙۅٞيعۡفُواْٱلَّذِي بِيَدِهِۦعُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَۚ وَأَن تَعَفُوۤاْڷَقَٰرَ لِلتَّقُوَكَٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُوتَ بَصِيرُ ١

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَآ ﴾

الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس، والطيب، والحلي، والكحل، والخضاب بالحناء؛ ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك؛ قطعا للذرائع، وحماية لحرمات الله- تعالى- أن تنتهك . القرطبي، ١٣٣/٤

بين شيئا من حكمة الشرع في إحداد المرأة ؟

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَآ ﴾

قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال: إن الولد يرتكض؛ أي: يتحرك في البطن. البغوي،

﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَّ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُفِ ﴾

وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه. تفسير السعدي، ص١٠٥

﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

لماذا طلب من الزوجين تذكر الفضل بينهما ؟

السؤال: ما دور الولي مع موليته ؟

دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب،

والفضل بمعنى الإحسان، أي: لا تنسوا الإحسان الكائن بينكم من قبل، وليكن منكم على

ذكر؛ حتى يرغب كل في الْعَفو؛ مقابلة لإحسان صاحبه عليه. روح المعاني، ٣/١٥٥

بين حكمة تحديد مدة الحداد على الزوج بأربعة أشهر وعشرا؟

الجواب:

## ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

من حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العلق، وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن، ولا تحريض، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها، فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل. نظم الدرر، الأ18

ما دلالة قوله: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ ﴾.

## ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ... وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضُها عما فاتّها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير

السؤال: لماذا أمر تعالى بتمتيع المرأة المطلقة التي لم يُدُخَل بها؟.

الجواب:

## ﴿ وَأَن تَعْفُوٓ أَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّ لَ بَيْنكُمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب، وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق، والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولوفي بعض الأوقات. تفسير السعدي، ص١٠٥

السؤال: نهينا عن نسيان الفضل بيننا، فما المقصود به؟.

# التوجيهات

الجواب:

الجواب:

- وصى الإسلام بحفظ الجميل والفضل؛ فذلك أدعى للعفو عن الناس، ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾
- لا ينبغي للمسلم أن يسترسل مع خواطر الشر، وأحلام السوء؛ بل عليه أن يدفعها عنه بقدر الإمكان، ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾
- عليك أن تجعل معاملتك للناس قائمت على الفضل، والإحسان إليهم، فإن لم يكن ذلك؛ فعلى إعطائهم حقوقهم، وأخذك واجباتك، ولا تتجاوز ذلك إلى درجة الظلم، ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنكُمْ ﴾

- تذكر أحداً أخطأ عليك، واعف عنه؛ محتسباً على ربك أن يعوضك التقوى في قلبك، ﴿ وَأَن تَعْفُواۤ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَك ﴾
- تذكر من أحسن إليك؛ وتأخرت في مكافأته، وبادره بهديم، أو زيارة، أو رسالة جميلة تثني عليه فيها، وتدعو له، ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصّْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَمُونَ بَصِيرً ﴾
  - درب نفسك هذا اليوم في خلواتك ومخالطتك أن لا تفكر إلا في خير ، ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾
    - تب إلى الله- تعالى- من ذنب من ذنوب السر؛ لا يعلمه سواك، ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمُ فَأَخْذُرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيتُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ يِلَّهِ قَيْنِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرُ فَرَجَالًا أَوْرُكْبَانَا ۖ فَإِذَاۤ أَمِنتُ مُ فَٱذْكُرُواْٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْتَحُ لَمُونَ ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّأَزُوَجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنمَّعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ وَلِلْمُطلَّقَاتِ مَتَاكُمُ بِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقًّا عَلَىٱلْمُتَّقِينِ ۞ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَلَوْتَ رَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفٌ حَذَرَٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُراثِنَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَاهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَايَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ هُمَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِ هِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنُهُمْ ﴾

المقصود من هذه الآية الكريمة، تشجيع المؤمنين على القتال؛ بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه؛ هانت عليه مبارّزة الأقران، والتقدم في الميدان. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١ / ١٥٢

> السؤال: ما مقصود الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ} استفهام يراد به الطلب، والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الُثواب كماً يَنتَظُّر المسلف ردّ ما أسلف . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١١٨ السؤال:ما وجه التعبير بـ "القرض " في الحث على الإنفاق ؟

﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

جعل الله- تعالى- هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد، والتعرض للشهادة، والحث على التوكل، والاستسلام للقضاء؛ تمهيدا لقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله }. روح المعاني، ١٦٢/٢

لماذا أورد الله- تعالى- هذه القصة قبل الأمر بالقتال؟

إن الله- سبحانه وتعالى- يعطي الدنيا على نية الآخرة، وأبى أن يعطي الآخرة على نية الدنيا، خلل حال المرء في دنياه ومعاده إنما هو عن خلل حال دينه، وملَّاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته، فمن حافظ على الصلوات؛ أصلح الله حال دنياه وَأخراه. نظم الدرر، ٢٥٠/١

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴾

ذكر آية الصلاة بين آيات الطلاق يوحي بعلاقة بين صلاح الأسرة وبين الصلاة، فما هذه الجواب:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها، حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالَّة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها، مطمئناً خارج الوقت. تفسير السعدي، ص١٠٦ السؤال: على ماذا يدل الأمر بالصلاة رجالا أو ركبانا في حال الخوف؟.

﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ. لَهُۥَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

{قرضا حسنا}... يعني: محتسباً، طيبة بها نفسه، وقال ابن المبارك: من مال حلال، وقيل: لا يمن، ولا يؤذي . البغوي، ٢٥٢/١

كيف يكون القرض قرضا حسنا؟

## ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيتِينَ ﴾

قال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس، لا بعينها، أبهمها الله تعالى؛ تحريضا للعباد على المحافظة، على الدافظة، على المحافظة، على المح الدعوة في يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء؛ ليحافظوا على جميِّعها. البغوي،

> أحيانا يرد فضل لعبادة ولا تحدد العبادة بعينها، فما الحكمة من ذلك. الجواب:

- ١. في ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الاسرة على الصلاة من أهم أسباب سعادتها و استقرارها، ﴿ حَلِفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ .
- ٢. الأسباب لا تنفع حين ينزل القضاء؛ فلا بد للتسليم للقضاء مع مزاولت الأسباب، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ
- ٣. حافظ على جمع الصلوات في وقتها؛ وخصوصا صلاة العصر، ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

- اذهب إلى صلاة العصر مبكراً، ﴿ خَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَننِتِينَ ﴾.
- اقرض ربك قرضا حسناً؛ فستحتاجه كثيراً وقت السداد، ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلعِفَهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُّكُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾
- تأمل صور من يسجدون للأضرحة والأصنام، ويذبحون لها، ويطوفون حولها، ثم اشكر الله- تعالى- على إنعامه عليك بالعلم، فإن العلم من أجل النعم، ﴿ فَأَذَّكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠)

ٱَلۡمُوۡتَرَ إِلَى ٱلۡمَلۡإِمِنَ بَنِيۤ إِسۡرَٓءِيلَ مِنۡ بَعۡدِمُوسَىۤ إِذۡ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلِيِّلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُبِتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِي مَالُ أَلَا تُقَايِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنِا مِن دِيَك رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا ۚ فَلَمَّا كُيبَ عَلَيْهِ مُٱلْقِـ تَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّا لَظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَّاأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وٱلْجِلْسِيِّرُ وَٱللَّهُ يُؤْقِ مُلْكَ هُ مَن يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ۗ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّءَاتِهَ مُلْكِهِ ۗ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُٱلْمَلَآمِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ @

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

أي: أتّم علما، وقامة منكم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. تفسير ابن كثير، ٢٨٥/١

السؤال: في هذا الآية بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟. الجواب:

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَا نُقَتِلَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينَدِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِلْظَالِمِينَ ﴾.

وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال، أو بعد كتبه عليهم . التحرير والتنوير، ٢/ ١٨٤

ما موضع العبرة من ذكر قصة طالوت وجالوت ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. روح المعاني، ٢/١٦٧

لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟

في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى

الأصل أن نبدأ بالدعوة، فمتى إذا يشرع الجهاد؟

## ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِلِمِينَ ﴾

لمَّا فَرض عليهم القتال، ورأوا الحقيقة، ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب؛ تولوا، أي: اضطربت نياتهم، وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم المتنعمة، المائلة إلى الدعة، تتمنّى الحرب الوجيز في الحرب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣٣١

السؤال: ما خطورة تربية المجتمع على التنعم ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم، أما أولا: فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله- تعالى- وقد اصطفاه واختاره، وهو-سبحانه- أعلم بالصالح لكم، وأما ثانيا: فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن؛ ليكون أعظم خطرا في القلوب، وأقوى على كفاح الأعداء، ومكابدة الحروب. روح

ما الفرق بين المقاييس الربانية وبين المقاييس البشرية في اصطفاء البشر؟

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَـآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَكِيكِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَامِن دِينْرِنَا وَأَبْنَآ إِبَنَا ﴾ فأنبًا- سُبحانه وتعالى- أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتل <u>ث</u> سبيل الله من قاتل لتكون كلمت الله هي العليا. <mark>نظم الدرر، ٧٢/١</mark>

كُتِبَ إِذْ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَجِيبِلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَا مِن دِينـرِنَا وَأَبْنَآبِنَآ فَلَمَّا

فيه إشعار لهذه الأممّ بأن لا تطلب الحرب ابتداء؛ وإنما تدافع عن منعها من إقاممّ دينها، كما قال سبحانه وتعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}...فحق المؤمن أن يأبى

الحرب ولا يطلبه؛ فإنَّه إن طُلبه فأوتيه؛ عجز كُما عجز هؤلاء حين تولوا إلَّا قليلاً. نظم

من سبب خذلان الله- سبحانه- للمقاتل أن تكون نيته ليست لله سبحانه، وضح ذلك؟ الجواب:

- الثبات عند الابتلاء من صفات المؤمنين، ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوا إِلَّا قَلِي لَا مِّنْهُمَّ وَأَللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلْلِمِينَ ﴾.
- الله يصطفي من عباده العلماء، والعباد، والزهاد، والدعاة، وطلبت العلم، والملوك؛ فلا تكن حاسداً لأحد منهم، بل كن قائماً لله حيث أقامك، ﴿ قَالُوٓا ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ ﴾
- احذر التطلع إلى المناصب؛ ارضاءً لنفسك، فإنها فتنة، وإن ابتليت؛ فاستعن بالله عليها، واقترب من الله أكثر، ﴿ قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ

- قل: "رب زدني علما"، ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ ۗ ﴾
- اسأل الله- سبحانه وتعالى- العافية، واستعذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولا تتمنى لقاء العدو، وإن لقيته؛ فاصبر، واثبت، ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَـٰدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِنِا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَـالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيـلًا مِّنْهُمْ ﴾
  - ابدأ اليوم بتحديد ميولك؛ وذلك باستقراء سيرتك واستشارة من يعرفك، ثم قم بتنميته، فهذا أنفع لنفسك وأمتك، ﴿ وَزَادَهُۥ بَسَطَةً فِي ٱلْمِـلْمِ وَٱلْجِسْـمِ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بنَهَ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ ومِنِّيٍّ إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۦ فَشَرِبُواْ مِنَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَكَمَّاجَا وَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَـةَ لَنَاٱلْيُوْمَ بِجَالُوبِ وَجُنُودِةٍ. قَالَ ٱلَّذِينِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِ مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمِينَ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَ ةَكَثِيرَةٌ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ -قَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتْ أَقَّدَامَنَا وٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِمُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاَّةً وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضِ لُّفَسَـدَتِٱلْأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَالُكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّاكَ لَمِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

أي: أتم علما، وقامة منكم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. تفسير ابن كثير، ٢٨٥/١

السؤال: في هذا الآية بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟. الجواب:

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيندِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾.

وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال، أو بعد كتبه عليهم . التحرير والتنوير، ٢/ ١٨٤

ما موضع العبرة من ذكر قصة طالوت وجالوت ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. روح المعاني، ٢/١٦٧

لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟

في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى

الأصل أن نبدأ بالدعوة، فمتى إذا يشرع الجهاد؟

## ﴾ ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْلِمِين

لما فرض عليهم القتال، ورأوا الحقيقة، ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب؛ تولوا، أي: اضطربت نياتهم، وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم المتنعمة، المائلة إلى الدعة، تتمنّى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب؛ كعّت، وانقادت لطبعها. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣٣١

السؤال: ما خطورة تربية المجتمع على التنعم ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم، أما أولا: فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله- تعالى- وقد اصطفاه واختاره، وهو-سبحانه- أعلم بالصالح لكم، وأما ثانيا: فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن؛ ليكون أعظم خطرا في القلوب، وأقوى على كفاح الأعداء، ومكابدة الحروب. روح

ما الفرق بين المقاييس الربانية وبين المقاييس البشرية في اصطفاء البشر؟

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَـآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَكِيكِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَامِن دِينْرِنَا وَأَبْنَآ إِنَا ﴾ فأنبًا- سُبحانه وتعالى- أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتل <u>ث</u> سبيل الله من قاتل لتكون كلمت الله هي العليا. <mark>نظم الدرر، ٧٢/١</mark>

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَجِيبِلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَا مِن دِينـرِنَا وَأَبْنَآبِنَآ فَلَمَّا

فيه إشعار لهذه الأممّ بأن لا تطلب الحرب ابتداء؛ وإنما تدافع عن منعها من إقامة دينها، كما قال سبحانه وتعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}...فحق المؤمن أن يأبى

الحرب ولا يطلبه؛ فإنه إن طُلبه فأوتيه؛ عجز كُما عجز هؤلاء حين تولوا إلا قليلاً. نظم

كُتِبَ إِذْ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ

من سبب خذلان الله- سبحانه- للمقاتل أن تكون نيته ليست لله سبحانه، وضح ذلك؟ الجواب:

- ١. مفرغ الصبر، ومثبت الأقدام، والناصر على أهل الكفر هو الله سبحانه، ﴿ قَـَالُواْ رَبُّكَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَكِيِّتْ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ
- ٢. التعلق بالآخرة يورث الثبات واليقين بالله، وبنصره، ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرَ ۖ يَظُنُّونَ ۖ أَنَّهُم مُّلكَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّكبرينَ ﴾
- ٣. الدعاء عند الشدائد، وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصر، ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَكِيتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

- اقرأ قصة طالوت من أحد كتب التفسير، أو اسأل عنها أحد المختصين، ثم استخرج منها ثلاث فوائد، ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ ﴾.
  - أكثر من الدعاء بالثبات، ثم درب نفسك اليوم بترك محبوب مباح؛ حتى لا تنهزم عند الابتلاء، ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيـ لَّا مِّنْهُمْ ﴾
  - ادع بهذا الدعاء لك والإخوانك المسلمين، وانصح أهل الابتلاء به، ﴿ رَبُّكَا أَفْرِغْ عَلَيْـنَا صَبْرًا وَتُكَيِّتْ أَقَدَا مَنَكَا وَأَنصُـزَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِيرِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢)

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُمِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلِّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلنِّي كَانُواْ عَلَيْهَأْقُل يِلَهُٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُّ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَنَاكُ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَىٰٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَّآ وَمَا جَعَلْنَاٱلْقِبْلَةَٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكِيدِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيهُ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَىٰهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِۚ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بكُلِّءَ ايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمَّ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُـمِيِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ @

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾

{السُّفَهاءُ} هنا اليهود، أو المشركون، أو المنافقون {ما وَلَاهُم} أي: ما ولى المسلمين عَنْ قِبْلَتِهِمُ الأولى؛ وهي بيت المقدس إلى الكعبَّ، { <sup>لْ</sup>لِلهِ المُشْرِقُ وَالمَعْرِبُ} رِدًا عليهم؛ لأنّ الله يحكم ما يريد، ويولي عباده حيث شاء؛ لأنّ الجهات كلها له . ا**لتسهيل لعلوم التنزيل** 

السؤال: لم وصف الله قائل هذه العبارة بالسّفه ؟

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَّ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُّ ﴾

كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم؛ فهو أيضا مستمسك بأمر الله، وطاعته، واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وما كان متوجها إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى، ثم حذر الله- تعالى- عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. تفسير ابن كثير، ١٨٤/١ السؤَّال: ما الفرق بين تمسكه صلى الله عليه وسلم بالشرع وبين تمسكهم بقولهم ؟.

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبَّلْتَكَّ ﴾

لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به؛ لما اتبعوه، وتركوا أهواءهم كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون \* ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم} ولهذا قال هاهنا: {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك} . تفسير ابن كثير، ١٨٤/١

السؤال: الهداية منة من الله- سبحانه- وليست بمجرد الإقناع العقلي، وضح ذلك من

الجواب:

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾

العاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يلقى له ذهنه، ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله؛ إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل؛ فيتلقى أحكام ربه بالقبول، والانقياد، والتسليم كما قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }. تفسير السعدي، ص٧٠

السؤال: ما موقف المؤمن الحقيقي من الأحكام الشرعية؟.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَا ُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَّهُمْ عَن قِبَلَئِهُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يَلِمِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾

وقد كان في قوله: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ ما يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها؛ مما سيعرض لبعض القلوب من

الاعتراض، فقال تعالى: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ تفسير السعدي، ص٧٠ السؤال: وصف المعترضين على الأحكام الشرعية بالسفاهة هل يكفي عن الرد عليهم ؟

﴿ وَلَهِنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾

بيان لتصلبهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة والعناد لا يختص بك؛ بل حالهم فيما بينهم أيضا، كذلك فإنكارهم ذلك ناشيء عن فرط العناد. روح المعاني، ١٢/٢

هل مواقف وشبهات الكفار والمنافقين ناتجة عن تفكير منطقي أو علمي؟، وضح ذلك ؟

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾

وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع؛ لتوطين النفس به، فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما، والعلم به قبل الوقوع أبعد من الأصطراب، ولما أن فيها إعداد الجواب والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم. روح المعاني، ٢/٢

لماذا قدم الإخبار بقولهم وقوع الحادثة؟

- السفيه هو الذي يعترض على حكم الله- تعالى- فهو لم يعرف قدره؛ فظهر سفهه، ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾
- الاختبار الحق هو أن تعمل بما أمرك الله؛ قناعة أنه الحق، وتسليماً له، عرفت الحكمة، أو لم تعرف، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾
- فرقٌ بين تأليف قلوب المدعوين وبين اتباع أهوائهم بسخط الله، فعلى الداعية أن يهتم بترتيب الأولويات في دعوته، ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴾

- الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن المنافقين والكفار، حدد ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب، وأرسلها في رسالة تحذير للمسلمين من أصحاب هذه الأساليب، ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلِّي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾.
  - حدد فتنة التبس فيها الحق على الناس، واسأل الله- تعالى- الهداية والتوفيق فيها، ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . ۲.
- أرغم الشيطان، وحفز نفسك وهمتك على العبادة؛ بتذكيرها بحسنات عظيمة، وفقَك الله لها، واسأل الله القبول، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ ۚ إِكَ ٱللَّهَ وَالْتَكَاسِ لَرَّهُ وَفُ
  - انصح أحد المقصرين في صلاتهم، وبين له أن الله سمى الصلاة إيمانا، وأنه قد كتب واقع كل مسلم مع الصلاة؛ ليحاسبه عليها، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ۖ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣)

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾

هذه معية خاصة، تقتضي محبته ومعونته، ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المية من الله؛ لكفي بها فضلا وشرفا . <mark>تفسير السعدي، ص٧٥</mark>

> السؤال: ماذا تقتضي المعية الخاصة ؟ ومن أهلها ؟وضح ذلك من الآية ؟ الجواب:

## ٧ ﴿ فَاذَرُونِيٓ أَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفَّرُونِ ﴾

لكل ذكر خاصيته وثمرته، وأما التهليل فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإنّ التوحيد العام حاصل لكل مؤمن، وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال، وأما الحمد والأسماء- التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن، الرحيم، والكريم، والغفار، وشبه ذلك- فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر، وقوة الرجاء، والمحبة؛ فإنّ المحسن محبوب لا محالة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٨٨

> السؤال: لكل ذكر ثمرته الخاصة في قلب العبد، بيّن ذلك مع التمثيل ؟ الحدات:

#### 🔽 ﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾

لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيًا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. تفسير السعدي، ص٧٥

السؤال: كيف تكون الصلاة معينة للعبد على امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه ؟. الحوات:

# ه ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾

من سبق في الدنيا إلى الخيرات؛ فهو السابق في الأخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، ...ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل؛ كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام، والحج، والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وأدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية الدقسير السعدي، ص ٧٣٠

السؤال: هذه الآية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، وضح ذلك باختصار ؟.

الجواب:

## ٧ ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾

لكل ذكر خاصيته وثمرته ... وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم، والسميع، والبصير، والقريب، وشبه ذلك؛ فثمرتها المراقبة، وأما الصلاة على النبي- صلى الله عليه والله وسلم- فثمرتها شدّة المحبة فيه، والمحافظة على التباع سنته، وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب النبوب المتقدّمة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٨٨ السؤال: بين أثر الذكر على سلوك العبد ؟

الجواب:

### ﴿ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّدْرِ وَالصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللَّهَ

مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾

لًا فَرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر؛ شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة؛ فيشكر عليها، أو في نقمة؛ فيصبر عليها. تفسير الدر كثير ، ١/٧٧/

السؤال: العبد لا يخلو من حالين ما هما ؟ وما الواجب عليه في كل منهما؟.

الجواب:

## ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاثِّرُ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن زَيِكٌ ﴾

ومن التفت بقلبه في صلاته إلى غير ربه؛ لم تنفعه وجهة بدنه إلى الكعبة؛ لأن ذلك حكم حق، حقيقته توجه القلب، ومن التفت بقلبه إلى شيء من الخلق في صلاته؛ فهو مثل الذي استدبر بوجهه عن شطر قبلته. نظم الدرر/٢٧٧١،

> ما دلالت كلمة الحق في التزام تغيير القبلة؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ا. من اكتفى بمجرد فعل الخيرات: تعاجز وتكاسل، ومن ألزم نفسه بسبق غيره؛ ثبت وزادت منزلته عند ربه، ﴿ فَأَسْ تَبِعُوا ٱلْخَيْرُتِ ﴾
- لا يظن العبد أنه يستطيع الهروب عن قدرة الله، فالله- تعالى- قادر عليه على كل حال، وفي كل مكان، ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللهَ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾
- أحسن ما يستعان به عند المصائب لتخفيفها وعلاجها: الصبر، والصلاة، ﴿ يَتَأْيُهُمَا اللَّهِينَ اَمْنُوا السَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ

- قل: رب زدني زكاة، وعلما، وحكمة، ﴿ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ عَلَمُونَ ﴾.
- ٢. حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وعلمها غيرك، ﴿ فَأَذَّلُونِ أَذَكُرُ مُ أَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾.
- ٣. سابق اليوم إلى الصف الأول خلف الإمام، أو كن أول من يتصدق بصدقة، أو أول من يقرأ قرآناً، فإن للسابقين منزلة ليست لغيرهم، ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤)

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُكُّ بَلُ أَحْيَآ ةُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبَالُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَيْسِرَالصَّهِ بِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مُمُّصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِ مُرَصَلَوَاتُ مِّن زَّبِّهِ مُ وَرَحْ مَةٌ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُٱلْمُهُ تَدُونَ ۞ \* إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْحَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواْعْتَمَرَفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِتَّ ٱللَّهَ شَاكِرُّعَلِيمٌ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَتِكَ يَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُٱللَّعِنُونَ ١ وَأَنَاٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيمُ ۞إنَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَكَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهُ وَٱلْمَلَكَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعَينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَاهُكُوْ إِلَاهٌ وَبِعِدٌّ لَّا إِلَاهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَرِ ؛ ٱلرَّحِيمُ ٨

﴿ وَلَنَنْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِر ٱلصَّابِرِينَ ﴾

قيل: إنما ابتلوا بهذا؛ ليكون آيت لن بعدهم؛ فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق، وقيل: أعلمهم بهذا؛ ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم، فيوطنوا أنفسهم عليه؛ فيكونوا أبعد لهم من الجزع، وفيه تعجيل تواب الله- تعالى- على العزم، وتوطين النفس.

لماذا أعلم الله- تعالى- عباده بنزول البلاء عليهم ؟

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا يلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين؛ لما جمعت من المعاني المباركة، وذلك توحيد الله، والإقرار له بالعبودية، والبعث من القبور، واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له، وقال سعيد ّبن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب؛ لما قال: يا أسفا على يوسف. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٢٢٨ ما الحكمة من تقرير هذا الدعاء عند المصائب ؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَخْيَآ ۖ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَخْيَآ ۖ وَلَاكِن لَا

إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء، بل ذلك من ثمرات كون الله معهم، حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة الأخرى، ومن بقي بسعادة الدارين. نظم

هل معية الله للمجاهدين الصابرين تمنع من استشهادهم، وضح ذلك؟

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِّ

السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة؛ لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشِر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا رُدهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده {بشيء من الخوف} من الأعداء {والجوع} أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله، أو الجوع، لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. تفسير

السؤال: لماذا كان الابتلاء بشيء من الخوف والجوع، ولم يكن به كله ؟.

الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ .

{إِنَّا لِلَّهِ} اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء {راجِعُونَ} تذكروا الآخرة لتهون عَلَيهم مُصائبُ الدنيا، وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم-قال: ((من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لى خيرا منها؛ أخلف الله له خيرا مما أصابه )) قالت أمّ سلمة: فِلما مات زوجي أبّو سُلمة؛ قلتَّ ذَلْكُ؛ فأبدلني الله به رسوَّلُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم . التسهيُّلُ لعَّلومْ التنزيل لابن جزي، ١/ ٨٩

السؤال: ما الدعاء المستحب قوله عند نزول المصيبة؟.

## ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمَوَاتُأْ بَلْ أَخْيَآهٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم؛ فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله؛ بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه الظاهر، لا لغير ذلك من الأغراض؛ فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصلٌ له حياة أعظم، وأكمل مما تظنون وتحسبون. تفسير السعدي، ص٧٥

السؤال: متى يترك الإنسان محبوبه ؟.

## ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ ﴾

أي: مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها؛ فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه.

السؤال: لماذا كان من المناسب قول من أصابته مصيبة: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾؟.

الجواب:

- قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال فيصبر؛ فترتفع درجته، وِيعلو مِقامِه عِند ربه، ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَأَلْثُمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.
- كتمان العلم والحق عاقبته اللعنِ والطرد من رحمة الله تعالى؛ لأنه حاول منع إيصال رحمة الله للناس، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعُدِ مَا بَيَّكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَٰبِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُوكَ ﴾
- عِالم السوء يلعنهِ كل اللاعنين ،وعالم الحق يستغفر له كل المستغفرين، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَتِ ۚ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴾

- قل عند سماع مصائب المسلمين في نشرات الأخبار: إنا لله وإنا إليه راجعون، ﴿ الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾.
- اسأل الله العافية، ثم احفظ الذكر المستحب عند نزول المصيبة ((من أصابته مصيبة فقال: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها؛ أخلف الله له خيرا مما أصابه ))
  - اسال الله الشهادة صادقاً من قلبك، ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاثٌّ بَلْ أَخْيَآءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥)

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِيَنِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّـرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

{وَتَصَرِيفِ الرِّياحِ} إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع، وما بينهما وبصفات مختلفة فمنها ملقحة للشجر، وعقيم، وصر، وللنصر، وللهلاك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/١٨

> السؤال: بيّن عظمة الله وقدرته في تصريف أنواع الرياح. الحواب:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُعِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا يَقَةً وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ اللَّهُوَّا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنْ اللَّهُوّا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اللَّهُوّا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنْ اللَّهُوّا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنْ اللَّهُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنْ اللَّهُونَ الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابُ إِنَّ اللَّهُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابُ إِنَّ اللَّهُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُوا إِنْ يَاللَّهُوا إِنْ يَاللَّهُوا إِنَّا لِللَّهُ اللَّهُولَ إِنَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

واعلم أنّ محبة الله إذا تمكنت من القلب؛ ظهرت آثارها على الجوارح من الجدّ في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل من يحبه الله، وإيثاره على كل من سواه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (١/ ٩٢) السؤال: ما علامة تمكن المحبة من القلب؟ المواكد: ما علامة تمكن المحبة من القلب؟ الجواب:

## " ﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾

ووجه الآيت في الفلك: تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء، ووقوفها فوقه مع ثقلها. القرطبي، ٢/٤٤٤

> بين وجه الآية بالفلك التي تجري في البحر ؟ الحواب:

قيل: تصريفها أنها تارة تكون لينا، وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة، قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء. البغوي، ١٣٢/١

> ما أعظم جنود الله ؟ الجواب:

## ٥ ﴿ كَنَالِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾

قال السدي: ترفع لهم الجنّّم؛ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المُومنين؛ فذلك حين يندمون، وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها... والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت. القرطبي، ١١/٣ كيف يبلغ الكفار درجة الحسرة يوم القيامة ؟

لجواب:

﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينِ ٱلَّذِيخُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَا ٱلأَسْبَابُ ﴾

ظنوا أن لها من الأمر شيئا، وأنها تقربهم إليه، وتوصلهم إليه؛ فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها، من حيث ظنوا نفعها ، وتبرأ المتبوعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل؛ التي كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله، وعلى غير أمر الله، تفسير السعدي، ص٨٠٠

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّىمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

ما موقف الموتى في الأضرحة والقبور يوم القيامة ممن كان يطلب منهم النفع، ودفع الضر؟ الضر؟ ا**لجواب**:

#### التوجيهات

- . كثرة ذكر المحبوب دليل على حبه، فالذين يذكرون الله كثيرا؛ يدل ذلك على حبهم لله، ﴿ وَمِرَ َ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ عَامَمُواْ أَشَدُ كُبَا لِلّهِ ﴾ عَامَنُواْ أَشَدُ كُبًا لِلّهِ ﴾
- ٢. خطوات الشيطان؛ مبدؤها من الأكل الحرام كما وقع الأبينا آدم- عليه السلام-فكن حريصا كحرص السلف على الحلال والطيب، ﴿ يَثَأَيْهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ كَلَالًا كَلِيّـبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُونَ إِنَّهُ، لَكُمِّ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾
- ٣. المحبت إن زادت عن حدها قد تصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى؛ فلا تتجاوز الحد في محبة المخلوقين مهما كان شأنهم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجُونُهُمْ كُمُتِ اللَّهِ ﴾
   أَندَادًا يُجُونُهُمْ كُمُتِ اللَّهِ ﴾

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْ أَكَ لَنَا كَرَّةً ۚ فَنَنَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ

أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

أعمالهم التي يؤملون نفعها، وحصول نتيجتها؛ انقلبت عليهم حسرة وندامة...وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا؛ فيتبرأوا من متبوعيهم، بأن يتركوا الشرك بالله، ويقبلوا على إخلاص العمل لله، تفسير السعدي، ص٨٠ ويقبلوا على إخلاص العمل لله، تفسير السعدي، ص٨٠ السؤال: متى يقتنع عباد الأضرحة والقبور والأوثان بخطأ أعمالهم؟.

وان: منی یفننغ عباد الا صرحہ والفبور والا وتان بحصا اعمالهم:. واب:

- ١. استخرج من القرآن ثلاثة أعمال يحبها الله- سبحانه- واعمل بها اليوم، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۖ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ ﴾.
- ٢. اختر واحدة من المخلوقات المذكورة في الآية، وأطل التفكر فيها، ثم استخرج ثلاث فوائد تدل على قدرة الله وحكمته فيها؛ لتزداد قوة في الإيمان والعقل، ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾
   السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي بَحْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾
- ٣. اكتب نوعًا من الأكل أفتى العلماء بتحريمه، وتساهل الناس فيه مع فتوى لأحد العلماء، وأرسلها في رسالة لمن تعرف مذكراً بأهمية أكل الحلال، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُلِيَّ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينً ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٦)

وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ التَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْبَلْ نَشَّبِعُ مَآ أَلْفَيْمَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوۡلُوۡكَانَ ءَابَ ٓ أَوُهُ مَلَا يَعۡقِلُونَ شَيۡعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْكَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُرُ عُمِّيٌ فَهُمۡ لَا يَعْقِلُونَ <u>۞</u>يَـَأَيُّهَاٱلَّذِينَ-ءَامَنُواْكُلُواْمِنطَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡـبُدُونَ۞إِنَّامَاحَرَّهَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ بِهِ -لِغَيْر ٱللَّهَ ۗ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَعَلَيْـ إِلَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ ُرَّحِيمٌ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَايَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ يُؤْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلَا يُزَكِّ يِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ۚ أُوْلَآ إِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابِ بِٱلۡمَعۡفِرَةَ فَمَاۤ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّـارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١

﴿ فَكُمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾

أي: فما أدومهم لعمل المعاصي؛ التي تفضي بهم إلى النار. تفسير ابن كثير، ١٩٦/١

السؤال: كيف وُصِفوا بالصبر على النار وهم لم يدخلوها بعد؟. الجواب:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَلَّهُ ﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله، وضعف الإيمان.

ما أثر حب الصور المحرمة على الإيمان ؟ وما علاجه ؟

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ﴾.

التقليد الباطل المذموم هو: قِبول قِول الغير بلا حجة ... وَهَذَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَسِتُقِلُّ بِنَفِسِهِ وَهُو ٱلْصَغْيِرُ؛ فَإِنَّ دِينَهُ ٰدِينُ أُمِّهِ، فَإِنَّ فُقِدَتَّا فَدِينُ مَلِكِهِ وَآبِيهِ، فَإِن فُقِدَ كَٱللَّقِيطَ فُدِينُ المُتَوَلِي عَلِيهِ ۚ وَهُو أَهِلُ الْبَلِدِ الذِي هُوَ فِيهٍ ۚ فَأَمّا إِذَا بَلغَ وَأَعْرَبَ لِسَائُهُۥ فَإِما كَفُورًا ۚ وَقَدَ بَيْنَ اللَّهُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْإِعْرَاضُ عَنْ هَذَا الثَّقْلِيدِ ۚ إِلَى اتَّبَاعِ مَأَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ: فَإِنَّهُمْ حُجُمُ اللَّهِ الَّتِي أَعْذَرَ بِهِمَا إِلَى خَلْقِهِ . مجموع الفتاوى، ٢٠/ ١٥ متى يكون التقليد مذموماً، ومتى يكون محمودا ؟

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾

وسماٍه قليلا؛ لانقطاع مدته، وسوء عاقبته، وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلا، وهذه الآية- وإن كانت في الأحبار- فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك؛ بسبب دنيا يصيبها ... وفي ذكر البطون أيضاً تنبيه على جشعهم، وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. القرطبي، ٤٨/٣-٤٩ من المقصود على وجه العموم بهذه الآية ؟ وما دلالة قوله في بطونهم ؟

﴿ إِنَّ الَّذِيرَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عُمَّنًا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ- ثَمَّناً قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْتُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾

﴿ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾ كما يزكي بذلك من يشاء من عباده؛ لأنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم، وفي هذا تعظيم لذنب كتم العلم {ولهم} مع هذا العذاب {عذاب أليم} لما أوقعوا فيه الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يقيمهم على المحجة السهلة. نظم الدرر،

ما سبب نفى التزكية عن الذين يكتمون ما أنزل الله؟

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِــلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

لما كان هذا الدين يسرا لا عسر فيه، ولا حرج، ولا جناح؛ رفع حكم هذا التحريم عن المضطر. نظم الدرر، ٣١٨/١

هذه الشَّريعةُ صالَّحة لكل زمان ومكان؛ لأنها راعت كل الأحوال، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَغِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّا بَكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ

لَا يَعْقِلُونَ اللهُ ﴾

لانهماكهم في التقليد، وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلالة، لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها، وهي لا تسمع إلا جرس النغمة، ودوي الصوت. روح المعاني، ٢/٢٤ لماذا وصف الله الكفار بهذه الوصف؟

- الشكر عبادة، ﴿ وَاَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .
- الأصل في الأطعمة الإباحة، أما المحرم فمحصور في أصناف محدودة رحمة بالناس، ومع ذلِك هناك من يعتدي، ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَّةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِــلَ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ۚ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهًۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورًٰ
- المؤمن يحرص على اتباع الدليل من الكتاب والسنة، بالفِهم الصحيح لهما، ولا يِتبع مِن يتكلم بِلاِ دليل صحيح، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَاۚ عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُوَلَوْ كَاكَ ءَابَ ٓ أَوُهُمُ لَا يَعُلُوكَ شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾.

- ارسل رسالة تذكر فيها بترك التقليد الأعمى، والحرص على اتباع الدليل الصحيح، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاٌّ ﴾.
- احمد الله- تعالى- بعد الأكل قائلاً؛ (الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حولَ مني، ولا قوة) رواه الترمذي وحسنه الألباني، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنِّياهُ تَعْبُدُونَ ﴾.
- ارسل رسالة فيها أسماء أطعمة مشتبه فيها، وأسماء أطعمة غير مشتبه فيها بديلاً عنها، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَأَشْكُرُواْ يَلَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧)

١ ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِيهِۦ ذَوِى ٱلْشُـرْبَكِ وَٱلْيَتَنْهَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّيبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ .

{ ذَوِي الْقُرْبِي} وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم، والأفضل لأنّ الصدقة على القرابة صدقة وصلة؛ بخلاف من بعدهم، ثم اليتامي لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب، وقيل؛ الضعيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ١/ ٩٥

السؤال: في الآية الاهتمام بالأولويات وبالأهم فالمهم ؟ وضح ذلك ؟

الجواب

## ٢ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

{وَلَكُمْ فِي الْقَصِاصِ حَياةً} بمعنى قولهم: القتل أنفى للقتل، أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا: لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول، حتى يقتل بسبب ذلك جماعة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٩٦

السؤال: كيف يكون في القصاص حياة ؟

جواب:

وهذا من باب الترقي في البَأْسَاء والفَّرَاء وَحِينَ الْبَأْسُ أُولَتِيكَ الَّذِينَ صَدَقُولٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُنَقُونَ ﴾ وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد؛ لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر، والصبر على الفقر، والصبر على المرض. ووح المعاني، ١٨/٢٤

هل تتفاوت درجات الصبر ؟

الجواب:

السؤال: ما علامة صدق الإيمان ؟.

#### ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّهَ ٓ إِثَّمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ ﴾

فمن بدل الوصية وحرفها؛ فغير حكمها، وزاد فيها، أو نقص -ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى - {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. تفسير ابن كثير، ٢٠١/١ السؤال: حسن اختيار الناظر على الوصية أمر في غاية الأهمية، وضع ذلك من الآية؟.

#### ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ﴾

فَمَنَ أَخْرِجِه مع حبه له تقربا إلى الله- تعالى- كان هذا برهانا الإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه: أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى، ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلم: كانت أفضل؛ الأنه في هذه الحال يحب إمساكه؛ لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال، وما يحبه من ماله. تفسير السعدي، ص ٨٣٠٨

﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاء

أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون؛ لأنهم اتقوا

وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾

السؤال: اذكر شيئا من صور إيتاء المال على حبه.

المحارم، وفعلوا الطَّاعات. تفسير ابن كثير، ١٩٨/١

#### التوجيهان

- القصاص من أسباب استقرار وأمان الأمم، ﴿ وَلَكُمْم فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي الْمَالِينِ ﴾
- ٢٠ اجمع بعض أعمال القلوب، ثم تعرف على كيفية تحقيقها في قلبك، ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرِ ﴾.
- المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه، بل هو أحرص شيء عليه، وأهم أمر لديه، وإنما ينقض
   العهد المنافق، ﴿ وَٱلْمُوثُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَهَدُولًا ﴾

## ٧ ﴿ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّةُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ﴾

وصية العليُّ بأن لا يشدد فيُّ طلب الدية على المعفو له، وينظره إن كان معسرا، ولا يطالبه بالزيادة عليها، والمعفو بأن لا يمطل العليُّ فيها، ولا يبخس منها، ويدفعها عند الإمكان. روح المعاني، ٥٠/٢

بماذا وصى الله الطّرفين عند أخذ الديم، أو العفو؟

لحواب:

- اذهب إلى الصلاة مبكراً، ﴿ وَأَتَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأَنَّى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأَنَّى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأَنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَال
- ٢. ﴿ ضع جدولاً زمنياً لصدقاتك وهداياك على الترتيب المذكور في الآية، ﴿ وَءَانَى الْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِۦ ذَوِى الْقُــُرْفِ وَالْمَسَكِينَ وَأَلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ ﴾ .
- ٣. بادر بكتابة وصيتك بعد استشارة من له خبرة في ذلك، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴾
- ٤. تصدق اليوم بشيء تحبه نفسك وتهواه، فإن من خيار عباد الله- تعالى- من ينفق مما يحب، ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ- ذَوِى ٱلْقُــُـرَّدِكَ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْإِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَـٰفُورٌ رَّحِيـهُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنكَاتَ مِنكُممِّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِيدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌلَّهُ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ١ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيُصُمْهُ ۖ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرِّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونِ ﴿ وَلَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌۖ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَـَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾

والقصد بقوله: {كُما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وبقوله: {أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ} تسهيل الصيام على المسلمين، وملاطفة جميلة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٩٥

السؤال: جمع سبحانه في شرعه بين الحكمة والرحمة، وضح ذلك من خلال الآية ؟

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ ﴾

ذكر في هذه الآية أنه- جل وعلا- قريب يجيب دعوة الداعي، وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا، وهي قوله: (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) الآيت ،وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآيت، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين، وعليه فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا، أو يدخر لهم خير منه، أو يدفع عنهم من السوء بقدره. أضواء البيان 😩 إيضاح القرآن بالقرآن ١ / ٧٤

السؤال: ما الفرق بين دعاء المؤمن وبين دعاء الكافر من حيث الإجابة؟

#### ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي أختصيتم بها. تفسير السعدي، ص٨٦ السؤال: ما الذي يُفاد من الإَّخبار بأن هذا الصيام كان فرضا على من قبلنا؟.

وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾. وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. التحرير والتنوير، ٢/ ١٧٩

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْ تَجِيبُوا لِي

ما الحكمة من دخول آية الدعاء بين آيات الصيام ؟ الجواب:

## ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

خص الصوم بأنه له —وإن كانت العبادات كلها له-لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات، أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات إلا الصلاة ..الثاني: أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يظهر إلا له، فلذلَّك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره.

بين فضل عبادة الصوم على غيرها من العبادات ؟

الجواب:

﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾

ومن أعظم أسراره أنه 11 كان العيد محل فرح وسرٍور، وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره؛ تارة غفلة، وتارة بغياً؛ أمر بالتكبير. نظم الدرر،١/٣٤٥

> لماذا امر الله بالتكبير في ليلت عيد رمضان؟ الجواب:

- حكمة الصيام هي في الإعانة والتدريب على تقوى الله تعالى، ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾
- أيام الخير قليلة؛ فاحرص عليها، ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَتَّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ .
- بالدَّعاء تحصل الهداية والرشاد، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونِ ﴿ ﴿ ﴾
- هِ الصيام أِنواعٌ من الخيرِ للمؤمن؛ سواء كان واجباً أو مندوباً، ﴿ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

أي: كي تحذروا المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة؛ التي هي أمها، أو يكسرها، ... «قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» رواه البخاري ومسلم. روح المعاني، ٧/٢ه كيف يؤدي الصيام إلى التقوى؟

الحواب:

- أصلح اليوم بين متخاصمين، أو متداينين، متذكراً أهمية الصلح، ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. حدد مطلباً كبيراً ترجوه في حياتك، ثم صم يوما، وألح على الله بالدعاء فيه، محسناً الظن بالله تعالى، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّ قَرِيمٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا ۲. دَعَانِ أَفَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾
- عاهد نفسك على صيام ثلاثة. إيام من كِل شهر ولو متفرقة؛ لأن ذلك ضرورة لتربية النفس، وصلاح القلب، وأبدا من هذا الشهر، ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ يِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوٰنَأَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَنَ بَنشِرُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوُ الْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَشْوَدِمِنَ ٱلْفَجَرِّ ثُمَّ أَيْحُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ ٱلَّذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَلِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْخُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ @\* يَتَسَّعُلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِمَلَّةَ ۖ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّةِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِـأَن تَـأْتُواْ ٱلْبُـيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن أَتَّهَ وَأَنُّوا أَلْكُ بُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّوُ اللَّهَ عَوْاللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَتَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

﴿ وَأَتَّـ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلْ لِحُونَ ﴾

من اتقى الله- تعالى- تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه. روح المعاني، ٧٤/٢

ما ثمرة التقوى ؟ الجواب:

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بَالْإِنْدِ وَأَسَدُ تَعْلَمُونَ ﴾ لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه . روح المعاني،

﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُهُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾

السؤال: ما الذي يدل عليه ذكر الاعتكاف بعد الصيام؟.

آخر شهر الصيام. تفسير ابن كثير، ٢١٣/١

ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ما علاقة الصيام بالنهي عن أكل الحرام؟

الجواب:

## ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب. تفسير ابنّ كثير، ٢١٠/١

السؤال: كيف يستدل بالآية على استحباب السحور؟.

#### ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقُرَبُوهَا ﴾

أبلغ من قوله: (فلا تفعلوها)؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات، والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. تفسير السعدي، ص٨٧-٨٨

السؤال: لماذا نهى الله عن قربان حدوده المحرمة، ولم ينه عن فعلها؟.

# ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ ﴾.

فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِّرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ ﴾ لا يكون الاعتكاف لا بخلوة، ولا غير خلوة؛ لا في غار، ولا عند قبر، ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده؛ كعكوف المشركين على أوثانهم. مجموع الفّتاوي، ٢٧/ ٢٥٢

هل هناك اعتكاف في غير الساجد ؟والدليل من الآية ؟

الجواب:

١. بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود؛ وهي تقوى الله عز وجل،﴿ بِلِّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَنَالِكَ يُبَايِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.

وفي ذكره- تعالى- الاعتكاف بعد الصيام إرشادٌ وتنبيهٌ على الاعتكاف في الصيام، أو في

﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَمَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُولِ

لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم؛ ليقضوا لكم على أكثر منها... اتفق أهل السنت على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال - قل أو كثر - أنه يفسق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. القرطبي، ٢٢٦/٣

من محافظة الصائم على صومه ابتعاده عن الرشوة، وضح ذلك من سياق الآيات؟

- ٢. الاقتراب من حدود الله يوقع في المحظور؛ فلا تقترب من الشبهات؛ فتقع في الحرام، ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِكَّ كَذَلِكَ يُبَايِّثُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوبَ ﴾
- ٣. إياك وأموال الناس، ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا ٓ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

- ١. اكتب خمساً من أضرار الرشوة على الفرد والمجتمع، وأرسله في رسالة، وادع دائماً للتعاون؛ للقضاء على هذه الكبيرة، ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾.
- ٢. تعاون مع غيرك لاسترداد حق مسلم أخذ بسبب الرشوة ،﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهِمٓاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُواْ أَمَوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.
  - ٣. تذكر مسلماً أخطأت عليه، واعتذر منه ولو برسالة، حتى يحبك الله، ﴿ وَلَا نَعَـٰـتُدُوّاً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُــتَدِينَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠)

وَاقَنْلُوهُرَعَيْ ثَقِفْتُمُوهُ وَالَّخِهُمُ مِنْ عَيْ الْخَرَحُوهُ وَالْفَتَنَةُ

الشَّدُمِنَ الْقَتْلُ وَلَا تَعْتَلُوهُ وَعَنَا الْمُسْجِدِ الْخَرَاءِ عَنَى يَعْتَلُوهُ وَالْفَتَنَةُ

فِيرًّ فِإِنَ فَنَاكُوهُ وَاقَلُومُ وَكَنْكَ جَزَاءُ الْحَنْدِينَ ﴿ وَإِنَّ الْمَتَعَوْلُ الْتَعْوَلُ الْمَتَعَوْلُ اللَّهِ عَلَوْرُ وَقَيْلُوهُ وَقَيْلُوهُ وَعَنَا اللَّهِ الْمَتَكُونَ فِتَنَا الْمَتَعَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكَةِ ﴾

قال أبو أيُوب رضي الله عنه: نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله- تعالى- لما أعز دينه، ونصر رسوله؛ قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام، ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا؛ فأقمنا فيها، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكم" فالتهلكم: الإقامم في الأهل والمال، وترك الجهاد. البغوي، ١٧١/١ ما المقصود بالتهلكم ؟

الجواب:

٢ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾.

والله يقول: ﴿ وَقَلْلِوُهُمْ حَنَّ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ لِلَّهِ ﴾. فمن ترك القتال-الذي أمر الله به لئلا تكون فتنت- فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه، ومرض فؤاده، وتركه ما أمر الله به من الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، ص ٥٠ الجهاد يمنع من الفتنة، وضح ذلك من الآية ؟

٣ ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾

ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة؛ لطلبها التشفي؛ أمر تعالى بلزوم تقواه؛ التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها. تفسير السعدي، ص٠٠

السؤال: لماذا أمر سبحانه بالتقوى عند رد العدوان؟.

﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس، وقتل الرجال؛ نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكقتل، عليه من الكقتل، عليه من الكفتل،

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النّهَاكُمْةُ وَأَضِئُواً إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾
 لا كانت النفقة من إعظم دعائم الجهاد، وكان العيش في أول الإسلام ضيقا، والمال

ولهذا قال: ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ تفسير ابن كثير، ٢١٥/١-٢١٦ السؤال: ما المقصود بالفتنة؟، وما المقصود بالقتل في الأية؟ وأيهما أشد؟.

﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ

لًا كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس؛ أعلمهم أنهِ- تعالى- يكون عوضا لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى، حتى كانت وصفاً لهم، فأعلمهم بصحبته لهم . نظم الدرر، ٣٦٧/١

ما سبب معية الله للمتقين في الآية؟

الحداب:

قليلاً؛ فكان ذلك موجّباً لكل أحد أن يتمسك بما في يده، ظنا أن في التمسك به النجاة، وفي انفاقه الهلاك؛ أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك {الشيطان يعدكم الفقر}. نظم الدرر،١٣٦٧

بِمَ تَكُونُ النَّجَاةَ؟ وبِمَ يُكُونَ الْهَلَاكَ؟ إذا دعا داعي الجهاد ؟ .....

التوجيهات

انقن الأعمال الخيرية التي تعملها؛ لتنال محبة الله تعالى، ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ
 يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

الإنفاق في سبيل الله سبب لعدم الهلكة، ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ إِلَّذِيكُرُ
 إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ ﴾

١٥ اهتم بأن تكون عبادتك خالصةً لله سبحانه وتعالى، ﴿ وَأَتِسُوا الْخَجَّ وَالْعُبْرَةَ لِلّهِ ﴾

## ﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾

أي: فتنت المؤمن عن دينه أشدّ عليه من قتله، وقيل: كفر الكفار أشدّ من قتل المؤمنين لهم في المؤمنين لهم المؤمنين لهم في الجهاد . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٠٠ المؤمنين المؤمنين

ي الابهاد المسهين سوم العربي على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة ؟ السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة ؟ الحواب:

- ١٠ اكتب بحثاً، أو اسأل العلماء عن الضرق بين قتال الكفار، والعدوان عليهم المذكور في الآية الكريمة، ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ اَنهُواْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الْطَالِينَ ﴾
  - اهد هدية لعائلة أحد المجاهدين، أو الشهداء في سبيل الله، ﴿ وَأَخْسِنُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
  - ٣. 🔻 ضع خطة مائية وزمنية "ولو طائت مدتها"؛ لجمع تكلفة حج، أو عمرة، مستعيناً بالله- 🎝 عز وجل- محسناً الظن به سبحانه، ﴿ وَأَيْتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْمُرْمَ لِلَّهِ ﴾
    - ٤. قم في يومك هذا بالإحسان لفقير معوز، أو عاجز كبير، فإن الله- تعالى- يحب منك هذا، ﴿ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١)

﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. ا<mark>لتسهيل لعلوم التنزيل لابن</mark> جزي» ۱/ ۱۰۳

> السؤال: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ الجواب:

٢ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلًا مِن زَّيِّكُمْ ﴾

لًّا نهى عن الجدال في الحج؛ كان مظنَّمَ للنهي عن التجارة فيه أيضا؛ لكونها مفضية- في الأغلب- إلى النزاع في قلَّم القيمة وكثرتها؛ فعقب ذلك بذكر حكمها. **روح المعاني، ٨٧/٢** 

لماذا بين تعالى جواز التجارة في الحج بعد النهي عن الجدال؟ ...

الحواب

# ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُمُ ءَاكَ مَكُمْ أَوْ أَشَدَ ذِكُرًّا

فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَا ﴾

وقرن- سبحانه- الذكر بالدعاء؛ للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر، وتوجه باطن؛ كما هو حال الداعي حين طلب حاجت لا مجرد التفوه والنطق به، ... وبدأ- سبحانه وتعالى- بالذكر؛ لكونه مفتاحا للإجابة، ثم بين- جل شأنه- أنهم ينقسمون في سؤال الله- تعالى- إلى من يغلب عليه حب الدنيا؛ فلا يدعو إلا بها، ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. روح المعاني، ٩٠/٢

لماذا قرّن- سبحانه- الذكر بالدعاء، وبدأ بالذكر؟

الحواب:

ه ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾

تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال القرطبي، ٣٢٨/٣

بين عناية القرآن الكريم بالكلمة الطيبة، والبعد عن الكلام السيء ؟

٧ ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَالِبَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾

نزلت الآية في طائفة من العرب؛ كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا، فكانوا يبقون عالة على الناس؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا بالتزود. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٢٧٣ السؤال: من ترك السبب ليس بمتوكل، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوفَكَ وَلَا جِـدَالَ فِي

قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة . القرطبي، ٣٢٤/٢

كيف يكون حج المؤمن مبرورا ؟

الجواب:

٦ ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّفُونَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴿ ﴾

وخص- جل ذكره- بالخطاب بذلك أولي الألباب؛ لأنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء؛ التي بالعقول تدرك، وبالألباب تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا. تفسير الطبري، ٤ / ١٦١ السؤال: من أسباب قوة العقل تقوى الله سبحانه، وضح ذلك من الآية؟ الحواب:

#### التوجيهات

- المدركون لمقاصد العبادات هم أحسن تربية وخلقاً، وأكثرهم عملاً للخير،
   ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِتَ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا حِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ
   مِنْ خَدْير يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾
- ٢. أصحاب العقول هم الذين يفيدون من مواسم الطاعات، ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ
   خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَرَّوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾
- ٣. لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر، فإنك تجده عند الله سبحانه وتعالى،
   ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ حَيْرٍ بِعَلَمْهُ الله ﴾

- ا. أكثر اليوم من الدعاء الوارد في الآيم الكريمة، ﴿ رَبُّنَا ءَانِنا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾
- ٢. استغفر اليوم بعد كل عبادة؛ اعتراها بالتقصير، وجبرا للنقص، واجعلها صفة دائمةً لك، ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اَلنَّاسُ وَاَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ أَبِكَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ .
- ٣. استعن بالله تعالى، وضع خطة زمنية مالية توفر فيها احتياجاتك المالية، وتكف بها نفسك عن ذل السؤال، مع الحرص على ألا تشغلك عن أوامر الله تعالى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا لَا يَسْعَلُكُ عَن أوامر الله تعالى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ عَالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ تعالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى، اللهِ تعالَى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَالَى اللهُ تعالَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢)

ا ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ . وَإِذَا تُولَى: انصرف عمن خدعه بكلامه، سَعى: مشى فِي الأرضِ؛ لِيُفسِدَ فِيها؛ بإدخال الشبه في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقويم الكفر . محاسن التأويل، ٨٢/١

> السؤال: من الحكمة الربط بين أقوال الرجل وبين أفعاله، يبن ذلك من الآية ؟ الحوات:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ- وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلفَسَادَ ﴾

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم، وتزكيتهم أنفسهم. تفسير السعدي، ص٩٤ السؤال: ما الاختبار الحقيقي لمصداقية كلام للناس؟.

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ

ٱلشُّــُيْطَانِ ﴾

﴿ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾ أي: في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه؛ فعله، وإن خالفه: تركه، بل الواجب أن يكون الهوى، تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه، من أفعال الخير. تفسير السعدي، ص34

السؤال: لماذا أمرنا بالدخول في السلم كافت؟.

الحواب:

و ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْغِكَآءَ مُهْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلَٰقِهَادِ ﴾ بدل صهیب للکفار جمیع ماله الذي بمکت حتی خلوه یهاجر، فأنزل الله- تعالی- فیه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْتِعَكَآءَ مُهْنَاتِ اللَّهِ ﴾ وفي معنى ذلك لو احتاج أن يرشو الولاة لتخليته، أو لحراسة طريقه. شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج، ٢/ ١٥٨

الضرورات "كَحفظ الدين والنفس" تبيح المحرمات، وضح ذلك من الأيم ؟ .....

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُو أَلَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُو أَلَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

وهي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس، وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم؛ لأن الله- تعالى- بين أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولاً جميلاً، وهو ينوي قبيحاً . القرطبي، ٣٨٣/٣ السؤال: تعود كثير من أخطائنا إلى الخطأ في تقييم الناس، وقد حدرتنا الآية من ذلك، وضح ذلك؟

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُثْنِهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ

وِفِي الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة عن النبي- صلى الله تعالى عليه وسلم-

(أبغض الرجال إلى الله- تعالى- الألد الخصم)،وشدة الخصومة من صفات المنافقين؛

لأنهم يحبون الدنيا؛ فيكثرون الخصام عليها. روح الماني، 40/7 الخصومة جائزة، والشدة فيها مذمومة، وضح ذلك من خلال الآية؟

#### التوجيهان

- الكبر مانع من قبول النصيحة؛ فأكثر من الاستعادة، والتحدير منه، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ التَّحِدُ الْمِ الْمُ اللَّهِ الْمَ أَخَذَتُهُ ٱلْحِزَّةُ بِٱلْإِنْمُ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِشْ ٱلْمِهَادُ ﴾.
- ٢. احذر الشيطان ووساوسه، واعلم أن له خطوات يستدرج بها المؤمن؛ ليقع في حبائله وشراكه، ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادُوا مُعَالِدًا لَهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ
- ٣. كن ممن باع نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى، وطمعاً في جنته، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْـرِى نَفْسَــهُ أَبْتِغَــاً مَهْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفًا إِلْعِبَــادِ ۞ ﴾

٧
﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَصْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِنَثُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴾
وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به . القرطبي،

٣٩٥/٣ السؤال: عبادة العالم أعظم من غيره، ومعصية العالم أعظم من غيره، وضح ذلك من الأية ؟ الجواب:

- ا. تقییمنا ثلآخرین یقع بین إفراط وتفریط ،تشاور أنت وزملاؤك، ثم اکتبوا قواعد مفیدة فی تقییم الآخرین، ﴿ وَمِنَ اَلنَاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی اَلْحَیَوٰةِ اَلدُّنیَا وَیُشْهِدُ الله عَلَى مَافِی قَلْبِهِ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ الله عَلَى مَافِی وَالله الله عَلَى مَافِی قَلْبِهِ وَهُو الله الله عَلَى مَافِی قَلْبِهِ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ الله عَلَى مَافِی وَالله الله عَلَى مَافِی الله عَلَى مَافِی الله عَلَى مَافِی الله عَلَى مَافِی الله عَلَى الله
  - ٢. حدد اسماً معاصراً تظن أنه ممن شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، ثم تأمل سيرته، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْيَعٰكَآءَ مَهْسَكاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُا بِٱلْعِبَادِ ﴾.
- ٣. تذكر معصية وقعت منك أكثر من مرة، ثم حدد خطوات الشيطان عليك فيها؛ لتكون أكثر حذراً من أول خطواته، ﴿ وَلَا تَـتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِنٌ ﴾.
   عَدُوٌ مُبُنِ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣)

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّامُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُهُ مَنَى نَصْرُاللَّهِ ۖ ٱلاَ إِنَّ نَصْرَاللَهِ قَرِبُ ﴾ .

> السؤال: من خلال فهمك للآية، ما شرط دخول الجنة ؟ الحواب:

٢ ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ فِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾.

من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها، ولم يقم بواجبها؛ اضمحلت عنه، وذهبت، وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكّر الله- تعالى- وقام بحقها؛ فإنها تثبت، وتستمر، ويزيده الله منها. <mark>تفسير السعدي، ص٩٥</mark> السؤال: كيف تثبت النعم ؟ وكيف تزول؟.

الجواب

﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيُّ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ

مُّستَقم ﴾.

يِ صحيحً مُسلم: عن عائشة أنّ النبيّ- صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام يُصلي من الليل: يقول: "اللهمّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحقّ بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". النبوات لابن تيمية، ١/ ١٩

... السؤال: كان صلَّى الله عليه وسلم يطلب الهداية من الله فيما اختلف فيه، فما دعاؤه ؟ المعلف

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّشَتُهُمُ ٱلْبَأْسَآةُ وَالضَّرِّلَةِ وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۖ ٱلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبُ ﴾

ين الأثر فيما روي عن الله تعالى: «يا ابن آدم: البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك، وفي الأثر أيضا: «إنهم إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه؛ يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه»، وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر؛ خشع لله، وذل، وتاب إلى الله من الذنوب، وطلب النصر من الله، وبريء من حوله وقوته، متوكلا على الله. شرح العقيدة الأصفهانية، ص: ١٤٧

السؤَّال: البلاء خير عظيم للمؤمن، بين ذلك من خلال الآيت؟

الجواب

﴿ زُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَائِمَةُ ﴾

يسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان، والتصديق بك، في تركهم المكاثرة، والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال؛ بطلب الرياسات، وإقبالهم على طلبهم، ما عندي برفض الدنيا، وترك زينتها، والذين عملوا لي، وأقبلوا على طاعتي. تفسير الطبري، ٤ /

السؤال: ما مقاييس أهل الدنيا للفوز والفلاح؟

الجواب:

﴿ يَشَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُه مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ وَٱلْمَسْكِينِ

وَأَنِي ٱلسَّكِيدِلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِۦ عَلِيــُمُ ﴾

ختم بالعلم؛ لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق؛ لأنه من أشد شيء تتباهى به النفس، فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شمالها. نظم الدرر، ١٠/١٠) ما دلالة ختم الآية بصفة العلم لله سبحانه ؟

لحواب:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّتُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتْهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالْضَرَّاءُ وَذُلِولُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ. مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبْتُ ﴾

إعلام بأن الله – سبحانه وتعالى – إنما يضرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى؛ فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق، وتتعلق ضمائرهم بالله – تعالى – وحده . نظم الدرر، ٣٩٧/١ لماذا يتأخر النصر أحيانا، وضح ذلك من خلال الآية؟

لجواب:

#### التمحيمات

- الإسراف والتبذير من كفر النعمة، ﴿ وَمَن يُبَرِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ 
   شَدِيدُ الْقِقَابِ ﴾.
- التحدير من طغيان محبة زينة الحياة الدنيا، واستيلائها على القلب، ﴿ زُبِنَ لِلَّذِينَ كَالَهُ إِنَّ لِلَّذِينَ كَفُوا ٱلْحَيْوةُ ٱلدُّنِيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.
- ٣. من علامات خذلان الأمة، وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها؛
   طلبا للرئاسة، وجريا وراء الأهواء أو العصبيات، ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
   بَعْدِ مَا جَآءَ نُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَقَيْنًا بِيَنْهُمُ ۗ ﴾.

- ١. أرسل رسالة إلى امرأة متبرجة؛ تبين فيها أن اللباس الفاضح والمتبرج من كفر النعمة، ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ يَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.
- ٢. أرسل رسالة: تبين فيها أن الذي يفصل النزاع بين الناس هو الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين، ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ ﴾.
- ٣. زر مسلماً نزل به ابتلاء؛ وذكره أنه لا يبتلى إلا المؤمن، وأن عاقبة الابتلاء الجنة، ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّ مَسَّهُمُ ٱلْبَاأَسَاءُ وَالصَّرِّلَةُ وَرُالِ وَالصَّرِّلَةُ وَرُالِيُّواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤)

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمَّ وَٱللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونِ ۞يَشْعَلُونِكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةً قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ ، مِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُّ حَتَّايَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمُ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَكُمُتْ وَهُوَكَ إِفْرُ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ وَأَوْلَا بِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ مِيهَا خَلِدُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرُّ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفُعِهِ مَأُ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يَنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَنكُرهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ۗ ﴾ <u>هذا ال</u>كره من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنَّة المال، ومشقّة النفس، وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى . <mark>البغوي، ٢٠٣/١</mark>

> كيف يكون القتال في سبيل الله- تعالى- مكروها للمؤمنين ؟ الجواب:

> > ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

لأن القتال يعقبه النصر، والظفر على الأعداء، والاستيلاء على بلادهم، وأموالهم، وذرياتهم، وأولادهم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: كيف يكون القتال خيرا مع أن ظاهره المشقة والألم؟. الجواب:

## ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾

القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: قد يفرح المجتمع بترك القتال، ويكون ذلك شرا له؛ فكيف ذلك؟.

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِۦ

فإن كل أمت لا تقاتل؛ فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها، وتَسُلطه على النَّفوس والأموال، وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدَّنيا كُما يُشاهده النَّاس، وأما في النَّخرة؛ فلهم عذاب النار. جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس، ٥/ ٣٢٧

وَٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ ﴾.

كل أمت لا تقاتل؛ فإنها ستدفع الثمن غاليا، بين ذلك؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيزِے ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ

وإنما قال:" يرجون" وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنَّّة؛ ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ ؛ لأمرين، أحدهما: لا يدري بما يختم له، والثاني: لئلا يتكل على عمله . القرطبي، ٤٣٢/٣

السؤال: لماذا قال سبحًانه "يرجون"؛ وهي صيغة محتملة؛ مع أن أعمالهم عظيمة ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ

إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به؛ لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله، ومغفرة ٌذنوبه، وستر عيوبه. تفسير

السؤال: في الآية تنبيه عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟.

الحواب:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِۦ

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ ﴾.

إن كان قتل النفوس فيه شر؛ فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظهور أهله أعظُمْ من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. مجموع الفتاوى، ١٠/ ٥١٣

السؤال: سير المجتمع إلى الكفر، أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة ؟ الجواب:

#### التوجيهات

- الدول المستقرة هي التي انتشر جنودها في أنحاء العالم، والدول المضطربة هي التي لم تقدر القوة حقها، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ ۗ لَكُمُ ۗ وَعَسَى آن يَرِيعُ اللهِ عَلَ يَرْحُهُ أَي عَرَادِ مِنْ اللهِ وَالْمُؤْرِدُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ ۗ لَكُمُ ۖ وَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شُرُّ لَكُمُ ۗ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
- السبب الأول للحرب على الدولِ الإسلامية هو الدين؛ مهما لبسوا الحِرب بلباس آخر، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ ﴾
- المسلم الصادق يسلم أمره لله؛ بغض النظر عن هواه، ورؤيته الشخصية؛ لأنه يعلم أن الخير فيما اختاره الله له، والشر فيما نهاه الله عنه، ﴿ وَعَسَيَّ أَن تَكْرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٍّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شُرٌّ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُمْ

- تذكر شيئاً تعلقت به نفسك؛ فصرفه الله عنك، واحمد الله؛ فقد يكون صرفك عن شر، ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَمَّلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُوكَ ﴾.
- تذكر شيئاً كرهته نفسك؛ فقدره الله عليك، واحمد الله؛ فقد يكون خيراً لك، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُۥ ۖ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُۥ ۖ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴿
  - اكتب ثلاث فوائد لهذه القاعدة القرآنية البليغة، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَجُوبُواْ شَيْعًا وَهُو شُرٌّ لَكُمٌّ ﴾
- قل: يا مقلب القلوب والأبصار؛ ثبت قلبي على دينك، ﴿ وَمَن يَرْتَـدِ دْ مِنكُمْ عَن دِيـنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَئِكَ حَرِطَتْ أَغْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥)

فِ الدُّنْيَا وَالَّاخِرَةُ وَيَسْتَاوُنَكَ عَنِ الْيَسْتَمَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ حَبِرُ وَان تُعَاظُوهُ مَ فَإِخُونُ كُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدُونَ الْمُصْلِحُ لَهُمْ الْمُصْلِحُ وَالْمَهُ عَلَمُ الْمُفْسِدُونَ الْمُصْلِحُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِيْرُحَكِمُ الْمُصْلِحُ وَلَا اللَّهُ مُؤْمِنَةُ مُؤْمِنَةً وَلَا اللَّهُ مُرِكِو وَلَوْ أَعْجَبُكُمُ وَلَا اللَّهُ مُؤْمِنَةً مُؤْمِنَةً وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنِيرُ وَلَا اللَّهُ مُرِكِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَةً وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ مُرَكِنَ وَلَوْ اللَّمِنَةً وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَقَلِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَعْلَمُونَا أَنْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلِيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَالِكُونُ اللَّهُ وَلَوْلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُكُونُ اللَّهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُكُونُ اللَّهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُكُونُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُونَ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ وَلَوْلُكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَوْلُونُ اللْكُونُ اللَّهُ وَلَوْلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ وَلُونُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْكُونُ اللَّهُ وَلُولُونَ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَ

﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ ۗ ﴾

هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنة المال، ومشقة النفس، وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى . البغوي، ٢٠٣/١

كيف يكون القتال في سبيل الله- تعالى- مكروها للمؤمنين ؟ الجواب:

٢
﴿ أُولَتَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ءَوُبُيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾
لأن القتال يعقبه النصر، والظفر على الأعداء، والاستيلاء على بلادهم، وأموالهم، وذرياتهم، وأولادهم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: كيف يكون القتال خيرا مع أن ظاهره المشقة والألم؟.

الجواب:

٣ ﴿ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِّ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ - ﴾

القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. تفسير ابن كثير، ٢٣٩/١

السؤال: قد يضرح المجتمع بترك القتال، ويكون ذلك شرا له: فكيف ذلك؟. الحوات:

٥ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

فإن كُل أمم لا تقاتل؛ فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها، وتُسلَطه على النفوس والأموال، وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدنيا كما يُشاهده الناس، وأما في الآخرة؛ فلهم عذاب النار. جامع المسائل لابن تيمية – عزير شمس، ٥/ ٣٢٧ كل أمم لا تقاتل؛ فإنها ستدفع الثمن غاليا، بين ذلك ؟

لجواب:

﴿ وَلَا بَعْكُواْ اللهُ عُرْضُكُ لَا يُتَمَانِكُمْ أَن تَبْرُواْ وَتَمْلِحُواْ ابِيْنَ النَّاسِّ ﴾ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به: لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله، ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه. تفسير السعدي، ص٩٨ السعدي، تنبية عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟.

﴿ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِيَّةٍ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ ـ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

إن كان قُتل النفوس فيه شر؛ فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظهور أهله أعظم من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. مجموع الفتاوي، ١٠/ ٥١٣

السؤال: سير المجتمع إلى الكفر، أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة ؟ الجواب:

# ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصَّلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ

سَمِيعُ عَلِيثٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾.

وانما قال:" يرجون" وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة؛ ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ ؛ لأمرين، أحدهما: لا يدري بما يختم له، والثاني: لثلا يتكل على عمله . القرطبي، ٣٢/٣٤

السؤال: ثاذا قال سبحانه "يرجون"؛ وهي صيغة محتملة؛ مع أن أعمالهم عظيمة ؟ الحواب:

#### التوجيهات

- ا. وصيت الله- سبحانه- ورسوله- صلى الله عليه وسلم- للرجل أن يبحث عن الزوجة المؤمنة، صاحبة الدين، ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ حَتَى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم ﴾
   مُشْرِكةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم ﴾
- ٢. الإسلام عنوان النظافة والطهر، حتى بين أدق تفاصيل الطهارة في كتابه،
   ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَقَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَيِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾
- ٣. سؤال الموثوقين عن أحكام الأموال، وحفظ الحقوق سمة من سمات الصالحين المفلحين، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيُّ قُلُ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۗ ﴾

- ١. الطعم يتيماً، واسعَ في كفالت يتيم، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَانَى ثَقُلْ إِصْلَاحٌ لَمُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمَّ ﴾.
  - ٢. جدد وضوءك اليوم لكل صلاة؛ ولو كنت على وضوء، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّٱ أَلْمَتَطَهِّرِينَ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦)

لَا يُوَانِئُذُكُوا لَلَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُو وَلَكِن بُوَانِئِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيهُ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَابِهِ مِرَتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ ۗ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِزْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَاحَأُولَهُنَّ مِثْلُٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُُ حَكِيمُ ۞ الطَّلَقُ مَرَّيَالَّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنُّ وَلَإِيَحِلُّ لَكُو أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا ۚ أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُفيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمَاٱفْتَدَتُ بِيُّ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهِ أَوْمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُوُالظَّالِمُونَ@فَإِن طَلَّقَهَافَلَاتِّجَلُّلَهُ ومِنْبَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَ ٓ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقبِمَاحُدُودَ ٱللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾

قال أبن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي تتزين لي ؛ لأن الله تعالى يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" . البغوي، ٢١٥/١

السؤال: لم يرد الشرع دفع أسباب الطلاق فقط؛ بل أراد وجود السعادة بين الزوجين، وضح ذلك ؟

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأة خُلقت من الرجل؛ فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه . القرطبي، ٣/٤٥ السؤال: ينادي الكفار و المنافقون بتساوي الرجل مع الرأة، فكيف ترد على ذلك؟

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾. والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة كما قال: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كُسَبَتْ اللَّهُ يُكُمْ ﴾ ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب، ولم يتعمدها، وكذلك ما يحدث به الْمرء نفسه؛ لم يؤاخذ منه إلا بما قاله، أو فعله. مجموع الفتاوى، ١٤/ ١١٦

متى يحاسب الإنسان على تصرفاته، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

مجموع الفتاوي، ٢٩/ ١٧٤

السؤال: ما المعتبر في مقدار حقوق الزوجية ؟

لأن من زاد على الثنتين؛ فإما متجريء على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة. تفسير السعدي، ص١٠٢

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾.

ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر ... ليس بمقدر؛ بل المرجع في ذلك إلى العرف؛ كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ۗ ﴾

> السؤال: لماذا قصر الطلاق الرجعي على المرتين فقط؟. الجواب:

﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾

في هذا دلالت على أنه ينبغي للإنسان؛ إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار؛ نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها؛ أقدم، وإلا أحجم. تفسير السعدي، ص١٠٣

السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الولايات التي تعرض عليه؟

﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهِ فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجلهم بالأخذ، والحلم احتمال الأعلى للأذي من الأدني. نظم الدرر، ٢٦/١

ما دلالت ختم الآيت بصفت الله الحليم سبحانه؟

#### التوجيهات

- حقوق المرأة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته كجناحي طائر؛ لا تسعد الأسرة إلا بوجود كليهما، ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾
- للرجال منزلة زائدة على المرأة؛ فمن زعم أنهما متساويان؛ فقد أخطأ الصواب، وخالف كلام خالقهما؛ الأعلم بحالهما، ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾
- فترة العدة فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة؛ فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد، أو عواطف تستجاش، ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُتَّرِّبُصِّنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾
- لا يعرف نعمة الله- سبحانه- بمشروعية أحكام الطلاق والعدة؛ إلا من عرف مفهوم الطلاق عند الديانات الأخرى، وآثاره على الطرفين، ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ ٱ بَمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٌ ﴾.

- عاهد نفسك أن لا تحلف يميناً هذا اليوم؛ تعظيماً لله عز وجل، ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾.
- اشتر اليوم هدية، وقدمها لزوجتك، أو أعطها والدك؛ ليقدمها لوالدتك باسمه، مع كتابة عبارة جميلة عليها، ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُرُّوثِ ﴾
- أرسل رسائة تحذر فيها من اتخاذ حقوق المرأة ذريعة الإفسادها من قبل المنافقين، ومن خدع بمنهجهم، ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَّ وَالْمَتْمُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ وَرَجَةً ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧)

﴿ وَٱلْوَلِيَاتُ يُرْضِعَنَ ٱوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ َّلِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً ﴾.

﴿ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ يدل على أن هذا تمام الرضاعة، وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية.. الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ٣٦٩/٣٠

ما حد تمام الرضاعة ؟ الجواب:

٢ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾

بأن تعرضوا عنها، وتتهاونوا في المحافظة عليها؛ فجدوا في الأخذ بها، والعمل بما فيها، وارعوها حق رعايتها. روح المعاني، ١٤٣/٢

السؤال: التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق، والاستهزاء بأحكام الشرع، وضح ذلك؟ الجواب:

#### ٣ ﴿ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ- مَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾

وفيه إينان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد؛ بل لا بد لتصور ذلك من مؤيد من عند الله تعالى؛ يوعظ به من كان منكم، يؤمن بالله واليوم الآخر، خصه بالذكر؛ لأنه المسارع إلى الامتثال؛ إجلالا لله- تعالى- وخوفا من عقابه. روح المعاني، ١٤٥/٢ لماذا خص المؤمن بالله واليوم الآخر بهذه الموعظة؟

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم

بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين؛ فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها، وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك؛ فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها ... وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بدفي النكاح من ولي. تفسير ابن كثير، ٢٧/١

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على وجوب اشتراط الولي للمرأة في النكاح؟. الجواب:

﴿ لَا تُصَٰٓ آرَ وَالِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ. بِوَلَدِهِۦَّ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ ﴾

لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك؛ مع رغبتها في الإرضاع . <mark>القرطبي، ١١٦/٤</mark> كيف تكون مضارة الأم بالأب في أمر الرضاع ؟

لحماب:

٦ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا ۚ ﴾.

الاستهزاء بدين الله من الكبائر، والاستهزاء هو السخرية؛ وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب الفتاوي الكبري لابن تيمية، ٦/ ٢٢

ما حكم الاستهزاء بدين الله تعالى ؟ الجواب:

#### التوج

- ا. حرمة التحايل والتلاعب بالأحكام الشرعية بعدم مراعاتها وتنفيذها، ﴿ وَلَا لَنْ فَرُدُوا عَائِدَ اللهِ هُزُوا ﴾.
- اقبل الموعظة، وتأملها كثيراً؛ فإن ذلك دليل على إيمانك بالله، واليوم الآخر، ﴿
   ذَلِكَ يُوعُظُ بِهِ- مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤمِنُ إِلَيْهِ وَٱلْمِرْمِ ٱلْآخِرُ ﴾
- العلاقة بين الزوجين حتى عند الطلاق لا بد أن تكون في حدود الرحمة والأدب والحفاظ على الحقوق، ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مَنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَ ﴾
- الرجل الكريم النفس، الطيب الخلق، لا يعاشر زوجته إلا بالمعروف؛ سواء أحبها، أم كرهها، ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ اللِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بَمِّعُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ 
  بَعْمُوفٍ ﴾ 
  يَعْمُوفٍ ﴾

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا نَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم اِلْمُعُرُوفِ اللَّاخِرِ اللَّاخِرِ ذَلِكُ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَمْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾

والإشارة في ذلكم أركى إلى ترك العضل، وأركى وأطهر ُ معناه: أطيب للنفس، وأطهر للعرض والدين؛ بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي؛ فيؤدي العضل إلى الفساد، والمخالطة على ما لا ينبغي، والله- تعالى- يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣١٠ البشر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣١٠ السؤال: متى يكون دخول طرف ثالث في قضايا الزوجية ضررا عليهما ؟

انسوال: منی یکون دخون طرف تانت کے قضایا انروجیہ ضررا علیهما :

- ا. أرسل رسالة تبين فيها أن التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق، والاستهزاء بحدود الله، ﴿ وَلَا نَنَخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً ﴾.
  - ٢. أصلح بين زوجين متخاصمين، أو مطلقين، ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنَ يَنكِمْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوّا بَيْنَهُم بِٱلْمُرُوفِ ۗ ﴾
- قل: (اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر) وإذا أمسيت فقل :(اللهم ما أمسى...)
   عَلَيْكُمْ وَمَا أَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ \*



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَايَ تَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَعَشْرَأَ فَإِذَابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَّأَكْنَنُّهُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُر ٓ سِرًّا إِلَّا أَن تَـقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَاْ وَلَاتَعٌ زُمُواْعُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُۗ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡـلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ ۖ فَٱحۡـذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَرْتَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَٰتِرَقَدَرُهُ مَتَكَأْبَٱلْمَعَرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِّنِينَ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُ مْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ٱؙۅٞيَعۡفُواْٱلَّذِي بِيَدِهِۦعُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَۚ وَأَن تَعۡفُوۤاْڷَقۡرَبُ لِلتَّقَوَكَٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُوتَ بَصِيرُ ١

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَآ ﴾

الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس، والطيب، والحلي، والكحل، والخضاب بالحناء؛ ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك؛ قطعا للذرائع، وحماية لحرمات الله- تعالى- أن تنتهك . القرطبي، ١٣٣/٤

بين شيئا من حكمة الشرع في إحداد المرأة ؟

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَآ ﴾

قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال: إن الولد يرتكض؛ أي: يتحرك في البطن. البغوي،

﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَّ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُفِ ﴾

وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه. تفسير السعدي، ص١٠٥

﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

لماذا طلب من الزوجين تذكر الفضل بينهما ؟

السؤال: ما دور الولي مع موليته ؟

دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب،

والفضل بمعنى الإحسان، أي: لا تنسوا الإحسان الكائن بينكم من قبل، وليكن منكم على

ذكر؛ حتى يرغب كل في الْعَفو؛ مقابلة لإحسان صاحبه عليه. روح المعاني، ٣/١٥٥

بين حكمة تحديد مدة الحداد على الزوج بأربعة أشهر وعشرا؟

الجواب:

## ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

من حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العلق، وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن، ولا تحريض، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها، فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل. نظم الدرر، الأ18

ما دلالة قوله: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ ﴾.

## ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ... وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضُها عما فاتّها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير

السؤال: لماذا أمر تعالى بتمتيع المرأة المطلقة التي لم يُدُخَل بها؟.

الجواب:

## ﴿ وَأَن تَعْفُوٓ أَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّ لَ بَيْنكُمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب، وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق، والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولوفي بعض الأوقات. تفسير السعدي، ص١٠٥

السؤال: نهينا عن نسيان الفضل بيننا، فما المقصود به؟.

# التوجيهات

الجواب:

الجواب:

- وصى الإسلام بحفظ الجميل والفضل؛ فذلك أدعى للعفو عن الناس، ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾
- لا ينبغي للمسلم أن يسترسل مع خواطر الشر، وأحلام السوء؛ بل عليه أن يدفعها عنه بقدر الإمكان، ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾
- عليك أن تجعل معاملتك للناس قائمت على الفضل، والإحسان إليهم، فإن لم يكن ذلك؛ فعلى إعطائهم حقوقهم، وأخذك واجباتك، ولا تتجاوز ذلك إلى درجة الظلم، ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنكُمْ ﴾

- تذكر أحداً أخطأ عليك، واعف عنه؛ محتسباً على ربك أن يعوضك التقوى في قلبك، ﴿ وَأَن تَعْفُواۤ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَك ﴾
- تذكر من أحسن إليك؛ وتأخرت في مكافأته، وبادره بهديم، أو زيارة، أو رسالة جميلة تثني عليه فيها، وتدعو له، ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصّْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَمُونَ بَصِيرً ﴾
  - درب نفسك هذا اليوم في خلواتك ومخالطتك أن لا تفكر إلا في خير ، ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾
    - تب إلى الله- تعالى- من ذنب من ذنوب السر؛ لا يعلمه سواك، ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمُ فَأَخْذُرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيتُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ يِلَّهِ قَيْنِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرُ فَرَجَالًا أَوْرُكْبَانَا ۖ فَإِذَاۤ أَمِنتُ مُ فَٱذْكُرُواْٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْتَحُ لَمُونَ ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّأَزُوَجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنمَّعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ وَلِلْمُطلَّقَاتِ مَتَاكُمُ بِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقًّا عَلَىٱلْمُتَّقِينِ ۞ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَلَوْتَ رَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفٌ حَذَرَٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُراثِنَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَاهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَايَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ هُمَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِ هِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنُهُمْ ﴾

المقصود من هذه الآية الكريمة، تشجيع المؤمنين على القتال؛ بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه؛ هانت عليه مبارّزة الأقران، والتقدم في الميدان. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١ / ١٥٢

> السؤال: ما مقصود الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ} استفهام يراد به الطلب، والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الُثواب كماً يَنتَظُّر المسلف ردّ ما أسلف . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١١٨ السؤال:ما وجه التعبير بـ "القرض " في الحث على الإنفاق ؟

﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

جعل الله- تعالى- هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد، والتعرض للشهادة، والحث على التوكل، والاستسلام للقضاء؛ تمهيدا لقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله }. روح المعاني، ١٦٢/٢

لماذا أورد الله- تعالى- هذه القصة قبل الأمر بالقتال؟

إن الله- سبحانه وتعالى- يعطي الدنيا على نية الآخرة، وأبى أن يعطي الآخرة على نية الدنيا، خلل حال المرء في دنياه ومعاده إنما هو عن خلل حال دينه، وملَّاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته، فمن حافظ على الصلوات؛ أصلح الله حال دنياه وَأخراه. نظم الدرر، ٢٥٠/١

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴾

ذكر آية الصلاة بين آيات الطلاق يوحي بعلاقة بين صلاح الأسرة وبين الصلاة، فما هذه الجواب:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها، حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالَّة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها، مطمئناً خارج الوقت. تفسير السعدي، ص١٠٦ السؤال: على ماذا يدل الأمر بالصلاة رجالا أو ركبانا في حال الخوف؟.

﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ. لَهُۥَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

{قرضا حسنا}... يعني: محتسباً، طيبة بها نفسه، وقال ابن المبارك: من مال حلال، وقيل: لا يمن، ولا يؤذي . البغوي، ٢٥٢/١

كيف يكون القرض قرضا حسنا؟

## ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيتِينَ ﴾

قال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس، لا بعينها، أبهمها الله تعالى؛ تحريضا للعباد على المحافظة، على أداء جميعها، كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان، وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء؛ ليحافظوا على جميِّعها. البغوي،

> أحيانا يرد فضل لعبادة ولا تحدد العبادة بعينها، فما الحكمة من ذلك. الجواب:

- ١. في ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الاسرة على الصلاة من أهم أسباب سعادتها و استقرارها، ﴿ حَلِفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ .
- ٢. الأسباب لا تنفع حين ينزل القضاء؛ فلا بد للتسليم للقضاء مع مزاولت الأسباب، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ
- ٣. حافظ على جمع الصلوات في وقتها؛ وخصوصا صلاة العصر، ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

- اذهب إلى صلاة العصر مبكراً، ﴿ خَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَننِتِينَ ﴾.
- اقرض ربك قرضا حسناً؛ فستحتاجه كثيراً وقت السداد، ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلعِفَهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُّكُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾
- تأمل صور من يسجدون للأضرحة والأصنام، ويذبحون لها، ويطوفون حولها، ثم اشكر الله- تعالى- على إنعامه عليك بالعلم، فإن العلم من أجل النعم، ﴿ فَأَذَّكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠)

ٱَلۡمُوۡتَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِمِنُ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ مِنۡ بَعۡدِمُوسَىۤ إِذۡ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلِيِّلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُبِتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِي مَالُ أَلَا تُقَايِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنِا مِن دِيَك رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا ۚ فَلَمَّا كُيبَ عَلَيْهِ مُٱلْقِـ تَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّا لَظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَّاأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وٱلْجِلْسِيِّرُ وَٱللَّهُ يُؤْقِ مُلْكَ هُ مَن يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ۗ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَـةَ مُلْكِهِ ۗ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُٱلْمَلَآمِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ @

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

أي: أتّم علما، وقامة منكم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. تفسير ابن كثير، ٢٨٥/١

السؤال: في هذا الآية بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟. الجواب:

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَا نُقَتِلَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينَدِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِلْظَالِمِينَ ﴾.

وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال، أو بعد كتبه عليهم . التحرير والتنوير، ٢/ ١٨٤

ما موضع العبرة من ذكر قصة طالوت وجالوت ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. روح المعاني، ٢/١٦٧

لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟

في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى

الأصل أن نبدأ بالدعوة، فمتى إذا يشرع الجهاد؟

## ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِلِمِينَ ﴾

لمَّا فَرض عليهم القتال، ورأوا الحقيقة، ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب؛ تولوا، أي: اضطربت نياتهم، وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم المتنعمة، المائلة إلى الدعة، تتمنّى الحرب الوجيز في الحرب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣٣١

السؤال: ما خطورة تربية المجتمع على التنعم ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم، أما أولا: فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله- تعالى- وقد اصطفاه واختاره، وهو-سبحانه- أعلم بالصالح لكم، وأما ثانيا: فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن؛ ليكون أعظم خطرا في القلوب، وأقوى على كفاح الأعداء، ومكابدة الحروب. روح

ما الفرق بين المقاييس الربانية وبين المقاييس البشرية في اصطفاء البشر؟

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَـآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَكِيكِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَامِن دِينْرِنَا وَأَبْنَآ إِينَا ﴾ فأنبًا- سُبحانه وتعالى- أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتل <u>ث</u> سبيل الله من قاتل لتكون كلمت الله هي العليا. <mark>نظم الدرر، ٧٢/١</mark>

كُتِبَ إِذْ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَجِيبِلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَا مِن دِينـرِنَا وَأَبْنَآبِنَآ فَلَمَّا

فيه إشعار لهذه الأممّ بأن لا تطلب الحرب ابتداء؛ وإنما تدافع عن منعها من إقاممّ دينها، كما قال سبحانه وتعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}...فحق المؤمن أن يأبى

الحرب ولا يطلبه؛ فإنَّه إن طُلبه فأوتيه؛ عجز كُما عجز هؤلاء حين تولوا إلَّا قليلاً. نظم

من سبب خذلان الله- سبحانه- للمقاتل أن تكون نيته ليست لله سبحانه، وضح ذلك؟ الجواب:

- الثبات عند الابتلاء من صفات المؤمنين، ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوا إِلَّا قَلِي لَا مِّنْهُمَّ وَأَللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلْلِمِينَ ﴾.
- الله يصطفي من عباده العلماء، والعباد، والزهاد، والدعاة، وطلبت العلم، والملوك؛ فلا تكن حاسداً لأحد منهم، بل كن قائماً لله حيث أقامك، ﴿ قَالُوٓا ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ ﴾
- احذر التطلع إلى المناصب؛ ارضاءً لنفسك، فإنها فتنة، وإن ابتليت؛ فاستعن بالله عليها، واقترب من الله أكثر، ﴿ قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ

- قل: "رب زدني علما"، ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ ۗ ﴾
- اسأل الله- سبحانه وتعالى- العافية، واستعذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولا تتمنى لقاء العدو، وإن لقيته؛ فاصبر، واثبت، ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَـٰدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِنِا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَـالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيـلًا مِّنْهُمْ ﴾
  - ابدأ اليوم بتحديد ميولك؛ وذلك باستقراء سيرتك واستشارة من يعرفك، ثم قم بتنميته، فهذا أنفع لنفسك وأمتك، ﴿ وَزَادَهُۥ بَسَطَةً فِي ٱلْمِـلْمِ وَٱلْجِسْـمِ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ ومِنِّيٍّ إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۦ فَشَرِبُواْ مِنَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَكَمَّاجَا وَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَـةَ لَنَاٱلْيُوْمَ بِجَالُوبِ وَجُنُودِةٍ. قَالَ ٱلَّذِينِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِ مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمِينَ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَ ةَكَثِيرَةٌ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ -قَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتْ أَقَّدَامَنَا وٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِمُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاَّةً وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضِ لُّفَسَـدَتِٱلْأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَالُكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّاكَ لَمِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

أي: أتم علما، وقامة منكم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. تفسير ابن كثير، ٢٨٥/١

السؤال: في هذا الآية بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟. الجواب:

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيندِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾.

وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال، أو بعد كتبه عليهم . التحرير والتنوير، ٢/ ١٨٤

ما موضع العبرة من ذكر قصة طالوت وجالوت ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. روح المعاني، ٢/١٦٧

لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟

في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى

الأصل أن نبدأ بالدعوة، فمتى إذا يشرع الجهاد؟

## ﴾ ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْلِمِين

لما فرض عليهم القتال، ورأوا الحقيقة، ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب؛ تولوا، أي: اضطربت نياتهم، وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم المتنعمة، المائلة إلى الدعة، تتمنّى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب؛ كعّت، وانقادت لطبعها. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٣٣١

السؤال: ما خطورة تربية المجتمع على التنعم ؟

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم، أما أولا: فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله- تعالى- وقد اصطفاه واختاره، وهو-سبحانه- أعلم بالصالح لكم، وأما ثانيا: فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن؛ ليكون أعظم خطرا في القلوب، وأقوى على كفاح الأعداء، ومكابدة الحروب. روح

ما الفرق بين المقاييس الربانية وبين المقاييس البشرية في اصطفاء البشر؟

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَـآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَكِيكِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَامِن دِينْرِنَا وَأَبْنَآ إِنَا ﴾ فأنبًا- سُبحانه وتعالى- أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتل <u>ث</u> سبيل الله من قاتل لتكون كلمت الله هي العليا. <mark>نظم الدرر، ٧٢/١</mark>

﴿ قَـَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَجِيبِلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيبَرِنَا وَأَبْنَآيِنَآ فَلَمَّا

فيه إشعار لهذه الأممّ بأن لا تطلب الحرب ابتداء؛ وإنما تدافع عن منعها من إقامة دينها، كما قال سبحانه وتعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}...فحق المؤمن أن يأبى

الحرب ولا يطلبه؛ فإنه إن طُلبه فأوتيه؛ عجز كُما عجز هؤلاء حين تولوا إلا قليلاً. نظم

كُتِبَ إِذْ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ

من سبب خذلان الله- سبحانه- للمقاتل أن تكون نيته ليست لله سبحانه، وضح ذلك؟ الجواب:

- ١. مفرغ الصبر، ومثبت الأقدام، والناصر على أهل الكفر هو الله سبحانه، ﴿ قَـَالُواْ رَبُّكَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَكِيِّتْ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ
- ٢. التعلق بالآخرة يورث الثبات واليقين بالله، وبنصره، ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرَ ۖ يَظُنُّونَ ۖ أَنَّهُم مُّلكَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّكبرينَ ﴾
- ٣. الدعاء عند الشدائد، وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصر، ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَكِيتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

- اقرأ قصة طالوت من أحد كتب التفسير، أو اسأل عنها أحد المختصين، ثم استخرج منها ثلاث فوائد، ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ ﴾.
  - أكثر من الدعاء بالثبات، ثم درب نفسك اليوم بترك محبوب مباح؛ حتى لا تنهزم عند الابتلاء، ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيـ لَّا مِّنْهُمْ ﴾
  - ادع بهذا الدعاء لك والإخوانك المسلمين، وانصح أهل الابتلاء به، ﴿ رَبُّكَا أَفْرِغْ عَلَيْـنَا صَبْرًا وَتُكَيِّتْ أَقَدَا مَنَكَا وَأَنصُـزَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِيرِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢)

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّهَ لْنَابَعْضَ هُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّنَ كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَحَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱفْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَهِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّنَكَفَئُونُوشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِّنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُـمُٱلظَّالِمُونَ۞ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّوُمُّ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِذِّ عِيَّكُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَايُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَاْ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِّ قَدَتَبَيَّنَ الرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَداًسْتَمْسَكَ ٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُواللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ١٠٠٠ ﴾

نفي الله تعالى عن نفسه النوم؛ لأنه آفت، وهو منزه عن الآفات، ولأنه تغير، ولا يجوز عليه التغير . البغوي، ٢٦٩/١

لم نفى الله- تعالى- عن نفسه أقل النوم ؟ الجواب:

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَدَ تَبَيِّنَ ٱلرُّشِّدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكْفُرُ وِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِٱللَّهِ فَقَـدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سِّمِيعُ عَلِيمٌ 💮 ﴾

ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان، ويعتقده القلب، حسن في الصفات، "سميع" من أجل النطق، "عليم " من أُجل المعتقد. القرطبي، ٢٨٥/٤ ما سر ختم الآية الكريمة بصفتي: السميع، والعليم لله عز وجل؟

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلَّذِينِ ﴾

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - ﴾

وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل؛ أنه لا يتجاسر أحدٌ على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. تفسير ابن كثير، ٢٩٢/١

السؤال: على ماذا يدل اشتراط إذنه سبحانه وتعالى لمن أراد الشفاعة؟.

السؤال: لماذا لم تكن هناك حاجة لإكراه الناس على الدين؟

﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۗ ﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ السُّ ﴾

قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: "والكافرون هم الظالمون " ولم يقل: والظالمون هم الكافرون . القرطبي، ٢٦٢/٤

بين كيف تدبر عطاء بن دينار هذه الآية الكريمة ؟

﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَى ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۖ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ؞ عَمْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَكَآةً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلَى ٱلْعَظِيمُ

هذه الآية الكريم أعظم آيات القرآن، وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمورِ العظيمة والصفات الكريمِة؛ فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها، وجعلها وردا للإنسان في أوقاته: صباحا، ومساءً، وعند نومه، وأدبار الصلوات المكتوبات. تفسير السعدي،

لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على: أمر خفية أعلامه، غامضة

آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا

نظر أدنى؛ نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح؛ فهذا ليس اللهِ حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا.

السؤال: لماذا شرعت قراءة آية الكرسي في أوقات مختلفة من الليل والنهار؟ ولماذا كانت أعظم آيت في كتاب الله ؟.

الجواب:

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلِّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ ﴾.

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون، تارة في الكتب المنزلة عليهم، وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم، وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل، وتارة في أممهم. الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح لابن تيمية، ٥/ ١٣٣

بين شيئًا من أوجه تفاضل المرسلين عليهم الصلاة والسلام ؟

الجواب:

- ١. من أسباب الاقتتال هو الاختلاف في الدين الذي منبعه الهوى، أما الخلاف الذي منبعه إرادة الحق؛ فلا يمكن أن يجر إلى قتال، ﴿ وَلُوَّ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ أَخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ﴾ لا ينفع العبد يوم القيامة إلا عمله الصالح، ومن أعظمه الصدقة، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ
- ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾
- ٣. معرفة أن الله يراقبك في السر والعلن، ويعلم ما تخفى وما تعلن؛ تساعدك على التقليل من المعاصى. ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾

- ١. اقرأ آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة.
- ١٠ اقرأ آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء.
- ٣. لتكن لك هذا اليوم صدقة -ولو قليلة- تحاج لك عند الله في يوم ﴿ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣)

الله وَفِيُ النَّيْنِ عَامَنُوا يُغَيِّجُهُ مِقِنِ الظَّامُتَٰ إِلَى النُّوِّ وَالظَّامُتِ إِلَى النُّوِ وَالظَّامُتِ إِلَى النُّوِ وَالْيَّنِ حَمْنُ وَالْوَلِهُ مَقِنَ الظَّامُتِ إِلَى النُّودِ وَالْمَالِكُ الْمَالِكُ النَّارِهُمُ فَيْهَا النَّوْرِ إِلَى الظَّلُكُ مَتَّ فَلَا الْمَاكُ الْمَالَكُ إِلَى النَّكُ النَّيْرِ هِمَ فَيْهَا النَّهُ اللهُ الله

ا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي عَلَجَ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي عَلَجَ إِبْرَهِمَ فِي

هل يجوز المحاجة في الدين؟ الجواب:

٢
﴿ اللهُ وَإِنُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِيرَ كَفَرُوا أَوْلِيآ وُهُمُ ٱلطَّلُعُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ﴾ وحد تعالى لفظ النور، وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد، والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة. تفسير ابن كثير، ٢٩٥/١

السؤال: لماذا وُحُدَ لفظ النور، وجمع لفظ الباطل في الآيت؟. الحواب:

## ت ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيرَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾

فأخرجهم من ظلمات الكفر والعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. تفسير السعدي، ص١١١ السؤال: ما الظلمات التي يخرج منها المؤمن عند إيمانه ؟ وما النور الذي يلاقيه؟.

﴿ اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ ﴾

ناصرهم ومعينهم، وقيل: محبهم، وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره، وقال الحسن: ولي هدايتهم . البغوي، ٢٧٣/١ ولي هدايتهم . البغوي، ٢٧٣/١

كَيْف تكون ولاية الله- تعالى- للمؤمنين ؟

الجواب:

ا ﴿ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ ﴾

أي: هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة؛ لكونهما أعظم أنواع التدابير. تفسير السعدي، ص١١١

> السؤال: لماذا ذكر إبراهيم الإحياء والإماتة دون غيرها ؟. الحمار :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنَةِ إِلَى النُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ أَوْلِيَ ٱفُهُمُ السَّاعَةُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ أَوْلِيمَا وَهُمُ الطَّلُمَنةِ ﴾ الطَّلُعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَنةِ ﴾

سُمي الكفر ظلمة؛ لالتباس طريقه، وسُمي الإسلام نورا؛ لوضوح طريقه . البغوي، ٢٧٣/١

لم سمى الله- تعالى- الكفر ظلمة، والإسلام نورا؟ الجواب:

#### التوجيهات

- كن من أولياء الله؛ يفتح الله لك أبواب النور من الهداية، والعلم، والتوفيق، والنور
   التام يوم القيامة، ﴿ اللّهُ وَلِي الزّين عَامَنُواْ يُخْرِجُهُ م مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّورِ ﴾ .
- ٣. من الحكمة إمرار بعض أقوال الخصوم، وعدم الاعتراض عليها؛ للوصول إلى حجة قاطعة تبطل كل حججهم ،وهذا ما فعله إبراهيم مع النمرود، ﴿ قَالَ أَنَا أُجِّي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ اللَّهَ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴿ ﴾ كَفَرُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴿ ﴾ .

# ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ الَّذِيرَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِيرَ كَفَوُوٓا ۖ أَوْلِيآ أَوْهُمُ

ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ ﴾.

فالله يزيد الذين أهتدوا هدى؛ لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين، فهم يزدادون توغلا فيها يوما فيوما، وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام، فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم، فلم يهتدوا، فهم يزدادون في الضلال يوما فيوما. التحرير والتنوير، ٣٠/٣٠

الإنسان لابد أن يتقدم إما في الخير، وإما في الشر، وضح ذلك من الآية ؟ المعلمية

- - ٢. حدد ثلاثاً من الأعمال التي يحبها الله، واعمل بها، ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ ﴾.
  - ٣. استخرج ثلاثة آداب للحوار والمناظرة من قصة إبراهيم عليه السلام، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَهِـَمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِـُهُ رَرِبٌ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيَ ٱلْمَوْ تَرَّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُّ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِّيَطْمَينَّ قَلْبِيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّالُهُ عُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوا عُلَمَ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِمُ ﴾ مَّتَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيكُلِّسُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُصَابِعِفُ لِمَن يَشَاءَ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ لَايُتِّبعُونِ مَآأَنفَقُواْمَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِيهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَـتْبَعُهَآ أَذَٰئُّ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَلِيهٌ ۞ يَـٓا أَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَايِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ و رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ رَكَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُّهُ وَصَلْداً لَأَيقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَ سَبُوًّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞

﴿ قُولٌ مَّعْرُوثُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ١٣٣ ﴾ البقرة: ٣٦٣.

{قول معروف} هو رد السائل بجميل من القول، كالدعاء له، والتأنيس، ﴿ومغفرة } عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل: مغفرة من الله لسبب الرد الجميل. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٢

السؤال: في هذه الآية صورة من صورة سمو الأخلاق في الإسلام، وضح ذلك؟

﴿ وَأَلَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾

بحسب حال المنفق، وإخلاصه، وصدقه، وبحسب حال النفقة، وحِلها، ونفعها، ووقوعها موقعها. تفسير السعدي، ص١١٣

السؤال: ما الأسباب التي تجعل أجر الحسنة يتضاعف ؟. الجواب:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى ٚلَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ ﴾

وإنما كان المن بالصدقة مفسدا لها محرما؛ لأن المنة لله- تعالى- وحِده، والإِحسان كله للُّه، فالعبد لا يَمْن بنعمة الله، وإحسانه، وفضله، وهو ليس له، وأيضاً فإن المَّانُّ مستعبد لمن يمن عليه، والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله . تفسير السعدي، ص١١٣ السؤال: لماذا كان المنّ مفسدا للصدقّة؟.

﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزَّا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ﴾.

والظاهر أن حكمة التعدد والاختلاف زيادة في تحقق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض. التحرير والتنوير، ٣/٣ لماذا جعلت الطيور المذبوحة أكثر من واحد، وربما أكثر من نوع ؟

﴿ قُولٌ مَّعْرُوثُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ٓ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ ١٣ ﴾

{حليم } أي: لا يعاجل من عصاه، بل يرزقه، وينصره، وهو يعصيه، ويكفره.. نظم ما دلالة ختم الآية بصفة الحليم لله عز وجل؟

الحواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾

ويستدلُّ بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الصالحة ... فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. تفسير السعدي، ص١١٣

السؤال: تدل الآية على خطورة الأعمال السيئة، وضح ذلك من الآية ؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ ﴾

فيه تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. روح المعاني،٣٥/٣

ما الفرق بين صدقة المخلص وبين صدقة المرائى ؟

- ١. إذا كان الإنفاق بحب وتواضع ونسيان للجميل؛ فإنه يدفع عن صاحبه الخوف والحزن في الدنيا، ويوم القيامة، ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ 📆 ﴾
- الكلمة الطيبة والعفو عن الناس أفضل من صدقة فيها أذى للناس، ومنة عليهم، ﴿ قُولٌ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ٓ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ غَنَي كَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾.
- ٣. الرياء دليل على أن صاحبه عنده ضعف في الإيمان بالله واليوم الآخر، ﴿ كُالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ وِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

- ١٠ تصدق اليوم بصدقة لا يطلع عليها أحد من البشر، ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأَتُهُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشْآَةً ۖ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللهُ ﴿ اللهُ ﴾.
  - ٢. ابحث في كتب التفسير عن سر ختم آية الحث على الصدقة بصفتي: الواسع، العليم الله عز وجل، ﴿ وَاللَّهُ يُفَنِّعِثُ لِمَن يَشَآَّةُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ﴾
  - ٣. تصدق اليوم على محتاج، وقل له قولاً جميلاً، وادع له، وتبسم 😩 وجهه؛ حتى يتضاعف أجرك، ﴿ قُولٌ مَّعْرُوكُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنِي مُ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُّوالَهُ مُ ٱبْتِكَ آءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْنِينَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَاتَتْأُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ يُّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُلَهُ فِيهَامِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ وذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فُٱصْرَقَتُ كَنَاكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ۞يَٓآأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنِفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْةُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمِينَ ٱلْأَرْضُّ وَلَا تَيَكَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَأَعْلَمُوٓاْأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدُ ۞ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُو ٱلْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ الله عَنْ اللَّهِ عَلَى مَا مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱللِّهِ عَمَةَ فَقَدْ أُوتَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَكَرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾

من راض نفسه بحملها على بذل المال الذي هو شقيق الروح، وذلت له ٍخاضعة، وقل طمعها في اتباعه لشهواتها؛، فسهل عليه حملها على سائر العبادات ومتى تركها وهي مطبوعة على النقائص؛ زاد طمعا في اتباع الشهوات، ولزوم الدناءات. نظم الدررا،/١٥٨

> من خلال الآيم: بين أهمية تربية النفس على النفقة والبذل ؟ الجواب:

#### ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءِ ﴾

وقدم وعد الشيطان على أمره؛ لأنه بالوعد يحصل الاطمئنان إليه، فإذا اطمأن إليه، وخاف الفقر؛ تسلط عليه بالأمر. روح المعاني٣، ٤٠/

لماذا قدم وعد الشيطان على أمره؟

الجواب:

## ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ﴾.

فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء، لا أقول أن يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له، بل غافلا عنه، ملغيا له، والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده، ويُضبطه، ويعيه، ويثبته في قلبه؛ فيكون وقت الحاجِّت إليه غنيا، فيطابق عملُه قوله، وباطنه ظاهره، وذلك هو الذي أوتي الحكمة. مجموع الفتاوى، ٩/ ٣٠٩ ما علامة العقل والحكمة ؟

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْفِينًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثكِ جَنَكَةٍ بِرَنْهِوَ أَصَابَهَا وَائِلُ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُلٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا

أي: يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب، وتصديق بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا ، وقيل على يقين بإخلاف الله عليهم . البغوي، ٢٨٦/١ بين حال المؤمن عند إخراج الزكاة أو الصدقة؟

﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُم بِالْفَحْسَآةِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 🐠 🖟

الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء، وهي المعاصي، والإنفاق فيها . القرطبي، ٣٥٤/٤ بين عمل الشيطان مع المؤمن إذا هم بالصدقة؟

## ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِينًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾

وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم، وهو الرياء، أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد ،فهؤلاء سلموا من هاتين الأفتين، فانفقوا ابتغاء مرضات الله، لا لغير ذلك من المقاصد، وتثبيتاً من أنفسهم. تفسير السعدي،

السؤال: ما الآفات التي تصيب المسلم حال إنفاقه ؟

﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيراً ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ اللَّالْبُكِ إِلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال بعض الحكماء: من أعطي العِلم والقرآن؛ ينبغِي أن يعرف نفسه، ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لإِجل دِنياهم، فإَنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا؛ لأن الله تعاليّ سمى الدنيا متاعاً قليلاً، فقال: " "قل متاع الدنيا قليل"، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا . القرطبي، ٣٥٧/٤

بين مكانَّة من أعطي العلم والقرآن ؟

- استحسان ضرب الأمثال؛ تقريبا للمعاني إلى الأذهان، ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُمُ ٱبْتِغَكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْشِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّكُمْ بِرَبْوَةٍ ﴾
- قَبَح الإنفاق من الرديء، وترك الجيد، عَلَمْ ولا تَيَمُّمُواْ ٱلْخَيِيتُ مِنَّا لُهُ ثُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنَّ كُمِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كُو
- الخوف من الفقر إنما هي وسوسة شيطانية؛ فلا تجعل الفقرَ سبباً لتركك الإنفاق والأعمال الصالحة، ﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- تصدق اليوم على مسكين، طيبة بذلك نفسك، ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِعَكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِينًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّتَمْ بِرَبُّوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أُكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ ﴾.
- تذكر صدقةً أنت متردد فيها، وتصدق بما اليوم؛ إرغامًا للشيطان، ﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَخْسَكَأَةً وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْ غِرَةً يَنْهُ وَفَضْمَلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيهُ ۞ ﴾.
  - اسال الله أن يرزقك الحكمة، ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءً وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُو إِلَّا ۖ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ ۖ ﴾
    - ك. قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، ﴿ وَتَنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهمْ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦)

وَمَآ أَنْفَقُتُ مِقِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِقِن نَذْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَالِلظَّالِمِينِ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْعِمَّاهِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْ رُلِّكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِّن سَيِّ اَتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَأَةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمّْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِخَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ في سَبيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسيمَنهُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُوَلَهُم بِٱلْيَالِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَفُونَ ﴿

﴿ لِلْفُقَرَاءَ الَّذِينَ أَحْمِهُ رُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَأُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ حَيْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ 🖑 ﴾ البقرة: ٢٧٣.

أي: يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء؛ لقلة سؤالهم، والتعفف هنا هو عن الطلب، { 🛚 تعرفهم بسيماهم } علامة وجوههم، وهي ظهور الجهدِ، والفاقة، وقلة النعمة، وقيل: الخشوع، وقيل: السجود، ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألواً يتلطفون، ولا يلحون، وقيل: هو نفي السؤال والإلحاح معاً. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٢٧ السؤال: ما الصفات التي امتدح الله بها فقراء المؤمنين في هذه الآية ؟

﴿ لِلْفُكُوَّاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْبِيآةً مِن ٱلتَّعَفَّفِ ﴾

وإنما خص فقراء المهاجرين؛ لأنه لم يكن هناك سواهم، وهم أهل الصفة، وكانوا نحوا من أربع مئة رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالهم أهل، ولا مال، فبُنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: لهم: أهل الصفة. القرطبي، ٣٧١/٤

ما سبب فقر أهل الصفة ؟

﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُكَرَّآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

فيه دلالة إلى أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء. تفسير ابن

السؤال: لم كان إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؟. الجواب:

ففي هذا: أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء؛ فمفهوم الآية أن السر ليس خيراً من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوَّه؛ فهو أفضل من الأسرار. تفسير السعدي، ص١١٦ السؤال: ما الأفضل في الصدقات، السر، أم العلانية ؟.

﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ﴾

لا تنفقوا إلا لأجل طلب وجه الله تعالى، أو إلا طالبين وجهه سبحانه، لا مؤذين، ولا مانين، ولا مرائين، ولا متيممين الخبيث. روح المعاني،٣/٣٤ اذكر أنواع الآفات التي تبطل الصدقة، أو تقلُّل أجرها ؟

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُم بِٱلَّتِيلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 🖤 ﴾

قدم الليل على النهار، والسر على العلانية؛ للإيدان بمزية الإخفاء على الاظهار. روح

﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

لماذا قدم الليل على النهار، والسر على العلانية؟ الجواب:

# ﴿ وَمَآ أَنَفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُّتُم مِّن نَكْدرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُذُّ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أنصكار 🕅 🎉

ففى إفهامه أن الله آخذ بيد السخي وِبيد الكريم كلما عثر، فيجد له نصيرا، ولا يجد الظالم بوضع القهر موضع البر ناصراً. نظم الدرر،١٥/١

لم ختمت الآية بقوله سبحانه: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ بعد الحث على الإنفاق؟

الجواب:

- السر والعلانية في الأعمال الصالحة تختلف باختلاف المصلحة المرجوة من كلً منهما؛ ولكن الأصل هو الإسرار، ﴿ إِن تُبُـدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِمَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾
- الداعية يهتم بإيصال الدعوة على الوجه المطلوب إلى أكبر قدر يستطيعه من الناس، وليس مطالباً بأن يستجيب الناس لدعوته، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُمُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآهُ ﴾
- عود نفسك العفة، وتركُّ سؤال الناس، وطلب الحاجات منهم، فإن من استغنى بالله؛ أَعْنِي اللهُ عَنْدُ اللهُ يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا ﴾ .

- حدد أناساً ترى أن عليهم آثار الغفلة، ثم ألح على الله بالدعاء بهدايتهم، لعل الله يكتب لك أجرهم، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنٍ يَشَكَأَهُ ﴾. تذكر ذنباً فعلته، ثم تصدق بصدقة، لعل الله يغفره لك، ﴿ إِن تُبِّدُوا ٱلصَّدَقَيْتِ فَيْعِمًا هِيُّ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُعَرَّةَ ۖ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ عَنْكُمْ عَنْكُم
- ابِحِثَ عن متْعِفِف، وتصدقِ عليه، مع مراعاة مشاعرِه، ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ الَّذِينَ أَحْسِرُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْحَاهِلُ ٠٣ أُغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسُ إِلْحَافًا ﴾ ..



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَّا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَانتَهَى فَلَّهُ ومَاسَلَفَ وَأَمُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّا رِأْشِيمٍ انَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُاْٱلزَّكَوٰةَ لَهُمَ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْمَاكِقِيَمِنَ ٱلِرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِمُّوْمِنِينَ۞فَإِن لَيْرَتَفَعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُوْرُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ أَنُوَّ ثُوَقَىٰ كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُـ مَلَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

الربا والإيمان لا يجتمعان، وأكثر بلايا هذه الأمت- حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع، والانتقام بالسنين- إنما هو من عمل من عمل بالربا. نظم الدررا/١٥٥. لماذا جاء التشديد بتحريم الربا ؟

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَلَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُنَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ﴿ ﴾

الناس بالباطل. تفسير ابن كثير، ٣١٢/١

السؤال: لماذا وصف آكل الربا بأنه كفار أثيم؟.

﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ أُوفَقَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَالَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّالَّالَةُ اللَّالَةُ ا من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير، والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرّة؛ أوجب له الرغبة والرهبة. تفسير السعدي، صُ١١٧-١١٨

السؤال: ما ثمرة علم الإنسان أنه راجع إلى ربه ؟

﴿ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِبَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ يُبعث كَالمجنون؛ عقوبة له، وتمقيتا عند جميع أهل المحشر . القرطبي، ٣٩٠/٤

كيف يُبعث المرابي يوم القيامة؟

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَقَتِ ﴾

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل؛ فإن المرابي قد ظلم الناس، وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي؛ فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان؛ ربه أكرم منه، فيحسن عليه كما أحسن على عباده. تفسير السعدي، ص١١٧ السؤال: لماذا كان جزاء المرابي محق ماله، وجزاء المحسن تنمية حسناته؟.

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ﴿ ﴾

عن إبن عباس رضي الله عنهما: يمحق الله الربا، يعني: لا يقبل منه صدقة، ولا جهادا، ولا حجا، ولا صلة، ويربي الصدقات، أي: يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى، والله لا يحب كل كفار، بتحريم الربا، أثيم، فاجر بأكله. البغوي،

ما أثر الربا على آكله ؟

الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ

عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٧٠٠ ﴾

وخص الصلاة والزكاة بالذكر، وقد تضمنهما عمل الصالحات؛ تشريفا لهما، وتنبيها على قدرهما؛ إذ هما رأس الأعمال، الصلاة في أعمال البدن، والزكاة في أعمال المال.

لم خص الله- تعالى- الصلاة والزكاة بالذكر ؟

#### التوجيهات

- إلى العين عن العين عن العين عن العين عن العين عن الأمر الأمر والماء والتاجاً، وموارد موفورة، ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب، الأمن بها، ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَقَتُّ ﴾ .
- ٢. الحصول على المال من الطريق المحرم لا يفيد صاحبه شيئاً، كما أن الإنفاق في سبيل الله يفتح على الإنسان سبل السعادة والهناء، ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَتَ
- ٣. الذي يتعامل بالربا قد فقد صوابه، وفقد الحكمة التي تقوده إلى طريق الحق، ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾
- هذه الآية لا تحتاج إلى تعليق، وإنما إلى ترديد؛ لتستقر في القلوب، ويفيض أثرها على الجوارح، ﴿ وَأَتَّقُواْ يُومًا تُرْجَعُوكَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّن كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 🚳 🕻 .

- 1. أرسل رسالة تحذر فيها من خطر الربا على صاحبه، وعلى المسلمين، ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ ﴾.
- ٢. حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَيَلِحَتِ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۖ ﴾.
  - ٣. ساعد معسراً، أو اشفع له في قضاء دينه، ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمٌّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوك ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِيءَ امَنُواْ إِذَا تَدَايِنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى فَٱحۡتُبُوهُ ۚ وَلۡيَكُتُ بَيۡنَكُمۡ كَايِّكُ بِٱلۡمَدۡلَ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُمِنْهُ شَيَّعًٰ فَإِنكَانَٱلَّذِيعَلَيْهِٱلْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَايَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُـمُلِلُ وَلِيُّهُ وِبِٱلْعَـدُلِّ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لُمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَكَآءِ أَن تَضِلَّ إحْدَلْهُ مَافَتُنَكِّرَ إحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَئَ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَتَعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلَةِ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ فَكَالِسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا أُوَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُ مَّ وَلَا يُضَارَّكَ إِنَّ ا وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ بِكُمٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَحْ وَعَلِيمٌ هَ

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَعَّى فَأَحْتُبُوهُ ﴾

الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال، وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا؛ فما يضره الكتاب . القرطبي، ٢٣١/٤ لم أمر الله- تعالى- بالكتابة في الدين ونحوه من المعاملات؟

## ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

والعدالة شرط، وهي أن يكون الشاهد مجتنبا للكبائر، غير مصر على الصغائر، والمروءة شرط، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أُن تاركه قليل الحيَّاء، وهي حسن الهيئمّ، والسيرة، والعُشرة، والصناعمّ، فإنْ كانُ الرجلُ يظهر ّمن نُفسه شيء؛ منها ما يستَحيُ أمثاله من إظهاره في الأغلب؛ يعلم به قلمّ مروءته، وترد شهادته ـ <mark>البغوي، ٣٠٩/١</mark> ما المقصود بصفتي المروءة والعدالة؟

## ﴿ وَأَنَّ قُواْ اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١٠ ﴾

وعد من الله- تعالى- بأن من اتقاهٍ علمه، أي: يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يُلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي: فيصلا به بين الحق والباطل. القرطبي، \$/\$71

كيف ينال العبد العلم من الله تعالى ؟

#### ﴿ وَلْيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْعَكُدلِ ﴾

أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق، وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق؛ لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. تفسير السعدي، ص١١٨ السؤال: من الكاتب المعتبر في كتابة الديون؟.

الحواب:

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات؛ لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال؛ فيضطر إلى التداين؛ ليظهر مواهبه في التجارة، أو الصناعة، أو الزراعة، ولأن المترفه قد ينضب المال من بين يديه، وله قبل به بعد حين، فإذا لم يتداين؛ أختلُ نظام ماله. التّحرير

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَٱحْتُبُوهُ ﴾.

الغلط، والنسيان، والمنازعة، والمشاجرة شر عظيم. تفسير السعدي، ص١١٨

الأمر بكتابة جميع عقود المداينات ... لشدة الحاجة إلى كتابتها؛ لأن بدون الكتابة يدخلها

ما حكمة إباحة التداين في الإسلام ؟

السؤال: لماذا أمر الشرع بكتابة الديون؟.

الجواب:

## ﴿ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

وختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى في غاية المناسبة؛ لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهم بها الحظ لنفسه، والترغيب في امتثال ما أمرهم به .نظم الدرر،١/٩٤٥

لماذا ختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى؟

#### التوجيهات

- ١. تقوى الله هي السبب الأول للعلم، ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾
- آية الدين من البراهين على أنَّ دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كلَّ معاملة نافعة، وحرم كلَّ معاملة ضارة، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَحَمًى فَأَحْتُبُوهُ ﴾
- من خصّه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، أنَّ مِن شُكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَّمُهُ اللَّهُ ﴾ .

- بادر اليوم بكتابة كل دين لك أو عليك؛ لكي لا تضيع حقك وحق ورثتك، أو حقوق الناس، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواً إِذَا تَدَايَنَتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾ .
  - اقرض شخصاً محتاجاً مبلغاً من المال، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدِّينٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ ﴾.
  - استعرض مقومات صفات العدالة والمروءة، وحاول أن تتصف بها؛ لكي تجمع بينها وبين حفظ القرآن،﴿ وَلْيَكْتُبُ بَّيْنَكُمْ كَاتِبُا بِٱلْكَـٰدِلِ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٩)

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ يَجَدُواْ كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُصِنَ أَمَا نَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱلدَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِنَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ ۗ وَإِن تُبُدُواْ مَافِي ۖ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَـ فُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَالْمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ ۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَ بِكَيِّهِ ۦ وَكُتُبِهِۦوَرُسُلِهِۦلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِۦوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأَغُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخُطَأْنَأُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرَاكِمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِنَأَ رَبَّنَا وَلِاتُحَيِّلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِيَّهِ وَأَعْفُعَنَّاوَأُغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيفِرِينَ ١

﴿ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُدُّهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٩٠٠ ﴾

خص القلب بالإثم إذ الكتم من أفعاله ، وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله . القرطبي، ٤٧٨/٤ لماذا خص الله- تعالى- ذكر القلب في هذه الآية ؟

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾

وجاءت العبارة في الحسنات بـــ" لها" من حيث هي، مما يفرح المرء بكسبه، ويسر بها، فتضاف إلى ملكه. وجاءت في السيئات بــــ" عليها" من حيث هي أثقال وأوزار، ومتحملات صعبة، وهذا كما تقول: لي مال وعلي دين . القرطبي، ٤/٥٠٠ ما سر التعبير القرآني في ذكر الحسنات بـ (لها )، والسيئات بــ (عليها )؟

أمر المعاش . تفسير السعدي، ص١١٩–١٢٠

الاجابة والقبول. روح المعاني،٦٩/٣

لماذا قدم السمع والطاعة على طلب الغفران؟

السؤال: ما الذي يصلح دين الخلق ودنياهم ؟.

﴿ وَمَن يَكَثُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠٠) ﴾

﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة ومصالح

عميمة؛ دلت على أن الخلق لو اهتدواً بإرشاد الله؛ لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم؛ لاشتمالها على العدل والمصلحة، وحفظ الحقوق، وقطع المشاجرات والمتازعات، وانتظام

وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لما أن تقدم الوسيلة على المسئول أقرب إلى

﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرُ لَنَا وَأُرْحَمَّنَا }

وقوله: ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا ﴾ أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا

﴾ أي: فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ﴿ وَٱرْحَمْنَآ ﴾

ولهذا قالوا: إن المُذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده؛ فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه؛ فلا يوقعه في نظيره. تفسير

أى: فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر.

السؤال: ما الأمور الثلاثة التي يحتاج اليها المذنب؟.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ ٱنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ

ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ (١٠٠٠) ﴾. فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة، وذلك لا

يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه، وضعفه في بدنه، وقوة المنافق في بدنه، وضعفه في قلبه. مجموع الفتاوى، ١٠/ ٧٦١

عمل القلب أيسر من عمل البدن، بين ذلك ؟.

﴿ فَلْيُوَّدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَننَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ﴾

وقد أمر سبحانه بالتقوى عند الوفاء حسبما أمر بها عند الاقرار؛ تعظيما لحقوق العباد، وتحذيرا عما يوجب وقوع الفساد. ر<mark>وح المعاني،٦٣/٣</mark>

لماذا أمر سبحانه بالتقوى عند الوفاء، وأمر بها ثانية عند الاقرار؟

الجواب:

- ١. السمع والطاعم للشارع -وإن حصلت بعض الزلات أحياناً- سببٌ لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى، ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾
- ٢. موالاة الله- سبحانه وتعالى- سبب للانتصار على الأعداء، ﴿ أَنتَ مُولِّكَنَا فَأَنصُـرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .
- ٣. تصريح من الله- تعالى- في أن الكاتم للشهادة آثم قلبه، فكيف إذا كان الإنسان يكذب بالشهادة، ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَالَةُ ۚ وَمَن يَكُّمُهَا فَإِنَّهُ وَ الْبُمُّ قَلْبُهُ ، ﴿

- اقرأ الأيتين آخر البقرة في ليلتك؛ فهما كفاية من الله- تعالى- لمن قرأهما، ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللِّهِ وَمُلْتَبِكِهِ، وَكُثْبِهِ، وَرُسُلِهِ، ﴾.
  - احرص اليوم بعد فراغك من أي طاعة وعمل خير أن تسأل الله- تعالى- المغفرة على التقصير، ﴿ وَفَكَالُواْ سَبِمْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۖ ۞ ﴾ .
  - ادع اليوم بدعاء، وقدم قبله عملاً صالحاً بلسانك، أو مالك، أو جوارحك؛ فهو أرجى لقبول الدعاء، ﴿ وَفَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۖ ۞ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠)

# المنتقالة المنتق

بِنْ \_\_\_\_\_ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيلِ حِ

الِّمَرِ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْدِوَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرِينةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبَلُهُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌّ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُرُ فِي ٱلْأَرْجَامِكَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَٱلْغَرِيزُٱلْخَكِيهُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ مُّحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِشَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلَةً ۚ وَمَايَعُ لَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَأُومَايَذَّكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعُـدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبُلْنَامِنِلَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَٱلْوَهَابُ۞رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَبْبَ فِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ ﴾

وإنما قال: "وأنزل التوراة والإنجيل"؛ لأن التوراة والإنجيل أنزلا جملة واحدة، وقال في القرآن" "نزل" ؛ لأنه نزل مفصلا، والتنزيل للتكثير. البغوى، ٣٢٠/١

لماذا قال في التوراة والانجيل "وأنزل"، وفي القرآن "نزل" ؟

الجواب:

﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾

من الكتب السابقة، فهو المزكي لها، فما شهد له فهو المقبول، وما رده فهو المردود، وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون، وهي شاهدة له بالصدق، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. تفسير السعدى، ص١٢١

السؤال: دلت هذه الآية على أن القرآن حاكمٌ على غيره من الكتب، فكيف ذلك؟.

## ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾

ّرْيِعْ" أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، "فيتبعون ما تشابه منه" أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنَّهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، قأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم، وحجَّّم عليهم، ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجّ عليهم لا لهم .تفسير ابن كثير، ٣٣٦/١ السؤال: ماذا يفيد المبتدعة من الآيات المتشابهة ؟.

﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ ﴾

فلله رحمة قد عمت الخلق؛ برهم، وفاجرهم، سعيدهم، وشقيهم، ثم له رحمة خص بها المؤمنين خاصة وهي رحمة الإيمان، ثم له رحمة خص بها المتقين؛ وهي رحمة الطاعة لله تعالى، ولله رحمة خُص بها الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خص بُّها الأنبياء نالوا بها

النبوة، وقال الراسخون في العلم: ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۖ ﴾. المستدرك على مجموع

اذكر أنواعا من رحمة الله- تعالى- بالخلق ؟

﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَتُ هُنّ أُمُّ ٱلْكِئنبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئُ فِيَلَيْعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْيِّغَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْيِغَآءَ تَأْوِيلِهِۗ۔ وَمَا يَعْـلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ

وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِدْمِرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا يِهِۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّآ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ 🖤 🤻

إنما أنزل المتشابه؛ ليظهر فضل العلماء، ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبره، وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ما أريد به من الأحكام الحقيقية؛ فينالوا بذلك وبإتعاب القرائح، واستخراج المقاصد الرائقة والمعاني اللايقة المدارج العالية. روح

ما الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن الكريم ؟

الجواب:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾

بين سبحانه وتعالى أنه لا يضل في المتشابه إلا ذوو الطبع العوج؛ الذين لم ترسخ أقدامهم في الدين، ولا استنارت معارفهم في العلم . نظم الدرر،٢٧/٢ من الذي يضل في المتشابه؟

مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر؛ لما أنهم قد تجردت عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الاهواء الزائغة المكدرة لها، واستعدوا إلى الاهتداء إلى معالم الحق، والعروج إلى معارج الصدق. روح المعاني،٣/ ٨٣

﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَنبِ ﴾

ما دلالة: {وما يذكر إلا أولوا الألباب}؟

الجواب:

#### التوجيهات

- ١. صورتك التي خُلِقُت عليها إنما هي من الله سبحانه وتعالى؛ فارض بما قسمه الله لك، ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾
- ٢. إِذَا أردت أن تعمل معصية؛ فهل تجد مكاناً تَحْتبئ فيه عن نظر الله عز وجل، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّىمَآءِ ۞ ﴾
- ٣.اعلم أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْثٌ فَيُتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾
- ٤. إذا التبس عليك فهم نص من النصوص؛ فرده إلى المحكم الواضح، وكذلك إذا التبست عليك كلمة من كلام الأئمة؛ فردها إلى المحكم الواضح من كلامهم، ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِدِّءَ ﴾

- أكثر اليوم من سؤال الله الثبات على الهداية والحق، ﴿ رَبِّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ ۞ ﴾ . ٠,
  - تأمل قصة أو حادثة تتحدث عِن مراقبة الله في الخلوة، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ ۲.
- ضع برنامجاً تتدبر فيه سورةً آل عمران؛ حتى تحاج عنك يُومَ القيامة، ﴿ هُو َ ٱلَّذِىٓ أَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُتُ تُحَكَّمَتُ هُنَّ أَمُ ٱلْكِنْبِ وَأَخَرُ مُتَشَيهِكُ ۗ ﴾..
  - أكثر اليوم من قولك ( رب زدنى علماً ) ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبَّنا ﴾ . ٤.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥١)

إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغْخِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوَّلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُوْلَامِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذُبُواْ بِعَايَدِتنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٍّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ۞قُلِ لِّلَذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّرُّونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَدْكَانَ لَكُمْءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ فِئَةٌ تُقَايِّرُ فِي سَبِيلٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُسَرَوْنَهُ مِيِّلَيَهِ مَرَأُكَ ٱلْعَايْنَۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ٥ مَن يَشَاءَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةَ لِلْأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ أَنْ يُنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْكَ مِوَالْخُرُثُّ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسُنُ ٱلْمَعَابِ ٥٠ \* قُلْ أَوُّنَيِّءُكُم بِخَيْرِيِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَحُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥

﴿ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِسْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَدِ اللَّ ﴾

أي: أن النصر بمشيئة الله؛ لا بالقلة، ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم . التسهيل لعلوم التّنزيل لابن جزي،١/ ١٣٨

السؤال: هل ميزان النصر الحقيقي هو الكثرة وقوة السلاح ؟ وضح ذلك ؟

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَن تُغَذِى عَنْهُمْ أَمْوَاكُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ ۞ ﴾

هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله- تعالى- والنظر فيما ينبغي له إلى حيث يخيل للرائي أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمة الله- تعالى- وطاعته . <mark>روح المعاني،٩٣/٣</mark>

لماذا بين الله- تعالى- أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم؟

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَآءِ وَٱلْبَــٰنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَثَابِ ﴾

وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بترك الشهوات، وفطام النفس عنها . القرطبي،

ما المناسبة بين ذكر الشهوات وبين نعيم أهل الجنة ؟

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَـنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ ﴾

فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، فأما إذا كآن القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب، مرغوب فيه، مندوب إليه. تفسير ابن كثير، ٣٣٢/١ السؤال: لماذا بدأ بذكر النساء في أنواع الشهوات؟.

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَـٰنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ

وَٱلْفِشَكَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَعْكِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَنكُمُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ وخص هذه الأمور المذكورة؛ لأنها أعظم شهوات الدنيا، وغيرها تبع لها. تفسير السعدي،

السَّوَّالَ: لماذا خُصَّت الشهوات بهذه المذكورات في الآيت؟.

الجواب:

﴿ وَاللَّهُ يُوْيَدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَحِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ ﴿ اللَّ ﴾ لو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعُدد؛ لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات، ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار

سبب أعظم منه، لا يدركُه إلاَّ أهل البصائر، والْإيمانُ بالله، والتوكل على الله، والثقمّ بكفايته، وهو نصرة وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. تفسير السعدي،

السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْهُ ۚ لِأُولِ ٱلْأَبْسَرِ ﴾ ٩. الجواب:

﴿ قُلُ أَوْنَيِثُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم ۚ لِلَّذِينَ أَتَقَواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُّطُهَّكَرَةٌ وَرَضُواتُ مِّنَ اللَّهِ ﴾

بدأ سبحانه في هذه الآية أولا بذكر المقر وهو الجنات، ثم ثنى بذكر ما يحصل به . الأنس التام؛ وهو الأزواج المطهرة، ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم، وهو رضا الله عز و جل. روح المعاني،١٠١/٣ ما الجزاء الذي أعده الله للمتقين؟

١. الأموال والأولاد والرجال والعتاد- مهما كثروا- لن يغنوا من بأس الله شيئا، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ

٢. الذنوب بريد العذاب العاجل والأجل، ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِمٌّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

٣. الذي سيدخلك الجنَّم هو عملك الصالح، وليس كثرة أموالك وأولادك؛ فاشتغل بما ينفعك، ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا ﴾

٤. من أفضل الوسائل لمواجهة المغريات والشهوات: تذكر الآخرة، ووعد الله- تعالى- لمن صبر على تلك المغريات، ﴿ قُلْ أَقُنْبِتُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَهُ مُطْهَكَرَةٌ ۖ وَرِضْوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ﴾ .

- ١٠ أرسل رسالة تذكر فيها أن العاقبة نهاية المعركة للمتقين، ﴿ قُلُ لِلَّذِيبَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ أَنِ لَنَاسٍ حُبُّ ٱلشَّهُوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةً ﴾ .
   ٣. تذكر ذنباً كبيراً فعلته، وبادر بالاستغفار منه، ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِثُومِمُ وَاللهُ شَرِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ) .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٢)

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَآءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لِنَا ذُنُو بَنَا وَ قِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بٱلْقِسْطِ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُ وَٱلْمَ وَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِـالُمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُرُّومَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاَّجُّوكَ فَقُلُ أَسَّلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّينِ ءَأَسًامَتُمَّ فَإِنْ أَسَامُواْ فَقَارِاهُمَّا مُوَّا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ أَلْبَكَ فُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّعَنَ بغَيْرِحَقّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَيِّرُهُ مِبِعَذَابِ أَلِيرِ أَوْلَيَ إِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَصِرِيتَ ﴿

﴿ إِنَّ الدِّيرِكَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِيرِكَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ اَمَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْفِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ عِايَدِتِ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (اللَّهُ ﴾ آل عمران: ١٩.

{وما اختلف الذين} الآية، إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي، وهو الحسد . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: بينت الآية سببا من أسباب الاختلاف، فما هو ؟

﴿ ٱلفَكَابِرِينَ وَٱلفَكَدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾

تخصيص الاسحار بالاستغفار؛ لأن الدعاء فيها أقرب إلى الاجابة، إذ العبادة حينئذ أشق، والنفس أصفى، والروع أجمع. روح المعانى،١٠٢/٣

لماذا خصص الأسحار بالاستغفار؟

الجواب:

﴿ الفَكِيرِينَ وَالفَكِدِقِينَ وَالْقَكِنِينِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ ﴾ قالوا: كانوا يحيون الليل صلاة، ثم يقعدون في السحر يستغفرون؛ فيختمون قيام الليل بالاستغفار. جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم، ١/ ٢٥٨

السؤال: بم تختم أكثر العبادات؟

في هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة:

ٱلْحَكِيمُ 🕪 🖟

ٱلْحَكِيمُ 🕅 🖟

منها: أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفى بذلك فضلاً ... ومنها: أنه — تعالى- جعلهم شهداء، وحجَّت على الناس، وألزم الناس العمل بالأمر الشهود به؛ فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك؛ نالهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنها: أن إشهاده- تعالى- أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. تفسير السعدي، ص١٢٥

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ

وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه، وأشهد عليه

خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، بمتزلة المشاهدة للبصر. تفسير

السؤال: ما منزلة علم التوحيد؟ وكيف تستدل على ما تقول بهذه الآية؟.

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُذُّ وَأُولُواْ ٱلْفِلْرِ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ

السؤال: دلت الآية على شرف العلم والعلماء من عدة وجوه، بَيِّنها.

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِءَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٠) ﴾.

سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنا، وظاهراً، وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول- صلى الله عليه وسلم-منهم. مجموع الفتاوي، ١/ ١٧

السؤال: ما سبب الاجتماع والفرقة في الأمة؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ

يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر كَان واجبا في الأمم المتقدمة . القرطبي، ٧٣/٥

السؤال: بين عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

الجواب:

- ١. علم التوحيد أهم العلوم الشرعية؛ فاحرب على أن يكون لك اطلاعٌ كبيرٌ فيه، ﴿ شَهِـ دَ اللَّهُ أِنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِيلُ
- تواضع لله- تعالى- فإنه مهما بلغت في مقامات العبودية؛ فأنت مقصر في حق الله ﴿ ٱلصَّكَبِرِينَ وَٱلصَّكَدِقِينَ وَٱلْقَكَنِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللهِ ﴾.
- أهل الكتاب لم يؤتوا من قلمَ علم، وضآلمَ معرفمَ، وإنما كان هلاكهم لأنهم وظِفوا ما عندهمِ من علوم ومعارف للبغي بينهم بسبب الحسد، ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِيرَ ۖ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ .

- قم بصلاة ركعات بالليل ولو قليلة، ثم استغفر الله تعالى، ﴿ اَلْمَكْبِرِينَ وَالْصَكِدِقِينَ وَالْمَكَدِقِينَ وَالْمَكَانِينَ وَالْمَكَانِينَ وَالْمَكَانِينَ وَالْمَكَانِينَ وَالْمَكَانِينَ وَالْمَكَانِ اللهِ عَالَى، ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى، ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ الْ
- ادع الله بحاجة تريدها، وقدم في دعائك عملا صالحا، فهو أرجَى في قَبُوله، ﴿ اَلَّذِيكَ يَقُولُونَ رَبُّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنُكَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوكُوبَكَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ 📆 ﴾. ۲.
  - ابحث عن محبوب تعلقت به نفسك كطعام أو لباس، وحاول أن تصبر عنه هذا اليوم تربية لنفسك، ﴿ ٱلْفَكِيرِينَ وَٱلْفَكِيةِينَ وَٱلْفَلَيْتِينَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣)

ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَاب ٱللَّهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُ مُ تُرُّيَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ذَاكَ مِأْنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَامَّعُ دُودَاتٍ أَ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ۞فَكَّيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمُّ لِيَوْمِرِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُخِرُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلْيُلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِفِ ٱلَّيْلِ أَوْتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن نَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ لَا يَتَّخِذِٱلْمُؤْمِنُونَٱلْكَافِرِينَأُوْلِيَآءَمِن دُونِٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَىَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ مُواللَّ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱلنَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّ حَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ 🕅 ﴾. وهذا من التهديد، إذ المهدد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل بجريمة المجرم، أو العجز عنه، فلما أعلمهم بعموم علمه، وعموم قدرته؛ علموا أن الله لا يفلتهم من عقابه. التحرير والتنوير، ٣/ ٢٢٢ لماذا جمع سبحانه وتعالى بين علمه وبين قدرته في هذه الآية؟

﴿ قُلَّ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْتُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ وهذا تنبيه منه لعباده ... لثلا يرتكبوا ما نهى عنه، وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلته بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم، فإنه يمهل، ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. <mark>تفسير ابن كثير، /٣٣٨/</mark> السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفة علم الله الشامل وقدرته الكاملة؟.

# ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾

وهناٍ أعظم دليل على قدرة الله، وأن جميع الأشياء مسخرة، مدبرة، لا تملك من التدبير شيئًا، فخلقه تعالى الأضداد، والضد من ضده بيان أنها مقهورة. تفسير السعدي، ص١٢٧

السؤال: كيف تدل الآية على كمال قدرة الله- سبحانه وتعالى- وضعف المخلوقات؟.

﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّمَنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَافُواْ يَفْقَرُونَ

انعدم اكتراثهم باتباع الحق؛ لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الَّإعراض. التحرير والتنوير، ٣/ ٢١١

ماذا يترتب على اعتقاد المتكبرين أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات؟

﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقُ

مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ 📆 ﴾

ما أنكر منكر حقا وهو يعلمه إلا سلبه الله- تعالى- علمه حتى يصير إنكاره له بصورة وبوصف من لم يكن قط علمه . روح المعاني،٥٠/٣

ما دلالة وصف الذين أوتوا الكتاب بالإعراض؟

﴿ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمَهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَنِّ وَلَدِيرٌ 📆 🍇

ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب، واستحضار علم الله كل وقت؛ فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آيت من كتاب، أو سنت من أحاديث رسول الله، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله. تفسير السعدي، ص١٢٨ السؤال: إذا تبين لك علم الله بما في قلبك، فما الحالة التي يجب أن تكون عليها؟.

﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِرَكَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّا }

الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة؛ فهو منهى عنه، ولو مع أهل الذمَّة؛ لا سيما إذا أوقع شيئا في قلوب ضعفاء المؤمنين. روح المعاني، ١٢٠/٣

ما صفة الموالاة المنهي عنها مع غير المسلمين؟

- ١. أفسد شيء للأديان بعقائدها وشرائعها وعباداتها الافتراء فيها، والابتداع عليها، والقول فيها بغير علم، ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لَن تَمْسَكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🕚 🗞.
- بشرى وطمأنينة للعباد بكرم الله وفضله وسعته؛ التي لا تحد، وأن الرزق بيده وحده، وما العبيد إلا وسائل يقدرها الله لإيصال هذا الرزق، فإذا سألت؛ فأسال الله، ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ ﴾ .
- من أعظم الجرم أن يُدعِى المؤمن ِللكتابِ وِالسنَّةِ؛ فيرفض حكمهما، أو يتركه لهوى نفسه، والعياذ بالله، ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَكَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 📆 ﴾

- اسأل الله- تعالى- أن يستعملك في الخير، فإن الخير بيد الله- تعالى- يجريه على يد من يشاء من عباده، ﴿ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ۚ ﴾ . ادع الله- تعالى- أن يرزقك الإخلاص في عملك لله- تعالى- فهو سبحانه عالم بما في قلبك، ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا في صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ أَلَيُّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي
- اكتب (سالة تحدد فيها من موالاة أعداء الله تعالى، وتنبه من اغتر بالكفار، ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَا ٓهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الْعَدْ فِلْ لَا يَتَخِذُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَا ٓهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الْعَدْ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكْتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤)

يَوَمَ يَهَدُكُ أَنْفَسِ مَّا عَيلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمُكَذِرُ كُولَاللَهُ مَنْسَدَةً وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مَنْسَدَةً وَلَا لَهُ الْمَدَالِعِيلَةً وَيُحَدِّرُ كُولاللَّهُ عَفُولُ فَا تَسِعُونِ فَيْ عَنْ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

# ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ. ﴾

وهذا من التهديد، إذ المهدد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل بجريمة المجرم، أو العجز عنه، فلما أعلمهم بعموم علمه، وعموم قدرته؛ علموا أن الله لا يفلتهم من عقابه. التحرير والتنوير، ٣/ ٢٢٢ لماذا جمع سبحانه وتعالى بين علمه وبين قدرته في هذه الآية ؟

# ٢ ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾

وهذا تنبيه منه لعباده ... لثلا يرتكبوا ما نهى عنه، وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلته بالعقوبة، وإن انظر من أنظر منهم، فإنه يمهل، ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. تفسير ابن كثير، ٣٣٨/١ السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفة علم الله الشامل وقدرته الكاملة؟. ..

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَـــ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ۖ ﴾

السؤال: إذا تبين لك علم الله بما في قلبك، فما الحالة التي يجب أن تكون عليها؟.

﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَّكِّرِيًّا ﴿.

مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله. تفسير السعدي، ص١٢٨

فَفِيّه إرشاد إلى تطهير القلوب، واستحضار علم الله كل وقت؛ فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آيت من

كتاب، أو سنة من أحاديث رسول الله، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو تفكر في

الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه السلمون موالاة؛ فهو منهى عنه، ولو مع

## ا ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ ﴾

وهناً أعظم دليل على قدرة الله، وأن جميع الأشياء مسخرة، مدبرة، لا تملك من التدبير شيئاً، فخلقه تعالى الأضداد، والضد من ضده بيان أنها مقهورة. تفسير السعدي، ص١٢٧

السؤال: كيف تدل الآية على كمال قدرة الله- سبحانه وتعالى- وضعف المخلوقات؟. الجواب:

# ﴿ قُلْ إِن كُنتُم ۚ تُحِبُونَ اللَّهَ قَانَتِعُونِي يُحْدِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ ۖ وَاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۞

انعدم اكتراثهم باتباع الحق؛ لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال جرأهم على الله على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. التحرير والتنوير، ٢/ ٢١١ ماذا بت تب عله اعتقاد المتكوري أن الناركي تمسهم الا أياما معده دات ؟

ماذا يترتب على اعتقاد المتكبرين أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات؟ ...

الجواب:

# أهل الذمَّة؛ لا سيما إذا أوقع شيئا في قلوب ضعفاء المؤمنين. روح المعاني، ١٢٠/٣

ما صفة الموالاة المنهي عنها مع غير المسلمين؟ الجواب:

# ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُونُ إِٱلْعِبَادِ ﴾

ما أنكر منكر حقا وهو يعلمه إلا سلبه الله- تعالى- علمه حتى يصير إنكاره له بصورة وبوصف من لم يكن قط علمه . روح الماني،٣/٥٠

> ما دلالة وصف الذين أوتوا الكتاب بالإعراض؟ الجواب:

### التوجيهات

- ابتعد عن أماكن السيئات قبل أن تتمنى ذلك، ولا تستطيعه، ﴿ وَمَا عَبِلَتْ مِن شُوّعٍ تُودُ لُوّ أَنَّ بِيَنْهَا وَبَيْنَكُمُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾
- إذا أردت محبة الله: فلا بد من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
   الصحيحة، ﴿ قُلُ إِن كُنتُم مُ يُحِبُونَ اللهَ قَأْتَيعُونِي يُعْجِبُكُمُ الله ﴾
- من الأمور الفطرية أن الذكر غير الأنثى، فما كلف الله به الرجل من أعباء متناسق مع طبيعة خلقته، وكذلك المرأة، ﴿ وَلَيْسَ الذَّرُ كَالْأُنْيُ ۗ ﴾

- ا. ادعُ لك ولندريتك بأن يحفظكم الله من الشيطان والرجيم، ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ۗ ﴾
- ٢. اعمل اليوم خيراً من إطعام جائع، أو مساعدة محتاج، أو أي خير؛ فستجده حاضراً أمام عينك، ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنَّ خَيْرِ تُحْضَلًا ﴾ .
- ٣٠ ابحث في الفسباب الموجبة لمحبة الله تعالى، ثم اجتهد في تطبيقها؛ لتنال حب الله تعالى لك، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللهَ قَاتَبِعُونِ يُحْمِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُو ۗ وَاللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُو ۗ وَاللّهُ عَنْوُلُ رَحِيهُ ۖ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥)

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَآمِكَةُ وَهُوَقَآبِمٌ يُصَلِّ فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقُا لِكَامَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيَّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنَى ٱلْكِبَرُ وَآمْ رَأَقِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَأَ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِٱلْعَيْثِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَابَكَةُ يَكُمْ إِنَّ أَلَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ ذِسَآءَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ الرَّرِكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمَرْيَكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَهَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْسَمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ،

﴿ يَكُمْرْيَكُمُ ٱقْنُدِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

يراد بالركوع الخشوع والتواضع، وكأن أمرها بذلك؛ حفظا لها من الوقوع في مهاوي التكبر، والاستعلاء بما لها من علو الدرجة. روح

لماذا أمرت مريم عليها السلام بالسجود والركوع؟ الجواب:

﴿ يَنَمَرْيَهُ ٱقْنُي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِى وَٱزْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى؛ لئلا تفتر، ولا تغفل عن العبادة. روح المعانى،٣/٣/١٥٦

> ما دلالة قول الملائكة لمريم: { وَأُسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ }؟ الجواب:

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ ﴾

اختارها؛ لكثرة عبادتها، وزهادتها، وشرفها، وطهارتها من الأكدار والوساوس. تفسير ابن

السؤال: ما سبب اصطفاء الله لمريم بنت عمران؟.

# ﴿ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾

{رب اجعل لي آية} أي: علامة على وجود الولد، قال: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} أي: ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز، وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام، وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما يُمنَّع نَفُوذَ الأسْبَابِ مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسبابها؛ ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره . تفسير السعدي، ص١٣٠

السؤال: في انحباس لسان زكريا عن الكلام ومجيء ولده بعد عقم آيتان على قدرة الله

الجواب:

# ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ وَهُو قَـآهِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾

واختلفوا في أنه لم سمي يحيى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الله أحيا به عقر أمَّه، و قال قتادة: لأن الله- تعالى- أحيا قلبه بالإيمان، وقيل: سمي يحيى؛ لأنه استشهد، والشهداء أحياء . البغوي، ٣٤٨/١

السؤال: لم سمى الله- تعالى- نبيه يحيى بهذا الاسم ؟

### ﴿ وَأُسْجُدِى وَآرُكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

خص السجود والركوع؛ لفضلهما، ودلالتهما على غاية الخضوع لله. تفسير السعدي،

السؤال: لماذا خص السجود والركوع بالذكر؟.

الجواب:

# ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾

وجاء الطلب بلفظ الهبة؛ لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابلة شيء، وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه، ولا للوالدة لكونها عاقرة لا تلد. روح المعاني، ١٤٤/٣

> لماذا جاء الطلب بلفظ الهيت؟ الجواب:

- إذا رأيت نعمة من الله على غيرك؛ فادع الله، فإنِه لما رأى زكريا كِرامة الله-تعالى - لمريم دعا بالولد، ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- إذا اصطفى الله عبدا لمهمت جليلة؛ عليه أن يقبل على الله- تعالى- شكرا له، واستعانة به على إتمامها، والصبر على أدائها، ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَالَيْكُةُ يَكُمُرِيُّمُ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ۖ ﴿ اللَّهِ يَكُمْرِيكُمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ 🖤 🎉 🦫
- اختر الأسماء الحسنة، وسم بها أبناءك وبناتك، كأسماء الأنبياء ونحوهم، ودع الأسماء الرخوة الممجوجة التي انتشرت في زماننا، ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُ بِيَحْبَىٰ مُصَدِّقاً بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيَدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

- حافظ على الأذكار عقب الصلوات المفروضة، ﴿ وَأَذْكُر رَّبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكْرِ اللّ
- سبح الله- تعالى- هذا اليوم كثيرا مع أذكار الصباح والمساء، ﴿ وَأَذْكُرُ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْمَثِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ۚ ﴿ ۖ ﴾.
  - ادعُ هذا اليوم بهذا الدعاء النبوي: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦)

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم ۗ وَجِنْ تَكُم بِايَةٍ مِن زَيِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾

﴿ فَأَتَّقُواْ اَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ الأدب مع المحسن آكد، والخوف منه أحق وأوجب؛ لئلا يقطع إحسانه، ويبدل امتنانه. نظم الدرر،٩٤/٢ السؤال: ما دلالت تقديم إحسان الله- سبحانه- على الأمر بالتقوى ؟ الجواب:

# ٢ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ ﴾

ومن حكمة الباري- تعالى- أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه، فذكر وجود يجيى بن زكريا بين أبوين: أحدهما كبير، والآخر عاقر، ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب، وهو وجود عيسى- عليه السلام- من أم بلا أب؛ ليدل عباده أنه الفعال لما يريد، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. تفسير السعدي، ص١٣١ السؤال: لماذا قدم قصة يحيى على قصة عيسى؟.

الحواب:

# ٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ (٥) ﴾

ما دلالة تقديم ربي على ربكم؟

الحداب:

﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِثْـتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَمَا هُون رَائِكُمُ

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى، ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة ... وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم؛ من منحرفة المتفقهة، بل أصول دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريمات؛ ولهذا قال لهم المسيح: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} مجموع الفتاوى، ١/ ٨٧ السؤال: ما الفرق بين انحراف اليهود وبين انحراف النصارى ؟

الجواب:

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيّ أَمْرًا

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يخلق؛ لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله، فهو خلق أنف غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس، فكان لفعل يخلق هنا موقع متعين، فإن الصانع إذا صنع شيئا من مواد معتادة وصنعت معتادة؛ لا يقول: خلقت، وإنما يقول: صنعت. التحرير والتنوير، ٣/ ٢٤٩

لمَاذا عبرت الآية الكريمة بفعل (يَخْلُقُ) بدلاً من يصنع ؟

# الجواب:

الأعمال

- ١. العلم أساسه هبة وعطية من الله سبحانه وتعالى؛ فاسأل الواهب أن يهبك ويرزقك علماً، ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلْتَوْرَعَةُ وَٱلْإِنجِيلُ ۖ ﴾
  - ٢. احفظ عدداً من الأحاديث من السنة النبوية، فهي من الحكمة، ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلْتَوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ ﴾.
- ٣. ابحث عن أهل الخير والصلاح، وتعرف على أصدقاء منهم؛ حتى يعينوك على طاعة الله، ﴿ فَلَمَّا آَحَسٌ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوْرِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاشْهَا لَهُ وَاللهِ مَا أَنصَارُهُ اللهِ وَاشْهَا لَهُ وَاللهِ مَا أَنصَارُهُ اللهِ وَاشْهَا لَهُ وَاللهُ مَسْ لِمُونَ ﴾ .

# ٤ ﴿ وَأَرْزِتُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصُ وَأَمْيِ ٱلْمُوتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾.

﴿ وَأَزِعَ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصُ ﴾ وإنما خص هذين؛ لأنهما داءان عياءان، وكان الغالب في وَأَزِعَ الْأَنْهُما داءان عياءان، وكان الغالب في زمن عيسى – عليه السلام – الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك. البغوي، ٣٥٤/١ لم خص الله - تعالى – عيسى – عليه السلام – بهذه المعجزة ؟ الجواب:

# عَلَمُ وَأُبْرِئُ ٱلْأَحْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمُوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه ... وأما عيسى—عليه السلام— فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على سبيل لأحدا إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، أو على مداواة الأكمه والأبرص، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. ابن كثير، ٢/ ٣٧

ما سبب اختصاص عيسى بمعجزة الإبراء والإحياء ؟ الحواب:

### لتوحيهات

- ا. لا بد للداعية أن يكون مجموعة من الأنصار؛ يربيهم، ويعلمهم، يحملون الهم الدعوي معه، ﴿ فَلَمَّا آخَسُ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِىٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارِىٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامِنًا بِاللَّهِ وَالشَّهَادُ إِنَّ المُسْ لِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَامِنًا بِاللَّهِ عَامِنًا بِاللَّهِ وَالشَّهَادُ إِنَّ المُسْ لِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَامِنًا بِاللَّهِ وَالشَّهَادُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَامِنًا بِاللَّهِ وَالشَّهادُ إِنَّا المُسْ لِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ عَامِنًا بِاللَّهِ وَالشَّهادُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل
- الداعية يذهب إلى من يدعوهم، ويتكلم معهم، ويناصحهم؛ حتى يستنقذهم مما هم فيه من البلاء، ﴿ وَجِشْ تُكُم بِاَيَةٍ مِن رَبِكُمْ فَاتَقُواْ اللهَ وَالْطِيعُونِ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
- ٣. من أراد الشرف والعزة في الدارين؛ فليكن نصيراً لدين الله- تعالى- وأوليائه، فإن الحواريين إنما رفعهم الله- تعالى- بنصرتهم لنبيهم عليه السلام، ﴿ قَاكَ الْحَوَارِيُونَ خَنُ أَنْصَارُ اللهِ عَامَنَا إِللهِ وَأَشْهَادً إِنَّنَا مُسْ لِمُونَ 
   الْحَوَارِيُّونَ خَنُ أَنْصَارُ اللهِ عَامَنَا إِللهِ وَأَشْهَادً إِنَّنَا مُسْ لِمُونَ

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧)

رَبَّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنَزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَاٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبُنَامَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْـُرُٱلْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَنَ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطِّهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكِ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰ مَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ يَنْنَكُوْ فِيمَاكُنتُهُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابَ اشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مَ أَجُورَهُمْ مُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتَّلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن زَّبِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْلُ نَدْعُ أَبْنَآءَ نَاوَأَيْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُوثُونَبَتُهِلْ فَنَجُعل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَيدِبِينَ ١

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٥٩.

{إن مثل عيسى} الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقطع لقولهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٤٧ السؤال: في هذه الآية رد قاطع على النصارى، بينه باختصار.

﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَهُ كِرِينَ ( اللهُ اللهُ عَيْرُ ٱلْمَهُ كِينَ

ومكر الله: استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون ..، قال ابن عباس رضى الله عنهما: كلما أحدثوا خطيئة؛ جددنا لهم نعمة . ا<mark>لقرطبي</mark>،

السؤال: بينت الآية نوعا من مكر الله- تعالى- بالعبد، فما هو؟

الجواب:

﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَكَمَةُّ ﴾

أي: بالحجة، وإقامة البرهان، وقيل بالعز والغلبة. القرطبي، ١٥٦/٥

كيف يكون علو أهل التوحيد على غيرهم ؟

الجواب:

﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَكَمَةُّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللهِ عَالَمُ

هم أهل الإسلام الذين صدقوه، واتبعوا دينه في التوحيد من أمَّ محمد- صلى الله عليه وسلم- فهم فوق الذين كفروا، ظاهرين، قاهرين بالعزة، والمنعة، والحجة . البغوي،

السؤال: وعد الله أتباع عيسى- عليه السلام- بالنصر والتمكين، فهل يشمل أمت محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وضح ذلك ؟

دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام، والإعزاز، والنصر،

والحبِاة الطيبة، وإنما توفية الأجور يوم القيامة يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا

موفرا؛ فيعطي منهم كل عامل أجر عمله، ويزيدهم من فضله وكرمه. تفسير السعدي،

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾

السؤال: كيف تدل هذه الآية على حصول الأجر للمؤمنين في الدنيا والآخرة ؟.

﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُنُّ مِّنَ ٱلْمُمَّتِّرِينَ 🕦 ﴾

وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو: أن ما قامت الأدلة على أنه حق، وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهت تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه على حلها القدح فيما علمه؛ لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال)، وبهذه القاعدة الشرعية تنحلُّ عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون، ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان؛ فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته، ويدعو إليه. تفسير السعدي، ص١٣٣

السؤال: كيف يتعامل المسلم الموحد مع الشبهات التي تطرح عليه في المسائل العقدية التي دلالتها واضحة وصريحة من السنة؟.

الجواب:

﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

وأما المسلمون فهم مؤمنون به، ليسوا كافرين به، بل لما بدل النصاري دينه وبعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - بدين الله الذي بعث به السيح وغيره من الأنبياء؛ جعل الله محمدا وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تیمیت، ۲/ ۱۷۸

المسلمون فوق النصارى واليهود إلى يوم القيامة؛ كيف تستخرج هذا المعنى من الآية

الجواب:

الجواب:

- لا تهتم أو تحزن لكثرة ما يحاك لأهل الدين والدعاة من المؤامرات والمكائد، ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكِرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ مَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللَّ
- احذر أن تكون موغلا في معصية الله تعالى، ونعم الله تنساق لك، فإن هذا مكر واستدراج بك للهلاك، نعوذ بالله من ذلك، ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكَكُرِينَ 🐠 🕻 .
- إياكَ والخصومة والجدال بلا بينة، ﴿ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ 🚳 🕻 .

- ١. حدد حاجة من حاجاتك، ثم انظر إلى عبادة تقوم بها، وتوسل إلى الله- تعالى- بتلك العبادة، ﴿ رَبُّنَا ءَامَنَا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُتْبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ۖ ﴿ .
- اقرأ الأحاديث المتعلقة بعلامات الساعة الكبرى من أحد كتب الحديث الصحيح، ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَى ٓ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ أَتَبُعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوٓا ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَـمَةَ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ ﴿.
  - ٣. ابحث عن قضية أشكل عليك فهمها، ثم ابحث 😩 القرآن عن آيات تتكلم عنها، لعلك تهتدي إلى الحق فيها، ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَتِ وَٱلذِّكِّرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨)

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَا لَوْاْ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهَۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡ هَـٰ دُواْ بأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَّأُهُلَ ٱلۡكِتَبِ لِمَرْتُحَآجُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَر وَمَآ أَنْزِلَتِٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنِجِيلُ إِلَّامِنُ بَعُدِوْءَ أَفَلاَتَعْقِلُونَ ٥ هَـَا أَنتُمْ هَـَوُلآ ، حَجَجْتُمْ فِيـمَالَكُم بِهِ عِلْمُرُفَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ-عِلْمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْ لَمُونِ ٥ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَلَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَاللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْل ٱلْكِتَب لَوْيُضِلُّونَكُوْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ۞ يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥

﴿ هَنَأَنتُمْ هَتَوُكَاءَ حَجَجْتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاَّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده. القرطبي، ١٦٥/٥ من الذي يحق له الجدّال والنقاش في السائل العلمية ؟

﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🖤 ﴾

فيها أيضا حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة، والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ. <mark>تفسير</mark>

السؤال: ما أهمية علم التاريخ بالنسبة لطالب العلم الشرعي؟.

# ﴿ وَذَت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُور ﴾

ومن المعلوم أنه من وَدِّ شيئًا؛ سعى بجهده على تحصيل مراده، فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين، وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه. تفسير

السؤال: ما الذي يوده أهل الكتاب للمسلمين؟.

وفيه رد على الروافض الذين يقولون: يجب قِبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي، وأنه يحل ما حرمه الله من غير أن يبين مستندا من الشريعة. القرطبي، ١٦٢/٥

﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

﴿ وَذَت ظَآ إِهَٰةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُعِنِلُونَكُو وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا ۖ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

قيل: إن معنى إضلائهم أنفسهم؛ إصرارهم على الضلال بما سولت لهم أنفسهم، مع

من خلال هذه الآية: كيف ترد على الروافض؟

تمكنهم من اتباع الهدى بإيضاح الحجج. روح المعاني،١٩٩/٣

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَـانَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكَيُّنَّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

زيادة على إقامة الحجة عليهم، كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين.

ولعل الفائدة في ذلك: أنكم إذا قلتم لهم ذلك- وأنتم أهل العلم على الحقيقة- كان ذلك السؤال: ما الضاّئدة من دعوة أهل الكتاب إلى كلمت سواء ؟.

كيف يضل الإنسان نفسه؟ الجواب:

- المحاججة إنما تكون فيما لك به علم، أما الأشياء التي لا علم لك بها فلا تجادل فيها ولا تنازع، ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاَءَ خَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِدِ عِلْمٌ قُلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِ
- إذا رأيت فساد أهل الضلال قد استفحل وشرهم قد استطار؛ فتذكر أن الله- تعالى-يعلم ذلك كله ، وسيجازيهم عليه ، ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّ
- ليس من دين الله- تعالى- ادعاء العصمة والربوبية لأحد من الخلق، إذ الشرع إنما يؤخذ من الوحي لا من الخلق، ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَـانَا وَبَيْنَكُمْوَ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَــُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ الله عَدِ

التوحيد- وإن كان أصل الصلاح- فهو أعظم العدل . الفتاوي الكبري لابن تيمية،١/ ٩٦

التوحيد أعظم العدل، بين ذلك ؟

الجواب:

- أرسل لبعض الكفار عبر النت ترجمة معاني هذه الآية الكريمة وتفسيرها بلغتهم، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَكُرُ أَلَّا فَعَـبُدَ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا ثُمُّرِكَ بِهِ - شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهُ فإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ أَشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالِمَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَ
  - ابدأ اليوم بوضع برنامج لنفسك في قراءة قصص القرآن، مع جمعك للدروس والعبر منها، ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾.
- اكتب مقالاً في آداب الحوار المحمود من خلال تتبع الآيات، ثم اجعله على عناصر، وأرسله إلى زملائك، ﴿ هَتَأْنَمُ هَتَوُلَآءٍ خَجَجْتُمٌ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاَّبُوُنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِءعِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 📆 ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩)

يِّنَّأُهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَاكَمُونَ ﴿ وَقَالَت طَّابَهَةُ يُمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَاتُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْفَّقَ أَحَدُّمُثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوْيُحَآجُوكُمۡ عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ١٠ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَ آءٌ وَاللَّهُ دُو الفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَافِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيكُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلُّمُونَ ۞ بَايَّ مَنْ أَوْفَكِ بِعَهْ دِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْ بِٱللَّهِ وَأَيَّ مَنهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَنَبِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلْيُهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ

﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمُنُهُ يَقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ يِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَا ۖ ﴾ الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين، وخائن، وذكر القنطار مثالًا للكثير، فمن أداه؛ أدى ما دونه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزی، ۱/ ۱۵۰

السؤال: بيّن كيف أنصف القرآن الكريم مخالفيه من أهل الديانات الأخرى ؟

﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهما، وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره؛ ترتب على ذلك من خضاء الحق وظهور الباطل ما ترتب، ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لعرفته حتى يؤثروه، والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق، ويعلنوا به، ويميزوا الحق من الباطل . تفسير السعدي، ص١٣٤–١٣٥ السؤال: ما خطورة تلبيس العالم على الناس، وكتم الحق في أمور الدين؟.

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾

{ليس} عليهم {فِي الأميين سبيل} أي: ليس عليهم إثم فِي عدم أداء أموالهم إليهم؛ لأنهم بزعمهم الفاسد، ورأيهم الكاسد؛ قد احتقروهم غاية الاحتقار، ورأوا أنفسهم في غاية العظمة، وهم الأذلاء الأحقرون، فلم يجعلوا للأميين حرمة، وأجازوا ذلك، فجمعوا بين أكل الحرام، واعتقاد حله، وكان هذا كذبا على الله . تفسير السعديّ، ص١٣٥ السؤال: احتواء اليهود لأكثر أموال العالم مبني على قاعدة فاسدة، بينَّها من الآيَّم ؟.

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ ﴾.

الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله، والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به، فإن الواجب إما بالشرع، أو بالشرط، وكُل ذلك فعل مأمور به، وذلك وفاء بعهد الله وعهد العبيد. مجموع الضَّتاوي، ٢٠/ ١٣٥

ما فضيّلة الوفاء بالعهود المذكورة في الآية ؟

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وذلك أن اليهود قالوا: أموال العرب حلال لنا؛ لأنهم ليسوا على ديننا، ولا حرمة لهم في كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. البغوي، ٣٧١/١ إلى أي حد بلغ ظلم اليهود وعنصريتهم ؟

الحواب:

الغيرة والحسد قد تمنع من قبول الحق، وضح ذلك منَّ الآية ؟

بُحَابَّوُكُمْ عِندَ رَبِيكُمُ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِمُ عَلِيمُ ﴿ ﴾

والشركي العرب لئلا يبعثهم على الإسلام. روح المعاني،٣/٣٠

التقدير: وَلا تُؤْمِنُوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وهم المسلمون، أوتوا كتابا سماويا

كالتوراة، ونبيا مرسلا كموسى، وبأن يحاجوكم، ويغلبوكم بالحجَّّ، يوم القيامة إلا لاتباعكم، وحاصله أنهم نهوهم عن إظهار هذين الأمرين: المسلمين لئلا يزدادوا تصلبا،

﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَدِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْقَ أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ﴾

الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم على جنبتي الصراط، كما في صحيح مسلم، فلا يمكن من الجواز إلا من حفظهما. القرطبي، ٥/١٧٨-

بين عظم الأمانة، وخطر الخيانة باختصار؟

- ١. الوفاء بالعهود من صفات المتقين، والعكس بالعكس، ﴿ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ- وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧٦) }
- ٢. لا تجعل يمينك وحلفك بالله هو سبب بيعك وربحك، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ
   وَأَيْمَنْ عِبْمُ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْإِخِرَةِ وَلا يُحَكِّرُهُمُ ٱللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ ١٠ ﴾
- ٣. إحقاق الحق وبيان ما عند الخصم من إيجابيات منهج إسلامي في إنصاف الخصوم،
   ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِبَطَارٍ يُؤَوِّهٍ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآبٍمَا ۗ ﴾ .
- ٤. الكبر واحتقار الناس سُبب من أسباب أكل أموال الناس بالباطل، ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْتِينَ سَكِيلٌ ﴾ .

- تذكر أمانة عندك، وبادر بأدائها إلى أهلها، ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارٍ يُؤَوْهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ﴾.
  - سل الله- تعالى- من فضله ورحمته، ففضله أوسع مما يتخيله عقل، ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْفَضَّ لَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآَّةٌ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ ۖ ﴾ .
    - أرسل رسالة تبين فيها فضل العلم بالقرآن والسنة على العلم بالدنيا وزينتها، ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٠)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُرِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَىٱللَّهِٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْ لَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكَ عُرَوَالنَّا بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِكِكِن كُونُواْ رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَابَ وَبِمَاكُنتُ مُّ تَدۡرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَآيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُ مِقُسُ لِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُمْر مِّن كِتَاب وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوٓاْ أَقَرِّزُنَاْ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينِ ﴿ هَا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَاوَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنِّيِّيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ ﴿.

وروي عن غير واحد من السلف- علي وابن عباس وغيرهما- قالوا: لم يبعث الله نبيا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي؛ ليؤمنن به، ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد- وهم أحياء- ليؤمنن به، ولينصرنه. مجموع وهو

بين منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْنَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ اللَّهِ ﴾

وذلك أن المقصود مِن الكتاب: حفرِط ألفاظه، وعدم تغييرها، وفهم المراد منها، وإفهامه. وهؤلاء عكسوا القضيت، وأفهموا غير المراد من الكتاب، إما تعريضاً، وإما تصريحاً. تفسير السعدي، ص١٣٦ السؤال: بينت الآية نوعا من التحريف والتلاعب بكتاب الله، وضح ذلك ؟.

﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ 💮 ﴾

فإن فائدة الدرس: العلم، وفائدة العلم: العمل، ومنه الحث على الخير، والمراقبة للخالق. نظم الدرر،۱۱۸/۲

ما فائدة الدروس وطلب العلم ؟

التمسك بدين الله- سبحانه وتعالى- وطاعته. نظم الدرر،١١٨/٢

ما صفات الربانيين ؟ الجواب:

﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ 🖤 ﴾

﴿ رَبِّنِيِّنَ ﴾ قال سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه ... وقيل: الربانيون فوق الأحبار، والأحبار: العلماء، والربانيون: الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس.. البغوى، ٢/٥/١

كيف تكون عالما ربانيا ؟

\_\_\_\_\_ وجيء بالمضارع في هاته الأفعال: يلوون، ويقولون؛ للدلالة على تجدد ذلك، وأنه دأبهم. التحرير والتنوير، ٣/ ٢٩٢

يَعْلَمُونَ 🖤 ﴾.

لماذا جاءت الأفعال بصيغة المضارع في الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ

ٱلْكِتَابِ ﴾.

والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل، وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير م... جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمت، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول، ويروون الحديث بروايات منكرة. اقَتضاء ال<mark>صراط</mark> المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم، ١/ ٨٨

تحريف الوحي على قسمين، فما هما؟

١. جرأة اليهود على الكذب على الناس وعلى الله، ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🖤 ﴾.

﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّلِنِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ 🕅 ﴾

أي: تابعين طريق الرب، منسوبين إليه بكمال العلم المزين بالعمل، فإن الرباني هو الشديد

﴿ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَنُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ

ٱلْكِتَنْبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ

- ٢. العالم والداعية لا يبلغ المرتبة الكاملة في الدعوة إلا إذا تقيِّد بطريقة التعليم الشرعية: من تعليم صغار العلم قبل كباره، والعمل بما يعلمون، ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رُبَّكِنِيِّينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِكِنْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ 🖤 ﴾
- ٣. على الداعية وطالب العلم أن يعلم أنه إنما يدعو لله، لا يدعو لنفسه، فلا يطلب من الناس اتباع مذهبه وآرائه، وإنما يعلمهم ويفقههم بقدر الإمكان، فإن اتبعوا غيره ولم يتبعوه؛ لم يصبه ذلك بالإحباط أو الحسد، ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ ۚ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَالنَّهُواَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

- علَّم أحد إخوانك صفة الوضوء، ثم الصلاة؛ فذلك من تربية الناس على صغار العلم قبل كباره، ﴿ وَلَكِن كُونُوا ۚ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنْتُم ۗ تُعَرِّمُونَ ٱلْكِنْبَ وَبِمَا كُنْتُم ۗ تَدُّرُسُونَ
  - ۲.
- حدد مسألة تعلمتها، واعمل بها حتى تسير على خطى الربانيين، ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَنَ بِمَاكَنْتُمْ ۚ تُعَلَمُونَ ٱلْكِنَّبُ وَبِمَا كُنْتُمْ ۚ تَدُرُسُونَ ۚ ۚ ﴾ ساهم بمشروع تنصر به دين الله تعالى، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على عباده في نصرة المرسلين، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلنَّيِّيَّنَ لَمَا ٓ اتَمِيَّتُكُمُ مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ الْحُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ • وَلَتَنصُرُنَهُ ﴿ .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦١)

قُلْءَامَنَا بأللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مْ لَأَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَمِنَّهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ أَلَّهِ وَٱلْمَلَدِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمُ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّالْزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَدَيِكَ هُمُ ٱلضَّهَآ لُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰبِهِ أَيۡ أُولَٰٓيَكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرينَ ١

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾

{ومن يبتغ } الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٥١ السؤال: بم ترد على من يقول: إن اليهودية والنصرانية أديان سماوية، فلا نكفر من يتعبد بهما ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لِّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾

أي: لا يوفقون لتوبَّم تقبل، بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون ... فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمَّم ربه عنه، وهو الذي سد على نفسه باب التوبة. تفسير السعدى، ص١٣٧ السؤال: لماذا لم تقبل توبة المذكورين في الآية ؟.

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ

فهؤلاء لا يوفقون للهداية؛ لأن الذين يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق، وهو حريص على التماسه، فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية، ويصونه من أسباب الغواية. تفسير السعدى، ص١٣٧

السؤال: من الكافرون الذين يتوقع منهم الهداية والإيمان؟.

عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "يقول الله لأهون أهل النار عدابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفدى به؟ فيقول: نعم، فيقول: أردت منك أهون من ذلك؛ وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا؛ فأبيت إلا أن تشرك بي" أخرجه البخاري ١١ / ٤٠٠ البغوي، ٣٨٠/١ السؤال: ماذا يقال لأهوّن أهل النار عذاباً يوم القيامة ؟

ٱفْتَدَىٰ بِدِّةَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ١٠٠٠ ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَـكُ مِنْ أَحَـدِهِم مِّلْ ۗ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ

أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول، ووضع لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من العماية؟. تفسير ابن كثير، ٩/١٥٩/١

السؤال: لماذا كان الموصوفون في الآية لا يستحقون الهداية؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ

لأن الله- سبحانه وتعالى- يطبع على قلوبهم؛ فلا يتوبون توبت نصوحا؛ يدومون عليها، ويصلحون ما فسد، أو لن توجد منهم توبَّ حتى يترتب عليها القبول؛ لأنهم زادوا عن أهل القسم الأول بالتمادي. نظم الدرر،٢/٢٣

لماذا لن تقبل توبة من يتكرر من الكفر بعد الإيمان؟

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾.

وقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرٌ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ فبين أن الدين- الذي رضيه ويقبله من عبادهُ- هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. مجموع الفتاوي، ٧/ ٣٦٠ متى يكون الدين مقبولا ؟

الحواب:

- باب التوبة لا يقفل أمام أحد؛ حتى وإن بالغ في الكفر أو المعاصي؛ فاحرص على التوبة والعمِل الصالحِ قبل أن يأتي يوم لا إمهال فيه ولا إنظار، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْـلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿٨٠﴾ ﴾
- قاعدة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل، ولا التحريف، ولا التبديل، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقبله الله مِن العبد، ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَّلَكِمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ ﴾ .
- ٣. ما أجمل التوبة إذا أضيف لها إصلاح ودعوة، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم (١١) ﴾

- ادع أحد الكفار إلى الإسلام؛ مستخدماً وسائل التواصل الحديثة، ﴿ وَمَن يَبْتِغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۖ ﴾.
  - تذكر ذنبا فعلته، وأكثر من الاستغفار منه، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَّدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ ﴾.
  - تذكر ذنبا فعلته، ثم تصدق بصدقة عسى الله أن يغضره لك، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ ﴾.
- أرسل رسالة ترد فيه على أهل وحدة الأديان، وحرية التدين، من خلال قول الله تعالى، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسّلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٢)

لَن تَنَالُواْ ٱلْبَرَحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ء عَلِيهٌ ۞ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَّخِت ٳۺڗٙۼۑڶٳۣڷۜڵڡؘڶڂۘڗؘ؏ٳۺڗۧۼۑڶؙۼٙڮؘؽڡٚڝڡۦڡؚڹڨۜۻڶٲ۫ڹؾؙڗؘۜڶ ٱلتَّوْرَيْثُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهِ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَن الْفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتَمِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونِ ۞ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِيمَرَحَنِيفَٱ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَنْكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُۥ ڪَانَءَ اِمِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَىٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَوْإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عُن ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْيَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعْمَلُونِ ﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَرۡتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُوشُهَدَأَةً وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّاتَعْمَلُونَ ١ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُرْ كَافِرِينَ ٥

﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِْتُونِ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيكُ ﴾.

قد قال الله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ أَلَيْرَ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تَجْبُورِ ﴾ ﴿ فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله- تعالى- كان أفضل له من غيره؛ وإن استويا في القيمة. مجموع الفتاوي، ٣١/ ٢٥١ ما أفضل ما تتقرب به إلى الله- تعالى- من أموالك؟

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴾.

وإنما كانت الأولية موجبة التفضيل؛ لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة، إذ هي في ذلك سواء، ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيها، وبنسبتها إلى بانيها، وبحسن المقصد في ذلك. التحرير والتنوير، ٤/ ١٥ لماذا كانت أولية الكعبة على بقية المساجد موجبة لتفضيلها ؟

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ مِن قَبْلِ أَنْ تُنزَّلُ

ٱلتَّوْرَكَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكَةِ فَأَتُلُوهَا إِن كُنتُم صَادِقِين ﴾

قال الزجاج: في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا- صلى الله عليه وسلم- أخبرهم أنه ليس في كتابهم، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة؛ فأبوا، يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي.

اذكر دلَّيلا من هذه الآية على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ؟

والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب، ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة، وحملهم على جادة العلم، وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم، ولهم هي الَّيد، وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا، وهذا في المنكر الذي له دوام، وأما إن رأى أحد نازلت بديهت من المنكر، كالسلب والزنا ونحوه؛ فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة، ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في تغيير المنكر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٤٨٦

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَلِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾

من لم يحجه مع الاستطاعة؛ كفر بالنعمة إن كان معترفا بالوجوب، وبالروق من

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ

السؤال: بين مراتب الناس في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟

﴿ فِيهِ ءَايَنَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ ءَامِنًا ﴾

{فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ }آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء؛ ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم، ومنها أن الطيور لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل، ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٥٣ السؤال: عدد بعض آيات البيت الحرام ؟

ما المقصود بالكفر في حق من لم يحج؟ الجواب:

الدين إن جحد. نظم الدرر، ١٢٨/٢

- لن يبلغ العبد البر وما عند الله من نعيم الآخرة؛ حتى ينفق من أحب أمواله إليه، ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيمٌ ﴾.
- صد الناس عن الطاعة والأعمال الصالحة إنما هو من أعمال أهل الكفر والضلال، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُمُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ ﴾
- ٣. احذر من طاعم الكافرين في آرائهم ومظاهرهم؛ فإنهم لا يجلبون عليك إلا الغفلة والفساد، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرهَا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ يُردُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ

# ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾

أفعال الله- تعالى- وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة، وهو مسلم لكن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر هذه المصلحة لنا، إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحكمة. روح المعاني، ١١/٤

هل في كل أوامر الله لنا حكمة ؟ وهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة ؟

- استعن باللهِ، وأكثرِ مِن الدعاءٍ، ثم حدد خطواتِ تذلل فيها العقبات للوصولِ إلى بيت الله الحرام في عمرة، أو حج، فإن الله- تعالى- عند ظن عبده به، ﴿ فِيهِ ءَايَنَكُ بِيِّنَكُ ۖ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلُهُۥ كَانَ ءَامِنَا ٓ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ ﴿.
- والنساء تخفى زينتها عن غير المحارم بالحجاب الكامل، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِن ٢. خالف اليهود والنصاري بإعفاء لحيتك وحف شاربك، وجعل لباسك فوق الكعب، تُطِيعُواْ فَرِيْقَاْ مِنَ ۗ اَلَذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبَ يَرُدُوكُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَلْفِينَ ﴿
  - ٣. حدد شيئا تحبه، وأنفقه في سبيل الله- تعالى- لعلك تكون من الأبرار، ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَتَى تَنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٣)

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَاكَى عَلَيْكُمْ ءَايَلتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُةً وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْهُدِي إِلَّا صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامُونَ ۞وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبُلُ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُهُ بِنِعْمَتِهِ ءَ إُخُوَانَا وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَأَ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ ايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُوْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكُرُّ وَأُوْلَٰتِهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ \* وَأُوْلَنَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ يَوْمَر تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ مْأَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَ ايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعَالَمِينَ ١

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِء وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 🖤 وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين؛ فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالأجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المسالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها تفسير السعدي، ص١٤٢. السؤال: ما علاقة الاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق بالتقوى؟.

# ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

كلّ من يمشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله عنه، إذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن الخوف، ولا يخفى دقة الصراط بما ورد به النقل الصحيح، وهذا الدين مثاله، فصعوبته وشدته على النفوس بما لها من النوازع والحظوظ مثال دقته، فمن قهر نفسه وحفظها على التمسك به؛ حفظ عن السقوط عما هو مثاله. نظم الدرر، ١٣١/٢ ما الفرق بين الالتزام بدين الله-سبحانه- في الدنيا وبين عبور الصراط في الآخرة ؟

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

الحوادثّ، وهم مع ذلك متآلفون. القرّطبي، ٢٤١/٥ هل كل اختلاف في وجهات النظر يعتبر تفرقا وتمزقا ؟

﴿ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

### ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾

﴿ جَمِيعًا ﴾ لا تدعوا أحداً منكم يشذ عنها، بل كلما عثرتم على أحد فارقها ولو قيد شبر؛ فردوه إليها، ولا تناظروه، ولا تِهملوا أمِره، ولا تغفلوا عنه؛ فيختل النظام، وتتعبوا على الدوام، بل تزالوا كالرابط ربطا شديدا حزمة نبل بحبل، لا يدع واحدة منها تنفرد عن الأخرى. نظم الدرر،١٣١/٢

ما دلالت الاعتصام ﴿ جَمِيعًا ﴾ في الآيت؟

# ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾

قال ابن عباس لسماك الحنفى: يا حنفى، الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها، أما سمعت الله- عزَّ وجل- يقُّول:" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . القرطبي، ٢٥١/٥

بين سبباً من أسباب هلاك الأمم السابقة ؟

# ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم؛ ليزدادوا شكرا له، ومحبت، وليزيدهم من فضله، وإحسانه، وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام. تفسير السعدي، ص١٤٢

السؤال: كيف يذكر المؤمن نعمة ربه؟ وما فائدة هذا الذكر؟.

١. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصول الدين دون الفروع، فعن عمر بن عبد العزيز قال: "ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ وَٱوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما

يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائِّل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض، ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام

أي: حافظوا على الإسلام في حال صحكتم وسلامتكم؛ لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء؛ مات عليه، ومن مات على شيء؛ بعث عليه. تفسير

السؤال: أهم الواجبات في حياة الإنسان المبادرة إلى الالتزام، والمحافظة عليه، فلماذا ؟.

- إن المداومة على تلاوة القرآن، وتدبر آياته، وتأمل السنة النبوية من أعظم الأسباب المعينة على البقاء على الإسلام، وعدم التحول عنه، والوصول إلى الحق من بين الأهواء السائدة في المجتمعات اليوم، ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ ﴾
- الزم الثبات على دين الله تعالى، واحذر أن تموت وقد بدلت وغيرت دين الله تعالى، وأكثر من دعاء: (يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك) ﴿ وَلَا مُّؤِّنُّ إِلَّا وَأَنتُم مُُسْلِمُونَ ﴾ .

- ١. اكتب رسائة عن فوائد الاجتماع، وأضرار الاختلاف، ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ اَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ
- ٢. أَشكر أحد المنشغلين بالأمر بالمعروف ممن تعرفهم، وادع له، ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُوبَ
   ٣. إحرص- اليوم- على الأمر بمعروف، وانه عن منكر؛ لتدخل في عباد الله المفلحين، ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْرِيَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٤)

وَيِتَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَأَهُلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مَّ قِنْهُ مُرَّا لْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۗ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدِّبَ ارْثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ شَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقَّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَواْقَكَانُواْيَعْتَدُونَ۞ \* لَيْسُواْ سَوَاءَ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْ لُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَٱلَّيْلِوَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونِ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَلَمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِيَّالُمُتَّقِيرَ ٠

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾

من سره أن يكون من هذه الأمَّة؛ فليؤَدِّ شرط الله فيها ... ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: ﴿ كَانُواْ لَا يَنْنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ تفسير ابن كثير، ٣٧٤/١

السؤال: ذكرت الآيم ميزّة لهذه الأمم على بقيم الأمم، فما هي؟.

﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾

أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان؛ بأشر مقابلة، وهو القتل، فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم متها؟. تفسير السعدي، ص١٤٣

السؤال: مقابلة المصلحين بالإساءة والأذى صفة قديمة للمفسدين، وضح ذلك من الآية؟.

الجواب:

# ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ

ويسارعون في الخيرات" أي: يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات؛ خوف الفوات بالموت مثلا، أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاقلين؛ لعلمهم بجلالة موقعها، وحسن عاقبتها، وهذه صفت جامعت لفنون الفضائل والفواضل، وفي ذكرها تعريض بتباطؤ اليهود، وتثاقلهم عن ذلك. روح المعاني، ٣٤/٤

ما الذي دفع المؤمنين إلى المسارعة بالخيرات؟

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ ولما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الذل؛ أتبعه الإخبار بأنه في كل زمان وكل مكان معاملة منه لهم بضد ما أرادوا، فعوضهم عن الحرص على الرئاسة إلزامهم الذلة، وعن الإخلاد إلى المال إسكانهم المسكنة، وأخبر أن ذلك لهم طوق الحمامة غير مزائلهم إلى آخر الدهر، باق في أعقابهم. نظم الدرر، ١٣٦/٢

﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِقُوٓاً إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ

عوقبت اليهود بالذلة والمسكنة على معصيتين وقعوا فيهما، فما هما؟

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴾

وأصل "المعروف" كل ما كان معروفا فعله، جميلا مستحسنا، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله "معروفا"؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان، ولا يستنكرون فعله. وأصل "المنكر"، ما أنكره الله، ورأوه قبيحا فعله؛ ولذلك سميت معصية الله "منكرا"؛ لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركوبها. تفسير الطبري، ٧ / ١٠٥

السؤال: ما المقصود بالمعروف وما المقصود بالمنكر؟.

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَايِّمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى به وجه الله داخل في هذه الآيم، وهو أفضل من التنفل لمن يرجى انتفاع المسلمين بعلمه. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٤٩٣

> السؤال: متى تكون مذاكرة العلم ليلا أفضل من قيام الليل بالنوافل؟ الجواب:

- الإنصاف في الحكم على المجموعات والأفراد أمر مأمور به في الشرع، ﴿ وَلُو ءَامَكَ أَهَّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنَّهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلَسِقُونَ ﴾ .
- تذكر أن خيرية هذه الأمة المسلمة أتت من الإيمان بالله، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾
- ٣. وعد الله- تعالى- لأمة الإسلام -ما تمسكت به- بالنصر على اليهود في أي قتال ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَآ أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنَصَرُونَ

# ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾.

فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعداب سَمَاء من وُجُوه، أحدها: أن ذَلِك أَعِظم فِي تُواب الله لأن تَلِك أَنِ تكون تُواب المُؤمنينَ وأجرهم، وعلو درجاتهم؛ لما يفعلونه مِن الجهادِ فِي سِبيلِ الله لأن تكون كُلُمَّ الله هِيَ الْعَلَيا، وَيُكونَ الدَّيْنَ كُلهُ لله، الثَّانِي: أَن ذَلِك أَنِفَع لَلْكَفَّارَ أَيْضا، فَإِنَّهُم قَد يُؤْمنُونَ من الْخَوْف وَمن أسر مِتْهُم وسيم من الصغار يسلم أيضا، وَهَذَا من معنَى قوله

تَعَالَى: ﴿ كُنُّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ أَبُهِ هُرَيْرَةٍ: وكنتم خير النَّاس للنَّاس تأتون بهم فِي الأقياد والسلاسل حَتَّى تدخلوهم الجنَّة، فصارَت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للنَّاس. جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم، ٢/ ٣٣٨ جهاد المسلمين للكفار من أوجه خيرية الأمة، بين ذلك ؟

الجواب:

- تذكر معصية أنت متساهل بها، وابتعد عنها؛ لكي لا تقع في الدلم والمسكنة لغير الله تعالى، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا اللَّهُ يَعَايَدُتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾
- ٢٠ أرسل رسالَة تحدر فيها من الاعتداء على العلماء والصالحين بالقول أو بالفعل، فهم ورثة الانبياء، وإلا تعرضت للذلة والمسكنة، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ كَانُوا يَعْمُرُ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾
   ٣٠ قم اليوم بأمر بمعروف، أو نهى عن منكر، ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَن ٱلْمُنكَر ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٥)

إِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَن تُغْنَى عَنَّهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَاۤ أَوۡلَادُهُم ِصَّ ٱللَّهِ شَيْعً وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ مَثَلُمَايُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّأُصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْ لَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلِكِكِنْ أَنفُسَهُ مْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُّرْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْلَ هِهِ مْ وَمَا تَّخْ فِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّ بَيَّنَّا لَكُوُا لَا يَنتِّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٩٨٤ أَنتُمْ أَوْلَآءٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّه ۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّا اتِّ ٱلصُّدُورِ ١٥ إِن تَمْسَ شَكُرُ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُواْبِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيُّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّواْ مَاعَينُتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ ٱلْآيَئِيُ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم، وقيل: لعمر- رضي الله عنه- إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ قال: إذاً أتخذ بطانة من دون المؤمنين، {لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} أي: لا يقصرون في إفسادكم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /

السؤال: ما رأيك بمن يتخذ مستشارين أو موظفين من أعداء الإسلام؟ وما عاقبة ذلك؟

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّةً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾.

فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور، والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. فمن رزق هذا وهذا؛ فقد جمع له الخير، بخلافٍ من عكس فلا يتقي الله، بل يترك طاعته متبعا لهواه، ويحتج بالقدر، ولا يصبر إذا ابتلي، ولا ينظر حينئذ إلى القدر، فإن هذا حال الأشقياء. مجموع الفتاّوي، ٢/ ٣٢٧

بين حال من رزقه الله- تعالى- الصبر والتقوى، ومن حرمهما ؟

﴿ هَنَائَتُمْ أَوْلَاءَ شِحْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنْكِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوثُوا بِغَيْظِكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم المؤمنين. التحرير والتنوير، ٤/ ٦٥

من أي شيء كان التعجب في الآية الكريمة ؟

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾

أي: تُنَزِّلهم وترتبهم، كل في مقعده اللائق به، وفيها أعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث هو الذي يباشر تدبيرهم، وإقامتهم في مقاعد القتال، وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه، وسداد نظره، وعلو همته، حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة، صلوات الله وسلامه عليه. تفسير السعدي، ص١٤٥

السؤال: في الآية مدحُّ للنبي صلى الله عليه وسلم، وضِّح ذلك.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّوا مَا عَنِئُمْ قَدْ

بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ ﴾ أحبوا مشقتكم الشديدة وضرركم، وظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم، وما تخفي صدورهم من البغضاء أكبر، أي أعظم مما بدا؛ لأنه كان عن فلتت، ومثله لا يكون إلا قليلا . روح المعاني، ٣٨/٤ لماذا نهى الله- تعالى- عن اتخاذ أعوان من المشركين ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ وإنما العاقل من إذا ابتُلِيَ بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره، ولا يطلعه من باطنه على شيء، ولو تَمَلَقَ له، وأقسم أنه من أوليائه. تفسير السعدي، ص١٤٤

السؤال: بعض السلمين قد يضطر إلى مخالطة غير السلمين، فماذا يفعل؟.

### ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا ۗ ﴾

من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين؛ لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. القرطبي، ٢٨١/٥

ما الحكمة من منع اتخاذ الكفار والمنافقين بطانة، أي مستشارين أو موظفين ؟

### التوجيهات

- تذكر دائما أن النصر على الأعداء والأمن من مكرهم مشروط بشرطين: التقوى والصير، ﴿ وَإِن نَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾
- المَصائب التي تحصل للعصاة والكفار هي بسبب معاصيهم، ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِكِنُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾
- المسلم العاقل لا يطلب النصيحة إلا من المؤمنين الصادقين، ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾

- ١. اكتب رسالة عن نفقات المشركين في الصد عن الدين، وانها لا تغني عنهم شيئاً، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا ٱوْلَلُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً ﴾.
- ٢. أنفق بعض مالك في سبيل الله- تعالى- محتسباً الأجر، شاكراً لله على تقبله منك، إذ الكافر مهما أنفق؛ فلن يُقبل منه، ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلْمُيَوْةِ ٱللَّهُ يَا كَمَثُلِ رِيجٍ فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۗ ﴿.
  - ٣. بارك لأخ لك حصلت له نعمة، وواس أخاً لك حصلت له مصيبة، فهذه صفة المؤمنين، ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفَرَّحُواْبِهَا ۖ ﴾.
- ٤. قم اليوم بتقييم لجلسائك بينك وبين نفسك، وقرّب من يعينك على عبادة الله، واستبدل من يبعدك عن ذكر الله، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالَاوَدُّواْ مَا ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٦)

إِذْ هَمَّت ظَآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ @وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَّكُرُونَ ۚ شَاذٌ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُّرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِءَ الَّفِ مِّنَ ٱلْمَلَّ بِكَةِ مُنزَلِينَ @بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُّ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيًّے وَمَاٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَـنقَلِمُواْ خَآبِبِينَ ۗ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مْ أُوِّيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۞وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّـمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيـــــُرُ؈يَآيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوّاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ۞ وَٱتَّقُواْٱلنَّارَٱلِّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ @وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

# ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾

غاية الشدة والقوة، ثم إنه تعالى نصر المسلمين على الكافرين، فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. محاسن التأويل، ٢/ ٤٠٢

السؤال: ما وجه التعقيب بذكر غزوة بدر في سياق الحديث بعد غزوة أحد ؟

﴿ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾.

فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة، وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم. جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم، ٢/

الصبر والتقوى سببان لنزول الملائكة لنصرة المؤمن، بين ذلك ؟ الجواب:

### ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ ﴾

وفي هذه الآية ما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد- وإن ارتفعت درجته وعلا قدره- قد يختار شيئا، وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى؛ ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، ونقص في العقل، يتركون من الأمر كله له، ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة. تفسير

السؤال: من خلال هذه الآية: كيف ترد على من تعلق بالأنبياء والصالحين من دون الله

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا ۚ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِيًّ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ

أي: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم، وتطييبا لقلوبكم، وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله، الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم، ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: {ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض } تفسير ابن كثير، ٣٨٠/١

السؤال: هل ربنا- سبحانه- بحاجة للمجاهدين ؟، وما الذي يفيده المجاهد من ذلك؟.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَفَا مُضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اجعلوا بينكم وبين مخالفة نهيه عن الربا وقاية؛ بالإعراض عن مطلق محبة الدنيا، والإقبال عليها؛ لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب، فمن له ملك الوجود وملكه؛ فإنه جدير بأن يعطيكم من ملكه إن اتقيتم، ويمنعكم إن تساهلتم. <mark>نظم الدرر، ١٥٢/٢</mark> ما العلاقة بين النهي عن الربا وبين الأمر بالتقوى؟

## ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠ ﴾

فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم، وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له؛ فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين؛ ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه، ومرجع الأمور إليه. تفسير السعدي، ص١٤٦ السؤال: ما فائدة إخبار المسلمين بأنَّ النصر من عند الله سبحانه وتعالى؟.

﴿ وَمَا جَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا ۚ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِيًّ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ

(وما جعله الله) يعني: هذا الوعد والمدد، (إلا بشرى لكم) أي: بشارة لتستبشروا به، (ولتطمئن)؛ ولتسكن (قلوبكم به) فلا تجزعوا من كثرة عدوكم، وقلت عددكم، (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) يعني: لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند، فإن النصر من الله تعالى، فاستعينوا به، وتُوكلوا عليه، لأن العز والحكم له. البغوي، ١٥/١ ما المصدر الوحيد للنصر ؟

الجواب:

- ١. تقوى الله- تعالى- بالعمل بأوامرٍه، واجتناب نِواهِيه هي الشكر الواجب على العبد، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.
- ٢. صُدق الإيمانُ بالله، وصدقُ التوكل عليه سببٌ لأن يمدك الله بأسبابٍ من عنده؛
   خافية عليك، ﴿ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخْمَسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَيِكُةِ مُسَوِّمِينَ ١١٥ ﴾
- م. احذر الربا وأنواعه، وحُذِّر من جولك من هذا الذنب العظيم، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِي ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّمَوَّا أَضْعَىٰ فَا مُضَىٰعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🖑 🖟

- ا. بشّر مسلماً بخبر يفرحه، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُالُوبُكُم بِيِّد ﴾ .
- ٢. اسع في الإصلاح بين مجموعتين متخاصمتين، ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمٌ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.
- ٣. أرسل رسالة تحذّر فيها المسلمين من مخاطر الربا، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوّاْ أَضْعَنْفاً مُّضَنَعْفَةٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.
- ٤. ذكر من حولك بنعمة أنعمها الله- تعالى- عليهم مع ضعفهم وعجزهم؛ ليجددوا شكرهم لله سبحانه عليها، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٧)

\* وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَ قِضَ زَيِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّ الْمُنْقِينَ ﴿ اللَّيْنِ اَلْمَيْقِانَ فَاللَّيْنِ اَلْمَيْقِ اللَّيْنِ الْمَيْقِ اللَّيْنِ الْمَيْقِ اللَّيْنِ الْمَيْقِ اللَّيْنِ الْمَيْفِي اللَّيْنِ الْمَيْقِ اللَّيْنِ الْمَيْقِ اللَّيْنِ الْمَيْفِيلِ اللَّهِ اللَّيْنِ الْمَيْقِ اللَّهِ اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ ﴾

{ولا تهنوا} أي: في جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله، فالله معكم عليهم، وإن ظهروا يوم أحد نوع ظهور؛ فسترون إلى من يؤول الأمر، {ولا تحزنوا} أي: على ما أصابكم منهم، ولا على غيره مما عساه ينوبكم، {و} الحال أنكم {أنتم الأعلون} أي: في الدارين {إن كنتم مؤمنين}. نظم الدرر،٩/٢هه

> هل الهزيمة المؤقَّتة للمؤمنين تنافي علوهم، وضح ذلك ؟ المعلمية

· ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾.

فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه، ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه، كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إلى أحد، وما أسأت إلى أحد، وإنما أحسنت إلى نفسي، وأسأت إلى نفسي، قَالَ تَعَالَى: {إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}. مجموع الفتاوى، ٣٠/ ٣٦٤ كظمك للغيظ وعفوك عن الناس ،من المستفيد الأول منه؟ و كيف ذلك؟

الجواب:

٣ ﴿ هَٰذَا بَيَانُّ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾.

فالبيان يعم كل من فقِهَهُ، والهدى والموعظة للمتقين. مجموع الفتاوى، ١٦/ ١٤

البيان للناس كلهم، والهدى والموعظة للمتقين فقط، بين ذلك من الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ فَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينَ ﴾.
وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ؛ لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل، وأسباب صلاح الأمم، وفسادها. التحرير والتنوير، ٤/ ٩٧

للقراءة في التاريخ ومعرفة أحوال الأمم أهميته، بين ذلك من الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ 
مُكُ ٱلْمُحَسِنِةِ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَ

فأخبر – جل ثناؤه – أن الجنة التي وصف صفتها لمن اتقاه، وأنفق ماله في حال الرخاء والسعة، وفي حال الضيق والشدة في سبيله، وقوله: "والكاظمين الغيظ"، يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يقال منه: "كظم فلان غيظه"، إذا تجرّعه، فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه. تفسير الطبري، ٧ / ٢١٤ السؤال: استخرج من الآية بعض صفات المسارعين إلى المغفرة والجنة ؟

الحماب:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ولما ذكر أشق ما يترك ويبذل؛ وهو المال، أتبعه أشق ما يحبس؛ فقال: {والكاظمين} أي: الحابسين {الغيظ} عن أن ينفذوه بعد أن امتلأوا منه. نظم الدرر،١٥٧/٢ ما دلالة الإتيان بكظم الغيظ بعد الإنفاق؟ الجواب:

# ٧ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرُّ فَقَدْ مَسَّ ٱلْفَوْمَ قَتْرُ مُ مِثْلُهُ وَيَلْكَ ٱلْأَيْمَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ

إن كان مسكم قرح؛ فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد؛ لأنه قد مس أعداءكم مثله، وهم على ما هم عليه، أو يقال: إن مسكم قرح فتسلوا؛ فقد مس القوم

قرح مثله ... (نُدَاوِلُهَا) صيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار؛ للإعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله- تعالى- ومن كلامهم: الأيام دول، والحرب سجال، وفي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين. روح المعاني، ٦٧/٤ في توضيح سنة المداولة بين الأمم تسلية للمؤمنين، وضح ذلك؟

الجواب:

### التوجيهان

- ا. المتقون هم أهل الجنة وورثتها بحق، فهل أنت متصف بصفاتهم ﴿ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴾.
   ٢. فضل العفو عن الناس مطلقاً، مؤمنهم، وكافرهم، بارهم، وفاجرهم، ﴿ وَٱلْمَا فِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُكِّبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
   النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
- ٣. تأمل كيف أهلك الله تعالى القرى، ودمر الأمم المكذبة، ففي ذلك أجل العظات والعبر،
   ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن مَبْلِكُمْ سُكَنٌ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

- تصدق بصدقة مرة وانت مغتن، واخرى وانت محتاج، ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السِّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾.
- ٢. استغفر الله- تعالى- مئة مرة في يومك وليلتك، ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفُرُواْ لِللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا ﴾.
- تذكر موقفا حثك الشيطان بعده بالتشفي والانتقام، واعمل على كظم غيظك بترك ذلك لله تعالى، ﴿ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾
   ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾
  - ٤. اسبق اليوم غيرك إلى المسجد؛ رجاء أن تدخل في هذه الآية، ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْ فِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُمَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٨)

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ۞أَمْر حَسِيْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرْ وَيَعُلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمَنَّوْنِ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا إِلِأَنِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فُؤْتِهِ ۽ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ فُؤْتِهِ ۽ مِنْهَأْ وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِ بِينَ هَوَكَأَيِّن مِّن نَّيِي قَامَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فِمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡــَكَانُوٓۚ أُوۡلَٰلَهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰدِينَ۞وَمَاكَانَ قَوْلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْرَبَّنَاٱكْغِفِرُلْنَاذُنُوبَنَاوَإِسْرَافِنَافِيٓأَمْرِنَاوَثِبِّتْ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِٱلۡكَٰهِ مِنَ ﴿ فَعَاتَىٰهُ مُٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُٱلْمُحْسِنِينَ ٥

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

{ولا تهنوا} أي: في جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله، فالله معكم عليهم، وإن ظهروا يوم أحد نوع ظهور؛ فسترون إلى من يؤول الأمر، {ولا تحزنوا} أي: على ما أصابكم منهم، ولا على غيره مما عساه ينوبكم، {و} الحال أنكم {أنتم الأعلون} أي: في الدارين {إن كنتم مؤمنين}. نظم الدرر،٢/٥٩

هل الهزيمة المؤقتة للمؤمنين تنافي علوهم، وضح ذلك؟

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِيَّتْ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾

فالكاظم للغيظ والعلي عن الناس قد أحسن إلى نفسه وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه، ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسِه، كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحِسنت إلى أحد، وما أسأت إلى أحد، وإنما أحسنت إلى نفسي، وأسأت إلى نفسي، قَالَ تَعَالَى: { إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}. مجموع الفتاوى، ٣٠٠ ٣٦٤ كظمك للغيظ وعفوك عن الناس ،من المستفيد الأول منه؟ و كيف ذلك؟

﴿ فَعَانَنَهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

فالبيان يعم كل من فقِهَهُ، والهدى والموعظة للمتقين. مجموع الفتاوى، ١٦/ ١٤

البيان للناس كلهم، والهدى والموعظة للمتقين فقط، بين ذلك من الآية الكريمة ؟

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِيكُمْ فأخبر - جل ثناؤه - أن الجنت التي وصف صفتها لمن اتقاه، وأنفق ماله في حال الرخاء والسعت، وفي حال الضيق والشدة في سبيله، وقوله: "والكاظمين الغيظ"، يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يقال منه: "كظم فلان غيظه"، إذا تجرعه، فحفظ نفسه من تمضي ما هي قادرة على إمضائه. تفسير الطبري، ٧ / ٢١٤

السؤال: استخرج من الآية بعض صفات المسارعين إلى المغفرة والجنة ؟

﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾

إن كان مسكم قرح؛ فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد؛ لأنه قد مس أعداءكم مثله، وهم على ما هم عليه، أو يقال: إن مسكم قرح فتسلوا؛ فقد مس القوم

قرح مثله ... (نُدُاوِلُهَا) صيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار؛ للإعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله- تعالى- ومن كلامهم: الأيام دول، والحرب سجال، وقي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين. روح المعاني، ١٧/٤ في توضيح سنة المداولة بين الأمم تسلية للمؤمنين، وضح ذلك؟

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّدِينِ ١٠٠ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي

وية الآية دلالة على أهمية علم التاريخ؛ لأن فيه فائدة السيرية الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل، وأسباب صلاح الأمم، وفسادها. التحرير والتنوير، ٤/ ٩٧

للقراءة في التاريخ ومعرفة أحوال الأمم أهميته، بين ذلك من الآية الكريمة ؟

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَايِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ

ولما ذكر أشق ما يترك ويبذل؛ وهو المال، أتبعه أشق ما يحبس؛ فقال: {والكاظمين} أي: الحابسين {الغيظ} عن أن ينفذوه بعد أن امتلأوا منه. نظم الدرر،٢/١٥٧ ما دلالة الإتيان بكظم الغيظ بعد الإنفاق؟

- الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد، والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضاً، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبُنَا مُّؤَجَّلًا ﴾.
- ابدأ بتحديد مِشروع حياتكِ بعد قراءة هذه الآية، ﴿ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤَّتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾.
- لا يوصل إلى الراحة إلا بقلة الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بقلة النعيم، ﴿ أُمُّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَـٰدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ جَلهَـٰدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ لَهِ
- من حكمة الله- تعالى- في نزول البلايا التمحيص والاختبار، وتمييز الخبيث من الطيب، ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرينَ ﴾

- ١. استمع محاضرة، أو اقرأ كتابًا عن الموت، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنْبًا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا ﴾.
  - ٢. استغضر الله- تعالى- سبعين مرة، ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبُنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ ٱمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.
    - ٣. اسأل الله- تعالى- الشهادة بصدق، ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ نَظُرُونَ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٩)

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ يَـُردُّ وكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَـنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنِكُ مَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَ رُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَانَأُومَأُولَهُمُ ٱلنَّاأَرُّ وَيِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ۞وَلَقَـنْدُ صَـدَقَكُمُٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ إِذْنِةً عِحَقَّ إِذَا فَشِ لْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِقِنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةَۚ ثُمَّصَرَفَكُمْ عَنْهُمۡ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَّهِ لَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ @ \* إِذْ تُصْعِـ دُونِ وَلَاتَ لُوُرِبَ عَلَىٓ أَحَـدٍ وَٱلرَّسُولُ يَـدُعُوكُمْ فِي أَخْرَبِاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَـمَّاٰ بِغَـةِ لِلصَّيْلَا تَحُـ زَنُواْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا مَآأَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ @

# حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾

{وْتَنازَعْتُمْ} وقع النزاع بين الرماة؛ فثبت بعضهم كما أمروا، ولم يثبت بعضهم، "وَعَصِيَنتُمْ" أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع، وستراً على من فعل . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: لم جاء الخطاب في الآية للجميع مع كون المخالفة وقعت من البعض ؟

﴿ سَكُنْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا ﴾. تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. مجموع الفتاوي، ١٤/ ٢٠٥

> بيّن بعض جند الله المذكورين في الآية ؟ الجواب:

# ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَصْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا

{وتنازعتم في الأمر} الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم، فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو، ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول، وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون؛ وهو انخدال أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب، أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصا، وفي غيرها عموما، امتثال أمر الله ورسوله . تفسير السعدي، ص١٥٢

السؤال: حدد أسباب هزيمة المسلمين المذكورة في الآية ؟.

﴿ سَكُنْلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا ٱشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ

(بما أشركوا بالله ) تعليل، أي: كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم . القرطبي،

الجواب:

بين كيف يكون الشرك سببا للخوف والرعب؟

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم ﴾

لما ذكر الفشل؛ عطف عليه ما هو سببه في الغالب، وهو التنازع والمعصية. نظم الدرر،

لماذا عطف التنازع والمعصية على الفشل؟

# ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ومن فضله على المؤمنين: أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا؛ جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا؛ جازاهم جزاء الصابرين. تفسير السعدي، ص١٥٢

السؤال: ما وجه ختم الآيات التيّ ذكرت فيها مصيبة المؤمنين بفضل الله سبحانه ؟.

﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ أي: ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة خلاف ما تدعو إليه الهمم العوالي، فكيف بهم إذا كَانوا من حزب مولى الموالى! فقد كانت العرب على حال جاهليتها تفاخر بالإقبال على الطعن، والضرب في مواطن الحرب، والإعراض عن الغنائم. نظم الدرر، ١٦٦/٢ من خلال الآية وضح: ما الذي غير سير معركة أحد من النصر للمسلمين إلى الهزيمة؟

### التوجيهات

- ١. الشِرك بالله هو سبب للعيش الضنك، والخوف، ﴿ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا ﴾
- ٢. لا تأمن على نفسك الفتنة، ووقوع المعصية، فقد قال الله- تعالى- عن الصحابة، ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾
- ٣. بين الله- تعالى- أنه عفا عن الصحابة، فليمت بالغيظ شانئهم، فإن الله قد أحبهم، ورضي عنهم، ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- ١. أرسل رسالة تحذر فيها من الخلاف والتنازع بين المسلمين، وأنهما من أسباب خسارتهم على مر القرون، ﴿ وَلَقَكُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَقَّ ۖ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايَتُم ﴾
- ٢. حدد عرضاً من أعراض الدنيا اشتدت محبتك له، واسأل الله- سبحانه- أن لا يجعله فتنة لك عن دينك، ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىنكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾
  - ٣. أصلح بين متخاصمين، ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾
- ٤. اكتب مقالا في التحذير مَن اتباع الكافرين وطاعتهم، مع ربطه بما يفعله الناس في هذا الزمان من التشبه بالكفار، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِيرِكِ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَكِهِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾.

# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٧٠)

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾

كنى بكون الغلبۃ لله- تعالى- عن كونها لأوليائه؛ لكونهم من الله- سبحانه- بمكان، أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به، لا يشاركه فيه غيره؛ فيفعل ما يشاء. روح ا<mark>لعاني، ٩٥/٤</mark>

ما دلالة قوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾؟

٢ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَكُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾

إن القتال في الجهاد إنما هو بالأعمال، فمن كان أصبر في أعمال الطاعة؛ كان أجلد على قتال الكفار. نظم الدرر،١٧١/٢

هل هناك علاقة بين ترك الجهاد وبين الذنوب؟ الجواب:

# ٣ ﴿ وَلَبِن قُبِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾

"ولنن قتلتم" أيها المؤمنون في سبيل الله، أي: في الجهاد، أو متم حتف الأنف؛ وانتم متنبسون به فعلا أو نيرة، "لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون" أي: الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمارهم، وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد، وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون، وفيه تعزية لهم، وتسلية مما أصابهم في سبيل الله- تعالى- إثر إبطال ما عسى أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى . روح العاني، ١٠٤/٤ ما علامة إرادة الخير بالإنسان، وضح ذلك من خلال الأية؟

الحماد ،

٤

أَنفُسُهُمْ ﴾

﴿ وَطَآيِفَةٌ قَدُّ أَهَمَّتُهُمُّ أَنْفُسُهُمٌ ﴾ كان غرض المنافقين لا المدافعة عن الدين؛ فهم إنما يطلبون خلاص أنفسهم، فعوقبوا على ذلك بأنه لم يحصل لهم الأمن المذكور. نظم الدرر،١٦٩/٢

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْفَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَتُ مِنكُمٌ ۖ وَطَآبِفَةٌ قَد أَهَمَّتُهُمْ

لماذا لم يأمن المنافقون كما أمن المؤمنون؟

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُذَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَاقَٰتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ

نهى الله- تعالى- المؤمنين عن الكون مثل الكفار والمنافقين في هذا المعتقد الفاسد، الذي هو أن من سافر في تجارة ونحوها، ومن قاتل فقتل، لو قعد في بيته؛ لعاش ولم يمت في ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه للسفر، أو للقتال. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ا

السؤال: يضعف الإيمان بالقدر عند الغافلين إذا سمعوا خبر مقتل المجاهدين، وضح ذلك؟ الجواب:

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِهَكَةً مِنكُمٌّ ﴾.

وقد استجدوا بذلك نشاطهم، ونسوا حزنهم؛ لأن الحزن تبتدئ خفته بعد أول نومت تعفيه، كما هو مشاهد في أحزان الموت وغيرها. التحرير والتنوير، ٤/ ١٣٣ ما فائدة تنزل النعاس على المجاهدين؟

الجواب:

# ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾

وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأي أصحابه، وتزكيت منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: {قل لو كنتم في بيوتكم} التي هي أبعد شيء عن مظان القتل {لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم} فالأسباب -وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء. تفسير السعدي، ص١٥٣

السؤال: ما مدى شناعة هذه المقالة التي صدرت من المنافقين في ذلك اليوم؟. الحماد ::

### التوجيهات

- ١ إكرام الله- تعالى- الأوليائه بالأمان الذي أنزله في قلوبهم، ﴿ ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَمْدِ
   الْفَيْرِ أَمَنَهُ ﴾.
- الذنب يولد الذنب، والسيئة تتولد عنها سيئة أخرى، فلذا وجبت التوبة من الذنب فوراً، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱستَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾.
   كَسَبُواً ﴾.
- الذنوب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِسبب لمزلة القدم وقت الضراء، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلتَقَى ٱلجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱستَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ ﴾

- ١٠ قم بتذكير بعض أهل البلاء بحسن الظن بالله تعالى، وأنهم سيعلمون غداً أن الله-سبحانه- قد أراد بهم خيرا، ﴿ وَطَآبِهَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وأنهم سيعلمون غداً أن الله-سبحانه- قد أراد بهم خيرا، ﴿ وَطَآبِهَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ﴾.
- ٢. استغضر اليوم سبعين مرة، واسأل الله حسن الخاتمة، فالموت قد يأتي فجأة، وفي مكان وزمان لا تتوقعه، ﴿ قُلُ لَوَ كُنُمُ ۚ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتَلُ إِلَى مَصَاحِمِهِمٌّ ﴾
- ٣. قد يكون تقصيرك وبعدك عن الله- تعالى- بسبب ذنب فعلته، فأكثر اليوم من الصدقة، والاستغفار، والتوبة، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا السَّرَزَلَهُمُ السَّمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَمَا السَّمَ السَلَمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلَم السَلَمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلْ
  - ٤. اسأل الله-سبحانه- أن يطهر قلبك، وأن يصلحه، ﴿ وَلِيَنْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧١)

وَلَين مُّتُّوأُ وَقُتِلْتُ مْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهِ مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ مَّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَقَوَكُلْ عَلَى ٱلنَّاةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم ِيِّنْ بَعْدِةً عَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞وَمَاكَانَ لِنَـيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَ مَةَّ ثُمَّ ثُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنِهُ جَهَ نَمُزُّو بِشِّ ٱلْمُصِيرُ ۞هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَايَعَ مَلُونَ ۞ لَقَـدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْرَسُولَا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ عَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنكَانُواْمِن قَبْلُ لَفِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَوَلَمَّاۤ ا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْأُصَبْتُ مِيْثَالِيْهَا قُلْتُمْأَنَّى هَا ذَأَ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

{ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع؛ أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها؛ وهو من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما قوله: إنَّ الله يُحِبُّ المُتَوَكِّينَ، والآخر: الضمان الذي في قوله: وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسنبُهُ . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٦٤ السؤال: لم كان التوكل على الله من أعلى المقامات؟

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حُولِكَ ﴾

لعل المراد بهذه الرحمة ربطه- سبحانه وتعالى- على جأشه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتخصيصه له بمكارم الأخلاق، وجعل الرفق ولين الجانب مسببا عن ربط الجأش؛ لأن من ملك نفسه عند الغضب؛ كان كامل الشجاعة. <mark>روح العاني،١٠٥/</mark>٤ ما علامة رحمة الله بالعبد المذكورة في الآية ؟

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ؞

وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾

تقديم التلاوّة؛ لأنها من بأب التمهيد، ثم التزكية؛ لأنها بعده، وهي أول أمر يحصل منه صفت يتلبس بها المؤمنون، وهي من قبيل التخلية القدمة على التحلية؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ثم التعليم؛ لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان. روح المعاني، ١١٤/٤ ما الحكمة في ترتيب التلاوة، ثم التزكية ثم التعليم؟

﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾

إشعار بمنزلة الصحابة، وأنهم كلهم أهل اجتهاد، وأن باطنهم مرضى عند الله تعالى. روح المعاني،١٠٧/٤

في الآية ردّ على بعض الفرق الضالة بشأن الصحابة، وضح ذلك ؟

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنا بَعْدِهِ؞ ﴾

﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْنِّ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه؛ لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج

[وإن يخذلكم] ويكلكم إلى أنفسكم (فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فلا بد أن تخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق، وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله، والاعتماد عليه، والبراءة من الحول والقوة. تفسير السعدي، ص١٥٤

بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب، والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغيره - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمشورة. مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٨٨). بين بعض حكم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة لأصحابه ؟

السؤال: مساعدة الأقوياء لك هل تغني عن الاعتماد، والتوكل على الله سبحانه؟ .

﴿ أَوَلَمَّاۤ أَصَكَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَآ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴾.

وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بدنوبهم، فقال تعالى في يوم أحد: ﴿ أُولَمَّا آ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُم أَنَّى هَدَأً قُلْ هُوَ مِن عِندِ

> أَنفُسِكُمْ ﴾. قاعدة في المحبت، ص ١٤٦ ما سبب الصائب على الفرد والمجتمع ؟

- ١. تذكر أن طلب النصر من غير الله خذلان، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خداله الله عز وجل، ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.
- ٢. تذكر دائما ولا تنس أن الذنوب والمعاصي هي سبب الخسران والهزيمة وعدم المتوفيق، ﴿ أَوَلَمَا ٓ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَآ أَقُل هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
- ٣. الرحمة، والتواضع، ولين الجانب، والعفو من أهم صفات الداعية، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾

- حدد لك ورداً يومياً من القرآن الكريم، ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْشُوهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ وَيُوكِرَيِهِمْ وَيُوكَا مِنْ أَنْشُوهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ وَيُمُكِرُمُهُمُ ٱلْوَكُو عَلَى الله سبحانه، ﴿ فَإِذَا عَرَبُتَ فَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ المُناسِبة لها؛ لتكون حافزا قوياً لك للتوكل على الله سبحانه، ﴿ فَإِذَا عَرَبُتُ فَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ اللّهِ المُناسِبة لها؛ لتكون حافزا قوياً لك للتوكل على الله سبحانه، ﴿ فَإِذَا عَرَبُتُ فَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ ال
- إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾
- اُسأل الله- سبحانُه- أن يرزقك الرحِمة بإخوانك، واللين لهم، وشاورهم ببعض أمورك، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ ۖ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأُسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمِّي ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٢)

وَمَا أَصَّبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذِن الْعَوَلِيَعَلَّمُ الْمُؤْفِينِنَ

هُولِيَعْلَمُ الْذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ فَتَبُولُواْ فِسِيدِ اللَّهِ وَقَعَلَوْ الْمُعْرَقِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ وَالْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ اللَّمُونَ اللَّهُ وَقَعَدُواْ وَاللَّهُ الْمُؤْفِينَ فَالُولِهِ مَنْ اللَّهِ وَقَعَدُواْ اللَّهُ اللَ

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَآاً عِندَ رَبِهِمْ بُرَّزَقُونَ ﴾

{بَلَ أَحْياءٌ} إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة، بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١٦٦/١

> السؤال: ما وجه كون الشهداء أحياء بعد أن قتِلوا ؟ الجواب:

ا ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾.

{حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} كلمت يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم- عليه السلام- حين ألقي في النار، ومعنى حسبنا الله: كافينا وحده: فلا نخاف غيره، ومعنى: ونعم الوكيل: ثناء على الله، وأنه خير من يتوكل العبد عليه، ويلجأ إليه، { وْفَانَقَلَبُوا} أي: رجعوا بنعمة السلامة، وفضل الأجر . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٦٧ السؤال: ما معنى قول "حسبنا الله ونعم الوكيل" ؟

الجواب

﴿ وَمَا ٓ أَصَـٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان –جمع السلمين وجمع الشركين في أحد– من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له، ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ؛ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة، وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق. تفسير السعدي، ص١٥٦

السؤال: استفاد السلمون فائدة من الهزيمة في أحد، فما هي؟.

لحواب:

ا وَلَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوْتًا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَفُونَ ﴾

ولفظ: {عند ربهم} يقتضي علو درجتهم، وقربهم من ربهم، {يرزقون} من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه، إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا { فرحين بما آتاهم الله من فضله } أي: مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم، وفرحت به نفوسهم؛ وذلك لحسنه وكثرته، وعمامته، وكمال اللذة في الوصول إليه، وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق، ونعيم الملك والروح بالفرح بما آتاهم من فضله؛ فتم لهم النعيم والسرور. تفسير المناهم على عدم عدم المناهد والروح بالفرح بما القاهم من فضله؛ فتم لهم النعيم والسرور. تفسير

السؤال: يجمع الله للشهيد بين نعيم البدن ونعيم القلب والروح، وضح ذلك؟. الجواب:

﴿ فَرِحِينَ بِمَاۤ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِۦ وَيَسۡتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُوا۟ بَهِم مِّنۡ خُلۡفِهِمۡ ٱلَّا

خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

لم يفت منهم إلا حياة الكدر التي لا مطمع لأحد في بقائها؛ وإن طال المدى، وبقيت لهم حياة الصفاء؛ التي لا انفكاك لها، ولا آخر لنعيمها، فلا فتنة تنالهم، ولا حزن يعتريهم، ولا دهش يلم بهم في وقت الحشر، ولا غيره. نظم الدرر،١٨٠/٢ ما حال الذين يقتلون في سبيل الله؟

لجواب:

٧ ﴿ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد؛ لعلمهم أنهم إذا استشهدوا، ولحقوا بهم، ونالوا من الكرامة ما نالوا؛ فهم لذلك مستبشرون . البغوي، 4/^1 لماذا يستبشر الشهداء لحال إخوانهم في الدنيا ؟

لجواب:

# وَ إِنْ فَأَذَرَءُواْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾

(لو أطاعونا) يريد في ألا يخرجوا إلى قريش، وقوله: (وقعدوا) أي: قالوا هذا القول، وقعدوا بأنضهم عن الجهاد، فرد الله عليهم بقوله: (قل فادرؤا) أي: قل لهم يا محمد: إن صدقتم: فادفعوا الموت عن أنفسكم، والدرء: الدفع، بين بهذا أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن المقتول يقتل بأجله، وما علم الله وأخبر به كائن لا محالة. القرطبي، ٥/٥٠٤ وأن للجهاد أثر في توقيت وفاة الإنسان؟

### التوجيهات

- الشهداء يستبشرون بالمؤمنين؛ الذين خلفوهم على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا بهم؛ نالهم من الكرامة والنعيم مثل ما نالهم، ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِّن خَلْفِهِم ٱلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.
- ا. تيقن أن كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله، ولا تحدث إلا بإذنه، ولها
   حكم عظيمت، ﴿ وَمَا آَصُكِكُمُ يَوْمَ التَّقَى الْجُمْعَانِ فَإِذْنِ اللهِ وَلِيْعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
- ٣. احدر المشبطين عن الخير، المقبلين على الدنيا، الراغيين في مصالحهم الخاصة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَامِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونا مَا قُتِلُوا ۚ ﴾
- اعلم أنه لاخوف ينال المؤمن الصالح؛ إذا مات ولا حزن يصيبه، ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَّالِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِم مِّنْ خَلِفِهِمْ ٱلّا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

- ١. إذا قرأت، أو سمعت في نشرات الأخبار عن مصيبة حلت بمسلمين؛ فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ﴿ وَمَا ٓ أَصَكِبُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَكَى ٱلْجَمَّعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٧. اقرأ كتابًا، أو استمع إلى محاضرة عن فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، وشروطها، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَتًّا بَلَ أَحْيَآأًهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾.
  - ٣. للشهادة أجر عظيم؛ فادعُ الله- عز وجل- أن يرزقك إياها في سبيله، ﴿ وَلَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُونَاًّ بَلَّ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ بُرَّزَقُونَ اللَّهُ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٣)

فَأَنقَلَهُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّرِيَمْسَسْ هُرِّسُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ دُوْوَضَلْ عَظِيرٍ ۞ إِنَّمَا ذَٰلِكُوۡٱلشَّيۡطَانُ يُخَوِّفُ أَوِّلِيَآءَهُۥ فَلَاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنتُممُّوٓ مِنِينَ۞ وَلَا يَعَزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرَّ إِنَّهُ مُرَلَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأُيُرِيدُٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الشَّتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَنَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَأُولَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْأَنَّمَا نُمْلِيلَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمُّ إِنَّمَانُمْلِيلَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِنْمَأُولَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰمَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّلِيُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَ مَن يَشَآأُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُۦ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمُ أَجُرُ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا يَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ع هُوَخَيَّرًا لَّهُمُّ بَلْ هُوَشَرُّ لَهُ مُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيُّوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ۗ وَلِلَهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرُُ ۞

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾

ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال، التي تدل على الإيمان، أو على النفاق، وما كانَ اللهُ لِيُطلِعكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، أي: ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٦٨ السلمين من خلال الهزيمة في أحد، فما هي ؟. السؤال: تبينت حكمة عظيمة للمسلمين من خلال الهزيمة في أحد، فما هي ؟.

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوَّلِيآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾

أولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجل الله؛ أنجز الله لهم ما وعدهم من النصرة على أولياء الشيطان، ومن خاف من تخويفه وعمل بموجب خوفه؛ ففيه ولايت له. نظم الدرر،٢/١٨٥

ما ثمرة ثبات أولياء الرحمن على خوفهم من ربهم دون تخويف الشيطان؟

﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ﴾ تعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين، وإيذان بأن

مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى. روح المعاني،١٣٣/٤ لماذا علق الله- تعالى- الضرر به؟

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعَمُ الْوَكِيلُ (اللهُ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ﴾

لًا فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا، فرضاهم عنه، ورضي عنهم . القرطبي، ١٧/١٦ ما المنح الأربع التي نالها أهل الإيمان لما فوضوا أمرهم إلى ربهم سبحانه ؟

﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد كهوفي الأزل، غني عن العالمين، فيرث الأرض بعد قناء خلقه، وزوال أملاكهم، فتبقى الأملاك والأموال لا مدعى فيها. القرطبي،٥/٤٤٢ بين عظمة الخالق- تعالى- وحقارة الخلق؟

﴿ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ

{حتى يميز الخبيث من الطيب} بأن يفضح المبطل؛ وإن طال ستره بتكاليف شاقة، وأحوال شديدة، لا يصبر عليها إلا المخلص من العباد، المخلصون في الاعتقاد . نظم

كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟

الجواب:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوَّلِيكَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾

فالخائف من الله- تعالى- هو أن يخاف أن يعاقبه؛ إما في الدنيا، وإما في الآخرة، ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي، ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يُعذب عليه. القرطبي،٥/٤٢٨

من الخاتف من عذاب الله- تعالى- حقيقة ؟

الجواب:

- العلد أن يبادر بالتوبة من كل ذنب، إذ ليس هناك إهمال، وإنما هو إمهال من الله سبحانه، ﴿ وَلَا يُحْسَرُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي هُمُ خَيرٌ ۗ لِآنَنُسِمٍم ۗ إِنَّمَا نُعْلِي هُمُ لِيَرْدَادُوٓا إِنْ مَا كُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنْ مَا كُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنْ مَا لَمْ لِيَعْلَى لَهُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنْ مَا لَا لِيَعْلَى الله لَهُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنْ مَا لَمْ لِيَعْلَى لَهُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنْ مَا لَمْ لِيَعْلَى الله لِيعْلَى الله لَيْنَا لَهُ لِيعْلَى الله لَيْنَا لَهُ لِيعْلَى لَهُمْ لِيمْ لِيعْلَى الله لَيْنَا لَهُ لِيَعْلَى الله لَيْنَا لَهُ لِيعْلَى الله لَيْنَا لِنَا لِيعْلَى الله لَيْنَا لَهُ لِيعْلِيهِ لَهُ لَا لِيعْلَى الله لَيْنَالُ لِيعْلَى الله لَيْنَالِ لَلْهُ لَعْلَى لَهُ لَيْنَا لَهُ لِيعْلَى الْفَوْلِ اللّهُ لِيعْلَى اللّهُ لِي لَهُ لَيْنَا لِمُنْ لِيعْلَى الله لَمْ لَيْرَالْ لَوْلِي لَهُمْ لِيمْ لَيْنَا لَهُ لِيعْلَى اللّهُ لِيعْلَى اللّهُ لِيمْ لِيمْ لِيمْ لِيمْ لِيعْلِي لَعْلَى اللّهُ لِيعْلَى اللّهُ لِيعْلَى الْمُعْلَى لَلْمُ لِيعْلِي لَهُ لِيعْلِي لَهُ لِيعْلِي لَعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ لِيعْلِي لَهُ لَهُ لِيعْلِيهُ لِي لَا لِيعْلِي لَعْلَى اللّهِ لِيعْلَى لَعْلَى اللّهُ لِيعْلِي لَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي لِيعْلَى اللّهِ لِيعْلِيقِي لَا لَهُ لِيعْلِيهِ لَلْمُعْلَى اللّهِ لِيعْلِي لَعْلَى اللّهِ لَيْعِلْمُ لِيعْلِيقِي لَهُ لِيعْلِي لَعْلَى لَعْلَى اللّهُ لِيعْلِيقِ لَعْلَى الْمُعْلِيقِ لَمْ لِيعْلِيقِ لَهُ لِيعْلِيقِيلِيقِيلِ لَهُ لِيعْلِيقِيلِيقِيلًا لَهُ لِيعْلِيقِ لَلْمُعْلِيقِيلِيقِ لَلْمُ لِللّهِ لَلْمُعْلِيقِيلِهُ لِيعْلِيقِلْمِ لَلْمِنْ لِللْهِ لَلْمُعْلِيقِيلِهُ لِللْمِيلِيقِيلِ لَلْمُعْلِيقِيلُولِ لَلْمِيلِيعْلِيقِلْمِ لَلْمِيلِيقِلْمِ لِللْمِيلِ لِيعْلِيقِلْمِلْمِيلِي لَلْمِيلِيقِلْمِ لَلْمُعْل وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.
- ٧. اعِلم أنه من حكمِ التكليف إظهار المؤمن الصادِق من المؤمن الكاذب، ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤُمِٰنِينَ عَلَىٰٓ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ ۗ ٣. على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، ﴿ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾
- البخل ضرره عائد على الإنسان؛ فتخلص من هذه العادة القبيحة بقدر الإمكان، ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَخَيْرًا لَهُمُّ بَلْ هُو شَرٌّ لَهُمُّ ﴾

- تأمل ثلاثا من طرق الشيطان في الغواية والإضلال، حتى تحذر مواقعة شيء من خطواته، ﴿ إِنَّهَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطُنُ يُحَوِّفُ أَوَّلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُهُم مُّوِّمِينِنَ ﴾.
- قم اليوم بمساعدة أحد بمالك، أو جاهك، أو بما تقدر عليه، وتذكر أن الله- تعالى- سيبارك لك، ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَخَيًّا لَّهُمُّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَكُمُّ ﴾.
- تأمل ثلاثا من الأنواع الكبرى للرفاهية والنعيم التي تعيشها الدول الكافرة؛ لتعرف كيفية استدراج الله لهم،﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّا نُمْلِي لَهُمَّ خَيْرٌ ۖ لِأَنْفُسِهمَّ إِنَّمَا نُمُّلِي لَهُمُّ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٤)

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرُ وَنَحَنُ أَغْنِيٓاَءُ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتْ لَهُ مُ ٱلْأَنْبِي ٓ آء بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَأَ أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَ كُرْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُولَكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَٰلِكَ جَآءُو بٱلْبَيّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَتُ ٱلْمُوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَا مَتَّةٍ فَمَن زُحْزَجَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّامَتَكُ ٱلْغُرُورِ۞ ﴿ لَتُبَاوُرَ ۖ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵڮؾٙڹڡ۪ڹ قَيْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرُكُوۤ اْأَذَى كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبُرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

﴿ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَةَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾

﴿ بِغَيْرٍ حَقٍّ ﴾ هذا القيد يراد به: أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلاً وضلالاً، بل تمرداً وعناداً. تفسير السعدي،

السؤال: لماذا وصف الله قتل اليهود للأنبياء بأنه بغير حق؟.

الجواب:

﴿ سَنَكْتُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء، وكانوا منهم، وعلى منهاجهم، من استحلال ذلك، واستجازته؛ فأضاف– جل ثناؤه- فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إلى جميعهم، إذ كانوا أهل ملة واحدة، ونحلة واحدة، وبالرضى من جميعهم. تفسير الطبرى، ٧ / ٤٤٦

قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذْكُ كَثِيرًا ﴾

لماذا يخبر الله- سبحانه وتعالى- الدعاة والمؤمنون بأنهم سيبتلون ؟

السؤل: ما وجه إضافة قتل الأنبياء- عليهم السلام- إلى اليهود المعاصرين؛ مع أن الفاعلين هم أسلافهم؟

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ۚ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ

يندم المغرور بالمتاع الذي غر به، فالسعيد من سعى في أن يكون موته في رضى مولاه. نظم

ما علامة الخاتمة السعيدة ؟

ٱلنَّكَارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴾

الجواب:

﴿ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلُهُمُ ٱلْأَنْلِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾

سلاه ربه في تكذيب المكذبين للرسل من قبله؛ ليتأسى بهم، فموت النبي الكريم وقتله ممكن كما كان من قبلِه مِن إخوانه من الرسل! وختم بالإخبار بأنه وقع قتل كُثير من الرسل، فكان ذلك محققاً؛ لأنه لا يصان من الموت خاص ولا عام. نظم الدرر،١٩٢/٢ ما الحكمة من الإخبار بقتل الأنبياء؟

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

﴿ لَتُمْبَلُونَ فِي أَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن

أخبرهم؛ ليوطنوا أنفسهم على احتماله، ويستعدوا للقائه، ويقابلوه بحسن الصبر والثبات، فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللاواء والاستعداد للكرب؛ مما يهون الخطب. روح

لما سلاه سبحانه وتعالى بالرسل - الذين لازموا الصبر والاجتهاد في الطاعة حتى ماتوا — وأممهم، وتركوا ما كان بأيديهم عاجزين عن المدافعة، ولم يبق إلا ملكه سبحانه وتعالى، وأن الفريقين ينتظرون الجزاء، فالرسل لتمام الفوز، والكفار لتمام الهلاك؛ أخبر أن كل نفس كذلك؛ ليجتهد الطائع، ويقتصر العاصى . نظم الدرر،١٩٢/٢ ما مقياس المؤمنين، وما مقياس المنافقين للفوز في الدنيا؟

﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن

قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا ﴾

وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور؛ لما يريده بهم من الخير؛ ليعلي درجاتهم، ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخِبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ومنها: أنه أخبرهم بذلك؛ لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته، ويلجأون إلى الصبر والتقوى. تفسير السعدي، ص١٦٠ السؤال: ما الفائدة من إخبار الله لعباده بأنه سيحصل لهم هذا الابتلاء؟.

- ١. إذا قيل الدنيا؛ فإنها تعني مركبك، ومسكنك، وملبسك، ومحاولتك التميز في ذلك عن غيرك هي بداية الغفلة، ثم الغرور والهلاك، ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَٱ إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْغُرُورِ ﴾
- ٢. ما أعظم حلم الله تِعالى، وصبره على أذى عباده، ﴿ لَّقَدَّ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِيكَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ ﴾
- ٣. اعلم أن أسعد الناس من أتته منيته، وقد زحزجِه الله- تعالى- عن النار، وأدخله الجنة، ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازًّ ﴾

- استمع اليوم، أو اقرأ محاضرة، أو قصة حول الموت، أو اذهب لزيارة القبور، واجعله عملاً دورياً لك، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوَّتُ وَإِنَّمَا تُوفَوَّكُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾.
- استعرض في ذهنك حياة أحد معارفك ممن اشتد ابتلاؤه، واستخرج ثلات فوائد من ذلك، ﴿ لَتُبْلُونَ فِي آَمُوَالِكُمْ وَٱنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِن ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٠٢. ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواۤ أَذَكَ كَثِيرًا ﴾
  - اجعل بينك وبين نفسك عهدا ألا تقول شيئا هذا اليوم إلا إذا كان مرضياً لله تعالى، متذكراً الآيم، ﴿ سَنَكَّتُبُ مَا قَالُواْ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٥)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّ نُنَّهُ مِلِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونِهُ وَنَسَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُودِهِمْ وَٱشۡ تَرَوْاْ بِدِء ثَمَنَا قَلِيلَاً فَيَشْسَمَايَشْتَرُونَ ١٠٠﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونِ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيـــ مُرْ۞ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى ءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ۞ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَــَمَا وَقُـعُودَا وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَابَطِلُا سُبْحَنْكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّادِ٠ رَبَّنَآإِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ رَّبَّنَاۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِأْتُ ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَعَامَنَّاْ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَيَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِتْرَعَنَّا سَيِّ اِتِنَا وَتُوَفِّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَۗ

﴿رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾

قال أبو الدرداء: يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون: «ربنا ربنا» حتى استجيب لهم، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١/ ٥٥٠

السؤال: ما سبب الاستجابة للمؤمنين الذي أشار إليه أبوالدرداء رضى الله عنه؟ الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

قدم الذكر على الدوام على التفكر؛ للتنبيه على أن العقل لا يفي بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله- تعالى- وهدايته، فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى. روح المعاني،١٥٩/٤ لماذا قدم الذكر على التفكر؟

الجواب:

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَاب

قيل لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر، قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين. التحرير والتنوير، ٤/ ١٩٦

بينت الآية وسيلة من وسائل الوصول إلى اليقين، فما هي ؟

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَطِلًا سُبْحَننك ﴾

قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة، وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النبات، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة . البغوي، ٢٦٥/١ ما أهمية التفكر وفائدته ؟

﴿ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾

قولهم مع الأبرار دون أبرارا، أي: لسنا بأبرار؛ فاسلكنا معهم، واجعلنا من أتباعهم، وفي ذلك هضم للنَّفس، وحسن أدب. روح المعاني،١٦٥/٤

لماذا لم يقل (توفنا أبرارا) بدل ﴿ مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾؟

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ

قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا؛ فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم؛ فإنه هلكة، وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا للجاهل أن يسكت على جهله، قال الله تعالى: " وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب" الآية، وقال:" فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب؛ ما حدثتكم بشيء، ثم تلا هذه الآية:" وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب". القرطبي، ٥٨/٥

قال سبحانه: (أُوتُوا ٱلْكِتَبَ) ولم يقل: أخذوا الكتاب، ما دلالة هذه اللفظة، وما تبعاتها؟ الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾

أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال . البغوي، ٢٦٥/١

ما المراد بأمر الله- تعالى- بالذكر في هذه الأحوال الثلاثة؟

- ١. يهلك المجتمع إذا كتم العلماء الحق؛ إرضاء للناس، أو ليحوزوا على مكاسب دنيويت، مالاً، أو جاهاً، أو سلطاناً، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّلُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِۦثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴾.
- ٢. حق على العالم و طالب العلم أن ينشر العلم الذي أخذه بين الناس، ولا يكتمه عن احد، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾
- ٣. إياك أن يِتسلل لقلبك حبِ المدح والثناءِ، وأعظم منه أن تحبِ المدح بما لم تفعل، ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوَا وَّلْيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاّ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾

- احرص اليوم على أذكار الصباح، والمساء، والنوم، ﴿ الَّذِينَ يَذَّكُرُونَ اللَّهَ قِيْحًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. ابحث اليوم عن جاهل بأحكام الوضوء والصلاة، أو قصار السور، وعلمه إياها، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُتُهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونُهُ, ﴾
- إنظرِ هذه الليلةِ إلى السماء، وإلى طلوع الشمس وغروبها، واستخرج من كل واحدة فائدة على عظيم خلق الله سبحانه، ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلِّقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خُلَقْتَ هَلَا
- بَطِلًا سُبْحَننكَ فَقِنَا عَذَابُٱلنَّارِ ﴾ اقرأ هذه الآيات: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ ﴾ إلى آخر السورة، وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل، ثم ادع بالأدعية الواردة فيها؛ لثبوت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٦)

قَاسْتَجَابَ لَهُ مُرْدَهُمُ اَلَيْ لاَ أُضِيهُ عَمَلَ عَدِلِيَ مَكُونَ وَالْمَرْوُولُ الْمَضِيعُ الْمِينُ قَالَدِينَ هَاجُرُواْ وَالْمَرْجُواْ وَالْمَرْجُواْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَكَنَّتِ بَعْرِي مِن تَحْتِهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ

﴿ نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾.

للأبرار جمع بار وبر، ومعناه: العاملون بالبر، وهي غاية التقوى، والعمل الصالح، قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٠

السؤال: من المقصود بالأبرار؟ الجواب:

# ٧ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴾

دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا؛ لأن حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر العاجلة والأجلة، ونعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله لا يقال أنعم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. القرطبي،ه/٨١٩ هل يُنعم الكفار في الدنيا ؟

س ينعم انعسار

الجواب:

# ﴿حُسْنُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونِ ﴾

حَتم – تعالى – السورة بما تضمنته هذه الآيت العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور <u>هـ</u> الدنيا على الأعداء، والفوز بنعيم الآخرة، فحض على الصبر على الطاعات، وعن الشهوات، والصبر: الحبس. القرطبي،ه/٨٥٩

ذكرت الآية عدة شروط للظهور على الأعداء، والفوز بالآخرة، فما هي ؟. ..

الحواب:

٤

لما كان إيمانهم عاما حقيقيا؛ صار نافعا، فأحدث لهم خشيت الله، ... ومن تمام خشيتهم لله، أنهم {لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا} فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله، ويشترون به ثمنا قليلا، وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة، وعلموا أن من أعظم الخسران؛ الرضا بالدون عن الدين . تفسير السعدي، ص١٦٢

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ

السؤال: ما علامة الإيمان الحقيقي ؟.

الجواب:

٥ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾

هذه الآية معلمة بشرط استجابة الدعاء بالنصرة على الكافرين، داعية إلى تذكير أولي الأثباب بالمراقبة للواحد الحي القيوم. نظم الدرد،٢٠٣/٢ ما شرط استجابة الله تعالى - للمؤمنين بالنصر؟ ما شرط استجابة الله - تعالى - للمؤمنين بالنصر؟

الحواب:

٦ ﴿ لَا يَعُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾

المُغتَّر فارح بالشيء الذي يغتر به، فالكفار مغترون بتقلبهم، والمُؤمنون مهتمون به، لكنه ربما يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير لهم، فيجيء هذا جنوحا إلى حالهم ونوعا من الاغترار؛ فلذلك حسنت لا يَغُرِّنُك... ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له، أما الكافر فلئلا يزداد إثما، وأما المؤمن فلأن ما عند الله خير للأبرار . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١/ ٥٥٨

السؤال: علل سبب اختيار لفظ الغرور هنا؟

لجواب:

﴿ فَالَذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيدِلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَخَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾

{فالذين هاجروا} أي: تركوا دار الشرك، وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران، {وأخرجوا من ديارهم} أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى الإجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: {وأوذوا في سبيلي} أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، ... {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} وقوله: {وقاتلوا وقتلوا} وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله. تفسير ابن

ما جزّاء من هاجر، أو أخرج من دياره، أو أوذي، أو قتل في سبيل الله؟.

الحواب:

### التوجيهات

- ا. وجوب الصبر، والمصابرة، والمرابطة، والتقوى؛ للحصول على الفلاح الذي هو النصر في الدنيا، والفوز في الآخرة، ﴿ يَثَانُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّمُ أَقْلِحُوثَ ﴾.
- ٧. لا يغرنك استعلاء الكافرين، وتمكنهم من هذه الحياة الدنيا؛ فإن وراء هذا حِكَماً ارادها الله سبحانه وتعالى، ﴿ لَا يَعُرُنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَدُروا فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَّهُمْ جَهَنَمُ وَبِشْسَ أَلِهَادُ ﴾ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّةً
- ٣. لا يكن همك من وراء حفظ القرآن وتدبره والعمل به الحصول على المكاسب الدنيوية،
   ﴿ لا يَشَّ بَرُونَ بِعَايَئتِ اللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا ﴾

- ١٠ احرص اليوم أكثر على اجتناب النظر المحرم تقوى لله تعالى، وصبراً عن المعصية، ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُرُ خَلِدِينَ فِهَا ثُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَرِّ لِلْأَبْرَارِ ﴾.
  - ٢. ادع اليوم بالأدعية النِّي جاءت بالآيات؛ رجاء أن يستجاب دعاؤك، ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمَّ رَبُّهُمْ أَنِّ لآ أُضِيعُ عَمَلَ عَبِيلٍ مِنكُم ﴾ .
- ٣. اختر كلمات جميلة، أو قصة في فضل الصبر، وعظيم أجره، وأرسلها في رسالة، فإن النّاس بَحاجة إلّيها، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱصَّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ وَقُلْهُ اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَقُلْهُ اللّهَ لَعَلّمُهُمْ وَقُلْهُ اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَقُلْهُ وَكَابِطُواْ وَآتَقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ وَقُلْهُ وَاللّهُ لَعَلَّكُمْ وَقُلْهُ وَاللّهُ لَعَلَّكُمْ وَقُلْهُ وَاللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ فَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَقُلْهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٧)

### بِتْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلدَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

# ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

مقام المراقبة وهو مقام شريف، أصله علمٌ وحال، أما العلم: فهو معرفة العبد أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب؛ بحيث يغلب عليه، ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٢ السؤال: ما أصل المراقبة ؟

لجواب:

### ٢ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ أُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

وأعيد فعل اتقوا؛ لأن هذه التقوى مأمور بها المسلمون خاصت، فإنهم قد بقيت فيهم بقيت من عوائد الجاهليت لا يشعرون بها، وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام. التحرير والتنوير، ٤/ ٢١٧ لماذا كرر الأمر بالتقوى مرتين في هذه الآيت ؟

الحواب:

# ٣ ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآ الْوَنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾

الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به، وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك؛ فلتعظموه بعباته وتقواه. تفسير السعدي، ص١٦٣

السؤال: نُعظَم الله- سبحانه- في أمور، ونغُفل عن تُعظيمه في أمور أخرى، وضح ذلك ؟. الحداث:

### ا ﴿ فَأُنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ ﴾

فاحتاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك" رواه أحمد والبخاري وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. تفسير السعدي، ص112

السؤال: في قوله تعالى ﴿ مَاطَابَ لَكُمْ ﴾ إشارة إلى أهمية اختيار الزوجة، وضِّحه. الحواب:

### › ﴿ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا لَهَ لِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

ويةٌ هذا: أنِ تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب –ولو كان مباحا– أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. <mark>تفسير السعدي، ص١٦٤</mark>

السؤالّ: إذا غلب على الظنّ حصول الظلم؛ فمن الحكمة الابتعاد من عن أسبابه، وضح ذلك من الآية؟.

الجواب:

## ٦ ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَكُمُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾

في الآية إشارة إلى مدح الأموال، وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله- تعالى- عليه خير من أن أحتاج إلى الناس ...وكانوا يقولون: اتجروا، واكتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم؛ كان أول ما يأكل دينه . روح المعاني، ٢٠٧٤

إلى ما ذا يشير قوله: ﴿ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَالَلَّهُ لَكُرْ قِينَمًا ﴾ ؟

الجواب:

### التوجيها

- ا. مراعاة المصالح البشرية بين الناس، واعتبارها في المعاملات، ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَى وَهِنَا وَمَعَلَق مِنْهَا رُوّجَهَا وَبَنَّ مَانُهَا رِجَالًا كَيْيَرًا وَيَسَاءً ﴾.
- ٢. تعامل مع مال اليتيم كما تحب أن يتعامل الناس مع مال ورثتك بعد موتك، ﴿ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُو قِيمًا وَازْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْمُوهُمْ وَقُولُوا هُمْرَقُولًا مُعْرُفًا ﴾
- ٣. الإسلام يحافظ على صفاء النفوس؛ فيأمر بوجود شاهد عند دفع المال لليتيم؛ تبرئت للقائم على المال، وحفظا لسمعته، ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشَّهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾
   حَسِيبًا ﴾
- من غلب على ظنه عدم القدرة على العدل بين الزوجات؛ فلا يُعَدِّد، ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا نَمْلِلُواْ
   فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾

# ﴿ وَءَاتُواْ الْيُنَكَىٰ أَمُولَهُمْ وَلَا تَنَبَذَلُواْ الْخَيِثَ بِالطَّنِبِّ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة أحد التي انكشفت عن أيتام، ثم ذكر في قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} أن الموت مشرع لا بد لكل نفس من وروده؛ علم أنه له بد من وجود الأيتام في كل وقت، فدعا إلى العفة والعدل فيهم؛ لأنهم بعد الأرحام أولى من يتقى الله فيه، ويخشى مراقبته بسببه، فقال: {وآتوا اليتامى} نظم الدر٢٠/٢. مامناسبة ذكر الأيتام في سورة النساء بعد ذكر الموت وقصة أحد في آخر آل عمران؟ المجواب:

- ١. ابدأ اليوم بوضع جدول لزيارة أرحامك، والاتصال على البعيد منهم حتى لا تغفل عن صلة الرحم، ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي شَآاَءُلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.
  - اهدِ هديت لأحد الأيتام، وامسح على رأسه، ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَى آَمُولَكُمٌّ ﴾.
- ٣. تشاور مع بعض زملائك في الصورة المثالية؛ لوضع ميزانية شخصية توازن فيها بين متطلبات الدنيا والأخرة ، ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمُونَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُرُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ
   وَقُولُوا لَمُتَوْفًا السُّفَهَا ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٨)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ يِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُ مِيِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعَـُ رُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَاهًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَــتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوْلًا سَــدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَّوَلَ ٱلْيَتَاحَىٰ ظُلَّمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِّ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُولَادِكُمُ لِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّا ٱلْأُنثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَلَّهُ وَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيَنُّ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمُ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْعَاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيمًا حَكِيمًا ١

﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوُ دَيْنٍ ﴾

تقديم الوصية على الدين ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما؛ لإظهار كمال العناية، بتنفيذها؛ لكونها مظنة للتفريط في أدائها، حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض، فكانت تشق عليهم. روح المعاني،٢٢٧/٤

> لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم حكما؟ الحواب:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنَائِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم قِنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾

ويؤخذ من المعنى: أن كل مَن له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان؛ ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر. تفسير السعدي،

السؤال: إشراك الحاضرين المتطلعة نفوسهم فيه خير للآخذ والمعطى، وضح ذلك ؟.

الجواب:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ ١

كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء؛ كالنساء، والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتل، والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعبادٍه شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدُّم بين يدي ذلك أمراً مجملاً؛ لتتوطَّن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة. تفسير السعدى، ص١٦٥

السؤال: بين الأسلوب القرآني الحكيم في تغيير العادات القبيحة المتأصلة في النفوس؟.

﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَندِكُمْ ﴾

هذا مما يدل على أن الله- تعالى- أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفتقهم عليهم. تفسير السعدي، ص١٦٦

السؤال: كيف تُستدُّلُ بِالآية على أن الله أرحم بعباده من والديهم؟.

أي: فِلْيعدلوا فِي أمرهم؛ ليقيّض الله لهم من يعدل في ذريتهم، وليقولوا قولا عدلا قاصدا صوابا، وإلا أوشك أن يسلط على ذريتهم من يجور عليهم. نظم الدرر،٢١٨/٢

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَـتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ

الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينَ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا

مَّعْـرُوفًا 🕼 🚱

قُولًا سَدِيدًا ﴾

والأمر بأن يقولوا لهم قولا معروفا، أي: قولا حسنا، وهو ضد المنكر؛ تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت. التحرير والتنوير، ٤/ ٢٥٢

> لماذا كان الأمر بالقول المعروف بهذا الموضع في الآية الكريمة ؟ الجواب:

# ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُومِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنِ ﴾

تقديم الوصية على الدين ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما لإظهار كمال العناية بتنفيذُها لكونها مظنة للتفريط في أدائها حيث أنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم. روح ا**لمعاني،٢**٢٧/٤

لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدما حكما؟

### التوجيهات

- ١. حرمة أكل مال البتامي ظلما، والوعيد الشديد فيه، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾.
- ٢. على من يخاف على أطفالِه بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره؛ فإن الله- تعالى-يكفيه إياهم، ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوَ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِم فَلْيَــتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾
- ٣. لقد راعى الشرع حق المرأة؛ فجعل لها في القسمة نصيباً يناسب حالها، وتلك قسمة الله-تعالى- العادلة، ولا معقب لحكم الله، ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴾

- أرسل رسالة تذكر فيها الآباء والأمهات بأهمية العدل بين الأولاد، ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٱوْلَكِ كُمٍّ ﴾
- إذا اشتريت اليوم بضاعة؛ فأعط العامل أو الخادمة ولو جزءًا يسيرا منها، وقل له كلاماً جميلاً، ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْـمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱلْرُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ أَهُمْ قَوْلًا مَّعُـرُوفًا ﴾.
  - بادر اليوم بكتابة وصيتك، ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوَّ دَيْنٍ ﴾
  - قم اليوم بوضع جدول زمني لتسديد ديونك إن وجدت قبل أن تتضاعف، ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــَيْةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٩)

«وَلَكُمْ نِصْهُ مَا اَلَّ لَكُ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُ لَهُ لَكُمُ النَّهُ مُعِمَّا لَقَنَ وَلَا فَلَكُمُ النَّهُ مُعَمَّا لَهُ مَ وَلَا فَلَكُمُ النَّهُ مُعَمَّا اللَّهُ مُعَمَّا اللَّهُ مُعَمَّا اللَّهُ مُعَمَّا وَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَمَّا وَلَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَالَا فَلَهُ مَا اللَّهُ مُعُمِعًا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعُ وَلَكُ فَلَهُ مَا اللَّهُ مُعُولًا فَلَهُ فَا اللَّهُ مُعُ مِعَالَا فَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَصِيدَةً وَصِيدَةً وَصِيدَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ يُدُخِلُهُ جَنَنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـُـرُ خَلِدِينَ فِيهَـاً ﴾ ﴿ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدِينَ فِيهَا ﴾

﴿ خَكِلِيِنَ فِيهِا ﴾ ﴿ نَارًا خَكِدًا فِيهَا ﴾ أفرد هنا وجمع هناك؛ لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة، وإذا شفع أحدهم في غيره؛ دخلها معه، وأهل المعاصي لا يشفعون؛ فلا يدخل بهم غيرهم فيبقون فرادى،أو للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس،والخلود في دار العقاب بصيغة الإنفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة. روح المعاني،٢٣٣/٤ لماذا أفرد في الخلود في النار (خالدا)، وجمع في الخلود في الجنة (خالدين)؟

# ٢ ﴿ غَيْرَ مُضَارَّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ .

الإضرار في الوصية من الكبائر، ووجوه المضار كثيرة: منها الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث، أو بالثلث فرارا عن وارث محتج. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٩ السؤال: عدد بعض الأشكال المضارة بالوصية.

﴿ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِــيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ ﴾ .

الجواب:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةِ يُومِي بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ﴾

﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ نُوصُوكَ ﴾﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوَ دَيْنٍ ﴾ كرر حكم الوصية امر عظيم ينبغي

كرر حُكم الوصية؛ اهتماما بشأنها، وإشارة إلى أن الوصية أمر عظيم ينبغي أن يكون مستحضرا في الذهن، غير مغفول عنه عند أحد من الناس. ن<mark>ظم الدرر،۲۲۲</mark>/۲۲

لماذا كرر حكم الوصية؟ الجواب:

# ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّدُ حُذُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَـُلِدًا فِيهَا ﴾

من اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية، وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين- الذين معهم طاعة التوحيد- غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. تفسير السعدي، ص١٦٩

بين فضَّل التوحيد ؟

الجواب:

جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم؛ انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. تفسير السعدي، ص١٦٩

أيهما أقوى: الأخوة الدينية، أم أخوة النسب ،وضح ذلك من خلال أحكام الميراث؟ الجواب:

# ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ خُدُودُهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابُ مُنِهِينً ﴾ عَذَابُ مُنِهِينً ﴾

{ومن يطع الله ورسوله} أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة، ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته {يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} أي: لكونه غير ما حكم الله به، وضاد الله في حكمه. تفسير ابن كثير، ١٧٧/١

السؤال: القائم على تقسيم التركة واقع بين وعد ووعيد عظيمين، وضح ذلك من الآية؟. الجواب:

### التوحيهان

- ١. من استهان بالورثة: أهانه الله يوم القيامة، ﴿ وَلَهُۥ عَذَابُ مُّهِينُ ﴾.
- ٢. أحكمت الشريعة انتقال الأموال بين الناس بكل صوره وأشكاله؛ لأثر ذلك على العبادة،
   ﴿ وَمِسِيَّةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.
- ٣.اعلم أن الله-تعالى- تولى قسمة التركات بنفسه، فلا يحل الأحد أن يغير منها شيئاً، قال تعالى في ختام آيات المواريث: ﴿ يَـلّكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْرَبَهَا اللّأَنْهَارُ ﴾

# ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ ﴾

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة،

كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمُ نِصَفُ مَا تَكُوكَ أَزُوَجُكُمُ ﴾ إيداناً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما، ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. تفسير السعدي، ص١٦٩

السؤال: في آية المواريث لماذا عبر بلفظ الزوجة دون لفظ المرأة ؟.

الجواب

- ١٠ لو ترك الله لنا قسمة موارثنا؛ لكانت أكبر مشاكلنا يوم جنائزنا، تأمل ذلك، ثم احمد الله- تعالى- على نعمة أحكام المواريث، ﴿ يَـلَّكَ حُـدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ
   يُدِّخِـلُهُ جَنَّدتِ تَجْـرِي مِن تَحْمَتِهَا ٱلْأَنْهَــرُر ﴾
- لا تتجاوز ليلتين ولك شيء تريد أن توصي به إلا وقد كتبت وصيتك عملاً بالكتاب والسنة، ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةٍ يُوْصَىٰ مِهَا ۚ أَوْ دَبْنٍ غَيْرٌ مُضَارِ ﴾. (( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلاوصيته مكتوبة عند رأسه)) متفق عليه.
- ٣٠ أحكام المواريث لم تخالف عقلا ولا فطرة، بل كانت عين الصواب بدلالة أنها تزيد الارحام أُلفة؛ إذا طبقت بحق، تأمل علم الله وحكمته في ذلك، ثم قل: "سبحان الله وبحمده" مائة مرة، ﴿ وَمِسِيّةٌ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٠)

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَهَ فَينِسَايِكُمْ فَاسَتَشْهِهُ وَاعَلَيْهِنَ وَالَّتِي وَالَّتِي وَالْمَدِيرَةِ وَالْمَيكُوهُ فَا مَّيكُوهُ فَا مَيكُوهُ فَا الْبُهُوتِ حَقّى يَتَوَفِّهُ هُنَ الْمَدُوثُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

ا ﴿ وَالَّتِي يَأْتِيرَ ٱلْفَنجِشَةَ مِن نِسَآيٍكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ ﴾ . قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعت: تغليظا على المدعي، وسترا على العباد. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١٧٩/١ قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعت: تغليظا على المدعي، وسترا على العباد. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١٧٩/١

السؤال: اذكر حكمة من حكم جعل الشهداء على الزنا أربعة. . الجواب:

# ٢ ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِحَهَلَةٍ ﴾

أي: جهالة منه بعاقبتها، وإيجابها لسخط الله وعقابه ،وجهل منه بنظر الله ومراقبته له ،وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان، أو إعدامه ،فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار؛ وإن كان عالمًا بالتحريم. <mark>تفسير السعدي، ص١٧١</mark> السؤال: ما الجهل الذي يحصل من عامل السوء؟.

الحواب

### ٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾

{رحيما} أي: يخص من يشاء من عباده بالتوفيق لما يرضاه له، فتخلقوا بفعله سبحانه، وارحموا المذنبين إذا تابوا، ولا يكن أذاكم لهم إلا لله؛ ليرجعوا، وليكن أكثر كلامكم لهم الوعظ بما يقبلِ بقلوبهم. نظم الدر،٢٢٦/٢٢

ما دلالة ختم الآية باسمي الله- تعالى- التواب، والرحيم؟

الحماك:

# ا ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ ﴾

أي: الزنا، ووصفها بالفاحشة؛ لشناعتها، وقبحها. تفسير السعدي، ص١٧١

السؤال: لماذا وصف الزنا بالفاحشة؟. الجواب:

# ٥ ﴿ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تهسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك: امتثال أمر الله، وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ،ومنها: أن إجباره نفسه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول، وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك ،وربما رزق منها ولد صالح، نفع والديه في الدنيا والآخرة. تفسير السعدي، ص١٧٧

والديه في الدنيا والاحرة. نفسير السعدي، ص١٧٢ السؤال: ما الفوائد المترتبة على إمساك الزوجة التي يكرهها الزوج ؟

الحواب:

# ١ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾

الخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان، أو وليا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأورج، وهو مثل قوله تعالى: (فإمساك بمعروف) وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول، لا فظا، ولا غليظا، ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. القرطبي، ١٥٩/٦ ميلا إلى غيرها. القرطبي، ١٥٩/٦

الجواب:

# ٧ ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيرًا ﴾

إن كرهتموهن؛ فاصبروا عليهن، ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كشيرا، فإن النفس ربما تكره ما يحمد، وتحب ما هو بخلافه، فليكن مطمح النظر ما فيه خير وصلاح، دون ما تهوى الأنفس ؟ روح الماني،٢٤٣/٤ ماذا يترتب على طاعة النفس في كل شيء ؟

لجواب:

### التوجيهات

- التوبة أكثر ما يكون نفعها عندما تكون بعد الذنب مباشرة، قريبةً منه، ﴿ ثُمَّرَ يَوُوُكِ مِن فَريب ﴾
   يَوُبُوكِ مِن فَريب ﴾
- على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى،
   وبدل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة، ﴿
   وُعَاشِرُوهُنَّ إِلْمَعُرُوفِ ﴾

- ١. استغفر الله، وتب إليه سبعين مرة، متذكرا آخر ذنوبك واخطائك، ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيرَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ ﴾.
- ادفع وساوس الشيطان لك عن زوجتك، أو أختك بالاستعاذة بالله، والنفث عن شمالك، ولتكن عادة لك، فقد يكتب الله لك بصبرك عليهن الخير الكثير ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ فَإِن كَمْهُوهُنَّ فَسَيّحَ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيدِ خَيْرًا ﴾
- ٣. تأمل وفاة أحد تعرفه مات على غفلة أو معصية، ثم بادر بالتوبة، وإصلاح حياتك، وزيادة عملك الصالح، فقد تكون هذه الحادثة رسالة لك من ربك، ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
   يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَقِّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨١)

وإذا أَدَدَةُ وَاسَيِّمَا الْ زَفْج مَّكَانَ زَفْج وَ النَّيْتُمُ إِمَّدَنَهُ وَ الْمَا الْمَلْ الْمَا الْمَلْ الْمَلْ الْمَا الْمَلْ الْمَا الْمَلْ الْمُلْلِ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْلُكُمْ وَاللَّمْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْلِ الْمَلْ الْمَلْلُكُمْ وَالْمُلْلِ الْمَلْلُكُمْ وَالْمُلْلِكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلُلُكُمْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِ

ا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْنَىٰ بِمَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْ سَ مِنكُمْ مِيثُنَقًا غَلِيظًا ﴾ والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. تفسير الطبري، ٨ / ١٢٧

السؤال: ما الميثاق الغليظ الذي أخذته الزوجة على زوجها؟ الحواب:

٢
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَنَتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَالله من أوائل مظاهر فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض، من قسم المناسب الضروري، وذلك من أوائل مظاهر

الرقي البشري.التحرير والتنوير، ٤/ ٢٨٩ لماذا حرم نكاح هذه المحرمات من النساء ؟

الحداب:

وَ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اُسَتِبْدَالَ رُوْج مَكَاك رُوْج وَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم- في تخفيف المهر. تفسير السعدي،

السؤال: ما الأفضل في مقدار الهر؟.

الجواب:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ كَ مِنكُم مِيثُقًا

لمّا مضى في الأيمّ المتقدممّ حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة؛ فليس له أن يطلب منها مالا. القرطبي، ١٧٠/٦

فليس له أن يطلب منها مالاً. القرطبي، ١٧٠/٦ متى يحرم على الزوج أن يطلب مالاً مقابل الطلاق ؟

الحواب:

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبۡدَالَ رَوْجِ مَكَاكِ رَوْجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْنًا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهُ تَنَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا ﴾ .

﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

ذكر الله الجمع بين الأختين، وحَرِّمه ... وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. تفسير السعدي، ص١٧٤

> السؤال: لماذا حرم الله-سبحانه- الجمع بين الأختين ؟. الحداب:

﴿ وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآؤُكُم مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّـهُ. كَانَ فَيْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾

الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول الباشرة بالفاحشة. مجموع الفتاوى، ١٥/ ٣٨٢

الفاحشة تتناول العقود والمباشرة، كيف ذلك ؟ الجواب:

### التوجيهات

- التشديد في تحريم استرجاع المهر يؤدي إلى رد المتلاعبين بالطلاق، ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا شُبِينًا ﴾
- ٢. وجوب مراعاة واحترام وتقدير العهود، والوفاء بها، ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ
   أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا ﴾
- ٣. انظر كيف راعى الشرع الحفاظ على أواصر الرحم؛ فحرم الجمع بين الأختين؛ خشية أن تقطع الرحم بسبب النكاح، ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ لَا أَلَّمُ قُتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾
   ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

- ١. اكتب مقدار صداق بنات النبي- صلى الله علي وسلم- وانشره في رسالة، ﴿ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾.
- ٢. اجمع أنواع الضعفة الذين دافع الله عنهم في سورة النساء، وارسلها في رسالة؛ لتحبب الخلق إلى خالقهم، ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهَ تَنْنَا وَإِنَّمَا مُبِينَا ﴾
- ٣. اجمع ثلاثة أوامر في صلة الأرحام، وثلاثة أنواع ممن حرم الله نكاحهن؛ حفاظا على صلة الرحم؛ لتعرف عظم شأن الرحم عند الله سبحانه، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ أَمَّهَ كُمُ مُّ أَمَّهَ كُمُ مُّ أَمَّهَ كُمُ مُ وَكَالتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾
   وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْنُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٢)

لَن تَنَالُواْ ٱلْبَرَحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ء عَلِيهٌ ۞ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَّخِت ٳۺڗٙۼۑڶٳۣڷۜڵڡؘڶڂۘڗؘ؏ٳۺڗۧۼۑڶؙۼٙڮؘؽڡٚڝڡۦڡؚڹڨۜۻڶٲ۫ڹؾؙڗؘۜڶ ٱلتَّوْرَيْثُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهِ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَن الْفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتَمِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونِ ۞ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِيمَرَحَنِيفَٱ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَنْكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُۥ ڪَانَءَ اِمِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَىٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَوْإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عُن ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْيَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعْمَلُونِ ﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَرۡتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُوشُهَدَأَةً وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّاتَعْمَلُونَ ١ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُرْ كَافِرِينَ ٥

﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِْتُونِ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيكُ ﴾.

قد قال الله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ أَلَيْرَ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تَجْبُورِ ﴾ ﴿ فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله- تعالى- كان أفضل له من غيره؛ وإن استويا في القيمة. مجموع الفتاوي، ٣١/ ٢٥١ ما أفضل ما تتقرب به إلى الله- تعالى- من أموالك؟

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴾.

وإنما كانت الأولية موجبة التفضيل؛ لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة، إذ هي في ذلك سواء، ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيها، وبنسبتها إلى بانيها، وبحسن المقصد في ذلك. التحرير والتنوير، ٤/ ١٥ لماذا كانت أولية الكعبة على بقية المساجد موجبة لتفضيلها ؟

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ مِن قَبْلِ أَنْ تُنزَّلُ

ٱلتَّوْرَكَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكَةِ فَأَتُلُوهَا إِن كُنتُم صَادِقِين ﴾

قال الزجاج: في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا- صلى الله عليه وسلم- أخبرهم أنه ليس في كتابهم، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة؛ فأبوا، يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي.

اذكر دلَّيلا من هذه الآية على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ؟

والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب، ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة، وحملهم على جادة العلم، وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم، ولهم هي الَّيد، وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا، وهذا في المنكر الذي له دوام، وأما إن رأى أحد نازلت بديهت من المنكر، كالسلب والزنا ونحوه؛ فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة، ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في تغيير المنكر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٤٨٦

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَلِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾

من لم يحجه مع الاستطاعة؛ كفر بالنعمة إن كان معترفا بالوجوب، وبالروق من

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ

السؤال: بين مراتب الناس في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟

﴿ فِيهِ ءَايَنَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ ءَامِنًا ﴾

{فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ }آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء؛ ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم، ومنها أن الطيور لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل، ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٥٣ السؤال: عدد بعض آيات البيت الحرام ؟

ما المقصود بالكفر في حق من لم يحج؟ الجواب:

الدين إن جحد. نظم الدرر، ١٢٨/٢

- لن يبلغ العبد البر وما عند الله من نعيم الآخرة؛ حتى ينفق من أحب أمواله إليه، ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيمٌ ﴾.
- صد الناس عن الطاعة والأعمال الصالحة إنما هو من أعمال أهل الكفر والضلال، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُمُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ ﴾
- ٣. احذر من طاعم الكافرين في آرائهم ومظاهرهم؛ فإنهم لا يجلبون عليك إلا الغفلة والفساد، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرهَا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ يُردُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ

# ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾

أفعال الله- تعالى- وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة، وهو مسلم لكن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر هذه المصلحة لنا، إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحكمة. روح المعاني، ١١/٤

هل في كل أوامر الله لنا حكمة ؟ وهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة ؟

- استعن باللهِ، وأكثرِ مِن الدعاءٍ، ثم حدد خطواتِ تذلل فيها العقبات للوصولِ إلى بيت الله الحرام في عمرة، أو حج، فإن الله- تعالى- عند ظن عبده به، ﴿ فِيهِ ءَايَنَكُ بِيِّنَكُ ۖ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلُهُۥ كَانَ ءَامِنَا ٓ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ ﴿.
- والنساء تخفى زينتها عن غير المحارم بالحجاب الكامل، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِن ٢. خالف اليهود والنصاري بإعفاء لحيتك وحف شاربك، وجعل لباسك فوق الكعب، تُطِيعُواْ فَرِيْقَاْ مِنَ ۗ اَلَذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبَ يَرُدُوكُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَلْفِينَ ﴿
  - ٣. حدد شيئا تحبه، وأنفقه في سبيل الله- تعالى- لعلك تكون من الأبرار، ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَتَى تَنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٣)

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَاكَى عَلَيْكُمْ ءَايَلتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُةً وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْهُ دِي إِلَّا صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامُونَ ۞وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبُلُ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُهُ بِنِعْمَتِهِ ءَ إُخُوَانَا وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَأَ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ ايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُوْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكُرُّ وَأُوْلَٰتِهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ \* وَأُوْلَنَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ يَوْمَر تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ مْأَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَ ايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعَالَمِينَ ١

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِء وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 🖤 وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين؛ فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالأجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المسالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها تفسير السعدي، ص١٤٢. السؤال: ما علاقة الاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق بالتقوى؟.

# ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

كلّ من يمشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله عنه، إذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن الخوف، ولا يخفى دقة الصراط بما ورد به النقل الصحيح، وهذا الدين مثاله، فصعوبته وشدته على النفوس بما لها من النوازع والحظوظ مثال دقته، فمن قهر نفسه وحفظها على التمسك به؛ حفظ عن السقوط عما هو مثاله. نظم الدرر، ١٣١/٢ ما الفرق بين الالتزام بدين الله-سبحانه- في الدنيا وبين عبور الصراط في الآخرة ؟

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

الحوادثّ، وهم مع ذلك متآلفون. القرّطبي، ٢٤١/٥ هل كل اختلاف في وجهات النظر يعتبر تفرقا وتمزقا ؟

﴿ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

### ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾

﴿ جَمِيعًا ﴾ لا تدعوا أحداً منكم يشذ عنها، بل كلما عثرتم على أحد فارقها ولو قيد شبر؛ فردوه إليها، ولا تناظروه، ولا تِهملوا أمِره، ولا تغفلوا عنه؛ فيختل النظام، وتتعبوا على الدوام، بل تزالوا كالرابط ربطا شديدا حزمة نبل بحبل، لا يدع واحدة منها تنفرد عن الأخرى. نظم الدرر،١٣١/٢

ما دلالت الاعتصام ﴿ جَمِيعًا ﴾ في الآيت؟

# ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾

قال ابن عباس لسماك الحنفى: يا حنفى، الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها، أما سمعت الله- عزَّ وجل- يقُّول:" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . القرطبي، ٢٥١/٥

بين سبباً من أسباب هلاك الأمم السابقة ؟

# ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم؛ ليزدادوا شكرا له، ومحبت، وليزيدهم من فضله، وإحسانه، وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام. تفسير السعدي، ص١٤٢

السؤال: كيف يذكر المؤمن نعمة ربه؟ وما فائدة هذا الذكر؟.

١. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصول الدين دون الفروع، فعن عمر بن عبد العزيز قال: "ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ وَٱوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما

يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائِّل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض، ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام

أي: حافظوا على الإسلام في حال صحكتم وسلامتكم؛ لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء؛ مات عليه، ومن مات على شيء؛ بعث عليه. تفسير

السؤال: أهم الواجبات في حياة الإنسان المبادرة إلى الالتزام، والمحافظة عليه، فلماذا ؟.

- إن المداومة على تلاوة القرآن، وتدبر آياته، وتأمل السنة النبوية من أعظم الأسباب المعينة على البقاء على الإسلام، وعدم التحول عنه، والوصول إلى الحق من بين الأهواء السائدة في المجتمعات اليوم، ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ ﴾
- الزم الثبات على دين الله تعالى، واحذر أن تموت وقد بدلت وغيرت دين الله تعالى، وأكثر من دعاء: (يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك) ﴿ وَلَا مُّؤِّنُّ إِلَّا وَأَنتُم مُُسْلِمُونَ ﴾ .

- ١. اكتب رسائة عن فوائد الاجتماع، وأضرار الاختلاف، ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ اَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ
- ٢. أَشكر أحد المنشغلين بالأمر بالمعروف ممن تعرفهم، وادع له، ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُوبَ
   ٣. إحرص- اليوم- على الأمر بمعروف، وانه عن منكر؛ لتدخل في عباد الله المفلحين، ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْرِيَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٤)

وَيِتَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَأَهُلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مَّ قِنْهُ مُرَّا لْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۗ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدِّبَ ارْثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ شَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصَواْقَكَانُواْيَعْتَدُونَ۞ \* لَيْسُواْ سَوَاءَ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْ لُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَٱلَّيْلِوَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونِ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَلَمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِيَّالُمُتَّقِيرَ ٠

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾

من سره أن يكون من هذه الأمَّة؛ فليؤَدِّ شرط الله فيها ... ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: ﴿ كَانُواْ لَا يَنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ تفسير ابن كثير، ٣٧٤/١

السؤال: ذكرت الآيم ميزّة لهذه الأمم على بقيم الأمم، فما هي؟.

﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾

أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان؛ بأشر مقابلة، وهو القتل، فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم متها؟. تفسير السعدي، ص١٤٣

السؤال: مقابلة المصلحين بالإساءة والأذى صفة قديمة للمفسدين، وضح ذلك من الآية؟.

الجواب:

# ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ

ويسارعون في الخيرات" أي: يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات؛ خوف الفوات بالموت مثلا، أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاقلين؛ لعلمهم بجلالة موقعها، وحسن عاقبتها، وهذه صفت جامعت لفنون الفضائل والفواضل، وفي ذكرها تعريض بتباطؤ اليهود، وتثاقلهم عن ذلك. روح المعاني، ٣٤/٤

ما الذي دفع المؤمنين إلى المسارعة بالخيرات؟

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ ولما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الذل؛ أتبعه الإخبار بأنه في كل زمان وكل مكان معاملة منه لهم بضد ما أرادوا، فعوضهم عن الحرص على الرئاسة إلزامهم الذلة، وعن الإخلاد إلى المال إسكانهم المسكنة، وأخبر أن ذلك لهم طوق الحمامة غير مزائلهم إلى آخر الدهر، باق في أعقابهم. نظم الدرر، ١٣٦/٢

﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِقُوٓاً إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ

عوقبت اليهود بالذلة والمسكنة على معصيتين وقعوا فيهما، فما هما؟

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴾

وأصل "المعروف" كل ما كان معروفا فعله، جميلا مستحسنا، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله "معروفا"؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان، ولا يستنكرون فعله. وأصل "المنكر"، ما أنكره الله، ورأوه قبيحا فعله؛ ولذلك سميت معصية الله "منكرا"؛ لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركوبها. تفسير الطبري، ٧ / ١٠٥

السؤال: ما المقصود بالمعروف وما المقصود بالمنكر؟.

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَايِّمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى به وجه الله داخل في هذه الآيم، وهو أفضل من التنفل لمن يرجى انتفاع المسلمين بعلمه. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١ / ٤٩٣

> السؤال: متى تكون مذاكرة العلم ليلا أفضل من قيام الليل بالنوافل؟ الجواب:

- الإنصاف في الحكم على المجموعات والأفراد أمر مأمور به في الشرع، ﴿ وَلُو ءَامَكَ أَهَّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنَّهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلَسِقُونَ ﴾ .
- تذكر أن خيرية هذه الأمة المسلمة أتت من الإيمان بالله، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾
- ٣. وعد الله- تعالى- لأمة الإسلام -ما تمسكت به- بالنصر على اليهود في أي قتال ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَآ أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنَصَرُونَ

# ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾.

فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعداب سَمَاء من وُجُوه، أحدها: أن ذَلِك أَعِظم فِي تُواب الله لأن تَلِك أَنِ تكون تُواب المُؤمنينَ وأجرهم، وعلو درجاتهم؛ لما يفعلونه مِن الجهادِ فِي سِبيلِ الله لأن تكون كُلُمَّ الله هِيَ الْعَلَيا، وَيُكونَ الدَّيْنَ كُلهُ لله، الثَّانِي: أَن ذَلِك أَنِفَع لَلْكَفَّارَ أَيْضا، فَإِنَّهُم قَد يُؤْمنُونَ من الْخَوْف وَمن أسر مِتْهُم وسيم من الصغار يسلم أيضا، وَهَذَا من معنَى قوله

تَعَالَى: ﴿ كُنُّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ أَبُهِ هُرَيْرَةٍ: وكنتم خير النَّاس للنَّاس تأتون بهم فِي الأقياد والسلاسل حَتَّى تدخلوهم الجنَّة، فصارَت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للنَّاس. جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم، ٢/ ٣٣٨ جهاد المسلمين للكفار من أوجه خيرية الأمة، بين ذلك ؟

الجواب:

- تذكر معصية أنت متساهل بها، وابتعد عنها؛ لكي لا تقع في الدلم والمسكنة لغير الله تعالى، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا اللَّهُ يَعَايَدُتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾
- ٢٠ أرسل رسالَة تحدر فيها من الاعتداء على العلماء والصالحين بالقول أو بالفعل، فهم ورثة الانبياء، وإلا تعرضت للذلة والمسكنة، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ كَانُوا يَعْمُرُ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾
   ٣٠ قم اليوم بأمر بمعروف، أو نهى عن منكر، ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَن ٱلْمُنكَر ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٥)

إِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَن تُغْنَى عَنَّهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَاۤ أَوۡلَادُهُم ِصَّ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَكَ إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّرُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُمَايُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّأُصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْ لَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلِكِكِنْ أَنْفُسَهُ مِيَظْلِمُونِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُّرْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْلَ هِهِ مْ وَمَا تَّخْ فِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّ بَيَّنَّا لَكُوُا لَا يَنتِّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٩٨٤ أَنتُمْ أَوْلَآءٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّه ۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّا اتِّ ٱلصُّدُورِ ١٥ إِن تَمْسَ شَكُرُ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُواْبِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيُّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّواْ مَاعَينُتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ ٱلْآيَئِيُ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم، وقيل: لعمر- رضي الله عنه- إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ قال: إذاً أتخذ بطانة من دون المؤمنين، {لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} أي: لا يقصرون في إفسادكم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /

السؤال: ما رأيك بمن يتخذ مستشارين أو موظفين من أعداء الإسلام؟ وما عاقبة ذلك؟

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّةً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾.

فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور، والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. فمن رزق هذا وهذا؛ فقد جمع له الخير، بخلافٍ من عكس فلا يتقي الله، بل يترك طاعته متبعا لهواه، ويحتج بالقدر، ولا يصبر إذا ابتلي، ولا ينظر حينئذ إلى القدر، فإن هذا حال الأشقياء. مجموع الفتاّوي، ٢/ ٣٢٧

بين حال من رزقه الله- تعالى- الصبر والتقوى، ومن حرمهما ؟

﴿ هَنَائَتُمْ أَوْلَاءَ شِحْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنْكِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوثُوا بِغَيْظِكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم المؤمنين. التحرير والتنوير، ٤/ ٦٥

من أي شيء كان التعجب في الآية الكريمة ؟

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾

أي: تُنَزِّلهم وترتبهم، كل في مقعده اللائق به، وفيها أعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث هو الذي يباشر تدبيرهم، وإقامتهم في مقاعد القتال، وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه، وسداد نظره، وعلو همته، حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة، صلوات الله وسلامه عليه. تفسير السعدي، ص١٤٥

السؤال: في الآية مدحُّ للنبي صلى الله عليه وسلم، وضَّح ذلك.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّوا مَا عَنِئُمْ قَدْ

بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ ﴾ أحبوا مشقتكم الشديدة وضرركم، وظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم، وما تخفي صدورهم من البغضاء أكبر، أي أعظم مما بدا؛ لأنه كان عن فلتت، ومثله لا يكون إلا قليلا . روح المعاني، ٣٨/٤ لماذا نهى الله- تعالى- عن اتخاذ أعوان من المشركين ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ وإنما العاقل من إذا ابتُلِيَ بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره، ولا يطلعه من باطنه على شيء، ولو تَمَلَقَ له، وأقسم أنه من أوليائه. تفسير السعدي، ص١٤٤

السؤال: بعض السلمين قد يضطر إلى مخالطة غير السلمين، فماذا يفعل؟.

### ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا ۗ ﴾

من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين؛ لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. القرطبي، ٢٨١/٥

ما الحكمة من منع اتخاذ الكفار والمنافقين بطانة، أي مستشارين أو موظفين ؟

### التوجيهات

- تذكر دائما أن النصر على الأعداء والأمن من مكرهم مشروط بشرطين: التقوى والصير، ﴿ وَإِن نَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾
- المَصائب التي تحصل للعصاة والكفار هي بسبب معاصيهم، ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِكِنُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾
- المسلم العاقل لا يطلب النصيحة إلا من المؤمنين الصادقين، ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾

- ١. اكتب رسالة عن نفقات المشركين في الصد عن الدين، وانها لا تغني عنهم شيئاً، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا ٱوْلَلُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً ﴾.
- ٢. أنفق بعض مالك في سبيل الله- تعالى- محتسباً الأجر، شاكراً لله على تقبله منك، إذ الكافر مهما أنفق؛ فلن يُقبل منه، ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلْمُيَوْةِ ٱللَّهُ يَا كَمَثُلِ رِيجٍ فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۗ ﴿.
  - ٣. بارك لأخ لك حصلت له نعمة، وواس أخاً لك حصلت له مصيبة، فهذه صفة المؤمنين، ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفَرَّحُواْبِهَا ۖ ﴾.
- ٤. قم اليوم بتقييم لجلسائك بينك وبين نفسك، وقرّب من يعينك على عبادة الله، واستبدل من يبعدك عن ذكر الله، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالَاوَدُّواْ مَا ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٦)

إِذْ هَمَّت ظَآبِهَتَانِ مِنكُوْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ @وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَّكُرُونَ ۚ شَاذٌ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُّرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِءَ النَفِ مِّنَ ٱلْمَلَّ بِكَةِ مُنزَلِينَ @بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَايُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُّ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيًّے وَمَاٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيدِ شَيْلِقُطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَـنقَلِمُواْ خَآبِبِينَ ۗ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مْ أُوِّيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۞وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّـمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيـــــُرُ؈يَآيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوّاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ۞وَٱتَّقُواْٱلنَّارَٱلِّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ @وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

# ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾

غاية الشدة والقوة، ثم إنه تعالى نصر المسلمين على الكافرين، فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. محاسن التأويل، ٢/ ٤٠٢

السؤال: ما وجه التعقيب بذكر غزوة بدر في سياق الحديث بعد غزوة أحد ؟

﴿ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾.

فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة، وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم. جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم، ٢/

الصبر والتقوى سببان لنزول الملائكة لنصرة المؤمن، بين ذلك ؟ الجواب:

### ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾

وفي هذه الآية ما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد- وإن ارتفعت درجته وعلا قدره- قد يختار شيئا، وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى؛ ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، ونقص في العقل، يتركون من الأمر كله له، ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة. تفسير

السؤال: من خلال هذه الآية: كيف ترد على من تعلق بالأنبياء والصالحين من دون الله

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا ۚ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِيًّ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ

أي: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم، وتطييبا لقلوبكم، وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله، الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم، ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: {ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض } تفسير ابن كثير، ٣٨٠/١

السؤال: هل ربنا- سبحانه- بحاجة للمجاهدين ؟، وما الذي يفيده المجاهد من ذلك؟.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَفَا مُضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اجعلوا بينكم وبين مخالفة نهيه عن الربا وقاية؛ بالإعراض عن مطلق محبة الدنيا، والإقبال عليها؛ لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب، فمن له ملك الوجود وملكه؛ فإنه جدير بأن يعطيكم من ملكه إن اتقيتم، ويمنعكم إن تساهلتم. <mark>نظم الدرر، ١٥٢/٢</mark> ما العلاقة بين النهي عن الربا وبين الأمر بالتقوى؟

## ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠ ﴾

فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم، وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له؛ فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين؛ ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه، ومرجع الأمور إليه. تفسير السعدي، ص١٤٦ السؤال: ما فائدة إخبار المسلمين بأنَّ النصر من عند الله سبحانه وتعالى؟.

﴿ وَمَا جَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا ۚ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِيًّ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ

(وما جعله الله) يعني: هذا الوعد والمدد، (إلا بشرى لكم) أي: بشارة لتستبشروا به، (ولتطمئن)؛ ولتسكن (قلوبكم به) فلا تجزعوا من كثرة عدوكم، وقلت عددكم، (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) يعني: لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند، فإن النصر من الله تعالى، فاستعينوا به، وتُوكلوا عليه، لأن العز والحكم له. البغوي، ١٥/١ ما المصدر الوحيد للنصر ؟

الجواب:

- ١. تقوى الله- تعالى- بالعمل بأوامرٍه، واجتناب نِواهِيه هي الشكر الواجب على العبد، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.
- ٢. صُدق الإيمانُ بالله، وصدقُ التوكل عليه سببٌ لأن يمدك الله بأسبابٍ من عنده؛
   خافية عليك، ﴿ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخْمَسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَيِكُةِ مُسَوِّمِينَ ١١٥ ﴾
- م. احذر الربا وأنواعه، وحُذِّر من جولك من هذا الذنب العظيم، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِي ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّمَوَّا أَضْعَىٰ فَا مُضَىٰعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🖑 🖟

- ا. بشر مسلماً بخبر يفرحه، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنْطُمَينَ قُالُوبُكُم بِيِّد ﴾ .
- ٢. اسع في الإصلاح بين مجموعتين متخاصمتين، ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمٌ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.
- ٣. أرسل رسالة تحذّر فيها المسلمين من مخاطر الربا، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوّاْ أَضْعَنْفاً مُّضَنَعْفَةٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.
- ٤. ذكر من حولك بنعمة أنعمها الله- تعالى- عليهم مع ضعفهم وعجزهم؛ ليجددوا شكرهم لله سبحانه عليها، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٧)

﴿ وَلَا نَهِنُواْ وَلَا تَحْزَزُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

{ولا تهنوا} أي: في جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله، فالله معكم عليهم، وإن ظهروا يوم أحد نوع ظهور؛ فسترون إلى من يؤول الأمر، {ولا تحزنوا} أي: على ما أصابكم منهم، ولا على غيره مما عساه ينوبكم، {و} الحال أنكم {أنتم الأعلون} أي: في الدارين {إن كنتم مؤمنين}. نظم الدرر،٩/٢هه

> هل الهزيمة المؤقَّتة للمؤمنين تنافي علوهم، وضح ذلك ؟ المعادية

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾.

فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه، ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه، كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إلى أحد، وما أسأت إلى أحد، وإنما أحسنت إلى نفسي، وأسأت إلى نفسي، قَالَ تَعَالَى: {إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}. مجموع الفتاوى، ٣٠/ ٣٦٤ كظمك للغيظ وعفوك عن الناس ،من المستفيد الأول منه؟ و كيف ذلك؟

الجواب

٣ ﴿ هَنْا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

فالبيان يعم كل من فقِهَهُ، والهدى والموعظة للمتقين. مجموع الفتاوي، ١٦/ ١٤

البيان للناس كلهم، والهدى والموعظة للمتقين فقط، بين ذلك من الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ فَدَ خَلَتْ مِن قَبُلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾.
وقي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ؛ لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل، وأسباب صلاح الأمم، وفسادها. التحرير والتنوير، ٤/ ٩٧

للقراءة في التاريخ ومعرفة أحوال الأمم أهميته، بين ذلك من الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَنظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ 
مُن الْمُمْدِ: ﴿ ﴾ 
مُن الْمُمْدِ: ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

فأخبر - جل ثناؤه - أن الجنة التي وصف صفتها لمن اتقاه، وأنفق ماله في حال الرخاء والسعة، وفي حال الضاعة والسعة، وفي حال الضيق والشدة في سبيله، وقوله: "والكاظمين الغيظ"، يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يقال منه: "كظم هلان غيظه"، إذا تجرّعه، فحفظ نفسه من المنافقة منه المنافقة المن

السَّوَّالَ: استخَّرج منَّ الآيَّة بعضٌ صفات المسارَّعين إلى الغفرة والجنة؟

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْمَنْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ولما ذكر أشق ما يترك ويبذل؛ وهو المال، أتبعه أشق ما يحبس؛ فقال: {والكاظمين} أي: الحابسين {الغيظ} عن أن ينفذوه بعد أن امتلأوا منه. نظم الدرر،١٥٧/٢ ما دلالة الإتيان بكظم الغيظ بعد الإنفاق؟ الجواب:

٧ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمُ قَرُّ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَدْرٌ مِنْ لَئَرٌ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

إن كان مسكم قرح؛ فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد؛ لأنه قد مس أعداءكم مثله، وهم على ما هم عليه، أو يقال: إن مسكم قرح فتسلوا؛ فقد مس القوم

قرح مثله ... (نُدُاوِ لُهَا) صيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار؛ للإعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله- تعالى- ومن كلامهم: الأيام دول، والحرب سجال، وفي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين. روح المعاني، ٦٧/٤ في توضيح سنة المداولة بين الأمم تسلية للمؤمنين، وضح ذلك؟

جواب:

### التوجيهان

- ا. المتقون هم أهل الجنة وورثتها بحق، فهل أنت متصف بصفاتهم ،﴿ أَعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴾.
   ٢. فضل العفو عن الناس مطلقاً، مؤمنهم، وكافرهم، بارهم، وفاجرهم، ﴿ وَٱلْمَا فِينَ عَنِ النَّاسِ وَكَاللَّهُ يُكِّبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
   النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
- ٣. تأمل كيف أهلك الله تعالى القرى، ودمر الأمم المكذبة، ففي ذلك أجل العظات والعبر،
   ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن مَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾
- أياك والهوان والدّلة، فالمؤمن عزيز ،غالب بهذا الدّين، ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تُعَرّرُوا وَالتّمُ وَالتّمُ اللّهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

- تصدق بصدقة مرة وانت مغتن، واخرى وانت محتاج، ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾.
- ٢. استغفر الله- تعالى- مئة مرة في يومك وليلتك، ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفُرُواْ لِللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا ﴾.
- تذكر موقفا حثك الشيطان بعده بالتشفي والانتقام، واعمل على كظم غيظك بترك ذلك لله تعالى، ﴿ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُعِبُ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ
   ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾
  - ٤. اسبق اليوم غيرك إلى المسجد؛ رجاء أن تدخل في هذه الآية، ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْ فِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٨)

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ۞أَمْر حَسِيْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرْ وَيَعُلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمَنَّوْنِكَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَمَاكِاتَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا إِلِأَ نِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فُؤْتِهِ ۽ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ فُؤْتِهِ ۽ مِنْهَأْ وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِ بِينَ هَوَكَأَيِّن مِّن نَّيِي قَامَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فِمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡــَكَانُوٓۚ أُوۡلَٰلَهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰدِينَ۞وَمَاكَانَ قَوْلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْرَبَّنَاٱكْغِفِرُلْنَاذُنُوبَنَاوَإِسْرَافِنَافِيٓأَمْرِنَاوَثِبِّتْ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِٱلۡكَٰهِ مِنَ ﴿ فَعَاتَىٰهُ مُٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُٱلْمُحْسِنِينَ ٥

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

{ولا تهنوا} أي: في جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله، فالله معكم عليهم، وإن ظهروا يوم أحد نوع ظهور؛ فسترون إلى من يؤول الأمر، {ولا تحزنوا} أي: على ما أصابكم منهم، ولا على غيره مما عساه ينوبكم، {و} الحال أنكم {أنتم الأعلون} أي: في الدارين {إن كنتم مؤمنين}. نظم الدرر،٢/٥٩

هل الهزيمة المؤقتة للمؤمنين تنافي علوهم، وضح ذلك؟

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِيَّتْ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾

فالكاظم للغيظ والعلي عن الناس قد أحسن إلى نفسه وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه، ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسِه، كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحِسنت إلى أحد، وما أسأت إلى أحد، وإنما أحسنت إلى نفسي، وأسأت إلى نفسي، قَالَ تَعَالَى: { إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}. مجموع الفتاوى، ٣٠٠ ٣٦٤ كظمك للغيظ وعفوك عن الناس ،من المستفيد الأول منه؟ و كيف ذلك؟

﴿ فَعَانَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

فالبيان يعم كل من فقِهَهُ، والهدى والموعظة للمتقين. مجموع الفتاوى، ١٦/ ١٤

البيان للناس كلهم، والهدى والموعظة للمتقين فقط، بين ذلك من الآية الكريمة ؟

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِيكُمْ فأخبر - جل ثناؤه - أن الجنت التي وصف صفتها لمن اتقاه، وأنفق ماله في حال الرخاء والسعت، وفي حال الضيق والشدة في سبيله، وقوله: "والكاظمين الغيظ"، يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يقال منه: "كظم فلان غيظه"، إذا تجرعه، فحفظ نفسه من استمنى ما هي قادرة على إمضائه. تفسير الطبري، ٧ / ٢١٤

السؤال: استخرج من الآية بعض صفات المسارعين إلى المغفرة والجنة ؟

﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾

إن كان مسكم قرح؛ فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد؛ لأنه قد مس أعداءكم مثله، وهم على ما هم عليه، أو يقال: إن مسكم قرح فتسلوا؛ فقد مس القوم

قرح مثله ... (نُدُاوِلُهَا) صيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار؛ للإعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله- تعالى- ومن كلامهم: الأيام دول، والحرب سجال، وقي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين. روح المعاني، ١٧/٤ في توضيح سنة المداولة بين الأمم تسلية للمؤمنين، وضح ذلك؟

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّدِينِ ١١٠ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي

وية الآية دلالة على أهمية علم التاريخ؛ لأن فيه فائدة السيرية الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل، وأسباب صلاح الأمم، وفسادها. التحرير والتنوير، ٤/ ٩٧

للقراءة في التاريخ ومعرفة أحوال الأمم أهميته، بين ذلك من الآية الكريمة ؟

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَايِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ

ولما ذكر أشق ما يترك ويبذل؛ وهو المال، أتبعه أشق ما يحبس؛ فقال: {والكاظمين} أي: الحابسين {الغيظ} عن أن ينفذوه بعد أن امتلأوا منه. نظم الدرر،٢/١٥٧ ما دلالة الإتيان بكظم الغيظ بعد الإنفاق؟

- الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد، والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضاً، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبُنَا مُّؤَجَّلًا ﴾.
- ابدأ بتحديد مِشروع حياتكِ بعد قراءة هذه الآية، ﴿ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤَّتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾.
- لا يوصل إلى الراحة إلا بقلة الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بقلة النعيم، ﴿ أُمُّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَـٰدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ جَلهَـٰدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ لَهِ
- من حكمة الله- تعالى- في نزول البلايا التمحيص والاختبار، وتمييز الخبيث من الطيب، ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرينَ ﴾

- ١. استمع محاضرة، أو اقرأ كتابًا عن الموت، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنْبًا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا ﴾.
  - ٢. استغضر الله- تعالى- سبعين مرة، ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبُنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ ٱمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.
    - ٣. اسأل الله- تعالى- الشهادة بصدق، ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ نَظُرُونَ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٩)

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ يَـُردُّ وكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَـنقَلِبُواْ خَاسِرينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنِكُ مَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَ رُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَانَأُومَأُولَهُمُ ٱلنَّاأَرُّ وَيِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ۞وَلَقَـنْدُ صَـدَقَكُمُٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْنِهِ عَجَّقَ إِذَا فَشِ لْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِقِنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةَۚ ثُمَّصَرَفَكُمْ عَنْهُمۡ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَّهِ لَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ @ \* إِذْ تُصْعِـ دُونِ وَلَاتَ لُوُرِبَ عَلَىٓ أَحَـدٍ وَٱلرَّسُولُ يَـدُعُوكُمْ فِي أَخْرَبِاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَـمَّاٰ بِغَـةِ لِلْكَيْلَا تَحُـ زَنُواْ عَلَىٰ مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَآأَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ @

# حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾

{وْتَنازَعْتُمْ} وقع النزاع بين الرماة؛ فثبت بعضهم كما أمروا، ولم يثبت بعضهم، "وَعَصِيَنتُمْ" أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع، وستراً على من فعل . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: لم جاء الخطاب في الآية للجميع مع كون المخالفة وقعت من البعض ؟

﴿ سَكُنْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا ﴾. تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. مجموع الفتاوي، ١٤/ ٢٠٥

> بيّن بعض جند الله المذكورين في الآية ؟ الجواب:

# ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَصْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا

{وتنازعتم في الأمر} الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم، فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو، ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول، وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون؛ وهو انخدال أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب، أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصا، وفي غيرها عموما، امتثال أمر الله ورسوله . تفسير السعدي، ص١٥٢

السؤال: حدد أسباب هزيمة المسلمين المذكورة في الآية ؟.

﴿ سَكُنْلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا ٱشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ

(بما أشركوا بالله ) تعليل، أي: كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم . القرطبي،

الجواب:

بين كيف يكون الشرك سببا للخوف والرعب؟

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم ﴾

لما ذكر الفشل؛ عطف عليه ما هو سببه في الغالب، وهو التنازع والمعصية. نظم الدرر،

لماذا عطف التنازع والمعصية على الفشل؟

# ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ومن فضله على المؤمنين: أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا؛ جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا؛ جازاهم جزاء الصابرين. تفسير السعدي، ص١٥٢

السؤال: ما وجه ختم الآيات التيّ ذكرت فيها مصيبة المؤمنين بفضل الله سبحانه ؟.

﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ أي: ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة خلاف ما تدعو إليه الهمم العوالي، فكيف بهم إذا كَانوا من حزب مولى الموالى! فقد كانت العرب على حال جاهليتها تفاخر بالإقبال على الطعن، والضرب في مواطن الحرب، والإعراض عن الغنائم. نظم الدرر، ١٦٦/٢ من خلال الآية وضح: ما الذي غير سير معركة أحد من النصر للمسلمين إلى الهزيمة؟

#### التوجيهات

- ١. الشِرك بالله هو سبب للعيش الضنك، والخوف، ﴿ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا ﴾
- ٢. لا تأمن على نفسك الفتنة، ووقوع المعصية، فقد قال الله- تعالى- عن الصحابة، ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾
- ٣. بين الله- تعالى- أنه عفا عن الصحابة، فليمت بالغيظ شانئهم، فإن الله قد أحبهم، ورضي عنهم، ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- ١. أرسل رسالة تحذر فيها من الخلاف والتنازع بين المسلمين، وأنهما من أسباب خسارتهم على مر القرون، ﴿ وَلَقَكُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَقَّ ۖ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايَتُم ﴾
- ٢. حدد عرضاً من أعراض الدنيا اشتدت محبتك له، واسأل الله- سبحانه- أن لا يجعله فتنة لك عن دينك، ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىنكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾
  - ٣. أصلح بين متخاصمين، ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾
- ٤. اكتب مقالا في التحذير مَن اتباع الكافرين وطاعتهم، مع ربطه بما يفعله الناس في هذا الزمان من التشبه بالكفار، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِيرِكِ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَكِهِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾.

# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٧٠)

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾

كنى بكون الغلبة لله- تعالى- عن كونها لأوليائه؛ لكونهم من الله- سبحانه- بمكان، أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به، لا يشاركه فيه غيره؛ فيفعل ما يشاء. روح ا<mark>لعاني، ٩٥/٤</mark>

ما دلالة قوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾؟

٢ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَكُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾

إن القتال في الجهاد إنما هو بالأعمال، فمن كان أصبر في أعمال الطاعة؛ كان أجلد على قتال الكفار. نظم الدرر،١٧١/٢

هل هناك علاقة بين ترك الجهاد وبين الذنوب؟ الجواب:

# ٣ ﴿ وَلَبِن قُبِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾

"ولنن قتلتم" أيها المؤمنون في سبيل الله، أي: في الجهاد، أو متم حتف الأنف؛ وانتم متنبسون به فعلا أو نيرة، "لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون" أي: الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمارهم، وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد، وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون، وفيه تعزية لهم، وتسلية مما أصابهم في سبيل الله- تعالى- إثر إبطال ما عسى أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى . روح العاني، ١٠٤/٤ ما علامة إرادة الخير بالإنسان، وضح ذلك من خلال الأية؟

الحماد ،

٤

أَنفُسُهُمْ ﴾

﴿ وَطَآيِفَةٌ قَدُّ أَهَمَّتُهُمُّ أَنْفُسُهُمٌ ﴾ كان غرض المنافقين لا المدافعة عن الدين؛ فهم إنما يطلبون خلاص أنفسهم، فعوقبوا على ذلك بأنه لم يحصل لهم الأمن المذكور. نظم الدرر،١٦٩/٢

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْفَيْرِ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَتُ مِنْكُمٌ ۖ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ

لماذا لم يأمن المنافقون كما أمن المؤمنون؟

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُذَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَاقَٰتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ

نهى الله- تعالى- المؤمنين عن الكون مثل الكفار والمنافقين في هذا المعتقد الفاسد، الذي هو أن من سافر في تجارة ونحوها، ومن قاتل فقتل، لو قعد في بيته؛ لعاش ولم يمت في ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه للسفر، أو للقتال. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ا

السؤال: يضعف الإيمان بالقدر عند الغافلين إذا سمعوا خبر مقتل المجاهدين، وضح ذلك؟ الجواب:

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِهَكَةً مِنكُمٌّ ﴾.

وقد استجدوا بذلك نشاطهم، ونسوا حزنهم؛ لأن الحزن تبتدئ خفته بعد أول نومت تعفيه، كما هو مشاهد في أحزان الموت وغيرها. التحرير والتنوير، ٤/ ١٣٣ ما فائدة تنزل النعاس على المجاهدين؟

الجواب:

# ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾

وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأي أصحابه، وتزكيت منهم الأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: {قل لو كنتم في بيوتكم} التي هي أبعد شيء عن مظان القتل {لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم} فالأسباب -وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء. تفسير السعدي، ص١٥٣

السؤال: ما مدى شناعة هذه المقالة التي صدرت من المنافقين في ذلك اليوم؟. الحماد ::

#### التوجيهات

- ١ إكرام الله- تعالى- الأوليائه بالأمان الذي أنزله في قلوبهم، ﴿ ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَمْدِ
   الْفَيْرِ أَمَنَهُ ﴾.
- الذنب يولد الذنب، والسيئة تتولد عنها سيئة أخرى، فلذا وجبت التوبة من الذنب فوراً، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱستَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾.
   كَسَبُواً ﴾.
- الذنوب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِسبب لمزلة القدم وقت الضراء، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلتَقَى ٱلجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱستَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ ﴾

- ١٠ قم بتذكير بعض أهل البلاء بحسن الظن بالله تعالى، وأنهم سيعلمون غداً أن الله-سبحانه- قد أراد بهم خيرا، ﴿ وَطَآبِهَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وأنهم سيعلمون غداً أن الله-سبحانه- قد أراد بهم خيرا، ﴿ وَطَآبِهَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ﴾.
- ٢. استغضر اليوم سبعين مرة، واسأل الله حسن الخاتمة، فالموت قد يأتي فجأة، وفي مكان وزمان لا تتوقعه، ﴿ قُلُ لَوَ كُنُمُ ۚ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتَلُ إِلَى مَصَاحِمِهِمٌّ ﴾
- ٣. قد يكون تقصيرك وبعدك عن الله- تعالى- بسبب ذنب فعلته، فأكثر اليوم من الصدقة، والاستغفار، والتوبة، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا السَّرَزَلَهُمُ السَّمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَمَا السَّمَ السَلَمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلَم السَلَمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلْ
  - ٤. اسأل الله-سبحانه- أن يطهر قلبك، وأن يصلحه، ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَرِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَالْيَكُمُ عِلَيمُ إِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧١)

وَلَين مُّتُّوأُ وَقُتِلْتُ مْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهِ مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ مَّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَقَوَكُلْ عَلَى ٱلنَّاةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم ِيِّنْ بَعْدِةً عَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَـيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَ مَةَّ ثُمَّ ثُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنِهُ جَهَ نَمُزُّو بِشِّ ٱلْمُصِيرُ ۞هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَايَعَ مَلُونَ ۞ لَقَـدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْرَسُولَا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ عَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنكَانُواْمِن قَبْلُ لَفِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَوَلَمَّاۤ ا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْأُصَبْتُ مِيثَالَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا ذَأَ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

{ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع؛ أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها؛ وهو من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما قوله: إنَّ الله يُحِبُّ المُتَوَكِّينَ، والآخر: الضمان الذي في قوله: وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسنبُهُ . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٦٤ السؤال: لم كان التوكل على الله من أعلى المقامات؟

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حُولِكَ ﴾

لعل المراد بهذه الرحمة ربطه- سبحانه وتعالى- على جأشه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتخصيصه له بمكارم الأخلاق، وجعل الرفق ولين الجانب مسببا عن ربط الجأش؛ لأن من ملك نفسه عند الغضب؛ كان كامل الشجاعة. <mark>روح العاني،١٠٥/</mark>٤ ما علامة رحمة الله بالعبد المذكورة في الآية ؟

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ؞

وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾

تقديم التلاوّة؛ لأنها من بأب التمهيد، ثم التزكية؛ لأنها بعده، وهي أول أمر يحصل منه صفت يتلبس بها المؤمنون، وهي من قبيل التخلية القدمة على التحلية؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ثم التعليم؛ لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان. روح المعاني، ١١٤/٤ ما الحكمة في ترتيب التلاوة، ثم التزكية ثم التعليم؟

﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾

إشعار بمنزلة الصحابة، وأنهم كلهم أهل اجتهاد، وأن باطنهم مرضى عند الله تعالى. روح المعاني،١٠٧/٤

في الآية ردّ على بعض الفرق الضالة بشأن الصحابة، وضح ذلك ؟

﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْنِّ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه؛ لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج

[وإن يخذلكم] ويكلكم إلى أنفسكم (فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فلا بد أن تخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق، وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله، والاعتماد عليه، والبراءة من الحول والقوة. تفسير السعدي، ص١٥٤

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنا بَعْدِهِ؞ ﴾

بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب، والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغيره - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمشورة. مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٨٨). بين بعض حكم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة لأصحابه ؟

السؤال: مساعدة الأقوياء لك هل تغني عن الاعتماد، والتوكل على الله سبحانه؟ .

١. تذكر أن طلب النصر من غير الله خذلان، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خداله الله عز وجل، ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

٢. تذكر دائما ولا تنس أن الذنوب والمعاصي هي سبب الخسران والهزيمة وعدم المتوفيق، ﴿ أَوَلَمَا ٓ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَآ أَقُل هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

٣. الرحمة، والتواضع، ولين الجانب، والعفو من أهم صفات الداعية، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾

﴿ أَوَلَمَّاۤ أَصَكَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَآ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴾.

وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بدنوبهم، فقال تعالى في يوم أحد: ﴿ أُولَمَّا آ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُم أَنَّى هَدَأً قُلْ هُوَ مِن عِندِ

> أَنفُسِكُمْ ﴾. قاعدة في المحبت، ص ١٤٦ ما سبب الصائب على الفرد والمجتمع ؟

- إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾
- اُسأل الله- سبحانُه- أن يرزقك الرحِمة بإخوانك، واللين لهم، وشاورهم ببعض أمورك، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ ۖ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأُسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمِّي ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٢)

وَمَا أَصَّبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذِن الْعَوَلِيَعَلَّمُ الْمُؤْفِينِنَ

هُولِيَعْلَمُ الْذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ فَتَبُولُواْ فِسِيدِ اللَّهِ وَقَعَلَوْ الْمُعْرَقِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ وَالْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِينَ اللَّمُونَ اللَّهُ وَقَعَدُواْ وَاللَّهُ الْمُؤْفِينَ فَالُولِهِ مَنْ اللَّهِ وَقَعَدُواْ اللَّهُ اللَ

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَآاً عِندَ رَبِهِمْ بُرَّزَقُونَ ﴾

{بَلَ أَحْياءٌ} إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة، بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١٦٦/١

> السؤال: ما وجه كون الشهداء أحياء بعد أن قتِلوا ؟ الجواب:

ا ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾.

{حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} كلمت يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم- عليه السلام- حين ألقي في النار، ومعنى حسبنا الله: كافينا وحده: فلا نخاف غيره، ومعنى: ونعم الوكيل: ثناء على الله، وأنه خير من يتوكل العبد عليه، ويلجأ إليه، { وْفَانَقَلَبُوا} أي: رجعوا بنعمة السلامة، وفضل الأجر . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٦٧ السؤال: ما معنى قول "حسبنا الله ونعم الوكيل" ؟

الجواب

﴿ وَمَا ٓ أَصَـٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان –جمع السلمين وجمع الشركين في أحد– من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له، ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ؛ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة، وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق. تفسير السعدي، ص١٥٦

السؤال: استفاد السلمون فائدة من الهزيمة في أحد، فما هي؟.

لحواب:

ا وَلَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوْتًا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَفُونَ ﴾

ولفظ: {عند ربهم} يقتضي علو درجتهم، وقربهم من ربهم، {يرزقون} من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه، إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا { فرحين بما آتاهم الله من فضله } أي: مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم، وفرحت به نفوسهم؛ وذلك لحسنه وكثرته، وعمامته، وكمال اللذة في الوصول إليه، وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق، ونعيم الملك والروح بالفرح بما آتاهم من فضله؛ فتم لهم النعيم والسرور. تفسير

السؤال: يجمع الله للشهيد بين نعيم البدن ونعيم القلب والروح، وضح ذلك؟. الجواب:

﴿ فَرِحِينَ بِمَاۤ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِۦ وَيَسۡتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُوا۟ بَهِم مِّنۡ خُلۡفِهِمۡ ٱلَّا

خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

لم يفت منهم إلا حياة الكدر التي لا مطمع لأحد في بقائها؛ وإن طال المدى، وبقيت لهم حياة الصفاء؛ التي لا انفكاك لها، ولا آخر لنعيمها، فلا فتنة تنالهم، ولا حزن يعتريهم، ولا دهش يلم بهم في وقت الحشر، ولا غيره. نظم الدرر،١٨٠/٢ ما حال الذين يقتلون في سبيل الله؟

لجواب:

٧ ﴿ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد؛ لعلمهم أنهم إذا استشهدوا، ولحقوا بهم، ونالوا من الكرامة ما نالوا؛ فهم لذلك مستبشرون . البغوي، 4/^1 لماذا يستبشر الشهداء لحال إخوانهم في الدنيا ؟

لجواب:

# وَ إِنْ فَأَذَرَءُواْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلَاقِينَ ﴾

(لو أطاعونا) يريد في ألا يخرجوا إلى قريش، وقوله: (وقعدوا) أي: قالوا هذا القول، وقعدوا بأنضهم عن الجهاد، فرد الله عليهم بقوله: (قل فادرؤا) أي: قل لهم يا محمد: إن صدقتم: فادفعوا الموت عن أنفسكم، والدرء: الدفع، بين بهذا أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن المقتول يقتل بأجله، وما علم الله وأخبر به كائن لا محالة. القرطبي، ٥/٥٠٤ وأن للجهاد أثر في توقيت وفاة الإنسان ؟

#### التوجيهات

- الشهداء يستبشرون بالمؤمنين؛ الذين خلفوهم على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا بهم؛ نالهم من الكرامة والنعيم مثل ما نالهم، ﴿ وَيُسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.
- ل. تيقن أن كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله، ولا تحدث إلا بإذنه، ولها حكم عظيمته، ﴿ وَمَا آَصُكِكُمْ يَوْمَ النَّقَى الْجُمُّعَانِ فَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَّعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
- ٣. احذر المثبطين عن الخير، المقبلين على الدنيا، الراغيين في مصالحهم الخاصة، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنَهُم وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونا مَا قُتِلُوا ۚ ﴾
- اعلم أنه لاخوف ينال المؤمن الصالح؛ إذا مات ولا حزن يصيبه، ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَّالِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِم مِّنْ خَلِفِهِمْ ٱلّا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

- ١. إذا قرأت، أو سمعت في نشرات الأخبار عن مصيبة حلت بمسلمين؛ فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ﴿ وَمَا أَصَكِبُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَهَى ٱلْجُمَّعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَّمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٧. اقرأ كتابًا، أو استمع إلى محاضرة عن فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، وشروطها، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَتَّأً بَلَ أَحْيَآأً عِندَ رَبِّهِمْ يُرّرَقُونَ ﴾.
  - ٣. للشهادة أجر عظيم؛ فادعُ الله- عز وجل- أن يرزقك إياها في سبيله، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَتَّأً بَلَ أَحْيَآاً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْرَقُونَ ﴿ ۖ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٣)

فَأَنقَلَهُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّرِيَمْسَسْ هُرِّسُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ دُوْوَضَلْ عَظِيرٍ ۞ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوِّلِيَآءَهُۥ فَلَاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنتُممُّوٓ مِنِينَ۞ وَلَا يَعَزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرَّ إِنَّهُ مُرَلَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأُيُرِيدُٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الشَّتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَنَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَأُولَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْأَنَّمَا نُمْلِيلَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمُّ إِنَّمَانُمْلِيلَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِنْمَأُولَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰمَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّلِيُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَ مَن يَشَآأُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُۦ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمُ أَجُرُ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا يَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ع هُوَخَيَّرًا لَّهُمُّ بَلْ هُوَشَرُّ لَهُ مُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيُّوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ۗ وَلِلَهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرُُ ۞

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾

ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال، التي تدل على الإيمان، أو على النفاق، وما كانَ اللهُ لِيُطلِعكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، أي: ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٦٨ السلمين من خلال الهزيمة في أحد، فما هي ؟. السؤال: تبينت حكمة عظيمة للمسلمين من خلال الهزيمة في أحد، فما هي ؟.

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوَّلِيآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُّمُ مُؤْمِنِينَ ﴾

أولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجل الله؛ أنجز الله لهم ما وعدهم من النصرة على أولياء الشيطان، ومن خاف من تخويفه وعمل بموجب خوفه؛ ففيه ولايت له. نظم الدرر،٢/١٨٥

ما ثمرة ثبات أولياء الرحمن على خوفهم من ربهم دون تخويف الشيطان؟

﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ﴾ تعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين، وإيذان بأن

مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى. روح المعاني،١٣٣/٤ لماذا علق الله- تعالى- الضرر به؟

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعَمُ الْوَكِيلُ (اللهُ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ﴾

لًا فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا، فرضاهم عنه، ورضي عنهم . القرطبي، ١٧/١٦ ما المنح الأربع التي نالها أهل الإيمان لما فوضوا أمرهم إلى ربهم سبحانه ؟

﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد كهوفي الأزل، غني عن العالمين، فيرث الأرض بعد قناء خلقه، وزوال أملاكهم، فتبقى الأملاك والأموال لا مدعى فيها. القرطبي،٥/٤٤٢ بين عظمة الخالق- تعالى- وحقارة الخلق؟

﴿ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ

{حتى يميز الخبيث من الطيب} بأن يفضح المبطل؛ وإن طال ستره بتكاليف شاقة، وأحوال شديدة، لا يصبر عليها إلا المخلص من العباد، المخلصون في الاعتقاد . نظم

كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟

الجواب:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَلُنُ يُخَوِّفُ أَوَّلِيكَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾

فالخائف من الله- تعالى- هو أن يخاف أن يعاقبه؛ إما في الدنيا، وإما في الآخرة، ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي، ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يُعذب عليه. القرطبي،٥/٤٢٨

من الخاتف من عذاب الله- تعالى- حقيقة ؟

الجواب:

- وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.
- ٧. اعِلم أنه من حكمِ التكليف إظهار المؤمن الصادِق من المؤمن الكاذب، ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤُمِٰنِينَ عَلَىٰٓ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ ۗ ٣. على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، ﴿ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾
- البخل ضرره عائد على الإنسان؛ فتخلص من هذه العادة القبيحة بقدر الإمكان، ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَخَيْرًا لَهُمُّ بَلْ هُو شَرٌّ لَهُمٌّ ﴾

- تأمل ثلاثا من طرق الشيطان في الغواية والإضلال، حتى تحذر مواقعة شيء من خطواته، ﴿ إِنَّهَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطُنُ يُحَوِّفُ أَوَّلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُهُم مُّوِّمِينِنَ ﴾.
- قم اليوم بمساعدة أحد بمالك، أو جاهك، أو بما تقدر عليه، وتذكر أن الله- تعالى- سيبارك لك، ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَخَيًّا لَّهُمُّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَكُمُّ ﴾.
- تأمل ثلاثا من الأنواع الكبرى للرفاهية والنعيم التي تعيشها الدول الكافرة؛ لتعرف كيفية استدراج الله لهم،﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّا نُمْلِي لَهُمَّ خَيْرٌ ۖ لِأَنْفُسِهمَّ إِنَّمَا نُمُّلِي لَهُمُّ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٤)

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرُ وَنَحَنُ أَغْنِيٓاَءُ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتْ لَهُ مُٱلْأَنْبِي ٓ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَأَ أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَ كُرْ رُسُلٌ مِن قَبْ لِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُولَكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَٰلِكَ جَآءُو بٱلْبَيّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَتُ ٱلْمُوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَا مَتَّةٍ فَمَن زُحْزَجَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّامَتَكُ ٱلْغُرُورِ۞ ﴿ لَتُبَاوُرَ ۖ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوۤ اٰأَذَى كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبُرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

﴿ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَةَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾

﴿ بِغَيْرٍ حَقٍّ ﴾ هذا القيد يراد به: أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلاً وضلالاً، بل تمرداً وعناداً. تفسير السعدي،

السؤال: لماذا وصف الله قتل اليهود للأنبياء بأنه بغير حق؟.

الجواب:

﴿ سَنَكْتُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء، وكانوا منهم، وعلى منهاجهم، من استحلال ذلك، واستجازته؛ فأضاف– جل ثناؤه- فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إلى جميعهم، إذ كانوا أهل ملة واحدة، ونحلة واحدة، وبالرضى من جميعهم. تفسير الطبرى، ٧ / ٤٤٦

قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذْكُ كَثِيرًا ﴾

لماذا يخبر الله- سبحانه وتعالى- الدعاة والمؤمنون بأنهم سيبتلون ؟

السؤل: ما وجه إضافة قتل الأنبياء- عليهم السلام- إلى اليهود المعاصرين؛ مع أن الفاعلين هم أسلافهم؟

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ۚ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ

يندم المغرور بالمتاع الذي غر به، فالسعيد من سعى في أن يكون موته في رضى مولاه. نظم

ما علامة الخاتمة السعيدة ؟

ٱلنَّكَارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴾

الجواب:

﴿ سَنَكُنُهُ مَا قَالُواْ وَقَتْلُهُمُ ٱلْأَنْلِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾

سلاه ربه في تكذيب المكذبين للرسل من قبله؛ ليتأسى بهم، فموت النبي الكريم وقتله ممكن كما كان من قبلِه مِن إخوانه من الرسل! وختم بالإخبار بأنه وقع قتل كُثير من الرسل، فكان ذلك محققاً؛ لأنه لا يصان من الموت خاص ولا عام. نظم الدرر،١٩٢/٢ ما الحكمة من الإخبار بقتل الأنبياء؟

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّـةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

﴿ لَتُمْبَلُونَ فِي أَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن

أخبرهم؛ ليوطنوا أنفسهم على احتماله، ويستعدوا للقائه، ويقابلوه بحسن الصبر والثبات، فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللاواء والاستعداد للكرب؛ مما يهون الخطب. روح

لما سلاه سبحانه وتعالى بالرسل - الذين لازموا الصبر والاجتهاد في الطاعة حتى ماتوا — وأممهم، وتركوا ما كان بأيديهم عاجزين عن المدافعة، ولم يبق إلا ملكه سبحانه وتعالى، وأن الفريقين ينتظرون الجزاء، فالرسل لتمام الفوز، والكفار لتمام الهلاك؛ أخبر أن كل نفس كذلك؛ ليجتهد الطائع، ويقتصر العاصى . نظم الدرر،١٩٢/٢ ما مقياس المؤمنين، وما مقياس المنافقين للفوز في الدنيا؟

﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن

قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا ﴾

وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور؛ لما يريده بهم من الخير؛ ليعلي درجاتهم، ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخِبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ومنها: أنه أخبرهم بذلك؛ لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته، ويلجأون إلى الصبر والتقوى. تفسير السعدي، ص١٦٠ السؤال: ما الفائدة من إخبار الله لعباده بأنه سيحصل لهم هذا الابتلاء؟.

- ١. إذا قيل الدنيا؛ فإنها تعني مركبك، ومسكنك، وملبسك، ومحاولتك التميز في ذلك عن غيرك هي بداية الغفلة، ثم الغرور والهلاك، ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَٱ إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْغُرُورِ ﴾
- ٢. ما أعظم حلم الله تِعالى، وصبره على أذى عباده، ﴿ لَّقَدَّ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوَّلَ ٱلَّذِيكَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ ﴾
- ٣. اعلم أن أسعد الناس من أتته منيته، وقد زحزجِه الله- تعالى- عن النار، وأدخله الجنة، ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازًّ ﴾

- استمع اليوم، أو اقرأ محاضرة، أو قصة حول الموت، أو اذهب لزيارة القبور، واجعله عملاً دورياً لك، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوَّتُ وَإِنَّمَا تُوفَوَّكُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾.
- استعرض في ذهنك حياة أحد معارفك ممن اشتد ابتلاؤه، واستخرج ثلات فوائد من ذلك، ﴿ لَتُبْلُونَ فِي آَمُوَالِكُمْ وَٱنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِن ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٠٢. ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواۤ أَذَكَ كَثِيرًا ﴾
  - اجعل بينك وبين نفسك عهدا ألا تقول شيئا هذا اليوم إلا إذا كان مرضياً لله تعالى، متذكراً الآيم، ﴿ سَنَكَّتُبُ مَا قَالُواْ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٥)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّ نُنَّهُ مِلِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونِهُ وَنَسَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُودِهِمْ وَٱشۡ تَرَوْاْ بِدِء ثَمَنَا قَلِيلَاً فَيَشْسَمَايَشْتَرُونَ ١٠٠﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونِ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيـــ مُرْ۞ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى ءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ۞ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَــمَا وَقُـعُودَا وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَابَطِلُا سُبْحَنْكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّادِ٠ رَبَّنَآإِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ رَّبَّنَاۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِأْتُ ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَعَامَنَّاْ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَيَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِتْرَعَنَّا سَيِّ اِتِنَا وَتُوَفِّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَۗ

﴿رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾

قال أبو الدرداء: يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون: «ربنا ربنا» حتى استجيب لهم، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١/ ٥٥٠

السؤال: ما سبب الاستجابة للمؤمنين الذي أشار إليه أبوالدرداء رضى الله عنه؟ الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

قدم الذكر على الدوام على التفكر؛ للتنبيه على أن العقل لا يفي بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله- تعالى- وهدايته، فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى. روح المعاني،١٥٩/٤ لماذا قدم الذكر على التفكر؟

الجواب:

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَاب

قيل لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر، قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين. التحرير والتنوير، ٤/ ١٩٦

بينت الآية وسيلة من وسائل الوصول إلى اليقين، فما هي ؟

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَطِلًا سُبْحَننك ﴾

قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة، وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النبات، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة . البغوي، ٢٦٥/١ ما أهمية التفكر وفائدته ؟

﴿ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾

قولهم مع الأبرار دون أبرارا، أي: لسنا بأبرار؛ فاسلكنا معهم، واجعلنا من أتباعهم، وفي ذلك هضم للنَّفس، وحسن أدب. روح المعاني،١٦٥/٤

لماذا لم يقل (توفنا أبرارا) بدل ﴿ مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾؟

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ

قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا؛ فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم؛ فإنه هلكة، وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا للجاهل أن يسكت على جهله، قال الله تعالى: " وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب" الآية، وقال:" فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب؛ ما حدثتكم بشيء، ثم تلا هذه الآية:" وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب". القرطبي، ٥٨/٥

قال سبحانه: (أُوتُوا ٱلْكِتَبَ) ولم يقل: أخذوا الكتاب، ما دلالة هذه اللفظة، وما تبعاتها؟ الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾

أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال . البغوي، ٢٦٥/١

ما المراد بأمر الله- تعالى- بالذكر في هذه الأحوال الثلاثة؟

- ١. يهلك المجتمع إذا كتم العلماء الحق؛ إرضاء للناس، أو ليحوزوا على مكاسب دنيويت، مالاً، أو جاهاً، أو سلطاناً، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّلُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِۦثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴾.
- ٢. حق على العالم و طالب العلم أن ينشر العلم الذي أخذه بين الناس، ولا يكتمه عن احد، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾
- ٣. إياك أن يِتسلل لقلبك حبِ المدح والثناءِ، وأعظم منه أن تحبِ المدح بما لم تفعل، ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوَا وَّلْيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاّ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾

- احرص اليوم على أذكار الصباح، والمساء، والنوم، ﴿ الَّذِينَ يَذَّكُرُونَ اللَّهَ قِيْـمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. ابحث اليوم عن جاهل بأحكام الوضوء والصلاة، أو قصار السور، وعلمه إياها، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونُهُ, ﴾
- إنظرِ هذه الليلةِ إلى السماء، وإلى طلوع الشمس وغروبها، واستخرج من كل واحدة فائدة على عظيم خلق الله سبحانه، ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلِّقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خُلَقْتَ هَلَا
- بَطِلًا سُبْحَننكَ فَقِنَا عَذَابُٱلنَّارِ ﴾ اقرأ هذه الآيات: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ ﴾ إلى آخر السورة، وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل، ثم ادع بالأدعية الواردة فيها؛ لثبوت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٦)

قَاسْتَجَابَ لَهُ مُرْدَهُمُ اَلَيْ لاَ أُضِيهُ عَمَلَ عَدِلِيَ مَكُونَ وَالْمَرْوُولُ الْمَضِيعُ الْمِينُ قَالَدِينَ هَاجُرُواْ وَالْمَرْجُواْ وَالْمَرْجُواْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَكَنَّتِ بَعْرِي مِن تَحْتِهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ

﴿ نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾.

للأبرار جمع بار وبر، ومعناه: العاملون بالبر، وهي غاية التقوى، والعمل الصالح، قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٠

السؤال: من المقصود بالأبرار؟ الجواب:

# ٧ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴾

دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا؛ لأن حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر العاجلة والأجلة، ونعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله لا يقال أنعم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. القرطبي،ه/٨١٩ هل يُنعم الكفار في الدنيا ؟

س ينعم انعسار

الجواب:

# ﴿حُسْنُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونِ ﴾

حَتم – تعالى – السورة بما تضمنته هذه الآيت العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور <u>هـ</u> الدنيا على الأعداء، والفوز بنعيم الآخرة، فحض على الصبر على الطاعات، وعن الشهوات، والصبر: الحبس. القرطبي،ه/٨٥٩

ذكرت الآية عدة شروط للظهور على الأعداء، والفوز بالآخرة، فما هي ؟. ..

الحواب:

٤

لما كان إيمانهم عاما حقيقيا؛ صار نافعا، فأحدث لهم خشيت الله، ... ومن تمام خشيتهم لله، أنهم {لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا} فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله، ويشترون به ثمنا قليلا، وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة، وعلموا أن من أعظم الخسران؛ الرضا بالدون عن الدين . تفسير السعدي، ص١٦٢

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ

السؤال: ما علامة الإيمان الحقيقي ؟.

الجواب:

٥ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾

هذه الآية معلمة بشرط استجابة الدعاء بالنصرة على الكافرين، داعية إلى تذكير أولي الأثباب بالمراقبة للواحد الحي القيوم. نظم الدرد،٢٠٣/٢ ما شرط استجابة الله تعالى - للمؤمنين بالنصر؟ ما شرط استجابة الله - تعالى - للمؤمنين بالنصر؟

الحواب:

٦ ﴿ لَا يَعُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾

المُغتَّر فارح بالشيء الذي يغتر به، فالكفار مغترون بتقلبهم، والمُؤمنون مهتمون به، لكنه ربما يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير لهم، فيجيء هذا جنوحا إلى حالهم ونوعا من الاغترار؛ فلذلك حسنت لا يَغُرِّنُك... ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له، أما الكافر فلئلا يزداد إثما، وأما المؤمن فلأن ما عند الله خير للأبرار . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ١/ ٥٥٨

السؤال: علل سبب اختيار لفظ الغرور هنا؟

لجواب:

﴿ فَالَذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيدِلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَخَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾

{فالذين هاجروا} أي: تركوا دار الشرك، وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران، {وأخرجوا من ديارهم} أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى الإجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: {وأوذوا في سبيلي} أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، ... {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} وقوله: {وقاتلوا وقتلوا} وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله. تفسير ابن

ما جزّاء من هاجر، أو أخرج من دياره، أو أوذي، أو قتل في سبيل الله؟.

الحواب:

#### التوجيهات

- ا. وجوب الصبر، والمصابرة، والمرابطة، والتقوى؛ للحصول على الفلاح الذي هو النصر في الدنيا، والفوز في الآخرة، ﴿ يَثَايُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّمُ أُقْلِحُونَ ﴾.
- ٧. لا يغرنك استعلاء الكافرين، وتمكنهم من هذه الحياة الدنيا؛ فإن وراء هذا حِكَماً ارادها الله سبحانه وتعالى، ﴿ لَا يَعُرُنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَدُروا فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَّهُمْ جَهَنَمُ وَبِشْسَ أَلِهَادُ ﴾ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّةً
- ٣. لا يكن همك من وراء حفظ القرآن وتدبره والعمل به الحصول على المكاسب الدنيوية،
   ﴿ لا يَشَّ بَرُونَ بِعَايَئِتِ اللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا ﴾

- ١٠ احرص اليوم أكثر على اجتناب النظر المحرم تقوى لله تعالى، وصبراً عن المعصية، ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُرُ خَلِدِينَ فِهَا ثُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَرِّ لِلْأَبْرَارِ ﴾.
  - ٢. ادع اليوم بالأدعية النِّي جاءت بالآيات؛ رجاء أن يستجاب دعاؤك، ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمَّ رَبُّهُمْ أَنِّ لآ أُضِيعُ عَمَلَ عَبِيلٍ مِنكُم ﴾ .
- ٣. اختر كلمات جميلة، أو قصة في فضل الصبر، وعظيم أجره، وأرسلها في رسالة، فإن النّاس بَحاجة إلّيها، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱصَّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ وَقُلُوهُ وَاللّهَ لَعَلَّكُمْ وَقُلُوهُ وَاللّهُ لَعَلَّكُمْ وَقُلُوهُ وَاللّهُ لَعَلّمُ فَاللّهُ لَعَلَّكُمْ وَاللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَقُلْمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعُلُمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَا لَهُ لَكُمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُمْ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٧)

#### بِتْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلدَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

# ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

مقام المراقبة وهو مقام شريف، أصله علمٌ وحال، أما العلم: فهو معرفة العبد أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب؛ بحيث يغلب عليه، ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٢ السؤال: ما أصل المراقبة ؟

لجواب:

# ٢ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ أُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

وأعيد فعل اتقوا؛ لأن هذه التقوى مأمور بها المسلمون خاصت، فإنهم قد بقيت فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون بها، وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام. التحرير والتنوير، ٤/ ٢١٧ لماذا كرر الأمر بالتقوى مرتين في هذه الآية ؟

الحواب:

# ٣ ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآ الْوَنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾

الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به، وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك؛ فلتعظموه بعباته وتقواه. تفسير السعدي، ص١٦٣

السؤال: نُعظَم الله- سبحانه- في أمور، ونغُفل عن تُعظيمه في أمور أخرى، وضح ذلك ؟. الحداث:

# ا ﴿ فَأُنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ ﴾

فاحتاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك" رواه أحمد والبخاري وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. تفسير السعدي، ص112

السؤال: في قوله تعالى ﴿ مَاطَابَ لَكُمْ ﴾ إشارة إلى أهمية اختيار الزوجة، وضِّحه. الحواب:

# › ﴿ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا لَهَ لِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

ويةٌ هذا: أنِ تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب –ولو كان مباحا– أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. <mark>تفسير السعدي، ص١٦٤</mark>

السؤالّ: إذا غلب على الظنّ حصول الظلم؛ فمن الحكمة الابتعاد من عن أسبابه، وضح ذلك من الآية؟.

الجواب:

# ٦ ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَكُمُمُ ٱلَّتِي جَعَلَٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾

في الآية إشارة إلى مدح الأموال، وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله- تعالى- عليه خير من أن أحتاج إلى الناس ...وكانوا يقولون: اتجروا، واكتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم؛ كان أول ما يأكل دينه . روح المعاني، ٢٠٧٤

إلى ما ذا يشير قوله: ﴿ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَالَلَّهُ لَكُرْ قِينَمًا ﴾ ؟

الجواب:

#### التوجيها

- ا. مراعاة المصالح البشرية بين الناس، واعتبارها في المعاملات، ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَى وَهِنَا وَمَعَلَق مِنْهَا رُوّجَهَا وَبَنَّ مَانُهَا رِجَالًا كَيْيَرًا وَيَسَاءً ﴾.
- ٢. تعامل مع مال اليتيم كما تحب أن يتعامل الناس مع مال ورثتك بعد موتك، ﴿ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُو قِيمًا وَازْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْمُوهُمْ وَقُولُوا هُمْرَقُولًا مُعْرُفًا ﴾
- ٣. الإسلام يحافظ على صفاء النفوس؛ فيأمر بوجود شاهد عند دفع المال لليتيم؛ تبرئت للقائم على المال، وحفظا لسمعته، ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشَّهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾
   حَسِيبًا ﴾
- من غلب على ظنه عدم القدرة على العدل بين الزوجات؛ فلا يُعَدِّد، ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا نَمْلِلُواْ
   فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾

# ﴿ وَءَاتُواْ الْمُنَكَىٰعَ أَمُولَهُمْ وَلَا تَنَبَذَلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّنِبِّ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة أحد التي انكشفت عن أيتام، ثم ذكر في قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} أن الموت مشرع لا بد لكل نفس من وروده؛ علم أنه له بد من وجود الأيتام في كل وقت، فدعا إلى العفة والعدل فيهم؛ لأنهم بعد الأرحام أولى من يتقى الله فيه، ويخشى مراقبته بسببه، فقال: {وآتوا اليتامى} نظم الدر٢٠/٢. مامناسبة ذكر الأيتام في سورة النساء بعد ذكر الموت وقصة أحد في آخر آل عمران؟ المجواب:

- ١. ابدأ اليوم بوضع جدول لزيارة أرحامك، والاتصال على البعيد منهم حتى لا تغفل عن صلة الرحم، ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي شَآاَءُلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.
  - اهدِ هديت لأحد الأيتام، وامسح على رأسه، ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَى آَمُولَكُمٌّ ﴾.
- ٣. تشاور مع بعض زملائك في الصورة المثالية؛ لوضع ميزانية شخصية توازن فيها بين متطلبات الدنيا والأخرة ، ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمُونَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُرُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ
   وَقُولُوا لَمُتَوْفًا السُّفَهَا ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٨)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ يِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُ مِيِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعَـُ رُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَاهًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَــتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوْلًا سَــدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَّوَلَ ٱلْيَتَاحَىٰ ظُلَّمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِّ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُولَادِكُمُ لِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّا ٱلْأُنثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَلَّهُ وَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيَنُّ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمُ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْعَاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيمًا حَكِيمًا ١

﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوُ دَيْنٍ ﴾

تقديم الوصية على الدين ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما؛ لإظهار كمال العناية، بتنفيذها؛ لكونها مظنة للتفريط في أدائها، حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض، فكانت تشق عليهم. روح المعاني،٢٢٧/٤

> لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم حكما؟ الحواب:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنَائِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾

ويؤخذ من المعنى: أن كل مَن له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان؛ ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر. تفسير السعدي،

السؤال: إشراك الحاضرين المتطلعة نفوسهم فيه خير للآخذ والمعطى، وضح ذلك ؟.

الجواب:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ ١

كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء؛ كالنساء، والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتل، والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعبادٍه شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدُّم بين يدي ذلك أمراً مجملاً؛ لتتوطَّن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة. تفسير السعدى، ص١٦٥

السؤال: بين الأسلوب القرآني الحكيم في تغيير العادات القبيحة المتأصلة في النفوس؟.

﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَندِكُمْ ﴾

هذا مما يدل على أن الله- تعالى- أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفتقهم عليهم. تفسير السعدي، ص١٦٦

السؤال: كيف تُستدُّلُ بِالآية على أن الله أرحم بعباده من والديهم؟.

أي: فِلْيعدلوا فِي أمرهم؛ ليقيّض الله لهم من يعدل في ذريتهم، وليقولوا قولا عدلا قاصدا صوابا، وإلا أوشك أن يسلط على ذريتهم من يجور عليهم. نظم الدرر،٢١٨/٢

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَـتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ

الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينَ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا

مَّعْـرُوفًا 🕼 🚱

قُولًا سَدِيدًا ﴾

والأمر بأن يقولوا لهم قولا معروفا، أي: قولا حسنا، وهو ضد المنكر؛ تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت. التحرير والتنوير، ٤/ ٢٥٢

> لماذا كان الأمر بالقول المعروف بهذا الموضع في الآية الكريمة ؟ الجواب:

# ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُومِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنِ ﴾

تقديم الوصية على الدين ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما لإظهار كمال العناية بتنفيذُها لكونها مظنة للتفريط في أدائها حيث أنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم. روح ا**لمعاني،٢**٢٧/٤

لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدما حكما؟

### التوجيهات

- ١. حرمة أكل مال البتامي ظلما، والوعيد الشديد فيه، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾.
- ٢. على من يخاف على أطفالِه بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره؛ فإن الله- تعالى-يكفيه إياهم، ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوَ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِم فَلْيَــتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾
- ٣. لقد راعى الشرع حق المرأة؛ فجعل لها في القسمة نصيباً يناسب حالها، وتلك قسمة الله-تعالى- العادلة، ولا معقب لحكم الله، ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴾

- أرسل رسالة تذكر فيها الآباء والأمهات بأهمية العدل بين الأولاد، ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٱوْلَكِ كُمٍّ ﴾
- إذا اشتريت اليوم بضاعة؛ فأعط العامل أو الخادمة ولو جزءًا يسيرا منها، وقل له كلاماً جميلاً، ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْـمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱلْرُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ أَشْمُ قَوْلًا مَّعُـرُوفًا ﴾.
  - بادر اليوم بكتابة وصيتك، ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوَّ دَيْنٍ ﴾
  - قم اليوم بوضع جدول زمني لتسديد ديونك إن وجدت قبل أن تتضاعف، ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــَيْةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٧٩)

«وَلَكُمْ نِصْهُ مَا اَلَّ لَكُ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُ لَهُ لَكُمُ النَّهُ مُعِمَّا لَقَنَ وَلَا فَلَكُمُ النَّهُ مُعَمَّا لَهُ مَ وَلَا فَلَكُمُ النَّهُ مُعَمَّا اللَّهُ مُعَمَّا اللَّهُ مُعَمَّا اللَّهُ مُعَمَّا وَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَمَّا وَلَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَالَا فَلَهُ مَا اللَّهُ مُعُمِعًا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعُ وَلَكُ فَلَهُ مَا اللَّهُ مُعُولًا فَلَهُ فَا اللَّهُ مُعُ مِعَالَا فَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَصِيدَةً وَصِيدَةً وَصِيدَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ يُدُخِلُهُ جَنَنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـُـرُ خَلِدِينَ فِيهَـاً ﴾ ﴿ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدِينَ فِيهَا ﴾

﴿ خَكِلِيِنَ فِيهِا ﴾ ﴿ نَارًا خَكِدًا فِيهَا ﴾ أفرد هنا وجمع هناك؛ لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة، وإذا شفع أحدهم في غيره؛ دخلها معه، وأهل المعاصي لا يشفعون؛ فلا يدخل بهم غيرهم فيبقون فرادى،أو للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس،والخلود في دار العقاب بصيغة الإنفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة. روح المعاني،٢٣٣/٤ لماذا أفرد في الخلود في النار (خالدا)، وجمع في الخلود في الجنة (خالدين)؟

# ٢ ﴿ غَيْرَ مُضَارَّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ .

الإضرار في الوصية من الكبائر، ووجوه المضار كثيرة: منها الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث، أو بالثلث فرارا عن وارث محتج. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٧٩ السؤال: عدد بعض الأشكال المضارة بالوصية.

﴿ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِــيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ ﴾ .

الجواب:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةِ يُومِي بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ﴾

﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ نُوصُوكَ ﴾﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوَ دَيْنٍ ﴾ كرر حكم الوصية امر عظيم ينبغي

كرر حُكم الوصية؛ اهتماما بشأنها، وإشارة إلى أن الوصية أمر عظيم ينبغي أن يكون مستحضرا في الذهن، غير مغفول عنه عند أحد من الناس. ن<mark>ظم الدرر،۲۲۲</mark>/۲۲

لماذا كرر حكم الوصية؟ الجواب:

# ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَـُلِدًا فِيهَا ﴾

من اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية، وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين- الذين معهم طاعة التوحيد- غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. تفسير السعدي، ص١٦٩

بين فضَّل التوحيد ؟

الجواب:

جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم؛ انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. تفسير السعدي، ص١٦٩

أيهما أقوى: الأخوة الدينية، أم أخوة النسب ،وضح ذلك من خلال أحكام الميراث؟ الجواب:

# ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ خُدُودُهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابُ مُنِهِينً ﴾ عَذَابُ مُنِهِينً ﴾

{ومن يطع الله ورسوله} أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة، ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته {يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} أي: لكونه غير ما حكم الله به، وضاد الله في حكمه. تفسير ابن كثير، ١٧٧/١

السؤال: القائم على تقسيم التركة واقع بين وعد ووعيد عظيمين، وضح ذلك من الآية؟. الجواب:

#### التوحيهان

- ١. من استهان بالورثة: أهانه الله يوم القيامة، ﴿ وَلَهُۥ عَذَابُ مُّهِينُ ﴾.
- ٢. أحكمت الشريعة انتقال الأموال بين الناس بكل صوره وأشكاله؛ لأثر ذلك على العبادة،
   ﴿ وَمِسِيَّةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.
- ٣.اعلم أن الله-تعالى- تولى قسمة التركات بنفسه، فلا يحل الأحد أن يغير منها شيئاً، قال تعالى في ختام آيات المواريث: ﴿ يَـلّكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْرَبَهَا اللّأَنْهَارُ ﴾

# ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ ﴾

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة،

كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمُ نِصَفُ مَا تَكُوكَ أَزُوَجُكُمُ ﴾ إيداناً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما، ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. تفسير السعدي، ص١٦٩

السؤال: في آية المواريث لماذا عبر بلفظ الزوجة دون لفظ المرأة ؟.

الجواب

- ١٠ لو ترك الله لنا قسمة موارثنا؛ لكانت أكبر مشاكلنا يوم جنائزنا، تأمل ذلك، ثم احمد الله- تعالى- على نعمة أحكام المواريث، ﴿ يَـلَّكَ حُـدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ
   يُدِّخِـلُهُ جَنَّدتِ تَجْـرِي مِن تَحْمَتِهَا ٱلْأَنْهَــرُرُ ﴾
- لا تتجاوز ليلتين ولك شيء تريد أن توصي به إلا وقد كتبت وصيتك عملاً بالكتاب والسنة، ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةٍ يُوْصَىٰ مِهَا ۚ أَوْ دَبْنٍ غَيْرٌ مُضَارِ ﴾. (( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلاوصيته مكتوبة عند رأسه)) متفق عليه.
- ٣٠ أحكام المواريث لم تخالف عقلا ولا فطرة، بل كانت عين الصواب بدلالة أنها تزيد الارحام أُلفة؛ إذا طبقت بحق، تأمل علم الله وحكمته في ذلك، ثم قل: "سبحان الله وبحمده" مائة مرة، ﴿ وَمِسِيّةٌ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٠)

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَهَ فَينِسَايِكُمْ فَاسَتَشْهِهُ وَاعَلَيْهِنَ وَالَّتِي وَالَّتِي وَالْمَدِيرَةِ وَالْمَيكُوهُ فَا مَّيكُوهُ فَا مَيكُوهُ فَا الْبُهُوتِ حَقّى يَتَوَفِّهُ هُنَ الْمَدُوثُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

ا ﴿ وَالَّتِي يَأْتِيرَ ٱلْفَنجِشَةَ مِن نِسَآيٍكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ ﴾ . قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعت: تغليظا على المدعي، وسترا على العباد. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١٧٩/١ قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعت: تغليظا على المدعي، وسترا على العباد. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١٧٩/١

السؤال: اذكر حكمة من حكم جعل الشهداء على الزنا أربعة. . الجواب:

# ٢ ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِحَهَلَةٍ ﴾

أي: جهالة منه بعاقبتها، وإيجابها لسخط الله وعقابه ،وجهل منه بنظر الله ومراقبته له ،وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان، أو إعدامه ،فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار؛ وإن كان عالمًا بالتحريم. <mark>تفسير السعدي، ص١٧١</mark> السؤال: ما الجهل الذي يحصل من عامل السوء؟.

الحواب

# ٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾

{رحيما} أي: يخص من يشاء من عباده بالتوفيق لما يرضاه له، فتخلقوا بفعله سبحانه، وارحموا المذنبين إذا تابوا، ولا يكن أذاكم لهم إلا لله؛ ليرجعوا، وليكن أكثر كلامكم لهم الوعظ بما يقبلِ بقلوبهم. نظم الدر،٢٢٦/٢٢

ما دلالة ختم الآية باسمي الله- تعالى- التواب، والرحيم؟

الحماك:

# ا ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ ﴾

أي: الزنا، ووصفها بالفاحشة؛ لشناعتها، وقبحها. تفسير السعدي، ص١٧١

السؤال: لماذا وصف الزنا بالفاحشة؟. الجواب:

# ٥ ﴿ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تهسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك: امتثال أمر الله، وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ،ومنها: أن إجباره نفسه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول، وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك ،وربما رزق منها ولد صالح، نفع والديه في الدنيا والآخرة. تفسير السعدي، ص١٧٧

والديه في الدنيا والاحرة. نفسير السعدي، ص١٧٢ السؤال: ما الفوائد المترتبة على إمساك الزوجة التي يكرهها الزوج ؟

الحواب:

# ١ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾

الخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان، أو وليا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأورج، وهو مثل قوله تعالى: (فإمساك بمعروف) وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول، لا فظا، ولا غليظا، ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. القرطبي، ١٥٩/٦ ميلا إلى غيرها. القرطبي، ١٥٩/٦

الجواب:

# ٧ ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيرًا ﴾

إن كرهتموهن؛ فاصبروا عليهن، ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كشيرا، فإن النفس ربما تكره ما يحمد، وتحب ما هو بخلافه، فليكن مطمح النظر ما فيه خير وصلاح، دون ما تهوى الأنفس ؟ روح الماني،٢٤٣/٤ ماذا يترتب على طاعة النفس في كل شيء ؟

لجواب:

#### التوجيهات

- التوبة أكثر ما يكون نفعها عندما تكون بعد الذنب مباشرة، قريبةً منه، ﴿ ثُمَّرَ يَوُوُكِ مِن فَريب ﴾
   يَوُبُوكِ مِن فَريب ﴾
- على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى،
   وبدل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة، ﴿
   وَعَاشِرُوهُنَّ إِلْمَعُرُوفِ ﴾

- ١. استغفر الله، وتب إليه سبعين مرة، متذكرا آخر ذنوبك واخطائك، ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيرَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ ﴾.
- ادفع وساوس الشيطان لك عن زوجتك، أو أختك بالاستعاذة بالله، والنفث عن شمالك، ولتكن عادة لك، فقد يكتب الله لك بصبرك عليهن الخير الكثير ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ فَإِن كَمْهُوهُنَّ فَسَيّحَ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيدِ خَيْرًا ﴾
- ٣. تأمل وفاة أحد تعرفه مات على غفلة أو معصية، ثم بادر بالتوبة، وإصلاح حياتك، وزيادة عملك الصالح، فقد تكون هذه الحادثة رسالة لك من ربك، ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
   يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَقِّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨١)

وإذا أَدَدَةُ وَاسَيِّمَا الْ زَفْج مَّكَانَ زَفْج وَ النَّيْتُمُ إِمَّدَنَهُ وَ الْمَا الْمَلْ الْمَا الْمَلْ الْمَلْ الْمَا الْمَلْ الْمَا الْمَلْ الْمُلْلِ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْلُكُمْ وَاللَّمْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْلُكُمْ وَالْمُلْلُكُمْ وَالْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْلِ الْمَلْلِلْ الْمُلْلِكُمْ الْمُلْلِلْ الْمَلْ الْمَلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمَلْلِلْ الْمَلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلُلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلْلِلْ الْمُلْلْلْ الْمُلْلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلْلْ الْمُلْلْلْمُلْلْمُلْلْ الْمُلْلِلْمُلْ الْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْ الْمُلْلْلْمُلْلْمُلْلْ الْمُلْلِلْمُلْلْمُلْلْ الْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلْمُلْلْلْمُلْلْمُلْلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُلْ

ا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْنَىٰ بِمَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْ سَ مِنكُمْ مِيثُنَقًا غَلِيظًا ﴾ والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. تفسير الطبري، ٨ / ١٢٧

السؤال: ما الميثاق الغليظ الذي أخذته الزوجة على زوجها؟ الحواب:

٢
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَنَتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَالله من أوائل مظاهر فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض، من قسم المناسب الضروري، وذلك من أوائل مظاهر

الرقي البشري.التحرير والتنوير، ٤/ ٢٨٩ لماذا حرم نكاح هذه المحرمات من النساء ؟

الحداب:

وَ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اُسَتِبْدَالَ رُوْج مَكَاك رُوْج وَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم- في تخفيف المهر. تفسير السعدي،

السؤال: ما الأفضل في مقدار الهر؟.

الجواب:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ كَ مِنكُم مِيثُقًا

لمّا مضى في الأيمّ المتقدممّ حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة؛ فليس له أن يطلب منها مالا. القرطبي، ١٧٠/٦

فليس له أن يطلب منها مالاً. القرطبي، ١٧٠/٦ متى يحرم على الزوج أن يطلب مالاً مقابل الطلاق ؟

الحواب:

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبۡدَالَ رَوْجِ مَكَاكِ رَوْجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْنًا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهُ تَنَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا ﴾ .

"قِتطارا"؛ مثال على جهت المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت، ورجل الخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر. التسهيل لعلوم التنزيل، ١/ ١٨١ المسؤل: بين تواضع عمر - رضي الله عنه - وتسليمه لكتاب الله ؟

﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

ذكر الله الجمع بين الأختين، وحَرِّمه ... وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. تفسير السعدي، ص١٧٤

السؤال: لماذا حرم الله-سبحانه- الجمع بين الأختين ؟. الحداب:

﴿ وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآؤُكُم مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّـهُ. كَانَ فَدِصَةً وَمَقْتًا وَسَآةَ سَبِيلًا ﴾

الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول الباشرة بالفاحشة. مجموع الفتاوى، ١٥/ ٣٨٢

الفاحشة تتناول العقود والمباشرة، كيف ذلك ؟ الجواب:

#### التوجيهات

- التشديد في تحريم استرجاع المهر يؤدي إلى رد المتلاعبين بالطلاق، ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا شُبِينًا ﴾
- ٢. وجوب مراعاة واحترام وتقدير العهود، والوفاء بها، ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ
   أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا ﴾
- ٣. انظر كيف راعى الشرع الحفاظ على أواصر الرحم؛ فحرم الجمع بين الأختين؛ خشية أن تقطع الرحم بسبب النكاح، ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ لَا أَلْأَخْتَكُينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

- ١. اكتب مقدار صداق بنات النبي- صلى الله علي وسلم- وانشره في رسالة، ﴿ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾.
- ٢. اجمع أنواع الضعفة الذين دافع الله عنهم في سورة النساء، وارسلها في رسالة؛ لتحبب الخلق إلى خالقهم، ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهَ تَنْنَا وَإِنَّمَا مُبِينَا ﴾
- ٣. اجمع ثلاثة أوامر في صلة الأرحام، وثلاثة أنواع ممن حرم الله نكاحهن؛ حفاظا على صلة الرحم؛ لتعرف عظم شأن الرحم عند الله سبحانه، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ أَمَّهَ كُمُ مُّ أَمَّهَ كُمُ مُّ أَمَّهَ كُمُ مُ وَكَالتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾
   وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْنُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٨٢)

\* وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّامَامَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ كِتَابَٱللَّهِ عَلَيْكُوْ وَأَحِلَّ لَكُو مَّاوَرَآءَ ذَالِكُوزَأَن تَبْتَغُواْ بأَمْوَالِكُم قُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَّ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ ۽ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمَا ١٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيَّمَا نُكُم مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعۡضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُمُسَافِحَاتٍ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ۚ فَإِذَآ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبُرُواْ خَيْرٌلِّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَيْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَىْكُمٌّ وَٱللَّهُ عَلَىمٌ حَكَمُ اللَّهُ

﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾

كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب، فالحرام محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفا من الله ورحمة، وتيسيرا للعباد. تفسير السعدي، ص١٧٤

السؤال: دلت هذه الآية على سهولة هذا الدين، وسعة رحمة الله، وضِّح ذلك.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ

أي: لا تتعرضوا للباطن في الإيمان، وخذوا بالظاهر، فإن الله أعلم بإيمانكم . البغوي، ٩/١،٥

هل من منهج المسلم الكلام عن بواطن الناس، ولماذا ؟

وقيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر؛ فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم بارتكاب أفحش القبائح. روح المعاني،

ما دلالة الخوف من العنت في الأمر بالزواج بالأمة؟

﴿ ذَاكِ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وختم هذه الآية بِهذين الإسمين الكريمين (الغفور) و(الرحيم)؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد، وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يضيق عليهم، بل وسَع عليهم غاية السعة، ولعل في العباد، وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يضيق عليهم، بل وسَع عليهم غاية السعة، ولعل في ذكر المعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده، كماً ورد بذلك الحديث. تفسير السعدي، ص١٧٥ السؤال: ما وجه ختم الآية باسميه: الغفور، والرحيم؟.

خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

أي: لِيُبَيِّنَ لَكِمْ أَمِنَ دِينِكِمْ، وَمَصَالِحَ أَمِنرِكِمْ، وَمَا يَحِلِّ لَكُمْ، وَمَا يَحْزُمُ عَلَيْكم. وَذَلِك يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ خُلُو وَاقِعَمْ عَنْ خُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِتْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَا فَرَطْنَا فِي الكِتابِ مِنْ عَلَى امْتِنَاعِ خُلُو وَاقِعَى عَنْ خُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِيتُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَا فَرَطْنَا فِي الكِتابِ مِنْ شَيَّءٍ). القَرِّطبيّ، ٢٤٤/٦ هل تخلو واقعت أو نازلت معاصرة ليس لشرع الله تعالى فيها بيان أو حكم ؟

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِبُكِيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ النَّدِينَ مِن قَدْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ 🖑 🛊

{ وَيَهَدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } أي: يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين؛ لتقتدوا بهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٨٦

السؤال: المؤمنون على مر السنين إخوة يقتدي بعضهم ببعض، وضح ذلك من الآية؟

# ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضٍ ﴾

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ ﴾ أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور؛ فلا تترفعوا عن الزواج بالإماء عند الحاجة، فقد تكون مؤمنة نقية أفضل من بعض الحرائر. تفسير ابن كثير، ٤٥١/١

السؤال: ماذا تفيد من قوله تعالى ﴿ وَأَلَّهُ أَعُلُمُ بِإِيمَنِكُم ﴾ ؟.

- ١. اصبر قليلاً، تحصل خيراً كبيراً، فالدنيا صبر ساعة، وقد جعل الله- تعالى- الخير في الصبر، قال تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ .
- المسلم العاقل الحريص على دينه يختار زوجة صالحة تحفظ الله معه وفي غيابه، ولا يكون همه فِقطِ زوِجة ذات جمال ولو كانت بعيدة عن الدين، ﴿ مُحُصَّنَتٍ غَيْرً مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أُخْدَانِ ﴾
- ٣. معاملة الناس تكون بظاهرهم، وليس على المؤمن تتبع البواطن، ﴿ وَأَلَّهُ أَعَّلُمُ

- اقرأ 😩 معنى اسمي الله تعالى: الحكيم، العليم، وسبب اقترانهما 😩 القرآن، وقم بالدعاء بهما، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا ⑪ ﴾.
- ٢. 🏼 قم ببث مفاهيم الحياء، والستر، والحجاب الصحيح للمرأة المسلمة باستخدام الوسائل المتيسرة؛ وخاصة 😩 زماننا الذي فتحت فيه أبواب الشهوات، قال تعالى: ﴿ مُحْصَنَتٍ عَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذًا تِ أُخُدَانً ﴾.
- ٣. مهما عظمت ذنوبك استغضر الله- تعالى- وتب إليه، متذكراً أن الله- تعالى- يريد أن يتوب على عباده، ويحب ذلك، فأحسن الظن به، ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِبِّنِ لَكُمُّ وَيَّهِدِيَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾.
  - على الله- تعالى- أن يرزقك الصبر، ويوفقك له، ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٣)

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَنَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْمَيْلًاعَظِيمَا۞يُريدُٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمّْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓاْ أَمَوَ لَكُ مِبَيْنَكُم بِالْبَيْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُ تُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُمْ رَحِيحًا ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَازًا وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞إِن تَحْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنِ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُرُ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَرِيمَا ١ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُوًّا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَّ رَبُونَۚ وَٱلَّذِيرَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا،

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُذَخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾. قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أو لعنة، أو غضب . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٨٧

> السؤال: ما المراد بالكبائر، مع التمثيل لثلاثة منها؟ الجواب:

﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَبُواْ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (أَنَّ ﴾

﴿ وَلا تَتَمَنُّوا ﴾ الآية.. سببها أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث، وشاركناهم في الغزو؛ فنزلت نهيا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم ردّ على حكم الشّريعة، فيدخل في النهي تمني مُخالفّة الأحكام الشّرعية كُلها . التسهيل لعلوم التنزيل **لابن جزّي، ١ / ١٨٧** السؤال: لماذا جاء النهي عن تمني ما فضّل الله به بعض الناس على بعض ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُون

تِجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴾

وهذه الآية أدل دليل على فساد قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات . القرطبي، ٢٥٠/٦

هل السعي في طلب الرزق والتجارة ينلفي التوكل على الله، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَعِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا

فإذا عرفتم أن الله يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين،

وتخيروا أحسن الطريقتين. تفسير السعدي، ص ١٧٥ السؤال: بَيِّن الله الطرق للناس، فماذا بقي عليهم؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَا

تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

لما نهى الله- تعالى- عن أكل أموال الناس بالباطل، وقتل الأنفس عقبه بالنهى عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم؛ نهاهم أولا عن التعرض لأموالهم بالجوارح، ثم عن التعرض لها بالقلُّب على سبيل الحسد؛ لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة. روح اللَّعاني،١٩/٥ ما علم النهي عن تمني نعمم الغير؟

﴿ وَلَا تَنْمَنَّوَّا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ ﴾

فنهى الله- تعالى- عن التمني؛ لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى ﴿ زُوالُ النَّعُمِّ مِنْ عن صاحبه؛ سواء تمناها لنَّفسه أم لا، وهو حُرام، والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله . البغوي، ١٧/١ه ما الفرق بين الحسد والغبطة ؟

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍۚ لِّلِّرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواًّ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنُسَبُّنَّ ﴾

عبر عن فضل الله بالاكتساب؛ تأكيدا لاستحقاق كل منهما لنصيبه، وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره، فإن ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور، فلكل حظ من الثواب على حسب ما كلفه الله- تعالى- من الطاعات بحسن تدبيره. روح

لماذا عبر عن فضل الله بالاكتساب؟ الجواب:

- الزاني يرغب في كون الناس كلهم زناة، كما أن الطاهر يود أن كل الناس طاهرور، ﴿ وَاللَّهُ مُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يِّيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.
- ما من إنسان إلا يُختبره الله بنوعين من الدعاة: دعاة إلى الخير، ودعاة إلى الشهوَرتِ أَن يَمِيلُوا الشر، ﴿ وَاللَّهُ مُورِيدُ اللَّهِ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا الشَّر، ﴿ وَاللَّهُ مُورِيدُ اللَّهِ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا السَّر، ﴿ وَاللَّهُ مُورِيدُ اللَّهُ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا اللَّهُ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا اللَّهُ اللَّهُ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل
- مالُ المسلم لا يجوز أكله إلا بطريقة شرعية، وبرضا نفس منه؛ فاحدر أن تدخل في بطنك المال الحرام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ الْحَرَام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ بِنَا الْحَرَام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ الْحَرَام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُل بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونُ لِيَحِكُرُةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾

- تعبد الله بعمل إعلامي(رسالة -مقال-عرض مرئي-قصيدة) تبين فيه عدداً من الشهوات التي استطاع أهل الشهوات أن ينشروها في البلد، ﴿ وَيُرِيدُ ٱلنَّبِي َ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَنَ مِّيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.
  - تضرع إلى الله معترهاً بضعفك وعجزك، فإن الله- تعالى- مع المنكسرة قلوبهم إليه، ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾.
  - اقلع عن كبيرة من كبائر الذنوب، وأكثر من الاستغفار، ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوَنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـعَاتِكُمٌ وَنُدَّخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ۞ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٤)

الرّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَلَ اللّهُ بُعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ الْمَصَلَ اللّهَ عَالَىٰ الْفَارِحَاتُ قَنِيْتَكُ حَفْوَلَ اللَّهُ وَالَّتِي تَغَا الْوُنَ كَفَا الْمَصَاجِعِ فَاضْرِيُوهُنَّ فَإِنَ الْمَصَاجِعِ وَاَضْرِيُوهُنَّ فَإِنَ الْمَصَاجِعِ وَاَضْرِيُوهُنَّ فَإِنَ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ال

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوةٍ، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات؛ كالجهاد، والأعياد، والجُمَع، وبما خصهم الله به من العقل، والرزانة، والصبر، والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال، ويتميزون عن النساء. تفسير السعدي، ص١٧٧ السؤال: اذكر ثلاثا من الأوجه التي ميّز الله بها الرجال عن النساء؟.

الجواب:

# ٢ ﴿ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَدنِنَتُ حَدفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾

أي: النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن، أو مطيعة لله في حق أزواجهن "حِافِظاتٌ لِلغَيْبِ" أي: تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها، وحفظ ماله وبيته، وحفظ أسراره ،"بما حفَظ اللهُ" أي: بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٨٨ السؤال: ما صفات النساء الصالحات؟

حواب:

# ٣ ﴿ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾

وذلك بحفظ الله لهن، وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن؛ لأن النفس أمّارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. <mark>تفسير السعدي، ص١٧٧</mark>

> السؤال: ما وجه تقييد حفظ النساء الأزواجهن بحفظ الله؟. الحماد:

# ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَننَا ﴾

قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان، والتزام البر والطاعت له والإذعان، من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته، وشكره بشكره، وهما الوالدان. القرطبي، ٣٠/٦

من أحق الناس بالشكر بعد الله تعالى ؟

الجواب:

# ٧ ﴿ فَالصَّدَلِحَاتُ قَدِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾

يحفظن أنفسهن وفروجهن في حالة غيبة أزواجهن، وكذلك ما يجب حفظه في النفس والمال، وحافظات لأسرار أزواجهن أي: ما يقع بينهم وبينهن في الخلوة. <mark>روح المعاني، ٢٤/٥</mark> ما دلالة وصف الصالحات من المؤمنات بأنهن حافظات للغيب؟

# ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب؛ فإن الله العلي الكبير، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغي عليهن. تفسير ابن كثير، ٢٦٧/١

> السؤال: ما وجه ختم الآية بوصفه العلي الكبير؟. الحواب:

### ا ﴿ فَإِنْ أَطَعَنْكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْنَ سَكِيدِلاًّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ا تحاوزوا أنتم عن سيئات أزواحكم، واعفوا عنهن اذا تين، أو أنه تعالى قادر على الأ

تجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم، واعفوا عنهن إذا تبن، أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم، غير راض بظلم أحد، أو أنه سبحانه- مع علوه المطلق وكبريائه- لم يكلفكم إلا ما تطيقون؛ فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن. روح المعاني، ١٦/٥

ما دلالت ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ا. وَصَاْك الله بجمع من الناس؛ فاحرص على تنفيذ وصية الله فيهم، ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلَّهُ اللهِ اللهِ عَهِم، ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
- ٢. الفخر والخيلاء ليست من أوصاف المسلمين؛ فابتعد عنهما، ﴿إِنَّ أَللَهُ لَا يُحِبُ مَن
   كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٣٠٠﴾
- ٣. البخل من الصفات المدمومة في المرء، وتزداد المدمة إذا كان البخيل آمراً لغيره بالبخل، ﴿ اللَّذِينَ يَبِّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾

- اسع في صلح بين زوجين مختلفين عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِمَ إِن كُرِيدَآ إِصْلَحَا يُؤَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
   (٣٥) ٨
- ٢٠ ادع الله-تعالى- لوالديك وجيرانك؛ فهو من أعظم الإحسان إليهم، ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْعًا ۖ وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرُبَى وَٱلْبَتَكَمَى وَٱلْبَارِ ذِى ٱلْقُـرُبَى وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُـرُبَى وَٱلْجَارِ نِى ٱلْقُـرُبَى وَٱلْجَارِ اللهِ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْعًا ۖ وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرُبَى وَٱلْبَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُـرُبَى وَٱلْجَارِ إِنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ من المُحلم الإحسان إليهم، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْعًا لَا وَإِلَى اللهِ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الل
  - ٣. اجمع صفات الصالحات من الآية، ثم أرسلها برسالة تفيد بها النساء، ﴿ فَالْصَكَلِحَتُ قَنْنِئَتُ حَنْفِظَتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٥)

﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ ﴾ اللَّهُ اللَّه

وَالَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْكَيْمِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاحِرُ وَالْمَافَانَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْمَوْمِ الْلَاحِدِ وَالْفَقُولُ فِيمَا وَوَهُونِ مِن اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ مِعْمَلِكُم اللَّهِ وَالْمَوْمَ الْاَحْدِ وَالْفَقُولُ مِنْكَ مَسَنَةً يُصَلِعِفْهَا وَيُوْتِ مِن اللَّهُ لَهُ مَعْمَلِكُمُ اللَّهُ مِعْمَلِكُمُ اللَّهُ وَالْمَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِعْمَلِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَعَمْلُوا الرَّسُولُ الْوَلْمُتَوْمَ اللَّهُ الْاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإذا قال الله: "أجرا عظيما " فمن الذي يقدر قدره . القرطبي، ٣٢٤/٦

على أي شيء يدل قول الله- تعالى- عن ثوابه: "عظيما" ؟ الحواب:

لا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ مِشْهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَاءً شَهِيدًا ﴿ ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَاءً شَهِيدًا ﴿ ﴾ ؟ فقال: حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع }. [ البخاري (٨٤٦) ومسلم ( ٨٠ ) ] مجموع الفتاوى، ١١/ ٥٣٥ للذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع هذه الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

وقوله: ﴿ إِنَّ أَلِلَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ تنييل لحكم الرخصة، إذ عفا عن المسلمين فلم يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض، ولا ترقب وجود الماء عند عدمه، حتى تكثر عليهم الصلوات: فيعسر عليهم القضاء. التحرير والتنوير، ٥/ ٧١

ما مناسبة اختتام آية تشريع التيمم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ ؟ الحماس:

٥ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُدْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

ويؤخذ من المعنى: منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين، والتُّوق لطعام ونحوه. تفسير السعدي، ص١٧٩ السؤال: ذلت الأية على وجوب تفريغ الذهن لمن أراد أن يصلي، وضِّح ذلك.

٧ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْـرَبُوا الصَّكَلَوَةَ وَأَشَدَّ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

رمز إلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، وأن يزكي نفسه عما يدنسها؛ لأنه إذا صبن موضع الصلاة يدنسها؛ لأنه إذا صبن موضع الصلاة عمن به حدث: فلأن يصان القلب عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولوية. روح المعاني، ١٠/٥٠ إلى ماذا يرمز النهي عن قربان الصلاة حال السكر؟

التوجيهات

الجواب:

ما حكمة تشريع التيمم ؟

﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾

ومحبة، وكمالا. تفسير السعدي، ص١٧٩

السؤال: ما الأسباب التي تجعل الحسنات متفاوته في المضاعفة؟.

ا. سيأتي يومٌ يندم فيه من خالف الرسول وعصاه؛ فاحرص على الاتباع حتى لا تكون من النادمين، ﴿ يَوْمَهِذِ يَوَدُ اللَّيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١٤٠٠)
 يَكُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١٤٠٠)

﴿ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴾.
وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين، وتقرير حرمة

الصلاة، وترفيع شأنها في نفوسهم، فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة؛ تعظيما لمناجاة الله تعالى. التحرير والتنوير، ٥/ ٦٩

إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذلك، بحسب: حالها، ونفعها، وحال صاحبها؛ إخلاصا،

- اسبق غيرك في الأعمال الصالحة، ولا تحتقر العمل اليسير، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدَّتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .
- ٣. حرص شريعتنا على رفع الحرج؛ حيث أباح الله- تعالى- التيمم عند فقد الماء، ﴿ فَلَمْ

   قِيدُوا مُاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾

- ا. تدبر اليوم آية من القرآن، وأحضر جوارحك وقلبك عند تلاوته وسماعه، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآءٍ شَهِيدًا ﴾.
  - ٧. تعلم اليوم أحكام التيمم، ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴾.
  - ٣. تصدق اليوم بصدقة خفية، ولو كانت قليلة، ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْلَّهِ وَالْآخِرِ وَانْفَقُواْ مِمَّا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٠٠ ﴾.
- ٤. ردد هذه الأيت، وتذكر دموع حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآيت، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِثَنِهِ يَدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآءٍ شَهِيدًا ﴾.

# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٦)

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾

{والله أعلم بأعدائكم} منكم؛ فلا تستنصحوهم؛ فإنهم أعداؤكم، {وكفي بالله وليا وكفي بالله نصيرا}. البغوي، ٢/١٥٥

عن أي شيء نهانا القرآن في هذه الآية ؟

الجواب:

٢ ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾

فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد

فإنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾. تفسير السعدي، ص١٨١

السؤال: اليهود شر الناس علما وعملا، وضح ذلك من الآير؟.

الحواب

# ت ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيَكُمُّ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ ﴾

فلا تلتفتوا اليهم، ولا تكونوا في فكر منهم، وكفى بالله وليا يلي أمركم وينفعكم بما شاء، وكفى بالله نصيرا يدفع عنكم مكرهم وشرهم؛ فاكتفوا بولايته ونصرته، ولا تبالوا بهم، ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون . <mark>روح الماني، 20/0</mark> على ماذا يدل إخبار الله- تعالى- بولايته ونصرته للمؤمنين؟

الجواب

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ

وُجُوهًا فَبُرُدُهَا عَلَىٰ أَذَبَارِهَا ﴾ قال مالك رحمه الله: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا " فوضع كفيه على وجهه، ورجع القهقرى إلى بيته، فأسلم مكانه، وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. القرطبي،

كيف أثرت هذه الآية في كعب الأحبار- رضي الله عنه- لما سمعها؟

الجواب

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ انظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾

هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم: الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا، وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا، والباطل حقاً. تفسير السعدي، ص١٨٢

السؤال: كيف كانت تزكيتهم لأنفسهم فيها أفتراء الكذب على الله؟.

الحداب:

٧ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

قوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي المزكي من حسنت أفعاله، وزكاه الله- عز وجل- فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الأه له. القرطبي، ٢٠٧٦-١٠٨ من العبد المزكى حقيقة ؟

لجواب:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَافُوا سَبِيلًا ﴾.

السحر والطاغوت الشيطان والوثن، وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة؛ يعظمون السحر والشرك، ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعة. مجموع الفتاوي، ۲۷/ ۱۷۹

بين خطورة الشرك والسحر على الأمة؟

الجواب:

#### التوحيهات

- ا. من حَرَّفَ معاني القرآن الكريم؛ فقد أشبه اليهود والنصارى، ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ
   يُعَرِّقُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾
- على من أراد معرفة الحق أن يتأدب مع العلماء والدعاة، وأن يسألهم أحسن سؤال،
   ويتلطف معهم، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَعِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَضْعَ وَانظُرْيَا لَكَانَ خَيْرًا هُمْمَ وَأَقْوَمَ ﴾
- الذنوب قد يغفرها الله للعبد بالتوبة، أو يكفرها بالأعمال الصالحة، أو يغفرها سبحانه تفضلا منه ورحمة، أما الشرك فإنه مغلقٌ لأبواب الرحمة؛ فإياك والشرك، ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾

- ارسل رسالة تحذر فيها من يحلف بغير الله- تعالى- كالحلف بالنبي- صلى الله عليه وسلم- أو بالأمانة، ونحوها، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَرِّكَ بِهِ- وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُثَرِّلُ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُثَمِّرِكَ
   بِاللّهِ فَقَلِ ٱفْذَرَى إِنَّمَا اللّهَ كَلْ عَظِيمًا ﷺ ﴾.
  - ٢. قل: (اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها )، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسُهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ ﴾.
    - ٣. حدد ظلما عانيت منه، واستنصر بربك وحده، وقل: يا نصير: انصرني، ﴿ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۖ ﴾ .



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٨٧)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُاللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ ونَصِيرًا ١ أَمْلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا۞أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَىٰهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِلَّهِ مِ فَقَدْ ءَاتَيُنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَرُٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمِرُمُلْكًاعَظِيمًا ١ فَيَنْهُ مِقَنْءَ امْنَ بِهِ ءُومِنْهُ مِقَن صَدَّعَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَلِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِ مْ نَازًا كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مَجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًاحَكِيمَا۞وَٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُخْلِدِينَ فِيهَآأَبَدَٓٱلَّهُمُ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَيُدْخِلُهُمْ ظِلَّاظَلِيلَا۞\* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِيِّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۞يَتأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُواْٱلنَّهَ وَأَطِيعُواْٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمَّر مِنكُوْ فَإِن تَنَازَعْ تُوْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱلدَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا

﴿ فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾ النساء: ٥٩ . { فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } الردّ إلى الله هو النظر في كتابه، والردّ إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: هو سؤاله في حياته، والنظر في سنته بعدَ وفاته . التسهيلَ لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٩٦

السؤال: كيف تُردّ المنازعات إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾

ولما كانت النار – على ما نعهده – مفنية ماحقة؛ استأنف قوله ردا لذلك: {كلما نضجت جلودهم} أي: صارت بحرّها إلى حالة اللحم النضيج الذي أدرك أن يؤكل، فصارت كاللحم الليت الذي يكون في الجرح، فلا يحس بالألم {بدَّلناهم} أي: جعلنا لهم {جلوداً غيرها} أي: غير النضيجة بدلا منها بأن أعدناها إلى ما كانت عليه كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت: ليكون الجزاء من جنس العمل ... نظم الدرر، ٢٦٩/٢ لماذا تبدل جلود الكفار في النار؟

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

"أولئك"، هؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب؛ وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، هم "الذين لعنهم الله"، يقول: أخزاهم الله؛ فأبعدهم من رحمته، بإيمانهم بالجبت والطاغوت، وكفرهم بالله ورسوله؛ عنادا منهم لله ولرسوله. تفسير الطبري، ^ /

السؤال: متى يكون العلم بالكتاب نافعا لصاحبه؟

٥ ﴿ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُورُ ﴾

فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم. تفسير السعدي،

السؤال: لماذا كانت طاعة أولي الأمر من المسلمين واجبة؟.

﴿ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ ۖ فَإِن نَنَزَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾

فأمر المؤمنين عُند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فما تنازع فيه السلف والخلف؛ وجب رده إلى الكتاب والسنت. مجموع الفتاوي، ٢٣/ ١٧ ما الذي يجب فعله عند التنازع بين الناس من خلال الآية الكريمة ؟

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك؛ فلاً طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا هو السرفي حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه؛ فقد أطاع الله. تفسير السعدي، ص١٨٤ السؤال: لماذا ذكر فعل الطاعة مع الرسول، وحدف مع أولي الأمر؟.

﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾

قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله، وسنت رسوله تفسير ابن كثير،

السؤال: كيف نُرجع الأمور المتنازع عليها في هذا الزمان إلى الله ورسوله؟. الجواب:

- من حقت عليه لعنة الله؛ فهو الشقي الذي لا يفلح، وإن نال من الدنيا ما نال، فاحدر أسباب لعنمَ الله تعالى، ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ
- طاعة الله- تعالى- ورسوله- عليه الصلاة والسلام- مطلقة، لكن طاعة ولي الأمر مقيدة بعدم معصية الله، ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْل ٱلأَمِّي مِنكُرُ ۗ ﴾
- إذا كان قلبُك قد فتِنَ بنساء الدنيا؛ فاعلم أن نساء الآخرة أشرف وأطهر، فلا تفوت المطهرات بالمحرمات، ﴿ لَّهُمُ فِهَاۤ أَزُو َجُ مُّطَهَّرَةٌ ﴾

- اجلس بين يدي من هو أعلم منك، وتعلم منه بعض ما لا تعلمه، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَانَهُ هُو اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾.
  - اقرأ أحاديث فضل أداء الأمانة من أحد كتب السنة؛ لتعمل بما فيها، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنِيَّتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَخَكُّمُوا ﴾.
- ادع لمسلم رزقه الله نعمة الدين أو الدنيا، وإياك وتمني زوالها عنه، فإن الله- تعالى- يمقت أهل الحسد، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٨)

ٱَلَمْ تَوَ إِلَى ٱلَّذِينِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونِ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِيِّاء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلَابَعِيدَا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَأَانزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْرُثُمَّجَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ آلِلَّ إِحْسَانَاوَتَوَقِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيَ أَنفُسِهِ مْ قَوْلُا بَلِيغَا ﴿ وَمَآ أَرْسَ لُنَامِنِ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُ مَر إِذِ ظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡ يَغۡفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسۡ يَغۡفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَـدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيــمًا ۞ فَلَا وَرَيِّاكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِهِ مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مْرُثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُحَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَسَرُلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ ۗ ﴾

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول – والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته – أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملًا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. مجموع الفتاوى، ٥/ ١٧-

ما وجه الشبه بين المنافقين السابقين والمنافقين المعاصرين؟

﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهُ ﴾

ويُّ هذا دليل على أن مقترف المعاصي —وإن أعرض عنه- فإنه ينصح سرا، ويبالغ يُّ وعظه بما يظن حصول المقصود به. <mark>تفسير</mark>

السؤال: قد تعرض عن صاحب المعصية لسبب ما، ولكن كيف يكون تعاملك معه؟.

الجواب:

﴿ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهُ ﴾

أي: انصحهم سرا بينك وبينهم؛ فإنه أنجح لحصول المقصود. تسير السعدي، ص١٨٤

السؤال: لماذا كانت نصيحة السر أفضل من نصيحة العلن؟.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ

لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا 🖤 🛊

وهذا المجيء إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك، لكونَ الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك. تفسير السعدي، ص١٨٥

﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِحَا قَذَمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ

استدل بالآية على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسب العبد من الذنوب. روح المعاني، ١٩/٥

السؤال: متى يصح المجيء إلى الرسول وطلب الاستغفار منه؟.

﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي

قال أبو جعفر: إنما هذا تعريض من الله- تعالى- ذكره لهؤلاء المنافقين، بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضى بحكمه، إنما هو للسابق لهم من خذلانه وغلبة الشقاء عليهم، ولولا ذلك لكانوا ممن أذن له في الرضى بحكمه، والمسارعة إلى طاعته. تفسير

السؤال: ما المانع الذي حال بين المنافقين والاحتكام إلى الله ورسوله؟

هل الذنوب سبب للمصائب، وضح ذلك من الآية ؟ الحواب:

أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾

﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي

أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ ﴾

فما أرسلناك وغيرك من الرسل إلا للرفق بالأمة، والصفح عنهم، والدعاء لهم على غاية الجهد والنصيحة. نظم الدرر، ٢٧٤/٢

للدعوة شرط قلل عدد الدعاة في المجتمع، فما هو؟

- التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مهلكة، حتى ولوفي أصغر الأشياء، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى التَّحاكُمُوا إِلَى النَّيْرَ وَمُ الْوَلِي فَالْمِكَ وَمُوا الْمُوا إِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكُمُوا إِلَى الْيَكَ وَمَا أَنْزِلَ إِنَّكَ وَمَا أَنْزِلَ إِنَّا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴾.
- سبيل أهل النفاق الصد عن الدعوة لتطبيق الشريعة، أو إقامة الإسلام في بلد وِالمِالغةِ فِي النيلِ من ذلكِ بكل قوة يقدرون عليها، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْـزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ .
- استحباب الإعراض عِن مرضِى القلوب، ووعظهم بالقول البِليغ الذي يصل إلى قلوبهِم فيهزها، ﴿ أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾.

- تذكر ذنبا فعلته، ثم استغفر الله عز وجل، ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ إِذ ظُـلُمُواْ أَنْفُسُهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ اللَّهَ وَأَبَّا رَّحِيمًا ﴾.
- ادع الله أن يوفقك؛ لتتعلم كيف تعظ الناس، وتؤثر فيهم، وأن يكون قولك بليغا، مؤثرا 😩 الناس، ثم قم بهذا الواجب، ﴿ وَعِظْهُمُ وَقُلَ لَّهُـمْ فِّ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيـغًا ﴾.
- اقرأ سبب نزول هذه الآية الكريمة، ثم تدبر فيها، واستخرج منها فوائد، وأرسلها في رسالة لمن تحب، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٩)

وَلْوَأَنَّاكَتَبْنَاعَلَيْهِ مْأَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَنْ كُمُ مَّافَعَكُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦلَكَانَخَيْـرًالَّهُمْ وَأَشَـدَّ تَثْبِيـتَا۞وَإِذَا لَّاتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّ ٱ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُ رَصِرَطَا مُّسْتَقِيمًا الله وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلصِّرِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآ ِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَيْمِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُواَنفِرُواْ جَمِيعَا۞ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لِّبُطِّكُنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَتَرْأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَهُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لْمُرْتَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُنَكِيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفَوْزًاعَظِيمَا۞\* فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَايِلْ في سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

﴿ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ﴾

أي: ذَلك الذي ذكر الفضلُ كائنا، أو كائن من الله- تعالى- لا أن أعمال العباد توجبه، وَكفى باللهِ عَلِيما بثواب من أطاعه، وبمقادير الفضّل، واستحقاق أهله. روح ا<mark>لمعاني، ٩٩/٥</mark>

ما دلالة وأثر وصف الله بالعلم في هذه الآية؟

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّكِبَطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَلِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾

ومعناه: يبُطئ غيره؛ يثبطه عن الجهاد، ويحمله على التخلف عن الغزو، وقيل: يبطئ و يتخلف هو عن الغزو، ويتثاقل، "فإن أصابتكم مصيبة" أي: قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. التسهيل <mark>لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٩٨</mark> السؤال: في الآية صفتان من صفات المنافقين، فما هما ؟

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّكِبَطِأَنَ فَإِنْ أَصَلَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ

{لمَن ليبطئن} أي: يتثاقل في نفسه عن الجهاد؛ لضعفه في الإيمان، أو نفاقه، ويأمر غيره بذلك أمرا مؤكدا؛ إظهارا لشفقة عليكم، وهو عين الغش، فإنه يثمر الضعف المؤدي إلى جرأة العدو، المفضي إلى التلاشي. نظم الدرر، ٢٧٨/٢

> ماذا يفضى التثاقل عن الجهاد والخير؟ الجواب:

والخروج من الديار؛ لم يفعله إلا القليل منهم، والنادر، فليحمدوا ربهم، وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر؛ التي تسهل على كل أحد، ولا يشق فعلها، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أنّ يلحظ العبدُ ضد مّا هو فيه من المكروهات؛ لتخف عليه العبادات. تفسير

السؤال: كيف تستنبط من الآية سهولة الشريعة وسماحتها؟.

الجواب:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشِّيتًا ﴾.

وَالْعَبْدِ إِذَا عِمِلَ بِمَا عِلْمِ؛ أُورِتُهِ الله عِلْمِ مَا لِم يعِلْمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا ﴾. مختصر الفتاوى المصرية، ص ١١١ العمل بالعلم سبب لزيادته، دلل لذلك من الآية؟

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ الله

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ

يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس

﴿ أَنِ اَفْتُكُواْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم ﴾ " فأخبر سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا؛ رفقا بنا؛ لئلا تظهر معصيتنا، فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، فكيف بهذا الأمر مع ثقله ؟ . لكن أما والله لقد تركُّ المهاجرون مساكنهم خاوية، وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية .

بين كيف رحم الله- تعالى- عباده؛ فلم يكلفهم ما فيه حرج ومشقت؟

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصِّلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ ﴾

وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل . البغوي،

هل بلغ المؤمنون هذه الدرجة بعملهم وجهدهم ؟

- من أعظم وسائل الثبات على الدين: عملك بطاعِت الله- تعالى- ويما وُعظت وذكرت به، ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشِْيتًا ۞ ﴾
- اعلم أن الهداية في الدارين محضِ فضل من الله تعالى، فسل مالك الملك أن يتفضل عليك، ﴿ ذَٰ لِكَ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴾ .
- مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ثمرة من ثمار طاعة الله والرسول صلَّى اللهُ عَلينهِ وَسَلَّم، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيِيِّىٰ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالشُّهِدَاءَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ ٱوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ۖ ﴾
- تثبيط الناس عن فعل الخير إنما هو من صنيع المنافقين، فاحدر أن تثبط أحداً عن خير، ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾

- استمع لموعظة أو محاضرة، واعمل بما فيها مخالفا للمنافقين الذين لا يعملون بما يوعظون به، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ۞ ﴾.
  - بادر بالاستجابة لقول المؤذن: (حي على الصلاة)﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيْيِّـنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾.
- اعمل الآن بعلم تعلمته وفهمته، ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَحُمُم وَأَشَذَ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ۞ وَلَوَ أَنَهُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٠)

وَمَالَكُوۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡ تَضۡمَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجَنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِرأَهْلُهَاوَاجْعَللِّنَامِنلَّدُنكَ وَلِيَّاوَاجْعَللِّنَامِنلَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ٱلَّذِينَءَامَنُواْيُقَاتِلُونَ فِ سَبِيلِٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْيُقَتِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّلغُوتِ فَقَايِّلُوٓا أَقْلِيٓاءَ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ كَيْمَدَ ٱلشَّيْطَان كَانَضَعِيفًا۞أَلْمَرَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَعَلَيْهِمُٱلْقِتَالُ إِذَافَرِيُّكُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَالِمِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيجٌ قُلۡمَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌلِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَاتُظْامُونَ فَتِيلًا۞ۚ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُو ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَانتُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ - مِنْ عِندِ ٱلنَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَّةُ يُقُولُواْ هَاذِهِ -مِنْ عِندِكَ قُلْكُلِّ مِّنْ عِندِ ٱلنَّهِ فَمَالِ هَوْلَاءَ ٱلْقَوْمِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٥ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةِ فَين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

﴿ اَلَّذِينَ اَمَنُوا يُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلغُوتِ ﴾

— سب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، وإخلاصه، ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. تفسير السعدي، ص١٨٧

السؤال: ما علاقة الإيمان بالجهاد؟.

﴿ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قِلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱلَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ٧٧٠ ﴾

ومتاع الدنيا منفعتها، والاستمتاع بلناتها، وسماه قليلا ؛ لأنه لا بقاء له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها) . القرطبي، ٢٦٣/٦ لم وصف الله- تعالى- متاع الدنيا بالقليل؟

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيٓآءَ الشَّيْطانِ أَلَ كُيْد الشَّيْطانِ كَانَ

ضَعِيفًا ﴾.

والمراد بكيد الشيطان تدبيره، وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين، والتدبير لْتَأْلِيبِ الناس عليهم. التحرير والتنوير، ٥/ ١٢٤

ما المقصود بكيد الشيطان ؟

الجواب:

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، منَّ الإقبال علَّى كلامهما وتدبره، وسلوك الطرق الموصلة إليها. تفسير

﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ ۚ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئالُ إِذَا

لعل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ تنبيها على أن الجهاد مع النفس مقدم، وما لم

يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله- تعالى- بالجود بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفس،

السؤال: كيف تحث الآية على طلب العلم؟.

﴿ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٠٠٠ ١

فَرِيُّ مِّنَّهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ ﴿

والجود بالنفس أقصى غاية الجود. روح المعانى، ٥/٥٨

لماذا قدم الأمر بالصلاة والزكاة على الجهاد؟

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّنغُوتِ فَقَنِلُوٓا أَوْلِيَآة ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٠٠٠

وإنما وصفهم- جل ثناؤه- بالضعف؛ لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب، ولا يتركون القتال خُوف عقاب، وإنما يقاتلون حمية، أو حسدا للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، والمؤمنون يقاتل من قاتل منهم ؛ رجاء العظيم من ثواب الله، ويترك القتال إن تركه على خُوفٌ من وعيد الله في تركه، فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل، وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم، والكافر يقاتل على حذر من القتل، وإياس من معاد. تفسير

السؤال: لماذا وصف الله- تعالى- كيد الشيطان وأولياءه بالضعف؟

﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَلَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبٍ ۚ قُلْ مَنْحُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِزَةُ

خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ٧٣٠ ﴾

أي: ولو فرض أنه مدّ في آجالكم إلى أن تملوا الحياة، فإن كل منقطع قليل، مع أن نعيمها غير محقق الحصول، وإن حصل كان منغصا بالكدورات. نظم الدرر، ٢٨٣/٢ هل بالتأكيد يكون طول الأجل من أسباب السعادة ؟

- المجاهد يؤوب بأعظم صفقة سواء قتل، أو انتصر وغلب وهي الجنة، ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَ يُقَنِئُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِئُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ ﴾.
- كيد الشيطان ضعيف، يستطيع الإنسان أن يرده ويدحره بذكره لله- تعالى-وبالنفث عن يساره، وبالتمسك بهذا الكتاب الكريم والسنة النبوية، ﴿ إِنَّ كُيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾
- ٣. الحدر لا يغني من القدر، ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدِّرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ نُثُمٌّ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾

- تذكر ثلاث حالات ممن تعرفهم جاءهم الموت فجأة، ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ ۗ فِ بُرُوحٍ مُشَيَّدَةً ﴾.
- تفكر اليوم في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ثم كرر الدعاء العظيم، ﴿ أَلَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾
  - عدد ثلاثة أسباب تدل على أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩١)

مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن ثَوَلِّ فَمَا أَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِ مَرَعِيْطَا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَوُ وَالْمِن عِندِكَ عَلَيْهِ مَرَعِيْطَا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَوُ وَالْمِينَ عِندِكَ فَاعَن عَنْهُمْ وَقَوَكَ فَاللَّهِ مَعْمَرًا لَلَّهِ مَعْمَرًا لَلَّهِ مَعْمَرًا لَلَّهِ مَا اللَّهُ وَكَلَّلَ فَأَلَا يَنَكَبُ مَالِمَيْتُونَّ فَاغُونِ مَعْمَدُ وَقَوْكَ اللَّهُ وَكَلَّلَ اللَّهُ وَكَلَّلَ اللَّهُ وَلَكَ الْمَالِعُ وَلَكُ اللَّهُ وَكَلَّلَ اللَّهُ وَلَكُ الْمَالِعُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاذَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُولِ وَاللَّهُ أَلْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيلَافًا كَثِيرًا ﴿ ١ ﴾

{اختِلافاً كَثِيراً } أي: تناقضا كما في كلام البشر، أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن منزّه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله، وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره، ويسأل أهل العلم، ويطالع تأليفهم؛ حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، 1 / ٢٠٠

السؤال: ما الواجب على من عرضت له شبهة، وتوهّم تعارض شيء في القرآن ؟

الجواب:

نَ يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْمَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ﴾

{شَفَاعَةً حَسَنَةً} هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة، أو تدفع مظلمة، أو يجلب إليه خيرا، {والشفاعة السيئة} بخلاف ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٠١

السؤال: مثل لشفاعة حسنة، وشفاعة سيئة.

لجواب:

٣ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

من فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين . تفسير السعدي، ص١٩٠

السؤال: ما الفائدة المرجوة من تدبر القرآن الكريم؟.

الجواب:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْنَفًا كَثِيرًا ﴾
 ودلت هذه الآية، وقوله تعالى "أفلا يتدبرون القرآن " على وجوب التدبر في القرآن؛
 ليُعرف معناه . القرطبي، ٢٧٧٦؟

ماحكم تدبر القرآن الكريم ؟ الجواب:

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ. نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ,كِفْلُ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾

الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس البغوي، ١٨/١٥

ما الشفاعة الحسنة والسيئة ؟

لحواب:

> لماذا عقب آيات الجهاد بالحديث عن الشفاعة وتحية الإسلام؟ الحواب:

# ﴿ وَإِذَا حُيِّينُمُ بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

تعليم لنوع من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، فالمنى إذا من الله- تعالى- عليكم بعطية: فابنالوا الأحسن من عطاياه، أو تصدقوا بما أعطاكم، وردوه الى الله تعالى على يد المستحقين، والله تعالى خير الموفقين. روح المعاني، ه١٠٤/٥

ما دلالت الأمر برد التحية بأحسن منها؟

#### التوجيهات

- ا. فضل الشفاعة في الخير، وقبح الشفاعة في الشر، ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ,
   نَصِيبُ مِنْها وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ, كِفَلُ مِنْها ﴾.
- ٢. كل كتاب محكوم عليه بالأخطاء إلا كتاب الله؛ فلا تنتقص قدر عالم، أو داعية إذا وجدت عنده شيءٌ من الأخطاء، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَاهَا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَاهَا
   كَثِيرًا ﴾
- ٣. الرد على التحية بمثلها واجب، والزيادة مندوبة، ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾

- ١. زر احد العلماء، واساله عن بعض النوازل التي تعيشها، ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّةٍ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْرَسُولِ وَإِلَىٓ ٱوْلِمَ مِنْهُمٌ لَكِيلَمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْجِطُونَهُۥ مِنْهُمٌ ﴾.
- ٢٠ تدبر آية من كتاب الله وذلك بفهم معناها، ثم إعمال الفكر والتأمل في مراد الله- تعالى- منها، ثم بالعمل بها، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافَا
   ٢٠ تدبر آية من كتاب الله وذلك بفهم معناها، ثم إعمال الفكر والتأمل في مراد الله- تعالى- منها، ثم بالعمل بها، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيلَافَا
  - ٣. تذكر محتاجا تستطيع مساعدته، واشفع له بعلاقاتك؛ لتنال الأجر من الله، ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَهُۥُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ سَيَنَةً يَكُن لَهُۥكِفَلُّ مِنْهَا ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٢)

اللهُ لاَ إِلهُ إِلَّاهُ وَلَيَحْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَارَبِ فِيةً وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَا الْمُسْفِقِينَ وَمَنَا الْمُحْمُ وَمُنْ الْمَسْفِينَ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

﴿ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأً أَتْرِيدُونَ أَن تَهْــدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾

أي: فَما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فِتَنَين أي: فرقتين، ولم تتفقوا على التبرؤ منهم، والاستفهام للإنكار، والنفي والخطاب لجميع المؤمنين، لكن "ما" فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم، وتنب عنهم، وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك، وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين، والتبرؤ منهم؛ لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية. محاسن التأويل، ١ / ٢٠٠٠

السؤال: ما الواجب الذي دعا الله إليه المؤمنين في التعامل مع المنافقين؟

لجواب:

٢ ﴿ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِتَنَيِّنِ وَٱللَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَـ دُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾

وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم، وقلم إخلاصهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال تتوالد من جنسها، فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات، والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي . التحرير والتنوير، ٥/ ١٥٠ لماذا رد الله- تعالى- المنافقين من النفاق إلى الكفر ؟

جواب

# ٣ ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾

وهذا يستلزم عدم محبتهم؛ لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. تفسير السعدي، ص١٩٢

> السؤال: ما الذي يستلزمه الأمر الإلهي بعدم ولايت المنافقين ؟. الجواب:

﴿ اللهُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لا رَبْبَ فِيدُّومَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۞﴾

الكاذب إنما يكذب؛ ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا، أو يدفع به عنها ضرا، والله- تعالى ذكره- خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب. تفسير الطبري، ٨ / ٥٩٣ السؤال: لماذا لم يكن أحد أصدق من الله حديثا سبحانه؟

المحماد ، د

# لجواب:

﴿ فَإِنْ تَرَكَّوْاً ﴾ هذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم له، ويعرف بما صدر منه، ويعذر إليه، فإن التزمه يؤاخذ به، ثم يستتاب... والولي: الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته ، والنصير الذي يدافع عن وليه ويعنه التحرير والتنوير، ٥/ ١٥٢

﴿ فَإِن نَوَلَوَّا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمٌّ وَلَا نَذَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانضِيرًا ﴾.

ويعينه التحرير والتنوير، ٥/ ١٥٢ متى يؤاخذ من صدر منه شيء يحتمل الكفر ؟

لحواب:

# ا ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ ۗ

تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك، ويقويهم، إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا ... وإما تمحيصاً للذنوب. القر جُبي، ١١/٦ه

> ما السّبّ في تسليط الله- تعالى- للمشركين على المؤمنين أحيانا ؟ الجواب:

# ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾

إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل؛ لمناقضته للخبر الصادق العقائد والاعمان أن يكون حقاً. تفسير السعدي، ص191

السؤال: ما الفرق بين من يأخذ عقائده ومبادئه من القرآن، ومن يأخذها من غيره؟. ..

الجواب:

#### التوجيهات

- ا. ليس على الداعية أن يحزن لكثرة الهالكين، بل عليه أن يمضي في دعوته ولا يبالي بالمعرضين؛ فإن الله- سبحانه وتعالى- أعلم بمن يستحق الهداية، ﴿
   أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَانَ يَجَدَدُ لَهُ سَبِيدًا ﴾
- لا شك أنك ستقف يوما أمام الله سبحانه وتعالى، فماذا أعددت لذلك؟، ﴿
   لَيَجْمَعَنَّكُم إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾
- اعلم أن غاية أهل النفاق والكفر ضلال وكفر المؤمنين، إليها يسعون، ولنيلها يطمحون، ﴿ وَدُواْ لُوَ تَكُفُرُونَ كُما كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ .

- ١. قل: اللهم اجعل خير أعمالي آخرها، وخير أيامي يوم ألقاك، ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَا رَبَّ فِيدُّومَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾.
- ٢. أرسل رسالة تحذر فيها مما يدور في قلوب المنافقين تجاه المؤمنين، ﴿ وَدُواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةٌ فَلَا نَتَخِدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى ثُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
  - ٣. 🔻 تذكر عبادة تتمنى عملها ولم تستطع، ثم تذكر ذنبا فعلته، وأكثر من الاستغفار منه، فربما كان هو السبب، ﴿ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوّا ۗ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٣)

ومَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُكَا مُؤْمِنًا إِلَّاحَطَانُا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّاحَطَانُا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّاحَطَانُا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا وَوَدِيةٌ مُسَلَمةٌ مُولِيَّا وَهُوَمَن وَمِي مُولِي اللهِ عَلَي إِلَّا اَن يَصَدَّقُولُ فَإِن كَانَ مِن فَوْمِ عَدُوِ لَكُهُ وَهُومَتُو مُؤْمِن أَوْمِن أَوْمِ مَن فَوْمِ بَيْنَ كُمُ مُومِنَا فَمُ وَمِن كَانَ مِن فَوْمِ بَيْنَ فَعُر مِن وَقِيمٍ بَيْنَ فَعُر مِن وَقَعْ مِن مُنْ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهِ مَن اللهُ عَلَي وَمُومَ اللهُ عَلَي وَلَي اللهِ مَن اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ عَلَي مَا اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ عَلَي وَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ اللهُ

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئاً وَمَن قَئلَ مُؤْمِنًا خَطَئا فَتَحْرِيرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَضَلَدُهُوا ﴾

<u>لما ك</u>ان الخطأ مرفوعا عن هذه الأمت، فكان لذلك يظن أنه لا شيء على المخطئ؛ بين أن أمر القتل ليس كذلك حفظا للنفوس؛ لأن الأمر فيها خطر جدا، فقال مغلظا عليه حثا على زيادة النظر والتحري عند فعل ما قد يقتل. <mark>نظم الدرر،٢٩٧/٢</mark>

> لماذا أوجب الله الكفارة والدين في القتل الخطأ مع أن الخطأ مرفوع عن هذه الأمن؟ الحوات:

# ٢ ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا ﴾

يُ هذا الإخبار بشدة تحريمه، وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية؛ التي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالت ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟ تفسير السعدي، ص١٩٢ السؤال: لماذا كان المؤمن الصادق لا يقتل أخاه المؤمن؟.

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَيَنَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّكَمُ اللَّهُ عَالَيْهُ كَانِمُ كَثِيرًةً ﴾ السَّكَمُ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً ﴾

{تبتغون} أي: حال كونكم تطلبونه طلبا حثيثا بقتله {عرض الحياة الدنيا} أي: بأخذ ما معه من الحطام الفاني، والعرض الزائل، أو بإدراك ثأر كان لكم قبله، روى البخاري في التفسير ومسلم في آخر كتابه عن ابن عباس- رضي الله تعالى- عنهما: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام} قال: كان رجل في غنيمت له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم: فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله- سبحانه وتعالى- في ذلك إلى قوله {عرض الحياة

الدنيا} نظم الدرر، ٢٩٩/٢ الغنائم تشكل اختبارا للمجاهد في نيته، وضح ذلك من الآية ؟

اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا اللَّهِ

وهذه تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده، وكذلك هي عظيمة لن يمتحنون طلبة العلم؛ فيعتادون التشديد عليهم، وتطلب عثراتهم. التحرير والتنوير، ٥/ ١٦٨

عَ قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ ﴾. تربيت عظيمة للناس، بين ذلك ؟

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا ضَرَيْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَيَتَنُواْ وَلاَ نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّكَمَ لَسَتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾

{فتبينوا} أي: اطلبوا بالتأني والتثبت بيان الأمور والثبات في تلبسها، والتوقف الشديد عند منالها، وذلك بتميز بعضها من بعض، وانكشاف لبسها غاية الانكشاف؛ ولا تقدموا إلا على ما بان لكم {ولا تقولوا} قولا فضلا عما هو أعلى منه، {لمن ألقى} أي: كائنا من كان {إليكم السلام} أي: بادر بأن حياكم بتحية الإسلام، ملقيا قياده {لست مؤمنا}.

من علامة إخلاص العبد وحكمته التثبت وعدم الاستعجال، وضح ذلك من الآية؟

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ٤ اَمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ

ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾

وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. القرطبي، ١/٧٥

ما القاعدة الجليلة المستنبطة من الآية الكريمة ؟

لحداب:

# و كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾

أي: فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا، فكذلك غيركم، فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة، ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. تفسير السعدي، ص١٩٥

في الأيَّةِ قاعدة عظيمةً في التعامل مع عصاة السلمين ودعوتهم، وضحها.

### التوجيهات

- ا. ليس للمسلم الملتزم بدينه أن يحتقر غيره ممن هو مداوم على المعصية، وليتذكر أنه في يوم من الأيام كان على هذه الحالة أو قريباً منها، ولكن ينظر له بعين الرحمة وينصحه، ﴿ كُذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَ ﴾ ألله عَلَيْكُم ً ﴾ الرحمة وينصحه، ﴿ كُذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَ ﴾ ألله عَلَيْكُم ً ﴾
- انظر عظيم جرم القاتل لأخيه المؤمن، وكيف توعده الله- تعالى- بالعذاب العظيم، فكيف يتساهل البعض في الدماء، ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ.
   جَه نَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

- ارسل رسالت عن خطورة سفك الدماء المعصومة، فإنها حفرة من النار، يبتعد عنها كل مؤمن، ﴿ وَمَا كَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا ﴾.
   تذكر ذنبا كبيراً فعلته، ثم اعمل حسنة كبيرة، وأكثر من الاستغفار، لعل الله-سبحانه- يغفره لك، ﴿ وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَا أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَالِعَيْنِ وَتَحْرِيرُ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَكَاتَ الله عَلَى الله عَلَى
- توبه مِن اللهِ وَهَا الله عِيسَمًا حَصِيمًا ﴾ ٣. التثبت في الأمور منهج يحبه الله تعالى، حدد أمراً، أو خبراً، وقم بالتثبت منه، وانشر الحقيقة في رسالة، مذكراً بأهمية التثبت، ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبَـٰ لُ فَمَرَ ﴾ اللهُ عَلَيَكُمْ مِّن قَبَـٰ لُ فَمَرَ ﴾ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٤)

لَّايَسْتَوِيٱلْقَاعِدُونَ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِيٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمَولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّمَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْرَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسُنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَىٱلْقَعِدِينَأَجَرًاعَظِيمًا۞دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُ مُٱلْمَكَ يَكُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْفِيمَ ثُنُتُمُّ قَالُواْكُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓٱاْلۡمِرۡتَكُنَّ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَأَفَاٛوُلَيۡكِ مَأُولِهُمُ جَهَنَّهُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيَهِكَ عَسَىٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمّْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّاغَفُورًا۞ « وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ يَجَدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ع مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع ثُرَّيُدُ رِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيـمَا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْخِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينَا @

﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيمٍمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْخُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا 🐠 دَرَجَنتِ مِنْهُ

تأمل حسن هذا الانتّقال، من حالت إلى أعلى منها: فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرّح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. تفسير السعدي، ص١٩٥

السؤال: تضمنت الآية أسلوبا تشويقيا للمجاهدين، فما هو؟.

﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾

إذا فضَّلُ ٱلله- تعالى- شيئا على شيء، وكل منهما له فضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لئلا يتوهم أحدٌ ذَم المفضل عليه، كما قال هنا: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْخُسَّنَى ﴾. تفسير السعدي، ص١٩٥

وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ مَا يُدُرِّكُهُ اللَّوَاتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿

ما الوساوس التي يثيرها الشيطان ليمنع المؤمن من الهجرة ؟

السؤال: ما وجه الإتيان بقوله: ﴿ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسِّنَى ﴾ بعد ذكر المجاهدين والقاعدين؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمٌّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأَ ﴾

أي: ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. <mark>القرطبي، ٦٤/٧</mark>

ما الواجب على المؤمن إذا كان في قرية مليئة بالمعاصي، وخشي على نفسه ؟

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤَتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾

كل من نوى خيرا ولم يدركه فهو موفيه إياه توفية ما يلتزمه الكريم. نظم الدرر،٣٠٥/٢

في الآية دلالة على كرم الله ورحمته، وضح ذلك؟

الجواب:

المهاجر له إحدى الحسنيين: إما أن يرغم أنف أعداء الله، ويذلهم بسبب مفارقته لهم، واتصالهم بالخير والسعة، وإما أن يدركه الموت، ويصل إلى السعادة الحقيقية، والنعيم الدائم. روح المعاني،٥/١٢٨ للمهاجر في سبيل الله إحدى حسنيين، ما هما ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُمُّ طَالِعِي آنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُكُمٌّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿

نزلت في قوم من أهل مكت كانوا قد أسلموا حين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- بمكت، فلما هاجر أقاموا مع قومهم بمكت؛ ففتنوهم؛ فارتدوا، وخرجوا يوم بدر مع المشركين؛ فكثروا سواد المشركين، فقتلوا ببدر كافرين، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج، فنزلت هذه الآية فيهم، رواه البخاري عن ابن عباس. التحرير والتنوير، ه/ ١٧٤

١. بيان فضل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين الذين لا يجاهدون، ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنْشِيمِ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴾.

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ

رغب في الهجرة بما يسلي عما قد يوسوس به الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن؛ وقع في شدة الغربة، وأنه ربما تجشم المشقة فاخترم قبل بلوغ القصد . نظم الدرر، ٣٠٤/٢

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمُّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴾

- انظر لعظيم رحمة الله- تعالى- بعباده، حيث جعل أجر المعذور كاملاً موفورًا، ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ( ) فَأُولَيْكِ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۗ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا ﴿ .
- ٣. من مظاهر تيسير الشريعة تخفيف الصلاة عن السافر، فاشكر الله- تعالى- على هذه النعمة، ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا ۗ لَكُو عَدُوًّا مُّبِينًا 💮 🦹

- ﴿ فَضَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنْشِيمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى شارك إخوانك المجاهدين؛ لتثبيتهم في أرض الجهاد قدر استطاعتك ولو بالدعاء، ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾.
  - أنفقَ اليوم من مالك في وجوه الخير، وجاهِد نفسك في الإنفاق؛ حتى تكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم، ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنْسِمِمُ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾
- حدد عملاً، وانو فعله، واجتهد في تحقيق أسبابه، فإن الله- تعالى- يأجر العبد، ويثيبه على النية وإن لم يتم العمل؛ إذا كان صادقاً في نيته، ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ- مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْثُ فَقَدٌ وَفَعَ آجُرُهُ، عَلَى ٱللَّهُ وَمُولًا وَرَّحِيمًا ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٥)

وَإِذَاكُنتَ فِيهِ مَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُ مُ طَآبِفَ ةُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسُلِحَتَهُ مِّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُوْ وَلْتَأْتِ طَابَهِنَةُ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَيَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّ لُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمّْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُ مِمَّرْضَىٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَامُّ فِينَا هُ فَإِذَا قَضَيْتُ مُٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَ اللَّهِ وَلَا تَهِنُواْفِ ٱبْتِغَآءِٱلْقَوۡمِرُ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأَلَمُونَ كَا تَأْلَمُونَّ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١

﴿ وَلَيْأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾

وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال، وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حدر . القرطبي، ١٠٩/٧

لماذا أمر المسلمون بأخذ الحيطة والحذر ؟

﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ﴾.

لما كان الأمر بالحذر من العدو موهما لغلبته واعتزازه؛ نفى ذلك الايهام بالوعد بالنصر، وخذلان العدو؛ لتقوى قلوب المأمورين، ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة. روح المعاني، ١٣٧/٥ لم ختمت الآية بالوعيد للكافرين؟

الجواب:

﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِهَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصُلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُّهُمْ ﴾

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء؛ لا يخل به لو صَلوها بعدة أئمة؛ وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم، وعّدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبت في قلوب أعدائهم. تفسير

السؤال: دَلت الآية على أهمية اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، وضبِّح ذلك.

﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ

مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾

هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: أحدهما: أن الله- تعالى-أمر بها في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف من الأعداء، وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجَّبِها في هذه الحالة الشديدة؛ فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى، والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذلك إلا لتأكد وجوب الجماعة؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص١٩٨.

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة؟.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾

يأمر الله- تعالى- بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ههنا آكد؛ لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في الذهاب والإياب، وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها. تفسير ابن كثير، ١/٢١٥٥ السؤال: لماذاً خُصَّت صلاة الخوف بالتنصيص على الذكر بعدها ؟.

﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْنِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَجُونَ

مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾

إن الألم لا ينبغي أن يمنعكم؛ لأن لكم خوفا من الله- تعالى- ينبغي أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألّم، وليس لهم خوف يلجئهم الى الألم، وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل، فمالكم والوهن روح المعاني،٥/١٣٨

الخوف من الله ورجاؤه يمنع المجاهد في سبيل الله من الشعور بالهوان ،وضح ذلك؟

# ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخُآمِنِينَ خَصِيمًا ﴾

قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم، ويدفعوا عنّهم، فإن هذا قد وقع على عهد النبيّ- صلى الله عليه وسلّم- وفيهم نزل قوله تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيما). ا<mark>لقرطبي، ١١٦</mark>/٧ ما حكم الدفاع عن أهل النفاق ؟

### التوجيهات

- ١. ليقارن طالب العلم الشرعي والمجاهد في سبيل الله نفسه بأهل الدنيا كيف يتحملون الأذي في سبيل أهدافهم؛ فعليه أن يتحمل في سبيل نصرة الحق، ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا ۚ تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنُ ٱللَّهِ
- إياك ونصرة الخائنين والخاصمة عنهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك، ﴿ وَلَا تَكُن لِّلُخُآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾.
- لقد كشف الله ستر المحاربين من الكفار بأنهم يودون استئصال شأفت المسلمين كِافَة، وِهذا مِن شِدة عِداوتهم للإسلام وأهلِه، ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ .

- استخرج من صفة صلاة الخوف أدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأرسلها في رسالة لزملائك، ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِنْهُم مَعَكَ ﴾. اذهب المسجد اليوم مع بداية وقت الصلاة، ﴿ وَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلْصَلَوْةَ عَلَيْهُمْ مَعَكَ ﴾.
- الحِذر من العِدو عبادة، والإهمال معصية، حدَد خطوات تكون فيها أكثر حذراً في استخدام أجهزة الاتصال، ولا تكن غافلاً عما يُراد بك وبأممّ الإسلام، ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾.



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٩٦)

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَلا تُجَادِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَ هُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوَّلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوْكَآ إِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَٱلْقِيَكَمَةِ أَمِّضَنِيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْيَظُالِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمَا@وَمَن يَكْبِيبُ إِثْمًافَإِنَّمَايَكْبِبُهُ وعَلَىٰفَلِيهِ أَع وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْ سِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ هُ ولَهَمَّت ظَابِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَالَمُ تَكُن نَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

﴿ وَلَا تَجْكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾

فإن الخوان؛ هو الذي تتكرر منه الخيانة، والأثيم: هو الذي يقصدها، فيخرج من هذا التشديد الساقط مرة واحدة ونحو ذلك مما يجيء من الخيانة بغير قصد، أو على غفلة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ١١٠

السؤال: متى يوصف المرء بالخوّان بتشديد الواو ؟

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله، والعقوبة المترتبة على فعله، ويُعلم حالة المذنب، أنه إنّ صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه سيغفر له، ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم؛ استخفافا بنظر ربه، وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق ويوفقه التوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم؛ استخفافا بنظر ربه، وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق المذنبون نوعان، ما هماً ؟

﴿ وَلَا تُجَلِدُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾

يختانون أنفسهم: يظلمونها باكتساب المعاصي، وارتكاب الآثام، فالله لا يحب من كان من وقع الاثم والخيانة مرة، ومن صدر منه ذلك على سبيل الغفلة، وعدم القصد. روح

لماذا قال: (خوانا) بصيغة المبالغة؟

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَى نَفْسِهِۦ ﴾

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تُنكر، عَمِّت عقوبتُها، وشمل إثمُها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة؛ لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. تفسير السعدي،

السؤال: عقوبة السيئة متى تخص صاحبها، ومتى تعم المجتمع؟.

لاذا جعلت خيانة الغير خيانة للنفس؟

الجواب:

﴿ أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ. ﴾

وسمي ظلم النفس ظلما؛ لأن نفس العبد ليس ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامهاً للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة، وعدول بها عن العدل. تفسير السعدي،

﴿ وَلَا يُجْدِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾

جعلت خيانة الغير خيانة لأنفسهم؛ لأن وبالها وضررها عائد عليهم. روح ا<mark>لمعاني،٥/١٤</mark>٠

السؤال: لماذا سميت المعاصي ظلما للنفس؟.

الحواب:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

وروي عن علي- رضي الله عنه- أنه قال: ...حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر: قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآيت (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثمّ يستغِفر الله يجد الله غفورا رحيما). القرطبي، ١١٧/٧ مكفرات الذنوب كثيرة، بين واحدا منها؟

- لا تكن ممن يخاف أن يراه الخلق على معصية، ولا يخاف أن يراه الخالق على هذه المعصية، ﴿ يَسَّتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾
- عظم ذنب من يكذب على البرآء، ويتهم الأمناء بالخيانة، ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِدِ. بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ ﴾.
- احذر الخيانة، وابتعد عنها، فإن الله- تعالى- لا يحب المتصفين بها، ﴿ وَلَا يُحْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾

- استغفر الله- تعالى- هذا اليوم سبعين مرة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.
  - تذكر وعدا قطعته على نفسك ولم توف به، وبادر إلى الوفاء به ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خُوَّانًا أَشِمًا ﴾.
- عدد ثلاثاً من نعم الله- تعالى- الكبيرة عليك، واشكره على ذلك، فإن الله- تعالى- يحب منك ذلك، ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَاكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٧)

آخَيْرِ فِ كَيْرِ مِن جَعَوْنِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَّرِ مِصَدَقَةً وَالْمَعْرُ فِي اللَّمِنْ أَمَّرِ مِصَدَقَةً وَالْمَعْرُ فِي أَلَّاسٌ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكَ الْبَعْدَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يَشْعَلُ ذَاكَ فَي يُشْعِيلُ الْمُهُدَى وَيَشْعِمُ عَبْرُ مَسَيدِ الْمُهُومِين نُولِهِ مَاتَيَثَرَت لَهُ الْهُدَى وَيَقْفِرُ مَانُونَ مَصِيرًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ وَمَا لَيَسْ لِكَ وَاللَّهُ وَمَا لَيْسُولُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَلْمُ مَن اللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ فَعَلَى وَلِكُ مُرَكِينَ اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَالَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَالِكُونَ اللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِكُونَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَلَعْلَمُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَيَعِدُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ الْمُلْكُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْلَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

ا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُوَلِّهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ. جَهَـنَّمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ { وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } استدل الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين، وأنه لا يجوز مخالفته؛ لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٠

السؤال: إذا أجمع المؤمنون؛ فلا يجوز مخالفتهم، وضح ذلك من الآية؟ الحوات:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنِج بَيْنَ النَاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله- عز وجل- من خطوة إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين؛ كتب الله له براءة من النار . القرطبي، ١٢٩/٧

بين أهمية وفضل الإصلاح بين المتخاصمين ؟ المسلم المسلم الإصلاح بين المتخاصمين ؟

الجواب

# ٣ ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَنَّهُمْ ﴾

قيل: أمنيهم ركوب الأهواء، وقيل: أمنيهم ألا جنة، ولا نار، ولا بعث، وقيل: أمنيهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصى . <mark>البغوي، ١٠٠/٦</mark>

> ما الأماني التي يمنيها الشيطان لابن آدم حتى نكون على حذر منها ؟ الحواب:

# ٤ ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ﴾

أي: تزيينا بالباطل، خداعا ومكرا وتلبيسا، إظهارا – لما لا حقيقة له، أو له حقيقة سيئة – في أبهى الحقائق، وأشرفها، وألنها إلى النفس، وأشهاها إلى الطبع، فإن مادة " غر " و" رغ " تدل على الشرف والحسن ورفاهة العيش . <mark>نظم الدرر، ٣٢١/٢</mark>

> ما المقصود بوصف وعد الشيطان بأنه غرور؟ الجواب:

# ه ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لِأَنْجَذَذَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴾

هَانَ قَالَ قَائَل: وكيف يتخذ الشيطان من عباد الله نصيبا مفروضا قيل: يتخذ منهم ذلك النصيب، بإغوائه إياهم عن قصد السبيل، ودعائه إياهم إلى طاعته، وتزيينه لهم الضلالَ والكفر؛ حتى يزيلهم عن منهج الطريق، فمن أجاب دعاءً والنَّبع ما زينه له؛ فهو من نصيبه المعلوم، وحظه المقسوم. تفسير الطبري، 4 / ٢١٢

السؤَّال: بين كيف يتخذ الشيطان من عباد الله نصيبا مفروضا؟

الجواب:

# ١ ﴿ وَلَا مُنْ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾

وذلك يتضمن: التسخط من خلقته، والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. تفسير السعدي، ص٢٠٤

> السؤال: لماذا كان تغيير الخلقة الربانية من أعمال الشيطان؟. الجواب:

# ٧ ﴿ أَوْ إِصْلَاجِ بَايْكَ ٱلنَّاسِ ﴾

النُّزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء، والأموال، والأعراض، بل وفي الأديان. تفسير السعدي، ص٢٠٢

السؤال: ما أهمية الإصلاح بين الناس؟.

الجواب

#### التوجيهان

- الاجتماعات لا خير فيها إلا اجتماعاً كان لجمع صدقة، أو لأمر بمعروف، أو إصلاح بين متنازعين من المسلمين، ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ مِسَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَّلَجِ بَيْرَكَ ﴾
   مِسَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَّلَجِ بَيْرَكَ ﴾
- ٢. سلاح الشيطان العدة الكاذبة والأمنية الباطلة، والزينة الخادعة، ﴿ يَعِدُهُمُ
   وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطانُ إِلَّا عُرُورًا ﴾.
- ٣. الوعود التي نسمعها من شياطين الإنس هي وعود باطلة، سواء وعدونا بالحياة الجميلة، أو القوة، فتمسك بالقرآن وأهله، ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَزِّمِهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُدًا ﴾
   إِلَّا عُرُدًا ﴾

- اأمُر الدوم بصدقة، أو أصلح بين متخاصمين؛ ابتغاء مرضات الله، ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَنهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾
  - ٢. انصح إحدى محارمك ممن رأيتها تقوم بالنمص أو الوشم، ﴿ وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأَمْرَيَّنَهُمْ وَلَأَمُرَّنَهُمْ فَلَيُنَبِّحُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَتْحَيْمِ وَلَآمُرُبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۗ ﴾.
  - ٣. احص من هذه الأيات أساليب إبليس لعنة الله في غواية الناس، ﴿ وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمُرِّيَّةُمْ وَلَأُمُرِّنَهُمْ فَلَيُنَبِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِم وَلَأَمْرَبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خُلُوكَ ٱللَّهِ ۗ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٨)

وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْوَعَمِلُواْالْقَبْلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَاتِ

جَدِّي مِن تَعْتِهَ الْأَنْهَ لَرُخْلِايِن فِيهَا آلَبَدُّ أَوْعَدَاللَهِ

حَقَّاوَهَنَ أَصْدَقُ مِن اللّهِ قِيلَا اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلِيتَا وَلَا نَصِيرًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَيْ مِن ذَكِرَ أَوْلُكَ وَلا نَصِيرًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِ اللهِ وَلَيتَ وَلاَ نَصْلُ اللهِ وَلَيتَ وَلاَ نَصْلُ اللهِ وَلَيتَ وَلاَ نَصْلُ اللهِ وَمُونُ مُون وَمَن اللهِ وَلَيتَ وَلاَيْظَلَمُونَ وَهُومُ فَعِينُ وَمَن اللّهِ وَلَيتَ وَلاَيظَلَمُونَ وَهُومُ مُحْسِنٌ وَانَّتَهَ وَلاَيظَ اللّهُ إِبَرَهِ مِن وَمَالِيتَا مِن وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهُومُ مُحْسِنٌ وَانَّتَهَ مَا اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

﴿ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْذَ بِهِ. وَلَا يَجِدْ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَدِتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾

{مَنَ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَ بِهِ } وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين {وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحاتِ} دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١١

السؤال: هل يشترط العمل بكل الصالحات للخول الجنم؟ ولماذا ؟

لجواب:

# ٢ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُو تُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِنزهيمَ حَنِيفًا ﴾

﴿ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ لما عبر تعالى عن كمال الاعتقاد بالماضي؛ شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة بقوله: {وهو} أي والحال أنه {محسن} أي: مؤمن مراقب، لا غفلة عنده أصلا، بل الإحسان صفة له راسخة؛ لأنه يعبد الله كأنه يراه. نظم الدرر،٢/ ٣٢٤

من أحسن الناس دينا ؟ ولماذا ؟ الجواب:

١ ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞ ﴾

وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. تفسير ابن كثير، ٣٠/١

السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المؤمن من وصف إبراهيم بالخلة؟.

جواب:

# : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾

وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون لله، والصواب أن يكون متبع الشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين؛ فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا؛ وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. تفسير ابن كثير، ٢٠٠/٢ السؤال: دلت الآية على شرطين لقبول العمل، فما هما؟.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجْهَلُهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيـمَ حَنِيفًا ۗ

فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يُخلص نيّته لله، ويبتغي بعمله وجه الله. النبوات لابن

الحواب

# ه ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾

وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله، وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيويت بتنميت أموالهم، وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره، في تزوج وغيره، على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعلى بعباده، حيث حث غايت الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحت نفسه. تفسير السعدي، ص٢٠٦

السؤال: القيام الصحيح بأمر اليتامي يتضمن أمرين، ما هما ؟.

جواب:

ما المقصود بإسلام وجهه لله ؟

وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾.

# ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَلِدَيْنَ فِيهَآ أَلِدَيْنَ فِيهَآ أَلِدُاللَّهِ وَلِلَّا ﴾

فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور، والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلية، والفواكه المستغربة، والأصوات الشجية، والنعم السابغة، وتزاور الإخوان، وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم، وتمتع الأرواح بقربه، والعيون برؤيته، والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم.

السؤال : في الجنة نعيم يفوق نعيم الطعام والشراب، فما هو؟.

#### لتوجيهات

الجواب:

- الإيمان الصادق والعمل الصحيح هما مفتاح الجنة ،وسببدخولها، ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَكَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدّ خِلْهُمْ جَنَّدتٍ جَبْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُر ﴾.
- ٢. العبرة بالعمل الصالح، و أما الأماني والرجاء- مع ترك الاجتهاد في العمل- فلا معول عليه، ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجُزَ بِهِ.
   وَلَا يَعِدُ لَلهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾
- ٣. هل تذكر عدد الدنوب التي استصغرتها، وربما كانت عند الله كبيرة، ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّةً ا يُجِزَ بِهِ ـ وَلا يَجِـدُ لَهُ مِن دُونِ أَللّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيرًا ﴾ .

- ١. ساعد أحد الأيتام بمال، أو معونة، ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴾
- ٢٠ اعمل اليوم عملاً خالصاً لله سبحانه، لا يعلم عنه أحد غيرتُ، واثقاً بوعد الله لك، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَكِلْحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾.
   نقِيرًا ﴾.
- ٣. ابتلي إ براهيم- عليه السلام- في أبيه وابنه وزوجته، راجع واستحضر اليوم هذه الابتلاءات في ذهنك؛ حتى تعرف كيف بلغ عليه السلام رتبة الخلة، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسُلُمَ وَجُهُهُ، لِلّهِ وَهُو كُوْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٩)

وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَت مِنْ بَعَلِهَا انْشُورًا أَوْ اعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مِنَا أَنْ مُعْرَاضًا فَالَاجُنَاحُ عَلَيْهُ مَا صُلْحًا وَٱلصُّلَحُ حَيْدُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ النَّبُحُ وَان تُحْسِفُوا وَتَتَعُولُ فَإِلَّا لَمَنْ الْمَعْلَقُ مَا وَلَا تَحْسِفُوا وَتَتَعُولُ فَإِلَّا لَمَيْلِ فَعَلَو وَلَوْحَرَصَهُ مَّوْفَلَا تَعِيدُ إِلَى وَلَنَ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْلِكُوا وَتَتَعُولُ الْمَيْلِ فَعَلَى اللَّهُ حَلَى اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ﴾

جبلت النُفوس على الشح، وهو عدم الرغبة على أبدل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. تفسير السعدي، ص٢٠٧ السؤال: ما تعريف الشح باختصار، وما علاجه ؟.

الجواب:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْبَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَعِيدُوا كُلِّ ٱلْمَيْدِلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَعُواْ فَإِكَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا زَحِيمًا ﴾ اللّه كَانَ عَفُورًا زَحِيمًا ﴾

"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء" معناه: العدل التام الكامل في الأقوال، والأفعال، والحبّر، وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم لا يستطيعون، وقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك» «ا» يعني: ميله بقلبه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٢١٣ السؤال: ما العدل الذي لا يستطيعه الزوج بين زوجاته .

نجواب:

# ﴿ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

{وإن تصلحوا} ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة ... {فإن الله كان غفورا رحيما} يغفر ما صدر منكم من الدنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. تفسير السعدي، ص٢٠٧

السؤال: ما جزاء إحسان الزوج إلى زوجته، وعطفه عليها؟.

الحواب:

# ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ﴾

{وإن تحسنوا} أي: توقعوا الإحسان بالإقامة على نكاحكم وما نُببتم إليه من حسن العشرة وإن كنتم كارهين {وتتقوا} أي: توقعوا التقوى بمجانبة كل ما يؤذي نوع أذى، إشارة إلى أن الشحيح لا محسن، ولا متق ... { فإن الله كان بما تعملون خبيرا } أي: بالغ العلم به وأنتم تعلمون أنه أكرم الأكرمين، فهو مجازيكم عليه أحسن جزاء. نظم الدر،٣٢٩/٢٨

الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية؟

الجواب:

# ٧ ﴿إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾

قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. تفسير ابن كثير، ٥٣٥/١

السؤال: ما القيمة الحقيقية للإنسان عند الله سبحانه وتعالى؟.

# ﴿ وَلَن تَسْتَطِيمُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَحِيدُلُواْ كُلَّ الْمَيْسِلِ ﴾

لاتجوروا على المرغوب عنها كل الجور؛ فتمنعوها حقها من غير رضا منها، واعدلوا ما استطعتم، فان عجزكم عن حقيقة العدل لا يمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التى تستطيعونها. روح المعاني، ١٦٢/٥

العجز عن كمال العدل هل يعتبر مبررا لدوام الظلم؟

# ٦ ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِمندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾

عند {الله} أي: الذي له الكمال المطلق {ثواب الدنيا} الخسيسة الفانية {والآخرة} أي: النفيسة الباقية؛ فليطلبها منه، فإنه يعطي من أراد ما شاء، ومن علت همته عن ذلك؛ فأقبل بقلبه إليه، وقصر همه عليه؛ فلم يطلب إلا الباقي؛ جمع سبحانه وتعالى له بينهما، كمن يجاهد لله خالصا، فإنه يجمع له بين الأجر والمغنم . نظم الدرر،٢٣٣/٢

ماذا تفيد من قوله تعالى: ﴿ فَعِندَ اللَّهِ ثُوَّابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾ ؟ المجواب:

#### التوجيهان

- الصلح أحب إلى الله سبحانه من الطلاق، ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
   إغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾
- ٢. لا تجعل الدنيا أكبر همك؛ فإن الله- سبحانه وتعالى- هو مالك الدنيا والأخرة، فاسأله من كليهما، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوّابَ الدُّنِي اَفِينداللَّهِ ثُوّابُ الدُّنيَ وَالْآخِرَةِ ﴾
- ٣. لقد جبلت النفوس على الشح؛ فينبغي للإنسان أن يحرص على قلع هذا الخلق الدنيء من نفسه، ويستبدل به ضده، وهو الإيثار والسماحة، ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾
   ٱلشُّحَ ﴾

- ١. أصلح أو شارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين، ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ۗ ﴾.
  - ٢. سل الله- تعالى- أن يرزقك الإنصاف والعدل، ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ ﴾ .
  - ٣. تذكر أمراً ضاق عليك، وادع الله- تعالى- بصفتيه الواسع والحكيم سبحانه، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٠)

\* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء بِلَّهِ وَلَق عَلَىٓأَنفُسِكُمۡ أَوٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقَرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّاأَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَأَ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَنِ تَعْدِلُوْاْ وَإِن تَالُوّاْ أَوْتُغْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِءوَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبَلٌ وَمَن يَكُفُرُ بٱللَّهِ وَمَلَنَهِ كَيْتِهِ عَوَكُتُبُهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ *ۻ*ٙڵڵۘۘڒؠؘۼۑڐٳۿٳڹۜٞٱڵؘۜؽڹڹؘٵڡؘڹؗۅٲڎؙۄۜۧڴڡؘۯۅٲڎؙۄۜٙٵڡٮؙۅ۠ٲڎؙ؞ۜۧ كَفَرُواْثُمَّٱرْدَادُواْكُفْرَا لَرَيكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ۞بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُ مُ ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱڵڮؾؘۜڹٲٞڹٳۮؘٳڛٙڡؚۼؾؙڗٵێؾؚٱڛۜٙ؞ؽؙڴڡؘٛۯؙؠۿٳۅؘؽؙۺؾٙۿڒؘٲؙؚؠۿٳڡؘڵٙ تَقْعُدُواْمَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمُ إِذَا مِّشْلُهُمُّ

﴿ إِن يَكُنُّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَّهُ أُولَى جِمَا ﴾.

أي: إن يكن المقسط في حقه، أو المشهود له، غنيا أو فقيرا؛ فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له، أو عليه، والشهادة له، أو عليه، والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامت

المصالح، وحراسة العدالة. التحرير والتنوير، ٥/ ٢٢٦ السؤال: هل لغنى أو فقر أحد الخصمين أثر في حكم القاضي، أو شهادة الشاهد. ؟

﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعَّدِلُواْ وَإِن تَلْوَءَا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

اتباع الهوى مرد، أي: مهلك، قال الله تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق، وعلى الجور في الحكم، إلى غير ذلك، وقال الشعبي: أخذ الله- عز وجل- على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. القرطبي، ٧/ۗ٨٧٨ ما أضرار اتباع الهوى ؟

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِيجَهَ نُمَرَجَمِيعًا ١

﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ

نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا على المؤمنين، وهي موالاتهم الكفار واطراحهم المؤمنين، ونبه على فساد ذلك؛ ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من المؤمنين غفلة، أو جهالة، أو مسامحة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزّيز، ٢ / ١٢٥ السؤال: صفات المنافقين كلها ضرر على المسلمين، اذكر أشدها ضررا؟

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَكِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَّوُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾.

{فِي جهنم} التي هي سجن الملك {جميعا} كما جمعهم معهم مجلس الكفر الذي هو طعن في ملك اللك، والتسوية بينهم في الكفر بالقعود معهم دالة على التسوية بين العاصى ومجالسه بالخلطة من غير إنكار. نظم الدرر، ٣٣٧/٢ السؤال: لماذا جمع الله الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا؟.

﴿ ٱلَّذِينَ يَنْخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيْبَنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله، والإقبال على عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤَّمنين. تفسير ابن كثير، ٣٦/١

السؤال: ما المقصود من إخبار الله عباده بأن العزة كلها له؟.

الجواب:

﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَىٰ أَن تَعَدِلُوا ﴾

الهوى: إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجلُّ هواه. تفسير السعدي: ص٢٠٩ السؤال: بين خطورة الهوى على صاحبه؟.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايْتِ اللَّهِ يُكَفِّوُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ

مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾

لم كانت آية الأنعام مكية؛ اقتصر فيها على مجرد الإعراض، وقطع المجالسة؛ لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب، وأما هذه الآية فمدنية، فالتغيير عند إنزالها باللسان واليد ممكن لكل مسلم ، فالمجالس من غير نكير راض . نظم الدرر، ٣٣٧/٢ لماذا في سورة الأنعام أمر بالإعراض، أما هنا فأمر بعدم المجالسة؟

الحواب:

# لتوجيهات

- العدل من أهم صفات المؤمنين، ومن أهم صفات أهل السنة والجماعة؛ فتمسك بها، ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾
  - احذر اتباع الهوى؛ ففيه الهوان والردى، ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى ۚ أَن تَعَّدِلُواْ ۗ ﴾ .
- تأمل كيف قدم الله- تعالى- أهل النفاق على الكفار؛ لعظيم خطرهم، وشدة مكرهم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴿ اللَّهِ ﴾

- اكتب رسالة تحذر فيها من المسرحيات والأفلام التي يستهزأ فيها من دين الله وأوليائه، ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعُنُمْ ءَايُنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأْ بِهَا فَلاَ نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ ﴾.
- اجمع أركان الإيمان الموجودة في الآية، ثم اسأل ربك أن يحققها لك، ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي اَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ الَّذِي آنَزُلَ مِن قَبَّلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾
  - سل الله- تعالى- أن يهبك العزة، متيقناً أنها لا تأتي من غير الله تعالى، ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ۖ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠١)

الَّذِينَ يَمَرَّعَهُورَ يِكُوْ فَإِن كَانَ اَصَحْدَفَتْ مِّمِنَ اللّهِ قَالُواْ الْوَيْنَ يَكُمْ مَعَكُوْ وَان كَانَ الْصَحَفِينَ تَصِيبُ قَالُواْ الْمَوْمَدِينَ فَصَيْرِ عَقَدِينَ تَصِيبُ قَالُواْ الْمَوْمَدِينَ فَالْمَدُونِينَ فَالْمَوْمِينَ فَالْمَدُونِينَ فَالْمُوْمِينَ فَالْمُوْمِينَ فَالْمُوْمِينَ فَلَا كُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَلَا لَكُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَالَمَ اللّهُ وَلَا لَكُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَاللّهُ وَلَا لَكُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَاللّهُ وَلَا اللّهَ وَلَا يَكُونُ وَلَا اللّهَ وَلَا يَكُونُ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَلِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرّاّهُونَ ٱلنّاس ﴾ أي: متثاقلين، متباطئين، لا نشاط لهم، ولا رغبت، كالمكره على الفعل؛ لأنهم لا يعتقدون ثوابا في فعلها، ولا عقابا على تركها. روح العانى، ١٧٥/٥

لماذا يتكاسل المنافقون عن الصلاة؟

الجواب:

٧ ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لأنهم لا يذكرونه إلا باللسان، وعند حضورهم بين الناس بخلاف المؤمنين الصادقين؛ فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة؛ يطيرون إليها بجناحي الرغبة والرهبة، بل يحنون إلى أوقاتها. روح المعاني، ١٨١/٥ لماذا لا يذكر المنافقون الله إلا قليلاً ؟

الجواب:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَشَخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُوبِدُونَ أَن تَجَعَـكُوا لِلَّهِ

عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهُ ﴾

﴿ أَتُرِيدُونَ أَن يَجْمَـُلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنَا هُمِيناً ﴾ أي: حجة ظاهرة في العذاب، وفيه دلالة على أن الله - تعالى - لا يعذب أحدا بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه، ويشعر بنك كثير من الأيات، وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له- تعالى - حجة بينة على أنكم منافقون: فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النفاق. روح المعاني،ه/١٧٧ السؤال: تدل الأية على عدل الله سبحانه وتعالى، وضع ذلك.

الحماد:

الجواب:

لأن ذلك أخفى ما في النار، وأستره، وأدناه، وأوضعه، كما أن كفرهم أخفى الكفر أدناه، وهو أيضا أخبث طبقات النار، كما أن كفرهم أخبث أنواع الكفر. نظم الدرر، ٣٤٠/٢

لماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ الحماد:

﴿ مَا يَفْعَـ لُ اللّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنـتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ وقدم الشكر على الإيمان؛ لأن العبد ينظر إلى النعم؛ فيشكر عليها، ثم يؤمن بالمنعم؛ فكان الشكر سببا للإيمان، متقدم عليه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٦ السؤال: لم قدّم الله الشكر على الإيمان في قوله: {إِن شُكَرْتُمْ وَءَامَنـثُمْ } ؟

﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللّهَ إِلَّا قِيلًا ﴾

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾

فهده الأوصاف المدمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها: من الصدق ظهرا وباطنا، والإخلاص، وأنهم لا يجهل ما عندهم، ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم، وكثرة ذكرهم لله تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين، وليختر أيهما أولى به، وبالله المستعان. تفسير السعدي، ص٢١١

السؤال: كيف تستنبط صفات المؤمنين من هذه الآيات ؟.

الجواب:

﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ للصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر. تفسير السعدي، ص٢١٠

السؤال: ثاذا وصف انتصار المؤمنين بالفتح، ووصف انتصار الكافرين بالنصيب ؟. الحواب:

#### التوجيهات

- الهداية بيد الله- سبحانه- وحده؛ فاسأله إياها، ﴿ وَمَن يُصلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا
   (س) ﴾

- ١. أرسل رسائة تذكر فيها بالثبات وعدم التذبذب 😩 الدين؛ فإنه من صفة المنافقين، ﴿ مُّذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلِلِ أَللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُۥ سَيِيلًا ﴾.
  - ٢. قم اليوم إلى الصلاة بغايت الفرح والسرور والنشاط، ولا تكن كحال أهل النفاق، ﴿ وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَّاءُونَ النَّاسَ ﴾
- ٣. أكثر اليوم من ذكر الله- تعالى- وتسبيحه ابتداء من الأذكار المقيدة بوقت كالصباح والمساء ، ثم بعموم الذكر، ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى اَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ اَلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ
   اللّهَ إِلّا قَامُواْ إِلَى اَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٨٢)

\* وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّامَامَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ كِتَابَٱللَّهِ عَلَيْكُوْ وَأَحِلَّ لَكُو مَّاوَرَآءَ ذَالِكُوزَأَن تَبْتَغُواْ بأَمْوَالِكُم قُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَّ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِٱلْفَرِيضَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۞وَمَن لَمْ يَسۡ تَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيَّمَا نُكُم مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعۡضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُمُسَافِحَاتٍ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِۚ فَإِذَآ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبُرُواْ خَيْرٌلِّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَيْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَىْكُمٌّ وَٱللَّهُ عَلَىمٌ حَكَمُ اللَّهُ

﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾

كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب، فالحرام محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفا من الله ورحمة، وتيسيرا للعباد. تفسير السعدي، ص١٧٤

السؤال: دلت هذه الآية على سهولة هذا الدين، وسعة رحمة الله، وضِّح ذلك.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ

أي: لا تتعرضوا للباطن في الإيمان، وخذوا بالظاهر، فإن الله أعلم بإيمانكم . البغوي، ٩/١،٥

هل من منهج المسلم الكلام عن بواطن الناس، ولماذا ؟

وقيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر؛ فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم بارتكاب أفحش القبائح. روح المعاني،

ما دلالة الخوف من العنت في الأمر بالزواج بالأمة؟

﴿ ذَاكِ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وختم هذه الآية بِهذين الإسمين الكريمين (الغفور) و(الرحيم)؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد، وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يضيق عليهم، بل وسَع عليهم غاية السعة، ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده، كماً ورد بذلك الحديث. تفسير السعدي، ص١٧٥ السؤال: ما وجه ختم الآية باسميه: الغفور، والرحيم؟.

خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

أي: لِيُبَيِّنَ لَكِمْ أَمِنَ دِينِكِمْ، وَمَصَالِحَ أَمِنرِكِمْ، وَمَا يَحِلِّ لَكُمْ، وَمَا يَحْزُمُ عَلَيْكم. وَذَلِك يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ خُلُو وَاقِعَمْ عَنْ خُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِتْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَا فَرَطْنَا فِي الكِتابِ مِنْ عَلَى امْتِنَاعِ خُلُو وَاقِعَى عَنْ خُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِيتُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَا فَرَطْنَا فِي الكِتابِ مِنْ شَيَّءٍ). القَرِّطبيّ، ٢٤٤/٦ هل تخلو واقعت أو نازلت معاصرة ليس لشرع الله تعالى فيها بيان أو حكم ؟

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِبُكِيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ النَّدِينَ مِن قَدْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ 🖑 🛊

{ وَيَهَدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } أي: يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين؛ لتقتدوا بهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ١٨٦

السؤال: المؤمنون على مر السنين إخوة يقتدي بعضهم ببعض، وضح ذلك من الآية؟

# ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضٍ ﴾

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ ﴾ أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور؛ فلا تترفعوا عن الزواج بالإماء عند الحاجة، فقد تكون مؤمنة نقية أفضل من بعض الحرائر. تفسير ابن كثير، ٤٥١/١

السؤال: ماذا تفيد من قوله تعالى ﴿ وَأَلَّهُ أَعُلُمُ بِإِيمَنِكُم ﴾ ؟.

- ١. اصبر قليلاً، تحصل خيراً كبيراً، فالدنيا صبر ساعة، وقد جعل الله- تعالى- الخير في الصبر، قال تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ .
- المسلم العاقل الحريص على دينه يختار زوجة صالحة تحفظ الله معه وفي غيابه، ولا يكون همه فِقطِ زوِجة ذات جمال ولو كانت بعيدة عن الدين، ﴿ مُحُصَّنَتٍ غَيْرً مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أُخْدَانِ ﴾
- ٣. معاملة الناس تكون بظاهرهم، وليس على المؤمن تتبع البواطن، ﴿ وَأَلَّهُ أَعَّلُمُ

- اقرأ 😩 معنى اسمي الله تعالى: الحكيم، العليم، وسبب اقترانهما 😩 القرآن، وقم بالدعاء بهما، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا ⑪ ﴾.
- ٢. 🏼 قم ببث مفاهيم الحياء، والستر، والحجاب الصحيح للمرأة المسلمة باستخدام الوسائل المتيسرة؛ وخاصة 😩 زماننا الذي فتحت فيه أبواب الشهوات، قال تعالى: ﴿ مُحْصَنَتٍ عَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذًا تِ أُخُدَانً ﴾.
- ٣. مهما عظمت ذنوبك استغضر الله- تعالى- وتب إليه، متذكراً أن الله- تعالى- يريد أن يتوب على عباده، ويحب ذلك، فأحسن الظن به، ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِبِّنِ لَكُمُّ وَيَّهِدِيَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴾.
  - على الله- تعالى- أن يرزقك الصبر، ويوفقك له، ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٣)

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَنَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْمَيْلًاعَظِيمَا۞يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمّْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓاْ أَمَوَ لَكُ مِبَيْنَكُم بِالْبَيْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُ تُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُمْ رَحِيحًا ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَازًا وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞إِن تَحْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنِ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُرُ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَرِيمَا ١ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُوًّا وَلِلِنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَّ رَبُونَۚ وَٱلَّذِيرَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا،

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُذَخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾. قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أو لعنة، أو غضب . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٨٧

> السؤال: ما المراد بالكبائر، مع التمثيل لثلاثة منها؟ الجواب:

﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَبُواْ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (أَنَّ ﴾

﴿ وَلا تَتَمَنُّوا ﴾ الآية.. سببها أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث، وشاركناهم في الغزو؛ فنزلت نهيا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم ردّ على حكم الشّريعة، فيدخل في النهي تمني مُخالفّة الأحكام الشّرعية كُلها . التسهيل لعلوم التنزيل **لابن جزّي، ١ / ١٨٧** السؤال: لماذا جاء النهي عن تمني ما فضّل الله به بعض الناس على بعض ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُون

تِجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴾

وهذه الآية أدل دليل على فساد قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات . القرطبي، ٢٥٠/٦

هل السعي في طلب الرزق والتجارة ينلفي التوكل على الله، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَعِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا

فإذا عرفتم أن الله يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين،

وتخيروا أحسن الطريقتين. تفسير السعدي، ص ١٧٥ السؤال: بَيِّن الله الطرق للناس، فماذا بقي عليهم؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَا

تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

لما نهى الله- تعالى- عن أكل أموال الناس بالباطل، وقتل الأنفس عقبه بالنهى عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم؛ نهاهم أولا عن التعرض لأموالهم بالجوارح، ثم عن التعرض لها بالقلُّب على سبيل الحسد؛ لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة. روح اللَّعاني،١٩/٥ ما علم النهي عن تمني نعمم الغير؟

﴿ وَلَا تَنْمَنَّوَّا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ ﴾

فنهى الله- تعالى- عن التمني؛ لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى ﴿ زُوالُ النَّعُمِّ مِنْ عن صاحبه؛ سواء تمناها لنَّفسه أم لا، وهو حُرام، والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله . البغوي، ١٧/١ه ما الفرق بين الحسد والغبطة ؟

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍۚ لِّلِّرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواًّ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنُسَبُّنَّ ﴾

عبر عن فضل الله بالاكتساب؛ تأكيدا لاستحقاق كل منهما لنصيبه، وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره، فإن ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور، فلكل حظ من الثواب على حسب ما كلفه الله- تعالى- من الطاعات بحسن تدبيره. روح

لماذا عبر عن فضل الله بالاكتساب؟ الجواب:

- الزاني يرغب في كون الناس كلهم زناة، كما أن الطاهر يود أن كل الناس طاهرور، ﴿ وَاللَّهُ مُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يِّيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.
- ما من إنسان إلا يُختبره الله بنوعين من الدعاة: دعاة إلى الخير، ودعاة إلى الشهوَرتِ أَن يَمِيلُوا الشر، ﴿ وَاللَّهُ مُورِيدُ اللَّهِ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا الشَّر، ﴿ وَاللَّهُ مُورِيدُ اللَّهِ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا السَّر، ﴿ وَاللَّهُ مُورِيدُ اللَّهُ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا اللَّهُ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا اللَّهُ اللَّهُ مُورَاتِ أَن يَمْيلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل
- مالُ المسلم لا يجوز أكله إلا بطريقة شرعية، وبرضا نفس منه؛ فاحدر أن تدخل في بطنك المال الحرام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ الْحَرَام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ بِنَا الْحَرَام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ الْحَرَام، ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُل بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونُ لِيَحِكُرُةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾

- تعبد الله بعمل إعلامي(رسالة -مقال-عرض مرئي-قصيدة) تبين فيه عدداً من الشهوات التي استطاع أهل الشهوات أن ينشروها في البلد، ﴿ وَيُرِيدُ ٱلنَّبِي َ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَنَ مِّيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.
  - تضرع إلى الله معترهاً بضعفك وعجزك، فإن الله- تعالى- مع المنكسرة قلوبهم إليه، ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾.
  - اقلع عن كبيرة من كبائر الذنوب، وأكثر من الاستغفار، ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوَنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـعَاتِكُمٌ وَنُدَّخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٤)

الرّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَلَ اللّهُ بُعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ الْمَصَلَ اللّهَ عَالَىٰ الْفَارِحَاتُ قَنِيْتَكُ حَفْوَلَ اللَّهُ وَالَّتِي تَغَا الْوُنَ كَفَا الْمَصَاجِعِ فَاضْرِيُوهُنَّ فَإِنَ الْمَصَاجِعِ وَاَضْرِيُوهُنَّ فَإِنَ الْمَصَاجِعِ وَاَضْرِيُوهُنَّ فَإِنَ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ال

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوةٍ، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات؛ كالجهاد، والأعياد، والجُمَع، وبما خصهم الله به من العقل، والرزانة، والصبر، والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال، ويتميزون عن النساء. تفسير السعدي، ص١٧٧ السؤال: اذكر ثلاثا من الأوجه التي ميّز الله بها الرجال عن النساء؟.

الجواب:

#### ٢ ﴿ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَدنِنَتُ حَدفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾

أي: النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن، أو مطيعة لله في حق أزواجهن "حِافِظاتٌ لِلغَيْبِ" أي: تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها، وحفظ ماله وبيته، وحفظ أسراره ،"بما حفَظ اللهُ" أي: بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٨٨ السؤال: ما صفات النساء الصالحات؟

حواب:

## ٣ ﴿ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾

وذلك بحفظ الله لهن، وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن؛ لأن النفس أمّارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. <mark>تفسير السعدي، ص١٧٧</mark>

> السؤال: ما وجه تقييد حفظ النساء الأزواجهن بحفظ الله؟. الحماد:

## ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَننَا ﴾

قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان، والتزام البر والطاعت له والإذعان، من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته، وشكره بشكره، وهما الوالدان. القرطبي، ٣٠/٦

من أحق الناس بالشكر بعد الله تعالى ؟

الجواب:

## ٧ ﴿ فَالصَّدَلِحَاتُ قَدِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾

يحفظن أنفسهن وفروجهن في حالة غيبة أزواجهن، وكذلك ما يجب حفظه في النفس والمال، وحافظات لأسرار أزواجهن أي: ما يقع بينهم وبينهن في الخلوة. <mark>روح المعاني، ٢٤/٥</mark> ما دلالة وصف الصالحات من المؤمنات بأنهن حافظات للغيب؟

## ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب؛ فإن الله العلي الكبير، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغي عليهن. تفسير ابن كثير، ٢٦٧/١

> السؤال: ما وجه ختم الآية بوصفه العلي الكبير؟. الحواب:

#### ا ﴿ فَإِنْ أَطَعَنْكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْنَ سَكِيدِلاًّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ا تحاوزوا أنتم عن سيئات أزواحكم، واعفوا عنهن اذا تين، أو أنه تعالى قادر على الأ

تجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم، واعفوا عنهن إذا تبن، أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم، غير راض بظلم أحد، أو أنه سبحانه- مع علوه المطلق وكبريائه- لم يكلفكم إلا ما تطيقون؛ فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن. روح المعاني، ١٦/٥

ما دلالت ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ٢. الفخر والخيلاء ليست من أوصاف المسلمين؛ فابتعد عنهما، ﴿إِنَّ أَللَهُ لَا يُحِبُ مَن
   كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٣٠٠﴾
- ٣. البخل من الصفات المدمومة في المرء، وتزداد المدمة إذا كان البخيل آمراً لغيره بالبخل، ﴿ اللَّذِينَ يَبِّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾

- اسع في صلح بين زوجين مختلفين عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِمَ إِن كُرِيدَآ إِصْلَحَا يُؤَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
   (٣٥) ٨
- - ٣. اجمع صفات الصالحات من الآية، ثم أرسلها برسالة تفيد بها النساء، ﴿ فَالْصَكَلِحَتُ قَنْنِئَتُ حَنْفِظَتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٥)

﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ ﴾ اللَّهُ اللَّه

وَالَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْكَيْمِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاحِرُ وَالْمَافَانَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْمَوْمِ الْلَاحِدِ وَالْفَقُولُ فِيمَا وَوَهُونِ مِن اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ مِعْمَلِكُم اللَّهِ وَالْمَوْمَ الْاَحْدِ وَالْفَقُولُ مِنْكَ مَسَنَةً يُصَلِعِفْهَا وَيُوْتِ مِن اللَّهُ لَهُ مَعْمَلِكُمُ اللَّهُ مِعْمَلِكُمُ اللَّهُ وَالْمَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَسَنَةً يُصَلِعِفْهَا وَيُوْتِ مِن اللَّهُ لَهُ وَعَناهِ اللَّهُ مَا وَيُوْتِ مِن اللَّهُ لَلَّهُ وَعَنَاهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمُولُ الرَّسُولُ الْوَيْمَ اللَّهُ الْاللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَ

قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإذا قال الله: "أجرا عظيما " فمن الذي يقدر قدره . القرطبي، ٣٢٤/٦

على أي شيء يدل قول الله- تعالى- عن ثوابه: "عظيما" ؟ الحواب:

لا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ مِشْهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَاءً شَهِيدًا ﴿ ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَاءً شَهِيدًا ﴿ ﴾ ؟ فقال: حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع }. [ البخاري (٨٤٦) ومسلم ( ٨٠ ) ] مجموع الفتاوى، ١١/ ٥٣٥ للذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع هذه الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

وقوله: ﴿ إِنَّ أَلِلَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ تنييل لحكم الرخصة، إذ عفا عن المسلمين فلم يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض، ولا ترقب وجود الماء عند عدمه، حتى تكثر عليهم الصلوات: فيعسر عليهم القضاء. التحرير والتنوير، ٥/ ١٧

ما مناسبة اختتام آية تشريع التيمم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ ؟ الحماس:

٥ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُدْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

ويؤخذ من المعنى: منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين، والتُّوق لطعام ونحوه. تفسير السعدي، ص١٧٩ السؤال: ذلت الأية على وجوب تفريغ الذهن لمن أراد أن يصلي، وضِّح ذلك.

٧ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْـرَبُوا الصَّكَلَوَةَ وَأَشَدَّ شُكَدَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

رمز إلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، وأن يزكي نفسه عما يدنسها؛ لأنه إذا صبن موضع الصلاة يدنسها؛ لأنه إذا صبن موضع الصلاة عمن به حدث: فلأن يصان القلب عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولوية. روح المعاني، ١٠/٥٠ إلى ماذا يرمز النهي عن قربان الصلاة حال السكر؟

التوجيهات

الجواب:

ما حكمة تشريع التيمم ؟

﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾

ومحبة، وكمالا. تفسير السعدي، ص١٧٩

السؤال: ما الأسباب التي تجعل الحسنات متفاوته في المضاعفة؟.

ا. سيأتي يومٌ يندم فيه من خالف الرسول وعصاه؛ فاحرص على الاتباع حتى لا تكون من النادمين، ﴿ يَوْمَهِذِ يَوَدُ اللَّيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١٤٠٠)
 يَكُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١٤٠٠)

﴿ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴾.
وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين، وتقرير حرمة

الصلاة، وترفيع شأنها في نفوسهم، فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة؛ تعظيما لمناجاة الله تعالى. التحرير والتنوير، ٥/ ٦٩

إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذلك، بحسب: حالها، ونفعها، وحال صاحبها؛ إخلاصا،

- اسبق غيرك في الأعمال الصالحة، ولا تحتقر العمل اليسير، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدَّتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .
- ٣. حرص شريعتنا على رفع الحرج؛ حيث أباح الله- تعالى- التيمم عند فقد الماء، ﴿ فَلَمْ

   قِيدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ الله كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾

- ا. تدبر اليوم آية من القرآن، وأحضر جوارحك وقلبك عند تلاوته وسماعه، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآءٍ شَهِيدًا ﴾.
  - ٧. تعلم اليوم أحكام التيمم، ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴾.
  - ٣. تصدق اليوم بصدقة خفية، ولو كانت قليلة، ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْلَّهِ وَالْآخِرِ وَانْفَقُواْ مِمَّا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٠٠ ﴾.
- ٤. ردد هذه الأيت، وتذكر دموع حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآيت، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِثَنِهِ يَدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآءٍ شَهِيدًا ﴾.

#### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٦)

وَالنَّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَا إِلَّمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلَيَهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلَيَا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلَيَعُونُ وَالْحَدِينَ مَا وَلِيَعِهِ وَيَقُونُونَ الْكَيْمِ عَنَ وَالْمِعَ وَوَيَقُونُونَ وَمَا لَمَنَا فِي اللَّهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَنَ وَلَمُعْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَمُونُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُونُ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾

{والله أعلم بأعدائكم} منكم؛ فلا تستنصحوهم؛ فإنهم أعداؤكم، {وكفي بالله وليا وكفي بالله نصيرا}. البغوي، ٢/١٥٥

عن أي شيء نهانا القرآن في هذه الآية ؟

الجواب:

٢ ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾

فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد

فإنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾. تفسير السعدي، ص١٨١

السؤال: اليهود شر الناس علما وعملا، وضح ذلك من الآير؟.

الحواب

## ت ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيَكُمُّ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ ﴾

فلا تلتفتوا اليهم، ولا تكونوا في فكر منهم، وكفى بالله وليا يلي أمركم وينفعكم بما شاء، وكفى بالله نصيرا يدفع عنكم مكرهم وشرهم؛ فاكتفوا بولايته ونصرته، ولا تبالوا بهم، ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون . <mark>روح الماني، 20/0</mark> على ماذا يدل إخبار الله- تعالى- بولايته ونصرته للمؤمنين؟

الجواب

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ

وُجُوهًا فَبُرُدُهَا عَلَىٰ أَذَبَارِهَا ﴾ قال مالك رحمه الله: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا " فوضع كفيه على وجهه، ورجع القهقرى إلى بيته، فأسلم مكانه، وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. القرطبي،

كيف أثرت هذه الآية في كعب الأحبار- رضي الله عنه- لما سمعها؟

الجواب

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ انظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾

هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم: الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا، وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا، والباطل حقاً. تفسير السعدي، ص١٨٢

السؤال: كيف كانت تزكيتهم لأنفسهم فيها أفتراء الكذب على الله؟.

الحداب:

٧ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

قوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي المزكي من حسنت أفعاله، وزكاه الله- عز وجل- فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الأه له. القرطبي، ٢-/٧٠١-١٠٠٨ من العبد المزكى حقيقة ؟

لجواب:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَافُوا سَبِيلًا ﴾.

السحر والطاغوت الشيطان والوثن، وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة؛ يعظمون السحر والشرك، ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعة. مجموع الفتاوي، ۲۷/ ۱۷۹

بين خطورة الشرك والسحر على الأمة؟

الجواب:

#### التوحيهات

- ا. من حَرَّفَ معاني القرآن الكريم؛ فقد أشبه اليهود والنصارى، ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ
   يُعَرِّقُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾
- على من أراد معرفة الحق أن يتأدب مع العلماء والدعاة، وأن يسألهم أحسن سؤال،
   ويتلطف معهم، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَعِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَضْعَ وَانظُرْيَا لَكَانَ خَيْرًا هُمْمَ وَأَقْوَمَ ﴾
- الذنوب قد يغفرها الله للعبد بالتوبة، أو يكفرها بالأعمال الصالحة، أو يغفرها سبحانه تفضلا منه ورحمة، أما الشرك فإنه مغلقٌ لأبواب الرحمة؛ فإياك والشرك، ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾

- ارسل رسالة تحذر فيها من يحلف بغير الله- تعالى- كالحلف بالنبي- صلى الله عليه وسلم- أو بالأمانة، ونحوها، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُهُ وَمَن يُثُمِّرِكَ بِاللَّهِ فَقَلِ ٱفْثَرَى إِنَّما عَظِيماً ﷺ ﴾.
  - ٢. قل: (اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها )، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسُهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ ﴾.
    - ٣. حدد ظلما عانيت منه، واستنصر بربك وحده، وقل: يا نصير: انصرني، ﴿ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۖ ﴾ .



#### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٨٧)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُاللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ ونَصِيرًا ١ أَمْلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا۞أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَىٰهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِلَّهِ مِ فَقَدْ ءَاتَيُنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَرُٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمِرُمُلَكًاعَظِيمًا ١ فَيَنْهُ مِقَنْءَ امْنَ بِهِ ءُومِنْهُ مِقَن صَدَّعَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَلِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِ مْ نَازًا كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مَجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًاحَكِيمَا۞وَٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُخْلِدِينَ فِيهَآأَبَدَٓٱلَّهُمُ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَيُدْخِلُهُمْ ظِلَّاظَلِيلَا۞\* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِيِّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۞يَتأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُواْٱلنَّهَ وَأَطِيعُواْٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمَّر مِنكُوْ فَإِن تَنَازَعْ تُوْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱلدَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا

﴿ فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُّ ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾ النساء: ٥٩ . { فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } الردّ إلى الله هو النظر في كتابه، والردّ إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: هو سؤاله في حياته، والنظر في سنته بعدَ وفاته . التسهيلَ لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٩٦

السؤال: كيف تُردّ المنازعات إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾

ولما كانت النار – على ما نعهده – مفنية ماحقة؛ استأنف قوله ردا لذلك: {كلما نضجت جلودهم} أي: صارت بحرّها إلى حالة اللحم النضيج الذي أدرك أن يؤكل، فصارت كاللحم الليت الذي يكون في الجرح، فلا يحس بالألم {بدَّلناهم} أي: جعلنا لهم {جلوداً غيرها} أي: غير النضيجة بدلا منها بأن أعدناها إلى ما كانت عليه كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت: ليكون الجزاء من جنس العمل ... نظم الدرر، ٢٦٩/٢ لماذا تبدل جلود الكفار في النار؟

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"أولئك"، هؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب؛ وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، هم "الذين لعنهم الله"، يقول: أخزاهم الله؛ فأبعدهم من رحمته، بإيمانهم بالجبت والطاغوت، وكفرهم بالله ورسوله؛ عنادا منهم لله ولرسوله. تفسير الطبري، ^ /

السؤال: متى يكون العلم بالكتاب نافعا لصاحبه؟

٥ ﴿ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُورُ ﴾

فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم. تفسير السعدي،

السؤال: لماذا كانت طاعة أولي الأمر من المسلمين واجبة؟.

﴿ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ ۖ فَإِن نَنَزَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾

فأمر المؤمنين عُند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فما تنازع فيه السلف والخلف؛ وجب رده إلى الكتاب والسنت. مجموع الفتاوي، ٢٣/ ١٧ ما الذي يجب فعله عند التنازع بين الناس من خلال الآية الكريمة ؟

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك؛ فلاً طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا هو السرفي حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه؛ فقد أطاع الله. تفسير السعدي، ص١٨٤ السؤال: لماذا ذكر فعل الطاعة مع الرسول، وحدف مع أولي الأمر؟.

﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾

قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله، وسنت رسوله تفسير ابن كثير،

السؤال: كيف نُرجع الأمور المتنازع عليها في هذا الزمان إلى الله ورسوله؟. الجواب:

- من حقت عليه لعنة الله؛ فهو الشقي الذي لا يفلح، وإن نال من الدنيا ما نال، فاحذر أسباب لعنمَ الله تعالى، ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ
- طاعة الله- تعالى- ورسوله- عليه الصلاة والسلام- مطلقة، لكن طاعة ولي الأمر مقيدة بعدم معصية الله، ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْل ٱلأَمِّي مِنكُرُ ۗ ﴾
- إذا كان قلبُك قد فتِنَ بنساء الدنيا؛ فاعلم أن نساء الآخرة أشرف وأطهر، فلا تفوت المطهرات بالمحرمات، ﴿ لَّهُمُ فِهَاۤ أَزُو َجُ مُّطَهَّرَةٌ ﴾

- اجلس بين يدي من هو أعلم منك، وتعلم منه بعض ما لا تعلمه، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَانَهُ هُو اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾.
  - اقرأ أحاديث فضل أداء الأمانة من أحد كتب السنة؛ لتعمل بما فيها، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنِيَّتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَخَكُّمُوا ﴾.
- ادع لمسلم رزقه الله نعمة الدين أو الدنيا، وإياك وتمني زوالها عنه، فإن الله- تعالى- يمقت أهل الحسد، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ ﴾.



#### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٨)

ٱَلَمْ تَوَ إِلَى ٱلَّذِينِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِيِّاء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلَابَعِيدَا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَأَانزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْرُثُمَّجَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ آلِلَّ إِحْسَانَاوَتَوَقِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيَ أَنفُسِهِ مْ قَوْلُا بَلِيغَا ﴿ وَمَآ أَرْسَ لُنَامِنِ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُ مَر إِذِ ظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡ يَغۡفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسۡ يَغۡفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَـدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيــمًا ۞ فَلَا وَرَيِّاكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِهِ مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مْرُثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُحَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَسَرُلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ ۗ ﴾

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول – والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته – أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملًا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. مجموع الفتاوى، ٥/ ١٧-

ما وجه الشبه بين المنافقين السابقين والمنافقين المعاصرين؟

﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهُ ﴾

ويُّ هذا دليل على أن مقترف المعاصي —وإن أعرض عنه- فإنه ينصح سرا، ويبالغ يُّ وعظه بما يظن حصول المقصود به. <mark>تفسير</mark>

السؤال: قد تعرض عن صاحب المعصية لسبب ما، ولكن كيف يكون تعاملك معه؟.

الجواب:

﴿ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهُ ﴾

أي: انصحهم سرا بينك وبينهم؛ فإنه أنجح لحصول المقصود. تسير السعدي، ص١٨٤

السؤال: لماذا كانت نصيحة السر أفضل من نصيحة العلن؟.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ

لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا 🖤 🛊

وهذا المجيء إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك، لكونَ الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك. تفسير السعدي، ص١٨٥

﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِحَا قَذَمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ

استدل بالآية على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسب العبد من الذنوب. روح المعاني، ١٩/٥

السؤال: متى يصح المجيء إلى الرسول وطلب الاستغفار منه؟.

﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي

قال أبو جعفر: إنما هذا تعريض من الله- تعالى- ذكره لهؤلاء المنافقين، بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضى بحكمه، إنما هو للسابق لهم من خذلانه وغلبة الشقاء عليهم، ولولا ذلك لكانوا ممن أذن له في الرضى بحكمه، والمسارعة إلى طاعته. تفسير

السؤال: ما المانع الذي حال بين المنافقين والاحتكام إلى الله ورسوله؟

هل الذنوب سبب للمصائب، وضح ذلك من الآية ؟ الحواب:

أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾

﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي

أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ ﴾

فما أرسلناك وغيرك من الرسل إلا للرفق بالأمة، والصفح عنهم، والدعاء لهم على غاية الجهد والنصيحة. نظم الدرر، ٢٧٤/٢

للدعوة شرط قلل عدد الدعاة في المجتمع، فما هو؟

- التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مهلكة، حتى ولوفي أصغر الأشياء، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى التَّحاكُمُوا إِلَى النَّيْرَ وَمُ الْوَلِي مِن مُثَلِّكَ وَمُا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِنْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴾.
- سبيل أهل النفاق الصد عن الدعوة لتطبيق الشريعة، أو إقامة الإسلام في بلد وِالمِالغةِ فِي النيلِ من ذلكِ بكل قوة يقدرون عليها، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْـزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ .
- استحباب الإعراض عِن مرضِى القلوب، ووعظهم بالقول البِليغ الذي يصل إلى قلوبهِم فيهزها، ﴿ أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾.

- تذكر ذنبا فعلته، ثم استغفر الله عز وجل، ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ إِذ ظُـلَمُواْ أَنْفُسُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ اللَّهَ وَأَبَّا رَحِيمًا ﴾.
- ادع الله أن يوفقك؛ لتتعلم كيف تعظ الناس، وتؤثر فيهم، وأن يكون قولك بليغا، مؤثرا 😩 الناس، ثم قم بهذا الواجب، ﴿ وَعِظْهُمُ وَقُلَ لَّهُـمْ فِّ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيـغًا ﴾.
- اقرأ سبب نزول هذه الآية الكريمة، ثم تدبر فيها، واستخرج منها فوائد، وأرسلها في رسالة لمن تحب، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾



#### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٨٩)

وَلْوَأَنَّاكَتَبْنَاعَلَيْهِ مْأَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَنْ كُمُ مَّافَعَكُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦلَكَانَخَيْـرًالَّهُمْ وَأَشَـدَّ تَثْبِيـتَا۞وَإِذَا لَّاتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّ ٱ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُ رَصِرَطَا مُّسْتَقِيمًا الله وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلصِّرِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآ ِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَيْمِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُواَنفِرُواْ جَمِيعَا۞ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَّيُبَطِّكَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَتَرْأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَهُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لْمُرْتَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُنَكِيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفَوْزًاعَظِيمَا۞\* فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَايِلْ في سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

﴿ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ﴾

أي: ذَلك الذي ذكر الفضلُ كائنا، أو كائن من الله- تعالى- لا أن أعمال العباد توجبه، وَكفى باللهِ عَلِيما بثواب من أطاعه، وبمقادير الفضّل، واستحقاق أهله. روح ا<mark>لمعاني، ٩٩/٥</mark>

ما دلالة وأثر وصف الله بالعلم في هذه الآية؟

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّبُطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَلِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾

ومعناه: يبُطئ غيره؛ يثبطه عن الجهاد، ويحمله على التخلف عن الغزو، وقيل: يبطئ و يتخلف هو عن الغزو، ويتثاقل، "فإن أصابتكم مصيبة" أي: قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. التسهيل <mark>لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٩٨</mark> السؤال: في الآية صفتان من صفات المنافقين، فما هما ؟

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّكِبَطِأَنَ فَإِنْ أَصَلَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ

{لمَن ليبطئن} أي: يتثاقل في نفسه عن الجهاد؛ لضعفه في الإيمان، أو نفاقه، ويأمر غيره بذلك أمرا مؤكدا؛ إظهارا لشفقة عليكم، وهو عين الغش، فإنه يثمر الضعف المؤدي إلى جرأة العدو، المفضي إلى التلاشي. نظم الدرر، ٢٧٨/٢

> ماذا يفضى التثاقل عن الجهاد والخير؟ الجواب:

والخروج من الديار؛ لم يفعله إلا القليل منهم، والنادر، فليحمدوا ربهم، وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر؛ التي تسهل على كل أحد، ولا يشق فعلها، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أنّ يلحظ العبدُ ضد مّا هو فيه من المكروهات؛ لتخف عليه العبادات. تفسير

السؤال: كيف تستنبط من الآية سهولة الشريعة وسماحتها؟.

الجواب:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشِّيتًا ﴾.

وَالْعَبْدِ إِذَا عِمِلَ بِمَا عِلْمِ؛ أُورِتُهِ الله عِلْمِ مَا لِم يعِلْمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا ﴾. مختصر الفتاوى المصرية، ص ١١١ العمل بالعلم سبب لزيادته، دلل لذلك من الآية؟

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ الله

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ

يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس

﴿ أَنِ اَفْتُكُواْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم ﴾ " فأخبر سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا؛ رفقا بنا؛ لئلا تظهر معصيتنا، فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، فكيف بهذا الأمر مع ثقله ؟ . لكن أما والله لقد تركُّ المهاجرون مساكنهم خاوية، وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية .

بين كيف رحم الله- تعالى- عباده؛ فلم يكلفهم ما فيه حرج ومشقة ؟

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصِّلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ﴾

وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل . البغوي،

هل بلغ المؤمنون هذه الدرجة بعملهم وجهدهم ؟

- من أعظم وسائل الثبات على الدين: عملك بطاعِت الله- تعالى- ويما وُعظت وذكرت به، ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشِْيتًا ۞ ﴾
- اعلم أن الهداية في الدارين محضِ فضل من الله تعالى، فسل مالك الملك أن يتفضل عليك، ﴿ ذَٰ لِكَ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴾ .
- مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ثمرة من ثمار طاعة الله والرسول صلَّى اللهُ عَلينهِ وَسَلَّم، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ ٱوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ۖ ﴾
- تثبيط الناس عن فعل الخير إنما هو من صنيع المنافقين، فاحدر أن تثبط أحداً عن خير، ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾

- استمع لموعظة أو محاضرة، واعمل بما فيها مخالفا للمنافقين الذين لا يعملون بما يوعظون به، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ۞ ﴾.
  - بادر بالاستجابة لقول المؤذن: (حي على الصلاة)﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيْيِّـنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾.
- اعمل الآن بعلم تعلمته وفهمته، ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَحُمُم وَأَشَذَ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ۞ وَلَوَ أَنَهُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٠)

وَمَالَكُوۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡ تَضۡمَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجَنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِرأَهْلُهَاوَاجْعَللِّنَامِنلَّدُنكَ وَلِيَّاوَاجْعَللِّنَامِنلَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ٱلَّذِينَءَامَنُواْيُقَاتِلُونَ فِ سَبِيلِٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْيُقَتِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّلغُوتِ فَقَايِّلُوٓا أَقْلِيٓاءَ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ كَيْمَدَ ٱلشَّيْطَان كَانَضَعِيفًا۞أَلْمَرَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَعَلَيْهِمُٱلْقِتَالُ إِذَافَرِيُّكُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَالِمِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيجٌ قُلۡمَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌلِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَاتُظْامُونَ فَتِيلًا۞ۚ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُو ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَانتُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ - مِنْ عِندِ ٱلنَّهِ كَوَان تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ يُقُولُواْ هَاذِهِ -مِنْ عِندِكَ قُلْكُلِّ مِّنْ عِندِ ٱلنَّهِ فَمَالِ هَوْلَاءَ ٱلْقَوْمِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٥ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةِ فَين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

﴿ اَلَّذِينَ اَمَنُوا يُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلغُوتِ ﴾

— سب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، وإخلاصه، ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. تفسير السعدي، ص١٨٧

السؤال: ما علاقة الإيمان بالجهاد؟.

﴿ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قِلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱلَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ٧٧٠ ﴾

ومتاع الدنيا منفعتها، والاستمتاع بلناتها، وسماه قليلا ؛ لأنه لا بقاء له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها) . القرطبي، ٢٦٣/٦ لم وصف الله- تعالى- متاع الدنيا بالقليل؟

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيٓآءَ الشَّيْطَانِ آيَ كَيْد الشَّيْطانِ كَانَ

ضَعِيفًا ﴾.

والمراد بكيد الشيطان تدبيره، وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين، والتدبير لْتَأْلِيبِ الناس عليهم. التحرير والتنوير، ٥/ ١٢٤

ما المقصود بكيد الشيطان ؟

الجواب:

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، منَّ الإقبال علَّى كلامهما وتدبره، وسلوك الطرق الموصلة إليها. تفسير

﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ ۚ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئالُ إِذَا

لعل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ تنبيها على أن الجهاد مع النفس مقدم، وما لم

يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله- تعالى- بالجود بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفس،

السؤال: كيف تحث الآية على طلب العلم؟.

﴿ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٧٠٠ ﴾

فَرِيُّ مِّنَّهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ ﴿

والجود بالنفس أقصى غاية الجود. روح المعانى، ٥/٥٨

لماذا قدم الأمر بالصلاة والزكاة على الجهاد؟

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّنغُوتِ فَقَنِلُواْ أَوْلِيَآهَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٠٠٠

وإنما وصفهم- جل ثناؤه- بالضعف؛ لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب، ولا يتركون القتال خُوف عقاب، وإنما يقاتلون حمية، أو حسدا للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، والمؤمنون يقاتل من قاتل منهم ؛ رجاء العظيم من ثواب الله، ويترك القتال إن تركه على خُوفٌ من وعيد الله في تركه، فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل، وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم، والكافر يقاتل على حذر من القتل، وإياس من معاد. تفسير

السؤال: لماذا وصف الله- تعالى- كيد الشيطان وأولياءه بالضعف؟

﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَلَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبٍ ۚ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِزَةُ

خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ٧٣٠ ﴾

أي: ولو فرض أنه مدّ في آجالكم إلى أن تملوا الحياة، فإن كل منقطع قليل، مع أن نعيمها غير محقق الحصول، وإن حصل كان منغصا بالكدورات. نظم الدرر، ٢٨٣/٢ هل بالتأكيد يكون طول الأجل من أسباب السعادة ؟

- المجاهد يؤوب بأعظم صفقة سواء قتل، أو انتصر وغلب وهي الجنة، ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَ يُقَنِئُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِئُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ ﴾.
- كيد الشيطان ضعيف، يستطيع الإنسان أن يرده ويدحره بذكره لله- تعالى-وبالنفث عن يساره، وبالتمسك بهذا الكتاب الكريم والسنة النبوية، ﴿ إِنَّ كُيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾
- ٣. الحدر لا يغني من القدر، ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدِّرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ نُثُمٌّ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾

- تذكر ثلاث حالات ممن تعرفهم جاءهم الموت فجأة، ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ ۗ فِ بُرُوحٍ مُشَيَّدَةً ﴾.
- تفكر اليوم في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ثم كرر الدعاء العظيم، ﴿ أَلَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾
  - عدد ثلاثة أسباب تدل على أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾.



#### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩١)

مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن ثَوَلِّ فَمَا أَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِ مَرَعِيْطَا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَوُ وَالْمِن عِندِكَ عَلَيْهِ مَرَعِيْطَا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَوُ وَالْمِينَ عِندِكَ فَاعَن عَنْهُمْ وَقَوَكَ فَاللَّهِ مَعْمَرًا لَلَّهِ مَعْمَرًا لَلَّهِ مَعْمَرًا لَلَّهِ مَا اللَّهُ وَكَلَّلَ فَأَلَّا يَكُنُ مَا لِمَيْتُونَ فَا فَوْكَ اللَّهُ وَكَلَّلَ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَقَوْلَ اللَّهُ وَلَكِلَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيلَافًا كَثِيرًا ﴿ ١ ﴾

{اختِلافاً كَثِيراً } أي: تناقضا كما في كلام البشر، أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن منزّه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله، وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره، ويسأل أهل العلم، ويطالع تأليفهم؛ حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، 1 / ٢٠٠

السؤال: ما الواجب على من عرضت له شبهة، وتوهّم تعارض شيء في القرآن ؟

الجواب:

نَ يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ, كِفْلٌ مِنْهَا ﴾

{شَفَاعَةً حَسَنَةً} هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة، أو تدفع مظلمة، أو يجلب إليه خيرا، {والشفاعة السيئة} بخلاف ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٠١

السؤال: مثل لشفاعة حسنة، وشفاعة سيئة.

لجواب:

٣ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

من فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين . تفسير السعدي، ص١٩٠

السؤال: ما الفائدة المرجوة من تدبر القرآن الكريم؟.

الجواب:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْنَفًا كَثِيرًا ﴾
 ودلت هذه الآية، وقوله تعالى "أفلا يتدبرون القرآن " على وجوب التدبر في القرآن؛
 ليُعرف معناه . القرطبي، ٢٧٧٦؟

ماحكم تدبر القرآن الكريم ؟ الجواب:

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ. نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ,كِفْلُ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾

الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس البغوي، ١٨/١٥

ما الشفاعة الحسنة والسيئة ؟

لحواب:

> لماذا عقب آيات الجهاد بالحديث عن الشفاعة وتحية الإسلام؟ الحواب:

## ﴿ وَإِذَا حُيِّينُمُ بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

تعليم لنوع من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، فالمنى إذا من الله- تعالى- عليكم بعطية: فابنالوا الأحسن من عطاياه، أو تصدقوا بما أعطاكم، وردوه الى الله تعالى على يد المستحقين، والله تعالى خير الموفقين. روح المعاني، ه١٠٤/٥

ما دلالت الأمر برد التحية بأحسن منها؟

#### التوجيهات

- ا. فضل الشفاعة في الخير، وقبح الشفاعة في الشر، ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ,
   نَصِيبُ مِنْها وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ, كِفَلُ مِنْها ﴾.
- ٣. الرد على التحية بمثلها واجب، والزيادة مندوبة، ﴿ وَإِذَا خُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾
- ألزم نفسك دانمًا: التريث، وعدم العجلة في نقل الأخبار، ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ اللَّمَنِ اللَّمْنِ اللَّهَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّلْمُ اللَّالِي اللَّالِيَالِمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَمُ اللل

- ١. زر احد العلماء، واساله عن بعض النوازل التي تعيشها، ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّةٍ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْرَسُولِ وَإِلَىٓ ٱوْلِمَ مِنْهُمٌ لَكِيلَمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْجِطُونَهُۥ مِنْهُمٌ ﴾.
- ٢٠ تدبر آية من كتاب الله وذلك بفهم معناها، ثم إعمال الفكر والتأمل في مراد الله- تعالى- منها، ثم بالعمل بها، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافَا
   ٢٠ تدبر آية من كتاب الله وذلك بفهم معناها، ثم إعمال الفكر والتأمل في مراد الله- تعالى- منها، ثم بالعمل بها، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيلَافَا
  - ٣. تذكر محتاجا تستطيع مساعدته، واشفع له بعلاقاتك؛ لتنال الأجر من الله، ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَهُۥُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ سَيَنَةً يَكُن لَهُۥكِفَلُّ مِنْهَا ۖ ﴾



#### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٢)

اللهُ لاَ إِلهُ إِلَّاهُ وَلَيَحْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَارَبِ فِيةً وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْمَسْفِقِينَ وَمَا الْمُسْفِقِينَ وَمَنَا الْمُحْمُ وَمُنْ الْمَسْفِينَ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

﴿ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأً أَتْرِيدُونَ أَن تَهْــدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾

أي: فَما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فِتَنَين أي: فرقتين، ولم تتفقوا على التبرؤ منهم، والاستفهام للإنكار، والنفي والخطاب لجميع المؤمنين، لكن "ما" فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم، وتنب عنهم، وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك، وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين، والتبرؤ منهم؛ لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية. محاسن التأويل، ١ / ٢٠٠٠

السؤال: ما الواجب الذي دعا الله إليه المؤمنين في التعامل مع المنافقين؟

لجواب:

٢ ﴿ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِتَنَيِّنِ وَٱللَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَـ دُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾

وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم، وقلم إخلاصهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال تتوالد من جنسها، فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات، والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي . التحرير والتنوير، ٥/ ١٥٠ لماذا رد الله- تعالى- المنافقين من النفاق إلى الكفر ؟

جواب

#### ٣ ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾

وهذا يستلزم عدم محبتهم؛ لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. تفسير السعدي، ص١٩٢

> السؤال: ما الذي يستلزمه الأمر الإلهي بعدم ولايت المنافقين ؟. الجواب:

﴿ اللهُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لا رَبْبَ فِيدُّومَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۞﴾

الكاذب إنما يكذب؛ ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا، أو يدفع به عنها ضرا، والله- تعالى ذكره- خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب. تفسير الطبري، ٨ / ٥٩٣ السؤال: لماذا لم يكن أحد أصدق من الله حديثا سبحانه؟

المحماد ، د

## لجواب:

﴿ فَإِنْ تَرَكَّوْاً ﴾ هذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم له، ويعرف بما صدر منه، ويعذر إليه، فإن التزمه يؤاخذ به، ثم يستتاب... والولي: الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته ، والنصير الذي يدافع عن وليه ويعنه التحرير والتنوير، ٥/ ١٥٢

﴿ فَإِن نَوَلَوَّا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمٌّ وَلَا نَذَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانضِيرًا ﴾.

ويعينه التحرير والتنوير، ٥/ ١٥٢ متى يؤاخذ من صدر منه شيء يحتمل الكفر ؟

لحواب:

## ا ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ ۗ

تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك، ويقويهم، إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا ... وإما تمحيصاً للذنوب. القر جُبي، ١١/٦ه

> ما السّبّ في تسليط الله- تعالى- للمشركين على المؤمنين أحيانا ؟ الجواب:

## ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾

إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل؛ لمناقضته للخبر الصادق العقائد والاعمان أن يكون حقاً. تفسير السعدي، ص191

السؤال: ما الفرق بين من يأخذ عقائده ومبادئه من القرآن، ومن يأخذها من غيره؟. ...

الجواب:

#### التوجيهات

- ا. ليس على الداعية أن يحزن لكثرة الهالكين، بل عليه أن يمضي في دعوته ولا يبالي بالمعرضين؛ فإن الله- سبحانه وتعالى- أعلم بمن يستحق الهداية، ﴿
   أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهَ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيدًلا ﴾
- لا شك أنك ستقف يوما أمام الله سبحانه وتعالى، فماذا أعددت لذلك؟، ﴿
   لَيُجْمَعَنَّكُم إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾
- اعلم أن غاية أهل النفاق والكفر ضلال وكفر المؤمنين، إليها يسعون، ولنيلها يطمحون، ﴿ وَدُواْ لُوَ تَكُفُرُونَ كُما كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ .

- ١. قل: اللهم اجعل خير أعمالي آخرها، وخير أيامي يوم ألقاك، ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَّمَةِ لَا رَبَّ فِيدُّومَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾.
- ٢. أرسل رسالة تحذر فيها مما يدور في قلوب المنافقين تجاه المؤمنين، ﴿ وَدُواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةٌ فَلَا نَتَخِدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى ثُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
  - ٣. 🔻 تذكر عبادة تتمنى عملها ولم تستطع، ثم تذكر ذنبا فعلته، وأكثر من الاستغفار منه، فربما كان هو السبب، ﴿ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوّا ۗ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٣)

وَمَاكَانَ اِلْمُوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوْمِنًا اِلْاحْطَافُا وَمَن قَتَلَ مُوْمِنَةً وَدِينَةٌ مُّسَلَمَةٌ مُوْمِنَةً وَدِينَةٌ مُسَلَمَةٌ مُوْمِنَةً وَدِينَةٌ مُسَلَمَةٌ مُوْمِنَةً وَدِينَةٌ مُسَلَمَةٌ مُوَمِنَةً وَهُوَمِنَةً وَهُوَمِنَةً مُوْمِنَةً مُوْمِنَةً مُوْمِنَةً وَان كَانَ مِن قَوْمِ عَدُقِي مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَمِينَةً فَارِيمَةً مُوْمِنَةً وَان كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَمِينَةً فَارِيمَةً مُسَلَمَةً إِلَنَّ مَن فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَمِينَةً فَارِيمَةً مُسَلَمَةً إِلَنَّ شَهْرَيْنِ مُسَلَمَةً إِلَى اللهَّهُ وَمِينَةً فَان اللهِ مَنَا مُرْعَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللهُ عَلَيمَ وَلَكَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللهُ عَلَيمَ وَلَعَت اللهُ عَلَيمَ وَلَعَت اللهُ عَلَيمَ وَلَعَت اللهُ عَلَيمَ وَلَعَت اللهُ عَلَيمَ وَعَر اللهُ عَلَيمَ وَعَر اللهُ عَلَيمَ وَلَكُمْ مُنَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ وَعَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ وَلَعَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ وَلَمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ وَلَعَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ وَمِنَا أَلْمَيْمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ ع

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئاً وَمَن قَئلَ مُؤْمِنًا خَطَئا فَتَحْرِيرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰ آهَلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَضَدَدُوا ﴾

<u>لما ك</u>ان الخطأ مرفوعا عن هذه الأمت، فكان لذلك يظن أنه لا شيء على المخطئ؛ بين أن أمر القتل ليس كذلك حفظا للنفوس؛ لأن الأمر فيها خطر جدا، فقال مغلظا عليه حثا على زيادة النظر والتحري عند فعل ما قد يقتل. <mark>نظم الدرر،٢٩٧/٢</mark>

> لماذا أوجب الله الكفارة والدين في القتل الخطأ مع أن الخطأ مرفوع عن هذه الأمن؟ الحوات:

## ٢ ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّكًا ﴾

في هذا الإخبار بشدة تحريمه، وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية؛ التي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟ تفسير السعدي، ص١٩٢ السؤال: لماذا كان المؤمن الصادق لا يقتل أخاه المؤمن؟.

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِيرِكَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنَيَنَّـكُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمُ

السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ {تبتغون} أي: حال كونكم تطلبونه طلبا حثيثا بقتله {عرض الحياة الدنيا} أي: بأخذ ما معه من الحطام الفاني، والعرض الزائل، أو بإدراك ثأر كان لكم قبله، روى البخاري في التفسير ومسلم في آخر كتابه عن ابن عباس- رضي الله تعالى- عنهما: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام} قال: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم: فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله- سبحانه وتعالى- في ذلك إلى قوله {عرض الحياة فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله- سبحانه وتعالى- في ذلك إلى قوله {عرض الحياة

> الدنيا} نظم الدرر، ٢٩٩/٢ الغنائم تشكل اختبارا للمجاهد في نيته، وضح ذلك من الآية ؟

الحماب:

اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ فَمَرَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيِّنُوا أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ الْعَلِيكُ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلِيكُ

وهذه تربيت عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده، وكذلك هي عظيمة لن يمتحنون طلبة العلم؛ فيعتادون التشديد عليهم، وتطلب عثراتهم. التحرير والتنوير، ٥/ ١٦٨

فِي قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ ﴾. تربيت عظيمة للناس، بين ذلك ؟

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامُثُواْ إِذَا ضَرَيْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَيَنَنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاوْةِ الدُّنْيَا ﴾

{فتبينوا} أي: اطلبوا بالتأني والتثبت بيان الأمور والثبات في تلبسها، والتوقف الشديد عند منالها، وذلك بتميز بعضها من بعض، وانكشاف لبسها غاية الانكشاف؛ ولا تقدموا إلا على ما بان لكم {ولا تقولوا} قولا فضلا عما هو أعلى منه، {لمن ألقى} أي: كائنا من كان {إليكم السلام} أي: بادر بأن حياكم بتحية الإسلام، ملقيا قياده {لست مؤمنا}.

من علامة إخلاص العبد وحكمته التثبت وعدم الاستعجال، وضح ذلك من الآية؟

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ٤ اَمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ

ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾

وعة هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر . **القرطبي، ٧//٥** 

ما القاعدة الجليلة المستنبطة من الآية الكريمة ؟

الحداب:

## و كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾

أي: فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا، فكذلك غيركم، فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة، ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. تفسير السعدي، ص١٩٥

في الأيَّةِ قاعدة عظيمةً في التعامل مع عصاة السلمين ودعوتهم، وضحها.

#### التوجيهات

- ا. ليس للمسلم الملتزم بدينه أن يحتقر غيره ممن هو مداوم على المعصية، وليتذكر أنه في يوم من الأيام كان على هذه الحالة أو قريباً منها، ولكن ينظر له بعين الرحمة وينصحه، ﴿ كُذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَ ﴾ ألله عَلَيْكُم ً ﴾ الرحمة وينصحه، ﴿ كُذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَ ﴾ ألله عَلَيْكُم ً ﴾
- انظر عظيم جرم القاتل لأخيه المؤمن، وكيف توعده الله- تعالى- بالعذاب العظيم، فكيف يقتصل عظيم عليه عليه المعلى المعتصل المع
- ٣. تفكر في حالك قبل الهداية، أو قبل الإدراك، وكيف من الله- تعالى- عليه وفضلك وأكرمك، ﴿ كَذَلِكَ صَنْتُم مِن قَبْلُ فَمَرَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا إِن الله كان بِمَا تَعْمُلُوبَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ الله كان بِمَا تَعْمُلُوبَ خَبِيرًا ﴿ إِنْ ﴾ .

- ارسل رسالت عن خطورة سفك الدماء المعصومة، فإنها حفرة من النار، يبتعد عنها كل مؤمن، ﴿ وَمَا كَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا ﴾.
   ٢. تذكر ذنبا كبيراً فعلته، ثم اعمل حسنة كبيرة، وأكثر من الاستغفار، لعل الله- سبحانه- يغفره لك، ﴿ وَتَحْدِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَا أَوَ فَصَلَ لَمْ يَجِدَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَالِعَيْنِ وَتَحْدِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَا أَوَّ فَصَلَ لَمْ يَجِدَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَالِعَيْنِ وَتَحْدِيمُ الله عَلَيمًا ﴾ وقد من الاستغفار، لعل الله- سبحانه- يغفره لك، ﴿ وَتَحْدِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَعًا ﴾.
- توبه مِن اللهِ وَهَا الله عِيسَمًا حَصِيمًا ﴾ ٣. التثبت في الأمور منهج يحبه الله تعالى، حدد أمراً، أو خبراً، وقم بالتثبت منه، وانشر الحقيقة في رسالة، مذكراً بأهمية التثبت، ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبَـٰ لُ فَمَرَ ﴾ اللهُ عَلَيَكُمْ مِّن قَبَـٰ لُ فَمَرَ ﴾ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٤)

لَّايَسْتَوِيٱلْقَاعِدُونَ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِيٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمَولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّمَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْرَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسُنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَىٱلْقَعِدِينَأَجَرًاعَظِيمًا۞دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُ مُٱلْمَكَ يَكُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْفِيمَ ثُنُتُمُّ قَالُواْكُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓٱاْلۡمِرۡتَكُنَّ أَرۡضُ ٱللَّهَوَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَأَفَاٛوُلَيۡكِ مَأُولِهُمُ جَهَنَّهُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيَهِكَ عَسَىٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمّْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّاغَفُورًا۞ « وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ يَجَدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ع مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع ثُرَّيُدُ رِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيـمَا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُر أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينَا @

﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيمٍمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْخُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا 🐠 دَرَجَنتِ مِنْهُ

تأمل حسن هذا الانتّقال، من حالت إلى أعلى منها: فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرّح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. تفسير السعدي، ص١٩٥

السؤال: تضمنت الآية أسلوبا تشويقيا للمجاهدين، فما هو؟.

﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾

إذا فضَّلُ ٱلله- تعالى- شيئا على شيء، وكل منهما له فضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لئلا يتوهم أحدٌ ذَم المفضل عليه، كما قال هنا: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْخُسَّنَى ﴾. تفسير السعدي، ص١٩٥

وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ مَا يُدُرِّكُهُ اللَّوَاتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿

ما الوساوس التي يثيرها الشيطان ليمنع المؤمن من الهجرة ؟

السؤال: ما وجه الإتيان بقوله: ﴿ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسِّنَى ﴾ بعد ذكر المجاهدين والقاعدين؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمٌّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأَ ﴾

أي: ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. <mark>القرطبي، ٦٤/٧</mark>

ما الواجب على المؤمن إذا كان في قرية مليئة بالمعاصي، وخشي على نفسه ؟

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤَتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾

كل من نوى خيرا ولم يدركه فهو موفيه إياه توفية ما يلتزمه الكريم. نظم الدرر،٣٠٥/٢

في الآية دلالة على كرم الله ورحمته، وضح ذلك؟

الجواب:

المهاجر له إحدى الحسنيين: إما أن يرغم أنف أعداء الله، ويذلهم بسبب مفارقته لهم، واتصالهم بالخير والسعة، وإما أن يدركه الموت، ويصل إلى السعادة الحقيقية، والنعيم الدائم. روح المعاني،٥/١٢٨ للمهاجر في سبيل الله إحدى حسنيين، ما هما ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُمُّ طَالِعِي آنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُكُمٌّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿

نزلت في قوم من أهل مكت كانوا قد أسلموا حين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- بمكت، فلما هاجر أقاموا مع قومهم بمكت؛ ففتنوهم؛ فارتدوا، وخرجوا يوم بدر مع المشركين؛ فكثروا سواد المشركين، فقتلوا ببدر كافرين، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج، فنزلت هذه الآية فيهم، رواه البخاري عن ابن عباس. التحرير والتنوير، ه/ ١٧٤

١. بيان فضل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين الذين لا يجاهدون، ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنْشِيمِ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴾.

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ

رغب في الهجرة بما يسلي عما قد يوسوس به الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن؛ وقع في شدة الغربة، وأنه ربما تجشم المشقة فاخترم قبل بلوغ القصد . نظم الدرر، ٣٠٤/٢

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴾

- انظر لعظيم رحمة الله- تعالى- بعباده، حيث جعل أجر المعذور كاملاً موفورًا، ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ( ) فَأُولَيْكِ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۗ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا ﴿ .
- ٣. من مظاهر تيسير الشريعة تخفيف الصلاة عن السافر، فاشكر الله- تعالى- على هذه النعمة، ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا ۗ لَكُو عَدُوًّا مُّبِينًا 💮 🦹

- ﴿ فَضَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنْشِيمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى شارك إخوانك المجاهدين؛ لتثبيتهم في أرض الجهاد قدر استطاعتك ولو بالدعاء، ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾.
  - أنفقَ اليوم من مالك في وجوه الخير، وجاهِد نفسك في الإنفاق؛ حتى تكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم، ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنْسِمِمُ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾
- حدد عملاً، وانو فعله، واجتهد في تحقيق أسبابه، فإن الله- تعالى- يأجر العبد، ويثيبه على النية وإن لم يتم العمل؛ إذا كان صادقاً في نيته، ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ- مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْثُ فَقَدٌ وَفَعَ آجُرُهُ، عَلَى ٱللَّهُ وَمُولًا وَرَّحِيمًا ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٥)

وَإِذَاكُنتَ فِيهِ مَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُ مُ طَآبِفَ ةُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسُلِحَتَهُ مِّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُوْ وَلْتَأْتِ طَابَهِنَةُ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَيَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّ لُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمّْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُ مِمَّرْضَىٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَامُّ فِينَا هُ فَإِذَا قَضَيْتُ مُٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَ اللَّهِ وَلَا تَهِنُواْفِ ٱبْتِغَآءِٱلْقَوۡمِرُ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأَلَمُونَ كَا تَأْلَمُونَّ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١

﴿ وَلَيْأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾

وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال، وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حدر . القرطبي، ١٠٩/٧

لماذا أمر المسلمون بأخذ الحيطة والحذر ؟

﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ﴾.

لما كان الأمر بالحذر من العدو موهما لغلبته واعتزازه؛ نفى ذلك الايهام بالوعد بالنصر، وخذلان العدو؛ لتقوى قلوب المأمورين، ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة. روح المعاني، ١٣٧/٥ لم ختمت الآية بالوعيد للكافرين؟

الجواب:

﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِهَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصُلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُّهُمْ ﴾

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء؛ لا يخل به لو صَلوها بعدة أئمة؛ وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم، وعّدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبت في قلوب أعدائهم. تفسير

السؤال: دَلت الآية على أهمية اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، وضبِّح ذلك.

﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ

مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾

هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: أحدهما: أن الله- تعالى-أمر بها في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف من الأعداء، وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجَّبِها في هذه الحالة الشديدة؛ فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى، والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذلك إلا لتأكد وجوب الجماعة؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص١٩٨.

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة؟.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾

يأمر الله- تعالى- بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ههنا آكد؛ لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في الذهاب والإياب، وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها. تفسير ابن كثير، ١/٢١٥٥ السؤال: لماذاً خُصَّت صلاة الخوف بالتنصيص على الذكر بعدها ؟.

﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْنِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَجُونَ

مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾

إن الألم لا ينبغي أن يمنعكم؛ لأن لكم خوفا من الله- تعالى- ينبغي أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألَّم، وليس لهم خوف يلجئهم الى الألم، وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل، فمالكم والوهن روح المعاني،٥/١٣٨

الخوف من الله ورجاؤه يمنع المجاهد في سبيل الله من الشعور بالهوان ،وضح ذلك؟

## ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخُآمِنِينَ خَصِيمًا ﴾

قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم، ويدفعوا عنّهم، فإن هذا قد وقع على عهد النبيّ- صلى الله عليه وسلّم- وفيهم نزل قوله تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيما). ا<mark>لقرطبي، ١١٦</mark>/٧ ما حكم الدفاع عن أهل النفاق ؟

#### التوجيهات

- ١. ليقارن طالب العلم الشرعي والمجاهد في سبيل الله نفسه بأهل الدنيا كيف يتحملون الأذي في سبيل أهدافهم؛ فعليه أن يتحمل في سبيل نصرة الحق، ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا ۚ تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنُ ٱللَّهِ
- إياك ونصرة الخائنين والخاصمة عنهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك، ﴿ وَلَا تَكُن لِّلُخُآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾.
- لقد كشف الله ستر المحاربين من الكفار بأنهم يودون استئصال شأفت المسلمين كِافَة، وِهذا مِن شِدة عِداوتهم للإسلام وأهلِه، ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ .

- استخرج من صفة صلاة الخوف أدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأرسلها في رسالة لزملائك، ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِنْهُم مَعَكَ ﴾. اذهب المسجد اليوم مع بداية وقت الصلاة، ﴿ وَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلْصَلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُّوقُوتًا ﴾.
- الحِدْر من العِدو عِبادة، والإهمال معصية، حدَد خطوات تكون فيها أكثر حذراً في استخدام أجهزة الاتصال، ولا تكن غافلاً عما يُراد بك وبأممّ الإسلام، ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾.



#### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٩٦)

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَلا تُجَادِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَ هُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوَّلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوْكَآ إِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَٱلْقِيَكَمَةِ أَمِّضَنِيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْيَظُامِ رَنَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمَا@وَمَن يَكْبِيبُ إِثْمًافَإِنَّمَايَكْبِبُهُ وعَلَىٰفَلِيهِ أَع وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْ سِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ هُ ولَهَمَّت ظَابِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَالَمُ تَكُن نَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

﴿ وَلَا تَجْكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾

فإن الخوان؛ هو الذي تتكرر منه الخيانة، والأثيم: هو الذي يقصدها، فيخرج من هذا التشديد الساقط مرة واحدة ونحو ذلك مما يجيء من الخيانة بغير قصد، أو على غفلة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ١١٠

السؤال: متى يوصف المرء بالخوّان بتشديد الواو ؟

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله، والعقوبة المترتبة على فعله، ويُعلم حالة المذنب، أنه إنّ صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه سيغفر له، ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم؛ استخفافا بنظر ربه، وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق ويوفقه التوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم؛ استخفافا بنظر ربه، وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق المذنبون نوعان، ما هماً ؟

﴿ وَلَا تُجَلِدُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾

يختانون أنفسهم: يظلمونها باكتساب المعاصي، وارتكاب الآثام، فالله لا يحب من كان من وقع الاثم والخيانة مرة، ومن صدر منه ذلك على سبيل الغفلة، وعدم القصد. روح

لماذا قال: (خوانا) بصيغت المبالغت؟

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَى نَفْسِهِۦ ﴾

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تُنكر، عَمِّت عقوبتُها، وشمل إثمُها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة؛ لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. تفسير السعدي،

السؤال: عقوبة السيئة متى تخص صاحبها، ومتى تعم المجتمع؟.

لاذا جعلت خيانة الغير خيانة للنفس؟

الجواب:

﴿ أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ. ﴾

وسمي ظلم النفس ظلما؛ لأن نفس العبد ليس ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامهاً للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة، وعدول بها عن العدل. تفسير السعدي،

﴿ وَلَا يُجْدِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾

جعلت خيانة الغير خيانة لأنفسهم؛ لأن وبالها وضررها عائد عليهم. روح ا<mark>لمعاني،٥/١٤</mark>٠

السؤال: لماذا سميت المعاصي ظلما للنفس؟.

الحواب:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

وروي عن علي- رضي الله عنه- أنه قال: ...حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر: قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآيت (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثمّ يستغِفر الله يجد الله غفورا رحيما). القرطبي، ١١٧/٧ مكفرات الذنوب كثيرة، بين واحدا منها؟

- لا تكن ممن يخاف أن يراه الخلق على معصية، ولا يخاف أن يراه الخالق على هذه المعصية، ﴿ يَسَّتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾
- عظم ذنب من يكذب على البرآء، ويتهم الأمناء بالخيانة، ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِدِ. بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ ﴾.
- احذر الخيانة، وابتعد عنها، فإن الله- تعالى- لا يحب المتصفين بها، ﴿ وَلَا يُحْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾

- استغفر الله- تعالى- هذا اليوم سبعين مرة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.
  - تذكر وعدا قطعته على نفسك ولم توف به، وبادر إلى الوفاء به ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خُوَّانًا أَشِمًا ﴾.
- عدد ثلاثاً من نعم الله- تعالى- الكبيرة عليك، واشكره على ذلك، فإن الله- تعالى- يحب منك ذلك، ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَاكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٧)

آخَيْرِ فِ كَيْرِ مِن جَعَوْنِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَّرِ مِصَدَقَةً وَالْمَعْرُ فِي اللَّمِنْ أَمَّرِ مِصَدَقَةً وَالْمَعْرُ فِي أَلَّاسٌ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكَ الْبَعْدَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يَشْعَلُ ذَاكَ فَي يُشْعِيلُ الْمُهُدَى وَيَشْعِمُ عَبْرُ مَسَيدِ الْمُهُومِين نُولِهِ مَاتَيَثَرَت لَهُ الْهُدَى وَيَقْفِرُ مَانُونَ مَصِيرًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ وَمَا لَيَسْ لِكَ وَاللَّهُ وَمَا لَيْسُولُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَلْمُ مَن اللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ وَاللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ فَعَلَى وَلِكُ مُرِينَا اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُنْ فَعَلَى وَلِكُ اللَّهُ وَمِلْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِكَ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمِلْكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلَيْعَالُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِي مُعْلَى اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَيَعِدُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَا يَعِيدُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ

ا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُوَلِّهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ. جَهَـنَّمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ { وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } استدل الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين، وأنه لا يجوز مخالفته؛ لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٠

السؤال: إذا أجمع المؤمنون؛ فلا يجوز مخالفتهم، وضح ذلك من الآية؟ الحوات:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنِج بَيْنَ النَاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله- عز وجل- من خطوة إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين؛ كتب الله له براءة من النار . القرطبي، ١٢٩/٧

بين أهمية وفضل الإصلاح بين المتخاصمين ؟ المسلم المسلم الإصلاح بين المتخاصمين ؟

الجواب

#### ٣ ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَنَّهُمْ ﴾

قيل: أمنيهم ركوب الأهواء، وقيل: أمنيهم ألا جنة، ولا نار، ولا بعث، وقيل: أمنيهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصى . <mark>البغوي، ١٠٠/٦</mark>

> ما الأماني التي يمنيها الشيطان لابن آدم حتى نكون على حذر منها ؟ الحواب:

#### ٤ ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ﴾

أي: تزيينا بالباطل، خداعا ومكرا وتلبيسا، إظهارا – لما لا حقيقة له، أو له حقيقة سيئة – في أبهى الحقائق، وأشرفها، وألنها إلى النفس، وأشهاها إلى الطبع، فإن مادة " غر " و" رغ " تدل على الشرف والحسن ورفاهة العيش . <mark>نظم الدرر، ٣٢١/٢</mark>

> ما المقصود بوصف وعد الشيطان بأنه غرور؟ الجواب:

## ه ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لِأَنْجَذَذَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴾

هَانَ قَالَ قَائَل: وكيف يتخذ الشيطان من عباد الله نصيبا مفروضا قيل: يتخذ منهم ذلك النصيب، بإغوائه إياهم عن قصد السبيل، ودعائه إياهم إلى طاعته، وتزيينه لهم الضلالَ والكفر؛ حتى يزيلهم عن منهج الطريق، فمن أجاب دعاءً والنَّبع ما زينه له؛ فهو من نصيبه المعلوم، وحظه المقسوم. تفسير الطبري، 4 / ٢١٢

السؤَّال: بين كيف يتخذ الشيطان من عباد الله نصيبا مفروضا؟

الجواب:

## ١ ﴿ وَلَا مُنْ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾

وذلك يتضمن: التسخط من خلقته، والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. تفسير السعدي، ص٢٠٤

> السؤال: لماذا كان تغيير الخلقة الربانية من أعمال الشيطان؟. الجواب:

## ٧ ﴿ أَوْ إِصْلَاجِ بَايْكَ ٱلنَّاسِ ﴾

النُّزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء، والأموال، والأعراض، بل وفي الأديان. تفسير السعدي، ص٢٠٢

السؤال: ما أهمية الإصلاح بين الناس؟.

الجواب

#### التوجيهان

- الاجتماعات لا خير فيها إلا اجتماعاً كان لجمع صدقة، أو لأمر بمعروف، أو إصلاح بين متنازعين من المسلمين، ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ مِسَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَّلَجِ بَيْرَكَ ﴾
   مِسَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَّلَجِ بَيْرَكَ ﴾
- ٢. سلاح الشيطان العدة الكاذبة والأمنية الباطلة، والزينة الخادعة، ﴿ يَعِدُهُمُ
   وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطانُ إِلَّا عُرُورًا ﴾.
- ٣. الوعود التي نسمعها من شياطين الإنس هي وعود باطلة، سواء وعدونا بالحياة الجميلة، أو القوة، فتمسك بالقرآن وأهله، ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَزِّمِهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُدًا ﴾
   إِلَّا عُرُدًا ﴾

- اأمُر الدوم بصدقة، أو أصلح بين متخاصمين؛ ابتغاء مرضات الله، ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَنهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾
  - ٢. انصح إحدى محارمك ممن رأيتها تقوم بالنمص أو الوشم، ﴿ وَلَأَضِلَّنَهُمْ وَلَأُمْرَيِّنَهُمْ وَلَأَمُرَّنَهُمْ فَلَيُنَبِّحُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَتْحَمِ وَلَآمُرَبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۗ ﴾.
  - ٣. احص من هذه الأيات أساليب إبليس لعنة الله في غواية الناس، ﴿ وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمُرِّيَّةُمْ وَلَأُمُرِّنَهُمْ فَلَيُنَبِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِم وَلَأَمْرَبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خُلُوكَ ٱللَّهِ ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٨)

وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْوَعَمِلُواْالْقَبْلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَاتِ

جَدِّي مِن تَعْتِهَ الْأَنْهَ لَرُخْلِايِن فِيهَا آلَبَدُّ أَوْعَدَاللَهِ

حَقَّاوَهَنَ أَصْدَقُ مِن اللّهِ قِيلَا اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلِيتَا وَلَا نَصِيرًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَيْ مِن ذَكِرَ أَوْلُكَ وَلا نَصِيرًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِ اللهِ وَلَيتَ وَلاَ نَصْلُ اللهِ وَلَيتَ وَلاَ نَصْلُ اللهِ وَلَيتَ وَلاَ نَصْلُ اللهِ وَمُونُ مُون وَمَن اللهِ وَلَيتَ وَلاَيْظَلَمُونَ وَهُومُ فَعِينُ وَمَن اللّهِ وَلَيتَ وَلاَيظَلَمُونَ وَهُومُ مُحْسِنٌ وَانَّتَهَ وَلاَيظَ اللّهُ إِبَرَهِ مِن وَمَالِيتَا مِن وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهُومُ مُحْسِنٌ وَانَّتَهَ مَا اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

﴿ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْذَ بِهِ. وَلَا يَجِدْ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَدِتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾

{مَنَ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَ بِهِ } وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين {وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحاتِ} دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١١

السؤال: هل يشترط العمل بكل الصالحات للخول الجنم؟ ولماذا ؟

لجواب:

## ٢ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُو تُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِنزهيمَ حَنِيفًا ﴾

﴿ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ لما عبر تعالى عن كمال الاعتقاد بالماضي؛ شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة بقوله: {وهو} أي والحال أنه {محسن} أي: مؤمن مراقب، لا غفلة عنده أصلا، بل الإحسان صفة له راسخة؛ لأنه يعبد الله كأنه يراه. نظم الدرر،٢/ ٣٢٤

من أحسن الناس دينا ؟ ولماذا ؟ الجواب:

١ ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞ ﴾

وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. تفسير ابن كثير، ٣٠/١

السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المؤمن من وصف إبراهيم بالخلة؟.

جواب:

## : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾

وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون لله، والصواب أن يكون متبع الشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين؛ فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا؛ وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. تفسير ابن كثير، ٢٠٠/٢ السؤال: دلت الآية على شرطين لقبول العمل، فما هما؟.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجْهَلُهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيـمَ حَنِيفًا ۗ

فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يُخلص نيّته لله، ويبتغي بعمله وجه الله. النبوات لابن

الحواب

#### ه ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَهُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾

وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله، وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيويت بتنميت أموالهم، وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره، في تزوج وغيره، على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعلى بعباده، حيث حث غايت الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحت نفسه. تفسير السعدي، ص٢٠٦

السؤال: القيام الصحيح بأمر اليتامي يتضمن أمرين، ما هما ؟.

جواب:

ما المقصود بإسلام وجهه لله ؟

وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾.

# ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَلِدَيْنَ فِيهَآ أَلِدَيْنَ فِيهَآ أَلِدُاللَّهِ وَلِلَّا ﴾

فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور، والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلية، والفواكه المستغربة، والأصوات الشجية، والنعم السابغة، وتزاور الإخوان، وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم، وتمتع الأرواح بقربه، والعيون برؤيته، والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم.

السؤال : في الجنة نعيم يفوق نعيم الطعام والشراب، فما هو؟.

#### لتوجيهات

الجواب:

- الإيمان الصادق والعمل الصحيح هما مفتاح الجنة ،وسببدخولها، ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَكَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدّ خِلْهُمْ جَنَّدتٍ جَبْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُر ﴾.
- ٢. العبرة بالعمل الصالح، و أما الأماني والرجاء- مع ترك الاجتهاد في العمل- فلا معول عليه، ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجُزَ بِهِ.
   وَلَا يَعِدُ لَلهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾
- ٣. هل تذكر عدد الدنوب التي استصغرتها، وربما كانت عند الله كبيرة، ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّةً ا يُجِزَ بِهِ ـ وَلا يَجِـدُ لَهُ مِن دُونِ أَللّهِ وَلِيّاً وَلا نَضِيرًا ﴾ .

- ١. ساعد أحد الأيتام بمال، أو معونة، ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴾
- ٢٠ اعمل اليوم عملاً خالصاً لله سبحانه، لا يعلم عنه أحد غيرتُ، واثقاً بوعد الله لك، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَكِلْحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾.
   نقِيرًا ﴾.
- ٣. ابتلي إ براهيم- عليه السلام- في أبيه وابنه وزوجته، راجع واستحضر اليوم هذه الابتلاءات في ذهنك؛ حتى تعرف كيف بلغ عليه السلام رتبة الخلة، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسُلُمَ وَجُهُهُ، لِلّهِ وَهُو كُوْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٩)

وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَت مِنْ بَعَلِهَا انْشُورًا أَوْ اعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مِنَا أَنْ مُعْرَاضًا فَالَاجُنَاحُ عَلَيْهُ مَا صُلْحًا وَٱلصُّلَحُ حَيْدُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ النَّبُحُ وَان تُحْسِفُوا وَتَتَعُولُ فَإِلَّا لَمَنْ الْمَعْلَقُ مَا وَلَا تَحْسِفُوا وَتَتَعُولُ فَإِلَّا لَمَيْلِ فَعَلَو وَلَوْحَرَصَهُ مَّوْفَلَا تَعِيدُ إِلَى وَلَنَ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْلِكُوا وَتَتَعُولُ الْمَثَلِ مَعْلَى اللَّهُ حَلَى اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ﴾

جبلت النُفوس على الشح، وهو عدم الرغبة على أبدل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. تفسير السعدي، ص٢٠٧ السؤال: ما تعريف الشح باختصار، وما علاجه ؟.

الجواب:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْبَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَعِيدُوا كُلَّ الْمُنْ لِفَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِكَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا زَحِيمًا ﴾ اللّه كَانَ عَفُورًا زَحِيمًا ﴾

"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء" معناه: العدل التام الكامل في الأقوال، والأفعال، والحبّر، وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم لا يستطيعون، وقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك» «ا» يعني: ميله بقلبه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٢١٣ السؤال: ما العدل الذي لا يستطيعه الزوج بين زوجاته .

نجواب:

## ﴿ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

{وإن تصلحوا} ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة ... {فإن الله كان غفورا رحيما} يغفر ما صدر منكم من الدنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. تفسير السعدي، ص٢٠٧

السؤال: ما جزاء إحسان الزوج إلى زوجته، وعطفه عليها؟.

الحواب:

# ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ﴾

{وإن تحسنوا} أي: توقعوا الإحسان بالإقامة على نكاحكم وما نُببتم إليه من حسن العشرة وإن كنتم كارهين {وتتقوا} أي: توقعوا التقوى بمجانبة كل ما يؤذي نوع أذى، إشارة إلى أن الشحيح لا محسن، ولا متق ... { فإن الله كان بما تعملون خبيرا } أي: بالغ العلم به وأنتم تعلمون أنه أكرم الأكرمين، فهو مجازيكم عليه أحسن جزاء. نظم الدر،٣٢٩/٢٨

الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية؟

الجواب:

## ٧ ﴿إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾

قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. تفسير ابن كثير، ٥٣٥/١

السؤال: ما القيمة الحقيقية للإنسان عند الله سبحانه وتعالى؟.

## ﴿ وَلَن تَسْتَطِيمُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَحِيدُلُواْ كُلَّ الْمَيْسِلِ ﴾

لاتجوروا على المرغوب عنها كل الجور؛ فتمنعوها حقها من غير رضا منها، واعدلوا ما استطعتم، فان عجزكم عن حقيقة العدل لا يمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التى تستطيعونها. روح المعاني، ١٦٢/٥

العجز عن كمال العدل هل يعتبر مبررا لدوام الظلم؟

## ٦ ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِمندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾

عند {الله} أي: الذي له الكمال المطلق {ثواب الدنيا} الخسيسة الفانية {والآخرة} أي: النفيسة الباقية؛ فليطلبها منه، فإنه يعطي من أراد ما شاء، ومن علت همته عن ذلك؛ فأقبل بقلبه إليه، وقصر همه عليه؛ فلم يطلب إلا الباقي؛ جمع سبحانه وتعالى له بينهما، كمن يجاهد لله خالصا، فإنه يجمع له بين الأجر والمغنم . نظم الدرر،٢٣٣/٢

ماذا تفيد من قوله تعالى: ﴿ فَعِندَ اللَّهِ ثُوَّابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾ ؟ المجواب:

#### التوجيهان

- الصلح أحب إلى الله سبحانه من الطلاق، ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
   إغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾
- ٢. لا تجعل الدنيا أكبر همك؛ فإن الله- سبحانه وتعالى- هو مالك الدنيا والأخرة، فاسأله من كليهما، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوّابَ الدُّنِي اَفِينَداللَّهِ ثُوّابُ الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ ﴾
- ٣. لقد جبلت النفوس على الشح؛ فينبغي للإنسان أن يحرص على قلع هذا الخلق الدنيء من نفسه، ويستبدل به ضده، وهو الإيثار والسماحة، ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾
   ٱلشُّحَ ﴾

- ١. أصلح أو شارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين، ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ۗ ﴾.
  - ٢. سل الله- تعالى- أن يرزقك الإنصاف والعدل، ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ ﴾ .
  - ٣. تذكر أمراً ضاق عليك، وادع الله- تعالى- بصفتيه الواسع والحكيم سبحانه، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٠)

\* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء بِلَّهِ وَلَق عَلَىٓأَنفُسِكُمۡ أَوٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقَرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّاأَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَأَ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَنِ تَعْدِلُوْاْ وَإِن تَالُوّاْ أَوْتُغْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ۞يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِءوَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبَلٌ وَمَن يَكُفُرُ بٱللَّهِ وَمَلَنَهِ كَيْتِهِ عَوَكُتُبُهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ *ۻ*ٙڵڵۘۘڒؠؘۼۑڐٳۿٳڹۜٞٱڵؘۜؽڹڹؘٵڡؘڹؗۅٲڎؙۄۜۧڴڡؘۯۅٲڎؙۄۜٙٵڡٮؙۅ۠ٲڎؙ؞ۜۧ كَفَرُواْثُمَّٱرْدَادُواْكُفْرَا لَرَيكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ۞بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُ مُ ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱڵڮؾؘۜڹٲٞڹٳۮؘٳڛٙڡؚۼؾؙڗٵێؾؚٱڛۜٙ؞ؽؙڴڡؘٛۯؙؠۿٳۅؘؽؙۺؾٙۿڒؘٲؙؚؠۿٳڡؘڵٙ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمُ إِذَا مِثْلُهُمُّ

﴿ إِن يَكُنُّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَّهُ أُولَى جِمَا ﴾.

أي: إن يكن المقسط في حقه، أو المشهود له، غنيا أو فقيرا؛ فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له، أو عليه، والشهادة له، أو عليه، والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامت

المصالح، وحراسة العدالة. التحرير والتنوير، ٥/ ٢٢٦ السؤال: هل لغنى أو فقر أحد الخصمين أثر في حكم القاضي، أو شهادة الشاهد. ؟

﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعَّدِلُواْ وَإِن تَلْوَءَا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

اتباع الهوى مرد، أي: مهلك، قال الله تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق، وعلى الجور في الحكم، إلى غير ذلك، وقال الشعبي: أخذ الله- عز وجل- على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. القرطبي، ٧/ۗ٨٧٨ ما أضرار اتباع الهوى ؟

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِيجَهَ نُمَرَجَمِيعًا ١

﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ

نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا على المؤمنين، وهي موالاتهم الكفار واطراحهم المؤمنين، ونبه على فساد ذلك؛ ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من المؤمنين غفلة، أو جهالة، أو مسامحة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزّيز، ٢ / ١٢٥ السؤال: صفات المنافقين كلها ضرر على المسلمين، اذكر أشدها ضررا؟

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَكِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَوُ بِهَا وَيُسَنَّهُ زَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾.

{فِي جهنم} التي هي سجن الملك {جميعا} كما جمعهم معهم مجلس الكفر الذي هو طعن في ملك اللك، والتسوية بينهم في الكفر بالقعود معهم دالة على التسوية بين العاصى ومجالسه بالخلطة من غير إنكار. نظم الدرر، ٣٣٧/٢ السؤال: لماذا جمع الله الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا؟.

﴿ ٱلَّذِينَ يَنْخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيْبَنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله، والإقبال على عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤَّمنين. تفسير ابن كثير، ٣٦/١

السؤال: ما المقصود من إخبار الله عباده بأن العزة كلها له؟.

الجواب:

﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَىٰ أَن تَعَدِلُوا ﴾

الهوى: إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجلُّ هواه. تفسير السعدي: ص٢٠٩ السؤال: بين خطورة الهوى على صاحبه؟.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايْتِ اللَّهِ يُكَفِّوُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ

مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾

لم كانت آية الأنعام مكية؛ اقتصر فيها على مجرد الإعراض، وقطع المجالسة؛ لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب، وأما هذه الآية فمدنية، فالتغيير عند إنزالها باللسان واليد ممكن لكل مسلم ، فالمجالس من غير نكير راض . نظم الدرر، ٣٣٧/٢ لماذا في سورة الأنعام أمر بالإعراض، أما هنا فأمر بعدم المجالسة؟

الحواب:

#### لتوجيهات

- العدل من أهم صفات المؤمنين، ومن أهم صفات أهل السنة والجماعة؛ فتمسك بها، ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾
  - احذر اتباع الهوى؛ ففيه الهوان والردى، ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى ۚ أَن تَعَّدِلُواْ ۗ ﴾ .
- تأمل كيف قدم الله- تعالى- أهل النفاق على الكفار؛ لعظيم خطرهم، وشدة مكرهم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴿ اللَّهُ ﴾

- اكتب رسالة تحذر فيها من المسرحيات والأفلام التي يستهزأ فيها من دين الله وأوليائه، ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعُنُمْ ءَايُنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأْ بِهَا فَلاَ نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ ﴾.
- اجمع أركان الإيمان الموجودة في الآية، ثم اسأل ربك أن يحققها لك، ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي اَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ الَّذِي آنَزُلَ مِن قَبَّلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾
  - سل الله- تعالى- أن يهبك العزة، متيقناً أنها لا تأتي من غير الله تعالى، ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ۖ ﴾.



#### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠١)

الَّذِينَ يَمَرَّعَهُورَ يِكُوْ فَإِن كَانَ اَصَحْدَفَتْ مِّمِنَ اللّهِ قَالُواْ الْوَيْنَ يَكُمْ مَعَكُوْ وَان كَانَ الْصَحَفِينَ تَصِيبُ قَالُواْ الْمَوْمَدِينَ فَصَيْرِ عَقَدِينَ تَصِيبُ قَالُواْ الْمَوْمَدِينَ فَالْمَدُونِينَ فَالْمَوْمِينَ فَالْمَدُونِينَ فَالْمُوْمِينَ فَالْمُوْمِينَ فَالْمُوْمِينَ فَلَا كُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَلَا لَكُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَالَمَ اللّهُ وَلَا لَكُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَاللّهُ وَلَا لَكُونِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ فَاللّهُ وَلَا اللّهَ وَلَا يَكُونُ وَلَا اللّهَ وَلَا يَكُونُ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَلِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرّاّهُونَ ٱلنّاس ﴾ أي: متثاقلين، متباطئين، لا نشاط لهم، ولا رغبت، كالمكره على الفعل؛ لأنهم لا يعتقدون ثوابا في فعلها، ولا عقابا على تركها. روح العانى، ١٧٥/٥

لماذا يتكاسل المنافقون عن الصلاة؟

الجواب:

٧ ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لأنهم لا يذكرونه إلا باللسان، وعند حضورهم بين الناس بخلاف المؤمنين الصادقين؛ فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة؛ يطيرون إليها بجناحي الرغبة والرهبة، بل يحنون إلى أوقاتها. روح المعاني، ١٨١/٥ لماذا لا يذكر المنافقون الله إلا قليلاً ؟

الجواب:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَشَخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُوبِدُونَ أَن تَجَعَـكُوا لِلَّهِ

عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهُ ﴾

﴿ أَتُرِيدُونَ أَن يَجْمَـُلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنَا هُمِيناً ﴾ أي: حجة ظاهرة في العذاب، وفيه دلالة على أن الله - تعالى - لا يعذب أحدا بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه، ويشعر بنك كثير من الأيات، وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له- تعالى - حجة بينة على أنكم منافقون: فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النفاق. روح المعاني،ه/١٧٧ السؤال: تدل الأية على عدل الله سبحانه وتعالى، وضع ذلك.

الحماد:

الجواب:

لأن ذلك أخفى ما في النار، وأستره، وأدناه، وأوضعه، كما أن كفرهم أخفى الكفر أدناه، وهو أيضا أخبث طبقات النار، كما أن كفرهم أخبث أنواع الكفر. نظم الدرر، ٣٤٠/٢

لماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ الحداب:

و ﴿ مَا يَفْعَـُ لُاللّٰهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ وقدم الشكر على الإيمان؛ لأن العبد ينظر إلى النعم؛ فيشكر عليها، ثم يؤمن بالمنعم؛ فكان الشكر سببا للإيمان، متقدّم عليه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٦ الشكر سببا للإيمان، متقدّم عليه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٦ السؤال: لم قدّم الله الشكر على الإيمان في قوله: {إِن شُكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ } ؟

﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللّهَ إِلَّا قِيلًا ﴾

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾

فهده الأوصاف المدمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها: من الصدق ظهرا وباطنا، والإخلاص، وأنهم لا يجهل ما عندهم، ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم، وكثرة ذكرهم لله تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين، وليختر أيهما أولى به، وبالله المستعان. تفسير السعدي، ص٢١١

السؤال: كيف تستنبط صفات المؤمنين من هذه الآيات ؟.

الجواب:

﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر. تفسير السعدي، ص٢١٠

السؤال: ثاذا وصف انتصار المؤمنين بالفتح، ووصف انتصار الكافرين بالنصيب ؟. الحواب:

#### التوجيهات

- الهداية بيد الله- سبحانه- وحده؛ فاسأله إياها، ﴿ وَمَن يُصلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا
   (س) ﴾

- ١. أرسل رسائة تذكر فيها بالثبات وعدم التذبذب 😩 الدين؛ فإنه من صفة المنافقين، ﴿ مُّذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلِلِ أَللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُۥ سَيِيلًا ﴾.
  - ٢. قم اليوم إلى الصلاة بغايت الفرح والسرور والنشاط، ولا تكن كحال أهل النفاق، ﴿ وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَّاءُونَ النَّاسَ ﴾
- ٣. أكثر اليوم من ذكر الله- تعالى- وتسبيحه ابتداء من الأذكار المقيدة بوقت كالصباح والمساء ، ثم بعموم الذكر، ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى اَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ اَلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ
   اللّهَ إِلّا قَامُواْ إِلَى اَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٢)

﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ وَالشُّوءَ مِنَ ٱلْقَوَّلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

إِلَّا مَنْ ظَلِمَ، أي: إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢١٦

السؤال: متى يجوز الجهر بالسوء ؟ الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَغْضِ وَيُرِيدُونَ اَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ ﴾

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرِّقوا بين الله ورسله فيَّ الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء، وكفروا ببعض بمجرد التشهي، والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية ، تفسير ابن كثير، ١/١٨

السؤال: موافقة الآباء في أمور العقيدة قد تكون محمودة، وقد تكون مذمومة، وضح ذلك ؟.

لحواب:

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾

ويدّل مفهومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر، والكلام الطيب اللين. <mark>تفسير</mark> السعدي، ص٢١٢

> السؤال: وضح من خلال الآية كيف عرفنا أن الله يحب الكلام الحسن ؟. الجواب:

﴿ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (اللهِ)

{أو تعفوا عن سوء} أي: عمن ساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله: عفا الله عنه، ومن أحسن؛ أحسن الله إليه ... وفي هذه الآيت إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية.. تفسير السعدى، ص٢١٧

السؤال: في ضوء هذه الآيم: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

ه ﴿ ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ ٱلْجَهّرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللّهِ ﴾. ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشفي غضبه، حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد. التحرير والتنوير،٦/٦

من حكمة الشرع دفع الشر الأكبر بشر أقل منه، وضح ذلك من خلال الآية ؟ . . . .

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْكِ أَن تُتَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَزِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنْحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا تُمِينَا ﴿ اللّهِ ﴾ .

الرسل لا تجيء بإجابت مقترحات الأمم في طلب المعجزات؛ بل تأتي المعجزات بإرادة الله-تعالى- عند تحدي الأنبياء، ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات؛ لجعل رسله بمنزلة المشعوذين ، . . . إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. التحرير والتنوير، ٢/ ١٤ الأية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك؟

٧ ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ۖ ﴾

"إِن تُبُدُوا خَيْرا أَوْ تُخْفُوهُ" الآيَّةِ: ترغيب في فعل الخير سرا وعلانيّة، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢١٦ العفو والانتصار أيهما الجائز، وأيهما المستحب عند الله ؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ١. حرمة الجهر بالسوء والسر به كذلك، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينطق بما يسوء إلى القلوب والنفوس إلا في حالم الشكوى، وإظهار الظلم لا غير، ﴿ ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَا الْمَوْرَةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلّا مَن ظُلِم وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الله ﴾.
- ٢. استحباب قول الخير، خاصة إذا استشعرت بأن الله يسمعك، ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ٣. العفو عن سوء الآخرين سبب لعفو الله عنك، ﴿ إِنْ نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوّءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ﴿ إِلَى اللهِ عَنك، ﴿ إِنْ نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن

- ا. عاهد نفسك اليوم أن تكون كل كلماتك طيبة جميلة، ككلمات الترحيب والاحتفاء، وذكر الله- تعالى- والدعوة للخير، فإن الله يحب منك ذلك، ﴿ لَّا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِاللَّهُوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُيرً وَكَانَ الله يَحِيمًا هِنَ ﴾
  - ٢. اعف اليوم عمن ظلمك بقول، أو فعل ونحوه، فإنك إذا عفوت؛ عفا الله-تعالى- عنك، ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ ثَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواًّ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾
  - ٣. تذكر كلمة سيئة تعود عليها لسانك، واستبدلها بكلمة جميلة، ثم عود لسانك عليها، ﴿ لَّا يُجِبُّ أَلَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَّءِ مِنَ ٱلْفَوّْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ لَّا يَكُوبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَّءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ لَا



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٣)

فَبِمَانَقْضِهِم مِّيثَ قَهُمُ وَكُفُرهِم بِايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبُيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَاعُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهَ بُهُتَانًا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرِّيَهَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُولْفِيهِ لَٰفِ شَكِّهِ مِّنَهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَلِرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥٤إن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَقَبْلَ مَوْتِيَّةً ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا۞فَيظُلْمِرِمِّنَٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيّبَنتِ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلُ اللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ واْعَنْهُ وَأَحَلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدْ نَالِلْكَ فِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكُنِ ٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِٱلْآخِرِ أُوْلَتَهِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمٌّ ﴾ .

إلاً مَنْ ظَلِم،َ أي: إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل: أن يرد عَليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢١٦

> السؤال: متى يجوز الجهر بالسوء ؟ الجواب:

﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمْ ﴾ .

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء، وكفروا ببعض بمجرد التشهي، والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيلٌ لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى

﴿ بَلِ زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٥٠ ﴾.

السؤال: موافقة الآباء في أمور العقيدة قد تكون محمودة، وقد تكون مذمومة، وضح ذلك ؟.

﴿ فَهِمَا نَقْضِهم مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهم كِاينتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَّ بَل

طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ النساء: ١٥٥

ويدل مفهومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر، والكلام الطيب اللين. تفسير السعدي، ص٢١٧

السؤال: وضح من خلال الآية كيف عرفنا أن الله يحب الكلام الحسن؟.

﴿ فَيُظْلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْثِرًا

البطش باليد. التحرير والتنوير،٦/ ١

من حكمة الشرع دفع الشر الأكبر بشر أقل منه، وضح ذلك من خلال الآية ؟

﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْفِلْرِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ﴾

الجواب:

الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأمم في طلب المعجزات؛ بل تأتى المعجزات بإرادة الله-تعالى- عند تُحدي الأنبياء، ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات؛ لجعل رسله بمنزلة المشعّوذين ، . . .إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. التحرير والتنوير،٦/ ١٤ الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك؟

{أو تعفوا عن سوء} أي: عمن ساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فتسمحوا عنه،

وية هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية.. تفسير

فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله؛ عفا الله عنه، ومن أحسن؛ أحسن الله إليه ...

السؤال: في ضوء هذه الآية: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

﴿ فَيُظُلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْيرًا

"إِنَّ تُبِدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ" الآية: ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعَد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٦ العفو والانتصار أيهما الجائز، وأيهما المستحب عند الله ؟

#### التوجيهات

- اجتهد في طلب العلم وتحصيله؛ لتكون من أهل الرسوخ فيه، ﴿ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾
- كثر تأكيد القرآن على الصَّلاة والزَّكاة، فَاحْرَصْ عليهما، ﴿ وَٱلْفِيمِينَ الصَّلَوَّةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ ﴾
- ٣. القذف من أشنع المعاصي، خاصةً إذا كان قذفاً لمحصنة، ﴿ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهَ أَبُتَنَّا

- سل الله- تعالى- صلاح قلبك، واستعد بالله من أن يُطبع على قلبك، فإن من طبع على قلبه؛ أصبح في عمى، وحيرة، وضلال، ﴿ وَقَرْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفًّا بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ ﴾
  - أرسل رسالة تدافع فيها عن العلماء والدعاة والصالحين، فإن الله- تعالى- يغار الأوليائه، وأهل طاعته، ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَحَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ۞ ﴾
- اكتب بعضاً من جرائم اليهود، ثم أرسلها في رسالة؛ لتحذر من شرهم، ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم يِّايَنِتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٤)

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوجٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِدِّهِ وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلٰیٓ إِبۡرَهِیـمَ وَاِسۡمَاعِیلَ وَاِسۡحَاقَ وَیَعۡـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوُبَ وَيُونُسُ وَهَا رُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُورًا۞وَرُسُ لَاقَدْ قَصَصْنَاهُ مَعَلَيْكَ مِن قَبِّلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمَا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ ٱبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا @لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِةً - وَٱلْمَلَآ بِكَةُ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَ لَلْأَ بِعِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرِّيكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ١ الْكُوريق جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَمِي يَرًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴾

"لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"، يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين؛ لئلا يحتج من كفر بي، وعبد الأنداد من دوني، أو ضل عن سبيلي بأن يقول: إن أردت عقابه: (لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى). تفسير الأراد من مراد

الطبري، ٩ / ٢٠٠٠ السؤال: من إقامت الحجة وضوح المطلوب ،كيف تفهم ذلك من الآية؟

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُمنِدِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبْعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴾ وفيه دليل على أن الله- تعالى- لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل . البغوي، ١٢٣/١

حَكِيمًا (١٥٥) كه.

الدعوة والقتال أيهما أولا ؟

من حسن التربية أن تعلم ولدك أو تلميذك أولاً، ثم تؤدبه، كيف تفهم هذا من الآية؟

﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِهِ \* ﴾

عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا

القرآن قال: قد أخذت علم الله؛ فليس أحد اليومَ أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ قوله: ﴿

أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ ﴾ تفسير ابن كثير، ١/٥٥٥

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ ﴾.

وقد نفي عن الله أن يغفر لهم ؛تحذيرا من البقاء على الكفر والظلم. التحرير والتنوير،٦/

لماذا نضى الله- سبحانه- أن يغفر للذين كفروا ؟

الجواب:

السؤال: ماذا بعد تلاوة آيات القرآن الكريم ؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ ﴿ ﴾

الدعوة؛ حتى يدعوا إلى الإسلام. منهاج السنة النبوية،٦/ ٨٨

إن الذين جحدوا رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- فكفروا بالله بجحود ذلك، وظلموا بمقامهم على الكفر على علم منهم، بظلمهم عباد الله، وحسدا للعرب، وبغيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛" لم يكن الله ليغفر لهم"، يعني: لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها. تفسير الطبري، ٩/ ١١١ السؤال: نفى الله مغفرته عن هؤلاء لأسباب، فما هي؟

﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

{لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ }. ولهذا لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُمنذِرِينَ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴾ النساء: ١٦٥

فالأية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع، وإرسال الرسل، وأن العقل لا يغني عن ذلك. روح المعاني للألوسي،٢٦٣/٦

السؤال: هل يمكّن الاستغناء بالعقل عن الشرع، وضح ذلك من خلال الآية؟.

- أقام الله- تعالى- الحجة على عباده، وأعذر إليهم ببعثة الرسل، وإنزال الكتب، فليس لأحد عدر بعد ذلك، ﴿ زُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بُعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١١١) ﴿
- ٢. هذا الكتاب الذي بين يديك أنزله الله، فيه شيء من علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكِ أَنزَلَهُ رِعِلْمِهِ وَالْمَلَتِيكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا ﴿ ا
- ٣. الكافرون والظالمون لا يهديهم الله إلا إلى طريقٍ واحد، وهو طريق جهنم؛ فما بال بعض الناس يتبعهم ويفرح بتقليدهم. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١١٥ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبُدًا ﴾

- ١. ابدأ اليوم برنامجاً تقرأ، أو تسمع فيه قصص الأنبياء، مبتدئاً بأولي العزم من الرسل، ﴿ إِنَّا ۚ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّا ۖ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى وُج وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَۗ إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱنْوَبُ وَفُوشَلَ وَهُنُونَ وَسُلَيَكُنْ وَءُ اللَّيْبَا ذَاوُرُو اللَّهِ ﴾. ٧. اقرأ أو استمع إلى محاضرة عن إعجاز القرآن الكريم، ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ مِمَّا أَزَلَ إِلِيَكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِ لَمِ وَأَلْمَلَتِهِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى إِلَيْهِ شَهَيدًا ﴾ ٣. اقرأ أو استمع إلى محاضرة عن إعجاز القرآن الكريم، ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ مِنَا أَزْلُ إِلِيَكَ أَنْهُ مِيْفِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ﴾ ٣. أوسل رسالة تحمل البشارة بالخير، واخرى تحمل النذارة من الشر، ﴿ زُسُلًا ثُمِبَقِرَ نَ وَمُنذِرِينَ لِيَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بِعَدَّ الرَّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَرْبُوا



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٥)

يَتَآهَلَ الْحَيَّا الْمَسَيَّ الْمَافِي دِينِكُمْ وَلَاتَـُعُولُواْ عَلَى

اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُرْمِهُ وَلَاتَـُعُولُواْ عَلَى

وَكَلِمَ يَهُ مُ الْمَتَّ الْمَقْلَقَ الْمَسْلِحُ عِيسَى ابْنُ مُرْمِهُ وَلِسُولُوالِمَالِيَهِ

وَمُسُلِّهِ مَوَلَاتَعُولُواْ ثَلْنَةٌ أَنتَهُوا حَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُولِلَّهُ اللَّهُ وَمُلِكِهِ مَلَى اللَّهُ وَمَا فَيَاللَّهُ وَمَا فَيَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا فَيَاللَّهُ وَمَا فَيَاللَّهُ وَمَا فَيَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا فَيَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي مَا مُولَّهُمُ وَلَهُ مِنْ مُولِكُمْ اللَّهُ وَلَيْكُولُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكُمْ مِنْ فَضَيْلًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْكُمُ وَلَوْلَكُولُوا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

ا ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَمْـُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـغُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾. وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب؛ تعريضا بأنهم خالفوا كتابهم. التحرير والتنوير، ٢/ ٥٠

لماذا خوطب أهل الكتاب بهذا الوصف في الآية الكريمة ؟ الجواب:

٢ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۗ ﴿.

الغلو في الدين أن يظهر المتدين ما يفوت الحد الذي حدد له الدين ... فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبت رسولهم، فتجاوزوه إلى بغض الرسل كعيسى ومحمد- عليهما السلام-، والنصارى طولبوا باتباع المسيح؛ فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى إلهيته أو كونه ابن الله، مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. التحرير والتنوير،٦/ ٥١ ما حقيقة الغلوفي الدين ؟

لجواب

## ﴿ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾

وهذا الكلام يتضمن ثلاثتر أشياء: أمرين منهي عنهما، وهما: قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشرعه ورسله، والثالث مأمور به، وهو: قول الحق في هذه الأمور. تفسير السعدي، ص٢١٦

السؤال: هذه الكلمات القليلَّة تضمنت معانيَ ضخمة وكبيرة، فما هي ؟. ..

الحواب:

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِنَّهِ وَلَا ٱلْمَالَيِّكَةُ ٱللَّفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف

عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٧٢

وجاء في الحديث عنه هن ((لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر، فقال رحل يا رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال أن إن الله جميلً يحب الجمال، الكبر: بطر الحق وغمط الناس)) صحيح مسلم، روح المعاني للألوسي، ٢٩٣/٦

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُرْهَنُ مِّن زَّبِكُمْ وَأَنَزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ ثُورًا مُّبِينًا ﴿ النساء: ١٧٤

بهُم، والْإِيْدَان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم ، روح ا**لعاني للألوسي،٦٩٥/**٢٩٥/

السؤال: في لفظت {ربكم} نكتت وفائدة لطيفت، اذكرها. وفقك الله للخير.

﴿ رَّبِّكُمْ ﴾ والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين؛ لإظهار اللطف

السؤال: ما تعريف الكِبْر، وما عاقبته، ؟ فقهك الله في دينه.

الجواب

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ٤ امْنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُوا بِهِ . فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ

إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾

أي ومن لم يؤمن بالله، ويعتصم به، ويتمسك بكتابه؛ منعهم من رحمته، وحرمهم من فضله، وخلى بينه وبين أنفسهم؛ فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالا مبيناً؛ عقوبت لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. تفسير السعدي، ص٢١٧ السؤال: ما عقوبة من لم يؤمن بالله، ويعتصم به؟.

الجواب:

## ٧ ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾

وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى، فاليهود بالتقصير، والنصارى بمجاوزة الحد، وأصل الغلو: مجاوزة الحد، وهو في الدين حرام.

قال الله تعالى: { لا تغلوا في دينكم } لا تشددوا في دينكم فتفتروا على الله. البغوي، ٢٥٥/١ إلى أي شيء يوصل التشدد والغلوفي الدين ؟ الحمارين

- إذا أردت الهداية والنور؛ فالزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ
   جَاءَكُم بُرْهَانُ مِن زَيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوزًا مُبِينًا ﴿ )
- ٣. أهل الإيمان أهل تواضع وذلة لله تعالى، ﴿ وَمَن يَسۡ تَنكِفُ عَنۡ عِبَادَتِهِ ۚ وَيَسۡتَكِبِرُ
   فَسَيَحُشُرُهُم ۗ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ ﴿ )

- من خلال الآيات: عدد ثلاثاً من أضرار ومساوئ الغلوفي دين الله تعالى، ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾.
- ٧. تأمل حالة من عنده نوع من الغلو (في العبادات أو الاعتقادات)، ثم استعذ بالله من الغلو، ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لَا نَضَّلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَغُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.
  - ٣. أرسل رسالة تحذر فيها من بعض العبارات المحرمة، ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَّةٌ َّ انتَهُواْ خَيْراً لَكُمُّ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٦)

يَسْـتَفْتُونَكَ قُلٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيٱلْكَلَلَةَ ۚ إِنٱمْرُؤُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَيَرِثُهَاۤ إِن لَّرْيَكُنُ لَّهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِمِثْلُحَظِا ٱلْأَثْثَيَيْنُّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ المنظمة المنظم

بِتْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِّ أُجِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُرُ مَايُريدُ ١٤٠٤ أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآمِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَا لِحَرَامَوَلَا الْهَدْى وَلَا الْقَلْنَبِدَ وَلَا ٓ الِّينَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانْأُوٓإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوَّا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْ تَدُوُاْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوَىٰٓ وَلَاتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِشْمِر وَٱلْعُدُونَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَدِ لِلَّا مَايُتَلَىٰ عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّا لَهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ 🕦 سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم، والأمر والنهي. مجموع الفتاوي،١٤/ ٨٤٤

> بم تميزت سورة المائدة ؟ الجواب:

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾

حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم، أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج فقال: والله ما أقِدر، ولا يطيق هذا أحد، إنى فتحت المصحف، فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكَّث، وحلل تحليلاً عاماً، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. القرطبي، ٢٤٦/٧

بين عظيم ما تضمّنه افتتاح سورة المائدة من معان في غاية الفصاحة ؟

#### ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ المائدة: ١

أي: من تحليل وتحريم وغيرهما.. فما فهمتم حكمته؛ فذاك، وما لا؛ فكُلُوه إليه، وارغبوا في أن يُلُهمَكُم حِكمَتَه. نظم الدرر للبقاعي،٣٨٧/٢

> السؤال: في تنفيذ أوامر الله هل يلزم معرفة الحكمة منها، وضح ذلك؟. الجواب:

﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبَرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْفَدُونِ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ﴿

{وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَنْ صَدَّوكمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا } لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة؛ فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم. التسهيل لعلوم التنزيل

> السؤال: في هذه الآية بيان أهمية العدل .. وضح ذلك ؟ الجواب:

#### ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْقُدُونَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِفَابِ 🕚 👔

{وَتَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى} وصية عامة، والفرق بين البرِّ والتقوى أن البرّ عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات، وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبرّ أعمّ من التقوى. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزی،۱ / ۲۲۳

السؤال: بين الفرق بين البر والتقوى ؟

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴿ المَائِدة: ١

لما أخبر تعالى مِلْم إِحْر سِورة النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها عليهم؛ حَرَّمَ عليهم طيبات أجِلتُ لهم... ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتَّد تحذيره لهم منهم بالوُّفاء الذّي جلُّ مبناه القلب. نظم الدّرر للبقاعي،٣٨٤/٢ السؤال: ما وجه ارتباط سورة المائدة بسورة النساء.

## ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ ﴾

التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى، ورضا الناس؛ فقد تمت سعادته، وعمت نعمته . القرطبي، ٢٦٩/٧

كيف تتم سعادة العبد ؟ بين ذلك من خلال هذه الآية ؟

- ١. عود نفسك ألا تعين أحداً على معصية الله تعالى، ولا تمنع خيرك لأحد في طاعة الله تعالى، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالنَّفُوكُ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالنَّفُوكُ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالنَّفُوكُ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ
- ٢. أَحَلَّ الله لك أنواعاً من المباحات الطيبة؛ فلا داعي لأن تبتغي شهوة بطنك في غيرها من المحرمات، ﴿ أَجِلَّ الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾
   المحرمات، ﴿ أَجِلَّ الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾
- ٣. من الإيمان الِّكامل: أن يُسلَم المرء بالأحكام الشرعية لله، وألاَّ يعارضه فيها، وألاَّ يجعل عقله حاكماً في التحليل والتحريم، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُّمُ مَا يُرِيدُ ﴾
- ٤. إذا حصلت بينك وبين شخص عداوةً؛ فلا تجعل هذَه الْعداوة مانعت لك من إظهار الحق الذي له، ومن إقامة العدِّل بينك وبينه. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطبيع الله فيه، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾

- استعد بالله من الضلالة، ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ا ١.
- اشرح لأحد الناس أهمية سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم، ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ﴾ ٠٢
- اعرض خدماتك اليوم على مؤسسة إسلامية، أو جهة تساعد المحتاجين، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱللَّقْوَىٰ ۖ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَدُونَ ۗ ﴾. ٠٣



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٧)

حُرِمَت عَلَيْكُوالَمْيَتَةُ وَالدَّمُ وَلَدُمُ لَا فِنْرِرِومَا أَهِنَ لِغَيْرِ لِلَهِ لِهِ عِلَمَهُ وَمَا أَحْتَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّصُيهِ وَأَنْسَتَقْسِمُوا وَالنَّطِيمةُ وَمَا أَحْتَلَ النَّصُيهِ وَأَنْسَتَقْسِمُوا النَّصُهِ وَأَنْسَتَقْسِمُوا النَّصُهِ وَأَنْسَتَقْسِمُوا اللَّهِ عَلَى النَّصُيهِ وَأَنْسَتَقْسِمُوا اللَّهِ عَلَى النَّصُيهِ وَأَنْسَتَقْسِمُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَيَنْكُو وَانْسَمَتُ عَلَيْكُو وَلَيْنَ فَعِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُنَاكُمُ اللَّهُ الل

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُودَةُ وَٱلْمُرَّرَيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّتُهُمُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَةُ مُ

واعلم أن الله- تبارك وتعاَلى- لا يُحَرِّمُ ما يُحَرِّمُ إلا صيانة لعباده، وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يُبَيِّنُ للعباد ذلك، وقد لا يُبيِّنُ. تفسير السعدي، ص٢١٩

> السؤال: هل يلزم لفعل العبادة أن تعرف الحكمة منها؟. الحماد:

٢ ﴿ يَسْتَالُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَئُمُّ أَقُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُد مِنَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِينَ تُقِيُّونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ۗ ﴾.

﴿ تُعِلَّمُنَّهُنَّ مِّنَا عَلَّمَكُمُ ﴾ قال صاحب «الكشاف»: «وفي تكرير الحال فائدة أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله علما، وأنحرهم دراية، وأغوضهم على لطائفه وحقائقه؛ وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله». التحرير والتنوير،٦/ ١١٥ أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله». التحرير والتنوير،٦/ ١١٥ لو قيل ما عاقبة من أخذ علمه من غير متقن ؟

الجواب:

## ٧ ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين؛ أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علوم الكتاب والسنة؛ من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله، ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم، والتجهيل لله ولرسوله. تفسير السعدي،

السوّال: من علامات أهل البدع التعمق بعلم الكلام وغيره، والتساهل بالكتاب والسنة، وضح ذلك من الآية؟.

الحواب:

## ه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾

والمراد بالميتة: ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم عي جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيراً ما تموت بعلة تكون سبباً لهلاكها، فتضر بالآكل. تفسير السعدي، ص٢٢٠-٢٢

السؤال: ما الحكمة من تحريم أكل الميتة؟.

لجواب:

## ٧ ﴿ ٱلْيَوْمَ يَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ المائدة: ٣

أي: لم يبق لكم ولا لأحد منكم عنر في شيء؛ من إظهار الموافقة لهم، أو التستر من أحد منهم ... فأنا أخبركم - وأنتم عالمون بسعة علمي - أن الكفار قد اضمحلت قواهم، وماتت هممهم، وذلت نخوتهم، وضعفت عزائمهم، فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم، أو يستميلوكم إلى دينهم بنوع استمالة، فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره، وعلت في المجامع منابره، نظم الدرر للبقاعي، ٣٩٢/٢ المجامع منابره، نظم الدرر للبقاعي، ٣٩٢/٢

لجواب:

## ٤ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِثَا أَمسكن عَلَيْكُمْ

وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم . القرطبي، ٣١٣/٧ بين ما يدل على فضل العلم وأهله من الآية ؟

الجواب:

#### ٦ ﴿ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها، أو وليها، أو غيرهما. <mark>تفسير السعدي، ص٢٢٢</mark>

السؤال: كيف دلت الآية على أن المرأة تملك مهرها؟. الجواب:

#### التوجيهات

- الضرورة لها أحكام تخصها تختلف عن حال الاختيار، وهذا يفتح عليك باباً عظيماً
   ية معرفة عظمة التشريع الرباني وجلالته، ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَ فِ مُخَمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِ لِإِثْمِرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.
   لِإِثْمِرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.
- حَرِمَة الابتداع في الدين، وحرّمة التشريع المنافي للشرع الإسلامي، ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيِنَكُمْ وَأَيْمَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَقِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ اَضْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُنَجَافِ لِإِنْ فَمَنِ اَضْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْر مُنَجَافِ لِإِنْفِ لِإِنْفِرْ فَإِنَ اللّهَ عَفُورُ رَحِيدُ ﴿ ﴾.

- ١٠ قم بدراسة باب الأطعمة من أحد كتب الفقه؛ لتتعلم ما يباح ويحرم؛ حتى تكون ممن طاب مطعمه؛ فأجيبت دعوت، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ
   لغيِّرِ ٱللَّهِ بِهِ ٤ ﴾.
  - ٧. ذكر من معك اليوم بالتسمية قبل الأكل، ﴿ وَأَذَّكُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَأَنْقُواْ اللَّهَ أِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ أَإِنَّا اللَّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الل
- حدد مسائل أشكلت عليك في دينك، ثم اسأل عالماً عنها، فقد سأل الصحابة وهم خيار الخلق- رضي الله عنهم- رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿ يَسْتَالُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ۗ ﴾
   فَكُم ۗ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ۗ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٠٨)

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَايْنَ وَإِن كُنتُمْجُنُبًا فَأَطَّهَ رُوَّاْ وَإِن كُنتُ مِ مَرْضَى ٓ أُوعَلَىٰ سَفَرِ أُوْجَآ اَ أَحَدُ مِن صَلَى اللَّهِ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَتُ تُرُالِنِسَاءَ فَلَرْتَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايُرِيدُ أَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُّ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَّقَاكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَأَتَاعُواْ أَلِّنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بذَاتِٱلصُّدُودِ۞يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْكُونُواْقَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أُعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّـ قُوَى ۖ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَقَ مَلُوبَ ۞وَعَـدَٱللَّهُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ قال محمَّد بن كعب القرظي: إنمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء. البغوي، ٦٤٧/١

> كيف يحصل تمام النعمة للمتوضئ ؟ الجواب:

﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

أي: بما تنطوي عليه من الأفكار، والأسرار، والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمرٍ لا يرضاه، أو يصدر منكم ما يكرهه.

السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المسلم من معرفة أن الله يعلم ما في صدره؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾

اشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم، وحيف على أعدائكم . القرطبي، ٣٧٢/٧

كيف يكون المؤمن قواما بالحق ؟

﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾

طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبت النصوح. تفسير

السؤال: ما المراد بإتمام النعمة علينا بالطهارة؟.

﴿ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ ﴿.

فإذا كان البغض- الذي أمر الله به- قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة، أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم، بل يعدل عليه. منهاج السنة

يأمر تعالى عبِاده بذكر نعمه الدينية والدنيوية، بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة

ذكرها: داعياً لشكر الله تعالى، ومحبته، وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية، وزيادة لفضل الله وإحسانه. تفسير السعدي، ص٢٢٤

وضح من الآية كيف أن العدل مع الآخرين مقامه عظيم عند الله ؟

السؤال: ما الذي يُفيده المسلم من استدامة تذكر نعم الله عليه؟.

#### التوجيهات

- من سمات هذا الدين: رفعه للحرج والمشقة، فديننا بعيد كل البعد عما يشق على المكلف، ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ﴾
- شكر الله- سبحانه- هو سبب الإنعام، ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
- ذكر العهود يساعد على التزامها، والمحافظة عليها، ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِغْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦ ﴾.

## ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ المائدة: ٥

ولما كان السِّرُ في النهي عن نكاح المشركات في الأصل ما يُخشى من الفتنة ... لما كان ذلك كذلك؛ ختمت هذِّهِ الآية بقوله تعالى منفراً من نكاحهن بعد إحلاله، إشارة إلى أن الورع ابتعد عنه، امتثالاً للآيات الناهية عن موادة المحاد؛ لثلاً يحصُل ميلُ؛ فيدعُو إلى المتابعة، أو يحصل ولد؛ فتستميله لدينها . نظم الدرر للقاعي،٣٩٩/٢

السؤال: ما وجه ختم آية حِل نكاح الكتابيات بالتحذير من الكفر؟ ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ المائدة: ٥ الجواب:

- اجتهد اليوم في تعلم صفة الوضوء نظرياً وعملياً؛ لتكون ممن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّكَلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾
  - توضأ اليوم لكل صلاة، واحرص أن تكون دائماً على طهارة؛ لتنال مغفرة الدنوب، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾
- قم بزيارة أحد المرضى، وعلمه صفة التيمم، ﴿ وَإِن كُنتُم ۚ مَرْضَىٓ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْفَآيِطِ أَوْ لَكَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾.
  - حدد عشراً من نعم الله عليك؛ تشعر أنك غافل عن شكرها، واشكر الله عليها، ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمُّ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٩)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَكِتِنَاۤ ٱلْوَلَيۡكِ أَصۡحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـمَّ فَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونِ ١٠٠٥ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُأْتُنَى عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُالصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُ مِبُرِسُلِي وَعَ زَرْتُهُوهُ مِ وَأَقْ رَضْتُ مُرَاللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِيرَنَّ عَنكُوْسَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحَيِّتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّفَمَن كَفَرَيَعُدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَيَمَانَقْضِهِم مِّيثَ فَهُمْ لَعَنَّ هُمْ وَجَعَلْنَ اقُلُوبَهُ مْ قَاسِيَةٌ يُحَيِّفُونَ ٱڵڪٙڸؚمَعَن مَّوَاضِعِهِ ءوَنَسُواْحَظَّامِمَّاذُكِّرُواْ بِدِّءوَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّاقَلِيلَامِّنْهُمْ ۖ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصَّفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّ ﴾

على حسب إيمان العبد يكون توكله. تفسير السعدي، ص٢٢٤

السؤال: لماذا خاطب الله أهل الإسلام باسم الإيمان عندما أمرهم بالتوكل؟

﴿ فَيِما نَقْضِهم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً يُجَرِّفُوكَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ، ﴿.

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِذِّ ﴾ أي: يتأولونه على غير تأويله، ويلقون ذلك إلى العوام. القرطبي، ١١٦/٦ كيف كان تحريف علماء بني اسرائيل للتوراة؟

الجواب:

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَّقُهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾

أى: غليظة لا تجدي فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق، ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. تفسير السعدي، ص٢٢٥ السؤال: كيف يكون جعل القلوب قاسية نوعا من أنواع العقاب؟.

وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك، وهي: التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشيء عن قلم تعهد الدين، وقلم الاهتمام به التحرير والتنوير،٦/ ١٤٤ دلت الآية الكريمة على قلة اهتمام بني اسرائيل بالدين من خلال ثلاثة أصول، فما هي؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَأَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ المائدة: ١١

ولما أمرهم بذكر النِّعمة، عطف على ذلك الأمر: الأمر بالخوف من المنعِم أن يبدل نعمته

بنقمة فقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ﴾ أي: الملك الذي لا يطاق انتقامه؛ لأنه لا كفوء له، حذراً من أن

مَوَاضِعِهْ، وَنَسُواْ حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِيُّ،

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَّكُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحْرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِةِ، وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ، ﴾

فكل من لم يقم بما أمر الله به، وأخذ به عليه الالتزام، كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلي بالخيانة. تفسير السعدي، ص٢٢٥

السؤال: هل هذه العقوبة المذكورة خاصة ببني إسرائيل؟.

﴿ فَيِما نَقْضِهم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَلَائدة: ١٣

﴿ونسوا حظاً﴾ أي: نصيباً نافعاً، معلياً لهم ﴿مُما ذكروا به﴾ أي: من التوراة على ألسنت أنبيائهم عيسى، ومن قبله عليهم السلام، تركوه ترك الناسي للشيء؛ لقلة مبالاته به، بحيث لم يكن لهم رجوع إليه، وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، وتلا هذه الآية. نظم الدرر للبقاعي،٢١٦/٢٤

السؤال: انشغال العبد عن تذكير الله له وعن المواعظ نذير خطر عليه، وضح ذلك ؟

يسلط عليكم أعداءكم، ومن غير ذلك من سطواته. نظم الدرر للبقاعي،٢١٠/٢ السؤال: شكر الله يستلزم تقواه، وضح ذلك من الآية؟

- فوض أمرك إلى الله تعالى، واعتمد عليه، ولا تعتمد على الأسباب، ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٤٠٠ ﴿ اللَّهُ ﴾
- اعلم أن معية الله- تعالى- الخاصة معك ما دمت ملازماً للعبادات المذكورة في الآية، ﴿ وَقَـَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّكَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعُنَزَتُمُوهُمْ وَأَقَرَضَتُمُ ٱللَّهَ لَقَرْضًا حَسَلَنَا ﴾
- من العجيب استغراب البعض الحديث عن مكر اليهودٍ، ونِقضهم، وخبثهم، ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لِعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ عَن مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذَكُرُوا بِدْ وَلَا نَزَلُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنَهُم إِلَا قِلِيلًا مِنْهُمُ ۗ

- تفكر اليوم فيما مضى من حياتِكِ، كم من مرةٍ نجاك الله- تعالى- من كربة ؟، أو حماك من عدو؟ ، ثم اشكر الله- تعالى- عليها، ﴿ يَتَأَيُّما ٱلَّذِيرَ } ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُم ۗ ﴾
  - تصدق بصدقة تقرض بها ربك قرضاً حسناً، وأبشر برد مضاعف من الغني الكريم سبحانه، ﴿ وَأَقَرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ۲.
- قم بعمل يرق به قلبك، فلا تكون من القاسية قلوبهم، كتفقد حال يتيم، أو إعطاء المسكين، أو الخشوع لكلام الله تعالى، ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقُهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ مَ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهُ ۗ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٠)

وَمِنَ الَّذِينَ الْوَالِقَاصَرَى الْخَدْنَامِيشَقَهُمْ وَسَسُواْ
حَظَّالِمَ مَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَالْغَرْسَا بَيْنَهُمُ الْاَصَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيدَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّعُهُمُ اللّهُ
يهمَاكَ الْوَانِصَنَعُونَ هِنَ يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ قَدْمُهُمُ اللّهُ
كَنْهُمْ تَعْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْفُوا مَن كَيْبِهُمُ اللّهُ
عَنْهُمُ مِن اللّهِ يُورُ وَكِتَبُ مَيْعَفُوا مَن كَيْبِهُمُ اللّهُ
قَدْجَآءَ كُم مِن اللّهِ يُورُ وَكِتَبُ مَيْعُفُوا مَن كَيْبِهُمُ اللّهُ
وَيُحْدِيهُمْ وَنَ الطَّلْمَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللل

ا ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوِّفَ يُنْبَعُهُمُ الله بِمَاكَاثُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ ﴾ . فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرى، ولا تدعها تلج معبدها. تفسير ابن كثير، ٣٢/٢

السؤال: من خلال الآية وضح كيف عاقب الله-سبحانه- النصارى بعداوة بعضهم لبعض؛ إلى درجة بلغت العداوة ؟ الحواب:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَىٰ آخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِدِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْفِئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَعْسَنَعُونَ ۞ ﴾

فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به؛ فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين، وكان هذا دليلا على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم، كالعداوة والبغضاء. مجموع <mark>الفتاوى،٢/ ١٠٩</mark> ترك الواجب قد يكون سببا لفعل المحرم، بين ذلك ؟

الحواب

## ﴿ وَسَوُّونَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهُ

وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله، وما نسبوه إلى الرب عز وجل. تفسير ابن كثير، ٣٢/٣

> السؤال: ما المراد من إخبار النصارى أن الله سينبئهم بصنيعهم؟. الجواب:

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ

يِهِ. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ ۗ

وقال الحسن: فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى، أخذنا ميثاقهم في التوحيد والنبوة، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بالأهواء المختلفة، والجدال في الدين. البغوي،/٦٥٣٨

ما عقوبة الله- تعالى- للنصارى لما تركوا شيئا مما أمرهم الله- تعالى- به ؟

الجواب

#### ه ﴿ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾

ولاً وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. تفسير السعدي، ص٢٢٧ كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. تفسير السعدي، ص٢٢٧ السؤال: كيف ترد على النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم لأنه خلق بلا أب من خلال

السؤال: كيف ترد على النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم الأنه خلق بالا أب من خلال قوله تعالى ﴿ يُعْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾؟.

وهم ا

{ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم} أي: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول، ومناصرته ومؤازرته، واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي: ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق، ونقضوا العهود . تفسير ابن كثير، ٣٢/٢

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا

السؤال: ما العهد الذي أخذه الله على النصاري ؟.

الجواب:

## ﴿ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَرِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ

يُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾

أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي: أنه بين لهم كثيراً مما يخفون عن الناس، حتى عن العوام من أهل ملتهم ... فإتيان الرسول- صلى الله عليه وسلم- بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم -وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب- من أدل الدلائل على القطع برسالته. تفسير السعدي، ص٢٢٦

السؤال: كيف تكون هذه الآية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟.

#### التوجيهات

 ١. من العقوبات الإلهية التي ينزلها الله بالأمم: التفرق، والتشرذم، والانقسام إلى فرق وطوائف شتى، ﴿ وَمِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَـٰرَى آَكَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَلَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ عَامَرَهُمَا المَّدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾

٢. من أراد الهداية؛ فليتبع رضوان الله تعالى، فقد جعل الله- تعالى- هدايته في الدارين لمن التبع رضوانه، ﴿ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ التَّبَعَ رِضُوانَهُ، سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾

٣. الحوار مع أصاب الأديان والمذاهب لا يعني التنازل عن الثوابت، وأصول العقيدة، ﴿
 لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْبَمَ ﴾

- ١٠ عدد ثلاثًا من العبادات عطلها المسلمون اليوم أو حرفوها؛ حتى تعرف سبب الخلافات والعداوات بينهم، ﴿ فَنَسُواْ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَّهَا ۚ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْعَدَاوَات بينهم، ﴿ فَنَسُواْ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَّهَا ۚ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْعَدَاوَات بينهم، ﴿ فَنَسُواْ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَّهَا ۖ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ
- ٢٠ أرسل رسالة إلى نصراني تدعوه فيها إلى الإسلام، وتستخدم فيها العبارات التي يحبها، ولا تخالف شريعتنا، ﴿ يَتَأَهَٰلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
   لَكُمُّ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾
  - ٣. قل: اللهم إنَّى نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ﴿ فَسَوا حَيْظًا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَهَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١١)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحْنُ أَبِّنَآوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بِلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنَّ خَلَقَّ يَغْفِ رُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُهُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمُّ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا ڡؚؽؙؠؘۺؠڔۅؘڵٲٮؘڹؠڗۣؖڡؘڨؘڐجؘٲءؘڴڔؘؠۺؠڔؙۨۅٙٮؘۮؚڽڗٞٞۅٱڵٮؙٞؖٷڮڮؙڴؚڷ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۦ يَىٰ قَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُو أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُ مُثْلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَتِبَٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ۞قَالُواْيَامُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا فَوْمَا جَبّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْـ رُجُواْمِنْهَافَإِن يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَـَمَٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدۡخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ ۗ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُممُّ وْمِنِينَ ١

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰ رَىٰ نَحْنُ أَبَنَاؤُا اللَّهِ وَأَحِبَنُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۗ

إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه؛ فإن الأب لا يعذب ولده، والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم؟ وقيل: فلم يعذبكم أي: لم عذب من قبلكم بذنوبهم؛ فمسخهم قردة وخنازير؟ {بل أنتم بشر ممن خلق} كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة والإحسان،. البغوى، ١/٥٥٨

من حيل الشيطان على بعض البشر أن يعتبروا أنفسهم ليسوا كبقية الناس؛ فيغتروا بذلك، وضح ذلك ؟

﴿ يَتَأَهْلَٱلْكِئْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾

والمقصود: أن الله بعث محمدا- صلى الله عليه وسلم- على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وتغير الأديان، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعِمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين، من بعض أحبار اليهود، وعباد النصارى، والصابئين. تفسير ابن كثير، ٣٤/٢

السؤال: بَيِّن شدة حاجة الناس إلى بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

بقلوبكم وألسنتكم؛ فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى، ومنشط على العبادة. تفسير

السؤال: كثيرا ما يأمرنا الله-سبحانه وتعالى- بتذكر نعمته علينا، فلماذا ؟. الجواب:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيَآهَ

وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ 💮 🕻

وعن الحسن وزيد بن أسلم: أن من كانت له دار وزوجة وخادم؛ فهو ملك، وهو قول عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهما -كما في صحيح مسلم ....، ويقال: من استغنى عن غيره؛ فهو ملك . القرطبي، ٣٩٣/٧-٣٩٤

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيآةَ

ففعل معكم بذلك وغيره من النعم التي فضلكم بها على العالمين في تلك الأزمان فعل

المحب مع حبيبه، والوالد مع ولده، ومع ذلك عاقبكم حين عصيتم، وغضب عليكم إذ أبيتم، فعلم أنَّ الإكرام والإهانة دائران بعد مشيئته على: الطاعة والعصية. نظم الدرر

متى يوصف الإنسان بكوته ملكا ؟ وهل شكرنا هذه النعمة ؟

وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلِهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

ذيلا بقولهما: ﴿ إِن كُنتُم مَوْمِنِينَ ﴾ ، لأن الشك في صدق الرسول مبطل للإيمان. التحرير والتنوير،٦/ ١٦٥

لماذا ذيل الرجلان نصيحتهما بقولهما: ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ ؟

الجواب:

السؤال: ما الأسباب الحقيقية الجالبة للنِعَم والدافعة للنِقم في هذه الحياة الدنيا؟. الجواب:

﴿ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا

{وجعلكم ملوكا} أي: فكما جعلكم كذلك بعد ما كنتم غير طامعين في شيء منه؛ فقد نقله منكم، وجعله في غيركم بتلك القدرة التي أنعم عليكم بها؛ وذلك لكفركم بالنعم، وإيثاركم الجهل على العلم، فإنكاركم لذلك وتخصيص النعم بكم تحكم وترجيح بلا مرجح، ويوضح ذلك أن كفر النعمة سبب لزوالها، وقد كانوا يهددون في التوراة وغيرها بما هم فيه الأن من ضرب الذلة والمسكنة؛ التي لا يصلحون معها لملك إن هم كفروا. نظم الدرر للبقاعي،٢٤/٢

السؤال: ما سبب تردي حال بني إسرائيل من النُّعَم والملك إلى المذلة والمسكنة ؟.

- محبة الله– تعالى– لا تنال بالادعاء والتمني، وإنما بالصدق في التزام شِرعه، وفعل كل أمر يرِضاه ويجه،﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَتُواٗ اللَّهِ وَأَحِبَتُوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنَ خَلَقٌ ﴾
- البشارة والنذارة هي مهمة الأنبياء؛ فعليك أيها الداعية أن تمتم بهذين الأمرين، ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾
- التوكل على الله- سبحانه وتعالى- من أسباب تيسير الأمور، والنصر على الأعداء، ﴿ ٱدۡخُلُواْ عِلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَـٰلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم

- اترك اليوم ذنبا أنت مصر عليه، أو معصية تفعلها، واجعلها توبة لله، متذكراً أن الذنوب سبب لترول العذاب، وزوال النعم عنك، ﴿ قُـلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ ﴾ عدد ثلاثاً من نعم الله- تعالى- عليك اختصك الله بما دون أقرانك، واشكرها، فذلك أعظم معين على محبة الله، والحياء منه، ﴿ أَذَكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جُعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيكَآءَ
- ٠٢ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ (١٠٠٠)
- حدد طاعةٰ أنت متردد في فعلها، أو معصية أنت متردد في تركُّها، واعزم على ما يجبه الله سبحانه وتعالى؛ فستجد التيسير والفرج في حياتك، ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ ٠,٣ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلِيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتْمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 🖤 🦫



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١١٢)

قَالُواْيَكُمُوسَىٰ إِنَّالَن نَّدَّخُلَهَآ أَبَدَاهَادَامُواْفِيهَافَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا يَلاَ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقْ بَيْنَ نَا وَبَيْرَ َ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٠ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِ مِنْ اَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِي إِذْ قَرَّبَا قُرَبَانَا فَتُقْيِلَ مِنْأَحَدِهِمَاوَلَمْيُتَقَبَّلْمِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَمِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُكِيٰ مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنِّ أَرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْبَ مِنْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَنَ وَأُ ٱلظَّلِيمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنوَيْلَقَىٓ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاً ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيًّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّندِمِينَ ۗ

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألِفت الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والدّل المانع من السعادة. تفسير السعدي، ص ٢٢٨ السؤال: ما الحكمة في كون التيه أربعين سنة؟.

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهِآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَسْتِلآ إِنَّا هَلُهَنَا قَعِدُونَ ۖ ۞ ﴾ .

{فَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّك} إفراط في العصيان، وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لسنا نقول لك كما قالت بنو إسراّئيل لموسى، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» . التسهيل لعلوم التنزيلُ لابن جزي، ١ / ٢٣١

السؤال: من خلال الآية وضح مستوى درجات الإيمان لدى الناس عند الاختبار؟

﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (") ﴿

'فطوعت له نفسه" أي: سهلت نفسه عليه الأمر، وشجعته، وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل له . القرطبي،١٦/٧

هل للنفس دور في تهوين وتسهيل المعصية ؟

الجواب:

تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالوزرين {فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين} دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار. تفسير

السؤال: ما حكم القتل؟ وماذا يوجب على صاحبه؟.

الجواب:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله- تعالى- كفر بها عنهم، ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نَعمة موجودة، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أو تأخرها إلى وقت آخر. تفسير السعدي، ص٢٢٨ السؤال: للعقوبة على الذنب أنواع، أذكرها ؟.

﴿ فَالْواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهِآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلآ إِنَّا هَهُنَا

﴿ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰٓ يَدُكَ لِنَقَنُكِنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقَنْلُكُ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ

{إني أريد أن تبوء} أي: ترجع {بإثمي وإثمك} أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو

ٱلْعَلَمِينَ ( إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَ بِإِثْمِي وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴾

(إنا هاهنا قاعدون) أي: لا نذهب معكما، فكان فعلهم فعل مَن يريد السعادة بمجرد ادعاء الإيمان من غير تصديق له بامتحان بفعل ما يدل على الإيقان. نظم الدرر للبقاعي،٢٧/٢٤

> السؤال: لولا الاختبار والابتلاء لكان كل الناس مؤمنين، وضح ذلك من الآية. الجواب:

١. احذر هوى النفس، فالنفس تطوع لك فعل الشر، وتسهله، لتقع فيه، ﴿ فَطَوَّعَتْ لُهُۥ نَفْسُهُ. قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ

٢. عظم جريمة الحسد وما يَتِرتب عليها من الْآثار السيئة، ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلُ مِنَ ٱلْأَخْرِ قَالَ لَأَقْنُلُنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ .

قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها لله تعالى، ﴿ فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبِلُ مِنَ ٱلْكُنَقِينَ

## ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾

وفي هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بُنِيَت السورة على طلب الوفاء بها وافتُتِحت بها، وصرَّح بأخذها عليهم في قوله: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) الآيت. نظم الدرر للبقاعي:٢٨/٢٨

السؤال: ما علاقة هذه القصة بافتتاحية سورة المائدة ؟.

- تأمل قصت من قصص القرآن، وعلمها لغيرك، فقد أمر الله- تعالى- بتلاوتها؛ لتحصل العبرة والعظت،﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْثَىٰٓ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾
  - اعمل عملا صالحاً، مع الخوف من عدم القبول، فالله- تعالى- يتقبل من القلب التقي الخائف، ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾.
  - تقرب إلى الله- تعالى- بشيء من مالك الطيب، ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىَ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾.
- أرسل رسالة تحذر فيها من الكبائر؛ ممثلاً بكبيرة القتل، وأن صاحبها سيعيش بقية عمره من الخاسرين، ومن النادمين، ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُۥ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٣)

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيۤ إِسۡ رَٓءٍ يِلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِعَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَأُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُولِ ۖ ۚ ۞إِنَّمَا جَزَوُّوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـ تَـٰلُوٓاْ أَوْ يُصَـلَّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمَ وَأَرْجُ لُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضَّ ذَالِكَ لَهُ مۡ خِـزۡىُ فِـ ٱلدُّنۡيَّا ۗ وَلَهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينِ تَابُواْ مِن قَبِّلْ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمِّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَتَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيـهُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلَهَ دُواْ فِ سَبِيلِهِ -لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعَا وَمِثْ لَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِدِيمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنة، والعناب العظيم ... القصد بالآية: تعظيم قتل النفس، والتشديد فيه؛ لينزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر، والترغيب فيه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٤٣

السؤال: لم مثّل من قتل نفسا بأنه قتل الناس جميعا ؟ وما المقصد من تغليظ هذا الأمر؟

## ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

وكذلك منٍ أحيا نفسا، أي: استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله- تعالى- من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. تفسير السعدي، ص٢٢٩ السؤال: لماذا كان المحيي لنفس كأنه محي لجميع النفوس؟.

## ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.

والمعنى: يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه؛ إكبارا لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله:" من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا"؛ حثا على الاستعطاف عليهم. القرطبي،٧/٤٣٥

ما سر التعبير بقوله: "يحاربون الله " مع أنهم كانوا يحاربون أولياءه ؟

﴿ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ .

خُصٌّ تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه: الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال، والنفس، والرأي، واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات، وأفضل القربات، تفسير السعدي، ص٢٢٠ السؤال: لماذا خَصُّ الله الجهاد بالذكر مع أنه داخل ضمن ابتغاء الوسيلة إليه؟.

﴿ إِنَّمَا جَزَآٓوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوٓاْ أَوْ

يُصَكَلِّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾. إذا أخيف الطريق؛ انقطع الناس عن السفر، واحتاجوا لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكسابهم، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة . القرطبي،

لماذا أنزل الله- تعالى- هذه العقوبة العظيمة بالمفسدين في الأرض، وقاطعي الطريق؟ الحواب:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قُتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

إنماً ذُكِرواٍ دون الناسِ؛ لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغيانا فيه وتماديا حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ... والإسراف في كل أمر: التباعد عِن حدّ الاعتدال مع عدم مبالاة به، والمراد: مسرفون في القتل غير مبالين به.

السَّوَّال: التَّمادي في القتل يوصل إلى قتل أولياء الله، وهو أكثر جلبا لغضب الله، وضح

الجواب:

## ﴿ إِنَّمَا جَزَ ٓوَٰٓا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ

يُصَكَلِّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴿

وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق عن القتل، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، من أعظم الحسنات، وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض. تفسير السعدي، ص٢٣٠ السؤال: ذكر الله- سبحانه- حال المفسدين في الأرض، فما حال المصلحين في الأرض؟.

- ١. إِياكِ والتجرؤ على الدم الحرام؛ فإنه بمثابة قَتِلِ جِمِيع مِن في الأرض، ﴿ أَنَّهُۥ مَن قُتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأْنَمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾
- ٢. ما أحقر الدنيا وأهونها على الله تعالى، فلو أن رجلا أتى بها كلها؛ ليفتدي من عذاب الله تعالى؛ لم يتقبل منه، مع أن الدنيا هي سبب فتنته وصدوده عن سبيل الله تعالى، ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى، مُعَكُّهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى، مُعَكُّهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى، مُعَكُّهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى، عَذُابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمٍّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ ٣٠٠ ﴾
- ٣. فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن الجهل وقلة العلم، بل كان اتباعا للأهواء، وجريا وراء عارض الدنيا؛ فلذا غضب الله عليهم، ولعنهم؛ لأنهم عالمون، ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَتُّهُـمٌ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كُثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴿ ٣ ﴾.

- أرسل رسالة عِن خطورة جريمة القتل، وعظيم عقوبتها، ﴿ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَكَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَيَمِيعًا ﴾
- ٢. تذكر كبيرة فعلتها، ثم تب إلى الله- تعالى- منها، وأكثر الاستغفار، فالله- تعالى- يسقط حد المحاربة لمن تاب قبل القدرة عليه، فكيف بمن هو دونه؟، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ﴿ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَّدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَأَعْلَمُواْ أَبَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾
  - ٣. اسأل الله أن يجعلك من المجاهدين في سبيله؛ سواء بمالك، أو بعلمك، أو بنفسك، ﴿ وَجَنِهِ ذُواْ فِي سَبِيلِهِ ِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوكَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٤)

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَآ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلْسَارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءُ بِمَاكَسَبَانَكَنَلَامِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيرٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ـ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيثُم ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُومُلْكُ ٱلنَّسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوى عِقدِيرٌ ۞ \* يَآ أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِيرَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَقْوَاهِ هِمْ وَلَمُرْتُؤْمِن قُلُوبُهُمُّمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاحَرِينَ لَدِّيَ أَتُولُكُّ يُحَرِّفُونِ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِيًّا يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلِذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ وَفَلَن تَمْلِكَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيَّأً أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ 🕝 ﴾

بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني؛ ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب؛ بدأ بهما في الموضعين. القرطبي، ٧/٧٧٤

لماذا قدم الله- تعالى- ذكر الرجال في السرقة، وقدم ذكر النساء في الزنى؟

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾

والحكمة في قطع اليدفي السرقة: أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. تفسير السعدي،

بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾

السؤال: ما الحكمة في قطع اليدفي السرقة؟

الجواب:

﴿ فَمَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ توبت السارق هي أن يندم على ما مضى، ويقلع فيما يستقبل، ويردّ ما سرق إلى من

السؤال: ما علامات صدق توبة السارق ؟

الجواب:

يستحقه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٣٦

السؤال: لماذا لا تحزن على المرتد ؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

ومعنى المسارعة في الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة، وفي كل فرصة، فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشي إلى الشيء. التحرير والتنوير،٦/ ١٩٨ ما معنى المسارعة في الكفر ؟

الجواب:

﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ، فَكَن تَمْ إِلَكَ لَهُ، مِن ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا

كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان، ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى، إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال

هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير، ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا.

يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾

تفسير السعدي، ص٢٣١

ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد، وعمل سديد. تفسير السعدي، ص٢٣٢

السؤال: ما أهمية تطهير القلب؟.

﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوهُ فَأَحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ. فَكَن

تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ

فَدَلُّ ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباعَ هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارةً قلبه، كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب. تفسير

السؤال: هل كل من تحاكم إلى الشرع؛ كان مصيبا في عمله؟، ومن هو الذي يؤجر على تحاكمه إلى الشرع؟.

- ا. تأمل في صورة أهل النار؛ حيث يجتهدون في الخروج من النار، ولا يتمكنون، وذلك يعوك للبعد عن سبيلهم، ﴿ مُرِيدُونَ أَن يُغْرَجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنْهَا اللّهِ عَن سبيلهم، ﴿ مُريدُونَ أَن يُغْرَجُوا مِن النّارِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنْهَا اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَنْهَا اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَلَي عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَن اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُلّمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ ع وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 🐨 🍾
- ٢. باب التوبة مفتوح حتى من ظلم العباد، وأذاهم؛ فإن له توبة، إن صدق مع الله، ورد المظالم لأهلها، ﴿ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ اللهَ عَقُورُ
- ٣. لا تيأس من رحمة الله مهما أسرفت على نفسك في المعاصي، فالله يقبل توبة عباده مهما ظلم، ﴿ فَن تَابَ مِنْ بَعّدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِكَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ

- حدد أموراً يتطهر بها قلبك، ثم افعلها، وتحل بها ،مثل: حسن الظن، والعفو، فإن السعيد من طهر قلبه،﴿ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَرَّ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّ رَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمُّ فِي ٱلدُّنِيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 🕛 🍆
- ٧. قم بتحديد أسماء قنوات ومواقع عرفت بالصدق؛ لتتابع الأخبار من خلالها، وحدد قنوات عرفت بالكذب، ومعاداة الدين، وقم بمقاطعتها، ﴿ سَمَنْعُونَ اللَّكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَدَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ ، ﴾ ٣. قل اللهم إنى أسألك طهارة قلبي، ﴿ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَدَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمُّ ۗ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٥)

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُم اللهِ عَنْهُ مُوانِ تُعْرِضْ عَنْهُ مُفَان يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينِ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكُ فِيهَاحُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُثِّ يَعَكُرُ بِهَاٱلنَّابِيُّوتِ ٱلَّذِينِ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسَتُحْفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَلَاتَخَشُواْٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًاْ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۗوَنَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّتَ بِٱللِّسَنِّ وَٱلْسِّرَ وَٱلْسِّرَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لُهُ وُوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ٥

﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ ﴾

وسمي المّال الحرام سحتا؛ لأنه يسحت الطاعاتُ، أي: يذهبها، ويستأصلها ....وقيل: سمي الحرام سحتا؛ لأنه يسحت مروءة الإنسان . القرطبي، ٤٨٥/٧

لم سمي المال الحرام سحتا ؟ الجواب:

﴿ وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِئْكِ ۚ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتَرُوا بِعَانِين ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿

العالم ... من توفيقه وسعادته، بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم، واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين ، كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مُبَّال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا. تفسير السعدي، ص٢٣٣

﴿ سَمَّنعُونَ لِلسُّحْتِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾.

لا يتحقق الأمن إلا بتعميم العدل على الجميع، وضح ذلك؟

. السؤال: من خُلال هذه الآية وضح الفرق بين العالم الرباني وبين العالم غير الرباني ؟.

﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنكِئكٍ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً ﴾

مجاهد: الربانيون فوق العلماء.. القرطبي، ٢٩٥/٧

كيف يكون المسلم ربانيا ؟

الجواب:

الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم، ويربونهم بصغاره قبل كباره ... قال

ذكر الله- تعالى- في الآية الكريمة نوعين من الغذاء يتغذى بها اليهود، فما هي ؟ الجواب:

الضتاوي،٢٨/ ١٩٦

﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَذً وَمَن لَّذَ يَخَكُم بِمَا أَنزَلَ

وقد قال تعالى: {وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَكَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّذً } . فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافي، والاقتصاص ليس بكفارة له، فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص؛ وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب، ويؤجر العبد على صبره عليها، ويرفع درجته برضاه بما

العفو خير من القصاص، وضح ذلك من الآية الكريمة ؟

ٱللَّهُ فَأُوْلَكَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠

يقضيه الله عليه منها. مجموع الفتاوي،٣٦٧ ٣٦٢

﴿ وَمَن لَّدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ المائدة: ٤٤ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم

بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ المائدة: ٤٥

ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة، فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم في غير موضعه؛ وصفوا بالظالمين، ولخروجهم عن الحق؛ وصفوا بالفاسقين. روح المعانى للألوسى،٢٠/٦

السؤال: لماذا وصف الله الحاكمين بغير شرعه بـ (الكافرين، الظالمين، الفاسقين).

#### التوجيهات

الجواب:

 العدل واجب مع الجميع، حتى مع أعداء الله، ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠٠ ﴾

فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام؛ غذاء الجسوم، وغذاء القلوب، فإنهما غذاءان خبيثان: الكذب والسحت. مجموع

فالنفس بالنفس وإن كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول سوقيا طارفا،

وكذلك إن كان كبيرا، وهذا صغيرا، أو هذا غنيا، وهذا فقيرا، وهذا عربيا، وهذا عجميا، أو هذا هاشميا وهذا قرشيا ، وهذا رد ١٤ كان عليه أهل الجاهلية. الفتاوى الكبرى لابن

- ٢. لا تخشَ الناس في دعوتك إلى الله، بل اخش الله رب الناس، ﴿ فَكَلَ تَخْشُوا أَلْنَكَ اسَ
- ٣. اخلص نيتك، ولا تجعل هدفك من حفظ القرآن وفهمه تحصيل مصلحةٍ دنيوية، أو ثناء الناس، ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾

- ابتعد اليوم عن سماع القنوات والإذاعات التي عرفت بالكذب، ومحاربة الصالحين ﴿ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ ﴾
- سل الله- تعالى- أن يرزقك القسط والعدل في قولك، وعملك، وحكمك؛ لتنال محبة الله تعالى، ﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيِّنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾
  - حدد هدفك من مدارسة كتاب الله بوضوح؛ حتى تجتنب الرياء والسمعة، ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٦)

وَقَفَّيْنَاعَلَيْءَ اثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَرُمُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَرِيْةِ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُـدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ۞ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُـمُٱلْفَنسِ قُونَ۞وَأَنزَلْنَآإِلَيْكَ ٱڵڮِتَبَ بِٱلْحِقّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بِينَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَبَّعۡ أَهُوٓ اَهُمَّ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱلنَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُو ۗ فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡفَيۡرَتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُ مر بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتُنَّبَعَ أَهْوَاءَ هُرْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكِ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوْلُوٓ أَفَاعَلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَانَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِيقُونَ۞ٱ فَخُكَمَ ٱلْجِيُهِايَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمٍ يُوقِنُونَ ٥

﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٍ ﴾

{ومهيمنا عليه} أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءتٌ به الكتب؛ فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه،وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة. تفسير السعدي، ص٢٣٤

السؤال: كيف كان القرآن مهيمنا على الكتب السابقة؟.

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾.

وقوله: ولا تتبع أهواءهم، أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل الله علي رسله، ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. تفسير ابن كثير، ٦٣/٢ السؤال: ما البديل عن حكم الله في زعم الجهلة والأشقياء ؟.

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي: واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور، فلا تغتر بهم؛ فإنهم كذبت كفرة خونت<mark>، تفسير</mark>

السؤال: مشورة اليهود والنصارى للمسلمين كثيرا ما تكون سببا لمصائب المسلمين، وضح ذلك من الآية؟.

الجواب:

﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَتِ ﴾ ﴿ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبَّة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات، التي يقدر عليها لتتم وتكمل، ويحصل بها السبق. تفسير

السؤال: كيف يكون العبد سابقا في الخيرات؟.

﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ۗ

وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا خلاف فيه . القرطبي،

هل المسارعة لتأدية الواجبات أفضل، أم تأخيرها أفضل ؟

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ

هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّ

ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذّبوا محمدا، وبدلوا أحدام التوراة والإنجيل، واتبعوا المبدل المنسوخ. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن

هل الثناء على عيسى- عليه السلام- ومدح الإنجيل فيه مدح للنصارى المعاصرين ؟ الجواب:

﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا آزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يُغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ

فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين، واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته، وكذا أهل الأهواء من هذه الأمت. جامع الرسائل ابن تيمية - رشاد سالم،٢/ ٢٠٦ في الآية توجيه مهم لكل مسؤول فما هو؟

#### التوجيهات

- ١. الشريعة ابتلاءً من الله- سبحانه وتعالى- لعباده؛ ليرى من يستجيب ومن لا يستجيب، ﴿ وَلَكِن لِّيمَالُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾
- ٢. عمر الدنيا قصير؛ فاستبق الخيرات، ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠٠٠ ﴾
- ٣. إياك واتباع اليهود والنصارى؛ فإن الله- عز وجل- قد حَذَّر نبيه من أن يفتنوه؛ فكيف بمن هو ضعيف العلم، ﴿ وَاَحْذَرُهُمْ أَن يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنْزَلُ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

- اسبق اليوم غيرك إلى نوع من الطاعات، كالصف الأول، والصدقة لمضطر محتاج، أو غيرها من أبواب الخير، ﴿ فَأَسَّرَهُواْ ٱلْخَيْرَاتَِّ ﴾
- بادر بالتخلي عن صديق يصدك عن ذكر الله، واستبدله بمن يقربك من الله؛ فإن من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه، ﴿ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمَّ وَاحْذَرُهُمَّ أَنَ يُفْتِـنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ }
- أرسل رسالة تربط فيها بين عقوبة حلت على المجتمع وبين ذنب انتشر في المجتمع، ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعَلَمُ أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِيمٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ اللَّ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٧)

ا ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُ وَمَن يَوَهَّمُ مَنِيَّمُ مَا إِنَّهُ مِنْهُمٌ أَوْلِيَّا الْقَرْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ . عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتار، وسبي، وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. مجموع الفتاوى، ٢٤٦ / ٦٤٢

لماذا جاء النهي عن موالاة أهل الكتاب؟ الجواب:

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيهُ يَقُولُونَ نَخْشَىٰۤ أَن تُصِيبَنَا دَٱبْرَأَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي

بِٱلْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ. فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَلدِمِينَ 💮 🕻

{نادمين} أي: على ما كان منهم، مما لم يجد عنهم شيئا، ولا دفع عنهم محدورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم؛ تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم، وافتراؤهم . ابن كثير، ٦٦/٢

من يسر موالاة الكافرين على حساب المسلمين؛ فقد يعاقب في الدنيا قبل الأخرة، وضح منانه و

الحواب:

﴿ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ

لَآيِمَّ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ۖ ﴾

ولما مدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمناقب العالية، المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم، وإحسانه؛ لئلا يُعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. تفسير السعدي، ص٢٣٦

السؤال: لماذا خَتَم الله صفات المؤمنين بأنها من فضله؟.

الحواب:

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي

بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ. فَيُصْمِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ 🖤 🔖

{ في قلوبهم مرض} أي: شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا {نخشى أن تصيبنا دائرة} أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، قال تعالى رادا لظنهم السيئ: {فعسى الله أن يأتي بالفتح} الذي يعز الله به الإسلام. السعدي، ص٢٣٥ وضح من خلال الآية كيف يؤدي سوء الظن إلى منكر عظيم؟

#### ا ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَسْمِرِينَ ﴾ الْكَسْمِرِينَ

لا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتَهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين في مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم. تفسير السعدي، ص٢٣٦

السؤال: متى نغلظ على الكافرين، ومتى نلين معهم ؟.

الجواب:

٦ ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ﴾

بل يُقدِّمُون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين. تفسير السعدي، ص٢٣٦ السؤال: متى يؤثر على الإنسان لوم اللائمين؟.

الجواب:

#### التوجيهات

- المؤمن لا يكون ولياً لغير المؤمن، ومن فعل ذلك دَلَّ على أنه غير سَوِيً الإيمان.
   ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيُهُودَ وَالنَّصَرَى آولياً تَهُ
- ٢. على المؤمن أن يكون فطنا، ويعرف أعداءه من أصدقائه من خلال أقوالهم وأفعالهم،
   ولا يكتفي بمجرد الدعوى، والأيمان والحلف، ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَآوُلآء الَّذِينَ أَفَسَمُوا لَهِ جَهَد أَيْمَنِيمٌ إِنَّهُم لَعَكُمٌ ﴾
   بِأللهِ جَهْد أَيْمَنِهِمٌ إِنَّهُم لَعَكُمٌ ﴾
- ٣. من سمات المنافقين مسارعتهم في أعداء الدين الإرضائهم، ونيل محبتهم، ﴿ فَنَرَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَنْدِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيمٍ يَقُولُونَ خَشَى آلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ اللَّهِ عَلَى مِن عَلَى إِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَن إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- أكثر اليوم من سؤال الله- تعالى- أن يطهر قلبك، ويصلحه، ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾
  - ٧. اهد هديت، أو قم بزيارة لأخ لك في الله أصغر منك سناً، أو أقل منك قدراً، ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٣. ارسل رسالة تحث فيها على مقاطعة من يسخر من دين الله، ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَغِذُواْ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُواْ وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ۖ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَارَ أَوْلِيَآ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٨)

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوَّا وَلَعِبَّأَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَعْقِلُونَ هَا قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرُ أَذُو صَلِي عُونَ ﴿ قُلْهَلْ أَنْبِتَكُمْ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاْلنَّهِ مَن لِّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّاغُوتَّ أَوْلَيْهَكَ شُرُّ مَّكَانَا وَأَضَرَأُعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ فَ وَإِذَا جَآءُ وَكُرُوَا لُوَاءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفِّرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّءُوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرَامِنْهُمْ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِوَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَّ لِبَشْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَ لِلا يَنْهَالِهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنِقَوْلِهِمُٱلْإِثْرَوَأَكْلِهِمُٱلسُّحْتَّ لِبَشْ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ۞وَقَالَتِٱلْيَهُودُ يَدُٱلنَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَٱيْدِيهِ مَوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةَ كُلِّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ۚ ذَلِكَ إِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ۗ ﴾ .

عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتار، وسبي، وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. مجموع الفتاوى، ٢٨/ ٦٤٦

> لماذا جاء النهي عن موالاة أهل الكتاب؟ الجواب:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ﴾

وأصل الموالاة هي المحبّر، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. جامع الرسائل لأبن تيميت،٧/ ٣٨٤ ما أصل الموالاة، وما أصل المعاداة ؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَكِبّا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لّا يَعْقِلُونَ ﴿ ۗ ﴾ المائدة: ٥٨

{نادمين} أي: على ما كان منهم، مما لم يجد عنهم شيئا، ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم؛ تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم، وافتراؤهم . ابن كثير، ٢٦/٢

من يسر موالاة الكافرين على حساب السلمين؛ فقد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، وضح

الجواب:

﴿ لَوَلَا يَنْهَا ثُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْدَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَيَلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

ولما مدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمناقب العالية، المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم، وإحسانه؛ لئلا يُعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. تفسير السعدي، ص٢٣٦

السؤال: لماذا خَتَم الله صفات المؤمنين بأنها من فضله؟.

الجواب:

﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّيْنِينُوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْدَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لِيَلْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ

{ في قلوبهم مرض} أي: شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا {نخشى أن تصيبنا دائرة} أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، قال تعالى رادا لظنهم السيئ: {فعسى الله أن يأتي بالفتح} الذي يعز الله به الإسلام. السعدي، ص٢٣٥ وضح من خلال الآية كيف يؤدي سوء الظن إلى منكر عظيم؟

لا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتَهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين في مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم. تفسير السعدي، ص٢٣٦

﴿ لَوُلا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَادُ عَن قَوْلِمُ ٱلْإِنْدَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَّ لِينْسَ مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ

السؤال: متى نغلظ على الكافرين، ومتى نلين معهم ؟.

الجواب:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾

بل يُقدِّمُون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين. تفسير السعدي، ص٢٣٦ السؤال: متى يؤثر على الإنسان لوم اللائمين؟.

- سبب كُرُهِ اليهود والنصارى للمسلمين أنهم آمنوا بالله وبجميع الرسل والكتب؛ فأيُّ فائدةٍ ترجي من وراء هؤلاء؟، ﴿ قُلْ يَّأَهُلُ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَقِمُونَ مِنَّا ۚ إِلَّا ۖ أَنْ ءَامَنَا بِأَللَهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبُّلُ ﴾
- أكثر أهل الكتاب موصوفون بالفسق، فلا تُعْجَب بأقوالهم، ولا بأفعالهم، ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ﴾
- اعلم أن المستهزئ بالدين وشعائره لا عقل له؛ لأن السفيه هو الذي يجعل دينه عرضة للضحك والعبث،﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ۚ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ 🚳 🕻

- اذهب اليوم إلى المسجد حين تسمع الأذان مباشرة، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ أَغَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبّاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَقُومٌ لّا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾.
- إذا سمعت الأذان؛ فقل مثلما يقول المؤذن، ثم صل على نبيك ﷺ، واسأل ربك من فضله، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۖ
- بأسلوب حسن أرسل رسالة تنصح فيها التجار أن يتحرزوا من أكل الحرام، وأكل أموال الناس بالباطل، ﴿ لَوُلَا يَنْهَـُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَرْلِمِهُ ٱلْإِنْمُ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبَئْسَ مَا كَانُوا لَيَصْنَعُونَ اللهُ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٩)

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَّنُواْ وَٱتَّ قَوْاْ لَكَ فَرَّنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِمِّن زَيِّهِ مُلَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّتُ مَُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَسَاءَ مَايَعْ مَلُونَ ﴿ يَنَأْيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَ لَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱڵؘٙٙٛٚٚڬڣڔينَ۞قُلْ يَنَأَهُلَٱلۡكِتَبِلَسَّمُ عَلَىٰشَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْٱلتَّوَرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَــنَا وَكُفْرًّا فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيُّونَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِ مُولَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَدْأَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِمْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًّا كُلِّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ

بِمَالَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَيقَاكَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقُتُلُونَ۞

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن زَيِّهِمْ لأَكْلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَنْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَايْرٌ مِنْهُمْ سَآةً مَا يَعْمَلُونَ 📆 🕻 .

وَلُوْ أَنُّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلَ إِقَامِتِهَا بِالْعِلْمِ والْعِمْلِ. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٤٤

السؤال: إقامة كتاب الله بأمرين، فما هما ؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّدَ تَفْعَلُ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ 🖤 فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان، وأن رسول الله اختص بكثيّر منّ القرآن عليا بن أبي طالب، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي. التحرير والتنوير،٦/ ٢٦٠ كيف كانت الآية الكريمة ردا على قول الرافضة بنقص القرآن الكريم ؟ الجواب:

لن بدل دين المسيح لابن تيمية،٥/ ٢٩٩

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْدَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ

(لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) قال ابن عباس وغيره: يعني المطر وإلنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب، وقيل: المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم، ولأكلوا أكلا متواصلا، وذكر فوق وتحت؛ للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا، ونظير هذه الآية" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لآيحتسب". القرطبي، ٨٨/٨ ما علاج الفقر وضيق الرزق المذكور في الآية ؟

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُواْ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّيْهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ

غضب الله- تعالى- على عبده موجب لضيق الرزق، دلل لذلك من الآية الكريمة ؟

أَرْجُلِهِمَّ مِّنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ 🖤 ﴾.

وقد أومأت الآية إلى أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله- تعالى- عليهم؛ لَّإضاعتُهم التورَّاة، وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن، أي: فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. التحرير والتنوير،٦/ ٢٥٣

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَأَتَّقُواْ لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكٌّ وَإِن لَّدَ تَفَعَّلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾. أخبر أنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه، ليس هو شيئا تعلمه من الناس، أو عرفه باستنباطه، الجواب الصحيح

السنة وحي من الله تعالى، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك ؟

وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب، ومعايبهم، وأقوالهم الباطلة، دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله، واتقوا المعاصي؛ لكفر عنهم سيئاتهم، ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم. تفسير

السؤال: الآية تفتح باب الرجاء للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك؟. الجواب:

﴿ يَنَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكُّ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴾

أي: ليس عليك إلا البلاغ، فلا يحزُنك من لا يَقبَل، فليس إعراضه لقصور في إبلاغك ولا حظك، بل لقصور إدراكه وحظه؛ لأن الله حتم بكفره، وختم على قلبه لما علم من فساد طبعه، والله لا يهدي مثله. نظم الدرر للبقاعي،٣/٢٠٥ السؤال: اذكر المعنى الإجمالي للآية. فقهك الله في دينه.

- لو أقمت الدين على أكمل وجهِ؛ لرزقك الله من خيري الدنيا والآخِرة، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن تَرَبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾
- اعلم أن الله- تعالى- عاصم أولياءه مما يخافون، ومما يحذرون، فتوكل على الله تعالى؛ يحفظك من كل مكروه،﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
- الإيمان لا يكون إيمانا صادقا إلا إذا آمن الرجل بما تهواه نفسه وما تكرهها، أما الإيمان بما تهواه النفس ورد ما لا تهواه النفس؛ لا يسمى إيمانًا، ﴿ كُلَّمَا جَاءَهُمٌ رَسُولُا بِمَا لَا تَهُوَى آنَفْسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ ﴾

- ١. عدد أسباب الرزق الواردة في الآيتين، ثم أرسلها في رسالة لمن تحب، ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَّةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾.
- ٢. قم بالتحدير من منكر، أو تقديم نصيحة، أو بيان علم، وليكن بلاغك بالحكمة والبيان الحسن، ﴿ يَتَأَيُّما الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيَّكَ مِن زَّبِكٌّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُۥ ﴾
- ٣. تذكر آيت تحفظها وأنت مخالف لها، ثم قم بتطبيق ما أمر الله بها على نفسك، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمٌّ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٠)

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرُيِّهِنَّهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِ يَلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَلَّةَ وَمَأْوَلِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۚ لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ اْإِتَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ مَّاٱلْمَسِيحُٱبْنُ مَرْيَهَمَ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ و صِدِيقَةً كَآنَايَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُوْضَرًا وَلَانَفَعَأُولَيَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُل يَنَأَهُلَٱلۡكِتَابِلَاتَغَلُواْفِيدِينَكُوغَيۡرُاكُوۡقِ وَلَاتَتَّبِعُوۤاْأَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْكِيْرَا وَضَلُّواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 💮 🕽 ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله- عز وجل- ابتلاء واختبار بالشدائد، اغترارا بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بطول الإمهال. القرطبي، ٩٧/٨

بأي شيء اغتروا حتى تركوا امتثال أمر الله تعالى ؟

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيمَ ﴾.

ذكر كفر اليهود والنصاري في غير موضع؛ كقوله - تعالى: عن النصارى: ﴿ لَقَدَّ كَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرَّيَّهُ

منهم من سوء الاعتقاد. التحرير والتنوير،٦/ ٢٨٤

يتوبون إلى الله } . تفسير السعدى، ص٧٤٠

السؤال: كيف يفيد الداعية من هذه الآية في دعوته؟.

﴾. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميت،٢/ ٨ هل يقال لأهل الكتاب: كفار ؟

# ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْـلِهِ ٱلرُّسُـلُ وَأَمُّهُۥ صِدِّيقَ أَتُّ

كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾

صديقة، أي: كثيرة الُصدق، وفُيل: سميت صديقة؛ لأنها صدقت بآيات الله، كما قال عز وجل في وصفها: وصدقت بكلمات ربها. <mark>البغوي، ٦٩٩/١</mark>

لماذا وصفت مريم- عليها السلام- بالصديقة ؟

﴿ وَحَسِبُوٓاْ أَلَا تَكُونَ فِتَـٰنَّةُ فَعَـٰمُواْ وَصَـٰمُواْ ثُمَّةً تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِـٰمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَـٰمُواْ

تابِّ اللهُ عَليهِم، أي: رجع بهم إلى الطاعة والحق، ومن فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى، واستناد العمى والصمم اللذين هما عبارة عن الضلال إليهم.

كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ 🖤 ﴾

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٢٢١ المعرال: هذه الآية تبين لطف الله- تعالى- بعباده، وجهل عباده بمصلحتهم، وضح ذلك؟

#### التوجيهات

١. احذر الشرك؛ فإنه لا تنفع معه طاعم، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ 🖤 ﴾

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ أَهُ وَاللَّهُ عَنْوُرٌ زَّحِيبُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مغفرة الله- تعالى- وسعت كل شيء، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك ؟

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَكُّ، وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ ﴾ يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم

حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: {أفلا

أفلاً يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالتوبِّر هي الإقلاع عما هو عليه في المستقبل، والرجوع إلى الاعتقاد الحق، والاستغفار: طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي، والندم عما فرط

- ٢. لا بأس في مجادلة غير المسلمين من استعمال الأدلة العقلية التي تدل على بطلان ما يفعلونه، ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْـلِهِ ٱلرُّسُـلُ وَأُمُّهُۥ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾
- ٣. اعلم أن الغرور وطول الأمل يصد العبد عن طريق الله تعالى، فاحذر ذلك، ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَكُواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَكُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 🖤 🕻

## ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَكُمُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُۥ صِدِّيفَ أَأْ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾

دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران، محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كانا إلهية؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجاً إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد. تفسير السعدي، ص٢٤٠

السؤال: كيف يستدل بأكل الطعام على عدم ألوهية عيسى وأمه؟.

- أرسل رسالة تبين فيها أن الله- سبحانه- قد يغضر كل ذنب إلا الشرك،﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّلِلِيبِ كَ مِنْ أَنصَ إِلَّ السَّرك، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِيبِ كَ مِنْ أَنصَ إِلَّ السَّرك، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِيبِ كَ مِنْ أَنصَ إِلَّ السَّرك، ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ
  - جدد توبتك لله تعالى، وليكن يومك هذا بداية ترك لمعصية كنت مترددا في تركها، ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةً، وَاللَّهُ غَـ فُورٌ رَّحِيــــُّم ﴿ ۖ ۖ ﴾ ۲.
    - استغضر الله- تعالى- هذا اليوم مائمة مرة، ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَاللَّهُ عَـفُورٌ رَّحِيبُ ﴿ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢١)

لُعِرِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَ مَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ هَكَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبَشْرَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْاْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِ ٱلْعَـٰذَابِهُمْ خَيْلِدُونِ ۞وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَيْرَا مِّنْهُ مْ فَاسِيقُونَ ۞ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْمِيَّهُودِ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقَّ بَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَلَرَئَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَّا وَأَنَّهُمْ لَايَسْــتَكْبِرُونَ ﴿ وَإِذَا سَــمِعُواْمَآ أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُسْنَهُمْ تَفِيضُمِنِ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَأَكْتُبُنَامَعَ ٱلشَّلِهِ بِينَ ﴿

﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ اللهِ ٨٠٠

{وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ} قيلٍ: هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى، وأضلوا كثيرا من الناس، ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،ا / ٢٤٦

السؤال: يتحمل أئمة النصارى إثمهم وإثم غيرهم من العامة، وضح ذلك؟

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِبيلِ 🖤 🖟.

لا يوجد قط من هو نصراني باطنا وظاهرا، إلا وهو ضال، جاهل بمعبوده، وبأصل دينه، لا يعرف من يعبد، ولا بماذا يعبد، مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة وَّالزهد، ومكارم الأخلاق. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميت،٤/ ٣٨٥ المتمسك من النصاري بدينه هو أكثرهم ضلالة، فلماذا ؟

لهم، بل الآية فيمن أسلم منهم. البغوي، ٧٠٢/١

من المقصود بالنصارى المذكورين في الآية ؟

﴿ كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ۗ ﴾

ما حكم مجالسة أهل الفسوق والإجرام ؟

قوله:" كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" يقتضي اشتراكهم في الفعل، وذمهم على ترك التناهي، وفي الآية دليل على النهي عن مجالسَّة المجرمين، وأمر بتركهم وهجرانهم، وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود:" ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا" .

﴿ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآةً ﴾

فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه، وموالاة أوليائه، ومعاداة من كفر به وعاداه، وأوضع في معاصيه. تفسير السعدي، ص٢٤١ السؤال: لماذا كان الإيمان منافيا لموالاة المشركين؟.

﴿ قُلْ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾

أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُواً إِنَّا نَصَرَىنًا ﴾

ولما كان الغلو ربما أطلِقَ على شدة الفحص عن الحقائق واستنباط الخفي من الأحكام والدقائق من خبايا النصوص؛ نفى ذلك بقوله: (غير الحق)، وعرّفه؛ ليفيد أن المبالغة. في الحق غير منهي عنها، وإنما المنهي عنه تجاوز دائرة الحق . نظم الدرر للبقاعي،٢/٢/٥ السؤال: ما فائدة تقييد النهى عن الغلو بقوله: (غير الحق)؟ الجواب:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً ۗ وَلَتَجِدَنَ

لم يرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين

وأسرهم، وتخريب بلادهم، وهدم مساجدهم، وإحراق مصاحفهم، لا ولاء، ولا كرامة

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحً ذَالِك بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾

لم ينفعهم -مع نسبتهم إلى واحدة من الشريعتين- نسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام، فإنه لا نسب لأحد عند الله دون التقوى؛ لا سيمًا في يوم الفصل، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نظم الدرر للبقاعي،١٨/٢٥

السؤال: إسرائيل نبي من أنبياء الله، ومع ذلك لعِن من كفر من ذريته، فهل ينفع النسب بلا عبادة، وضح ذلك ؟

#### التوجيهات

- ١. الغلو في الدين نُهِيَّت عنه جميع الأمم؛ فإياك والغلو، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ
- ٢. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات الدين العظيمة، وترك بعض الأمم لها كان سبباً لُلعنها، ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَغَرُواْ مِنْ بَنِي ۚ إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى البّ اَبْنِ مَرْيَدَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنڪَرِ فَعَلُوهُ ﴾
- ٣. تولي الذين كفروا من الأمور التي تسبب سخط الله على العبد، ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي مِنْهُمْ مَ نَدَمَتْ هُمُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَدَابِ هُمَّ خَلِدُونَ ۞ ﴾

- انكر اليوم منكراً من غيبة تسمعها، أو نميمة تصل إليك، أو نحو ذلك، ﴿ كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لِبَشِّي مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ﴾
  - تواضع للناس بمد يد العون هذا اليوم، واختيار الكلمة الطيبة، والإحسان إلى ضعيف أو مسكين، ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ۖ ﴾ ۲.
- قم بشكر أحد الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، وادع له بالتوفيق ولو برسالة، ﴿ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْكَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُومٌ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوكَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٢)

﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ وَالشُّوءَ مِنَ ٱلْقَوَّلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

إِلَّا مَنْ ظَلِمَ، أي: إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢١٦

السؤال: متى يجوز الجهر بالسوء ؟ الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَغْضِ وَيُرِيدُونَ اَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ ﴾

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرِّقوا بين الله ورسله فيَّ الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء، وكفروا ببعض بمجرد التشهي، والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية ، تفسير ابن كثير، ١/١٨

السؤال: موافقة الآباء في أمور العقيدة قد تكون محمودة، وقد تكون مذمومة، وضح ذلك ؟.

لحواب:

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾

ويدّل مفهومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر، والكلام الطيب اللين. <mark>تفسير</mark> السعدي، ص٢١٢

> السؤال: وضح من خلال الآية كيف عرفنا أن الله يحب الكلام الحسن ؟. الجواب:

﴿ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (اللهِ)

{أو تعفوا عن سوء} أي: عمن ساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله: عفا الله عنه، ومن أحسن؛ أحسن الله إليه ... وفي هذه الآيت إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية.. تفسير السعدى، ص٢١٧

السؤال: في ضوء هذه الآيم: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

ه ﴿ ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ ٱلْجَهّرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللّهِ ﴾. ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشفي غضبه، حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد. التحرير والتنوير،٦٠ ٦

من حكمة الشرع دفع الشر الأكبر بشر أقل منه، وضح ذلك من خلال الآية ؟ . . . .

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْكِ أَن تُتَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَزِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنْحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا تُمِينَا ﴿ اللّهِ ﴾ .

الرسل لا تجيء بإجابت مقترحات الأمم في طلب المعجزات؛ بل تأتي المعجزات بإرادة الله-تعالى- عند تحدي الأنبياء، ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات؛ لجعل رسله بمنزلة المشعوذين ، . . . إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. التحرير والتنوير، ٢/ ١٤ الأية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك؟

٧ ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ۖ ﴾

"إِن تُبُدُوا خَيْرا أَوْ تُخْفُوهُ" الآيَّةِ: ترغيب في فعل الخير سرا وعلانيّة، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢١٦ العفو والانتصار أيهما الجائز، وأيهما المستحب عند الله ؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ٢. استحباب قول الخير، خاصة إذا استشعرت بأن الله يسمعك، ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُولَا اللَّلَّاللَّالَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- ٣. العفو عن سوء الآخرين سبب لعفو الله عنك، ﴿ إِنْ نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوّءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ﴿ إِلَيْ ﴾

- ا. عاهد نفسك اليوم أن تكون كل كلماتك طيبة جميلة، ككلمات الترحيب والاحتفاء، وذكر الله- تعالى- والدعوة للخير، فإن الله يحب منك ذلك، ﴿ لَّا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِاللَّهُوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُيرً وَكَانَ الله يَحِيمًا هِنَ ﴾
  - ٢. اعف اليوم عمن ظلمك بقول، أو فعل ونحوه، فإنك إذا عفوت؛ عفا الله-تعالى- عنك، ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ ثَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواًّ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾
  - ٣. تذكر كلمة سيئة تعود عليها لسانك، واستبدلها بكلمة جميلة، ثم عود لسانك عليها، ﴿ لَّا يُجِبُّ أَلَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَّءِ مِنَ ٱلْفَوّْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ لَّا يَكُوبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَّءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ لَا



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٣)

فَبِمَانَقْضِهِم مِّيثَ قَهُمُ وَكُفُرهِم بِايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبُيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَاعُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهَ بُهُتَانًا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُولْفِيهِ لَٰفِ شَكِّهِ مِّنَهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَلِ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥٤إن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَقَبْلَ مَوْتِيَّةً ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا۞فَيظُلْمِرِمِّنَٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَنِي أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلُ اللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ واْعَنْهُ وَأَحَلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدْ نَالِلْكَ فِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكُنِ ٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِٱلْآخِرِ أُوْلَتَهِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًاعَظِيمًا ١

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمٌّ ﴾ .

إلاً مَنْ ظَلِم،َ أي: إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل: أن يرد عَليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢١٦

> السؤال: متى يجوز الجهر بالسوء ؟ الجواب:

﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمْ ﴾ .

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء، وكفروا ببعض بمجرد التشهي، والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيلٌ لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى

﴿ بَلِ زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٥٠ ﴾.

السؤال: موافقة الآباء في أمور العقيدة قد تكون محمودة، وقد تكون مذمومة، وضح ذلك ؟.

﴿ فَهِمَا نَقْضِهم مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهم كِاينتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَّ بَل

طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ النساء: ١٥٥

ويدل مفهومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر، والكلام الطيب اللين. تفسير السعدي، ص٢١٧

السؤال: وضح من خلال الآية كيف عرفنا أن الله يحب الكلام الحسن؟.

﴿ فَيُظْلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْثِرًا

البطش باليد. التحرير والتنوير،٦/ ١

من حكمة الشرع دفع الشر الأكبر بشر أقل منه، وضح ذلك من خلال الآية ؟

﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْفِلْرِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ﴾

الجواب:

الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأمم في طلب المعجزات؛ بل تأتى المعجزات بإرادة الله-تعالى- عند تُحدي الأنبياء، ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات؛ لجعل رسله بمنزلة المشعّوذين ، . . .إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. التحرير والتنوير،٦/ ١٤ الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك؟

{أو تعفوا عن سوء} أي: عمن ساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فتسمحوا عنه،

وية هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية.. تفسير

فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله؛ عفا الله عنه، ومن أحسن؛ أحسن الله إليه ...

السؤال: في ضوء هذه الآية: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

﴿ فَيُظُلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْيرًا

"إِنَّ تُبِدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ" الآية: ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعَد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢١٦ العفو والانتصار أيهما الجائز، وأيهما المستحب عند الله ؟

#### التوجيهات

- اجتهد في طلب العلم وتحصيله؛ لتكون من أهل الرسوخ فيه، ﴿ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾
- كثر تأكيد القرآن على الصَّلاة والزَّكاة، فَاحْرَصْ عليهما، ﴿ وَٱلْفِيمِينَ الصَّلَوَّةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ ﴾
- ٣. القذف من أشنع المعاصي، خاصةً إذا كان قذفاً لمحصنة، ﴿ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهَ أَبُتَنَّا

- سل الله- تعالى- صلاح قلبك، واستعد بالله من أن يُطبع على قلبك، فإن من طبع على قلبه؛ أصبح في عمى، وحيرة، وضلال، ﴿ وَقَرْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفًّا بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ ﴾
  - أرسل رسالة تدافع فيها عن العلماء والدعاة والصالحين، فإن الله- تعالى- يغار الأوليائه، وأهل طاعته، ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَحَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ۞ ﴾
- اكتب بعضاً من جرائم اليهود، ثم أرسلها في رسالة؛ لتحذر من شرهم، ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم يِّايَنِتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٤)

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوجٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِدِّهِ وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلٰیٓ إِبۡرَهِیـمَ وَاِسۡمَاعِیلَ وَاِسۡحَاقَ وَیَعُـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوُبَ وَيُونُسُ وَهَا رُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُورًا۞وَرُسُ لَاقَدْ قَصَصْنَاهُ مَعَلَيْكَ مِن قَبِّلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمَا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ ٱبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا @لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِةً - وَٱلْمَلَآ بِكَةُ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَ لَلْأَ بِعِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرِّيكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ١ الْكُوريق جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَمِي يَرًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴾

"لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"، يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين؛ لئلا يحتج من كفر بي، وعبد الأنداد من دوني، أو ضل عن سبيلي بأن يقول: إن أردت عقابه: (لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى). تفسير الأراد من مراد

الطبري، ٩ / ٢٠٠٠ السؤال: من إقامة الحجة وضوح المطلوب ،كيف تفهم ذلك من الآية؟

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُمنِدِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبْعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴾ وفيه دليل على أن الله- تعالى- لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل . البغوي، ١٢٣/١

حَكِيمًا (١٥٥) كه.

الدعوة والقتال أيهما أولا ؟

من حسن التربية أن تعلم ولدك أو تلميذك أولاً، ثم تؤدبه، كيف تفهم هذا من الآية؟

﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِهِ \* ﴾

عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا

القرآن قال: قد أخذت علم الله؛ فليس أحد اليومَ أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ قوله: ﴿

أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ ﴾ تفسير ابن كثير، ١/٥٥٥

السؤال: ماذا بعد تلاوة آيات القرآن الكريم ؟.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ ﴾.

وقد نفي عن الله أن يغفر لهم ؛تحذيرا من البقاء على الكفر والظلم. التحرير والتنوير،٦/

لماذا نضى الله- سبحانه- أن يغفر للذين كفروا ؟

الجواب:

بمقامهم على الكفر على علم منهم، بظلمهم عباد الله، وحسدا للعرب، وبغيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛" لم يكن الله ليغفر لهم"، يعني: لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها. تفسير الطبري، ٩/ ١١١ السؤال: نفى الله مغفرته عن هؤلاء لأسباب، فما هي؟

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُمنذِرِينَ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴾ النساء: ١٦٥

فالأية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع، وإرسال الرسل، وأن العقل لا يغني عن ذلك. روح المعاني للألوسي،٢٦٣/٦

السؤال: هل يمكّن الاستغناء بالعقل عن الشرع، وضح ذلك من خلال الآية؟.

أقام الله- تعالى- الحجة على عباده، وأعذر إليهم ببعثة الرسل، وإنزال الكتب، فليس لأحد عدر بعد ذلك، ﴿ زُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بُعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١١١) ﴿

﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

{لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ }. ولهذا لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ ﴿ ﴾

إن الذين جحدوا رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- فكفروا بالله بجحود ذلك، وظلموا

الدعوة؛ حتى يدعوا إلى الإسلام. منهاج السنة النبوية،٦/ ٨٨

- ٢. هذا الكتاب الذي بين يديك أنزله الله، فيه شيء من علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكِ أَنزَلَهُ رِعِلْمِهِ وَالْمَلَتِيكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا ﴿ ا
- ٣. الكافرون والظالمون لا يهديهم الله إلا إلى طريقٍ واحد، وهو طريق جهنم؛ فما بال بعض الناس يتبعهم ويفرح بتقليدهم. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا السّ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدًا ﴾

- ١. ابدأ اليوم برنامجاً تقرأ، أو تسمع فيه قصص الأنبياء، مبتدئاً بأولي العزم من الرسل، ﴿ إِنَّا ۚ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّا ۖ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى وُج وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَۗ إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱنْوَبُ وَفُوشَلَ وَهُنُونَ وَسُلَيَكُنْ وَءُ اللَّيْبَا ذَاوُرُو اللَّهِ ﴾. ٧. اقرأ أو استمع إلى محاضرة عن إعجاز القرآن الكريم، ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ مِمَّا أَزَلَ إِلِيَكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِ لَمِ وَأَلْمَلَتِهِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى إِلَيْهِ شَهَيدًا ﴾ ٣. اقرأ أو استمع إلى محاضرة عن إعجاز القرآن الكريم، ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ مِنَا أَزْلُ إِلِيَكَ أَنْهُ مِيْفِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ﴾ ٣. أوسل رسالة تحمل البشارة بالخير، واخرى تحمل النذارة من الشر، ﴿ زُسُلًا ثُمِبَقِرَ نَ وَمُنذِرِينَ لِيَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بِعَدَّ الرَّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَرْبُوا



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٥)

ا ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَمْـُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـغُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾. وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب؛ تعريضا بأنهم خالفوا كتابهم. التحرير والتنوير، ٢/ ٥٠

لماذا خوطب أهل الكتاب بهذا الوصف في الآية الكريمة ؟ الجواب:

٢ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۗ ﴿.

الغلو في الدين أن يظهر المتدين ما يفوت الحد الذي حدد له الدين ... فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبت رسولهم، فتجاوزوه إلى بغض الرسل كعيسى ومحمد- عليهما السلام-، والنصارى طولبوا باتباع المسيح؛ فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى إلهيته أو كونه ابن الله، مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. التحرير والتنوير،٦/ ٥١ ما حقيقة الغلوفي الدين ؟

لجواب

## ﴿ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾

وهذا الكلام يتضمن ثلاثتر أشياء: أمرين منهي عنهما، وهما: قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشرعه ورسله، والثالث مأمور به، وهو: قول الحق في هذه الأمور. تفسير السعدي، ص٢١٦

السؤال: هذه الكلمات القليلَّة تضمنت معانيَ ضخمة وكبيرة، فما هي ؟. . . .

الحواب:

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِنَّهِ وَلَا ٱلْمَالَيِّكَةُ ٱللَّفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف

عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٧٢

وجاء في الحديث عنه هن ((لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر، فقال رحل يا رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال أن إن الله جميلً يحب الجمال، الكبر: بطر الحق وغمط الناس)) صحيح مسلم، روح المعاني للألوسي، ٢٩٣/٦

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُرْهَنُ مِّن زَّبِكُمْ وَأَنَزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ثُورًا مُّبِينًا ﴿ النساء: ١٧٤

بهُم، والْإِيْدَان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم ، روح ا**لعاني للألوسي،٦٩٥/**٢٩٥

السؤال: في لفظت {ربكم} نكتت وفائدة لطيفت، اذكرها. وفقك الله للخير.

﴿ رَّبِّكُمْ ﴾ والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين؛ لإظهار اللطف

السؤال: ما تعريف الكِبْر، وما عاقبته، ؟ فقهك الله في دينه.

الجواب

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ٤ امْنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُوا بِهِ . فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ

إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾

أي ومن لم يؤمن بالله، ويعتصم به، ويتمسك بكتابه؛ منعهم من رحمته، وحرمهم من فضله، وخلى بينه وبين أنفسهم؛ فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالا مبيناً؛ عقوبت لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. تفسير السعدي، ص٢١٧ السؤال: ما عقوبة من لم يؤمن بالله، ويعتصم به؟.

الجواب:

## ٧ ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾

وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى، فاليهود بالتقصير، والنصارى بمجاوزة الحد، وأصل الغلو: مجاوزة الحد، وهو في الدين حرام.

قال الله تعالى: { لا تغلوا في دينكم } لا تشددوا في دينكم فتفتروا على الله. البغوي، ٢٥٥/١ إلى أي شيء يوصل التشدد والغلوفي الدين ؟ الحمارين

- إذا أردت الهداية والنور؛ فالزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ
   جَاءَكُم بُرْهَانُ مِن زَيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوزًا مُبِينًا ﴿ )
- ٣. أهل الإيمان أهل تواضع وذلت لله تعالى، ﴿ وَمَن يَسۡ تَنكِفُ عَنۡ عِبَادَتِهِ ۚ وَيَسۡتَكِبِرُ
   فَسَيَحُشُرُهُم ۗ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ ﴿ )

- من خلال الآيات: عدد ثلاثاً من أضرار ومساوئ الغلوفي دين الله تعالى، ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾.
- ٧. تأمل حالة من عنده نوع من الغلو (في العبادات أو الاعتقادات)، ثم استعذ بالله من الغلو، ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لَا نَضَّلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَغُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.
  - ٣. أرسل رسالة تحذر فيها من بعض العبارات المحرمة، ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَّةٌ َّ انتَهُواْ خَيْراً لَكُمُّ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٦)

يَسْـتَفْتُونَكَ قُلٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيٱلْكَلَلَةَ ۚ إِنٱمْرُؤُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَيَرِثُهَاۤ إِن لَّرْيَكُنُ لَّهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِمِثْلُحَظِا ٱلْأَثْثَيَيْنُّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ المنظمة المنظم

بِتْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِّ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُرُ مَايُريدُ ١٤٠٤ أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآمِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَا لِحَرَامَوَلَا الْهَدْى وَلَا الْقَلْنَبِدَ وَلَا ٓ الِّينَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانْأُوٓإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوَّا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْ تَدُوُاْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوَىٰٓ وَلَاتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِشْمِر وَٱلْعُدُونَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَدِ لِلَّا مَايُتَلَىٰ عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّا لَهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ 🕦 سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم، والأمر والنهي. مجموع الفتاوي،١٤/ ٨٤٤

> بم تميزت سورة المائدة ؟ الجواب:

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾

حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم، أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج فقال: والله ما أقِدر، ولا يطيق هذا أحد، إنى فتحت المصحف، فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكَّث، وحلل تحليلاً عاماً، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. القرطبي، ٢٤٦/٧

بين عظيم ما تضمّنه افتتاح سورة المائدة من معان في غاية الفصاحة ؟

### ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ المائدة: ١

أي: من تحليل وتحريم وغيرهما.. فما فهمتم حكمته؛ فذاك، وما لا؛ فكُلُوه إليه، وارغبوا في أن يُلُهمَكُم حِكمَتَه. نظم الدرر للبقاعي،٣٨٧/٢

> السؤال: في تنفيذ أوامر الله هل يلزم معرفة الحكمة منها، وضح ذلك؟. الجواب:

﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبَرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْفَدُونِ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ﴿

{وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَنْ صَدَّوكمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا } لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة؛ فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم. التسهيل لعلوم التنزيل

> السؤال: في هذه الآية بيان أهمية العدل .. وضح ذلك ؟ الجواب:

### ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْقُدُونَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِفَابِ 🕚 👔

{وَتَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى} وصية عامة، والفرق بين البرِّ والتقوى أن البرّ عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات، وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبرّ أعمّ من التقوى. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزی،۱ / ۲۲۳

السؤال: بين الفرق بين البر والتقوى ؟

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴿ المَائِدة: ١

لما أخبر تعالى مِلْم إِحْر سِورة النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها عليهم؛ حَرَّمَ عليهم طيبات أجِلتُ لهم... ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتَّد تحذيره لهم منهم بالوُّفاء الذّي جلُّ مبناه القلب. نظم الدّرر للبقاعي،٣٨٤/٢ السؤال: ما وجه ارتباط سورة المائدة بسورة النساء.

# ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ ﴾

التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى، ورضا الناس؛ فقد تمت سعادته، وعمت نعمته . القرطبي، ٢٦٩/٧

كيف تتم سعادة العبد ؟ بين ذلك من خلال هذه الآية ؟

- ١. عود نفسك ألا تعين أحداً على معصية الله تعالى، ولا تمنع خيرك لأحد في طاعة الله تعالى، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالنَّفُوكُ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالنَّفُوكُ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالنَّفُوكُ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ
- ٢. أَحَلَّ الله لك أنواعاً من المباحات الطيبة؛ فلا داعي لأن تبتغي شهوة بطنك في غيرها من المحرمات، ﴿ أَجِلَّ الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾
   المحرمات، ﴿ أَجِلَّ الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾
- ٣. من الإيمان الِّكامل: أن يُسلَم المرء بالأحكام الشرعية لله، وألاَّ يعارضه فيها، وألاَّ يجعل عقله حاكماً في التحليل والتحريم، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُّمُ مَا يُرِيدُ ﴾
- ٤. إذا حصلت بينك وبين شخص عداوةً؛ فلا تجعل هذَه الْعداوة مانعت لك من إظهار الحق الذي له، ومن إقامة العدِّل بينك وبينه. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطبيع الله فيه، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾

- استعد بالله من الضلالة، ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ا ١.
- اشرح لأحد الناس أهمية سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم، ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ﴾ ٠٢
- اعرض خدماتك اليوم على مؤسسة إسلامية، أو جهة تساعد المحتاجين، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱللَّقْوَىٰ ۖ وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَدُونَ ۗ ﴾. ٠٣



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٧)

حُرِمَتْ عَلَيْكُوالْمَدِينَةُ وَالدَّمْ وَلَغُولُلِيْنِرِومَا أَهِلَ لِغَرِالدَهِهِ عَلَى اللَّهُ الْمَدْخِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَارَدِيةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَصَلَ السَّيْعُ الْاَمْلِيحةُ وَمَا أَصَلَ السَّيْعُ الْاَمْلِيحةُ وَمَا أَصَلَ النَّصُبِ وَالْمَسْدِهُ وَالْمَلَيْنِ صَعْمُ وَالْمَارِينَ عَلَى النَّصُبِ وَالْمَسْدَةُ وَمَا أَصَلَ اللَّهِ مَنِ صَعْمُ وَالْمَارِينِ كُوفَا لَا اللَّهِ مَنْ عَلَى النَّصُبِ وَالْمَارِينَ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَكُلُكُ اللَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالْمَدَى عَلَيْكُو اللَّهُ وَمَا لَكُلُكُ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ ا

﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُنَزَيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ

واعلم أن الله- تبارك وتعاَلى- لا يُحَرِّمُ ما يُحَرِّمُ إلا صيانة لعباده، وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يُبَيِّنُ للعباد ذلك، وقد لا يُبيِّنُ. تفسير السعدي، ص٢١٩

> السؤال: هل يلزم لفعل العبادة أن تعرف الحكمة منها؟. الحواب:

٢ ﴿ يَسْتَأُونَكَ مَاذَآ أُمِلَ لَمُنَّمَّ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمَتُ مِينَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِّمِينَ تُعْلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ۗ ﴾.

﴿ تُعِلَّمُنَّهُنَّ مِّنَا عَلَّمَكُمُ ﴾ قال صاحب «الكشاف»: «وفي تكرير الحال فائدة أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله علما، وأنحرهم دراية، وأغوضهم على لطائفه وحقائقه؛ وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله». التحرير والتنوير،٦/ ١١٥ أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله». التحرير والتنوير،٦/ ١١٥ لو قيل ما عاقبة من أخذ علمه من غير متقن ؟

الجواب:

## ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين؛ أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علوم الكتاب والسنة؛ من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله، ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم، والتجهيل لله ولرسوله. تفسير السعدي،

السؤال: من علامات أهل البدع التعمق بعلم الكلام وغيره، والتساهل بالكتاب والسنت، وضح ذلك من الآية؟.

الحواب:

## ٥ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾

والمراد بالميتة: ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم عي جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيراً ما تموت بعلة تكون سبباً لهلاكها، فتضر بالآكل. تفسير السعدي، ص٢٢٠-٢٢

السؤال: ما الحكمة من تحريم أكل الميتة؟.

لجواب:

## ٧ ﴿ ٱلْيَوْمَ يَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ المائدة: ٣

أي: لم يبق لكم ولا لأحد منكم عذر في شيء؛ من إظهار الموافقة لهم، أو التستر من أحد منهم ... فأنا أخبركم - وأنتم عالمون بسعة علمي - أن الكفار قد اضمحلت قواهم، وماتت هممهم، وذلت نخوتهم، وضعفت عزائمهم، فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم، أو يستميلوكم إلى دينهم بنوع استمالة، فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره، وعلت في المجامع منابره، نظم الدرر للبقاعي، ٣٩٢/٢ المجامع منابره، نظم الدرر للبقاعي، ٣٩٢/٢

## إِنَّ عَلَيْتُ مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِنَا أَمسكن عَلَيْكُمْ

وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على الكلب إذا على يكون له فضل على سائر الناس، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم . القرطبي، ٣١٣/٧ بين ما يدل على فضل العلم وأهله من الآية ؟

الجواب:

### ٦ ﴿ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها، أو وليها، أو غيرهما. تفسير السعدي، ص٢٢٣

السؤال: كيف دلت الآية على أن المرأة تملك مهرها؟. الجواب:

#### التوجيهات

- الضرورة لها أحكام تخصها تختلف عن حال الاختيار، وهذا يفتح عليك باباً عظيماً
   ية معرفة عظمة التشريع الرباني وجلالته، ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَ فِ مُخَمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِ لِإِثْمِرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.
   لِإِثْمِرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.
- حَرِمَة الابتداع في الدين، وحرَمة التشريع المنافي للشرع الإسلامي، ﴿ الْيَوْمَ الْكَلَتُ لَكُمُ الإسلامي ﴿ الْيَوْمَ الْكَلَمْ وَيَنَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَقِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ اصْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَافِفٍ لِإِنْ فَإِنْ فَإِنْ اللّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.

- ا. قم بدراسة باب الأطعمة من أحد كتب الفقه؛ لتتعلم ما يباح ويحرم؛ حتى تكون ممن طاب مطعمه؛ فأجيبت دعوت، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَكَمُ ٱلْجِنْزِرِ وَمَا أُهِلَ
   لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ٤ ﴾.
  - ٧. ذكر من معك اليوم بالتسمية قبل الأكل، ﴿ وَأَذَّكُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَأَنْقُواْ اللَّهَ أِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ أَإِنَّا اللَّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الل
- حدد مسائل أشكلت عليك في دينك، ثم اسأل عالماً عنها، فقد سأل الصحابة وهم خيار الخلق- رضي الله عنهم- رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿ يَسْتَالُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ۗ ﴾
   فَكُم ۗ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ۗ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٠٨)

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَايْنَ وَإِن كُنتُمْجُنُبًا فَأَطَّهَ رُوَّاْ وَإِن كُنتُ مِ مَرْضَى ٓ أُوعَلَىٰ سَفَرِ أُوْجَآ اَ أَحَدُ مِن صَلَى اللَّهِ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَتُ تُرُالِنِسَاءَ فَلَرْتَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايُرِيدُ أَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُّ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَّقَاكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَأَتَاعُواْ أَلِّنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بذَاتِٱلصُّدُودِ۞يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْكُونُواْقَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أُعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّـ قُوَى ۖ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَقَ مَلُوبَ ۞وَعَـدَٱللَّهُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ قال محمَّد بن كعب القرظي: إنمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء. البغوي، ٦٤٧/١

> كيف يحصل تمام النعمة للمتوضئ ؟ الجواب:

﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

أي: بما تنطوي عليه من الأفكار، والأسرار، والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمرٍ لا يرضاه، أو يصدر منكم ما يكرهه.

السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المسلم من معرفة أن الله يعلم ما في صدره؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾

اشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم، وحيف على أعدائكم . القرطبي، ٣٧٢/٧

كيف يكون المؤمن قواما بالحق ؟

﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾

طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبت النصوح. تفسير

السؤال: ما المراد بإتمام النعمة علينا بالطهارة؟.

﴿ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ ﴾.

فإذا كان البغض- الذي أمر الله به- قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة، أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم، بل يعدل عليه. منهاج السنة

يأمر تعالى عبِاده بذكر نعمه الدينية والدنيوية، بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة

ذكرها: داعياً لشكر الله تعالى، ومحبته، وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية، وزيادة لفضل الله وإحسانه. تفسير السعدي، ص٢٢٤

وضح من الآية كيف أن العدل مع الآخرين مقامه عظيم عند الله ؟

السؤال: ما الذي يُفيده المسلم من استدامة تذكر نعم الله عليه؟.

#### التوجيهات

- من سمات هذا الدين: رفعه للحرج والمشقة، فديننا بعيد كل البعد عما يشق على المكلف، ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ﴾
- شكر الله- سبحانه- هو سبب الإنعام، ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
- ذكر العهود يساعد على التزامها، والمحافظة عليها، ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِغْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦ ﴾.

## ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ المائدة: ٥

ولما كان السِّرُ في النهي عن نكاح المشركات في الأصل ما يُخشى من الفتنة ... لما كان ذلك كذلك؛ ختمت هذِّهِ الآية بقوله تعالى منفراً من نكاحهن بعد إحلاله، إشارة إلى أن الورع ابتعد عنه، امتثالاً للآيات الناهية عن موادة المحاد؛ لثلاً يحصُل ميلُ؛ فيدعُو إلى المتابعة، أو يحصل ولد؛ فتستميله لدينها . نظم الدرر للقاعي،٣٩٩/٢

السؤال: ما وجه ختم آية حِل نكاح الكتابيات بالتحذير من الكفر؟ ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ المائدة: ٥ الجواب:

- اجتهد اليوم في تعلم صفة الوضوء نظرياً وعملياً؛ لتكون ممن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّكَلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾
  - توضأ اليوم لكل صلاة، واحرص أن تكون دائماً على طهارة؛ لتنال مغفرة الدنوب، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾
- قم بزيارة أحد المرضى، وعلمه صفة التيمم، ﴿ وَإِن كُنتُم ۚ مَرْضَىٓ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْفَآيِطِ أَوْ لَكَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾.
  - حدد عشراً من نعم الله عليك؛ تشعر أنك غافل عن شكرها، واشكر الله عليها، ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمُّ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٠٩)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَكِتِنَاۤ ٱلْوَلَيۡكِ أَصۡحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـمَّ فَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُعَنكُمْ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونِ ١٠٠٥ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُأْتُنَى عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُالصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُ مِبُرِسُلِي وَعَ زَرْتُهُوهُ مِ وَأَقْ رَضْتُ مُرَاللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِيرَنَّ عَنكُوْسَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحَيِّتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّفَمَن كَفَرَيَعُدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَيَمَانَقْضِهِم مِّيثَ فَهُمْ لَعَنَّ هُمْ وَجَعَلْنَ اقُلُوبَهُ مْ قَاسِيَةٌ يُحَيِّفُونَ ٱڵڪٙڸؚمَعَن مَّوَاضِعِهِ ءوَنَسُواْحَظَّامِمَّاذُكِّرُواْ بِدِّءوَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّاقَلِيلَامِّنْهُمْ ۖ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصَّفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١٠ ﴿ ١

على حسب إيمان العبد يكون توكله. تفسير السعدي، ص٢٢٤

السؤال: لماذا خاطب الله أهل الإسلام باسم الإيمان عندما أمرهم بالتوكل؟

﴿ فَيِما نَقْضِهم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً يُجَرِّفُوكَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ، ﴿.

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِذِّ ﴾ أي: يتأولونه على غير تأويله، ويلقون ذلك إلى العوام. القرطبي، ١١٦/٦ كيف كان تحريف علماء بني اسرائيل للتوراة؟

الجواب:

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَّقُهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾

أى: غليظة لا تجدي فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق، ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. تفسير السعدي، ص٢٢٥ السؤال: كيف يكون جعل القلوب قاسية نوعا من أنواع العقاب؟.

وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك، وهي: التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشيء عن قلم تعهد الدين، وقلم الاهتمام به التحرير والتنوير،٦/ ١٤٤ دلت الآية الكريمة على قلة اهتمام بني اسرائيل بالدين من خلال ثلاثة أصول، فما هي؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَأَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ المائدة: ١١

ولما أمرهم بذكر النِّعمة، عطف على ذلك الأمر: الأمر بالخوف من المنعِم أن يبدل نعمته

بنقمة فقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ أي: الملك الذي لا يطاق انتقامه؛ لأنه لا كفوء له، حذراً من أن

مَوَاضِعِهْ، وَنَسُواْ حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِيُّ،

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَّكُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحْرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِةِ، وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ، ﴾

فكل من لم يقم بما أمر الله به، وأخذ به عليه الالتزام، كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلي بالخيانة. تفسير السعدي، ص٢٢٥

السؤال: هل هذه العقوبة المذكورة خاصة ببني إسرائيل؟.

﴿ فَيِما نَقْضِهم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَلَائدة: ١٣

﴿ونسوا حظاً﴾ أي: نصيباً نافعاً، معلياً لهم ﴿مُما ذكروا به﴾ أي: من التوراة على ألسنت أنبيائهم عيسى، ومن قبله عليهم السلام، تركوه ترك الناسي للشيء؛ لقلة مبالاته به، بحيث لم يكن لهم رجوع إليه، وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، وتلا هذه الآية. نظم الدرر للبقاعي،٢١٦/٢٤

السؤال: انشغال العبد عن تذكير الله له وعن المواعظ نذير خطر عليه، وضح ذلك ؟

يسلط عليكم أعداءكم، ومن غير ذلك من سطواته. نظم الدرر للبقاعي،٢١٠/٢ السؤال: شكر الله يستلزم تقواه، وضح ذلك من الآية؟

- فوض أمرك إلى الله تعالى، واعتمد عليه، ولا تعتمد على الأسباب، ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٤٠٠ اللهُ ﴾
- اعلم أن معية الله- تعالى- الخاصة معك ما دمت ملازماً للعبادات المذكورة في الآية، ﴿ وَقَـَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّكَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعُنَزَتُمُوهُمْ وَأَقَرَضَتُمُ ٱللَّهَ لَقَرْضًا حَسَلُنَا ﴾
- من العجيب استغراب البعض الحديث عن مكر اليهودٍ، ونِقضهم، وخبثهم، ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لِعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ عَن مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذَكُرُوا بِدْ وَلَا نَزَلُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنَهُم إِلَا قِلِيلًا مِنْهُمُ ۗ

- تفكر اليوم فيما مضى من حياتِكِ، كم من مرةٍ نجاك الله- تعالى- من كربة ؟، أو حماك من عدو؟ ، ثم اشكر الله- تعالى- عليها، ﴿ يَتَأَيُّما ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُم ۗ ﴾
  - تصدق بصدقة تقرض بها ربك قرضاً حسناً، وأبشر برد مضاعف من الغني الكريم سبحانه، ﴿ وَأَقَرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ۲.
- قم بعمل يرق به قلبك، فلا تكون من القاسية قلوبهم، كتفقد حال يتيم، أو إعطاء المسكين، أو الخشوع لكلام الله تعالى، ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقُهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ مَ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهُ ۗ ﴾

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٠)

وَمِنَ الَّذِينَ الْوَالِقَاصَرَى الْخَدْنَامِيشَقَهُمْ وَسَسُواْ
حَظَّالِمَ مَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَالْغَرْسَا بَيْنَهُمُ الْاَصَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيدَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّعُهُمُ اللّهُ
يهمَاكَ الْوَانِصَنَعُونَ هِنَ يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ قَدْمُهُمُ اللّهُ
كَنْهُمْ تَعْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْفُوا مَن كَيْبِهُمُ اللّهُ
عَنْهُمُ مِن اللّهِ يُورُ وَكِتَبُ مَيْعَفُوا مَن كَيْبِهُمُ اللّهُ
قَدْجَآءَ كُم مِن اللّهِ يُورُ وَكِتَبُ مَيْعُفُوا مَن كَيْبِهُمُ اللّهُ
وَيُحْدِيهُمْ وَنَ الطَّلْمَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

ا ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوِّفَ يُنْبَعُهُمُ الله بِمَاكَاثُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ ﴾ . فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرى، ولا تدعها تلج معبدها. تفسير ابن كثير، ٣٢/٢

السؤال: من خلال الآية وضح كيف عاقب الله-سبحانه- النصارى بعداوة بعضهم لبعض؛ إلى درجة بلغت العداوة ؟ الحواب:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَىٰ آخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِدِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةُ وَسَوْفَ يُنْفِئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَمْسَنُعُونَ ۞ ﴾

فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به؛ فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين، وكان هذا دليلا على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم، كالعداوة والبغضاء. مجموع <mark>الفتاوى،٢/ ١٠٩</mark> ترك الواجب قد يكون سببا لفعل المحرم، بين ذلك ؟

الحواب

## ﴿ وَسَوُّونَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهُ ﴾

وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله، وما نسبوه إلى الرب عز وجل. تفسير ابن كثير، ٣٢/٣

> السؤال: ما المراد من إخبار النصارى أن الله سينبئهم بصنيعهم؟. الجواب:

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ

يِهِ. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ ۗ

وقال الحسن: فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى، أخذنا ميثاقهم في التوحيد والنبوة، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بالأهواء المختلفة، والجدال في الدين. البغوي،/٦٥٣/

ما عقوبة الله- تعالى- للنصارى لما تركوا شيئا مما أمرهم الله- تعالى- به ؟

الجواب

### ه ﴿ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾

ولاً وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. تفسير السعدي، ص٢٢٧ كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. تفسير السعدي، ص٢٢٧ السؤال: كيف ترد على النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم لأنه خلق بلا أب من خلال

السؤال: كيف ترد على النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم الأنه خلق بالا أب من خلال قوله تعالى ﴿ يُعْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾؟.

وهم ا

{ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم} أي: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول، ومناصرته ومؤازرته، واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي: ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق، ونقضوا العهود . تفسير ابن كثير، ٣٢/٢

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا

السؤال: ما العهد الذي أخذه الله على النصاري ؟.

الجواب:

# ﴿ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَرِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ

يُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾

أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي: أنه بين لهم كثيراً مما يخفون عن الناس، حتى عن العوام من أهل ملتهم ... فإتيان الرسول- صلى الله عليه وسلم- بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم -وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب- من أدل الدلائل على القطع برسالته. تفسير السعدي، ص٢٢٦

السؤال: كيف تكون هذه الآية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟.

#### التوجيهات

 ١. من العقوبات الإلهية التي ينزلها الله بالأمم: التفرق، والتشرذم، والانقسام إلى فرق وطوائف شتى، ﴿ وَمِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَـٰرَى آَكَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَلَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ عَامَرَهُمَا المَّدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾

٢. من أراد الهداية؛ فليتبع رضوان الله تعالى، فقد جعل الله- تعالى- هدايته في الدارين لمن التبع رضوانه، ﴿ يَهْ لِي بِهِ اللهُ مَنِ التَّبَعَ رِضُوانَهُ، سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾

٣. الحوار مع أصاب الأديان والمذاهب لا يعني التنازل عن الثوابت، وأصول العقيدة، ﴿
 لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَنْهَمَ ﴾

- ١٠ عدد ثلاثًا من العبادات عطلها المسلمون اليوم أو حرفوها؛ حتى تعرف سبب الخلافات والعداوات بينهم، ﴿ فَنَسُواْ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَّهَا ۚ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْعَدَاوَات بينهم، ﴿ فَنَسُواْ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَّهَا ۚ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْعَدَاوَات بينهم، ﴿ فَنَسُواْ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَّهَا ۚ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ
- ٢٠ أرسل رسالة إلى نصراني تدعوه فيها إلى الإسلام، وتستخدم فيها العبارات التي يحبها، ولا تخالف شريعتنا، ﴿ يَتَأَهَٰلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
   لَكُمُّ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾
  - ٣. قل: اللهم إنَّى نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ﴿ فَسَوا حَيْظًا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغَرَهَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١١)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحْنُ أَبِّنَآوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بِلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنَّ خَلَقَّ يَغْفِ رُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُهُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمُّ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا ڡؚؽؙؠؘۺؠڔۅؘڵٲٮؘڹؠڗۣؖڡؘڨؘڐجؘٲءؘڴڔؘؠۺؠڔؙۨۅٙٮؘۮؚۑٮڒٞٞۅٱڵٮۜٞۼۘۼڶؽڴؙؚڸ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۦ يَىٰ قَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُو أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُ مُثْلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَتِبَٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ۞قَالُواْيَامُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا فَوْمَا جَبّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْ رُجُواْمِنْهَافَإِن يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَـَمَٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدۡخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُممُّ وْمِنِينَ ١

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰ رَىٰ نَحْنُ أَبَنَاؤُا اللَّهِ وَأَحِبَنُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۗ

إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه؛ فإن الأب لا يعذب ولده، والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم؟ وقيل: فلم يعذبكم أي: لم عذب من قبلكم بذنوبهم؛ فمسخهم قردة وخنازير؟ {بل أنتم بشر ممن خلق} كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة والإحسان،. البغوى، ١/٥٥٨

من حيل الشيطان على بعض البشر أن يعتبروا أنفسهم ليسوا كبقية الناس؛ فيغتروا بذلك، وضح ذلك ؟

﴿ يَتَأَهْلَٱلْكِئْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾

والمقصود: أن الله بعث محمدا- صلى الله عليه وسلم- على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وتغير الأديان، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعِمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين، من بعض أحبار اليهود، وعباد النصارى، والصابئين. تفسير ابن كثير، ٣٤/٢

السؤال: بَيِّن شدة حاجة الناس إلى بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

بقلوبكم وألسنتكم؛ فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى، ومنشط على العبادة. تفسير

السؤال: كثيرا ما يأمرنا الله-سبحانه وتعالى- بتذكر نعمته علينا، فلماذا ؟. الجواب:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيَآهَ

وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ 💮 🕻

وعن الحسن وزيد بن أسلم: أن من كانت له دار وزوجة وخادم؛ فهو ملك، وهو قول عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهما -كما في صحيح مسلم ....، ويقال: من استغنى عن غيره؛ فهو ملك . القرطبي، ٣٩٣/٧-٣٩٤

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيآةَ

ففعل معكم بذلك وغيره من النعم التي فضلكم بها على العالمين في تلك الأزمان فعل

المحب مع حبيبه، والوالد مع ولده، ومع ذلك عاقبكم حين عصيتم، وغضب عليكم إذ أبيتم، فعلم أنَّ الإكرام والإهانة دائران بعد مشيئته على: الطاعة والمعصية. نظم الدرر

متى يوصف الإنسان بكوته ملكا ؟ وهل شكرنا هذه النعمة ؟

وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا 
 ذَخُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿.

ذيلا بقولهما: ﴿ إِن كُنتُم مَوْمِنِينَ ﴾ ، لأن الشك في صدق الرسول مبطل للإيمان. التحرير والتنوير،٦/ ١٦٥

لماذا ذيل الرجلان نصيحتهما بقولهما: ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ ؟

الجواب:

السؤال: ما الأسباب الحقيقية الجالبة للنِعَم والدافعة للنِقم في هذه الحياة الدنيا؟. الجواب:

﴿ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا

{وجعلكم ملوكا} أي: فكما جعلكم كذلك بعد ما كنتم غير طامعين في شيء منه؛ فقد نقله منكم، وجعله في غيركم بتلك القدرة التي أنعم عليكم بها؛ وذلك لكفركم بالنعم، وإيثاركم الجهل على العلم، فإنكاركم لذلك وتخصيص النعم بكم تحكم وترجيح بلا مرجح، ويوضح ذلك أن كفر النعمة سبب لزوالها، وقد كانوا يهددون في التوراة وغيرها بما هم فيه الأن من ضرب الذلة والمسكنة؛ التي لا يصلحون معها لملك إن هم كفروا. نظم الدرر للبقاعي،٢٤/٢

السؤال: ما سبب تردي حال بني إسرائيل من النُّعَم والملك إلى المذلة والمسكنة ؟.

- محبة الله– تعالى– لا تنال بالادعاء والتمني، وإنما بالصدق في التزام شِرعه، وفعل كل أمر يرِضاه ويجه،﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَتُواٗ اللَّهِ وَأَحِبَتُوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنَ خَلَقٌ ﴾
- البشارة والنذارة هي مهمة الأنبياء؛ فعليك أيها الداعية أن تمتم بهذين الأمرين، ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾
- التوكل على الله- سبحانه وتعالى- من أسباب تيسير الأمور، والنصر على الأعداء، ﴿ ٱدۡخُلُواْ عِلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَـٰلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُه

- اترك اليوم ذنبا أنت مصر عليه، أو معصية تفعلها، واجعلها توبة لله، متذكراً أن الذنوب سبب لنزول العذاب، وزوال النعم عنك، ﴿ قُـلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ ﴾ عدد ثلاثاً من نعم الله- تعالى- عليك اختصك الله بما دون أقرانك، واشكرها، فذلك أعظم معين على محبة الله، والحياء منه، ﴿ أَذَكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيكَآءَ
- ٠٢ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ (١٠٠٠)
- حدد طاعةٰ أنت متردد في فعلها، أو معصية أنت متردد في تركُّها، واعزم على ما يجبه الله سبحانه وتعالى؛ فستجد التيسير والفرج في حياتك، ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ ٠,٣ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلِيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتْمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 🖤 🦫



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١١٢)

قَالُواْيَكُمُوسَىٰ إِنَّالَن نَّدَّخُلَهَآ أَبَدَاهَادَامُواْفِيهَافَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا يَلاَ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقْ بَيْنَ نَا وَبَيْرَ َ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٠ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِ مِنْ اَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِي إِذْ قَرَّبَا قُرَبَانَا فَتُقْيِلَ مِنْأَحَدِهِمَاوَلَمْيُتَقَبَّلْمِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَمِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُكِيٰ مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنِّ أَرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْبَ مِنْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَنَ وَأُ ٱلظَّلِيمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنوَيْلَقَىٓ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاً ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيًّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّندِمِينَ ١

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألِفت الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والدّل المانع من السعادة. تفسير السعدي، ص ٢٢٨ السؤال: ما الحكمة في كون التيه أربعين سنة؟.

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهِآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَسْتِلآ إِنَّا هَلُهَنَا قَعِدُونَ ۖ ۞ ﴾ .

{فَادُهَبُ أَنتَ وَرَبُّك} إفراط في العصيان، وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لسنا نقول لك كما قالت بنو إسراّئيل لموسى، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» . التسهيل لعلوم التنزيلُ لابن جزي، ١ / ٢٣١

السؤال: من خلال الآية وضح مستوى درجات الإيمان لدى الناس عند الاختبار؟

﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (") ﴿

'فطوعت له نفسه" أي: سهلت نفسه عليه الأمر، وشجعته، وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل له . القرطبي،١٦/٧

هل للنفس دور في تهوين وتسهيل المعصية ؟

الجواب:

تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالوزرين {فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين} دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار. تفسير

السؤال: ما حكم القتل؟ وماذا يوجب على صاحبه؟.

الجواب:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله- تعالى- كفر بها عنهم، ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نَعمة موجودة، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أو تأخرها إلى وقت آخر. تفسير السعدي، ص٢٢٨ السؤال: للعقوبة على الذنب أنواع، أذكرها ؟.

﴿ فَالْواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهِآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلآ إِنَّا هَهُنَا

﴿ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰٓ يَدُكَ لِنَقَنُكِنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنْلُكُ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ

{إني أريد أن تبوء} أي: ترجع {بإثمي وإثمك} أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو

ٱلْعَلَمِينَ ( إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَ بِإِثْمِي وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴾

(إنا هاهنا قاعدون) أي: لا نذهب معكما، فكان فعلهم فعل مَن يريد السعادة بمجرد ادعاء الإيمان من غير تصديق له بامتحان بفعل ما يدل على الإيقان. نظم الدرر للبقاعي،٢٧/٢٤

> السؤال: لولا الاختبار والابتلاء لكان كل الناس مؤمنين، وضح ذلك من الآية. الجواب:

١. احذر هوى النفس، فالنفس تطوع لك فعل الشر، وتسهله، لتقع فيه، ﴿ فَطَوَّعَتْ لُهُۥ نَفْسُهُ. قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ

٢. عظم جريمة الحسد وما يَتِرتب عليها من الْآثار السيئة، ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْنُلُنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ َ

قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها لله تعالى، ﴿ فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبِلُ مِنَ ٱلْكُنَقِينَ

## ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾

وفي هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بُنِيَت السورة على طلب الوفاء بها وافتُتِحت بها، وصرَّح بأخذها عليهم في قوله: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) الآيت. نظم الدرر للبقاعي:٢٨/٢٨

السؤال: ما علاقة هذه القصة بافتتاحية سورة المائدة ؟.

- تأمل قصت من قصص القرآن، وعلمها لغيرك، فقد أمر الله- تعالى- بتلاوتها؛ لتحصل العبرة والعظت،﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْثَىٰٓ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾
  - اعمل عملا صالحاً، مع الخوف من عدم القبول، فالله- تعالى- يتقبل من القلب التقي الخائف، ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾.
  - تقرب إلى الله- تعالى- بشيء من مالك الطيب، ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىَ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾.
- أرسل رسالة تحذر فيها من الكبائر؛ ممثلاً بكبيرة القتل، وأن صاحبها سيعيش بقية عمره من الخاسرين، ومن النادمين، ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُۥ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٣)

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيۤ إِسۡ رَٓءٍ يِلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِعَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَأُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُولِ ۖ ۚ ۞إِنَّمَا جَزَوُّوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـ تَـٰلُوٓاْ أَوْ يُصَـلَّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمَ وَأَرْجُ لُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضَّ ذَالِكَ لَهُ مۡ خِـزۡىُ فِـ ٱلدُّنۡيَّا ۗ وَلَهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينِ تَابُواْ مِن قَبِّلْ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمِّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَتَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيـهُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلَهَ دُواْ فِ سَبِيلِهِ -لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعَا وَمِثْ لَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِدِيمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنة، والعناب العظيم ... القصد بالآية: تعظيم قتل النفس، والتشديد فيه؛ لينزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر، والترغيب فيه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٤٣

السؤال: لم مثّل من قتل نفسا بأنه قتل الناس جميعا ؟ وما المقصد من تغليظ هذا الأمر؟

## ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

وكذلك منٍ أحيا نفسا، أي: استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله- تعالى- من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. تفسير السعدي، ص٢٢٩ السؤال: لماذا كان المحيي لنفس كأنه محي لجميع النفوس؟.

## ﴿ إِنَّمَا جَزَّ قُلْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.

والمعنى: يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه؛ إكبارا لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله:" من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا"؛ حثا على الاستعطاف عليهم. القرطبي،٧/٤٣٥

ما سر التعبير بقوله: "يحاربون الله " مع أنهم كانوا يحاربون أولياءه ؟

﴿ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَهِ

خُصٌّ تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه: الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال، والنفس، والرأي، واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات، وأفضل القربات، تفسير السعدي، ص٢٢٠ السؤال: لماذا خَصُّ الله الجهاد بالذكر مع أنه داخل ضمن ابتغاء الوسيلة إليه؟.

﴿ إِنَّمَا جَزَآٓوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓاْ أَوْ

يُصَكَلِّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾. إذا أخيف الطريق؛ انقطع الناس عن السفر، واحتاجوا لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكسابهم، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة . القرطبي،

لماذا أنزل الله- تعالى- هذه العقوبة العظيمة بالمفسدين في الأرض، وقاطعي الطريق؟ الحواب:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قُتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

إنماً ذُكِرواٍ دون الناسِ؛ لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغيانا فيه وتماديا حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ... والإسراف في كل أمر: التباعد عِن حدّ الاعتدال مع عدم مبالاة به، والمراد: مسرفون في القتل غير مبالين به.

السَّوَّال: التَّمادي في القتل يوصل إلى قتل أولياء الله، وهو أكثر جلبا لغضب الله، وضح

الجواب:

# ﴿ إِنَّمَا جَزَ ٓوَٰٓا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ

يُصَكَلِّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴿

وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق عن القتل، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، من أعظم الحسنات، وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض. تفسير السعدي، ص٢٣٠ السؤال: ذكر الله- سبحانه- حال المفسدين في الأرض، فما حال المصلحين في الأرض؟.

- ١. إِياكِ والتجرؤ على الدم الحرام؛ فإنه بمثابة قَتِلِ جِمِيع مِن في الأرض، ﴿ أَنَّهُۥ مَن قُتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأْنَمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾
- ٢. ما أحقر الدنيا وأهونها على الله تعالى، فلو أن رجلا أتى بها كلها؛ ليفتدي من عذاب الله تعالى؛ لم يتقبل منه، مع أن الدنيا هي سبب فتنته وصدوده عن سبيل الله تعالى، ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى، مُعَكُّهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى، مُعَكُّهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى، مُعَكُّهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى، عَذُابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمٍّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ ٣٠٠ ﴾
- ٣. فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن الجهل وقلة العلم، بل كان اتباعا للأهواء، وجريا وراء عارض الدنيا؛ فلذا غضب الله عليهم، ولعنهم؛ لأنهم عالمون، ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَتُّهُـمٌ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كُثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴿ ٣ ﴾.

- أرسل رسالة عِن خطورة جريمة القتل، وعظيم عقوبتها، ﴿ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَكَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَيَمِيعًا ﴾
- ٢. تذكر كبيرة فعلتها، ثم تب إلى الله- تعالى- منها، وأكثر الاستغفار، فالله- تعالى- يسقط حد المحاربة لمن تاب قبل القدرة عليه، فكيف بمن هو دونه؟، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ﴿ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَّدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَأَعْلَمُواْ أَبَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾
  - ٣. اسأل الله أن يجعلك من المجاهدين في سبيله؛ سواء بمالك، أو بعلمك، أو بنفسك، ﴿ وَجَنِهِ ذُواْ فِي سَبِيلِهِ ِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوكَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٤)

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَآ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلْسَارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءُ بِمَاكَسَبَانَكَنَلَامِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيرٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ـ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيثُم ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلنَّسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوى عِقدِيرٌ ۞ \* يَآ أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِيرَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَقْوَاهِ هِمْ وَلَمُرْتُؤْمِن قُلُوبُهُمُّمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاحَرِينَ لَدِّيَ أَتُولُكُّ يُحَرِّفُونِ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِيًّا يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلِذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ وَفَلَن تَمْلِكَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيَّأً أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ 🕝 ﴾

بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني؛ ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب؛ بدأ بهما في الموضعين. القرطبي، ٧/٧٧٤

لماذا قدم الله- تعالى- ذكر الرجال في السرقة، وقدم ذكر النساء في الزنى؟

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾

والحكمة في قطع اليدفي السرقة: أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. تفسير السعدي،

إِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾

السؤال: ما الحكمة في قطع اليدفي السرقة؟

الجواب:

﴿ فَمَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ توبت السارق هي أن يندم على ما مضى، ويقلع فيما يستقبل، ويردّ ما سرق إلى من

السؤال: ما علامات صدق توبة السارق ؟

الجواب:

يستحقه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٣٦

السؤال: لماذا لا تحزن على المرتد ؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

ومعنى المسارعة في الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة، وفي كل فرصة، فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشي إلى الشيء. التحرير والتنوير،٦/ ١٩٨ ما معنى المسارعة في الكفر ؟

الجواب:

﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ، فَكَن تَمْ إِلَكَ لَهُ، مِن ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا

كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان، ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى، إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال

هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير، ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا.

يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾

تفسير السعدي، ص٢٣١

ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد، وعمل سديد. تفسير السعدي، ص٢٣٢

السؤال: ما أهمية تطهير القلب؟.

﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوهُ فَأَحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ. فَكَن

تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ

فَدَلُّ ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباعَ هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارةً قلبه، كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب. تفسير

السؤال: هل كل من تحاكم إلى الشرع؛ كان مصيبا في عمله؟، ومن هو الذي يؤجر على تحاكمه إلى الشرع؟.

- ا. تأمل في صورة أهل النار؛ حيث يجتهدون في الخروج من النار، ولا يتمكنون، وذلك يعوك للبعد عن سبيلهم، ﴿ مُرِيدُونَ أَن يُغْرَجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنْهَا اللّهِ عَن سبيلهم، ﴿ مُريدُونَ أَن يُغْرَجُوا مِن النّارِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنْهَا اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَنْهَا اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَلَي عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَن اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُلّمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 🐨 🍾
- ٢. باب التوبة مفتوح حتى من ظلم العباد، وأذاهم؛ فإن له توبة، إن صدق مع الله، ورد المظالم لأهلها، ﴿ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ اللهَ عَفُورُ
- ٣. لا تيأس من رحمة الله مهما أسرفت على نفسك في المعاصي، فالله يقبل توبة عباده مهما ظلم، ﴿ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِكَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَقُورٌ رَجِيمٌ

- حدد أموراً يتطهر بها قلبك، ثم افعلها، وتحل بها ،مثل: حسن الظن، والعفو، فإن السعيد من طهر قلبه،﴿ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَرَّ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّ رَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمُّ فِي ٱلدُّنيَّا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 🕛 🍆
- ٧. قم بتحديد أسماء قنوات ومواقع عرفت بالصدق؛ لتتابع الأخبار من خلالها، وحدد قنوات عرفت بالكذب، ومعاداة الدين، وقم بمقاطعتها، ﴿ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَدَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ ، ﴾ ٣. قل اللهم إنى أسألك طهارة قلبي، ﴿ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَدَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمُّ ۗ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٥)

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُم اللهِ عَنْهُ مُوانِ تُعْرِضْ عَنْهُ مُفَان يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينِ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكُ فِيهَاحُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُدَى وَنُوزُنِّيَعَكُرُ بِهَاٱلنَّبِيُّوتِ ٱلَّذِينِ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسَتُحْفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَلَاتَخَشُواْٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًاْ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۗوَنَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّتَ بِٱللِّسَنِّ وَٱلْسِّرَ وَٱلْسِّرَ وَٱلْسَرِي وَٱلْسَرَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لُهُ وُوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ٥

﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ ﴾

وسمي المّال الحرام سحتا؛ لأنه يسحت الطاعاتُ، أي: يذهبها، ويستأصلها ....وقيل: سمي الحرام سحتا؛ لأنه يسحت مروءة الإنسان . القرطبي، ٤٨٥/٧

لم سمي المال الحرام سحتا؟ الجواب:

﴿ وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِئْكِ ۚ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتُرُوا بِعَايْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿

العالم ... من توفيقه وسعادته، بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم، واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين ، كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مُبَّال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا. تفسير السعدي، ص٢٣٣

﴿ سَمَّنعُونَ لِلسُّحْتِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾.

لا يتحقق الأمن إلا بتعميم العدل على الجميع، وضح ذلك؟

. السؤال: من خُلال هذه الآية وضح الفرق بين العالم الرباني وبين العالم غير الرباني ؟.

﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنكِئكٍ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً ﴾

مجاهد: الربانيون فوق العلماء.. القرطبي، ٢٩٥/٧

كيف يكون المسلم ربانيا ؟

الجواب:

الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم، ويربونهم بصغاره قبل كباره ... قال

ذكر الله- تعالى- في الآية الكريمة نوعين من الغذاء يتغذى بها اليهود، فما هي ؟ الجواب:

الضتاوي،٢٨/ ١٩٦

﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَذً وَمَن لَّذَ يَخَكُم بِمَا أَنزَلَ

وقد قال تعالى: {وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَكَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّذً } . فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافي، والاقتصاص ليس بكفارة له، فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص؛ وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب، ويؤجر العبد على صبره عليها، ويرفع درجته برضاه بما

العفو خير من القصاص، وضح ذلك من الآية الكريمة ؟

ٱللَّهُ فَأُوْلَكَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠

يقضيه الله عليه منها. مجموع الفتاوي،٣٦٧ ٣٦٢

﴿ وَمَن لَّدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ المائدة: ٤٤ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم

بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ المائدة: ٤٥

ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة، فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم في غير موضعه؛ وصفوا بالظالمين، ولخروجهم عن الحق؛ وصفوا بالفاسقين. روح المعانى للألوسى،٢٠/٦

السؤال: لماذا وصف الله الحاكمين بغير شرعه بـ (الكافرين، الظالمين، الفاسقين).

#### التوجيهات

الجواب:

 العدل واجب مع الجميع، حتى مع أعداء الله، ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠٠ ﴾

فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام؛ غذاء الجسوم، وغذاء القلوب، فإنهما غذاءان خبيثان: الكذب والسحت. مجموع

فالنفس بالنفس وإن كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول سوقيا طارفا،

وكذلك إن كان كبيرا، وهذا صغيرا، أو هذا غنيا، وهذا فقيرا، وهذا عربيا، وهذا عجميا، أو هذا هاشميا وهذا قرشيا ، وهذا رد ١٤ كان عليه أهل الجاهلية. الفتاوى الكبرى لابن

- ٢. لا تخشَ الناس في دعوتك إلى الله، بل اخش الله رب الناس، ﴿ فَكَلَ تَخْشُوا أَلْنَكَ اسَ
- ٣. اخلص نيتك، ولا تجعل هدفك من حفظ القرآن وفهمه تحصيل مصلحةٍ دنيوية، أو ثناء الناس، ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾

- ابتعد اليوم عن سماع القنوات والإذاعات التي عرفت بالكذب، ومحاربة الصالحين ﴿ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ ﴾
- سل الله- تعالى- أن يرزقك القسط والعدل في قولك، وعملك، وحكمك؛ لتنال محبة الله تعالى، ﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيِّنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾
  - حدد هدفك من مدارسة كتاب الله بوضوح؛ حتى تجتنب الرياء والسمعة، ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٦)

وَقَفَّيْنَاعَلَيْءَ اثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَرُمُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَرَبَةِ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُـدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ۞ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُـمُٱلْفَنسِ قُونَ۞وَأَنزَلْنَآإِلَيْكَ ٱڵڮِتَبَ بِٱلْحِقّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بِينَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَبَّعۡ أَهُوٓ اَهُمَّ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱلنَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُو ۗ فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡقَيۡرَتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُ مر بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتُنَّبَعَ أَهْوَاءَ هُرْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكِ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوْلُوٓ أَفَاعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَانَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِيقُونَ۞ٱ فَخُكَمَ ٱلْجِيُهِايَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمٍ يُوقِنُونَ ٥

﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٍ ﴾

{ومهيمنا عليه} أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءتٌ به الكتب؛ فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه،وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة. تفسير السعدي، ص٢٣٤

السؤال: كيف كان القرآن مهيمنا على الكتب السابقة؟.

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾.

وقوله: ولا تتبع أهواءهم، أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل الله علي رسله، ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. تفسير ابن كثير، ٦٣/٢ السؤال: ما البديل عن حكم الله في زعم الجهلة والأشقياء ؟.

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي: واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور، فلا تغتر بهم؛ فإنهم كذبت كفرة خونت<mark>، تفسير</mark>

السؤال: مشورة اليهود والنصارى للمسلمين كثيرا ما تكون سببا لمصائب المسلمين، وضح ذلك من الآية؟.

الجواب:

﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَتِ ﴾ ﴿ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبَّة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات، التي يقدر عليها لتتم وتكمل، ويحصل بها السبق. تفسير

السؤال: كيف يكون العبد سابقا في الخيرات؟.

﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ۗ

وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا خلاف فيه . القرطبي،

هل المسارعة لتأدية الواجبات أفضل، أم تأخيرها أفضل ؟

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ

هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّ

ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذّبوا محمدا، وبدلوا أحدام التوراة والإنجيل، واتبعوا المبدل المنسوخ. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن

هل الثناء على عيسى- عليه السلام- ومدح الإنجيل فيه مدح للنصارى المعاصرين ؟ الجواب:

﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا آزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يُغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ

فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين، واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته، وكذا أهل الأهواء من هذه الأمت. جامع الرسائل ابن تيمية - رشاد سالم،٢/ ٢٠٦ في الآية توجيه مهم لكل مسؤول فما هو؟

#### التوجيهات

- ١. الشريعة ابتلاءً من الله- سبحانه وتعالى- لعباده؛ ليرى من يستجيب ومن لا يستجيب، ﴿ وَلَكِن لِّيمَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾
- ٢. عمر الدنيا قصير؛ فاستبق الخيرات، ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠٠٠ ﴾
- ٣. إياك واتباع اليهود والنصارى؛ فإن الله- عز وجل- قد حَذَّر نبيه من أن يفتنوه؛ فكيف بمن هو ضعيف العلم، ﴿ وَاَحْذَرُهُمْ أَن يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنْزَلُ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

- اسبق اليوم غيرك إلى نوع من الطاعات، كالصف الأول، والصدقة لمضطر محتاج، أو غيرها من أبواب الخير، ﴿ فَأَسَّرَهُواْ ٱلْخَيْرَاتَِّ ﴾
- بادر بالتخلي عن صديق يصدك عن ذكر الله، واستبدله بمن يقربك من الله؛ فإن من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه، ﴿ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمَّ وَاحْذَرُهُمَّ أَنَ يُفْتِـنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ }
- أرسل رسالة تربط فيها بين عقوبة حلت على المجتمع وبين ذنب انتشر في المجتمع، ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعَلَمُ أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِيمٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ اللَّ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٧)

ا ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُ وَمَن يَوَهَّمُ مَنِيَّمُ مَا إِنَّهُ مِنْهُمٌ أَوْلِيَّا الْقَرْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ . عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتار، وسبي، وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. مجموع الفتاوى، ٢٤٦ / ٦٤٢

لماذا جاء النهي عن موالاة أهل الكتاب؟ الجواب:

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيهُ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَٱبْرَأَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي

بِٱلْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ. فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَلدِمِينَ 💮 🕻

{نادمين} أي: على ما كان منهم، مما لم يجد عنهم شيئا، ولا دفع عنهم محدورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم؛ تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم، وافتراؤهم . ابن كثير، ٦٦/٢

من يسر موالاة الكافرين على حساب المسلمين؛ فقد يعاقب في الدنيا قبل الأخرة، وضح منانه و

الحواب:

﴿ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ

لَآيِمَّ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ۖ ﴾

ولما مدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمناقب العالية، المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم، وإحسانه؛ لئلا يُعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. تفسير السعدي، ص٢٣٦

السؤال: لماذا خَتَم الله صفات المؤمنين بأنها من فضله؟.

الحواب:

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي

بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ. فَيُصْمِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ 🐨 🗲

{ في قلوبهم مرض} أي: شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا {نخشى أن تصيبنا دائرة} أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، قال تعالى رادا لظنهم السيئ: {فعسى الله أن يأتي بالفتح} الذي يعز الله به الإسلام. السعدي، ص٢٣٥ وضح من خلال الآية كيف يؤدي سوء الظن إلى منكر عظيم؟

### ا ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَسْمِرِينَ ﴾ الْكَسْمِرِينَ

لا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتَهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين في مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم. تفسير السعدي، ص٢٣٦

السؤال: متى نغلظ على الكافرين، ومتى نلين معهم ؟.

الجواب:

٦ ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ﴾

بل يُقدِّمُون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين. تفسير السعدي، ص٢٣٦ السؤال: متى يؤثر على الإنسان لوم اللائمين؟.

الجواب:

#### التوجيهات

- المؤمن لا يكون ولياً لغير المؤمن، ومن فعل ذلك دَلَّ على أنه غير سَوِيً الإيمان.
   ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيُهُودَ وَالنَّصَرَى آولياً تَهُ
- ٢. على المؤمن أن يكون فطنا، ويعرف أعداءه من أصدقائه من خلال أقوالهم وأفعالهم،
   ولا يكتفي بمجرد الدعوى، والأيمان والحلف، ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَآوُلآء الَّذِينَ أَفَسَمُوا لَهِ جَهَد أَيْمَنِيمٌ إِنَّهُم لَعَكُمٌ ﴾
   بِأللهِ جَهْد أَيْمَنِهِمٌ إِنَّهُم لَعَكُمٌ ﴾
- ٣. من سمات المنافقين مسارعتهم في أعداء الدين الإرضائهم، ونيل محبتهم، ﴿ فَنَرَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَنْدِينَ فِى فَالْوِيهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيمٌ يَقُولُونَ خَشَى آلَ مَنْ اللَّهِ أَن اللَّهُ أَن يُلُومِنَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

- أكثر اليوم من سؤال الله- تعالى- أن يطهر قلبك، ويصلحه، ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾
  - ٧. اهد هديت، أو قم بزيارة لأخ لك في الله أصغر منك سناً، أو أقل منك قدراً، ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٣. ارسل رسالة تحث فيها على مقاطعة من يسخر من دين الله، ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيْنَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّفِذُواْ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُواً وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآةً ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٨)

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوَّا وَلَعِبَّأَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَعْقِلُونَ هَا قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرُ أَذُو صَلِي عُونَ ﴿ قُلْهَلْ أَنْبِتَكُمْ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاْلنَّهِ مَن لِّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّاغُوتَّ أَوْلَيْهَكَ شُرُّ مَّكَانَا وَأَضَرَأُعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ فَ وَإِذَا جَآءُ وَكُرُوَا لُوَاءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفِّرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّءُوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرَامِنْهُمْ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِوَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَّ لِبَشْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَ لِلا يَنْهَالِهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنِقَوْلِهِمُٱلْإِثْرَوَأَكْلِهِمُٱلسُّحْتَّ لِبَشْ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ۞وَقَالَتِٱلْيَهُودُ يَدُٱلنَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَٱيْدِيهِ مَوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةَ كُلِّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ۚ ذَلِكَ إِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ۗ ﴾ .

عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتار، وسبي، وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. مجموع الفتاوى، ٢٨/ ٦٤٦

> لماذا جاء النهي عن موالاة أهل الكتاب؟ الجواب:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ﴾

وأصل الموالاة هي المحبّر، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. جامع الرسائل لأبن تيميت،٧/ ٣٨٤ ما أصل الموالاة، وما أصل المعاداة ؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَكِبّا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لّا يَعْقِلُونَ ﴿ ۗ ﴾ المائدة: ٥٨

{نادمين} أي: على ما كان منهم، مما لم يجد عنهم شيئا، ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم؛ تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم، وافتراؤهم . ابن كثير، ٢٦/٢

من يسر موالاة الكافرين على حساب السلمين؛ فقد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، وضح

الجواب:

﴿ لَوَلَا يَنْهَا ثُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَيَئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

ولما مدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمناقب العالية، المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم، وإحسانه؛ لئلا يُعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. تفسير السعدي، ص٢٣٦

السؤال: لماذا خَتَم الله صفات المؤمنين بأنها من فضله؟.

الجواب:

﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَنِينُوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْدَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لِيَلْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ

{ في قلوبهم مرض} أي: شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا {نخشى أن تصيبنا دائرة} أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، قال تعالى رادا لظنهم السيئ: {فعسى الله أن يأتي بالفتح} الذي يعز الله به الإسلام. السعدي، ص٢٣٥ وضح من خلال الآية كيف يؤدي سوء الظن إلى منكر عظيم؟

لا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتَهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين في مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم. تفسير السعدي، ص٢٣٦

﴿ لَوُلا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَادُ عَن قَوْلِمُ ٱلْإِنْدَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَّ لِينْسَ مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ

السؤال: متى نغلظ على الكافرين، ومتى نلين معهم ؟.

الجواب:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾

بل يُقدِّمُون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين. تفسير السعدي، ص٢٣٦ السؤال: متى يؤثر على الإنسان لوم اللائمين؟.

- سبب كُرُهِ اليهود والنصارى للمسلمين أنهم آمنوا بالله وبجميع الرسل والكتب؛ فأيُّ فائدةٍ ترجي من وراء هؤلاء؟، ﴿ قُلْ يَّأَهُلُ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَقِمُونَ مِنَّا ۚ إِلَّا ۖ أَنْ ءَامَنَا بِأَللَهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبُّلُ ﴾
- أكثر أهل الكتاب موصوفون بالفسق، فلا تُعْجَب بأقوالهم، ولا بأفعالهم، ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ﴾
- اعلم أن المستهزئ بالدين وشعائره لا عقل له؛ لأن السفيه هو الذي يجعل دينه عرضة للضحك والعبث،﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ۚ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ 🚳 🕻

- اذهب اليوم إلى المسجد حين تسمع الأذان مباشرة، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبّاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَقُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾.
- إذا سمعت الأذان؛ فقل مثلما يقول المؤذن، ثم صل على نبيك ﷺ، واسأل ربك من فضله، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۖ
- بأسلوب حسن أرسل رسالة تنصح فيها التجار أن يتحرزوا من أكل الحرام، وأكل أموال الناس بالباطل، ﴿ لَوُلَا يَنْهَـُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَرْلِمِهُ ٱلْإِنْمُ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبَئْسَ مَا كَانُوا لَيَصْنَعُونَ اللهُ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٩)

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَّنُواْ وَٱتَّ قَوْاْ لَكَ فَرَّنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِمِّن زَيِّهِ مُلَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّتُ مَُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَسَاءَ مَايَعْ مَلُونَ ﴿ يَنَأْيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَ لَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱڵؘٙٙٛٚٚڬڣڔينَ۞قُلْ يَنَأَهُلَٱلۡكِتَبِلَسَّمُ عَلَىٰشَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْٱلتَّوَرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَــنَا وَكُفْرًّا فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيُّونَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِ مُولَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِمْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًّا كُلُّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ

بِمَالَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَيقَاكَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقُتُلُونَ۞

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن زَيِّهِمْ لأَكْلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَنْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَايْرٌ مِنْهُمْ سَآةً مَا يَعْمَلُونَ 📆 🕻 .

وَلُوْ أَنُّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاة وَالإِنجِيلَ إِقَامِتِها بِالعِلمِ والعملِ . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٤٤

السؤال: إقامة كتاب الله بأمرين، فما هما ؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌّ وَإِن لَّدَ تَفْعَلُ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ 🖤 فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان، وأن رسول الله اختص بكثيّر منّ القرآن عليا بن أبي طالب، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي. التحرير والتنوير،٦/ ٢٦٠ كيف كانت الآية الكريمة ردا على قول الرافضة بنقص القرآن الكريم ؟ الجواب:

لن بدل دين المسيح لابن تيمية،٥/ ٢٩٩

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْدَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ

(لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) قال ابن عباس وغيره: يعني المطر وإلنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب، وقيل: المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم، ولأكلوا أكلا متواصلا، وذكر فوق وتحت؛ للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا، ونظير هذه الآية" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لآيحتسب". القرطبي، ٨٨/٨ ما علاج الفقر وضيق الرزق المذكور في الآية ؟

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُواْ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّيْهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ

وقد أومأت الآية إلى أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله- تعالى- عليهم؛

غضب الله- تعالى- على عبده موجب لضيق الرزق، دلل لذلك من الآية الكريمة ؟

أَرْجُلِهِمَّ مِّنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ 🖤 ﴾.

لَّإضاعتُهم التورَّاة، وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن، أي: فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. التحرير والتنوير،٦/ ٢٥٣

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَأَتَّقُواْ لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكٌّ وَإِن لَّدَ تَفَعَّلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾. أخبر أنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه، ليس هو شيئا تعلمه من الناس، أو عرفه باستنباطه، الجواب الصحيح

السنة وحي من الله تعالى، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك ؟

وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب، ومعايبهم، وأقوالهم الباطلة، دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله، واتقوا المعاصي؛ لكفر عنهم سيئاتهم، ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم. تفسير

السؤال: الآية تفتح باب الرجاء للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك؟. الجواب:

﴿ يَنَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكُّ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُۥ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴾

أي: ليس عليك إلا البلاغ، فلا يحزُنك من لا يَقبَل، فليس إعراضه لقصور في إبلاغك ولا حظك، بل لقصور إدراكه وحظه؛ لأن الله حتم بكفره، وختم على قلبه لما علم من فساد طبعه، والله لا يهدي مثله. نظم الدرر للبقاعي،٣/٢٠٥ السؤال: اذكر المعنى الإجمالي للآية. فقهك الله في دينه.

- لو أقمت الدين على أكمل وجهِ؛ لرزقك الله من خيري الدنيا والآخِرة، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن تَرَبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾
- اعلم أن الله- تعالى- عاصم أولياءه مما يخافون، ومما يحذرون، فتوكل على الله تعالى؛ يحفظك من كل مكروه،﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
- الإيمان لا يكون إيمانا صادقا إلا إذا آمن الرجل بما تهواه نفسه وما تكرهها، أما الإيمان بما تهواه النفس ورد ما لا تهواه النفس؛ لا يسمى إيمانًا، ﴿ كُلَّمَا جَاءَهُمٌ رَسُولُا بِمَا لَا تَهُوَى آنَفْسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ ﴾

- ١. عدد أسباب الرزق الواردة في الآيتين، ثم أرسلها في رسالة لمن تحب، ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَّةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾.
- ٢. قم بالتحدير من منكر، أو تقديم نصيحة، أو بيان علم، وليكن بلاغك بالحكمة والبيان الحسن، ﴿ يَتَأَيُّما الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيَّكَ مِن زَّبِكٌّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُۥ ﴾
- ٣. تذكر آيت تحفظها وأنت مخالف لها، ثم قم بتطبيق ما أمر الله بها على نفسك، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ لَسُثُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمٌّ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٠)

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرُيِّهِنَّهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِ يَلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَـنَّةَ وَمَأْوَبِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۚ لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ اْإِتَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ مَّاٱلْمَسِيحُٱبْنُ مَرْيَهَمَ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ و صِدِيقَةً كَآنَايَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُوْضَرًا وَلَانَفَعَأُولَيَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُل يَنَأَهُلَٱلۡكِتَابِلَاتَغَلُواْفِيدِينَكُوغَيۡرُاكُوۡقِ وَلَاتَتَّبِعُوۤاْأَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْكِيْرَا وَضَلُّواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 💮 🕽 ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله- عز وجل- ابتلاء واختبار بالشدائد، اغترارا بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بطول الإمهال. القرطبي، ٩٧/٨

بأي شيء اغتروا حتى تركوا امتثال أمر الله تعالى ؟

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيمَ ﴾.

ذكر كفر اليهود والنصاري في غير موضع؛ كقوله - تعالى: عن النصارى: ﴿ لَقَدَّ كَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرَّيَّهُ

منهم من سوء الاعتقاد. التحرير والتنوير،٦/ ٢٨٤

يتوبون إلى الله } . تفسير السعدى، ص٧٤٠

السؤال: كيف يفيد الداعية من هذه الآية في دعوته؟.

﴾. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميت،٢/ ٨ هل يقال لأهل الكتاب: كفار ؟

# ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْـلِهِ ٱلرُّسُـلُ وَأَمُّهُۥ صِدِّيقَ أَتُّ

كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾

صديقة، أي: كثيرة الُصدق، وفُيل: سميت صديقة؛ لأنها صدقت بآيات الله، كما قال عز وجل في وصفها: وصدقت بكلمات ربها. <mark>البغوي، ٦٩٩/١</mark>

لماذا وصفت مريم- عليها السلام- بالصديقة ؟

﴿ وَحَسِبُوٓاْ أَلَا تَكُونَ فِتَـٰنَّةُ فَعَـٰمُواْ وَصَـٰمُواْ ثُمَّةً تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِـٰمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَـٰمُواْ

تابِّ اللهُ عَليهِم، أي: رجع بهم إلى الطاعة والحق، ومن فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى، واستناد العمى والصمم اللذين هما عبارة عن الضلال إليهم.

كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ 🖤 ﴾

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٢٢١ المعرال: هذه الآية تبين لطف الله- تعالى- بعباده، وجهل عباده بمصلحتهم، وضح ذلك؟

#### التوجيهات

١. احذر الشرك؛ فإنه لا تنفع معه طاعم، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ 🖤 ﴾

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ أَهُ وَاللَّهُ عَنْوُرٌ زَّحِيبُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مغفرة الله- تعالى- وسعت كل شيء، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك ؟

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَكُّ، وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ ﴾ يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم

حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: {أفلا

أفلاً يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالتوبِّر هي الإقلاع عما هو عليه في المستقبل، والرجوع إلى الاعتقاد الحق، والاستغفار: طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي، والندم عما فرط

- ٢. لا بأس في مجادلة غير المسلمين من استعمال الأدلة العقلية التي تدل على بطلان ما يفعلونه، ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْـلِهِ ٱلرُّسُـلُ وَأُمُّهُۥ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾
- ٣. اعلم أن الغرور وطول الأمل يصد العبد عن طريق الله تعالى، فاحذر ذلك، ﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَكُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَكُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 🖤 🕻

## ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَكُمُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُۥ صِدِّيفَ أَأْ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾

دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران، محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كانا إلهية؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجاً إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد. تفسير السعدي، ص٢٤٠

السؤال: كيف يستدل بأكل الطعام على عدم ألوهية عيسى وأمه؟.

- أرسل رسالة تبين فيها أن الله- سبحانه- قد يغضر كل ذنب إلا الشرك،﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّلِلِيبِ كَ مِنْ أَنصَ إِلَّ السَّرك، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِيبِ كَ مِنْ أَنصَ إِلَّ السَّرك، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِيبِ كَ مِنْ أَنصَ إِلَّ السَّرك، ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ
  - جدد توبتك لله تعالى، وليكن يومك هذا بداية ترك لمعصية كنت مترددا في تركها، ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةً، وَاللَّهُ غَـ فُورٌ رَّحِيــــُّم ﴿ ۖ ۖ ﴾ ۲.
    - استغضر الله- تعالى- هذا اليوم مائمة مرة، ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَاللَّهُ عَـفُورٌ رَّحِيبُ ﴿ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢١)

لُعِرِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَ مَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ هَكَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبَشْرَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْاْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِ ٱلْعَـٰذَابِهُمْ خَيْلِدُونِ ۞وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَيْرَا مِّنْهُ مْ فَاسِيقُونَ ۞ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْمِيَّهُودِ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقَّ بَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالْوَاْ إِنَّا نَصَلَرَئَ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَّا وَأَنَّهُمْ ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُسْنَهُمْ تَفِيضُمِنِ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَأَكْتُبُنَامَعَ ٱلشَّلِهِ بِينَ ﴿

﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ اللهِ ٨٠٠

{وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ} قيلٍ: هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى، وأضلوا كثيرا من الناس، ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،ا / ٢٤٦

السؤال: يتحمل أئمة النصارى إثمهم وإثم غيرهم من العامة، وضح ذلك؟

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِبيلِ 🖤 🖟.

لا يوجد قط من هو نصراني باطنا وظاهرا، إلا وهو ضال، جاهل بمعبوده، وبأصل دينه، لا يعرف من يعبد، ولا بماذا يعبد، مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة وَّالزهد، ومكارم الأخلاق. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميت،٤/ ٣٨٥ المتمسك من النصاري بدينه هو أكثرهم ضلالة، فلماذا ؟

لهم، بل الآية فيمن أسلم منهم. البغوي، ٧٠٢/١

من المقصود بالنصارى المذكورين في الآية ؟

﴿ كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ۗ ﴾

ما حكم مجالسة أهل الفسوق والإجرام ؟

قوله:" كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" يقتضي اشتراكهم في الفعل، وذمهم على ترك التناهي، وفي الآية دليل على النهي عن مجالسَّة المجرمين، وأمر بتركهم وهجرانهم، وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود:" ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا" .

﴿ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآةً ﴾

فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه، وموالاة أوليائه، ومعاداة من كفر به وعاداه، وأوضع في معاصيه. تفسير السعدي، ص٢٤١ السؤال: لماذا كان الإيمان منافيا لموالاة المشركين؟.

﴿ قُلْ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾

أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُواً إِنَّا نَصَرَىنًا ﴾

ولما كان الغلو ربما أطلِقَ على شدة الفحص عن الحقائق واستنباط الخفي من الأحكام والدقائق من خبايا النصوص؛ نفى ذلك بقوله: (غير الحق)، وعرّفه؛ ليفيد أن المبالغة. في الحق غير منهي عنها، وإنما المنهي عنه تجاوز دائرة الحق . نظم الدرر للبقاعي،٢/٢/٥ السؤال: ما فائدة تقييد النهى عن الغلو بقوله: (غير الحق)؟ الجواب:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً ۗ وَلَتَجِدَنَ

لم يرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين

وأسرهم، وتخريب بلادهم، وهدم مساجدهم، وإحراق مصاحفهم، لا ولاء، ولا كرامة

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحً ذَالِك بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾

لم ينفعهم -مع نسبتهم إلى واحدة من الشريعتين- نسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام، فإنه لا نسب لأحد عند الله دون التقوى؛ لا سيمًا في يوم الفصل، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نظم الدرر للبقاعي،١٨/٢٥

السؤال: إسرائيل نبي من أنبياء الله، ومع ذلك لعِن من كفر من ذريته، فهل ينفع النسب بلا عبادة، وضح ذلك ؟

#### التوجيهات

- ١. الغلو في الدين نُهِيَّت عنه جميع الأمم؛ فإياك والغلو، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ
- ٢. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات الدين العظيمة، وترك بعض الأمم لها كان سبباً لُلعنها، ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَغَرُواْ مِنْ بَنِي ۚ إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى البّ اَبْنِ مَرْيَدَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنڪَرِ فَعَلُوهُ ﴾
- ٣. تولي الذين كفروا من الأمور التي تسبب سخط الله على العبد، ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي مِنْهُمْ مَ نَدَمَتْ هُمُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَدَابِ هُمَّ خَلِدُونَ ۞ ﴾

- انكر اليوم منكراً من غيبة تسمعها، أو نميمة تصل إليك، أو نحو ذلك، ﴿ كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لِبَشِّي مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ﴾
  - تواضع للناس بمد يد العون هذا اليوم، واختيار الكلمة الطيبة، والإحسان إلى ضعيف أو مسكين، ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ۖ ﴾ ۲.
- قم بشكر أحد الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، وادع له بالتوفيق ولو برسالة، ﴿ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْكَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُومٌ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوكَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٢)

وَمَالْنَا لَا فُوْفِنُ بِاللّهِ وَمَاجَة نَامِنَ الْقِي وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْتَا
رَبُنَا مَعْ الْفَوْمِ الْصَلْلِحِينَ ﴿ فَالْتَبَعُمُ اللّهُ بِمِمَاقًا لُواْجَنْتِ
جَنِي مِن تَعْتِهَا الْأَذْهَرُ خَلِايِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَزَلَهُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالْتِيتَا الْوَلَتِكَ وَالْمَحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ إِنَا يَلِيَتَا الْوَلَتِكَ وَاللَّهُ مَعْدِيهِ فَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُوا وَكَذَّبُواْ إِنَّا لَكُواْ وَاللَّهُ مَعْوَلُوا وَاللَّهُ وَلَكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُوا اللَّهُ وَلَكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَّئَ أَعْيَنُهُمْ تَقِيضُ مِنَ النَّمْعِ مِمَّا عَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْنُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ ﴾ وهذه أحوال العلماء يبكون، ولا يصعقون، ويسألون، ولا يصيحون، ويتحازنون، ولا يتموتون كما قال تعالى: ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرطيم ١١٨٠٠ من المنابق المنابق المنابق المنابق من المنابق المن

كيف يكون التأثر الشرعي بكتاب الله تعالى ؟

٢ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيُنَهُم تَقِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَأَكْبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ فَأَكْبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ ﴾ قال ابن عباس: مع محمد وأمته، وهم الأمتر الشهداء، فإن النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة. مجموع الفتاوى،٧/ ٢٢٦

ما المراد بقوله تعالى: ﴿ فَأَكْنَانَكَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ آ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ؟ الحواب:

﴿ فَأَتْنَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَآهُ

ٱلْمُحَسِنِينَ 🀠 🕽

{فأثابهم الله} أعطاهم الله، {بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} وإنما أنجح قولهم، وعلق الثواب بالقول؛ لاقترانه بالإخلاص، بدليل قوله: {وذلك جزاء المحسنين} يعني: الموحدين المؤمنين. البغوي، ٧٠٤/٧ لماذا أثابهم الله- تعالى- هذا الجزاء العظيم على قولهم ؟

الجواب:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَدَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـ تَدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات كما قال صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي؛ فليس منى اللبخاري (٥٠٦٣) الاستقام، ١/ ٣٣٩

ماحكم من يتقرب إلى الله- تعالى- بترك جنس اللذات؟

الجواب:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَصْتَدُوّاً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ

ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ المائدة: ٨٧

يعني بـ"الطيبات": اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، فتمنعوها إياها، كالذي فعله القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم النساء، والمطاعم الطيبت، والمشارب اللذيذة، وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم، وساح في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها المؤمنون، كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم، وفيما حرم عليكم، فتجاوزوا حده الذي حده، فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه، فيما أحل لهم، وحرم عليهم. تفسير الطبري،١٠ / ١٩٥

السؤال: كيف يكون الاعتداء في باب المباحات من أكل، وشرب، ونكاح ؟

الجواب:

# ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تُحْرَمُوا طَيِّبَدتِ مَا آخَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَصْمَدُوا ﴾

كما لا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه ... فشرع الله عدلٌ بين الغالي فيه والجلفي عنه، لا إفراط ولا تفريط. تفسير ابن كثير، ٨٤/٢

السؤال: كيف تدل هذه الآية على الوسطية في الدين؟.

حواب:

﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

رَقَبَة ﷺ

هذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأشهل، فالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث، كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام. تفسير ابن كثير، ٨٦/٢

السؤال: ما الحكمة في ترتيب خصال الكفارة على هذا الترتيب؟.

الجواب:

#### التوحيهات

- ا. حرمة الغلوفي الدين، والتنطع فيه، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَدَتِ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا يَعْمَـ تَدُواْ إِنَّكَ اللّهُ لَا يُعْمِدُ أَلَمْ اللّهُ لَا يَعْمَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يُعْمِدُ أَلْمُعَتَّدِينَ ﴿ ﴿ }.
- عليك بتطييب مطعمك، وجعله من الحلال، ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾.
- ٣. عليك بحفظ لسانك عن كثرة الحلف؛ فإنه قد يؤدي بك إلى ما لا تُحمد عقباه،
   ﴿ وَأَحَفَظُوا أَيْمَنكُمُ ﴾
- كن حسن الظن بالله- تعالى- دائم الطمع في رحمته ، ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَظَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ( اللَّهِ )

- ا. ابحث عن جلساء صالحين، وحاول الدخول معهم، ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَأَكْبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِرِ ﴾ ﴾.
- إذا لم تستطع اليوم أن تفعل الخير بمالك أو بيدك؛ فاختر قولاً جميلاً تقوله بلسانك، تؤجر عليه أجراً عظيما، ﴿ فَأَثَبُهُمُ اللهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ جَبِّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهاً وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ .
  - ٣. حنر الناس من طعام حرام تساهلوا فيه، مبيناً لهم أضرار الأكل الحرام، وذكرهم ببديل من الحلال الطيب.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٣)

ا ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَطُنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَّوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبِّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّ فَهَلَّ أَنَّهُ مُّنْهُونَ ﴿ ۖ ﴾ . تقبيح للخمر والميسر، وذكر لبعض عيوبها، وتعليل لتحريمها، وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام؛ بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال: إن ذلك كان سبب نزول الآية. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٤٩

السؤال: ما الفائدة من تحريم الخمر على السلمين ؟ الحواب:

﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ 🕚 ﴾

الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة، وهي الخمر؛ وهي: كل ما خامر العقل، أي: غطاه بسكره، والميسر، وهو: جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين، كالمراهنة ونحوها . <mark>تفسير السعدي، ص٢٤٣</mark> السؤال: بما يتم فلاح الإنسان ؟ .

الحواب

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْمَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلَ ٱلنَّهُمُ مُنْهُونَ ﴿ ۚ ﴾ المائدة: ٩١

ثم أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمر، وما كان يغري عليها بين المؤمنين وبسبب الميسر؛ إذ كانوا يتقامرون على الأموال والأهل، حتى ربما بقي المقمور حزينا فقيرا؛ فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة، فإن لم يصل الأمر إلى حد العداوة؛ كانت بغضاء، ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٢٣٤

السؤال: كيف نفهم أن هذه الأشياء المذكورة في الآية تفرق المجتمع، وتفقد الأمن؟ الحواب:

٥ ﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِإِلْغَيْبِ ﴾

والاعتبار بمن يخافه بالغيب، وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس. تفسير السعدي، ص٢٤٤ السؤال: ما الفرق بين خوف الله بالغيب وبين خوفه أمام الناس؟

الجواب:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبِّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ

وَعِنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهُلَ ٱلْمُ مُنْهُونَ ﴿ ﴾

فكل لهو دعا قليله الى كثيره، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن

الأسباب للعداوة والبغضاء. تفسير السعدي، ص٢٤٣

فكل لهو دعا قليله إلى كثيره، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر، أوجب أن يكون حراماً. القرطبي، ١٦٥/٨

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾

السؤال: كيف تحصل العداوة والبغضاء بين متعاطى الخمر والميسر؟.

فإن في الخمر من انغلاق العقل، وذهاب حجاه، ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه

المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شرب الخمر، فإنه ربما

وما في الميسر من غلبت أحدهما للآخر، وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة، ما هو من أكبر

السؤال: ما علامات اللهو الحرام ؟ الحواب:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيتَ ءَامَنُواْ وَحَمِولُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَامٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّللِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ ﴿المَائِدة: ٩٣

ومما يدل على نفاسة التقوى وعزتها؛ أنه-سبحانه- لما شرطها في هذا العموم؛ حثَّ عليها عند ذكر المأكل بالخصوص...وهذا في غاية الحث على التورع في المأكل والمشرب، وإشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام الإحسان إلا به. نظم الدرر للبقاعي، ١٩٧٢ه

السؤال: ما مدى ارتباط الطعام والشراب بالوصول إلى مرتبة الإحسان؛ التي هي أعلى المراتب؟.

لجواب:

#### التوجيهات

أوصل إلى القتل

- ا. بيان علة تحريم شرب الخمر، ولعب الميسر، وهي إثارة العداوة والبغضاء بين الشاربين واللاعبين، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهما قوام حياة المسلم الروحية، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَنَّ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبِّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرٍ اللهِ وَعَيْ ٱلنَّمْ مُنْتُهُونَ اللهِ ﴾.
- الخوف من الله في حال الغيب عن الناس دالة دلالة عظيمة على صدق الإنسان مع ربه، ﴿لِعَلْمَ اللهُ مَن يَكَافُهُۥ بِالْفَيْبِ ﴾
- ٣. الحدر من معصية الله والرسول، ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالْطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا النّسَالُ اللّهِ عَلَى رَسُولِنا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل
- وجوب التقوى والإحسان في المعتقد، والقول، والعمل، ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِينَ ءَامَنُواْ
   وَعَمِمُواْ الصَّلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ الصَّلِحَٰتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ
   ثُمُّ اتَقُواْ وَالْحَسُنُواْ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ (٣) ﴾.

- اذكر اثنتين من طرق الشيطان في إضلال بني آدم من خلال هذه الآيات، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّالَةِ فَهَا ٱلنَّمْ مُنتُهُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ السَّالِقَ فَهَ اللَّهِ عَن إِلَيْهِ وَعَن اللَّهِ وَعَن اللَّهِ وَعَن اللَّهِ وَعَن إِلَيْهُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن إِلَيْهُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن إِلَيْهُ عَن إِلَّهُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن إِلَيْهُ عَن إِلَيْهُ اللَّهِ وَعَن إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَن إِلَيْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ال
- ٧٠. ابحث عن شيء يشغلك عن ذكر الله و عن الصلاة، واتركه لله، لعل الله يعوضك خيراً منه، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيَطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغُضَآءَ فِي ٱلْخَيْرِ وَٱلْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكِرَ الله وعن الصلاة، واتركه لله، لعل الله يعوضك خيراً منه، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغُضَآءَ فِي ٱلْخَيْرِ وَٱلْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمُ
- ٣. اُرسَّلُ رَسَالْتَ تحدُر فيها من طعام محرم تساهل الناس في أكله، مبيناً لهم أضرار الطعام الحرام، ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَمَاسُواْ مُثَالِقًا فِيكُا لَحْسِينَ ﴿ اللّٰ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٤)

أُحِلَّ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنَعَالَّكُمْ وَللسَّيَّارَّةُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ \* جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهَرَ لِخُرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَتِيَذَّذَ لِكَ لِتَعَلَّمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّهَ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُرُ الْعُلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ١٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخُبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ١٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمُ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَ فُورُ حَلِيمٌ ١ قَدْسَأَلَهَاقَوْمُرُمِن قَبَلِكُو ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ هَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ إِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 📆 ﴾ إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ. القرطبي، ٢٢٥/٨

> كيف يكون الكلام بليغا ؟ الجواب:

﴿ أَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ١٠ ﴾

أي: ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين، تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والأجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه؛ فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه، والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. تفسير السعدى، ص٢٤٥

السؤال: ما الفائدة من العلم بأن الله شديد العقاب، وأنه غفور رحيم؟.

وقال: {اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم} فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه الحسنى، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته، غير مذكورين في أسمائه. مجموع الفتاوي، ١٥/ ٢٩٥

السؤال: اللَّيم تورث في الإنسان الخوف والرجاء، بين ذلك ؟

الجواب:

﴿ أَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ ﴾.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 💮 🆫 فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا، ولا إنفاقا، ولا مكانا، ولا ذهابا، فالطيب يأخذ جهم اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال ، والطيب في الجنة، والخبيث في النار. القرطبي،

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ

بين لماذا لا يساوي الخبيث الطيب ؟

الجواب:

﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللَّهُ ﴾

لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، بل على وجه الاستهزاء والعناد.. تفسير ابن كثير،

السؤال: تختلف أحوال السائلين، فما السؤال المحمود، وما السؤال المذموم؟.

الجواب:

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 💮 🕽

[ولو أعجبك كثرة الخبيث} فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. { فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون } فأمر أولى الألباب، أي: أهل العقول الوافية، والآراء الكاملة، فإن الله- تعالى- يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم، ويرجى أن يكون فيهم خير، ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه؛ أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه؛ حصل له الخُسران، وفاتته الأرباح. تفسير السعدى، ص٢٤٥

السؤال: لماذا توجه الله- سبحانه- بالخطاب لأولى الألباب دون سائر الناس؟.

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ الله المائدة: ١٠٠

يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله، ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم؛ لأن أهل طاعة الله هم المفلحون، الفائزون بثواب الله يوم القيامة؛ وإن قلوا، دون أهل معصيته، وإن أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون؛ وإن كثروا..... فلا تعجبن من كثرة من يعصى الله؛ فيمهله، ولا يعاجله بالعقوبة، فإن العقبى الصالحة لأهل طاعة الله. تفسير الطبري، ١١ / ٩٦

السؤال: كيف تفهم من الآية أن الخبيث أكثر من الطيب؟

- ١. القليل الحلال النافع خيرٌ من الكثير الحرام الضار، ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أُغْجَبُكَ كُثْرُةُ ٱلْخَبِيْثِ ﴾.
- لا ينبغي لطالب العُلمَ أَنْ يُكِثر من الأسئلة على شيخه، خاصة إذا كان من الأمور التي لا فائدة وراءها، ﴿ يَكَأَيمًا أَلَذِيكَ ءَامَنُواْ لَا نَسَّعُلُواْ مَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾
- ٣. أمرَّك الله بأن تعلم أنه ُشديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وهذا يقتضي كثَّرة التأمَّل في آيات الله، وتدبرها؛ لتعرف المواطن التي يعاقب عليها، والمواطن التي يجبها، ويغَفر صاحبها، ويرحمه، ﴿ أَعَـلُمُوا أَكَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ۞ ﴾ .
- كثرة المال الخبيث لا ينفع صاحبه شيئاً، بل يضره في دينه ودنياه، ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَيْثُ وَالْطَيْبُ وَلُو الْمُعْبَدِ ﴾ الْخَيِيثُ وَالْطَيْبُ وَلُو الْمُعْبَدِكُ كُرُّرَةُ الْخَبِيثِ ﴾

- قم بما أوجب الله- تعالى- عليك من البلاغ في إزالت منكر بالقول، أو الفعل، أو تقديم نصيحة، أو بيان علم، وليكن بلاغك بالحكمة، والبيان الحسن، ﴿ مَا عَلَى اَلرَّسُولِ إِلَّا الْمَالُولُ إِلَّا الْمَالُولُ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَلُولُ وَكَاللَّهُ عَنْمُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَكُلُّ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلُّ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلُّ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلُ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُمْ مَعْا اللهُ عَنْهُ وَكُلُ عَلَيْهُ وَكُلُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَكُمْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكُلُ عَلَيْهُ وَكُلُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَنْهُ وَلَلْكُولُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الللهِ اللهُ اللهُ
- ۲.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٥)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْحَسَبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلَوْكَانَءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَآأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكَنُتُمۡ تَعۡمَلُونَ۞يَنَّأَيُّهُاٱلَّذِينَءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَأْحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِن بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتْتُمْ لَانَشْ تَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلُوَّكَانَ ذَا قُرْيَى وَلَانَكْتُنُوسُهَلَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآيْمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَن فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَاوَمَاٱعْتَدَيْنَآإِنَّآإِذَالَّمِنَٱلظَّلِمِينَ۞ذَلِكَأَدُنَّ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَ آأَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيْمَنُ ابِعُدَ أَيْمَنِهِمُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوَّا وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾

ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه، إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه، وأنكره بقلبه؛ فإنه لا يضره ضلال غيره.

السؤال: كيفٌ ترد على من يستدل بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾

الوصية معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته، ما دام عقله ثابتا. تفسير السعدي، ص٢٤٧

السؤال: هل يجوز لمن حضره الموت أن يوصي؟ وماذا تفيد من ذلك ؟.

## ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾

إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت، وإرهابا به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت.

لماذا اشترط أن يكون الحلف واليمين بعد الصلاة ؟

لِّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ 💮 🖟 {وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها، وإضافتها إلى الله؛ تعظيما لها. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٥٥

> السؤال: ما وجه إضافة الشهادة إلى الله عز وجل ؟ الجواب:

## ﴿ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ ﴾

وسمى الله- تعالى- الموت في هذه الآية مصيبة، والموت وإن كان مصيبة عظمى، ورزية كبرى؛ فأعظم منه الغفلة عنه، والإعراض عن ذكره، وترك التفكر فيه، وترك العمل له، وإلى العمل له، وإن فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر القرطبي، ٢٦٤/٨ هل الموت مصيبة ؟ وما المصيبة الأشد والأعظم منه ؟

## ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواًّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ المائدة: ١٠٨

﴿ وَاَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ ﴾ سمع إجابت وقُبول جميع ما تُؤمرون به، ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ﴾ تذييل لما تقدم، والمراد: فإن لم تتقوا وتسمعوا؛ كنتم فاسقين، خارجين عن الطاعة، والله- تعالى- لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته —لا يهديهم- إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنة. روح المعاني للألوسي، ١٩/٧ السؤال: في الآية بيان لمانع من موانع الهداية والتوفيق، بيّن ذلك المانع.

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَلَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَبِّي وَلَا نَكَتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا

#### التوجيهات

١. ضلال الناس لا يضر المؤمنين؛ إذا أمروهم بالمعروف، ونهوهم عن المنكر،﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنَفُسِكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُدْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِفُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَيِّنَكُمْ بِمَا كَنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠

٢. تقليد غير أهل العلم الصحيح، والعقل الراجح، وترك اتباع ما أنزل الله، هو من أهم أسباب ضِياع الناس في دينهم ودنياهم، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَــالُّواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابـَآءَنَا ۖ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْـعًا وَلاَ يَهْتَدُونَ

٣. اعلم أن من أعظم ما يصد عن الله- تعالى- التعلق بالعادات، وما كان عليه الآباء، فكن وقافاً عند شرع الله تعالى، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَـالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوْلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

# ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضْرَكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْشُدُّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٥ ﴾ المائدة: ١٠٥

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده، فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله: "إذا اهتديتم" ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف؛ لم يهتد. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١ / ٤٥٩

السؤال: متى يقتصر ضرر الضلالة على صاحبها دون غيره ؟

- اكتب وصيتك قبل نومك هذه الليلة، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْثَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾. انصح من حولك بالحرص على كتابة الوصية، ﴿ يَكَأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱلنَّالِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾. أنكر اليوم منكراً بنصيحة مؤثرة، وكلمة طيبة، لعلك أكون ممن يرفع الله- تعالى- بهم العذاب عن أهل الأرض، ﴿ يَأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ آنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَن
- ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠٠٠ كُ

# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٢٦)

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَـقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَلَنَّأَ إِنَّكَ أَنَتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِلدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَيِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱڵٙڮؾٙڹٙۅٙٱڵؚؚۣٙڴٙڡؙةؘۅۧٱڵؾۜٙۅ۫ۯٮڎٙۅٞٱڵٳڹڿۑڶٞٙۅٙٳۮ۫ؾؘٓۓٛڵؙڨؙ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْ نِيِّ وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَعَنكَ إِذْ جِتْ تَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِحَرُّمُّ بِينُ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّصَ أَنَّ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِى قَالُوّاْءَامَنّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَدَ مَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزَلَ عَلَيْ مَامَآمِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَأَةِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينِ ﴿ قَالُواْنُرِيدُ أَن نَا كُلَمِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَيَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَاوَيَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ 🚳

﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ ۚ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنُمُ الْغُيُوبِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ لَنآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنُمُ الْغُيُوبِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّل

أي: ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر، وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم، وإقامة الحجة عليهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٥٦

السؤال: ما المراد بسؤال الله لأنبيائه؛ مع علمه- جل وعلا- بذلك؟

﴿ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيقُولُ مَاذَآ أُجِبُّتُمُّ ۚ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ 🙌 ﴾ .

{قَالُوا لا عِلْمَ لَنا} إنما قالوا ذلك؛ تأدبا مع الله، فوكلوا العلم إليه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٥٦

السؤال: ما وجه إجابة الأنبياء ربهم بهذا الجواب؟

﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ ۚ الطَّلْيرِ بِإِذْنِي فَصَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُنْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾.

{باذني } كرره مع كل معجزة؛ ردّا على من نسب الربوبية إلى عيسى . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٥٧

السؤال: لمَ تكررت جملة { بإذني} في كل معجزة ؟

﴿ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾

اذكرها بقلبك، ولسانك، وقم بواجبها؛ شكرا لربك، حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. تفسير السعدي، ص٢٤٨

السؤال: اذكر نعمة اختصك الله بها دون أقرانك، واحمد الله عليها ؟.

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يَعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَطَة وَٱلْإِنجِيـلَ ۚ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَـئِتَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَـنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِيِّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِيٌّ ﴾.

وهذا كلّه صريح في أنه ليس هو اللّه، وإنما هو عبد الله؛ فَعل ذلك بإذن الله، كما فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء، وصريح بأن الآذن غير المأذون له. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، ٤/ ٤٨

الأَيَّةِ الكريمةُ دليل أن عيسى- عليه السلام- عبد لله؛ لا كما تقول النصارى، كيف

الحواب:

﴿ ﴿ فِي يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمِّ ۗ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ١٠٠﴾

معنى قولهم: "لا علم لنا"، لم يكن ذلك من الرسل إنكارا أن يكونوا، كانوا عالمين بما عملت أممهم، ولكنهم ذهلوا عن الجواب من هول ذلك اليوم، ثم أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. تفسير الطبري، ١١ / ٢١٠

السؤال: لماذا أجابت الرسل- عليهم الصلاة والسلام- بقولهم: ( لا علم لنا )؟

﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ

ٱلشَّنِهِدِينَ اللهُ ﴾

أي: إنما سألنا؛ لأنا نريد أن نأكل منها، أكل تبرك لا أكل حاجم، فنستيقن قدرته، وتَطمئن، وتسكن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله، أي: نزداد إيمانا ويقينا.

لاذا طلب قوم عيسى- عليه السلام- إنزال المائدة ؟

الجواب:

١. شدة هول يوم القيامة، وصعوبة الموقف حتى إن الرسل ليذهلون، ﴿ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِمْتُمُ الْوَا لَا عِلْمَ لَنَا إَنَّكَ أَنتَ عَلَىٰمُ الْغُيُوبِ ۞ ﴾.

٧. تذكر نِعم الله- سبحانه وتعالى- على العبد يعين على القيام بواجب شكرها، ﴿ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ .

٣. اعلَم أن نعمة الله- تعالى- على أبويك أو أحدهما؛ هي نعمة عليك أيضاً، فاشكر الله-تعالى- على كل ذلك، ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ ﴾

- اقرأ قِصة عيسى- عليه السلام- وما أنعم الله به عليه من أحد كتب قصص الأنبياء، واستخرج منها فائدتين، ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبَّنَ مَرَّيَّمَ ٱذْكُرٌ يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى
  - اقرأ 🚊 أهوال يوم القيامة، وكيف يكون حال الناس 😩 ذلك اليوم العظيم، ﴿ وَمَّمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبُّتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ أَبِنَكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ 🚳 ﴾ عدد ثلاثاً من نعم الله- تعالى- عليك، ثم اشكر الله عليها قولاً وفعلاً، ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرَّمَ اَذْكُرٌ نِعْمَقِي عَلَيْكَ ﴾ ۲.

## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٢٧)

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَحَ ٱللَّهُ مَّرَبِّنَآ أَنْنِلۡ عَلَيْنَامَآ بِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآ ِهِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأَوْلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةَ مِنكِّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّزِقِينَ۞قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْ وَفِإِنِّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدُامِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى آبَّنَ مَرْيَهُ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِي ذُونِي وَأُمِّىَ إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱلنَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيٓ أَنُ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعۡلَمُمَافِي نَفۡسِكَۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلۡغُـٰيُوبِ۞مَاقُلُتُ لَهُمۡ ٳڵۜٳڡؘٳٙٲؙمٞڗؾؘؽؠڡٟۦٙٲڹٱۼؠؙۮۅٲٲڛۜٞۄؘڔٙؠٚۅٙڒؠۜػؙۄ۫ۧۅؘڮؙڹؾؙۘؗؗۼڶؽۿ؞ٞ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِ مِّ فَلَمَّا تَوَفَّيْ تَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌّ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنَتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلۡحَكِيمُ ۞قَالَ ٱللَّهُ هَاٰذَايَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمُّ لَهُمُ جَنَّتُ تَعْرِي مِن تَقِيِّهَ ٱلْأَنْهَ رُخْلِدِينَ فِيهَآ أَبُدا ۗ أَرْضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٥

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلِيَكُمُّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِبُهُۥ عَذَابًا لَآ أَعَذِبُهُۥ اَحَذَا مِّنَ الْعَلَمِينَ ١٠٠٠ ﴾ . قال عبد الله بن عمر: أشدّ الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون، والمنافقون. التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: المعصية بعد وضوح الحجة أشد من المعصية ابتداء، وضح ذلك.

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّغِذُونِي وَأْتِيَ إِلنَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ أَن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمَتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴿ ﴾

[إن كُتُتُ قُلْتُهُ فَقَدَ عَلِمتَهُ} اعتدار وبراءة من ذلك القول، ووكل العلم إلى الله؛ لتظهر براءته، لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٥٦

السؤال: بيّن أدب عيسى مع ربه- سبحانه وتعالى- في هذه الآية في ثلاث نقاط.

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُتِّىَ إِلَىهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ

سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾

وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين، أحدهماً: تُنزيها له عما أضيف إليه، الثاني: خضوعا لعزته، وخوفا من سطوته . القرطبي، ٣٠٢/٨

لماذا ابتدأ بتسبيح الله تعالى ؟ وأي شيء نتعلمه من ذلك ؟

﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَهُ الصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمَّ أَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبْدَأُ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ

{ قَالَ الله هذا يَوْمُ يَتَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ } عموم في جميع الصادقين، وخصوصا في عيسى ابن مريم، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه . التسهيل لعلوم التُنزيل لابن جزي، ١ / ٢٦٠ السؤال: بيّن وجه هذه الآيت في فضيلت الصدق ؟

﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴿ اللَّهِ المائدة: ١١٩

فدخل تحت هذه العبارة كل مؤمن بالله- تعالى- وكل ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة، ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قال؛ فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم؛ وإن كان اللفظ يعمه وسواه. المحرر الوجيز في تفسير

السؤال: في الصدق منجاة في الدنيا والآخرة، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ إِن ذكر الُعزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة، وذكّر الحكيم؛ لمناسبته للتفويض، أي: المحكم للأمور العالم بما يليق بهم. التحرير والتنوير (٧/ ١١٧).

> ما مناسبة اسمى العزيز الحكيم في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ المائدة: ١١٦ خص النفس بالذكر؛ لأنها مظنة الكتم، والانطواء على المعلومات. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ٢٦٣

> السؤال: ما جه تخصيص النفس بالذكر؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ١. فضيلة الصدق، وأنه نافع في الدنيا والآخرة، ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنْفُعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُّ أَكُمْ جَنَّتُ تَمْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينِنَ فِيهَآ أَبْداً رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .
- ٢. على الإنسان أن يتأدب في خطابه مع ربه سبحانه وتعالى، ﴿ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١١) ﴾
- ٣. إياك أن تعاهد الله تعالى، ثم يعطيك ما تريد، فتترك طاعته، وتنقض عهدك معه، فإن ذلك مظنة العداب المهين، والإثم المبين، ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنْزِّلُهَا عَلَيَكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ 🚳 🕻 .

- سِل الله-تعالى- أن يرزقك الصدق في القول والعمل، ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفُعُ الصَّلِاقِينَ صِدَّقُهُم ۚ لَهُمَّ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِابِينَ فِهَآ أَبُداً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۖ وَلَا ٱللَّهُ الْمَالَا يَعْمُ الصَّادِقِينَ صِدَّقُهُم ۗ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِابِينَ فِهَآ أَبُدا ۗ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ لَا لِكُورَا

  - كرر هذا الدعاء في هذا اليوم: اللهم ارزقني؛ وأنت خير الرازقين، كما دعا به الأنبياء من قبل: ﴿ وَأَرْزُفَنَا وَأَتَ غَيْرُ ٱلرَّرْفِينَ ﴿ ﴾. كرر هذه الآية في هذه الليلة، وتدبر في معانيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ إِنْ تُعَزِّبُهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَرْيِزُ لَلْمَكِيمُ ﴿ ﴾ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٢٨)

## بِسْمِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُيْنَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَدِي وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنطِينِ ثُمُّ قَضَىٓ أَجَلَا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۞وَهُوَٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَكُمُ وَجَهْرَكُرُ وَيَعُلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۞وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَايَن رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُؤُا مَاكَانُواْ بِدِءيَمْـتَهُزُءُونَ۞ أَلَٰهُ يَرَوۡاْكُوۡأَهۡلَكُمُنَامِن قَبِّلِهِ مِمِّن قَرۡنِ مَّكِّنَّنَّهُوۡفِٱلْأَرۡضِ مَالْمَرُنُمَكِن لَكُو وَأَرْسَلْنَاٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَفْهَرَ تَجْرِي مِن تَعْتِهِ مْ فَأَهْلَكُنَ هُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ۞وَلُوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتَنَبَافِي قِرَطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيَّدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌمُّ بِينُ۞وَقَالُواْلُوٓ لِٱ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكٌّ وَلَوْ أَنْزَلْنَامَلَكَا لَقُضِيَ ٱلْأَمُّرُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ٥

﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ﴾ قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة

> لماذا نزلت سورة الأنعام جملة واحدة ؟ الجواب:

واحدة؛ لأنها في معنى واحد من الحجة. القرطبي، ٣١٢/٨

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ 🕲 ﴾

والإعراض: ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز؛ من خلق السموات والأرض وما بينهما . البغوي

كيف يكون الإعراض عن آيات الله تعالى ؟

الجواب:

﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ 👣 🕻

والمعنى: وسعنا عليهم النعم؛ فكفروها، (فأهلكناهم بذنوبهم) أي: بكفرهم، فالذنوب سبب الانتقام، وزوال النّعم، (وأنشأنا منّ بعدهم قرنا آخرينٌ) أي: أوجدنا، فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا. القرطبي ٣٢٦/٨

ما سبب نزول عداب الله تعالى ؟

﴿ أَلَهُ بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاتَه عَلَيْهِم مِدْرَازًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَعْلِيمُ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب، ومعاجلة العقوبة منهم؛ لولا لطفه وإحسانه. تفسير ابن كثير، ١١٧/٢ السؤال ما سنة الله- سبحانه- في البلاد التي يكثر شرها على خيرها ؟.

﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾

وذكر الله الظلمات بالجمع؛ لكثرة موادها، وتنوع طرقها.

وُوَحَّد النور؛ لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها، وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق، والعمل به. تفسير السعدي، ص٢٥٠ السؤال: ما وجه جمع الظلمات، وإفراد النور؟.

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَالظُّلُمَتِ وَالنُّورُّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرتِهِمْ

يَعْدِلُونَ 🖤 🕻 الأنعام: ١

يقول: أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس، وخلق السماوات والأرض، ولا تشركوا معه في ذلك أحدا أو شيئاً، فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكا من خلقه. تفسير الطبري، ١١ / ٢٤٧ السؤال: لماذا يجب علينا إخلاص الحمد لله تعالى ؟

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهٌۥ ثُمَّ أَنتُهُ تَمْتُرُونَ 🕜 ﴾

مى عنده؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب

السؤال: لماذا وصف الأجل بأنه مسمى عنده؟

#### التوجيهات

- الاستهزاء والسخرية بالدين من موجبات العذاب، وقرب وقوعه، ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمٌّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥٠٠ ١٠٠
- هلاك الأمم كان بسبب ذنوبهم، فما من مصيبة إلا بذنب، ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ ١
- أكثر من حمد الله- سبحانه وتعالى- فإنه من أعظم العبادات التي تقربك إليه، ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ .

- أحدث لله- تعالى- هذا اليوم طاعة في السر، ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِّ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ ﴾.
- حاول أن تربط بين مصيبة أصابتك وبين معصية عصيت الله بها، ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَّنّاءَ اخْرِينَ 🕥 ﴾.
- قم بذكر ثلاثٍ من أسباب إهلاك الأمم السابقة في القرآن الكريم، ﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمَّ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَرُ نُمَكِّن لَكُرٌّ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٢٩)

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الْجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونِ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِقِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ ، يَسَتَهْزهُ ونَ ۞قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱللَّهَ مَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ قُل يَتَاءُ كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيةٍ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓاْ أَنفُسَهُ مْ فَهُ مَرَلَا يُؤْمِنُونَ شَ\* وَلَهُ ر مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلُ أَغَيْرَالَتَّهَأَتَّخِـذُوَلِيَّافَاطِرٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِهُ وَلَا يُطْعَكُّمُّ قُلْ إِنِّيَ أُمِرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ ۖ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يُوْمَعِ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَمْ كَ ٱللَّهُ بِخُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓٳڵۘڵۿؙۅؖۧٙۅٙٳڹۑٙمۡسَٮٮڬؠؚڂؘؽڔڡٚۿؙۅؘۼڸٙڮؙڵڞؘؠۦؚۊٙڍؚۑٚڗؙ @وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةِ وَهُوَ الْخُوكِيمُ الْخَبِيرُ ١

﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣ ﴾

خص السكون بالذكر؛ لأن النعمة فيه أكثر. البغوي، ١١/٢

لماذا خص تعالى السكون بالذكر ؟ الجواب:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ ﴾

فإن شككتم في ذلك، أو ارتبتم؛ فسيروا في الأرض، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ فلن تجدوا إلا قوما مهلكين .... وهذا السير المأمور به، سير القلوب والأبدان، الذي يتولد منه الاعتبار، وأما مجرد النظر من غير اعتبار؛ فإن ذلك لا يفيد شيئا. تفسير السعدي،

السؤال: ما الفرق بين المسلم وبين غيره حينما يرى آثار الأقوام المهلكين؟.

﴿ قُلُ إِنِّهِ أُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوُّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

ويجوز أن يكون الأول كنايت عن الأقوى والأمكن في الإسلام؛ لأن الأول في كل عمل هو الأحرص عليه، والأعلق به، فالأولية تستلزم الحرص والقوة في العمل، كما حكى الله تعالى عن موسى قوله: وأنا أول المؤمنين، فإن كونه أولهم معلوم، وإنما أراد: أني الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. التحرير والتنوير، ٧/ ١٥٨ السؤال: ما المقصود بالأولية هنا؟ وماذا تفيد من ذلك؟

والمؤمن يستبطئ تأخير عقابهم، فكان قوله: كتب على نفسه الرحمة جوابا لكلا الفريقين بأنه تفضل بالرحمة، فمنها: رحمة كاملة؛ وهذه رحمته بعباده الصالحين، ومنها: رحمة موقتة؛ وهي رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضالين. التحرير والتنوير،

﴿ قُلُ لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُ لِلَّهِ كُنَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةَ ﴾. الإحبار بأن لله ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم

على شركهم بمن هم ملكه، فالكافر يقول: لو كان ما تقولون صدقا؛ لعجل لنا العذاب،

السؤال: ما مناسبة (كُنَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ) لما قبلها ؟ الجواب:

> ﴿ قُل لَمَن مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ كُلَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَنَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَايُؤْمِنُونَ 🖤 🌶

هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه، وإخبار بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبة، ويقبل الإنابة والتوبة . البغوي، ١٠/٢ السؤال: ما المقصود الذي أراده الله- تعالى- بالأيت؟

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَلَّهُۥ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الأنعام: ١٧

أشار تعالى بقوله هنا: فهو على كل شيء قدير، بعد قوله: "وإن يمسسك بخير"، إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد علىّ رده عمن أراده له تعالى، كما صرح بذلك فيْ قوله: "وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء" الآية. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١ / ٤٧٥

السؤال: ما المناسبة من ختم هذه الآية بـ" فهو على كل شيء قدير"

- بادر بالانقياد للأخبار الربانية، والعمل بالأوامر الإلهية، ﴿ قُلَ إِنِّ ۚ أُمِّرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ .
  - إياك وأن تتخذ ولياً غير الله، ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِيّاً ﴾ .
- ٣. إذا استهزأ بك أحد من الناس؛ فتذكر أن المرسلين من قبلك استهزئ بهم؛ فلا تحزن؛ فإن العاقبة للتقوى، ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَّنَهْ زِءُونَ ﴾.

# ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةَ ﴾

وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه، وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة، إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم، ودعاهم إليها، إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم تفسير السعدي، ٢٥١

السؤال: ما الذي يمنع العبد من الإفادة من رحمة ربه سبحانه وتعالى ؟

- أرسل رسالة تبيّن فيها خطر الاستهزاء بالخلق؛ وخاصة أهل الصلاح منهم، ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكِ فَكَانَعَ بِٱلَّذِيرَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ۖ
  - تذكر أن الله كتب على نفسه الرحمة، ثم اسأله وتضرع إليه أن يرحمك، ﴿ قُل لِّمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾. ۲. إذا دعتك نفسك اليوم للوقوع في معصية؛ فردد قولِ الله تعالى، ﴿ قُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَدَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 🀠 ﴾.
    - حدد عبادتين، وكن أول من يفعلها هذا اليوم، ﴿ قُلْ إِنِّ ۚ أُمِرْتُ أَنْ أُكُونَ ۚ أَوَّلَ مَنْ أَسۡـَكَ ۖ ﴾.َ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٠)

قُلْ أَيُّ مِنْ إِلَّكُرُ مِنْ عَلَا أَقَا اللَّهُ مَعْ يَلْيَتِنِ وَتِسْكُو وَأُوحِ الْكَ هَنَا الْقُدَّمَ الْمُنْ عَلَيْكِينِ وَتِسْكُو وَأُوحِ الْكَ هَنَا الْفُرْعَ الْمُنْ الْمُعْدِلِينِ وَتِسْكُو وَأُوحِ الْكَ هَا الْهَدَّ الْمُنْكِ وَالْمَنَ عَرَى الْمُعَالَّمْ وَلَا الْمَاهُ وَالْهُ وَعِدُ وَانْنَى بَرَى الْمِعَالَمْ وَلَوْلَ الْمَاهُ وَالْهُ وَعِدُ وَانْنَى بَرَى الْمُعَالَمْ وَلَا الْمَاهُ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالُونَ اللَّهِ مَعْلَ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ مِعْنَ الْمَنْكُونَ اللَّهِ مَعْنَ الْمُنْكُونَ اللَّهُ مَعْنَ الْمُنْكُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَلُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِعُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُو

﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنذِ ذَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ ۗ ﴾.

أمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفت بعد طائفة، وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا، ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة؛ حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض، كما قال تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِنَّ هَنَا ٱلْفُرِّءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ مِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ أي: من بلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن؛ فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الابن تيمية، ١/ ٣٨٣ السؤال: تبليغ هذا الدين واجب شرعي، فكيف تكون خطواته ؟

٢ ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِهِۦ وَمَنَا بَلَغَّ ﴾

فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله: ﴿ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ ء وَمَنْ بَلَغَ ﴾ فمن بلغه بعض القرآن دون بعض؛ قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه. الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح لابن تيمية، ٢/ ٢٩٣ السؤال: ما المقدار الذي تقوم به الحجة بالقرآن الكريم؟

١ ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ﴾

"وضل عنهم" زال وذهب عنهم "ما كانوا يفترون" من الأصنام، وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها، ونصرتها؛ فبطل كله في ذلك اليوم . ا**لبغوي، ١٤/٢** 

> السؤال: كيف زال باطلهم في ذلك اليوم ؟ الحداب:

الله وَمَنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَراً ﴾
أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات، بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه؛ ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع، لعدم إرادتهم للخير ﴿ وجعلنا على قلوبهم أَكنَة ﴾ أي: أغطية وأغشية؛ لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. تفسير السعدي، ص٢٥٤ السؤال: هل الابتعاد عن القرآن عقوبة ربانية ؟ وضح ذلك من خلال الآية.

ه ﴿ قُلْ أَقُ ثَقَءَ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللّهُ شَهِيدُا يَبِي وَيَبْتَكُمُّ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرَانُ لِأَنِذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ لأن المخاطبين في حال مكابرتهم التي هي مقام الكلام لا يناسبهم إلا الإندار، فغايت القرآن بالنسبة إلى حالهم هي الإندار، التحرير والتنوير، ٧/ ١٦٨ بالنسبة إلى حالهم هي الإندار، التحرير والتنوير، ٧/ ١٦٨ لماذا اقتصرت الآية الكريمة على النذارة دون البشارة ؟

الجواب:

٦ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبِينَكُمْ ﴾

وهو يشهد لي بإقراره وفعله، فيُقِرِّني على ما قلت لكم ... فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن الله أمره بدعوة بحكمته وقدرته أن يُقِرِّ كاذباً عليه، زاعماً أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه، فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟. تفسير السعدي، ص٢٥٣-٢٥٣ السؤال: ما وجه كون الله شهيدا بين الرسول وبين من كذبه ؟.

لجواب:

## ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِهِۦ وَمَنْ بَلَغَّ ﴾

وأنذر به من بلغه من سائر الناس غيركم، إن لم ينته إلى العمل بما فيه، وتحليل حلاله وتحريم حلاله وتحليل المرابع من المرابعة وتحليل المرابعة وتحريم حرامه، والإيمان بجميعه؛ نزول نقمة الله به. تفسير الطبري، ١١/ ٢٩٠ السؤال: المقصد الأكبر من إنزال القرآن هو العمل به، وضح ذلك؟ المجواب:

#### التوجيهات

- قد يكذب الإنسان على نفسه، ويقنعها بما ليس بصواب؛ حتى يجد المبرر لنفسه في ارتكاب المعاصي، والتهاون في الطاعات، ولكن هذا لا ينفعه يوم القيامة؛ لأنه وقت تتكشف الحقائق، ﴿ أَنَفُرُ كُنِّكُ كُذُهُوا عَلَى أَنْفُرِهِم ۗ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ
- تن ينفعك يوم القيامة إلا إيمانك وعملك الصالح، أما الآراء والمعتقدات الباطلة فستضل عنك يوم القيامة، ﴿ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا لَ يَفْتُرُونَ ﴿ اللهِ عَنْكَ يُوم القيامة، ﴿ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا لَيْفَتُرُونَ ﴿ اللهِ عَنْهُم لَا عَنْهُم مَا كَانُوا لَيْفَتُرُونَ ﴿ اللهِ عَنْهُم اللهِ عَنْهُم اللهِ عَنْهُم مَا كَانُوا لَيْفَتُرُونَ اللهِ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهِ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَا

- ١. كرر اليوم هذا الدعاء: ( رب زدني علماً ) ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ﴾
- ٢. تذكر مسألة شرعية لم تفهمها، ثم أكثر من الاستغفار؛ لعلك توفق لفهمها، ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَّ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾
- ٣. 🏼 قم بزيارة للمقبرة، أو تأمل صورة لقبر، ثم تذكر هذه الآية متدبراً لها، ﴿ وَلَوْ تَزَىٓ إِذْ وُفِقُواْ عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَكَيْنَنَا ثُرُدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 💮 ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣١)

بَلْ بَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَّلِّ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُواْ لِمَانُهُ واْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ @وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَّاحَيَا تُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَذَا بٱلْحَقَّ قَالُواْ بَكِلَ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرًا لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّى إِذَا جَاءَ تَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْيَحَسَرَتَنَاعَلَىمَافَرَطَنَافِيهَاوَهُمْ يَحْمِلُونَأُوْزَارَهُمُ عَلَىٰظُهُورِهِمَّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ۞وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهِبُّ وَلَهُوُّ وَلِلَدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحْزُ يُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞وَلَقَدَّكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَقَّى أَتَنَهُمْ نَصِّرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ا وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَمُكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغَي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مُعَلَى ٱلْهُدَئَّ فَلَا تَكُو نَنَّ مِنَ ٱلْجَيْهِ لِيرَ ۖ ١

﴿ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ وَلِنَّهُمَّ لَكَندِبُونَ 🔞 ﴾

وقيل: المراد الكفار، وكانوا إذا وعظهم النبي- صلى الله عليه وسلم- خافوا؛ وأخفوا ذلك الخوف؛ لثلا يفطن بهم ضعفاؤهم، فيظهر يوم القيامة، ولهذا قال الحسن: (بدا لهم) أيّ: بدا لبعضهم ما كان يخفيه عن بعض، وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك، فيقولون: (والله ربنا ما كنا مشركين) فينطق الله جوارحهم؛ فتشهد عليهم بالكفر. القرطبي، ٨٤٥٥ ما الذي بدا للمشركين يوم القيامة، وقد كانوا يخفونه من قبل ؟

# ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ ﴾

والاشتغال بها —بالحياة الدنيا- كلعب الصبيان. تفسير السعدي، ص٢٥٤

السؤال: ما أبلغ تشبيه الانشغال بزينة الحياة الدنيا؟.

﴿ وَلَقَدَّكُذِ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّ أَنَاهُمْ فَصَّرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِلَ لِكَلِمَتِ

ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهُ ﴾

{وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبِّإِ الْمُرْسَلِينَ } أي: من أخبارهم، ويعني بذلك صبرهم، ثم نصرهم، وهذا أيضا تقوية للوعَد، والحض على الصبر. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٦٦ ـ

السؤال: ما المراد بنبأ المرسلين، وما فائدته للداعية إلى الله عز وجل؟

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ ۖ ﴾.

فنضى عنهم التكنيب، وأثبت الجحود. الفتاوى الكبرى لابن تيميت، ٦/ ١٧٥

السؤال: ما الأمر المنفي في الآية الكريمة ؟

﴿ وَلَقَدْكُذِّ بَتُّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُنا ﴾ فاصبر كما صبروا؛ تظفر كما ظفروا. تفسير السعدي، ص٢٥٥

> السؤال: ما الحكمة من وراء الإخبار عن قصص المرسلين وصبرهم ؟. الجواب:

﴿ وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣٠٠ ﴾ (فلا تكونن من الجاهلين) أي: من الذين اشتد حزنهم، وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد، وإلى ما لا يحل، أي: لا تحزن على كفرهم؛ فتقارب حال الجاهلين.

السؤال: ما الفرق بين حزن العالم وبين حزن الجاهل ؟

الجواب:

﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَنِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ

فَتَأْتِيهُم بِاللَّهِ وَلَو شَاءَ أللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠) ﴿ الأنعام: ٣٥ أي: إنك لا تقدر على شيء من هذا، ولا بد لك من التزام الصبر، واحتمال المشقة، ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله- تعالى - للناظرين المتأملين، إذ هو- لا إله إلا هو- لم يرد أن يجمعهم على الهدى، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ٢٨٧ السؤال: كيف يتصرف الداعية عند رد دعوته مع وضوح أدلته ومنهجه؟

#### التوجيهات

١. قبح الذنوب، وأنها أسوأ حمل يحمله صاحبها يوم القيامة، ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوَّزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ 📆 ﴾.

٢. نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا، ويهملوا شأن الآخرة، وهي خير للمتقين، ﴿ وَمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ۖ أَفَلَا مَعْقِلُونَ

٣. على الداعية أن لا يستغرب تكذيب الناس له؛ فإن الناس قد كذبت المرسلين من قبل، ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ ۚ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ ۚ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ ٱلنَّهُمْ نَصْرُنَا ﴾ .

- يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ (٣) ﴾.
- يَّ مِنْ وَكُورُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُورُ مِنْ عَلَى أَدَاهِم، ﴿ وَلَقَدَكُنِّ مِتَ رُسُلٌ مِن قَبْكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّ آنَهُمْ مَشَرُّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلَمَتِ اللَّهِ ﴾. حدد عبادة تتمنى فعلها، ولكن أخرتها بالتسويف، ثم بادر بفعلها اليوم، ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَا فَرَطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْيَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ ٠٢ مَا يُزرُونَ 📆 禒
- اكَّتُب رَسَالِيُّ عن نصر الله- تعالى- الأوليائي، وعن واجب المؤمن حتى يأتي نصر الله، ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ رَسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ ۖ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ فَصُرَّاً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٢)

\* إِنَّمَا يَسَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْقَ يَبَعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمۡ لَا يَعَامُونَ۞وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيۡرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمُّأَمَّنَالُكُمْ مَّافَرَطِنَافِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِحَايِتِنَا صُمُّ وَبُكُرٌ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ أَجَعَلُهُ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ۞ قُلْ أَرَّةَ يْتَكُو إِنْ أَتَكُوْرَعَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتَكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتِنسَوْنَ مَاتُثُمرَكُونَ ۞ وَلِقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٓ أُمَيهِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١٤ فَلَوْ لَآ إِذْ جَآءَ هُرَبَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِۦفَتَحْنَاعَلَيْهِ مَاأَبُوَابَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذَنَّهُ مِ بَغْتَةَ فَإِذَا هُمِمُّ بُلِسُونٍ ٥

﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ 💮 بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فِيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (11) ﴾

فذم الله- سبحانه- حزبين: حزبا لا يدعونه في الضراء، ولا يتوبون إليه، وحزبا يدعونه، ويتضرعون إليه، ويتوبون إليه، فإذا كشف الضر عنهم؛ أعرضوا عنه، وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه. مجموع الفتاوي، ١٤/ ٣٧٠–٣٧١

ذم الله- تعالى طائفتين- في الآيات الكريمة، بين ذلك؟

## ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ ﴾

جميع الأشياء- صغيرها وكبيرها- مثبتت في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم، وفي هذه الآيت دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. <mark>السعدي، ص: ٢٥٥</mark> السؤال: كل ما يقع في حياتك يمر بأربعة مراتب مقدرة، فما هي ؟

## ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواً

أَخَذُنَّهُم بَغَتَةُ فَإِذَا هُم ثُمَّلِكُونَ ١٠٠٠ كَا

فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم، (حتى إذا فرحوا بما أوتوا) معناه: بطروا، وأشروا، وأعجبوا، وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضاء الله- عز وجل- عنهم (أخذناهم بغتة) أي: استأصلناهم، وسطونا بهم، و (بغتة) معناه: فجأة، وهي الأخذ على

السؤال: بين استدراج الله-سبحانه- للغافلين من خلال الآية ؟

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ أَمَدٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ ۞ ﴾ .

{فَأَخَدُناهُمْ بِالْبُأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب، {فَلَولا} هذا عرض وتحضيض، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد التسهيل لعلوم التنزيل

السؤال: في ضوء الآية بين أهمية التضرع في الشدائد ؟

## ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾

المراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله- تعالى- باستماع آياته. تفسير السعدي،

السؤال: ما الفرق بين سماع المؤمن وبين الغافل للمواعظ؟.

## ﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾

يعني بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما وجه الشبه بين الكافر وبين الميت؟ الجواب:

﴿ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَهُم بَغُتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١٠٠٠ ١

قَالَ الحسن البِصِري: من وَسِّعَ الله عليه فلم يرَ أنه يَمْكرُ به؛ فلا رأي له، ومن قتَّرَ عليه فلم يرَ أنه يَنظُرُ له؛ فلا رَأْيَ له، ثم قرأ هذه الآية. تفسير ابن كثير، ١٢٦/٢

> السؤال: كيف يتعامل المسلم مع أحواله المالية من سُعَةٍ وضيق؟. الجواب:

- الهداية لا تكون إلا من عند الله، فاطلب الهداية من مالكها، ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضِّلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ ﴾
- هُم مُُبَلِسُونَ ﴾ .
- قُد يكون المرض أو الفقر وآفات الدنيا خيراً لك؛ فإنها قد تذكرك بالله- سبحانه وتِعالى- وترجعك إليه، ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أَمَرٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَأَلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بَنْضَرِّعُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ .

- حدد نوعاً من البهائم أو الطيور، وتفكر فيه، وكيف أنه أمة من الأمم، ﴿ وَمَامِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَهْرٍ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ۖ أَمُّمُ ٱمّْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّيمً يُحْشَهُ ونَ (٣٨) ﴾.
  - حدد كرباً أصابك ونسيت الدعاء فيه، ثم ألح على الله بالدعاء بتفريجه، ﴿ بَلْ إِيَّاهُ نَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسُونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ ۲.



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٣٣)

فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَامَوَّا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ أَرَةَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَكُ غَيْرُٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِدُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يُتَكُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرِّسِكُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّسْرِينَ وَمُنذِدِينَّ فَمَنْءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاحَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلَلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىٰ إِلَيُّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَاتَتَفَكُّرُونَ ٥ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِ مِّلَيْسَ لَهُ مِين دُونِهِ ء وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُلِّكَ لَهُمْ يَتَّقُونَ هَوَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِين شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾

والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين؛ فإن بذلك تتبين آياته، وإكرامه لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت به المرسلون. تفسير السعدي، ص٢٥٦

السؤال: ما وجه ختم آيات عذاب المشركين بالحمد؟.

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحْشَـُرُوۤا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾

هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به {الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم} فهم متيقنون للانتقال، من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون ما ينفعهم، ويدعون ما يضرهم. تفسير السعدي، ٢٥٧ السؤال: لماذا خُصُصت النذارة بالخائفين من الحشر؟.

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ ﴾.

وفي ذلك كله تنبيه على أنه يحق الحمد لله عند هلاك الظلمة؛ لأن هلاكهم صلاح للناس، والصلاح أعظم النعم، وشكر النعمة واجب، وهذا الحمد شكر؛ لأنه مقابل نعمتَّ. التحرير والتنويّر، ٧/ ٢٣٢

هلاك الظلمة نعمة من الله تعالى، بين ذلك؟

﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا ﴾

وخص الغداةٍ والعشي بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلاً على العبادة؛ كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل القرطبي، ٣٨٩/٨ للذا خص الله سبحانه وقت الغداة والعشي بالذكر ؟

الجواب:

﴿ وَلَا نَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن

شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ (٥٠) ﴾ {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ } الآية: نزلت في ضعفاء المؤمنين؛ كبلال، وعمار ابن

ياُسر، وعبد الله بَنَر مُسعود، وخباب وصهيب، وأمثالهم، وكان بعض المشركين من قريش قد قَالُوا لَلنبي صَلَى الله عليه واله وسلّم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم؛ لاتبعناك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧١ السؤال: رسمت هذه الآية منهجية دعوية في التعامل مع المدعويين، بينها.

﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ الأنعام: ٤٥

السؤال: قد ينسى المسلم شكر الله- تعالى- عند ظهور الحق، وضح ذلك من الآيت ؟

حججهم على من خالفهم من أهل الكفر . تفسير الطبري، ١١ / ٣٦٤

الثناء الكامل والشكر التام "لله رب العالمين" على إنعامه على رسله، وأهل طاعته؛ بإظهار

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🐠 🕻

حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم؛ لأنه نعمة على الرسل، فذكر الحمد لله؛ تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين . البغوي، ٢٧/٢ ما المشروع لنا إذا رأينا إهلاك الله- تعالى- للظالمين ؟

١. هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلا، أو آجلا، ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَٰرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٢. إذا كان رسول الله وحبيبه- صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب، فمن باب أولى ألا يكون هناك من يعلم الغيب غيره، فإياك أن تسأل عن الغيب من لا يملكه، ﴿ وَلَا أَعْلَمُ

٣. استخدم البشارة بالخير، والتخويف من الشر في نصيحتك ودعوتك إلى الله تعالى، ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

- ا. افضح الكهان والعرافين والمنجمين عند من تستطيع؛ فهم لا يعلمون الغيب، ﴿ قُل لَاۤ أَقُولُ لَكُمُّ عِندِى خَزَانٍنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعُلُمُ ٱلْفَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُّم إِنِّي مَلَكُّ إِنَّ أَنْبَحُ إِلَّا مَا يُوحَىٓ إِلَيَّ ﴾.
  - ٢. أرسل رسالة تتعلق بآية قرآنية فيها موعظة على زملائك، أو أقاربك، ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمٍّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَإِنٌّ وَلَا شَفِيحٌ لَّقَهُمْ يَنْقُونَ ۞ ﴾.
    - ٣. اجلس اليوم مع بعض الفقراء والضعفاء الصالحين؛ لتطبق معنى الآيت، ولتتعلم التواضع ولين الجانب، ﴿ وَلَا تَطْرُو ٱلَّذِينَ يَلْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَ هُمُّ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٤)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓاْ أَهۡلَوُلَآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِينَّأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَافَقُلْ سَلَاهُ عَلَيْكُم لِكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ ء وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، غَفُورٌ رَّحِيـمُر ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآكِيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهُوَآءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَاوَمَآ أَنَاْمِنَٱلْمُهُ تَدِيرَتَ اللهُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ عَمَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِذَّ ٓ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِنَّةً يَقُصُّ ٱلْحَقِّ ۗ وَهُوَ خَيُرُٱلْفَاصِلِينَ۞قُللَّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦلَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُبَيِّنِي وَبَيِّنَكُمٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّالظَّالِمِينَ ۞ \* وَعِن دَهُو مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡۚ وَيَعْلَمُمَافِٱلۡبِّرِ وَٱلْبَحْرِّ وَمَاتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلْايَعْ لَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ۗ

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَيَقُولُواْ أَهَلَوُلاَّءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَاًّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ ۞ ﴾

{كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ } أي: ابتلينا الكفار بالمؤمنين، وذلك أن الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العِبِيد والفِقراءِ منّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دونناً، ونحَّن أشراف أغنياء، وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بذلك، أَلَيْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ؛ ردّ على الكفار في قولهم المتقدّم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧١ السؤال: كيف كانت هداية الضعفاء فتنة واختبارا للضالين ؟

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ ۖ ﴾.

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه – يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان، ويشكرون الله عليها. <mark>مدارج السالكين</mark> بين منازل آياك نعبد وإياك نستعين، ٢/ ٤٥٠ ما المقصود بالشاكرين في الآية الكريمة ؟

﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾ وإذا بان سبيل المجرمين؛ فقد بان سبيل المؤمنين . القرطبي، ٣٩٦/٨

السؤال: لم ذكر سبيل المجرمين، ولم يذكر سبيل المؤمنين؟

وإذا جاءك المؤمنون؛ فحَيِّهم، ورَحِّب بهم، ولقهم منك تحية وِسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله، وسعة جوده، وإحسانه، وحُثُّهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورَهِّبهم من الإقامة على الذنوب، وأمَّرُهم بالتوبة من المعاصي؛ لينالوا مغفرة ربهم وجوده. تفسير السعدي، ص٢٥٨

﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عِاكِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ

الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ

السؤال: كيف تكون علاقة العلماء والدعاة بأتباعهم الصالحين؟.

﴿ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِن

وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾

وما تسقط من ورقمً" أي: من ورقمَ الشجر إلا يعلم متى تسقط، وأين تسقط، وكم تدور في الهواء، ولا حبة إلاّ يعلم متى تنبت، وكم تنبت، ومن يأكلها، ؟ القرطبي، ١٠٥/٨ بين سعة علم الله- تعالى- بما يسقط من ورق الشجر ؟

﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ ﴾

فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت؛ أمكن اجتنابها، والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. تفسير السعدي، ص٢٥٨

السؤال: ما الحكمة من توضيح طرق المجرمين؟.

﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾

فأوقعته بكم، ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور، الذي يعصيه العاصون، ويتُجرأ عليه المتجرَّؤون، وهو يعافيهم، ويرزقهم، ويسدِّي عليهم نعمهُ الظاهرة والباطنة. تفسير السعدي، ص٢٥٩

السؤال: كيف تدل هذه الآية على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى؟.

١. وجوب الصبر والتحمل ممِا يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال، ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا نَسْ تَعْجِلُونَ بِهِ ـ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۚ بِٱلظَّالِمِينَ ۖ ﴿

٧. القرآن هو الحاكم على طرائق الناس ومذاهبهم، ما الصحيح منها والفاسد، ﴿ وَكُذَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۖ ﴿ ﴾ .

٣. إذا علمت أن الله- تعالى- كتب على نفسه الرحمة: فاستنزلها بالدعاء، والتضرع إليه،
 ﴿ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾.

- ١. اشكر الله- تعالى- على نعمه عليك، فالشكر مفتاح الهداية والرزق، ﴿ وَكَنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهْتَوُلَآءٍ مَنَّ أَلَيْهِ مِمِّنْ بَيْزِينّا ۖ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۞ ﴾
- ٢. اختر عبارات الترغيب برحمة الله تعالى، وقم بدعوة أحد الناس، مستخدماً هذه العبارات، ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَشِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ۖ كَتَبَ رَبُّكُم ۖ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءً إبِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ .
- ٣. اختر وقتين من أوقات خلوتك بنفسك، وأكثر فيها من الاستغفار، والدعاء، والشكر لله سبحانه وتعالى، ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَكَ إِ إِلَّا يَمْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمُنِّ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ۞ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٥)

وَهُوَٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آَجَلُ مُّسَمِّى ثُمُّ إِلَيْهِ مُرْجِعُ كُرْثُمَّ يُنَيِّثُكُم بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِةٍ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُو ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ثُمَّ رُدُّوۤ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُ هُـ مُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمْ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْخَيِسِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِيكُ مِين ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِتَدْعُونِهُ وتَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَأَبِنَ أَنْجَلنَامِنْ هَاذِهِ الْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَيِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْهُوٓ الْقَادِرُعَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُرْعَذَابَامِّن فَوْقِكُوۚ أُوۡمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُوۚ أَوۡيَلۡبِسَكُوۡ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعۡضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرُ كِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وِنَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحُقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل ﴿ لِكُلِّ لَبَهَا مُّسْتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ الْكِيِّنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَدِيثِ غَيْرٌ فَّ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٨

﴿ أَوۡ يَلۡإِسَكُمۡ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعۡضَكُم بَأۡسَ بَعۡضِ ۗ

قيل: يجعلكم فرقًا يقاتل بعضكم بعضا، وذلك بتخليط أمرهم، وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا، وهو معنى (قوله) (ويذيق بعضكم بأس بعض) أي: بالحرب، والقتل في الفتنة . القرطبي، ١٤/٨

السؤال: كيف تكون العقوبة بلبس بعض المجتمع ببعض ؟

﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ اللَّهُ ﴾

لكمال علمه، وحفظه لأعمالهم، بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. تفسير السعدي، ٢٥٩

السؤال: تحدث عن عظمة الله- سبحانه وتعالى- في سرعة حسابه لعباده.

﴿ قُلَّ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ يَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَمِنْ أَبْحَنَا مِنْ هَذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِرِينَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُم تُشْرِكُونَ الله ﴾

فويخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد، وهم يدعون معه في حال الرخاء غيره. القرطبي، ١٢/٨

السؤال: من خلال الآية بين تناقض المشركين في استغاثتهم ؟

إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم؛ فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧٤ السؤال: ما نصيحتك لمن يجلس مع من يخوض في آيات الله بحجة الفكر والوعي ؟

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ .

مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ . لنكونن من الشاكرين، والشكر هو معرفة النعمة، مع القيام بحقها. البغوي، ٣٠/٢

ما موقفنا ممن يطرح البدع والشبهات ؟

السؤال: كيف يكون الشكر الكامل لنعم الله تعالى ؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ

﴿ قُلَّ مَن يُنَجِّمِكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ يَدْعُونَهُ. تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَبَحَننَا مِنْ هَادِهِ لَنكُونَنَّ

من خاض في آيات الله؛ تُركت مجالسته، وهُجر، مُؤْمنا كان، أو كافرا. القرطبي، ١٩/٨

ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾

- التحدير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والتكتل، ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ آوَ يِن تَحْقِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وُيْدِينَ بَعْضَكُمْ أَنَّ يَبْعَثُ البَعِيدِ عَن مجالس اللغو والباطل، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلْذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايِنِنَا فَأَعْضِ عَنْهُمْ حَقِّي يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَبْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُسِينَّكُ ٱلشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدُ ٱلذِّكَوَى مَعَ ٱلْقَوْمِ
- هناك ملائكة تحصي عليك أعمالك وأقوالك؛ فاحسب لكل عمل وقول حسابه، ﴿ وَرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ .

﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلاَ نُقَعُّدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

نسيان الخير يكون من الشيطان كما قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يُسِينَّكَ ٱلشَّيَطَانُ فَلَا نَقْعُدٌ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ منهاج السنة النبوية، ٥/ ١٨٣ السؤال كيف ينسى العبد الخير ؟

- قم بالمصالحة بين شخصين أو فئتين متنازعتين، ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وُبْذِيقَ بَعْضَكُم بأَس بَعْضٍ ۖ ﴾.
  - أرسل رسالة تحذر فيها من الوسائل الإعلامية التي تطعن في الدين، ﴿ وَإِذَا كَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِحَ ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ ﴾.
- تضرع إلى الله- تعالى- وسله أن يضرج كربتك، ويقضي حاجتك؛ فإنه لا منجي من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، ﴿ قُلَ مَن يُنَجِّيكُر مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُۥ تَضَرُّعُا وَخُفَيْةً لَبِنْ أَنجَننَا مِنْ هَلاِهِۦلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- أرسل رسالة تطلب فيها القيام من كل مجلس فيه لغو وباطل لا تستطيع تغييره الامتثال للآية: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَلِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُم ّحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 🐠 💰.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٦)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّ قُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِقِن شَحْءٍ وَلَكِن ذِكْرَيْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٥ وَذَرْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهِ بَا وَلَهْ وَا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلْكُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكَسَبُوًّا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَاكَ انُواْيَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ يَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِىٱسْتَهُوَتْهُٱلشَّيَطِينُ فِٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونِهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَّا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى أَوَأُمِرْ فِالِنْسَامِ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُواْٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِيٓ إِلَيَّهِ تُحۡشَرُونَ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

﴿ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱقْتِنَا ۚ قُلْ إِثَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۖ وَأُرْرَانَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🖤 🋊 .

{أصحاب} وهم رفقة يدعونه إلى الهدى، أي: إلى أن يهدوه إلى الطريق، يقولون له: ائتنا، وهو قد تاه وبعد عنهم؛ فلا يجيبهم، وهذا كله تمثيل لمن صَل في الدين عن الهدى، وهو يدعى إلى الإسلام؛ فلا يجيب. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧٥

السؤال: من الحيران ؟ أجب من خلال هذه الآية ؟

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ ﴾.

وذكر الحياة هنا له موقع عظيم؛ وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة فيها؛ لا ما يتكسب فيها من الخيرات التي تكون بها سعادة الحياة في الأخرة، أي: غرتهم الحياة الدنيا؛ فأوهمتهم أن لا حياة بعدها. التحرير والتنوير، ٧/ ٢٩٦ ما فائدة ذكر الحياة في الآية الكريمة؟

## ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾

أى: لا تعلق قلبك بهم؛ فإنهم أهل تعنت إن كنت مأمورا بوعظهم ... ومعنى" لعبا ولهوا" أي: استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل: استهزءوا بالدين الذي هم عليه؛ فلم يعملوا بهُ، والاستهزاء ليس مسوّغا في دين. القرطبي، ٢٣/٨ كيف يكون اتخاذ دين الله- تعالى- لهوا ولعبّا ؟

﴿ وَذَكِرْ بِهِ ۦ ﴾

أي: ذَكر بالقرآن ما ينفع إلعباد أمرا وتفصيلا، وتحسينا له، بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضر العباد نهياً عنه، وتفصيلاً لأنواعه. تفسير السعدي، ص٢٦١ السؤال: ما الطريقة المثلى لاستعمال القرآن في الدعوة، وتذكير الناس ؟.

وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المُذَكرُ من الكلام ما يكون أقربَ إلى حصول مقصود التقوى. تفسير السعدي، ص٢٦١

السؤال: ما الهدف الذي يجب أن يجعله الداعية أمامه حال تذكيره للناس؟.

### التوجيهات

١. إذا قام الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أعرض عن أصحاب المعاصي والكبائر وما يخوضون فيه؛ فلا إثم عليه، ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن

﴿ قُلَّ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي

استَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَأْ ﴿ .

السؤال: ما أنواع الناس أمام داعي الهدى، و منَّ أيها ترجو أن تكون ؟.

فمن الناس من يكون مع داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من

ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان، ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع، تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. تفسير السعدي،٢٦١-٢٦٢

﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله

- ٧. من أنفع الوسائل في الدعوة وتذكير الناس بالله استعمال القرآن وآياته في الدعوة، ﴿ وَذَكِرُ بِهِ } أي: بالقرآن.
- ٣.إياك أن تجعل الدين مجالا للطرائف واللهو والعبث، فدين الله- تعالى- معظم، لا العب فيه، ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَـٰدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ .

## ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِيرَ كَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَلَكِن ذِكِّرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّ

وقد ذكر أن النبي- صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بالقيام عن المشركين؛ إذا خاضوا في أيات الله؛ لأن قيامة عنهم كان مما يكرهونه، فقال الله له: إذا خاضوا في آيات الله؛ فقم عنهم؛ ليتقوا الخوض فيها، ويتركوا ذلك. تفسير الطبري، ١١ / ٢٩٩ السؤال: كيف يكون هجر أهل الباطل دعوة لهم إلى الحق؟

- ١. حدد مجلس لهو تعودت عليه، و استبدله بمجلس مفيد، ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَنَّدُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَنَّهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ ﴾.
- ٢. أرسل هذه الآية إلى بعض الدنين يدعون الأموات، ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُوتِ اللَّهِ مَا لَا يَنَفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا اللَّهُ كَالَّذِى اَسْـتَهُوتَـهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ ﴾.
  - ٣. استعذ بالله- تعالى- أن يستهويك الشيطان؛ فيضلك، وتهلك والعياذ بالله، ﴿ كَالَّذِى ٱسْـتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيَّرَانَ لَهُۥَ ٱصَّحَبُّ يَدَّعُونَهُۥ َإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا ۗ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٧)

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَـةً إِنَّ أَرَبِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ۞وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَ اكَوْحَتِّبًّا قَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّارَءَ ٱلْقَـَمَرَ بَانِغَا قَالَ هَلَاَ رَبِّي ۚ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِرِ ٱلضَّا لِّينَ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّـعْسَ بَانِغَـةَ قَالَ هَلَـذَا رَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتَ قَالَ يَنْ قَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ يُمِّمَّا تُشُرِكُونَ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفَأَ وَمَآ أَنَاْمِرَ ۖ ٱلْمُشْرِكِينَ۞وَحَآجَهُ وقَوْمُذُوقَالَ أَتُحَاجُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَننَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَآء رَبِّي شَيْئَأُوسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّأْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُمُ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأُ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِّ إِن كُنتُرْتَعَ لَمُونَ۞

﴿ قَالَ هَٰذَارَبِّي ﴾

أي: على وجه التَنَزُّل مع الخصم، أي: هذا ربي، فهلَمِّ ننظر هل يستحق الربوبية؟، وهل يقوم لنا دليلٌ على ذلك؟، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. تفسيّر السعدي، ٢٦٢

السؤال: ما وجه وصفِ إبراهيم الكوكبَ بأنه ربَّه؟.

### ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾

أي: الذي يغيب ويختفي عَمِّن عبده، فإن المعبود لا بُدِّ أن يكون قائِما بمصالح من عبده، وَمَدُبَرًا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت ّكثيرٌ وهو غائبٌ فمن أين يستحق العبادة؟!، وهل اتخاذه إلها إلا من أسفهِ السَّفْهِ، وأبطل الباطل؟!. تفسير السعدي، ٢٦٢ السؤال: لماذا لا يستحق العبادة من كان يأفل ويغيب عن معبوده؟.

## ﴿ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ﴿ ﴾

الأنبياء لم يزالوا يسألون الله- تعالى- الثبات على الإيمان، وكان إبراهيم يقول: {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام }. البغوي، ٢١/٢

بين ما يدل على حرص الأنبياء- عليهم السلام- على الثبات على الدين ؟

عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأُمْنِّ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ أي: كيف أخاف مواتا؛ وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شي ... (فأي الفريقين أحق بالْأَمنَ) أي: من عدَّاب الله: الموحد أم المشرك، فقال الله قاضيا بينهم: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي: بشرك . القرطبي، ١٤٤/٨ من الجهل أن تُخافُ من الأُموات أكثر من الله، وضح ذلك من الآية؟

> ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾. أصل العبادة هي المحبة، وأن الشرك فيها أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل، حيث قال: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوَّكُمَّا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّيّ

قَالَ لَا أَحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ۞ ﴾. جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم، ٢/ ٢٧٣ المحبة أصل في العبادة جعلها الجهلة أصل في الشرك، بين ذلك من الآية الكريمة ؟

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ ۚ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِّينِ

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشَرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَثَكُمْ أَشْرَكْتُد بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِدِهِ

وليس في ذلك ما تنافي البرور به؛ لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافي البرور. التحرير والتنوير، ٧/ ٣١٤

هل في أسلوب إبراهيم- عليه السلام- الوارد في الآية ما ينلفي البر بالوالدين، وضح ذلك؟ الجواب:

## ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَا مِنَ

إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنَّى، ويحيي ويمَّيت، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى، ويزول ولا يدوم، ولا يضر ولا ينفع. تفسير الطبرى، ١١ / ٤٨٧

السؤال: ما أسباب وجوب عبادة الله، وعدم عبادة غيره؟

- ١. فضل الله- تعالى- وتفضِله على من يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلى درجاتها، ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ ﴾.
- ٢. الحرص على بلوغ مطلِب اليقين، وأنه من أشرِف المطالب وأعزها، ويتم بالتفكر والنظر في الآيات، ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 🐠 🎉
- ٢. أحثر الناس فزعاً وخوفاً هم أهل الشرك، وأحثرهم أمناً وراحة هم أهل الخوف من الله تعالى،
   وَكَيِّفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُم وَلا تَغَافُونَ أَثَّكُم أَشْرَكُتُم وَلا تَغَافُونَ أَثَّكُم أَشْرَكُتُم وَلِللهِ عَلَى مَا لَمْ يُزَل بِهِ.
   بِهِ. عَلَيْكُم سُلُطِئاً فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَق بِالْأَمِن إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ (١٠) .

- سل الله- تعالى- أن تكون من الموقنين، ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِينِينَ ۞ ﴾. أرسل رسالة تناصح فيها القبوريين، وتذكرهم بهذه الآية الكريمة، ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمُ وَلاَ تَخَافُوتَ أَشْرَكُتُمُ أَشْرَكُتُمُ وَاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَلنَاً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ﴿ .
- قم بانكار المنكر؛ ولو كأن ذلك لاقرب قريب ، وتقديم النصح له؛ ولكن بأسلوب حكيم يرغبه في الاستجابة، ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَمُّ إِنِّ أَرَنكَ وَقُوۡمُكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴿ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٨)

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَمَ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَاءً ۚ إِنَّ رَبَّك حَكِيدُ عَلِيدُ (الله الأنعام: ٨٣

فجزينا إبراهيم—صلى الله عليه وسلم—على طاعته إيانا، وإخلاصه توحيد ربه، ومفارقته دين قومه الشركين بالله، بأن رفعنا درجته في عليين، وآتيناه أجره في الدنيا، ووهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة، وذرية شرفناهم منا بالكرامة، وفضلناهم على العالمين. تفسير الطبري، ١١ / ٧٠٥

> السؤال: السؤال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، وضح ذلك من الآية؟ الحماري:

٢ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُمَا إِنْزِهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَّاءُ ﴾

فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، تُرْمَقُ أفعاله، وتقتضى آثاره، ويستضاء بنوره، ويمشى بعلمه. <mark>تفسير السعدي، ص٢٦٣</mark> السؤال: ما سبب رفع إبراهيم على قومه درجات؟.

لحواب:

﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ ٓ إِسْحَنَقَ وَيَعْـقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۗ وَمِن ذُرِّيَّـتِهِـ

دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَۚ وَكَذَٰلِكَ بَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳 🛊

وكان هذا مجازاة لإبراهيم- عليه السلام- حين اعتزل قومه وتركهم، ونزّح عنهم، وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله- عز وجل- عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه؛ لتقر بهم عينه. تفسير ابن كثير، ٢/١٤٧٧ السؤال: كيف كان الأولاد جزاء لإحسان إبراهيم عليه السلام؟.

ه وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَتْمَلُونَ ۞ ﴾

[ولو أشركوا] على الفرض والتقدير (لحبط عنهم ما كانوا يعملون) فإن الشرك محبط للعمل، موجب للخلود في النار، فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار، لو أشركوا – وحاشاهم- لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى. تفسير السعدي، ص٢٦٤ وحاشاهم- لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى. تفسير السعدي، ص٢٦٤ السؤال: الشرك محبط للعمل ولو وقع من كبار العباد والصالحين، وضح ذلك من

الجواب:

٧ ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

أي: لو عُبدوا غيري؛ لحبطت أعمالهم، ولكني عصمتُهم. القرطبي، ١٥٨/٨

ما جزاء من أشرك بالله- تعالى- وكانت له أعمال صالحة ؟ الحواب:

### ع ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾

أي: أمش أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار، واتبع ملتهم، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم؛ فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم؛ فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. تفسير السعدي، ص13،

وسلامه عليه وعليهم أجمعين. تفسير السعدي، ص٢٦٠ السؤال: كيف تدل هذه الآيت على أفضليت رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- على جميع الرسل؟.

الجواب:

ا ﴿ نَوْعُهُ دَرَجَتِ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

أي: نرفع درجات من نشاء بالعلم، والفهم، والفضيلة، والعقل ، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى، وحاج قومه في التوحيد البغوي، ١/٢٤

كيف يرفع العبد درجات ؟

الجواب:

### التوجيهات

- ١. خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الهداية إلى صواط مستقيم، ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرْزَنَهِمْ وَ إِخْوَنِهَمُّ وَآجَنَيَنَهُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ۞ ﴾.
- ٢. تحقيق التوحيد الخالص لله- سبحانه وتعالى- أمانٌ من كل خوف في الدنيا والآخرة،
   ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ أَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْ مَدُونَ ( الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى
- ٣. لقد بَيَّن الله أن أنبياءه لو حصل منهم الشرك؛ لبطلت أعمالهم؛ فكيف بغيرهم، ﴿ وَلَوْ
   أَشْرَكُواْ لَحَبِطْ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

- ا. تذكر فعلا محرما أو مكروها تفعله، واتركه توبة الله، لعل الله يعوضك خيرا منه، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۖ إِسْحَنَقَ وَيَعْـ قُوبَ ۚ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِيهِ۔
   دَاوُردَ وَسُلْيَمْنَ وَأَيُوبُ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُونَ ۚ وَكَذَلِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله ﴾ .
  - ٢. اقرأ تفسير هذه الآية بتمعن، ثم استخرج ثلاثا مما اشتملت عليه من الفوائد، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوّاً إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ۖ ﴾ .
- عدد ثلاث مسائل شرعية أشكلت عليك، ثم اتصل على أحد العلماء، واسأله عنها، وليكن هذا منهجاً لك فيما أشكل عليك، متذكراً أن رفعتك في الدنيا والآخرة على قدر علمك، ﴿ زَفْعُ دَرَجُتِ مِّن نَشَاءٌ إِنَّ رَبِّكَ عَرِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ مَ لِيمًا ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٣٩)

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بهِ عموسَىٰ فُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ بُّدُونِهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًّا وَعُلِمْتُهُ مَّالَمْ تَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلَآءَابَ آؤُكُمٌّ قُل ٱللَّهُ ثُمَّوَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتَبُ أَنرَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَأُواًلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ اللَّهِ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّنِ ٱفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ ۗ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْتَرَيْۤ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيٓ ِكَةُ بَاسِطُوٓ اْأَيْدِيهِ مَأَخْرِجُوۤ اْأَنْفُسَكُمُۗ ٱلْيَوْمَ تُخَزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُهُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُهُ عَنْءَ اِيَلتِهِ عِنْسَتَكُبُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُهُم مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُرُ وَمَانَرَيٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مَ فِيكُو شُرَكَكُو۠أَلْقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُثُتُمْ تَزْعُمُونَ ٥

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِوءَ إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيَّءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِحَتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ ﴾ .

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} أي: ما عرفوه حق معرفته، في اللطف بعباده والرحمِّ لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل، وإنزاله للكتب، والقائلون هم: اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك؛ مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ما علامة تقدير الله- عز وجل- حق قدره ؟

﴿ وَلِنُنذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 👣 ﴾.

الخوف إذا كان في القلب؛ عمرت أركانه، وانقاد لمراضي الله . تفسير السعدي، ٢٦٤

السؤال: من خلال الآية وضح مدى حاجة الانسان للخوف من الله تعالى ؟.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِكُ مِثْلَ

إنما كان هذا أُظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب، وتغيير الأديان أصولها وفروعها، ونسبة

السؤال: لماذا كان المفتري على الله كذبا من أظلم الخلق؟.

ذلك إلى الله؛ ما هو من أكبر المفاسد. تفسير السعدي، ٢٦٥

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ٓ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرُتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ أَلْيُومُ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ ۖ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ

والملائكة باسطوا أيديهم، بالعذاب والضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل: بقبض الأرواح، "أخرجوا" أي: يقولون أخرجوا، أنفسكم، أي: أرواحكم كرها؛ لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه، ونفس الكافر تكره ذلك، والجواب محذوف، يعني: لو تراهم في هذه الحال؛ لرأيت عجبا. البغوي، ٢٧/٢

ما الفرق بين خروج روح المؤمن وبين روح الكافر عند الموت؟

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۗ ﴾.

قال: ﴿ وَمَا قَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ قال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: هذه في الكفار، فأما من آمن إن الله على كل شيء قدير؛ فقد قدر الله حق قدره. مجموع الفتاوى، ٨/ ٢٤ من الذي يقدر الله حق قدره ؟

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾. والمعنى: جئتمونا واحدا واحدا، كل واحد منكم منفردا بلا أهل، ولا مال، ولا ولد، ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الغي . القرطبي، ١٦١/٨

> لماذا اعتبرت أموال الإنسان وأولاده من زينة الدنيا الفانية ؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فَرُدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا ﴿

الجميع عبيد لله، والله مالكهم، والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة، وصرفها لبعض العبيد، تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة. تفسير السعدي، ص٢٦٥

السؤال: من خلال الآية: بين حسرة وندامة من يعبدون الصالحين يوم القيامة؟.

### التوجيهات

- ١. تأمل في حلم الله- تعالى- على عباده؛ حيث يسمع الأذى منهم، وتكذيب رسله، ومع هذا لا يعاجلهم بعقوبته؛ رجاء أن يؤمنوا ويرجعوا، ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ ﴾ .
- ٢. أقبل على كتاب الله- تعالى- متدبراً متعظاً بما فيه، فبذلك تنال من بركته وخيره، ﴿ وَهَاذَا كِتَنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِشَنذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ ﴾ .
- ٣. كل ما تجمعه في هذه الدنيا سيفنى ويذهب، وتذهب أنت فرداً بين يدي الله تعالى، ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ .

- من خلال قراءتك لهذه الآية: اجمع ثلاثا من بركات كلام الله- تعالى- التي يتحصل عليها العبد، ﴿ وَهَذَا كِتَنُّ أَنْ لَنَّهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ
  - اذهب اليوم إلى الصلوات في أول وقتها، وأدها بأركانها وشروطها، كما أمرك الله تعالى، ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ 🖤 ﴾. ۲.
- اجلس مع نفسِك جلسة محاسِبة ومعاتبة؛ تقارن فيها بين حسناتك الكبيرة وسيئاتك الكبيرة فيما مضى من عمرك، وتتذكر فيها يوم العرض على الله تعالى، ﴿ وَلَقَدَّ جِتْ تُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٠)

\* إِنَّ ٱللَّهَ قَالِقُ ٱلْحَتِّ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَلِكُو ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّ فَكُونَ هَا فَاكُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَحُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهَـ تَدُواْ بِهَافِي ظُلُمُنتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ ۚ قَدْ فَصَّلْنَاٱلْآيَكَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَا لَٰذِيٓ أَنْسَأَكُ مِنِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَفْ قَهُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِۦنَبَاتَكُلِّ شَيِّءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُحُرْجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِيَّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيَكِتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۞وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِتَ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْلَهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِسُبْحَنَهُ وَتَعَالِيَ عَمَّا يَصِفُونَ @بَدِيعُ ٱلسَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهُ

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَتِ وَالنَّوَى ۗ يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَافَى تُؤْفَكُونَ ۞ ﴾ عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم . القرطبي، ١٦٥/٨

> ما الحكمة في تعداد ذكر هذه المخلوقات العجيبة؟ الجواب:

﴿ يُحْرَجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيَّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَانَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَّلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ فَبِيِّنَ تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة، المختلفة، الدَّالة، على كمال عظمته. تفسير ابن كثير، ١٥٠/٢

السؤال: بين مثالا لقدرة الله- تعالى- من خلال هذه الآية؟.

### ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طُلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾

وخص ُ الدانية بالذكر؛ لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة، والامتنان بالنعمة، والامتنان بالنعمة، والامتنان بالنعمة،

لماذا خص عذوق النخل الدانية بالذكر في هذه الآية ؟

### ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ ﴾

فإن المُؤْمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه؛ التي منها التفكر في آيات الله، والاستنتاج منها ما يراد منه، وما تدل عليه عقلا، وفطرة، وشرعاً.

لماذا خص المؤمنين بالإفادة من آيات الله دون غيرهم ؟

﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ أي: لأهُل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب، ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء، المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئًا، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسًا، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلاً.

السؤال: لماذا خُصٌّ أهل العلم بتفصيل الآيات دون غيرهم؟.

﴿ أَنْظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَكُتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ نظر الأعتبار، لا نظر الإبصار، المجرد عن التفكر. القرطبي، ٤٧٢/٨

> ما النظر المأمور به في هذه الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا فِى ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَّرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ

ودلت هذه الآية ونُحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها، الذي يُسَمَّى علمَ التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. تفسير السعدي، ص٢٦٦

السؤال: ما المباح في علم النجوم؟ وما المحرم من ذلك؟.

### التوجيهات

١. إذا ذكرت قول من يفتري الكذب على الله تعالى؛ فسبح ربك، ونزهه عما يقول الظالمون الملحدون،﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرُّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمٌّ وَخَرُقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَكِنَهُ وَتَعَكِي عَمَّا يَصِفُونَ 🖑 🖟

 ٢. التدبر في مخلوقات الله وملكوته لا يحتاج من الإنسان أن يذهب بعيداً؛ فالطعام
 الذي تأكله يستحق أن تتأمل في بديع صنع الله- سبحانه وتعالى- فيه، وكيفية اختلاف طعمه وتشابهه، ﴿ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ١٠ ﴿ .

٣. من فتح قلبَه وعقلُه للعلوم التي تضمنتها الكتاب والسنة؛ كان جديراً بأن يُخاطب بتفصيل الآيات، بعكس من أغلق قلبه وعقله دونهما، ﴿ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلَّآكِئِ ـِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🖤 ﴾ .

- نم الليلة مبكرا كما هي الفطرة والسنة، ﴿ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ السَّ ﴾.
- اقرأ عن أهمية التقويم القمري للعبادات، واجتهد في حفظ شهوره؛ حتى تتابع العبادات، ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصَّبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَّلُ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ
  - اذكر مثالا لحي أخرجه الله من ميت، وميت أخرجه الله من حي، ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤١)

ذَلِكُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰكُلِّشَىٰءِ وَكِيلُ۞ڵَّاتُدْرِكُهُٱلْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞قَدْ جَآءَ كُم بَصَآبِرُ مِن رَّيِّكُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ عُومَنْ عَمِي فَعَلَيْهَاْ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْتُكُم بِحَفِيظٍ۞وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُٱلْآيَٰتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىۤ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُوًّا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ۞وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوّا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَٰ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ رَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُ مَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَ تُهُمَّءَايَةُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَالِبُ أَفْءِ دَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ - أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

{الله ربكم} أي: المألوه المعبود، الذي يستحق نهاية الذل، ونهاية الحب، الرب، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف النقم. تفسير السعدي، ٢٦٨

السؤال: "الله" أي: المألوه، فما معنى المألوه ؟

## ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّنِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ ﴾

ومن وكالته: أنه تعالى تَوَكلَ ببيان دينه، وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانَهم

السؤال: من الأشياء التي توكل الله بها دينُهُ، وضح هذا في ضوء هذه الآية؟.

## ﴿ الَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ 💮 ﴾

أي: لا تشغل قلبك وخاطرك بهم، بل اشتغل بعبادة الله . القرطبي، ١٩٠/٨

ما الأمر الذي ينبغي أن تشغل به نفسك في هذه الحياة ؟

﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي: أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم- ولو كانت جائزة- تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى

السؤال: استنبط العلماء من الآية قاعدة شرعية عظيمة، فما هي؟.

﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوُّا بِغَيْرِ عِلَّمٍ ۞ ﴾

فمتى كان الكافر في منعة؛ وخيف أن يسب الإسلام أو النبي- صلى الله عليه وسلم- والله عز وجل؛ فلا يحلُ للمسلم أنّ يسب دينَهم، ولا صلبانهم، ولّا يتعرض ما يؤدي إلى ذلك، أو نحوه . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ٣٣٢ السؤال: متى تقتضي الحكمة عدم سب آلهة الكفار،؟

﴿ وَلا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّهِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ

أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِمُهُمْ فَيُنِّبَثُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 💮 ﴾ نهى سبحانه المؤمنين أنَّ يسبواً أوثانهم؛ لأنه علم أنهم إِذا سبوها؛ نفر الكفار، وازدادوا كفراً.القرطبي، ١٩١٨ع

لماذا نهى الله- تعالى- المؤمنين عن سب آلهم الكفار وأوثانهم ؟

﴿ وَلَا تَسُبُواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ ۚ زَيَّنَا لِكُلِّ

أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنِّيَّتُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 🚳 ﴾.

السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفَّهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللَّعن، والتقبيح، ونحوه. الصارم المسلول على شاتم الرسول، ٥٦١ ما المراد بالسب في الآية الكريمة ؟

- ١. إياك في دعوتك أن تعمل عملاً يجعل المخالف لك يكره دعوة أهل السنة والجماعة وطريقتهم، بل اتخذ سبيل الموعظة الحسنة، ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ .
- ٢. الإعراض عن الدين مرة قد يُعاقب عليه المعرض؛ بصرفه عن الهدى والدين دائما، فاحدر من ذلك، ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ 🖑 ﴿ .
- ٣. الزم الوحي كتاباً وسنة صحيحة، ولا تستبدلهما بشيء آخر، ﴿ الَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ۖ لَاۤ إِلَنَهُ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ ﴾ .

- ١. ا أكثر هذا اليوم من قولك: (رب زدني علما)، ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَايَرُ مِن زَيِّكُمٌّ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِكُّ ءَ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحِفِيظٍ 🐠 ﴾ .
  - ٢. قل: اللهم إني أعوذ بك أن يزين لي سوء عملي، ﴿ كَنَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِنَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُبَيِّثُهُم بِمَا كَانُوا ﴿ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾.
- ٣. سل الله- تعالى- وتضرع إليه أن يثبتك على الدين، وأن لا يحول بينك وبين الهداية، ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْيَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٢)

\* وَلَوْأَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِ مُٱلْمَلَتِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُٱلْمَوْتِيَ وَحَشَرَيَا عَلَيْهِ مْكُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّآ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَ آءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى ٓ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْ يَرِفُواْ مَاهُ مِثُقَ تَرِفُونَ ١٤ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكِتَبَ مُفَصَّلَا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُنۡزَّلُ مِّن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴿ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَاوَعَدْلَاّ لَامُبَدِّلَ لِكَامِنَتِهِۦوَهُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ الله وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِدُّوكَ عَن سَبِيل ٱللهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۚ ۚ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلَةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاسُ مُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ ومُؤْمِنِينَ ١

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ﴾ فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني: كما ابتليناك بهؤلاء القوم؛ فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء. البغوي، ٢/٥٥

> السؤال: ما سنة الله- تعالى- الماضية في حال الأنبياء مع أتباعهم ؟ الجواب:

### ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّي نَبِيّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِينِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا ﴾

قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين، كما أن من الجن شياطين ...، وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله؛ ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا . <mark>البغوي</mark>،

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

السؤال: لماذا ختم الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه بذكر الإيمان؟

﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾

باطلا، والباطل حقاً. تفسير السعدي، ص٢٦٩-٢٧٠ السؤال: لماذا يهتم أهل الباطل بزخرفت أقوالهم وتجميلها؟.

وقوله: (إنّ كتتُمْ بآياتِهِ مُؤْمِنِينَ) أي: إنّ كنتم بأحكامه وأوامره آخذين، فإن الإيمان بها

يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٣٣٨

يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات؛ حتى

يجعلوه في أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق،

ولا يفِقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات الموهة، فيعتقدون الحق

السؤال: هل في الإنس شياطين كالجن، وأيهم أشد خطرا ؟

### ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

دلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حِق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا. تفسير السعدي، ص٢٧٠ السؤال: انتشر اليوم بين الناس الإيمان بالأكُّثرية، وتغليبها على الأقلية، فما رأي الشرع

الجواب:

## ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيۡكِحَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُونَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾

رَّتُبُوا إيمانهم على مجرد إتيانِ الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكونِ العبدُ مقصوده اتباع الحقّ، ويطلبه بالطرق التي بَيَّنَها الله، ويعمل بذلك، ويستعين ربُّه في اتباعه، ولا يتكلّ على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. تفسير

السؤال: ما الخطأ الذي وقع فيه المشركون عندما طلبوا الآيات؟ وما الطريق التي ينبغي

على العبد أن يسلكها في هذا الشأن؟.

- القلوب الفارغة من الإيمان بالله ووعده وعيده في الدار الآخرة أكثر القلوب ميلاً إلى الباطل، والشر، والفساد ﴿ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاكَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَّتَرِفُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- لقد عُودي الأنبياء من قبلُ؛ فِلا يحزنِ الداعية وطالب العلم على معاداة أهل الضلال لهُ. ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْحِنِّ ﴾
- ٣. الكثرة ليست دليلاً على الحق. ﴿ وَإِنَّ تُطُعٌ أَكُّثُرُ مَنَّ فِي ٱلْأُرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ
- أهلُ الباطل يستخدمون الأساليب الملتوية في إقناع الناس، كتحسين القول وتنميقه وزخرفته، مع أنه في داخله لا يتضمن إلا الفساد والإفساد؛ فاحذر أن تُخدع بالظواهر الجميلة. ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾

## ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ

ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـكُوهُۥ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 🖤 🦖

يقول تعالى ذكره: ولو شئت، يا محمد، أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي أعداء من شياطين الإِنس والجن، فلا ينالهم مكرهم، ويأمنوا غوائلهم وأذاهم؛ فعلت ذلكَ، ولكني لم أشأ ذلك؛ لأبتلي بعضهم ببعض، فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق. تفسير الطبري، ١٢ / ٧٥

السؤال: من علامات صدق الداعية، وقبوله وجود أعداء له، كيف تفهم ذلك من الآية؟

- اقرأ كتاباً عن مخططات الصهيونية العالمية؛ للتعرف على طريقة تفكير أعداء الأنبياء من شياطين الإنس ﴿ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۥ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقَرُونَ ۖ ۞ ﴾.
  - تعرف على أحكام النبائح الجائزة والنبائح المحرمة من خلال قراءة كتاب في ذلك، أو حضور درس ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ يِعَايَتِهِ مُؤْمِينِينَ ۞ ﴾.
- اجعل لنفسك في كل يوم دعاء واستكانة لربك- تعالى- أن يهديك، ويثبتك على الدين، فإن الهداية للحق بيد الله- تعالى- وحده ،﴿ وَلَوْ أَنْنَا زَلَّنَا ۖ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُتُومِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۖ ﴿ ﴾ الْمُؤْنِي وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ مُلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ أَكُونُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكُثُونَا اللَّهُ وَلَكِنَ أَكُثُونًا اللَّهُ وَلَكِنَ أَكُونًا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ كُلُّونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَّ أَكُونًا عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُونَ أَكُنَّا عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْفُوا لِلَّذِي اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ كُلُّ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَلْكُونُ أَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَنَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّه



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٣)

وَمَا لَكُوْ أَلَّا تَأْكُوْ أَمِعَا أَدُكِرًا سَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُو وَلَا تَأْكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرْمَ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرْمَ عَلَيْكُو أَوْ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَرَّفُونَ ۞ ﴾ .

{ وَذَرُواْ ظاهر الإثم وباطنه } لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل: الظاهر: الأعمال، والباطن: الاعتقاد. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٨٤

> السؤال: جمعت هذه الآية بين الإيجاز وبين العموم .. وضح ذلك ؟ الجواب:

٢ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَّكُرُواْ فِيهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْمُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْمُرُونَ إِلَّا إِنْفُسِمِمْ وَمَا يَشْمُرُونَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

{ وكذلك جَمَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَهٌ أكابر } أي: كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر، لأن غيرهم تبع لهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، / ٢٨٤ السؤال: ما وجه الاقتصار في الأية على الأكابر دون غيرهم ؟

الحواب:

### ٢ ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

ودلت الأيم الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرعُ بتحريم شيء منها، فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال؛ لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. تفسير السعدي، ص٧٧١ السؤال: كيف يستدل بالأية على القاعدة الشرعية: (الأصل في الأشياء الإباحة)؟.

﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

(m)

ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها فيكون عنها فيكون عنها فيكون عنها والبحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلف، وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب، كالكبر، والعجب، والرياء، ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها، وهو لا يحس به ولا يشعر، وهنا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. تفسير السعدي، ص٢٧١ السؤال: ما الطريقة المثلى لاجتناب الأثام والمعاصي الظاهرة والباطنة؟.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَذِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾

ثم بين عز وجل في ضلالهم أنه على أقبح الوجوه، وأنه بالهوى لا بالنظر والتأمل، وبغَيْرِ عِلْم بين عز وجل في نسبة على المعادلة على المعادلة على المعادلة على المعادلة على السؤال: ما أشد أنواع الضلال؟

الحماد ،

﴿ وَلَا تَأْكُولُ مِمَّا لَمْ يُذَكِرِ آسَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ. لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ الْوَالْمِينِ وَلَا تَأْكُمُ اللّهُ الْمُعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿ اللّهِ الأنعام: ١٢١ { وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿ اللّه اللّه المعالمة الله عندوهم } في استحلال الحرام { إنكم الشركون } ضرورة أنَّ مَن ترك طاعة الله

[وإن أطعتموهم] في استحلال الحرام {إنكم لمشركون} ضرورة أنَّ مَن ترك طاعة الله إلى طاعة على الله عليه الله عليه الحرام، واتبعه في دينه؛ فقد أشركه به تعالى، بل آثره عليه سبحانه. روح المعاني للألوسي،٣٦٠/٨ السؤال: وضح كيف يكون الأكل مما لم يُسَمَّ عليه كالميتة شركا بالله تعالى؟. الجواب:

### التوجيهان

- ا. وجوب ترك الإثم ظاهرا كان أو باطنا، وسواء كان من أعمال القلوب، أو أعمال المجوارح ﴿ وَذَرُواْ طَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللَّهِمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللَّهِمُ ﴾...
- الشرك موت وظلمة، والإيمان حياة ونور، فأيهما تختار ١٩. ﴿ أُومَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحَيْـنَنهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِعِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَن مَّنهُ فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ خِارِجٍ مِنْهَا ﴾
- ٣. احرص على إطابة مطعمك، بأن تأكل المذبوحات التي ذُكِرَ عليها اسم الله، وتترك ما عدا ذلك مما لم يبحه الشرع، ﴿ وَلَا تَأْكُولُ إِمَّا لَةَ يُذَكِّرُ السِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ

### ٧ ﴿ وَإِنَّ كُتِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله؛ سواء كان ذلك عن حب، أو بغض؛ فليس لأحد أن يتبع ما يحبه، فيأمر به، ويتخذه دينا، وينهى عما يبغضه، ويذمه، ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله، وهو شريعت الله التي جعل عليها رسوله، ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعت؛ فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. الاستقامت، // ٢٥٣ السؤال: بين خطورة اتباع الأهواء بغير علم من الله تعالى؟

الجواب

- - ٢. حاسب نفسك اليوم عن باطن الأثام التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْمِسُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَرَبُونَ ۖ ۖ ﴾
    - ٣. أرسل رسالة تحذر فيها من الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدَ يُذَكِّ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٤)

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيتُهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْ لَلْمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ويَجَعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجَا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ @وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌّ اقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونِ ﴿ لَهُمْ دَارُٱلسَّ لَامِعِن دَ رَبِّهِ مِّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ أَوُّهُم مِينَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أُجَلَنَاٱلَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَأَ قَالَٱلنَّا رُمَثُّونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ فُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَّا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۗ يَىمَعْشَرَٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَكَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَ ايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَأْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٓ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِ دُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِهِ مِ أَنَّهُ مُكَانُواْ كَافِرِينَ ١

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدَّرَهُۥ لِلْإِسْلَكِيِّ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي السَّمَاءَ ۖ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

{ كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السمآء } أي: كأنما يحاول الصعود إلى السماء، وذلك غير ممكن، فكذلك يصعب عليه الإيمان. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٨٥

السؤال: ما وجه الشبه بين الضال وبين من يصّعّد في السماء ؟

﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر، ويحثه عليه، ويزهده في الخير، وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها، البليغ خطرهاً.

والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر علِي نفسه، وعلى نفسه جنى، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظُلامٍ لِلْعَبِيدِ} ومن ذلك، أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم؛ ومتعهم الحقوق الواجبة، ولى عليهم ظلمة، يسومونهم سوء العذاب، ويأخُذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله، وحقوق عباده. تفسير السعدي، ٢٧٣/١

السؤال: بين مظهرين من مظاهر تولي الظالمين بعضهم لبعض ؟

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ٱللَّهِ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَآةَ يَوْمِكُمْ هَاذاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا ۗ وَغَرَبْهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَهُمُو كَانُواْ

ومعناه: قد أتاكم رسَل منكم ينبهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين، فلم تقبلوا ذلك، ولم تتذكروا ولم تعتبروا. تفسير الطبري،١٢٠ / ١٢٠

السؤال: التذكير بالمخالفات قبل إيقاع العقوبة منهج القرآن، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

يعني: الجنة، ...وسميت دار السلام؛ لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. البغوي،

السؤال: ما المقصود بدار السلام، ولم سميت بذلك؟

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾

يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته ...: إن من انشرح صدره للإسلام، أيّ: اتسع وانفسّح، فاستنار بنور الإيمان، وحييّ بضّوء اليقين، فاطمأنت بذلّك نفّسه، واحب الخير، وطوعت له نفسُه فعله، متلذّذاً به غير مستثقل؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه، ومَنَّ عليه بالتوفيق، وسلوك أقوم الطريق. تفسير السعدي، ص٢٧٢ السؤال: ما علامة الهداية التي يحسها المرء من نفسه؟.

﴿ وَمَن يُرِدَّأَن يُضِلَّهُ رَبِّعَكُ صَدْرَهُ . ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ شبه الله الكافر في نفوره عن الإيمان، وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لايطيقه، كما أن صعود السماء لا يُطاق . القرطبي، ٢٥/٩

السؤال: تقبل الإيمان صعب بل مستحيل على من كتبت عليه الضلالة، وضح ذلك ؟ الجواب:

﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا أَيْكُسِبُونَ اللَّهُ ﴾

وهذا تهديد للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه؛ سلط الله عليه ظالم آخر ،...قال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم؛ فقف، وانظر فيه متعجباً . القرطبي، ٣٠/٩

> السؤال: بماذا يُعاقب الله- تعالى- الظالم في الدنيا؟ الجواب:

### التوجيهات

- ١. القلوب الكافرة يلقى فيها كل ما لا خير فيه من الشهوات والشبهات، وتكون مقرا المشيطان، ﴿ كَنَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ﴾.
- ٢. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى؛ فاسألها من مالكها، ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ. يَشْرَحُ صَدِّرُهُۥ لِلْإِسْكَعِ ﴾
- ٣. أكثر من الأعمال الصالحة؛ فإنها سبب لولاية الله، ومن تولاه الله؛ حفظه في الدنيا، وأكرمه بالجنت في الآخرة، ﴿ لَهُمَّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّمٍّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ 🔻 يَعْمَلُونَ

- استعد بالله- تعالى- من شر الجن، ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ السَّتَكُثَرَتُم مِنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُمْ مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُمنَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَلْتَ لَنَا ۖ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهَ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيثُم عَلِيتُه ﴿ ﴿ ۖ ﴾ .
- ادع الله- تعالى- أن يشرح صدرك للحق حيث كان، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكِ ۖ وَمَن يُرِدُ أَنْ يَهْدِيَهُ عَلَى اللَّهَ عَالَى اللَّهِ عَلَى السَّمَاءَ ۖ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ ﴾.
- اذكر نعمة الله- تعالى- عليك بالهداية، حيث شرح صدرك للإسلام، ولو شاء لم تكن كنكنك، ثم قم بشكر الله- تعالى- بالعمل بفعل الطاعات، والثبات عليها حتى المات، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَكِّ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ. يَجْعَلْ صَدْرَهُ. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٥)

ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْ لِكَ الْقُرَىٰ يِظُلِمُ وَأَهْ لُهُا
عَيْفِلُوت ﴿ وَكِلُ دَرَجَكُ مِمَا الْقُرَىٰ يِظُلِمُ وَأَهْ لُهُا
عِنْفِلْ عَمَايَعْ مَلُوت ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَةً
إِن يَشَأَ أَيْذَهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا أَيْدَ الْخَيْقُ وَلَرَحْمَةً
الْإِن يَشَأَ أَيْدُهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِينَ فَقُلْ يَعْفَى الْمَرْيِن ﴾ فَلْ يَنفَوْم الْرَيْتُ فَقُوم الْمَيْوَلِينَ فَلَى الْمَيْوَلِينَ فَقُلْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَعْمِونِينَ ﴾ فَلْ يَنفَوْم الْمَيْوَلِينَ فَقُلْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

﴿ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَيْدِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمّْ وَلَوْ سَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمّْ وَلَوْ سَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُونًا ۚ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ ﴾ .

كانوا يقتلون أولادهم بالوأد، ويذبحونهم: قرباناً إلى الأصنام، وشركاؤهم هنا هم: الشياطين، أو القائمون على الأصنام، { لِيُرْدُوهُمْ } أي: ليهلكوهم، وهو من الردى بمعنى الهلاك . <mark>التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٨٧</mark>

السؤال: من خلال هذه الآية: بين شيئا من فضل الله علينا بهذا الدين ؟ .....

﴿ فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَذَا لِثُمَّرُكَآنِهَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهُ وَلَهُ لَا يَصِلْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَلَا يَصِلْ اللّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا يَصِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ لَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

وسمى الشياطين شركًاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله، فأشر كوهم مع الله في وجوب طاعتهم . القرطبي، ٣٩/٩

السؤال: لماذا سمى الله- تعالى- الشياطين شركاء ؟ الجواب:

# ﴿ وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتَىلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ ﴾

أضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء، وإن لم يتولوا دُلك؛ لأنهم زينوا ذلك، ودعوا إليه، فكأنهم فعلوه . القرطبي، ٣٩٣/٩

> السؤال: هل من زين المنكر، وحث عليه، ودعا له، يعتبر كالفاعل المقارف له ؟ الجواب:

### ٥ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾

وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة، ونهاهم عن الأعمال السيئة؛ رحمة بهم، وقصدا لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين، كما لا تضره معصية العاصين. تفسير السعدي، ص٢٧٤

السؤال: لماذا وصف الله نفسه بالغني بعد أن ذكر جزاء المؤمنين والفاجرين؟. الحمات:

### ا ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمًا عَكِمُلُوا ﴾

بحسب أعمائهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا الرئيس كالمرؤوس، كما أن أهل الثواب والجنت وإن اشتركوا في الربح، والفلاح، ودخول الجنت فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم. تضيير السعدي، ص٧٤٠

السؤال: ما الفائدة العملية من معرفة أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات؟. الحواب:

## ﴿ إِن يَشَا لَيُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا النَشَأَكُم مِن

ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لم يقل المن المنطقة وتركون منها وتخلونها لم بعدكم، كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم؛ فلم اتخذتموها قراراً؟، وتوطئتم بها، ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر؟!، وأن أمامكم داراً هي الدار التي جمعت كل نعيم، وسلمت من كل آفت ونقص؟! وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والأخرون، سوما أبخس حظ من رضي بالدون!! وأدنى همة من اختار صفقة المغبون!!. تفسير السعدى، ص٢٧٤

السؤال: ما الَّذي يفيده العاقل من ذهاب أمم وزوالها، ثم يخلفها غيرها، ؟.

### التوجيهات

الجواب:

ا. صدق وعد الله- تعالى- وعدم تخلفه، ﴿ إِنَ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُهِ
 بِمُعْجِزِينَ ﴾.

٢. الظالم لا يفلح، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ﴿إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

٣. اعلم أن درجتك عند الله- تعالى- بحسب عملك الصالح، فانظر كيف هي درجتك ؟
 ، ﴿ وَلِكُ إِنْ دَرَجَتُ مُمَّا عَكِمُواً وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَقْمَمُونَ (اللهَ) ﴾

﴿ وَكَذَلِكَ زَبَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَلَاهِمْ شَرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ وِينَهُمُّ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُومٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا فَعَكُومٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا فَعَكُومٌ فَذَرْهُمُ

و «الشركاء» هاهنا: الشياطين، الأمرون بذلك، المزينون له، والحاملون عليه أيضا من بني آدم الناقلين له عصرا بعد عصر، إذ كلهم مشتركون في قبح هذا الفعل، وتباعته في الأخرة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٣٤٩ السؤال: متى يصير المرء شريكا للشيطان؟

- ١. اقرأ كتاباً عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَآ أَنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ ﴾.
- ٢٠ قم بدعوة الناس لعمل صالح، مع قيامك به، فهما أمران متلازمان، ﴿ قُلْ يَعَوْمِ اَعْ مَلُواْ عَلَى مَكَانتَ كُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْ لَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ. عَرْقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ الطَّلِلِمُونَ ﴿ قَلْ يَعْوَمِ اَعْ مَلُواْ عَلَى مَكَانتَ كُمُ اللَّهِ عَلَيْ لَكُونَ مَن تَكُونُ لَهُ. عَرْقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّلَّا لَاللَّاللّل
  - ٣. أرسل رسالة تحذر فيها إخوانك المسلمين من الظلم، مذكراً أن الظالم لا يفلح بحال من الأحوال، ﴿ إِنَّكُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُوكَ 💮 ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٦)

وقالواهنوء أَفَكُوو حَرْفُ حِجْرٌ لَا يَظْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ

برغيهِ هِ وَأَفَكُمُ حُرِمَت طُهُورُها وَأَفَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْقِبْرَاءُ عَلَيْهِ الْوَلَيْهِ مِنَا حَلَيْهِ مِنَا حَالُولُ

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْقِبْرَاءُ عَلَيْهِ مَن الْمَنْ فِيهِ مِنا كُلُّولُ لَلْهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ

 إِذَ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَكَدُهُمْ سَفَهَا بِعَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَفَهُمْ اللَّهُ أَفْ رَزَاةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَثُوابِه، فيقعون في غضبه وعقابه؛ لأنهم أتعبوا أنفسهم، فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله. التحرير والتنوير،٨-١/ ١١٣

السؤال: ما الخسران الحقيقي الذي ورد ذكره في الآية الكريمة؟ الحواب:

٢
﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثَمْرَ وَءَاثُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا شُعْرِفُوا ۚ إِنَّكُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللهِ مِن مَضَرَّةِ العِقلِ والبدن، حقوله تعالى: حلوا واشرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا اللاعراف: ١٦١ وَفِي صَحِيح البُخارِي تَعْلِيقاً «كُلُوا وَاسْرَبُوا وَالْبِسُوا وتصدقوا من غَيْرِ إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَةٍ». تفسير ابن حثير، ١٧٤/٢ وفي صَحِيح البُخارِي تَعْلِيقاً «كُلُوا وَاسْرَبُوا وَالْبِسُوا وتصدقوا من غَيْرِ إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَةٍ». تفسير ابن حثير، ١٧٤/٢ السُوال: لماذا نُهينا عن الإسراف في الأحل؟.

الحواب:

﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُعُلُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَفْكِمِ خَالِصَةٌ لِلْكُورِنَا وَمُحَكَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا ۖ وَإِن يَكُنُ تَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرُكَا أَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُۥ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾

ومن آرائهم السخيفة آنهم يجعلون بعض الأنعام، ويعينونها، محرماً ما يَّه بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: {ما يَّه بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} أي: حلال لهم، لا يشاركهم فيها النساء، {ومحرم على أزواجنا} أي: نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما ليَّا بطنها يولد مينا، فهم فيه شركاء، أي: فهو حلال للذكور والإناث. تفسير السعدي، ص ٢٧٦

السؤال: ۗ في الَّاية مقارنة بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية، وضح ذلك؟.

الحواب:

﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَانِهِ ٱلْأَنْعَكِ خَالِصَةٌ لِنُكُونِنَا وَمُحَكِّمٌ عَلَىٓ أَزْوَاحِنكا وَإِن

يَكُن مَّيْـنَّةُ فَهُدْ فِيهِ شُرَكَآةً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمَّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ ﴾

وقي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه، وإن لم يأخذ به؛ حتى يعرف فساد قوله، وإن لم يأخذ به؛ حتى يعرف فساد قوله، ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله- تعالى- أعلم النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم. القرطبي، ١٨/٩ السؤال: بين الفائدة الجليلة التي يتعلمها طالب العلم من هذه الآية ؟

الجواب:

﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَغْكَمِ خَالِصَةٌ لِنَّكُونِنَا وَمُحَكَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْسَنَةً فَهُدَ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّه

﴿ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ تعليل للوعد بالجزاء، فإن الحكيم العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة. روح المعاني للألوسي،٣٨٩/٨ السؤال: ما الفائدة في ختم الآية بصفتي الحكمة والعلم لله عز وجل؟.

### ا ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ٤ ﴾

أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك ...لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء ، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها؛ حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. تفسير السعدي، ص٢٧٦ السؤال: لماذا أمر بزكاة الزروع يوم حصادها؟.

جواب:

﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ: إِذَآ أَشَمَرُ وَءَاتُواْ حَقَّاهُ. يَوْمَرَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُشْرِفُوٓا ۚ إِكَهُ. لَا يُحِبُ

وقال الزهري: المعنى: لا تنفقوا في معصية الله تعالى، ويروى نحوه عن مجاهد، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبيس ذهبا، فأنفقه رجل في طاعة الله- تعالى- لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما في معصية الله- تعالى- كان مسرفا. روح المعاني للألوسى،٣٩٢/٨

السؤال: ما الإسراف المنهى عنه في الآية كما فسره علماء السلف الصالح؟. الجواب:

### التوحيهات

- ا. ما ينذره الجهال اليوم من نذور للأولياء، وإعطائهم شيئا من الأنعام و الأطعمة؛ هو من عمل المشركين، زينه الشيطان لجهال المسلمين، ﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِ الْمَكُمُّ وَحَرَّثُ حَرِّمَتْ كُلُهُرُهُمَا وَأَمَّكُمُّ لَا يَلَكُرُونَ اَسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْرَاهُ لَا يَلَكُرُونَ اَسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْرَاهُ هَا يَلَكُرُونَ اَسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْرَاهُ عَلَيْهَا أَفْرَاهُ عَلَيْهَا أَفْرَاهُ عَلَيْهَا لَعَلَيْهَا أَفْرَاهُ عَلَيْهَا أَفْرَاهُ عَلَيْهَا لَعَلَيْهَا أَفْرَاهُ عَلَيْهَا افْرَاهُ عَلَيْهَا لَعْرَاهُم مِن عَلَيْهَا صَائِعًا لَهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهَا الْفَرَاةُ عَلَيْهَا الْفَرَاةُ عَلَيْهَا لَهُ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٢. تحديد النسل اليوم والزام الأمة به من عمل أهل الجاهلية؛ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، كقتل البنات خشية العار، والأولاد خشية الفقر، ﴿ فَدْ حَسِمُ الّذِينَ فَ عَلَمُ اللّذِينَ الْعَلَمُ اللّذِينَ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْفَرِرَاءُ عَلَى أَلَّمُ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَا وَلَاهُمُ اللّهُ الْفَرِرَاءُ عَلَى أَلَّمُ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهَلّدِينَ ﴿ فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- التحريم والتحليل لله- سبحانه- وحده فقط، فمن حرم شيئاً إحله الله، أو أحل شيئاً حرمه الله: فقد نازع الله في خصائصه، ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَمْنَهِ خَالِصَةُ لِنَّاكُم لَهُ لَأَنْفَهُمْ فَلَهُمْ فِيهِ شُرَكَااً وَلَا يَكُن مَيّنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَااً مَا سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيهُ ﴿ آ ﴾ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيهُ ﴿ آ ﴾
- الإسرافَ صفة مذمومة يكرهها الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من المسرفين، ﴿ وَلَا تُشَرِقُوا ۚ إِنَّكُهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسَرفينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

- ١. احمد الله- تعالى- عند الأكلم تأكلها، والشربم تشربها، ﴿ كُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُوْتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ
- ٢٠ سل الله- تعالى- صلاح الأبناء، وأن يعينك على تربيتهم التربية الصالحة، ﴿ قَدُّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُواْ أَوْلَكَهُمْ سَفَهُا بِعَيْرٍ عِلْمٍ وَكَرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ أَفْرِرَاءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُواْ
   ومَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ ﴾.
  - ٣. اختر لحظة تشتد فيها حاجة الفقراء، وتصدق فيها بصدقة، لعله يتضاعف أجرك، ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يُوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٧)

ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ مِّرِ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِٱثْنَيْنُ قُلْ ءَ الذَّكَّرَيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرَّحَامُ ٱلْأُنْتَيَنِّ نَبِّءُ فِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَقَٰرِٱثْنَيْنِۖ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِّ أَمْرَكُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّبِكُمُ ٱللَّهُ بِهَا ذَأْفَمَنَ أَظْلَارُمِمَّنٱفْتَرَىٰعَلَىٱللَّهِ كَذِبَالِّيُضِلَّٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قُلُلَّا أَجِدُ فِمَآأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْدَمَا مَسْــفُوحًا أَوْلَحْــمَخِيزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِةِۦفَمَنِٱضْطُرَّعَيْرُ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيـــُهُ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَـادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَقَ رِوَٱلْغَنَ مِحَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَآ أَوِٱلْحَوَايَ آ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمُ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمَّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُصْبِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ ۖ ﴾ بيّن تعالى سوء مقصدهم بالافتراء؛ لأنه لو افترى أحد فرية على الله لغير معنى؛ لكان ظلما عظيما، فكيف إذا قصد بهما إضلال أمة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢/ ٣٥٥

السؤال: افتراء الكذب له دركات، فأيها أسوأ؟

### ﴿ أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا ﴾

هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم.

السؤال: لماذا أمر الله بسفح هذا الدم عند ذكاة الذبيحة؟.

### ﴿ أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا ﴾

مفهوم هذا اللفظ: أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر.

السؤال: ذكر الله لنا حكم الدم المسفوح، فما حكم الدم الباقي في الجسد والعروق؟. الجواب:

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ اللَّهُ بِهَاذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

(أم كنتم شهداء) أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا، ولما لزمتهم الحجة؛ أخذوا في الافتراء فقالوا: كذا أمر الله، كذا أمر الله، فقال الله تعالى: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم) بين أنهم كذبوا، إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. القرطبي،

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي

السؤال: ما الواجب على كل من أراد أن يتكلم في حكم، أو مسألة، أو نازلة ؟ الجواب:

> ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا ۚ إِلَّا ۚ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَّـا ۚ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَّ بِعَظْمٍ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيهِمٌّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

> أي: ذلك التحريم عقوبة لهم "ببغيهم" أي: بظلمهم من قتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل. البغوي، ٧٥/٢ السؤال: للمعصية شؤم على أهلها، بيّن ذلك من خلال الآية ؟

بالصواب الذي يرضي الله، وذلك إن كان مجتهدا؛ فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله تعالى، وإن كان مقلدا؛ فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. التحرير والتنوير،٨-أ/ ١٣٥

السؤال: لا يجوز الإقدام على الفتوى بغير علم، بين ذلك؟

الجواب:

## التوجيهات

ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

لا أحد أَظُلمُ مِهِن يكذب على الله تعالى، فيشرع لعباده ما لم يشرع لهم، ﴿ فِمَنْ أَطِلُمُ مِهِنَ اللهِ لَهُ مِه فِمَنْ أَطِلُمُ مِهِنِ أَفَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ يِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي ٠,

القوم القوم القيد بالذنوب من كثير من الطيبات كما حصل لليهود، ﴿ وَعَلَى النَّهِ مِنَ الطَّيبَاتَ كَمَا حصل لليهود، ﴿ وَعَلَى النَّذِي هَا أُولِهِ مَنْ الطّيبَاتُ كَمَا حَمَلًا عَلَيْهِمْ النَّهِيرِ مَا الْخَلُطُ يَعْظُمُ ذَيْكُ شُخُومَهُما إِلّا مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُما أَوْ الْحَوَاكِا أَوْ مَا الْخَلُطُ يَعْظُمُ ذَلِكُ جَرَبُتُهُمُ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَقُوبَتَهِم، فإن بأس الله لا يرد إمهال الله - تعالى عدم عقوبتهم، فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين، ﴿ ذَلِكَ جَرَبْتُهُم بِهِمْ مَ إِنَّا لَصَلِيقُونُ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

على المفتي الذّي يفتي النّاس بالحلِّ والْحِرِمَّةُ أَنْ يَفْتِي عَنْ عَلْمٍ، وإلا كان داخلاً تحت الوعيد، ﴿ فَمَنْ أَظْلِمُ مِمْنِ أَفْتَرِيٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمِ ۗ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ الظَّلِمِيرِ ۖ ﴿ ﴾

- ﴿ وَعَلَى اَلَذِينَ هَـادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٌ وَمِنَ اَلْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُوبَهُمَا إِلَّا مِا حَيِّلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَاكِ أَوْ مَا الْخَلَطُ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِغَيهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْأَنْعَامِ: ١٤٦
  - ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي: اليهود خاصة...

﴿ بِبَغْيِهِمٌّ ﴾ أي: بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وِأَكِلِهِم أموال الناس بالباطل، وكانوا كلما أتوا بمعصية؛ عوقبوا بتحريم شيء مما أحِلَّ لهُمُ. روح المعاني للألوسي، ٤٠٥/٨

السؤال: أذية الصالحين وقتلهم مؤذنة للعقوبات الربانية، وضح ذلك ؟ .

- اجمع انواع المحرمات في الآيت، وهم بمعرفت المراد منها، ﴿ قُل لَا آَجُدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىّ مُحَرَّمًا عَلَ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُۥ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِۦ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَبَاغٍ وَلَا كَارِ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ رِإِجع انواع الأطعمة التي تأكلها، وابتعد عن المحرم أو ما كان شديد الاشتباه؛ لأن عاقبته شديدة السوء على الدين، والعقل، والبدن، ﴿ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرٍ
- إكَتَب رِسالة تبين فيها أن الطعام الحلال أكثر و أبرك من الطعام الحرام، فعلينا الاكتفاء به، ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا ۖ أَن يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْ دَمَا مَسفُومًا أَوْ لَحَمْ خِنزِرٍ ﴾ ٠٣



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٨)

فَإِنكَ ذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ دُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْسَرَكُولْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشِّرَكُنَا وَلَاءَ ابَآ وُيَا وَلَاحَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَبَكَ ٱلَّذِينِ مِن قَبِّلْهِمْ حَقَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْهَ لُعِندَكُم ِمِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُهُ وَنَهُ قُلْ فَيلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُوْ أَجْمَعِين ﴿ قُلْ هَائُمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَأَ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّه مْ يَعْدِلُونَ ۞ \* قُلُ تَعَالَوۡا أَتۡلُمَاحَرَمَ رَبُكُمۡ عَلَيۡكُمُّ أَلَّا تُشۡرِكُوا۟ به عَ شَيْئًا وَ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقْتُكُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَق نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلِاتَقْرَبُواْٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُّ وَلَا تَقْتُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْ قِلُونَ ١

﴿ ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَا ثُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْئًا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ ﴾ .

ذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة ، وقال ابن عباس: هي الكلمات التي أنزل الله على موسى التسهيل لعلوم التنزيلُ لابن جزي،١ / ٢٩١

السؤال: ما الميزة أو الخاصية التي اختُصّت بها هذه الوصايا؟

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآ ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾.

﴿ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي، والمحبوب والمكروه، والطاعة والمعصية، ومن سلك هذا المسلك؛ فهو في نوع من الكفر البين. الاستقامة، ٢/ ٣٠ السؤال: ما خطورة الاستدلال بالقدر على نفي الأمر والنهي، بين ذلك من الآية الكريمة؟

### ﴿ وَلَا تَقْدَرُبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ ﴾

{ما ظهر منها وما بطن} أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر، والمتعلق بالقلب والباطن، والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها وُوسائلها الموصلة إليها. تفسير السعديّ، ص٢٨٠ السؤال: لماذا نهى عن قربان الفواحش، ولم يكتفِ بالنهي عن الفواحش فقط؟.

## ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِكُواْ بِهِ سَيْعًا ۗ وَبِٱلْوَلِانَيْنِ إِحْسَانًا ۗ ﴾

هذه الآية أمر من الله- تعالى- لنبيه- عليه الصلاة والسلام- بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس، ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل. القرطبي، ١٠٦/٩ السؤال: إلى أي شيء دعانا الله- تعالى- إليه في هذه الآيت ؟

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة، واتباع رسوله. تفسير ابن كثير، ٢/١٧٧

السؤال: لماذا ذُكِرَت رحمة الله بعد ذكر تكذيبهم للرسول؟. الجواب:

## ﴿ وَلَا تَقَنُّكُوا أَوْلَندَكُم مِّن إِمْلَقٍّ خَنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

قال في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نُفِّئُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ ﴾ الإسراء:١٦١ أي: لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك: ﴿ نَّعَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ ﴾ فبدأ برزقهم؛ للاهتمام بهم، أي: لا تخافوا من فقركم بسبب رُزقهم؛ فهو على الله، وأما هنا فلما كان الفقر حاصلاً؛ قال: ﴿ نِّحَنُّ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ لأنه الأهم ههنا. تفسير ابن كثير، ١٨٠/٢ السؤال: لماذا قدم رزق الآباء على رزق الأبناء في هذه السورة، وقدم رزق الأبناء على رزق الآبناء على رزق الآباء في القرارة الإسراء؟.

## ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِثَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا نَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ

وقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخلٌ في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد جاء في الصّحيحين، عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". تفسير ابن كثير، ١٨٠/٢ السؤال: النهي عن قتل النفس داخل في النهي عن الفواحش، فلماذا أعاد النهي عنه؟.

الحواب:

- إذا رأيت الظالم يتمادى في غيه؛ فلا تحزن، فإن الله- تعالى- ينزل بأسه بالقوم المجرمين، فإذا نزل بهم بأس الله تعالى؛ فلا يستطيع أحد رده، ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾
- ٢. على الداعية أن لا يستبعد احتمال أنه سيُكذَّب من قِبَل بعض المدعوين؛ فلا يكن ذلك عائقاً أمامه، ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾
  - ٣. المشيئة بيد الله- سبحانه وتعالى- فاطلبها منه، ﴿ فَلُو شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

- ٠١
- قم اليوم بعمل من البر عظيم تحسن به إلى والديك سواء كانا أحياء أم أمواتاً، فقد وصاك الله- تعالى- بهما،﴿ وَبِأَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۖ ﴾ قرأ معاني ما تضمنته الآية من وصايا وأوامر وصانا الله- تعالى- بها؛ لتتمكن من امتثال هذه الوصايا،﴿ قُلُ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمٌ عَلَيْكُمٌ ۖ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ- شَيْئًا ۖ ٠٢. وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَىنَا ۗ ﴾
- حدد وسائل إعلام المنافقين، وقم بمقاطعتها؛ لأنهم يبثون أهواءهم في الإعلام؛ لينطلي على الناس كذبهم وخداعهم، ﴿ وَلَا تَنَيِّعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِيرَ كُذَّبُوا ۚ رِعَايَتِنَا وَٱلَّذِيرَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 🕪 🖟



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٤٩)

وَلَاتَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّۤ لَانُكَلِفُنفَسَاإِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرْ يَكَ وَبِعَهُ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَ لَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِياً مَا فَٱتَّبِعُورٌ ۚ وَلَا تَبَّعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلَةِ عَذَالِكُوْ وَصَّلْكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ ثَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّشَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلُّهُم بِلِقَآء رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ هُوَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هِأَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلِفِلِينَ ﴿ أَوْتَ قُولُواْ لَوَأَنَّآ أَنْزِلَ عَلَيْـ نَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّآ أَهْـ دَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَتَنَّ أَظُاهُ مِتَن كَذَّبَ مِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِتَنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يَصْدِفُونَ ۗ

﴿ وَأُوفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

أي: بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه، فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن، ثم حصل منه تقصير لم يُفرِّط فيه ولم يعلمه؛ فإن الله عفو غفور. تفسير السعدي، ص٢٨٠

السؤال: لم ذكر أنه لا تكلف نفسٌ إلا وسعها بعد ذكر الأمر بإيفاء الكيل والميزان ؟.

﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ الشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ۖ ﴾ . وَلا تَتَّبِعُوا السِّبُلُ: الطرق المختلفة في الدين من اليهودية، والنصرانية، وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة، وفي الحديث «أن النبي- صلى الله عليه وسلم- خط خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه كلها سبّل، على كّل سبيل منها شيطان يدعو إليه» التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٢٩٢ السؤال: ما رأيك في الانتماء لبعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة بحجة أن فيها بعض الخير ؟

## ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ ﴾

أي: بما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله، وتثمير فروعه . القرطبي، ١١١/٩

السؤال: كيف يكون إصلاح مال اليتيم ؟

الجواب:

### ﴿ وَهَٰذَا كِئُنْبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ ﴾

متخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه، ِ ورغب فيه، وذكر الحكم والمصالح التي تحتُّ عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه، وحَذَّر منه، وذكر الأسباب المنفرة عن فعله، وعواقبها الوخيمة. تفسير السعدي، ص٢٨١ السؤال: ما وجوه البركة التي تضمنها هذا الكتاب العزيز؟.

## ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ﴾.

ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ: أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي، وهو مظنَّة انعدام المدافع عنه. التحرير ،٨-أ/ ١٦٤ السؤال: ما وجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ في الآية الكريمة؟

﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهٌ وَلَا تَلْيَعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ

وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٥٠) ﴾

وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية، وسائر أهل الملل، وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشِدود في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل، والخوض في الكلام، هذه كلها عُرضَة للزلل، ومظنَّة لسوء المعتقد . القرطبي، ١١٧/٩. السؤال: ما السبل التي حذرنا الله- تعالى- من اتباعها ؟

﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. إنما وحد سبيله؛ لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل؛ لتفرقها، وتشعبها. تفسير ابن كثير،

> السؤال: لم جاء لفظ سبيل الله مفردا، ولفظ سبيل غير الله مجموعا؟. الجواب:

- ١. النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بالتزام الإسلام حتى الموت، والبراعة من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق، ﴿ وَأَنَّ هَلْنَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأُنَّبِعُوهُ وَلَا ﴿ تَنَيِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَلِكُمُّ وَصَّنكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ۖ ﴿.
- لقد حَذَّر الله من العبث بحقوق اليتامي، ومن أكل أموالهم؛ فابتعد عن ذلك أشد الابتعاد، ﴿ وَلَا نَفَّرَبُواْ مَالَ إِلَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُۥ ﴾
- من كان له عملٌ وتجارة في الكيل والوزن؛ فليخشُ الله- سبحانه وتعالى- في هذا الكيل، وإياه والتطفيف، ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾
- أكبر سبب لنيل رحمةِ الله هو اتباع هذا الكتاب علماً وعملاً، ﴿ وَهَلَا كِنْكُ ۚ أَرْلَنَّهُ ۗ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

- انصح بعض الباعة المطففين في المكيال والميزان، ﴿ وَأَوْفُواْ أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ ﴾.
- قم بكفالة يتيم مباشرة، أو عن طريق مؤسسة موثوق فيها، فإن الله —تعالى- وصى باليتيم 😩 ماله، فكيف بمن يكفله من عنده، ﴿ وَلَا نُقُرَبُواْ مَالَ الْيَيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُۥ ﴾
  - عاهد نفسك على القول بالعدل في كل أمر، ولو على نفسك، وترك الحيف والظلم، ﴿ وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوَ كَانَ ذَا قُرْئًى ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٥٠)

هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْيَّهُمُ الْمَلْكِكُهُ أَوْيَأْنِ رَبُكُ أَوْيَأْنِ رَبُكُ أَوْيَأْنِ رَبُكُ أَوْيَالِكَ رَبُكُ أَوْيَالِكَ رَبُكُ أَوْيَالِكَ مَنْهُمُ المِكْمُهُمُ الْمَنْ وَيَعْ فَفْسًا إِمِكُمُهُمَ الْمَنْ وَيَعْ فَقْسًا إِمِكُمُهُمَ الْمَنْ وَمَنْ فَاللَّمِ الْمَنْهُمَ الْمَنْهُمَ الْمَنْهُمَ الْمَاللَّمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَقَشُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ ﴿ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُو انْظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ ۞ ﴾

قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم- لإيقانهم بدنو القيامة- في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم، وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال؛ لم تقبل توبته كما لا تقبل توبت من حضره الموت . القرطبي، ١٣٠/٩

السؤال: لماذا لا ينضع الإيمان إذا طلعت الشمس من مغربها ؟

الجواب:

٧ ﴿ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ﴾

الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفعه شيء من ذلك. <mark>تفسير السعدي، ص٢٨٢</mark> السؤال: قد يعمل المشركون بعض أعمال الخير في الدنيا، فهل يفيدون منها في الآخرة، ولماذا؟.

حواب

خَيْرًا ﴾

والحكوم في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب، وكان الحكوم في المعلمة وكان العبد، فأما إذا وجدت الآياتُ؛ صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري، كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، ممن إذا رأى الموت أقلع عَمًا وهو فيه وقيه السعودي، صريمهم.

يشبه الإيمان الصروري، كإيمان العريق والحريق وتحوهما، ممن إذا راى الموت افلع عم هو فيه. تفسير السعدي، ص٢٨١ السؤال: من خلال الآية بين- باختصار- أهمية الإيمان بالغيب ؟. المعلد ...

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَاقِيمًا مِلَةً إِبَرَهِيمَ حَيِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ الْعَلَمِينَ اللَّهُ مُركِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُركِينَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وهذا عموم، ثم خَصَّص من ذلك أشرف العبادات فقال: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِي ﴾ أي: ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ودلالتهما على محبة الله تعالى، وإخلاص الدين له، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها، وهو الله تعالى. تفسير السعدي، ص٢٨٣ السؤال: الصلاة والنسك داخلة في الأية الأولى، فلماذا أفردهما بالذكر؟.

٧ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْقِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾

ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه، وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لم واتع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب ... فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة، وصفة الجنة، والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة، وذكر النار وأنكالها وعذابها، والقيامة وأهوالها، وتارة بهما. تفسير ابن كثير، ١٩١/٢ السؤال: لماذا تكون الدعوة مرة بالترهيب، ومرة بالترغيب، ومرة بهما؟.

لجواب:

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا

كَانُوا يَفْعَلُونَ 🐠 ﴾.

قال مجاهد في قوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} قال: هم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعت في الشرع، مشتبهت في العقل. مجموع الفتاوى، ٨/ ٢٧

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءٌ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِثُهُم بِمَا

السؤال: هل يدخل أهل البدع في هذه الآية الكريمة؟

الجواب:

🕌 ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمُعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ (📆 ﴾

أي: حياتي ووفاتي "لله رب العالمين " أي: هو يحييني، ويميتني، وقيل: محياي بالعمل الصالح، ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين . البغوي، ٨٦/٢

السؤال: كيف يكون المحيا والممات لله رب العالمين ؟

الجواب:

### التوجيهات

- ١. من رحمة الله مضاعفة الحسنات، وعدم مضاعفة السيئات، ﴿ مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَمْمُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّئِيتَةِ فَلا يُجْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُو
- لا تُسَوِّف التوبة والأعمال الصالحة؛ فقد يأتي عليك وقتٌ لا ينفعك هذا التسويف،
   فَوْمَ يَأْتِي بَقْضُ ءَايَنِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمِنْهُمَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَبْرًا ﴾
   خَبْرًا ﴾
- . على الداعية أن يُنَوِّع أساليبه في الدعوة، فمرة يرهب الناس من عذاب الله وعقابه، ومرة يرغبهم فيما عنده من النعيم والرضوان المقيم، ومرة يجمع بينهما، ﴿ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيمُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَمُّرُ رَجِمُ ﴿ إِنَّ لَمَا لَهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

- ا. انصح بعض عبّاد القبور، وبين لهم أن العبادة لا تصرف لغير الله، مستدلاً بهذه الآية: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَشُكِي وَمَيَاىَ وَمُمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُسَتَدِلاً بهذه الآية: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَشُكِي وَمَيَاىَ وَمُمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
  - '. احسن إلى فقير، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِي ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ۗ ﴾.
- ٣. تب إلى الله- تعالى- واستغفره قبل أن يحضّرك الموتّ فتتوب، فلا يقبّل منك، ولا تنتفّع بتوبتك، ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَغْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهُمَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْلًا قُلُ اللهِ الله الله الله عَلَمُ اللهُ اللهُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْلًا قُلُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ
  - الله تعالى الإخلاص في جميع أمورك، ولا تعمل عملاً إلا وأنت مستحضر فيه لنية صالحة، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَتُحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَنَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٥١)

ٱۮ۫ۿٙٮٳڶؽڣڗٛۼۅٞڹٳؽؘۀۥڟۼٙؽ۞ڣؘڡؙؙڵۿڶڵٙػٳڵؾٲ۫ڹڗٞڒۘڰ۬۞ۅٙٲ۫ۿؠ؞يك إِلَىٰ رَبِكَ فَتَخْشَىٰ ۞ فَأَرَبُهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكُذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُوُّ أَدْبَرَيَسْعَى۞ فَشَرَفَنَادَىٰ۞فَقَالَ أَنَارَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ۞فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نُكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ۞إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَيَ ۞ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَٰلِكَ دَحَهَا ۗ أَخْرَجَ مِنْهَامَاءَهَاوَمَرْعَنهَا۞وَٱلْجِبَالَأَرْسَنهَا۞مَتَاعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَنِيكُونَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّواْ لِإِنسَنُ مَاسَعَىٰ۞وَبُرّزَتِٱلْجَحِيهُ لِمَن يَرَىٰ۞فَأَمَّامَنَطَغَىٰ۞وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَإِنَّ ٱلْجَيِعِيرَ هِيَ ٱلْمَأْوَيٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَبِهِ ء وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَيٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ا يَسْتَلُونَكَ عَنَ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ﴿ فِي مَ أَنتَ مِن ذِكْرَنِهَا ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَنَّهَا ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا ٥٤ كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ مَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ١ النولؤعيين المراث

﴿ وَٱلْوَزَٰنُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيثُهُ. فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ .

فإن قلت: أليس الله- عز وجل- يعلم مقادير أعمال العباد؟ فما الحكمة في وزنها؟ قلت: فيه حكم،منها: إظهار العدل، وإن الله- عز وجل- لا يظلم عباده ...ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير وشر، وحسنة وسيئةً. . محاسن التأويل، أ / ٢٩٧

السؤال: ما الحكمة من وزن الأعمال مع علم الله- تعالى- بها ؟

﴿ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾

ولهذا اتفق أهل العلم- أهل الكتاب والسنت— على أن كل شخص— سوى الرسول— فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله— صلى الله عليه وسلم— فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنْسَعَلَنُ ٱلَّذِيرَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾. منهاج

السؤال: من علاج التعصب المقيت أن تعلم أن كل شخص سوى الرسول— صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، وضح ذلك ؟ الجواب:

﴿ الْمَصَّ اللَّهُ كِنابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِلَّمَنْذِرَ بِهِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

الحروف المقطعة في أوائل السور أعقبت بذكر القرآن، أو الوحي، أو ما في معنى ذلك، وذلك يرجح أن المقصود من هذه الحروف التهجي، إبلاغا في التحدي للعرب بالعجز عن الْإِتِيانَ بَمثُلُ القرآنِ. التحريرِ والتنويرِ، ٨-ب/ ١٠

السؤال: لماذا يأتي ذكر الكتاب بعد ذكر الحروف المقطعة غالبا؟

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُّمَ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ أَسْجُدُوا الْآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَهُ

يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس، وما هو منطوِ علية من الحسد لهم ولأبيهم؛ ليحذروه، ولا يتبعوا طرائقه. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما الذي يفيده المسلم من عدم سجود إبليس لأبيه آدم؟.

الجواب:

﴿ اتَّبِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّنِكُوْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. القرطبي، ١٥١/٩

> السؤال: ما التوجيه القرآني لمن يترك اتباع الدليل لأجل الأفكار والآراء؟ الجواب:

﴿ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْشُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّكَ ظَلِمِينَ ۞ ﴾.

وإنما جعل تكنيبهم ظلما، لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه، فتكنيبه ظلم للأدلة. التحرير والتنوير،٨-ب/ ٣٢

> السؤال: تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه نوع من الظلم، بين ذلك؟ الجواب:

> ﴿ وَكُم مِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ١ ﴾

أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا، أي: ليلا، أو هم قائلون من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو. تفسير ابن كثير، ١٩٢/٢

السؤال: لماذا خُصَّ هذان الوقتان بنُزول العذاب فيهما؟.

### التوجيهات

- وجوب اتباع الوحي، وحرمت اتباع ما يدعو إليه اصحاب الأهواء والمبتدعة، ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزِكُمْ وَالْمَالَةِ مَا يَدَعُواْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ۞ ﴾. الاعتبار بما حل بالأمم الظالمة من خراب ودمار، ﴿ وَكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُهَا فَجَاءَهَا فَعَاءَهَا
- بَأْسُنَا بِيَنتًا أَوْ هُمَّ قَآبِلُونَ ﴿ ﴾ ﴿
- ٣. المداومة على قراءة هذا القرآن وتدبره سبيلٌ لتُذكِر الأعمال الصالحة التي ترد في هذا الكتاب، وإصلاح الظاهر والباطن، ﴿ كِنَتُ أُزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ 🕜 ﴾
- اعلم أن كل ما أخبر الله- تعالى- عنه فهو قطعي يقيني؛ لأنه من لدن الحكيم الخبير، الذي يقص بعلم لا شك فيه، ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٧ ﴾

- قل: اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ﴿ وَكَمْ مِّن فَرَّيَةٍ ۖ أَهَّلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأَسُنَا بَيَّتًا أَوّ هُمّ قَاآبِلُوكَ 🗘 🎉 🍇
  - اذكر الله- تعالى- وقت غفلة الخلق، ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ فَآيِلُوكَ ۖ ﴾.
- اعترف اليوم بظلمك وخطأك، وقم بإصلاحه، ثم تب منه، وأصلح ما أفسدت؛ لأن الاعتراف عند نزول العذاب لا قيمة له، ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا ۖ أَن قَالُوٓۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ 🕚 🎉

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٥٢)

قَالَمَامَنَعَكَ أَلَّا مَتَـَّجُدَإِذْ أَمَرَيُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرُيُّمِنْهُ خَلَقْتَىٰمِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ۞قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرِ نِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٤ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ قَالَ فَهِمَاۤ أَغُوِّيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ڝڒڟڬٱڵڡؙؙۺؾٙقِيرَ۞ڷؙڗؙۘڵؘڗؾێۜۼٛڡڝٞ۠ڹؿڹٲ۫ؽڍۑۿۣ؞ٞۅؘڡؚڹٞڂڵڣۿؚڔ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِ مُّوَلَا يَجَدُأُكُ ثَرَهُمُ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ ا ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْءُومَامَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُءَلَاَمَّلَأَنَّجَهَنَّ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَهُ أَسَّكُنَّ أَنتَ وَزَوَّجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَاوَلَاتَقُرَبَاهَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّلِمِينَ۞ فَوَسُّوسَ لَهُمَاٱلشَّيَطُنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَامَاوُدِيَ عَنْهُمَامِين سَوْءَ يَقِهَمَاوَقَالَ مَانَهَىٰكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَٰذِهِٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَامَلَكَيْنِ أُوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ۞وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَالَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ۞ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتٌ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَارَبُّهُمَاۤ ٱلْيُرَاْفَهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّمُبِينٌ ٥

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكَّ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ (١١) ﴾ .

{ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مِّتُهُ } تعليلٌ علَّلَ به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله- تعالى- في أمره بسِجود المفاضل للمفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إِذ ليس كفره كفر جُحود، فَاهْبِطٌ مِنّها أي: من السماء، قالُ: فُبِما أُغُويَتَنِي، الفاء للتعليل، وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالله- بسبب إغوائك لي- لأغوين بني آدم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤَّال: يبلغ غرور المخلوق بعقله أحيانا أن يرد به على الشرع فيكفر بذلك، وضح ذلك من الآيت ؟

﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ اللَّ

"فما يكون لك أن تتكبر فيها "؛ لأن أهلها الملائكة المتواضعون "فاخرج إنك من الصاغرين " أي: الأذلين، ودل هذا على أن من عصى مولاه؛ فهو ذليل . القرطبي، ١٦٩/٩

السؤال: ما صفة المقربين من الله، وما صفة المبعدين عنه سبحانه ؟

﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِي لَهُمًا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا ﴾

وسمي الفرج عورة؛ لأن إظهاره يسوء صاحبه، ودل هذا على قبح كشفها . القرطبي،

الجواب:

السؤال: على أي شيء تدل تسمية العورة بالسوأة ؟

﴿ فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾

{فاخرج إنك من الصاغرين} أي: الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين، وسأل النظرة إلى يوم الدين، قال: {أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين} أجابه تعالى إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والسَّيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. تفسير

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ ۖ ﴾

حجة ابليس في قوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ هي باطلة؛ لأنه عارض

السؤال: لماذا كانت عاقبة إبليس بالذِّلة والصُّغَارِ؟.

﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَّـارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾

كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانيّ، ومنها تظهر بركات الأرضّ من الأشجار وانواع النبات على اختلافُ أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. تفسير السعدي، ص٢٨٤ السؤال: أخطأ إبليس في جعل مادة النار أفضل من مادة الطين، فما وجه الخطأ؟

النص بالقياس. مجموع الفتاوي، ١٥/ ٥ السؤال: لماذا كانت حجَّة إبليس باطلة ؟

﴿ ثُمَّ لَانِينَهُد مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِيمْ وَعَن شَمَايِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِين اللهِ

قال ابن عباس وعكرمة في قوله تعالى عن إبليس: ﴿ ثُمَّ لَاَتِينَهُمْ مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَن أَيْمُنْيِمْ وَعَن شُمَآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِيكَ اللَّهِ ﴾ قال: ولم يقل من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من فوقهم. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ٣/ ٦١٢ السؤال: لماذا لم يقل الله- تعالى على لسان إبليس: من فوقهم؟ الجواب:

التوجيهات

- سلاح إبليس الذي يحارب به ابن آدم هو الوسوسة والتزيين لا غير،﴿ فَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطْانُ لِيُبُدِى لَهُمُا مَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمًا رَبُّكُمًا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيٰلِدِينَ 💮 🕻.
- قصة آدم مع إبليس ليست لملء أوقات الفراغ وتسليتها، بل للعبرة منها، ومعرفة أن هذا العدو قد أعد لك عدته، فأعد أنت العدة لرد مكائده، ﴿ ثُمُّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شُمَآيِلِهِمَّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِيتَ 🤍 🦒
- ٣. ليس كل من يقسم بالله- تعالى- مدعيا النصح لك بناصح، أو صادق لك، ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمُا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ 🖤 🦹

- قل: اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ﴿ ثُمَّ لَاَيْبَتَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَايِمٍمْ وَعَنْ أَيْمَايِمٍمْ وَعَنْ أَيْمَايِمٍمْ وَعَنْ شُمَآبِلِهِمٍّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ 🖤 ﴾.
- أكثر اليوم من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم؛ فهي سبيل طرده، وإبطال وسوسته، ﴿ فَرَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُدِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنْكُمَا رَبُّكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ 💮 ﴾.
  - اعمل الّيوم عملًا تربي فيه نفسَكُ على التواضع مع الآخرين واجتناب الكبر، ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا شَجُدَ إِذْ أَرَّئُكٌ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَّهُ خَلَقْنَيْ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞ ﴾.
  - تذكر صفات ونعماً ميزك الله بها على الآخرين، وانسب الفضل فيها لله- تعالى- وحده، ﴿ قَالَ مَا مَنْكَكَ أَلَّا شَنْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكٌّ قَالَ أَنَا ۖ خَيِّرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلْقَتُهُۥمِّن طِينِ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٥٣)

قالارتِنَا طَلَقَنَا أَفْسَنَا وَانَ لَمْ تَغَفِّرُ لِنَا وَتَرَحَمْنَا لَيَكُونَ فَي مِنْ الْحَرْدِينَ هَا لَأَرْضِ مُسْتَقَرُّومَ مَنَا لَيَعُونُ وَفِيهَا فِيا الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّومَ مَنَّ إلَى عِينِ هَا قَالَوْنِ مَنْ الْحَيْثُ وَمِنْ الْنَحْدُ وَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى وَالْمَوْنَ وَهِيهَا تَعْمَونَ وَفِيهَا لِمَا الْقَوْدِينَ هَا الْمَرْوَدُ الْزَلْنَا عَلَيْهُمُ وَلِيشَا وَلِياسُ التَّقُومَ وَيَلِكُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيشَا أَوْلِياسُ النَّقَ وَلَى وَلَيْفَيْنَكُمُ وَلِيشَا أَوْلِياسُ النَّقَ وَلَيْهُمْ وَقَهِيلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلِيشَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَكُومُ وَلَا لَكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ال

﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَا ٱلْفُسَنَا وَإِن لَرْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾.

قال بعض الشيوخ: اثنان أذنبا ذنبا: آدم وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإبليس أصر واحتج بالقدر، فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. منهاج ا<mark>لسنة النبوية،٣/ ٢٧</mark>

السؤال: بين فضيلة سرعة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، من خلال الآية ؟ الحواب:

٢
﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَغَفِرُ لَنَا وَرَحْمَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) ﴾.
فالمغضرة إزالة السيئات والرحمة إنزال الخيرات. مجموع الفتاوى، ٢٩/ ٧٧٧

السؤال: ما الفرق بين المغفرة وبين الرحمة في الآية الكريمة؟ الجواب:

### ٣ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهِ تَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِن ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾

من أشبه آدم بالاعتراف، وسؤال المغضرة، والندم، والإقلاع؛ إذا صدرت منه الدنوب، اجتباه الله وهداه. ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب، ولا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. <mark>تفسير السعدي، ص٢٨٥</mark>

السؤال: في قصر آدم وإبليس عبرة عظيمت لن وقع في الذنب، فما هي؟.

الحداب:

## ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُعَسِّبُونَ ٱنَّهُم مُّهْمَدُونَ ۞ ﴾

وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد، إذا تولى – بجهله وظلمه – الشيطان، وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال، أنه لا عذر له. تفسير السعدي، ص٢٨٧

السؤال: أكثر أهل الضلال والبدع يعتقدون أنهم على حق؛ فهل ينفعهم هذا ؟.

### ٧ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةٍ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

"إِنَّا جَعَلْنَا الشياطينَ أُولِيَاءَ لَلْذَينَ لَا يؤمنونَ " أي: زيادة في عقوبتهم، وسوينا بينهم في النهاب عن الحق . القرطبي، ٣٩٣/٩ النهاب عن الحق . القرطبي، ٣٩٣/٩ السؤال: من هم أولياء الشياطين ؟

الحداب:

### ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾

خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، ولا يبلى، ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. تفسير السعدي، ص٢٨٦ السؤال: لماذا كان لباس التقوى خيرا من اللباس الحسي؟.

لحواب:

### ٦ ﴿ إِنَّهُ بَرَكُمُ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُوَّ اَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا من عصم الله . البغوي، ٩٧/٢

> السؤال: بين خطورة العدو الذي يراك ولا تراه ؟ الحواب:

### التوجيهات

- شؤم الخطيئة كان سبب طرد إبليس من الرحمة، وإخراج آدم من الجنة، ﴿ قَالَ الْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَدُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ١٤٠٠) ﴾.
- عليك أن تجعل الحذر من الشيطان في بالك، وأن تلبس لباس الحرب بينك وبينه،
   وأن لا تغفل عن المواضع التي يدخل عليك منها، ﴿ يَكِنِي ٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ
   كُمَا ٓ أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾
  - ٣. الهداية بيد الله- سبحانه وتعالى- فاسأله إياها، ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾
- اعلم أن رحمة الله ومغفرته إن ثم تشملنا؛ فنحن خاسرون أشد الخسران، ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسُنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَدِيرِينَ (٣) ﴾

- ا. تذكر ذنباً فعلته، ثم استغفر الله- تعالى- و تب إليه هذا اليوم سبعين مرة، ﴿ فَالْارَبَّنَا ظَلْمَنَا ٱنْفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغَفِرُ لَنَا وَرَحُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣٣ ﴾.
- ٢. حافظ على أداء صلاة الفريضة في المسجد، ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَّ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ ﴾.
  - ٣. قل هذا الدعاء العظيم في أوقات الإجابة هذا اليوم، فهو من دعوات الأنبياء، ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحَمَّنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٥٤)

\* يَنَبَىٰٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَانتُسْرِفُوٓۚ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ۞ قُلِّ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَوَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ۞قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَرَوَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَايَسْتَقْدِمُونَ ٠ يَنبَنِيٓءَ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُو رُسُلُ مِنكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُوءَ ايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مِ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞وَٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا وَٱسۡ تَكۡ بَرُواْعَنُهَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصۡحَٰبُٱلنَّارِّهُمۡ فِيهَا خَلِادُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِعَايَنِيَةٍ ۚ أُوۡلَٰتَهِكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابُّ حَقِّۤ إِذَاجَاءَ تُهُمُّ رُسُلْنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ مَقَالُوٓاْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُيهِ مِرَّانَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ ۞

﴿ ﴿ لَكِنْ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاتْشَرِبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ .

-قيل: المراد به الزينة زيادة على الستر؛ كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب، وبالسواك والطيب، { وكُلُواْ واشربوا وَلاَ تسرفوا } ...أي: لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٣٠٠

السؤال: جمعت هذه الآية بين ما يصلح القلوب وبين ما يصلح الأبدان، وضح ذلك؟

### ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِّيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾

هذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات، جعله لهم؛ ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال: {قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} أي: لا تبعة عليهم فيها، ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه، فإنها غير خالصة له، ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. تفسير السعدي، ص٢٨٧ السؤال: ما الحكمة من إباحة الطيبات للمؤمنين؟.

{كذلك نفصل الآيات} أي: نوضحها ونبينها {لقوم يعلمون} لأنهم الذين ينتفعون بما

السؤال: لماذا خص العالمين بتفصيل الآيات؟.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نَفْصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 📆 ﴾

دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجمع والأعياد، وعند لقاء الناس، ومزاورة الإخوان القرطبي، ٢٠٣/٩

السؤال: إن الله جميل يحب الجمال، وضح ذلك من الآية ؟

## ﴿كَذَٰلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ٣٠٠

فصله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله، فيعقلونها ويفهمونها.

ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال: {قل إنما حرم ربي الفواحش} أي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا، واللواط، ونحوهما. تفسير السعدي، ص٢٨٧

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِۦ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ 📆 ﴾.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ

هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنّين، فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم . البغوي، ١٠٠/٢

الدُّنيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآينتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ 🖱 ﴾

السؤل: كيف يكون المتاع الحسن يوم القيامة خالصا للمؤمنين ؟

أصول المحرمات التي قال الله فيها: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن

السؤال: ما أصول المحرمات من خلال الآية الكريمة؟

الجواب:

### ﴿ قُلُّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

القبع والحسن في المعاني إنما يتلقى من جهم الشرع، والفاحش كذلك، فقوله هنا الفواحِشَ إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع آخر، فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش؛ وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ٣٩٥

السؤال: ما ميزان الحسن والقبح المؤثر في التحليل والتحريم؟

- أجل الأمم كأجل الأفراد، يتم الهلاك عند انتشار المرض في الأمم أو أكثر أفرادها، كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض في أكثر جسمه، ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ
- لا تكن من المسرفين في الأكل والشرب أو الإنفاق المالي؛ فإن الله لا يحب المسرفين، ﴿إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾
- لا يَحِلُّ لِإِحدٍ أن يحرم شيئًا أباحه الله، فلتكن على حذرٍ من ذلك، ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾

- أرسل رسائل تحذر فيها من أصول المحرمات المذكورة في الآية الكريمة، ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَالْإِنْمَ وَالْكِيْرِ الْحَوْقِ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرْ يُنْزِّلْ بِهِ -سُلَطَنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .
  - تجمل وتزين اليوم في خروجك للصلاة عملاً بهذه الآية الكريمة، ﴿ يَنَبَىٰ ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمٌ عِندَكُنّ مَسْجِدٍ ﴾
- أرسل رسالة تحذر فيها من الفتوى أو القول على الله بلا علم، مستدلاً بهذه الآية، ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَيِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنْزِلْ بِهِـ سُلَّطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ 📆 ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٥٥)

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَوِقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُ مِقِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِٱلنَّارِّكُلَّمَادَخَلَتْأُمَّةُ لَعَنَتْأُخْتَهَا ۚحَيَّىٰإِذَاٱدَّارَكُواْ فِيهَاجَيِعَاقَالَتَ أُخْرَبْهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَاهَٓ وُلِآءٍ أَضَلُّونَافَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَاقِنَ ٱلنَّأَرِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِنَ لَاتَعْاَمُونَ ٥ وَقَالَتَ أُولَنَهُ مَ لِأُخْرَنِهُ مَ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَتِنَا وَٱسۡــتَكۡبَرُواْعَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمَّأَبُوَبُ ٱلسَّمَآء وَلَايَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرٱلْخِيَاطْ وَكَنَاكِ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ۞لَهُم مِّنجَهَ نَّرَمِهَادُ ُوَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَاكِ كَنْجَزِى ٱلظَّلِلِمِينَ۞وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمِّر فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرِي مِن تَحَيِّتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُّ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُيلَةِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَذَا وَمَاكُنَا لِنَهْ تَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَابِٱلْحُقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُوا لَئِنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِيَ أَمَدٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي النَّارِّ كُلُمًا ۚ دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنْتْ أُخْبَهً ۚ حَقَى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنَهُمْ ۗ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ 🔞 ﴾.

فيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة، ويحسن لهم هواهم، وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم، ولا يبلغهم النصيحة. التحرير والتنوير،٨-ب/ ١٢٥

السؤال: ماذا يفاد من حكاية محاورة القادة مع أتباعهم في الآية الكريمة؟

﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَنكِن لَّا نَعْلَمُونَ ۞ ﴾

أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الأخر، إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه، لكان نوع سلوة له . القرطبي، ٢٢٢/٩

السؤال: لماذا أخفى الله- تعالى- عذاب أهل النار بعضهم عن بعض ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُوا ۚ بِعَايَنِنَا وَٱسۡـتَكۡبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّى

يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ 💮 ﴾

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته، تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. تفسير السعدي، ص١٨٨

السؤال: ماذا تفيد من الإخبار بإغلاق أبواب السماء عن أرواح الكافرين؟.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَزُرُّ ﴿ ﴾ الأعراف: ٤٣ يقول تعالى ذكره: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم، وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فيها من حقد وغمر وعداوة كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنت إذا أدخلوها على سرر متقابلين، لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله به بعضهم، وفضله من كرامته عليه، تجري من تحتهم أنهار الجنت. تفسير الطبري،١٢ /

> السؤال: من سعادة الإنسان ترك الغل والحسد، بين ذلك من خلال الآية؟ الجواب:

> > ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

"لهم من جهنم مهاد" أي: فراش، "ومن فوقهم غواش"، أي: لحف، وهي جمع غاشيت، يعني: ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب. البغوي، ١٠٣/٦ السؤال: كما أن النعيم الحرام يعم جسد صاحبه في الدنيا، كذلك يعمه العذاب يوم القيامة، وضح ذلك ؟

الجواب:

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمٌ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

الذي يعمل الحسنات، إذا عملها، فنفس عمله الحسنات هو من إحسان الله، وبفضله عليه بالهداية، والإيمان، كما قال أهل الجنة: { ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَاكَّنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدُنْنَا أُلَّهُ } ابن تيمية-الحسنة والسيئة، ص: ٤٠

> السؤال: عمل الحسنات هو إحسان من الله تعالى، بين ذلك من الآية الكريمة؟ الجواب:

### ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

والدّين آمنوا وعملوا الصالحات، أي: آمنت قلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله، واستكبروا عنها، وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. تفسير ابن كثير، ٢٠٥/٢ السؤال: المانع من الإيمان والهداية ليس صعوبتهما، وضح ذلك من الآية ؟.

### التوجيهات

- لعن أصدقاء السوء بعضهم بعضا، إذ كان كل واحد سببا في عذاب الآخر، ﴿ قَالَ آدَغُلُواْ فِيَّ أَمْرٍ فَلَّ خَلَتْ مِن قَلِيكُمْ مِنَ ٱلْحِنْ وَٱلْاِسْ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا ۖ دَخَلَتْ أُمَّةً يَّسُوهُ فَعِيْرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْحِنْ وَٱلْاِسْ فِي النَّارِ كُلَّمَا ۖ دَخَلَتْ أُمَّةً أُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَّا حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِكِن لَّا نَعْلَمُونَ ﴿ ۗ ﴾.
- لن ينفعك صاحب المال والجاه إذا اتبعته على ضلاله، بل سيتبرأ منك، فتبرأ منه في هذه الحياة قبل أن يتبرأ منك في الآخرة، ﴿ وَقَالَتُ أُولَنُهُمْ لِأُخْرَنَّهُمْ فَمَا كَاكَ لَكُمْ عَلَيْمَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ ۚ تُكْسِبُونَ 📆 ﴾
- الالتزام بشرع الله سهل وُمتيسر، فاستعن بالله ولا تعجز، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِهُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَا نُكْلِفُ نَقْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾

- أرسل رسالة تحدر فيها من اللعن؛ لأنه من صفات أهل النار، ﴿ قَالَ آدَ عُلُواْ فِيَ أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أَخَنُهُم ۗ ﴾.
  - ذكر أصدقاءك بأهمية سلامة القلب، وأنه من صفات أهل الجنة، ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلْ تَجْرِي مِن تَحْبِمُ ٱلْأُنْهُرُ ﴾
- اسأل الله أن يهديك للأعمال الصالحة؛ فإن أهل الجنة بعد دخولهم الُجنة أقرواً بأن الله هُو الهادِّيَ لَا هَاديَ غُيره، ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَدْنَا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَدَّا وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَا الْعَالِمُ وَمَاكُنّا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِهَا اللهِ اللهِل ۳.
- إذا خرجت من منزلك فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أُظلم أو أُجهل أو يُجهل عليٌّ،﴿ قَالَتَ أُخُرُنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنا هَتَوُلاَءٍ أَضَلُونا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِينَ لَا نَعْلَمُونَ 🔞 🦹



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٥١)

وَيَادَىٓ أَصْحَبُ لَلْمِنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلْ وَجَدتُم مَّاوَعَدَرَبُّكُوحَقَّأَقَالُواْنَعَـ مَّ فَأَذَّتَ مُوَّذِّنُ بُيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُ مَا حِجَابُّ وَعَلَىٱلْأَغَرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُرُّ وَنَادَوْاْ أَصْحَلِ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَامُ عَلَيْكُوْ لَرِّيَدْخُلُوهَا وَهُرِّيَظْ مَعُونَ ١ \* وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَادَىٓ أَصْحَكُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعَرِفُونَهُم بِسِيمَاهُ وَقَالُواْمَآ أَغْنَى عَنكُوْ جَمْعُكُوْ وَمَاكُنتُ مِ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَوَٰكُوٓ إَلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ اللَّهُ برَحِمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهُ وَلَا أَنْتُوتَخَزَفُونَ۞وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُٱلنَّارِأَصَّكَ ٱلجُنَةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَىٱلْكَفِرِينَ۞ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهَوَا وَلَهِ بَاوَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَّوْمَ نَنسَى هُمَّ كَمَانَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ مُرهَا ذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۗ 🐠 ﴾

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط، والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. تفسير السعدي، ص٢٩٠

السؤال: ما أثر الإيمان بالبعث والآخرة ؟.

﴿ أَهَٰ اللَّهِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾

{ أَهَـُّوُكُكَ ۚ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ } من كلام أصحاب الأعراف خطاباً لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة، وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين، ولا يعبأ بهم؛ فظهر خلاف ما قالوا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /

إِنُّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ 💮 🕻

السؤال: استخرج من هذه الآية بعض أسباب دخول النار؟

﴿ وَنَادَيْ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُوَّذِنُّ بَيْنَهُمْ أَن لَّعَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ

ونادى أصحاب الأعراف رجالًا، كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، في الدنيا من المال والولد، وما كنتم تستكبرون، عن الإيمان. قال الكلبي: نادوهم وهم على السور: يا وليد بن المغيرة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان، اوهم ينظرونهم في الناراً، ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانواً يستهزئون بهم، مثل سلمان، وصهيب، وخباب، وبلال. البغوي، ١٠٦/٢

السؤال: موازين الدنيا غير موازين الآخرة ،وضح ذلك من خلال الآية ؟

أفضل؟ فقال: الماء، ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة "أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله " ...وقد قال بعض التابعين: من كِثِرت ذِنوبه؛ فعِليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا، وأحياه . القرطبي،

في هذه الآية دليل على أن سقى الماء من أفضل الأعمال، وقد سئل ابن عباس: أي الصدقة

﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ

السؤال: بين ما يدل على فضل سقى الماء؟ الجواب:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَناهُمٌّ ﴾

بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له: {الأعراف} لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين، وينظر من عليه حال الفريقين، وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي: علاماتهم، التي بها يعرفون ويميزون، فإذا نظروا إلى أهل الجنَّة نادوهم {أن سلام عليكم} أي: يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم – إلى الآن - لم يدخلوا الجنَّة، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. تفسير السعدي، ص٢٩٠

السؤال: ما المراد بأصحاب الأعراف؟

﴿ وَنَادَىٰ آَصُحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ

إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفرينَ ١٠٠ ﴾ إِلَّ عَرَاف: ٥٠

والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضا؛ فإنه أخزى وأنكى للنفس. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٤٠٦

السؤال: بينت الآية سرعة الحساب، وتقلب الأحوال بين المؤمنين والكافرين، وضح ذلك؟

﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ (اللهِ الأعراف: ٤٤

وهذا النداء من أهل الجنب لأهل النار تقريع، وتوبيخ، وزيادة في الكرب، وهو بأن يشرفوا عليهم. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢ / ٤٠٢

السؤال: ما فائدة نداء أهل الجنة لأهل النار؟

الجواب:

- لا تحتقر شخصاً لأجل فقره وضعف حاله، ﴿ أَهْتَوُلَآ الَّذِينَ أَفَسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُونُكُ ۞ ﴾.
- أُلْتَنديَد بالصَّد عن سبيل الله، والظلم بجميع أنواعه، والكفر بِالآخرة، وهي أسباب الشَّقاء في الدار الآخرة، ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سِيلِ اللَّهِ وَبَّغُونَهُا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ
- لن يغني عنك يوم القيامة كثرة أتباعك، ولا كثرة أقاربك أو عشيرتك، ولن ينفعك جاهك ولا سلطانك، لن ينفعك إلا عملك، ﴿ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمُّكُمُ وَمَا كُنتُمْ
- اعلم أن من المنافقين من يبغى دين الله عوجا بتحريف الدين، وتغريب المجتمع، وهدم الفضيلة، وتشكيك الناس في الدين، وتقديس الكفار، فاحدرهم، واكشف عوارهم، وإكشف عوارهم، وإيث أن تكون سندا لهم، ﴿ الَّذِينَ بِصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَبَغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَغُرُونَ ﴾

- اقِرا كِتابًا ﷺ صفة الجنة والنار، وصفات اهلهما، ﴿ وَنَادَىٰٓ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصَّنَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَّةُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُواْ فَعَمُّ فَاَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَلَ لَفَنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ كَ ﴾.
- ٠٢
- ى سيبي ﴿ الله المحتاج الله، واجعلها عادة لك، ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْمُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْسَا مِنَ الْمَاآءِ أَوْ مِمَّا رَدَفَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفْرِينَ ﴾ تنكر حياتك الأسيوع الماضي، ثم اكتب عدد اللحظات أو الساعات التي وجدت قلبك فيها مقبلا على الله، راغبا بالأخرة، ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُواْ وَلَيْسَا وَعَرَتُهُمُ ٱلْكَيْوَةُ الدِّيْنَ اَنْسَلْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَذَا وَمَا كَافُواْ بِاَيْنَا يَجْعَدُونَ ﴿ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٥٧)

وَلَقَدْجِئْنَهُم بِكِتَكِ فَصَّلْنَكُ عَلَى عِلْمِرهُ ذَى وَرَحْ مَةً لِقَوَّ مِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يُؤَمِّ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ۗ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبِّلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِلِّنَامِن شُفَعَآءَ فَيَشِّفَعُواْلَنَآ أَوۡنُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَبْرًالَّذِي كُنَّانَعْ مَلْ قَدْخَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مۡ وَضَلَّعَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُوا لَلَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱللَّهَ عَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّاًسْتَوَىٰعَلَى ٱلْمَرْشُّ يُغْشِي ٱلْيُلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّةَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ أُتِّبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ ٱدْعُواْرَبَّكُوْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وُلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْ تَدِينَ ٥ وَلَاتُفِّيدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَاوَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعَّأْ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْكُرابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَقَّ إِذَاۤ أَقَلَتْ سَحَابَا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَكَدِ مَّيّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ ٥

﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

{ وادعوه خَوْفاً وَطُمَعاً } جمع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائضاً راجياً، كما قال الله تعالى: { وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ } فإن موجب الخوف معرفة سطوة الله، وشدّة عقّابه، وموجب الرجاء معرفة رحمة الله، وعظيم ثوابه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ما وجه أمر الله عبادَه بدعائه خوفا وطمَعا ؟

## ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾

والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعِمال البر أعظِم أجرا من الجهر ...قال الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت، إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم . القرطبي، ٢٤٥-٢٤٥ السؤال: هل عبادة السر أفضل، أم عبادة العلانية ؟

## ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطُمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

والرجاء على ثلاث درجات، الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعة وترك معصية، فهذا هو الرجاء المحمود، والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان، فهذا غرور، والثالثة: أن يقوِّي الرجاء حتى يبلغ الأمن، فهذا حرام. التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ما الرجاء الذي ينبغي أن تعبد الله به في هذه الآية ؟

ومن تدبر أحوال العالم؛ وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله، وعبادته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول- صلى الله عليه وسلم- والدعوة إلى غير الله. مجموع الضتاوي،١٥/ ٢٥

السؤال: ما سبب كل صلاح وفساد في الأرض؟

مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَا نُشُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَلَقَدَّ جِثَّنَّهُم بِكِنَّبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾

اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من الله- عز وجل- أرحم الراحمين، وإحسانه- تبارك وتعالى- إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل، وكلما أحسنوا بأعمالهم؛ أحسن إليهم برحمته. مجموع الفتاوى، ١٥/ ٢٧ السؤال: لماذا اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة؟

على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم ومٍا لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال، فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رحمته بكل شيء. تفسير السعدي، ص٢٩١ السؤال: كيف ترد على من يزعم أن الشريعة الإسلامية ليست مناسبة لهذا الزمان؟. الجواب:

﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۖ ۞ ﴾

يقول تعالى ذكره: ادعوا- أيها الناس- ربكم وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام "تضرعا"، يقول: تذللا واستكانة لطاعته وخفية ... لا جهارا ومراءاة، وقلوبكم غير موقنت بوحدانيته وربوبيته، فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله. تفسير الطبرى،١٢ / ٤٨٥

﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

السؤال: ما الصّفات التي ينبغي أن يجمعها المؤمن حال الدعاء ؟

- لا ينفع إلإيمان عندٍ معاينة الموتِ والعداب كما لا ينفع يوم القيامة، ﴿ هَلَّ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ وَمْ يَأْتِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدٍّ جَآءَتٌ رُسُلُ رَبَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لِنَآ أَوْ نُردُ ثُغَمَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنَا ۚ نَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوۤا ٱنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐨 🖟.
- إذا أردت الهدى والرحمة؛ فابحث عنها في هذا الكتاب العزيز، ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَكُهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَـةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🕚 ﴾
- من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله وحده، وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلبِ خائفا طامعاً لا غافلاً، ولا آمناً ولا غير مبال بالإجابة، ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠ وَلَا نُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾
- رحمة الله في الدنيا والآخرة منوطة بإحسانك مع الله، ومع عباد الله، فإن أردت الرحمة؛ فأحسن، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾

- ادعِ الله- تعالى- بتضرع في مكان لا يراك فيه أحد، ﴿ اَدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ، لَا يُعِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾ . علم صديقاً أو أخاً لك مسألم تنفعه في دينه، أو دنياه، ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ . ٠٢.
  - سل الله أن تكون من أهل الإحسان، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ۳.
- إذا مشيت في طريقك؛ فقم بإماطة الأذى، وإذا رأيت شيئاً قد فسد يمكن إصلاحه؛ فقم بتعديله وإصلاحه قدر استطاعتك، ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٥٨)

وَٱلْبَادَ ٱلطَّلِيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ مِبِاذَنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِي خَبُّ لَا يَخَرُجُ إِلَّانَكِكَأَ كَذَالِكَ نُصِّرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ هَ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوُحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ ۦ فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ٥ قَالَٱلْمَلَأُمُن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَيلَكَ فِي ضَلَالِمُّمِينِ۞قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وُلَكِينِي رَسُولٌ مِّن رَّبٌ ٱلْعَالَمِينِ ١ أَبْلِغُكُمْ وِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُ اَمُونَ۞أُوعِجَبْتُهُ أَنجَاءًكُمْ ذِكْرُيُقِن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِ رَكُوْ وَلِتَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا فَكَذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلِّكِ وَأَغَرَقُنَاٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ \* وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۚ وَأَفَلَا تَتَقُونَ۞قَالَٱلْمَلَأُٱلَّذِينَكَفَوُواْمِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَبِكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظْنُكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ 🚳 قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ بَالَهُۥ مِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِداً ْ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ۞ ﴾

وهذا مثالً للقلوب حين ينزل عليها الوحي ... فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي؛ تقبله، وتعلمه، وتنبت بحسب طيب أصلها، وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة، أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، فلا يؤثر فيها شيئا. تفسير السعدي، ص٢٩٢ السؤال: ما أنواع القلوب في تقبلها للوحي ؟.

﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ١٠٠٠ ﴾

{قال المَّلاَّ من قومه} أي: الجمهور، والسادة، والقادة، والكبراء منهم: {إنا لنراك في ضلال مبين} أي: في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى: {وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون} {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم}. تفسير ابن

السؤال: كثيرا ما نسمع من يرمى الصالحين بالسفاهة، والضلال، والخطأ، فمن المعتبر في الحكم على الآخرين بالضلال؟. الجواب:

﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ

رَبِي وَأَضَحُ لَكُمُّ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وهذا شأن الرسول، أن يكون مبلغا، فصيحا، ناصحا، عالمًا بالله. تفسير ابن كثير، ٢١٤/٢

السؤال: ما الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى.

﴿ أَبُلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُرْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١١٠ ﴾

أي: وظيفتي تبليغكم، ببيان توحيده وأوامره ونواهيه، على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، {وأعلم من الله ما لا تعلمون} فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. <mark>تفسير السعدي، ص٢٩٣</mark>

السؤال: إذا كان الرسول يعلم من الله ما لا يعلمه الناس، فما الذي يستوجب على

الجواب:

﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

وقوله لهم جوابا عن هذا "ليُس َ بِي ضَلَالَّہ" مبالغۃ في حسن الأدب، والإعراض عن الجفاء منهم، وتناول رفيق، وسعۃ صدر حسبما يقتضيه خلق النبوة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ١٥٤

السؤال: في جواب نوح- عليه السلام- لقومه منهج للدعاة، بيّنه؟

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِاَينِنَا ٓ وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة: أن العاقبة فيها للمتقين، والظفر والغلب لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق، ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. تفسير ابن كثير، ٢١٤/٢

السؤال: في قصم نوح- عليه السلام- فائدة يفيدها المسلمون المضطهدون ،فما هي ؟. الجواب:

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّافُوا بِتَايَنِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا عَمِينَ 🖤 🗽

فقدم الإنجاء؛ للاهتمام بإنجاء المؤمنين، وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين. التحرير والتنوير، ٨ / ١٩٧

> السؤال: لماذا قدم الإنجاء للمؤمنين على الإغراق للكافرين في الآية الكريمة؟ الجواب:

- الضالين من أصحاب المنافع والنفوذ، هم الذين يردون دعوه الحق؛ لمنافاتها شهواتهم، ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾.
- شكر النعم سببٌ لحصول العلم، وزيادة الإيمان، والثبات على العمل، ﴿ كَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ 🚳 ﴾
- اتفقت دعوة الأنبياء على التوحيد، فاحرص على هذا الأصل الصحيح، ﴿ لَقُدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾
- صفتان ما تحلى بهما داعية إلا أوتي البركة والقبول، وهما: النصيحة الصادقة، والأمانة، فاجتهد في تربية نفسك عليهما، ﴿ أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُّ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْاَمُونَ 🐨 🦹

- سل الله- تعالى- أن ينَجِّي المستضعفين الموحدين، وأن يهلك الظالمين الطغاة المعتدين، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيَّنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِتَايَئِنِنآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ
  - انصر أحد الدعاة الذين القوا أذى من أهل النفاق والفساد، ﴿ قَالَ يَعَوِّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ .
  - ادع إلى التوحيد، وذكر أهل مسجدك به بين فترة وأخرى، ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ ﴾.
  - اشكر الله- تعالى- بلسانك وعملك مكثراً من ذلك؛ حتى تصل إلى فهم كتاب الله تعالى، ﴿ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَشَكُّرُونَ 🥙 ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٥٩)

أَيْلِغُكُرُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَالُكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ هَا أُوَعِجَبْتُوْلُ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن زَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِ ٱلْخَلْقِ بَصّْطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الآءَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ا قَالُواْ أَجِئَتَنَا الِنَعْبُ دَاللَّهَ وَحُدَهُ وَوَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَابِمَاتِعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِمِّں رَّيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُحُكِدِلُونَتِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهِمَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنتَظِـرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَدِينَا وَمَاكَافُواْمُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى اللهُ مُودَأَخَاهُمْ صَالِحَاقًالَ يَا عَوْمِ أَعْبُ دُواللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ عَيْرُةٌ وَقَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ يُّنِ وَيَرِّبُكُو هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايِئَ ۖ فَذَرُوهِا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَتُ وهَابِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ١

﴿ هَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّ و فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ ﴿ .

{ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ } أي: آيت ظاهرة، وهي الناقة، وأضيفت إلى الله؛ تشريفاً لها، أو لأنه خلقها من غير فحل، وكانوا قد اقترحوا على صالح- عليه السلام- أنِ يخرجها لهم منّ صخرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة، وخرجت منها الناقت، وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا؛ فآمن به قوم منهم، وكفر به آخرون . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /٣٦٠ السؤال: من لم يكتب الله له الهداية فإنه لا يريد من النقاش والحوار إلا التعجيز، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ أَوَعِبَنُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُسَذِرَكُمْ ۚ وَأَذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ فَوجِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ (١١) ﴿.

فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان، أحدهما؛ كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به؛ ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا} {وسبحوه بكرة وأصيلا} الآية. والثانى: مطالعة آلائه ونعمائه، قال الله تعالى: {فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون} مجموع الفتاوي،١/ ٩٥ السؤال: ما الذي يحرك القلوب؟

> ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةٌ فَأَذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ 🖑 ﴾.

الجواب:

وهذا التذكير تصريح بالنعمة، وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم، فمن اتبعهم في صنعهم؛ يوشك أن يحل به عذاب أيضاً. التحرير والتنوير، ٨ / ٢٠٦

السؤال: هل يمكن أن يعاقب مجتمع بأكمله، وضح ذلك من خلال الآية ؟

﴿ قَالُوٓاْ أَجِمُّتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ 💮 ﴾.

قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور، من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبّادة الأصنام، على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم، وقالوا: {فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين} تفسير السعدي، ص٢٩٤ السؤال: ما موقف المؤمن إذا تعارضت مفاهيم قومه وعاداتهم مع شرع الله سبحانه؟.

﴿ فَأَجَيَّنَهُ وَالَّذِيرَ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنيْنَا ۚ وَمَا كَانُواْ

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج، فلم ينقادوا لها، وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبتهم الهلاك، والخزي والفضيحة.

{واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود} التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدى ص٢٩٤.

السؤال: كيف يقول هودٌ بأنه قد وقع عليهم العذاب وهو لم يقع عليهم؟.

﴿ وَٱذْ كُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾

وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل، فأهلكهم الله وأبقاكم؛ لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا، فيصيبكم ما أصابهم. تفسير السعدي، ص٢٩٤

السؤال: لماذا ذكر هودٌ قومَ نوح لقومه؟.

الجواب:

## ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِعُ أَمِينُ ۞ ﴾

وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ، والنصح، والأمانة. تفسير ابن كثير، ٢١٥/٢

السؤال: ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية في دعوته ؟. الجواب:

- ١. احتجاج المشركين على صحَّة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنَّة مطردة في الأمم والشعوب، وهو التقليد المدموم، ﴿ قَالُوَّا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدُّهُ، وَنَذَرَّ مَا كَانَ يُعْمُبُدُ ءَابَأَوُنَا ۖ فَأَنِنَا بِمَا تَعِـدُنَاۤ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّبِدِقِينَ ۞ ﴾.
- من حمق الكافرين استعجالهم بالعداب، ومطالبتهم به، ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَمِدُنّا ۖ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهِ اللهِ
- إذا ادَّعى شخصِّ أيُّ حِكم شرعي؛ فلا بُدَّ من دليل يدِل عليه منِ الكتابِ والسنَّة، وإلا فهو باطل، ﴿ أَتُحَدِّلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْ تُمُوهَا آنتُدُ وَءَابَآ وُكُم مَّا نَزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن

- قم اليوم بواجب البلاغ تجاه منكر رأيته، أو فساد عاينته، فإن مهمة الرسل وأتباعهم البلاغ المبين، ﴿ أَبُلِغُكُمْ رِسَلَلَتِ رَبِّيِّ وَأَنَا لَكُرُ نَاصِمُ أَمِينُ ۞ ﴾
  - اجلس مع نفسك ساعة مِحاسبة تتذكر فيها آلاء الله- تعالى- عليك وسوابغ نعمائه، ﴿ فَأَذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ ۗ ﴾
- سُل الله- تعالى- أن ينجي المؤمنين المستضعفين في زماننا برحمته، وأن يقطع دابر أعداء الدين بقدرته، ﴿ فَأَجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَدِيْنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ١



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٠)

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَكَّا فَٱذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْلِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَّ صَلِيحًامُّرْسَلُ مِّن زَّيِّيةً عَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْـتَكْبَرُوٓاْ إِنَّابِٱلَّذِينَ ءَامَن تُم بِهِ عَكَ فِرُونَ ۞ فَعَ قَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِرَتِهُمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱكْتِنَا بِمَاتَعِـ دُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُّهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ۞فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنِصَحْتُ لَكُمْ وَلَلِكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَتَأْ تُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَـهُوةَ مِّن دُوبِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُهْ وَوَمُرُّمُسْ وَفُوبَ ٥

﴿ فَعَقُرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَـتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَـالُواْ يَحَسَلِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾

{ فَعَقَرُواْ الناقة } نسب العقر إلى جميعهم؛ لأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٣٦٠

السؤال: ما وجه نسبت العقر إلى جميع القبيلة مع أن العاقر واحد؟. الجواب:

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾

أي أنتّم قوم تمكن منهم الإسراف في الشهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المتادة. التحرير والتنوير، ٨ / ٣٣٢

السؤال: لماذا وصف قوم لوط بأنهم (فَوْمٌ مُّسْرِفُوكَ) ؟ الجواب:

﴿ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ۖ

فَأَذْ كُرُواً ءَا لَآءَ اللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

أي: لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع، وقد أخلت ديارهم منهم، وأبقت مساكنهم موّحشة بعدهم. تُفسيّر السعدي، ص٢٩٥

السؤال: ما الذي تفعله المعاصي في النعم؟.

الجواب:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾

{أَتَأْتُونَ الفَاحَشَةِ} أي: الخصلةِ التي بلغت - في العظم والشناعة - إلى أن استغرقت أنواع الفحش، {ما سبقكم بها من أحد من العالمين} فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها وابتكروها، وسنوها لمن بعدهم، من أشنع ما يكون أيضا. تفسير السعدي، ص٢٩٦ السؤال: متى يتضاعف إثم المعصية، بيَّن ذلك من خلال الآية؟.

﴿ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكَ بَرُوٓا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِدِ عَنفِرُونَ اللهِ ﴾ حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. تفسير السعدي، ص٢٩٥

> السؤال: بيّن ضررا من أضرار الكبر، من خلال الآية ؟ الجواب:

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ

أَنَعُ لَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُّ مِّن زَّيِّهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ ﴿ عدل الملأ الذين استكبروا عن مجادلة صالح- عليه السلام- إلى اختبار تصلب الذين آمنوا به في إيمانهم، ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم، ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح- عليه السلام- كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح عليه السلام،

ووصفهم بالذين استكبروا هنا؛ لتفظيع كبرهم، وتعاظمهم على عامة قومهم، إياهم، وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح- عليه السلام- هم ضعفاء قومه. التحرير والتنوير،٨ / ٢٢٢ السؤال: بين تنوع أساليب قوم صالح- عليه السلام- في الصد عن دعوته، من خلال الآية ؟ الجواب:

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا تَجِبُونَ

وقوله: لا تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي، إذ كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي ينصح. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢ / ٢٢٤ السؤال: لماذا غالب الناس لا يحبون من ينصحهم ؟

- من علامات قرب الهلاك إذا أصبح الناس يكرهون النصح، ولا يحبون الناصحين ، ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُرُم لَقَدْ أَبَلَغَتُكُمُ مِسَالَةَ رَبِّي وَضَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّا يَجُبُونَ
- المعاصي مزيلة للنعم، فاحرص على الابتعاد عنها، ﴿ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالُ بُيُوتًا فَأَذَكُونًا ءَاللَّهَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾
- ٣. إياك والكبْر؛ فإنه تسبب في كفر وإهلاك قوم ثمود، ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتَكَبُوَّا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَّنتُم بِدِ عَكَفِرُونَ اللَّهِ ﴾

- أرسل رسالة عن الكبر، وأنه من أسباب عدم الإيمان، ﴿ قَالَ الَّذِينَ ٱسْـتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا بِالَّذِينَ ءَامَنتُم بِدِء كَفِرُونَ ۞ ﴾ . قل: اللهم حبب إليَّ الإيمان وزينه في قلبي، ، وكرَّه إليَّ الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين، ﴿ وَلُوطًا ۚ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ .
  - تَعلم ممن هم أقل منك حالاً، ولا تترفع عن قبول الحق من أي شخص، ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرَ ٱسۡ تَكَبُّرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِدِ كَفِرُونَ ۖ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوۤاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ هَافَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرً ۖ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينِ ٥ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ مِ شُعَيْمَ بَأَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُةً وَقَدْ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمَّ فَأُوْفُواْٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانِ وَلَاتَبۡخَسُواْٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلِاتُفْسِدُواْ فِٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَأَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُ مِثُوْمِنِينِ هُوَلًا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبيلٱللَّهِ مَنْءَامَرَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَأُوٓٱذۡكُرُوٓٱ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمٌّ وَٱنظُرُواْكَيْفَكَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ هُوَانِكَانَ طَآبِفَةُ مِّنْكُمُ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ۦ وَطَآبِفَ ثُلَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبُرُواْ حَقَّ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ٥

## ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

وقولهم: { إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } سخرية بهم، وبتطهرهم من الفواحش، وافتخار بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشطار من الفسقة لبعَض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف، وأريحونا من هذا المتزهد . محاسن التأويل (تفسير القاسمي)،ه / ١٣٩

السؤال: ما علامة انقلاب الموازين عند بعض العقول ؟

### ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ (١٠٠) ﴾ ا

وقول اللوطية: { أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } من جنس قوله- سبحانه- في أصحاب الأخدود: { وَمَا نَقَمُوا مِتَهُمْ إِلَّا أنّ يُؤمِنُوا باللهِ العَزيز الحَمِيدِ } ... وهكذا المشرك، إنما ينقم على السنيّ تجريده متابعة الرسول، وأنه لم يَشْبُها بآراء الرجال، ولا بشيء مما خالفها، فَصَبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرّك والبدعة، خير له، وأنفع، وأسهل عليه من صبره على ما ينقمّه الله ورسوله من موافقة أهل الشرك والبدعة. محاسن التأويل (تفسير القاسمي)،ه / ١٤١ السؤال: كيف يواجه المؤمن استهزاء المستهزئين ؟

## ﴿ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِـ، وَتَبْغُونَهُ اعِوَجًا ١٠٠٠ .

عن ابن عباس قوله: (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون)، و"الصراط": الطريق، يخوِّفون الناسِ أن يأتوا شعيبًا...قال: كانوا يجلسون في الطريق، فيخبرون مَنْ أتى عليهم: أن شعيبًا- عليه السلام- كذاب، فلا يفتنكم عن دينكم. تفسير الطبري،١٢ / ٥٥٧

السؤال: هناك تشابه في طرق تشويه سمعة الدعاة والصد عنه قديماً وحديثاً ،وضح ذلك؟

# ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد

{ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ } أي: بالكفر والظلم { بَعْدَ إصلاَّحِهَا } أي: بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء، وَأَتباعهم َالصالحون العاملون بشرائعهمَ، من وضع الكيل والوزن، والحدود والأحكام . محاسن التأويل (تفسير القاسمي)،٥ / ١٤٧ السؤال: ما أشد أنواع الإفساد في الأرض ؟

### ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ كُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثِّرَكُمْ ﴾

أي: نَمَّاكم بما أنعم عليكم مِن الزوجات والنسل، والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء من أمراض من الأمراض المُقللة لكم، ولا سَلط عليكم عدوا يجتاحكم، ولا فرَّقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم، وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. تفسير السعدي،

السؤال: في الآيت إشارة إلى عدة نِعَم، وضِّحها ؟.

الحواب:

## ﴿ وَلَا نَقْ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ. ﴾

ينهاهم شعيب- عليه السلام- عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: ﴿ وَلَا نُفَّـعُكُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ ﴾ أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم ... {وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا} أي: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. تفسير ابن كثير، ٢٢٢/٢ السَّوَّالَ: لماذا ذُكِرَ الصدعن سبيل الله بعد ذكر قطع الطريق؟.

- دعوة الرسل واحدة في باب العقيدة، إذ كلها تقوم على أساس التوحيد والطاعة، ﴿
   وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيَبًا قَالَ بِنَقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ، قَدْ جَآءَتُكُم بَكِيْنَةٌ مِن رَّيِكُمْ ﴾.
- من سوء صنيع الجرمين والفاسقين والكافرين أنهم يقلبون الحقائق، فيَدُمُون الصالحين بسبب صلاحهم، ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا ٱخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمٍّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١٠٠٠ ﴾
- التأمل في عاقبة المفسدين سببٌ رادع، وأمر زاجر لمن يريد المعاصي، ﴿ وَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ
- دين الله- تعالى- ليس فيه محاباة لأحد، فإن امرأة لوط عصت؛ فجعلها الله- تعالى-من الغابرين في العذاب، ﴿ فَأَنْجَيَّنَهُ وَأَهْلُهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ ۗ ﴾

### ﴿ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾

البخس: النقص، وهو يكون في السلعة بالتعييب، والتزهيد فيها، أو المخادعة عن القيمة، والاحتيال في التزيد في الكيل، والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل، وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم . القرطبي، ١٠/٣٣٣

السؤال: كيف يكون البخس في السلع ؟

- ذَكَر بعض البإئعين بأهمية العدل في الميزان بما تراه مناسبيًا من الوسائل، ﴿ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْــدُ إِصْلَىحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ۗ ﴿ ﴿ ﴿
  - قم بالمُناصحة لمن يجلس في الشوارع لإيذاء الناس، ﴿ وَلَا نَقَ عُلُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِهِ. وَتَـبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ . القرا قصة قوم شعيب، واكتب ثلاثا مما اشتملت عليه من عبر وفوائد، ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مَ لَيْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ. ﴾ ٠٢



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٢)

\* قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡمَرُواْمِن قَوۡمِهِۦ لَنُحۡ جَنَّكَ يَدشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَأَقَالَ أَوَلُو كُنَّاكُرِهِينَ۞ قَدِٱفْتَرَيْنَاعَلَىٱللَّهِكَذِبَّاإِنْ عُدْنَافِي مِلَّيَّكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَأَ وَسِعَ رَبُّنَاكُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّأَ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَأْ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَابِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرًالْفَلتِحِينَ ۞وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيًّا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَلِيرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ١٩ الَّذِيتِ كَذَبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَرْ يَغْ نَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُٱلْخَلِيدِينَ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُمُّ فَكَيْفَءَ اسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِرِ كَ فِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٓ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ثُمَّابَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْمَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ قَقَالُواْ فَدُّمَسَ ابَآءَنَا ٱلضِّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ @

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِدِ .

وهم الأشراف والكبراء منهم؛ الذين اتبعوا أهواءهم، ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة؛ ردوه، واستكبروا عنه. تفسير السعدى، ص٢٩٦

> السؤال: كيف يؤدي الاغترار بالنعمة إلى الكفر؟. الحواب:

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ- لُنُخْرِجَنَّكَ يَشُكِينُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَكُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاۚ قَالَ أَوَلَوَ كُنَّا كَرْهِينَ 🥙 ﴾. إن التزام الدين عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التدين؛ وهو تزكية النفس، وتكثير جند الحق ،والصلاح المطلوب. <mark>التحرير</mark>

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾

السؤال: التدين عن إكراه لا يأتي بثمار التدين، بين ذلك من الآية؟

الحواب:

## وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نِّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللهُ

أخبر تعالى أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه، وتوعدوهم بالجلاء. تفسير ابن كثير، ٢٢٣/٢ وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من آي القرآن، وشهد به تاريخ الأديان، ينبيء أن مراد الله- تعالى- من إرسال الرسل هو السؤال: لماذا عَذَّبَ الله- تعالى- قوم شعيب بالرجفة؟.

بث الصلاح لأصحاب الحضارة؛ التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة، وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى

السؤال: بين حكمة الله- تعالى- في إرسال الرسل إلى أهل القرى دون أهل البوادي؟

### ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

السؤال: هل من شأن المؤمن أن يحزن لهلاك الكفار؟

"فكيف آسى على قوم كافرين" أي: أحزن. القرطبي، ٢٨٧/٩

{ بَدُّلْنَا مَكَانَ السيئِّتِ الحسنة } أي: أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم؛ إختِبارا لهم في الحالتين، { حتى عَفوا } أي: كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم، { وُّقالوا قد مَسَّ آبَاءَنَا الضراء والسراء } أي: قد جرى ذلك لآبائنا، ولم يضرهم، فهو بالأتفاق لا بقصد الاختبار. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٦٠

يَّ بَدَّ لَنَا مِكِبَانِ ٱلسِّينَةِ ٱلْحَيْسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْ مَنْسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاهُ وَٱلسَّمَّاكُ

السؤال: ما سبب عدم الاتعاظ باختبار الله للناس بالخير والشر؟ وهل ينطبق هذا على بعض المظاهر في زماننا ؟ الجواب:

- الظلمة والمتكبرون يجادلون بالباطل؛ حتى إذا أعياهم الجدال وأفحموا بالحجج؛ كان عليهم أن يُسلموا بالدّق، ويعترفوا به، ويقبلوه، يفزعون إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم، أو إكراههم على قبول الباطل بالعناب والنكال، ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ أَلَّذِينَ إِسْتَكِبْرُواْ مِن قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَشُمَّتُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعْكَ مِن قَرِيْنِاً أَوْ لَتَعُوْدُنَ فِي مِلْتِناً قَالَ إَسْتَكِبْرُواْ مِن قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَشُمَّتُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعْكَ مِن قَرِيْنِاً أَوْ لَتَعْوُدُنَ فِي مِلْتِناً قَالَ
- يغَّرَ الإِنسَّانَ بإِيمانَهُ وصلاحه؛ فإن الأنبياء والصالحين علموا أن ثباتهم على الدين إنما هو بمشيئة الله لا من عند أنفسهم، ﴿ قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كُذْبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْيَكُمْ بَعَدَ إِذْ نَجَنْنَا اللَّهُ مِنْمًا وَمَا يَكُونُ لُنَا أَنْ نَعُودُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبِّنَا ﴾
- الاهتمام بالمعاصى والملذات والشهوات قد يؤدي إلى الغفلة أو الكُفر، فإن الإنسان إذا ما تعارضُت شهوتَّه مع الدينَ؛ فإنه قد بقرم شهوتَه ومعصيتَه على الدين والتوحيد، فيقع في الكفر، والعياذ بالله، ﴿ قَالَ الْمَلَأَ ۖ الَّذِينَ اَسْتَكَبُرُواْ مِن قُرِّمِهِ ۚ ﴾

### ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوا فِيهَا ﴾

أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة؛ لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. تفسير ابن كثير، ٢٢٣/٢

السؤال: في ضوء هذه الآية: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

- ١. تأمِّل فيما يمر بنا من مصائب، ثم توجه إلى الله- تعالى- بالتضرع أن يصرف عنا السوء ، ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا ۖ أَخَذُنّآ أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
- اشكر الله-تعالى- على نعمه التي أعطاك إياها، ثم توجه إليه بالدعاء ألا تطغيك هذه النعم عن طاعته، ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّنَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَقَالُواْ فَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا الصَّرَاءُ فَالْسَرَاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُمُونَ ۖ ﴾ .
- قِم بَتِبلَيغ الْدعوة لمن حولك من الناس بكلمَّة، أو رسالة، أو دعوة إلى خير، ﴿ فَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغَنُكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٣)

وَلَوَّانَ أَهْلَ الفُرْيَ اسْمُواْوَاتَقُوْالْفَتَحْنَاعَلَيْهِ مِبْرَكِتِ
مِنَالسَّمَاءَ وَالأَرْضِ وَلَكِن حَنْفُواْلْفَتَحْنَاعَلَيْهِ مِبْرَكُولُ
يَكْسِبُونَ ۞ أَفَالْمِنَا هُولُالْفَرَيَّ الْمِنْلَيْهُ مِيمَاكُانُواْ
بَيْنَا وَهُمْ نَا إِهُونَ ۞ أَوَلَونَ أَهْلُ الْفُرَيَّ الْمِنْلِيمُ مَا يَنْهُمُ مِنْلُكُولُ مَكْلَ الْفُرَيِّ الْمِنْلُولُ مَكْلَ الْفُرِيَّ اللَّهِ الْمُلْلِيمُ وَهُمْ يَلْعَبُونِ ۞ أَفَالِمُنَا أَهْلُ الْفُرَيِّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْلِمُ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَئَ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَلَةِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِئن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ١١٠ ﴾.

وقوله: (بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ) مراد به حقيقته؛ لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض، وذلك معظم المنافع، أو من السماء مثل ماء المطر، وشعاع الشمس، وضوء القمر، والنجوم، والهواء والرياح الصالحة. التحرير والتنوير، ٩/ ٢٢

البركات التي تحل بالناس إما أن تكون من السماء أو الأرض، بين ذلك؟ العمل منا

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾

أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله- تعالى- ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرّم الله؛ لفتح عليهم بركات السماء والأرض. <mark>تفسير السعدي، ص٢٩٨</mark> المراكز عليه من من المراكز المرا

السؤال: كيف تصلح أحوال القرى والمدن ؟.

لحواب

### ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (1) ﴾

قال الحسن البصري -رحمه الله-: المؤمن يعمل بالطاعات، وهو مُشفِقٌ، وَجِل، خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي، وهو آمن. تفسير ابن كثير، ٢٢٤/٢

> السؤال: ما الفرق بين المؤمن وبين الفاجر في أمنهم من مكر الله؟. الحوات:

أي: انظر يا محمد كيف فعلنا بهم، وأغرقناهم عن آخرهم بمرأىً من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. تفسير ابن كثير، ٢٧٥/٢-٣٢٦

﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

لجواب:

### ا ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ ﴾

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويفِ البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً وجلا أن يبتلى ببلية؛ تسلب ما معه من الإيمان. تفسير السعدي، ص٢٩٨

السؤال: ما الذي ينبغي أن يفعله مُتَدَبِّرُ هذه الآيت؟.

لجواب:

## ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّو نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ

وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

{وَنَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ} أي: إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتنبهوا، وذكرهم فلم يتنكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ فإن الله- تعالى- يعاقبهم، ويطبع على قلوبهم، فيعلوها الران والدنس، حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق، ولا يصل إليها خير، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجم عليهم. تفسير السعدي، ص٠٩٧

السؤال: ما أشد العقوبات الدنيوية للمعرضين عن دين الله ؟.

لجواب:

### التوجيهات

- اذا أمنت الأمة مكر الله: تهيأت للخسران، وحل بها لا محالة، ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْقَوْمُ المَّخْسِرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ اللهِ ﴾.
- ٢. تذكر أن ما يصيبك من بلاء ومحنة فهو بسبب ذنوبك وتقصيرك، فاحذر مغبة ذنبك، ﴿ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذَنَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اللهِ )
- من أعظم المصائب أن يطبع على القلب؛ فلا يعي خيرا، ولا ينكف عن شر
   نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ﴿ كَنَالِكَ يَطْبُعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَغِرِينَ اللهُ ﴾

### ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَاكَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ 🕚 🌎

ومكر الله واستدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم . البغوي، ١٣٢/٢

السؤال: ما المراد بمكر الله في الآيت ؟ المجواب:

- الق كلمة تبين فيها اثر الإيمان والتقوى على الفرد والمجتمع، ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَئَ ءَامَثُواْ وَأَتَقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .
- ٧. حافظ على الصلاة مع الجماعة؛ فهي من العهد الذي بين المسلم وبين الله، ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكَثُرُهُمْ لَفَسْقِينَ ۖ ﴾.
- ٣. قم بقراءة كتاب مفصل عن قصص الأنبياء، وما اشتملت عليه من دروس وعبر؛ لأن الله تعالى جعلها للعظة والعبرة، ﴿ يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآيِها ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ وَاللَّهِ مَا كَنْ الله عَلَىٰ عَمْ الله عَلَىٰ عَلَيْكَ مِنَ الله عَلَىٰ عَلَيْكَ مِنْ ٱللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ ٱللَّهِ عَلَىٰ عَمْ اللَّهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَيْكَ مِنْ الله عَلَىٰ عَلَيْكَ مِنْ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ عَل



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٤)

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْ تُكُم بَيِّنَةٍ مِّن زَيِّكُمْ فَأْرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ٥ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ۞قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنقَوْمِ فِرْعَوْتِ إِنَّ هَاذَالْسَاحِرُ عَلِيهٌ ١ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمٍّ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ @قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَابِينِ حَشِرِينَ ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلْحِرِعَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيلِيينِ ﴿ قَالَ نَعَـمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَٱلْمُقَرَّبِينَ۞ قَالُواْ يَنْمُوسِينَ إِمَّآ أَنْ تُلْقِو \_ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُونَ نَخَنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّاۤ أَلْقَوْا سَحَرُوٓاْ أَعْيُرَ } ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ مْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ ١ \* وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَى ٓ أَنَ أَلْق عَصَاكٌّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْيَعْ مَلُوتِ @فَغُلِبُواْ هُ نَالِكَ وَٱنقَ لَبُواْصَلِغِرِينَ ١ وَأَلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلجِدِينَ ١

﴿ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ ثَمْبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ. فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَ هَاذَا لَسَائِرُ عَلِيمٌ

{فَالقي} موسى {عَصَاهُ} هِ الأرض {فَإِذَا هِيَ تُعَبَّانٌ مُبِينٌ} آي: حيۃ ظاهرۃ تسعى، وهم يشاهدونها. {وَنزعَ يَدُهُ} من جيبه {فإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ} من غير سوء، فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه، وأنه رسول رب العالمين، ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آيَّة؛ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. تفسير السعدي، ٢٩٩/١ السؤال: هل تحصل الهداية بمجرد العقل، أم هي منة من الله، وضح ذلك من الآية؟

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلۡمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَاٰتُوُكَ بِكُلِّ سَكِمٍ عَلِيمٍ ﴿ أَنَ

والشآن أن يكون ملأ فرعون عقلاء أهل سياسة، فعلموا أن أمر دعوة موسى لا يكاد يخفى، وأن فرعون إن سجنه أو عاند؛ تحقق الناس أن حجة موسى غلبت، فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون، فرأوا أن يلاينوا موسى، وطمعوا أن يوجد في سحرة مصر من يدافع آيات موسى، فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس. التحرير والتنوير، ٩/ ٤٤ السؤال: لماذا لم يقترح ملأ فرعون عليه أن يسجن موسى عليه السلام؟

﴿ وَجَآةَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾

{ قَالُوا } لفرعون { إِنَّ لَنَا لأَجْرًا } أي: جُعلا ومالا. البغوي، ١٣٥/٢

السؤال: كيف بينت الآية أن من أهم صفات دعاة الضلال الحرص على الدنيا؟

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِمَّآ أَن تُلْقِي وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ۗ ﴿ قَالَ ٱلْقُواْ ﴾

قيل: الحكمة في هذا- والله أعلم- ليرى الناس صنيعهم، ويتأملوه، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم: جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له، والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. تفسير ابن كثير، ٢٢٧/٢ السؤال: ما الحكمة في تفضيل موسى أن يلقي السحرة عصيهم قبله؟.

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأَحد بها.

السؤال: لماذا كان السحرة أسرع الناس إيمانا في هذه الحادثة؟.

﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللَّهُ ﴾

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا ۚ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ قَالَ نَعَمَّ

وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ ﴾ قال فرعون للسحرة، إذ قالوا له: إن لنا عندك ثوابًا إن نحن غلبنا موسى؟ قال: نعم، لكم ذلك، وإنكم لمن أقرِّبه، وأذنيه مني. الطبري، ٢٦/١٣

السؤال: في الآية إشارة لحرص الطغاة على تقريب واستشارة أئمة الضلال، وضح ذلك ؟

الجواب:

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰٓ إِمَّا أَن ثُلْقِىَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞ قَالَ ٱلْقُوٓأُ فَلَمَّا ٱلْقَوَّا سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ تأدبوا مع موسى- عليه السلام- فكان ذلك سبب إيمانهم . القرطبي، ٢٩٦/٩

السؤال: من خلال الآية: بين ثمرة الأدب مع العلماء والصالحين ؟

- جهل الملأ بالأيات أدي بهم إلي أن قالوا إن موسى ساحر عليم، ﴿ قَالَ ٱلْمَلُّأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَلْحِرُّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- مكر الملأ وخبثهم؛ إذ اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك، وهو كذب بحت، وإنما يريد تعبيد الناس لله وحده ،﴿ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ ۚ ﴿ ﴿
- مهما فشا الباطل، وارتفع، واغتر به من اغتر؛ فإن للحق يوم يظهر فيه، ويعلو، ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغَرِينَ (إللهُ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (أللهُ ﴾

- سل الله- تعالى- أن يستخدمك في طاعته، وأن تكون من أنصار الحق، ﴿ وَأَوْحَيَّنَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِيَ تُلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
  - انشر مقطعاً مرئياً، أو محاضرة تبيّن خطورة السحر، ﴿ فَوَقَعَ ٱلْخَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.
  - قم بعمل، أو مشروع قولي، أو مالي، تدافع فيه عن المظلومين، وتنصر فيه المضطهدين، فإن موسى- عليه السلام- قام بذلك فقال: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسَّرَةٍ بِلَ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٥)

قَالُوٓأَءَامَنَّا إِرَبِّ ٱلْعَكَامِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۞قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَا ذَا لَمَكُنُّ مَّكَرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَقِلْعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۞قَالُوَّا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونِ ۞وَمَاتَنقِمُمِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَابِعَايِئتِ رَبِّنَالُمَّاجَآءَتْنَأُرَبَّنَٱأَفُوغُ عَلَيْنَاصُبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْبَ أَنَذُرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَّ قَالَ سَنُقَيَّلُ أَيْنَآءَهُمْ وَنَسۡتَحۡی مِسَآءَهُمۡ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهُرُونَ ۗ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْبِٱللَّهِ وَٱصْبُرُوٓ النَّا ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِّهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓاْ أُودِينَا مِن قَبِّلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهْ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْ تَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ١

﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنَا إِنَّايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾.

(ربناً أفرغ علينا صبراً ) اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون، ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس؛ سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا، يفوق المتعارف، ...فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء، ...ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين 🚊 الحياة، ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة 🚊 الآخرة، والفوز بما عند الله، وقد انخذل بذلك فرعون، وذهب وعيده باطلا. التحرير والتنوير، ٩/ ٥٦

السؤال: لماذا سأل السحرة الله- تعالى- أن يرزقهم الصبر؟

### ﴿إِنَّ هَلَاا لَمَكُرٌّ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾

وموسى – عليه السلام – لا يعرف أحدا منهم، ولا رآه، ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: {فاستخف قومه فأطاعوه} فإن قوما صدقوه في قوله: {أنا ربكم الأعلى} من أجهل خلق الله، وأضلهم. تفسير ابن كثير، ٢٢٨/٢

السؤال: ما مقصد فرعون في قوله: ﴿ إِنَّ هَلَا الْمَكِّرُ مَّكَّرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ ؟.

الجواب:

### ﴿ قَالُواْ إِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فلنصبر اليوم على عذابك؛ لنخلص من عذاب الله. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما المقارنة التي دفعت السحرة إلى الإيمان والثبات على دين الله؟.

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 🕅 🖟

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى، وإقصاء للاتكال على أعمالهم؛ ليزدادوا من التقوى، والتعرض إلى رضى الله- تعالى- ونصره. التحرير والتنوير، ٩/ ٦٢

السؤال: لماذا اختار موسى فعل الرجاء (عُسَىٰ ) دون الجزم في الآية الكريمة؟

## ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ 🐨 🍾

بالسنين، أي: بالجدب والقحط، تقول العرب: مستهم السنة، أي: جدب السنة، وشدة السنة، وقيل: أراد بالسنين: القحط سنة بعد سنة، ونقص من الثمرات بإتلاف الغلات بالآفات والعاهات، قال قتادة: أما السنين فلأهل البوادي، وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار، لعلهم يذكرون، أي: يتعظون؛ وذلك لأن الشدة ترفق القلوب، وترغبها فيما عند الله عز وجل. البغوي، ١٣٩/٢

السؤال: ما الحكمة من نزول البلاء، والشدة بالعباد؟

## ﴿ رَبُّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾

أى: عظيما، كما يدل عليه التنكير؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدى إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد، ويطمئن المؤمن على إيمانه، ويزول عنه الأنزعاج الكثير. تفسير السعدي، ص٣٠٠ السؤال: لماذا طلبوا صبرا عظيما؟.

### ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْءَامَنَّا بِئَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ﴾

قال عطاء: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه "إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ". البغوي،

السؤال: ما الذنب الذي لأجله عادى به المتكبرون أهل الإيمان ؟ الحواب:

- ١٠ من أخطر أنواع الكذب على المجتمع كذب الوجهاء، ﴿ إِنَّ هَلَا لَمَكَّرٌ مَّكَّرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾
- ٢٠ البطانة السيئة للحاكم تدفعه إلى المعاصي والإفساد، لذلك حذرت منها الشريعة، ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقُوْمَهُ. لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾
- تذكر أن الأرض لله- تعالى- يورثها من يشاء، لم يجعلها لِعائلة، ولا قبيلة، ولا لجماعة، وسنن الله- تعالى- لا تتبدل، ولا تتغير، ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

- ا. قل: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفّنَا مُسْلِعِينَ ۞ ﴾ .
   ٢. ادعوا الله هذا اليوم في ثلاثة مواضع أن يفك أسرى المأسورين من المسلمين، ﴿ وَمَا نَنْقِمُ مِنّاً إِلّا أَنْ ءَامْنًا بِعَايَنَ وَبّا لَمّا جَآءَتَنَا وَيُؤْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَقَوْفَنَا مُسْلِعِينَ ۞ ﴾
   ٣. أرسِل رسالة تبين فيها أن خطورة جليس السوء على أهل الحل والعقد أكثر من خطورتها على غيرهم، ﴿ وَقَالَ ٱللَّا أُمِن قَوْرٍ فِرْعُونَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ, لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ ﴾
- ع. قم بزيارة، أو قدم هدية لأحد وجهاء عائلتك أو بلدك؛ لترغيبه في الخير، ولتباعده عن جلساء السوء، ﴿ وَقَالَ ٱلْكُلُّ مِن قُورٍ فِرْعُونَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقُومَهُۥ لِيُغْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَءَالِهَتَكَ ﴾
- ٥. أرسل رسالة إلى أحد المبتلين في سبيل الله؛ تحثه فيها على الصبر والثبات، وتبشره بالأجر، وحسن العاقبة، ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ نُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦١)

فَإِذَاجَآءَتَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِقِّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةٌ يَطَا يَرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَةً وَأَلَا إِنَّمَا طَايَرُهُمْ عِن دَاَّلَةِ و وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ مُلَايَعُ لَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ -مِنْ ءَايَةٍ لِلْتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِهُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُـمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنِي مُّفَصَّلَاتِ فَٱسۡتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجُرِمِينَ وَلَمَّاوَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْ زُقَالُواْ يَسْمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكُّ لَهِنكَشَفْتَ عَنَّاٱلرِّجْزَلُنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ۞ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنْهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا عَيْفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَ شَا ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضِّعَفُونَ مَشَدِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَاٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَ ۖ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَيِّكَ ٱلْحُسْنَىٰعَلَىٰٓ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ فَالْوَا لَنَا هَذِيَّهُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِئَتُهُ يَظَيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُهُۥٓ أَلَآ إِنَّمَا طَيْرِهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🖑 🕻

"ولكنّ أكثرهم لا يعلمون " أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله- عز وجل- بذنوبهم . القرطبي، ٣٠٨/٩

السؤال: هل يدرك أكثر الناس سبب نزول العقوبات والمحن بهم؟

﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ .

أي: نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. تفسير السعدي، ص٣٠١

السؤال: ما حال الكفار مع نعم الله عز وجل ؟

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايْتِ مُفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكَبَّرُوا وَكَانُواْ قَوْمًا تُجَرِمينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

وسمى الله هاته آيات؛ لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي، ولأنها دلائل على غضب الله عليهم. التحرير والتنوير، ٩/ ٧٠

السؤال: لماذا سمى الله- تعالى- الأمور المذكورة في الآية الكريمة آيات؟

﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا ۚ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَكِوتَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَدرَكْنَا

قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات: منها قوله: {وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها } . مجموع الفتاوي، ١٥/ ٣٢ السؤال: هذه الآية الكريمة دليل على بركة أرض الشام، بين ذلك؟

﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرِقُنْهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِكَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ ۖ ﴾. أي: أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات،والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء... وأريد

بها التغافل عن عمد؛ وهو الإعراض عن التفكر في الآيات، وإباية النظر في دلَّالتها على صدق موسى. التحرير والتنوير، ٩/ ٥/

السؤال: ما الغفلة التي وقع فيها قوم فرعون؟

﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِثَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ اللهِ وكانوا عنها غافلين " ..أي: عن الآيات، أي: لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها.

> السؤال: ما حقيقة الغفلة؟ الجواب:

﴿ وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبُرُوا ۗ ﴾. يعنى: بتمامها نفاذ ما وعدهم به من النصر على فرعون، وإهلاكه. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميت، ٣/ ٢٥٤

> السؤال: ما معنى تمام كلمة الله- تعالى- المذكور في الآية الكريمة؟ الجواب:

- أعظم ما يضر ابن آدم المكابرة والمعاندة، فهؤلاء يصرون على التكذيب، ويعترفون أنهم مكذبون ولو جاءتهم الحجة،﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسَّحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ ا
- إياك والغفلة عن آيات الله تعالى؛ فإنها سبب لنزول العقوبة والعذاب آجلاً وعاجلاً، ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيمَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِايِنَ ﴿ ﴾
- على الإنسان أن يشكر نِعُم الله عليه، وأن يعلم أنه لا فضل له في هذه النعم، وإنما هي فضلٌ من الله سبحانه وتعالى، ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ . ﴾

- ١.
- استعد بالله من الغفلة عن آياته الشرعية والكونية، ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَتَهُمْ فِي ٱلْمِيَرِ بِأَنْهُمْ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا عَنْفِايِنَ ﴿ وَأُورَ ثَنَا اللهُ مَن الغفلة عن الله فيها المؤمنين المستضعفين حتى تمكنوا من عدوهم القوي، ﴿ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَاثُواْ يُسْتَضَعْفُونَ ۖ مَسْكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغْكِرِبُهَا ٱلَّتِي بَـُرَكُنَا فِيهَآ وَتَـمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ يـلَ بِمَا صَبَرُواْ ﴾
- أرسل رسالة تذكر فيها ثلاث مصائب حديثه حلت بالمجتمع، وأنها إنها كانت بسبب المجاهرة بالذنوب، وترك الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ ۚ ﴾ .
- أرسل رسالْة، أو الَّق كِلمة تبيِّن فيها أن دعاء أولياء الله مقبول؛ فليحذر المجتمع مِن استعداء دعوتهم، ومعاداة دينهم، ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٧)

وَجَوَزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَءَ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوّاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصِّنَا مِلْهُمُّ قَالُواْ يَعْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَنْؤُلَآءٍ مُتَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَا لِلَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَإِذْ أَجَيَنَاكُمُ مِّنْءَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْمَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمّْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن زَّ يِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ \* وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْمِينَ لَيْـلَةً وَأَتَّمَمَنَهَا بِعَشْرِفَتَ مَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَ تَبِعُ سَبِيلَٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ وفَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَكُّن رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَ لَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًّا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ

﴿ وَجَوْزُنَا بِمَنِيَّ إِسْرَىٰءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعَكُمُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمْ ۚ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَآ إِلَىٰهَا كَمَا ۚ لَهُمْ ءَالِهَٰٓةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجَهَلُونَ 🗺 🕻

"قالوا ياٍ موسى اجعل لنا إلها " أي: مثالا نعبده "كما لهم آلهم" ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه: اجعل لنا شيئا نعظمه، ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل، وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. البغوي، ١٤٤/٢

السؤال: اتخاذ وسائط يظن أنها تقرب إلى الله- تعالى- هل هو مناقض للتوحيد ؟

﴿ فَالْواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَهُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۖ ﴾.

وكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا؛ لما دلت عليه الجملة الاسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم، وراسخة من نفوسهم، ولولا ذلك لكان لهم في باديء النظر زاجر عن مثل هذا السؤال. التحرير والتنوير، ٩/ ٨٢ السؤال: كيف دلت الآية الكريمة على أن الجهل يوصل إلى الشرك ؟

### ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ ﴾.

والمراد بالعالمين: أمم عصرهم، وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه، وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا، وساقهم إلى امتلاك أرض مباركت، وأيدهم بنصره وآياته، وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة، وهذه الفضائل لم تجتمع

لأمم غيرهم يومئذ. التحرير والتنوير، ٩/ ٨٤ السؤال: ما المراد بالعالمين في الآيت الكريمة، وبما فضل الله- تعالى- بني إسرائيل على

الجواب:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون، ووصَّاه بالإصلاح وعدم الإفساد، هذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون- عليه السلام- نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة.

السؤال: كل الصالحين بحاجة إلى التذكير حتى الأنبياء- عليهم السلام- وضح ذلك؟.

### ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَىٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

قيل: قال على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات، وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية، فإن الأنبياء معصومون . القرطبي، ٢٩/١٠ السؤال: هل الاستغفار لا يكون إلا من معصية؟

## ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: {اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي} أي: كن خليفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت أعمل، {وَأُصلِح} أي: اتبع طريق الصلاح {وَلا تَتَّبع سَهِيلَ المُفْسِدِينَ} وهم الذين يعملون بالمعاصى. تفسير السعدي، ص٣٠٢

السؤال: الْأنبياء أكثر النَّاس شفقة وحرصا على أقوامهم، وضُح ذلك من خلال الآية. الجواب:

﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكنِي ﴾

فإنه أكبر منك، وأشد خلقا، {فلما تجلى ربه للجبل} فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل؛ فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل؛ فخر صعقا. تفسير ابن كثير،

السؤال: بينت الآية شيئا من عظمة الله، وضح ذلك؟.

الجواب:

- المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع، مرغب فيه، وهو من سمات الصادقين،
- ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتْمَمَّنَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً ﴾ الإصلاح مِن سبِل الأنبِياء، فكن على نهج الأنبياء، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَلُرُونَ ٱخْلُفّْنِي فِي قُوِّمِي وَأَصْلِحْ ﴾
- ٣. إِياكُ وأَن تِتبع سبيل المفسدين وطرقهم في الغواية والإضلال، ﴿ وَلَا تَنَّبِعُ سَكِيلَ
- أشد الجهل وأعظمه: الجهل بالله- تعالى- وعظمته وحقه، ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَيْ إِسْرَ مِلْ ٱلْبَحْرِ فَأَقُوْا عِلْنَ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىّ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا إِلَنْهَا كُمَا لُمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تُجَهَلُونَ اللَّهُ ﴾

- ألق درساً، أو أرسل رسالة عن خطر الشرك بالله، وأثره في بطلان العمل، ﴿ إِنَّ هَكُولُآءٍ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَأُواْ ۚ يَعْمَلُوكَ ۖ ۖ ﴾ .
  - تذكر تقصيرك في جنب الله، وأظهر التوبت والافتقار إليه، ﴿ قَالَ شُبِّحَنَكَ ثُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ .
    - قل: "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "مائم مرة؛ تنزيهاً وتعظيما، ﴿ قَالَ سُبُحَننَكَ بُّتُ إِلَيْكَ ﴾ .
- استخدم وسيلة حكيمة في الإنكار على من يقع في نوع من أنواع الشرك، ﴿ إِنَّ هَتَوُلآءٍ مُتَابِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَمَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ۖ ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٦٨)

قَالَ يَنمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِّهِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِنكُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىۡءٍ فَخُذۡ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمۡرۡ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحۡسَنِهَۚ أَسَاۢوْرِيكُمُ دَارَٱلْفَنسِيقِينَ ۞ سَأَصْرِفُعَنْءَايَتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّءَ ايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْعَنُهَاعَ فِلِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَتِنَا وَلِقَـَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَٱتَّخَاذَ فَوْمُرُمُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَ ذَالَّهُ وخُوَازُّ أَلَوْ يَـرَوْاْ أَنَّهُ وَلَايُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِيمِينَ @ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَ لُواْقَ الُواْلَين لُّهُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

﴿ قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾

يدكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وكلامه، ولا شك أن محمدا- صلى الله عليه وسلم- سيد ولد أدم من الأولين والأخرين، ولهذا اختصه الله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعم، وأتباعه أكثر من أتباع الأنبياء كلهم. تفسير ابن كثير، ٢٣٦/٢

السؤال: هل تدل الآية على تفضيل موسى على نبينا عليهما الصلاة والسلام؟.

﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴾

"فخدها بقوة " أي: بجد واجتهاد، وقيل: بقوة القلب، وصحة العزيمة؛ لأنه إذا أخذه بضعف النية؛ أداه إلى الفتور . البغوي، ١٥٢/٢

السؤال: بماذا أمرنا في أخذ الوحى وتلقيه ؟ الجواب:

> ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْا كُلَّ ءَايَـةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَخِذُوهُ

قال ابن عباسُ: يريد الذين يتجبرون على عبادي، ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني: سأصرفهم عن قبول آياتي، والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهدّاية لعنادهم للحقّ، كقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) . البغوي، ١٥٢/٢

السؤال: ما أشد عقوبات المتكبرين ؟

﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ 🐠 ﴾.

{ وَأُمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا } . فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن. مجموع

السؤال: التقرب إلى الله- سبحانه- باتباع الوحي على درجات، وضح ذلك من الآية؟

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

إذا كان المصحفُ الذي كِتِب فيه طاهرًا لا يمسَّه إلا البدن الطاهر، فالمعاني الِتي هي بَاطنُ القرآن لا يمسُّها إلاّ القِلوبُ المطهرة، وأمِّا القلوبِ المنجسة لإ تمسُّ حقائِقه، فهذا معنىً صحيح، قِالِ تعالى: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ النِينَ يَتَكَبِّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقّ) قال بعض السلف: أمنَعُ قلوبَهم فهمَ الْقرآن. جامعَ المسائل لابن تيميتَ،٤/ ٦٥

السؤال: من خطورة التكبر أنه يؤدي إلى عدم فهم القرآن الكريم، بين ذلك؟

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِـنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾

أي: كما استكبروا بغير حق، أذلهم الله بالجهل. تفسير ابن كثير، ٢٣٧/٢

السؤال: ما وجه عقوبة المتكبرين بصرفهم عن فهم آيات القرآن؟.

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾

قال بعض السلف: لا ينال العِلم حيي ولا مستكبر، وقال آخر: من لم يصبر على ذُلُّ التعلم ساعة: بقي في ذُلِّ الجهْل أبداً. تفسير ابن كثير، ٢٣٧/٢

> السؤال: في هذه الآية بعض الآداب المتعلقة بطالب العلم، اذكر شيئا منها. الجواب:

- منِ أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر، ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايْقِي ٱلَّذِينَ يَتَكَّبَّرُونَ فِي ٱلأرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.
- تقبيح الغباء، والجمود، وعِدم تفكر الإنسان في حاله، لقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَاثُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- إذا أراد الله بعبده خيراً؛ ألهمه التوبة بعد المعصية، فندم، واستغفر، ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي ۖ أَيِّدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ فَدْ صَلُوا قَالُوا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُعْفِرْ لَنَا لَنُكُونَنَ مِن ٱلۡخَسِرِينَ ﴾.

- تذكر خمسا من نعم الله عليك، ثم اشكر الله- تعالى- على ما هداك له من الخير، ﴿ وَكُن مِّرَ ۖ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّ
- استعد بالله- تعالى- أن يصرف قلبك عن ذكره، وفهم كتابه، ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوّاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِـنُواْ بِهَا ﴾ .
- خذ كتاب الله- تعالى- بجد وقوة، واعزم على العمل بما قرأت، ثم اشكر الله- تعالى- على ذلك؛ يزدك من فضله، ﴿ فَخُذْ مَا ٓ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ ۖ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٦٩)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِشَّكَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَيِّكُمِّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُزُهُ ٓ إِلَيْهِۚ قَالَ ٱبۡنَأَمُٓ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمِّ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُفْتَرِينَ۞وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْٱلسَّيَّاتِ ثُمَّرَتَابُواْمِنُ بَغْـيدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَغْـيدِهَا لَغَـ فُورٌ رَّحِيــُر ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مْ يَرْهَبُونَ ١٠ وَأَخْتَارَمُوسَى قَوْ مَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِتَ أَفَامَآ أَخَذَتْهُ وُٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِين قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّ آاِنْ هِيَ إِلَّا فِتَنتُكَ تُضِلُ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهَدِي مَن تَشَاَّةً أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُٱلْغَنِفِينَ ﴿

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ ﴾ { أُسِفاً } شديد الحزن على ما فعلوه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣١٧

السؤال: من صفات الصالحين الغضب والغيرة على محارم الله، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّ أَتُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا أَنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاتُهُ وَتُهْدِع مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ 🐠 🦹

{ أَتُهْلِكِنَا بِمَا هُعَلَ السفهاء مِنَّا } أي: أتهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء- الذين طلبوا الرؤية — حين قالوا: أرنا الله جُهرة، والذين عبدوا العجل، فمعنى هذا إدلاء بحجته، وتبرؤ من فعل السفهاء، ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣١٨

السؤال: من أشد المخاطر على المجتمع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضح ذلك من الآية ؟

فَلَمَا ٓ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِيٌّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلشُّفَهَآٓ ُ مِنَّآ ۚ إِنْ ۚ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِع ۚ مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾

{ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّا } أي: أتهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء؛ الذين طلبوا الرؤية حين قالوا: أرنا الله جهرة، والذين عبدوا العجل، فمعنى هذا إدلاء بحجته، وتبرؤ من فعل السفهاء، ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣١٨

السؤال: من أشد المخاطر على المجتمع: ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وضح ذلك

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاَّةُ وَتَهْدِك مَن تَشَاَّةً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُصِٰلً بِهَا مَن تَشَاَّهُ وَتَهْدِى مَن تَشَاَّهُ ﴾ أي: محنتك، واختبارك، وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات؛ ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ ليتبين المؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب، والمنافق من الخلص؛ فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدي آخرين. مجموع الفتاوى، ٧/ ١٨٢ السؤال: ما الحكمة من الابتلاء والامتحان بالحسنات والسيئات؟

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قُوْمِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾

لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحه وشفقته. تفسير السعدي، ص٣٠٣

السؤال: ما سبب غضب موسى عليه السلام؟.

﴿ أَتُهِلِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاَّهُ وَتَهْدِى مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنْفِرِينَ ۗ ﴿

إنماً قال ذلك استعطافا لله، وبراءة من فعل السفهاء التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١

السؤال: من تعظيم الله التبرؤ إليه من خطأ الجلساء، أو الأقارب، وضح ذلك من الآية؟ الجواب:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَٰ لِكَ بَحْزِى

أعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا، وقوله: {وكذلك نجزي المفترين} نائلة لكل من افترى بدعة؛ فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم؛ وإن هملجت بهم البغلات، وطقطقت بهم البراذين. ... وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما عاقبة الابتداع في الدين؟.

- ١. إذا عَاتَبَ المسلمُ أخاه المسلم؛ فليحاول أن يُخفِيَ هذا العتاب ما أمكنه، خاصَّة إذا كان مِن طِلبةِ العلم، أو الرِعاةِ؛ فإن إظهار العتاب سببٌ لشماتة المتربصين بالإسلام، ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَغْدَآءَ ﴾
- فلا تسميك و الأعداء والمعصية تغشاه الذلة، ولو أظهر العزة بجاهِه وماله، كما علم أن صاحب البدعة والمعصية تغشاه الذلة، ولو أظهر العزة بجاهِه وماله، كما قال عمر رضي الله عنه: "أبي الله إلا أن يذل من عصاه "، ﴿ إِنَّ ٱلنِّيْنَ أَخَذُوا ٱلْمِجْلُ سَيْنَا لَهُمُّ عَضَبُ مِن رَبِّهِمٌ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيْزَ اللَّهُمُ عَضَبُ مِن رَبِّهِمٌ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيْزَ اللَّهُمُ عَضَبُ مِن بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للدمار والخراب، ﴿ فَلَمَا ٓ أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لُو شِنْتَ ٱهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِنْتِي أَمُّلِكُنَا مُعْلَ السَّفَهَاءُ يَنَا ۖ لَهُ اللَّهُ عَلَى السَّفَهَاءُ يَنَا لَهُ اللَّهُ الْمَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْمُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ

- ادع الله أن يغفر لك والإخوانك، وأن يدخلك في رحمته، ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَالْآخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْيَكَ وَأَنْكِنَ كَا وَلَمْ عَلَى الله وَالله وَ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَ الله وَالله و ۲. َ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ } خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾
- إن غضبت هذا اليُوم؛ فتوضأ، واجلس إن كنت قائماً، واستعذ بالله- تعالى- من الشيطان الرجيم، ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِأَسْمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧٠)

قَاصَّتُ آتَافِ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَة وَالَّهُ مِيهُ وَالْحَرَة وَالَّهُ مِيهُ وَالْمَدَةُ وَفِي الْآخِرَة وَسِعَت كُلَّ مِنْ وَالْمَا مَنَا وَالْمُعَنَّ وَالْمُعَنَّ وَالْمَعْنُ وَاللَّذِينَ يَتَغُونَ وَالْمَعْنُ وَالْمَعْنُ وَاللَّذِينَ يَتَغُونَ وَالْمُوْمَ وَاللَّيْنَ يَتَغُونَ وَالْمُونُ وَاللَّيْنَ يَتَغُونَ وَالْمُونُ وَاللَّيْنَ يَتَغُونَ وَالْمُونُ وَاللَّيْنَ يَنَعُونَ وَالْمُعْنُ وَاللَّيْنَ يَنْفَعُونَ وَاللَّيْنَ يَنْفَعُونَ وَاللَّيْنَ وَالْمَعْنُ وَفِي وَيَنْهَا لَهُو اللَّيْنَ اللَّيْنَ وَاللَّيْنَ اللَّيْنَ وَاللَّيْنَ وَاللَّيْنَ وَالْمُعْلُونِ وَيَنْهَا لَهُو اللَّيْنَ وَالْمُعْنَ اللَّيْنَ وَاللَّيْنَ وَالْمُعْلَى اللَّيْنَ وَاللَّيْنَ وَالْمُعْلَى اللَّيْنَ وَالْمُعْلَى اللَّيْنِ الْمُعْلِى اللَّيْنِ الْمُعْلِقِي اللَّذِي الْمُعْلَى اللَّيْنِ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّيْنِ الْمُولِي اللَّيْنِ الْمُعْلِقِي اللَّذِي الْمُعْلِقِي اللَّيْنَ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِي اللَّذِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيْفِ وَالْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِيْفِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِي اللْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُ

## ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾

. "ورحمتي وسعت كل شيء " عمت كل شيء ، قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة . البغوي، ١٥٧/٢

> السؤال: رحمة الله لمن تكون في الدنيا، ولمن تكون في الآخرة ؟ الجواب:

### ٢ ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيَّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾.

<u>فإن أ</u>ميته لم تكن من جهت فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب؛ فإنه إمام الأئمة في هذا، وإنما كان من جهت أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا. <mark>مجموع الفتاوى، ٢٥ /١٧</mark>٢

السؤال: من أي جهر كانت أمير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمار :

### ﴿ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

{ والذين هُم بآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ } أي: يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمَّة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، 1 / ٣١٩

السؤال: لم كانت هذه الآية بشارة لهذه الأمة دون غيرها ؟ ...

### ا ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ ﴾

"ويضع عنهم إصرهم" الإصر: الثقل ... فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهدا أن يقوموا بأعمال ثقال؛ فوضع عنهم بمحمد- صلى الله عليه وسلم- ذلك العهد، وثقل تلك الأعمال، كغسل البول، وتحليل الغنائم، ومجالسة الحائض، ومؤاكلتها. القرطبي، ٢٥٦/٩

السؤال: بين عظيم رحمة الله- تعالى- بهذه الأمة حيث وضع عنها الأصار والأثقال ؟ الجواب:

## ﴿ فَالَّذِيرِ ءَامَنُواْ بِهِـ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَّ أَنزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْتِكَ هُمُ

ٱلْمُقْلِحُونَ 🖤 🇨

"فاللذين آمنوا به " ، أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم، "وعزروه" وقروه "ونصروه " على الأعداء، "واتبعوا النور الذي أنزل معه"، يعني: القرآن "أولئك هم المفلحون " . البغوي، ٢١٥٩/٢

السُوَّال : ما صفات المفلحين في كتاب الله تعالى ؟

الجواب:

## ٦ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَا يَكِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

ومن تمام الإيمان بآيات الله: معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلك: اتباع النبي– صلى الله عليه وسلم- ظاهراً وباطناً، في أصول الدين وفروعه. تفسير السعدي، ص٣٠٥

السؤال: ما علامات الإيمان بآيات الله ؟.

الجواب:

## ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أَمَّةً يُهَدُونَ بِالْمَقِيِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ اللَّهِ ﴾

وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه- تعالى- ذكر فيما تقدم مماة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال، المناقضة للهداية، فرُبِّما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر- تعالى- أن منهم طائفة مستقيمة، هادية مَهادِيّة. تفسير السعدى، ص٣٠٦

السؤال: ما وجه الإتيان بمدح طائفة من قوم موسى في سياق الآيات التي تذمهم؟. المدارية

### التوجيها

- المؤمن الموقن بشرع الله- تعالى- يعلم أن ما أحله الله له؛ فهو طيب، صالح له، وما حرمه عنه؛ ففيه المفاسد العاجلة، والأجلة، ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَنَيْثِ ﴾ أَلْخَبَنَيْثَ ﴾
- تقوى الله، وأداء الواجبات؛ سبب لُحصُولُ الرحمة، ﴿ فَسَأَحَتُهُمُ اللَّذِينُ يَنْقُونَ وَوُونُونُ اللَّهِ عَالِينِا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُونُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ

- ١. قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخر حسنة، وقنا عداب النار، ﴿ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ .
- ٢. اقرأ كتابا، أو مقالا تتعرف فيه على شمائل النبي- صلى الله عليه وسلم- وصفاته، ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُرْمَى اللَّهِ عَلَى شَمائل النبي- صلى الله عليه وسلم- وصفاته، ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُرْمَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ
   وَالْإِنجِيلِ ﴾ .
  - ٣. تعلّم سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام كنت غافلا عنها، وطبقها، ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّيَّ ٱلْأُمِّي ﴾
- المنفسك: ما دوري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، ثم ابدأ اليوم بالقيام بهذا الدور؛ ولو بالاحتساب على منكر واحد، ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ
   الْمُنكَرِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧١)

وَقَطَعْنَاهُ مُأْثُنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْجَاطًا أُمَدَمَّا وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْثَأَاقَدْعَلِمَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْ رَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَ اعَلَيْهِ مُ ٱلْغَدَمَ وَأَنزَلْنَ اعَلَيْهِ مُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّـٰ لُوَيَّ كُولُومِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمٌّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُ مُريَظُ لِمُونَ ۗ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِظَةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدَا نَغْ فِرْلَكُمْ خَطِيَّتِي كُمّْ سَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ @فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَوَلَّا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْ زَامِّرِ ۖ ٱلسَّىمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَعَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَـرْيَةِ ٱلَّتِيكَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مّْ كَذَٰلِكَ نَبُّلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ۗ

﴿ وَسَّئَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾.

🍰 هذه الآية مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه، إذ الفقيه من يخشى الله-" تعالى- في الربويات، والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات، والخلع لحل ما لزم من المطلقات العلقات، إلى غير ذلك من عظائم ومصائب؛ لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق؛ لكان في نهاية القبح، فكيف في حق من يعلم السر وأخفى؟. ا<del>لفتاوى الكبرى، ٦٠ ٢٤</del> السؤال: في ضوء الآية الكريمة: بين خطورة التحايل على الشريعة ؟

﴿ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَدَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنْتِيهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

فأخبر أنه بلاهم بفسقهم، حيث أتى بالحيتان يوم التحريم، ومنعها يوم الإباحة، كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه، ولا يؤتى به يوم حله؛ أو يؤتى بمن يعامله ربا، ولا يؤتى بمن يعامله بيعا. مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٣٠٠ السؤال: بين كيف كان فسق أهل القرية سببا في ابتلائهم ؟

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوَّلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾

﴿ فَهَدَّلَ الَّذِيكَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِفِ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِن ٱلتَكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ ﴾.

ووقع في هذه الآية ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ ولم يقع لفظ منهم في سورة البقرة، ووجه زيادتها هنا: التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم، وأجمل ذلك في سورة البقرة؛ لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم؛ لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. <mark>التحرير</mark>

السؤال: لماذا جاء لفظ (مِنْهُمُ ) في الآية الكريمة، ولم يأت في آية سورة البقرة ؟

﴿ وَسُئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾

أي: واسأل اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم؛ الذين خالفوا أمر الله، ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخِالفة، وحَدِرْ هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم؛ لئلا يحل بهم ما حَلِّ بإخوانهم وسلفهم. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما المراد من سؤال اليهود في زمان النبي- صلى الله عليه وسلم- عن هذه القرية

الجواب:

التي سبقت زمانهم؟.

﴿ وَسُئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾

وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، لأنا من سبط خليله إبراهيم، ومن سبط إسرائيل وهم بكر الله، ومن سبط موسى كليم الله، ومن سبط ولده عزير، فنحن من أولادهم، فقال الله- عز وجل- لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية، أما عذبتهم بذنوبهم، وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة. القرطبي، ٣٦٢/٩

السؤال: ظهر في زماننا من يريد تغيير الشرع، بين سبب نزول العقوبة ببني إسرائيل ؟

﴿ وَسُّئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ

وإذا بَدُّلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى. تفسير السعدي،

السؤال: في الآية إشارة إلى تعود ظلمة اليهود على مخالفة الأوامر الربَّانيَّة، وضُح ذلك.

تَأْتِيهِمْ حِيتَانْهُمْ يَوْمَ سَلِمْتِهِمْ شُرَعًا وَيُوْمَ لَا يَسْلِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِك نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

فأخبر أنه بلاهم بفسقهم؛ حيث أتى بالحيتان يوم التحريم، ومنعها يوم الإباحة، كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه، ولا يؤتى به يوم حله؛ أو يؤتى بمن يعامله ربا، ولا يُؤْتَى بمن يعامله بيعا. مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٢٠٠

السؤال: بين كيف كان فسق أهل القرية سببا في ابتلائهم ؟

الجواب:

١. إذا أنعم الله على عبد أو أمة نعمة، ثم لم يشكرها؛ تسلب منه، ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوَّلًا غَيْرَ الَّذِعَ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَا مِن ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَاثُواْ

٢. الفسق والمعاصي سببٌ لحصول ابتلاءاتٍ قد لا يستطيع الإنسان أن يثبت فيها، فالزم طريق التقوى، وخالف هوى نفسك، ﴿ كَ نَلِكَ نَبُّلُوهُم بِمَا كَانُواْ ۚ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣٠ ﴾

٣. إذا وجدت البلاء قد نزل بك، فراجع نفسك، وحاسبها ؛ فإن السبب هو خروجك عن طاعة الله تعالى، واتباعك لهوى نفسك، ﴿ كَ نَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا ۗ يَفْسُقُونَ ﴾

- اقرا قصة أصحاب السبت، وتعلّم منها خطر التحايل على شرع الله، ﴿ وَسَّكَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يُومَ سَـُبْتِهِمْ شُـرَّعًـا وَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ۖ ﴾ . تَدرب علَّى الْترتيب، وقم بتقسيم أهل بيتك إلَّى أقسام؛ ليقوم كلُّ قسمَ بحاجة من احتياجات البيت، ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَيْ عَشْرَةَ أَسَّبَاطًا أُمَمَّا ۖ ﴾
- قم بتقسيم طعامك الحلال إلى أقسام حسب فوائده، ثم احرص على الإكثار من القسم الأكثر فوائد، والتقليل من القسم الأقل فوائد، فللطعام أثر على العبادة، والتفكير والسلوك، ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رُزَّقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٧٢)

واذقالت أمّة فُينهُمْ الرَقِطُون قَوْمَا اللهُ مُهْ لِكُهُمْ أَوْمُعَذِهُمْ وَالْمَاشَدِهُ الْوَمُعَذِهُمُ وَالْمَاشَدِهُ الْمَاشَوِهِ عَذَابَا اللّهِ اللهُ وَالْمَاشُونِ عَنَا اللّهِ وَالْمَاشُونِ عَلَى اللّهُ وَالْمَاشُونِ عَنَا اللّهُ وَالْمَاشُونِ عَنَا اللّهُ وَالْمَاشُونِ عَنَا اللّهُ وَالْمَاشَةُ وَاللّهُ وَالْمَاعَتُهُ وَاللّهُ وَالْمَاعِينَ اللّهُ وَالْمَاعِنَ اللّهُ وَاللّهُ ا

ا هَرَوَاذَ قَالَتُ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِكُو وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ اللّهُ مُهلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مُعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِكُو وَلَعَتَى اللّهِ اللّهِ أَن يهلكهم أَو تنه ولم تعص، وأن هذه الفرقة لما رأت مهاجرة الناهية وطغيانَ العاصية قالوا للفرقة الناهية، لم تعظون قوماً يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم، فقالت الناهية؛ ننهاهم معذرة إلى الله، ولعلهم يتقون، فهلكت الفرقة العاصية، ونجت الناهية، واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها، أو نجت الاعتزالها، وتركها العصيان؟ التسهيل لعلوم التنزيل الابن جزي، ا / ٣٦٦ السؤال: ينقسم الناس – عند انتشار المنكر – إلى ثلاثة اقسام ،ما هي؟، وما مصير كل قسم ؟

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة، وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه؛ فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. تفسير السعدي، ص٣٠٧
الشهي. تفسير السعدي، ص٣٠٧
السؤال: ما المقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟.

لحماك:

٣ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾

وهذا من باب قرنِ الرحمة مع العقوبة؛ لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. <mark>تفسير ابن كثير، ٢٤٩/٢</mark>

السؤال: لماذا يقرن تعالى بين الرحمة والعذاب؟.

الجواب:

ه ﴿ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّمِثْقُ ٱلْكِتَكِ أَنَ لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾

﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾ فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أَتَوا أمرهم متعمدين، وكانوا في أمرهم مستبصرين، وهذا أعظم للذنب، وأشد للوم، وأشنع للعقوبة. تفسير السعدي، ص ٢٠٧٠

السَّوَّال: ما الفرق بين معصية من يعلم ومعصية الجاهل؟.

الجواب:

٧ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةَ إِنَّا لَا نُضِيعِهُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾

﴿ يُمَسِّكُونَ ﴾ فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله- تعالى- وبدينه، فبذلك يمدحون، فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير . القرطبي، ٣٧٤/٩ السؤال: لماذا شدد الفعل " يمسكون " حينما أضافه لكتاب الله تعالى ؟

الجواب:

٤ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ ﴾

وهكنا سنة الله في عباده: أن العقوبة إذا نزلت؛ نجا منها الأمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر. تفسير السعدي، ص٣٠٧

السؤال: ما الفائدة الدنيوية التي تعود على الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر؟. الحوات:

ا ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله اللهِ

"وبلوناهم بالحسنات " بالخصب والعافية، "والسيئات" الجدب والشدة،"لعلهم يرجعون " لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم، ويتوبوا . البغوي، ١٦٤/٢

> السؤال: ما الحكمة من نزول البلاء بالنعم والنقم ؟ الجواب:

### لتوجيهات

 ا. اعلم أن المشطين عن قول الحق، والنهي عن المنكر موجودون في كل زمان ومكان، فاحدرهم، وإن أظهروا لك أن معهم بينات وحججًا، ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أَثَمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَّمًا اللهُ مُهلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لا تتهاون في الأخذ بنصيحة من يذكرك بالله، وأمره ونهيه، ووعده ووعيده، ﴿ فَلَمَّا سَوْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

 عند تغير أحوالك بالحالة الحسنة أو الحالة السيئة؛ فاعلم أن ذلك ابتلاءً من الله سبحانه وتعالى، ففتتش عن النقص الذي فيك، وتداركه، ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِأَلْحَسَنَتِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

- قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴾ .
- ٢٠ قم ببث مفهوم مناصحة المجاهر بالمعاصي بالأسلوب الحسن إعداراً إلى الله تعالى، ورجاء تحقق التقوى، ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَيَكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ الله عليه المحسن إعداراً إلى الله تعالى، ورجاء تحقق التقوى، ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
   شكيديدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَيَكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ الله عليه المحسن إعداراً إلى الله تعالى، ورجاء تحقق التقوى، ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
  - ٣. اقرأ سورة من قصار المفصل، وطبق ما فيها من أعمال، ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوَةَ إِنَّا لَا نُضِيعِكُ أَجَرُ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ ۖ ﴾.
    - حافظ على الصلوات المفروضة مع الجماعة، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ إِلَّاكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُوسِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴿ " ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧٣)

\* وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوَقَهُ مَكَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وُظَلَّةٌ وُظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِيهِمْ خُدُواْ مَآءَ اتَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ مِتَّتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُرُ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمِّ قَالُواْ بَكَلِ شَهِدُنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَلَذَاغَيْفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآ وُنَامِن قَبِّلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِنْ بَعْدِهِمِّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَلَٱلْمُبْطِلُونَ۞وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّءَاتَيْنَهُ ءَايَلِتِنَافَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَهُوبَكُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَرُّكُهُ يَلْهَتْ ذَٰالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَّا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٥٥ مَثَلًا ٱلْقَوْمُٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَلِتِنَا وَأَنفُسَهُ مِكَانُواْ يُظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهَ لِـ ٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُ تَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَتِكَ هُدُٱلْخَسِرُونَ 🚳

﴿ فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾

انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها؛ أتبعه الشيطان، أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين، وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصى أزا. {فكانَ مِنَ الغَاوِينَ } بعد أن كان من الراشدين المرشدين. تفسير السعدي، ص٣٠٩ السؤَّالَ: ما خطورة ترك التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى؟.

الجواب:

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِئَنَّهُۥٓ أَخُلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾.

وقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها؛ أفاد أن تلك الآيات شأنها أن تكون سببا للهداية والتزكية، لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته؛ فلم ينسلخ عنها، وهذه عبرة للموفقين؛ ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم، فالمعنى: ولو شئنا لزاد في العمل بما آتيناه من الآيات فلر فعه الله بعلمه. التحرير والتنوير، ٩/ ١٧٦ السؤال: آيات القرآن الكريم سبب للهداية، بين ذلك؟

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلِخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ

فدلت الآية لمن تُدبرها على ألا يغتر أحد بعمله ولا بعلمه، إذ لا يدري بما يختم له . القرطبي، ٣٨٩/٩

السؤال: ما الفائدة الإيمانية الجليلة التي ينتفع بها من تدبر هذه الآية الكريمة ؟ الجواب:

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَقَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلَّبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَايَنِنا ۖ ﴾ قال القتيبي: كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء، أو عطش، إلا الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال، وفي حال الراحة، وفي حالة العطش، فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته، فقال: إن وعظته؛ فهو ضال، وإن تركته؛ فهو ضال كالكلب إن طردته يلهث، وإن تركته على حاله يلهث. البغوي، ١٧٥/٢

السؤال: لماذا شبه من يُوعظ ولم يتعظ بالكلب، ؟

ٱلْغَاوِينَ ﴾

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِيَّةُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ ﴾

لًا عاند ولم يعمل بما هداه الله إليه؛ حصلت في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه، وإدامة إضلاله، فالانسلاخ على الآيات أثر من وسوسة الشيطان، وإذا أطاع المرء الوسوسة؛ تمكن الشيطان من مقاده، فسخره، وأدام إضلاله، وهو المعبر عنه بـــ "فَأْتَبِعِه"، فُصار بِذِلْكَ فِي زَمْرة الغواة المتمكنين من الْغوايّة. التَّحرير والتَّنوير، ٩/ ١٧٦ السؤال: هل المقصود من القصص مجرد التفكر، أم المقصود شيءٌ آخر من ورائه؟.

الجواب:

﴿ فَنَنَاكُهُ كُمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ .

أي: لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا، حرصا قاطعا قلبه، لا يسد فاقته شيء من الدنيا. {ذَلِكَ مَثَلُ الْقُومُ الَّذِينَ كَنَّبُوا بِآيَاتِنَا} بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينِقادوا لها، بل كذبوا بها وردوهاً، لهوانهم على الله، واتباعهم لأهوائهم، بغير هدى من الله. تفسير السعدي، ص٣٠٩

السؤال: من خلال الآية الكريمة؛ ما الذي يمنع من الإفادة من آيات الله؟

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ

ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ ۗ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ وهـ هذه الآيات: الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه، وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سٍافلين، وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. تفسير السعدي،

السؤال: من خلال الآيات: ما أهمية العمل بالعلم ؟.

- ١. من أسباب التقوى: أخذ الكتاِب وأحكامه بقوة واجتهاد، ومدارسة ما فيه، ﴿ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ا
- ٢. ذكرِ القصص أسلوبٌ دعوي ناجع دعا إليه القرآن، ﴿ فَأَفَّصُصِ ۖ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُّ ىَتَفَكَّرُونَ ﴾
- ٣. الهداية والإضلال بيد الله، فاسأل الله هدايته، ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِئُ وَمَن يُصْلِلُ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🐃 ﴾

- سل الله- تعالى- أن يعلي قدرك، ويرفع ذكرك بتمسكك بكتابه وشرعه، ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ .
- ٧. 🏾 ألق كلمة في حلقة القرآن، أو أرسل رسالة عن خطورة تعلم العلم أو حفظ القران لغير وجه الله تعالى، ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَيْنِنَا فَأَنسَـلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ ﴾ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ ﴾
- ٣. اقرأ من كتب التفسير قصة الرجل الذي تكلمت عنه الآية ، ثم استخرج أهم فوائدها، ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَيْنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَبَّعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ 🐠 🕻



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧٤)

وَلَقَدُذُرَأُونَالِجَهَ مَّرُكِيرَا فِنَ الْإِن وَالْإِنسَّلَهُ مُقُلُوكٌ لَا يَفْقَهُونَ
يِهَا وَلَهُمْ اَغُنُكُ لِّدُبُصِمُ وَنَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَاكُ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَهُمْ اَذَاكُ الْعَيْمِ الْمَدْوَلُونَ السَّمَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُمُ الْعَيْوُنَ السَّمَةِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُلِّلُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلِكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلِكُولُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِمُلِكُمُ اللِمُلِلْمُ اللِمُلِلْمُ اللِمُلِمُ اللْمُلْمُولُولُكُمُ اللِمُلِ

﴿ وَلَقَدَّ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِهِكَ ﴾ كَالْاَنْعَدِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلغَنِفِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة، وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، / ٣٣٠

السؤال: متى تعتبر مستفيدا من سمعك وبصرك في أمر الأخرة ؟ الحمارين

﴿ وَلَقَدْ ذَرَانًا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ ﴾ كَالْأَفْنَدِ بَلَ هُمْ أَصُلُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلفَنفِلُونَ ﴾

كَأُلْأَنْفَيْرِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَيْلُونَ ﴾ لأنهم الأخلواون بالمنها، وهم أضل؛ لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها، وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك، القرطبي، ٣٩٠/٩ وهم بخلاف ذلك، القرطبي، ٣٩٠/٩ لماذا كانت بعض بني آدم أضل من الأنعام ؟

الجواب:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِى ٱسْمَنَهِهِۦ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ 🐠 🕻

سمى الله- سبحانه- أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب، فإنها تدل على توحيده، وكرمه، وجوده، ورحمته، وإفضاله . . ا<mark>لقرطبي، ٣٩٣/٩</mark>

السؤال: لم سمى الله- تعالى- أسماءه بالحسنى ؟

الحواب:

٥ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾

م فدلت الآية على أن الله- عز وجل- لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق . القرطبي، ٣٩٧/٩

السؤال: هل يخلو زمان أو مكان من قائم لله- تعالى- بالدعوة الى دينه ؟ الحواب:

٤ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾

"فادعوه بها " أي: اطلبوا منه بأسمائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي ... القرطبي، ٣٩٣/٩

السؤال: كيف يدعو المؤمن ربه بأسمائه الحسنى ؟ الحواب:

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ مِثَايَلِنَنَا سَنَسَتَدْرِجُهُم مِّنَّ حَيْثُ لَايَمْلَمُونَ 🚳 وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى

مَتِنُّ شَيْ ﴾ قال الكلبي: يزين لهم أعمالهم، ويهلكهم، وقال الضحاك: كلما جددوا معصية؛ جددنا لهم نعمة، قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم، وننسيهم الشكر . البغوي، ١٧٦/٢

السؤال: كيف يكون الاستدراج للناس من حيث لا يعلمون ؟ الجواب:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ٱسْمَنَبِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴾

والمراد من ترك الذين يلحدون في أسمائه: الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم؛ لظهور أنهم غير قاصدين معرفت الحق، أو ترك الإصغاء لكلامهم؛ لئلا يفتنوا عامة المؤمنين بشبهاتهم. التحرير والتنوير، ٩/ ١٨٩

السؤال: ما المراد من ترك الذين يلحدون في أسمائه سبحانه ؟ الحواب:

### التوجيهات

- ا. علیك أن تستعمل جوارحك فیما خلقت له، ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُينٌ لَا يُشِيرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾
- ۲. احدر مكر الله- سبحانه وتعالى- فيما أنعم عليك به، ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَشِنَا سَسَتَتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل
  - إذا رأيت الفاجر بعافية ومظهر حسن؛ فلا تغتر بذلك، فريما كان هذا استدراجا له،

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا عِنَايَنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

- ١. سل الله- تعالى- صلاح قلبك، ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۖ أَكُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ .
- ١٠ ادع الله- تعالى- أن يمتعك بسمعك وبصرك في طاعته، ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ لَإِنْ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُّ أَعُينٌ لَا يُشِمُونَ جِهَا وَلَهُمُّ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا ـ
- ٣. قم بقراءة أسماء الله الحسنى، ثم اعرف معناها، وقواعدها بالرجوع لكتاب في ذلك؛ كمثل كتاب: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ،ثم ادع الله- تعالى- بها في مظان
   الإجابة، كأن تقول: يا رحيم ارحمني، يا شكور اقبل عملي، يا جبار اجبر كسري، ﴿ وَيلِّهَ ٱلْأَسَّاءُ ٱلْمُسِّنَي فَادَّعُوهُ مِهَا ۖ وَذُرُوا ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فِنَ أَسَمَنَهٍ مِـ \*

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧٥)

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱلنَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَثِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۞\* هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسِّكُنَ إِلْيُهَأَّ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًاخَفِيفَافَمَرَّتْ بِلِّيءَفَلَمَّٱ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَالَينَ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ١ فَلَمَّآءَاتَىٰهُمَاصَٰلِحَاجَعَلَالَهُ وشُرَكَآءَ فِيمَآءَاتَنَهُمَاْفَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيَّا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ @وَلايَسْ تَطِيعُونَ لَهُ مُنْصَرًا وَلاَ أَنفُسَهُ مْ يَنصُرُونَ @ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبَعُوكُمْ ۚ سَوَآءُ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُهُمُ هُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ

أَمْتَالُكُمُّمُّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ إِنكُنتُرُ صَدِقِينَ ١ اللهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَ أَمْرَاهُمْ أَيْدِيبَطِشُونَ بِهَٓ أَمْرَلَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونِ بِهَٓ أَمْرَلَهُمْ ءَاذَانُ يَصَمَعُونَ بِهَأُ قُلُ آدْعُواْ شُرَكَآءَ كُرْثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

{ لُّقَوْمِ يُوْمِنُونَ } وخص بهم البشارة والننارة؛ لأنهم هم النين ينتفعون بها . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٣٣٢

السؤال: ما وجه اختصاص البشارة والنذارة بأهل الإيمان؟

﴿ فَلَمَّا أَنْقَلَت ذَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صِلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَا ﴾.

{فَلَمّاً آتَاهُمَا صَالِحًا} على وفق ما طلبا، وتمت عليهما النعمة فيه {جَعَلاً لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به، وأقرَّ به أعين والديه، فعبّدًاه لغير الله. إما أن يسمياه بعبد غير الله ك "عبد الحارث" و "عبد العزير" و "عبد الكعبة" ونحو ذلك، أو يشركا بالله في العبادة، بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. تفسير

السؤال: اذكر صورتين لكفر نعمة الذرية ؟.

# ﴿ قُل لَا ٓ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾

"قل لا أملك لنفسي نفعا " أي: لا أقدر لنفسي نفعا، أي: اجتلاب نفع بأن أربح، "ولا ضرا" أي: دفع ضر ... البغوي، ١٧٨/٢

السؤال: كيف تصحح اعتقاد من يطلب الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب:

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ عِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ عِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُون عِها أَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل ٱدْعُواْ شُرَكآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ ﴿١١٥ ﴾

ثم وبخهم الله- تعالى- وسفه عقولهم، فقال: " ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها " ، أي: أنتم أفضل منهم، فكيف تعبدونهم ؟ والغرض بيان جهلهم . القرطبي، ١٦/٩

السؤال: من خلال هذه الآية بأي شيء فضلنا الله- تعالى- على المشركين ؟

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعُينٌ يُبْصِرُون بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللَّهِ ﴾

{ قُلِ ادعوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ } المعنى: استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد عليّ، ولا تؤخروني، فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي، ومقصد الآيت الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم، وعدم قدرتها على المضرة، وفيها إشارة إلى التوكل على الله، والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /

السؤال: ما علامة بطلان الدعاء والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه ؟ الحواب:

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَوْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَوْ لَهُمْ أَعَيْنٌ يُبْصِرُون بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ عَادَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْم وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأنها آلات العلم، والسّعي، والدفع للنصر. التحرير والتنوير،٩/ ٢٢٢

السؤال: لماذا خصت الأرجل والأيدي والأعين والآذان بالذكر في الآية الكريمة؟ الجواب:

## ﴿ فَلَمَّا ٱلْقُلَتَ دَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا

صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات، وقتاً موقوتا، تتشوف إليه نفوسهم، ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم، أفلا يستحق أن يعبدوه، ولا يشركوا به في عبادته أحدا، ويخلصوا له الدين، ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله من لا {يَخلَقُ شَيئًا وَهُمْ يُخلَقُونَ} . {وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ} أي: لعابديها {نَصِرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَتَصُرُونَ } . تفسير السعدي، ص٣١١

السؤال: اذكر مثالًا لجهل المشركين وكفرهم من خلال الآية؟

- أكبر دليل على كنب من يدعي علم الغيب والقائمين على الأضرحة والقبور إصابتهم بالضر وأنواع السوء؛ فلو كانوا يعلمون الغيب ما أصابهم هذا الضر ،﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ ﴾
- تسمية الأبناء من الأمور المهمة؛ فإياك أن تجعل اسم ابنك مخالفاً لما عليه الهدى النبوي الشريف، ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾
- مهمة النبي- صلى الله عليه وسلم- هي البشارة والنذارة، فاجعلها مهمتك في حياتك. ﴿إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَّ ١٠٠٠ ﴾

- قل: " اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغضرك لما لا أعلم، ﴿ فَتَعَـٰكَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ۖ ﴾ .
- حاور بعض من يلتجيء في قضاء حاجته إلى غير الله- تعالى- من قبر أو مشهد، وبين له ضعفهم، ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمَّ أَنَتُمْ صَاحِتُونَ ﴾.
  - ٣. قم بتبشير الناس بما عند الله من الخير، كأن تبشرهم بقرب نصر الله- تعالى- وفرجه، وجنته وكرامته لأهل طاعته، ﴿ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَكِشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٧٦)

إِنَّ وَلِيَّنَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَبُّ وَهُوَيَتُولَى الصَّلِيحِينَ

هُ وَالَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُو مِلِهِ الْإِسْسَطِيعُونَ نَصَرَكُمْ

وَلَا الْفُسُهُ مِّ يَسُمُرُونَ هُ وَلِهِ الْاِسْسَطِيعُونَ فَصَرَكُمْ

وَلَا الْفُسُهُ مِّ يَسُمُرُونَ هُولَ نَدْعُوهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُسَمِّعُ الْمُسَمِّعُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ هُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَهُوَ يَتُولِّى ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ ﴾

فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى، ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر؛ تولاهم الله، ولطف بهم، وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه. <mark>تفسير السعدي، ص٣١٢</mark>

> السؤال: كيف يدخل الإنسان في زمرة من يتولاه الله- سبحانه وتعالى- بحفظه ورعايته؟. الحواب:

## ٢ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٠٠

نزغ الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق، والأمر بالمعاصي، أو تحريك الغضب، فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث « أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها؛ لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٣٣٥ الشيطان الرجيم ». التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٣٣٥ السؤال: مثّل لبعض نزغات الشيطان.

لجواب:

## ٣ ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ اللَّهُ ﴾

إذا تسفه عليك أحد؛ فلا تقابله بالسفه . البغوي١٨٤/،٢

السؤال: لو أن رجلا شتمك، أو نال منك بغير حق، فماذا تفعل ؟ الجواب:

﴿ إِنَ اللَّهِ مِنَ اتَّقَوْا إِذَا مَنتُهُمْ طَلَّهِ فِي مِنَ ٱلشَّيْطُونِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْهِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَي : يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر ، قال السدي : إذا زلوا تابوا . البغوي، ١٨٥/٢

السؤال: كيف يكون حال المؤمن إذا وقع في المعصية؟ المجواب:

ا ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَّةً فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّ الشَّيْطَانِ نَزَّةً فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِمَّا يَنزُغُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

"فاستعد بالله " أي: اطلب النجاء من ذلك بالله، فأمر تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه، والاستعادة به . القرطبي، ٤٣٣/٩

> السؤال: كيف يدفع المؤمن وساوس الشيطان كما أرشدنا القرآن ؟ الجواب:

﴿ وَأَذْكُر زَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُكُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مَنَ ٱلْغَفْلِينَ ۞ ﴾ تَكُنُ مَنَ ٱلْغَفْلِينَ ۞ ﴾

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرقي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا، متذللا ساكنا، وتواطئا عليه قلبه ولسانه، بأدب ووقار، وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. تفسير السعدي، ص٢١٤ السؤال: دلت الآية على سبب مهم من أسباب قبول الدعاء والذكر، فما هو ؟.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّهِ فِي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ 💮

قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله: فيكظم الغيظ، وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه . مجموع الفتاوى، ٧ / ٣٣

السؤال: من هم الذين ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْمِرُونَ ﴾؟ المجواب:

### التوجيهات

- ٢. شؤم أخوة شياطين الأنس؛ حيث لا يقصرون بمد صاحبهم بالغي الذي هو الشر والفساد، ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغِي تُمُدِّ لَا يُقْصِرُونَ ۚ ﴿ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي المُلْ
- إذا أحسست بتثبيط عن الخير، أو حث على الشر من وسوسة شيطان وإيعاز منه؛ فعليك بالاستعادة بالله سبحانه وتعالى، ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ أَنَهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

- د. دد هذه الآیت، ولتكن على لسانك، وخاصة عند نزول المحن والأزمات، ﴿ إِنَّ وَلِيِّي اللّهُ الّذِي نَزَّلُ ٱلْكِئنَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلِيِّي اللّهُ الّذِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال
  - ا. سامح شخصاً أساء إليك، ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ اللهِ ﴾.
- ٣. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما شعرت بوساوس الشيطان، ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۖ ﴾.
  - السجد عند تلاوة هذه الآية الكريمة، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَشْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ۚ نَا إِلَّهُ اللَّهِ عَندُ رَبِّكَ لَا يَشْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ نَا اللَّهِ عَند اللَّهُ عَند اللَّهِ هذه الآية الكريمة، ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَشْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٧٧)

### بِسْ \_ ِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ ِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلزَّسُولِ فَٱتَّـ هُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمِّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وزَادَتْهُمُ وإِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُوْلَٰتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحُقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۞وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآيِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ ٥

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

# ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ۖ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمٌّ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم ۗ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

{ وَأَطِيعُواْ اللهِ وَرَسُولُهُ } يريد في الحكم في الغنائم، قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأنفال من أيدينا، وجعلها لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- قسمها على السواء، فكانت في ذلك تقوى الله، وطاعة رسوله، وإصلاح ذات البين . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٣٨ السؤال: في هذه الجملة تربية للأمة، وضح ذلك ؟

### ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

وهذه صفة المُؤمن حق المُؤمن؛ الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي: خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره... قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول: هو الرجل يريد أن يظلم -أو قال: يهم بمعصية- فيقال له: اتق الله؛ فيجل قلبه. تفسير ابن كثير، ٢٧٤/٢ السؤال: ما الغاية من خوف القلوب من الله سبحانه؟.

## ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

أي: خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشيت الله- تعالى- الانكفافَ عن المحارم، فإن خوف الله-تعالى- أكبر علاماته أن يحجز صاحبَه عن الذنوب. تفسير السعدي، ص٣١٥

السؤال: أكثر الناس تدعي خوفها من الله، فما الدليل الحقيقي على صحة هذا الخوف؟. الجواب:

## ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَناً ﴾

ووجه ذلك: أنهم يلقون له السمع، ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأُنَّ التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى ما كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ماٍ كانوا نسوه، أو يحدثٍ في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقاً إلَى كرامةً ربهم، أو وجلا من العقوبات، وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان. <mark>تفسير</mark>

السؤال: كيف يزيد التدبر في إيمان الشخص؟.

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ﴾

أي: تصديقا، فإن إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان أمس، فمن صدق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة إلى ما تقدم، وقيل: هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة.

السؤال: كيف تكون زيادة الإيمان عند سماع القرآن ؟

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُمْ ءَايَنُهُ. زَادَتْهُمْ إيمننًا

وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آلَ الَّذِيتَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمَمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ آ ﴾ قدم تعالى أعمال القلوب؛ لأنها أصل الأعمال الجوارح، وأفضل منها. تفسير السعدي،

السُّؤال: لِمَ قدُّم الله- تعالى- أعمال القلوب على أعمال الجوارح، ؟.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ. زَادَتُهُمْ إِيمَننًا

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آ الَّذِيكَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ آ أُولَيْك

هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 🖖 🤻

{أولئك} الموصوفون بهذه الصفات الخمس {هم المؤمنون حقاً} وصدقاً، {لهم درجات عند ربهم} أي: منازل عالية، متفاوتة العلو والارتفاع في الجنة، ولهم قبل ذلك {مغفرة} كاملة لذنوبهم، أيسر التفاسير، ٢٨٤/٢

السؤال: ذكرت الآيات صفات المؤمنين حقا، بينها باختصار؟

الجواب:

### التوجيهات

- ١. من صفات المؤمنين التوكل على الله، وعدم التوكل على غيره؛ فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ ۗ ۖ ﴾.
- ٢. تأمل كيف سمى الله- تعالى- قتال أعِداء الله ومناجزتهم حقاً، خلافاً لمن يسميه إرهاباً ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ كَانْمًا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ 🕦 ﴾.
- ٣. مِن المؤمنين من هو كامِل الإيمان، ومنهم من هو ناقص الإيمان، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ ٱللَّهُ وَصِّلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

- اسع في صلح بين شخصين من المسلمين اختلفا، ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَبْنِكُمْ ۖ وَأَطْيِعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم ۖ مُؤْمِنِينَ ۞
- اقرأ من كتب التفسير والسيرة ما حدث بين الصحابة- رضي الله عنهم- لما جُمعت الغنائم يوم بدر، ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 🕚 ﴾
- أقم صلاتك، وذلك بمحاسبة نفسك 😩 أي جانب قصرت فيها، سواءً كان 😩 الطمأنينة، أو تطبيق صفتها الشرعية، أو 😩 خشوعها، ثم سد هذا النقص والخلل، ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ 🖑 ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٧٨)

ا ﴿ وَلِيَرِيطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: يُثَبِّتُها؛ فإن ثبات الله السعدي، ص٣١٦

السؤال: لماذا ذكر الله ثبات القلب ولم يذكر ثبات البدن؟. الحواب:

٢
﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ كَوَ أَنِي مَعَكُمْ فَنَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾
"فتبتوا الذين آمنوا " أي: قووا قلوبهم . البغوي، ٢٠١/٢

السؤال: ذكرت الآية عملا من أعمال الملائكة: فما هو ؟ الجواب:

﴿ إِذْ يُغَنِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَمُنْزَلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ لِيُطْهَرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اللهِ ﴾.

وإنما كان (النعاس) أمنا لهم؛ لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة النوم، فتلك نعمة، ولما استيقظوا وجدوا نشاطا، ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة، ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. التحرير والتنوير، ٩/ ٢٧٨ السؤال: كيف كان النعاس أمنة للمؤمنين؟

الحماب:

السؤال: ما عقوبات من شاق الله ورسوله؟ الجواب:

﴾ ﴿ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَىٰ إِنْ وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ۞ ﴾.

وانما خصت الأعناق والبنان؛ لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد المشركين، وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال؛ لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع. التحرير والتنوير، ٩/ ٢٨٣

السؤال: لماذا خصت الأعناق والبنان بالذكر في الآية الكريمة؟

﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَـ رَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِـ قُلُوبُكُمٌّ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنـكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمُ ۚ ۞ ﴾ عَزِيدٌ حَكِيمُ ۚ ۞

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَيِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَسَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ

فجعل القاء الرعب في قلوبهم و الأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله و رسوله، فكل من شاق الله و رسوله يستوجب ذلك. الصارم المسلول، ١ / ٣٣

كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللهُ ﴾

نبه على أن النصر من عنده- جل وعز- لا من الملائكة، أي: لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة . القرطبي، ١٩٨٩٤

> السؤال: أسباب النصر كثيرة، لكن من الناصر حقيقة ؟ الجواب:

## ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْـ رَىٰ وَلِتَطْمَهِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾

وَ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ ﴾ أي: إنزال الملائكة، ﴿ إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾ أي: لتستبشر بذلك نفوسكم، ﴿ وَلِتَطْمَئِنَ بِدِء قُلُوبُكُمْ ﴾، وإلا فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عدد ولا عُدد. تفسير السعدي، ص٢١٦

السؤال: فعل الأسباب واجب، لكن من أين يأتي النصر الحقيقي؟. ....

### التوجيهات

- أ. قوة القلب أهم من قوة الجسد؛ فبها يحصل للمرء الخير العظيم، فاعمل على تقوية قلبك بالإيمان بالله، وعدم الخوف من الناس قاطبة، ﴿ وَلِيرَ يُطِ عَلَى قُلُوبِكُم مَ ﴾ .
- انظر كيف يلقي الله- تعالى- الرعب في قلوب الكفار رغم قوة عددهم وعتادهم، ﴿ إِذْ وُحِى رَبُكَ إِلَى ٱلْمَلَيَحِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا اللّذِينَ ءَامَثُواً سَأَلْقِى فِي قُلُوبِ اللّذِينَ كَامَثُوا سَأَلْقِى فِي قُلُوبِ اللّذِينَ كَامُوا أَلْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ الله عَلَى اللّهَ الله عَلَى اللّهَ الله عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا
- ". نتعلم من النهي عن الفرار يوم الزحف أن المؤمن إذا ابتدأ بعمل صالح؛ ينصر به دين الله تعالى، فإنه لا يتراجع ويتخاذل عنه بعد أن أمضاه، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَعَيْمُ ٱللَّذِينَ كَفُوا أَرْحُفًا فَلا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

- ١٠ استغث بالله- تعالى- وتضرع إليه؛ وذلك بشدة الابتهال إليه عند طلب الحاجات، فإن الله يحب الاستغاثة به، والتضرع إليه، ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُّ ﴾
  - ٢. سل الله أن يرزقك طمأنينة قلبك في هذه الدنيا، واستعن على ذلك بكثرة ذكره، وقراءة كتابه، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرَىٰ وَلِتَطْمَيِّنَ بِهِۦ قُلُوبُكُمٌّ ﴾
- قم بهذا العمل القلبي الذي تبلغ به أعلى درجات الإيمان؛ وهو بغض من شاق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاَقُوا اللّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ، وَمَن يُشَاقِقِ اللّه وَرَسُولُهُ، وَاللّهَ سَدِيدُ ٱلْمِقَابِ سَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٧٩)

فَلَمْ تَقُتُلُوهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ قَتَلَهُمُّ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَفَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَاءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَلْفِينَ ١٤ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتَّحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمِّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدٌ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُرُ فِتَكُمُّ شَيْءًا وَلَوْكَ ثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْعَنْـهُ وَأَنتُهۡ تَسۡمَعُونَ۞وَلَاتَكُونُواْكَٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعۡنَاوَهُمۡ لَايَسْمَعُونَ۞\* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّرُّٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ ۗ وَلَوْأَسْمَعَهُ مَلْتَوَلُّواْ وَهُم مُّعُرضُونِ ۞يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱسۡتَجِيبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَاكُمْ لِمَايُحْيِيكُمْ ۗ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ مِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ @وَٱتَّقُواْفِتْنَةَ لَّاتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴿

أي: ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم، وقلة عددكم، أي: بل هو الذي أظفركم عليهم. <mark>تفسير ابن كثير</mark>،

السؤال: ما دور المؤمنين عند القتال مع الكفار؟. الجواب:

﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَعَنْتُكُمْ ﴾

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وذلك أن أبا جهل- لعنه الله- قال يوم بدر لما التقى الناس: اللهم أينا أقطعنا للرحم، وآتانا بما لم نعرف؛ فأحنّه الغداة، فكان هو المستفتّح على نفسه. البغوي، ٢٠٦/٢ السؤال: لا يزال حلم الله على العبد حتى يجني العبد على نفسه، وضح ذلك من الآية؟

## ﴿ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثَرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ ۗ ﴾

وهذه المعية- إلتي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين- تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان، فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين، وعدم قيام بواحِب الإيماِن ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بمِا أمر الله به من كُل وجهّ لما انهزم لهم راية انهزاماً مستقراً، ولا أديل عليهم عدوهم أبداً. تفسير السعدي، ص٣١٧–

السؤال: كيف نجمع بين معية الله للمؤمنين وبين غلبة الكفار عليهم أحيانا؟.

الجواب:

﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى، ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. <mark>تفسير</mark>

السؤال: بمَ تكون حياة القلب؟.

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ﴾

والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله- تعالى- عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعهم السمع النافع. تفسير

السؤال: ما السمع الذي نفاه الله عن المشركين ؟ وماذا تفيد من ذلك؟ .

### ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيِّنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ﴾

يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن، ولا يكفر إلا بإذنه. عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قُلبي على دينك". قال: فقلَّنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله- تعالى- يقلبها". تفسير ابن كثير، ٢٨٥/٢

السؤال: إذا علمت أن قلبك بيد الله لا بيدك؛ فماذا يجب عليك؟.

## ﴿ وَلُوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمٌّ وَلُوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ﴾.

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمِع وفقه يكون فيه خير؛ بل قد يفقه، ولا يعمل بعلمه؛ فلا ينتفع به، فلا يكون فيه خيراً، ودلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير؛ فإنه هو الذي ينتفع به. مجموع الفتاوى، ١٦ / ١٦

السؤال: هل كل من سمع وفقه يكون فيه خير؟

### التوجيهات

- إذا أصابتك مصيبة بسبب ذنب من ذنوبك؛ فاعلِم أِن عودك للذنب يعني رجوع المصائِب عليك مرِة أخرى، ﴿ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتُتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثَّرَتْ ﴾ .
- احذر من الإعراض عن الأوامر والنواهي؛ فقد يكون من وراء ذلك ختم على القلب
   لا يفيد صاحبه بعد ذلك منه، ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَوْا السَّعَجِيمُوا لِللَّهِ وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ﴿ .
- تأجيل التوبة من أسوأ ما يفعله المرء، فقد يصل المرء إلى مرحلة من الفسق وِالفجور يمنِعه الله بعدها من التوبة؛ عقوبة له على فسقه وفجوره، ﴿ وَأَعُـلُمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْيهِ، ﴾

- انظر في طاعة للرسول- صلى الله عليه وسلم- قد قصرت فيها، أو جهلتها، فبادر بالقيام بها، ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَسُّونَهُۥ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَسُّوهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَسُّكُم تَسْمَعُونَ ٠,١
- اُستعد بالله- تعالى- من الخدلان، وسله التوفيق والسداد، فإن العبد قد يخذل؛ فيصرف عن الحق، ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْرَكَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ ٠٢.
- أكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في السجود، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعله، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ ٠٣ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ " كَا لَهُ .
  - انكر منكراً قدر استطاعتُك، وإياك والسكوت، فيصيبك العذاب مع العاصين، ﴿ وَاتَّـ قُواْ فِتْنَةً لَّا رَضِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَدَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨٠)

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَدُّ ﴾

أي: آختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها: ليعلم أتشكرونه عليها، وتطيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه، وتعتاضون بها منه. <mark>تفسير</mark> ا**بن كثي**ر، ٢٨٨/٢

> السؤال: متى تكون الأموال والأولاد نعمة، ومتى تكون نقمة؟. الحمات:

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ ﴾

فَإِنْ كُانِ لَكُم عَقَلٌ وِرأَيٌّ؛ فَآثِرُوا فَضَلَه الْعَظَيم على لَّذَة صغيرة فَانَيْرَ مُضْمَحَلَّة، فالعاقل يوازن بين الأشياء، ويؤثر أولاها بالإيثار، وأحقها بالتقديم. تفسير السعدي، ص ٢١٩

السؤال: هذه الآية أساسٌ في الموازنة بين زينة الدنيا وبين نعيم الأخرة، وضُح ذلك من خلال الآية؟.

الجواب:

٥ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَّنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَّرُ عَظِيدٌ ١٠٠٠ ﴾.

فتقديم الأموال؛ لأنها مظنة الحمل على الخيانة. في هذا المقام. التحرير والتنوير، ٩/ ٣٢٤

السؤال: لماذا قدمت الأموال على الأولاد في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْفَانًا ﴾
 فإن من اتقى الله بفعل أوامره، وترك زواجره، وفق لمعرفة ا

فإن من اتقى الله بفعل أوامره، وترك زواجره؛ وُفق لمعرفة الحق من الباطل. تفسير ابن كثير، ٢٨٩/٢

السؤال: التفريق الدقيق بين الحق وبين الباطل يحتاج إلى فرقان، فكيف نحصل عليه ؟. الجواب:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمَّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣٠

فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب. مجموع الفتاوى، ٨ / ٦٦٣

السؤال: لماذا لا يعذب الله- تعالى- المستغفرين؟

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّ

{ وَمَا كَانَ الله مُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ } أي: لو آمنوا واستغفروا؛ فإن الاستغفار أمان من العذاب؛ قال بعض السلف؛ كان لنا أمانان من العذاب؛ وهما وجود النبي– صلى الله عليه وسلم– والاستغفار، فلما مات النبي– صلى الله عليه وسلم– ذهب الأمان الواحد، وبقي الآخر . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٤٣ السؤال: في ضوء هذه الآية: بيّن أهمية الاستغفار ؟

لجواب:

### التوجيهات

- ا. من ثمرات التقوى: الفرقان؛ وهو نور في القلب يفرق به المتقي بين الأمور المتشابهات والواضحات، ﴿ يَكَانُمُ اللَّيْنِ عَامَتُواْ إِن تَنْقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُو وَيغَفِرٌ لَكُمْ وُاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَظِيمِ (اللهِ).
- ٢. قلتَ أهل الحق لا يلزم منها هزيمتهم، ﴿ وَانْكُرُوا إِذْ أَنتُدْ قَلِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَحَظُفَكُمُ النّاسُ فَعَاوَنكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقكُم مِنَ الطّبِينَتِ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾
   لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾
- الستغفار سبب لدفع العذاب، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ
   اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ
- تذكر مكر الله- تعالى- بمن مكر وخان، فهو سبحانه خير الماكرين، ﴿ وَاذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْفِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾

- ١. قم بأمر أولادك وأهلك بالصلاة في وقتها؛ رجاء ألا تكون ممن فتنتهم أموالهم وأولادهم، ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ مَ أَوْلُكُمُ مَ وَأَوْلِلُدُكُمُ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُۥ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ ﴿ .
- الق كلمة، أو أرسل رسالة عن فوائد التقوى الدنيوية والأخروية من خلال قراءتك لهذه الآية وتفسيرها، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عُظِيرِ اللّهَ أَوَاللّهَ فُول الفَضْلِ الْعَظِيمِ الله ﴾
- ٣. أكثر من الاستغفار، واجعل لنفسك في ذلك ورداً معيناً، متذكراً أن الاستغفار سبب لرفع العذاب، ﴿ وَمَا كَاتَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَاتَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
   يَسَتَغَفُّرُونَ ٣٣٤ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨١)

وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَاذِّبَهُ مُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَشجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوۡلِيٓآءَةُ مِإِنَّ أَوۡلِيٓاۤوُهُ مِإِلَّا ٱلْمُتَّ غُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءَ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهَ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلِيَهِ مَ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أُوالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مِزَاللَّهُ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيرَّكُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وُ فِيجَهَنَّمْ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِيرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لِهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَا بِلُوهُ مُحَقَّلَ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينُ كُلُّهُ مِلَّاةً فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَايَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلُّوْاْ فَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّهُ وَنَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْفَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ 💮 ﴾

قال الحسن: كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام، فرد الله عليهم بقوله" وما كانوا أولياءه" أي: أولياء البيت، " إن أولياؤه" أي: ليس أولياء البيت، "إلا المتقون " يعني: المؤمنين الذين يتقون الشرك . البغوي، ٢١٩/٢

> السؤال: بِمَ تكون ولاية البيت ؟ الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

أي: ليبطلوا الحق، وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان.

{فَسَيُنتَفِقُونَهَا} آيِ: فَسِيصدرون هذه النفقة، وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل، وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة، أي: ندامة، وخزياً، وذلاً، ويغلبون؛ فتذهب أموالهم وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. تفسير السعدي، ص٣٠٠ السؤال: خطط المنافقون والكفار في الباطل قويت، ونفقاتهم كثيرة، لكن ما مصيرها ؟.

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. بِلَّهِ ﴾

فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يدفع شرهم عن الدين، وأن يذب عن دين الله؛ الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالي علَّى سائر الأديان. تفسير السعدي،

السؤال: ما النية الصحيحة والمقصود الأكبر للمجاهد في سبيل الله ؟.

الجواب:

اتخاذ التِصفيق، والغناء، والضرب بالدفوف، والنفخ بالشبابات، والاجتماع على ذلك، دينا وطريقا إلى الله وقرِبت، فهذا ليس من دين الإسلام، وليس مما شرعه لهم نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلَّم، ولا أحد من خلفائه، ولا استحسَّن ذلك أحد من أئمة السلمين. بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا عهد أصحابه، ولا تابعيهم بإحسان، ولا تابعي التابعين. محاسن التأويل، ٥/ ٢٨٩ السؤال: لماذا كان اتخاذ التصفيق والغناء وضرب الدف دينا بدعة من البدع؟ الجواب:

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

أي: إذا انتهوا عما نهوا عنه؛ غفر لهم ما قد سلف . مجموع الفتاوي، ١١ / ٧٠٢

السؤال: يحب الله توبة العبد، بين ذلك من الآية ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلِّمُوكُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ 🖱 ﴾.

وأسندت الحسرة إلى الأموال؛ لأنها سبب الحسرة بإنفاقها. التحرير والتنوير، ٩/ ٣٤١

السؤال: لماذا أسندت الحسرة إلى الأموال في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُّ فِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله

ومن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه؛ فلا عِزَّ له، ولا قائمة له. تفسير السعدي، ص٣٢١

السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفة أن الله مولاه وناصره؟.

- ال يغرِنَّك كثرة أموال المعاندين التي ينفقونها للصد عن سبيل الله؛ فستكون خزياً ووبالا عليهم في الدنيا والآخرة، ﴿ إِنَّ الَّذِيكِ كَفَرُواْ يُنفِّقُونَ أَمُولَهُمُ لِيَصُدُّواْ عُن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ﴾
- إذا عرفت أن الله مولاك؛ فممَّ تخاف وتخشى ١٤. ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ 😲 🐞
- اعلم أن الحكمة من نزول الفتن والبلايا: تمييز الخبيث من الطيب، ﴿ لِيَمِيزُ أَلَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، ﴾
- أعظم فتنة هي وقوع الشرك، ومناقضة التوحيد، ولذا أمر الله- تعالي- بدفع هذه الفتنة، ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ ﴾

- تبرع لأحد المراكز الخيرية لدعوة غير المسلمين إلى الاسلام؛ تقرباً إلى الله- تعالى- ومخالفة لصنيع المشركين، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ يُفِقُونَ أَمُواَلَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُغْمَرُونَ سَ ﴾.
- قدم اليوم لربك- تعالى- توبت صادقة، فقد وعد الكفار- وهم أشد منك ذنباً- بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم، ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا فَدْ
- أرسل رسالة تبشر فيها المسرفين بالذنوب والكبائر؛ أن الله وعد الكفار- وهم أشد منهم ذنباً- بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم، فليسابقوا إلى ربهم، ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرٌ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّايِي ۖ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨٢)

\* وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَاغَيْمُ تُرمِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُهُ وُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞إِذَ أَنتُم بِٱلْفُدُوةِ ٱلدُّنيَ اوَهُم بِٱلْفُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفُلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَدتُهُ لَاَّخْتَ لَقْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيِّهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكَهُ مُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَىٰكَ هُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمُّر وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِنْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُهُ نِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَ انَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ فِعَةً فَأَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُ وِلْٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُ ثُفِّلِحُوبَ ١

﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ ﴾ أي: اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر . القرطبي، ٥٠/١٠

> السؤال: لماذا سمى الله- تعالى- يوم بدر يوم الضرقان ؟ الجواب:

﴿ ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن ثَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْسَكُه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِسَكِينِ وَٱلْمِبَ وَٱلْمِبَ السَّبِيلِ إِن كُمْتُمُ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ (اللهُ ﴾

فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنّي والله لا أعطي أحدا، ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم؛ أضع حيث أمرت) [ البخاري برقم: ٣١١٧ ]يدل على أنه ليس بمالك للأموال؛ وإنما هو منفذ لأمر الله- عز و جل- فيها. منهاج السنة النبوية، ٤ / ٢١٣. السؤال: ما معنى إضافة الأموال للرسول صلى الله عليه وسلم؟

> ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ وَاعَدَثُهُ لَاخْتَلَفْتُدْ فِي ٱلْمِيعَالِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ إِكَ مَن

> > هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَا

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي المِعاد } أي: لو تواعدتم مع قريش، ثم علمتم كثرتهم وقلتكم؛ لاختلفتم، ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم؛ لاختلفتم، ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم؛ لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق

بتيسير الله ولطفه { لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ } أي: يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١

السؤال: إذا أراد الله أمرا؛ هيأ له أسبابه، وضح ذلك من الآية؟

﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُورَةِ ٱلدُّنيَّا وَهُم بِٱلْمُدُورَةِ ٱلْقُصُّوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾.

وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون فيها، وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى، وهي حالة، موقع جيش المسلمين من جيش المشركين، وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد، ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدد والعدة والمكانة من حسن الموقع.

ولولا هذا المقصد من وصف هذه الهيئة؛ لما كان من داع لهذا الإطناب، إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل؛ إذا لم تكن فيه عبرة. التحرير والتنوير،١٠/ ١٥ -١٦.

السؤال: ما المقصد من وصف الأماكن التي كان فيها السلمون والكفار في غزوة بدر؟

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاقْبُنُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾

عن قتادة في هذه الآية: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيوف.

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى؟.

تفسير ابن كثير، ٣٠٢/٢.

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا ۖ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾

وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدداً قليلاً، فبشر بذلك أصحابه؛ فاطمأنت قلوبهم، وتثبتت أفئدتهم، ولو أراكهم الله إياهم كثيراً فأخبرت بذلك أصحابك؛ لفشلتم، ولتنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم، ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل. تفسير السعدي، ص٣٢٣.

السؤال: كيف كانت الرؤيا التي رآها النبي- صلى الله عليه وسلم- في منامه مثبتة

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثَبْتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُوبَ

فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. تفسير السعدي،

السؤال: تضمنت الآية أكبر أسباب النصر، فاذكرها. الجواب:

- إذا أراد الله أمراً: هيأ له أسبابه، ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيَ أَعَيُرِيَكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُهُ أَعَيُرُهُمْ قَلِيلًا وَيُكَاتَّكُمْ فَعُولًا وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۖ ﴿ وَلِكَ اللّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۖ ﴾ ﴿
- إذا رأيت رؤيا طيبة ارتاحت لها نفسك؛ فاجعِلها مثبتِّة لِك عِلى الإيمان، زائِدةٍ لكِ في عمل الإحسان، ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكُمَّ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَنَسَرَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ ﴾
- ذَكُرُ الله مُهُم في كُل وقت، وانظر كيف فرضه الله على المجاهدين حال مقارعتهم المعانهم بالسيوف، ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَآثَبُتُواْ وَأَنْ كَثِرًا ﴾ وَأَذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا ﴾

- قم باستخراج ثلاثة فوائد من غزوة بدر، بعد التأمل في أحداثها، ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ أرسل رسالت تبين فيها أن من محبة الله لذكره؛ أنه أمر به في أشد حالات انشغال الإنسان، ﴿ يَتَايَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُثُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةَ فَاقْبَتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ ۲. نُفْلِحُونَ 🐿 🕻
- تَصَدُق اليوم على قريب، أو يتيم، أو مسكين، أو ابن سبيل؛ كي تنال محبة الله سبحانه، ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْفَرِّيقُ وَٱلْمِتَهُمَى وَٱلْمَسَكَىٰ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨٣)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمَّ وَٱصۡبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَٱلصَّابِرِينَ ۗ ۗوَٱلۡاَتَكُوٰوُاْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعۡـمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلنَّوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّى جَارُّلُّكُمُّ فَلَمَّاتَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِينَ ءُيِّمِنكُمْ إِنِّي أَرِّي مَالًا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلَآءِ دِينُهُمَّرُّ وَمَن يَتُوَكَّلْعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَ كِيـُهُۥ۞وَلَوْ تَرَيّ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهِهُمُ مَّ وَأَدْبَرَهُمْ مَ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ @ كَدَأْبِءَالِ فِتْرَعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مَّ كَفَرُواْ ِعَايَتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِمَّ إِنَّ اللَّهَ قَوَيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيبِ ﴾.

النهي عن التنازع ... يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم والتشاور، ومراجعة بعضهم بعضا؛ حتى يصدروا عن رأي واحد، فإن تنازعُوا في شيء؛ رجعوا إلى أمرائهم لقوله تعالى: [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم] وقوله:[فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول] والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور؛ لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم؛ فالتنازع مع ولي الأمر أولى. بالنهي التحرير والتنوير، ١٠/ ٣٠. السؤال: أذكر بعض الأسباب التي تمنع التنازع ؟

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ ﴾ والبطر في اللغة: التقوية بنعم الله- عز وجل- وما ألبسه من العافية على المعاصي. القرطبي، ٢٢/١٠

> السؤال: ما البطر الذي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى ؟ الجواب:

> > ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَٰذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

فليكن قصدكم في خروجكم: وجه الله تعالى، وإعلاء دين الله، والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. تفسير

السؤال: بَيِّن الفرق بين الخروج في سبيل الله وبين الخروج للصد عن سبيل الله؟.

﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ( ) ﴾

"ومن يتوكل على الله" أي: ومن يسلم أمره إلى الله، ويثق به ، " فإن الله عزيز " قوي، يضعل بأعدائه ما يشاء . البغوي، ٢٣١/٢

> السؤال: بيِّن العاقبة الحسنة لمن توكل على الله- تعالى- وفوض أمره إليه ؟ الجواب:

﴿ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ ﴾ .

فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله، والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور، أو فعل محظور. مجموع الفتاوي، ٤ / ٢٣٥.

السؤال: الخوف من الله- تعالى- لا يكفي في دفع العذاب؛ حتى يكون مع الخوف فعل المأمور، وترك المحظور، بين ذلك؟

﴿ وَاَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمٌّ وَاَصْرِرُواً إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِيبَ

وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل؛ لأنه يثير التغاضب، ويزيل التعاون بين القوم، ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر؛ فيحدث في نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا، وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآزق القتال، فيصرف الأمم عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم، ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم؛ فيتمكن منهم العدو. التحرير والتنوير، ١٠/ ٣١. السؤال: بين ثلاثة من أضرار التنازع؟

الجواب:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰۚ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠٠ ﴾

هذا عند الموت، تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النار . البغوي، ٢٣١/٢

السؤال: كيف يكون عذاب المنافقين عند الموت؟ الجواب:

### التوجيهات

- ١٠ عملك لا يُعتبر صحيحاً إلا إذا وافق الكتاب والسنة، أما قناعتك الشخصية بصحة ما تفعله؛ فليست بشيء؛ فإن الشيطان قد زين لكثير من قبلك أعمالهم؛ فرأوها حسنة؛ فوقعوا في شر أعمالهم، ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾
- ٢. احرص على جمع القلوب على شريعة الإسلام مهما كان، خاصة في أوقات الشدائد والملمات، ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ ﴾
- ٣. كل شيطان من الإنس والجن سيتخلّى عنك، ويتبرأ منك؛ إذا وقعت في العذاب، فإياك والاستماع لهم، ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ ۗ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) ﴾

- ١. حدر إخوانك من النزاع بكلمة، أو رسالة توجيهية، فإن النزاع طريق الفشل، ﴿ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَنَزَّعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمٌّ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۖ ﴾.
  - ٢. قم بالإصلاح بين اثنين من إخوانك، ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَذَرْعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمٌّ وَآصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّدبرِينَ ١٠٠٠ .
- ٣. اشتملت الآية على مرضين قاتلين من أمراض القلوب، قم باستخراجهما، واستعذ بالله منهما، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٨٤)

ا ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً يَعْمَةً أَغْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ ۖ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ۞ ﴾ أَوَاد أَن الله – تعالى – لا بغير ما أنعم على قوم حتى بغير وا هم ما بهم بالكفران، وترك الشكر، فإذا فعله

أراد أن الله- تعالى- لا يغير ما أنعم على قوم حتى يغيروا هم ما بهم بالكفران، وترك الشكر، فإذا فعلوا ذلك؛ غير الله ما بهم، فسلبهم النعمة . البغوي، ٢٣٢/٢

السؤال: متى يغير الله- تعالى- حال المجتمع ؟ الجواب:

## ٢ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍمْ ﴾

{ذَلِك} العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين، وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم، بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها، ويزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرا، {حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَنفُسِهم، وَلله بَانطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله، ويبدلوها كفرا؛ فيسلبهم إياها، ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم، ولله الحكمة في ذلك، والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم. تفسير السعدي، ص٢٢٤. السؤل: من غير ما بنفسه؛ زالت نعمته، فما حال من ثبت على ما في نفسه؟.

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ

نَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِ مَرَةٍ وَهُمُ لا يَنَقُونَ ۞ فَإِمَّا لَثَقَفَتُهُمْ فِ الْحَرْبِ فَشَرِدُ بِهِم
 مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ ۞ ﴾

هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر، وعدم الإيمان، والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأن الخير معدوم منهم، والشر متوقع فيهم، فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين؛ الدين من المحمد منهم، والشر متوقع فيهم، فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين؛

لثلا يسري داؤهم لغيرهم. تفسير السعدي، ص٢٢٤. السؤال: لماذا أمرنا الله بالإثخان في هؤلاء، والتنكيل بهم، ولم يأمرنا بالترفق بهم ؟.

الحماك:

الَّذِينَ عَهَدَتَّ مِنْهُمْ ثُمُّ وَ فَإِمَّا نُثَفَفَّهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَّكَرُونَ ﴿ ﴾ وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي: أنها سبب الازدجار من لم يعمل الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم المُعاصى، بل وزجرا لمن عملها أن الا يعاودها. تفسير السعدي، ص٢٢٤.

السؤال: ما فوائد عقوبة العصاة ؟.

في غفلة وضياع مصلحة. التحرير والتنوير، ١٠/ ٥٢.

الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ۞ ﴾.

والتعبير - في جانب نقضهم العهد - بصيغة المضارع للدلالة على أن ذلك يتجدد منهم ويتكرر بعد نزول هذه الآية، وأنهم لا ينتهون عنه، فهو تعريض بالتأييس من وهائهم بعهدهم. التحرير والتنوير، ١٠/ ٤٨.

السؤال: ما فائدة التعبير في جانب نقض المشركين للعهد بصيغة المضارع (سَعُضُونَ) ؟ الحواب:

### التوجيهات

 اذا وعدت؛ فإياك أن تخلف، أو تنقض العهد، ولو كان ذلك مع الكفار، فليس ذاك من صفات المؤمنين، ﴿ اللَّذِينَ عَهَدَتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنْقُونَ ۞ ﴾

 إِذَا كُنَا نَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ أَللَهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَاآلِتِينَ (١٠٠٠) 
 إِن الله الله الله الله الخيانة، دون وقوعها؛ لأن شؤون المعاملات السياسية

والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال، ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر

المظنون؛ لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك؛ يكونون قد عرضوا الأمَّة للخطر، أو للتورط

السؤال: لماذا رتبت الآية الكريمة نبذ العهد على خوف الخيانة وليس على وقوعها؟

إرهاب أعداء الإسلام المحاربين أمر مقصود شرعاً خلافاً لما يصوره الإعلام المفاجر، سواء كان إرهاب حجة وبيان، أو عتاداً وقوة أبدان، ﴿ ثُرُهِ بُوكَ بِهِـ، عَدُوَ وَعَدُوكَ مِنْ مَعْدُوكَ مَا مَادًا وقوة أبدان، ﴿ مُرْهِ بُوكَ بِهِـ،

التوبة والعودة إلى الله هي أساس الحياة السعيدة، ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَ اللهَ لَمْ يَكُ مُعْرَرُ فَعْمَةً أَغْمَهُا عَلَى قَوْمٍ حَنَى يُعُرُّوا مَا بَانْشُهمْ ﴾

## ٧ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾

فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك؛ كان أولى الإجابتهم، ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم، واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك، ومنها: أنكم إذا اصطلحتم وأمن بعضكم بعضا، وتمكن كل من معرفة ما عليه الأخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان. تفسير السعدي، ص ١٣٥.

السؤال: ما فوائد السلم على المسلمين؛ إذا طلبه الكفار، وتوفرت شروطه ؟.

الجواب:

- ابحث في نفسك عن معصية قد تكون غافلا عنها، وتب إلى الله منها، طمعاً في أن يغير الله- تعالى- حالك إلى الأفضل، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمَ يَكُ مُغَيِّراً يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ فَوْمِ
   حَقّ يُغَيِّرُواْ مَا إِنَّالُهِ مِنْ اللَّهُ سَمِيعً عَلِيدٌ ﴿ ۞ ﴾
- ٢٠ قم بَتلَخْيصِ قَصَّة فرعون، وما آل إليه، ثم استُخرج ثلاثا من فوائدها، ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ كَذَبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمٌ وَأَغَرَهُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ كَذَبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَهُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١٤٥٠ ﴾
- ٣. أَبَحَثْ فِيْ نَفْسَكُ عِنْ مُوهَبِّتِ أَنْعُمْ الله بها عليك، ثم استخدمها في طاعة الله وخدمة دينه، ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيَّلِ ثَرْهِ بُوكَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨٥)

وَإِن يُرِيدُوْ اَأَن يَعَذَعُوكَ وَإِنَّ حَسَبَكَ اللَّهُ هُوَ اَلَيْنَ اَيُدَكَ بِمَصِّهِ وَعَلَا اَلْمُؤْمِنِينَ \$

مَا فِي الْاَرْضِ جَيِيعًا مَّمَا الْفَقَت بَبْتَ فُلُوبِهِ حُرْ وَالْفَقْت مَا الْفَقْت بَبْتَ فُلُوبِهِ حُرُ وَالْفَقْت مَا الْفَقَ بَبْتَ فُلُوبِهِ حُرُ وَالْفَقْت مَا الْفَقَ بَبْتَ فُلُوبِهِ حُرُ وَالْمَقَقْت الْفَقَ بَيْتَ فُلُوبِهِ حُرُ وَالْمَعْتُ اللَّهِ مَيْتُ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ اللَّيْنَ حَيْتِ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ اللَّيْنَ حَيْتِ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ وَمُلِّلًا يَقْعُمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَعْ المَعْلِيقِ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُلِكًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ هُوَ الَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾.

وإنما أيده في حياته بالصحابة. منهاج السنة النبوية، ٢ / ٣٣.

السؤال: في الآية الكريمة فضيلة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم، بينها؟ الجواب:

٧
﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِمٍ مَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمَ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِمٌ ﴿ آ ﴾ أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج، وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي- صلى الله عليه وسلم- ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة، فيقاتل عنها؛ حتى يستقيدها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بالإيمان بينهم؛ حتى قاتل الرجل أباه وآخاه بسبب الدين. القرطبي، ١٧/١

السؤال: الإيمان الصادق له علامات على الجماعة، بينها ؟

لجواب

# ٣ ﴿ رَّبِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾

تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء، والله يريد الأخرة، يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين، ونصركم دين الله عز وجل، والله عزيز حكيم. البغوي، ٢٣٩/٢

السؤال: عند القتال تظهر نيات كثيرة، فما النية التي يحبها الله عز وجل ؟ الحواب:

﴿ مَا كَاتَ لِنَبِيَ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُثْبِخِنَ فِى ٱلأَرْضِّ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةً ۗ وَٱللَّهُ عَزِيدٍ أَ حَكِيدٌ ۞ ﴾

و (عَرَضَ ٱللَّنْيَا) هو المال، وإنما سمي عرضا؛ لأن الانتفاع به قليل اللبث، فأشبه الشيء العارض، إذ العروض مرور الشيء، وعدم مكثه؛ لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ. التحرير والتنوير، ١٠/ ٧٦.

السؤال: ما (عَرَضَ ٱلدُّنِّيَا )؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ الجواب:

> ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَكَكِنَ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾

قال ابن عباس: ...إن الله إذا قارب بين القلوب؛ لم يزحزحها شيء، ثم قرأ هذه الآية. تفسير ابن كثير، ٣٠٩/٢.

السؤال: إذا أردت أن تؤلف بين قلوب إخوانك؛ فما أهم أمر تبدأ به 9. الجواب:

٦ ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينُ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء، فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والإتباع؛ فلا بُدَّ أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. تفسير السعدي، ص٣٢٥. السؤال: ما شروط كفاية الله ونصرته لأوليائه 9.

الجواب:

﴿ إِن يَكُنُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَعْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ ۚ وَإِن يَكُنُ مِنكُم مِّائَةٌ يَعْلِبُواْ أَلْفَا

مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞﴾

فَإِنَّ فِي ذلك فُوائد كثيرة، منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك إجماماً لقواكم، واستعدادا المبتدئين في ذلك إجماماً لقواكم، واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك، ومنها: أنكم إذا اصطلحتم وأمن بعضكم بعضا، وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان. تفسير السعدي، ص٣٤٥.

السؤال: ما فوائد السلم على المسلمين؛ إذا طلبه الكفار، وتوفرت شروطه ؟. ..

### التوجيهات

- أ. معية الله بالعلم والتأييد والنصر للصابرين المؤمنين دون أهل الجزع والمشككين، ﴿
   أَكْنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمُ أَتَ فِيكُمْ صَعْفًا فإن يكُن مِّنكُمُ مِأْنَهُ صَالِرَهُ يَغْلِبُوا مِأْنَيْنِ وَرَانَ يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ (١) ﴿
- ٢. الأُخوة الإيمانية الحقيقية تدهب من القلوب من الضغناء والحقد، ﴿ وَأَلْتُ بَنِكَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفُ اللّٰهُ أَلْفُ بَيْكَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَيِعًا مَا أَلْفَتَ بَيْكَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللّٰهَ أَلْفَ بَيْتُهُمْ
- يُجِب أن يعلم العبد أنه أحوج ما يكون إلى رحمة الله تعالى؛ لأنه ضعيف لا يملك من أمره شيئاً، ﴿ الْكُن خَفْفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِم أَكَ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾

- ١٠ ادع الله- تعالى- بالحاح أن يؤلف بين قلوب إخوانك من المسلمين، ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوجِهِم ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم وَكَكِنَ ٱللهَ أَلْفَ بَيْنَهُم ۚ إِنَّهُم ۚ إِنَّهُم ۚ إِنَّهُم ۚ إِنَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم ۚ إِنَّهُم وَكِيكِ رُسُ ﴾.
- ٢. أَكُورُ مَن قُول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ففي هذين الذكرين معنى قول الله تعالى، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ لَكَالًا ٱللَّهِ ﴾ حَسُبُكَ ٱللَّهُ ﴾
- ٣. اقرأ سبب نزول هذه الآيت، ثم قم بالقائه على زملائك، أو أرسله إليهم برسالة، ﴿ مَا كَاكَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَتَّىٰ يُتْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُوكَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَرِيدُ وَكَاللَّهُ عَرَيدُ وَكَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَرِيدُ وَكَاللَّهُ عَرَيدُ وَاللَّهُ عَرِيدُ وَاللَّهُ عَرَيدُ وَاللَّهُ عَلَيدُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَرَيدُ وَاللَّهُ عَرَيدُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَرَيدُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَي عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَرِيدُ وَلَوْلَ لَهُ اللَّمُ عَلِيكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُكُ لَيْهُ عَلَيْكُونُ لَكُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ عَرَيْرُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَرَيدُ وَلَا لَا اللَّذُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَرَيدُ وَلَا عَلَيْكُ عَرَيلُولُ عَلَيْكُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ ولَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ ولَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ لَكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْ لَلْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُولُكُولُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ لَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ لِلْكُولُولُولُولَ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٨٦)

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِ يكُو مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّآ أَنْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيهٌ ٥ وَإِن يُربِدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَافُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٤ اوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بِغَضُهُمْ وَأُولِيٓ اَءُبَعَضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِ مرِمِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوَّاْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَّرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِرِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِقِيثَةٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ إِلَّا نَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَـٰنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُكَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْوَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاْ لَهُم مَّغْ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتَهِكَ مِنْكُمْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْجَامِر بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ

﴿ وَإِنِ ٱسۡـنَصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾

أبن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛ فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف؛ حتى تخرج إلى استنقاَّذهم إن كإن عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم؛ حتى لا يبقى لِأحد درهم ، كذلك قال مالكَ وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق في ترك إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال، وفضول الأحوال، والقدرة، والعدد، والقوة، والجلد . القرطبي، ٣٤٧/١٠

السؤال: بين واجبنا الشرعي تجاه أسارى المسلمين المستضعفين ؟

﴿ وَالَّذِيزِكَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾

هم المؤمنون حقا؛ لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة، والنصرة، والموالاة بعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. تفسير السعدي، ص٣٢٨.

تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ .

السؤال: ما صفات المؤمنين حقا؟.

الجواب:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيـَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَـنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ

قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض . القرطبي، ١٧/١٠

> السؤال: ما خطورة زوال الولاء والبراء من حياة المسلمين ؟ الجواب:

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ تحذير للمسلمين، لئلا يحملهم العطف على السلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق. وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد، وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح في مخالفته. التحرير والتنوير، ١٠/ ٨٧.

﴿ وَإِنِ ٱسۡ نَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَمَلَتِكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَيَنْتُمُ مِيثَتُ وَاللَّهُ بِمَا

السؤال: ما فائدة ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾؟

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِياَهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ

قال ابن إسحاق: جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولايت في الدين دون من سواهم، وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض، ثم قال:" إلا تُفعَلوهُ "، وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين، "تَكُنْ فِتنَمَّ فِي الْأَرْضِ وَفُسادٌ كَبِيرٌ "، فالفتنة في الأرض: قوّة الكفر، والفساد الكبير: ضعف الإسلام. البغوي، ٢٤٣/٢

السؤال: متى تقع الفتنة بضعف السلمين وقوة الكافرين ؟

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِيكِنْبِ ٱللَّهِ ﴾

فهذه الموالاة الإيمانية لها وقع كبير، وشأن عظيم، حتى إن النبي- صلى الله عليه وسلم-آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزَل الله: ﴿ وَأُولُوا أَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمَّ أَوْلَى بِمَضِ ۚ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ فلا يرثه إلا أقاربه. تفسير السعدي، ص٣٢٨.

السؤال: اذكر صورة كانت في أول الإسلام تدل على أهمية الموالاة بين المؤمنين؟.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُـنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ

ولما بين شرط موالاة المسلم، بين موالاة الكافر وما يجب من مناظرتهم ومباراتهم فيها، وأنه لا شرط لها غير مطلق الكفر، فإنه وإن اختلفت أنواعه، وتباعدت أنحاؤه؛ يجمعه عداوة الله، و ولاية الشيطان، فقال: ( والذين كفروا ) أي: أوجدوا هذا الوصف على أي حال كانوا فيه ( بعضهم أولياء بعض ). نظم الدرر،٣/ ٢٥٢.

> السؤال: هل يطبق الولاء والبراء على بعض الكفار دون بعضهم الآخر؟ الجواب:

- ١. الله جل جلاله لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَأَللَّهُ عَلِيكُمْ مَكِيدُمُ ١٠٠٠ ﴾.
- احذر من ولاية الكفار؛ فإنها فتنتم، وفساد كبير، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ ٱولِيآهُ بَمْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَـنَّةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كِيرٌ ﴿ ۚ ۚ ۚ ﴾
- حقَ على كل مسلم مناصرة إخوانه المسلمين؛ إن استنصروه في الدين، ﴿ وَإِنِ اَسَتَنصَرُوه فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ أَنصَرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ النَّصَرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ النَّصَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّ

- تبرع بشيء من مالك للجهات الخيرية؛ رجاء أن تلحق بالمجاهدين بأموالهم، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَضَمُرُوّاً اُوْلَيْكِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضِ ﴾.
- رَّ مِنْ اللَّهِ الْمُعَنِّةِ مِنْ قضايا المسلمين، و انشره بأي وسيلة نشر، أو اقرأه أمام زملائك، ﴿ وَإِنِ ٱسْتَصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَمَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبِيَنْهُم مِيثَنَّةُ مَ مِيثَنَّةً وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ لِهِ.
- واس ِ أحد المِغِتَربينَ ميمن هِم ۚ هـ بليك، وآوه، وآنسه من وحشته، فإن الله- تعالى- أثنى على الأنصار بإيوائهم لإخوانهم المهاجرين، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصُرُواْ أَوُلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَنْغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَٰزِيمٌ ۗ ﴿ ﴾ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَنْغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَٰزِيمٌ ۗ
  - قم بعمل تصل به رحمتُ؛ منَّ تعليمهم العلم، أو إطعامهم، أو قضاء حاجتهم، فهم أولى بك من غيرهم، ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْعَادِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ۗ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٨٧)

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَثِّمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَيِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُحْزِي ٱلۡكَيْمِ بِنَ۞ وَأَذَٰنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمٍّ وَإِن تَوَلَّيْ تُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّكُرْ عَيْرُومُعْجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْٱلْمُشْرِكِينَحَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَكَذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ

ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَكَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَيْلُفْهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعَلَّمُونَ ٥

﴿ بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🖤 ﴾ .

قال علي بن أبي طالب: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف؛ فلذلك لم تبدأ بالأمان. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٣٥٠

السؤال: في عدم نزول البسملة في سورة التوبة دليل على قوة القرآن مع المعاندين من الكفار .. وضح ذلك ؟ الجواب:

﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ ﴾.

وأما قوله سبحانه: ﴿ بَرَاءَهُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَهدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🐧 ﴾ فتلك عهود جائزة ؛ لا لازمة، فإنها كانت مطلقة، وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها . مجموع الفتاوى،٢٩ / ١٤٠. السؤال: هل كانت العهود التي مع المشركين جائزة أو لازمة؟

## ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾

ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشّرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. تفسير ابن

السؤال: لماذا ذُكِرَت الصلاة والزكاة دون سائر العبادات؟.

﴿ وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٓنَ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, ﴾.

وهذا أمر للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة؛ لئلا يكونوا غادرين. التحرير والتنوير، ۱۰/ ۱۰۸.

السؤال: لماذا أمر المسلمون بإخبار المشركين بإنهاء العهد بينهم؟

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾

حتى يسمع كلام الله، أي: القرآن تقرأه عليه، وتذكر له شيئا من أمر الدين، تقيم به عليه حجمَّ الله ... وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما الحكمة من إسماع المشركين القرآن ؟.

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّحِيدٌ ۞ ﴾ هذه الآية دالة على أن من قال: قد تبت؛ أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة؛ لأن الله- عز وجل- شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ ليتحقق بهما التوبة . القرطبي، ١١٤/١٠

السؤال: ما تقول فيمن يتوب بلسانه فحسب، ويكتفي بذلك تاركا العمل ؟

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَتِلِغُهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قُوَّمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿

أي: سأل جوارك، أي: أمانك ودمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي: يفهم أحكامه، وأُوامره، ونواهيه، فإنَّ قبل أمراً؛ فحسن، وإن أبي؛ فرده إلى مأمنه . القرطَّبي، ١١٤/١٠

السؤال: بين السبب في إعطاء الشرع الأمان للكافر؟

### التوجيهات

- لقد بريء الله ورسوله من المشركين، فما موقفك منهم؟، ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🖤 ﴾
  - من أكثر الأمور التي تنفع في الدعوة الإسلامية إسماع الكفار آيات القرآن ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾
- تأمُّل كيف يدعو الله- تعالى- أعداء الإسلام إلى التوَّبة والإقبأل عليه، ويعدهِم بالخير،ِ فكيف بأهل الإيمان،﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠٠ ﴾

الجواب:

- ا. 🏼 قم بعمل بحث مصغر 🛎 أسماء سورة التوبت، وسبب تسميتها بهذه الأسماء، ثم استخرج ثلاثة فوائد من ذلك، ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى اَلَّذِينَ عَهَدَّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ ﴾
  - ٢. حافظ على الصلاة، ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠٠ ﴾.
  - ٣. تصدق بشيء من مالك، ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَانُواْ الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ ﴾.
- ٤. اقرأ كلام الله- تعالى- على من حولك من المخالفين للدين؛ رجاء هدايتهم، ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَازَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱللَّهِ مُأْمَنَهُۥ ذَيْكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُلَمُونَ 🐧 🖟.



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٨٨)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَّتُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ كُنُرْضُونِكُم بِأَفْوَهِ هِ مَوْتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَنَسِعُونَ ۞ ٱشْـَتَرَوْاْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِيلًا فَصَـدُّواْعَن سَبِيائِةٍ إِنَّهُ مُ سَاءً مَاكَانُواْيِعُ مَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلرَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّ لُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُوّاْ أَيْمَانَهُ مِيِّنَ بَعُ لِعَهْ لِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُرُّ فَقَا يِنُوٓاْ أَجِمَّةَ ٱلۡكُفْرِاِنَّهُ مُلَّا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَايِلُونَ قَوْمَا نَّكَ ثُوّاً أَيْمَانَهُمْ وَهَــمُّواْبِإِخْـرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُــربَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخَسَوْنَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمرُّمُوْمِنِينَ ١

﴿ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾.

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل- مع أنه لا شك فيه- لقصد إثارة همتهم الدينية؛ فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقا، يقدمون خشيت الله على خشيت الناس. التحرير والتنوير،١/ ١٣٤.

السؤال: لماذا جيء بالشرط ﴿ إِن كُنتُدُ مُؤْمِنِينَ ﴾ في الآية الكريمة؟

## ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾

فالوصفِ الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونِكم هو الإيمان؛ فذبوا عن دينكم، وانصروه، واتخذوا من عاداه لكم عدوا، ومن نصره لكم ولياً، واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماً، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية؛ تميلون بهما حيثما مال الهوى، وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء. تفسير السعدي، ص٣٣٠.

الدين " لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم . البغوي، ٢٥٣/٢

السؤال: ما الأسس التي تتحقق بها الأخوة بين المؤمنين ؟

السؤال: وما الحكمة في اختيار اسم الإيمان في هذا الموضع ﴿ فِي مُؤْمِنٍ ﴾ ؟ وما الذي يفيده المسلم من هذا؟.

## ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ

فعلَّق الإخوة في الدين على التوبِّم من الشرك، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه، فمن لم يفعل ذلك؛ فليس بأخ في الدين. شرح عمدة الفقه لَابِن تيميتَ، من كتاب الصلاة، ص: ٧٣.

## ﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾

والطعن: هو أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله، واستقامة فروعه . القرطبي، ١٢٣/١٠

السؤال: هل تارك الصلاة أخ في الدين؟

السؤال: كيف يكون الطعن في الدين؟

## ﴿ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾

وخصهم بالذكر؛ لعِظم جنايتهم، ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه؛ فإنه من أئمة الكفر. تفسير السعدي، ص٣٣٠.

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَاثُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾

"فإن تابوا " من الشرك "وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم " أي: فهم إخوانكم "ڲْ

السؤال: لماذا خُصُّ أئمة الكفر بالقتال؟.

الجواب:

الجواب:

### التوجيهات

- أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور: التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقِـَامُواْ الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَإِخْوَاثُكُمْ فِي اللِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنِتِ لِقَوْمِ يَعَلَّمُونَ
- الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال، ﴿ وَإِن لَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعَدِ
   عَهِ دِهِم وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنْلُواْ أَبِمَنَهُ ٱلْكُفُو إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
- ٣ تَأْمَنَ غير المسلمين، ولا تسلِم لهم نفسك ورقبتك؛ فإنهم لا يؤمنون على شيء.
   ﴿ كَيْنُ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمُ لا يَرْقُبُوا فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم وَأَفَوهِ هِمْ وَتَأْنَى

### ﴿ ٱشۡرَوۡا بِحَايَتِٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيـاًلا فَصَدُّواْ عَن سَبِيـالِهِۦۗۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕚 ﴾ استبدلوا بذلك ثَمَنا قليلا، أي: شيئا حقيرا من حطام الدنيا؛ وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها والجملة ... مستأنفَّة كالتعليل لقوله تعالى: وَأَكَثَّرُهُمُ فَاسِقُونَ، فيه أنَّ منَّ فسق وتمرد ؛كان سببه مجرد اتباع الشهوات، والركون إلى اللذات. روح المعاني للألوسي،

السؤال: بين خطورة اتباع الشهوات، وأثره على دين المسلم من خلال الآية؟

- حافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَنُكُمُّمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنِتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
  - قل: اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعضاف، والغنى، ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾
  - قل: اللهم إني أسألك خشية 🚊 الغيب والشهادة، وكلمة الحق 😩 الرضى والغضب، ﴿ أَتَحْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَحْشَوْهُ إِنْ كُثْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾
    - ابحث عن فعل تحبه نفسك ويبغضه الله، واتركه تقوى لله عز وجل، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٨٩)

قَتِلُوهُمْ مَهُ يَدَبِّهُ وُاللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيَخْذِهِ مَوَيَضُرُوُمُ عَلَيْهِ مَوْيَضُرُومُ عَلَيْهِ مَوْيَضُرُ وَمِنْ مَعْ مَنْ فَاسُكُمْ وَيَغُومِ مَوْيَضِينَ ﴿ وَيَشْرَهُو عَنَيْظُ فَلُومِهُ مِّ وَيَشْرَهُ وَيَعْمَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمُ وَهُ فَلُومِهِ مِنْ وَيَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَعْدُواْمِنَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَلِواً اللَّهُ عَنِيمُ وَلَيْحَمُّ وَالمَعْمُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللَّهُ عِنِيمُ وَلَيْحَمُّ وَالمَعْمُ وَلَمْنَ وَلِيجَةً وَالنَّهُ مَعْرَفُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِيمُ وَلَيْحَمُ وَالمَعْمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَونَ هُوا اللَّهُ عَنِيمُ وَالمَعْمُ وَالْمَعْمِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْمِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعِيمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمُ وَقِي النَّامِ وَالْمُومِ الْالْحِيمُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَمُعْمَاكُونَ الْمُعْمِلُونَ وَمَعْمَلُونَ الْمُعْمِعُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَمَعْمُ وَالْمُومُ وَلَى اللَّهُ وَمُعْمَاعُ وَالْمُومُ وَلَيْعَمُ وَالْمُومُ وَلَيْعُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ وَمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُهُمُ وَلَامُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ اللَّمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُع

﴿ قَنتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغُزِهِمْ وَيَصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُدَْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾.

﴾ . فعلم أن تعنيب هؤلاء، و إخزاءهم، و نصر المؤمنين عليهم، و شفاء صدورهم بالانتقام منهم، و ذهاب غيظ قلوبهم مما آذوهم؛ به أمر مقصود للشارع، مطلوب في الدين. ا<mark>لصارم المسلول، 1 / ٢٩٢.</mark>

> السؤال: بمَ يحصل ذهاب غيظ قلوب المؤمنين من أئمة الكفر المحاربين لدين الله؟ الحواب:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَانَى الزَّكَوٰةَ وَلَةٍ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهُمَّدِينَ ۞ ﴾.

فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يُخشون إلا الله، ومن لم يخش إلا الله؛ فلا يرجو ويتوكل إلا عليه، فإن الرجاء والخوف متلازمان. والذين يحجون إلى القبور؛ يدعون أهلها، ويتضرعون لهم، ويعبدونهم، ويخشون غير الله، ويرجون غير الله كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها. مجموع الفتاوى،٢٥٢ / ٢٥٢. السؤال: ما الفرق بين عمار المساجد وبين عمار المشاهد؟

جواب:

﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَشْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِلُهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِلُهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّوْمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِلُهُ لَا يَعْدِلُونِ اللَّهُ لَا يَعْدِلُونُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ الل

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَتَ الحاج } الآيت: سببها أن قوماً من قريش افتخروا بسقايت الحاج، وبعمارة المسجد الحرام؛ فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٣٥٣

السؤَّال: كيف تستدل بهذه الآية على تفاضل الأعمال ؟

٤ ﴿ وَيُدْذَهِبْ غَيْظُ قُلُوبِهِم ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشْآه ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

والتنييل بجملة ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من نياتهم، وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة، فوجب على الناس امتثال أوامره. التحرير والتنوير،١٠/ ١٣٧.

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِعِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَءَانَى

ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۖ ﴿

وأمّاً من لم يؤمن بالله ولا باليوم والآخر، ولا عنده خشيت لله، فهذا ليس من عمّار مساجد الله، ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادّعاه. تفسير السعدي، ص٣٦١.

السؤال: ما فائدة تذييل الآية الكريمة بـ ﴿ وَأَلِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ؟ السؤال: ما فائدة تذييل الآية الكريمة بـ

﴿ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصُرَّمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَيُدْذِهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾

قال تعالى عزيمة على المؤمنين، وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده، ﴿ قَتِتْلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرَّكُمْ

عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ تفسير ابن كثير، ٣٢٥/٢. الشهال: لم شرع الجهاد والله قادر على إهلاك الأعداء بأمر من عنده؟.

السؤال: ما علامة عمارة المسجد المقبولة عند الله سبحانه ؟.

﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُـذْهِبْ غَيْظَ فُلُوبِهِمْ ﴾

وهذا يدل على محبت الله لعباده المؤمنين، واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملت المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. تفسير السعدي، ص٣٣١. السؤال: دلت الآية على محبة الله لعباده المؤمنين، وضح ذلك.

لجواب:

- الأعمال الصالحة لا تنفع مع عدم وجود التوحيد الخالص، ﴿ أَجَمَاتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاتِجِ
   وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَ ءَامَنَ بِأَسَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لا يَسْتُونَ عِندَ ٱللهِ ﴾
   الله ﴾
- لا بُدُّ أن تمر عليك ابتلاءات وامتحانات من الله؛ تبين هل أنت صادق في إيمانك، أم
   كاذب، فأعد العدة للامتحان، ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ
   جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَغِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلِا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾
- ٣. إياك واتخاذ اليطانة من أعداء الدين، ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رُسُولِهِ. وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيْرُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾

- المكث في المسجد بين المغرب والعشاء انتظاراً للصلاة؛ فهذا من عمارة المسجد، ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَيعِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاقَ ٱلزَّكَوْءَ وَالْتَيَارِيَ ۞ ﴾.
   وَلَةُ يَخْشُ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى ٓ أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلمُهْتَدِينَ ۞ ﴾.
  - اطلب من الله- سبحانه وتعالى- أن يوفقك للتوبة والإنابة المقبولة، ﴿ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ .
  - ٣. سل الله- تعالى- أن يرزقك الخشية، فإنها أجل علامات الإيمان، ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَذِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٠)

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيرٌ مُّقِيرٌ ۞ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّأُ إِنَّ ٱلنَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْـُرُ عَظِيرٌ ۞ يَتَأَيُّهُاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَّ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَءَابِنَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمُّ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفَتُهُ مُوهَا وَيِجَرَةٌ تُخَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَكَرَبَّصُواْحَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمْرِةً ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِيقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُهُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُتُم مُّلْهِ بِينَ ۞ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ ﴾

﴿ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ ۖ أُوْلِيآءَ ﴾ الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء. تفسير

السؤال: للذا خَصَّ الله الآباء والإخوان بالذكر؟.

﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ أَوُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَالْوَجُمُ وَأَوْجَكُمُ وَعَشِيرُتُكُو وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُونُلُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَجِحَرَهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ۖ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِتُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ﴾

وعلامة ذلك -محِبة الله ورسوله-: أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يُفوّت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دَلَّ ذلك على أنه ظالم، تارك لما يجب عليه. تفسير السعدي، ص٣٣٢.

التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٥٤

السؤال: متى تظهر محبة الله ورسوله على العبد؟.

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ وَٱبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمَولُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرُهُ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّصُواْ حَنَّى يَأْقِتَ اللَّهُ بِأَمْرِيٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

{ فَتَرَبَّصُواْ } وعيد لمن آثر أهله، أو ماله، أو مسكنه على الهجرة والجهاد . التسهيل لعلوم

﴿ لَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم، وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده- تعالى- وبتأييده، وتقديره، لا بعددهم، ولا بُعَدهم، ونبههم على أن النصر من عنده. تفسير ابن كثير، ٣٢٨/٢. السؤال: ما المستفاد من إضافة النصر إلى الله سبحانه وتعالى؟.

التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٥٤ السؤال: ما خطورة المبالغة في محبة الأهل، والمال، والمسكن ؟

﴿ وَيُومَ حُنَانٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرِتُكُمْ فَامْ تُغْنِي عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَافَتَ عُلَيْكُ مُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ أَمْ وَلَيْتُم مُدَّرِيك اللهِ

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ مَ كَثَرَتُكُمْ فَأَمّ

تُغُنِ عَنصُهُم شَيْئًا وَضَاقَتٌ عَلَيْتَكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُذْرِيرِي

{ إِذْ أَعْجَبَتَكُمْ كَثَرَتُكُمْ } كانوا يومئذ اثنا عشر ألفا، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من

قلة، فأراد الله إظهار عجزهم؛ فضرَّ الناس عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله، وأخذ قبضة من تراب؛ فرمى بها وجوه الكفار، وقال: شاهت الوجوه، ونادى بأصحابه؛ فرجعوا إليه، وهزم الله الكفار. التسهيل لعلوم

قال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلم، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء، إلى أن تراجعوا .. . البغوي، ١٤٩/١٠

السؤال: بين خطورة العجب بالنفس، وبالإمكانات على الأفراد والجماعات؟

السؤال: في هذه الآية تربية للأمة عامة وللمجاهدين خاصة، وضح ذلك؟

- ١. الولاية الدينية أعظم وأشرف من الولاية الدنيوية، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا الوالية المستحد المستح مِنكُمُ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣٠٠ ﴿
- ليست الكثرة أهم من قوة الإيمان، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ﴿ إِذَّ أُعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُنِي عَنكُمْ شَيًّا ﴾
- اعلم أن النصر إنما يكون من عند الله- تعالى- وحده، فهو ليس بعدد، ولا عتاد، ولا قوة، ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً ﴾

﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّضُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِيهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَكْسِقِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ ﴾.

وخص الجهاد بالذكر من عموم ما يحبه الله منهم؛ تنويها بشأنه، ولأن ما فيه من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف، جعله أقوى مظنة للتقاعس عنه، لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض المسلمين. التحرير والتنوير،١٥٣/ ١٥٣.

السؤال: لماذا خص الجهاد بالذكر في الآية الكريمة؟

- قل: (ربي أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم)، وقل: ربي أعوذ بك من محبة تساوي محبتك، ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّرَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَّرَ بَصُواْ حَتَّى يَأْقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾
- قُلَّ: ٱللّهم اَجعلَ ما رزْقَتني من نعمَّ ظَاهْرة وباطنۃ عونا لي على طاعتك، وحسن عبادتك، ومحبتك، والقرب منك،﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَــَأَوُكُمْ وَأَبْنَـَأَوُكُمْ وَأَنْوَكُمُّ وَأَنْوَكُمُ وَأَنْوَكُمُ وَأَنْوَكُمُ وَأَنْوَكُمُ وَأَمْوَلُهُ لَا يَمْدِى وَعَشِيرَكُمُّ وَأَمْوَلُ اَقْتَرْفَيْتُمُوهَا وَبَحَدَرُةُ تَخَشُونَ كُسَادَهَا ومَسْلِكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِرْبَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِبَ اللّهُ لِأَيْرَفِيْ وَلَلّهُ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾
- ابحث عن صديق إذا جالسته: زاد إيمانك، واتخذه صاحبا، ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوّاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ وَمَن يَتُولُّهُم مِنكُمْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ (٣) ١٠.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩١)

ثُمْ يَتُونُ اللّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَمْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَمْ مَنْ وَاللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَمْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِن فَقَالِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن فَضَلِهِ اللّهُ مِن فَقَلْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن فَضَلِهِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن فَضَلِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن فَضَلِهِ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ ﴾

أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة؛ لا تنفع، ولا تضر، ولا تغني عنهم شيئا؟ا، وأعمالهم ما بين محاربة لله، وصد عن سبيل الله، ونصر للباطل، ورد للحق، وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. تفسير السعدي، ص٣٣٣.

السؤال: ما وجه نجاسة المشركين؟.

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةً فَسَوْفَ لِنَا يَعْذِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءً إِنَ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴾

{ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةٌ } أي: فقراً، كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة، فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منها، فوعَدهم الله بان يغنيهم من فضله، فأسلمت العرب كلها، وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة، ثم فتح الله سائر الأمصار . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٥٥

السؤال: ما توجيهك لمن يبرر لنفسه أكل المال الحرام بحجة خوف الفقر ؟

جواب

## ١ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْـلِهِۦٓ إِن شَـآءَ ﴾

وقوله: {وَإِن خِفَنُم} } أيها المسلمون {عَيلَم } أي: فقرا وحاجم، من منع المشركين من قربان المسجد الحرام، بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيويت، لأسوف يُغتيكُمُ الله مِن فَضلِه } فليس الرزق مقصورا على باب واحد، ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع، وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين، وقد أنجز الله وعده، فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. تفسير السعدي، ص٣٣٣.

السؤال: في الآية إعجاز يتعلق بعلم الغيب، وضُمِّح ذلك.

الحواب:

﴿ فَنَنِلُواْ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْصِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ

أي: عن قهر وذل ..و قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم، وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم . البغوي، ٢٠٨٤

السؤال: بيِّن عزة الإسلام، وذلت الكفار في إعطاء الجزية ؟

الجواب:

﴿ قَانِلُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ.

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾

فأمره بقتال هؤلاء، وحَثَّ على ذلك؛ لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناسِ بسبِب أنهم أهل كتاب. <mark>تفسير السعدي، ص٣٤</mark>٤.

صفهم مناص بسبب الهم اللل تصاب تستير السندي. لنن أن الله الكفار والمشركين؟. السؤال: لِمَ خَصُّ الله أهل الكتاب بالقتال دون غيرهم من سائر الكفار والمشركين؟.

الجواب:

### ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ اِهِ إِن شَاءَ ﴾

تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله، فلهذا علقه الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. تفسير السعدي، ص٣٣٣. الإيمان والدين إلا من يحب. تفسير السعدي، ص٣٣٣. السؤال: لماذا علق الله الإغناء بالمشيئة؟.

الجواب:

## · ﴿ اتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

روي عن عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي عن عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال: أعني صليب من ذهب، فقال لي: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» ، فطرحته، ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها، قلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت: بلى، قال: «فتلك عبادتهم»

قال عبد الله بن المبارك: وهل بدل الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها. البغوي، ٢٧٣/٢ السؤال: كيف صار العلماء والعباد أربابا لأقوامهم من دون الله تعالى ؟

لحواب

### التوجيهات

- الخوف من الفاقة، والفقر لا يمنعان المؤمن من امتثال أمر ربّه، فإن الله- تعالى-تعهد بالإغناء إن شاء، ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ اللهُ مِن فَضَـلِهِ عِ إِن شَـاءً إِنَـ اللّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ ۞ ﴾.
- لبعض يظن أن استمراره في طلب العلم يعني فقرَه الدنيوي، وعالته، وحاجته، وهذا ليس بلازم، فكم من عالم وعابد كان من أغنى الناس، ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ عَيْلَةً 
   فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ أَلِلَهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ ﴾
   فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ أَلِلَهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ ﴾

- ١. تعبد لله-تعالى- بهذين الاسمين العظيمين بالدعاء بهما، فقل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ﴿ ثُدَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 🖤 ﴾
  - '. أرسل رسالة تبين فيها أن من التوكل ترك الكسب الحرام مخافة الله، وثقة بوعده سبحانه، ﴿ وَ إِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْ لِهِ ۚ إِن شَاّةً ﴾ ١. تعلم أحكام التعامل مع الكفار من أهل الذمة وغيرهم، ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوّاً إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ هُلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٢)

ا ﴿ هُوَالَّذِى آرَسَلَ رَسُولَهُۥ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ } وإظهاره: جعله أعلى الأديان وأقواها؛ حتى يعم المشارق والمغارب . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٥٦

السؤال: ماذا تقول لمن أصابه اليأس من انتصار أهل الإسلام من خلال هذه الآية؟ الحواب:

٢
﴿ يُويدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَرْهِهِمْ وَيَأْفِ اللّهَ إِلّا أَن يُتِمَ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾.
وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث، وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. التحرير والتنوير، ١/٧٢.

السؤال: ما فائدة إضافة النور إلى الله تعالى؟

الجواب:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهَ فَتُكُونَىٰ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَظُهُورُهُمَّ هَنَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ ۚ تَكَيْرُونَ ۞ ﴾

يُقال: من أحب شيئا وقدَّمَه على طاعت الله؛ عُذَّبَ به، وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم؛ عذبوا بها ... هذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها؛ كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة. تفسير ابن كثير، ٣٣٦/٢.

السؤال: من أحب شيئا وقدُّمُه على طاعة الله؛ عُذُّبَ به، وضح ذلك من خلال الآية؟.

الحداب:

﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ أَبِلَهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ مِنْهَا ٱذْبَعَتُهُ حُرُمٌ ﴾

هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها؛ إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم، والروم، والقبط... القرطبي، ١٩٧/١٠

السؤال: كثرت الدعوة لترك الشهور العربية، والاعتياض عنها بالشهور الأجنبية، فما التوجيه القرآني في ذلك ؟

لجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَجَّارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ

بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

والقصود: التحذير من علماء السوء، وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا؛ كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا؛ كان فيه شبه من النصارى. تفسير ابن كثير، ٣٣٥/٢.

السؤال: ما المقصود من التحذير من حال الأحبار والرهبان؟.

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَـُوُا إِنَّ كَثِيرًا مِنِ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّـاسِ وَالْبَرِيلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلَا يُفِقُونُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَـذَابٍ اللِيــمِ ﴿ ۞ ﴾

فإن الناس عالثٌ على العلماء، وعلى العباد، وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء؛ فسدت أحوال الناس. تفسير ابن كثير، ٣٣٥/٢.

السؤال: لِمَ خص الله الأحبار وهم العلماء، والرهبان وهم العباد، والأغنياء بالتحذير؟. الجواب:

فتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم، والقيام بطاعته، خصوصا عند قتال الكفار؛ فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معامله الكفار الأعداء المحاربين. تفسير السعدي، ص٣٣٦.

السؤال: لماذا أُمِرَ بالتقوى بعد الأمر بمقاتلة الكفار؟. الحداب:

### لتوجيهات

- ٢. بشرى المسلمين بأنهم سيسودون العالم في يوم من الأيام، ويصبح الإسلام هو الدين الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره، ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، وَأَلَهُ حَلَى وَدِينِ الله به في الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهِ عَلَهِ وَلَوْ كَرِهُ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ عَلَهِ وَلَوْ كَرِهُ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهِ وَلَوْ كَرَهُ أَلَمُشْرِكُونَ
- انظر كيف يكون المال جحيماً على أصحابه يوم القيامة، إذ لم يؤدوا الزكاة الواجبة عليهم ﴿ يَوْمَ يُحُمّىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَدَ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ فَكُورُهُمٌ هَذَا ما كَنَارَ مُلَ كَنْ رَقْمَ لِأَنْفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنْتُمُ تَكَيْرُون ۖ ﴾ .

- ٢. راجع زكاة أموالك، و تصدق بصدقة مستحبة، ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَا فَي سَيلِ اللّهِ فَيَشِّرَهُم بِعَذَابِ أَلِي ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا
- اَلنَّالَسَ بِاَلْبَطِلِ ﴾ ٤. تعرف علي حرمة الأشهر الحرم، وما يجب على المؤمن من تعظيمها، ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا ۖ أَدَبَّكَ أُمْ حُرُمُ ۗ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٩٣)

إِنَّمَا ٱلنَّيِينَ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ هُ وعَامَا وَيُحَـرِّمُونَ هُ وعَامَا لِيُّوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ نُيِّرَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِ مٌّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ عَنَّا يُنَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِۚ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقِلِيلُّ ۞إِلَّاتَنِفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسُتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئَأُواْللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْثَانِيٓ ٱثْنَيْنِ إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَحِمِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّأَ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودٍ لَّهْ تَرَوِّهَا وَجَعَلَ كَامِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَةُ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَأُ وَٱللَّهُ عَنِيزُحَكِيمٌ ٥

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِكِادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾

لما رأوا احتياجهم للقتال في بعضِ أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا -بآرائهم الفاسدة- أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم؛ التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أو يقدموه، ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا الّقتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حراما، فهذا -كما أخبر الله عنهم- أنّه زيادة في كفرهم وضلالهم، لما فيه من المحاذير، منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه...ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حراما، والحرام حلالا. <mark>تفسير السعدي،</mark>

السؤال: كيف تدل الآية على خطورة البدع؟.

﴿ يَتَأَيُّهَمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱفَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمَد بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِس لُّ ۞ ﴾ عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا . القرطبي،٢٠٨/١٠

﴿لَا تَحْدُزُنَّ ﴾

السؤال: كيف تُنال راحة الآخرة ؟ الجواب:

﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا

فِ ٱلْغُارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ. لَا تَحْـزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۗ ﴾ .

{ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ الله } شرط وجواب، والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنّ قيل: ارتبط هذا الشرط مع جوابه، فالجواب: أن المعنى؛ إن لم تنصروه أنتم؛ فسينصره

الله؛ الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدل بقوله: ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ على نصره في المستقبل . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٥٨ السؤال: في هذه الآيت دليل على أن المستقبل للإسلام ؟

﴿ وَجَعَكَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَكُرُواْ الشُّفْلَةَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْمُأْلِكَا

فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان؛ بالحجج الواضحة، والآيات الباهرة، والسلطان الناصر. تفسير السُعدي، ص٣٣٨.

السؤال: ما الوسائل التي يعلو بها دين الإسلام على غيره ؟.

الجواب:

﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَعِهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِيدِ، لَا تَحْزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾.

فقوله تعالى في القرآن: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَنجِيهِ، لَا تَحْـزَنْ ﴾ لا يختص بمصاحبته في الغار؛ بل هو صاحبه المطلقُ؛ الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره، فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. منهاج السنة النبوية، ٨/ ٤١٦. السؤال: اختص أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- بالأكملية في الصحبة، بين ذلك؟

### التوجيهات

الجواب:

يجب على المجتمع أن يراجع عاداته بين فترة وأخرى؛ فلعل بعض هذه العادات يكون قبيحا؛ وقد استحسنها مع كثرة ممارستها، ﴿إِنَّمَا ٱلنِّينَءُ زِكَادَةً فِي ٱلْكُفْرِ ﴾

الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد؛ أن يسعى في

هذا إعلام من الله- عز وجل- أنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإعزاز دينه، أعانوه، أو لم يعينوه، وأنه قد نصره عند قلم الأولياء، وكثرة الأعداد، فكيف به اليوم وهو

السؤال: يظن بعض المسلمين أن الدين محتاج إليه، بين التوجيه القرآني في هذا الأمر؟

ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب، مُوهِنٌ للعزيمة. تفسير السعدي، ص٣٣٨.

السؤال: ما خطورة الحزن على المسلم؟ وكيف يتعامل معه ؟.

﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾

في كثرة من العدد والعُدد . البغوى، ٢٨٢/٢

- الحزن من الأمور الخطيرة التي تمر بالسلم، وعليه أن يُذهبه عنه قدر الإمكان، وانظر كيف سارع الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى إبعاد الحزن عن أبي بكر الصديق لما فيه من فُتِّ العضد، وإضعاف العزيمة والقلب، ﴿ لَا تَحْــٰزَنَّ ﴾
- "اعلم أن من سنة الله- تعالى- في خلقه الاستبدال، فمن بدل وضيع؛ أذهبه الله، وأتى بقوم يخلفونه بخير مينه،﴿ وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۖ وَلَا نَضُـَّرُوهُ شَيْئاً ۗ وَاللَّهُ ۖ عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيرُ 📆 🖟

- ألق كلمة، أو أرسل رسالة عن خطر التحايل على الشريعة، وأهمية مراقبة الله، ﴿ يُجِلُونَهُ، عَامًا وَيُكَرِّمُونَهُ، عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فِيُجِلُواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَأَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.
  - ابحث عن سنة من سنن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم تطبقها، وقم بتطبيقها ، ﴿ إِلَّا لَنَصُـرُوهُ فَقَـدٌ نَصَـرُهُ ٱللَّهُ ﴾.
- تذكر أسماء ثلاث دول، أو خلافات إسلاميت؛ استبدلها الله بغيرها لما استبدلوا شرع الله بهوى أنفسهم، ثم استعذ برضى الله من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، ومن تحول عافيته وفجاءة نقمته، ﴿ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ ٣ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٤)

ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَالَا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلُ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ انَعَرَضَاقَرِيبًاوَسَفَرًاقَاصِـدًا لَاتَتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسۡتَطَعۡنَالَخَرَجۡنَامَعَكُمۡ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مِّ لَكَاذِبُونَ @عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَنَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَـلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ يُجَهِدُواْ بِأُمُوَلِهِ مَ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِي مُ إِالْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايَتُ تَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ مَفَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞\* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُنُوحَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرَةَ ٱللَّهُ ٱبْيِعَا تَهُمُّ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْمَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ۞ لَوْحَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْخِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمِّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّلِلِمِينَ ۞

﴿ اَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِفَالَا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْشِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَنِهِ ذُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّوَّ ﴾. منهاج السنة النبوية،

۸/ ۲۳۰ السؤال: ما أهمية الجهاد بالمال، بين ذلك من خلال الآية؟ الجواب:

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَهَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب. البغوي، ٢٨٩/٢

> السؤال: كيف نتعلم أدب العتاب من أسلوب القرآن الكريم ؟ الجواب:

> > ﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلًا عن كُونهم يُستأذنون في تركه من غير عذر. تفسير السعدي، ص٣٣٨-٣٣٩. السؤال: لماذا كان المؤمنون حقيقة لا يعتذرون عن الجهاد؟.

السؤال: ما علامة الصدق في إرادة العبادة ؟

﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكًا بِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ﴾.

اَقَعُدُواْ مَعَ اَلْقَلَعِدِينَ 🖑 🦫

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ

السؤال: بين دور المنافقين في النميمة والإفساد ؟

الجواب:

وَفيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُنَّمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ اللَّهُ ﴾

"لو خرجوا" يعني: المنافقين " فيكم " أي: معكم " مازادوكم إلا خبالا " أي: فسادا وشرا ، ومعنى الفساد: إيقاع الجبن، والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمور "ولأوضعوا": أسرعوا "خلالكم "، أي: وسطَّكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة، ونقل الحديث من البعض إلى البعض . البغوي، ٢٨٩/٢

﴿ وَجَنِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

أي: هذا خير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنكم تغرمون في النفقة قليلا؛ فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا، مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة. تفسير ابن كثير، ٣٤٤/٢. السؤال: خيرية الجهاد تكون دنيوية وأخروية، وضِّح ذلك بمثال.

### التوجيهات

الجواب:

١. البجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال، ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَبِهِدُواْ إِأَمُولِكُمْ وَأَنْشِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنَّمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ . أَن مُناوعت الله عنه الله عنه الله عنك لِم أَوْنتَ لَهُمْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ

﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِين كَرِهَ اللَّهُ ٱلْبِحَاثَهُمْ فَشَبَطُهُمْ وَقِيلَ

أي: لو أرادوا الجهاد؛ لتأهبوا أهبت السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف.

قال الله تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ سَمَّنعُونَ لَهُمُّ ﴾ فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين،

ويقبل منهم، فإذا كان هذا في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- كان استجابت بعض

المؤمنين لبعض المنافقين فيما بعده أولى. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم

السؤال: هل خطر النفاق خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك؟

- صَدَقُواْ وَتَعَلَّمُ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ﴾.
- الرغبة الصادقة في الشيء لا بُدُّ أن يكون لها دليلٌ يدل عليها، أما التمنِّى والتشهِّى وأحاديث النفس التي لا يصاحبها استعدادٌ ولا عملٌ؛ فليست من النيمَ الصادقمَ، ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ لَأَعَدُُواْ لَهُ عُدَّةً ﴾

- ١. تبرع بشيء من مالك للجهات الخيرية؛ فهو من الجهاد بالمال، ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمْزِلِكُمْ وَأَنْفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ اللَّهِ استعد بالله من الريبة والشك، ﴿ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ۖ ۞ ﴾
- ٣. سل الله- تعالى- أن يحبب إليك فُعل الخيراتُ، وأن يرزقُكُ فعُلَهَا، وأن يتقبلها منكُ، وأن لا يحرمك منها بسبب ذنوبك، ﴿ وَلَكِن كَرَهُ اللَّهُ أَنِّكِ النَّهُ أَنِّكِ النَّهُ أَنِّكِ عَلَمُهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدْعِدِينَ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٥)

لقد البَّعَوُا الفِشْنَة مِن قَبُلُ وَقَلَبُواللَّكَ الْأُمُورَحَيِّ
جَةَ الْحَقُّ وَظَهُرَا أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ حَلِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ الْفَدْنَ فَي وَطَهُر اللَّهِ وَلَهُمْ اللَّهِ الْفِينَة سَقَطُولُ وَلَا تَقْنِيْ اللَّهِ الْفِينَة سَقَطُولُ وَلَا تَقْنِيْ اللَّهِ الْفِينَة سَقَطُولُ وَان صَبِيعَ اللَّهِ الْفَيْسَة اللَّهِ الْفَصْدِية لَيْعُولُوا فَلَ حَسَدَة لِشَاءُ وَهُورَ وَهُ لُو اللَّهِ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِكُونَ وَهُلُولُ وَلَا لَمُعْمِيمِكُمُ اللَّهِ فَلَيْتُ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِكُونَ وَهُلُ اللَّهُ فَلَيْعَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِكَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ الل

﴿ لَقَدِ ٱلْمَتَغَوَّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ ﴾

{وَقَلَّبُوا لَكَ الأَمُورَ} أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك، {حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ} فبطل كيدهم، واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم،. تفسير السعدي، ص٣٩٨.

> السؤال: مكر المنافقين ومكائدهم كبيرة مع أن مصيرها إلى الفشل، وضح ذلك ؟ الحواب:

## ٢ ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا ﴾

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده؛ فإن في التخلف مفسدة كبرى، وفتنت عظمى محققة، وهي معصية الله، ومعصية رسوله، والتجرؤ على الإثم الكبير، والوزر العظيم، وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير. تفسير السعدي، ص٣٣٩.

السؤال: للمنافقين مقاييس في العصية تختلف عن مقاييس المؤمنين، وضحها ؟.

بجواب

# ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَـ ثُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا آمَّرُنَا

مِن قَبُلُ وَيَكَتُولُواْ وَهُمْ فَيرِحُونَ ٥

"إِن تصبك" نصرة وغنيمة "تسؤهم" تحزنهم، يعني: المنافقين "وإن تصبك مصيبة" قتل أو هزيمة "يقولوا قد أخذنا أمرنا " حذرنا...."ويتولوا" يدبروا " وهم فرحون" مسرورون بما نالك من المصيبة . البغوي، ٢٩٠/٢

هناك من يفرح بنصر الكفار، ووقوع البلاء ببعض السلمين،فهل هذا من عادة المؤمنين؟ الحوات:

## ه وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٣

لأنهم يعدونها مغرما، ومنعها مغنما، وإذا كان المرء كذلك؛ فهي غير متقبلة، ولا مثاب عليها. <mark>القرطبي،۲۳۹</mark>/۱

السؤال: ما السبب في عدم قبول صدقة المنافق ؟

الجواب:

## ٧ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ١٠٠٠

لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا، ولا يخافون على تركها عقابا . البغوي، ٢٩١/٢

السؤال: لماذا تثقل الصلاة على المنافقين ؟ الجواب:

## ؛ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَبَرَسُولِهِ. ﴾

أفعال الكافر إذا كانت برا؛ كصلة القرابة، وجبر الكسير، وإغاثة الملهوف؛ لا يثاب عليها، ولا ينتفع بها في الآخرة، بيد أنه يطعم بها في الدنيا . <mark>البغوي، ٣٦٧/٢</mark>

السؤال: قد يكون للمنافقين أعمال حسنة، فما الذي منعهم من الإفادة منها في الآخرة؟ الجواب:

## ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ۞ ﴾

ففي هذا غايت الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب، للها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر، ثابت القلب، يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده. تفسير السعدي، ص٣٤٠.

السؤال: ما الصورة المثلى لإقامة الصلاة، وتقديم الصدقات؟.

لجواب:

### التوجيهات

- ا. تقليب الأمور، وقلب الحقائق من أبرز قبائح المنافقين، فافقه طريقتهم، واعرف أسلوبهم، واحدر الوقوع في خداعهم، ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتَــنَةَ مِن قَبَــلُ وَقَــلَبُوا لَكَ الْمُورَ ﴾
   المُمُورَ ﴾
- المؤمن يفرح بظهور أمر الله، وبيان الحق، أما المنافق فيكره ذلك، ﴿ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ
   وَظُهَرَ أَمُّ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۞ ﴾

- ١. قم بجمع صفات المنافقين التي ذكرها الله- تعالى- في السورة، ثم احذر الوقوع فيها، ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِتَــَةُ مِن فَبَــلُ وَقَـــَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ ﴾
  - ٢. كرر هذه الآية متمثلا مقاصدها، ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَنَّبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَ نَناً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوكَ ۞ ﴾
    - ٣. سل الله- تعالى- الشهادة بصدق يبلغك ما ترجو، ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّهُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَأَيُّ ۗ ﴾
    - أقم الصلاة بنشاط وفرح وسرور، فذلك دليل إيمانك وصدقك، ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٦)

فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ اللهُ لِيعَذِبَهُم بِها في الحَيْوةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ انفُسُهُمْ وَهُمْ وَصَاهُ وَلَيْمَتُهُمُ هُوَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِن صَّمْعَا أَوْمَثَنَ بِإِنَّ وَمُلَّاحَةُمُ فَوَمَّ يَفْتُوفُونَ هُو لَوْيَجِدُونَ مَلْحَا أَوْمَثَنَ بِ أَوْمُلَّاحَلًا الصَّدَقَاتِ قَانِ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَان لَّرَيْمُولَ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَالِمَةً وَرَسُولُهُ وَ مُمْ يَسْخُطُونَ هُو لَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا اللهُ مُلَا أَوْنُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَالْمُورِينِ فَيْ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ا ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَآ أَوَّلِدُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَنَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ ۖ ﴾ ومن وبالها الأموال والأولاد- العظيم الخطر، أن قلوبهم تتعلق بها، وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم، وغايت مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب السعدي، ص٣٤٠.

السؤال: كيف تكون أموال المنافقين وأو لادهم سببا لكفرهم بالله العظيم؟. الحداد:

٢ ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ اللَّ

وهذه حالة لا تنبغي للعبد، أن يكون رضاه وغضبه تباعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه. <mark>تفسير السعدي، ص٢٤٠</mark>.

السؤال: كيف يكون رضى المسلم صحيحا ؟.

لحواب:

﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمُ

يَسْخُطُونَ ﴾.

فرضاهم لغير الله، وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاست، أو بصورة، ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط؛ فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبوديت في الحقيقت هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده؛ فهو عبده . مجموع الفتاوى،١٨ / ١٨٨.

السؤال: الرق والعبودية في الحقيقة هي عبودية القلب، بين ذلك من خلال الآية الكريمة؟

لحواب:

ه ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿ ا

 ألدنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتهه. تفسير السعدي، ص٣٤٣.

> السؤال: اذكر صورة من صور العناب الأليم الدنيوي لشاتم الرسول؟. الحواب:

﴿ وَمِنْهُم مَن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمّ

يَسْخُطُونَ 🐠 🎉

يعيبك في أمرها، وتفريقها، ويطعن عليك فيها ..يعني: أن المنافقين كانوا يقولون: إن محمداً لا يعطي إلا من أحب . البغوي، ٢٩٣/٢

السؤال: ما نسمَّعه من تشكيك في نوايا العلماء والدعاة؛ هل هو أمر جديد على الأمة، أم قديم ؟

الجواب:

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَنَزْهَقَ

أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴾ التوبت: ٥٥ وهكذا كل مَن أراد استدراجه- سبحانهُ- فإنه في الغالب يكثّرُ أموالهم وأولادهم لنحو هذا؛ لأنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض المُخلِصِين؛ ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم، وحسن

وهندا كل براد استندارجيه- سبحانه- ويهديم الخاب يندر المواقهم واو ددهم للخو هندا. لأنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض المخلصين؛ ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم، وحسن حالتهم، فيستمرون عليها حتى يموتوا، فهو- سبحانه- لم يرد بها منحتهم؛ بل فتنتهم ومحنتهم. نظم الدرر للبقاعي، ٣٣٤/٣.

السؤال: هل كثرة المال والولد والنعيم دائما يدل على رضى الله- سبحانه- عن الإنسان؟. الجواب:

٦ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُّ ﴾ المتوبة: ٦١

{ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ } أي: يسمع كل ما يقال له، ويصدّقه ... { قُلْ أَذُنٌ خَيْرٍ لُكُمْ } أي: يسمع الخير والحق { وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ } أي: يصدقهم، يقال: آمنت لك إِذَا صدقتك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٦٢ السهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٦٢ السؤال: لم وصف المنافقون النبي- صلى الله عليه وسلم- بـ " أذُن "، وكيف رد الله عليهم ؟

واب:

### التوحيمات

- لناس أن أصحاب المعاصي سعداء بما وهبهم الله من مال وشهرة، ولكن الحقيقة أنهم في غاية التعاسة والذل؛ فلا تتمن أن تكون مثلهم، ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمُ وَلاَ أُولُكُمُ وَلاَ أُولُكُمُ وَلاَ أُولُكُمُ وَلاَ أُولُكُمُ وَلاَ أُولُكُمُ وَلاَ أَلْكُمُ اللهُ الل
- على المؤمن أن يكون وسطا في معاملته مع ماله وأولاده: فلا يضرط فيهم، ويضيعهم، ولا يبالغ في الاهتمام بهم، ويُغضب الله من أجلهم، ﴿ فَلا تَعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَهُ مَلَا مُولِكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ
   وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ
- لا تكن ممن إذا أعطى من الدنيا؛ رضي، وإذا منع؛ سخط وكره، فهذا شأن المنافقين، ﴿ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعُطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُون ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل
- اللمز في المؤمنين (وهو العيب في خفاء) يدركه الذكي الفطن، وهو من صفات المنافقين والكفار والعياذ بالله، ﴿ وَمِنْهُم مَن يُلْمِرُكُ فِي ٱلصَّدَقَتِ ﴾

- ٢. أرسك رسالة تبين فيها أن اقتصار سخط الناس على من فوقهم في أمر الأموال فقط يعد من صفات المنافقين، ﴿ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِنَا هُمْ مِسْخَطُوتَ
   ٣. قل: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ أَيْدِيهُمْ يَرْمِدُ أَللَهُ لِيُعَارِّمُهُمْ أَيْمُولُهُمْ وَهُمْ كَغِوْرُونَ
- ٤٠ قم بدراسة مقاصد الزكاة وإحكامها، فإنها ركن من أركان الإسلام، ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْمَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمَسَكِينِ اللّهِ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾

## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(١٩٧)

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ أَنَّا أَلَمْ يَعَامُوٓاْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأَنَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَتَرَخَا لِدَا فِيهَا أَ ذَالِكَ ٱلْجِنْرُيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِ مُّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَخْذَرُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ع وَرَسُولِهِۦكُنتُرُ تَسْتَهْزءُ وِنَ ۞لَاتَعَتَذِرُواْ قَدُكُفَرَتُرُ بَعْدَ إِيمَانِكُوۚ ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُوۡ نُعُـٰذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِوَيَنْهَوْنَ عَنٱلۡمَعۡرُوفِوَيَقۡبِصُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۤ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ نَرَخَالِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾

فغايتهم أن ترضوا عليهم، {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ}؛ لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم، حيث قدموا رضا غير الله ورسوَّله، وهذا محادة لله، ومشاقة له. تفسير السعدي، ص٣٤٢.

السؤال: من علامات المنهج الصحيح تقديم رضى الله- سبحانه- على رضى غيره، وضح ذلك؟.

﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنِيَّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ تُحْدِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۖ اللَّهِ عَنْدِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ۖ اللَّهِ عَنْدِجُ مَا تَحْذَرُونَ ۖ اللَّهِ عَنْدِيمُ اللَّهِ عَنْدَاللَّهُ عَنْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَنْدُونَ عَنْ اللَّهُ عَنْدُونَ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُونَ عَنْدُونَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْدُونَ عَلْمُ عَنْ عَلَيْ عَنْهُ عَنْ أَلِهُ عَلَيْهَ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْدُونَ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَنْدُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عِيلًا عَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا إِنْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عِلْمُ عَلَيْكُونَا عَلْمُعُونَا عَلَيْكُونَا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُونَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُونَا عِلْمُ عَ قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة فاضحة، فاضحة المنافقين. تفسير ابن كثير، ٣٥١/٢.

السؤال: مع كل حادثة يحسن تدبر سورة معينة، فمتى يحسن تكرار تدبر سورة التوبة؟.

﴿ وَلَـبِن سَــَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَاينِهِ. وَرَسُولِهِ.

كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُوكَ اللَّهُ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْكُفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾

فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك منافر لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة. تفسير السعدي، ص٣٤٣.

السؤال: لماذا كان الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرا مخرجا عن الدين؟.

﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ أُنْيِنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوّاً إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ 🖤 🦓

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن من أُسَرُّ سريرة- خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه، ويستهزئ به وبآياته ورسوله- أن الله- تعالى- يظهرها، ويفضّح صاحبها، ويعاقبه أشد العقوبة. تفسير السعدي، ص٣٤٣.

السؤال: تكثر الفضائح الأخلاقية على قساوسة النصارى وأئمة الشيعة، فما السرفي ذلك

﴿ لَا نَعْمُنذِرُوا فَدَ كَفَرُتُمُ ۚ بَعْدَ إِيمَنيٰكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نُعَاذِبُ طَآبِفَةً بِأَنْهُمْ

﴿ لَا تَعْلَذِرُوا فَذَكَفَرُثُم ۚ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعَثُ عَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ نُحَذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنْهُمْ

كَانُواْ مُجْرِمِينَ 📆 ﴾.

دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله- صلى الله عليه و سلم- جادا أو هازلا؛ فقد كفر. الصارم المسلول، ١ / ٣٧

السؤال: ما حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:

نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله- تعالى- أنه قال: هو كافر، و استدل بقول الله تعالى: ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَاينيهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ ۚ تَسْتَهْزِءُوكَ ۞ لَا تَعْلَذِرُواْ

كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١٠ ﴾.

قَدَّ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾. الصارم المسلول، ١ / ١١٣ السؤال: ما حكم من هزل بشيء من آيات الله تعالى؟

### ﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾

تركوا طاعة الله، فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا، ومن رحمته في الآخرة، وتركهم في عذابه . البغوي، ٣٠٢/٢

السؤال: الجزاء من جنس العمل، بين ذلك من خلال الآية؟

- لا تتهم أحداً بالنفاق؛ وإن صدر منه ما لا ترضى عنه؛ لأنكِ لم تطلع على قلبه، وعلِى سريرته، ﴿ وَعَـدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَّهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِيَ حَسْبُهُمُّ وَلُعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُّقِيمٌ ﴾ التوبة: ٦٨
- المؤمن يراقب الله، والمنافق يراقب الناس، وكل يسعى الإرضاء من يراقبه، ﴿ يُطُونُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْشُوكُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ آحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ يَخْلِفُونَ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ
- ٣. الاستهزاء بالإسلام وبالمنتسبين إلى الإسلام قد يُورد صاحبه نار جهنم والعياذ بالله، حتى ولو كان من باب الضحك والتسلية، ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِء ۗ وَرُسُولِهِ ۚ كُنُّتُهُ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾

- احرص على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مخالفاً حال المنافقين، ﴿ اَلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم قِنَا بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ وَالْمُنَفِقِينَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُوكَ أَيْدِيَهُمُّ لَسُواْ اللهَ فَلَسِيمُمُّ إِلَى اَلْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَلَسِقُونَ ۚ ۚ ﴾.
- يوره الله تعالى لتتبرأ من النفاق، فإن المنافق ينسى الله تعالى ولا يذكره إلا قليلا، ﴿ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَنسِفُونَ ﴾ . أكثر من ذكر الله تعالى لتتبرأ من النفاق، فإن المنافق ينسى الله تعالى ولا يذكره إلا قليلا، ﴿ أَلْمَنْفِقُنُ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم وَيَنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ إِلَّفُنسِكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللهِ عَلَى النفاق يقبضون ايديهم، ﴿ أَلْمُنْفِقُنُ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم وَيْنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ إِلَّهُنَاكَ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَنَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٨)

كَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوۤالًا وَأَوْلَادَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسۡتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُ مِبۡخَلَقِهِمۡ وَخُضَّةُمْ كَ ٱلَّذِي خَاصُّوًّا أُوْلَتِهِ كَجِيطَتْ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلۡخَسِرُونَ ۞ٱلۡمَيَأْتِهِمۡ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِر نُوجٍ وَعَادٍ وَثَـمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيهَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوۡلِيٓآءُ بَعۡضِ ۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُونِ وَيَنۡهَوۡنَعَنِٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلذَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَامِكَ سَيَرْحَمُهُ مُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَاً اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِادِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِأْ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

﴿ فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمَتَعْتُم بِخَلَقِكُو كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ ﴾

وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا؛ فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. تفسير السعدي، ص٣٤٣.

السؤال: ما الفرق بين تمتع المؤمنين وبين تمتع المنافقين والكافرين بمتاع الحياة الدنيا؟.

﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمَوْلًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلِقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلْذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَفِهِمْ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَسَاضُوٓا أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

فما صَدُّ أكثرَ هذه الأممّ عن فهم القرآن؛ ظنّهم أنَّ الذي فيه مِن قصَص الأوّلين وأخبار المثّابين والمعلّقبين مِن أهل الأديان أجمعين؛ أنَّ ذلك إنما مقصوده الإخِبار والقصصٍ فقط، كِلا، وليس كذلك؛ إنما مقصودُهُ الاعتبار والتنبيه لمشاهدة متكررة في هذه الأممّ من نظائر جميع أولئك الأعداد، وتلك الأحوال والآثار. نظم الدرر للبقاعي، ٣٤٧/٣. السؤال: ما المقصود من قصص القرآن وأخباره التي نقرؤها فيه؟.

﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ التوبة: ٧٠.

{ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ } أي: بالكفر والتكذيب، وترك شكره تعالى، وصرفهم نعمه إلى غيره ما أعطاهم إياهم لأجله، فاستحقوا ذلك العذاب. محاسن التأويل، ٤ / ١٦٦

السؤال: ما مظاهر ظلم النفس، واستحقاق العداب النازل على المكذبين؟ الجواب:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَشَكُمْ أَوْلِيَآهُ بَغْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أَوْلَيْكَ سَيَرْمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ ﴾.

وعبِّر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنَّهم أولياء بعض؛ للإشارة إلى أنِّ اللحمة الجامعة بينهم هي وَلاية الإسلام، فهم فيها على السواء، ليس ً واحد منهم مقلدا للآخر، ولا تابعا له على غير بصيرة؛ لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص، والتناصر، بخلاف المنافقين، فكأنّ بَعضَهم ناشيء من بعض في مذامّهم . التحرير والتنوير، ١٠ / ٢٦٢. السؤال: لم عبرت الآية الكريمة في جانب المؤمنين بأنهم أولياء بعض؟

ه ﴿ أُوْلَتِكَ سَيْرَحُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾.

وجملة: (إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيثٌ ) تعليل لجملة (سَرَّحَهُمُ اللَّهُ ) أي: أنّه - تعالى - لعزّته ينفع أولياءه، وأنّه لحكمته يضع الجزاء المستحقّه . التحرير والتنوير، ١٠ / ٢٦٣.

السؤال: ما مناسبة ختام الآية الكريمة باسمي الله تعالى (عَرِينُّ حَكِيمٌ )؟

السؤال: لم وصف رضوان الله بأنه أكبر من نعيم الجنان؟.

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ۗ ﴾ أي: قلوبهم متحدة في التواد، والتحاب، والتعاطف. القرطبي، ٢٩٨/١٠

السؤال: بين كيف يكون قلب المؤمن الحق تجاه أخيه المؤمن ؟

# ﴿ وَرِضُونَ أُمِّنَ ٱللَّهِ أَكُبُرُ ﴾

ورضوان من الله يحله على أهل الجنة، أكبر مما هم فيه مِن النعيم؛ فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم، ورضوانه عليهِم، ولأنه الغاية التي أمُّها العابدون، والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكّبر من نعيم الجنات. تفسيرً

- ١. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الصفات التي تميز بين المؤمنين والمنافقين، ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَكُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍْ يَأْمُرُونَ ۖ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عِنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾
- ٢. النُّجاة في الحياة الدنيا وفي الأخرة إنما هو باتباع ما جاءت به الرسل، ﴿ أَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظَلِمَهُمْ ﴾
- ٣. كن من الدين يعتبرون ويتعظون؛ إذا تليت عليهم أنباء الرسل السابقين الماضين، ﴿ اَلَةَ يَأْتِهِمْ نَبَـٰأُ الَّذِينِ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَـادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ · مَذَيْتُ وَأَلْمُؤْتَفِكَتِ ﴾ .

- اعقد صحبة صالحة مع صديق صالح مصلح، حتى تحققا عبادة الموالاة، والمؤاخاة الإيمانية؛ التي دعانا ربنا إليها، ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ عَسُمُهُمُ أُولِيآ ُ بَعْضٍ ﴾
- أرسل رسائل تأمر فيها بالمعروف، كعبادة قصر فيها الناس، أو تنهى فيها عن منكر، كمعصية تساهل فيها الناس، كتضييع الصلاة، وعقوق الوالدين، وظلم الناس، وهضم حقوقهم، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾
  - سل الله- تعالى- أن يرضى عنك دائماً، وأن يبلغك غاية الرضافي الدارين،﴿ وَرِضُونَ ثُمِّرَ ۖ ٱللَّهِ أَكَ بَرُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١٩٩)

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَوَٱلۡمُنَفِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَنِهُ مْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْكَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِعَدَالِسَلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُ مُاللَّهُ وَرَسُولُهُ و مِن فَضَٰ لِيَّهُ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمَّ ۗ وَإِن يَتَوَلُّوۤاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاجًا أَلِهِ مَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ \* وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَإِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْ لِهِ عَلْنَصَّدٌ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَكَمَّآءَاتَىٰهُ مِينَ فَضَياهِۦبَخِلُواْ بِهِۦوَتَوَلُّواْ وَّهُـم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُ مْ نِفَ اقَافِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِيرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ مُسَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ

﴿ يَنَأَيُّهَا النِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّدُّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا التوبة: ٧٣.

{ جاهد الكفار والمنافقين } جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٦٤.

السؤال: كيف يكون جهاد الكفار وجهاد المنافقين ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾

أمر تعالى رسوله- صلى الله عليه وسلم- بجهاد الكفار والمنافقين، والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. تفسير ابن كثير، ٣٥٥/٢.

السؤال: ما الفرق بين تعامل المسلم مع المسلم، وبين تعامله مع الكافر والمنافق ؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكَٰفَارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾

وهذا الجهاد يدخل فيه: الجهاد باليد، والجهاد بالحجم واللسان.

فمن بارز منهم بإلحاربة؛ فيجاهد باليد، واللسان، والسيف، والبيان. ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام، ومساوئ الشرك والكفر. تفسير السعدي، ص٣٤٤.

السؤال: ما مراتب جهاد الكفار والمنافقين ؟.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَكِيتُ ءَاتَمْنَا مِن فَضَالِهِ . لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِلِحِينَ اللَّ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ فَأَعْمَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى

يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا ٱخْلَفُواْٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُوكَ ﴿ ﴿ ﴾

فليحذر المُؤمن من هذا الوصف الشنيع؛ أنَّ يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني؛ ليفعلنِّ كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. تفسير المنافرة من من

السؤال: بين خطورة وعقوبة إخلاف الوعد مع الله سبحانه؟.

﴿ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّءِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا

يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيمُ ٧٧ ﴾

من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير؛ فإن الذي ينبغي هو: إعانته، وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم فيه. تفسير السعدي، ص٣٤٦. السؤال: ما الذي يجب على المؤمنين إذا رأوا أحدا يعمل بخصلة من خصال الخير؟ وكيف يفاد هذا من الآية؟

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾

﴿ وَكَفرُوا بَعْدَ إسلامهم } لم يقل بعد إيمانهم؛ لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٦٤.

السؤال: ما وجه التعبير بـ " إسلامهم " دون "إيمانهم " في الآيت؟

الجواب:

﴿ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآ ۚ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ 🖤 🖟

وعبّر عن كذبهم بصيغة ﴿ كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ لدلالة كان على أنّ الكذب كائن فيهم، ومتمكَّن منهم، ودلالة المضارع على تكرَّره وتجدَّده . التحرير والتنوير، ١٠ / ٢٧٣.

السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة عن كذب المنافقين ب ﴿ كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ ؟ الجواب:

- كثرة الحلف مدمومة؛ لأنها مظنة الكذب، ويلجأ إليها المنافقون، أما المؤمن فيعظم الله تعالى، ولا يتساهل بالحلف، ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَدَّ يَنَالُواْ ﴾ التوبة: ٧٤
- ٢٠ اعلِم أن مرض القلِب ووقوع النفاق فيه عقوبة الهية لمن ترك السبيل المستقيم،﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآ ۚ أَخَلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ
- لا تخجل من العمل القليل في سبيل الله، لو بدرِسِ قصير كل مدة ومدة، أو بصدقة بريالٌ واحد، أو أياً ما كان هذا العمل، ﴿ ٱلَّذِيثُ يَلْعَزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ۗ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فِي الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ فَيَسَّخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ليكن لك سهم في محاربة الكفار والمنافقين بالكلمة على صفحات النت، أو رسائل الهاتف الجوال، ﴿ يَتَأَيُّمُ ۖ النِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُتَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَدَهُمْ جَهَنَمُ ۗ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ 🖤 🖟.
  - قم بعبادة في جُوف الليل لا يطلع عليها سوى الله تعالى، ﴿ أَلَرْ يَعَلَمُواْ أَتَ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجَوَدُهُمْ وَأَبَ اللّهَ عَلَـمُ ٱلْفَبُوبِ ﴿ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِمُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَمُ وَبِشَلَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ قم بتلخيص صفات المنافقين الموجودة في هذا الوجه، ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنِّيمُ جَهِدِ ٱلْكَثَفَارُ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ ﴿



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٠)

استغيرتكه أولاتستغيركه وانتستغيرتكه مستعين مَرَّة فَلَن الله وَرَسُولِيَّه وَالله وَرَسُولِيَّه وَالله وَكُرُهُوا النَّسِيقِين هَوَّة وَالله وَرَسُولِيَّه وَالله وَكُرُهُوا النَّسِيقِين هُوَة الله عَلَمُون وَمَفَعِيهِ وَالله وَكُرُهُوا النَّهِ عَلَى وَالله وَكُرُهُوا النَّهِ عَلَى وَالله وَوَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَالله وَوَالله وَالله وَاله وَالله و

﴿ فَلَيْضَحَكُواْ فَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

كان الصحابة يضحكون، إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم، منهي عنه، وهو من فعل السفهاء والبطالة، وفي الخبر: أن كثرته تميت القلب. ا**لقرطبي، ١٠/١١** 

> السؤال: بين كيف يكون حال المؤمن مع الضحك ؟ الجواب:

٢ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾

وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم، وزيادة رضى بفعل المعصية، وتبجح به. تفسير السعدي، ص٣٤٦.

السؤال: ما الفرق بين من يفرح بالمعصية وبين من يقع بها ولكن يضيق منها؟. الجواب:

> ﴿ فَسِرَحُ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنَ يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْسُهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾

وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا -ولو لعدر- حزنوا على تخلفهم، وتأسفوا غايت الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ لما في قلوبهم من الإيمان، ولما يرجون من فضل الله، وإحسانه، وبره، وامتنانه. تفسير السعدي، ص٣٤٦. السؤال: ما الفرق بين المؤمن وبين المنافق إذا فاتتهم الأعمال الصالحة ؟.

ال: ما الفرق بين المؤمن وبين المنافق إذا قائلهم الأعمال الضالحير؟. .

الجواب:

٥ ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لا يوفق له بعد ذلك، ويحال بينه وبينه. وبينه تفسير السعدي، ص٣٤٦.

السؤال: ما خطورة ترك العبادات والأعمال الصالحة في حال تهيؤ الظروف المناسبة؟. الجواب:

ا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَنْفِرُواْ فِي الْخَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّدَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ ﴾

فقد موا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال، ويذهبه البكر والأصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية. تفسير السعدي، ص٢٤٦.

السؤال: ما سبب وصف الله المنافقين بعدم الفقه؟.

جواب:

﴿ وَلَا تَصُلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِقَةً إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ اللَّهِ ﴾.

والسنت في زيارة قبور السلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله- تعالى - في كتابه عن المنافقين، ﴿ وَلاَ تُصُلِّ عَلَىَ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلاَ نَقُمْ عَلَى قَبْرِقَ ۚ ﴾، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم. مجموع الفتاوى، ٣ / ٣٩٩. الشوال: ما حكم الدعاء للمؤمنين عند قبورهم؟

﴿ وَلَا نَعُجِبُكَ أَمُوهُمُ وَأَوَلَدُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ

ڪنفِرُونَ ﴾

تدريبا لهم على الحبِّ عِيَّ الله، والبُغض فيه؛ لأنه من أدقَ أبواب الدِّين فهما، وأجلها قدرا، وعليه تُبتنى غالب أبوابه، ومنه تُجتنى أكثرُ ثمراته وآدابه، وذلك أنه ربما ظنَّ الناظر فيمن بُسِطت عليه الدنيا أنه من الناجين؛ فيوادُّه لحسن قوله غافلاً عن سوء فعله. نظم الدرر للبقاعي، ٣٧١/٣.

السؤال: كيفٌ نفيد من هذه الآية في تطبيق الولاء والبراء في الله ؟. الجواب:

### التوجيهان

- ١. من علامات النفاق كراهية طاعة الله ورسوله، ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمَ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَهُورًا أَن يُجَهدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَكُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ وَكَلُهُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .
   نَارُ جَهنَّهُ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .
- النهي عن الإعجاب بأحوال الكافرين المأدية، ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُولَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ
   اللّهُ أَنْ يَعْذِبُمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ۞ ﴾.
- ٣. الفرح بالمعصية معصية أخرى تدل على عدم التوبة و الندم، وهي صفات المنافقين، أما المؤمن فلا تزيده المعصية إلا ضيقا، ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرْهُواْ أَن يُجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لَا نَنْفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَمُ أَشَدُ حَرَّا لُو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾
   أَشَدُّ حَرًا لُو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾
- . كثرة الاستئدان بدون مبرر صادق وحقيقي أمر مدموم، وغير لائق، ﴿ وَإِذَا ٱلْزِلَتَ سُورَةٌ أَنَّ عَامِنُوا بِاللّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَعَدَّنَكَ أُوْلُواْ اَلطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذُرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَالِدِينَ ﴾ الْقَعْدِينَ ﴾

- ٣. قَم بِعَمَلَ تَجَاهِد فيه نفسك، وتَضَحَى براحَتْك ونشاطك، كصيام يوم شديد حره، أو الخروج في حاجة لمسكين أو مضطر، فإن العواقب الحسنة مع التضحية والبذل، ﴿ وَقَالُواْ لَا لَنْ يُورُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ ﴾
- ابك من خشية الله تعالى، وعود نفسك هذه العبادة، فإن لم تبك فتباك في خلوتك بين يدي الله تعالى، فتلك سمة عباد الله الصالحين، ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْبَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ
   كُلِّسُونَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠١)

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِّ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَآكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ و جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَأُوْلَدَمِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ۞أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ٨ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وْسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مَعَذَابٌ أَلِيدُّ۞ لَّيْسَعَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايَجِدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَانَصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِةًۦ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ تَحِيرٌ ٥ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسَّتَءْ نِنُونَكَ وَهُمَّ أَغَنِيآ ءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعَامُونَ ١

﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾

فإذا وقع الحرب؛ كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمنٌ ؛كانوا أكثر الناس كلاما. تفسير ابن كثير، ٣٦٣/٢.

السؤال: ما الفرق بين المؤمن وبين المنافق في حالتي السِّلم والحرب؟. الجواب:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآ وَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم . مجموع الفتاوى، ١٦ / ٥٠.

السؤال: ما المراد ب ﴿ نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } فِي الآية الكريمة؟

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّجُ

إِذَا نُصَحُوا لِلهِ يعني: بنياتهم واقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو ما على المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ، وصفهم بالمحسنين؛ لأنهم نصحوا لله ورسوله، ورفع عنهم العقوبة، والتعنيف، واللوم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٦٧.

السؤال: ما وجه وصف الضعفاء والمرضى بالإحسان، مع كونهم لم يجاهدوا، ولم

﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَـ هُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ التوبة: ٩١

﴿ وَٱللَّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إشارة إلى أن الإنسان محل التقصير والعجز وإن اجتهد، فلا يسعه إلا العفو. نظم الدرر للبقاعي، ٣٧٤/٣.

السؤال: ما الحكمة في ختم الآية بإسمي الغفور والرحيم، مع أنها تتكلم عن المحسنين؟.

إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ التوبة:

السؤال: ما أهمية النية الصادقة؟ أجب من خلال هذه الآية. الحواب:

التام. تفسير السعدي، ص٣٤٨.

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَتْذِنْوَنَكَ وَهُمْ أَغْنِيآةً وَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَّعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ التوبة: ٩٣

﴿ وَلَا عَلَى اَلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَاۤ أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ

فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو: أن من نوى

الخير، واقترن بنيته الجازمة سعيٌّ فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر؛ فإنه يُنَزُّل متزلة الفاعل

وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ٣ ﴾

﴿ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لا علم لهم؛ فلذلك جهلوا ما في الجهاد منافع الدارين لهم، فلذلك رضوا بما لا يرضى به عاقل، وهو أبلغ مِن نفي الفقه في الأولى. نظم الدرر للبقاعي،

السؤال: ما الحكمة في ختم الآية: بوصف المتخلفين عن الجهاد بعدم العلم، ووصفهم قبل ذلك بعدم الفقه؟.

الجواب:

- المال الذي بين يديك ليس جائزة ومكافأة لك، إنما هو للختبارك، فأنفقه حيث يـ الله ورسوله أن تنفقه فيه؛ ولو كان ذلك مكروهاً لنفسك، ﴿ لِكِينَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكُهُ جَهَدُواْ بِالْمَوْلِمِيرُ وَأَنفُسِهِمُ ۚ وَاوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرُاتُ وَأُولَتِكَ لُهُمُ آمَّنَا لُمُنَا ﴾ وسي سند
- هل بكيّت يوماً على فوات طاعة ؟ فهؤلاء الصحابة بكوا لفوات الطاعة، مع أنهم معذورون بنص القرآن، ﴿ وَلَا عَلَى النّبِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَحِدُماً أَوَلَكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَحِدُماً أَوَلَكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَحِدُماً مَا أَنْفِقُونَ ﴿ وَلَا عَلَى النّبِيمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقُولًا وَأَغَيْنُهُمْ نَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلّا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- لا تعتدر وانتُ كَادَبُ أَو مَخادع، فإن الله- تعالى- يعلم السر واخفى، ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهِ كَالُمُ السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَسَرَّدُونُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبَّعَ السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَسَرَّدُونُونُكَ وَهُمْ أَغْنِسَاءً وَصُلَّمَ إِنَّا يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبّعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ٣ ﴾

﴿ وَلَا عَلَى اَلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايِجِ دُواْ مَا يُنفِقُونَ (اللهِ عَلَى اللَّهُ ا

وهم سبعة نفر سموا بالبكائين ...أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك؛ فاحملنا ...فقال: "لا أجد ما أحملكم عليه "، تولوا وهم إن الله الله المنافقة الله الخروج معك؛ فاحملنا ...فقال: "لا أجد ما أحملكم عليه "، تولوا وهم

السؤال: رأينا في زماننا من يبكي لخسارة فريق رياضي أو شهوة نفسية أو منفعة دنيوية، ما الذي أبكى الصحابة رضي الله عنهم ؟

- تصدق بشيء مِن مالكٍ في خدِمة المشاريع الدعوية الموجهة لدعوة الكفار إلى الاسلام، فذلك من الجهاد بالمال، ﴿ لَكِينِ الرَّسُولُ وَاَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْسِهِمْ وَأُوْلَتِيلَكَ لَهُمُ ٱلْمَغَيْرَاتُ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🚳 ﴾.
  - قل في دعائك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ﴿ وَطُهِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾
- اقِرأ كتاباً يرفع همتك للطاعة وعِمل الخير، ككتب التراجُم: سيّر أعلام النبلاء، وكتاب: علو الهمّة؛ لأن الرضا بالدون والمعصية من شأن المنافقين؛ لا من صفات المؤمنين، ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّدُ لَا يَفْقَهُونَ ۖ ۞ ۗ
  - قم ببعض الأعمال التي تصلّح القلب وتحييه، كزيارة المقابر، وإطْعام المساكين، ونحوها ﴿ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُورَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُورَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٠٢)

يَقَتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلَ لَا نَقَتَذِرُوا لَنَ فُومِنَ لِنَهُمْ قُلَ لَا نَقَتَذِرُوا لَنَ فُومِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَمَرَى لَنَ فُومِنَ آخْبَارِكُمْ وَسَمَرَى لَكُمْ عَلَمَ الْفَيْمِ وَالشَّقِكَةِ فَلَا يَعْمَدُ وَاللَّعَلَا الْفَيْمِ وَالشَّقِكَةُ فَيْنَ مُكُورٍ هُسَيَحْلُمُونَ بِاللَّهِ عَنْهُمْ إِذَا لَهُ مَرْجَهَ مُرَّوَا فَالْمَعْلَمُونَ بِاللَّهِ عَنْهُمْ إِذَا لَهُ مَرْجَهَ مَرَّا عَنْهُمْ فَرَقَا فَيْمِونَ اللَّهُ مِنْ الْقَوْمِ الْفَيْمِينَ وَالشَّعْلَمُونَ اللَّهُ مَنْ مَا وَمَنْ أَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَا وَمُرْبَعْ مُوا وَمُعْمَلِهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنَ الْقَوْمِ الْفَيْفِيقُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمَاعِلَى الْمُعْلِقُولُ الْمَاعِلَمُ اللَّهُ وَالْمُوالِلَهُ فَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمَاعِلَمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِقُولُ اللْمُولِقُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ عَل

﴿ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ﴾

لأن العمل ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. تفسير السعدي، ص٣٤٨.

السؤال: ما الميزان الذي تختبر فيه صدقك من كذبك تجاه الدين ؟. الجواب:

٢
﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضَوا عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين ﴿ ﴿ ﴾.
فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه؛ وهو لا يرضى عنهم. الاستقامة، ٢ / ١٢٢.

السؤال: هل الرضى عن فسق القوم الفاسقين جائز؟ الجواب:

ت ﴿ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَيَفْنَاقًا وَأَجْدَدُ أَلَّا يَمْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِدِّ ﴾ وذلك لبعدهم عن سماع القرآن، ومعرفة السنن . البغوي، ٣١٧/٢

السؤال: ما الأثر الذي يحدث لن ابتعد عن مواطن العلم والعلماء؟

<u>و و</u> ذم يعل الس

الجواب:

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآيِرُ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيبُ رُ اللَّهِ ﴾ التوبع: ٩٨.

{ وَمِنَ الأَعراب مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَماً } أي: تثقل عليهم الزكاة، والنفقة. في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه { وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدوائر } أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا { عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السوء } خبر، أو دعاء. التسهيل لعلوم التنزيل،٣٦٨/١ السؤال: ما رأيك ممن يدّعي الإسلام، ويفرح بما يصيب المسلمين من أذى ؟

﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْـَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ

ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ المتوبة: ٩٩

{وصلوات الرسول} أي: وسبباً لدعائه عليه الصلاة والسلام، فإنه- صلى الله عليه وسلم -كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركّ، ويستغفر لهم؛ ولذلك يُسنُّ للمتصدَّق عليه أن يدعوَ للمتصدِّق عند أخذ صدقته. روح <mark>الماني للألوسي، ١١/١١</mark> السؤال: ماذا يستحب للمتصدق عليه عند استلام الصدقة؟.

لجواب:

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ . 
 ﴿ الْأَعْرَابُ اللّه على ... فضيلتِ العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه؛ لأن الله 
 ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفراً ونفاقاً، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا 
 يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. تفسير السعدي، ص٣٤٩.

السؤال: كيف تدل هذه الأية على فضيلة العلم والعلماء؟.

جواب:

١ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾

في الآية دليل على ... أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما، ولا تكون مغرماً. تفسير السعدي، ص٣٤٩.

السؤال: ما الحال التي يجب أن يكون عليها المسلم حال تأديته الواجبات التي عليه؟. الجواب:

### التوجيهات

- القُرب من العلّماء والدّعاة سبب للبعد عن النفاق، والبعد عنهم سبب للدخول في النفاق، ﴿ أَلاَعَمَا إِنَّ أَشَدُ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلّا يَعْلَمُوا مُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى النّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ٣. أصلَح علاقتك مع الله- تعالى- أولاً بالتوبة النصوح، وإصلاح النية، والقصد، والصدق، ثم أصلح علاقتك مع الخلق، ﴿ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمُ تُردُّونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَدِيْبِ وَالشَّهَ لَدَةَ فُنُيَّتِ عُكُم بِمَا كُنْتُر تَعْمَلُونَ ٤٠٠ ﴾

- ا. تصدَّق بالمال على مَن يحتاج، واجعل ذلك خالصاً لوجه الله تعالى، وأنت مسرور طيب النفس، فالإنفاق في سبيل الله من علامات صدق الإيمان، ﴿ وَمِرَ ٱلْأَعْرَالِ وَمِرَ ٱلْأَعْرَالِ مَن يُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْمَوْلِ اللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾
   مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْمَوْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَصَلُوتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمُ اللَّهِ وَصَلُونَ مِن علامات صدق الإيمان، ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَصَلُونَ وَمَلُونَ الرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِن علامات صدق الإيمان، ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللّلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُول
  - ٢. تعوذ بالله- تعالى- من النفاق والفسوق، ﴿ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِثَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾
  - ٢. اعمل لنفسك حسنة بالسر، لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى، ﴿ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ ٱخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. ﴾
    - ٤. أكثر في صلاتك اليوم من قول: ( ربي زدني علما )، ﴿ وَأَجَّدُرُ أَلَّا يَمْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَالَمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَوْلِهِ عَلَىٰ مَا مَوْلِهِ عَلَىٰ مَا مُولِهِ عَلَىٰ مَوْلِهِ عَلَىٰ مَوْلِهِ عَلَىٰ مَا مُؤْلِقِ عَلَىٰ مَا مُؤْلِقُونَ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَالْوَلِهِ عَلَىٰ وَالْعَلَمُ عَلَيْ عَلَىٰ مَا مُؤْلِقُ مَا مَوْلِهُ عَلَىٰ مَلْمُ وَالْعَلِي عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا مَا عَلَىٰ مَا مُؤْلِقِ عَلَىٰ مَا مُولِهِ عَلَىٰ مَا مُولِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا مُؤْلِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا مُؤْلِقِ عَلَىٰ مَا مُؤْلِقِ عَلَىٰ مَا مُؤْلِقِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا مُؤْلِقِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٣)

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَقَلُوتَ مِنَ ٱلْمُهَاجِ بِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ زَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِادِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ ذَالِكَ ٱلْفَوَزُ ٱلْعَظِيرُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِيِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَانَعَ لَمُهُمٍّ نَحَنُ نَعَلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُ مِمَّرَّتَيْنِ ثُمَّيْكِرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيرِ ٥ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحًا وَءَاخَرَسَيِّئًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَعَلَيْهِ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمٌ ﴿ خُذْمِنْ أَمُولِهِ مْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِ مِيهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَوْ يَعَ لَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَتَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيحُ۞ وَقُل ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَىٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونِ عَنُونِ وَكَلَّ وَسَنَّرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّ ثُكُمْ بِمَاكُنْ تُرْتَعْ مَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُو حَكِيهُ

﴿ وَالسَّنبِقُوبَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ ﴾

السبق إلى الهجرة طاعة عظيمة، من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس، ومخالف للطبع، فمن أقدم عليه أولاً؛ صار قدوة لغيره في هذه الطاعة. محاسن التأويل "تفسير القاسمي"، ٤ / ١٩١.

السؤال: لمَ علق الله- تعالى- الفضل والأجر الكبير لمن سبق للهجرة والنصرة ؟

﴿ وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُرُ ۚ خَنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّكَيْنِ ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ اللهِ التوبة: ١٠١ .

ولعل تكرير عدابهم ، لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق . محاسن التأويل "تفسير القاسمي"، ٤/ ١٩٣ .

السؤال: ما وجه تكرار العذاب في قوله: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَّى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّ ﴾ ؟

﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ اللَّهَ

فهذه الآية دلت على أن الخلط العترف النادم؛ الذي لم يتب توبة نصوحا؛ أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب.

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرا على الذنوب؛ فإنه يُخاف عليه أشد الخُوف. تفسير السعدي، ص٣٥٠.

السؤال: الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر سيء؛ هم على قسمين، ما هما؟.

استحِباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغى أن يكون جهرا؛ بحيث يسمعه المتصدق؛ فيسكن له. ويؤخذ من المعنى: إنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء له، ونحو

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ أَهُمْ ﴾

دُلك مما يكون فيه طمأنينت، وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة، وعمل عملا صالحا بالدعاء له، والثناء، ونحو ذلك. ير السعدي، ص٣٥١.

السؤال: ما فائدة دعاء من يقبض الصدقة لأخيه المتصدق؟.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهِمُهُمْ وَتُرْكِنِهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَمُثُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ 🐨 🥻

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم " بها من ذنوبهم "وتزكيهم بها " أي: ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين . البغوي، ٣٢٢/٢

السؤال: اذكر شيئا من بركات الصدقة على المؤمن ؟

الحواب:

﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ

عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾.

فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان ...والرضى من الله صفة قديمة، فلا يرضَى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى، ومن رضي الله عنه؛ لم يسخط عليه أبدا. الصارم المسلول، ٧٤٠. السؤال: بين فضل الصحابة من خلال الآية الكريمة؟

فَيُنْبَتُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ 💮 🖟. أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم؛ لأنهم لما قبلت توبتهم؛ كان حقا عليهم أن

﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ مَكَاكُمُ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَثَرُدُوكَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

يدلوا على صدق توبتهم، وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال؛ حتى يَلحقوا بالذين سبقوهم، فهذا هو المقصود. التحرير والتنوير،١١ / ٢٥. السؤال: لماذا أمر المؤمنون بالعمل عقب الإخبار عن قبول توبتهم؟

1. في هذه الآية دليل على صحة منهج أهل السنة والجماعة من الصحابة، وجعلهم قدوة، وأنه سبب تنيل رضوان الله عز وجل، والحصول على جنات النعيم، ﴿ وَالسّبَوْنَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَالسّبَوْنَ لَا اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَرَسُواْ عَنْهُ وَلَالْمَا وَالْمَا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُم وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الظاهرة، ﴿ وَمِنْ أَهْلُ الْمُدِينَةِ مَرُدُواْ عَلَى اللّهُ عَنْهُم وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ عَنْهُم وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ عَلَمُونَ لَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ عَمْلُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُم وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَيْكُم وَاللّهُ وَلَيْكُم وَاللّهُ وَلَيْكُم وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَلّهُ وَلِللّهُ وَلَلّهُ وَلَلّهُ وَلَا مَا وَلَا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَلّهُ وَلَلّهُ وَلَلّهُ وَلَلْكُم وَاللّهُ وَلَلْكُم وَلَا لَا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَعْدُ وَلَا لَا لَهُ عَلَمُ وَلَلْكُم وَلَا لَا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَعْدُ وَلَا لَعْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَعْدُ لَكُم جَنْتِ تَجَدِي عَمْها اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَعْدُ لَكُم جَنْتِ تَجْدِي عَمْهُ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَعْدُ لَلّهُ وَلَعْلَامُ لَا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَعْدُ لَلّهُ وَلَعْلَامُ لَا اللّهُ عَنْهُم وَلَعْلَامُ لِلللّهُ عَنْهُم وَلّهُ وَلَعْلَمُ لَا اللّهُ عَنْهُم وَلَعْلُم وَلَعْلُوا اللّهُ عَنْهُم وَلَعْلَمُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَامُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَعْلُولُوا لِللّهُ عَنْهُ وَلَعْلَمُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَعْلَمُ وَلّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ وَلَعْلَمُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَعْلَمُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلّهُ وَلَعْلَامُ وَلَعْلَمُ لَا اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَامُ وَلَعْلَمُ وَلّهُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَعْلَامُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلّهُ اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلُوا لَعْلَالْمُ وَلِعِلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلِعِلْمُ اللّهُ وَلَ

- السبق إلى عمل خير وبر وطاعة، أو مشروع دعوي وخيري؛ لتكون عند الله- تعالى- من السابقين، ﴿ وَالسَّدِيثُوكَ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۖ ﴾
- تَرض عن أصحاب رسول الله عليه وسلم-، وانشر مآثرهم، واقمع من آذاهم وتعرض لهم، ﴿ وَٱلسَّنبِقُوكَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم الْحُسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- يُّو السَّنِي رُحِي الله الله الله الله الله عليه عليه عليه عليه خلافًا لمن أصر وعاند، ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ الْعَرَوْلُ إِنْدُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى اللّه أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ
- تَصَدُق يَصِدُقة ترجو بها صلاح القلب، ونقاء السريرة؛ لعل الله يحقق رجائك بها، ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَفَةَ ثُطَهَ رُهُمْ وَثُرَكِيْهِم بِهَا وَصَلَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ أَهُمُّ وَاللّهُ سَمِيعً

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٤)

وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسۡخَيُّ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمُ لَكَ نِبُونَ هَلَا نَقُمْ فِيهِ أَبَدَ الْمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُويَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِيهَ فِيهِ لِجِالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوَّا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ و عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌاً مَ مَّنَ أَسَّ سَ بُنْيَانَهُ و عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَـنُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَّا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِتُ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُ لُونَ وَيُقْتَلُونِ أَوَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَانِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدُوٓ اِنَّ وَمَنْ أَوْفِكَ بِعَهْ دِومِمِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بَيْبِيكُو ٱلَّذِي بَايَعْتُ مُر بِيِّ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

﴿ وَٱلَّذِيبَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَقْرِهِتًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُوكَ اللَّهُ ﴾.

فدخل في معنى ذلك من بني أبنيت يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها؛ لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المُومنين، والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرار. ا<mark>قتضاء</mark>

السؤال: المباني التي تنشر الفساد أو البدع؛ هل تدخل في معنى مسجد الضرار؟

﴿ أَفَكَنَّ أَسَّسَ بُنْكِنَهُۥ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ غَيْرًا أَمْ مَّنْ أَسَّكَسَ بُنْكِنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنْهَارَ بِهِ. فِي نَادٍ جَهَنَّمُ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

🚨 هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتديء بنية تقوى الله- تعالى- والقصد لوجهه الكريم؛ فهو الذي يبقى، ويسعد به صاحبه، ويصعد إلى الله، ويرفع إليه . القرطبي، ٢٨٧/١٠

السؤال: بين أهمية العناية بالنية الصالحة عند ابتداء كل عمل ؟

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُّواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفَّرًا وَتَقْرِبِقًا ۚ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ

حَارَبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن فَدَّلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسَنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُوكَ سُ

أي: يفرقون به جماعتهم؛ ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أنَّ المقصد الأكبر، والغرض الأظهر من وضع الجماعة: تأليف القلوب والكلمة على الطاعة. البغوي، ٣٦٦/٢

السؤال: ما المقصود من الحث على الجماعة والمحافظة عليها ؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوٰكُمْ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةُ يُقَائِلُونِ فِي سُّيِيلِ اللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَ نَلُوكَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَنِيةِ وَالَّإِنِيلِ وَالْقُدَّرَانِ وَمَنَّ أَوْفِلَ بِمَهَدِو. مِن اللَّهِ فَاسَتَنْشِرُوا بِيَنْعِكُمُ اللَّهِ بَايَعْتُمُ بِهِ. وَدَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظر: إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله. وإلى العِوَض؛ وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل. تفسير السعدي، ص٣٥٣.

السؤال: ما مقدار عظمة هذه الصفقة والبيعة، بين الله سبحانه وبين المؤمنين؟.

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَقْرِبِقًا بَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حُارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن فَبَـٰ لُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْخُسَنَى وَاللَّهَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلَافُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُلَافُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَكُلَّافُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَكُلَّافُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْهُمْ لَكُلَّافُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْهُمْ لَللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَقُلْلُهُ لَلْمُؤْمِنَ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَهُمُ لِمُثَمِّلُكُمْ لِللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلّلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللْمُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُواللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لْلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللْمُلِلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلْلَّهُ لِللَّهُ لِلْلَّهُ لِلللَّهُ لْلِلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُلْلِلْلِلْلِلْمُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلْمُ لِللْلَّالِلَّالِلّٰ لِلْلِلْلِل لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾

كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم؛ يتعين اتباعها، والأمر بها، والحث عليها؛ لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه. تفسير

السؤال: ما أهمية الائتلاف والتوحد بين المسلمين؟ وضح ذلك من خلال هذه الآية. الجواب:

﴿ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾

"وليحلفن إن أردنا" ما أردنا ببنائه " إلا الحسنى " إلا الفعلة الحسنى، وهو الرفق بالمسلمين، والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "والله يشهد إنهم لكاذبون" . البغوي، ٣٢٥/٢

السؤال: طلب القرآن من المؤمنين ألا يكونوا مغفلين تجاه أساليب المنافقين، وضح ذلك ؟ الجواب:

﴿ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾

النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها. تفسير السعدي، ص٣٥٢.

السؤال: هل أماكن المعصية صالحة لإقامة الطاعات فيها؟. الجواب:

- من أسهل الأشياء رفع الشعارات البراقة؛ كما يفعل المنافقون؛ يحلفون كذبا أنهم أرادوا الحسنى، ويتظاهرون بدعم المشاريع الخيرية، فلا تنخدع بكل شعار؛ حتى تستبين حقيقته، ﴿ وَٱلَٰذِينَ ٱتَّخَذُوا مُسَجِدًا ضِرَارًا وَكُمْرًا وَتَفْرِيقًا يَّلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَثَمَّدُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَشَمَدُ إِنَّهُمْ وَاللَّهُ يَشَمَدُ إِنَّهُمْ وَاللَّهُ يَشَمَدُ إِنَّهُمْ لَكُونَ فِي اللَّهُ يَشَمَدُ إِنَّهُمْ لَكُونِينَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْتُحْسَنَى وَاللَّهُ يَشَمَدُ إِنَّهُمْ لَكُونِينَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْتُحُسِّنَى وَاللَّهُ يَشَمَدُ إِنَّهُمْ لَللَّهُ يَتَعْمَدُ إِنَّهُمْ لَللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ يَشَمِدُ إِنَّهُمْ لَللَّهُ يَتَعْمَدُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَوْلَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ لِللللْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ لِي اللَّهُ وَلَا لَمُ لِللللْمُ لَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْلَا اللَّهُ وَلَوْلَهُ وَلِهُ الللللْمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ وَلَمُ اللللْمُ اللَّهُ وَلَمُ اللللَّهُ وَلَمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ ال
- ٢٠ إياك أن تعين أحدا على تمزيق شمل الأمة، أو إفساد جيلها، أو تغريب نسائها، ولو بِكُلِمِةٍ وَاحدِةٍ، مِتذكِراً قِولُ الله- تعالى- نِنِيبِهِ صلى الله عليه وسلم، ﴿ لَا نَتُمُ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أَسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ ﴾
- الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة على الخير والصلاح أولى من الصلاة في غيرها. ﴿ لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ النَّقُوى مِنْ أُولِ يُومِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾

- ادع الله تعالى أن تكون أعمالك مبنية على التقوى لله تعالى وطلب رضوانه والإخلاص له، ﴿ أَفَمَنُ أَسَسَ بُنْكِنَهُۥ عَلَى تَقُوىٰ مِنَ اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرًا أَم مَنْ أَسَكَسَ بُلُكِنَهُ، عَلَى تَقُوىٰ مِنَ اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرًا أَم مَنْ أَسَكَسُ بَيْكَ أَهُ عَلَى تَقُوىٰ مِنَ اللّهِ وَيَ نَارِ جَهَمَ ﴾ وتكشف عوارهم، ﴿ وَٱلّذِينَ ٱخَّكَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَقُرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُونِ مَنْ أَسَكَسَ وَاللّهُ وَلَمْ مَنْ أَسَكُسُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ أَسَكَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مَنْ أَسَكُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ أَسَلَكُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ أَسَلَكُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ أَسُلُونُ وَلَا لِللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لِمَا أَوْلَ اللّهُ اللّهُ وَلِيْنَا لِلللّهُ وَلَيْ مُنْ أَسُلُونُ وَلَا لِمَنْ أَلْمُونُ مَنْ اللّهُ وَلِيْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِيْلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لِمُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلِيْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لِمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُونُ مَنْ أَلّتُكُونُ وَلَيْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لِمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ۲.
  - تَوَضَّا إِذَا أَحدثْتَ لَتَكُونَ عَلَى طَهَارة طوال اليوم، واحرص على تطبيق سنن الطهارة، ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُّوكَ أَن يَطَهَ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهَ رِينَ ۞ ﴿ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٥)

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَلَيدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّنَيجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَروَٱلْحَيْظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهَّ وَبَيْشِرُٱلْمُؤْمِنِينَ ۞مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَن يَسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ هُوَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيِهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّاتَبَيَّنَ لَهُءَ أَنَّهُ وعَدُقُ لِتَهَ ِتَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيثُ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا ابَعَ ـ َ إِذْ هَدَنهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِ مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱلنَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بِعَدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ مَٰثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ١

﴿ التَّنَّيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَنِيدُونَ ٱلسَّنَّبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ وَٱلْمَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾.

﴿ ٱلْعَنْدِدُونَ ﴾ أي: المتصفون بالعبودية لله، والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين. تفسير السعدي، ص٣٥٣. السؤال: متى يُوصف الإنسان بأنه عابد؟.

﴿ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾

لم يذكر ما يبشرهم به؛ ليعم جميع ما رُتَّبَ على الإيمانِ من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدرها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وّإيمانهم، قوة وضعفا، وعملا بمقتضاه. تفسير السعدي، ص٣٥٣. السؤال: لماذا لم يذكر الله-سبحانه وتعالى- المبشر به ؟.

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرِف مِنْ

فإنَّ النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لن تبين أنه من أصحاب النار، منافٍ لذلك، مناقض له. تفسير السعدي، ص٢٥٣.

السؤال: من خلال الآيم: بَيِّن شيئًا من عقيدة الولاء والبراء؟.

بَعْدِمَا بَيَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

ولما كان الإنسان قد ينصره غير قريبه؛ قال: {ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير} أي: فلا توالوا إلا مَن كان من حزبه وأهل حبه وقربه، وفيه تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يُتقى؛ لا سيما الملاينةٍ لأعداء الله من المساترين والمصارحين، فإن غاية ذلك موالاتهمَّ؛ وهي لا تغني من الله شيئا. نظم الدرر للبقاعي، ٣٩٥/٣.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يُحِيء وَيُمِيثُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا

السؤال: في الَّايم إشارة إلى الولاء والبراء في الله- تعالى- وحده، بيِّن ذلك؟.

﴿ لَقَدَ تَاكِ اللَّهُ عَلَى النَّهِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ

وسماها ساعت تهوينا لأوقات الكروب وتشجيعا على مواقعت المكاره فإن أمدها يسير وأجرها عظيم. نظم الدرر للبقاعي،٣٩٦/٣.

> السؤال: في قوله {ساعة العسرة} فائدة لطيفة، وضحها، وفقك الله لطاعته؟. الجواب:

ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ، بِهِمْ فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة، وقد قال في أول الآية: "لقد تاب الله على النبي" ، قيل:

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ

ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب، وهو محض الفضل من الله عز وجل، فلما ذكر الذنب؛ أعاد ذكر التوبة، والمراد منه قبولها . البغوي، ٣٣٦/٢ السؤال: ما الحكمة من إعادة ذكر التوبة في الآية ؟

الجواب:

﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ

اجتمع عليهم عسرة الظهر، وعسرة الزاد، وعسرة الماء . القرطبي، ١٠/١٠

السؤال: إلى أي حد بلغت العسرة بأصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك ؟ الجواب:

- ١. إن من تأمل كتاب الله- تعالى- ظهر له عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
   ، فهل أدركنا هذه الحقيقة؟، ﴿ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْ رُوفِ وَالنّاهُونَ عِن ٱلمُنكِرِ ﴾
- حقيقة الإيمان تقتضي تقديم المؤمن ولو كان بعيد النسب، وتأخير الكافر ولو كان قويب النسب، وتأخير الكافر ولو كان قويب النسب، وتأخير كان كان البيتي والذين المؤال يشتغفروا للمشركين ولو كائوا أولى
   قريب النسب، معلى ما تبير في مم المهم المهم أمكر المهم المحكم المجيد الله المحكم المحكم المهم المحكم المهم المحكم المهم المحكم ال
- ٣. طَاعة الله- تعالى- في المكاره الشاقة على النفس من أسباب توبة الله- تعالى- على المعبد، ﴿ لَقَدْ تَأْكُ اللّهِ عَلَى النّهِ وَالْمُهَا لَنّي وَالْمُهَا لَنّي وَالْمُهَا فِي سَاعَةِ الْعَبد، ﴿ لَقَدْ تَأْكُ اللّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ وَالْمُهَا عَلَيْهِمْ الْفَيْنِ وَالْمُهَا عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلِمْ رَعُوفُ اللّهُ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ إِنّهُ وَلِمْ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

- قم بكتابة هذه الأعمال الواردة في الآية مع بيان معناها، ثم سل نفسك: ما العمل الذي قمت به ؟ وما العمل الذي تركته؟ ثم ابدأ بالزام نفسك بالقيام بهذه الأعمال المباركة، ﴿ التّنَهِوْرِ ﴾ أَلْمَكِدُونَ الْمُنْسَمِّوُنَ الرَّكِعُونَ السَّكِجُدُونَ اللَّهِ الْمِارِكَةِ، ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٠,١
- ٠٢.
- اَجَمَّعَ آياتَ الولاء والبراَّء، ثم اطلع على تفسيرها، وارجع لأهل العلم المعتبرين، وتفقه منهم في هذا الباب، فأنت في زمان تميع فيه هذا المفهوم، ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامُوا الْكُلُمُ الْمُحْتُ الْمُخْتِي اللهِ الْمُعْدِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي فَرْيَى مِنْ بَعْدِهَا تَبَرِّى فَكُمُ أَنْهُمُ أَصْحَتُ الْمُخْتِي ۚ ﴾ المعالم، ﴿ إِنَّ اللهِ العلم، وعود نفسك عليه؛ وذلك بالتحلم، وهو تكلف الصبر عن المخطيء، وتُرك مقابلته بالخطأ شيئاً فشيئاً حتى تكون متصفاً بالحلم، ﴿ إِنَّ إِيْرِهِيمَ لَازُوهُ عَلِيهُ ۖ ﴾ إلى المعلم، ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ وَلَلْكُ بِالتّحْلَمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللل



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٦)

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّىۤ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ مُٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيهُ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٥ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَنِ زَيسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بأَنْفُسِهِ مْعَن نَّفَسِهِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ لَا يُصِيبُهُ مْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْ مَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاءُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْكًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُ حَسِنِينَ ا وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَّ\* وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَـنِفِرُواْكَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ مُ طَابِّفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١

﴿ وَعَلَى الثَّلَنَةِ الَّذِيرَے خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوّاً أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُكَّرَ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُونُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠

توبت الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله؛ فإن توبته مدخولة، وإن زعم أنها مقبولة. تفسير السعدي، ص٣٥٤.

السؤال: دلت الآية على ركن عظيم من أركان التوبة، فما هو؟.

﴿ وَعَلَى الثَلَنَةِ الَّذِيرَے خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنفُسُهُمْ وَظُنُونَا أَن لَا مَلْجَـاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّرً تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( اللهُ ﴾

> النافعة في جميع الأمور. تفسير السعدي، ص٣٥٥. السؤال: هذه الآية أساسٌ في علم إدارة الأعمال، وضِّح ذلك.

علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله- تعالى- تعلقا تاما، وانقطع عن المخلوقين. تفسير السعدي، ص٣٥٤.

السؤال: متى يحصل الفرج لصاحب الكرب؟. الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ۚ ﴾ المتوبة: ١١٩ .

{ وَكُونُوا مَعَ الصادقين } يحتمل أن يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلاثة، قد صُدَّقوا وَلَم يَعْتَذَرُوا بِالْكَذَبِ، فَنَفَعَهم الله بِذلك، ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان، وهو الصدق في الأقوال، والأفعال، والمقاصد، والعزائم التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١

> السؤال: الصدق صفة عظيمة لاشتمالها على أكثر من معنى، وضح ذلك ؟ الجواب:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَعْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُون مُوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيهِ، عَمَلُ صَلِحٌ . والله- سبحانه- يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب} الآية، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: {أجرك على قدر نصبك} مجموع الفتاوى١١ / ٢٥. السؤال: سيلقى المسلم أجر عمله، وأجر المشقة فيه، بين ذلك من الآية الكريمة؟

في هذه الآية أيضا دليل، وإرشاد، وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها،

ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرِها؛ لتقِّوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة

جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم وديناهم، ولو تفرقت

الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَاوَلاَ نَفَرِ مِن كُلّ فِرْقِةٍ مِنْهُمْ طَآمِفَةٌ لِيَنْفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللَّهِ ﴾

﴿ لِيَــٰ نَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ التوبة: ١٢٧ ثم بين غاية العلم؛ مشيرا إلى أنَّ مَن جعل له غاية غيرها مِن ترفع أو افتخار؛ فقد ضلًّ ضلالا كبيرا، فقال موجبا لقبول خَبَر مَن بلغهم: {لعلهم} أي كلهم {يحذرون} أي: ليكون حالهم حال أهل الخوف من الله بما حصلوا من الفقه؛ لأنه أصل كل خير، به تنجلي القلوب؛ فتُقبِل على الخير، وتُعرض عن الشر... والمراد بالفقه هنا: حفظ الكتاب والسنَّة، وفهم معانيهما من الأصول، والفروع، والآداب، والفضائل. نظم الدرر للبقاعي،

السؤال: ما رأيك في العلم الذي لا يَتبعُه خوفٌ من الله تعالى ؟.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْقِيَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَّرُونَ اللهِ ﴾

من تعلم علما؛ فعليه نشره، وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي يُنَمَّى له، وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجتٍ من علمه؟ وغايته أن يموت؛ فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما، ومنحه فهما. تفسير السعدي، ص٣٥٥. السؤال: ما الطريقة المثلى لإفادة طالب العلم من علمه الذي حصله؟.

- ١. التائب الصادق قد يمتحن؛ لقوة إيمانه، وعظيم صدقه، وقد يشعر بتنكر كل شيء له، حتى الأرض التي يسير عليها؛ وذلك لعظم الإيمان في قلبه بخلاف المنافق، ﴿ وَكَلَّ النَّافِقِ، ﴿ وَكَلَّ النَّافِقِ، ﴿ وَكَلّ النَّافِقِ، ﴿ النَّافِقِ النَّافِقِ النَّافِقِ النَّافِقِ النَّافِقِ النَّهِمُ ٱلأَرْضُ مِنَا وَخَلَتْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ مِنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ
- ٢٠ طَالَبُ العلم لا يستفيد من علمه حتى ينشره بين الناس؛ فيكتب له في حياته وبعد مماته، ﴿ فَأُولُهُ مَن كُلُ فَرْقَيْمَ مِن كُلُ فَرْقَاقَ مِنْهُمُ طَآمِفَةٌ لِيَانَفَقَهُواْ فِي ٱللَّذِينِ وَلِيُنذِرُوا قُومَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلْيُهُمْ لَعَلَهُمْ يَعَدُرُون ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّال
- حَاجِةً الْأَمَّةِ إِلَى الجَهَادُ والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء، ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةٌ فَلَوْلاَ نَفَرِ مِن كُلَّ فَرْقِةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَنفَقُهُواْ فَيُ الدِّينِ وَلِتُنذِرُواْ فَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُواْ الْمُهُمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَعَذَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- ۲.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٧)

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْقَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ @وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ عَإِيمَانَأْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُـمْ كَيْفُرُونَ ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّزَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِذَامَا أُسْرِلَتْ سُورَةٌ نَظَ رَبَعْضُهُ مَ إِلَىٰ بَغْضٍ هَـَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِبَانَهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

المنتفر المنتفرة المن

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنِيلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن، غليظا على عدوه الكافر. تفسير ابن كثير، ٣٨٤/٢.

> السؤال: ما صفة علاقة المؤمن بأخيه المؤمن، وعلاقة المؤمن بالكافر المحارب؟. الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنِيلُواْ ٱلَّذِيرَكَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكَفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۖ ﴿ . والمقصد من ذلك: إلقاءُ الرعب في قلوب الأعداء؛ حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين . التحرير والتنوير، ١١ / ٦٣.

> السؤال: ما مقصد الأمر للمجاهدين بالغلظة على المشركين؟ الجواب:

> > ﴿ وَإِذَا مَا أَزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَذِوء إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٣٤ ﴾ التوبة: ١٢٤.

أي: من المنافقين من يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانا- على وجه الاستخفاف بالقرآن- كأنهم يقولون: أي عجب في هذا؟ وأي دليل في هذا؟ { فَأُمَّا الذين آمَنُواْ فَزَادَتَهُمْ إيمانا } وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة { وأُمَّا الذين فِي قلوبِهِم مَّرَضٌ فزَادَتَهُمْ رِجْسَا إلى رِجْسِهِمْ }. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /

السؤال: كيف كان في نزول الآية زيادة إيمان لبعض الناس، وزيادة نفاق للآخرين ؟

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوا ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيشً عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ (١١١) ﴾

{حَريصٌ عَلَيْكُم} فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه، ﴿بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. تفسير السعدي،

السؤال: ما الصفات التي تجعل الداعية مقبولا بين الناس؟.

﴿ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَقُلْ حَسِّبِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُّ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها، ولم يؤمَر بمجرد التوكل. التحرير والتنوير،١١ / ٧٤.

السؤال: من خلال الآية الكريمة وضح فضل قول: (حسبي الله...) ؟

﴿ أَوْلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوكَ فِي كُلِّ عَامِ مَّزَةً أَوْ مَرَّيِّينٍ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ

ولا شك أن الفتنة- التي أشارت إليها الآية- كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض تحل بهم، أو متالف تصيب أموالهم، أو جوائح تصيب ثمارهم، أو نقص من أنفسهم ومواليدهم، فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة؛ كانت الفتنة مرتين . التحرير والتنوير،١١ / ٦٧. السؤال: ما المراد بالفتنة في الآية الكريمة؟

الجواب:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الله التوبة: ١٢٨.

{ حَريصٌ عَلَيْكُم } أي: حريص على إيمانكم وسعادتكم { بالمؤمنين رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } سماه الله هنا باسمين من أسمائه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٧٤.

السؤال: محبة الله- سبحانه- تورث في العبد بعض الصفات، مثل لذلك من الآية؟ الجواب:

- من صفات الداعية والقائد الرأفة والرحمة بأتباعه، والحرص على مصالحهم، ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِــُتُمْ حَريضُ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾
- ٢٠ إذا أردت أن تنال معيم الله- تعالى- فحقق التقوى، وذلك بتقديم أمر الله على هوى نفسك، ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٣٠ ﴾
- إذا وجدتَ قلبك لا ينتفع بالقرآن؛ فاعلم أن فيه مرضاً، ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ۖ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًاإِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفُرُونَ 🖤 ﴾

- قل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم، ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسِّى ۖ اللّهُ لاَ إِلّا هُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَلَّتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْفَطِيمِ ﴾ انظر أي وقت اليوم يضعف فيه إيمانك، ثم اقرأ فيه آيات من القرآن بنيت زيادة الإيمان، ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَينْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُم ۖ زَادَتُهُ هَنِوء إِيمَنَا ۖ فَأَمَّا الّذِيرِ ﴾ ٠٢ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾
  - قل: يا رَب صرفٌ قلبي عَلَى طَاعتُك ومحبتك، ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو هُمْ مِأْنَهُمْ قَرُّمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾
- اشتملت الآية الكريمة على ذكر أربعة صفاتُ للنبي صلى الله عليه وسلم، استخرجها، ثم اكتبها مرقمة، ثم حاول أن تتصف بها، ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُوكُ عَنِّ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم، استخرجها، ثم اكتبها مرقمة، ثم حاول أن تتصف بها، ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُوكُ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا عَنِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٨)

### \_ِدِٱللَّهِٱلرِّحْمَازِٱلرَّحِيرِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَ ] إِلَىٰ رَجُل مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ وَقَدَمُ صِدْقِ عِندَرَبِّهِ مُّ قَالَ ٱلْكَلْفُورِتَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّمُّ بِينُ ۞ إِنَّ رَبَّكُوْلَتَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ ٱسْتَوَيٰعَلَى ٱلْعَرْشِ كُدَيِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَغَدِ إِذْ نِعْءَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ۞إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَ أُوعْدَ ٱلدَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّايُعِيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيهُ مُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَكُرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُّ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعَامُونَ ١ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾.

وقوله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنَ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ چدل على أنه منذر لجنس الناس، وأنه من جنس الناس لا يختص به العرب دون غيرهم. النبوات، ١٧٥.

النبي- صلى الله عليه وسلم- مرسل لعامة الناس، بين ذلك؟

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمًا بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس . التحرير والتنوير،١١ / ٩٣٠.

﴿ الَّرْ تِلْكَ ءَاينَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ يونس: ١

وفي هذه بيان لما يقوله الكفارفي القرآن. روح المعاني للألوسي،٧٩/١١.

﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

حتماً لا بد منه. أيسر التفاسير،٢/٨٤٤.

السؤال: ما الحكمة من بعث الناس بعد الموت؟.

لم خص الشراب من الحميم بالذكر؟ الجواب:

﴿ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِاءً ـ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ 🕝 ﴾ فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق؛ حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. تفسير السعدي،١ /٣٥٧.

يشترط للشفاعة شرطان، ما هما؟

الجواب:

السؤال: اذكر شيئا من وجه ارتباط سورة يونس بما قبلها (سورة التوبت).

﴿ إِنَّ فِي ٱخْطِكْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَّقُوك

والتدبر. روح المعاني للألوسي،٩٧/١١.

السؤال: ما الصفة التي تدعو صاحبها إلى النظر والتدبر؟.

﴿ لَاَيْكِ لِقَوِّمٍ يَتَّقُوكَ ﴾ وخصصهم سبحانه بالذكر؛ لأن التقوى هي الداعية للنظر

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّآةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَيِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْذِلَفِ

ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُوك 🖑 ﴾ على هذه الأيات الحث والترغيب على التفكر في مُخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإن بذلك تنفتح البصيرة، ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهون بما أمر الله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة. تفسير السعدي،

### التوجيهات

الجواب:

بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح، بما أعد لهم عند ربهم، ﴿ وَيُشِي ٱلَّذِيكَ السَّمُوا أَنَّا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَكِرٌ مُبِّينًا ۖ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُولُولُولُ

ووجه مناسبتها لسورةٍ براءة: أن الأولي خُتِمت بذكر الرسول- صلى الله عليه وسلم-

وهذه ابتدأت به، وأيضاً أنَّ في الأولى بياناً لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن(١)،

{ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط} أي: بالعدل؛ بيان لعلم الحياة بعد الموت، إذ هذه الدار دار عمل، والآخرة دار جزاء على هذا العمل؛ فلذا كان البعث واجبا

- عدم تورع أهل الكفر عن الكنَّابُ والتضليل، ﴿ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحْرُ ۗ
- إياك أن تطلب الشفاعة الأخروية من حي، أو ميت، بل اطلبها ممن لا يشفع أحد إلا بإذنه، ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ،

# السؤال: ما أهمية التفكر والتدبر في مخلوقات الله الكونية؟.

## الأعمال

الجواب:

- تعرف على بعض علوم الفلك؛ ففيها زيادة إيمان، ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاةً وَالْقَمَرُ ثُورًا وَقَذَرَهُۥ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُقْصِلُ الْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾.
- قَلَ: اللهم أرزَقَني الحكمة، والبصيرة، والفرقان، ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُكِيدِ ۞ ﴾ أو اللهم أرزَقني الحكمة، والبصيرة، والفرقان، ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُكِيدِ ۞ ﴾ أو الدعوة علامة على صدقه، ﴿ وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمُ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسْحِرُ مُبِينً ۞ ﴾. ٠٢
  - قل: اللهم ۗ إِنِّي أَسَالِكَ شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذْ نِهِ . ﴾ ٤.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٩)

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَتْرِجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُوُّا بِهَاوَٱلَّذِينَ هُـمْعَنْ ءَايَنِيْنَاعَلِفِلُونَ ۞ أُوْلِنَهِكَ مَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْمِهُ بُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِيَهُ دِيهِمْ رَبُّهُم بإيمَانِهِمُّ بَجَري مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ ٥ دَعُولِهُ مْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمِّ وَيَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَهُ وَءَاخِرُ يَعْوَلَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ « وَلَوْ يُعَجِّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمٌّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَ نَافِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دِعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْقَاعِدًا أَوْقِآ بِمَافَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَسَ هُوَّكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ تُمُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا ﴾

قال الحسن؛ والله ما زينوها ولا رفعوها؛ حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية؛ فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار، جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الأثام، والخطايا، والإجرام. تفسير ابن كثير، ٣٨٩/٢.

> السؤال: اذكر علامة من علامات الرضا بالحياة الدنيا؟. الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِكَ لَا يَرْجُورَكَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِيرِكَ هُمْ عَنْ ءَاينلِنَا عَنفِلُونَ ۞ ﴾.

{وَاطمَانُوا بِهاً} أي: ركنوا إليها، وجعلوها غايت مرامهم، ونهايت قصدهم؛ فسعوا لها، وأكبوا على لذاتها وشهواتها، بأي طريق حصلت؛ حصلوها، ومن أي وجه لاحت؛ ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها.

...{وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ} فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة، عن المدلول المقصود. تفسير السعدي، ص٥٥٨.

السؤال: ذكرت الآية مانع يمنع من الانتفاع بالآيات القرآنية، فما هو؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيمٌ ۖ تَجْرِي مِن تَحْيِمُ

ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ ﴾ يونس: ٩.

لَّهُ يَهُ بِهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانهم } أي: يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم يَّ الآخرة إلى طريق الجنة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٣٧٦.

السؤال: بين ثمرة الإيمان الواردة في هذه الآية.

الجواب:

﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ ﴾

أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم القلب بالفرح، والسرور، والبهجة، والحبور، ورؤية الرحمن، وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، والنغمات المشجيات، والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح، ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون. تفسير السعدي، ص٣٥٩. السؤال: ما الذي نفيده من إضافة الجنات إلى النعيم؟.

الجواب:

﴿ دَعْوَنَهُمْ فِيهَا شُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكلِ اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمتزلة النَّفس، من دون كلفة ومشقة. تفسير السعدي، ص٣٥٩.

السؤال: نحن نعلم أن التكاليف تسقط عن الناس يوم القيامة، فكيف تصدر منهم هذه

الجواب:

﴿ كَذَالِكَ أُرِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا لِعَمْلُونَ ﴾ يونس: ١٢

زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا اللَّهُ مَلُوك ﴾ من الإعراض عن الذِّكر والدعاء، والانهماك في الشهوات، والإسراف: مجاوزة الحد، وسمُّوا أولئك مسرفين؛ لأن الله- تعالى-إنما أعطاهم القوى والمشاعر؛ ليصرفوها إلى مصارفها، ويستعملوها فيما خُلِقت له من العلوم والأعمال الصالحة، وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي مع أنها رأس مالهم. روح المعاني للألوسي،١٠٨/١١.

السؤال: الإسرافَ يكون في إنفاق المال، ويكون في أعمّ من ذلك، بيِّن المعنى العام للإسراف.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ

كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ﴾ يونس: ١٢

وفي الآية ذمّ لمن يترك الدعاء في الرخاء، ويهرعُ إليه في الشدة، واللائق بحال الكامل: التضرع إلى مولاه في السراء والضراء، فإن ذلك أرجى للإجابة، ففي الحديث: ((تعرُّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)). روح المعاني للألوسي، ١٠٨/١١. السؤال: اذكر شيئا من آداب الدعاء مما أشارت إليه الآية الكريمة.

- ١. الإيمان سبب من أسباب الهداية الربانية؛ فاحرص على زيادة إيمانك؛ ليزيدك الله هدى، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾
- ٢٠ الزينة الزائدة في المسكن والمركب والمأكل زينة خداعة ، لا يطمئن إليها ويرضى بها إلا من لم يعرف حقيقة الآخرة، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَفِلُونَ 🖤 🦫
- ٣. اطمع في ثواب الله تعالى، وارجُ لقاءه؛ فإنه عند حسن ظن عبده به، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينلِنَا عَنِهْلُونَ 🖤 ﴾

- استمع إلى موعظة تذكرك بالآخرة، ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَئِنَا عَفِلُونَ ۞ ﴾.
- ٠٢
- قل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مائة مرة، ﴿ دَعُونَهُمْ فِهَا سَبُحَنَكُ اللَّهُمَّ وَغَيْنَهُمْ فِهَا سَلَمُّ وَعَالِمُ وَعَلَيْهُمْ فِهَا سَلَمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهُمْ فَهَا الضَّرِ وَالْمَوْنُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَعْلَمُ مَنْ مَا مُعَلِّمُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَلْهُمُ مُعْلَمُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَمُ اللّهُ الْمَعْلَمُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو يَدُّعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾.
  - احمد الله رب العالمين بعد انتهائك اليوم من كل عمل صالح، ﴿ وَعَالِحُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللهِ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٠)

وَإِذَا تُتَاكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَلذَآ أَوۡ بَدِّلۡهُۚ قُلۡمَايَكُونُ لِيٓ أَنْ أَبَدِّلَهُ ومِن تِلْقَآ مِي نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَيَّ ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قُلْ نُوْسَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكَوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَبْكُم بِيِّكِ فَقَدْ لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِين فَبَالَةٍ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ مِالِيَتِيَّةِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُ مَ وَيَقُولُونَ هَأَوُّلَآءَ شُفَعَآؤُنَا عِندَائلَةً قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَعَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُوْاْ وَلَوْلَاكَ لِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوْ لِآ أُنزِلَ عَلَيْ وَ عَالِيَةٌ مِّن زَبَةً عَفَلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنتَظِينَ ۞

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾

دل قوله: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرَ ﴾ لَا يُرْجُونَ لِقَــَاءَنَا ﴾ الآية، أن الذي حملهم على هذا التعنت- الذي صدر منهم- هو عدم إيمانهم بلقاء الله، وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله؛ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب، ويؤمن به؛ لأنه حسن القصد. تفسير السعدي، ص٣٠٠. السؤال: ما سبب تعنت المنافقين والكفار ومواقفهم تجاه القضايا الإسلامية والشرعية؟.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَــَآءَنَا ٱتُتِ بِقُــُرَءَانِ غَيْرِ هَـٰذَٱ أَوۡ بَدِّلُهُ ﴾

فإن زَعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالأيات التي طلبوا؛ فهم كـذَبَّر في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء، تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. تفسير السعدي، ص٣٦٠. السؤال: الحوار لا يفيد منه الإنسان إلا إذا لازمه الصدق، وضح ذلك من الآية؟.

مِّنَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞ ﴾ ولو عِلم اللهِ منهم أنهم سألوا لك استرشادا وتثبتا؛ لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا؛ فتركهم فيما رابهم. تفسير ابن كثير، ٣٩٤/٢.

السؤال: لماذا لم يستجب الله- تعالى- لطلبات المشركين في حصول الآيات التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ؟.

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم ﴿ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ \*

وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي، بأني أمي؛ لا أقرأ، ولا أكتب، ولا أدرس، ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجّز الفصّحاء، وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي، أم هذا دليل قاطع أنه تتزيل من حكيم حمٍيد؟. فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم، وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلَّا الضلال، ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون. تفسير السعدي، ص٣٦٠.

السؤال: ما المراد من إخبار النبي- صلى الله عليه وسلم- قومه أنه قد لبث فيهم عمرا قبل

﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَّيِّةٍ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْفَظِرِينَ 💮 🎓

قل: إنما سألتموني الغيب، وإنما الغيب لله، لا يعلم أحد لِم لم يفعل ذلك، ولا يعلمه إلا هو

السؤال: ظهرت بعض القنوات التي يدعي أصحابها أنهم يعلمون المغيبات، ويردون

الجواب:

المفقودات، فما عقيدة المؤمن تجاه ذلك؟

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلَآءِ شُفَعَتُونُنا عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

و كانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض، ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُونَاعِندَ اللَّهِ ﴾. مجموع الفتاوى، ٧/ ٧٧. كيف ترد من الآية على من يصرف العبادة للقبور، ويقول نقصد شفاعتهم فقط ؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا تُـنَّانِ عَلَيْهِـمَّ ءَايَالُنَا بَيِنَـنَتٍّ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَـآءَنَا اَثْتِ بِشُرْءَانِ غَيْرٍ هَٰذَاۤ اَوْ بِدَلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِـلْقَآبِى نَفْسِىٓ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَقَ إِلَّكَ ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (اللهُ ﴾

والتبديل الذي سألوه فيما ذكر: أن يحوّل آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدًا، والحرامَ حلالًا، والحلال حرامًا، فأمر الله نبيَّه- صلى الله عليه وسلم- أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يردّ حكمه، ولا يُتَعَقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور مُتّبع. الطبرى، ١٥/١٥

> السؤال: بين خطورة تغيير أحكام الشريعة حسب الأهواء والمصالح ؟ الحواب:

- كثرة العبادة توجب كثرة الخوف؛ فهذا نبي الأمة- صلى الله عليه وسلم- يأمره الله بأن يقول: ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ ﴾.
- كن على حذر من نزول العذاب العظيم بك إن عصيت ربك، ولا تكن ممن أمن العقوبة عياذاً بالله، ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ ۗ ﴾
- لولم ينزل علينا هذا القرآن؛ لكنا من أجهل الأمم، فلنقم بحق هذا الكتاب العظيم، ﴿ قُل لَّو شَآءَ اللَّهُ مَا تَـلَوْتُـهُ، عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَىكُمْ بِدِّءً فَقَـكُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُـمُرًا مِّنْ قُبْلِمْۦ أَفَلَا تَعْلِقِلُونَ ﴿ ١٠﴾ ﴿

- حدر أهلك وأقاربك من الشرك بالله- تعالى وبين لهم أن من الشرك اتخاذ الوسائط والأنداد بيدعوهم من دون الله، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَصُرُّهُمُ ۖ وَلَا يَعْبُرُهُمُ وَلَا يَعْبُرُ وَيَعْدُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُرُهُمُ وَ السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهِ مَا لَا يَعْبُرُهُمُ وَ السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهِ مَا لَا يَعْبُرُهُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهُ مِنَا لَا يَعْبُرُهُمُ وَلَا لَا يَعْبُرُهُمُ وَلَا لَكُولُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُرُهُمُ وَلَا لَا يَعْبُرُهُمُ وَلَا لَا لَعْبُونَ مِنْ اللَّهِ مَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَانَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلًا كَلُولُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ ١.
- ٠٢
  - تذكر ذنبا كبيرا فعلته، وأكثر من الاستغفار، وعمل الصالحات؛ لعل الله يغفره لك، ﴿ إِنَّ ۖ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يُورِ عَظِيمِ ۞ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١١)

وإذا أذَقَنَا النّاس رَحْمَة مَنْ بَعَدِ صَرَّاة مَسَنَعُمْ إِذَا لَهُ مِتَكُرُ وَاللّهُ مَكُرُ وَاللّهُ مَكُرُ وَاللّهُ مَكُرُ وَاللّهُ مَكُرُ وَاللّهُ مَكُرُ وَاللّهُ مَكُرُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَالْمَحْرَّخَةَ الْمَاكُنُمُ وَمَالَعَكُمُ وَنَ مَالَعَكُرُ وَنَ مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَرْحُوا لِهَا المَاكُمُ مَن عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَقَرْحُوا لِهَا المَّالِيَةِ وَقَرْحُوا لِهَا المَّالِيَةِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَمِن عَلَيْهِ مَن اللّهُ وَمِن هُو اللّهُ وَقَرْحُوا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن هُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَتُهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرٌ فِيَ ءَايَالِنَا ﴾ يونس: ٢١ هـ واسناد المساس إلى الضواء بعد اسناد الإذاقة الى ضمير الحلالة من الأداب القرآنية،

وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية، كما في قوله تعالى: {وإذا مرضتُ فهو يشفين} [الشعراء ٨٠] ونظائره، وينبغي التأدب في ذلك، ففي الخبر: ((اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك)). روح المعاني للألوسي،١٢٤/١١.

> السؤال: ترشدنا الآية القرآنية والحديث النبوي إلى أدب التحدث عن الله عز وجل، بيِّن ذلك، وفقك الله لكل خير؟. الجواب:

> > ٢ ﴿ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ١٠٠٠ ﴾

وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيل عنه الشك البيان. تفسير السعدي، ص٣٦٧.

السؤال: متى يفيد الإنسان من ضرب الأمثلة القرآنية؟. الحوات:

﴿ هُوَالَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُدُ فِ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِخُواْ

عِهَا جَآءَتُهَا رِبِحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُجِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللَّهَ 
عُنِّاصِينَ لَهُ الدِينَ لَهِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِو. لَنكُونَكِ مِنَ الشَّكِرِينَ (اللهُ ﴾

المضطر يجاب دعاؤه، وأِن كان كافرا ؛ لانقطاع الأسباب، ورُجُوعه إلى الواحد رب الأرباب . القرطبي، ٤٧٥/١٠

السؤال: هل يجيب الله- تعالى- دعاء المضطر الكافر ؟ الجواب:

غُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَمِنْ أَغَيِّنَنَا مِنْ هَلِذِهِ لَنكُونَكُ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ يونس: ٢٢ فالايت دالت على أن المشركين لا يدعون غيره- تعالى- في تلك الحال، وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير، وخطب جسيم في بر، أو بحر؛ دعوا من لا يضر ولا ينفع، ولا يرى ولا يسمع، فمنهم من يدعو الخضر والياس ... ومنهم من يستغيث بأحد الاثمت ... ولا ترى فيهم أحداً يخص مولاه بتضرعه ودعاه، ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله- تعالى- وحده؛ ينجو من هاتيك الأهوال. روح المعاني للألوسي، ١١/١٠٠١. السؤال: ما حكم الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين عند الشدائد والمحن؟

﴿ هُوَٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُدْ ۚ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ

بِهَا جَآءَ ثُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا اللَّهَ

ت ﴿ أَتَهُمَا أَمُّرُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُأَن لَمْ تَغْرَ بِٱلْأَمْسِ ﴾

وقال قتادة: {كأن لم تغن} كأن لم تنعم.
وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا،
فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قطه أهل مر بك نعيم قطه ا فيقول؛
لا، ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا، فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت
بؤسا قطه فيقول؛ لا" تفسير ابن كثير، ٣٩٥/٢.

السؤال: في هذه الآية تزهيد في جميع المعاصي ومتع الحياة الدنيا، وضُح ذلك.

الجواب:

الحواب:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كُمْمَآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمْ حَتَىٰٓ إِنَّا أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ (زُخْرُفَهَا وَٱزْيَنَتْ وَظَرَى أَهْلُهُمَا أَنْبَهُمْ فَندِرُورَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَشَهُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهُا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَى إِلْلَاَشِيلَ كَذَلِكَ نُفْصِّلُ ٱلْأَيْنِ

فَكَانَ حالِ الدنيا فِي سرعة انقضائها، وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله، كحال نبات الأرض فِي جفافه، وذهابه حطاماً بعد ما التف، وزيَّن الأرض بخضرته، وألوائه، وبهجته. نظم الدرر للبقاعي، ٣٣/٣.

السؤال: ما وجه الشَّبه بين مراحل زينة الحياة الدنيا وبين مراحل زينة نبات الأرض؟.

الحداب:

١ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾

لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ يونس: ٢٤

لَمَّا ذَكِرَ تَعَالَى الدنيا، وسرِعمَّ رَوَالِهَا، رَغَبَ فِي الجِئْمَّ، وَدَعَا اِليَهَا، وَسَمَّاهَا دَارَ السَّلَامِ، أي: مِنَ الْأَفَاتِ، وَالنَّقَائِصِ وَالنَّكَبَاتِ. تَفسير ابن كثير، ٣٩٥/٢. الرَّوْنَ النَّالِ وَالنَّالِ اللَّهِ ا

السُّؤال: لماذا سُمِّيت الجنة بدار السلام؟.

لجواب:

### التوجيهات

- من مكر؛ مكر الله يه، والله أسرع مكراً، ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَجْهَةً مِنْ بَعْدٍ ضَرًّا مَسَتُهُم إِذَا لَهُم مَكَرُ فِي عَالِينَا قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رَهُمُلناً يكثّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ ١٠ ﴾ ﴾.
- ٢. تُذكر أَنَّ كُلُ شَيْء تقوله، أو تعمله؛ فإنه مكتوب عليك، وأنت مجازى به يوم القيامة، ﴿ إِنَّ رُسُلنَا يَكُنبُونَ مَا تَمْكُرُوك ۞ ﴾
- ٣. اعلم أن كُل بغي تبغيه، وكل ظلم تظلمه؛ فأنه عاد إليك، وراجع وباله عليك، ﴿
   كَتُمُ النّاسُ إِنَّا بِغُيْكُمْ عَلَى الْفُسِكُمُ مُّتَكَ الْحَيَوْةِ الدُّنّا ثُمَّ إِلَيْنَا مَ حِمْكُمْ فَنَشِئْكُم بِمَا
   كُنتُه تَعْمَلُوت (٣) ﴾

- ا. تذكر شدة أو كربة مرة عليك، ثم اشكر الله- تعالى- على نعمته بتفريجها، ولا تكن كالمشركين، ﴿ وَإِذَا آذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتُهُمُ إِذَا لَهُم مَكُرُّ فِي ٓ اَليَالِنَا ۚ فَلِ اللّهُ اللّهِ مَكُرُّ فِي ٓ اَليَالِيَا ۚ
   ٢. سل الله- تعالى- أن يرزقك دار السلام، ﴿ وَاللّهُ يُدُعُوا إِلَى دَارِ السلام، ﴿ وَاللّهُ يُدُعُوا إِلَى دَارِ السلام، ﴿ وَاللّهُ يَدُعُوا إِلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا
  - ٣٠. تذكر عهدا عاهدت الله به، ثم خالفته، وعد إلى الوفاء، ﴿ وَعُواْ أَلَيْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنكُونَ كَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ " ﴾ \*



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٢)

إِلَيْنِنَ أَحْسَنُواْ الْمُسْنَ وَزِيَادَةُ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ 
 وَلَا لِذَيْنَ أَخْلَتُ أَصْحَبُ الْمَنْقُر مَعْ فَعَاخُلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ 
 كَسَبُواْ السِّيَعَاتِ جَزَاهُ سِيَعَمْ بِيشْلِهَ اوْتَرْهَفُهُمْ فِلْمُ فَلِهُ وَلَا لَيْمُ مَنْ الْمُعْمِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَعْلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ

﴿ لَلَّذِينَ آحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَكَا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَكَا ذِلَّةٌ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَدَّةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾

ولما دعا إلى دار السلام، كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: ﴿ لِلَّذِينَ آَحْسَنُواْ ٱلْخُسُّنَى وَزِيَااَدَّةً ۖ

﴾. تفسير السعدي، ص٣٦٢.

السؤال: ما العلاقة بين هذه الآية وبين التي قبلها؟.

بجواب

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُّنَى ﴾

أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي...فهؤلاء الذين أحسنوا، لهم "الحسنى" وهي الجنة الكاملة في حسنها و "زيادة" وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، والفوز برضاه والبهجة بقربه، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، ويسأله السائلون. تقسير السعدي، ص٣٦٣.

السؤال: كيف يكون المسلم من الذين أحسنوا؟.

جواب:

﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَذِيكَ ادَّةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَثَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَتِيكَ أَصْحَتُ ٱلْجَنَاتِيَّ هُمْ فِيهَا

خَىٰلِدُونَ ۞ ﴾

وقال [ أي الإمام أحمد]: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ أَلْمُشْنَى وَزِبَادَةٌ } وهي النظر إلى الله عز وجل. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ٤ / ٢٥.

ما المراد من الزيادة الواردة في الآية الكريمة؟

الحواب:

﴿ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ ﴾

وقي هذا تبكيتٌ عِظيمٌ للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك، ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه. تفسير ابن كثير، ٣٩٧/٢.

السؤال: صِفِ الصدمة العظيمة التي تصيب عباد الأصنام والأضرحة والقبور يوم القيامة. حينما يقضى بينهم وبين ما يعبدون؟.

الجواب:

٧
﴿ فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُو المَّفَى فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلّا الضّلَالَ فَأَنْ شُرَوُر الله ﴿ يونس: ٣٢ تدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف واحد، بخلاف مسائل الفروع. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ١/ ٣٨٠.

طرف واحد، بخلاف مسائل الفروع . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، أ / ٣٨٠ . السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يميع مسائل الاعتقاد، ويرى أن كل طائفة: عندها نوع من الحق ؟

الجواب:

﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ۗ وَلَا ذِلَّةً ﴾

أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه؛ لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه، وتغير وتكدر. تفسير السعدي، ص٣٦٣.

السؤال: لماذا خُصِّ الله الوجه بأنه لا يناله شيء من المُكدرات في الجنمّ. الجواب:

٢٩ ﴿ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنفِاينَ ﴾ يونس: ٢٩ وهذا كله إشارة إلى أن العبادة المشوبة لا اعتداد بها. نظم الدرر للبقاعي، ٣٧/٣٤.

السؤال: بعض المتشككين ربما يذبح عند القبور، ويقول: باسم الله، ويظن أنها إذا لم تصل إلى صاحب القبر؛ فإنها تصل إلى الله، فكيف ترد عليه؟.

الجواب:

## التوجيهات

- إياك والفسق؛ فإنه سبب للموت على الشرك والكفر والعياذ بالله، ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَاسَتُ رَبِّكَ عَلَى اللهِ، ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَاسَتُ رَبِّكَ عَلَى اللهِ، ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- تذكر أن أعظم فضيحة عرض الصحيفة يوم القيامة، فانظر بأي شيء ملأتها، ﴿ هُنَاكِ تَبُوا كُلُّ نَفْسِ مَا الشَّلَفَتُ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَـنْهُمُ الْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣)

- ١. داوم على كثرة السجود؛ رجاء أن ترى الله- تعالى- يوم القيامة، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنَى وَزِيادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ الْجُنَةَ ۖ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۖ ﴾.
  - اسأل الله الحسنى وزيادة، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةٌ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٣)

قُلْهَلْ مِن شُرَكَآ بِهِ كُمْ مَّن يَبْدَ قُلْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلُ ٱللَّهُ يَبْدَ قُلْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَأَنْ فَأَنَّ تُؤْفِكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِإِكْرِمَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهَٰدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَآيَهِدِيٓ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوْكِفَ تَحَكُّمُوت ۗ وَمَايَتَيِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِلْكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ۞أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتُواْ بسُورَةِ مِّشْلِهِ عَوَّادْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُرُمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُرْصَادِقِينَ هَ بَلَكَذَبُواْبِمَالَمْ يُحِيطُواْبِعِلْمِهِ ءَوَلَمَايَأْتِهِمْ تَأْفِيلُهُۥ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مُّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُ مِمَّن يُؤْمِنُ بِهِ ء وَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِذِّ ء وَرَبُّك أَعْلَمُ بٱلْمُفْسِدِينَ۞وَإِنكَنَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيۡوُنَ مِمَّآأَعۡمَلُ وَأَنَاٰبُرِيٓءُ يُمِّمَّاتَعۡمَلُونَ ۚ هُوَمِنْهُ مِنَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعُقِلُونَ ١

﴿ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

تتزيل من رب العالمين؛ الذي ربِّى جميع الخلق بنعمه، ومن أعظم أنواع تربيته: أن أنزل عليهم هذا الكتاب؛ الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. تفسير السعدي، ص٣٦٤.

السؤال: ما العلاقة بين الكلام عن تنزيل الكتاب وبين ختم الآية بصفة الريبة؟.

﴿ وَمَا يَنْيَعُ أَكَثُرُهُمْ إِلَّا ظُنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنًّا ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾ يونس: ٣٦

{ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا } أي: غير تحقيق؛ لأنه لا يستند إلى برهان { إنَّ الظن لاَ يُعنِي مِنَ الحق شَيِّئًا } ذلك في الاعتقادات، إذ المُطلوب فيها اليقين؛ بَخلاف الفروع. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٨٠٨. السؤال: هل ينفع الظن والتقليد في مسائل الاعتقاد ؟ وما الواجب في هذه المسائل ؟

﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾

أنها آلهم، وأنها تشفع، ولا حجم معهم، وأما أتباعهم؛ فيتبعونهم تقليدا. القرطبي، ٢/١٠٠

ما سبب ضلالة رؤساء البدعة، وما سبب ضلالة أتباعهم ؟ الجواب:

(وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) يريد الرؤساء منهم، أي: ما يتبعون إلا حدسا وتخريصا في

السؤال: مواقف المعاندين للدين عبر التاريخ متشابهة، بين ذلك من الآية ؟

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَدٍ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ. وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٍّ فَانظُر كَيْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ ﴾

قبل أن يحيط به علما. تفسير السعدى، ص٣٦٥.

السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الأخبار تصديقاً وتكذيباً؟.

وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء، أو رده؛

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾

وجعلهم كالصم؛ للختم على قلوبهم، والطبع عليها، أي: لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع الهدى . القرطبي، ١٠٧/١٠

السؤال: لماذا جعلهم الله- تعالى - كالصم؛ مع كونهم لهم أذان وأسماع ؟

﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ عَلَمًا يَأْتُهُمْ تَأْوِيلُهُ كَنَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَانظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾.

ومما يقصد من هذا التشبيه أمور، أحدها: أن هذه عادة المعاندين الكافرين؛ ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل؛ فيعتبروا بذلك، الثاني: التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها، وشاهدوا ديارها، الثالث: تسلية النبي- صلى الله عليه وسلم بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم . التحرير والتنوير، ١١ / ١٧٣.

# ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾

منهم من يستمعون إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وقت قراءته للوحي، لا على وجه الإسترشاد، بل علي وجه التفرج، والتكذيب، وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مُجْدٍ على أهله خيراً. تفسير السعدي، ص٣٦٥.

السؤال: لماذا لم يفد المشركون من سماعهم للقرآن؟.

- ١. لا يقبل الظن في العقائد؛ بِل لا بد من العلم اليقيني فيها، ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكُّرُهُمُ إِلَّا ظُنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣ ﴿ ﴿ .
- ٢. كل أنواع الهدى قد جاءت في القرآن مفصلة، وأكملت بيانها السنة النبوية، فلا مرجع للِهداية غير القرآن والسنة، ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ ﴾
- ٣. على الإنسانِ أن يتثبت في الأمور، ولا يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علماً. ﴿ بَلَ كَنَّبُواْ يِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ۚ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَّكِ كَذَّبَ أَلَايَنَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنْظُرُ كَيْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ ﴿
- على الداعية أن يستمر في دعوته مهما قابل من عداوة، وبغضاء، وعدم إيمان، ﴿
   وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَلَي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِيَّ ءُمَّا نَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى وَلَكُمْ عَمْلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ا

- اقرا آيات التحدي، وتفكر في عجز المشركين، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَكُهُ قُلُ فَأَثُواْ بِسُورَةٍ مِتَّالِمِ، وَأَدْعُواْ مَنِ اَسْتَظَمْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيْنَ ۞ ﴾. قم بدعوة شخص أو مجموعة أشخاص لعمل خير، وليس عليك استجابة الناس، فاجتهد في الدعوة إلى دين الله تعالى، ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ ۖ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُمُ بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُمِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.
- اَجمع ما سمعته وقرأتُه اليوم من أخبار، وأقوال، وتهم، ونحوها، ثم اعرضها على قاعدة قرآنية بديعة في غاية النفع، وهي قاعدة التثبت والتحقق، وليكن ذلك منهجك، ﴿ وَمَا يَنْبَعُ أَكْثُرُهُرُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغُنِّى مِنَ الْفَقَ شَيَّعاً ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٤)

وَمِنْهُ مُ مَّنَ يَنْطُولِ إِنَّ فَأَنْتَ نَهْدِى الْمُمْنَ وَلَوْكَافُوا لَا يُعِيرُونَ

هُونَ النَّهُ لَا يَظْلِمُولَ النَّاسَ شَيْعًا وَلَحِينَ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ
يَعْلَمُونَ هُونَوَمَ يَعْمُرُهُو كُونَ لَوْيِلَمِنُوا لِلْسَاعَةُ مِنَ النَّهَارِ
يَعْمَارُونَ بَيْنَعُمُ وَقَدْ مَيْمَ الْفَيْقِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَاكَافُواُ
مُهْ مَدِينَ هُو وَإِمَّا أَوْيِنَكَ بَعْصَ اللَّذِى فَيدُهُمْ أَوْنَتُوَقِيَّنَكَ الْمُعْرَفُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَعْمُونَ هُو اللَّهِ وَمَاكَافُواُ
مُهُمْ تَدِينَ هُو وَإِمَّا أَوْيِنَكَ بَعْصَ اللَّذِى فَيدُهُمْ أَوْنَتُوكَيْنَكَ الْمُعْرَفِي اللَّهُ مَعْمَلُونَ هُوَ لِلْكَالِكُومِ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَوَنَهُم مَن يَسْتَحِمُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَأَتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَأَتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَأَتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم- التي هي الطرق الموصلة إلى العلم لمعرفة الحقائق- فأين الطريق الموصل إلى الحق؟. تفسير السعدي، ص٣٦٥.

> السؤال: ما طرق العلم؟. وكيف يفيد الإنسان منها إفادة تامة في معرفة شرع الله؟. الحواب:

> > ٢ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾

ودل قوله: ﴿ رَمَنُهُم مَن يَنْظُرُ إِلِيَّكَ ﴾ الآية: أن النظر إلى حالة النبي- صلى الله عليه وسلم- وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه، وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. تفسير السعدي، ص٣٦٥. السؤال: ما أهمية دراسة وتدريس السيرة النبوية؟.

الجواب:

١ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَهْدِع ٱلْمُعْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ

ومنهم من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة، والسمت، والحسن، والخلق العظيم، والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم، ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار. تفسير ابن كثير، ١/٣٠٤.

السؤال: لم أفاد المسلمون من النظر في حال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفد منه المسركون؟.

لحواب:

ه ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ بِالكفر والمعصية، ومخالفة أمر خالقهم. القرطبي، ١٩/٧٠٠

كيف يظلم الإنسان نفسه ؟

الحواب:

﴿ قُلُ أَرْءَ بِنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَابُهُ بَيَنتًا أَوْ نَهَازًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾ يونس: ٥٠

سر إيثار ( بياتا ) على ( ليلا ) مع ظهور التقابل فيه؛ الإشعار بالنوم والغفلة، وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدو، ويتوقع فيه، ويغتنم فرصة غفلته، وليس في مفهوم الليل هذا المعنى، محاسن التأويل،؟ / ٢٥٦.

السؤال: ما وجه التّعبير بـ "بياتا " دون " ليلا " في هذه الآيت ؟

الجواب:

> السؤال: كيف تنظر إلى الحياة الدنيا في ضوء هذه الآير؟. الجواب:

﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾

"قل لا أملك لنفسي" لا أقدر لها على شيء "ضرا ولا نفعا " أي: دفع ضر، ولا جلب نفع "إلا ماشاء الله " أن أملكه . البغوي، ٢٥/٢

إذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؛ فهل يملكه لغيره ؟ الجواب:

### التوجيهات

- الدنيا ساعة؛ فاعمرها بطاعة، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرّ يَلْبَثُواْ إِلّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنّهَارِ يَتَعَارَقُونَ يَنْبُهُمْ ﴾
   يَنْبُهُمْ ﴾
- إذا كَأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً؛ وهو أشرف الخلق، فكيف بمن هو دونه، ﴿ قُل لا آمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلا نَفْعًا إِلّا مَا شَاءً الله ﴾
- ا. شهوة ساعة قد ينتج عنها عذاب عظيم، ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلَدِ
   هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْمُ تَكْسِبُونَ ۞ ﴾
- إذا ظلمت أو اعتدي على حقك؛ فتذكر أن الله يقضي بالقسط يوم القيامة، فكن على اطمئنان، ﴿ فُونَى بَينَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- ١٠ اقرأ كتاباً علميا موثقاً بالأدلة الصحيحة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يقدر عليه، وما لا يقدر، ﴿ قُل لَا آمَيْكُ لِتَفْسِى ضَرًا وَلاَ نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ لِكُلِ أُمَةٍ لَكُلِي أُمَةٍ
   أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَغْفِرُونَ الله عليه وسلم وما يقدر عليه، وما لا يقدر، ﴿ قُل لا آمَيْكُ لِنَقْسِى ضَرًا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ لِكُلُ أُمَةٍ
  - ٢. قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَتَنكُمُ عَذَابُهُۥ بِيَتًا أَوْ نَهَازًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾.
- ٣. ارسل رسالة، أو ألق كلمة تذكر فيها إخوانك بقصر المكوث في الدنيا من خلال هذه الآية، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَوْ يَلْبَحُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَيرَ الّذِينَ
   كَذَّبُواْ يِلِقَاءٍ اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ يَدِينَ (١٠٠٠) ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٥)

وَلَوۡأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِيِّ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْٱلْعَدَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَآ إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْ تَرَهُمْ لَا يَعَامُونَ ١ هُوَيْحُي وَيُميتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّبَكُمْ وَشِفَآءٌلِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَيَذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْهُوَضَيُّرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِيِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمِّ أَمْعَكَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّى عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكَ تَرَهُمْ لَايَشًكُرُونَ۞وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتَلُواْمِنْهُ مِن قُوَّانِ وَلَاتَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَصِ ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ اللهِ كِتَابِ مُّبِينِ ١

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِدِينَ ۞ ﴾ يونس: ٥٧ . ﴿ وَشِفَاَّةٌ نَّمَا فِي الصدور } أي: يشفي ما فيها من الجهل والشك.التسهيل لعلوم التنزيل،١ / ٣٨٢.

> السؤال: لم كان القرآن شفاء لما في الصدور ؟ الجواب:

﴿ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فِيلَالِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ ﴾

وإنما أمر الله- تعالى- بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس، ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها، وشدة الرغبت في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماً. تفسير السعدي، ص٣٦٧. السؤال: لَمَاذَا أمر الله- تعالى- بالفرح بفضل الله ورحمته؟.

ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ١ ﴾

﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ ﴾

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَّكُّرُونَ ﴾ إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يُحَرِّموا منها وْيردوا ما مَنَّ الله به على عباده. تفسير السعدي، ص٣٦٧. السؤال: ما صور عدم شكر النعمة؟.

يخبر تعالى عن عموم مشَاهدته، واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام ... فراقبوا الله في أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة، والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم وبواطنكم. تفسير السعدي، ص٣٦٧–٣٦٨.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيْكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ

وقد عبر عنه بأربع صفات، هي: أصول كماله وخصائصه، وهي: أنه موعظة، وأنه شفاء

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

تُفِيضُونَ فِيدً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلاّ أَصْغَرَ مِن

السؤال: ما المقصود من إخبار الله-سبحانه وتعالى- عباده علمه بجميع الأشياء؟.

﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَاۤ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَّنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴾ وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك، ولكنه يجحده مكابرة. التحرير والْتنوير، ١١ / ٢٠٠.

> لماذا نفي العلم عن أكثرهم؛ ولم ينف عن جميعهم؟ الجواب:

الجواب:

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

وصف القرآن الكريم بأربع صفات هي أصول كماله، فما هي؟

لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رّحمة للمؤمنين. التحرير والتنوير، ١١ / ٢٠١.

- سل نفسك؛ لتتعرف على مقدار حبك لله: هل فرحك بمتاع الدنيا من المال والولد ونحوه أكثر ؟ أم فرحك بفعل الطاعات والقرآن اكثر؟، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِتَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾
- اعلم أن من لم يتحسر اليوم على ذنوبه وتقصيره؛ ستعظم حسرته يوم القيامة، ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِـۚء وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقَضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (6) ﴾
- ٣. إياك والقول على الله- تعاٍلى- بلا علم، فإنه طريق الخسار، ﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِيرَ ـَ يُفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقَيْدَمَةُ ﴾

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ

(وشفاء لما في الصدور) أي: من الشك، والنفاق، والخلاف، والشقاق، (وهدى) أي: ورشدا لمنّ اتبعه، (ورحمة) أي: نّعمة، (للمؤمنين) خصهم؛ لأنهم المنتفعون بالإيمان. ا<mark>لقرطبي</mark>،

هل كل أحد ينتفع بموعظة القرآن ودوائه ؟

لِلْمُؤْمِنِينَ 🐠 🍇

- اقرأ كتاب كشف الشبهات؛ حيث أجاب عن الشبهات بآيات القرآن الكريم، ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ يِّن رَيِّكُمْ وَشَفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .
   اقرأ القرآن؛ راجيا شفاء صدرك من الحزن، والضيق، وإزالة الشبه والشكوك التي تعتري القلوب، ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى
- وَرَحْمُةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾ ﴾
- افتِد نفسك اليومٍ من عذاب الله تعالى، ولو بقليل مال، أو يسير طعام أو شراب، أو ركعة، أو سجدة، قبل أن تتمنى أن تفتدي بالدنيا وما فيها، ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافَتَدَتْ بِهِي، ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٦)

الآيت أَوْلِياة الله لاحَوْفُ عَلَيْهِ مُولَاهُمْ يَخْرُوْنَ هَلَيْ اللّهِ الْحَوْفُ عَلَيْهِ مُولَاهُمْ يَخْرُوْنَ هَلَ اللّهِ اللّهِ الْحَدُوفُ عَلَيْهِ مُولَاهُمْ الْبُسْرَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ أَلَآ إِنَ أَوْلِيآءَ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ۖ ﴾.

ولما كان ما يُخاف منه من شأنه أن يُحزن من يصيبه؛ كان نفي الحزن عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف خائف عليهم. التحرير والتنوير، ١١ / ٢١٨.

> ما فائدة نفي الحزن بعد نفي الخوف؟ الحداب:

٢ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ ﴾.

ودل قوله: (وَكَانُواْ يَتَقُوكَ ) على أن التقوى ملازمة لهم؛ أخذاً من صيغة (وَكَانُواْ )، وأنها متجددة منهم؛ أخذاً من صيغة

المضارع في قوله: (يَتَّقُونَ). التحرير والتنوير، ١١ / ٢١٨.

من صفات أولياء الله- تعالى- أنهم ملازمون للتقوى، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ المسلم

# ٣ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ ﴾

أما البشارة في الدنيا فهي: الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به، وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عنه مساوئ الأخلاق، وأما في الآخرة: فأولها البشارة عند قبض أرواحهم ...، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العداب الأليم. تفسير السعدي، ص٣٦٨.

السؤال: اذكر صورا من بشارة المؤمن في الحياة الدنيا، وفي الآخرة؟.

الحداب:

# ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وجملة: (إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ) تعليل لدفع الحزن عنه، ولذلك فصلت عن جملة النهي، كانَّ النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا، ويتوعدوننا، وهم أهل عزة ومنعة، فأجيب بأن عزتهم كالعدم؛ لأنها محدودة وزائلة، والعزة الحق لله الذي أرسلك. التحرير والتنوير، ١١ / ٢٢١.

بين عظيم الفرق بين عزة الله- تعالى- وبين عزة المشركين؟

الجواب:

٧ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضَرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾.

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل، حتى لو فعله أشرف المخلوقين؛ لكان من الظالمين. التحرير والتنوير، ١١ / ٣٠٥.

بينت الآية خطورة دعاء غير الله، وضح ذلك ؟

الحواب:

## ا ﴿ لَا نُبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ لَا نُبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ﴾

لأنه الصُادق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. تفسير السعدي، ص٣٦٨.

السؤال: ما الذي يجعلك تطمئن أنه لا تبديل لكلمات الله؟.

الجواب:

﴿ قَالُواْ اتَّخَكَ اللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَنَهُۥ هُوَ الْغَيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ إِنْ

عِندَكُم مِّن سُلُطُن ِ مَهِنداً أَنَقُولُوك عَلَى اللَّهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ وفي الله عليه الله وفي الأيت المقائد لا بد لها من قاطع، وأن التقليد بمعزل عن الاهتداء. روح المعاني للألوسي، ٢٠٧/١١.

السؤال: ما خطورة ترك الدليل الصحيح، والعلم الشرعي؟. الجواب:

### التوجيهات

- الذرم التقوى ظاهراً وباطناً، فهي وسيلة عظمى لنيل ولاية الله تعالى، ﴿ ٱلَّذِينَ الله عَالَى، ﴿ ٱلَّذِينَ الله عَالَهُ ﴿ اللَّذِينَ الله عَالَهُ ﴿ اللَّذِينَ الله عَالَهُ ﴿ اللَّذِينَ الله عَالَهُ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل
- إذا سمعت الأذى والبغي وسيء القول؛ فلا تحزن، ولا تهتم، فإن الله معز دينه، ومعز أهل طاعته، وهو سميع عليم، ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ فَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِـزَةَ لِلَهِ جَمِيعًا هُوَ السَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللهِ عَلَيم، ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ فَوْلُهُمْ إِنَّا الْمِينَا اللهِ عَلِيم، ﴿ وَلَا يَعْزَنكَ فَوْلُهُمْ إِنَّا اللهِ عَلَيم، ﴿ وَلَا يَعْزَنكَ فَوْلُهُمْ إِنَّا اللهِ عَلَيم، ﴿ وَلَا يَعْزَنكَ عَوْلُهُمْ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَليم، ﴿ وَلَا يَعْزَنكُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيم اللهِ عَليم اللهِ عَليم اللهِ عَليم اللهِ عَليم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَليم اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

- ١. قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت، ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُوكَ ۖ ﴾.
- ٣. سل الله- تعالى- أن يرزقك إيمانا كاملاً، واجتهد في تحقيق تقوى الله- سبحانه- وذلك بتقديم شرعه على هوى نفسك؛ لتنال ولاية الله تعالى، ﴿ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَتَقُونَ ۞ ﴾
  - ٤. اطلب من الله- تعالى- أنْ يعزّ دينه، ﴿ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٧)

﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوٓا ۚ إِلَىٰۤ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ ﴾ يونس:٧١.

﴿ ثُمُّ اقضوا إِلَيَّ } أي: انفذوا فيما تريدون، ومعنى الآية: أن نوحاً – عليه السلام – قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله؛ فاصنعوا بي غَايت ما تريدون، وإني لا أبالي بكم؛ لتوكلي على الله، وثقتي به سبحانه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٨٥

السؤال: القوة في المواقف لا تأتي من فراغ ولكنها تبنى على عمل من أعمال القلوب، فما هو؟ الجواب:

﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ۚ هَآ اَهُمُ مِا لَبِيَتَنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ ـ مِن قَبَلُّ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُمْتَدِينَ ٢ ﴿ ثُمُّ مَا اللَّهُ مُعَلِّينَ مُنْ اللَّهُ مَا كَانُوا لِلْمُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا لِيهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُمْتَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

(على قلوب المعتدين) أي: المتجاوزين -عن الحدود المعهودة- في الكفر والعناد، ونمنعها لذلك عن قُبول الحق، وسلوك سبيل الرشاد. روح المعاني للألوسي، ١١٦/١١.

روح المعاني للألوسي، ٢١٦/١١. السؤال: ما موانع الهداية والتوفيق للاستقامة كما بينت الآية الكريمة؟.

الحواب

٣ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ ﴾

" فما سألتكم " على تبليغ الرسالة والدعوة " من أجر " جُعل وعوض "إن أجري " ما أجري وثوابي " إلا على الله " . البغوي، ٣٧٢/٢

السؤال: ذكرت الآية علامة من علامات صدق الداعية تفرق فيها بين علماء السنة وعلماء البدعة، فما هي ؟

الجواب:

﴿ فَكُذَّهُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَدُ, فِي الْقُلْكِ وَجَعَلْنَكُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ إِعَايَلِنَا ۗ

فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق- الذي وقع الإنجاء منه-؛ للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله- تعالى- من إغراق مكذبيه، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. التحرير والتنوير، ١١ / ٢٤٣.

السؤال: ما فائدة تقديم ذكر إنجاء الله- تعالى- نوحا- عليه السلام- على ذكر إغراق قومه؟

"وتكون لكما الكبرياء " أي: العظمة، والملك، والسلطان . القرطبي،٢٨/١١

﴿ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ

الجواب:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِنَايَنِيْنَا فَأَسْتَكَبَّرُواْ وَكَانُواْ

قَوْمًا مُجْرِمِينَ 🍿 ﴾

وكثيرا ما يذكر الله- تعالى- قصت موسى- عليه السلام- مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر أن ربي هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمتزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم، ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى. تفسير ابن كثير، ١٨/٢.

السؤال: لماذا تتكرر كثيرا قصم موسى- عليه السلام- مع فرعون في القرآن الكريم؟.

الجواب:

﴿ قَالُوٓاْ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ

لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 🖤 🥻

الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق؛ فرد قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز مُوردِها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجت لأوردها، ولم يلّجأ إلى قوله: قصدك كذا، ومرادك كذا سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه، أم كاذبًا. تفسير السعدي، ص٣٧١. السؤال: في الأية أسلوب من أساليب أهل الباطل في الحوار، وضحه؟.

,, de= 11

السؤال: اتهام الدعاة بأنهم يريدون من دعوتهم المناصب أسلوب قديم، وضح ذلك من الأَيرَ؟ الجواب:

## التوجيهات

- لا ينجيك أيها المؤمن من أذى الخلق إلا الله تعالى، فاطلب النجاة منه وحده،
   ﴿ فَكَلَنْهُمُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا مِيكَائِنِنَا ﴾
   يَكَائِناً ﴾
- ایاك أن ترد الحق؛ فإن رده قد یوجب الطبع علی قلبك، فلا تجد سبیلاً للتوبت بعد دلك، ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ، رُسُلًا إِلَى قَرِّمِهِم فَا أَوْهُم بِالْلَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَانُوا لِيَوْمِنُوا بِمَا كَذَبُول نَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلمُعْتَذِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَذِينَ اللَّهِ ﴾
- ٣. الاتهامات الكاذبة أسلوب من أساليب أهل الباطل، والظلم، والفساد، ﴿ قَالُواْ أَجِمْتَنَا لِتَهْفِئنا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمًا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ
   ١٤ ﴿ وَهَا عَنْ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ
   ١٤ ﴿ وَهَا لَكُمُا لِمُؤْمِنِينَ

- ا. قم بجمع بعض زملائك أو قرابتك في المنزل، ثم حدثهم عن قصة نبي الله- تعالى- نوح بعد قراءتها من بعض الكتب، فإن الله- تعالى- يقول لنبيه: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ ۖ بَّـاَ ۖ نُوحٍ ﴾
  - ٢. استعد بالله من أن يطبع على قلبك، فإن العبد إذا طبع على قلبه؛ لم يع خيراً والعياذ بالله، ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَمُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُمْتَلِينَ ﴿ ﴾
     ٣. ادع إلى الله- تعالى- محتسباً الأجر منه تعالى، ﴿ فَإِن قَرَلْتِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنَ أَجْرٌ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُن مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٨)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱغْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِعَلِيهِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوت هُفَامَّآ أَلْقَوَّا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلبِيحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْخُقَّ بِكَلِّمَتِهِ عَوَلُوكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ۞فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّاذُرِّيَّةُ مِّنقَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِمَ أَن يَفْتِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْءَ امَّنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ أَ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ٨ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَافِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَالِقَوْمِكُمَابِمِصْرَبِيُوتَا وَٱجْعَلُواْبُيُوتَكُمْ قِيْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِٰبِينَةَ وَأَمُولُا فِي ٱلْحَيَاٰوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَاٱطْمِسْعَلَىٓ أَمَوَلِهِمْ وَٱشۡدُدُعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَايُؤۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُا ٱلۡعَذَابَٱلْأَلِيمَ۞

﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُوك ۞ ﴾.

وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم؛ إظهارا لقوة حجته؛ لأن شأن المبترِّيء بالعمل، المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه، ولاسيما الأعمال التي قوامها التمويه، والترهيب، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم. التحرير والتنوير، ١١ / ٢٥٤.

السؤال: لماذا أمر موسى- عليه السلام- السحرة بالابتداء بإلقاء سحرهم؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾

وهكذا كل مفسد عمل عملا، واحتال كيدا، أو أتى بمكر؛ فإن عمله سيبطل، ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ فإن مآله الاضمحلال، والمحق.

وأما المصلحون- الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها- فإن الله يصلح أعمالهم، ويرقيها، وينميها على الدوام. تفسير السعدي، ص٣٧١.

السؤال: ما مآل الأعمال الفاسدة ؟ وما مآل الأعمال الصالحة ؟.

وإنما كان السحرة مفسدين؛ لأن قصدهم تضليل عقول الناس؛ ليكونوا مسخرين لهم، ولا يعلِموا أسباب الأشياء؛ فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة، ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلاً. أما السحرة الذين خاطبهم موسى- عليه السلام- فإفسادهم أظهر؛ لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق، والدين القويم، وترويج الشرك والضلالات. التحرير والتنوير، ١١ /

السؤال: السحرة طبقات في إفسادهم، وضح ذلك ؟

﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، ﴾

﴿ فَمَاَّ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ۚ ذَٰزِيَّةً مِّن قَوْمِهِ، ﴾ أي: شباب من بني إسرائيل ... والحكمة- والله أعلم- ٍ بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه: أن الذرية والشباب أقبل للحق، وأسرع له انقيادا، بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربى على الكفر، فإنهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من غيرهم. تفسير السعدي، ص٣٧١. السؤال: ما السبب في كون أكثر من آمن مع موسى هم الشباب؟.

﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۗ ۗ

وَهَنَّذِهِ الدَّعْوَة كِانَتْ مِنْ مُوسِيَ - عَلَيْهِ السِّلَامُ- غِضَبًا لِلهِ وَلِدِينِهِ علِى فرعوِن ومِلِئه؛ الذين تبين لهِ أنهمٍ لَا خَيْرَ فِيهمٍ، وَلَا يَجِيءُ مِتْهُمْ شَيْءٌ، كَمَا دَعَا يُؤوِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالِ: رَبِّ لَإ تَذَرِ عَلِي الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَأَجِراً كفارا. تفسير ابنَ كثير، ٤١١/٢.

السؤال: ما وجه دعاء موسى على فرعون وقومه ؟.

﴿ فَلَمَّا أَلْفَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِمْتُد بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

وفي تقديم التوكل على الدعاء —وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى- عليه السلام- لهم به- تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله- تعالى- فإنه أرجى للإجابة، ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء؛ لأنه أحد الأسباب للمقصود. روح المعاني

﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ قَوَكُمْنَا رَبَّنَا لَا يَجَعَلْنَا فِتْمَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ

السؤال: هل التوكل الصحيح يتعارض مع الدعاء؟

الجواب:

﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلِنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمَا مُعَالِمًا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ أي: لا تمكنهم من عذابنا، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق؛ ما عذبناهم، فيفتنون بذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٨٦

السؤال: ما مقصد موسى- عليه السلام- من دعائه بهذا الدعاء؟

الحواب:

## التوجيهات

- إياك أن تظن أن المال، وسعم الرزق، والملك، والجاه، دليل على رضا الله ومحبته، ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۚ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَنِ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا الْطَيِسُ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْذُذْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴾
- الأعمال الفاسدة إلى زوال وإن قويت، والأعمال الصالحة تبقى وتمكث نافعة لصاحبها وللناس، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾
- فئة الشباب فئة صالحة؛ لقبول الدعوة الصالحة، فلا تعرض في دعوتك عنها مع كثرة ما تلاقيه من الاستهتار، والعبث عندهم؛ فإنهم في الحقيقة أقبل للحق من غيرهم، ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قُومِهِ عَ ﴾
- وجوب التوكل على الله- تعالى- لتحمل عبء الدعوة إلى الله- تعالى- والقيام بطاعته، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْم إِن كُنُنُمْ ءَامَننُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكُلُواْ إِن كُننُم مُسْلِمِينَ (١٠٠٠) ﴾.

- اقرأ هذه الآيات المباركات على نفسك، وعلى من به عين، أو سحر؛ فإن لها تأثيراً بإذن الله تعالى، ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُد بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ يَكِفُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَدِيءِ وَلَوْ كَوْ الْمُجْوِمُونَ ﴿ ﴾ الْمُخْوِمُونَ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ . ارسل رسالت تحدر فيها من السحر، ﴿ فَلَمَّا الْفَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُد بِهِ السِّخُرِّ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ
  - ٠٢.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢١٩)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَيُّكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبَعَآنَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۞ \* وَجَوْزُنَا بِبَيِّ إِسْرَةِ بِلَٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَبَغْيَا وَعَدْوًّ لِحَقِّ إِذَآ أَذْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَامَنَتْ بِهِء بَنُوٓاْ إِسْرَةِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ءَآلُكُنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْنُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَكَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ مُبَوَّأُصِدْ قِ وَرَزَقُنَاهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَيْتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُ مُرٱلْفِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ ءُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُولْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱأَنزَلْنَآإِلَيْكَ فَسْعَل ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِمِن فَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ انَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُركِيمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَوْجَاءَتْهُ مْكُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

﴿ فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نُتِّعَانَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ﴾

وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم؛ إظهارا لقوة حجته؛ لأن شأن المبتدِّيء بالعمل، المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه، ولاسيما الأعمال التي قوامها التمويه، والترهيب، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم. التحرير والتنوير، ١١ / ٢٥٤.

السؤال: لماذا أمر موسى- عليه السلام- السحرة بالابتداء بإلقاء سحرهم؟

﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَ ۚ فَأَتْبَكَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۚ حَتَّى إِنَا ٱذَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ ٱنَّهُۥ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنتُ بِهِ؞ بُنُواْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ ١

وهكذا كل مفسد عمل عملا، واحتال كيدا، أو أتى بمكر؛ فإن عمله سيبطل، ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ فإن مآله الاضمحلال، والمحق.

وأما المصلحون- الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعت مأمور بها- فإن الله يصلح أعمالهم، ويرقيها، وينميها على الدوام. تفسير السعدي، ص٣٧١.

السؤال: ما مآل الأعمال الفاسدة ؟ وما مآل الأعمال الصالحة ؟.

﴿ حَتَّى إِذَا آدُرَكَ لُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ. بُنُوا إِسْرَوبِلَ وَأَنَّا مِنَ

وإنما كان السحرة مفسدين؛ لأن قصدهم تضليل عقول الناس؛ ليكونوا مسخرين لهم، ولا يعِلموا أسباب الأشياء؛ فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة، ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلاً. أما السحرة الذين خاطبهم موسى- عليه السلام- فإفسادهم أظهر؛ لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق، والدين القويم، وترويج الشرك والضلالات. التحرير والتنوير، ١١ /

السؤال: السحرة طبقات في إفسادهم، وضح ذلك ؟

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ١٠٠٠ ﴾

﴿ فَمَاَّ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ۚ ذَٰزِيَّةً مِّن قَوْمِهِ، ﴾ أي: شباب من بني إسرائيل ... والحكمة- والله أعُلم- بكونه ما آمن لموسى إلا ذريت من قومه: أن الذرية والشباب أقبل للحق، وأسرع له انقيادا، بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربى على الكفر، فإنهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من غيرهم. تفسير السعدي، ص٣٧١. السؤال: ما السبب في كون أكثر من آمن مع موسى هم الشباب؟.

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُونًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُـلَةً وَأَقِيـمُواْ

ٱلصَّكُوةُ وَكَثِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٧٪ ﴾ يونس: ٨٧.

وَهَنَّذِهِ الدَّعْوَة كِانَتْ مِنْ مُوسِيَ— عَلَيْهِ السَّلَامُ— غَضَبًا لِلهِ وَلِدِينِهِ على فرعون ومِلِئه؛ الذين تبين لهِ أنهمٍ لَا خَيْرَ فِيهمٍ، وَلَا يَجِيءُ مِتهِمُ شَيْءٌ، كَمَا دَعَا ذُوحٌ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَقَالٍ: رَبِّ لَإ تَنَرِرْ عَلِى اللَّارْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارا إِنَّكَ إِنَّ تَذَرْهُمْ يُضِلوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِرا كفارا. تفسير ابنَ كثير، ٤١١/٢.

السؤال: ما وجه دعاء موسى على فرعون وقومه ؟.

الجواب:

﴿ فَٱلْمُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَاينينا لَغُنفِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

وفي تقديم التوكل على الدعاء —وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى- عليه السلام- لهم به- تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله- تعالى- فإنه أرجى للإجابة، ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء؛ لأنه أحد الأسباب للمقصود. روح المعاني

السؤال: هل التوكل الصحيح يتعارض مع الدعاء؟

﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾

أي: لا تمكنهم من عذابنا، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق؛ ما عذبناهم، فيفتنون بذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٨٦

> السؤال: ما مقصد موسى- عليه السلام- من دعائه بهذا الدعاء؟ الجواب:

> > التوجيهات

لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب، ﴿ ءَالْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠٠ ٧٠٠ .

قد يُجيب الله دعوتك وأنت لا تعلم أنها استجيبت؛ فإن الله استجاب دعاء موسى بإهلاك فرعون، وما كان إهلاك فرعون إلا بعد الاستجابة بمدة، ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوَتُكُمَا ﴾

احرص على التأمين حال سماعك الدعاء؛ فإن التأمين بمتزلة الدعاء، ﴿ قَدُّ أُجِيبَت دَّعُوَتُكُما ﴾

- تذكر ذنبا فعلته؛ ثم بادر بالتوبة قبل أن تصل الحالة التي لا تقبل التوبة منك، ﴿ ءَآكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَّلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾. اجمع إسئله أشكلت عليكي، ثم اتصل بأحد أهل العلم، وإسأله عنها، ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلْكَ فَسَعَلِ اللَّهِ مِنَّا أَنْفِكَ الْمَقُّ مِن زَبِّكَ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠٠ ﴾.
  - ادع الله- تعالى مستَحضراً آداب الدعاء، وإياك والاستعجال، ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا نَتْبِعَانَ سَجِيلَ الَّذِيكَ لا يعْلَمُونَ ۖ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٠)

فَلَوْلَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ٓ إِيمَنْهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ۞وَلُوْشَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ حَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَحَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمٍ لَّايُؤْمِنُونَ @فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِرُٱلَّذِينَ خَلَوُاْمِن قَبِّلِهِمُّ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّب رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَءَامَنُوَّا كَذَلِكَ حَقًّاعَلَيْنَانُنجِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلۡ يَنَآ يُهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمۡ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَّآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُم ۖ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلِدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكِّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَامِّنَ ٱلظَّلِيمِينَ ۞

﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا ﴾

أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب ... والحكمة في هذا ظاهرة، فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الدي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران. تفسير السعدي، ص٣٧٤.

> السؤال: لماذا لا ينفع الإيمان الاضطراري؟. الجواب:

﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُمآ إِلَّا قَوْمَ مُولُسُ لَمَآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمُتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ ۞ ﴾ ولعل الحكمِّم في ذلك: أن غيرهم من المهلكين لو ردوا؛ لعادوا لما نهوا عنه، وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر، بل قد استمر فعلاً، وثبتوا عليه. تفسير السعدي، ص٣٧٤.

السؤال: ما الحكمة في تخصيص قوم يونس بأن نفعهم الإيمان بعد وقوع العذاب؟.

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَقَّى يَكُونُواْ

هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره- جل ذكره- أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. البغوى، ٣٨١/٢

السؤال: إلى أي حد بلغت رحمة نبينا- صلى الله عليه وسلم- بأمته ؟

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنُثُمْ ۚ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِكِنْ أَعْبُدُ

اللَّهَ اللَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾

ينبغى لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليهٍ من عبادة الأصنام؛ التي لا تعقل شيئًا، ولا تضر ولا تنفع، فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكُّوا فيه؛ لأني أعبد الله الذي يقبض الخلق؛ فيميتهم إذ شاء، وينفعهم ويضرُّهم إنَّ شاء، وذلك أن عبَّادة من كان َّكذلك لا يستنكرها ذوَّ فطرة صحيحة، وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب، وعقل صحيح. الطبري، ١٥/٢١٧ السؤال: بين موضع الثقة بدين الله، والعقيدة الصحيَّحة في الآيّة؟

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

والمقصود من هذا الفرض؛ تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى لو فعله أشرف الْمُخلوقين؛ لكَّان من الطَّالِين، على حد قوله تعالى:﴿ وَلقد أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك). التحرير والتنوير، ١١ / ٣٠٥.

السؤال: في الآية تشديد على تحريم دعاء غير الله، ولو وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:

الدرر للبقاعي، ٤٩٢/٣. السؤال: التأملُ والتفكر في خلق السموات والأرض عبادة، وضح ذلك ؟.

العالم السفلي في أحوال العناصر، والمعادن، والنبات، والحيوان، وخصوصاً الإنسان. نظم

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَئَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۖ ۖ ﴾ السبيل إلى معرفته تعالى هو بالتفكر في مصنوعاته، ففي العالم العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها والكواكب وما يختص بذلَّك من المنافع والفوائد، وفي

﴿ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَلَالِكَ حَقًّا عَلَيْمَنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠٠ ﴾ أي: من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاب؛ أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين، و" ثم" معناه: ثم اعلموا أنا ننجي رسلنا، (كذلك حقا علينا) أي: واجبا علينا؛ لأنه أخبر، ولا خلف في خبره. القرطبي، ١١/٨٥

السؤال: هل يصيب العذاب من كان على إيمان وهدى ؟

الجواب:

١. تذكر أن الهداية والإيمان بيد الله تعالى، ولو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين، ﴿ وَمَا كَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِلُ إِلَّا إِلَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيثَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾
 كأت لِنَفْسٍ أَن تُوْمِلُ إِلَّا إِلَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيثَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

٢. قبول التوبة قبل حصول العذاب، ورؤية العلامات لا تمنع من التوبة، ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرَيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنَهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُولُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمُتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۗ ۗ ﴾.

٣. وعد الله - تعالى - ثابت الأوليائه بإنجائهم من الهلاك عند إهلاكه الظلمة المشركين ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

- اجلس منفرداً، وتفكر في السماء وما فيها من آيات وعبر، ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِّي ٱلْإَنتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ 💮 ﴾.
  - قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِيرَے ءَامَنُواْ كَذَلِكَ ۖ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾.
- إن كنت تعرف أحدا يدعو غير الله؛ فاكتب له هذه الآية، وأرسلها له في رسالة، ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾.
  - قل: اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِرَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢١)

وَإِن يَمْسَمْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْ لِمَّاءُ يُصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً ـ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَناَّيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَكُمْ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةَ عُومَن ضَلَّ فَإِنَّمَايضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ وَأَتَّبِعُ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْحَتَّى يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَرِكُمِينَ ١

سِوْلَوْهُوْلِيَ بِسْ \_\_\_\_\_ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَزِ ٱلرَّحِيلِ

الرَّ كِتَنَّ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ وثُرَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيدِ خِيرِ ٥ أَلَّاتَقَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَن ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُوْ ثُرَّتُوبُوۤ إِٰ لِيَّهِ يُمَيِّعُكُمْ مَّنَعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةً ۗ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَيْوْمِ كَبِيرِ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُرُوهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ ٱلْآ إِنَّهُمْر يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْمِنَةٌ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ مَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لُهُۥ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يُرِدِّكَ عِنْيرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِهِ؞ يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ؞ وَهُوَ الْغَفُورُ

هَإِذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. <mark>تفسير السعدي</mark>،

السؤال: من خلال الآيةوضح كيف تذكر من يتعلق بالخلق، وينسى الخالق؟

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ 💮 ﴾.

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا، فقال تعالى: ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٓ إِلَيْكَ وَأَصِّيرٌ حَقَّ يَعُكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِحِينَ ۞ ﴾. وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله، وطاعة لأمره. مجموع الفتاوي، ١٠ / ٢٧٦. السؤال: ما الوسيلة الصادقة لتحقيق تقوى الله سبحانه؟

الجواب:

﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١٠٠ ﴾

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته، وجلاله، واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة. تفسير السعدي، ص٣٧٦.

> السؤال: ما الذي يُفاد من كون الكتاب أنزل من عند الحكيم الخبير؟. الحواب:

﴿ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١٠٠٠ ﴾

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته، وجلاله، واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة. تفسير السعدي، ص٣٧٦.

السؤال: ما الذي يُفاد من كون الكتاب أنزل من عند الحكيم الخبير؟.

الجواب:

﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواۚ رَبَّكُو ثُمَّ ثُونُوا۟ إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَنَّى وَيُؤتِكُلَّ ذِى فَضَٰلٍ فَضَلَةً. وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ (٣) ﴾

يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعم، وأمن وسعم، ...ويؤْت كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره، وثوابه في الآخرة . البغوي ،٣٨٥/٢٠ ٣٨٦

السؤال: ما ثمرات الاستغفار ؟

فَضَلَةً, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ 🖤 ﴾

قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار؛ لأن المغضرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها، فالمغضرة أول في المطلوب، وآخر السبب، ويحتمل أن يكون المعنى: استغضروه من الصغائر، وتوبوا إليه من الكبائر.

﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُوا ۚ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ

السؤال: لاذا قدم الاستغفار على التوبة في الآية ؟

﴿ الرَّكِنَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَنَاهُ أَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ (١) ﴾.

وأماً سورة هود فإنما فيها ذكر الأمم، وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى، فأهل اليقين إذًا تلوها؛ تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع؛ لحق لهم، ولكن الله- تبارك وتعالى اسمه- يلطف بهم في تلك الأحايين؛ حتى يقرؤوا كلامه . القرطبي، ٦٤/١١

ما موضوع سورة هود، وما أثره على أهل الإيمان والصلاح إذا تلوها ؟

- ا. مظهر من مظاهر إعجاز القرآن وهو أنه مؤلف من الحروف القطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله ، ﴿ الرّ كِنْبُ أُخْرِكَتُ ءَايِنُهُ ثُمُ فُسِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خِيرٍ ١٠٠٠
- ٢. اصبر وتجلد على طاعة الله وعن معاصِيه، ٍ فإن المتبع للوحي يتعرض للشدائد، وخاصة في أزمنة الفتن، ﴿ وَأُصْبِرُ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ 💮 ﴾
- ٣. اعلم أن الله- تعالى- هو خُير الحاكمين الذي قضى بنصر عباده المؤمنين، ورفع ذكرهم، وكبت عدوهم، ﴿ وَأَصْبِر حَتَى يَعُكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُلْكِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- هذا القرآن أُنزِلَ لأجل التوحيد؛ فكن مفتشاً عن توحيدك، مراقباً له، ﴿ كِنَثُ اللَّهُ مُ فَيَلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيرِ خَيرِ ( ) أَلَا تَعَبُدُوا إِلَّا اللّه ﴾

- استغضر الله تعالى، وتب إليه سبعين مرة، ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا ۚ رَبَّكُو ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّننًا حَسَنًا إِلَىٰٓ اَجَلِ مُسَمًّى وَيُؤتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَصْلَةً, وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ
- سُلُّ الله- تعالى- أن يدفع عنك كل ضر، وأن يجلب لك كل خير، فإنه- جل وعلا- المالك لذلك وحده، ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِشُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوُّ وَإِن يُرِدُكُ ٠٢ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيــــُمُ 🖤 ﴾
- اً سَتُعَد بالله من الحسيد، فإنَّ الله- تعالى- إذا كتب فضلاً لأحد من عباده؛ فإنه لا راد لعطائه وكرمه، ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَاَّدَ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٢)

\* وَمَامِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاٌّ وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنْذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ ۞ وَلَيِنْ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ مِّ أَلَا يَوْمَ يَأْتِهِ مَلَيْسَ مَصِّرُوفًاعَنَّهُمْ وَكَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِءِيشَتَهْزُءُونَ ٥ وَلَينَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِتَّارَحُمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَٰكَ مُ نَعَمَآءَ بَعَٰ دَضَرَّآءً مَسَّـتُهُ لَيَـقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التُعَنِّ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُولً ١٤ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ مِنْ شَفَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَايُوحَيَ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَصَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلِآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَزُّ أَوْجَآءَ مَعَهُ ومَلَكُ ۚ إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيرُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١

﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُّبِينِ ۞ ﴾ هود. ٦.

﴿ وَمَا مِن دَاّبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِرَقُهَا } وعدٌ وضمان صادِق، فإن قيل: كيف قال: "على الله" بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل؛ لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك؛ تأكيداً في الضمان؛ لأنه لا وعد به صار واقعاً لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٩١

السؤال: كيف أوجب الله- تعالى- على نفسه أمرا هو تفضّل منه جل وعلا ؟

﴿ لِيَـبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

ولم يقل: "أكثر عملاً"، بل ﴿ أَحْسَنُ عَمِلًا ﴾، ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله- عز وجل- على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العُمل واحداً من هنين الشرطين؛ حبط وبطل. تفسير ابن كثير، ٢٩/٢. السؤال: ما الفرق بين "أكثر عملا" وبين "أحسن عملا"؟ ولماذا اختيرت الصيغة الثانية؟. الجواب:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّعْفِرَةٌ وَأَجُّرُ كَبِيرٌ ١١ ﴾.

ومن معاني الصبر: انتظار الفرج، ولذلك أوشر هنا وصفُ (صَبَرُولُ ) دون ( آمنوا )؛ لأنّ

المرادَ مقابلة حالهم بحال الكفَّار في قوله: ﴿ إِنَّهُۥ لَيَّوُسُّ كَغُورٌ ﴾. التحرير والتنوير،

السؤال: لماذا أوثر فعل "صبروا" على فعل آمنوا في الآية الكريمة؟

السؤال: لم قال ضائق؛ ولم يقل ضيّق في الآية؟ الجواب:

أَوْ جَكَآءَ مَعَهُ. مَلَكٌ ﴾

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِهِ عَدَرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُّ

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين، ولا

السؤال: في الآية فائدة لأهل الدعوة، بيِّنها.

قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له، ولا يقدح فيما دعا إليه. <mark>تفسير</mark>

الجواب:

الله عليه وسلم؟

١. سعة علم الله- تعالى- وتكفله بأرزاق مخلوقاته مِن إنسان وحيوان، ﴿ ﴿ فِي وَمَا مِن دَاَّبَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ 🕦 ﴾.

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ اللِّهِ صَدَّرُكَ أَنَ يَقُولُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ

أَوْ جَاءَ مَعَهُ. مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ ﴾ هود: ١٢.

إنما قال: ضائق، ولم يقل: ضيق؛ ليدل على أتساع صدره عليه السلام . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٣٩٢

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ اللهِ عَدُرُكَ أَنَ يَقُولُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ

لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم

السؤال: لماذا لم يستجب الله لطلبات المشركين التي طلبوها في إثبات نبوة محمد صلى

عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. تفسير السعدي، ص٧٧٨.

٢. لا ينبغي الاغترار بإمهال الله- تعالى- لأهل معصيتهِ، فإنه قد يأخذهم فِجأة؛ وهِم لا يشعرون، ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أَمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَيْقُولُكَ مَا يَحْبِسُهُۥٓ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾.

٣. إذا ضاق صدرك من أذى الناس؛ فاعلِم أن الله يعلم حالك، وأنك مكلف بالندارة والدعوة، والله يتولى أمر عباده، ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِدِ. صَدْرُكَ إِن يَقُولُواْ لَوْلَاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ۖ أَوْ جَمَاةً مَعْهُ, مَلَكُ إِنْمَاۤ أَنْتَ نَذِيرُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

# ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾.

والتقوى في العمل بشيئين: أحدهما: إخلاصه لله؛ وهو أن يريد به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحدا، والثاني: أن يكون مما أمره الله به وأحبه؛ فيكون موافقا للشريعة لا من الدين الذي شرعة من لم يأذن الله له، وهذا كما قال الفضيل بن عياض في قوله:

﴿ لِيَـبُلُوكُمُ أَنَّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾، قال: أخلصه وأصوبه . جامع الرسائل، ١ / ٢٥٧. السؤال: كيف يكون إحسان العمل ؟

- ١. شاهد الحشرات الصغيرة، وتفكر في طعامها الذي قدّره الله- تعالى- لها، ﴿ ﴿ وَمَا مِن ذَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتِوْدَعَهَا كُلَّ فِ كِتَبٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾.
- ٢. تذكر نعمة أنعم الله بها عليك، ثم سلبكٍ إياها، واشكره على تقديره أولاً وآخراً، ﴿ وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَا رَحْمِةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْـهُ إِنَّهُۥ لَيَعُوسُ كَفُورٌ ۞ ﴾. ٣. سل الله- تعالى- أن يرزقك، وكن مطمئناً لوعده، وفي الدعاء المأثور: " وأسألك رزقاً طيبا"، ﴿ وَمَا مِن ذَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزَقُهَا وَيُعَلِّمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوَّدَ عَهَا ۖ كُلُّ فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ
  - ٤. تأمل نفسك، فإن وجدت سبب ضيق صدرك فقدان زينة الدنيا؛ فأكثر من الاستغفار، وإن وجدت سببها الرحمة بالخلق والشفقة عليهم؛ فأكثر من التسبيح والحمد، ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى ۚ إِلَيْكَ ۚ وَضَآيَقًا بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لُوَلَآ أُدْزِلَ عَلَيْهِ كَنَرُ ۚ أَوْ جَآءَمَعَهُ مَلَكُ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٣)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَنُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتِ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسۡ تَطَعۡ تُرمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ١ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّكَمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَهَلَ أَنتُ مِمُّسَامِهُونَ ١٠٥٥ كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَانُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَيِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُوْاْيَعْ مَلُوتَ ١ أَفْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ء وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ع كِتَبُمُوسَىٰٓ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَٰٓيٍكَ يُؤۡمِنُونَ بِذِّءوَمَنيَكُفُرُ بهِ؞مِنَ ٱلْأَخْذَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَةُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلِلْكِنَّ أَكَّ ثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَكُرُ مِمَّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَنْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشُّ هَادُهَ ٓ وَلَآ ۚ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌّ أَلَا لَغَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِيمِينَ ١ اللَّهِ يَنُ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَقُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ءَمُفَتَرَيْتٍ وَادْعُواْ مِن أَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۞ ﴾.

ﻠﺎ تحداهم بالإتيان بمثله في قوله: { فليأتوا بحديث مثله } ، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله؛ فعجزوا عن ذا وذاك، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله؛ فعجزوا، فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله، ولا بسورة مثله. مجموع ا<mark>لفتاوي، ١٤ / ١٩٧.</mark>

السؤال: بين مراتب تحدي الكفار الإتيان بمثل هذا القرآن ؟

﴿ قُلُ فَأَقُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ. مُفَتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كَنْتُمْ صَدِوْيَنَ 🖑 فَالِّذَ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنْمَا أَذْلِل بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾

ثم بين تعالى إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور مثله، ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب- تعالى- لا يشُبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشّبه صفات المّحدثات. تفسير ابن كثير، ٢٠٠/٢. السؤال: لم لا يستطيع أحدٌ أن يأتي بمثل هذا القرآن؟.

﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰهَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُمَا نُوْقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۖ ﴾ أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة، من الذهب، والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث. قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار

السؤال: كيف تستدلُّ على أن هذه الآية خاصة بالمشركين؟.

الدنيا. تفسير السعدي، ص٣٧٩.

٥ ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾

مما يطلب فيه العلم -ولا يكفي غلبة الظن-: علم القرآن، وعلم التوحيد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ تفسير السعدي، ص٣٧٨.

السؤال: ما الذي يدل عليه التعبير بـ فَأَعْلَمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ 🖑 🎉

الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة، " ويبغونها عوجا " أي: يعدلون بالناس عنها إلى المعاصى والشرك. القرطبي، ٩٢/١١ السؤال: ما صفات الذين لعنهم الله- تعالى- في الآية ؟

أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَجِطَ مَا صَنْعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖑 🚱 قيل: هو لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صمتم، وصليتم، وتصدقتم، وجاهدتم، وقرأتم، ليقال ذلك، فقد قيل ذلك، ثم قالٍ: "إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا وَزِينَهَا ثُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِبِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهِ

رواه أبوهريرة- رضي الله عنه- ثم بكى بكاء شديدا ..أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه.

السؤال: بين كيف يكون حال المرائين يوم القيامة ؟

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِن زَتِيهِ. وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبِلِهِ. كِنْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ }

ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة . البغوي، ٣٩٢/٢

السؤال: هل يستوي حال من تعلق بالدنيا ومن هداه الله- تعالى- إلى الحق ؟

- ١. اتق ظلِم نفسك بالمعاصي، أو ظلم غيرك بإضلائهم، ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ( الله عَرَبُهُ الله عَن عَن سَبِيلِ الله وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ا
- إياك والخوض في الشريعةَ بدون علم؛ فإنه منْ الكذب على الله، ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾
- من طلب الدنيا نالها ونال حظها، ولكن لا حظ له في الآخرة، ﴿ إِنَّمَا أَنَّ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ

- اسأل الله أن يرزقك العلم، والتفقه 🛎 الدين؛ لتكون بذلك على بينة من ربك، فتنال الهداية والرحمة، ﴿ أَفَكَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُّ مِنْـَةً ﴾
  - اعمل عملاً صالحا؛ يُشهد لك به يوم القيامة،﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلاَءٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَغَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾
- إذا خرجت من بيتك؛ فقل: ( اللهم إني أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلَّ ، أو أُزلَّ ، أو أظلِمَ أو أُظلِمَ أو أُظلَمَ أو أجهلَ أو يُجهلَ عليًّ ) ﴿ وَيَقُولُ ۖ ٱلْأَشْهَادُ هَـُولُكَمِّ ٱلَّذِيرَ ۖ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّرلِمِينَ (١٠) ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٤)

١ ﴿ يُضَنعَفُ أَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّعْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۞ ﴾.
لأنهم ضلوا بأنفسهم، وأضلوا غيرهم. تفسير السعدي، ص٣٧٩.

السؤال: لماذا يضاعف لهم العذاب؟. الحواب:

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ.

أي: الأشراف والرؤساء، رادين لدعوة نوح عليه السلام، كما جرت العادة لأمثالهم، أنهم أول من رد دعوة المرسلين. <mark>تفسير السعدي،</mark> ص٨٠٠.

السؤال: لماذا خص الملأ والأشراف بالذكر، مع أنه كذب به كثير من العامة؟. .....

الجواب:

# ا ﴿ لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠ ﴾

يخبر تعالى عن حاثهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم: استبدلوا الدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم، وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالمة بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. تفسير ابن كثير،

السؤال: لمَ وصفهم الله- تعالى- بالأخسرين، ولم يصفهم بالخاسرين؟ الجواب:

قال علماؤنا: إنما كان ذلك الاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة االانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. القرطبي، ٩٩/١١

السؤال: لماذا يقبل الحق أهل الفقر والمسكنة، ويرده أهل الرياسة والغنى غالبا ؟ الجواب:

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ

وكان هذا جهلا منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله-صلى الله عليه وسلم- بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، وليس عليهم تغيير الصور والهيئات، وهم يرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم الدنيء؛ لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم . القرطبي، 1/12

السؤال: هل اتباع الضعفاء والفقراء للداعية عيب ونقص في دعوته ؟

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا

( الرَّحِث ) بعض الرحل وعام سمان والمعاد وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا، { بَادِيَ الرأي } أي: أول الرأي من غير نظر، ولا تثبت. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٣٩٤

السؤال: بينت هذه الآية معالم أهل الكفر في رميهم بالتهم لأهل الحق، وضحها ؟ الجواب:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّدْلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَةٍكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةَ ۚ هُمْ

فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ أَنَّ ﴾ أَنَّ اللهِ عَلَيْدُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ أَنَّ المُعَالَقِيمَ الْعَرْضِيمِ القرطبي، ١٩٦/١١ أنابوا ، ... قال قتادة: خشعوا، وخضعوا ..وجهوا إخباتهم إلى ربهم . القرطبي، ٩٦/١١

السؤال: كيف يكون العبد من المخبتين ؟ الجواب:

## التوجيهات

- ا. لا تحتقر احداً في دعوتك لكانته الاجتماعية، او المادية، ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن
  قَرْمِهِ. مَا نَرِينك إِلّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْبُك انْبَعَك إِلّا ٱللّذِينَ هُمُ ٱلرَّافِلْكَا بَادِى
  ٱلرَّافِي وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْلُكُمْ كَذِينِك ۞ ﴾.
- ر .ن حجم حدِيث سيب في مضاعفه العذاب؛ فإياك أن تحمل غيرك على المعاصي، ﴿ يُضْدَعُكُ هُمُ الْعَدَابُ ﴾ . يُضْدَعُكُ هُمُ الْعَدَابُ ﴾
- اِذا وجدت نفسك تقيس الناس بمظاهرهم؛ فاعلم أن قلبك يحتاج إلى تطهير، ومعالجة، واستئصال لهذا الداء، ﴿ فَقَالَ الْمَكَأُ النَّينَ كَفُرُواْ مِن قَرِمِهِ. مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشُرًا مِثْلَنَا وَمَا زَيْكَ إِلَّا بَشُرًا مِثْلَنَا وَمَا زَيْكَ إِلَّا اللَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأِي وَمَا زَيْ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضًا بَلَ نُظُئُكُمُ كَذِيبِكَ ۞ ﴾ مِن فَضًا بَلَ نُظُئُكُمْ كَذِيبِكَ ۞ ﴾

- ۱. صل ركعتين، ثم ادع الله- تعالى- وتضرع إليه بإخبات، (أي: بتواضع وتذلل)، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُواً إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللهِ .
- ٢٠ نوع أعمالك الصالحة من صيام، وصدقة، وذكر، وعمرة، وصلاة، ومعروف؛ لعلك أن تفوز بجنات النعيم، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِيمَ أَوْلَةٍ لِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَانَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣٠ ﴾
- ٣. قَمَّ بِالقاءِ كُلْمِة، أو بِذَلِ نُصَيِّحْتِ، أَو تَغَيير مَنكْرٍ بالأسلوب الحسن، فإذا فعلت ذلك ثم قرأت قصص الأنبياء؛ انتفعت بها، وظهر لك من معانيها وعجائبها شيئٌ عظيمٌ، ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فُوَّا إِلَى فَوَمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبْيِثُ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٥)

وَينَقَوْمِ لَاَ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَأَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَلَكِنَّ أَرَىكُمْ قَوَّمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَكَوْمِ مَن يَنصُرُ نِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ بِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْيِتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ۞قَالُواْيَنُوحُ قَدْجَدَلْتَنَافَأْ كُثَرَّتَ جِدَالْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآأَنتُه بِمُعْجِزِينَ۞وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِّحِيَ إِنْ أَرَدِتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَرَبُّكُمُ وَالْيَهِ تُرْجَعُونِ ۞أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا ٰبَرِيٓءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ ٥٠٥ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُ مُمُّغِّرَقُونَ ٥

﴿ وَمَا آنًا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّمْ وَلَكِخِيٓ أَرَىكُو قَوْمًا تَجْهَ لُوكَ ٣٠ ﴾ وما أنا بطارد الذين آمنوا " هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين "إنهم ملاقوا ربهم " أي: صائرون إلى ربهم في المعاد فيجزي من

السؤال: من علامات صدق الداعية استهدافه لجميع طبقات المجتمع، وضح ذلك من خلال الآية ؟

﴿ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٣٣٠ ﴾

ومن الجِدَالِ ما هو محمود، وذلك إذا كان مع كافر حربي في منعته، ويطمع في الجدال أن يهتدي، ومن ذلك هذه الآيت، ومنه قوله تعالى: وجادِلْهُمْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ .إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن الجدال ما هو مكروه، وهو ما يقع بين المسلمين بعضهم في بعض في طلب علل الشرائع وتصور ما يخبر الشرع به من قدرة الله، وقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وكرهه العلماء، والله السؤال: بين الجدال المحمود؟

طردهم . القرطبي، ٣٩٧/٢

﴿ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ

الجدل في الدين محمود ؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم؛ حتى يظهر الحق، فمن قبله أنجح، وأفلح، ومن رده؛ خاب، وخسر، وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق؛ فمدموم، وصاحبه في الدارين ملوم . القرطبي، ١١٥/١١ السؤال: بين الجدال المذموم ؟

﴿ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُوا لَ يَفْعَلُونَ اللَّ ﴾

"فلا تبتئس" أي: لا تحزن "بما كانوا يفعلون " فإني مهلكهم ومنقذك منهم، فحينئذ دعا نوح عليهم. البغوي، ٣٩٨/٢

السؤال: متى دعا نوح- عليه السلام- على قومه، وماذا تفيد من ذلك؟

﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُفِ مِن ٱللَّهِ إِن طَرَقُهُمْ أَفَلا نُذَكُّرُونَ ٣ ﴾.

أي: مَنَ يخلصني، أي: ينجيني من الله، أي: من عقابه؛ لأن طردهم إهانت تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله، والله لا يحب إهانت أوليائه. التحرير والتنوير، ١٢ / ٥٦. سؤال: إهانت أولياء الله- تعالى- عظيمت عنده؛ وإن كانوا من الضعفاء، بين ذلك؟

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣ ﴾.

(وما أنتِم بمعجزين) أي: بفائتين، وقيل: بغالبين بكثرتكم؛ لأنهم أعجبوا بذلك، كانوا ملأوا الأرض سهلا، وجبلًا. القرطبي، ١٦/٦١

> السؤال: هل ينتفع المدعو بالنصح إذا كتب الله- تعالى- عليه الغواية ؟ الجواب:

> > ﴿ وَيَنْقُومِ مَن يَنضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهُ تُهُمْ ﴾

أي: من يمنعني من عذابه؛ فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. تفسير السعدي، ص٣٨١.

> السؤال: من علامات الدعوة الصحيحة شمولها للأغنياء والفقراء، وضح ذلك ؟. الجواب:

## التوجيهات

- اياك وأن تستهين بأحدٍ من الناس؛ فتؤذيه بقول وعمل؛ فقد يستوجب ذلك عليك من الله عذاباً وعقاباً، ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَبُّهُمْ ﴾
- تذكر أنك وإن كنت داعية، فإنك لو آذيت عباد الله الضعفاء، أو أهنتهم؛ فإن الله لك بالرصد، ولن ينصرك من الله- تعالى- أحد، ﴿ وَيَكَوَّدِ مَنَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱلَّهِ إِن طَرَجُهُمَّ أَفَلَا نُذَكَّرُونَ ﴾
- ٣. اعلم أن العذاب إذا نزل بالأمم المكذبة؛ فلن يقدر أحد على دفعه ورفعه، ﴿ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤 ﴾

- احتسب تعليم أحد أفراد أسرتك قصار السور، ﴿ وَيَنْقُورِ لاَ أَسُّلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۗ ﴾.
- شارك في عمل دعوي من غير أن تطلب أجراً على ذلك، ﴿ وَيَعَوِّمِ لَا آَسْنَاكُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾
  - قم بزيارة أحد الضعفاء الصالحين، وقدّم له هدية، ﴿ وَيَعَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهُ مُّمُ أَفَلا لَذَكَّرُونَ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٦)

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأَيُّن قَوْمِهِ عِسَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَتَىخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَشَخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَتَىخَرُونَ ﴿ فَمَتُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيكُر ۞ حَتَّىۤ إِذَاجَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ قُلْنَاٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيِّن ٱثْنَيْن وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ تَإِلَّا قَلِيلٌ۞\* وَقَالَ ٱرۡكَّبُواْ فِيهَا بِسَدِرُ ٱللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرَّسَنَهَ آ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ تَحِيمُ ٥ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيَّ أَرَّكُ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قَالَ سَعَاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَجَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلسَمَآءُ أَقَاعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمُّرُ وَٱسۡ تَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ فُرُ ۖ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

﴿ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥۤ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴾.

وجملة ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة الصالحين. التحرير والتنوير، ١٢ / ٧٣.

السؤال: الصالحون قليل في أقوامهم في الغالب، دلل لذلك؟

﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ ٱللَّهِ بَحْرِبِهَا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَقِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ ﴾.

التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعَده بنجاتهم، وذلك من غفرانه ورحمته. التحرير والتنوير، ١٢ / ٧٤.

السؤال: ما فائدة التعليل بالمغفرة والرحمة في الآية الكريمة؟

﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِّن قَوْمِهِ. سَخِرُوا مِنْهٌ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ 🚳 🖟

جعل قومه يمرون به وهو في عمله، ويسخرون منه، ويقولون: يانوح، لقد صرت نجارا بعد النبوة ؟ البغوي، ٣٩٩/٢

السؤال: علو منزلة الصالحين لم تمنع الجاهلين من الاستهزاء بهم، وضح ذلك ؟

﴿ قَالَ سَنَاوِىَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِرَ ۖ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمُ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمَر

{لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إلا مَنْ رَحِمَ} فلا يعصم أحدا، جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباَب، لمَا نَجا إنْ لم ينجه الله. تفسير السعدي، ص٣٨٣.

السؤال: في حالت الشدائد هل نتعلق بالأسباب، أم بالسبب؛ وهو الله سبحانه ؟.

﴿ قُلْنَا ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَيُّنِ ﴾

أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات، ذكر وأنثى؛ لتبقى مادة سائر الأجناس.

السؤال: لماذا أمر الله نوحا أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين؟

﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُدِ ٱللَّهِ مَعْرِنهَا وَمُرْسَنهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ عَ وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل . القرطبي، ١٢١/١١

السؤال: ما الفائدة العملية من الآية ؟

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْمَحْقُ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۖ ۖ {فقال رب إن ابني من أهلي} أي: وقد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ {قال يا نوح إنه ليس من أهلك} أي: الذين وعدت إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: {وأهلك إلا من سبق عليه القول} ، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا، عليه السلام. تفسير ابن كثير، ٢٩٦٦. السؤال: الإسلام والإيمان شرط لانتفاع الأقارب من بعضهم في الأخرة، وضح ذلك؟.

الجواب:

- لا تبتئس إذا قُلَّ من يسمع نصحك، وكَثُرَ مخالفوك، فإنَّ الأنبياء قبلك قد أفنوا أعمارهم الطويلة في الدعوة، ولم يستجب لبعضهم إلا القليل من البشر، ﴿ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ 🕑 ﴾
- القرابة والنسب لا تنفعان عند حلول غضب الله وعدابه؛ فإعتمد على عبادتك لله-سبحانه وتعالى- واطلب منه رحمته ورضوانه، ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾
- الأسباب الدنيوية مهما أتقنتها وتمكنت منها لا تُنجيك من قدر الله؛ إن أراد الله ُ بِك شيئاً، ﴿ قَالَ سَءَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ إِلَّا

- ارسل رسالِيّ تحدر فيها من السخرية بالعلماء، فإنهم ورثة الأنبياء، ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَزَ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن فَوْمِهِ ـ سَخِرُوا مِنَهٌ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنّا فَإِنّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمّا
- حافظٌ على دعاء الركوب هذا اليوم، ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُدِ ٱللَّهِ بَعْرِهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِي لَغَفُرُ ۗ رَحِمٌ ۖ ﴿ ﴾. انصح شخصاً مريضا، محتاجا للنصيحة، كما فعل نوح عليه السلام مع ابنه، ﴿ وَي تَقِي مِهْجٍ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَاكِ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفرينَ ١٠٠٠ ﴾

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٧)

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وعَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَشَكَّلْن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينِ @ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرُّحَمِّنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيدِينَ ﴿ قِيلَ يَلُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيْمِيِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىۤ أُمَهِمِيِّمَّن مَّعَكَّ وَأُمَّرُسَنُمَيَّعُهُمْ ثُرُّيَمَسُّهُمْ مِّنَاعَذَابٌ أَلِيمُ هُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُلِ هَاذاً فَأَصْبِرً إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۗ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًأْ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُونَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞يَقَوْمِ لَآ أَسْتَكُمُ مِعَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَسِرِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْيَنَهُودُ مَاجِعُتَنَابِبَيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بتَارِكِي ءَ الِهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَخُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

﴿ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾

أي: الذين وعدت إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. تفسير ابن كثير، ٢٩٩/٢.

السؤال: ما وجه نفي كون الابن من أهل نوح عليه السلام؟.

﴿ يِلْكَ مِنْ أَنْبَآهِ الْفَيْبِ نُوحِهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْل هَٰذَآ فَأَصْبَرٌّ إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُنَقِيبَ ﴿ ۖ ﴾ كما صبر نوح- عليه السّلام- فكانت العاقبة له كذلك تكون العاقبة لك على قومك. التحرير والتنوير، ١٢ / ٩٣.

السؤال: لمَ أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالصبر بعد قصة نوح عليه السلام؟

# ﴿ وَيَنقَوْمِ السَّغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ قُوبُواْ إِلَّتِهِ يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ

قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ وَلَا نَنُوَلُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ﴾ هود: ٥٦ .

وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار ...والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر، ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان . التسهيل لعلوم التّنزيل لابن جزي، ١ / ٣٩٩

السؤال: بين شيئا من فوائد الاستغفار ؟

﴿ قِيلَ يَنفُوحُ أَهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أَمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ فبارك الله في الجميع؛ حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها. تفسير السعدي، ص٣٨٣.

السؤال: بارك الله في ذرية من كان مع نوح- عليه السلام- في السفينة، فما مظهر هذه

الجواب:

﴿ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. تفسير السعدي، ص٣٨٣.

السؤال: ما أسباب النجاة من الخسارة في الآخرة ؟.

# ﴿ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمُّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

طلبِ المُغفرة ابتداء ... ثم أعقبها بطلب الرحمة؛ لأنّه إذا كان بمحل الرضى من الله؛ كان أهلاً للرحمة. التحرير والتنوير، ١٢ / ٨٨.

السؤال: لماذا قدم طلب المغفرة على طلب الرحمة؟ الجواب:

﴿ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكً إِنَّهُ، عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِدِ، عِلْمُ

﴿ فَلَا تَشَكُّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيراً، أو غير خير.

تَفُسير السعدي، ص٣٨٣. أَ الشيئة ويكون الخير في عدم الاستجابة، بَيِّن ذلك من خلال السؤال: قد يدعو الإنسان بشيء، ويكون الخير في عدم الاستجابة، بَيِّن ذلك من خلال

الحواب:

### التوجيهات

١. لا تحزن من عدم إجابة دعاء الله لك في بعض مطالبك الدنيوية؛ فقد يكون منعك إياها خيراً من إعطائها لك، ﴿ قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكٍّ إِنَّهُ، عَمَلُ عَيْرُ صَالِح فَلا تَشَالُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

٢. تقوى الله- سبحانه وتعالى- هي السبب الأعظم لتخلصك من الظلمة الذين يظلمونك، ﴿ فَأَصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣. الصبر بأنواعه سببٌ لحصول خيري الدنيا والآخرة، ﴿ فَأَصْبِرٌّ إِنَّ ٱلْعَرْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾

- ادعُ بدعاء نوحٍ عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ۽ عِنْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾
  - استعضر الله سبعين مرة، ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾
- اقرا قصة نوح عليه السلام-، واستخرج منها ثلاث فوائد، ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْفَيْتِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنتَ ۖ تَعَلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَآ فَأَصْبِرَ ۖ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِيرِ ﴾ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٨)

<u>وهذا</u> القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى . ا<mark>لقرطبي، ١٤٣/١١</mark>

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَيكَ بَعۡضُءَ الِهَتِنَا بِسُوٓءً ۗ قَالَ إِنِّيٓ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوۤا أَنِّي بَرِيٓءُ ءُمِّمَّا تُشۡرِكُونَ ۞ مِن دُو نِيۡجَٓٓٓ فَكِيدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآتِةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُا بِنَاصِيَتِهَأَ إِنَّ رَبِّ عَلَىصِرَطِ مُّسْتَقِيرٍ ۞ڣَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْ تُكُو مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِۦٓٳلَيۡكُو ۚ وَيَسۡ تَخۡلِفُ رَبِّي قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيَّعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُمُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْرُسُلَهُ وَالْتَبَعُوّاْ أَمْرَكُلِّ جَبَارِعَنِيدِ ۞ وَأُنْبَعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعَنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَحَةِ أَلَا إِنَّ عَادَاكَفَرُواْ رَبَّهُمٌّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِرهُودِ۞\* وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِيِّنَ إِلَهِ عَيْرُةً ۚ هُوَاۡنَشَاٞ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّرَّةُ وَبُواْ إِلَيۡهَۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبُ ٥ قَالُواْ يَصَلِيحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبَّلَ هَلَٓ ٱلْتَنْهَنَاۤ أَنْ نَعَّبُدَ مَايَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيب @

السؤال: على أي شيء يدل قول هود عليه السلام؟

﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلِيُكُمُّ وَيَشْنَفْلِكُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونِكُۥ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰكُل شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَإِن تَوَلَّمُ اللَّهُ اللَّ أي: بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم، وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم؛ لأن وجودكم وعدمه عنده سواء . البغوي، ٢٩٩٢

﴿ فَكِيدُونِ جَبِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ 🌑 إِنِي تَوَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ 🔘 ﴾

السؤال: هل يضر العبد ربه بتوليه وإعراضه عن طاعة الله تعالى ؟ الجواب:

﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ( ﴿ ﴾ ﴿ هود:

من عصى رسولا واحدا؛ لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على الإيمان بالله، وعلى توحيده . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٠٠

السؤال: دلت هذه الآية على أن من كذب رسولا واحدا؛ فقد كذب جميع الرسل، وضح

﴿ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهِمَّ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠٠ ﴾

م نفس تدب على الأرض .."إلا هو آخذ بناصيتها " أي: يصرفها كيف يشاء، ويمنعها مما يشاء . القرطبي، ١٤٣/١١

السؤال :بينت الآية شيئا من قدرة الله، وضعف المخلوقين، وضحه ؟

﴿ فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٠٠٠ ﴾

وية هذُه الآيت ... قربٌ يقتضي الطّافه تعالى بهم، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم؛ ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. <mark>تفسير السعدي، ص٣٨٥.</mark> السؤال: لماذا قرن الله- سبحانه وتعالى- اسمه القريب بالمجيب؟.

﴿ وَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْ مَةِ مِّنَا وَنَجَيَّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ ﴾ لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى، وإن كانت له أعمال صالحة . القرطبي،١٤٦/١١

> السؤال: هل يستطيع أحد أن ينجو من العذاب بعمله الصالح فقط ؟ الجواب:

> > ﴿ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا ﴾

أي: قد كنا نرجوك، ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه. نفسير السعدي،

السُّؤال: العالم والداعية يجمع بين الدين والخلق الحسن، بَيِّن ذلك من خلال هذه الآية؟

### التوجيهات

- ١. توكُل أهل الإِيمان واحد، فما قاله نوح لقومه متحدياً لهم؛ قاله هود لقومه، ﴿ مِن دُونِهِ } فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ١٠٠٠ ﴾.
- ٢. التنديد بالكبر والعناد؛ إذ هما من شر الصفات الخلقية في الإنسان، ﴿ وَيَلُّكَ عَادٌّ جَمَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ( ﴿ ﴾.
- ٣. التوكل على الله سببٌ لنجاحك الدنيوي والأخروي، ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم

- أَشْهِدِ الله على براءتك من جميع أنواع الشرك، ﴿ قَالَ إِنِّيَّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِىٓ ۗ مُ مَا تُشْرِكُونَ ۖ ۖ ﴾
- حدد أمرا أهمك، وفوض أمرك فيه إلى الله؛ مع الأخذ بالأسباب، فإنه سيتولى أمرك سبحانه، ﴿ إِنِّ تَوَّكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَقِي وَرَيِّكُمٌّ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ۖ ﴾
  - قم بتذكير من حولك بنعم الله- تعالى- وإحسانه لهم، ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَسْتَغْمَرَكُنْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّرَ ثُوبُواً إِلَيْهَ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِّيبٌ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٢٩)

قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَّءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّدِّ وَءَاتَ لَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۞ وَيَعَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلاتَمَسُّوهَا إِسُوعٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَ قَرُوهِا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ ذَٰلِكَ وَعُدُّعَيْرُمَكَذُوبِ۞فَلَمَّاجَآءَ أَمُرُنَا نَجَيَّ نَاصَالِحَاوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّ اوَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ ذِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَويُّ ٱلْعَرِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصِّبَحُواْ فِيدِيَىرِهِمْ جَاشِمِينَ ۞ كَأَن لَمْ يَغْمَوُ افِيهَآ أَلْاَ إِنَّ ثَمُودِاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَالِتَّمُودَ۞وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُولْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجُل حَنِيذِ ١٠ فَكَمَّا رَءَ آ أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَايِمَةٌ فَضَمِحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَابِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٥

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ۖ ﴾ "فعقروها" إنما عقرها بعضهم، وأضيف إلى الكل؛ لأنه كان برضا الباقين . القرطبي، ١٥٤/١١

السؤال: نرى من الناس من لا يفعل المنكر، لكنه يرضى به؛ فلا يغيره، فما حكمه ؟

ا أَ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذِ (١١) ﴾

🚊 هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه، فيقدم الموجود الميسر 😩 الحال، ثم يتبعه بغيره؛ إن كان له جِدة، ولا يتكلف ما يضر به .

السؤال: بين شيئا من أدب الضيافة المستفاد من الآية ؟

﴿ فَلَمَارَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى

قال قتادة: وذلك أنهُم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم؛ ظنوا أنه لم يأت بخير، وإنما جاء بشر. البغوي، ٢١٢/٢

السؤال: لماذا خاف إبراهيم- عليه السلام- من الملائكة حينما لم يأكلوا من طعامه ؟

﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنِمِينَ ﴿ ﴾

وعبِّر عن ثمود بالذين ظلموا؛ للإيماء بالموصول إلى علمّ ترتب الحكم، أي: لظلمهم وهو طلم الشّرك، وفيه تعريض بمشركي أهل مكّة بالتّحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب ّ أولئك؛ لأنّهم ظالمون أيضاً. التحرير والتنوير، (١٢ / ١٤).

السؤال: لماذا عبر عن ثمود ب (ٱلَّذِيكَ ظُلَمُوا ) ؟

الجواب:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا ﴾

ففي هذا أن السلام قبل الكلام. تفسير السعدي، ص٣٨٥.

السؤال: ماذا نفيد من ابتداء الملائكة بالسلام؟.

﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧) وَأَمْرَأَتُهُ, قَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ ﴾

إنا أرسلنا إلى قوم لوط؛ لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم؛ لكثرة فسادهم، وغلظ كفرهم وعنادهم. تفسير ابن كثير، ٤٣٣/٢.

السؤال: لماذا فرحت سارة، وضحكت بخبر الملائكة؟.

الجواب:

﴿ وَيَنَقُومِ هَذِهِ مَ نَاقَةُ أَلَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيٓ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ ١٠ ﴾.

وإضافة النَّاقة إلى أسم الجَّلالة؛ لأنَّها خُلقت بقدرة الله الخارقة للعادة . التحرير والتنوير، ١٢ / ١١٣.

السؤال: لماذا أضيفت الناقة إلى اسم الجلالة؟

- ١. على الداعية وطالب العلم أن يكونا على بينةٍ فيما يدعوان إليه، ﴿ قَالَ يَكُوُّمِ أَرَّءَ يُتُمُّ إِن ڪُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَۃِ مِّن رَّبِي ﴾
- ٢. على المسلم أن يعلم أن الخير الذي يعيش فيه من هداية وصلاح وتقوى؛ إنما هو فضل ورجمة من الله، ﴿ قَالَ يَكَوَّرِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بِبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَـننِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾
- ٣. زميلك الذي يدعوك إلى المعصية لن يستطيع أن يدفع عنك عذاب الله، فتمسك بطاعة الله الذي يدفع عنك كل سوءٍ، ﴿ فَمَن يَضُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُهُ، فَمَا تَزِيدُونَنِي
- ٤. إذا وقع عَذاب الله -والعياذ بالله- على أحد فكلُّ نعيم حصل له من قبلُ سيكون بالنسبة له كالعدم، ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهَا ﴾

- قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَثَّرُنَا بَعَيْـنَا صَلِحًا وَٱلْذَينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنتَاوَمِنْ خِزْي يَوْمِيذٌ إِنَّ رَبُّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١١٠ ﴾.
  - ادع أحد زملائك للمنزل، وأكرمه اقتداءً بكرم إبراهيم عليه السلام، ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنّاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَكِ قَالُواْ سَلَكُمّاً فَالَ سَلَكُمٌّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ ۖ ﴾.
- انظر في منكرٍ ظاهر، وقم بإنكاره بأسلوب مقنع وحكيم، ﴿ وَيَنَقُومِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةَ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابٌ فَرِيبٌ ﴿ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٠)

قالت يَنويَكَنَ قَالُهُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحَقًا إِنَّ هَانَا لَشَيْءٌ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَمَكَ اللَّهِ وَمَكَ اللَّهِ وَمَرَكَ اللَّهِ وَمَكَ اللَّهِ وَمَكَ اللَّهِ وَمَكَ اللَّهِ وَمَرَكَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَلِيهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِبْرَهِيمَ لَحَلِمُ أَوْهُ مُنِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِمُ ﴾ أي: ذو خلق حسن، وسعة صدر، وعدم غضب عند جهل الجاهلين ﴿ أَوَّهٌ ﴾ أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقات، ﴿ مُنِيكٌ ﴾ أي: رجًاع إلى الله بمعرفته ومحبته، والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عمن حتَّم الله بهلاكهم. والإعراض عمن الله بهلاكهم. والإعراض عمن من من الله بهلاكهم. والإعراض عمن من من الله بهلاكهم اللهم الله بهلاكهم الله بهلاكهم الله بهلاكهم اللهم الله بهلاكهم اللهم الل

السؤَّالُ: ما أبرزُ صفات إبراهيم- عليه السلام- حتى نقتدي به ؟

٢ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهٌ مُّنِيثٌ ۗ ۞ ﴾

المنيب: الراجع ، ..وإبراهيم كان راجعا إلى الله- تعالى- في أموره كلها، وقيل: الأواه: المتأوه أسفا على ما قد فات قوم لوط من الإيمان . القرطبي، ١٧٣/١١ السؤال: رحمت الأنبياء بأقوامهم تحملهم على الضيق مما يجري عليهم من العقوبات، وضح ذلك ؟

٣ ﴿ قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾

فَإِنَّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامّ في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء. تفسير السعدي، ص٣٨٦.

> السؤال: لماذا كان لا ينبغي لامرأة إبراهيم أن تعجب من أمر الله؟. الحوات:

نفسير السعدي، ص٣٨٦. استال: للذا كان لا دنيف لام أمّ إد إهيم أن تعجب من أم الله؟

{ وَلاَ يَلْتَغِنَ مِنكُمْ أَحَدٌ } نُهوا عن الالتفات؛ لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٠٣

﴿ فَالْوَاْ يَنْلُولُمْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكٌ فَأَشرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِت

مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

السؤال: في نهي الله- تعالى- قوم لوط عن الالتفات لفتة، اذكرها ؟ الجواب:

ه ﴿ أَلِيْسَ مِنكُورٌ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿ ﴾.

والاستفهام في ﴿ أَلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ ﴾ إنكار وتوبيخ؛ لأنّ إهانت الضيف مسبّت لا يفعلها إلا أهل السفاهة. التحرير والتنوير، ١٢ / ١٢٩.

السؤال: ما فائدة الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾؟ الجواب:

 أَفَاتَقُوا اللهَ وَلا نُحُزُونِ فِي ضَيِّغِيِّ أَلْيُس مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ ﴾ اللهدى والاستقامة.
 اي: شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،...والرشد والرشاد: الهدى والاستقامة.
 القرطبي، ١٧٣/١١

السؤال: ما صفات الرجل الرشيد ؟ الجواب:

🐚 🎉 هود: ۸۱ .

## التوجيهات

- ١. فضيلة خلق الحلم، والإِنابة إلى الله تعالى، ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ۞ ﴾.
- ٢. قضاء الله لا يرده أحد، ﴿ يَلْإِثْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَأً إِنَّهُۥ فَدْ جَآءَ أَثُرُ رَبِّكً وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابُ عَذَابُ عَثْرُ مَنْ دُودِ ۞ ﴾.
- لا يأس من الدرية الصالحة، ﴿ قَالَتْ يَوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَذَا لَكُونُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَذَا لَكُونُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوا أَنْعَجَيِنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾

# ٧ ﴿ فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِنْزِهِيمَ ٱلرَّوْءُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ۖ ﴾

قال للمُلائكة: أرأيتم لو كان في مدائن لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم ؟ قالوا: لا، قال: أو أربعون، قالوا: لا، قال إبراهيم عند ذلك: إن فيها لوطا، إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها ؟ قالوا: لا، قال إبراهيم عند ذلك: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. البغوي، ٢٤/١٤ السؤال: بين رحمة إبراهيم وشفقته بالناس وقد علم نزول العذاب بهم ؟

- سل الله- تعالى- أن يرزقك الحلم، ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِمُ أَزَّهٌ مُّنِيثٌ ﴿ ﴾.
- ٢. عود نفسك الرحمة والشفقة بالعاصين، واسأل الله الرحمة بعصاة المسلمين، والهداية للكفار، ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِيْرَهِيمَ ٱلرَّبُعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَّرَىٰ يُجُدِلنَّا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾
  - ٣. ابحث عن بعض الأخبار السارة ،وبشِّر بها من حولك، ﴿ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجُدِلْنَا فِي قَرْمِ لُوطٍ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣١)

فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَالِيَهَاسَافِلَهَاوَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيل مَّنضُودِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنكَ رَبِّكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدِ۞\* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُۗ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتُ إِنَّ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرمُّحِيطٍ ۿوَيَكْفَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْ ثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هَابَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَّهَ يَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وُمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَاٱسۡتَطَعۡتُ وَمَاتَوۡفِيقَىٓ إِلَّا بِٱللَّهَ ۚ عَلَيۡهِ وَكَلَّتُ وَإِلَيۡهِ أُنيبُ ۗ

﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ ﴾

المعنى: ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد، وقال قتادة وعكرمة: ظالمي هذه الأمة، والله ما أجار الله منها ظالما بعد . القرطبي،١١/١٨٩

السؤال: هل هذه العقوبات الإلهية خاصة بهؤلاء، أم أنها قد تنزل بالظالمين في أي زمن ؟

﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي آرَىٰكُم خِغَيْرٍ ﴾

كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام؛ أخذوا بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه، وظلموا، وإن جاءهم مشتر للطعام؛ باعوه بكيل ناقص، وشححوا له بغاية ما يقدرون . <mark>القرطبي،١٩/١١</mark> السؤال: بين خطر ظلم الناس في أرزاقهم ومعايشهم ؟ وكيف كان سببا في الهلاك ؟

﴿ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ ﴾

أي: ما يبقيه الله لكم بعد إيضاء الحقوق بالقسط أكثر بركة، وأحمد عاقبة مما تبقونه لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم . ا<mark>لقرطبي، ١٩٢/١١</mark>

السؤال: هل العبرة بكثرة المال، أم ببركته، وضح ذلك من خلال الآية؟

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ أي: ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه، كما لا أترك ما أمرتكم به. (إن أريد إلا الإصلاح ما أي: ما أريد إلا فعل الصلاح، أي: أن تصلحوا دنياكم بالعدل، وآخرتكم بالعبادة. القرطبي،١٩٨١ السؤال: نصت الآية على الإصلاح، فبم يتم ذلك؟

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس، دفع هذا

بقوله: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأَلَّهِ ﴾ أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن

السؤال: لماذا بعد أن أخبرهم بأنه يريد الإصلاح أتبع ذلك بقوله: ﴿ وَمَا تُوفِيقِيٓ إِلَّا بِأَلَّهِ ﴾؟

الجواب:

١ ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي. تفسير السعدي، ص٧٨٠.

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي

أَمْوَلِنَا مَا نَشَتُوُّ أَإِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ( ١٠٠٠ ). فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم؛ جعلوها المشيرة عليه بما بلغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم. التحرير والتنوير، ١٢ / ١٤١.

السؤال: ارتبط الأنبياء- عليهم السلام- بالصلاة؛ حتى أصبحت عبادة مؤثرة في سائر أعمال حياتهم، بين ذلك؟

﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٣٠٠).

قال بعض السلف في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ أَي مَن ظالمي هذه الأمت. الاستقامة، ١ / ٥٥٥

السؤال: في الآية الكريمة تحذير لهذه الأمة، بين ذلك؟

الجواب:

أَشْ يَآءَهُمْ ۗ وَلَا ّ يَعْنُواْ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ ۚ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَكُمْ إِن كُسُمُّد مُّؤْمِنِينَ

٢. على من أراد أن يدعوَ الناس إلى الخير؛ أن يكون على بينةٍ وفهم ودراية لهذا الأمر؛ الذي يدعو الناس إليه، ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمِّرَ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَّيِّي ﴾

٣. بعض الكبائر أشد عقوبة من غيرها، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُهَا جَعَلْنَا عَلِيهَا صَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عْلَيْهَا حِجَازَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّليلِمِينَ بِبَعِيدٍ

- فتش في نفسك، هل ظلمت أحداً في عرض، أو مال، أو شيء من الدنيا، هل أخذت مالاً من غير حله، ثم قم برد الحقوق لأهلها، ﴿ وَلَا تَبُّخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَّبَآءَهُمْ وَلَا تَعُثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴿ ﴾
  - حدد عملا صالحا، وتبين أحكامه الشرعية، واعمل به، ثم ادع الناس إليه، ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُعَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَـٰكُمُ عَنَهُۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾
    - كلما أقدمت على عمل هذا اليوم؛ قل قبله: اللهم وفقني فيه لما تحبه وترضاه، ﴿ وَمَا مِّوْفِيقِ إِلَّا بِأَللَّهِ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٢)

وَيَنَقُوْهِ لَا يَغِيمِنَكُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيبِكُمْ قِشْلُ مَا أَصَابَ وَمَنَوْهُ لَا يَغِيمِنِ الْحَقِيمُ مِنْ أَصَابَ عَوَمَ وَهُ وَقَوْمَ هُو لَوَ أَوْقَوْمَ صَلِح وَمَا قَوْمُ لُو لِحِينَكُم رَحِيهُ وَدُودُ فَيَ الْمَانِكُمْ شُمَّ لُونُوا اللّهِ الآلَ يَقِيمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُولِكُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّ

﴿ قَالُواْ يَنشَعَيْثُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۚ وَمَّا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَنقَوْرِ أَرَهُ طِيقَ أَعَـُزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَأَنَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيًّا ﴾

السؤال: انتقاص العالم أو الداعية بسبب دينه انتقاصٌ لله عز وجل، بين ذلك ؟ الحواب:

٢ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾

وذلك لبغضهم لما يقول، ونفرتهم عنه. تفسير السعدي، ص٣٨٨.

السؤال: ما السبب في عدم فهم قوم شعيب لكلامه عليه السلام ؟. الجواب:

# ﴿ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ

صَلِحٍ ﴾

وقي قصم شعيب من الفوائد والعبر ... الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. تفسير السعدي، ص٢٨٩.

السؤال: في هذه الآية أسلوبٌ دعويّ اتبعه شعيب- عليه السلام- مع قومه، فما هو؟. الحداد:

﴿ وَلَمَّا جَآهَ أَمْرُنَا خَيَتَنَا شُعَبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، مِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةُ

فَّأُصُبَكُواْ فِيُنرِهِمْ جَنِّمِبِكَ ۞ ﴾ ذكر ههنا أنه أتتهم: صيحت، وفي الأعراف: رجفت، وفي الشعراء: عذاب يوم الظلة، وهم أمت واحدة اجتمع عليهم− يوم عذابهم− هذه النقم كلها، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه، تفسير ابن كثير، ٢٩/٢٤.

السؤال: ذكر الله عن قوم شعيب ثلاثة أوصاف لعذابهم، فكيف تجمع بين هذه الآيات؟. الحمات:

﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ ثُونُواْ إِلْيَا إِنَّ رَفِّ رَحِمَ أُودُودٌ ۞ ﴾

وللودودُ معنيان، أحدهما: أنه محب للمؤمّنين، وقيل: بمعنى المودود، أي: محبوب للمؤمّنين البغوي، ٢١/٢٤

السؤال: بين معنى اسم الودود، وماذا تفيد من هذه الآية؟

لجواب:

عَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَالِيْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِيْهِ ، ﴾ أي: أشراف قومه؛ لأنهم المتبوعون، وغيرهم تبع لهم. تفسير السعدي، ص٣٩٩.

السؤال: لماذا خُصِّ ملاً فرعون وأشراف قومه بالذكر، مع أن موسى مرسلٌ لجميع القوم؟.

الجواب:

﴿ وَلُؤُلَا رَهُ طُلكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ (١٠) ﴾

الله يدفع عن الأومنين بأسباب كثيرة، قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. تفسير السعدي، ص٣٨٩.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسعى لتحقيق أسباب دنيوية يكون فيها حماية لدينه؟. الحواب:

### التوحيهات

- اشتداد الأزمات مؤذن بقرب انفراجها، ﴿ وَيَنَقُوْرِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَنِيلًا سَوْفَ تَعْمَمُمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاكُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَآرَتَـهَبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَفِيثُ ۞ ﴾ .
- ٢. لو كانت هناك مشكلة بينك وبين بعض الدعاة، أو الصالحين، أو طلبة العلم، لا تجعل هذه المشكلة سبباً لتركك ما هم عليه من الصلاح والعبادة، ﴿ وَيَعَوْدِ لَا يَجُرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُرِدٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ﴾ يَجُرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُردٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ﴾
- ٣. اتباع قوم فرعون لفرعون- على جهله وتجبره- دليل على شدة فتنة الأتباع؛ ولذا فليكن الدليل متبوعك، لا الرجال، ﴿ فَأَنْتُكُواْ أَنْرَ فِرْعُونَ وَمَا آَمْنُ فِرْعُونَكِ مِرْشِيدٍ \* ﴿

- ١. اقرأ دعاء سيد الاستغفار في الصباح، وفي المساء، ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيَّهُ إِنَّ رَقِى رَحِبِمُ وَدُودٌ ﴿ ﴾.
- ٢. ادع الله- تعالى- باسميه: الرحيم، والودود؛ ينفتح لك من أبواب الخير شيءٌ عظيمٌ ، ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيَّهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ۖ ﴾
- ٣. ذكر من حولك أن سنن الله- تعالى- لا تحابي أحداً، فكما نزلت العقوبة بهؤلاء؛ فقد تنزل علينا، وإلا فلماذا قص الله- تعالى- علينا هذه القصص ؟، ﴿ وَيَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ آنَ يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ ثُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيجٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٣)

يَقْدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُ مُ ٱلنَّارِّ وَبِنَّسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُٰودُ۞وَأُتِّيعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَغَنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ بِشَّرَى ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُوَحَصِيدٌ۞وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُ مِن أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّاجَآءَ أَمُّرُرَبِّكَّ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَتْبِيبٍ ٥ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلۡقُرَىٰ وَهِيَ طَلِمَةُ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ هَانَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمُرُمَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُمَّشْهُو دُّ ۞ وَمَانُوۡخِذُوۡهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعۡدُودِ۞يَوۡمَ يَأْتِ لَاتَكَلُّمُنَفُّسُ إِلَّا بِإِذْ نِهُ عَفِينَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرُ وَشَهِيتُكُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِٱلسَّمَوَتُ

﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِنَّسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠ ﴾ يعني: يتقدمهم إلى النار؛ إذ هو رئيسهم . القرطبي، ٢٠٤/١١

السؤال: من تقدم الناس إلى الشرفي الدنيا؛ تقدمهم إلى الناريوم القيامة، وضح ذلك ؟

﴿ يَفْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ الْمَوْرُودُ

وكما أنهم اتبعوه في الدنيا، وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، فأوردهم إياها، وشربوا من حياض رداها، وله في ذلك الحظّ الأوفر، ومن ثم العداب الأكبر. تفسير ابن كثير، ٢٠/٢. السؤال: لم كان فرعون يوم القيامة هو مقدم قومه؟.

# ﴿ وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمَّ ﴾

وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّا لُ لِّمَايُريدُ ٥ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّكَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكٍّ عَطَآءً غَيْرَيَجُذُوذِ ٥

"ولكن ظلموا أنفسهم " بالكفر والعصية البغوي، ٢٣/٢

السؤال: كيف يظلم العبد نفسه ؟

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَٰذُهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدُ ۗ ۖ ﴾.

الكاذب الفاجر وإن أعطي دولَّت؛ فلا بد من زوالها بالكليَّة، وبقاء ذمه، ولسان السوء له في العالم، وهو يظهر سريعاً، ويزول سريعاً. الجواب الصحيح، ٦ / ٤٢٣.

السؤال: ما صفة أخذ الله-سبحانه- للقرى الظالمة من خلال الآية ؟

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُّ فِهَا زَفِيرٌّ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ ﴾

الزفير في الحلق؛ والشهيق في الصدر، أي: تنفسهم زفير، وأخذهم النفس شهيق؛ لما هم فيه من العذاب، عياذا بالله من ذلك. تفسير ابن كثير، ٤٤١/٢. السؤال: ما المراد من وصف حال أهل جهنم بأن لهم فيها زفيرا وشهيقا؟.

﴿ فَمَاۤ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ وهكذا كل من التجأ إلى غير الله، لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. تفسير السعدي،

> السؤال: ما حال من لجأ إلى غير الله تعالى ؟. الجواب:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ ﴾.

وخص بالذّكر من أحوالهم في جهنّم الزّفير والشّهيق؛ تنفيرا من أسباب المصير إلى النّار؛ لما في ذكر هاتين الحالتين من التّشويه بهم، وذلك أخوف لهم من الألم. التحرير

السؤال: لماذا خصت حالتا الزفير والشهيق؟ الجواب:

## التوجيهات

- ١. تنزه الله- تعالى- عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي، ﴿ وَمَا ظُلَمْنَهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ۚ فَمَآ أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكٌّ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ١٠٠٠ ﴾.
- ٢. القصص القرآني ليس للتسلية، وإنما هو للتذكر والاتعاظ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾
- الجزاء من جنس العمل، فكما يكون الطاغية متقدماً على قومه بالباطل في الدنيا؛ فهو سابق لهم في العداب، ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَــَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّــَارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ

- ١. اقرأ سورة يوسف متأملا ظلم الأفراد ،واقرأ سورة هود متأملا ظلم القرى، واستعد بالله منهما، ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْفُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّا أَخَذَهُۥ ٱلِيحُّ شَدِيدُ ۖ ﴾.
- ٢. اقرأ ورداً من القرآن من آيات الوعيد، سائلا الله أن يرزقك الخوف منه ومن عذابه، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآيَخِرَةً ذَلِكَ يَوَمٌ مُجَّمُومٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوُمٌ مَّشَّهُودٌ ۖ ۞ ﴾
  - ٣. اقرأ قصة من قصص القرآن، متأملا ومستخرجاً دروسها وعبرها، ﴿ ذَاكِ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْقُرُىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكٌ مِنْهَا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٤)

ا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ﴾

وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به، وأن يكونوا ﴿ شك منه مريب. <mark>تفسير السعدي، ص۳۹</mark>٠

> السؤال: المشككون بالقرآن فيهم شبَّة باليهود، وضح ذلك من خلال الآية ؟ الحواب:

﴿ وَلَا تَزَكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَنَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آهَ ثُمَّ لَا نُصَرُوك ﴿ ﴿ ﴾

قال آبن عباس رضي الله عنهما: ولا تميلوا، والركون: هو المحبة، والميل بالقلب، وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم، وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة . البقوي، ٢٨/٢ السؤال: ما علامة الركون إلى الظلمة ؟

بان، ۱۰ <u>– ر</u>۱۷۰۰ <u>– ر</u>سون ۽ بي ، – ،

لجواب:

﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّءَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ

لِلذَّكُويِنَ ﴿ اللَّهُ كُويِنَ ﴾

وخصها بالذكر؛ لأَنها ثانية الإيمان، وإليها يفزع في النوائب، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم-إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة . الق<mark>رطبي، ٢٧٧/١١</mark>

> السؤال: بين عظمة الصلاة من خلال هذه الآية ؟ ....

الجواب:

ه ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء، ومخالفة الأضداد. تفسير ابن كثير، ٤٤٣/٢.

السؤال: ما وجه ذكر الأمر بالاستقامة بعد ذكر المخالفين للنبي- صلى الله عليه وسلم- والمعادين له؟.

الحواب:

﴿ وَلَا تَرَكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّادُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَ ثُمَّ لَا

وإذاً كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟!، نسأل الله العافية من الظلم. تفسير السعدي، ص٣٩١.

السؤال: هذه الآية فيها وعيد شديد للظمة، كيف نستنبط ذلك؟.

الجواب:

## ¿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠).

ومناسبة وقوع الأمر بالصّبر عقب الأمر بالاستقامة والنّهي عن الركون إلى الذين ظلموا، أنّ المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة، ومخالفة لهوى كثير من النفوس، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك؛ ليكون الصبر على الجميع؛ كلّ بما يناسبه . التحرير والتنوير، ١٢ / ١٨٨.

السؤال: ما مناسبة وقوع الأمر بالصبر بعد الأمر بالاستقامة؟

الحواب:

ت ﴿ وَلَا نَرَكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾

دالت على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر، أو معصيت؛ إذ الصحبت لا تكون إلا عن مودة . ا<mark>لقرطبي، ٢٢٦/١١</mark>

> السؤال: ما الواجب على المؤمن في اختيار الصحبة والرفقة ؟ الجواب:

### التوجيهات

- لا يُسمَّى الشخص مستقيماً على دين الإسلام؛ حتى يكون موافقاً لما جاء في القرآن والسنة، مبتعداً عن هوى نفسه، ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتُ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾
- ابتعد عن الظلم والظلمة بقدر الإُمكان، ﴿ وَلا تُزَكِّنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمسَّكُمُ ٱلنَّارُ
   وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ أَنْ لَا نُصَرُونَ ۚ ٣ ﴾
- ٣. البحث عن التنعم والترفه ومحبت ذلك من أسباب الانحراف إلى أنواع المعاصي والجرائم، ﴿ وَاَتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَاثُواْ مُعْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَاللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَاللَّالِي اللَّهُ
- المعرضون والمكذبون بالدين نهجهم واحد، وطريقتهم واحدة، ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا
   يَعْبُدُ هَتَوُلَاءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَالَ أَوْهُم مِن قَبْلُ ﴾

- ٢٠ ابحث عن جليس صالح؛ تصاحبه هذا اليوم، ولا تركن للفسقة والظلمة؛ فتحشر معهم ،﴿ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ ٱوْلِيآ اَءَ ثُمَّ لَا نُصَرُون ﴿ وَلا تَرْكُنُواْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَءَ
  - ٣. قُمْ جزءاً من الليل، ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾
- انكر على بعض اهل ألبدع والمجاهرين بالمعاصي باسلوب حكيم، ﴿ فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا قَلِيلًا مِمَّنَ أَنِيَدًا مِنْهُمَّ وَاتَّمَ ٱلَذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتْرِقُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ شَلَى ﴾.

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٥)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلايزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اللَّهُ مَن زَّحِهَ رَبُّكَّ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَانُثَبَّتُ بِهِءفُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِيْ لِأَمُوُّمِنِينَ ﴿ وَقُل لِّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعۡمَلُواْعَكَى مَكَانَتِكُوۡ إِنَّاعَمِلُونَ۞وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّامُنتَظِرُونَ @وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ و فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّاتَعُ مَلُونَ ١

# المراقبة الم

بِسْ \_ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِي \_ مِ الَّرُّ يَلْكَءَ ايَنْتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيَّالِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكَوَكَبَاوَالشَّمْسَ وَالْقَحَرَرَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ١

﴿ وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَلِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِلْالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ ۚ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم ڲ شيء؛ فاته من الرحمة بقدر ذلك . ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء؛ كانوا أعظم اختلافا، والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضا أبعد عن السنة والحديث؛ كانوا أعظم افتراقا في هذه؛ لا سيما الرافضة، فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلافا؛ وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجماعة. مجموع الفتاوي، ٤ / ٥٢.

السؤال : كيف بينت الآية أن أهل السنة أقل الناس اختلافا، وأن أهل البدع أكثر الناس اختلافا؟

﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَوَّادَكَ ﴾

ما نثبت به فؤادك" أي: على أداء الرسالة، والصبر على ما ينالك فيها من الأذى، وقيل: نزيدك تثبيتا ويقينا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نشد به قلبك . القرطبي، ٢٣٨/١١ السؤال: ما الحكمة من ذكر قصص الأنبياء ؟

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ اللَّهُ ﴾

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ۚ فَأَعْبُدُهُ وَقَوَكَ لَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ

بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر؛ ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة؛ إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. مجموع

السؤال: لماذا خص التوكل بالذكر مع أنه داخل في جملة العبادة؟

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ قُرُّءَ نَا عَرَبِيَّالْعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ 🖤 ﴾

أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتديء إنزاله في أشرف شهور السنة؛ وهو رمضان، فكمَلَ من كل الوجوه. تفسير ابن كثير، ٢٤٨/٢.

السؤال: شَرُفَ القرآن من وجوه متعددة، بَيِّن هذه الوجوه.

﴿ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾

السؤال: لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟.

هذه القصم من أحسن القصص، وأوضحها، وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومِنَّة، ومن ذل إلى عز، ومن رقُّ إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. <mark>تفسير السعدي،</mark>

وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات، وأبينها، وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم

بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. تفسير ابن كثير، ٢/٤٤٨.

السؤال: لماذا كانت قصة يوسف من أحسن القصص؟.

الجواب:

الجواب:

﴿ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾

اعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة -قصة يوسف- وبسطها، وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها يما يُذكّر في الإسرائيليات الّتي لا يعرف لها سند ولا ناقل، وأغلبها كذب؛ فهو مُستَنْرِك على الله، ومُكملٌ لشيء يزعم أنه ناقص. تفسير

السؤال: ما رأيك فيمن يزيدُ في قصم يوسف زياداتٍ ليست في القرآن، ولا في السنم؟.

## التوجيهات

- ابتعد عن مواطن الخلاف والفرقة، وليكن هدفك الاجتماع مع المؤمنين والصالحين على السنة والجماعة، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلَفِينَ اللَّهِ ۚ إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُّكَ ﴾
- ٢. قصُّ القصص من الوسائل التربوية والتعليمية الناجعة، والهامة، ﴿ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾
- لا تنتفع بالقرآن الكريم إلا بعد الإنصات والرغبة في الاستفادة، وتحصيل الخير، ﴿ الَّوْ قِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِنْبِ ٱلْشِينِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرَّءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوك ١٠٠٠ ﴾

- أصلح بين مختلفين؛ فإن الخلاف سنة كونية، والألفة سنة شرعية، ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَجِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ 🐠 إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌّ ﴾
- تذكر أمرا أهمك، ثم قل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ ۖ فَٱعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
- قم بتقسيم قصَّة يوسف- عليه السلام- إلى مقاطع بحسب الموضوع (مثلاً قصته مع امرأة العزيز مقطع، وقصته مع الملك مقطع، وقصته في السجن مقطع.. وهكذا)، ثم تدرَّب على إلقاء هذه المقاطع على الطلاب؛ للموعظة والتذكير، ﴿ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٦)

قَالَيَنُبُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُءْ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْـدًّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَنَالِكَ يَجَتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ رَعَلَيْكَ وَعَلَىٓءَالِ يَعْقُوبَكَمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٓ أَبُوَيْكَ مِنْ قَبَٰلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيكُرِ حَكِيكُرُ۞\* لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِءَ ءَايَتُ لِّلسَّ آبِلينَ۞إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَّىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال مُّبينِ ٥ ٱقَتْنُواْيُوسُفَ أَوِٱطْرَحُوهُ أَرْضَايَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقَوْمَا صَلِحِينَ ۞قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ لَاتَقَتْلُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْيَتَأَبَّانَامَالَكَ لَاتَأْمَنَّاعَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ ولَحَفِظُونَ۞قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُفِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ءوَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلِفِلُونَ ﴿ قَالُواْلَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصِّتَةُ إِنَّا إِذَا لَّحَلِيهُ وبَ ١

﴿ قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقْصُصْ رُءًياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ الْإِنسَنِ عَدُوٌّ مُبِيثُ ۞ ﴾ يوسف: ٥.

{ لاَ تَقْصُصُ رُوِّيَاكُ على إِخْوَتِكُ } إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته؛ فخاف عليه من الحسد . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤١٠

السؤال: بينت هذه الآية سبيلا من سبل الاحتراز من الحسد، فما هو؟

﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۚ ءَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ﴾ ﴿

أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال، أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات، ولا في القصص والبينات. تفسير السعدي، ص٣٩٤. السؤال: لماذا خُصَّ السائلون بالانتفاع بالآيات؟.

﴿ اَقَنْلُواْ يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِحِينَ 🕚

وهذه أية من عبر الأخلاق السيّئة؛ وهي التّخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه، أو مساويه؛ بإعدام صاحب الفضل، وهي أكبر جريمة؛ لاشتمالها على الحسد، والإضرار بالغير، وانتهاك ما أمر الله بحفظه، وهم قد كانوا أهل دين،، ومن بيت نبوءة وقد أصلح الله حالهم من بعد، وأثنى عليهم، وسمّاهم الأسباط. التحرير والتنوير، ١٢ /

السؤال: اشتمل موقف إخوة يوسف على عبرة عظيمة فيما تجر إليه الأخلاق السيئة كالحسد، بين ذلك؟

﴿ أَقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمَا صَلِيحِينَ 🕦

الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم، فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواعٍ من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهُم عشاء يبكون. تفسير السعدي، ص٤٠٨. السؤال: الذنب الواحد قد يستتبع ذنوبا متعددة، تحدث عن ذلك من خلال الآيات؟

﴿ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِيحِينَ 🕦

فقدموا إلعزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلا لفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطا من بعضهم لبعض. تفسير السعدي، ص٣٩٤.

> السؤال: ذكرت الآية حيلة من حيل الشيطان على الصالحين، فما هي ؟ الجواب:

﴿ قَالَ يَنْبُنَىٓ لَا نَقْصُصْ رُءۡ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ الْإِنسَانِ عَدُقُّ

ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة؛ حتى توجد وتظهر. تفسير ابن كثير، ٢/٤٥٠.

السؤال: إذا أنعم الله عليك بنعمة؛ فمتى تظهرها، ومتى تخفيها؟. الجواب:

﴿ قَالَ يَبُنِيَّ لَا نَقْصُصْ رُوْ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَنَ لِلإنسَن عَدُوُّ مَّهُ بِنُّ

وهِ الصحيح ... أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأى أحدكم الرؤيا يُحِبُّها فإنها من الله تعالى، فليحمد الله تعالى، وليُحَدِّث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره؛ فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله- تعالى- من الشيطان الرجيم، ومن شرها، ولا يذكِرها لأحَّد؛ فإنها لا تضره)).وصح عن جابر أن رسول الله- صلِّي الله عليه وسلم- قال: (( إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها؛ فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله- تعالى- من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)). روح ا**لعاني للألوسي، ١١٤/١٢.** السؤال: ما هدي النبي- صلى الله عليه وسلم- في الرويا ؟.

الجواب:

### التوجيهات

مُبِينٌ ۞ ﴾

- قد يكون من الحكمة كتمان الأمور عمن فيه حسد، أو ضغينة، أو ضعيف الرأي، ﴿ قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴿ يوسف: ٥.
- مُحبة القلب لا يُلام عليها المرء، ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْرُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ﴾ يوسف: ١٣ فيعقوب- عليه السلام- لا يطيق فراق يوسف له من شدة محبته له.
- الغيرة مباحة، ولكن إذا استسلم لها الإنسان؛ استخدمها الشيطان؛ ليوصل صاحبها إلى الحسد، ثم الجريمة، ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةُ إِنّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ 🕜 ﴾.

- اقرأ أحاديث في تعبير النبي- صلى الله عليه وسلم- لرؤيا بعض أصحابه رضى الله عنهم ﴿ وَكُلْاكِ يَجْبَيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاُسِمُ يُعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٓ ءَالِ يَعْقُوبَكُمُا ۚ أَتَمُّهَا عَلَىٰٓ أَبُويُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ كَرِيكُ ﴿
  - اً الله من العين و الحسد؛ فهما سبب لكثير من البلاء، ﴿ ا إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى اَبِينا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ۞ ﴾. ۲.
    - أنكر المنكر ولو تمالاً عليه زملاؤك وأصدقاؤك، ﴿ قَالَ قَابِّلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنْلُواْ يُوسُفَ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٧)

فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنْتِنَنَّاهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ @وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُّ وَمَآأَنَتَ بِمُؤْمِن لِّنَاوَلُوْكُنَّاصَادِقِينَ۞وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِكَذِبَّ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُوتَ ۞وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوَةً وَقَالَ يَكْبُشَّرَىٰ هَذَاغُلَوُّوَأَسَّرُوهُ بِضَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِسَمَن بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْ دُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنهُ مِن مِّصْرَ لِلا مُرَأَتِهِ وَأَكْرِمِي مَثْوَيلهُ عَسَى آ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ يَٰتَخِذَهُۥوَلَدَاْ وَكَذَالِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْمِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعَلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١

﴿ وَجَآءُو ٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل، ولا تنوط بها حكما، وإنما يناط الحكم بالبينة. التحرير والتنوير، ١٢ / ٣٣٦.

السؤال: ينبغي للحاكم ألا ينخدع بالدموع وحدها، بل يطالب بالبينة، دلل لذلك؟

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾

أي: زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا من التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال، ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما ذله علَّى مَا قال. تفسير السعدي، ص٣٩٥.

السؤال: ما القرينة التي دلت على كذب إخوة يوسف ؟.

﴿ فَصَابُرٌ جَمِيلٌ ﴾

قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسك. تفسير ابن كثير، ٤٥٣/٢.

السؤال: بين بعض أنواع الصبر الجميل ؟.

﴿ وَجَآءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسُلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَلَى دَلُوهًۥ قَالَ يَكَبُشَّرَىٰ هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيكًا بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ الله

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: عليم بما يفعله إخوة يوسف، ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك، ودفعه، ولكن له حكمة، وقدر سابق، فترك ذلك؛ ليمضي ما قدره وقضاه ... وفي هذا تعريض لرسول محمد- صلى الله عليه وسلم- وإعلام له بأنّي عالم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم، ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم؛ كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. تفسير ابن كثير، ٢/٥٤/٢.

السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾؟.

الجواب:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أنّ إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. التحرير والتنوير،

السؤال: اذكر فائدة من فوائد صفة الإحسان ؟ الجواب:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

وأما النور والعلم والحكمة؛ فقد دل عليه قوله- تعالى- في قصة يوسف: ﴿ وَلَمَّا بَلُغَ أَشُدُّهُۥ ءَاتَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ فهي لكل محسن. مجموع الفتاوي، ١٥ /

> السؤال: كل محسن له نصيب من النور، والعلم، والحكمة، بين ذلك من الآية ؟ الجواب:

﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قِيصِيهِ. بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلُ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴾

و " الصبر الجميل " صبر بلا شكوى، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: { إنما أشكو بثي وحزنى إلى الله } مع قوله: { فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ }، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. مجموع الفتاوى، ١٠ / ٦٦٦. السؤال: ما الصبر الجميل، وهل تنافيه الشكوى لله تعالى؟

١. احذر الكذب في أحوالِك كلها، ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ وَزَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴾.

٢. تجمِل بالصبر عند المصائب، ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمِ كَذِبٌّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٣.الإحسانِ في عبادة الله- تعالى ٍ من أسباب حفظ الله، ونصره، وتمكينه، ومعيته، ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْماً وَكَذَلِّكَ بَغِزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ ﴾

الصبر الجميل لا ينافي بث الحزن والشكوى إلى الله سبحانه وْتعالى، ﴿ إِنَّمَا ۖ أَشَّكُواْ بَثِّي وَحُـزَٰنِيٓ إِلَى اُلَّهِ ﴾

## الأعمال

سِلِ الله- تعالى - أن تِكتب عنده صِدِيقاً، وإلا يوقعك في حبائل الكذب، ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ۖ ۞ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْنَبِقُ وَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ ٧٣ ﴾

حدد أمراً أهَمك، واصبر عليه صبراً جميلاً، ولا تتَبَعه بشكوى، ولا عتاب، ولا اذيت، لعل الله ييسره لك، ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴾ لَمُ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الْمُرْضِ، ﴿ وَكَكِنَ أَحْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٨)

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ عِوَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ ورَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواكًّ إِنَّهُ رَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّءً وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَءَ ابُرْهَدِنَ رَبِّهِ الصَّدَلِكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ ومِن دُبُر وَأَلْفَ يَاسَيِّدَ هَـَالَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأُوْعَذَابُ أَلِيحُّ۞قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيعَن نَقْمِيثَي وَشَهدَ شَاهِدُّمِّنُ أَهْلِهَا إِنكَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ۞وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِنكِيَّ دِكُنَّ إِنَّ كَيْحَكُنَّ عَظِيرٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَنَأُوَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ٠٠٠ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن نَفْسِيِّهِ عَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَبِهَا فِي ضَلَال مُّبين ١

﴿ وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِى بَيْنِهَا عَن نَفْسِهِ. وَغَلَقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ, رَبِّحَ ٱخْسَنَ مُثْوَاكًى إِنَّهُ. لا يُقْلِبُ ٱلظُّٰلِلمُونَ 📆 ﴾

قال يوسف لها عند ذلك: "معاذ الله" أي: أعوذ بالله، وأعتصم بالله مما دعوتني إليه. البغوي، ٢/٢٤٤

السؤال: بين عظيم شأن الاستعادة بالله- تعالى- في النجاة من المعصية؟

﴿ وَلَقَدْ هَمَتْ بِيِّهُ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّهَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ كَذَلِك لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشّرَءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۞ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِمِّءً وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءًا بُرْهَكَنَ رَبِّهِءً ﴾ وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه؛ فصرف الله به ما كان هم به، وكتب له حسنة كاملة. مجموع الفتاوى، ١٠ / ١٠١. السؤال: ما البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام؟

﴿ وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾

الجواب:

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن زَّءَا بُرْهِ مَن رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ

ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠ ﴾. مجموع الفتاوي، ٨ / ٢٢٢. السؤال: الإخلاص يمنع تسلط الشيطان، كيف عرفت ذلك من الآية؟

﴿ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾

الحذر من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف، وحبها الشديد له؛ الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه؛ فسجن بسببها مدة طويلة. تفسير السعدي، ص٩٠٠. السؤال: ما خطورة الاستسلام للحب الذي يقع خارج العلاقة الزوجية؟.

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثْوَاكَّى إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِّ-وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَلَيْكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّةَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللهُ

ينبغى للعبد- إذا رأى محلا فيه فتنت وأسباب معصية- أن يضر منه، ويهرب غايت ما

يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من العصية؛ لأن يوسف- عليه السلام- لما راودته التي هو في

بيتها؛ فر هارباً، يطلب الباب؛ ليتخلص من شرهاً. تفسير السعدي، ص٤٠٩.

السؤال: ماذا تفيد من هروب يوسف- عليه السلام- من مكان المعصية؟.

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله، ومراعاة حقِّ سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما منَّ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه؛ يقتَّضي منه امتثَّال الأوامر، واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أنَّ الله صرفَّ عنه السوء والفحشاء. تفسير السعدي، ص٣٩٦. السؤال: ما الأمور التي ساعدت يوسف- عليه السلام- في الابتعاد عن المعصية؟.

## التوجيهات

استحباب السبِّر على المسيء، وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس، ﴿ يُوسُفُ أَعُرِضُ عَنْ هَنَذَا وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (١٠٠٠).

العلم الشرعي حائلٌ في كثير من الأوقات بين العبدِ وبين الوقوع في المعصيم، ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِيهِ ۗ. وَهَمَّ بِهَا لَوُلَآ أَن رَّءَا بُرْهِينَ رَبِّهِ ۚ. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠ ﴾

عاقبت الزنا والفواحش هي الخيبة، والخسارة، والفضيحة، وسوء المّال والعاقبة، ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرَيْنِ تُرَوِدُ فَنَكَهَا عَن نَفْسِهِ ۗ قَدُ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَعِهَا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ (٣) ﴾

# ﴿ وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ عَ ﴿

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا؛ لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإَّخوته فصبره صبر اضطرار، بمنزلةٍ الأمراضِ والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعاً، أو كارهاً. تفسير السعدي، ص٣٩٦. السؤال: أي المصيبتين أعظم وأكثر أجرا بالنسبة ليوسف عليه السلام، مصيبته مع إخوته، أو مع زوجة سيده؟، ولماذا؟.

- البِّجِيُّ إلى الله تعالى، واستعد به من الفتن، ﴿ وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وغَلْقَتِ ٱلْأَبْرَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ ٱحْسَنَ مَثُواكُيُّ إِنَّهُ. لا يُفْلِحُ أَلْظُٰلِلْمُونَ ﴾.
  - حدد مجلسا يذكرك بالمعصية، واتركه؛ محتسبا الأجر على الله تعالى، ﴿ وَٱسْتَبَعَّا ٱلَّبَابَ ﴾
- تعرف على الله- تعالى- في الرخاء بطاعته، ومحبته، والإقبال عليه؛ حتى يعرفك في الشدة؛ إذا وقعت الفتنة بالمعصية، ﴿ كَنَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ ۖ وَٱلْفَحْشَاَّةَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠ ﴿



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٣٩)

فَلْمَاسَعِمَةُ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَ مُتَكَا
وَةَ اتَتَكُلُ وَعِدَ وَيَنْهُنَ سِكِينَا وَفَالَبِ الْحُنْ عَلَيْهِنَّ فَلْمَا رَأَيْهُ،
وَلَمْرَنَهُ وَوَظَعُورَ أَيْدِيهُنَ وَفُلْنَ حَشَى لِيَّهِ مَاهَدَا بَشَرًا إِنْ هَلْنَا
عَنْ فَنْسِهِ عَفَا اللّهَ فَذَلِكُنَ ٱلْذِي لُمُنْتَى فِيجُولَفَدُ وَوَدَّهُو
عَنْ فَيْسِهِ عَفَا السَّغِينِ فَيْ فَلْنَ كَنَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى فَيْ وَلَمُ وَلَمْكَ وَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّيجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْةً وَإِلَّا تَصِّرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَنْدُ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴾

- فاستعصم } أي: طلب العصمة، وامتنع مما أرادت منه، { أَصنبُ إِلَيْهِنَّ } أي: أميل، وكلامه هذا تضرع إلى الله. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٤١٥

> السؤال: ما الذي ينبغي عمله لن تعرض لفتنت، أو ابتلاء؟ الحواب:

# ٢ ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ لَلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ ا

فإن هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات، وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا؛ فمن أجهل منه؟!!، فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين، وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة. تفسير السعدي، ص٣٩٧. السؤال: ما وجه تسمية الوقوع في الفاحشة جهلا؟.

الحواب

# ٣ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُّعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾

يوسف - عليه السلام - اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين: إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الدنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والأخرة، ولهذا من علامات الإيمان: أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. تفسير السعدي،

السؤال: إذا خُيِّرَ الشخص بين فعل معصية، وبين عقوبة دنيوية، فماذا يختار؟

# ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ = إِلَّا نَبَأَفُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ـ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّأ ذَلِكُمَّا مِمَّا عَلَمْنِي رَبِّيٌّ

إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ 🐨 🛊

من فطنة يوسف عليه السلام - أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته صحيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة؛ فانتهزها، فدعاهما إلى الله - تعالى - قبل أن يعبر رؤياهما. تفسير السعدي، ص10.

السؤال: على الداعية أنّ يكون فطنا متيقظا للأوقات المناسبة للدعوة، وضح ذلك من الآية ؟

## الجواب:

# ٧ ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

كان إذا مرض إنسان في السجن؛ عاده، وقام عليه، وإذا ضاق عليه المجلس؛ وسع له، وإذا احتاج؛ جمع له شيئاً، وكان يجتهد في العبادة، ويقوم الليل كله للصلاة . البغوي، ٢٦١/٢ السؤال: إلى أي حد بلغ إحسان يوسف- عليه السلام- حتى أتوا إليه، وسألوه ؟ الحماد ::

# ﴿ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ۞ ﴾

كما على العبد عبودية لله في الرخاء؛ فعليه عبودية في الشدة، فيوسف- عليه السلام- لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن؛ استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك. تفسير السعدي، ص١٠٠.

السؤال: هل تقتصر العبادة على وقتُ الرخاء دون وقت الشدة؟.

الجواب:

# ت ﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ۞ ﴾

إذا سئل المفتي؛ وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامت على نصح المعلم، وفطنته، وحسن إرشاده وتعليمه، فإن يوسك لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدم لهما- قبل تعبيرها- دعوتهما إلى الله وحد لا شريك له. تفسير السعدي، ص١٠٤.

السؤال: في الآية دليلٌ على فقه يوسَف عليه السلام، وضَمِّح ذلك من خلال الآية. الحمات:

### لتمحيهات

- من مظاهر الصديقين إيثار يوسف- عليه السلام- السجن على معصية الله تعالى، ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَثُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيْةٍ وَإِلَّا نَصْرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَ الله أَصْبُ إِلَيْنَ وَأَكُن بَنَ الْقِيَهِانِ ﴾.
- ٢. الجهل ليس بقلة المعلومات، وإنما بكثرة الوقوع في المعاصي، ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ
- العذاب والضيق والألم الدنيوي، خير من اللذة العاجلة التي يتبعها العذاب
   الأخروي، ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَيْ إِلَيْهِ ﴾

- ١. استعد بالله من كيد أهل السوء، ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِيّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾.
- ٢. توجه إلى الله تعالى بالدعاء فيما أهمَّك وشغلك، فإنه سميع مجيب، ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيَّةٍ ۖ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصُّبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْأَنْمِنَ ٱلْجَيْهِايِنَ ﴾ .
- قم بالإحسان للناس هذا اليوم بعيادة مريضهم، والتلطف معهم بالقول الحسن، وخدمتهم؛ فإن ذلك مدعاة لقبول ما عندك من الحق والخير، ﴿ إِنَّا نُرَنكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾
   ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٠)

﴿ مَا كَاكَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكُلَّى ٱلنَّاسِ ﴾

هذا التوحيد –وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، {من فضل الله علينا} أي: أوحاه إلينا، وأمرنا به {وعلى الناس}، إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك، {ولكن أكثر الناس لا يشكرون} أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم. تفسير ابن كثير، ٢٠/٢.

السؤال: إذا علمت أن أكثر الناس لا يشكرون، فهل أنت منهم ؟.

لجواب

٢ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾

"ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون" على نعمه بالتوحيد والإيمان. القرطبي، ٣٤٩/١١

السؤال: ما النعمة الجليلة التي يقل شكر الناس لها ؟ الجواب:

# ٣ ﴿ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُۥ خَمْرًا ﴾

ولكنه لم يعينه؛ لئلا يحزن ذاك، ولهذا أبهمه. تفسير ابن كثير، ٢٦١/٢.

السؤال: لمَ لم يُعَيِّن يوسف- عليه السلام- من الذي يسقي ربه خمرا، ومن الذي يصلب؟. الجواب:

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنَهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلِيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ ﴾

من وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه، أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: ﴿ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّالِ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

السؤال: هل الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه تنافي قوة الإيمان؟

﴿ يَصَنحِيَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا ۗ وَأَمَّا الْلَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّايْرُ مِن زَّأْمِيدً - قُضِى ٱلْأَمُّرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١٠) ﴾

جعل سؤالهما له على وجه التعظيم، والاحترام، وصلة وسببا إلى دعائهما إلى بلاد التوحيد والإسلام؛ لما رأى في سجيتهما من قبول الخير، والإقبال عليه، والإنصات إليه. تفسير ابن كثير، ٢٠٠٢-٤٦١.

السؤال: كيف استغل يوسف- عليه السلام- موقف سؤالهما في توجيه الدعوة إليهما؟. الحدات:

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ-فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ ﴾ عن الحسن ..." لولا كلمة يوسف —يعني قوله "اذكرني عند ربك "- ما لبث في السجن ما

عن الحسن ... لولا كلم يوسف —يعني فوله "دكر بي عند ربك - ما لبت في السجن ما لبث، قال: ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر؛ فنشكو إلى الناس . القرطبي، ٣٥٦/١١

السؤال: كيف يكون حال من يشكو إلى الناس؟ الجواب:

# ٧ ﴿ يَصَدِبِيَ ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَاكُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ اللَّهُ ﴾

لا حكم لمقهور، وأن كل من يمكن أن يكون له ثان مقهور؛ فأنتج هذا- قطعا- أن الحكم إنما هو لله الواحد القهار. <mark>نظم الدرر للبقاعي، ٤٧/٤.ً</mark> السؤال: ذكر يوسف- عليه السلام- دليلا عقليا على وحدانية الله- تعالى- فما هو؟.

### التوجيهات

- استغلال المناسبات للدعوة إلى الله- تعالى- كما استغلها يوسف عليه السلام ، ﴿ وَالتَّبَعْتُ مِلَةً ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَمَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَّا أَن نُشْرِكَ بِاللَهِ مِن شَيْءً وَلَا تَعْتُرُكُ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَكَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَصَّـتُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٠٠٠) ﴾.
- الداعية يترفق بمن يدعوهم، ويحسن إليهم، ولا يشعرهم بتعاليه عليهم، أو ازدرائه لهم. انظر إلى لفظ يوسف عليه السلام: ﴿ يَصَنحِي السِّحِنِ ﴾ فيه من التودد وحسن الصحبة ما يرفق قلوبهم، ويقربهم إلى قبول كلامه ودعوته.
- احذر كيد الشيطان، ومكره ، فهو حريص كل الحرص أن ينسيك حاجاتك الدينية، والدنيوية، ﴿ فَأَنسَـنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْر رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

- ا. قل في دعائك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، ﴿ مَا كَاتَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْمَنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْمَى لَا اللَّهِ عَلَيْمَا وَاسْتَغَفَرِك لما لا أعلم، ﴿ مَا كَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِأَلِنَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْمَنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْمَى اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَا وَلَيْ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْمَا وَاللَّهِ عَلَيْمَا وَالْعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ﴿ مَا كَانَ إِنَّا اللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثُوا اللَّهِ عَلَيْمَا وَاللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْمَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَا لَعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْكُونَ لَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَقَلْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِي عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُول
- ٣. قم بتربية وتوجيه من يتعلم منك قبل أن تعلمه، فإن كثيراً من الناس بأمس الحاجة للتربية والتوجيه قبل التعليم، ﴿ يَصَدِّ كَالِيَّ جُنِ ءَأَرَبَابُ مُّتَفَرِّ وَكُن خَيْرُ أَمِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَوْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤١)

قَالُوٓاْ أَضَعَاثُ أَحَالِم وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلُ ٱلْأَحَلَم بِعَلِيمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَاوَادَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ١٤٠٤ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّيدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَيَا بِسَنتِ لَعَلِّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ آيَعَ لَمُونَ ۞قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتَّةَ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُايِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلَامِّمَّاتَأَكْلُونَ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيًا كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلَامِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وِنَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِيِّخَ فَلَمَّاجَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَشَعَلْهُ مَابَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّنِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهُۗ ۞ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِيدِّء قُلْنَحَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّةً قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْغَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدتُهُ وَعَن نَفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ ذَالِكَ لِيعْلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْ دِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدَيْقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاتٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَنتٍ لَعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمَّ يَعُلَمُونَ ﴾ يوسف: ٤٦

ووصفه بالمبالغة في الصِّدق حسبما علمه، وجرَّبَ أحواله في مدة إقامته معه في السجن ... وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي. روح المعاني للألوسي، ٦٠٤/١٢.

السؤال: اذكر بعض آداب سؤال المفتي والعالِم ؟

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِينِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا فَأَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا مَا كُلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا مَا كُلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا مُعَالَمُ اللَّهُ عَلَا مُعَالَمُ اللَّهُ عَلَا مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّلَّا عَل

ذكر له يوسف- عليه السلام- تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير استشراط الخروج قبل ذلك. تفسير ابن

السؤال: هذا الموقف دَلُّ على تمام خُلق يوسف- عليه السلام- وعقله، وضح ذلك.

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِينِنَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي

مِنْ مَقدِ ذَلِكَ سَنِعٌ شِدَادٌ يَأْ كُنْ مَا فَدَّمَتُمْ لَأَنَّ إِلَّا فَلِيلَا مِمَا تُحْصِنُونَ ۖ ﴾. وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين، والادخار لمصلحة الأمة. التحرير والتنوير، ١٢ / ٢٨٦.

السؤال: مزج يوسف- عليه السلام- تعبيره للرؤيا بالإرشاد، بين ذلك؟

﴿ وَقَالَ الْمَاكِ ٱتْنُونِي بِهِـ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَشَكَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي

فَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ ﴾ يوسف: ٥٠.

لم يذكِر امرأة العزيز؛ رعيا لذمام زوجها، وسترا لها، بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهنّ. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ٤١٨

السؤال: في طلب يوسف سؤال النسوة قبل خروجه دلالة على صبره وحلمه، كيف ذلك ؟

﴿ وَقَالَ ٱلۡمَاكِ ٱلۡمَٰوۡنِ بِهِۦ ﴾

فضيلة العلم: علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز، والرفعة، والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. تفسير السعدي، ص٤١٠. السؤال: من خلال قصم يوسف: قارن بين العلم وبين جمال الهيئم.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱنْتُونِي بِهِۦ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي

قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 💮 ﴾

قال ابن عطية: ... خشي أن يخرج وينال من اللك مرتبة، ويسكت عن أمر ذنبه صفحا؛ فيراه الناس بتلك العين أبدا، ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه، فأراد يوسف-عليه السلام- أن يبين براءته، ويحقق منزلته من العفة والخير، وحينئذ يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك، وقل له: ما بال النسوة . القرطبي، ٣٧٢/١٦ السؤال: بين وجه الحكمة والأناة في طلب يوسف- عليه السلام- إعادة التحقيق في قضيته

# ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ ﴾

علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى؛ لقوله للفتيين: ﴿ قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيكِانِ (١٠) ﴾، وقال الملك: ﴿ أَفْتُونِي فِي رُءْبِكَي ﴾، وقال الفتى ليوسف: ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ ﴾، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. تفسير السعدي، ص٠١٠. السؤال: ما منزلة تعبير الرؤيا من الشرع؟ وما دليلك على ما تقول؟.

- عاقبة الصبر والتقوى خير، والعاصي والفواحش عاقبتها مظلمة، ﴿ قَالَتِ أَمْرَأْتُ ٱلْعَرَبِيرِ ٱلْكُنَ خَصَّحَسَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رُودَتُهُ، عَن تَفْسِّهِ وَإِنَّهُ لِّينَ ٱلصَّدِقِينَ 🚳 ذَلِكَ لِيعَلَّمَ أَنِي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ﴾
- فضلُ العلمُ وشرفه؛ إذ به رفع الملُّكَ يوسف إلى حضرته، ﴿ وَقَالَ ٱلْمَالِيُ ٱتْثُونِ بِهِ ۗ فَلَمَّا عِبْدُ الْمَالِيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالَاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَةُ اللَّاللَّا
- ٣. لَا بِد أَن يَظْهِر الحق ولو بعد حين، ﴿ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رُوَدتُّهُۥ عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥٠) ﴾

- قم بزيارة عالم، أو اتصل به، وإساله عن أسِئلِمَ الناسِ؛ التي يِسألونِك إياها، واستفد من علمه وأدبه، ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِينُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعً عِجَاثُ وَسَبْعِ شُنْبُكُتِ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾
- سل الله- تعالى- أن يعلمك، ويفتح عليكَ، ويهبك الخير من العلم النافع، كما فتح على نبي الله تعالى يوسف عليه السلام، ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الطِّرِيقُ أَفْتِنَا ﴾ استخدم الحيلة المباحة؛ للوصول إلى حقك الذي صعب عليك، ولا تجبن، واعتمد على الله تعالى، ﴿ قَالَ أَرْجِعَ إِلَّى رَبِّكَ فَشَكَلُهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسَوَّةِ ٱلَّتِي مُطَّعَنُ أَيْرِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٤٢)

قَرَا اَلْبَرِيُ نَفْسِيَ إِنَّ النَفْسَ لَا مَنَارَةٌ بِالسُّوةِ إِلَّا مَارَحَرَتَّ الْمَارَعَ وَقَالَ الْمَلِكُ الْتَوْنِ بِهِ الْمَارَحَرَتَ الْمَكِنُ الْمَيْكُ الْتُونِ بِهِ اللَّمِ عَلَيْهُ الْمِينَ مَكِينًا مَكِينًا أَمِينٌ فَ الْمَقْلَ الْمَعْلَى عَلَيْهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ ﴿ وَمَا أَبْرِئُ نَفْسَى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۗ بِالشُّوهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾.

ويقال: النفوس ثلاثة أنواع، وهي: " النفس الأمارة بالسوء " التي يغلب عليها اتباع هواهاً بفعل الدنوب والمعاصي، و" النفس اللوامة " وهي التي تدنب، وتتوب، فعنها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر؛ تابت وأنابت، فتسمى لوامة؛ لأنها تلوم صاحبها على الدنوب، ولأنها تتلوم، أي: تتردد بين الخير والشر، و " النفس المطمئنة " وهي التي تحب الخير والحسنات، وتريده، وتبغض الشر والسيئات، وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا، وعادة، وملكة. مجموع الفتاوى، ٩ / ٢٩٤. ما أنواع النفوس؟

، سویج حمادی،

٢ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ ٱَسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّا كُلُّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۖ ﴿

وترتّب هٰذا القول على تكليمه إياه دالٌ على أن يوسف- عليه السلام- كلم الملك كلام حكيم أديب، فلما رأى حسن منطقه، وبلاغة قوله، وأصالة رأيه؛ رآه أهلا لثقته، وتقريبه منه. <mark>التحرير والتنوير، ١٣ / ٧.</mark>

ما سبب قول الملك ليوسف- عليه السلام- (إِنَّكَ ٱلْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ) ؟

الجواب:

# ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلأَرْضِّ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۖ ﴿ ﴾.

وأما سؤال الولاية؛ فقد ذمه صلى الله عليه وسلم، وأما سؤال يوسف وقوله: ﴿ ٱجْعَلْنِي عَلَى

خُزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ ﴾: فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله، ويعدل بين الناس، ويرفع عنهم الظلم، ويفعل من الخير مالم يكونوا يفعلوه مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه. مختصر الفتاوى المصرية، 316. كيف سأل يوسف عليه السلام الولاية مع أن سؤال الولاية مذموم؟

الحداب:

﴿ وَكَذَٰذِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ بَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ بَشَآَهُ نُصِيبُ مِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

قال ابن عباس ووهب: يعني الصابرين؛ لصبره في الجب، وفي الرق، وفي السجن، وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. القرطبي، ٣٩٠/١١

> ما أنواع الصبر التي صبرها يوسف عليه السلام ؟ الجواب:

# ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ اجْعَلُواْ بِصَنْعَتُهُمْ فِي رِعَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّا إِذَا انفَكَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ

يرِّجِعُونَ 📆 ﴾

قيل: أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة، وتقديم الضمان في البر والإحسان؛ ليكون أدعى لهم إلى العود، لعلهم يعرفونها، أي: كرامتهم علينا . البغوي، ٧٥/٢ بين كرم يوسف- عليه السلام- لإخوته، وحرصه على رؤية إخوته ؟

الجواب:

# الله عَلَيْ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل، قال الأوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله، أو تعلق بظاهر من مكسب، وممنوع منه فيما سواه، لما فيه من تزكية ومراءاة، ولو تنزه الفاضل عنه؛ لكان أليق بفضله، فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله، ولما يرجو من الظفر بأهله. القرطبي، ٢٨٦/١١

هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه، ويثني عليها ؟

الجواب:

# ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ ﴾

فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب، وأعمال الجوارح من الوجبات والمستحبات. تفسير السعدي، ص٢٠١.

السؤال: ما أهمية التقوى والإيمان للوصول إلى الدار الآخرة؟.

الجواب:

### التوحيهات

- الصبر تأتي العزة بعد المهانة والنظلم، ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِلْوَسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ بَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيثُكُ يَصُلَّهُ لَيُوسِكِم بَرَحْمَيّنا مَن نَشَاكُم وَلا نُفْرِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (۞ ﴾
- ٢. مهما أصاب الإنسان من فضائل ورحمات ونعم دنيوية؛ فلا ينسَ أن الآخرة هي الأهم، والغاية الكبرى، ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرُ الْآخِنُ اللَّهِمِ، والغاية الكبرى، ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾
- ينبغي إنصاف المظلوم ونصرته، وتقريب الصادق الأمين وإكرامه ولو كان ضعيفا غريبا، ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتّنُونِي هِ ٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمّا كُلّمَهُ، قَالَ إِنّكَ ٱلْيَوْم لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾ يوسف: ٤٥

- ا. احسن إلى احد إخوانك، ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِي أَوْفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ ﴾.
- ٢. استعد بالله- تعالى- من شر نفسك، وشر الشيطان وشركه،﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْيِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفَسَ لَأَمَارَةٌ ۖ بِاللَّهَ- تعالى- من شر نفسك، وشر الشيطان وشركه،﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْيِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ ۖ بِاللَّهَ- تعالى- من شر نفسك، وشر الشيطان وشركه،﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْيِيٌّ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ
- قل في دعائك: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوّا أَمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَيَنَا مَن فَشَآهٌ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٣)

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِمِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظَّ أَوْهُواَ رُحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ مِّ فَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبْغِيًّ هَاذِهِ مِيضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْ نَأَوْنَمِيرُأَهْلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۞ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِدِءَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرَّ فَلَمَّآءَ اتَّوْهُ مَرْ ثِقَهُ مْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىمًا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَكِنِيَّ لَاتَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابِ مُّتَفَرِّ قَاتًا وَمَآ أُغْنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَى الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّ لُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنى عَنْهُ مِيِّرَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلْا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى هَأَ وَإِنَّهُ وَلَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكنَّ أَكُثَرَّ النَّاسِ لَايَعْ لَمُونَ۞وَلَمَّادَخَلُواْعَلَىٰيُوسُفَءَاوَيَّ إِلَيْهِ أَخَاَّهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١

﴿ فَأَلَّلَهُ خَيْرٌ حَنفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ 🖤 ﴾ يقول: حفظه خير من حفظكم، وهو أرحم الراحمين. البغوي، ٤٧٦/٢

> بين كيف كان يقين يعقوب- عليه السلام- بالله تعالى ؟ الجواب:

﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ مِن قَتْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ سوء الظن مع وجود القرائن الدالة، عليه غير ممنوع، ولا محرم. تفسير السعدي، ص١١٦.

> السؤال: متى يكون سوء الظن محرما؟. الجواب:

> > ﴿ وَقَالَ يَنَبَىٰٓ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَٰبٍ مُّتَفَرِّفَةٍ ۗ وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُم مِّرٍ﴾ اللّه مِن شَيِّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله ﴿

فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب، ويندفع كل مرهوب. تفسير السعدي، ص٤٠٢.

السؤال: لماذا أمر يعقوب- عليه السلام- بالتوكل؟.

فيها دليل على التحرز من العين، والعين حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر "، وفي تعوذه عليه السلام- " أعوذ بكلمات الله التَّامة من كلُّ شيطان وهامَّة، ومن كلُّ عين الامة "- ما يدل على ذلك. القرطبي،

﴿ وَقَالَ يَنْبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ

دلت الآية على أن المسلم يجب عليه أن يُحذِّرَ أخاه مما يخاف عليه، ويرشده إلى ما فيه

طريق السلامة والنجاة، فإن الدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم . القرطبي، ٢٠٣/١١

ماذا يجب عليك إذا خشيت على أخيك المسلم الضرر؟

﴿ وَقَالَ يَدَيْنَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَاۤ أَغْنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ

كيف يتحرز المؤمن من العين ؟

﴿ وَقَالَ يَنَبِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَاۤ أُغَنِي عَنكُم مِّر﴾ اللَّهِ

مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ ﴿.

{ يابني لا تَدُخُلُوا مِن بَابٍ واحد } خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين، إذ كانوا أهل جمال وهيبة { مَّا كَانَ يُعْنِي عَتَهُمْ } جواب لما، والمعنى: أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله ﴿ إِلَّا حَاجَٰمٌ } استثناء منقطع، والحاجة هنا هي شفقته عليهم، ووصيته لهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٢١

السؤال: هل في وصير يعقوب عليه السلام لأبنائه بالدخول متفرقين منافاة للإيمان بقضاء الله وقدره، وضح ذلك ؟

﴿ وَقَالَ يَدَيْنَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُمْ مِّرَكَ اللَّهِ

مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

وأراد بهذا تعلَّيمُهم الأعتماد على توفيق الله ولطفه، مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة؛ تأدبا مع واضع الأسباب، ومقدر الألطاف . التحرير والتنوير، ١٣ / ٢١. هل فعل الأسباب ينلي التوكل على الله، وضح ذلك من خلال الآية الكريمة؟

الجواب:

- على الإنسان أن يحترس من عيون الحساد، وأن يعمل بالأسباب، في غير مبالغة، ﴿ وَقَالَ يَنَبَىٰتَ لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَيْوَابٍ مُتَفَوِّقَةٍ وَمَاۤ أُغْنِى عَنكُم مِّرَے اللّهِ مِنُ شَيِّ إِنِ الْحُكُمْ إِلَّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلَتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۚ ﴿ ﴾
- أطع والديك، ولا تفعلِ أمرا بِدون مشاورتهما واستئذانهما، فالخير فيما يِأمرانِ به، ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفَسِ يَعُقُوبَ قَضَىٰهَا ﴾
- ٣. اجتهد في فعل الأسبابِ، ولا تتوكل عليها، وتوكل على الله؛ فبيده الأمر كله، ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ .

- حافظ على الأذكار الشرعية كِامِلة بعد الصلواتِ، فهي وقاية مِن العين، والسحر، ﴿ وَقَالَ يَنَبَيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَقَرِّفَةٍ ۗ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّر َ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣ُ ﴾.
  - ٠٢
- انَظْرِ أَخًا لَكَ محتاًجاً، وَقَمْ بَمِسَاعدتَه، ﴿ وَلَمَّا ذَّخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَّا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَمِسْ بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾. قِم بكتابِةِ صفاتِ يوسِف عليه السلام وخطواته في حل مشكلته مع إخوته، واستفد منها في حل مشكلةٍ من مشاكك الكبيرة، ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖑 ﴾.

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٤)

فَلَمَّاجَهَّ زَهُم بِجَهَازِهِ مْجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِقُوبَ ۞قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ۞قَالُواْنَفْقِدُصُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ،حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ ِ ذَرَعِيمُ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَارِقِينَ ۞قَالُواْ فَمَاجَزَّ قُوْءَ إِن كُنتُمْ كَلْدِبِينَ۞قَالُواْجَزَّ قُوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عِنْهُوَجَزَآؤُةُ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَهَا أَبِأُوعِيَتِهِ مَ قَبْلَ وعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةٍ كَذَٰ لِكَ كِدْ نَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِين ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَآهُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمِ عَلِي رُهُ \* قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدَّسَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّكُمَّكَ أَنَّا وَأَندَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ۞قَالُواْ يَتَأَيُّهُاٱلْفَ بِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَاكَ بِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَةً وَإِنَّا نَرَيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمُّ أَذَّنَ مُؤَذِنٌّ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرَقُونَ ٧٣٠ ﴾ جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما المنوع التحيل على إسقاطُ واجب، أو فعل محرم. تفسير السعدي، ص٤١١.

السؤال: من خلال هذه الآية، ما الحيل الجائزة؟ وما الحيل المحرمة؟.

﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَمْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيْتُهَا أَلِعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ ﴾.

ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: أحدهما: أنه من باب المعاريض، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه؛ حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوها عليه، وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقا؛ وهو من الكلام المشهور؛ حتى أن الخونة من ذوي الديوان يسمون لصوصا. الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. الفتاوى الكبرى، ٦ / ١٢٥ كيف وصف أخوة يوسف بأنهم سارقون مع أنهم لم يسرقوا حقيقة؟

﴿ كَنَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ۚ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ مَرْفَعُ

دَرَجَنَتٍ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده، على وجه لا يشعر به إخوته، قال تعالى: {كذلك كدنا ليوسف} أي: يسرنا له هذا الكيد، الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. تفسير السعدي، ص٤٠٢.

السؤال: إذا أراد الله خيرا بأوليائه؛ فلا راد لقضائه، وضح ذلك من الآيت؟.

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيدٌ ﴿ آَلُ ﴾ يوسف: ٧٦.

{ نَرْفُعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ } يعني: الرفعة بالعلم؛ بدليل ما بعده { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ } أي: فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر، أو الله عز وجل . التسهيل لعلوم التنزيل لاّبن جزي، ١ / ٤٢٢

السؤال: لم فسرت الدرجات في هذه الآيت بالعلم ؟

﴿ ﴿ فَ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنُّ لَهُ مِن قَبَلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلُمُ بِمَا تَصِفُوكَ ١٠٠٠ ﴾.

والله أعلم بما تصفون" أي: الله أعلم أن ما قلتم كذب، وإن كانت لله رضا، وقد قيل: إن إخُوة يوسفُ في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. تفسير القرطبي، ٢٢٨/٩. السؤال: كيف نسب إلى أخوة يوسف الكذب وقد قيل أنهم أنبياء؟

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ آ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كلُّ عالم . البغوي، ٢٨١/٢

بين سعة علم الله سبحانه وتعالى ؟

الجواب:

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَآأُهُ ﴾

"نرفع درجات من نشاء " أي: بالعلم والإيمان . القرطبي، ١١٧/١١

ما الأمور التي يرتضع بها العبد درجات عالية ؟ الجواب:

- بيان حسن تدبير الله- تعالى- لأوليائه، ﴿ فَالْواْ فَمَا جَزَّوُهُۥ إِن كُنتُمْ ۚ كَاذِبِينَ ﴿ ۗ ۖ ۖ
- قَالْوَا حَرَّوْهُ مَن رُحِدٌ فِي رَخْلِهِ، فَهُو جَزَّوُهُ كَلَالِكَ خَزِي ٱلظَّلْكِيدِينَ ﴿ ﴾ . علو مقام يوسف عليه السلام في العلم، ﴿ فَبُدَأَ أَوْعِيتُهُمْ فَبَلُ وِعَآء أَخِهِ ثُمُ السِّيَخْ جَهَا مِن وِعَآء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِيدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ السِّيَخْ جَهَا مِن وِعَآء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِيدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ السَّيْخُ وَهِنَا لِمُؤْمِنُ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِينَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِيلُولُكُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ اللَّهُ نَـرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيـمُو ۞ ﴾.
- ٣. إذا تذكر العبد أن الله- تعالى- عالم بالعباد وما يصفون، وما يعتقدون؛ هانٍ عليه كلام الناس، ومكرهمٍ، وِكيدهم، واعِتز واستغنى بالله تعالى،﴿ ﴿ فَالْوَأْ إِن يَشْـرِقْ فَقَـدٌ سَرَقِكَ أَخُ لَهُ. مِن قَبَـٰلُ فَأَسَرَهَمَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ- وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمَّ قَأَلَّ أَنتُدَ شَرُّرُ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوكَ ۞ ﴾

- أكظم غيظك قدر ما تستطيع، ﴿ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ لَهُ، مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُدُ شَرٌّ مُكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧ ﴾.
  - اقرأ قصة يوسف- عليه السلام- من كتاب نظم الدرر للبقاعي تفسير سورة يوسف.
- سل الله- تعالى- أن يعلمك، والتجيء إليه، وافتقر بين يديه أن يرفع درجتك في الإيمان والهداية، مع ثقتك بأن الله وحده هو القادر على ذلك، ﴿ كَنَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَشَآةٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيـدُ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٥)

قَالَ مَعَاذَالَقِهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَتَاعِنَدَهُ وَإِنَّا وَالْمَعَالَطُهُونَ هَوْ فَأَكُمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ وَعَدُنَا مَتَعَتَاعِنَدَهُ وَالْحَجَيَّا فَالْكَلِيمُونَ هَوْ فَلَمَا السَّيْتُسُواْ مِنْ هُ خَلَصُواْ نَجِيتًا فَالَّكُمُ وَاللَّهُ فَي وُسُفَّ فَانَ أَبْتَ مَوْفَا عَن اللَّهِ وَعِن قَبْلُ مَا فَرَطتُمْ فِي يُوسُفَّ فَانَ أَبْتَ هُو فَعُومُ اللَّهُ فَي وُمُونَكُمُ اللَّهُ فَي وُمُونَكُمُ اللَّهُ فَي وَمُونَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاشَهِهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى وَمَالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ يَتَأَسَفَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى اللَّهُ وَقَالَ يَتَأَسَفَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُۥ ﴾

ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف؛ حيث ألقى الصّواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه موهماً أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك:

> ﴿ قَالَ مَعَـٰاذَ أَلَيّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنـَدُهُۥ ﴾ ولم يقل: من سرق متاعنا. تفسير السعدي، ص٤١١. السؤال: كيف تخلص يوسف- عليه السلام- من الكذب عندما أراد أن يأخذ أخاه؟.

> > ٢ ﴿ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ ۞ ﴾

تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه يحصل العلم بها؛ فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا، فلا تسمع إلا ممن علم. القرطبي، ٢٦/١١

ما تقول فيمن يشهد على أمور لا علم له بها، هل يصح ذلك؟

الحواب

﴿ فَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ اللَّهُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْحَالِيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا

وقال بعضهم: ذكر الله الصبر الجميل، و الصفح الجميل، و الهجر الجميل، فالصبر الجميل الذي ليس فيه أذى، و المجميل الذي ليس فيه أذى، و الصفح الجميل الذي ليس فيه عتاب. الرد على البكري، ١ / ٤٠٠. ما المصود بالصبر الجميل، والصفح الجميل، والصفح الجميل، والهجر الجميل ؟

٠٠ ، ســـود بـ ســبر

﴿ فَصَدِّرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ يوسف: ٨٣

عرت سنته-تعالى- أن الشدة إذا تناهت؛ يجعل وراءها فرجاً عظيما... كأنه عليه السلام لما رأى اشتداد البلاء؛ قوي رجاؤه بالفرج، فقال ما قال. روح المعاني للألوسي، ١/١٣ه.

السؤال: في قول يعقوب عليه السلام: ﴿ عَسَى أَللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۗ ﴾ فائدة لطيفتر ماهي؟.

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِيٓ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

أي: إنما أشكو إلى الله لا إليكم، ولا إلى غيركم، والبث: أشدّ الحزن { وَأَعلَمُ مِنَ الله مَا لا ُ تَعْلَمُونَ } أي: أعلم من لطفه ورافته ورحمته ما يوجب حسن ظنّي به، وقوة رجائي فيه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٥٤

السؤال: ما الذي يقصده يعقوب- عليه السلام- بقوله: { وَأَعَلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعلَمُونَ }؟ الحواب:

واستدلُ بالآيم على جواز التأسف والبكاء عند النوائب، ولعل الكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف؛ فإنه قلَّ من يملك نفسه عند الشدائد، وقد روى الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم، وقال: ((إن العين تدمع، والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)) وإنما المنهي عنه ما يفعله الجهلم من النياحم، ولطم الخدود والصدور، وشق الجيوب، وتمزيق الثياب. روح

﴿ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْمَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ يوسف: ٨٤

السؤال: ما المستّحب، وما الجائز، وما المحرم عند حصول المصائب؟.

لجواب

المعاني للألوسي، ٥٣/١٣.

الجواب:

### التوجيهات

١. في الشدائد الجأ إلى الله أولا قبل أن تلجأ إلى غيره فيما يقدر عليه الناس، ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يُأْتِهُ بِهِمْ جَمِيعًا ﴾
 أُن يُأْتِيني بهمْ جَمِيعًا ﴾

٣. اشك أحزانك وهمومك إلى الله-سبحانه وتعالى- أولا، فهو مفرج الكروب والخطوب.
 ﴿ قَالَ إِنَّمَا ۚ أَشَكُوا بَنِّي وَحُرْنِ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِن اللهِ مَا لا تَعْلَمُونِ ۞ ﴾

ه. مشاعر الحب والشوق للولد ليست منافية للإيمان، وليست عيباً أو نقصاً، ﴿ وَتَوَلَىٰ عَنْهُم وَقَال يَتَأْسَعَىٰ عَلَيْوُسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْمناهُ مِن اللَّحْزِينِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ يوسف: ٨٤

## ٧ ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. تفسير السعدي، ص١١٤.

السؤال: متى تعتبر الشكوى منافية للصبر؟. الجواب:

- ١. تعرُّف على معاني أسماء الله الحسنى التي وردت في كلام يعقوب- عليه السلام-، ثم اربط بين معاني تلك الأسماء وبين حال يعقوب حينما دعا الله- تعالى- بأسمائه تلك.
  - ٢. سل الله- تعالى- أن يعيدك من الظلم، ﴿ قَالَ مَعَادَ ٱللَّهِ أَن نَأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندُهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ۖ ﴾.
- ٣. ذكر، وانصح، وتعاهد إخوانك بالخير، كما فعل كبير إخوة يوسف، ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ إِنَا اللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ اللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ
   أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلمُنكِكِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٦)

يَنبَنيَّ أَذْهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَاْيْعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَا أَيْتُسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱڵٙڪٚڣڒؙۅٮؘ۞ڡؘڶمۜٙٵۮڂڶۅ۬ٵٚٚعلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَـٰزِيْزُ مَسَّنَاوَأَهْلَنَاٱلضُّرُّ وَجِئْنَابِبضَعَةٍ مُّزْجَنةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ @قَالَ هَـلْ عَلِمْتُ مِمَّافَعَلْتُ مِيوُسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَنِهِ لُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِ نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيُّ قَدْمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ وَمَن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَاوَإِن كُنَّا لَخَطِعِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمِّ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٤ أَهُ بُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤُلَّأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتُأَلَّيُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيرِ ﴾

﴿ يَنَبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُنْسُواْ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ ٓ إِنَّهُ, لَا يَأْيُصُو مِن رَوْجِ ٱللَّهِ آلِنَهُ أَلْكَفِرُونَ ۞ ﴾ إنما جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلا بصفات الله من قدرته، وفضله، ورحمته. <mark>التسهيل لعلوم التنزيل</mark>

السؤال: لم كان اليأس من صفات الكافرين ؟

﴿ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۗ ﴾

الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. تفسير السعدي، ص٤٠٤.

السؤال: ما فائدة حسن الظن، وعدم اليأس من رحمة الله ؟.

﴿ فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُّ وَجِثْنَا بِيضَدَعَةِ مُرْجَمَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجَـزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۖ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴾

{ قَالَ هَلْ عَلِمَتُمْ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ } لما شكوا إليه؛ رقَّ لهم، وعرَّفهم بنفسه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٢٥

السؤال: بيّن أثر الكلمة الطيبة في التأثير على النفوس، وتغيير المواقف؟

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ لِمُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٣ \_\_\_\_\_ أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا ... الله أن يغفر لهم حقه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٦٦

السؤال: في هذه الآية منهج عظيم، وخلق رفيع من أخلاق الأنبياء، بيّنه.

﴿ أَذْهَ بُواْ بِقَمِيمِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِّهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ يوسف: ٩٣

ولما كان مبدٍأ الهمِّ الذي أصابه من القميص الذي جاؤِوا عليه بدم كذب؛ عَيِّنَ هذا ولا تصل بعبر، الهم المدي الصبيد على السلام؛ ليُدخِل السرور عليه من الجهة القيميم مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام؛ ليُدخِل السرور عليه من الجهة التي دخل عليه الهم منها. روح الماني للألوسي، ١٠٣/١٤. السؤال: ما وجه اختيار القميص دون غيره من آثار يوسف عليه السلام؟.

﴿ فَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ. مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠

أي: يتق الله، ويصبر على المصائب وعن المعاصي ،"فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " أي: الصابرين في بلائه، القائمين بطاعته . القرطبي، ٣/١٦ على الصابرين في المائه القائمين بطاعته .

متى يصل العبد إلى عز الدنيا والآخرة ؟

الجواب:

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ ۗ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمٍّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٣ ﴾ لا تعيير عليكم اليوم، ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم . البغوي،٢/٢٠٤

> إلى أي حد بلغ عفو يوسف وصفحه على إخوته ؟ الجواب:

- إياك والإياس من رحمِة الله تعالى !! وغفرانه لِذنبك، فالله تعالى رحيم كريم، ﴿
- وُلَا تَأْتَنَسُواْ مِن رَوْمِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْتِنَسُ مِن رَّوْمِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ العاقبة للتقوى وللصابرين، ﴿ فَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَكَذَا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرِ فَإِنَ ٱللَّهُ لَا يُضِبعُ أَجْرَ
- ٣. العفو عن المخطئين من صفات الأنبياء؛ فكن متخلقاً بأخلاقهم، ولا تَكْتَف بمجرد العِفوِ عمن أخطأ في حقك، بل زِدْهُ دعوة تنفعه في الدنيا وِالآخرة، ﴿ قَالَ لَا تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٣ ﴾

- قل: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال"، ﴿ وَلَا تَأْيَـُسُواْ مِن زَوْجٍ اللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَأْيْكَسُ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .
  - سل الله- تعالى- أن يرزقك النقوى والصبر؛ فهما طريق الإحسان، ﴿ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصَّهِرِّ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَّرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ .
  - ادع بالمغضرة والرحمة لمن أساء إليك، ولا تكن طعانًا داعيًا بالشر،﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُؤَمُّ يَنْفِئُرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَـمُ ٱلرَّحِـمِينِ ۞ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٤٧)

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِيرُ الْقَنَّهُ عَلَى وَجِهِهِ وَفَارَتَدَ بَصِيرًّا قَالَ الْمَا أَقُلَهُ عَلَى وَجِهِهِ وَفَارَدَ تَبَصِيرًّا قَالَ الْمَا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ لَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ لَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب، وعظمة الله- تعالى- وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة . التحرير والتنوير، ١٣ / ٥٤.

لماذا وعد يعقوب- عليه السلام- أبناءه بالاستغفار لهم في المستقبل " سوف أستغفر لكم"؟ الجواب:

٢ ﴿ قَالُواْيَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَهَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ۖ ﴾ يوسف: ٩٧

ولما سألوه الاستغفار لذنوبهم؛ عللوه بالاعتراف بالذنب؛ لأنَّ الاعتراف شرط التوبة. نظم الدرر للبقاعي، ٩٧/٤.

السؤال: هل الاعتراف بالذنب من شروط التوبة النصوح؟. الجواب:

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ

وَلِيِّهِ فِي ٱلدُّنِّيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّدْلِحِينَ 💮 ﴾ يوسف: ١٠١

أُنت وليّي} أي: الأقرب إليّ باطناً وظاهراً {في الدنيا والآخرة} أي: لا ولي لي غيرك، والولي يفعل لمولاه الأصلح والأحسن، فأحسن بي في الآخرة أعظم ما أحسنت بي في الدنيا. نظم الدرر للبقاعي، ١٠/٤.

السؤال: ما ثمرة وفائدة أنَّ يكون العبدُ من أولياء الله سبحانه؟

الحواب:

﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَن ثُبَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ﴾

وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام ... فلم يقل: (نزغ الشيطان إخوتي)، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. تفسير السعدي، ص٥٠٠.

السؤال: لم جعل النَّزغ من الشيطان حاصلٌ منه ومن إخوته، مع أنه حصل من إخوته فقط؟

الجواب:

٧ ﴿ قَوَفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ۞ ﴾.

وقال الصديق: ﴿ وَوَفَيْ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ الصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت، ولم يتمنه؛ وإنما سأل أنه إذا مات؛ يموت على الإسلام؛ فسأل الصفت لا الموصوف كما أمر الله بذلك. مجموع الفتاوى، ٨ / ٣٧٠. هل تمنى يوسف- عليه السلام- الموت؟

الجواب:

### ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾

إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين، أحدهما: أن في ذكر الجب خزي لإخوته، وتعريفهم بما فعلوه؛ فترك ذكره توقيرا لهم، والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق، ومن السجن إلى الملك، فالنعمة به أكثر. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧٤ السؤال: لم لم يذكر يوسف عليه السلام نعمة إخراجه من الجب في هذا المقام؟ الحواب:

﴿ ﴿ وَكِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلَّكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ قَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

أَنتَ وَلِيَّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَفَنِّي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّدْلِحِينَ 💮 ﴾

{ تُوَفِّنِي مُسْلِماً } لما عدد النعم التي أنعم الله بها عليه؛ دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧

السؤال: حصول نعم الدنيا لا يشغل عن طلب نعم الأخرة، وضح ذلك من خلال الآية ؟ الجواب:

### التوجيهان

- العبرة بموافقة الشريعة لا بالقلة والكثرة، ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهَ ﴾.
- ك. عليك أن تصبر في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن أكثر الناس لا يستجيبون،
   ولا يسمعون الدعوة، ﴿ وَمَا آكَثُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ
- ٣. من أسباب استمرار شكرك لله- سبحانه- تذكّر حالتك قبل حصول النعمة، ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِنْ فَكُونَتِ ﴾
   إخوقت ﴾

- اطلب العفو ممن ظلمتهم بالقول، أو بالفعل، ﴿ قَالُواْ يَكَأَبُانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِئِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾
- ٧. استعد بالله أن ينزغ الشيطان بينك وبين إخوانك، ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُّوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ﴾.
- عدد بعض نعم الله- تعالى- عليك، ثم سل الله- تعالى- شكرها، والثبات على ذلك، ﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ .
   وَلِتِّ ـ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ قَوْنَي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .
- ادع الله- تعالى- أن يتوفاك على الإسلام، ويلحقك بالصالحين، ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنَي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْنَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ـ وَعَلَمْنَنِي مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْنَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ فَاللَّمْنِ وَالْآخِينَ اللَّهُ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٨)

وَمَاتَشَعَاٰهُمُ مَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ @ وَكَأَيِّن مِّنْءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونِ ۞وَمَا يُؤْمِنُ أَكْ تُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمِمُّشْرِكُوْنَ ۞أَفَأَمِنُوٓاْأَن تَأْتِيَهُمْ غَيْشِيَةُ مِّنْعَذَاب ٱللَّهِ أَوْتَأْنِيَّهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلِيّ أَدْعُوٓ الْإِلَى ٱللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ هُوَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَتِلِكَ إِلَّارِجَالَانُوحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَ أُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّىَ إِذَا ٱسۡ تَیۡءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مِۤ قَدۡ کُٰذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيّ مَن نَشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرُةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَتُ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَاكِنتَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَّرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٦ ﴾ يوسف: ١٠٦

يندرج فيهم كل مَن أقرّ بالله- تعالى- وخالقيته مثلاً، وكان مرتكبا ما يُعَدّ شركا كيفما كان، ومن أولئك عبدة القبور، الناذرون لها، المعتقدون للنفع والضر ممن الله- تعالى- أعلم بحاله فيها. <mark>روح المعاني للألوسي، ٨٤/١٣</mark>.

السؤال: كيف يجتمع عند الانسان إيمان وشرك؟.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٠٠ ﴾.

فهم مؤمنون بربوبيته، مشركون في عبادته ،كما {قال النبي- صلى الله عليه وسلم- لحصين الخزاعي: يا حصين كم تعبد؟ قال: سبعة آلهة: ستة في الأرض وواحدا في السماء قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله- تعالى- بها؛ فأسلم، فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي} واله أحمد وغيره. مجموع الفتاوى، ١٤ / ٣٣. لا يكفي الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته حتى تؤمن بتوحيده بالدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، بين ذلك من خلال الآية ؟

﴿ قُلُ هَذِهِ. سَبِيلِيّ أَدْعُوٓا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَشُبْحَنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَّا مِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ 💮 🆟 وية الآية دُلَالة على أنْ أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون التحرير والتنوير، ١٣ / ٦٥.

السؤال: ينبغي للمؤمن أن يدعو إلى الله- تعالى- قدر استطاعته، بين ذلك؟

﴿ أَفَكُرُ يُسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّ ﴾ يوسف: يدل على أنه- تعالى- يغضب ممن أعرض عن تدبر آياته. نظم الدرر للبقاعي، ١١٣/٤.

السؤال: هل تدبر مآل الظالمين وعاقبتهم من المستحبات، أم من الواجبات المتحتمات على كل مؤمن؟. الجواب:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَاكِن

تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله ﴾. ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصم موسى وغيرها ليس المقصود بها أن تكون سمرا؛ بل المقصود بها أن تكون عبرا كما قال تعالى: { لَقَدُّ كَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي

> ٱلْأَلْبُكِ } مجموع الفتاوي، ٧ / ١٨٦. ما الحكمة من إيراد القصص في القرآن ؟

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِم ﴾

إن الله- تعالى- لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع. تفسير ابن كثير، ٣٤٧٧٣.

السؤال: الفطرة تقتضي أنه ليس الذكر كالأنثى، وأن كلا منهما ميسرٌ لما خُلق له، بين ذلك ؟.

الجواب:

﴿ قُلْ هَلَذِهِ. سَبِيلِيّ أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيٌّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَّا مِنَ

قَالَ عَبِيْرُ اللِّهِ بِنُ مَسِعُودٍ: مَن كانَ مُستَنَّا فليسِتَنَّ بِمَن قد مِاتَ آفِإِنَّ الحَيِّ لل تُؤْمَنُ عَليهِ السؤال: من أفضل من فهم سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- وسار عليها ؟.

- ١. اعتبر بالآيات المبثوثة في السماوات والأرض، ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ ﴾.
- ٢. الدعوة إلى الله على بصيرة طريق الأنبياء وأتباعهم، ﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ۖ اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ ﴿
- ٣.الداعية إلى الله لا يبتغي من وراء دعوته أجراً دنيوياً، بل هو حريص على الأجر الأخروي. ﴿ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾

- تفكّر في آية من آيات الله الذي تمرُّ عليها صباح مساء، ﴿ وَكَأَيْن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ .
  - استعد بالله من الغفلة، والإعراض عن آياته، ﴿ وَكَأَيْن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۖ ﴾ .
  - قل: " اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم "، ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٤٩)

﴿ الْمَرَّ قِلْكَ ءَايَنْتُ الْكِنْبُ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِينَ أَكْثَرَ الْنَاسِ لَا يُؤْمِثُونَ (١٠) ﴾ المرعد: ١ والمقصود من هذه السورة هذه الآية، وهي وصف المُنَزِّل بأنه الحقِّ وإقامة الدليل عليه. نظم الدرر للبقاعي، ١١٨/٤.

السؤال: ما مقصود سورة الرعد، وموضوعها؟.

﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾

وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة، التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه؛ فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى. تفسير ابن كثير، ٤٨١/٢. السؤال: لماذا خُصَّت الشمس والقمر بالذكر؟

الجواب:

الجواب:

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ 🕛 ﴾

المنافقة المنافقة

\_ِمِٱللَّهِٱلرَّحْيَرِٱلرَّحِي

الْمَرَّ تِلْكَ ءَ اِيَنُ ٱلْكِتَنَيُّ وَٱلَّذِي أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُ تَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَٰتِ

بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَاۚ ثُمَّا ٱسْتَوَىٰعَلَىٱلْعَرْشِۖ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ

كُلُّ يَجْرِيلِأَجَلِمُّسَمَّىً يُدَبِّرُٱلْأَمَّرَيُفَصِّلُٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوتِفُونَ۞وَهُوَٱلَّذِي مَدَّٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَارَوَسِيَ

وَأَنْهَ رَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱشْنَيِّنِّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ

ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَـٰتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ۞وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعُ مُتَجُورَاتُ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ

وَغَيْرُصِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلِعِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمۡ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَـدِيدٍّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيٓ أَعْنَاقِهِ مِن وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصاً في العقائد الكبار، كالبعث، والنشور، والإخراج من القبور. تفسير السعدي،

السؤال: كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العلم اليقيني في الأمور الاعتقادية؟. الحواب:

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَرًا ۖ وَمِن كُلِّ ۚ النَّمَرَاتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِّ

يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ (٣) ﴿ الرعد: ٣ فإن التفكر فيها يؤدي إلى الحكم بأن يكون كل من ذلك على هذا النمط الرائق والأسلوبِ اللائق؛ لا بد له من مكوِّن قادر، حكيم، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. روح

المعانى للألوسي،١٢٧/١٣. السؤال: ما فَائدة التفكر في خلق الأرض، والجبال، والثمرات، والليل، والنهار؟

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَنَتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْءٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَلِحِدٍ وَثَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُون

فالمعنى: دلالات واضحات على أن ذلك كله فعل واحد، مختار، عليم، قادر على ما يريد من ابتداء الخلق، ثم تنويعه بعد إبداعه، فهو قادر على إعادته بطريق الأولى. <mark>نظم الدرر</mark>

كيف دلِّ إنبات النبات واختلافه وتنوعه على البعث بعد الموت للجزاء والحساب؟.

بِمَآءٍ وَرَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُّ ﴾

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُنْتَجَوِرَتُ وَجَنَنَتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى

أي: قرى متدانيات، ترابها واحد، وماؤها واحدٍ، وفيها زروع وجنات، ثم تتفاوت في الثمار والتمر، فيكون البعض حلواً، والبعض حامضاً، والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من الصغر والكبر، واللون، والطعم، وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد، وفي هذا أدل دليل على وحدانيته . القرطبي، ١٠/١٢ ما العبرة والآية في كون الأرض قطع متجاورات؟

## ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خُلْقِ جَدِيدٍ ﴾

أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم، أنهم بعد ما كانوا ترايا أن الله يعيدهم، فإنهم من يهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق؛ طنوا أنه معنى على قدرة المخلوق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة، ولم يكونوا شيئاً. تفسير السعدي،

السؤال: قياس الخالق على المخلوق سببٌ لضلال المشركين، وضُح ذلك من خلال هذه الآية.

الجواب:

- الحق يعرف بالدليل لا بكثرة الأتباع،﴿ وَلَكِئَ أَكُثَرَ الْنَاسِ لَا يُؤْمِثُونَ ۞ ﴾ إنما يتعظ بِآيات الله- تعالى- من كان له عقل، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ۖ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعُـقِلُونَ 🕔 🗞
- أقبل على هذا القرآن، وعلى تعلم علومه، فإن من تعلمها؛ كان من أهل العلم بِالْحَقِ، ﴿ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾

- قم بعمل يدل على تعظيمك لكتاب الله- تعالى- وإجلاله، بتنظيفه، ورفعه، ونحو ذلك، ﴿ الْمَرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِّ وَٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ ﴾
  - عدد ثلاثا من فوائد تسخير الشمس، والقمر للعباد، ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُّ كُلُّ يَعْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾.
- كُلْ تمرتين من نوعين مختلفين، ثم تأمَل اختلاف طعمها مع كونهما من أرض واحدة، وسقيا بماء واحد، ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتٌ وَجَنَّتُ مِّنْ أَغَنَبٍ وَزَرَّعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُشْقَى بِمَآءٍ وَخِلِ وَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ﴾
  - سل الله- تعالى- أن يرزقك التفكر هِ آياته، واليقين هِ موعوده، ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 💎 ﴾ ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِتُونَ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٠)

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّعَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُٱلْمَثُلَاتُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞وَيَـقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَوَّلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبَةً عَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَإِكْلَقَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْيَ وَمَاتَغِيضُٱلْأَرْجَامُ وَمَاتَزُدَاذُوكُ لُ شَيْءٍ عِندَهُ ربِمِقْدَارِ ۞عَلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ ٱلۡكَبِيرُٱلۡمُتَعَالِ۞سَوَآءُ يُمِّنكُممَّنْ أَسَرَّٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَبِهِ عَوَمَنَّهُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيُّلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ ومُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحۡفَظُونَهُ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُغَيِّرُمَا بِقَوۡ مِرحَتَّى يُغَيِّرُولْ مَا بِأَنفُسِهِ مٌّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَوَمَا لَهُم ِمِّن دُو نِهِ عِن وَالِ ۞ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ۞وَيُسَبِّحُ ٱلزَّعْدُ بِحَمَّدِهِ-وَٱلْمَلَتَ إِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

## ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ ﴾

لا يزال خيره إليهم، وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد، وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدا، يعصونه؛ فيدعوهم إلى بابه، ويجرمون؛ فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه؛ فهو حبيبهم؛ لأنه يحب التوابين، ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب؛ ليطهرهم على المعايب. تفسير السعدي، ص٤١٣-٤١٤.

السؤال: وَضُح كيف يكون مُغفرة الله وإحسانه واصلا إلى العباد مع ظلمهم؟.

## ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمٍّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🕥 ﴾

أي: أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس، مع أنهم يظلمون، ويخطئون بالليل والنهار، ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب؛ ليعتدل الرجاء، والخوف. تفسير ابن كثير، 8/7/۳.

السؤال: ما الفائدة من ذكر مغفرته وشدة عقابه في سياق واحد؟.

## ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾

قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملِك موكل به يحفظه في نومه، ويقظته من الجن والإنس والهِوام ، ... إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه، قال كعب الأحبار: لولا أن الله- عزّ وجلّ - وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم، ومشربكم، وعوراتكم؛ لتخطفتكم الجن. البغوي، ١٥/٢

بين ثمرة من ثمرات إيمان المسلم بالملائكة، وأعمالها الموكلة بها ؟

من فوائد الحفظة للأعمال: أن العبد إذا علم أن الملائكة- عليهم السلام- يحضرونه، ويحصون عليه أعماله وهم هم؛ كِان أقربٍ إلى الحذر من ارتكاب المعاصي، كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خُدًّام المُلِك، موكلِين عليه؛ فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم. روح المعاني للألوسي، ١٤٣/١٣.

السؤال: إذا استشعر المرء وجود الملائكة معه؛ فما أثر ذلك على سلوكه؟.

﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الرعد: ١١

## ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦمِن وَالِ اللَّ ﴾

"وإذا أراد الله بقوم سوءًا " أي: عذابا وهلاكا؛ "فلا مرد له " أي: لا راد له،" ومالهم من دونه وال" أي: ملجأ يلجؤون إليه . البغوي، ٢/٨١٥

> هل يستطيع أحد أن يضر من عذاب الله ؟ الجواب:

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَلَيَسِيْحُ

ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ ﴾ فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور، وتخضع له المخلوقات العظام التي يُخافُ منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة فهو الذي يستحق أن يعبد وحده، لا شريك له. تفسير السعدي، ص10. السؤال: ما الذي يفيّده المسلم من إشفاق القوى الكونية المختلفة منّ الله- سبحانه وتعالى- وتصرفه فيها ؟

## ﴿ هُو ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ ﴾

خوفا من الصاعقة، طمعا في نفع المطر ...وعن عبد الله بن الزبير: أنه كان إذا سمع صوت الرعد؛ ترك الحديث، وِقال: سبحًان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. البغوي، ١٨/٢ه

السؤال: بيِّن هدي السلف؛ إذا سمعوا الرعد، أو رأوا البرق؟

### التوجيهات

- بيان سنة من سنن الله سبحانه: أن النعم لا تزول إلا بالمعاصي، ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا إِلَّهُ مِمِمَّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّاً اللَّهُ مَرَدَ لَهُ. وَمَا لَهُم مِن دُونِدِ مِن وَالٍ
- إذا أردت أن تزيد نعم الله عليك في الدنيا والآخرة؛ فعليك بالبدء بتغيير نفسك، بإصلاحها من عيوبها، والرفع من همتها وعملها، ﴿ إِنَ الله لا يُعَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَقَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾
- ٣. مهميِّ الداعيُّة هُو تبليغ الدعوة، وليس إدخال الهداية إلى قلوب الناس، ﴿ إِنَّمَا ۖ أَنتَ مُنذِرُّ وَلكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 🖤 🋊 .

- اِستعضر الله هذا اليوم سبعين مرة، ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ .
- صل مع الجماعة في المسجد خاصة الفجر والعصر؛ لأن الملائكة يتعاقبون فيهما، ويشهدان لمن حضرهما، ﴿ لَهُۥ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ. يَحَفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾.
  - سل الله- تعالى- أن يبدّل خوف الأمد أمناً، ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَذُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ .
- قل أذكار الصباح والمساء؛ فهي سبب لحفظ الله- تعالى- لك، ومنها: اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي "،﴿ لَهُ, مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥١)

لَهُ ودَعَوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لِالسَّتَجِيبُونَ لَهُم شِيَّى ۗ وِإِلَّا كَبَسِطِ كُفَّيِّه إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِةً ووَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَاوَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ۞ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱلنَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذَ ثُرُضِ دُونِهِ ٓ أَوۡلِيٓآ ٓ لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأَمَّهَلَ تَسَتَوى ٱلظُّلُمُاتُ وَٱلنُّورُ أُمَّ جَعَلُواْلِلَّهِ شُرِّكَآءَ خَلَقُواْكَنَلْقِهِ عِفَتَشَبَهَ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِ مُ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ أَنْزَلَ مِنَٱلسَّمَآءِ مَآءُفَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهِافَٱحْتَمَلَٱلسَّيْلُ زَبِدَا رَّابِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآهَ حِلْيَةٍ أَوۡمَتَعِ زَبَدُ مِّتْلُهُۥ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱلنَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَّذْ هَبُجُفَآَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَرَّيَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِدَّةٍ أُوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُۗ ۞

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنِنَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتَلَغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِۦ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفْوِينَ إِلَّا فِي صَلَلٍ 🕲 ﴾ أن الذي يدعِو إلها من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه، ويشير إليه بيده؛ فلا يأتيه أبدا؛ لأن الماء لا يستجيب، وما الماء ببالغ إليَّه . القرطبي، ٢/١٧-٣٣

بين معنى المثل الذي ضربه الله- تعالى- لحال المشرك ؟

﴿ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ ﴾

لبطلان ما يدعون من دون الله؛ فبطلت عباداتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. تفسير السعدي، ص٤١٥.

السؤال: لماذا كان دعاء الكافرين في ضلال؟ وما علاقة الوسيلة بالغاية من حيث الصحة والبطلان؟.

﴿ وَيَلِهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم وَالْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ١١٠٠ ١١٠ ﴿

وسجود كل شيء بحسب حاله، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجُدِهِ. وَلَكِن لَّا

السؤال: كيف يسجد جميع من في السماوات والأرض؟.

نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤] تفسير السعدي، ص ٤١٥.

﴿ فَأَمَّا ٱلزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَآتًا ۚ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُ فِي ٱلْأَرْضَّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

ضرب مثلًا للحق والباطل، فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء؛ فإنه يضمحل، ويعلق بجنبات الأودية، وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر، ويضمحل ....وهذان المثلان ضربهما الله للحق في ثباته، والباطل في اضمحلاله، فالباطل- وإن علا في بعض الأحوال-فإنه يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث. القرطبي، ١٦-٨٨-٥ كيف صور القرآن مآل الحق والباطل؟

﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُواْ لَهُۥ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَأَفْتَدَوّا بِهِ ۗ

أَوْلَئِهَا كَ لَكُمْ شُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ 🖤 ﴾

قال إبراهيم النَّخعي: "سوء الحساب" أي: يحاسب الرجل بذنبه كله؛ لا يغفر له من شيء

كيف يكون سوء الحساب يوم القيامة؟

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ 🕯 🐠 ﴾. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود، وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. التحرير والتنوير، ١٣ / ١١٢.

اذكر الحكمة من سجود التلاوة عند هذه الآية؟.

الجواب:

﴿ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا زَابِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْنِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُةٌ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ ﴾.

فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه

لسبة العلم بالأودية؛ الأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علما كثيرا، القلوب بالأودية؛ الأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علما كثيرا، وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا، وواد يسع ماء قليلا. مجموع الفتاوى، ١٩ / ٩٤ تختلف القلوب في احتوائها للعلم، بين ذلك من خلال الآية ؟.

### التوجيهات

- ضرب الأمثال وسيلة تعليمية وتربوية ناجعة استخدمها القرآن، واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالُ ﴿ ۖ ﴾ .
- ٢٠ اعلم أن الحق سيبقى في القلوب، وإن ظنِ الناس زواله واندثارِه، وأما الباطل فإنه مهما انتفش؛ فسرعان ما سيضمحل، ﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيُذُّهُبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾
- اجعل قلبك من القلوب الكبيرة التي تسع الكثير من العلم، ﴿ أَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾

- توجه إلى الله- عز وجل- وقم بدعائه بإخلاص أن يقضي لك حاجتك، ويحقق لك رغبتك، مع أخذك بالأسباب المعتادة والمعروفة، ﴿ لَهُۥ مَعُوَّةٌ لَكَيٍّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾
  - حدد أمرا أمرك الله به من الآيات التي تتلوها، ونفذه استجابة لأمر الله تعالى، ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسَّنَى ﴾ .
- تصدَّق صدقة تطوع؛ لتنجو بإذن الله من عذاب الآخرة، ولا تكن كالكافر الذي يضيع الدنيا، ثم يود أن يتصدق في الآخرة؛ لينجو من العذاب، ولا ينفعه ذلك شيئاً، ﴿ وَٱلْذِينِ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُۥمَعَهُۥ لَأَفْتَدَوْا بِهِءً أُوْلَتِكَ لَهُمْ سُوَّءُ الْفِسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشَسَ ٱلِهَادُ ۞ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٢)

\* أَفَمَن يَعَاكُواْ أَنَّمَا ٱلْبَلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكِّرُ أُوْلُواْٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّهِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِءَأَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْجِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْٱبْتِغَآءَ وَجِّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةُ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحۡسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَتَهِكَ لَهُمۡعُقۡبَىٱلدَّارِ۞جَنَّتُعَدۡنِيَدُخُلُوٰهَا <u></u>ۅٙڡٙڹڝٙڶڂڡٟڹ۫ٵؠٙٳۣٙۼۣڡ۫ڔۅٲؙۯ۫ٷڿۼۣڡٞڔۅۮؙڗۣؾۜؾۼڡؖڗؙۅٙٱڵڡؘڵؾؠٟػؘڎؙؽڎؙڂؙۅؙڹ عَلَيْهِ مِن كُلِّ بَابِ۞سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْ تُحْوَّ فَيَعْمَ عُقْبَيُ ٱلدَّارِ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَقِهِ ووَيَقْطَعُونَ مَآ أَمۡرَالَتَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّبِّهُ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِدُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞

﴿ إِنَّا يَنَذَّكُرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيئُقَ ١ ﴿ ﴾

أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيْمَان والنذور، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم، إلا بأدائها كاملة، وعدم نقضها وبخسَّها. تفسير السعدي، ص٤١٦.

السؤال: متى يعتبر العبد من أولي الألباب ؟.

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ لَمُمَّ عُفِّيَ ٱلدَّارِ ٣ ﴾ .

قيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن، والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤن بها السيئات، كقوله: { إنَّ الحسنات يُدّهبنَ السيئات } التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٣٦

السؤال: فتح الله لعباده بابا يدفعون عنهم به السيئات، فما هو ؟

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِّيَّتِهِمْ ﴾

أي: يجمع بينهم وبين أحبابهم من الآباء، والأهلين، والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنت من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم. تفسير ابن كثير، ٤٩٢/٣.

السؤال: لماذا جمع الله الآباء والأزواج والذرية الصالحة في الجنة؟

﴿ وَٱلْمَلَتَكِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُّ فَيْعَم عُقْبَى ٱلدَّادِ ١٠٠٠ ﴾

ثم زاد في الترغيب بقوله سبحانه وتعالى: {والملائكة يدخلون عليهم}؛ لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم في الفخر، وأكثر في السرور والعز. نظم الدرر للبقاعي، ١٤٧/٤.

السؤال: ما فائدة دخول الملائكة على المؤمنين في الجنة ؟.

﴿ اللَّهُ يَسُمُ الزِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُّ وَفَرِحُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنَّا وَمَا الْمَيْوَةُ الدُّنَّا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ٣

سعة رزقهم ليس تكريما لهم، كما أن تضِييق رزق بعض المؤمنين ليس لإهانة لهم، وإنما كل من الأمرين صادر منه- تعالى- لحِكم إلهية يعلمها سبحانه، وربما وسع على الكافر إملاءً واستدراجا له، وضيّق على المؤمن زيادة لأجره. روح المعاني للألوسي، ١٨٤/١٣. السؤال: هل زيادة الرزق في الدنيا دليل على توفيق المرء وكرامته؟.

﴿ أَلَا بِذِكِر ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ( ﴿ ﴾.

فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره. ابن تيميت، النبوات، ص ٨٢.

ماذا يفيد تقديم المفعول في قوله تعالى: " ألا بذكر الله تطمئن القلوب "؟.

﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾

فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها، ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. تفسير

السؤال: متى يكون الفرح بأمور الدنيا مذموما؟.

الجواب:

- الاتعاظ بالمواعظ يحصل لذي عقل راجحٍ سليم، ﴿ إِنَّا يَنذَّكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ِ اللَّهِ ﴾.
- إياك وأن تفرح بهذه الحياة الدنيا فرحاً يخرجك عن جادة الصواب، ﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ﴾
- ٣. الصبر قد يحصل من البر والفاجر، ولكن الصبر الممدوح هو الذي يكون ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ ﴾
- اعلم أن سعة رزق العبد، وكثرة ماله ليست دليلا على رضا الله- تعالى- عنه، فابذل السبب برفق، واعلِم أنه لن يصل إليك من الرزق إلا ما كتبه الله لك، ﴿ أَلَّهُ يَشُمُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْمُيَوَةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ ۖ ۖ ﴾

- قم بصلة أحد اقاربك بزيارته، أو الاتصال به، ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَحْشَوْكَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾ .
  - تصدق بصدقتين في سبيل الله: إحداها سرا، والثانية علانية، ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً ﴾
- تذكر أحدا أساء إليك، وأحسن إليه برسالة جوال طيبة، أو هدية محببة، ﴿ وَيَدِّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ أَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾
- انظر وقتا هذا اليوم يضيق فيه صدرك؛ فأكثر من ذكر الله- تعالى- فيه، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَنَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكِّرِ ٱللَّهِ ۖ ٱلَّا بِذِكِّرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ ۞ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٣)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُولِيَ لَهُمَّ وَحُسَنُ مَابِ ١ كَنْ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّاةِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمُّ لِلِّسَتْلُولُ عَلَيْهِ مُٱلَّذِي أَوْحَيَّنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلزَّحْيَنَّ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ۞ وَلُوَّأَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلِجْبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِرَ بِهِ ٱلْمَوْتَنَّ بَلِ يَلَهِ ٱلْأَمْرُجِمِيعَّ أَفَامَ يَانْفَسِ ٱلَّذِينَ الْمَنُوٓ إِأَن لَوَ يَبَثَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَتَّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ م بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُ قَرِيبَامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ۞وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبَاكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٍّ فَكَيْحَفَكَاتَ عِقَابِ ١ أَفَمَنْ هُوَقَآ إِيمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمَّو تُنبَّءُونَهُ وبِمَا لَا يَعَالَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمر بِظَهِرِمِّنَ ٱلْقَوَٰلِ ۗ بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مُعَذَابُ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَأُولِكَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَٱللَّهِ مِن وَاقِ ١

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَّنُ مَنَابِ ١٣ ﴾ الرعد: ٢٩

كل قلب يطمئن به، فمن أخبر عن قلبه بخلاف ذلك؛ فهو كاذب، معاند، ومن أذعن وعمل بموجب الطمأنينة؛ فهو مؤمن، ... فكان ذلك مفهما لحال القسم الآخر، فكأنه قيل: ومن لم يطمئن أو اطمأن قلبه ولم يذعن بؤسي لهم، وسوء مآب. <mark>نظم الدرر للبقاعي</mark>،

السؤال: أحوال القلوب على قسمين، ما هما ؟.

الجواب:

## ﴿ وَهُمَّ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ﴾ الرعد: ٣٠

وقوله: {بالرحمن} إشِّارة إلى كثرة حلمه، وطول أناته، وتصوير لتقبيح حالهم في مقابلتهم الإحسان بالإساءة، والنعمة بالكفر بأوضح صورة، وهم يدَّعون أنهم أشكر الناس للإحسان، وأبعدُهم من الكفران. نظم الدرر للبقاعي، ١٥١/٤. السؤال: في ذكر اسم {الرحمن} دون غيره من أسماء الله الحسنى فائدة لطيفة، فما هي؟.

## ﴿ كَنَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أَمْمٌ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمُ

يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 🖑 ﴾

فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته، وطاعته، وطاعة رسوله، والعبد لا يكون مطيعاً لله ورسوله - فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين - إلا بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه . مجموع الفتاوى،٨ / ٥٢٧. ما المقصود بالإنابة إلى الله ؟.

## ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِيَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

أي: أمهلتهم مدة؛ حتى ظنوا أنهم غير معذبين ... فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك وأستهزأوا بك بإمهالنا، فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. تفسير السعدى، ص٤١٨.

السؤال: ما خطورة أمن الإنسان من العذاب وهو مقيم على المعاصي؟.

## ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكًا ٓءَ قُلُّ سَمُّوهُمْ ﴾ الرعد: ٣٣

{قَلَ سَمَوهُم} بأسمائهم الحقيقية، فإنهم إذا سمّوهُم، وعُرفت حقائقهم أنها حجارة، أو غير ذلك مما هو مركز العجز، ومحل الفقر؛ عُرِفَ ما هُم عليه من سخافة العقول، وركاكة الآراء،. نظم الدرر للبقاعي،١٥٥/٤.

السؤال: ما فائدة الطلب من الكفار أن يذكروا أسماء أصنامهم؟.

## ﴿ قُلْ هُوَرَتِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ( الله الرعد: ٣٠

{واليه متاب} أي: إليه توبتي، كقوله تعالى: {واستغفر لِذنبك} [غافر: ٥٥] أمِرَ عليه الصلاة والسلام بُذلك؛ إبانة لفضل التوبة، ومقدارها عند الله تعالى، وأنها صفة الأنبياء.

روح المعاني للألوسي، ١٩٣/١٣. السؤال: بينت الآية صفة من صفات الانبياء عليهم السلام، فماهي ؟

## ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾.

هو الله- تعالى- أي: حفيظ، رقيب على عمل كل أحد، والخبر محذوف تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السُوَّالَ: القيومية لله- تعالى- تتضمن عدة معان وصفات، بيّنها.

الجواب:

### التوجيهات

- ١. الخيرية عند الله لأهل طاعته وتقواه، لا لصاحب المال والجاه، ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاينَنَا بَيّنَتِ قَالَ الّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيّا ٧٠٠ ١
- إذا واجهتَ من يستهزئ بك بسبب إيمانك واستقامتك؛ فأعرض عن جهلهم، ولا تحزن، واعلم أن الله- تعالى- سينتصر لك، وأنَّ نبيك- صلى الله عليه وسلم- قد لقي أكثر من ذلك، فاصبر ابتغاء وجه الله تعالى، ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكَيْف كَانَ عِقَابِ 📆 ﴾ .
- ٣. المصائب قد تكون أحياناً بسبب المعاصي؛ فتجنب المعاصي؛ تهنأ في حياتك بإذن الله، ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ فَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾

- سل الله- تعالى- العيش الطيب، والعاقبة الحسنة، ﴿ أَلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ ۞ ﴾ .
- قل إذا أصبحت: "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم "،﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي لَاۤ إِلَهُ إِلَّهَ هُوَ عَلَيْهِ فَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۞ ﴾ .
  - إذا خرجت من منزلك؛ فقل: بسم الله توكلتُ على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٥٤)

\* مَّشَلُ ٱلْجِنَّنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِّ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائِ ۗ أُكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلُّهَأَ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ۞وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَيَفَرَحُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وقُلُ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلِآ أُشْرِكَ بِدِّيَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَمِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمْ بَغْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَلْ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبَلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا إِلْدِ إِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ۗ يَمْحُواْ اللَّهُ مَايِشَآ أَهُ وَيُثِّبُ أُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَٰبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيِّنَّكَ بَعۡضَ ٱلَّذِي نَعِـدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَـنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْمَنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْجِسَابِ۞وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلهِ مْفِيلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا ۗ يَعَامُ مَا تَكْبِيبُ كُلُّ نَفْيِنَّ وَسَيَعْ لَمُ ٱلْكُفِّدُ لِمَنْ عُقْبَي ٱلدَّارِ @

﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَثَهُرُّ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ﴾ أكلها دائم " لا ينقطع ثمرها، ونعيمها، "وظلها " أي: ظلها ظليل، لا يزول. البغوي، ٢٥/٢٥

> ما ميزة أكل الجنة وظلها المذكورة في الآية ؟ الجواب:

﴿ قُلُ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ 🖱 ﴾ . إنما أمرت بعبادة الله، وتوحيده، فكيف تنكرون هذا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٣٨

السؤال: ما وجه التلازم بين عبودية الله وبين الإيمان باليوم الآخر ؟

﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ٣٠٠ ﴾

"ولئن اتبعت أهواءهم " أي: أهواء المشر كين في عبادة ما دون الله ، ..."مالك من الله من ولي" أي: ناصر ينصرك " ولا واق" يمنعك من عذابه، والخطاب للنبي- صلى الله عليه وسلم-، والراد الأمة. القرطبي، ١٤/١٢

ما عقوبة وجزاء من اتَّبع أهواء الشرق والغرب من الكفار ؟

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِن ٱللَّهِ مِن

وَلِيَّ وَلَا وَاقِ 🐨 ﴾.

كمال من جهة معانِيه ومقاصده؛ وهو كونه حكما، وكمال من جهة ألفاظه؛ وهو المكنى عنه بكونه عربيا. التحرير والتنوير، ١٣ / ١٦٠.

ذكرت الآية الكريمة كمالين للقرآن الكريم، فما هما؟

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾

<u>قال</u> ابن عباس- رضي الله عنهما- ومجاهد: موت علمائها، وصلحائها . ا**لقرطبي، ٩٥/١٢** 

كيف يكون النقص من الأرض ؟

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُمِّرَتُ أَنَّ أُعَّبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ۚ ﴾.

ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلام؛ بل أتى به متدرّجا فيه، فقال: ( أن أعبد الله )؛ لأنه لا ينازع في ذلك أحد من أهل الكتاب، ولا المشركين، ثم جاء بعده ( ولا أشرك ) به؛ لإبطال إشراك المشركين، وللتعريض بإبطال الآهية عيسى عليه السلام. التحرير والتنوير، ١٣ / ١٥٨.

يتوصل القرآن الكريم إلى تقرير التوحيد، ونفي الشرك بتدرج بين ذلك؟

﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِتُ وَعِندُهُۥ أَمُ ٱلْكِتَبِ اللَّهُ الرعد: ٣٩

{يمحوا الله} أي: الملك الأعظم، {ما يشاء} أي: محوه من الشرائع والأحكام وغيرها بالنسخ؛ فيرفعه {ويثبت} ما يشاء إثباته من ذلك بأن يقره، ويمضى حكمه، ...كل ذلك بحسب المصالح التابعة لكل زمن، فإنه العالم بكل شيء، وهو الفعال لما يريد، لا اعتراض عليه. نظم الدرر، ١٦٠/٤.

السؤال: ما الحكمة من نسخ بعض الأحكام، وإثبات بعضها ؟.

الجواب:

### التوجيهات

- ١. اجتهد في تبليغ الدعوة، وإنما الهداية بيد الله تعالى، ﴿ وَإِن مَّا زُيِّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠٠ ).
- ٢. اهتم بمعرفة اللغة العربية؛ فإنها أساس فهم القرآن، ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ خُكُمًا عَرَبِيًّا ﴾
- ٣. إياك وإرعاء السمع للكفار، وتلقف شبهاتهم؛ فإن عاقبة ذلك أن يكلك الله- تعالى- إلى نفسك، ويتولى عن نصرتك؛ لأنك توليت عن شرعه، ﴿ وَلَهِنِ ٱنَّبَّتْ الْهُوٓاءَهُم بَعُدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ 🖤 ﴾

- أكثر من سؤال الله- تعالى- الجنة، والاستعادة به من النار، ﴿ ﴿ مَّ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَّ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۖ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُفْبَى ٱلَّذِينَ ۖ ٱلَّذِينَ وَعِدَ ٱلْمُتَقُونَّ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۖ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُفْبَى ٱلَّذِينَ ۖ ٱتَّقَوّاً وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾
  - اسأل الله أن يثبتك على دينه، واستعذ بالله من اتباع أهواء الذين لا يوقنون، ﴿ وَلَبِنِ أَتَبَعْتَ أَهُوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ 💮 ﴾ .
    - افرح وابتهج بما حفظت من كتاب الله- تعالى- آية، فأنت على خير، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَانَّنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَّ ﴾
    - اسأل الله أن يكثر من العلماء، وطلبت العلم في الأمة، وأن يزيد في أعمارهم، ﴿ أَوْلَمْ بَرُواْ أَنَا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهُما مِنْ أَطْرَافِها ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٥)

### وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَّتَ مُرْسَلَاٌّ قُلْ كَغَيٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَبِ

## المرجج المنونة الماهيمن المرجج المرجج

الرَّكِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَّى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْـلُ لِّلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجًاْ أَوْلَيْهِكَ فِيضَلَابَعِيدٍ۞وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَرْمِهِ عِلْيُبَيِّنَ لَهُ مُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَنَّ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّتُهِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ٥

﴿ قُلُّ كَفَى بِأَلِلَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب؛ لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه، كالأميين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة من استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. <mark>تفسير السعدي، ص٢٠٠</mark>-

السؤال: لماذا استشهد أهل الكتاب خاصة دون غيرهم ؟

﴿ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾

'لتخرج الناس " أي: بالكتاب، وهو القرآن .."من الظلمات إلى النور " أي: من ظلمات الكفر، والضلالة، والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة، والإسلام بمنزلة النور. القرطبي، ١٠٢/١٢ كيف يفعل من أراد إخراج الظلمة من قلبه، وإدخال النور فيه ؟

﴿إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (١) ﴾

وفي ذكر ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارةً إلى أن من سلكه؛ فهو عزيز بعز الله، قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. تفسير السعدي، ص٤٢١.

السؤال: لماذا أضبيفَ الصراط إلى اسم الله العزيز الحميد؟.

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ، ﴾

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة، محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها. تفسير

السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على أهمية تعلم اللغة العربية؟.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنْنَا مُوسَى بِنَايَنِنَآ أَتْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّدِمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ۞ ﴾.

قال تعالى: { إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ } في غير موضع، فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء؛ من النعم والمصائب، من الحسنات التي يبلوه بها، والسيئات ؛ فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر، والنعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله. مجموع الفتاوي، ٨ /

ينبغي أن يتعامل المؤمن مع ما يقدره الله- تعالى- بالصبر و الشكر، بين ذلك؟.

﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَتِ إِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ٣

وكل من آثر الدنيا وزهرتها، واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة، وصد عن سبيل الله...فهو داخل في هذه الآية، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون" وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان، والله المستّعان، وقيل:" يستحبون" أي: يلتمسون الدنيا من غير وجهها . القرطبي، ١٠٤/١٢ ما صفات من ذمهم الله- تعالى - في الآية لنحذرهم ؟

﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ٥٠ ﴾ .

﴿ وَذَكَرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ أي: عقوباته للأمم المتقدمة، وقيل: إنعامه على بني إسرائيل، واللفظ يعم النعمَ والنقم، وعبر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تُعظيم لها، كُقولهم يوم كذا، ويوم كذا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٤١. السؤال: من أسباب تقوية الإيمان قراءة تاريخ الأمم السابقة، وما جرى لهم، وضح ذلك؟

- ١. إذا اشتبه عليك أمر ولم تعرف الحق فيه؛ فبادر بقراءة القرآن الكريم؛ لعل الله-تَعِالِي- أَن يهديك للحقّ والرشد، ﴿ الَّرَّ كِيُّنْكُ أَنزَلْنَكُ إِلَيْكَ لِلنُّخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ .
- ٢. لا تحصل الهداية بالقرآن إلا بإذِن الله- تعالى- ومعونته وتوفيقه، ﴿ كِتَبُّ ٱنْزَلْنَهُ إِلَيْكِ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ
- أهمية معرفة اللغة العربية لطالب العلم، ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ

### الأعمال

الجواب:

- قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات: رضيتُ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد- صلى الله عليه وسلم- نبياً، ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ كَسْتَ مُرْسَكُلٌّ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْكِ ﴾ .
- ا عَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ ٠٢ آلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🕚 🕻 .
- اسأُلُّ الله سُبَحانه وتَعالى- أن يعينك على الخروج من ظلمات الجهل والمعاصي إلى نور العلم والإيمان، ﴿ كِتَبُّ أَنزُلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بإذْنِ رَبِّهِمُ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٦)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءً ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُّ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱڵٲڒۻڿٙڡؚۑۼٵڣٳٮۜٛٲڛۜٙۄؘڶۼؿؖ۠ڿٙۑٮۮ۞ٲؙڶۄٞؾٲ۫ؾڬؗۄ۫ڹؘڹٷؙٳ۫ ٱلَّذِينَ مِن قَبَيٰ كُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَكُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفَوَهِ هِمْ وَقَالُوٓاْ إِنّاكَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ءَوَإِنَّا لَفِي شَلِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريبٍ ٥ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مَرَأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَ ابِسُلْطَانِ مُّبِينِ ٥

إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْكَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَيِّحُوكَ أَشَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوكَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّيْكُمْ عَظِيمٌ ﴾

البلاء: الاختبار، والبلاء هنا: المصيبة بالشر، سمي باسم الاختبار؛ لأنه اختبار لمقدار الصبر. التحرير والتنوير،١٣ / ١٩٢.

ما المقصود من الابتلاء ؟. الجواب:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٣﴾ ﴾ قال الربيع: لئن شكرتم إنعامي؛ لأزيدنكم من فضلي، وقال الحسن: لئن شكرتم نعمتي؛ لأزيدنكم من طاعتي، وقال ابن عباس رضي الله عنهماً: لئن وحدتم وأطعتمُ؛ لأزيدنكم من الثوابُ، والمعنى متقارب في هذه الأقوال . الْقرطبي، ١٠٩/١٢ ما الذي يناله العبد؛ إذا داوم على شكر الله سبحانه وتعالى ؟

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞

﴾ إبراهيم: ٧

{لئن شكرتم} وأكَّدَه؛ لما للأنفس من التكذيب بمثل ذلك، ... {لأزيدنكم} من نِعَمي، فإن الشكر قيد الموجود، وصيد المفقود. نظم الدرر للبقاعي، ١٧٢/٤.

السؤال: ما فائدة شكر النعم ؟.

﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِۦ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ 🕚 ﴾ .

{ فردوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِم } فيه ثلاثةٍ أقوال: أحدها أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل، كقوله: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أو استهزاء وضحكا، كمن غلبه الضحك؛ فوضع يده على فمه، والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفِسهم؛ إشارة على الأنبياء بالسكوت، والثالث أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء؛ تسكيتا لهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ما الذي يفيده الداعية من مواقف الأمم الضالة من رسلهم ؟

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكُفُرُواْ أَنَمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَيْنٌ حَمِيدٌ ﴿ ﴾ إبراهيم: ٨

ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم، وأن أنبياءهم- حين يلحون عليهم بالإيمان- إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم، والحرص على مصحلتهم، فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة؛ خشي أن يحسبوا ذلك؛ لانتقام المثيب بما أثاب عليه، ولتضرره مما عاقب عليه، فنبههم إلى هذا الخاطر الشيطاني؛ حتى لا يسري إلى نفوسهم؛ فيكسبهم إدلالا بالإيمان، والشكر، والإقلاع عن الكفرَّ.. التحرير والتنويّر لابن عاشور، ١٩٢/١٣

ما وجه الاهتمام ببيان غنى الله- تعالى- عن خلقه ؟

الجواب:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنْنُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ ﴾ إبراهيم: ٨ ولما كان مَن حثٌ على شيء، وأثاب عليه، أو نهى عنه، وعاقب على فعله؛ يكون لغرض له، بيَّن أن الله- سبحانه- متعال عن أن يلحقه ضر، أو نفع، وأن ضر ذلك ونفعه خاص بالعبد؛ فقال تعالى حاكياً عنه: {وقال موسى}. نظم الدرر للبقاعي، ١٧٢/٤. ما فائدة قول الله تعالى:  $\{eglide{e} \}$ .

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ ﴾

أَفِي وجوده شك؟!؛ فإن الفطر شاهدة بوجوده، ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. تفسير ابن كثير، ٥٠٦/٢.

السؤال: لماذا استهجنت الرسل الشك في وجود الله سبحانه وتعالى؟.

الجواب:

- كفر المنعم سبب زوالها، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شُكَرَّتُمُ لَأَزِيدُنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ ۗ ﴾.
- شكر النعم باللسان والقلب والجوارح سبب لزيادتها، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَّكُمْ ﴾
- ٣. على الداعية أن يكون واثقاً في خطابه؛ ليكون ذلك أبلغ عند السامع، ﴿ قَالَتْ رَسُلُهُم أَفِى اللهِ شَكُ وَاللهِ السَّمَوَتِ وَاللهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ
   رُسُلُهُم أَفِى اللهِ شَكُ وَاللهِ مَاكُ وَالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُم لِيغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ﴾.

- قل إذا أصبحت: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك؛ فمنك وحدك لا شريك لك، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ .
  - عَدِّد خمسا من أكبر نِعم الله عليك في يومك هذا، وأكثر من شكر الله عليها،﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَّرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ .
- أرسل رسالة تذكر فيها بشكر نعمة الله، والتحذير من زوالها، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شُكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرَّمُمْ إِنَّ عَلَابِي لَشَدِيدٌ ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٧)

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحَنُ إِلَّا بِشَرٌ يُمِثْلُكُمْ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ عُومَاكَانَ لَنَآ أَن نَـَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ إِلَّا إِلاَّ إِنَّالُتُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ <u>۞</u>وَمَالَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَىٰنَاسُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيۡتُ مُونَاْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِ مَنَّا فَأَوْ حَيْ إِلَيْهِ مْ رَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَيْ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُلَّ جَبَّارِعَنِيدِ فَي مِن وَرَآبِهِ عِجَهَ نَرُويُسْقَى مِن مّآءِ صَدِيدِ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُيُسِيعُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ-عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِيٍّ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّهَ لَالُ ٱلْبَعِيدُ ٨

﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ

البلاء: الاختبار، والبلاء هنا: المصيبة بالشر، سمي باسم الاختبار؛ لأنه اختبار لمقدار الصبر. التحرير والتنوير،١٣ / ١٩٢.

ما المقصود من الابتلاء ؟. الجواب:

## ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُجُلَنَّا ﴾

قال الربيع: لئن شكرتم إنعامي؛ لأزيدنكم من فضلي، وقال الحسن: لئن شكرتم نعمتي؛ لأزيدنكم من طاعتي، وقال ابن عباس رضي الله عنهماً: لئن وحدتم وأطعتم؛ لأزيدنكم من الثواب، والمعنى متقارب في هذه الأقوال . القرطبي، ١٠٩/١٢ ما الذي يناله العبد؛ إذا داوم على شكر الله سبحانه وتعالى ؟

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّـلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّـلَ عَلَى اللَّهِ وَقَـدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا وَلَصَيرِكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ 🖤 ﴾

الشكر قيد المُوجود، وصيد المفقود. نظم الدرر للبقاعي، ١٧٢/٤.

السؤال: ما فائدة شكر النعم ؟.

الجواب:

{لئن شكرتم} وأكَّدَه؛ لما للأنفس من التكذيب بمثل ذلك، ... { لأزيدنكم} من نِعَمى، فإن

فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لُنْهَلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ﴾ ولما كان مَن حثُّ على شيء، وأثاب عليه، أو نهى عنه، وعاقب على فعله؛ يكون لغرض له، بيّن أن الله- سبحانه- متعال عن أن يلحقه ضر، أو نفع، وأن ضر ذلك ونفعه خاص بالعبد؛ فقال تعالى حاكيا عنه: {وقال موسى}. نظم الدرر للبقاعي، ١٧٢/٤.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَآ ۖ

ما فائدة قول الله تعالى:  $\{egilensize black \}$ .

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ ﴾

كيفُ يأتي ابن آدم الموت من كل مكان ؟

إبهام رجليه. القرطبي، ١٢/١٢

الجواب:

## ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهُ ﴾.

{ فردوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِم } فيه ثلاثةٍ أقوال: أحدها أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل، كقوله: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أو استهزاء وضحكا، كمن غلبه الضحك؛ فوضع يده على فمه، والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفِسهم؛ إشارة على الأنبياء بالسكوت، والثالث أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء؛ تسكيتا لهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ما الذي يفيده الداعية من مواقف الأمم الضالة من رسلهم ؟

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكُفُرُواْ أَنَٰمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدُ ۗ ۞ ﴾ إبراهيم: ٨ بنو أعمالهم على غير أساس صحيح؛ فانهارت، وعدموها أحوج ما كانوا إليها. تفسير ابن

> السؤال: من خلال الآية: بين خطورة التساهل بالبدع والشركيات ؟ الجواب:

### التوجيهات

الجواب:

 الشرك يحبط الأعمال الصالحة، فلا يكون لها وزن، ولا قيمة يوم القيامة، ولا يفيد منها صاحبها، ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا مِرْيَهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ الشَّتَدَّتْ بِهِ ٱلرَّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِنَّمَا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ ﴿ .

قال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل مكان من جسده، حتى من أطراف شعره؛ للآلام التي

هِ كل مكان من جُسده، وقال الضحاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان، حتى منّ

- ٧. اعلم أن من أهم واجبات الداعية اليقين بالله- تعالى- وحسن التوكل عليه،﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ 🖤 🍞
- ٣. تذكر أن وعد الله- تعالى- حق لا يتخلف، فقد وعد سبحانه المؤمنين بالاستخلاف في الأرضُ من بعد أن كانوا ضعفاء أذلت، ﴿ فَأَوْحَى ۖ إِلَيْمَ رَبُّهُمْ لَنُهُلِّكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ اللّ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ اللَّهُ ﴾

- تضرع إلى الله، سائلاً أن يمن عليك بما من به على الصالحين من العلم، والعمل، والحكمة، والتوفيق، ﴿ وَلَكِنَّ أَلَّةَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَأَهُ مِنْ عِبَادِوِدٍ ﴾ ألح على الله- تعالى- بالدعاء أن يتقبل منك حسناتك، وعملك الصالح؛ لأنَّ العبرة ليست بكثرة العمل؛ وإنما العبرةُ بما يتقبله الله منه، ﴿ مَثُلُّ الَّذِيرَ ۖ كُفَرُوا ۖ بِرَيِّهِمَّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَتْ بِهِ ٱلرَّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِّ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَٱلضَّلَلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ .
- سل الله- تعالى- أن يهلك الظّالمين بالظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين، ﴿ فَأُوْحَى إِلَيْمَ رَبُّهُمْ لَثُولِكُنَّ ٱلظَّالِمِينِ ﴾ وَلَنْسُّكِنَ نُكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٨)

ٱَلۡمُرۡتَرَأَتَ ٱللَّهَ حَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرۡضَ بِٱلۡحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ۞وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَـزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَةُواْ لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوّاْ إِنَّاكُنَّا لَكُورُ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُ مِثَّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَحَيَّ ۚ قَالُواْ لَوْهَ دَلْنَا اللَّهُ لَهَ دَيْنَكُمٌّ سَوَآ ۗ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْصَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ﴿ وَقِالَ ٱلشَّيْطِنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمُّرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسَّ تَجَبُّتُمْ لِكَ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ ۗ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشۡرَكَتُمُونِ مِن قَبۡلُ ۚ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابُ أَلِيهُ ١ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحَتِهَاٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِمَّمَّ تَجَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَاهُ ۞ أَلْمُرْتَرَكِيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَامِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْسَبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞

﴿ أَلَوْ تَرَ أَكَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ أَيْذُهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ 🕚 ﴾

إن يشأ يذهبكم أيها الناس، أي: هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه، فإنكم إن عصيتموه: "يذهبكم ويأت بخلق جديد " أفضل، وأطوع منكم . القرطبي، ١٢٥/١٢

ما العقوبة التي ستحل بنا؛ إن تركنا طاعة الله، وآثرنا شهوات أنفسنا ؟

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَّ ﴾

فقام فيهم إبليس- لعنه الله يومئذ- خطيبا؛ ليزيدهم حزنا إلى حزنهم، وغبنا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم. <mark>تفسير ابن كثير</mark>،

السؤال: ما الحكمة من خطبة إبليس في المعذبين في النار؟.

الجواب:

### ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾

واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى: ﴿ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِيرَ ـَ يَــُوّلُوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم يِمِـ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:١٠٠]. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة– أصلًا- على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشّبه والتزيينات ما به يتّجرؤون على المّعاصيّ. وأما السلطان الذي أثبته: فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه، يؤزهم إلى المعاصي

أزا. تفسير السعدي، ص٤٢٥.

السؤال: نُفِيَ السلطان عن إبليس في آية، وأَثبِتَ له السلطان في آية أخرى، فكيف تجمع

﴿ وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَمَّا قَضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَنُكُو فَأَخْلَقَتُكُمْ

حكى الله- تعالى- عنه ما سيقوله في ذلك الوقت؛ ليكون تنبيها للسامعين، وحثا لهم على النظر في عاقبتهم، والاستعداد لما لا بد منه، وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول؛ فيخافوا، ويعملوا ما ينفعهم هناك. روح المعاني للألوسي، ٢٦٦/١٤. السؤال: ما الحكمة من إعلامنا بما سيقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة؟.

الجواب:

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَقَرْعُهَا فِي اُلتَكُمَآءِ 🐠 🍾

فالكلمة الطيبة: التوحيد، وهي كالشجرة، والأعمال ثمارها في كل وقت. مجموع الضتاوى، ١٥ / ٤٤١.

الكلمة الطيبة هي التوحيد، والأعمال ثمارها، بين ذلك؟.

## ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن شُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيٌّ ﴾

وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه؛ ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا، وعلى ربهم يتوكلون. تفسير السعدي، ص٤٢٥.

السؤال: ما صفة من ثبت عليه سلطان الشيطان ؟.

الجواب:

﴿ تَعِيَّنُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١٠٠٠ ﴾

يسلم بعضهم على بعض، وتسلم الملائكة عليهم . القرطبي، ٢/٥٥٥

السلام أفضل أنواع التحية، ما الدليل على ذلك ؟ الجواب:

- ١. أكثر ما يتمناه المشركون يوم القيامة الهداية، فكن على هدى؛ تنجُ في الدنيا والأخرة، ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ ﴾
- ٢. اصبر على الطاعات، وعن المعاصي قبل أن يأتي يومٌ لا ينفع فيه صبرُ أحدٍ، ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْكُنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ (١٠) ﴾
- ٣. حينما يقرأ المتدبر موقف الضعفاء من المتكبرين؛ فإنه يضع لنفسه مبدأ في حياته ألا يجامل أحداً في أمر الدين، وأن يكون متبعاً للشرع؛ لا للأشخاص، ﴿ فَقَالَ ٱلضُّعَفَّتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْـتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّ لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُهِ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُنِنَا ٱللَّهُ لَهُدُيْنَكُمْ

- اجلس مع نفسك جلسة محاسبة، وراجع ما مضى من عملك، ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾.
- أكثر من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم؛ فإنه سبب كل بلاء، ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنَكُم فَاسْتَجَبَّتُم لِّي الله
- اقرأ شرحاً لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، وشروطها، وأركانها، ﴿ أَلَمْ تَرَكَّفَ ۚ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثٌ وَقَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٥٩)

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلِّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ لِمَةَ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُشَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَادِ ١ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَرِّلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ ۗ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ۞\* أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبُوارِ ﴿ جَهَ نَرَيْصَلَوْنَهَ أُوبِشِّ ٱلْقَ رَارُ ۞ وَجَعَ لُواْ لِنَّهِ أَنْ دَادًا لِيُضِ لُواْ عَن سَبِيلَةً عَ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ١ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبِّل أَن يَأْتِيَ يَوْمُرُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمُّ وَسَخَرَكُمُ ٱلفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ عُ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ وَسَخَرَ لِكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِيَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيِّلَ وَٱلنَّهَارَ ٨

﴿ تُوْقِيِّ أُكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة: هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عال، كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل بالأبدان. البغوي، ٢/٢٥٥

> ما الحكمة في تمثيل إيمان العبد بالشجرة ؟ الجواب:

﴿ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۗ ﴿ ﴾

أي: عن حجتهم 😩 قبورهم كما ضلوا 😩 الدنيا بكفرهم، فلا يلقنهم كلمة الحق؟، فإذا سُئلوا 😩 قبورهم؛ قالوا: لا ندري، فيقولان: لا دريت، ولا تليت، وعند ذلك يضرب بالمقامع . القرطبي، ١٤٠/١٢ كيف يكون إضلال الظالمين يوم القيامة؟

الجواب:

﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾

القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. تفسير السعدي، ص٢٦٦.

السؤال: بين بعض صور تثبيت الله للعبد في الآخرة؟.

فيثبتهم الله في الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي، والخاتمة الحسنة، وفي

السعدى، ص٤٢٥. السؤال: بين بعض صور تثبيت الله للعبد في الحياة الدنيا؟.

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ كُفَّرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴾.

ومن استقرأ أحوال العالم؛ تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله، وإن النين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم: ﴿ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ

اللَّهِ كُفُّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴾. الجواب الصحيح، ٥ / ٨٨.

لم ينعم الله- تعالى- على خلقه نعمة أعظم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟.

﴿ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

والمراد بإقامتها: هو المحافظة على وقتها، وحدودها، وركوعها، وخشوعها، وسجودها.

السؤال: ما المراد بإقامة الصلاة في هذه الآية؟.

﴿ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ ﴾

﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا ﴾

"قل تمتعوا " وعيد لهم، وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا؛ إذ هو منقطع. القرطبي، ١٤٢/١٢

فيتبتهم الله في الحياة الدنيا: عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض

الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. تفسير

لم سميت زينة الدنيا متاعا ؟ الجواب:

### التوجيهات

- ١. الظلم سبب لإضلال الله- تعالى- للعبد؛ فاجتنب الظلم، وخاصة ظلم الضعفاء من الخدم، والعمال، والأولاد الصِغَار، ﴿ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ إبراهيم: ٢٧
- 7. تذكر أن الثبات من الله- تعالى- يهبه من يشاء من عباده، والثبات يكوِن في الدنيا، ويكون في الآخرة، فمن ثبت في الأول؛ ثبته الله في الثاني، ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِـرَةَّ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا
- ٣. العاقِل يعِرف حقيقةٍ متاع الدنيا، وإنه إلى زوال وفناء؛ فلا يشتغل به عن الآخرة،﴿ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- استخدم ضرب المثل في دعوتك؛ فإن لذلك بالغ الأثر في وصول الفائدة، ﴿ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾
- قل: " اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنايا وفي الآخرة"، ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيرَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي اَلْحَيَوْةِ الدُّنيَّا وَفِي ٱلْآخِرةِ ﴾.
  - استعد بالله- تعالى- من عذاب القبر، ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ ﴾ .
    - أقم الصلوات الخمس في الجماعة، ﴿ قُل لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوةَ ﴾ .



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٦٠)

ا ﴿ وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَـُدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُعْصُرُوهَا ۗ إِكَ الْإِنسَانَ لَطَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ ﴾ " لا تحصوها " ولا تطيقوا عدها، ولا تقوموا بحصرها؛ لكثرتها، كالسمع، والبصر، وتقويم الصور، إلى غير ذلك من العافية، والرزق، نعم لا تحصى. القرطبي، ١٤٥/١٢

هل تطيق أن تحصي نعم الله عليك ؟ ولماذا ؟ ...

٢ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾

فاستجابً الله دعاءه شرعًا وقدرا، فحرمه الله في الشرع، ويَسْرَ من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إِنه لم يُرِدَهُ ظالم بسوء إلا قصمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. <mark>تفسير السعدي، ص٤٢٦.</mark> السؤال: ما صور استجابت الله دعاء إبراهيم عليه السلام ؟.

راب:

الجواب

## ٣ ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٠٠ ﴾

وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله. تفسير السعدي، ص٤٢٧.

السؤال: بين رحمة الأنبياء بأقوامهم من خلال الآية، وماذا يفيد الداعية من هذا؟ الحواب:

### ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

أي: أبعلهم موحدين، مقيمين الصلاة؛ لأن إقامت الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها؛ كان مقيماً لدينه. تفسير السعدي، ص٢٧٧.

> السؤال: لماذا خُصِّ إبراهيم الصلاة من بين سائر العبادات حينما دعا لنريته؟. الجواب:

# ﴿ اَلْحَمْدُ بِيَّهِ اَلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى اَلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ اَلْحَمْدُ بِيِّهِ اللَّهَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا

وأما قول إبراهيم عليه السلام: { إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ } فالمراد بالسمع- هاهنا- السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة والقبول؛ لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع . مجموع الفتاء عنه / ١٤.

لماذا خُصص إبراهيم- عليه السلام- سمع الله- تعالى- بالدعاء مع أنه سبحانه سميع لكل صوت ؟.

الجواب:

# ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ ﴾ أي: لا تُطرفُ؛ من شدة ما ترى من الأهوال، وما أز

أي: لا تَطرَفُ؛ من شدة ما ترى من الأهوال، وما أزعجها من القلاقل. تفسير السعدي، ص٤٢٧.

> السؤال: ما الذي يُفهَمُ من عدم تحريك الناس لأعينهم يوم القيامة؟. الجواب:

# ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّائِلِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ

ٱلْأَبْصَارُ ۞ ﴾

أي: اصبر كما صبر إبراهيم، وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم؛ بل سنة الله إمهال العصاة مدة، قال ميمون بن مهران: هذا وعيد للظالم، وتعزية للمظلوم. القرطبي، ١٥٧/١٢

هل تأخر نزول العقوبة بالظالم دليل على رضا الله- تعالى- عنه ؟ المعادية

### التوجيهات

- . علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب، ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَيْرُكُ مِّنَ النَّاسِ فَهَن يَبَعِنِي فَإِنَّهُۥ مِنَّى وَمَنْ عَصَالِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۗ ۞ .
- ٢. لا تنس في دعائك أن تدعو لوالديك وذريتك، بل ولجميع المؤمنين، ﴿ رَبِّ آجْعَلٰي مُقْيَمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتَى رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَي وَلِولِدَى وَلِلْهَوْقِمِينِينَ يَوْمُ الْحِسَابُ ۞ ﴾
   وَلِلْمُؤْمِينِينَ يَوْمُ الْحِسَابُ ۞ ﴾
- لا يستطيع أحد أن يعدد جميع نعم الله- تعالى- عليه؛ لوفرتها، وعظمتها، كيف والشكر على النعمة نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر، ﴿ وَءَاتَـٰكُم مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن نَعُـُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لاَ يُحْصُرُوهَا إِنَّ الْإِنْسَ لَظُـلُومٌ كَفَارٌ اللهِ ﴾ سَأَلْتُمُوهُ وَإِن نَعُـدُوا نِعْمَتَ اللهِ لاَ يُحْصُرُوها إِنْكَ الْإِنْسَانُ لَظَـلُومٌ كَفَارٌ اللهِ ﴾

- ١. اسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يهديك؛ لتشكر نعمه، وتعرفه حقه عليك، وألا تكون من الظالمين الكافرين بنعمه، ﴿ إِ كَ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ أُومٌ كَفَاَّرُ ۖ ﴾
- ادع الله بدعاء إبراهيم عليه السلام، ﴿ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَلِئَا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ۞ ﴾ . ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ
   دُعكَاءٍ ۞ رَبّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ ﴾ .
  - ٣. ادع الله أن يرزقك الدرية المصالحة، ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦١)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايْرَتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْحَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَامَوْا رَبَّنَآ أَخِرُنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نِجَّبْ دَعُوتَكَ وَنَتَيِعِ ٱلزُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُ مِمِّن قَبَّلُ مَالَكُم ِينَ زَوَالِ ﴿ وَسَكَن تُمْ فِي مَسَكِينُ ٱلَّذِينَ ظَامَهُوٓاْ أَنَّهُمَ هُ وَ تَبَيَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلْنَابِهِ مْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمّْثَ الَ @ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَكَلَّا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عِرُسُلَهُ ۚ ٓ إِلَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ ذُواَيتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِنَّهِ ٱلْوَحِدِٱلْقَهَارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞سَرَابِيلُهُ مِيِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُ مُرَّالنَّا رُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَابَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْبِهِ -وَلِيَعْ لَمُوَاْأَنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَرَأُوْلُواْٱلْأَلْبَ ۗ

## ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طُرُفُهُمْ وَأَفْدَنَّهُمْ هَوَآءٌ ٣٠٠ ﴾

مهطعين " .. لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولا يعرفون مواطن أقدامهم "لا يرتد إليهم طرفهم " أي: لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم ، " وأفئدتهم هواء" ..خرجت قلوبهم عن صدورهم؛ فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم، ولَّا تعود إلى أماكنها . البغوي ،٢٨/٢٥

هلُّ رأيتُ الظلمُّ، وبأسهم، وصلابة قلُّوبهم على المؤمنين في الدنيا، بين كيف يكون حالهم في القيامة ؟

## ﴿ وَأَفْئِدُنُّهُمْ هَوَآءٌ ١٠٠٠ ﴾ إبراهيم: ٤٣

أي: خالية من العقل والفهم؛ لفرط الحيرة والدهشة، ومنه قيل للجبان والأحمق: قلبه هواء، أي لا قوة، ولا رأي فيه. <mark>روح الماني</mark>

السؤال: كيف يكون القلب هواء ؟.

الجواب:

### ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ ﴾

أي: في بلاد ثمود، ونحوها، فهلا اعتبرتم بمساكنهم بعد ما تبين لكم ما فعلنا بهم .

ما تقول لمن مر على ديار الهالكين ولم يعتبر بحالهم ؟ الجواب:

# ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامِ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

{ فَلاَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلُهُ } يعني: وعد النصر على الكفار، فإن قيل: هلا؛ قال: مخلف رسله وعده، ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قدم الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال: رسله؛ ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس؛ فكيف يخلف وعد رسله، وخيرة خلقه، فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل؛ لقصد التخصيص . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٤٨

السؤال: ما سبب تقديم المفعول الثاني على الأول في قوله: {مخلف وعده رسله}.

## ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، وقيل: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود . البغوي، ١١/٧٥

بين كيف يكون حشر المجرمين يوم القيامة ؟

الجواب:

# ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) ﴾

لأنه يعلم كل شيء، ولا يخفي عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. تفسير ابن كثير، ٢٥/٧٠.

> السؤال: لمَ وصف حساب الله- سبحانه وتعالى- بالسريع ؟ الجواب:

## ﴿ لَا يَرْتَذُ إِلَيْهِمْ طُرْفُهُمْ ﴾

مديمو النظر، لا يطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه من الهول، والفكر، والمخافة؛ لما يحل بهم. تفسير ابن كثير، ٥٢٢/٢.

السؤال: لماذا لا يرتد للظالمين طرفهم، ولا يستطيعون إغلاق أعينهم يوم القيامة؟.

- ما أعجب الحالين بينما يكون ذلك الظالم الطاغي في عدوانه مع صلابت قلبه إذا به يبعث خائفًا هِارِباً فزعاً قد تقطع قلبه من الهلع، ﴿ مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَذُ إِلَيْهِمْ طُرُفُهُمَّ وَأُفْئِدَنَّهُمْ هَوَآءٌ ٣٠٠ ﴾
- تذكر أن الله- تعالى- لا يخلف وعده عن رسله وأوليائه، بل سيأتيهم النصر والتمكين، ﴿ فَلَا تَحْسَبُنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ - رُسُلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِزُو ذُو ٱننِقَامِ الل
- الأثار القديمة التي تَدُلُّ على الأمم السابقة؛ إنما هي لتذكير الناسِ بِما حَلَّ بِالأقوام من قبلنا مِن العداب والاستئصال، ﴿ وَسَكَنتُمُ فِي مَسُكِنِ الَّذِينَ ظُلُمُوّاً أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ ۗ

- أرسل رسالة تنذر فيها بشدة عذاب الله، والخوف منه، ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْلِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾
- استعد بالله من مكر الظالمين، وقل: "اللهم إنا ندرؤ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم "، وقل: "اللهم امكر لنا، ولا تمكر علينا "، ﴿ وَقَدَّ مَكَّرُواْ مَكَّرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاتَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٠ ﴿ .
  - أندر بالقرآن، وعظ الناس به، فهو الموعظة البليغة التي لا أبلغ منها، ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنيهمُ ٱلْعَذَابُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٢)

# **《新》**

بِسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلۡكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۗ رُّبِّ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَوَّكَانُواْ مُسَلِمِينَ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ١ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاُ إِذَامُّنظَرِينَ۞إِنَّانَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَوَإِنَّالُهُۥ كَخَفُطُونَ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِٱلْأَوَّلِينَ ﴿وَمَايَأْتِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ كَنَالِكَ نَسْلُكُهُۥ فى قُلُو بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ء وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَدُ نَا بَلْ نَحَدُ ۚ قَوْمٌ مِّسْحُو رُونَ @

## ﴿ زُبُّمَا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ 🕚 ﴾

قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة، مأواهم في النار، تمنوا أنهم كانوا مسلمين . القرطبي، ١٧٦/١٢

متى يتمنى الكافر أن لو كان مسلما ؟ الجواب:

## ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

طول الأمل داء عضال، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب؛ فسد مزاجه، واشتد علاجه ، ولم يفارقه داء، ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء، ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا، والانكباب عليها، والحب لها، والإعراض عن الآخرة.

ما الداء العظيم الذي حدر الله- تعالى- منه في الآية؟

## ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَٰلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الحجر: ٣

وهـ الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق مَن يطلب النجاة، وجاء عن الحسن: ما أطال عبدٌ الأملَ إلا أساء العمل... وفي بعض الآثار عن علي...: إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل، واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصدّ عن الحق. روح المعاني للألوسي، ٣٤١/١٤. السؤال: لطول الأمل أضرار، بينها من خلال الآية؟

السؤال: في طلبهم الإتيان بالملائكة ظلم وجهل، وَضُح ذلك.

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧٣ ﴾

فلمًا لم تأت بالملائكة؛ فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل.

المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به.

الجواب:

## ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾

أي: القرآن؛ الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. تفسير السعدي، ص٤٢٩.

السؤال: ما وجه وصف القرآن بالذكر؟.

## ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزُّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴾ .

ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير، كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حَفظ القرآن، فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه، ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب، فإن حفظها موكول إلى أهلها؛ لقوله:

{ بِمَا استحفظوا مِن كتاب الله }. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٤٥٠ السؤال: ما الفرق بين القرآن الكريم وبين الكتب السماوية الأخرى من حيث حفظه عن

### ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظرينَ ۞ ﴾.

قال مجاهد: بالرسالة والعذاب، وأما على الرِّسُل فبالحق من الأقوال، وأما على المنذَرين فبالحق من الأفعال من الهلاك والنجاة. نظم الدرر للبقاعي، ٢٠٦/٤.

أما الظلم فظاهر؛ فإن هذا تجرؤ على الله، وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل

وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا

ينزل الله الملائكة إلا بالحق؛ الذي لا إمهال على من لم يتبعه، وينقد له. تفسير السعدي،

السؤال: ما الحق الذي تنزلُ الملائكة لأجله ؟.

- عدم الانتفاع بالقرآن وعدم فهمه عند سماعه وقراءته عقوبت بسبب الذنوب، فلا بِد مِن التوبة والرجوع إلى الله- تعالى- ليشرح صدرك للانتفاع بالقرآن، ﴿ كُلَّاكِ ا نَسَّلُكُهُۥ فِي قُلُوبُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ؞ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوّلِينَ ١٣٠ ﴾
- مشاهدة الأفلام والمسلسلات هي من الغفلة، والملهيات؛ التي تضر، وتعطل عن العمل النافع والمفيد، ﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾
- اعلم أن الله- تعالى- حكم، عدل، لا يعذب قرية إلا بعد إرسال المرسلين لها، وإقامة الحجة عليها،﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ 🖭 ﴾ .
  - مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان، يطلب نزول العداب، والله ينزل الرحمة، ﴿ مَا نُنَزِلُ ٱلْمُلَكِيكُةَ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنظرينَ ۞ ﴾.

- احمد الله أن هداك للإسلام، وادع الله- تعالى- أن يثبّتك عليه حتى تلقاه، ﴿ زُبُّمَا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ﴾ .
- إقرأ 🚊 قصص من انتكس وضل بعد ثباته، حيث كانت خاتمته أنه يتمنى لُو مات على الإسلام، وربما مات وهو يردد،﴿ رَّ بُرَمَا يَودُّ الَّذِينَ كَ غَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۖ ﴾، ولكن حين لا ينضع الندم .
  - قُم بزيارة القبور، والتأمل في المصير، فإن زيارة القبور سنَّة، وهي مما يقصر به أمل العبد ، ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَبَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ إِلْأَمَلُّ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾
    - صمم جدولاً ترتب فيه وقتك؛ ليعينك على تحديد الأهداف، و العمل الجاد المتواصل. ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٦٣)

وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَ الِلنَّاظِرِينَ ٥ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَن تَجِيعٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبُعَهُ وشِهَاكُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَـ لْنَالَكُرُ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ، بِرَزِقِينَ۞وَإِن مِّن شَيَّءٍ إِلَّا عِندَنَاخَزَآ بِنُهُ وَمَانُنَزَّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعْ لُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنتُمْ لَهُ رِيحَارِ نِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْي ء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُمَّ إِنَّهُ وَكِيكُمُ عَلِيدٌ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ وَٱلْجَالَ خَلَقَتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَذَ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَيْلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وُونَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآمِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَّى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ ﴾

وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها، والنظر في معانيها، والاستدلال بها على باريها. تفسير السعدي، ص٤٣٠.

السؤال: النجوم والبروج التي في السماء كيف تزيد في إيمان المؤمن ؟. الجواب:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ ٣ ﴾.

وأمر المُلانُكَة السجود لا ينليَّ تحريم السجود يُّ الإسلام لغير الله من وجوه، أحدها: ( أن ذلك المنع لسدٌ ذريعة الإشراك، والمُلائكة معصومون من تطرِّق ذلك إليهم. وثانيها : أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح، فجاءت بما لم تجيء به الشرائع السالفة؛ لأن الله أراد بلوغ أتباعها أمم الكمالية الملك المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الشرائع السالفة؛ لأن الله أراد بلوغ أتباعها

وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي، و لا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. التحرير والتنوير، ١٤ / ٥٥. أمر الملائكة بالسجود لا ينلغ تحريم السجود لغير الله- تعالى- في الإسلام من وجوه اذكرها؟.

### ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا ﴾

أي: وسعناها سَعَة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها، والتناول من أرزاقها، والسكون في نواحيها. تفسير السعدي، ص٤٣٠.

السؤال: من إساءة الظن بالله أن يعتقد الإنسان أن أرزاق الأرض لن تكفي الناس في المستقبل، وضح هذا من الآية ؟.

## ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَشْخِرِينَ ١٤ ﴾ الحجر: ٢٤

{ وَلَقَدْ عَلِمَنْنَا المُستقدمين } الآية: يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: { وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحشُرُهُمْ } لأنه إذا أحاط بهم علماً؛ لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. التّسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ما مناسبة مجيء قوله تعالى: { وإن ربك هو يحشرهم } بعد قوله: { ولقد علمنا المستقدمين منكم } ؟

# ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَىٰ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْتُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ

والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام، وطيب عنصره. تفسير ابن كثير،

السؤال: لماذا قرنَ بين خلق الإنسان وبين خلق الجان ؟. الجواب:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ. سَجِدِينَ ﴿ ﴾.

وإن كان مخلوقا من طين؛ فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به؛ فلهذا قال: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَيجِدِينَ ١٠٠ ﴾، فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف؛ الذي ليس لإبليس مثله . مجموع الفتاوي، ١٥ / ٦.

السؤال: بين وجه تكريم آدم- عليه السلام- على غيره من خلال الآية؟.

التوجيهات

١. لا تحزن على قلم رزقك؛ فإن الله قد قدر ذلك بقدر معلوم، فارض بما قدره الله لك، ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠٠ ﴾

٢. اعلم أن كل ما ينزله الله- تعالى- من رزق؛ فِهو بحكمة وأجل ومقدار محدد، لا يعلمه الإ هو سبحانه وتعالى، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ

٣. أرحْ قلبك ونظرك بتكرار النظر، والتأمل في كواكب ونجوم السماء؛ فإن الله قد جعلها آية وزينة للناظرين، ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِيرَ ﴾

## ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ آلَ إِلَّا إِلْيِسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّلَجِدِينَ اللهَ

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام، وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضّمن ذلك التحذير لنّا من شره وفتنته. تفسير السعدي، ص٤٣١. السؤال: ما المقصد من تفصيل قصة خلق آدم وموقف إبليس ؟.

- تصدّق مما رزقك الله على أحد المحتاجين، أو لمؤسسة تطوعية، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا عِنـدَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ۞ ﴾ .
  - كن من السابقين المتقدمين للطاعات في أول وقتها، فإن المتقدم ثوابه عظيم، وهو أسبق إلى الجنة، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْحِرِينَ ۞ ﴾
  - اسجد لله- تعالى- في صلاتك متواضعاً، ذليلاً، فإن الشيطان قد امتنع تكبراً، ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِلَيْسَ أَبْقَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ ﴾
- اقرأ قصة آدم وإبليس من كتب التفسير، ثم قم بتلخيصها، ثم تدرَّب على روايتها بأسلوبك، ﴿ وَإِذْ قَالَ رَيُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشُكَرًا مِّن صَلْصَلِلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْتُونِ ۞ ﴾ .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٤)

قَالَ يَتِإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَال مِّنْ حَمَإِمَّسْنُونِ ١ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيهُ ١٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يُوْمِرُ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مَا مِنَٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْ لُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُوَيْ تَنِي لَأَزُيِّ نَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا غُوْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَلْذَاصِرَكُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلِّطَنُّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِيِّنْهُمْ جُنْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَيهِ ٓ امِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَامَافِ صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَاعَلَى سُرُرِمُّتَقَيِلِينَ الْكِيَمَسُّ هُرِفِيهَا نَصَبُ وَمَاهُ مِينَهَا بِمُخْرَجِينَ \* نَبِيٌّ عِبَادِيَّ أَيْا أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ ﴿ ۖ ﴾

يدُكَر تخلف إبليس عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا، وكفرا، وعنادا، واستكبارا، وافتخارا بالباطل. <mark>تفسير ابن كثير</mark>،

السؤال: إلى أي حدٍ يمكن أن يصل الغرور والحسد بصاحبه ؟. الجواب:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠٠ ﴾

وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه . ممن لُيس كذلك. تفسير السعدي، ص٤٣١.

اذكر ثلاثة أبواب يدخل منها الشيطان على الإنسان ؟

﴿ نَبِّغُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (اللهُ ﴾

السؤال: ما موقف المؤمن حين يعلم أن الله غفورٌ رحيم ؟.

السؤال: ما وجه استجابتُ الله- سبحانه- لدعاء إبليس؟.

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغْوَيْدُنِي لَأَرْبِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (اللهُ اللهُ

أي: الذين أخلصتهم، واجتبيتهم؛ لإخلاصهم، وإيمانهم، وتوكلهم. تفسير السعدي،

السؤال: من المستثنون من إغواء إبليس؟

الجواب:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُطُكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴾

فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم؛ ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وغير ذلك من قوارع القرآن. ابن تيمية، النبوات، ص ٢٨٠.

السؤال: ذكرت الآية فئة لا سلطان للشيطان عليهم، فمن هم ؟ مع ذكر وسيلتين لطرد

التوجيهات

الجواب:

﴿ نَبَيٌّ عِبَادِيٌّ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٠٠ فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربَّه ومَّغفرتَه وجوده وإحسانه؛ أحدث له ذلك الرجَّاء والرغبَّة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه؛ أحدث له الخوف، والرهبة، والإقلاع عنها. تفسير السعدي،

> السؤال: كيف يكون قلب المسلم في هذه الحياة الدنيا؟. الجواب:

أحبُّ لغيرك ما تحبُّ لنفسك، ففي هذا راحة لقلبك، ولا يحملك التنافس وحب التفوق على الإساءة إلى إخوانك وحسدهم؛ ففي هذا شقاء لقلبك، ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَشْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ (٣٣) ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغَوَيْنِنِي لَأَرْيَنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 🖱 ﴾

وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصي، وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة

فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته،

وأقلعوا عن الذنوب، وتابوا منها؛ لينالوا مغفرته. تفسير السعدي، ص٤٣٢.

٢٠ إبليس ليس له سلطان وتسلط على أحد؛ إلا لمن سمح له بذلك، ﴿ إِنَّ عِبَادِى لُيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُطُكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

٣٠ السلاح الذي يغوي به إبليس بني آدم هو التزين للأشياء؛ حتى ولو كانت دميمتر قبِيحة يصيرها بوسواسهِ زينة حِسنة؛ حتى يأتيها الآدمي، ﴿ قَالَ رَبِّ عِمَّا ۖ أَغُوَّيُنِّي لَأَزْيِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ 📆 ﴾.

خُلوَّ القلب من الحقد والحسد والغل على الآخرين من النعيم الأخروي، فخُلُوُّ القلب من ذلك في الدنيا هو أيضاً من النعيم الدنيوي، ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلَّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِبِلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

### الأعمال

٠٢

أن يكون خاليا من الغل والحسد .

ذكر زملاءك بهذين الأصلين العظيمين في كلمة أو رسالة: بأن الله- تعالى- ( غفور رحيم )، وأنه (شديد العقاب )، ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِىٓ أَنَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـمُ 🕚 وَأَنَّ عَـذَاكِ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ ﴾ واعلم أن المحبة الحقة تقوم على المحبة والخوف والرجا

سل الله- تعالى- أن يغضر لك ما مضى من ذنوبك كلها، وأن يرحمك، ﴿ ﴿ نَكِيَّ عِبَادِىٓ أَنِّهَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـمُ ﴿ اللَّ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٥)

إِذَ مَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِن كُووَ عِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَتَرَبُهُ وَفَى عَلَا أَن لَا تَتَحَرُبُ وَهُمَ الْمُ الْمَقْ الْوَالَيْقَرَنُكُ وَلَيْ عَلَا أَن فَلَا تَصَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَة فَلَا تَحْدُونَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّ

وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخَذُونِ ﴿ قَالُواْ أُوَلَٰمُ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ 🚳 ﴾.

لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف؛ فظنّهم يريدون به شرا. التحرير والتنوير، ١٤ / ٨٥.

لماذا ابتدأ إبراهيم- عليه السلام- بقوله: ﴿ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ١٠٠٠ ﴾؟.

الجواب:

### ٢ ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورٌ أَحَدُّ ﴾ الحجر: ٦٥

لأن اللتفت غير ثابت، لأنه إما غير مستيقن لخبرنا أو متوجع لهم، فمن التفت؛ ناله العذاب، وذلك أيضا أجدٌ في الهجرة، وأسرع في السير، وأدل على إخراج ما خلفوه من منازلهم وأمتعتهم من قلوبهم، وعلى أنهم لا يرقُون لمن غضب الله عليهم مع أنهم ربما رأوا ما لا تطيقه أنفسهم. نظم الدرر للبقاعي، ٢٢٩/٤.

## ٣ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿ ﴿ ﴾

أي: من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون " أي: الخاسرون، والقنوط من رحمة الله كبيرة ،كالأمن من مكره . البغوي، ٩٠/٢

السؤال: يقنط بعض المذنبين وبعض أهل المصائب من رحمة الله- تعالى- فيقول: لا يغفر الله لي، أو لن تنكشف كربتي، فكيف تجيب عليه ؟ الله لي، أو لن تنكشف كربتي، فكيف تجيب عليه ؟

## ٥ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱنَّبِعُ أَدْبَكُوهُمْ ﴾

وأنّ يكون لوط— عليه السلام— يمشي وراءهم؛ ليكون أحفظ لهم، وهكذا كان رسول الله— صلى الله عليه وسلم— يمشي في الغزو، إنما يكون ساقة يزجي الضعيف، ويحمل المنقطع. تفسير ابن كثير، ٢-٣٥٥.

السؤال: تحدث عن سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- في السير إلى الجهاد؟. العبل منا

## ٧ ﴿ قَالُواْ بَشِّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ ﴾.

ولما كان إبراهيم- عليه السلام- منزها عن القنوط من رحمت الله؛ جاءوا في موعظته بطريقت الأدب المناسب؛ فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين؛ تحذيراً له مما يدخله في تلك الزمرة . التحرير والتنوير، ١٤ / ٦٠.

في خطاب الملائكة الإبراهيم- عليه السلام- أنموذج من الأدب، بينه؟.

## ٤ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ أَلَيْلِ وَأُنتِعُ أَدَبُكُوهُمْ وَلَا يُلْنَفِتْ مِنكُو أُحدُ ﴾ الحجر: ٦٥

وقد حِرت عادة الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر المُخوف؛ سماحا بُانفسهم وتثبيتا لغيرهم، وعلما منهم بأن مداناة ما فيه وَجَل لا يُقرِّبُ من أَجَل، وضده لا يُغنِي من قدر، ولا يُباعد من ضرر، ولئلا يشتغل قلبك بمن خلفك، وليحتشموك؛ فلا يلتفتوا، أو يتخلف أحد منهم، وغير ذلك من المصالح. نظم الدرر للبقاعي، ٢٢٩/٤.

السؤال: ما المصلحة في أن يمشي لوط- عليه السلام- خلف أهله وهم أمامه عند خروجهم من قريتهم؟.

الجواب:

## ٦ ﴿ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّرُونِ ﴿ ۗ ﴾.

وقد ذكرهم بالوازع الديني؛ وإن كانوا كفارا؛ استقصاء للدعوة التي جاء بها، وبالوازع .

العرفي، فقال: ﴿ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذِّرُونِ ۞ ﴾. التحرير والتنوير، ١٤ / ٦٦.

جمع لوط— عليه السلام— بين تذكير قومه بالوازع الديني والوازع العرفي، وضح ذلك؟. الحواب:

### لتوجيهات

- ١. تذكر أن البشارة إنما تأتي بعد انقطاع أسباب الدنيا؛ فيأتي بها الله تعالى لعباده، ﴿
   قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبْشِرُكَ بِغُلْدٍ عَلِيمٍ ﴿ ﴿ قَالَ أَبْشَرْتُمُونِ عَلَىٓ أَن مَّسَنَى ٱلْكِبَرُ فَبِمَ لَبُشِرْدُونَ ﴿ ﴾ لَلَكِبُرُ فَيِمَ لَلْقَيْطِيرَ ﴾
- ٢. لا قيمة للنسب، ولا للمصاهرة، ولا عبرة بالقرابة؛ إذا فصل الكفر والإجرام بين الأنساب والأقرباء، فامرأة لوط هلكت مع الهالكين، ولم يشفع لها أنها زوجة نبي ورسول عليه السلام، ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ، فَدُرَّأً إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنْهِينَ ۚ ﴿ ﴾.
- ٣. إن صلاح الإنسان ومحاولته الإصلاح تنجيه وأهله من المصائب الدنيوية
   والأخروية، ﴿ إِلّا ءَالَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِيك ﴿ ﴾
- الأخذ بالأسباب من الأمور المهمة التي أمر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ﴿ 
   أَشُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلنَّلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَرُهُمْ وَلاَ يَلْنَهْتُ مِنكُو أَصُّ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ 
   ضَا لَمْ عِلْ النَّوكُ على الله وحده؛ فهو خالق الأسباب ومسبباتها .

- ابتديء بالسلام عند دخولك المنزل، أو عند إقبالك على أحد من المسلمين، ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ مُحِلُونَ ﴿ ﴾ .
- ٢. احرص على إدخال السرور على أخيك المسلم بتبشيره بخبر يضرحه، ويؤنس قلبه، ﴿ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ فِعُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالْمِ اللَّهِ عَلِيمٍ اللَّهِ عَلِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْ
  - ٣. الق كلمة، أو أرسل رسالة؛ تبيّن فيها خطر القنوط من رحمة الله، ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآلُوك ۞ ﴾ .
    - انه عن منكر انتشر في حيك، أو في قرابتك، ﴿ قَالَ إِنَّ هَتُؤُلَّةَ ضَيْفِي فَلاَ نَفْضَحُونِ ﴿ وَالنَّمُوا اللَّهَ وَلا تُحْرُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلا تُحْرُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلا تُحْرُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٦)

قَالَ هَنَّوُٰلَآءَ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْ فَعِلينَ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرِيِّهِمْ يَعْمَهُونَ۞فَأَخَذَتْهُوُٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۞فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ مْحِجَارَةُ مِن سِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ۞وَإِنَّهَالَبِسَبِيلِمُّقِيرِ۞إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيُّكَةِ لَظَامِينَ ﴿ فَٱنتَقَمَنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالِبَإِمَامِرِمُّبِينِ۞وَلَقَدُكَذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ۞وَءَاتَيْنَهُمْءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقَنَاٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْخُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَتِيَةً ۚ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخِلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعَامِ سَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيرَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَّتَّعْنَابِهِ ۗ أَرْوَجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَخُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ هُكَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ ۗ ﴾

وذلك يكون بجودة القريحة، وحدة الخاطر، وصفاء الفكر ..، وتفريغ القلب من حشو الدنيا، وتطهيره من أدناس المعاصي، وكدورة الأخلاق، وفضول الدنيا . القرطبي، ٢٣٤/١٢

كيف يصل العبد للتوسم والفراسة الصادقة ؟

## ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْعَابُ ٱلْجِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴾

كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام، ومن كذب برسول؛ فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. <mark>تفسير ابن</mark>

﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ ﴾

السؤال: هل هناك صفحٌ غير جميل ؟ وما هو؟ .

السؤال: كيف كذب أصحاب الحجر جميع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا؟. الجواب:

## ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا لِيَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴾

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون " من الأموال، والحصون في الجبال، ولا ما أعطوه من القوة . القرطبي، ٢٤٩/١٢

> السؤال: هل يدفع الغنى أوالقوة المادية العذاب عن العبد أو عن الدول ؟ الجواب:

## ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَتَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (١٨٧) ﴾ الحجر: ٨٧

أخرج...البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السؤال: ما السبع المثاني المذكورة في الآية؟.

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ ﴾

((الحمد لله ربّ العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته)). روح المعاني

الجواب:

أي: ألن جانبك لمن آمن بك، وتواضع لهم، وأصله أن ِالطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه؛ بسط جُناحه، ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفاً؛ لتقريب الإنسان أتباعه . القرطبي،

السؤال: كيف تكون علاقة المؤمن مع إخوانه المؤمنين؟

حفظك للقرآن الكريم وعملك به أعظم وأفضل ممن يركب أرفه السيارات، ويسكن أحسن المنازل، ويلبس أفضل الملابس؛ وهو بعيد عن الله عز وجل؛ لأن الله-تعالى- يرزقك في الجنم أفضل منه، ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَّكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ( الله عَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِدِي أَزُورَجُ أَمِنْهُمْ لَهِ .

دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام

العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. تفسير السعدي،

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا يِهِۦ أَزْوَجُا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

{ لاَ تَمُدَّنَّ عَيٰنَيكَ } أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني، والقرآن العظيم؛ فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٥٥٥

السؤال: في هذه الآية منهج في تزكية النفس تضمّن عدة وصايا، بيّنها؟.

قد يُصِل الإنسان أحيانا إلى حالة السُّكر من شدة حبه لشهوةٍ من شهوات الدنيا، حتِّى لا يبالي بلوم اللائمين، وإنما هدفه تحقيقها، ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَ مُهِمْ يَعْمَهُونَ

٣. قوة الْبناء، ومتين الصناعة لا تُعني شيئاً عن قدر الله حين يقع، ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ لَغِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ١٠٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلْصَيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٨٠ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمُ مُّا كَانُواْ " يَكُسِّبُونَ "

- سل الله- تعالى- أن يرزقك الفراسة، وابذل أسبابها؛ وهي تقوى الله، ومخالفة هوى النفس، ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِأُمْتَوَسِّينَ ۖ ﴿ ﴾ .
- قُل في دعائك: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ عِلمي، ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيَيْكَ إِلَى مَا مَتَغَنَا بِهِۦ أَزُوزَكِا مِنْهُمْ وَلَا تَحَرَّنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ . ۲.
  - اصفح عن أحد زملائك أو إخوانك ممن أخطأ عليك، ﴿ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ۞ ﴾.
    - اقرأ سورة الفاتحة متدبراً لها، واستخرج منها عشرين فَائدة، ﴿ وَلَقَدْ ءَائِيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ ٤.
    - عامل إخوانك المسلمين؛ خاصة الخدم والعمال بلطف وبشاشة، ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٧)

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرَّءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَّبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَزُّ فَسَوْفَ يَعَ لَمُونَ۞ وَلَقَدْ نَعَامُو أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَايَقُولُونَ۞فَسَبِّحْ بِحَمَّدِرَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَٱعْبُدُرَبَّكَ حَقَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿

المراجع المستوالة المراجع المر 

أَتَىَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَنْ إِنَّاكُ ٱلْمَلَنَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَأْنُ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ وَلآ إِلَآهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱڵٳڹڛؘڹؘڝڹؗڟؙڡؘڐؚڣٳۮؘٳۿؙۅٙڂڝؚۑڗؙۺؙۑڹؙ۞ۅٙٲڵٲ۫ۼؙٙٙٙٚڡ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٥

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسَ لَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا ۚ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام؛ هل عملتم كذا وكذا ؟ ؛ لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخً. القرطبي، ٢٦٠/١٢

السؤال: ما نوع سؤال الله للكافرين عن أعمالهم يوم القيامة ؟

﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١٠٠٠ ﴿

وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزؤون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة؛ وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبما جاء به؛ إلا أهلكه الله، وقتله شر قتله. <mark>تفسير السعدي، ص٢٥٠.</mark> السؤال: لقد وعد الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- أن يكفيه المستهزئين، فكيف يتحقق هذا الوعد؟ وما حكم من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ اللَّهِ ﴾

كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ثم لا يستعدون له، يعني كأنهم فيه شاكون . القرطبي، ٢٦٥/١٢

> ماذا يفيد المؤمن من تسمية الله- تعالى- للموت باليقين في هذه الآية ؟ الجواب:

﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة، ودنوها، مُعبَرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. تفسير ابن كثير، ٥٤١/٢.

السؤال: لماذا قال الله سبحانه: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ بصيغة الماضي، ولم يقل: سيأتي أمر الله؟ وماذا يفيد المؤمن من ذلك ؟ الحواب:

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَنْفَاءَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا

دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَمِينَ تَتَرَحُونَ ١

هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. تفسير السعدي، ص٤٣٥-٤٣٦.

السؤال: تُسَمَّى سورة النحل بسورة النعم، فما سبب هذه التسمية؟.

لم سمى الله- تعالى- الوحي روحا ؟ الجواب:

آ ﴿ يُنَزِلُ ٱلْمَلْتَهِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ آَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِمَادِهِ ﴾ سماه روحا؛ لأنه يحيي به القلوب. البغوي، ۱۰۶/۲

﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١٠٠ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠

وفي وصفهم بذلك [أي: بالشرك] تسلية لرسول- الله صلى الله عليه وسلم- وتهوين للخطب عليه، عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم، بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه. روح المعاني

السؤال: في وصفهم بالشرك بعد بيان كفاية الله- تعالى- لنبيه مِن شرهم وأذاهم فائدة

الجواب:

التوجيهات

فضل الجهر بالحق وبيانه لاسيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على مصلحة قول الحق، ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣٠٠ ﴾.

اعلم أن الله- تعالى- كفى أوليائه المستهزئين الساخرين، وكفى بالله نصيرا،﴿ إِنَّا كَفَيْنَكُ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ 🐠 🦫

٣. إذا ضاق صَدَرُك؛ فاستعن عليه بالتسبيح والسجود، فإن التسبيح والسجود يشرحان الصدر، ويزيلان الضيق والكدَر عن النفس، ويثمران الصبر على أذى الناس، ﴿ وَلَقَدْ نَعَامُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ 🖤 فَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنِجِدِينَ 🍥 🎉

عبادة الله مستمرة ودائمة حتى يأتي الشخصَ أجلُه، ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ 🐠 🕷

- شارك زملاءك في أمر بمعروف ونهي عن منكر، ودعوة إلى الخير، أو ادع أحد قرابِتك دعوة فرديت، ﴿ فَأَصْلَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ . سبّح الله- تعالى -كثيراً في الصبح والمساء، ﴿ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّن ٱلسّنجِدِينَ ۗ ۞ ففي ذلك أكبر العون في الصبر عل مشاق الدعوة . اقرأ عن أشراط الساعة، ﴿ أَنَهُ أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ . ۲.
- اجمع النعم الواردة في سورة النحل، ثم تأمل فيها وفي أسرارها؛ تفز بتدبر، وعمل بمقصد هذه السورة الأعظم، وهو تعداد النعم، ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرَّءَانَ عِضِينَ ۞ ﴾ .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٨)

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ ونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَذِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَاجَ آبِرُّ وَلَوْشَاءَ لَهَدَىكُو أَجْمَعِينَ ۞هُوَالَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَٓلَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُثْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَغَنَابَ وَمِنكُلِّ ٱلشَّمَرَٰتِۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِأَمْرِةً عِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْ مِ يَذَّكُّرُونَ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخِّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

﴿ وَٱلْخِيَّلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَيُخَلِّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر، والبحر، والجو، ويستعملونها في منافعهم، ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها؛ لأن الله- تعالى- لا يذكر في كتابه إلاٍ ما يعرِفه العباد، أو يعرفون نظيره. وأما ما ليس له نظير - فإنه لو ذكر لم يعرفوه، ولم يفهموا المراد منه- فيذكر أصلاً جامعاً يدخلُ فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنَّة، سمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره، كالنخل، والأعناب، والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا. <mark>تفسير</mark>

السؤال: ما طريقة القرآن في ذكر النعم الغيبية من خلال الآية ؟

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾

أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل. تفسير السعدي، ص٢٣٦. السؤال: لماذا لم يذكر الأكل من منافع هذه الأشياء المذكورة؟.

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ فَصْدُ

ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ﴾

لمَّا ذكر تعالى مِن الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، نَبُّه على الطرق المعنوية الدينية، وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور النافعة الدينية.

السؤال: ما علاقة الآيتين المذكورتين ببعضهما ؟.

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۗ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ 🕛 ﴾.

لَّمَا دَكرت نعمة تيسير السِّبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية؛ اِرتُقِي إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الرُّوحانية، وهو سبيل الهدى، فكان تعهّد الله بهذه السبيل نعمة أعظمَ من تيسير المسالك الجثمانية؛ لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية .

أيهما أعظم النعم الحسية، أو الروحية، ولماذا ؟.

التحرير والتنوير، ١٤ / ١١٢.

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْمَةً

تُلْبُسُونَهَا 🖤 🍖

تسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيه، وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه نعمة من نعم الله علينا، فلو شاء سلطه علينا، وأغرقنا. القرطبي، ٢٩٤/١٢ بين نعمة اللهتعالى لعباده بتسخير البحر؟

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ ﴾ .

﴿ وعلى الله قصندُ السبيل } أي: على الله تقويم طريق الهدى، بنصب الأدلم، وبعث الرسل. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٥٩

السؤال: في هذه الآية مظهر من مظاهر رحمة الله ، وضحه .

الجواب:

﴿ وَتَكُرَى ٱلْقُلْكَ مَوَاخِكَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ

"وترى الفلك مواخر فيه" قال قتادة: مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين، إحداهما: تقبل، والأخرى تدبر، تجريان بريح واحدة . البغوي، ٢٠٨/٢

> بين عظيم نعمة الله وقدرته في تسخير الفلك؟ الجواب:

### التوجيهات

- في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّاجُومُ مُسَخِّرَتُ إِلْمُرِهِ \* . إبطال لمزاعم الكهنة والمنجِّمين والعرَّافين؛ الذين يدَّعون أن النجوم والأبراج لها تأثير وتصرف في الكون، فالله- تعالى- هو المتصرف في النجوم، ومقلب الأيام والأحوال كيضما يشاء بحكمته، وعلمه جل جلاله.
- اشكر الله- تعالى- بفعل أوامره واجتناب نواهيه والاعتراف بفضله ونعمته، مع الاعتراف بالذنب، والتوبة منه، ﴿ وَتَرَى ٱلْفُلُّكَ مَوَاخِرَ فِيـهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُوكَ ﴿ ﴾ .
- من أجل نعم الله- تعالى- إنزال الماء من السِّماء لعباده، فبذلك حياتهم وحياة دوابهم، ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِن السَّمَاءَ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجُّرٌ فِيهِ

- إذا ركبت الدابة قل: بسم الله، الحمد لله " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون "، ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِرَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيُعْلُقُ مَا لَا تَعُـُلُمُونَ 🚳 🕻 .
- عدد ثلاثًا من نعم الله- تعالى- المستخلصة من نعمة المراكب، ثم اشكر الله- تعالى- على ذلك، ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرَّ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَيَكُمْ لَرَءُوكُ زَحِيثُ 🖤 وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِرَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا بَعْـلَمُونَ 🖔 🖔
- تفكُّر فيما ينبتَ مِن ثَمَار مختلفَة، والجميع يَسقى بماء واحدً، ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ ۖ وَالزَّيْوَ ﴾ وَالزَّيْقُو ﴾ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٦٩)

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَامَنيَّ وَ بِٱلنَّجْمِرِهُمْ يَهْـتَدُونَ ا فَمَن يَخْلُقُكُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا أَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۞ أَمُوَاتُّ غَيْرُأَحْيَآءً وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۞إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وُهُم مُّسْتَكْبُرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ رَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْمِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ حَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرٍۚ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ۞قَدُ مَكَرَالَّذِينَ مِن فَبَالِهِمْ فَأَتِّي ٱللَّهُ بُنْيَكَنَّهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِ مُرَّالسَّقْفُ مِن فَوْقِهِ مْ وَأَتَالُهُ مُ ٱلْعَاذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰزَا وَشُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴾ وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب. القرطبي، ٣٠٥/١٢

هل التوكل على الله ينافي الأخذ بالأسباب، وضح ذلك ؟

## ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ ﴾

﴿ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةٌ اللَّهِ } عددا مجردا عن الشكر ﴿ لا تُحْصُوهَا ﴾ ، فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعنَّد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد، ومما لا يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى، {إنَّ اللهَ لغَفُورٌ رَحِيمٌ} يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. تفسير السعدي، ص٤٣٧. السُؤَال: لماذا ختمت الآية بصفتي الغَفُور والرحيم ؟.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠ ﴾

يوم القيامة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. تفسير ابن كثير، ٥٤٦/٢.

الجواب:

## ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

{ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَآ } ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته-تعالى- على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله: { أَفْمَن يَخْلَقُ } وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها بقوله: وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أعقب ذلك بقوله: { إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي: يغفر لكم التقصير في شكر نعمه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٦٠

السؤال: ما وجه التعقيب بقوله: { إن الله لغفور رحيم } ؟

## ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلَقُونَ شَيَّنَا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ ۞ أَمُونَتُ غَيْرُ أَحْيَآ ۗ وَمَا يَشْعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ 🖱 🎉

وذلك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة، كالنطفة، فجيء به —لفظ {غير أحياء}- للاحتراز عن مثل هذا البعض، فكأنه قيل: هم أموات وغير قابلين للحياة مآلا. روح المعانى، ١٤/٥/١٤.

السؤال: ما فائدة تأكيد لفظ {أموات} بقوله {غير أحياء} في التعبير عن آلهم

الجواب:

# ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيبَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

يخبر تعالى أنه يعلمِ الضمائر والسرِائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله

السؤال: ما الفائدة العملية التي تفيدها من معرفة أن الله يعلم ما تسر وما تعلن؟.

يُضِلونَ مَن لا يعلم أنهم ضُلال على الباطل، وفيه تنبيه على أن كيدهم لا يروج على ذي لبّ وإنما يُقلدُهُم الجهلة الأغبياء، وفيه زيادة تعيير لهم وذم؛ إذ كان عليهم إرشاد الْجاهِلينِ لا إضلالهم... واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث ويميز بين الْحِقِّ والْبُطِل، ولا يُعذَّرُ بالجهل. روح المعاني للألوسي، ٤٨٩-٤٩. السؤال: من خلال الآية، تحدث عن مساوئ الجهل والتقليد في أمور الدين ؟

الجواب:

### ﴿ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ﴾

"وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون " أي: من حيث ظنوا أنهم في أمان . القرطبي، ٣١٤/١٢

السؤال: هل يأتي العذاب غالبا من الجهات المأمونة، أم المخوفة ؟ الجواب:

- احدر مِن أن تِحِملِ أوزار غيرك يوم القيامة، ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَّ سَاءً مَا يَزِرُونَ ۖ ۞ ﴾
- إنك لن تستطيع شكر جميع النعم؛ فعلى الأقلِ اجعل نفسك من عباد الله الشكورين، أي المكثرين للشكر، ﴿ وَإِن تَّعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ ﴾
- تَأْكِد أن المكر إنما يِعود على صاحبه، وهلاك صاحبه في العاجل، ﴿ قَدْ مَكَّر الَّذِيكَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّكَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ الْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ ١

- سل الله أن يغفر ذنبك وتقصيرك في أداء شكر نعمته، ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ ﴾ .
  - استعد بالله من الكبر والاستكبار، ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِّبِينَ ۚ ۚ ۖ ﴿ . ۲.
- اكتب رسالة تبين فيها حقيقة من يُبيعَى من دون الله تعالى، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا أن يملكوه لغيرهم، ﴿ وَٱلَّذِيكَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُونَتُ غَيْرُ أَخْيَاءٍ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾
- استغفر الله من كل رسالت، أو خِبِر، أو قصم نشرتها؛ فيها إثم، فإنك تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ ۖ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ ۗ وَمِنْ ٤. أُوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَّا سَاءً مَا يَزَرُونَ 💮 🎤.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٠)

تُعْيَوْم الْقِيدَمة يُخْرِيْهِ مُووَيتُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى اللَّذِينَ الْحَيْرَةُ الْقِيدَةُ وَاللّهِ الْمَالَا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزَى الْقِهُمُ وَاللّهُ وَوَاللّهِ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزَى الْمُومُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴾

وفي هذا فضيلة لأهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. تفسير لسعدي، ص٤٣٩.

> السؤال: ما فضيلة أهل العلم المذكورة في الآية؟. المعادية

٢ ﴿ فَٱلْقُواْ ٱلسَّالَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُرَّعَ بَلَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿

وهذا هـِّ بعض مواقف القيامة، ينكرون ما كانوا عليه هـِّ الدنيا؛ ظنا أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم، وتبين ما كانوا عليه؛ أقروا، واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار؛ حتى يعترفوا بدنوبهم. <mark>تفسير السعدي، ص٣٩؛.</mark> السؤال: كيف تجمع بين إنكار المشركين لأعمالهم يوم القيامة وبين اعترافهم بها ؟.

## ٢ ﴿ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾

كلِّ أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم. تفسير السعدي، ص٤٣٩.

السؤال: أبواب جهنم سبعة، فمن أيِّ باب يدخل أهل النار؟. الحواب:

## ٥ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَتُمْ خَلِدِينَ فِيمًا فَلِيْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ﴾

وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة؛ سلكت أرواحهم في أجسادهم، وخلدت في نار جهنم. تفسير ابن كثير، ٢/٨٤٥.

السؤال: يمر الكافر بعد مماته بمرحلتين من العذاب، ما هما ؟.

الحواب:

## ٤ ﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾

طابت قلوبهم بمعرفت الله ومحبته، وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. تفسير السعدي، ص84.

السؤال: كيف تجعل نفسك طيبُمّ عند الموت؟. الجواب:

# ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً

وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ آنَ ﴾.

وحسنة الدّنيا هي الحياة الطيّبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. التحرير والتنوير، ١٤ / ١٤٢.

> ما هي حسنة الدنيا الواردة في الآية الكريمة؟. الجواب:

## ﴿ جَنَّتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَانُّر لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَنَالِكَ ﴿ يَجْزِى اللَّهُ

ٱلْمُنَّقِينَ شَّ ﴾

وذكر بعضهم أن تقديم {فيها} للحصر، و {ما} للعموم بقرينة المقام؛ فيُفيدُ أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة، فتأمّلهُ. روح المعاني للألوسي، ١٥٠/١٤. السؤال: كيف ينظر المؤمن إلى ما فاته من نعيم الدنيا وكمال زينتها؟.

الجواب:

### التوجيهات

- الطعن في القرآن، والمجادلة فيه؛ بقصد تقديم غيره عليه؛ من أسباب سوء المخاتمة، وعداب الأخرة، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَحُمُ مَاذَا أَنزَلَ رَبُكُمْ ۖ فَالْوَأَ أَسْطِيرُ اللَّهُ وَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٢. إياك والسخرية، أو الاستهزاء بالدعاة إلى الله، والعلماء المصلحين، ﴿
   فَأْصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْ زِءُونَ (٣) ﴾
- ٣. إذا علمت أن الله يُشهد العلماء على صنيع أهل الدنيا؛ فعليكُ بمتابعتهم فيما يحبه الله ويرضاه، ﴿ قَالَ اللَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلَمَ إِنَّ الْخِزْى الْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى الْحَارِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

- ا. كن ممن يسير في طريق طلب العلم بحضور درس، أو سماع محاضرة، أو قراءة كتاب، فإن الله تعالى أثنى على أهل العلم، ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْرَ إِنَّ ٱلْمِزْرَى ٱلْيُومَ وَلَاسُوءَ عَلَى ٱلْكَيْرِينَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَى الْكَيْرِينَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَى الْكَيْرِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى الْكِيْرِينَ اللَّهُ عَلَى الْكِيْرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْكِيْرِينَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى الْكِينِ الله علم بحضور درس، أو سماع محاضرة، أو قراءة كتاب، فإن الله تعالى أثنى على أهل العلم، ﴿ قَالَ ٱللَّذِينَ أَلْمِيلًا إِنَّ ٱلْمِذْرَى ٱلْيُومَ الله على أَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْحَدَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَّى اللَّهُ عَلَى الْحَلَّى اللَّهُ عَلَى الْحَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الللّ
- ٢٠ حافظ على طاعة من طاعات السر ترجو بها كرم الله- تعالى-، وأن يدخلك الجنة بفضله بسببها، ﴿ ٱلَّذِنَ نَنُوَفَّهُمُ ٱلْمَلَتَكِكُةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا
   كُنتُو تَعْمُلُونَ ٣ ﴾.
  - ٣. سل الله- تعالى- حسن الخاتمة، ﴿ ٱلَّذِينَ نَوْفَنَّهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَقُر عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧١)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَ ذَنَامِن دُو نِهِءِمِن شَىْءِ نَحُنُ وَلَآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمۡنَا مِن دُونِهِ مِنشَىۤءُكَاۤلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَهَلَّ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّاٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ٥ وَلَقَدْ بَعَثْنَافِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَٰنِبُواۡٱلطَّاغُوتُّ فَمِنۡهُ مِنۡنَهَ مَنۡ هَدَىٱللَّهُ وَمِنْهُ مِثَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞إِن تَحْرِضَ عَلَى هُدَلْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمْن نُصِرِينَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًاعَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَالُكَ اس لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُءُٱلَّذِي يَخَتَّلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأُ أَنَّهُمْ كَانُواْكَلِينَ۞إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَّدْنَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ رَكُنْ فَيَكُوْنُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّ تَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجُرُٱلْآخِرَ ٱلْآخِرَ وَٱكْبَرُٰلُوۤكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَبِ أَعَبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَـنِبُواْ الطَّلْغُوتُّ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ 🖑 ﴾ .

لم يزل- تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم، من عهد نوح أول رسول إلى أهل الأرض، إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم.

ودعوة الكل واحدة كما قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِنَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ }، وكما أخبر هنا في هذه الآية، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: { لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ }. محاسن التأويل، ٤/ ١٦٥ السؤال: ما الفائدة التي تفيدها من تعاقب الرسل من نوح إلى زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- على أُمر واحد ؟

> ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَيْكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ ووجه التعجيب أنهم يظهرون تعظيم الله؛ فيقسمون به، ثم يعجزونه عن بعث الأموات. القرطبي، ٣٢٤/١٣

> > ما وجه العجب من قسم المكذبين في الآية ؟ الجواب:

## ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ٣ ﴾.

والتعبير في جانب الصبر بالمضي، وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن صبرهم قد آِذن بالانقضاء؛ لانقضاء أسبابه، وأنَّ الله قد جعل لهم فرجا بالهجِّرة الواقعة، والهجرة المترقبة،

وأنّ الْتوكُّل ديدنهم؛ لأنهم يستقبلون أعمالاً جليلة؛ تتمّ لهم بالتوكُّل على الله في أمورهم؛ فهم يكرّرونه، وفي هذا بشارة بضمان النجاح . التحرير والتنوير، ١٤ / ١٥٩. لماذا جاء التعبير في جانب الصبر بالفعل الماضي وفي جانب التوكل بالفعل المضارع؟.

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِى ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبِّوِّتَنَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَـنَةٌ ۚ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرْ

وَيُحتَمِلُ أَن يكونَ سَبَبُ نُزُولِ هذه الآية الكريمةِ فِي مُهاجِرةِ الحبِشةِ ...تَرَكِوا مَسٍاكِنَهُمْ وَأَمْوَالِهُمْ؛ فَعَوَّضَهُمُ اللَّهُ خِيْرًا مِتْهَا فِي الدُّنيَا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ؛ عَوَّضَهُ اللَّهُ بِمِا هُوَّ خَيْرٌ لهُ مِنْهُ، وَكَنَلِك وَقعَ، فإن هم مكن الله لهَم في البلاد، وَحَكْمَهُمْ عَلَى رِقابِ العِبَادِ؛ 

السؤال: من ترك شيئا لله؛ عوضه الله خيرا منه، تحدث عن هذه العبارة في ضوء هذه الآيت

### ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكُّلُونَ 🖤 ﴾

(وَعَلِي رَبِّهِمْ يَتَوَكِلونَ) فِي كُلِّ أَمُورِهِمْ، وَقَالِ بَعْضٍ أَهْلِ التَّحِقِيقِ: خِيَارُ الخَلق مَنْ إذَا نَّابِهُ أَمِرْ؛ صَبَرَ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَمْرٍ؛ تُوَكِّلُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:" الَّذِينُ صَبَرُوا وَعَلَى رَبُّهُمَّ يَتَوَكَلُونَ". القرطبي، ٢٢٨/١٣ ما أبرز صفات خيار الخلق التي ذكرها الله تعالى ؟

### ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَندِبِينَ ۞ ﴾

حين يرون أعمالهم حسراتٍ عليهم، وما نفعتهِم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك، وحين يرون ما يعبدون حطباً لجهنم، وتكور الشمس والقمر، وتتّناثر النجوم، ويتضح لن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحال. تفسير السعدي، ص٤٤٠.

السؤال: كيف يعلم الذين كفروا يوم القيامة أن زعماءهم كانوا كاذبين؟.

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِى ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَتُبَوِّقَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَـنَةٌ ۚ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكَبْرُ

لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ ﴾

قال قتادة: هم أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- ظلمهم أهل مكّ، وأخرجوهم من ديارهم، حتى لحق طائفٍّ، منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك؛ فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين . القرطبي، ٢١٥/٢

حينما ترى المعذبين والمظلومين في زماننا؛ فبأي آية تعزيهم من كتاب الله ؟ الجواب:

- الأصل الذي اجتمعت عليه الرسل هو عبادة الله، واجتناب الطاغوت، فاعتن بهذا الأصل في تعلمًك، وتعِليمِك، ودعوتك، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَىٰنِبُواْ ٱلطَّلۡغُوتَ ﴾
- ٢. تأمل في أحوال الأمم السابقة؛ إذا مررت بشيءٍ من ديارهم، أو قرأت شيئاً عنهم؛ فإن ذلك معين على ثبوت التوحيد واستقراره في قلبك، ﴿ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴾
- ٣. توكل على الله- سبحانه وتعالى- في جميع أمورك، واصبر على عبادتك؛ فإن ذلك سببٌ للفلاح، ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

- بلّغ أصدقاءك أو إخوانك مسألة نافعة اقتداء بالأنبياء، وسيراً على نهجهم، ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ۖ ﴾ .
- . الهداية لا تكون إلا بعد مشيئة الله وإرادته، وهي مقتضى علمه، وحكمته، ورحمته، فاسأل الله هدايتك إلى أنواع الخير والبر، ﴿ إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَن ۲. يُضِلُّ وَمَا لُهُم مِّن نَّصِرِينَ 📆 ﴾
  - تَأْمَلُ ثَلَاثًا مِنْ أَسْبَابَ إِهَلَاك الله للمكذِّبين، ﴿ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴾ .
    - ادع الله أن يرزقك الصبر، والتوكل عليه، ﴿ ٱلَّذِينَ صَبِّرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٢)

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوحِيِّ إِلَيْهِمِّ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَانَّتِهُ مُالْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونِ ۚ ۞ أَوْ يَأْخُ ذَهُر فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ۞ أَوْيَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُ وِفُ رَّحِيهُ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ أَظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا لِلَّهَ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١ وَيِلَّهِ يَشَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَيۡكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبُرُونَ۞يَعَاهُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمۡ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* ۞ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُوٓاْ إِلَهَ يْنِ ٱتْنَيَّنِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ۞وَلَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيَّرَ ٱللَّهِ تَتَّ قُوبَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن يَعْمَةِ فِيَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَجْءَرُونَ ۞ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّهُ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَبِّهِ مَ يُشْرِكُونَ ٥

﴿ فَسَّئُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣ ﴾

وفي ضِمنِّهِ تعديلٌ لأهل العلم، وتزكيم لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعم، فدلٌ على أن الله ائتمنهم على وحيه وتتزيله. تفسير السعدي، ص٤٤١.

السؤال: دلت الآية على فضيلة لأهل العلم، بَيِّتها؟

﴿ ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَخِذُوٓا ۚ إِلَىٰهَ يَنِ ٱنْنَيْنَ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ ۗ وَخِدٌّ فَإِنِّكَ فَأَرْهَبُونِ ۞ ﴾.

والاقتصار على الأمر بالرّهبة، وقصرها على كونها من الله؛ يفهم منه الأمر بقصر الرغبة عليه؛ لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى. التحرير والتنوير، ١٤ / ١٧٤.

ما فائدة الاقتصار على الأمر بالرهبة، وقصرها على كونها من الله- تعالى- وحده ؟

﴿ أَفَائِمَنَ ٱلَّذِينَ مَكُمُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّيهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ

ولكنه رؤوف رحيم، لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم، ويعافيهم، ويرزقهم، وهم يؤذونه، ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب.

تفسير السعدي، ص٤٤١. السؤال: لماذا ختمت آيات التهديد بالأسماء الدالة على الرحمة؟.

﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕯 🕝 ﴾.

وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى. التحرير والتنوير، ١٤ / ١٧١.

ما حكمة سجود التلاوة عند الآية الكريمة؟.

الجواب:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾

وما بكم من نعمة فمن الله "أي: صحة جسم، وسعة رزق، وولد، فمن الله . القرطبي،

السؤال: عند حصول النعم: كيف تذكر بهذه الآية الغافلين، الذين لا يشكرون إلا البشر، متناسين المنعم الحقيقي ؟

﴿ فَسَعْلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ عِالْمَيْنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ﴾ وأفضل أهل الذكر أهل القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَنْزِلْنَا ۚ إِلَيْكَ ۚ ٱلذِّكَٰرَ ﴾ أي: القرآن. تفسير

السؤال: أفضل العلماء أقربهم من القرآن، بين هذا من خلال الآية ؟.

﴿ وَمَا بِكُمْ مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ٣٠٠ ﴾.

أي: كيف تتقون غير الله، وما بكم من نعمة فمنه وحده { فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ }، أي: ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي، ١ / ٢٦٤

السؤال: كيف تستنبط من هذه الآية أن التوحيد فطرة في الإنسان ؟

- اعلم أنك لن تصل إلى مقاصد القرآن ودقائقه إلا بمعرفة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعشِ في رياضها، وارتع في ظلالها، ﴿ وَأَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلِّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ ﴾
- إذا كنتُ مصراً على معصية، أو مبتلى بذنب، فتذكر أن الله قد ينزل بك العذاب من حيث لا تشعر ولا تتوقع، ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّءَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَق يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَآيَشُكُرُونَ 🕮 ﴾.
- ٣. أي مسألة تجهلها؛ فعليك أن ترجع إلى أهل الاختصاص بها، ولا تأت بشيء من عندك. ﴿ فَتَعَلَّوا أَهْلَ ٱلذِّكُم إِن كُمتُم لا لَغَامُونَ اللهِ عندك. ﴿ فَتَعَلَّوا أَهْلَ ٱلذِّكُم إِن كُمتُم لا لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

- اقرأ حديثا، أو مجموعة أحاديث مِن كتاب التِفسير من صحيح البخاري، وتفكر كيف كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يبين القرآن، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكِّرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ ٣٠٠ ﴾ .
  - تعرَّف علي معنى اسمَي الله " الْرؤوف ، والرحيم "، وادع الله بهما، ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ . ٠٢
- أطل التفكر في سجود المخلوقات لله- تعالى- وكيف أن الكافر يخالف طبيعة الكون في ذلك، ﴿ أَوَلَدُ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُاْ ظِلْلُهُ، عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا لُّلُه وَهُمُ دَاخُرُونَ ﴿ ١٨ ﴾ .
- تذكر نعمة عظيمة انعم الله بها عليك، ثم قل: الله انعم علي بكذا، وإياك ونسبتها للخلق أو إلى نفسك، ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ بَعْنُرُونَ ٤. اللهُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۗ اللَّهِ ا



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٣)

لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَامُونَ۞وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَ هُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُرُ تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُ وُمُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيرٌ هِ يتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا ابْشِّ رَبِةِ عَ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَى هُونٍ أُمَّ يَدُسُّهُ فِي ٱلتِّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِٱلْمَثَلُٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِ مِ مَا تَرَكِ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَّ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسۡخَٰى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسۡخَٰى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۞ تَأَلَّهَ لِلْقَدُأْرُسَلْنَآ إِلَىٰٓ أَمَهِ مِّن فَبَلِكَ فَيَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيهُ ﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْ مِرِيُوْمِنُونَ 🕲

﴿ تَأْلِلَّهِ لَتُشْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ ۚ تَفْتَرُونَ ۞ ﴾

فأقسم تعالى بنفسه الكريمت ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه، وائتفكوه، وليقابلنهم عليه، وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. تفسير ابن كثير، ٢/٥٥٤.

السؤال: ما المراد من وراء الإخبار بأنهم سيسألون عما يفترونه؟.

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةٍ ﴾

{وَلُوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظَلَّمِهِم } من غير زيادة ولا نقص، {مَا تَرَكَ عَليها مِن دَابَّةٍ } أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم، من أنواع الدواب والحيوانات فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل. ﴿وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُم﴾ عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتَآخِرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقَدِمُونَ﴾ فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. تفسير السعدي، ص٤٤٣.

السؤال: ضرر المعصية من الفرد يعود على جميع المجتمع، وضح ذلك من خلال الآية؟

الجواب:

﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا أَشِرَ بِدِّ المُشْرَلِهِ عَلَىٰ هُوبِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلدُّابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا

يَحُكُمُونَ ۞ ﴾ النحل: ٥٩

والآية ظاهرة في ذم مَن يحزن إذا بشر بالأنثى؛ حيث أخبرت أن ذلك فعل الكفرة، وقد أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه {وإذا بشر} هذا صنيع مشرّكي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسمّ الله- ِتعالى- له، وِقضاء الله- تعالى- خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما ندري أيَّ خير، لرُبُّ جارية خيرٌ لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله- عز وجل- بصنيعهم؛ لتجتنبوه، ولتنتهوا عنه. روح المعاني للألوسي، ١٤٩/١٤.

السؤال: ما الواجب على السلم إذا ولدت زوجته خلاف ما يتمنى ؟.

﴿ وَلَوْ يُوْاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 🖑 ﴾

روي أن أبا هريرة- رضي الله عنه- سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال: بئس ما قلت، إن الحبارى تموت في وكرها بظلم الظالم . البغوي، ٢٠٠/٢

> إلى أي حد يصل شؤم الظلم وأهله ؟ الجواب:

﴿ فَرَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللّ

سماه وليا لهم؛ لطاعتهم إياه . البغوي، ٦٢١/٢

ما وجه ولاية الشيطان لهم؟ الجواب:

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمْ ﴾

يجعلون لأصنامهم ــ التي لا تعلم، ولا تنفع، ولا تضر ــ نصيبا مما رزقهم الله، وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة. تفسير السعدي،

السؤال: بَيِّن مدى حمق المشركين في صرفهم القربات للشركاء من دون الله ؟

الجواب:

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُمَيِّنَ لَمُنُهُ الَّذِى آخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ

فالقرآنُ أهِمٌ مِقاصِدِهِ هِذِهِ الفوائِدُ الجَامِعَة لِأصُولِ الخَيْرِ، وَهِيَ كَشَفُ الجَهَالاتِ، وَالْهُدَى الْيِ الْمَعَارِفِ الْحَقِّ، وَحُصُولُ أَثَر ذَيْنَكِ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْرَّحْمَةُ النَّاشِئَةَ عَن مُجَانَبَةٍ الَضَّلَالِ وَإِتبَاعِ الْهُدَى. التحريرِ والتنويرِ، ١٤ / ١٩٦. السؤال: ما مقاصد إنزال القرآن الكريم ؟

- إن العبد الصادق إذا تذكر أنه مسؤول أمام الله- تعالى- عن كل ما يقوله ويعمله؛ فإنه يحاذر من قول السوء وعمله، ﴿ تَأَلَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كَثُتُمْ ۖ تَفْتَرُونَ ۞ ﴾
- القرآن فاصلٌ في كل أمور النِّزاعاتِ بين الناس، فاعمل على أن تُحكَّمه في جميع شؤونك، ﴿ وَمَآ أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُـمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ ﴾
- ٣. أحسن تربية بناتك، وأظهر البشر لمقدمهن، ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أُحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظُلَ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۗ ۞ ﴾.
- احذر أن تكون ممن زين له الشيطان سوء عمله، فحسن له القبيح، وقبح له الحسن، وعلاج ذلك أن تكون على بصيرة بعلم نافع، وعمل صالح، ﴿ فَزَيَّنَ ۚ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْنَكَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلِمُنْمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ۚ ﴾

- ١. اجلس مع أمك وأخواتك وقريباتك، وبين لهم كيف شرف الله- تعالى- المرأة في هذا الدين، ورفع قدرها، وأعلى مقامها، وأنقذها من حياة الظلم في الجاهلية،
   ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ، مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَى مُونِ اللّهِ عَلَى مُونٍ أَمُ يَكُمُ مَلَونًا أَمْثَى اللّهَ عَلَى مُونٍ أَلَوْ مِن الْفَوْمِ مِن الْفَوْمِ مِن الْفَوْمِ مِن اللّهَ مَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى مُونٍ أَلّا لللّه مَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّه عَلَى مُونِ اللّه عَلَى مُونٍ أَلّا يَكُمُ مُونَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى مُونِ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْمُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل
- ٢. تعبد لله- تعالى- ِ بأسمايِّه الحسنى، ومنها الاسمانِ الجليلان، وهما : العزيز، الحكيم ، ادع الله بهما، ثم اعلم أن العزة والحكمة لا تنال إلا منه، فاطلبها من مالكها جل وعلا، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾
  - ٣. اسَالَ الله أنَّ يهديك بكتابه، وأن يرحمك به، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكَ ۗ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٤)

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ۞وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْغَمِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لِّنَّا خَالِصَّاسَ إِغَالِلسَّدِينَ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرُا وَرِزْقًا حَسَنَّأَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَغْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحِىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِهْ بَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرَ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ يَحَوُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ ونَ ٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعَلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهٌ فَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِّ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِي رِزْقِهِ مْعَكَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُّ فَهُمُّ فِيهِ سَوَآءُ أَفَيَغْمَةِ ٱللَّهَ يَخْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِنْ أَنفُسِكُ أَزْوَكَا وَجَعَلَ لَكُ مِينَ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنِي ٱلطَّيِّيَاتَ أَفَياً ٱلْبَطِلِ نُؤْمِنُونَ وَبِيْعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْمَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرة لذيذة، وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته، حيث عَمِّ بها عباده، ويسِّرها لهم. تفسير السعدى، ص٤٤٤.

السؤال: ما الآيات التي يفيدها العاقلون من وجود الثمرات المختلفة المتنوعة؟.

﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَابِهِ لَعِبْرَةً ۗ ﴾

قال أبو بكر الوراقٍ: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها، وطاعتها لهم، وتمردك على ربك ، وخلافك له في كل شيء، ومن أعظم العبر بريء يحمل مذنباً. القرطبي، ٥٠/١٢

بين العبرة والعظم التي جعلها الله- تعالى- في تسخير الأنعام ؟

﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَبِهِ لَعِبْرَةً نُّشِقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعَا لِلشَّدرِيينَ

فهل هذه إلَّا قدرة إلهيم لا أمور طبيعيم، فأي شيءٍ في الطِّبيعم يقلب العلف الذي تأكله البهيمة، والشراب الذي تشربه من الماء العذب والَّلح لبنا خالصا سائغا للشاربين. تفسير

السؤال: ما وجه العبرة من خروج اللبن من بطون الأنعام؟.

قَالَ ابْنُ عَبَّاس فِي قَوْلِهِ: {سَكُرًا وَرِرْقًا حَسَنًا} قَالَ: السَّكُر: مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتَيْهما، وَالرِّرْقُ الْحَسَنُ مَا أُحِلَّ مِن ثَمَرَتَيْهِمِا... {إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} نَاسِبَ ذَكِرُ الْفُقُلِ هَاهُنَا، فَإِنَّهُ أَشِرُفُ مَا فِي الْإِنسَانِ؛ وَلِهَذَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأُسْرِبَة صِيانَة لِعُقُولِها . تفسير ابنَّ كَثير، ٢١/٢٥٥٥. السؤال: ما وجه مناسبة ختم الآية بذكر العقل؟.

﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ

﴿ يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعَنَّلِفٌ أَلْوَنَهُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾

قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال (فيه الشفاء للناس) لكان دواء لكل داء، ولكن قال: ﴿ فِيهِ شِفَاَّهُ لِلنَّاسِ ﴾؛ أي: يصلح لكل أحد من أدواء باردة، فإنه حار، والشيء

يداوى بضده. تفسير ابن كثير (٢/٥٥٥). السؤال: لم قال سبحانه (فيه شفاء) ولم يقل (فيه الشفاء) ؟.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُونَ يَنُوفَنَكُمْ وَمِنكُم مَن يُرَدُ إِلَىٰ أَزَالِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ النحل: ٧٠

وكان من دعائه- صلى الله عليه وسلم -كما أخرجه البخاري وابن مردويه عن أنس: ((أعوذ بك من البخل، والكسل، وأردل العمر، وعداب القبر، وفتَّنتَّ الدَّجال، وفتَّنتَّ المحيا والممات)). روح المعاني للألوسي، ٢٤/١٤ه.

السؤال: كيف كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يتأول هذه الآية ﴿ومنكم من يرد إلى أرذل العمر} ؟.

الجواب:

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾

وأوحى ربك إلى النحل" الآيت. ... أنها تأكل الحامض، والمر، والحلو، والمالح ،والحشائش الضارة، فيجعله الله- تعالى- عسلا حلوا وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته. القرطبي،

بين وجها من أوجه العجب في هذا المخلوق وهو النحل؟

الجواب:

- . تذكر أن الشراب مهما كان لذيذاً إلا أن الإنسان لا يسيغه إلا بفضل الله- تعالي-ورحمته ، ولولا أنه أساغ لنا شرب اللبن وغيره، لما استساغ الواحد منا ذلك، ﴿ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ 🖑 ﴾
- ٢. تذكر أن الله- تعالى- فاضل بين الناس في أرزاقهم وعقولهم، فإياك والحسد للناس؛ فإن الله- تعالى- هو الذي يفضل من يشاء، ﴿ وَأَلَتُهُ فَضَلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي
- ٣. اعلم أنْ من نعمة الله- تعالى- على عباده رزقه لهم الطيبات، رجاء أن يشكروا، ولا يكفروا، ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِّ أَفَيَالْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 🖤 ﴾

- اشرب لبناً، ثم تذكر كيف أخرجه الله- تعالى- لك، ثم قل: اللهم بارك لنا في هذا، وزدنا منه، ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَغَكِمِ لَعِيْرَةً نَّشُقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ـ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنّاً خَالِصًا سَآبِغًا لِلشُّدرِبِينَ 📆 🎉
  - استشف بشرب العسل؛ ففيه شفاء، ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفٌ ٱلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ۗ ﴾
  - أكثر من شكر الله- تعالى- بلسانك بالتسبيح والتحميد، ونسبة النعم لله تعالى،﴿ أَفَيْنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ 🦭 ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٥)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّـٰ حَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِيُواْ بِلَّهِٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ وَأَنتُ مِلْا تَعَلَمُونَ ۞ « ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَّهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًّأَهَلْ يَسْتَوُرِنَ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ بَلۡ أَكۡثُرُهُمۡ لَا يَعۡ لَمُونَ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَٰ لَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُعَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ ٱَيْنَمَايُوَجِّهِةٌ لَايَأْتِ بِخَيْرِهَلْ يَشْتَوِي هُوَوَيَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَيِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُالسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْحِ ٱلْبَصَرِأُوهُوَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمَّهَا يَكُوْ لَاتَعَ لَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١ هُأَلَةً يَرَوُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ في جَوَّالسَّمَآء مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ( اللَّهُ ﴾ .

{ إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ وَأَنتُم لاَ تَعْلَمُونَ } أي: يعلم قبح ما تشركون؛ وأنتم لا تعلمونه، ولو علمتموه؛ لما جرأتم عليه، فهو تعليل للنهي، أو يعلَم كنه الأشياء؛ وأنتم لا تعلمونه، قدعوا رأيكم وقياسكم دون نصه . محاسن التأويل (تفسير القاسمي)، ٤ /٣٤١

السؤال: ما وجه تذييل الآية بقوله: { إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون } ؟

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْتُ مُنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتُونُ كَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ 🐨 🖟

أي: كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء، ورجل حر قد رزق رزقا حسنا، فكذلك أنا وهذه الأصنام، فالذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال، ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخر بإرادة سيده، ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم بهذه الصفة . القرطبي، ٣٨٢/١٢ بين لم ضرب الله- تعالى- هذا المثل ؟ وكيف ينتفع به المتدبر ؟

يملك مالاً . التحريرُ والتنوير، ١٤ / ٢٢٣.

لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🕅 ﴾.

بإرادته. التحرير والتنوير،١٤ / ٢٣٦.

لْمُاذَا جمعت "الأيات" في الأيم الكريمة؟.

﴿ ﴿ فَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو

يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَّرًا هَلَ يَسْتَوُونَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٧) ﴾. ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية، وشبّهوها

بالخالق. التحرير والتنوير،١٤ / ٢٢٣.

ما وجه الخطأ والجهل في عبادة المشركين للأصنام ؟. الجواب:

ذلك من خلال الآية ؟

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ﴾

خص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لشرفها وفضلها، ولأنها مفتاح لكل علم، فلا يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة. تفسير السعدي، ص١٤٤.

الجواب:

السؤال: لماذا خُصَّتْ هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر؟.

قم بالتأمل في صفايت الله تعالى، فإن ذلك يدعوك لتعظيمه وإجلاله، ﴿ هَلَ يَسْتَوَى هُوَ وَمُن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 🖤 ﴾

﴿ ﴿ فَ ضَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَرَقْكُ مُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو

يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا آهَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

فشبِّه حالٍ أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرّف في نفسه، ولا

السؤال: الأصنام والأضرحة والقبور عاجزة عن نفع نفسها، فكيف تنفع غيرها، وضح

﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنتِ

وجمع الآيات؛ لأن في الطير دلائل مختلفة: من خلقة الهواء، وخلقة أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء، وخلق الإلهام للطير بأن يسبّح في الجو، وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا

تأمل ذلك اليوم الذي خرجت فيه من بُطنَ أملِك عاريًا، جاهلًا، محتاجًا، ثم تذكر عظيم نعمة الله عليك، ﴿ وَاللَّهُ ٱخْرِيحَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَشَهَاتِكُمْ لَا تَقَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصِدَرُ وَاللَّهِ ٱلْخَرِيحَكُمْ مَنْ بُطُونِ أَشَهَاتِكُمْ لَا تَقَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصِدَرُ وَالْأَفْيِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشَكَرُونَ ۞ ﴾

لقد جَعَلَ الله لك السمع، والبصر، والفؤاد؛ لتعبده، وتشكره سبحانه وتعالى، فلا تُشغل هذه الأعضاء عن الأمر الذي خلقت له، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ ۖ وَٱلْأَفْءِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

## ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

لأنهم المنتفعون بآيات الله، المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغُفلة. تفسير السعدي، صهيع. السؤال: لماذا خُصٌّ المؤمنون بالانتفاع بالآيات الكونية؟.

- استخدم ضرب المثل في نصحك ودعوتك، كطريقةٍ لتقريب الأمور المعنوية بأمور محسوسةِ مشاهدة، ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْتُكُ مُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَّرِينُونَ مِنْهُ مِنْ وَجَهُ مَّلَّ هَلَ يَسْتَوُرَتَ لَفَمَدُ لِلَّهِ بِلْ أَحْتَرُهُمُ لَا يِعَلَمُونَ 🖤 🎉
- ادع مالكُ الرزَقُ أَن يَسَبِغُ عَلَيْكُ نَعْمَهُ وَرزقَهُ، ثم أَنْفَق منه سُرًا وأخرى علانيةً، ﴿ وَمَن رَزَقَتْكُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُـرًا ۚ هَلْ يَسْتَوُرَكَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَل ٠٢ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ }
- اجعل من ٰديدنَك وَشَانَكَ تَذَكَير نفسك والناس بقرب الساعة، ودنو وقوعها، ﴿ وَمَا أَمْثُرُ السَّاعَةِ إِلَا كَلَمْتِحِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَفَّرَبُ ۚ إِنِّ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ يَعْلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ يَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكَ 🖤 🐒



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٦)

وَاللّهُ جَعَلَ كَ عُرِينَ الْبُويَ الْحُرْسَكَا وَعَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ

الْأَهْلَمِ يُمُوثَا لَسَنَ عَنْهُونَهَ الْوَمَ طَعْنِ عَنْهِ عَلَى وَوَقَمَ إِفَا مَن كُوْ

وَمِنْ أَصْوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَاللّهَ الْوَمَ طَعْنِ عَنْهُ عَلَى الْمَاكِنَ وَمَنَعًا إِلَى حِينِ

هِ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْمَا خَلْقَ ظِلْلَا وَجَعَلَ لَكُ مِنْ اللّهِ وَجَعَلَ لَكُ مِنْهِ اللّهِ وَجَعَلَ لَكُ مِن اللّهِ وَجَعَلَ لَكُ مِن اللّهِ وَجَعَلَ لَكُ مِن اللّهِ وَجَعَلَ لَكُ مِن اللّهِ اللّهِ وَعَمَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَحَمَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ مُنْهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَن إِلّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾

لم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النّعم، وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقايت البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله: ﴿ لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾. تفسير السعدي، ص٢٤٦. السؤال: لماذا خُصُّ الحرُّ بالذكر دون البرد في هذه الآية؟.

٢ ﴿لَعَلَّكُمْ أَسُّلِمُونَ ﴾

فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العبد مزيد الشكر، والثناء بها على الله تعالى، ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا. تفسير السعدي، ص٢٤٦.

﴿كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ ﴾

النِّعَمْ. تفسير ابن كثير، ٥٦١/٢.

السؤال: عندما تَكثُرُ النعم على الشخص؛ فما الواجب تجاهها ؟.

الجواب:

يُعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا، والضمير في يعرفون للكفار، وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٧١

السؤال: كيف يكون الكفار منكرين لنعمة الله؛ مع أنهم يقرون أنه هو الخالق الرازق ؟ الحمارين

ه ﴿ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

فلاً يؤذن للذين كفروا في الإعتنار؛ لأن اعتنارهم بعد ما علم يقينا بطلان ما هم عليه اعتنارٌ كاذب لا يفيدهم شيئاً. تفسير السعدي، ص533.

السؤال: لماذا لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار؟.

﴿ وَإِنَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَا نَدْعُواْ مِن دُونِكِ فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ۞ ﴾

الحواب:

أي: نطقت بتكذيب من عبدها، بأنها لم تكن آلهم، ولا أمرتهم بعبادتها، فينطق الله الأصنام؛ حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. القرطبي، ٤٠٩/١٢

كيف تكون فضيحة الكفار مع آلهتهم يوم القيامة ؟ .....

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَكَ لَكُوْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ

لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَلَاكِكَ يُتِمُ يَعْمَتُهُ

عَلَيْكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَلَاكِكَ يُتِمُ يَعْمَتُهُ

عَلَيْكُمْ لَمُعْلِكُمْ لِشَالِمُونَ ﴿ ﴾

ذكر في أول " سورة النحل " أصول النعم، وذكر هنا ما يدفع البرد؛ فإنه من المهلكات، وذكر في أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر؛ فإنه من المؤذيات. مجموع الفتاوى، ١٥ / ٣٧٩. بين كيف أتم الله النعم علينا من خلال الأيات ؟

### لتوجيهات

اعلم أن من أعظم ما يرقق قلب المؤمن تذكر نعم الله- تعالى- عليه، وتعدادها، فكن من الذاكرين للنعم، المثنين بها على الله تعالى، ﴿ كَنَالِكَ لَيُرَدُّ نِعُمَنَهُۥ عَلَيَكُمٌ لَكَالِكَ لَيُرَدُّ نِعُمَنَهُۥ عَلَيَكُمٌ لَكُمْ شَلِمُوكَ ١٠٠٥
 لَعَلَكُمْ شَلِمُوكَ ١٠٠٥

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿ كُذَالِكَ يُتِمُّ نِعُمَتُهُۥ عَلَيْكُم ﴾ هذه السورة تسمى سورة

السؤال: بعض العلماء يسمي سورة النحل: سورة النعم، فما وجه هذه التسمية؟.

- ١٠ مهمة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليست هداية القلوب؛ وإنما هي بيان الطريق بالبلإغ البين، ﴿ فَإِن تُوَلَّواْ فَإِنَّما عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾.
- براءة الأصنام والأضرحة والقبور من الناس المشركين بهم؛ الذين أشركوهم في عبادة الله، والتبرؤ منهم، وتكذيبهم، ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرُكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتُؤُلَآءِ شُرَكَآءُهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتُؤُلَآءِ شُرَكَآؤُوا ٱلَّذِينَ كُنَّا لَا نَعْوُلُ مِن دُونِكٌ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَافِرُوا فَيَالُونُ اللهِ اللهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَافِرُونَ (اللهِ اللهِمُ الْقُولُ إِنَّكُمْ لَكَافُونُ وَلِيْ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولُ إِنَّكُمْ لَكَافُونُ وَلِيْ اللهِمُ اللهِمُ اللهُولَ إِنَّكُمْ لَكُونُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

- اشكر نعمة الله- تعالى- على نعمة المسكن، ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنًا ﴾
- ٢. تصدق بصدقة تسهم في بناء بيوت للفقراء والمساكين، ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا ﴾ النحل: ٨٠.
- ٣. ادع الله أن يصرف عنك عذاب جهنم، ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُوكَ ۞ ﴾ النحل: ٨٥.



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٧٧)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينٌ أَنفُسِهِ مُّ وَجِءْ نَابِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُٰلَآءٍۚ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَنَالِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبُغَيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَدتُّمۡوَلَا تَنقُضُواْٱلۡأَيۡمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْ عَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُورَ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَايِبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَكِبَيِّنَ ۗ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِرُّ مَن لَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نُهُ تَعْمَلُونَ شَ

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۖ ۖ ﴾ أي: عنابا على كفرهم، وعنابا على صدهم الناس عن اتباع الحق ... وهذا دليل على تفاوت الكفار في عنابهم كما يتفاوت الأمنون في

منازلهم في الجنة ودرجاتهم. تفسير ابن كثير، ٥٦٢/٢.

السؤال: تدل الآية على تفاوت الكفار في دركات جهنم، بين ذلك؟.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٌّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلآء ﴾

هذا من كمال عدل الله تعالى، أن كل رسول يشهد على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. تفسير السعدي،ص٤٤٧.

السؤال: في الآية دليلٌ على كمال عدل الله ورحمته، بيِّن ذلك.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرُوَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

إنما خص ذا القربى؛ لأن حقوقهم أوكد، وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته . القرطبي، ٢٩٠/١٤

> السؤال: من خلال الآية: بين أهمية حق قرابتك وأرحامك ؟ الجواب:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

العدل بين العبد وبين ربه: إيثار حقه- تعالى- على حظ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، والامتثال للأوامر، وأما العدل بينه وبين نفسه، فمنعها مما فيه هلاكها، وعزوب الأطماع عن الأتباع، ولزوم القناعة في كل حال ومعنى، وأما العدل بينه وبين الخلق: فبذل النَّصيحة، وتَّرك الخيانة فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لْهُم بِكُلُ وجِه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول، ولا فعل. القرطبي، ١٢/١٢

السؤال: كلنا ينشد تحقيق العدل مع ربه ومع نفسه ومع عموم الخلق، فكيف يكون ذلك

يدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم، وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب؛ كان أحق

بالبر. تفسير السعدي، ص٤٤٧.

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرُوَكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 🖑 🍞

وخُصَّ الله بالذِّكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعاً مُهمَّا يكثر أن يغفل الناس عنه، ويتهاونوا بحقه، أو بفضله، وهو إيتاء ذي القربي، فقد تقرّر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعدِ، واتّقاء شرّه، كما تقرّر في نفوسهم الغفلة عن القريب، والاطمئنان من جانبه، وتعوّد التساهل في حقوقه. التحرير والتنوير، ١٤ / ٢٥٦.

لماذا خص إيتاء ذي القربى بالذكر بعد العدل والإحسان مع اندراجه فيها؟

السؤال: من الأقارب المقصودون في الآية؟، ومن أحقهم بالبر؟.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدَكِ ﴾

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَدِنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْرِكَ وَيَتْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهِ ١٠٠ النحل ١٠٠ قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، ١/

السؤال: لم كانت هذه الآية أجمع آية في كتاب الله ؟

- كِنِ مَمِن بِتِذِكِرون وِينتفعون؛ إذا وعظوا، وذكروا بالله تعالى، ﴿ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾
- ٢. إياك ونقض العهود، وإخلاف الوعود، فذاك سبيل أهل النفاق، ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِنّا عَهَدتُمُ اللّهَ غَلَيْتِكُمُ وَلَا نَنقُضُواْ إِلْأَيْنَ بَعَد تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ غَلَيْكُمُ كَيْبِكُ إِنّا إِنّا عَهْدتُهُ اللّهَ غَلَيْكُمُ كَيْبِكُ إِنّا إِنّا عَلَيْهُ لَا يَعْدَلُهُ عَلَيْهُ اللّهَ غَلَيْكُمُ كَيْبِكُ إِنّا إِنّا عَلَيْهُ لَا يَعْدَلُهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ۞ ﴾ .
- ٣. كَن من يثبت عَلَى العمل الصالح، وإياك وإبطاله، وذهاب أجره، ﴿ وَلَا تَكُونُوا لَا تَكُونُوا كَالَتِي نَفَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوْةٍ أَنكَناكُمْ نَتَخِذُونَ أَيْمَنَنكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُ أُمَّةٍ ﴾.
   تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ ﴾.

- اقرأ سورة قرآنية، مستخرجا منها سبل الهدى والصلاح، ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾
  - أحسن إلى أحد جيرانك بهدية، أو كلمِة طيبة، ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ ۲. ۳.
  - قم بزيارة لأحد أقاربك، ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآيَ ذِي ٱلْفَرُّوكَ ﴾ أَن انه عن منكر رايته في الحي، أو في مكان دراستك، أو عملك، ﴿ وَيَنْفِي عِنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنِحَ ٤.
- انه عن منكر رأيته في الحيّ، أو في مكان دراستك، أو عَملك، ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْ قل: اللهم يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك، ﴿ وَلَوْ شَاءَ أَلَتُهُ لَجَعَلَكُمُّ أُمَّةً وَجِدَةً وَلَكِنَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاّةً وَيَهْدِى مَن يَشَاّةً وَلَتُشَعَلُنَ عَمَّا كُنتُرَ تَعَمَّلُونَ ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٨)

وَلا تَتَخِذُواْ أَيْمَنَكُوْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ وَفَرَلِّ قَدَمُ ابْعُدَ فَهُوَ فَارَلِّ قَدَمُ ابْعُدَ فَهُوَ فَارَلَّ فَوَلَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ فَالَّ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ

فَآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم- ولو كثر جدا- لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه، لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس ... وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصاً الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد. تفسير السعدي، ص٢٤٨-٤٩٩. السؤال: ما الذي يفيده المسلم العاقل من هذه الآية؟.

لجواب:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُۥ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾

فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضٍ لها، فإنه التصديق الجازم المشمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. تفسير السعدي، ص<mark>934.</mark> السؤال: لماذا قيّد الله الأعمال الصالحة بالإيمان في هذه الآية؟.

حواب:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلُحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَـٰهُۥ حَيْوَةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْزِينَـٰهُمْ

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

ربط السعادة مع إصلاح العمل. مجموع الفتاوى، ٢ / ٥.

رُبطت الحياة الطيبة في الآية بأمرين، ما هما ؟

الجواب:

٥ ﴿ إِنَّهُ رَلَيْسَ لَهُ مُلْطَنُّ عَلَى الَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (أَنَّ ﴾ النحل: ٩٩.

{ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سلطان على الذين آمَنُواْ } أي: ليس له عليهم سبيل، ولا يقدر على إضلالهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٧٣.

السؤال: ما الصفات التي ينبغي الاتصاف بها؛ حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل ؟ الجواب:

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ الَّ ﴾.

فَنُفّي سلطان الشيطان مشروط بالأمرين: الإيمان، والتوكل. التحرير والتنوير، ١٤ / ٢٧٨.

ما الذي يمنع تسلط الشيطان على الإنسان؟

٤ ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠٠ ﴾

العنى في الاستعادة عند ابتداء القراءة: لثلا يلبس على القارئ قراءته، ويخلط عليه، ويمنعه من التدبر والتفكر. تفسير ابن كثير، ٢٦/٢ه.

السؤال: ذُكِرَ في هذه الآية وسيلة ناجعة من وسائل تدبر القرآن الكريم، فما هي؟ الجواب:

 رِنَهِ مِرْ يَتُوكَ لُيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى ٱلنَّيِن ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِهِ مِرْ يَتَوَكَّلُونَ 
 رَبِهِ مِرْ يَتَوَكُلُونَ 
 كَالْ الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. تفسير ابن كثير؛

السؤال: ما السلطان المنفي عن إبليس على الذين آمنوا؟. الجواب:

### لتوجيهات

- ١. قراءة القرآن من أسباب الثبات على دين الله، ﴿ قُلْ نَزْلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ وَالله النَّبِيكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ ا
- ا. عَظَمُ أَجْرِ الصبر على طاعة الله- تعالى- وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، ﴿ مَا عِندُ مَا عِندُ أَللَّهِ بَاقِ اللهِ بَاقِ اللهِ بَاقِ وَلنَجْزِينَ ٱللَّذِينَ صَبْرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّا ﴾.
- احذر من الشيطان، ووسوسته، وكيده بك، ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطُانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾
- الإيمان والتوكل على الله- سبحانه وتعالى- سببان للحماية من شرور إبليس ووساوسه. ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ لُهُ سُلُطَنُ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ (الله ﴿).

- - ٢. تصدق بصدقة ترجو نفعها وبركتها يوم القيامة، ﴿ مَاعِنَدُمُّ يَنَفُدُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِّ ﴾
  - ٣. استعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتك للقرآن، ﴿ فَإِذَا قَرَّأْتَ ٱلْقُرَّانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٩٠٠ ﴾ النحل: ٩٨.
  - 3. سل الله- تعالى- أن يجعلك من عباده الذين ليس للشيطان سلطان عليهم، ﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ لُهُۥ سُلَطَنُ عَلَى الَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّكُونَ ﴿ ﴾ النحل: ٩٩.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٧٩)

وَلَقَدْ تَعْلَمْ أَنْهُ وَيَغُولُونَ إِنّمَا يُعَلِمُهُ وَبَشَرُّ لِلَّسَانُ اللَّهِ يُلْمُهُ وَبَشَرُّ لِلَّسَانُ اللَّهِ يُلِمُهُ وَبَشَرُّ لِلَّسَانُ اللَّهِ يُلِمُهُ وَلَا يَهْدِيهِ مُلَلَّهُ وَلَهُ مُوتِ بِنَايْتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِ مُلَلَّهُ وَلَهُ مُعْدَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مُعْدَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مُعْمَاللَّهِ وَلَهُ مُعْمَاللَّهِ وَلَهُ مُعْمَاللَّهِ وَلَهُ مُعْمَاللَّهِ وَلَهُ مُعْمَاللَّهِ وَلَهُ مُعْمَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْمَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ رِعَايَتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ النحل: ١٠٥.

{ إِنَّمَا يَضُتُرِي الكذب الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بآيات الله } ردّ على قولهم: إنما أنت مضتر يعني: إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله؛ فلا يكذب عليه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٧٤

> السؤال: الإيمان ينافي الكذب، وضح ذلك من الآية ؟ الحداب:

٢ ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُ, مُطْمَئِنُّ إِلْإِيمَنِ ﴾

من أكره على الكفر، وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه؛ فإنه لا حرج عليه، ولا إثم. تفسير السعدي، ص٤٥٠.

السؤال: إذا توفرت شروط الإكراه: فإن رحمة الله أوسع من تضييق العباد، وضح ذلك من الآية؟. الجواب:

وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِن اللهِ والممان به؛ أنه قد غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان، ثم عدولهم عنه. تفسير ابن كثير، ١٨/٢ه.

السؤال: لماذا كان ذنب المرتد عن الإسلام أعظم من ذنب الكافر الأصلي؟. الجواب:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْمَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾

فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا. تفسير ابن كثير، ٥٦٨/٢.

السؤال: بينت الآية سببا كبيرا لردّةٍ كثير من المرتدين، فما هو؟. الجواب:

> ﴿ مَن كَفَرَ وَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ = إِلَّا مَنْ أُكَّرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَاكِن مَن شَرَحَ وِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتَهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ أَنَّ ﴾

تي وصور المن المن أكره على الكفر فاختار القتل؛ أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة . القرطبي، ٤٤٤/١٢

السؤال: بين المراتب الجائزة للمكرّه حسب الأفضلية ؟ الجواب:

﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمٌّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ

ثم وصفهم فقال: (أولثِكِ النِينَ طبَعَ اللهُ عَلَى قلوبهم) أي: عَن فهم المَوَاعِظِّ،(وَسَمَعِهمَ) عَنْ كَالَمِ اللّهِ تَعَالَى، (وَأَبْصارِهِمَ) عَنِ النَّظْرِ فِي اللَّيَاتِ، (وَأُولَثِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ) عَمَّا يُرَادُ بِهِمَ: القرطبي، ١٤/٤٤٤

ما أثر الطبع على القلوب، والأبصار، والأسماع؟

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِـرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلۡكَنفِرِينَ 🖤 ﴾

الله- سبحانه وتعالى- جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران. مجموع الفتاوى، ٧ / ٥٦٠.

ما الأصل الذي تعود إليه ضلالات الكفار ؟

### التوجيهات

- اعلم أن الغافل حقاً هو الذي لا يفقه المواعظ، ولا ينتفع بها، ولا ينتفع بما يسمع، وما يبصر، ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمُّ وَأُلْكِنَكَ مُأْ أَلْفَ فِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمُّ وَأُلْكِيكَ هُمُ أَلْفَ فِلُونَ ﴿ ﴾
- ٢. من أراد فهم القرآن على أكمل وجه؛ فعليه بتعلم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ﴿ لِلسَانُ اللَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۗ وَهَنذَا لِسَانً عَرَبِكُ مُبِينً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَبِكُ مُبِينًا لللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٢٠ تفضيل المُلذات الدنيوية على الحياة الآخرة سبب لأن يهوي الرجل في مزالق الكفر والضلال، ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْلَاخِرَةِ وَأَكَ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَخِرَةِ وَأَكَ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَخِرَةِ وَأَكَ اللهَ لَا

- ا. شارك في بعض المواقع الالكترونية للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَانُ عَرَبِ مُعَلِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ وسلم، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَانُ عَرَبِ مُعَيْدًا
   لِسَانُ عَرَبِ مُعِينَ مُعِينَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَنَا الله عليه وسلم، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّامُ الله عليه وسلم، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّامُ الله عليه وسلم، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّامُ الله عليه وسلم، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُونَ عَلَي عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُول
  - ٢. استغفر الله- تعالى- ،وتب إليه، ﴿ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ النحل: ١١٠.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٠)

\* يَوْمَرَتَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِمَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرِّيَةَ كَانَتْءَ المِنَةَ مُّطْمَهِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُ مِرَاللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْـمَ ٱلْخِنزير وَمَآأُهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بِهِ ۗ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَـ فُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَاحَلَالُ وَهَنذَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُ مْعَذَابٌ أَلِيدُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَامَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن فَيْلٌ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَيْكِنَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُحَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوكُنُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ "يومَ تُأتِي كلِّ نَفس تُجادِلْ": تخاصم، وتحتج عَن نَفسِها، بما أسلفت من خير وشر، مشتغلا بها ، لا تتفرغ إلى غيرها . البغوي، ٦٤١/٣

> متى ينشغل العبد بنفسه ؟ولا يتضرغ لعيوب الآخرين ؟ الجواب:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْفُرِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ ﴾

سماه لباسا؛ لأنه يظهر عليهم من الهزال، وشحوبة اللون، وسوء الحال ما هو كاللباس. القرطبي، ٢/ ٤٥٢

لمَ سمى الله- تعالى- الجوع والخوف النازل بالأمم الهالكة لباسا ؟

﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رِغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

وقدم الأمن على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبّب الانزعاج، والقلق. التحرير والتنوير، ١٤ / ٣٠٥.

لماذا قدم الأمن على الطمأنينة في الآية الكريمة؟

الجواب:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ، ﴾ فالله- تعالى- ما حرّم علينا إلا الخبيثات، تفضلا منه، وصيانة عن كل مستقدر. تفسير

السؤال: ما علم التحريم في الأطعمة المحرمة؟.

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَنُّ وَهَلَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ

هذه الآية مخاطبة للعرب؛ الذين أحلوا أشياء، وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال: هذا حلال، وهذا حرام بغير

الحواب:

 ا. تأمل في سبب إهلاك الله- تعالى- للأمم، وإذاقتها وابل العذاب، ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَثْلًا فَرَيْهُ مَثْلًا فَيَدُ مَا الله عَلَيْ الله مَثْلًا فَيَدُ مَثْلًا مَنْ الله عَلَيْ فَكَفَرَتُ اللهُ مَثْلًا فَيْدُ مِكَانِ فَكَفَرَتُ اللهُ مَثْلًا المَداب، ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَثْلًا اللهُ ال ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾

﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رِغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ عُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَا حَلَالٌ وَهَنَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ

ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. تفسير ابن كثير، ٧٧٠/٢.

جعلهم مثلًا وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله . ا**لتحرير والتنوير، ١**٤ /

السؤال: كيف تكون القرى المهلكة مثلا وعظة لغيرها ؟

السؤال: كيف تدل الآية على تحريم البدّع في الدين؟.

ٱلْكُذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ لَا يُقْلِحُونَ ١٠٠٠ ﴾

- استحسان ضرب الأمثال من أهل العلم، ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعَ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ ﴾.
- إذا جاءك الداعية مناصحاً مبلغاً؛ فاقبل منه الحق، وكن منقاداً لأوامر الله، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِلْمُوكَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ النحل: ١١٦.

علم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٢٧١ السؤال: بين الأصناف الذين يدخلون في هذه الآيت ؟

- ارسل رسالة تبيّن فيها أمثلة للكفر بنعمة الله وخطر ذلك، وأن النعم إذا شُكرت؛ قرت، وإذا كُفرت؛ فرت، ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِن كُلِ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْمُهِ اللّهِ فَأَدُقَهَا اللّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۖ ﴾ النحل: ١١٢.
- اشتغل اليوم بعيوبك، بالتفكر فيها، ومعرفة طرق إصلاحها، فإن للعبد مقاماً يتناسى فيه عيوب الخلق، وينشغل بنفسه، ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ جُّــُدِلُ عَن نَفْسٍم} وَتُوفَىٰ ٠٢ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ ﴾.
- سم الله- تعالى- قبل الأكل، واحمده بعده، وإذا بقي منك طعام صالح للأكل؛ فاذهب به إلى مؤسسة خيرية، أو إلى أحد المحتاجين، ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبُا وَاَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ ۚ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ ۗ ﴾ النحل: ١١٤.
- ٱلْكُدِبَ لَا يُقْلِحُونَ إِنَّ }



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨١)

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ تَحِيمٌ ١٠٠٠ وَالَّهِ إِبْرَهِي مِرَكَانَ أُمَّةَ قَانِتَ الِلَّهِ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً ٱجْتَبَـٰهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ الله وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ۞ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلرَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ @وَإِنْ عَاقَبَ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِبَ تُم بِيَّةٍ عَوَلَيْنِ صَبَرْتُ مَلَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ مْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينِ ٱتَّـَعَواْ وَٱلَّذِينِ هُمِرَّمُحْسِنُونَ۞

﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ النحل: ١٢٠.

{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّتَ } فيه وجهان، أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله، وجمعه لصفات الخير ...والآخر: أن يكون أمة؛ بمعنى إماما، كقوله: { إِنِّي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً } قال ابن مسعود: والأممّ معلم الناس الخير . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ /

السؤال: تضمنت كلمت "أمَّة" عدة صفات اتصف بها إبراهيم عليه السلام، فما هي؟

﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ النَّحَلِّ: ١٢٠ .

نفي عنه الشرك؛ لقصد الرد على المشركين من العرب؛ الذين كانوا ينتمون إليه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١/ ٧٧٧

السؤال: من انتسب للنبي- صلى الله عليه وسلم- أو آل بيته وهو مشرك؛ فهل ينفعه ذلك شيئا ؟ الجواب:

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُّ وَجَندِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّك

﴿ ادع إلى سَبِيل رَبِّك بالحكمة والموعظة الحسنة } المراد بالسبيل هنا: الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الردّ على الخالف، وهذه الأسياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان، والخطابة، والجدال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٧٨.

السؤال: تحدث عن مقومات الدعوة الناجحة من خلال هذه الآية.

﴿ وَجَادِلُهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليَّه بالأدلَّم التي كَّان يعتقدهاً؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تنهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق، لا المغالبة ونحوها. تفسير السعدي، ص٤٥٢. السؤال: كيف تكون المجادلة بالتي هي أحسن؟.

﴿ وَأُصْبِرْ وَمَاصَنُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾

"واصبر وما صبرك إلا بالله" أي: بمعونة الله وتوفيقه . البغوي، ٢٤٧/٢

هل يستطيع العبد أن يحقق الصبر بنفسه ؟ الجواب:

هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْ تَدِينَ ١٢٥ ﴾ النحل: ١٢٥.

رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ أَخِبُرَ تَعَالِي تَكِرِّمًا وَامْتِنَانًا فِي حَقِّ العُصاةِ المُؤَمِنِينَ أَنَّ مَنْ تَابَ مِبْهُم إليه؛ تَابَ عَليهِ، فَقَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَتٍ، قَالَ بَعْضُ السَّلْفِ: كُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ؛ فَهُوَ

جَاهِلٌ. تَفْسَير ابن كثير، ٧١/٢ه. السؤال: لماذا يوصف العاصي بالجهل ؟.

الجواب:

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنّ

رَيَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ ﴾ منا بَعْدِي، ٢٤٣/٢ معنى الإصلاح: الاستقامة على التوبة . البغوي، ٦٤٣/٢

السؤال: ما المقصود بقوله تعالى ( تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) ؟

- تذكر أن ما تقوم به من الصبر والتضحية والمجاهدة لا بقوة منك، ولا بجهد منك، وإنما هو بفضل الله- تعالى- وحده، ومعونته لك ،فاطلب ذلك من الله- عز وجل-وكن ممن يقدر الله- تعالى- حق قدره، ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴾
- التقوى والإحسان سببان لحصول معية الله للعبد، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ
- بيان أسلوب الدعوة، وهو أن يكون بأدلة من الكتاب والسنة، وأن يكون خالياً من العنف، والغلظة، والشدة، وأن تكون المجادلة بالتي هي أحسن من غيرها ، ﴿ أَدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُّ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ آَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُو أَعُلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

- تب إلي الله توبة تجمع فيها بين الاستغفار باللسان، وعمل صالح، وندم على المعصية،وثبات على التوبة، ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِيرَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلُحُوا ا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١١ ﴾ النحل: ١١٩.
  - تدارس أنت وزملاؤك جوانب القدوة في إبراهيم عليه السلام، ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيـمَ كَاكَ أَمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ النحل: ١٢٠. ٠٢
  - اسأل الله- سبحانه- الهداية؛ فإنها لا تكون إلا منه سبحانه وتعالى، حتى الرسل لم يكونوا ليهتدوا لولا هداية الله إياهِمَ، ﴿ وَهَدَنْهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِبِم ﴾ .
- اسأل الله-سبحانه وتعالى- أن يرزقك الصبر، فما من صبر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ . شارك في دورة تنمي عندك مهارات الدعوة ووسائلها، ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَوُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُهَالِينَ ﴿ اللَّهِ النَّحَلِّ: ١٢٥.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٢)

# 

سُبْحَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱڵٙڡؘۺڿؚڍٱڷٳؘ۫ٛق۫ڝٙٵٱڵۜۮؚؽڹڒۘػٚڹٵڂۅۧڶۿؙۅڸؽؙڔۣؽۿؙۅڡؚڹٞٵۑؾڹٵۧٳ۪ڶۜۿؙۅ هُوَٱلسَّحِيعُٱلْبَصِيرُ ۞وَءَاتَيْنَامُوسَىٱلۡكِتَبَوَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدَا شَكُورًا ١ وَقَضَيۡنَاۤ إِلٰى بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يلَ فِي ٱلۡكِتَبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولِنُهُ مَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْخِلَالَ ٱلدِّيارُّ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولًا۞ثُمُّرَدَدْنَالَكُوُولَا عَلَيْهِ مِّ وَأَمَّدَدُنَكُمْ بِأَمُّوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُّ أَكْثَرَ نَفِيرًا انَ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُٱلْاَخِرَةِ لِيَسُّتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَكَوْاْ تَبْدِيرًا ۞

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾

﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾

والحق أنهُ- عليه السلام- أسري به يقظمَ لا مناما ... فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كانٍ مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظماً، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعمَ ممن كان قد أسلم، وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع

الروح والجسد، وقد قال: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ع ﴾. تفسير ابن كثير، ٢٣/٣.

السؤال: هل أسري بروح النبي- صلى الله عليه وسلم- فقط، أم بروحه وجسده ؟وضح ذلك؟

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَيَلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ. لِلْرِيَهُ. مِنْ ءَايَنِينَأَ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١) ﴾ الإسراء: ١

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي

بَكُرَّكُنَا حَوْلَهُ, لِنُرِيَهُ، مِنْ ءَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ ﴾ كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد- صلِّ الله عليه وسلم-، ونبوة موسى- صلَّى الله عليه وسلم-؛ وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأن كتابيهما أفضل الكتب، وشريعتيهما أكمل الشِرائع، ... وأتباعهما أكثر المؤمنين. <u>تفسير السعدي، ص83.</u>

السؤال: لمَ يكثر في القرآن الاقتران بين ذكر نبيناً وموسى عليهما الصلاة والسلام؟.

﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١٠٠ ﴾ الإسراء: ٣.

{ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً } أي: كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي: كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ،١

السؤال: لم خص الله نوحا- عليه السلام- بصفة الشكر مع اتصافه بغيرها من الصفات ؟ الجواب:

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيُلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنرَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ٧٠.

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسُرَي بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾

وذكره هنا بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. تفسير

السؤال: ما الحكمة من وصف النبي- صلى الله عليه وسلم- بالعبودية في هذا المقام؟.

الافتتاح بكلِمَّة التَسبيح من دون سبق كلام مُتضمَّن ما يَجِب تنزيه الله عنه؛ يؤذن بأن خبراً عجيباً يستقبله السامعون؛ دالاً على عظيم القدرة من المتكلم، ورفيع منز لة المتحدث عنه. التحرير والتنوير ١٥ / ٩. بين فائدة الافتتاح بالتسبيح في الآيت الكريمة؟

ا. ما قضاه الله- تعالى- كائن، وما وعد به ناجز، والإيمان بدلك واجب، ﴿ فَإِذَا جَآهَ وَعُدُ أُولِيُهُما بَمَّنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلُ الدِّيارِ وَكَاتَ وَعُدًا مَّفَعُولًا

 ١٠ الشَّكِرْ من صفات الرسل؛ فبهداهم اقتده، ﴿ ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوحٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ ﴾ ٣.اتخِذِ الله - سَبْحانه وتعالى - وكيلاً لك في جميع أمورك، ﴿ أَلَّا تَنَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾

الجواب:

قال العلماء: لو كان للنبي- صلى الله عليه وسلم- اسم أشرف منه؛ لسماه به في تلك الحالم العليم . القرطبي، ٧/١٣ لم اختار الله- تعالى- وصّف العبودية لنبيه- صلى الله عليه وسلم- في هذا المقام ؟

- قل : سبحان الله، وكرر ذكرها؛ فهي تعظيم لله تعالى، وهي من أحب الكلام إلى الله تعالى ، وهي تنزيه يختص بالله- تعالى- وحده، ﴿ شُبَّحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسَّرَىٰ بِمَبْدِهِۦ ﴾ .
- اجتمع مع بعض إخوانك، أو زملائك، ثم قوموا بقراءة حادثة الإسراء والمعراج من صحيح البخاري، أو من تفسير ابن كثير، ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِۦ لَبُلًا مِّرَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنْرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِيُرِيَّهُۥ مِنْ اَيَنِيْنَا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾ الإسراء: ١.
  - تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك، واشكر الله عليها؛ اقتداء بالأنبياء في شكرهم لله تعالى، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٌ إِنَّهُۥ كَاكَ عَبْدًا شَكُولًا 📆 ﴾.
- تعبد لله- تعالى- باسمي: السميع البصير، ويكون ذلك بمعرفت ما اشتملا عليه من المعاني، وانظر 😩 أثرهما على قلبك، ثم قم بدعاء الله- تعالى- بهما،: ﴿ إِنَّهُۥ ۖ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١) ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٣)

عَسَىٰ رَيُّكُوْ أَن يَرْحَمَكُوْ وَإِنْ عُدَقَّرُعُدُ نَأْوَجَعَلْنَا جَهَنَّ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيرًا ۞إنَّ هَاذَاٱلْقُرْءَانَ يَهَٰ دِىلِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّسُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّتَرُدُعَآءَهُ وِياللَّهِ يَرُّوكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايتَيْنَّ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَعُواْفَضَلَامِّن تَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱليِّسنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إنسَان أَلْزُمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وفِي عُنُقِيةٍ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَابَا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ١ أَقْرَأَكِتَبكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَّوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هُ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيِّةً وَمَنْضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَأُوَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ۗ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ١٤٠٥ وَإِذَآ أَرَدَنَآ أَنْنُهُ لِكَ قَرَيَةً أَمَرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَعُواْفِيهَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوْجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيْرًا بَصِيرًا ۞

﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُمُ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ ﴾

وع هنده الآيات؛ التحذير لهذه الأمة من العمل بالعاصي؛ لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة؛ لا تُبَدّلُ، ولا تُغَيّرُ، ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة؛ عرَّف أن ذلك من أجل ذنوبهم، عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله؛ مكن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم. <mark>تفسير السعدي، ص36٪.</mark> السؤال: عندما تقرأ آية من القرآن تتحدث عن أمة أخرى، فكيف تستفيد من مثل هذه الآيات في دعوتك؟.

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبْشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِيحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا كَبِيرًا ۞ ﴾

والمعنى: أنه يهدي للتي هي أقوم من هُدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِّبَيِّ إِسْرَوَءِيلَ ﴾ ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. التحرير والتنوير، ١٥ / ٤٠. السؤال: القرآن الكريم عصمة من الهلكة، بين كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟

ما وجه كون الليل والنهار آيتين ؟

التنزيل لابن جزي ،١ / ٤٨٣

# ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُهُۥ بِٱلْخَيْرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه، وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له . القرطبي، ٣٤/١٣

السؤال: بين صورة من صور عجلة الإنسان؟

### ﴿ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ ﴾

وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد: حاسب نفسك؛ ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. تفسير السعدي، ص٥٥٥.

السؤال: من خلال هذه الآية: تحدث عن كمال عدل الله سبحانه وتعالى.

# ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾

ومعناه: أنكم أيها الكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الْخلائق، فعفوبتكم أولَى وأحرى. تفسير ابن كثير، ٣٣/٣٠. السؤال: ما المراد من الإخبار بأن الله قد أهلك أمما كثيرة بعد قوم نوح؟.

١. من اهتدى بِما يدعو إليه القرآن؛ كانِ أَكِمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره، ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَايٍّ فَمَحَوْنًا ءَايَهُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَهُ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْنَعُواْ فَضْلًا مِّن

أي: علامتين على وحدانيتنا، ووجودنا، وكمال علمنا، وقدرتنا، والآية فيهما: إقبال كل منهما من حيث لا يعلم، وإدباره إلى حيث لا يعلم، ونقصان أحدهما بزيادة الآخر،

زَيْكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلبِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلْنُهُ تَفْصِيلًا (اللهُ )

﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ، بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١١٠ ﴾ الإسراء: ١١.

السؤال: قد يجلب بعض الناس الشر لأنفسهم، وضح ذلك من خلال الآية؟

ذمُّ وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم، وأموالهم، وأولادهم ، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير، وفي وقت التثبت. التسهيل لعلوم

وبالعكس آية أيضا ، وكذلك ضوء النهار، وظلمة الليل. القرطبي، ٣٧/١٣

- احذر عند الغضب من أن تدعو على نفسك، أو أولادك، أو مالك بالشر، واحذر العجلة
   إلى المعرد وكن متريتاً صبوراً، ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِسْنَ إِللَّهَ رِ دُعَاءَهُۥ بِالْخُيْرِ وَكُن ٱلْإِسْنَ عُجُولًا
- ٣. لا تخالف الفطرة السوية التي خلقنا الله عليها؛ وتجعل ليلك نهاراً ونهارك ليلاً، ﴿
   وَجَعَلْناً ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِن نَبِّكُورٌ ﴾
- فسق غيرك وفجوره قد يكون سبباً لهلاكك ومن حولك؛ إذا لم تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر، ﴿ وَإِذَا أَرْدُنا أَن تُمْلِك قَرَيةً أَمْرَنا مُتُرْفِهَا فَفَسُقُواْ فِهَا فَحَقَ عَلَيْها الْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا (١١) أ

- اقرأ ورداً من القرآن الكريم سائلاً الله- تعالى- أن يهديك به للطريق القويم، ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ۖ أَقُومُ وَيُشِيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا كِيرًا 🕚 🖟
  - ادع لنفسك بالصلاح والخير، ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، بِالْخَيْرِّ فَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عُجُولًا ١١٠ ﴾ الإسراء: ١١.
  - سل الله– تعالى– أن تأخذ كتابك باليمين، ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ. فِي عُثْقِادٍ ۖ وَنُحْرَجُ لَهُ, يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ﴿ ۖ ﴾ الإسراء: ١٣.
  - ارسل رسالة تبيّن فيها خطر الترف، وآثاره السيئة، ﴿ وَإِذَآ أَرْدَنآ أَنْ تُبْلِكَ فَرَّيَّةً أَمَّرنا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرا ۖ ﴾ الإسراء: ١٦.



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٨٤)

ا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاحِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ, فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ, جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَدْمُورًا ﴿ ﴾ أَي المعدان والفضيحة. تفسير السعدي، ص٥٥٤.

السؤال: في جهنم عذاب نفسيَّ وعذاب حِسِّي، وضح هذا في ضوء هذه الآيت. ؟ الحواب:

٧ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتٍكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشَكُورًا (١٠) ﴾
وقي الآية تنبيه على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرور، وأن إرادة كل شيء لا بد لنجاجها من السعي في أسباب حصوله.

السؤال: من الغرور والغفلة أن تحب الخير، ولا تسعى له، وضح هذا من الآية ؟ الحماس

﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَوَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَدُنَا ۚ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ

اَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُنَمَّا أُنِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٣٠.

وإنما خصّ حالت الكبر؛ لأنهما حينئذ أحوج إلى البر، والقيام بحقوقهما؛ لضعفهما. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، 1 / 800

> السؤال: لم خص الله البر بحالة الكِبر مع أنها واجبة على كل حال ؟ الجواب:

> > ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٠٠٠ ﴾

وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية؛ ازداد الْحقّ، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين؛ فإن له على من رباه حق التربية. تفسير السعدي، صده؟.

السُوَّالُ: كثيرا ما نسمع أن المعلم أبّ ثانٍ، فما الحقِّ الذي يستحقه هذا المعلم؟. الحوات:

﴿ وَلَا نُبُذِرْ بَنْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِينَ كَانُواْ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ . كَفُورًا

الله الله الله الله الله الله الله

من أنفق ماله في الشهوات زائدة على قدر الحاجات، وعرضه بذلك للنفاد؛ فهو مبذر . القرطبي، ٦٥/١٣

متى يكون العبد مبذرا لماله ؟

الجواب:

﴿ ﴿ وَقَفَىٰ رَبُكَ أَلَا تَقَبُدُواْ إِلَآ إِنَاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَخُدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَنِّ وَلَا نَتُهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٣٠.

{ أُفِّ } ...معناها قول مكروه، يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله- تعالى- أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، ١ / ١٨٥ السؤال: تضمّن النهي عن كلمة " أف " تحذيرا شديدا للابن، وضحه ؟ الحواب:

٦ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٠٠٠ ﴾

خص التربية بالذكر؛ ليتذكر العبد شفقة الأبوين، وتعبهما في التربية؛ فيزيده ذلك إشفاقا لهما، وحنانا عليهما . القرطبي، ٦٠/١٣

ما سر ذكر ما قام به الوالدان من تربية الابن في الصغر ؟ الجواب:

### التوحيهان

 ١. مجرد الرغبة في الآخرة لا يكفي، بل لا بد من العمل مع تلك الرغبة، ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللهِ عَلَى الرغبة، ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل عَلَى اللهِ عَل

لا يكُن مالك- الذي رزقك الله إياه- سبباً للإنفاق على المعاصي، أو الانغماس في الترف والملاذات؛ فإن هذا كله من الترف المنهي عنه، ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرِينَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَإَنِنَ السَّيلِ وَلا لَبُرِّر بَّ فِيزًا (أَنَّ إِنَّ ٱلْمُبَرِّرِينَ كَانُواً إِخْوَلَ ٱلشَّيلِ وَلا لَبُرِّر بَّ فِيزًا (أَنَّ إِنَّ ٱلْمُبَرِّرِينَ كَانُواً إِخْوَلَ ٱلشَّيلِ وَلا لَبُرِّر بَلِّهُ عَلَى الشَّيطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَلا لَبُرِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

٣. يعطي الله- تعالى- الدنيا من يحب ومن لا يحب، وعطاؤه قائم على سنن له في الحياة يجب معرفتها، والعمل بمقتضاها لمن أراد الدنيا والآخرة، ﴿ كُلَّا نَمِدُ هَتُؤُلاَءٍ وَهَتَوُلاَءً مِنْ عَطَاءً رَبِّك عَظُورًا ﴿ أَيُّا ﴾.

- ا. اخفض صوتك بين يدي والديك، وأكثر لهما من الدعاء بالذكر الوارد في الآية: "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" ، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُواْ إِلّآ إِيَّاهُ وَإِلْوَلِادَيْنِ إِحْسَنَاً إِنّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُكَمآ أَقِّ وَلَا نَهُرُهُما وَقُل لَهُما قَوْلاً كَرِيماً ٣٠٠ ﴾
  - ٢. صل قرابتك بزيارة، أو مكالمة هاتفية، ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا لُبُزَّرٌ تَبْذِيرًا ۞ ﴾ الإسراء: ٢٦.
  - ٣. تصدق على أحد المحتاجين والمساكين، ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِّقِ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا نُبُذِّرْ بَّنْدِيلًا ١٣٠ ﴾ الإسراء: ٢٦.
  - اكتب رسالة تبين فيها خطر التبدير والإسراف، ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ. كَفُورًا ۞ ﴾ الإسراء: ٧٧.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٥)

وَإِمَا اَتُعْرِضَنَ عَنْهُ مُ البَّنَعَاةَ رَحْمَةِ مِن رَبِكَ نَرَجُوهَا فَقُل لَهُمْ وَلَا مُسْطَعًا مَيْسُورًا ﴿ وَلَا يَسْلُطُ الْرَوْقُ وَلَا يَسْسُطُ الْرَوْقُ لَلَهُ مُعْلَولَة إِلْى عُنْفِكَ وَلا تَبْسُطُ الْرَوْقَ لَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَلَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا (الله ﴾ [الإسواء: ٢٩ .

{ وَلاَّ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَتٌ إلى عُنُقِكَ } استعارة في معنى غاية البخل؛ كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء، وشدت إلى عنقه { وَلاَّ تَبْسُطُهَا كُلُّ البسط } استعارة في معنى غاية الجود، فنهى الله عن الطرفين؛ وأمر بالتوسط بينهما؛ كقوله: { إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِ هُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ } التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، ١ / ٨٦٤ السؤال: جعل الله هذه الشريعة وسطا، مثل لذلك بمثال .

جواب:

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾

أي: خبير بصير بمن يستحق الغنى، ومن يستحق الفقر، فإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ولو غني؛ لفسد عليه دينه، وإن من العباد لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر؛ لفسد عليه دينه، وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاً، والفقر عقوبة. عياداً بالله من هذا وهذا. تفسير ابن كثير، ٣٧/٣.

السؤال: ما وجه ختم هذه الآية بوصفي الخبير والبصير؟.

لجواب:

### ١ ﴿ وَلَا نَقَنُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ﴾

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله- تعالى- أرحم بعباده من الوالد بولده. تفسير ابن كثير، ٣٧/٣.

السؤال: من أرحم بك؟ ربِّك، أم والداك؟. الجواب:

### ٥ ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾

ووصف الله الزنا وقبِّحه بأنه كان فاحشَّمَ، أي: إثما يستفحش في الشرع، والعقل، والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرممَّ في حق الله، وحق المرأة، وحق أهلها، أو زوجها، وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب، وغير ذلك من المفاسد. تفسير السعدي، ص٥٧٥. السؤال: ما الأسباب التي جعلت الزنا يستحق الوصف بكونه فاحشَّمَ؟.

### ٧ ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ ﴾

أي: مقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، بل أنت عبد ذليل، محاط بك من تحتك، ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف، فلا يليق بك التكبر. ا<mark>لقرطبي، ٨٣/١٣</mark> لماذا لا يليق بالعبد الضعيف التكبر ؟

الجواب:

### ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ﴾

والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. <mark>تفسير السعدي، ص٤٥</mark>٧.

السؤال: ما الضرق بين ﴿ وَلَا نُقُرِيُواْ الزِّنَّةَ ﴾ وبين "لا تفعلوا الزنا"؟، وأيهما أبلغ وأشد في النهي؟. النهي؟. الجواب:

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا

( (m)

وهذا أدب خُلقي عظيم، وهو أيضا إصلاح عقلي جليل يعلم الأمت التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية؛ بحيث لا يختلط عندها المعلوم، والمظنون، والموهوم. التحرير والتنوير، ١٥ / ١٠١.

أرشدت الآية الكريمة إلى أدب خلقي، واصطلاح عقلي، بين ذلك؟ الجواب:

### التوجيهات

- ١. تذكر أنك مسؤول أمام الله- تعالى- عن هذه الجوارج؛ التي أعطاك الله إياها،
   فاستعملها في الطاعة، ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه
- ٢. ابتعد عن الخطوات التي تؤدي بك إلى الوقوع في الفواحش والمعاصي، فإن من حام حول
   الحمى؛ يوشك أن يقع فيه، ﴿ وَلَا نُقْرِيُوا ٱلزِّنَحَ ﴾

- ١. استعد بالله من الفواحش؛ ما ظهر منها، وما بطن، ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الرَّبِيُّ إِنَّهُۥ كَانَ فَنحِشَةٌ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ ۖ ﴾ الإسراء: ٣٢.
- ٢. اكفل يتيما، أو ساهم في كفالة يتيم عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية، ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّيْ هِى آَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ وَآوَفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا
   ١٤ الإسراء: ٣٤.
  - ٣. تعلّم صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَلَا تَشْقِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا 🖑 ﴾ الإسراء: ٣٧.
  - ٤. قل: لا أعلم، لا أدري، وعود لسانك هذه الكلمة فيما لا تعرفه، ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَٰتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا 🖑 ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٦)

دَلِكَ مِمّا أَوْحَالِيَكَ رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةُ وَلَا جَعَعَلَ مَعَ الدّهِ النّهَا
عاضَ وَقَافَق فِي جَهَمْ مَلُوما مَدْخُورا ﴿ فَافَاصْمَعَكُورَ بُكُو
عاضَ وَقَقَى فَهُمَ الْمَكْلِكُمُ وَلِنَكُمْ الْمَكُولُونَ فَلاَ عَلِيما ﴾
وَلَقَدُ صَرَقِتا فِي هَذَا الْفُرْوَ ان لِيَذَكُّرُوا وَمَا يَرِيدُهُ مُن الْمَرْقُ سَيعِ لَلْهُ السَّمُونَ ﴿
وَلَقَدُ صَرَقِتا فِي هَذَا الْفُرْوَ ان لِيذَكُّرُوا وَمَا يَرِيدُهُ مُن الْمَرْقُ سَيعِيدُ لَهُ السَّمَونُ ﴿
وَلَقَدُ صَرَقِتا فِي هَذَا الْفُرْوَ ان لِيدَا لَكُونَ الْمَنْ الْمُنْ وَالْمَوْلُونَ وَاللَّهِ مَنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ا ﴿ نُسَيَّحُ لَهُ السَّمُونُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ لَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴿ اللهُ ﴿ ﴾. ولعل إيثار فعل ( لا تفقهون ) دون أن يقول: لا تعلمون؛ للإشارة إلى أن المنفي علم دقيق. التحرير والتنوير، ١٥ / ١٥٠.

لماذا قال: " لا تفقهون "، ولم يقل: " لا تعلمون "؟ المجواب:

٢ ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ ﴾.

ووصف الحجاب بالمستور مبالغت في حقيقت جنسه، أي: حجابا بالغا الغايت في حجب ما يحجبه هو، حتى كأنه مستور بساتر آخر ...أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحجب المعروفة؛ فهو حجاب لا تراه الأعين. التحرير والتنوير، ١٥ / ١١٧. ما فائدة تأكيد وصف الحجاب بالمستور في الآية الكريمة؟

الحماب

﴿ أَفَأَصْفَكُو رَبُّكُم بِٱلْمَنِينَ وَأَتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنْتَأَ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

وجّعله مجرد قول؛ لأنه لا يعدو أن يكون كلاما صدر عن غير روية؛ لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل؛ لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلاً. التحرير والتنوير، ١٥ / ١٠٨.

لماذا عبرت الآية الكريمة عن وصف المشركين للملائكة بأنهم بنات الله بأنه مجرد قول؟ الجواب:

لجواب:

٥ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾

أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة.. تفسير السعدي، ص٤٥٩.

> السؤال: ما علامة وجود الغشاء أو الغطاء على القلب؟. الحواب:

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَّ ءَانَا بِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا

عَلَىٰٓ أَدْبُنرِهِمْ نُفُورًا ﴿ إِنَّ ﴾

كيف تطرد الشيطان عن قلبك ؟

قوله: {وفي آذانهم وقراً} أي: وجعل تعالى في آذان أولئك المشركين الخصوم ثقلاً في آذانهم؛ فلا يسمعون الفرآن الذي يتلى عليهم، وهذا كله من الحجاب الساتر والأكنت، والمؤقر في الأذان عقوبة من الله- تعالى- لهم، حرمهم بها من الهداية بالقرآن لسابقة الشر لهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين ببغضهم للرسول وما جاء به، وحربهم له، ولما جاء به من التوحيد، والدين الحق. أيسر التفاسير، ٣ / ١٩٩. الشعقوبة المذكورة في الآية لمن أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۖ ۖ ﴾

قالَ أبو الجوزاء أوس بن عبدالله: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول: لا إله إلا الله، ثم تلا: " وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا " .ا<mark>لقر طبي، ٩٥/١٣</mark>

٧ ﴿ نِّحَنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ ﴾

أي: إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن؛ لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء؛ ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه، ومن كان بهذه الحالة؛ لم يفده الاستماع شيئا. تفسير السعدي، ص٤٥٩.

السؤال: ما الطريقة المثلى للإفادة من القرآن عند سماع آياته؟.

الجواب:

### التوجيهات

الجواب:

- ا. عدم فِقْه القرآن وفهمه قد يكون عقوبةً نتيجة المعاصي التي ترتكبها، فسارع إلى التوبة والإنابة، والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمُ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ
   \*\*
- ٢. أعظم القول وأشنعه ما كان فيه طعن في ذات الله تعالى، ﴿ أَفَأَصْفَكُو رَبُّكُم بِٱلْمَنِينَ
   وَأَغَذَ مِنَ ٱلْمَلْتِكَةِ إِنشَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَولًا عَظِيمًا ﴿ ﴾
- ٣. ذكر الله تعالى -وخاصة بكلمة التوحيد هو سبب لحفظ العبد من الشياطين، ولذا فلتأ وَلذا فلا المؤمن الموفق يكثر من ذلك، ﴿ وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبِّكَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوّا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- ١. سل نفسك: كيف حالي مع الإخلاص لله- تعالى- في الأقوال، والأعمال، وسائر العبادات، ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞ ﴾.
  - ٢. اقرأ سورة من سور القرآن تذكرك الآخرة، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَّكُّوا ﴾ الإسراء: ١٤.
- ٣. قل: سبحان الله وبحمده مائنة مرة، ﴿ شُيِّحُ لَهُ ٱلسَّبُحُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِمُدِهِ. وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمَّ إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًا عَفُولًا ﷺ الإسراء: ١٤٤.
  - ٤. ادع الله- تعالى- باسميه: الحليم، والغفور أن يغفر لك، ويتجاوز عنك، ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّهُ الْإِسراء: ٤٤.
  - ٥. استعد بالله من شر الغضلة، ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيّ ءَاذَانِهِمْ وَقَرّاً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَذَكْرِهِمْ فَقُولًا ۖ ﴾ الإسراء: ٢٦.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٧)

« قُاْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْحَلُقَ امِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّأَقُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَ يُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَّقُلُ عَسَىٰٓ أَن يَكُوْنَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْ تَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ء وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا۞َ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأَيْرُحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُةٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَا۞وَرَبُّكَأَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَلَقَدٌ فَضَّهَ لَنَا بَغْضَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ عَلَىٰ بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورَا ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِينَ دُونِهِ - فَلاَيَمْلِكُونَكَشْفَ ٱلضُّبرَّعَنكُمْ وَلَاتَحْوِيلًا ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُٱلُّوسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْلَى عَذَابَ وَيَلَكَكَانَ مَحۡذُورَا۞وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحۡنُمُهۡلِكُوهَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ أَوْمُعَذِبُوهِاعَذَابَاشَدِيدً<sup>†</sup> كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِمَسْطُورًا هِ

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ۗ قُلْ عَسَىٰۤ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( اللهِ اللهِ اللهِ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

فليس في تعيين وقته فائدة، وإنما الفائدة والمدار على تقريره، والإقرار به، وإثباته، وإلا فكل ما هو آتٍ فإنه قريب. تفسير السعدي،

السؤال: سؤال المشركين عن وقت يوم القيامة سؤال في غير محله، فلماذا؟. الجواب:

﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾

لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر؛ عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود، قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة . ا<mark>لبغوى، ١</mark>٨٧/٢

لماذا يظن العبد يوم القيامة أن مكوثه فيها قليلٌ ؟

### ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

والقول الحسن داع لكل خلق جميل، وعمل صالح، فإن مَنْ مَلك لسانه؛ مَلك جميع أمره. تفسير السعدى، صُ٤٦٠.

> السؤال: ما الفرق بين القول الحسن وبين الأحسن، وأيهما أمرنا به ؟. الجواب:

# ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ٱيُّهُمُ ٱقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء يكثر من الطاعات. تفسير ابن كثير، ٤٦/٣.

السؤال: ما أهمية الرجاء والخوف في حياة المؤمن؟.

أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطان الذي يتزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه. تفسير السعدي، ص ٢٦٠. السؤال: الشيطان يدخل في المحادثة بينك وبين الناس، فكيف تعالج ذلك ؟.

﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾

# ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَعَزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاك الْإِنسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ وَهُ ﴾ .

والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمتث في معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملةٍ وإلانة القول؛ لأن القول ينم عن المقاصد...ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتناباً لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم، فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. التحرير والتنوير، ١٥٠ / ١٣٢.

ما المقصود الأهم في الآية الكريمة ؟

# ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوَّ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ

ذَالِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠ ﴾

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم . القرطبي، ١٠٧/١٣

متى يهلك الله- تعالى- القرى ؟

### التوجيهات

- تذكر أن الناس إذا انهمكوا في المعاصي، وأعرضوا عن التِّوبِّ، فإن الله- تعالى- لهم بالمرصاد، ولقراهم بالهلاك والدمان، ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا عَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ۚ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ۞ ﴾
- اجعل كل كلامِك حسنا، فهو إما ذكر، أو قراءة للقرآن، أو تعلم للعلم، أو أمر بِلمعروفِ، أو نهي عن المنكر، أو كلام حسن لطيف مع الخلق، ﴿ وَقُلُ لِعِـبَادِى يَقُولُواْ
- الخوف والرجاء والمحبة، هذه الأمور الثلاثة هِي الأصل والمادة في كل خير، لأجل ذلك وصف الله بها المقربين عنده، ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخُافُونَ عَذَابُهُ ﴿ .

- ١. قل الأخيك أو الزميلك قولاً هو أحسن ما عندك من الكلام؛ لتزيد فيه من الألفة واالإخوة بينكم، ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَانَعُ مَّ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنسَيْنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) ﴾ الإسراء: ٥٣.
  - ٢. استعد بالله من نزغات الشيطان، ﴿ أِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ الْإِنكَنِ عَدُوًّا مُبِينًا ٣٠ ﴾ الإسراء: ٥٣.
  - ٣. ادع الله- تعالى- وحده ، والتجئ إليه بأن يكشف عنك الضر، ويجلب لك الخير،: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُكُم مِن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلشُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ ﴾ .



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٨٨)

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَنكَذَّبَبِهَاٱلْأَوَّلُونَّ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَخُويِفَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءِ يَاٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّافِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَّ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآمِكَ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يْتَكَ هَلَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قِلِيلَا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ مُفَإِنَّ جَهَنَّةَ كِزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوۡفُورَا۞وَٱسۡتَفۡزِزۡمَنِٱسۡتَطَعۡتَ مِنْهُ م بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُّ فِي ٱلْأَمُّولِ وَٱلْأَوَّلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِـدُهُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌّ وَكَفَى برَبِّكَ وَكِيلًا ۞ زَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَيلُهُ ۚ إِنَّهُ رُكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَائَيْنَا ثَمُودَ النّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَئِتِ إِلَّا تَخْرِيضًا ۞ ﴾. وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبَة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام . التحرير والتنوير، ١٥ / ١٤٤.

لماذا خصت ثمود بالذكر في الآية الكريمة؟

# ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَكِ ۚ ﴾

{وشاركهم في الأموال} بحملهم على الربا، وجمع الأموال من الحرام، وفي {الأولاد} بتزيين الزنا، وتحسين الفجور وعدهم بالأماني الكاذبة. أيسر التفاسير، ٢١١/٣.

السؤال: كيف يشارك الشيطان بني آدم بالأموال والأولاد ؟.

# ﴿ وَنُخَوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِنَّا ظُغْيَنًا كَبِّيرًا 💮 ﴾.

وُقَدِ اخْتَيِرَ الْفِعْلُ المُضَارِعُ فِي نُخَوِّفْهُمْ وَيَزِيدُهُمُ؛ لِأَقْتِضَائِهِ تَكرَّرُ التِّحْوِيفِ وَتَجَدُّدُهُ، وَاثَّهُ كُلمَا تَجَدُدُ التَّحْوِيفُ؛ تَجَدُّدُ طُفِيَانُهُمْ، وَعَظَمَ. التحرير والتنوير، ١٥ / ١٤٩.

لماذا اختير الفعل المضارع " نخوفهم " و " يزيدهم " في الآية الكريمة؟

### ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَكِ ۚ ﴾

اجعل لنفسك شركم في ذلك، فشركته في الأموال إنفاقها في معصيم الله . القرطبي،

كيف يشارك الشيطان بني آدم في الأموال؟

### ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ ﴾ الإسراء: ٦٤.

مشاركته في الأموال بكسبها من الربا، وإنفاقها في المعاصي، وغير ذلك، ومشاركته في الأولاَّد هي بالاستيلاد بالزنا، وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث، وشبه ذلك التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، ١ / ٤٩٢.

السؤال: عدد مظاهر من مشاركة الشيطان لبني آدم في المال والولد ؟

﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ

{ لاَّحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ } معناه: لأستولين عليهم ولأقودنهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشدّ على حنكها بحبل؛ فتنقاد . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ١٩١

السؤال: ما المقصود باحتناك الشيطان للإنسان، وما علامته ؟

﴿ وَاسْتَفْرَزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾

إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء: ٦٢.

وصوته: كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى، فعن ابن عباس- رضي الله عنهما- ومجاهد : الغناء والمزامير واللهو. القرطبي، ١١٨/١٣

كيف يكون استفزاز الشيطان بصوته ؟

- الشيطان يشاركك في أموالك، وأولادك، وطعامك، ومسكنك؛ فاطرده عنك بالذكر، والتحصين، والامتناع عن استعمال ما وهبك الله في الحرام، ﴿ وَشَارِكُهُمُ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ ﴾
- تذكر أن الناس كلهم في قبضة الله- تعالى- وحده، لا يخرجون عن ملكه، وهم طوع أمره، ولكن ما أحلمه على عباده، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ ﴾
- ٣. اعلم أنك إن اتقيت، وآمنت؛ فلن يضرك إبليس اللعين؛ لأنه لا سلطان له على أهل التقوى، ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَنٌّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ ﴾

- ١. اقرأ في آييات الوعيد؛ حتى ييقوى خوفك من الله، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَّا ٱلْآتِيَ ٱرَيَّنِكَ إِلَّا نِضَنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْرَانَ وَمُخْوِفَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا أَنَّ ﴾ الإسراء: ٦٠.
- ٢. ارسل رسالة عن خُطر الغناء وسائر المعاصي، وأنها من خطوات الشيطان، ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ ﴾ الإسراء: ٦٤.
- وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٨٩)

وَإِذَامَسَّكُواُلطُّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمْ إِلَىٱلْبَرِّأَعْرَضْهُ مُّ وَكَانَٱلْإِنسَنُكَفُورًا۞أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُرْجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاثُمَّ لَاتِجَدُواْلَكُمُ وَكِيلًا ۞أَمْرَأُمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْر ثُمَّرَلَاتِجَدُواْلَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَتَبِيعَا۞ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ا ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّ بَلْتِ وَفَضَّ لْنَاهُمُ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنِّ خَلَقًىٰ اتَّفَضِيلًا ﴿ يُؤْمَ نَدُّعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمِّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ رِبِيَمِينِهِ وَفَأُولَتِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنكَانَ في هَاذِهِ وَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنُ ٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفۡتَرَى عَلَيْ نَاعَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرُّكُنُ إِلَيْهِ مِشَيَّ عَاقِلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَا تَجَدُلَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ﴿

﴿ أَفَا أَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ ﴾.

وفي هذا تنبيه على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونها، فلو حدث لكم خسف؛ لهلكتم هلاكا لا نجاة لكم منه، بخلاف هول البحر . التحرير والتنوير، ١٥ / ١٦٢.

السؤال: السلامة في البر نعمة عظيمة ننساها كثيرا ،كيف أرشدت الآية الكريمة إلى ذلك؟

﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمَدِهِمٍّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُۥ بِيمِينِهِۦ فَأُولَتِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ﴾ الإسراء: ٧١

الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا، فعبر بأقل الأشياء؛ تنبيها على الأكثر . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، ١ / ٤٩٣ السؤال: ما وجه التعبير بالفتيل في الآية ؟

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٧٢.

{ وَمَن كَانَ فِي هذه أعمى } الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب، أي: من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب؛ فهو في يوم القيامة أعمى، أي: حيران، يائس من الخير . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٣٣ السؤال: ما المقصود بعمى الدنيا، وعمى الأخرة ؟

ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به، لا لذاتك. <mark>تفسير</mark> السعدى، ص٤٦٤.

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِلْفَتْرِي عَلَيْنَا غَيْرَآ ۖ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ

السؤال: ما السبب الذي جعل المشركين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم؟. وكيف يفيد الداعية من هذا الأمر؟.

وفيها تذكير الله لرسوله؛ مِنْته عليه، وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من

عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر، بالعصمة منه، والثبات على

السؤال: هناك من نِعَم الله ما لا يتفطن له الإنسان، وقد لا يحمد ربه عليه، فمن خلال

﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ ﴾

هذه الآية اذكر نموذُجا لِنِعْمَةٍ يغفل عنها بعض الناس.

خَلِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾

الإيمان. تفسير السعدي، ص٤٦٤.

﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴾

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقاً لربه، أن يثبته على الإيمان، ساعياً في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي- صلى

الله عليه وسلم- وهو أكمل الخلق قال الله له: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُبَّنَّكُ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ

إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ فكيف بغيره ١١٤. تفسير السعدي، ص٤٦٤.

السؤال: في هذه الأيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وضح ذلك؟

١. تأمل في حال العبد بعد إنجاء الله- تعالى- له، أو تفريج كربته، فإنهٍ يعود إلى غيه، وِفسادِهِ، وإعراضه، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاةً فَلَمَّا نَجَنكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾

٢. القلِب يحِتاج إلى تنويرِه بالعِلم، والعِمِل الصالحِ، وإلا كان قلباً أعمى، ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلذِهِ عَأَمْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا ٧٣٠ ﴾

٣. لا يتخذُكِ المجرمِون صديقاً إلا بعد أن تُحرِّفَ لهم في هذا الدين، إما تحريفاً حقيقياً، أو تحريفاً معنوياً بتأويل معاني الآيات، وإخراجها عن ظاهرها ونصوصها، ﴿ وَإِن كِادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَنْرَكُّۥ وَإِذَا لَآتَخُذُوكَ خَلُّيكً

لا تحتقر أحداً لِلون، أو نسب، أو بلد، ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادُمَ ﴾.

﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا 🖤 ﴾ بحسب علو مرتبة العبد، وتواتر النُّعَم عليه من الله؛ يعظم إثمه، ويتضاعف جرمه، إذا فعل ما يلام عليه؛ لأن الله ذكّر رسوله لو فعل -وحاشاه من ذلك- بقوله: ﴿ إِذًا

لَّأَذَفَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾. تفسير السعدي،

السَّوَّال: ما السبب الذي جَعَلَ الخطأ من النبي- صلى الله عليه وسلم- أو العالم أو الداعية -لوحصل-، أعظم من الخطأ عند غيره؟.

١. سل الله- تعالى- أن تؤتى كتابك باليمين، ﴿ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُولَيِّكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ﴾ الإسراء: ٧١.

٢. ادع الله بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك الثباتُ هـ الأمر، والعزيمة عَلَى الرشد "، ﴿ وَلَوْلَا أَن نَبَنْنَك لْقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِ مَشَيُّ فَلِيلًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٧٤.
 ٣. تضرع إلى الله- تعالى- في الشدة والرخاء، ولا تكن غافلا حال النعمة والرخاء، ﴿ وَأَفَامِنتُمْ أَن يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِ ٱلْإِنْ أَقَ رُسِلَ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهِ عَلَى أَلُولُ وَكِيلًا ﴿ ﴾ .
 ١٤. تذكر موقفا أنجاك الله فيه، ثم اسجد سجود شكر لله عز وجل، ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الْفُرُ فِ الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجْرًا لَلْهِ أَعَرَفَهُمْ وَكَانَ الْإِنسُنُ كَفُولًا ﴿ ﴾ .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٠)

وَإِنكَادُواْلَيَسَتَفِزُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكِ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن زُسُلِنَآ وَلَاتِجَـ دُلِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۞أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِّ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشَّهُودَا۞وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدٌ به ٤ - نَافِلَةَ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١٠٠ وَقُلرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَلنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا۞وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلِايَزِيدُ الظَّلالِمِينَ إِلَّاحْسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبهِ ء وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسَا۞ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْهُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَتَعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ فَلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَآ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْمِلْمِ إِلَّاقِلِيلَا ﴿ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا هُ

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَغِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيـلًا ۞ ﴾ الإسراء: ٧٦.

﴿ وَإِذَا لِاَّ يَلْبُثُونَ خلافك إلاًّ قَلِيلاً ﴾ أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكة إلا قليلاً، فلما خرج النبي- صلى الله عليه وسلم-مهاجرا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه؛ لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا، وقتلوا يوم بدر . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤَّال: بيّن سنة الله- عز وجل- فيمن آذي الدعاة والمصلحين ؟

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾.

وية (صحيح البخاري) عن ابن عمر: ( أن الناس يصيرون يوم القيامة جُثا بضم الجيم ... أي: جماعات، كل أمة تتبع نبيئها، يقولون: يا فلان أشفع؛ حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ). التحرير والتنوير، ١٥ / ١٨٥. ما المقصود بالمقام المحمود؟

الجواب:

﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ( ١٠٠٠ ).

ودل فعل (كان) على أن الزهوق شنشنة الباطل، وشأنه في كل زمان أنه يظهر، ثم يضمحل. التحرير والتنوير، ١٥ / ١٨٨.

> ماذا يفيد الفعل "كان" في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ٧٧ ﴾

قيام الليل فيه الخلوة مع الباريء، والمناجاة دون الناس. القرطبي،١٥١/١٥٠

لم كان قيام الليل سببا لتحصيل المقام المحمود؟

﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُّ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدٍ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا ۞ ﴾

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سُئِلَ عن أمر؛ الأولى بالسائل غيره: أن يعرض عن حوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويرشده إلى ما ينفّعه. تفسير السعدي، ص٢٦٠. السؤال: يكثر في الناس أن يسألوا عن أمور لا تفيدهم في دينهم ولا دنياهم، فكيف يتصرف الداعية وطالب العلم مع مثل هذه الأسئلة؟.

﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ١٠٠٠ ﴾

﴿إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴾ أي: هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيءِ الحق يضمحل الباطل، فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والْأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. تفسير السعديّ،

السؤال: لقد وصف الله الباطل بأنه زهوقٌ، ومع ذلك نراه أحيانا له قوة ومكانة بين الناس وفي المجتمع، فما سبب ذلك؟.

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عامٌ لشفاء القلوب من الشَّبَه، والجهالة، والانحراف السيء، والقصود السَّيئة؛ فإنه مشَّتَمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شُهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها، وأسقهامها. تفسير السعدي، ص٤٦٥. السؤال: ما وجه كون القرآن شفاءً للقلوب؟.

### التوجيهات

- ١. القرآن شفاء لأمراض القلوب عامة، ورحمة بالمؤمنين خاصة، ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا ۞ ﴾.
  - استشف بالقرآن من أدوائك الحسية والمعنوية، ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
  - ٣. إياك والظلم؛ فإن الظالمين لا ينتفعون بآيات القرآن، ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ ۚ وَلا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ ﴾ .

- حافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ أِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٧٨. قم هذه الليلة من الليل ما تيسر، ثم أوتر، ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ الْفِلْ أَنْ يَعَمَّلُ أَنْ يَبْعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا تَخْمُودًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٧٩.
  - ۲.
    - ارقَ نفسك بالقرآن، ﴿ وَنُكْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۗ وَكَرْحَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الإسراء: ٨٠. زر أحد المرضى، وارقه بآيات من القرآن الكريم، ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ ۖ وَرَحْمٌ ۖ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ الإسراء: ٨٠. ٠٣ ٤.
  - اكتب رسالة عن خطر كفر النعمة، وانشرها بين من تعرف، ﴿ وَلِذَآ أَنَّعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسُنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِعَانِيهِ ۗ وَلِذَا النَّهُرُ كَانَ يَتُوسًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٨٣.



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٢٩١)

إِلَّارَحْمَةَ مِّن زَّبِّكَ أِنَّ فَضْمَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُ لَّين ٱجۡتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلِّحِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ٨ وَلَقَدَ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَاٱلْقُتُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَامِنَٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوۡتَكُونَ لَكَ جَنَّةُ ۗ مِّن نَجِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّراً لَأَنَّهَ رَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْتُسْقِط السَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا۞أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرُقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لرُقِيّكَ حَتَّى تُنَزّلَ عَلَيْ نَا كِتَبَانّقْرَؤُهُ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا بِشَرَّا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰۤ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَكَرًا رَّسُولَا ١٠٠ قُل لَّوْكَ انَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَةٍ كَةٌ يُمَّشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَارَسُولًا ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ أَإِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾

إذ جعلك سيد ولد آدم، وأعطاك المقام المحمود، وهذا الكتاب العزيز. القرطبي، ١٦٩/١٣

ما الفضائل الكريمة التي أكرم الله- تعالى- بها نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب:

﴿ قُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِعِثْلِ هَذَا ٱلْقُرَّانِ لَا يَأْتُونَ بِعِثْلِهِۦ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٨٨ عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهيت، والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة؛ التي لم يكن الناس يعلمونها، ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال، وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه؛ لفصاحته، وحسن نظمه، ووجوه إعجازه كثيرة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٤٩٦.

السؤال: بين بعض أوجه إعجاز القرآن من الآية ؟

### ﴿ قُل لَهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرَّءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ

كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا ﴾

شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَ ادِهِ عَنِي يَرَّا بَصِيرًا ١

وهذا دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أنَّ يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله . تفسير السعدي، ص٤٦٦.

السؤال: كيف تدلُّ الآية على صدق رسالة محمدٌ صلى الله عليه وسلم؟.

كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠٠ ﴾ فالقرآن معجز في النظم والتأليف، والإخبار عن الغيوب، وهو في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلُّق؛ لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلُّوقاً لأتوا بمثله . البغوي، ٢١٤/٢

بين ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إعجاز؟

الجواب:

# ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ ﴾

وذلك سهل على الله تعالى، يسير، لو شاء لفعله، ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون. تفسير ابن كثير، ٦٣/٣.

السؤال: لماذا لم يستجب الله لطلبات المشركين؟.

الجواب:

﴿ أَوْ تُشْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾

أي: أنك وعدتنا أن يوم إلقيامة تنشق فيه السماء وتَهِي، وتدلى أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا، وأسقطها كسفا ... وأما نبي الرحمة ونبي التوَبَّة المبعوث رحمة للعالمين فسأٍ ل إنظارهم وتأجيلهم، لعل الله أن يحَرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً، وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه. تفسير ابن

﴿ قُل لَيْنِ ٱجْمَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ـ وَلُوْ

السؤال: لماذا لم يدعُ النبي- صلى الله عليه وسلم- ربه أن يسقط السماء كِسَفا على هؤلاء المعاندين الذين طلبوا ذلك؟.

# ﴿ قُل لَّوْ كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

مَلَكًا رَّسُولًا 🔞 🖟

"قل لو كانٍ في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين " مستوطنين مقيمين "لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً " من جنسهم؛ لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس.

لماذا جعل الله- تعالى- الأنبياء للبشر من جنسهم، ولم يجعلهم ملائكة؟

### التوجيهات

- لقد نوَّعَ الله في هذا القرآن المواعظ والأمثال؛ لأجل أن يتذكر العباد، ويتقوا، فقف مع هذا الأمثال والمواعظ؛ ليتحقق لك المقصود منها، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّى أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) ﴾
- ٢. تأمل كيف ختم الله- تعالى- الآيات بكونه شهْيداً حسٍيباً على عباده، ونعم المولى ونعم النصير، ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ا
  - ٣. تذكر أن الله- تعالى- بعباده خبير بصير، وهذان الاسمان يحثان العبد على الخوف من الله- تعالى- ومراقبته في الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة، ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ إِنَّهُ,كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا 🖑 🕷

- اقرأ مثلاً قرآنياً، ثم استنبط الفائدة منه، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّى ٱكُثْرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١١٥ ﴾ الإسراء: ٨٩.
- اقرأ فصلاً من سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- يبين صبره على أذى قومه، ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوِّمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا 🕚 ﴾ الإسراء: ٩٠.
  - تعبد لله- تعالى- باسميه الخبير والبصير، وادع بهما، ﴿ قُلْ كَغَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِ وَيَنْكُمُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ ﴾ الإسراء: ٩٦.
- عدد فضائل الله- تعالى- عليك، ورحمته بك، فإن الله- تعالى- قد ذكر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن زَّبِكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَأَتَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٢)

وَمَن يَهْدِٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهْ تَلَّا وَمَن يُضِّيلُ فَكَن تَجَدَلَهُمْ أَوْلِيٓ آءَ مِن دُونِيِّهُ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِ مَرْعُ مَيَّا وَبُكُّمًا وَصُمَّا مَّأُونِهُ مُحِهَ نَوُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُرسَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَهُمْ كَفَرُواْ بِعَايِنِيَنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَاكُنَّا عِظَـمَا وَرُفَنَاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَ اجَدِيدًا۞\* أُوَلَةٍ يَسَرَوْا أُنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِيلُمُونَ إِلَّا كُفُولًا ١ قُل لَوْأَنتُ مِتَمْلِكُونَ خَزَابِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمُّسَكُّتُ مُخَشِّيةً ٱلْإِنفَاقَّ وَكَاتَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايكتِ بَيّنَاتٍ فَمَعَلْ بَنِيٓ إِمْسَرَّهِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَفَعُونُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنْزَلَ هَـٰٓ وُلِآءٍ إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ إِرَوَانِي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْنُ مَثْبُوزًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسۡ تَفِزَّهُم مِّرِبَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ عِلْمَ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفَا ١

﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ۗ ﴾

أي: لو هداهم الله لاهتدوا، "ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه "، أي: لا يهديهم أحد . القرطبي، ١٧٨/١٣

هل يستطيع أحد أن يصل إلى الهداية بغير إرادة الله تعالى ؟ الجواب:

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ مَدٌّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَّا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمْ ۖ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ﴿ ﴾.

وهذا جزاء مناسب ٍللجرم؛ لأنهم روّجوا الضلالة ٍ في صورة الحق، ووسموا الحق بسمات الضلال، فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاءً مشي عوضا عن الأرجل، ثم كانوا ( عميا وبكما ) جزاء أقوائهم الباطلة على الرسول وعلى القرآن، و ( صمًا ) جزاء امتناعهم من سماع الحق. التحرير والتنوير، ١٥ / ٢١٧. جزاء الكفار يوم القيامة مناسب لجرمهم، بين ذلك؟

> ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ ﴾ أي: بخيلا ممسكا عن الإنفاق. البغوي، ٧١٩/٢

> > يَكُفِرُعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾

بين صفة الإنسان الجبلية في المال ؟ وكيف ينجو العبد من ذلك ؟

الجواب:

### ﴿ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْمِقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾

فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عميّ، وبكم، وصم، وقد قال: "وَرَأَى الْمُجِرْمُونَ النَّارَ "، أثبت لهم الرؤية، والكلام، والسمع ؟ قيل: يُحشرون على ما وصِفهم اللَّه، ثم تعاد إليهم هذه الأشياء، وجواب آخر قال ابن عباس رضي الله عنهما: عمياً لا يرون ما يسرهم، كما لا ينطقون بحجة، صما لا يسمعون شيئا يسرهم، وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. البغوي، ٢١٨/٢ كيف يحشر أهل النار عميا، وبكما، وصما ؟

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَاينتِ بَيَّنَتِ فَشَعْلَ بَنِيَّ إِسْرَ عِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ. فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠١ ﴾ الإسراء: ١٠١.

{ تِسْعَ آيات } بينات؛ الخمس منها: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والأربع: انقلاب العصاحية، وإخراج يده بيضاء، وحل العقدة من لسانه، وفلق البحر. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ١ / ٤٩٨.

السؤال: الهداية متعلقة بالقلب لا بالعقل ؟وضح هذا من خلال الآية ؟

# ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفُنَهُ وَمَن مَّعَهُ. جَمِيعًا ﴿ ﴿ ﴾.

فقد أضمر المشركون إخراج النبي-صلى الله عليه وسلم- والمسلمين من مكة، فمثلت إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر. التحرير والتنوير، ١٥ / ٢٢٨. هناك تشابه بين مشركي قريش وبين قوم فرعون، وضحه؟

الجواب:

ا. فظاعة عذاب يوم القيامة؛ إذ يحشر الظالمون، يمشون على وجوههم كالحيات، وهم صم،
 بكم، عمى؛ والعياذ بالله- تعالى- من حال أهل النار، ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةُ عَلَى وَجُوهِهِمْ
 عُمْنِياً وَبُكُما وَصُمَّا مَأْوَدَهُمْ جَهَمْ أَحْكُما حَبِّثَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ﴾ .

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـُؤُلَّاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابَرَ وَإِنِّي لَأَظُنْكُ

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـُوْلَاءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

بَصَابِرَ ﴾، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله

عناداً وبغياً؛ لفساد إرادته وقصده، لا لعدم علمه . مجموع الفتاوي، ٧ / ١٨٩.

السؤال: قد يضل الإنسان وهو يعلم، بين ذلك من خلال الآية؟

٢. دليل البعث عقٍلي كما هو ٰنقلي، فالقادر على البدء، قادرٍر ْعِقلاً- عِلي الإِعادة، بِلِ الإعادة - عقلاً- أهونَ من البيدء للخلق من لا شيء، ﴿ أَوَلَمْ بِرَوْاَ أَنَّ اللَّهِ ۖ الَّذِي خَلِّقَ السَّحَدَونِ وَالْإِرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُخَلِقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَى الظَّلِمُونَ إِلَّا

٣. الإنسان مهما بلغ من الكرم والعطاء فإن البخل من طبعه، بعكس الكريم المنان-سبحانه- الذي يُعطي ويهب بدون حساب، ﴿ قُل لُوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِن رَحْمَةِ رَقِيّ إِذَا للْمُسكّمُ خَشْيَةَ الْإِنقَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا ﴿ ﴿ ﴾

قد ينالك ما ينألك من أذي في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى؛ فاصبر على ذلك، فإن العاقبة للمتقين، ﴿ فَإِرَادُ إِنْ يَسْتَفِرْهُم مِن ٱلأَرْضِ فَأَعْرَفَنهُ وَمَن مَعهُ جَمِيعاً ﴿ فَأَلْمُ مِن الْأَرْضِ فَأَعْرَفَنهُ وَمَن مَعهُ جَمِيعاً ﴿ فَأَلّا مِن بَعْدِهِ لِيَحْ إِنْهُ وَمَن مَعهُ عَلَيْ اللّهُ وَقُلْنا مِن اللّهُ عَلَيْ إِنْهُ إِلَّا أَلّا رَضْ ﴾

انظر كَفَي قُوة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قام بالحق، ونطق به، ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَيْهِ الصلاة والسلام، حيث قام بالحق مُنطن بَعْ فَا أَنْلُ هَلُوْلًا وَإِلَّا لَهُ مَنْ مُؤلًا عَلَيْهِ السَّمَونَ وَالْأَرْضِ بَصَابِم وَإِنِي لَاظْنَكَ يَنفِرَعُونَ مَنْ مُؤلًا مَنْ مُؤلًا

- سل الله تعالى الهداية، والشيات عليها، ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِۦ ۖ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُحُمّاً وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَثَمَ ١. كُلَّمَا خُبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا 🖤 ﴾ الإسراء: ٩٧.
  - صلما حبت زِدنه م سعِيرا " الإسراء: ٩٧. سل الله- تعالى- أن يغنيك بفضله عمن سواه، ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُم تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَة رِيّ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَة ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُم تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَة رِيّ إِذَا لَأَمْسِكُمُ خَشْيَة ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُم تَمْلِكُونَ خَزَابِن رَحْمَة رَيّ إِذَا لَأَمْسِكُمُ خَشْية ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا ﴾. ادع الله- تعالى- أن يهلك الظالمين المتسلطين على بلاد الإسلام، ﴿ قُلُولُ أَن يُسْتَفِرُهُم مِن ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَعَمَّ جَبِعا ﴿ ﴾ الإسراء: ١٠٣. ۲. ۳.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٣)

وَبِالْحَقِيَّ اَنْلَنْهُ وَبِالْحَقِيِّ زَلُّ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّامُمَشِيْرَا وَنَفِيرَا ۞ وَوُوَّ اَنَا قَوْنُهُ لِيَقَوَّا أَوْلِهُ وَاللَّهِ مِنَا النَّاسِ عَلَىٰ مُكْفِ وَنَزَلِيَّهُ تَزِيلًا ۞ قُلْ اَمِمُولِهِ عَلَيْهِ مِيَّرُونَ لِلْأَذْقَانِ السَّجَدَا ۞ وَيَقُولُونَ اللَّهِ عَنْ رَبِنَا إِن كَانَ عَلَيْهِ مَ يَحِرُونَ لِلأَذْقَانِ السَّجَّدَا ۞ وَيَقُولُونَ اللَّهِ عَنْ رَبِينَا إِن كَانَ وَعَلَّى رَبِنَا المَنْفَعُولَ ۞ وَيَحَرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْفَالِيَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَ

ين منون الكتاب المنافع الم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهَ ٱلَّذِى َأَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبْ وَلَيْ يَجْعَلَ لَهُ عُومَيَّا هُ قَيِّكا لِيُنذِ رَبَّا شَا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَبَهَثِيرًا لَمُؤْونِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مُ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَكِينَ فِيهِ أَبْدَا ۞ رَيُنزِ اللَّيْسِ قَالُوا ٱلْخَذَ اللَّهُ وَلَذَا ۞

﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ أَيْنَ الَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَجِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجَدًا ۖ ۞ ﴾

{ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تَوْمِنُوا } أمر باحتقارهم، وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا، لكونكم لستم بحجت، وإنما الحجت أهل العلم من قبله، وهم المؤمنون من أهل الكتاب { إِنَّ الذين أُوتُواْ العلم مِن قَبْلِهِ } يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل: الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة . التسهيل لعلوم التنزيل لأبن جزي، ١ / ٤٩٩ . السؤال: في هذه الآية رفعة لشأن أهل العلم، وضح ذلك؟

٢ ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْتَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ ﴾

أي: على مهل؛ ليتدبروه، ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا علومه. تفسير السعدي، ص٤٦٨.

السؤال: ما الطريقة الأمثل لقراءة القرآن لمن أراد أن يتدبره؟. الجواب:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَحِزُّونَ ۖ لِلْأَذْفَانِ ۖ سُجَّدًا ۖ ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ

رَبِنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِنَا لَمَفَعُولًا ﴿ وَيَعِرُونَ لِلْأَذْفَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ ﴾ (ويخرون للأذقان يبكون) هذه مبالغت في صفتهم، ومدح لهم، وحق لكل من توسم بالعلم، وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبح، فيخشع عند استماع القرآن، ويتواضع، ويذل، وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتى علماً؛ لأن الله- تعالى- نعت العلماء، ثم تلا هذه الآية. القرطبي، ١٨٩/١٣ بين ما ينبغي أن يكون عليه حال أهل العلم عند سماعهم القرآن ؟

الحواب:

٥ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ ﴾

فحمد نُفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم. تفسير السعدي، ص٢٦٩.

> السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المسلم من معرفة حمد الله لنفسه؟. الجواب:

﴿ وَيُشِيِّرَ ۚ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ ﴾

هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح. تفسير السعدي، ص٧٠٤.

السؤال: ما مصدر الاستبشار عند المؤمن ؟.

الجواب:

عُ ﴿ الْمُحَدُّ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلَّهُ عِوجًا ۗ ۞ ﴾
وخص رسوله- صلى الله عليه وسلم- بالذكر؛ لأن انزال القرآن ع

وخص رسوله- صلى الله عليه وسلم- بالذكر؛ لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص، وعلى سائر الناس على العموم . البغوي، ٣/٥

لم خص النبي- صلى الله عليه وسلم- بالذكر ؟ الجواب:

٦ ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠٠ ﴾.

الخرور على النقن عبادة مقصودة يحبها الله، وليس المراد بالخرور إلصاق النقن بالأرض كما تلصق الجبهم، والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع، والسجود منتهاه. مجموع الفتاوى، ٢٣ / ١٤٢.

ما صور الخرور على الذقن التي يحبها الله ؟ الجواب:

### التوجيهات

- القرآن حق من الله، وما نزل به كله حق، ﴿ وَبِالْخَتِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقّ نَزلٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ
   إِلّا مُبَشِّراً وَيَذِيرا ١٠٠٠) >.
- حقيقة العلم خشية الله تعالى، وامتثال أمره سبحانه، والإذعان والذلة لعظمته جل وعلا، ﴿ وَغِيرُونَ لِلْأَدْفَانِ يَبْكُونَ وَيُزِيدُهُمْ خُشُوعًا ( ) ﴾.
- ٣. إذا قرأت القرآن قراءة تدبُّرٍ وتَمَعُّنٍ؛ فاجعلها قراءة متمهلة؛ حتى تستطيع أن تستوعب المعاني وتتدبرها، ﴿ وَقُرْءاناً فَرْقَنهُ لِنُقَرَّاهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ .

- اقرأ القرآن بخشوع وتبائن، ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠ ﴿ ۞ ﴾ واسجد سجود تلاوة عند قراءتك لهذه الآية، ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
   خُشُوعًا ١٠ ﴿ ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠ ﴿ وَاسجد سجود تلاوة عند قراءتك لهذه الآية ، ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ
  - ٧. وقل القرآن لاسيما عند قراءته على الناس؛ لدعوتهم إلى الله تعالى،﴿ وَقُرَّءَانَا فَوَقَنَّهُ لِلْقَرَأَةُ، عَلَى اَلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ۞ ﴾
- ٣٠ ادع الله بأسمائه الحسنى التي تحفظها، ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسُنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخُافِتْ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ آَ الْإِسراء:
   ١١٠.
  - احفظ العشر آيات من أول سورة الكهف؛ فإنها تعصم من الدجال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». [صحيح مسلم].



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٤)

مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآيِهِمَّ كَبُرَتُ كَامِمَةً تَخَـُحُ مِنّ أَفْوَاهِهِ مَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَرَهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَا صَعِيدًا جُرُزًا اللَّهُ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايِيتَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَةُ إِلَى ٱلْكُهِّ فِي فَقَالُواْرَبِّنَآءَ اِتِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِيَارَشَكَا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَىٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلۡكَهۡفِ سِنِينَ عَدَدَا۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُ مُ لِنَعۡلَمَأۡتُ ٱڵڿؚڔؘ۫ۑؘؿڹٲؘڂڝؽڸؚڡؘٵڸۣٙٮڎؙۅؘٲٲ۫ڡٙۮٳ۞ڬٞؽؙٮؙڡؘؙڞؙؗؗۼڷؾڮؘۺؘٲۿؙۄ بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمُ هُدَّى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْمِن دُونِهِ عَإِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَـَـُوُلِآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ ٤ الِهَ ۗ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلَوُمِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا۞

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاتَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾

في هذه الأية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله؛ عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن إهتدوا؛ فبها ونِعْمَت، وإلا فلا يحزن، ولا يأسف؛ فإن ذلك مُضغِفٌ للنفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلفَ به، وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. تفسير السعدي،

السؤال: في الآية فائدة دعوية جليلة، بَينها ؟.

الجواب:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لِّمَا إِنْبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 🖤 ﴾ الكهف: ٧.

{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زينَةً لَّهَا } يعني: ما يصلح للتزين كالملابس، والمطاعم، الأشجار، والأنهار، وغير ذلك { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } أي: لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٥٠٢. السؤال: زيّن الله الأرض بأنواع الزينة لحكمة عظيمة، فما هي ؟

إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنآ ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّقُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا 🕛 ﴾

وفيه لفت لعقول السائلين عن الأشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العِبر والأسباب وآثارها، ولذلك ابتديء ذكر أحوالهم بقوله:﴿ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْـيَةُ إِلَى

ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـٰدًا 💮 ﴾. التحرير والتنوير،

الاشتغال بما في القصص من عبر وعظات عما فيها من عجائب، دلل لذلك من خلال عرض قصة أصحاب الكهف؟

الجواب:

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدِّي ﴾

ذكر تعالى أنهم فتية، وهم الشباب، وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثرهم المستجيبين لله- تعالى- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. تفسير ابن كثير، ٧٢/٣.

السوَّالُ: أي فتات العمر أقدر على حمل أعباء الدعوة إلى الله ؟.

﴿ وَرَبُطْنَاعَكَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾

بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم، ومفارقة ما كانوا فيه من العز، وخصب العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. البغوي، ٣/٧/ كيف ربط الله- تعالى- على قلوب أصحاب الكهف ؟

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينَيْنَا عَجَبًّا آلَ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

هذه الآية صريحة في الفرار بالدين، وهجرة الأهل والبنين، والقرابات، والأصدقاء، والأوطان، والأموال؛ خوف الفتنة، وما يلقاه الإنسان من المحنة، وقد خرج النبي- صلى الله عُليهٌ وسلم - فاراً بدينه، وكذلك أصحابه ، ...وهجروا أوطانهم، وتركواً أرضهم، وديارهم، وأهاليهم، وأولادهم، وقراباتهم، وإخوانهم؛ رجاء السلامة بالدين، والنجاة من فتنة الكافرين. القرطبي، ٢١٦/١٣

﴿ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنآ ءَالِنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا

هل يترك المؤمن موطنه إذا خشي على دينه ؟ أم يغامر بدينه ليبقى في موطنه ؟

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ﴾

استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص. تفسير ابن كثير، ٣/٣٪.

> السؤال: هل الإيمان يزيد وينقص؟. الجواب:

- اجتهد في الدعوة وأنت شاب؛ فإن أهل الكهف كانوا فتية، ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّتَى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكَا 💮 ﴾.
- النِّعَمُ والملذات الدنيوية إنما هي إيتلاءٌ من الله-سبحانه وتعالى- ليرى صنيعك فيها، ﴿ إِنَّا ۚ جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ ﴾
- كُم يتعجب المؤمن من شدة شفقة النبي- صلى الله عليه وسلم- على الناس ليؤمنوا؛ حتى يكاد أن يهلك نفسه لأجلهم، ﴿ فَلَمَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّذ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (١) ﴾

- 1. اعمل عملاً صالحاً ترجو به شكر نعم الله عليك، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُرْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ ﴾ الكهف: ٧.
  - ادع بهذا الدعاء: ﴿ رَبُّنَا ءَائِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمُّ وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا (١٠) ﴾ الكهف: ١٠.
- قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَنَهَاۖ لَقَدُ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ۞ ﴾
  - ابحث عن داعية، وساعده بما تستطيع ولو بالدعاء له بظهر الغيب، ﴿ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَا ٓ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهِيِّيمٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَدًا 💮 ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٥)

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعَبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ عَوْيُهَيِّغُ لَكُمْ مِِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلله مَس إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْ فِهِ مُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرْضُهُ مُرَدَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَقٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْءَ ايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوۤ ٱلْمُهْ مَلِّهُ وَصَ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ ۚ وَنُقَلِبُهُمْ رَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَىسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيئَ لِوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِلْوَلِّيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَابِّلُ مِنْهُمْ كَمْ لِبَثْنَا مُّ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٌ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِ ثَتُمْ فَٱبْحَثُوٓاْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرَ أَيُّهُآ أَزُّكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُ مِيرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُوْ أَحَدًا إِن إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُوْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ١

﴿ وَإِذِ آعْتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾

فيُقالُ: إِنَّ مَلِكِهُمْ لَمَّا دَعُوْهُ إِلَى اللِيمَانِ بِاللهِ، أَبِي عَلِيْهِمْ، وتَهَدَّدهم، وَتَوَعَّدَهُمْ، ...واجَّلهم؛ لِيَبْظُرُوا فِي أمْرهِمْ، لِعَلَهُمْ يُراجِعُونَ دِينَهُمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ ...فِإِنِّهُمْ فِي تِلْكِ النَّظُرَةِ تَوَصِّلُوا إِلَى الْهَرَبِ مِتَّهُ ...ففي هَنِهِ الْحَالِ تُشْرَعُ الْمُرْتِةَ عَنِ النَّاسِ، وَلَا تُشْرَعُ فِيمَا عَدَاهَا، لِمَا يَفُوتُ بِهَا مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمُعَ. تفسير ابن كَثِير، ٧٣/٣. السؤال: متى يُشْرَعُ للمسلم أن يعتزل الناس، ويفر بدينه؟.

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنَّهُ ذَلِكَ مِن ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تِجِدَلَهُ، وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا 🖤 ﴾

ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها، ولا عند غروبها؛ لئلا يحترقوا بحرها، فقيل: إن ذلك كرامة لهم، وخرق عادة . التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ،١ / ٥٠٤.

﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾

السؤال: كيف حفظ الله أهل الكهف؟

### ﴿ مَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي، المرشد لمصالح الدارين. تفسير

السؤال: إذا أردت الهداية؛ فمِمِّن تطلبها وتسألها؟.

# الجواب:

# ﴿ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾

قال ابن عطية: ...قلت : إذ كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله- تعالى- بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين . القرطبي، ٢٣٢/١٣ ماذا نتعلم من ذكر القرآن للكلب في هذه القصة ؟

# ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ٓ أَزُكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرْزِقِ مِّنْـهُ ﴾

جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تُخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. تفسير السعدي، ص٧٧٤. السؤال: هل الإنسان مأمورٌ بأن يبتعد عن الأزكى من الطعام ؟.

### ﴿ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ ﴾

الأدب فيمن اشتبه عليه العلم: أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده. تفسير السعدي،

هذا أيضا من حفيظه لأبدانهم؛ لأن الأرضٍ من طبيعتها أكل الأجسام المتصلم بها، فكان

السؤال: الله- تعالى- قادر على حفظ أهل الكهف من الأرض من غير تقليب، فلماذا جعلهم

من قدر الله أن قلبَهم على جنوبهم يمينا وشمالا، بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله- تعالى- قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه- تعالى- حكيم، أراد أن

تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها. تفسير السعدي، ص٤٧٢.

السؤال: ما الأدب الشرعى إذا سُئلت عن أمر لا تعلمه ؟. الجواب:

- ١. تأمل في حفظ الله- تعالى- لعباده من الأذى والضرر مع طول نومهم، وكونهم في الكهف، ﴿ وَيَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَ اظَا وَهُمْ رُقُودٌ وَثَقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ ۞ ﴾
- ٢٠ احرص على طيب مطعمك؛ حتى يجيب الله- تعالى- دعوتك، ﴿ فَلْيَنظُر أَيُّها آزُكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ ﴾
- ٣. يجب على المؤمن أن يعرف عداوة الكفار؛ حتى يكون على مأمن من شرهم، فلا يستغفلوه، ﴿ إِنَّهُمْ إِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا
- لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فاسألها ممن يملكها، ﴿مَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُو أَلمُهْ تَدِ

- سل الله الهداية، واستعد من الضلال والغواية، ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَأَنِ يَجَدَلُهُۥ وَلِيًّا ثُمُ شِدًا ۞ ﴾ الكهف: ١٧.
- لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله- تعالى- المعافاة في دينك ودنياك، ﴿ إِنَّهُمْ إِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكُوا ﴾ الكهف: ٧٠. ۲.
- رتّب لنفسك قائمة طعام تِعتمد على الأزكى والأطيب من الأطعمة، وابتعد عن الحرم والمشتبه فيه؛ فإن هذا أصلح لقلبك وجسدك، وأدعى لاستجابة دعائك، ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ٓ أَزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٦)

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مَ لِيَعْلَمُوۤاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبنُواْ عَلَيْهِ مِ بُنْيَكَنَّا لَيْهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمَّسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَّبُهُمْ رَجْمَا إِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْرَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعَامُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِ رَا وَلَا تَشَتَفْتِ فِيهِ مِينَهُ مُ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيَ ۗ إِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر زَّبَّكَ إِذَانَيِسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدُا المَوْلَبِ مُواْفِي كَهْفِهِ مَرْتَكَ مَا نَتْقِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعَا @قُلْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُواۚ لَهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِيحُكِمِهِ ءَأَحَدَا ﴿ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَّ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجَدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبْ فِيهَا إِذْ يَتَنَذَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾

وفي هذه القصة دليل على أن من فرّ بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية؛ عافاه الله، ومن أوى إلى الله؛ آواه الله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل 😩 سبيله وابتغاء مرضاته ؛كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. تفسير

السؤال: اذكّر ثلاث فوائد مختصرة من قصة أصحاب الكهف.

# ﴿ مَالَهُمْ مَن دُونِهِ مَن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾

الولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، فالإيمان سبب يوالي به المؤمنين ربهم بالطاعة، ويواليهم به الثواب، والنصر، والإعانة. أضواء البيان، ٢٥٧/٣.

السؤال: كيف تكون ولايت الله- سبحانه- للمؤمنين، وولايت المؤمنين لله ؟.

# ﴿ قُل رَّبِّي أَعْلُمُ بِعِدَّ رِّهِم ﴾

إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا. تفسير ابن كثير، ٣٧٧٣.

السؤال: ما الطريقة المثلى لطالب العلم عند تحيره وتوقفه في بعض المسائل العلمية؟.

# ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ١٠ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾

يعني: إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا؛ فلا تقل: أفعل غدا حتى تقول: إن شاء الله. البغوي، ٢٣/٣

بين الأدب القرآني فيما يجب على العبد أن يقول إذا أراد فعل الشيء في المستقبل ؟

﴿ وَكَذَاكِ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَكَرُعُونَ بَيْنَهُمْ أَمَرَهُمُّ فَقَالُواْ آبِنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَأً زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُّ قَالَ الَّذِيكَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ١ ١٠٠٠٠٠٠

واتخاذ المساجد على القبور، والصلاة فيها منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، أو شبيهٌ بفعل من يعبدون صالحي ملتهمّ. التحرير والتنوير، ١٥ / ٢٩٠. لماذا نهينا عن اتخاذ المساجد على القبور؟

# ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا ١٠٠٠ ﴾

ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لإ يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه. ... وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دوِن آخر،

فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطَّلقاً، إنما نهى عن استفتائهم في قصم أصحاب الكهف، وما أشبهها. تفسير السعدي، ص٤٧٤. السؤال: اذكر بعض المسائل المتعلقة بالفتوى، والمستنبطة من الآية.

### ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾

أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشأه من الشيطان، وذكر الله- تعالى- يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان؛ ذهب النسيان، فذكر الله سبب للذكر. تفسير ابن كثير، ٧٨/٣.

السؤال: ما العلاقة بين ذكر الله وبين ذهاب النسيان؟.

- من الآداب القرآنيِّ التي علمتنا كيفية التعامل مع المسائل التي لا فائِدة فيها: ألا نُجَادِلَ فيها جدالاً طويلاً، وأن نمر عليها مرور الكرام، ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحِدًا ١٠٠٠
- كلُّ قول تقوله مرتبطَ بأفعال مسْتقبلِية قَيِّدُهُ بقولك: (إن شاء الله تعالى)، ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَأْيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ١٠٠٠ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾
- إذا أردتَ أن تستفتي أحداً في شأن من شؤون دينك؛ فابحث عن الصالح لمثل هذا الأمر، ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا ١٠٠٠ \*
- إنما يبدأ الشرك ببناء المساجد على القبور، ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا 👘 🎉

- سل الله- تعالى- أن يثبتك على الهداية، وطريق الحق،﴿ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَنْ يَهُدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشُدًا ۞ ﴾
  - أكثر من ذكر الله؛ تحميداً ،وتهليلا، وتسبيحاً، ﴿ وَاَذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ الكهف: ٢٤.
- سل الله- تعالى- أن يرزقك مراقبته وخشيته في الغيب والشهادة، ﴿ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ ٱبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْحِغَّ ﴾ الكهف: ٢٦.
- اتل ورداً من القرآن الكريم، وتدبر فيما تتلو، ﴿ وَأَتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلُ لِكِكَمِنتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ۖ ۞ ﴾ الكهف: ٢٧.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٧)

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةٌ وَلَاتَعَدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَنِ ذِكْرِنَا وَٱتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْخَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكُفُرُۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡ نَالِلظَّالِمِينَ نَارًاأَحَاطَ بِهِمُسُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّىرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا۞أُولَيْكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَخْتِهِ وُٱلْأَنْهَا رُيُحَاقُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن دَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَىٱلْأَرْآبِكِۚ يَغْمَٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا۞\* وَٱصْرِبْ لَهُم مَّثَكَلَا زَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمَازَرْعَا۞كِلْتَاٱلْجُنَّتَيْنِءَاتَتْ أَكُلَهَاوَكُمْ تَفْلِهِ مِّنَّهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَتَمَرُّ فَقَالَ لِصَحِمِهِ عَوْهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَــٰمَاوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّأَ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُونِكُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١٧٥ ﴾ الكهف: ٧٨.

-{ واصبر نَفْسَكَ } أي: احبسها صابراً { مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم } هم فقراء المسلمين: كبلال، وخباب، وصهيب، وكان الكفار قد قالوا له: اطرد هؤلاء؛ نجالسك نحن . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ١ / ٥٠٧ .

السؤال: يتعامل الداعية في دعوته مع مختلف الطبقات، فما المنهج القرآني في التعامل معهم ؟

﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾

﴿ تُرِيدُ زِينَهَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾ فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا؛ فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب، والرغبة عِ الأَخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويُقْبِل على اللذات والشهوات؛ فيضيع وقته، وينفرط أمره . تفسير السعدي، ص ٧٧٠. السؤال ما ضرر محبت الدنيا على الآخرة؟.

﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾

غفل عن الله؛ فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. تفسير السعدي، ص٤٧٥.

السؤال: نَسَبَ الله إغفال قلب الغافلين إليه، فما الذي يفيده المسلم من ذلك؟.

﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ﴾

في الآية استحباب الذكر والعبادة والدعاء طرفي النهار؛ لأن الله مدحهم بفعله، وكِل فعل مدح الله فاعله؛ دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه؛ فإنه يأمر به، ويُرَغَبُ فيه. تفسير السعدي، ص٤٧٥.

السؤال: كيف تستدل بالآية على مشروعية أذكار الصباح والمساء؟.

﴿ وَكَاكَ لَهُ, ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ - وَهُو يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا 📆 ﴾ قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر: كثرة المال، وعزة النفر. تفسير ابن كثير، ٨١/٣.

السؤال: ما غاية أمنية الكافر؟ وما الذي يفيده المسلم من هذا؟.

### ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِلْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾

ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يُطاع، ويكون إماما للناس؛ من امتلاً قلبه بمحبة الله، وَفَاضَ ذَلْكَ عَلَى لَسَانَه؛ فَلَهِجَ بِذَكِرَ الله، واتبع مراضيَ ربه؛ فقدمها على هواه؛ فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى منّ الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. تفسير السعدي، ص٧٥. السؤال: لا بُدَّ للإنسان أن يُقَلدَ غيره ويتبعه في بعض الأمور الدينية، أو في الأمور الدنيوية، فمن الذي يجب علينا اتباعه؟ ومن الذي يجب علينا مفارقته؟.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ ﴾

وقدم الإيمان على الكفر؛ لأن إيمانهم مرغوب فيه . التحرير والتنوير، ١٥ / ٣٠٧.

لماذا قدم الإيمان على الكفر في قوله تعالى:" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "؟

- احِدْرِ أَن تَلْهِيكَ الدُنيا، وتَفْتَنَكَ عَن الصالحين ومِجالستهم، ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الْجَدِرِ أَنْ تَلْكَ مَعَ الْجَدِرِ أَنْ يَدُعُونِ وَجْهَةً. وَلَا نَعْدُ عَنْمَا لُمُ يُرِيدُ زِينَةً اللَّهِ عَنْهُمْ لُمُرِيدُ زِينَةً
- اجعل لك ورداً تحرص عليه في أذكار الصباح والمساء، ﴿ وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ﴿ .
- عليك بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهمٍ، وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلغَـٰدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَدُ. ﴾ .
- إن الله قد يُعَاقِبُ علي بعض المعاصي بأن يجعل قلب المرء غافلاً عن ذكره، وهذا من أعظم المصائب، ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا ﴾ .

- شارك عِي برنامج دعوي مع مجموعة من الشباب الصالحين، ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا ۖ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَّلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ۗ ۞ ﴾.
- عن رجل من الأخيار وصاحبه، وأصبر نفسك على ملازمته في الطاعة، ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْقِشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ
  - اقراً بعض ما جاء هـ السنة من ذكر عذاب أهل النار، لعل هـ ذلك موعظة وذكرى، ﴿ إِنَّا أَعَنَذَنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِينُواْ يُفَاثُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِشْرَى ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ ﴾ . استعذ بالله من التكبر بما وهبك الله من النعم، ﴿ وَكَاكَ لَهُرُفُقَالَ لِصَحْجِهِ وَهُو يَجَاوِرُهُو أَنَا ٱكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرًا ۞ ﴾ المكهف: ٣٤.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٨)

<u>وَ</u>دَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِهُ لِنَفْسِهِ عَقَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ ءَ أَبَدَا۞وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰرَتِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا يِمِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّمِن نَّطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا ١ لَّكِنَا هُوَاللَّهُ وَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدَا ﴿ وَلُوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَا فَوْقَ إِلَّابِ ٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَّبَا۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ٥ فَأَصْبَحَ يُقَدِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكَيْتَنِي لَرُأْشُرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و فِغَةٌ يُنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱلنَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِيرًا۞هُنَالِكَٱلْوَلَيَةُ يلَّه ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابَا وَخَيْرٌ عُقْبَا ١٥ وَأَضْرِبَ لَهُ مِمَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنَزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَظَ بِهِءَ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٥

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ الْبَكَالْ اللَّهُ الكهف: ٣٥.

﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ } إما بكفره، وإما بمقابلته لأخيه، فإنها تتضمن الفخر، والكبر، والاحتقار لأخيه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: ظلم صاحب الجنتين نفسه بأمور أربعت، عددها. الجواب:

﴿ وَلَهِن زُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ٣٠٠ ﴾

فأيّ تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أن من أعطيَ في الدنيا؛ أعطيَ في الآخرة، بل الغالب أن الله- تعالى- يَرْوي الدنيا عن أُوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه؛ الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. تفسيّر السعدي، ص٧٧٤. السؤال: هل هناك تلازم بين عطاء الدنيا وبين عطاء الآخرة ؟.

السؤال: ما أفضل النعم وأكملها وأنتمها على المسلم؟

﴿ وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّي ٓ أَحَدًا ١٠٠٠ ﴾

له العقوبة في الدنيا. تفسير السعدي، ص٤٧٨.

﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَكَرِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا

أي: ما اجتمع لك من المال، فهو بقدرة الله- تعالى- وقوته، لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه؛ فلم يجتمع . القرطبي، ٢٨٠/١٣

هل يملك الإنسان شيئا بقدرته وقوته ؟

﴿ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيْهِ ۚ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَٰٓةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَننِي لَوْ

وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر؛ لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طول حياتهم، ويملي لهم، ويستتدرجهم، وإنما أحاط به هذا العقاب؛ جزاء على طغيانه، وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير. التحرير والتنوير، ١٥ / ٣٢٨.

ما سبب تعجيل العقوبة لهذا الكافر المذكور في الآية مع أن الله- تعالى- قد يمتع كافرين كثيرين طول حياتهم؟

أُشْرِكُ بِرَيِّيَّ أُحَدًا ١٠٠٠ ﴾.

الحواب:

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمُ مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ ۗ ﴾

قالت الحكماء: إنما شبه تعالى الدنيا بالماء ؛ ... لأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة ، كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب، كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر ؛كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار؛ كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع، وفضولها يضر. القرطبي، ٢٨٩/١٣

بين بعض أوجه الشبه بين الدنّيا وبين الماء ؟

الجواب:

الحواب:

المخذول من خذله الله- تعالى- فإنه لا ينصر أبداً، ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، فِنَدُّ يَصُرُونَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ ﴾

﴿ إِن تَــَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَــٰيْرًا مِن جَنَيْكَ ﴾ أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام- ولو مع قلة ماله وولده- أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها مُعَرَّضٌ للزوال، والعقوبة عليه، والنكال. تفسير السعدي،

ولا يستبعد من حرمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة؛ التي أحيط بها تحسنت حاله،

ورزقه الله الإنابة إليه، وراجع رشده، وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على

السؤال: قد تكون العقوبة التي أصابت صاحب الجنتين خيرا له، بِيِّن وجه ذلك.

شركه بربه، وأن الله أذهب عَنه ما يطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا؛ عجل

- تواضع لعباد الله، وإياكُ والعلو والكبر، ﴿ وَلُوِّلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَـكَرِنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾
- إِياكِ والغرور، والأمن من مكر الله تعالى، ﴿ وَدَخْلَ جَنَّتُهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُّنُ أَنَّ تِبِيدٌ هَٰذِهِ ۚ أَبَدًا ۚ ۞ وَمَا ٓ أَظُنُ ٱلسَّاعَةُ قَآ بِمَةٌ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا 🕝 🎉

- قل إذا أعجبك شيء: {ما شاء الله، لا قوة إلاّ بالله} ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهُ إِن تَـكِنِ أَنَا أَقَلَ مِنالًا وَوَلَدًا ﴿ ﴾. قيم بنصح إحد المخالفين لأمر الله ورسوله، ﴿ قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وهُو يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلّذِى خَلَقَكَ مِن ثَرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنَكَ رَجُلًا ﴿ ۚ لَكُوْرَةُ وَلَوْ مُعْاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنَكَ رَجُلًا ﴿ ۚ لَكُوْرَةُ وَلَوْ أَشْرِكُ بِرَقِّ ٠٢
- ادع على الكفّار المفسدين بزوال الأموال، ﴿ فَعَسَىٰ رَدِّ أَن يُؤْيِّينِ خَيْرًا مِّن جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلُقًا ۞ ﴾. استغفر الله من الدنوب والمعاصي قبل أن يأتي يومٌ تندم فيه ولا ينفع الندم، ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُنَيِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَرُ أَشْرِكُ يَرِيَّةٍ ٤. أُحدًا (١١) ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٩٩)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثَوَابَا وَخَيْرُأُمَلَا۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدَا۞وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا الَّقَدْجِءْتُمُونَاكَمَا خَلَقَنَكُوٓ أَوَّلَ مَرَّقْمِ بَلۡ زَعَمْتُمْ أَلِّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَا، وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَنَوَيْلَتَنَامَالِ هَلَذَاٱلْكِتَب لَايُغَادِرُصَغِيرَةَ وَلَاكِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُووَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ إِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلَّجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِ رَبِّهٍّ ۗ أَفَتَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّبَّتَهُۥ أَقْلِيآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقُّأَ بِشَى لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلُا۞ «مَّآأَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِ هِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَٱلْمُضِيِّينَ عَضُدًا @وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْشُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مِمَّوْبِقَانَ وَزَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُ مِمُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ واْعَنْهَا مَصْرِفَا ١

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾

{ إِلْمَالُ وَالْيَنُونَ } إِنَّتِي يَفْتَخِرُ بِهَا عُتَبَتُ وَأَصَحَابُهُ الْأَغْنِيَاءُ { زِينَتُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا} لَيْسَتِ مِنْ زَادِ الْآخِرَةِ. قَالَ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ: الْمَالُ وَالْبَنُونَ حَرْثُ الدُّنيَا، وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةَ حَرْثُ اللّخِرَةِ، وَقَدْ يَجْمُعُهَا اللّهُ لِأَقْوَامٍ. البغوي، ٣٤/٣

السؤال: ما حرث الدنيا، وما حرث الآخرة ؟

﴿ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (اللهُ)

الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة، من حقوق الله، وحقوق عباده، \_ ... ك ي حرور المسلمين وصدقة، وحج، وعمرة، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، وقراءة، وطلب علم نافع، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، وقيام بحق الزوجات، والماليك، والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق. تفسير السعدي، ص٧٩٤. السؤال: اذكر بعض الباقيات الصالحات؟.

﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

والشر، التي كسبوها . تفسير السعدي، ص٤٧٩.

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾

أي: بادية ظاهرة، ليس فيها مَعلمٌ لأحد، ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم، لا تخفى عليه منهم خافية. تفسير ابن كثير، ٨٥/٣-٨٠.

السؤال: ما التهديد الكامِنُ في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾؟.

قال قتادة: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تُجتمع على صاحبها حتى تهلكه . القرطبي،

السؤال: متى يهلك العبد بالصغائر ؟ الجواب:

﴿ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ۚ إِلَّا ٱحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللَّهُ ﴾

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾

سجود تشريف، وتكريم، وتعظيم. تفسير ابن كثير، ٨٧/٣.

السؤال: هل سجود الملائكة لآدم كان سجود عبادة؟ أم ماذا؟.

### التوجيهات

١. احذر أن تكون ممن يقول هذه الكلمة يوم القيامة : يا ويلتنا، حينما ترى السيئات محيطة ، ﴿ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ﴾

أي: بلا مال، ولا أهل، ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال، التي عملوها، والمكاسب في الخير

السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: ﴿ لَّقَدَّ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾؟.

- المال والبنون إنما هي نوعٌ من أنواع زينة الحياة الدنيا التي سوف تزول عنك؛ فلا تجعلها عائقاً لك أمام عمل الصالحات، ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا ۗ وَٱلْبَقِيَنَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ اللَّهُ }
- ٣. من أحببته أكثر من حبك لله، أو أطعته أكثر من طاعتك لله، تأمل فيه، ما الذي يملكه يوم القيامة؟ وهل يستطيع أن ينصرك في ذلك اليوم؟. ﴿ وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَدْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقَا 💮 ﴾

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهَكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّيًّ

أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّأٌ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا 💮 ﴾

يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم، ولأبيهم من قبلهم، ومُقرَعا لن اتبعه منهم، وخالف خالقه ومولاه، وهو الذي أنشأه وابتدأه بألطافه، ورزقه غذاه، ثم بعد هذا

كله والى إبليس وعادى الله، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ﴾ تفسير ابن كثير، ٨٧/٣. السؤال: قارن بين ولاء المؤمنين وبين ولاء الكافرين ؟.

- استعد بالله من الشيطان وذريته، ﴿ أَفَنَتَ خِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِنِ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُقٌ بِثِسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ ﴾ الكهف: ٥٠.
  - ادع الله أن يصرف عنك عذاب جهنم، ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَافِعُوهُما وَلُمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ ﴾ الكهف: ٥٣.
- سَلَ الله- تِعالي- سلامة الصدر، واستعدُ بالله من الحسد والكبر، فَإنما أهلكَ الشّيطّانَ دَاء الحسد والكّبر، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيّكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٠)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ ۗ إِلَّا أَن تَأْتِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوَّ يَأْتِيَهُ مُٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞وَمَانُرْسِلُٱلْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل ليُدْجِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَنِي وَمَآ أَنْذِرُواْهُ زُوَا ٥ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّن ذُكِّرَ كَايَتِ رَبِّهِ عَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْ قَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمۡ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمۡ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهۡ تَدُوٓاْ إِذَّا أَبَدَا۞وَرَتُكَ ٱلْغَـفُورُ ذُواُلرَّحْمَا ۗ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَلَهُمُٱلْعَذَابَّ بَللَّهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ــ مَوْبِكَ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكَ نَاهُمۡ لَكَاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا۞فَلَمَّابَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُ مَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَفِي ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

﴿ وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ- فَأَعْرَضَ عَنَها وَنَسِيَى مَا فَدَّمَتْ يَكَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنَ يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِمٍ ۚ وَقُرٍّ وَإِن مَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ﴿ ﴿ ﴾

أي: لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه، فتهاون بها، وأعرض عن قبولها . القرطبي، ٣١٢/١٣

من أظلم الناس لنفسه ؟ الجواب:

﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ اللَّهُ ﴾

كثير من الناس يجادلون في الحق بعد ما تبين، ويجادلون بالباطل {لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} ولهذا قال: {وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا} أي: مجادلت ومنازعت فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم، ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله، إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته، وبرهانه. تفسير السعدي، ص٤٨٠.

السؤال: كثرة المجادلة مع العلماء وطلبة العلم هل هو من الخير في شيء؟ وما السبب الذي يجعل الإنسان يكثر من الجدال مع أهل

بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوا ﴿ ٢٠ ﴾

الجواب:

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ

ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين النذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بمّا يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم بالخبر والنذر. ابن تيميت، النبوات، ١٦٢.

ما الفرق بين الآيات وبين النذر؟

بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَمَاۤ أَنذِرُواْ هُزُوا ﴿ ﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّن ذُكِّرَ يِئَايَتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمِ أَوْراً وَإِن تَدْعُهُم إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذَا أَبَدًا ١٠٠٠ وية هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه، أن يحال بينهم وبينه، ولا يتمكَّن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. تفسير السعدي، ص٨١.

الجواب:

السؤال: هناك فرقٌ بين من يعرض عن الحق وهو عالم به، وبين من هو جاهل به، تحدث عن ذلك في ضوء هذه الآية.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُدْرَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَكَانَ أَلْإِنسَنَ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<u>عَ</u> (الصحيح ) عن علي: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- طرقه وفاطمة ليلا؛ فقال: ألا تصليان ؟ فقال علي: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، قال: فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك ولم يرجع إليّ شيئًا، ثم سمعته يَضرب فخذه

> ويقول: (وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ). التحرير والتنوير، ١٥ / ٣٤٨. الناصح بخير يُقابل بالقبول قدر المستطاع، وضح ذلك ؟

الجواب:

الجدل والمخاصمة غريزة في الإنسان؛ فليحرص على علاجها، ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُـٰرَءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۗ ۗ ﴾.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَّ وَبُحَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمْهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ال

في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم

والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء؛ وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخَّت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأُجر والفضل أفضل الْأقسام، قال

البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس- رضي الله عنهم- في

ماذا يتعلم طالب العلم من رحلة موسى عليه الصلاة والسلام ؟

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين " أي: بالجنت لمن آمن، "ومنذرين " أي: مخوفين بالعذاب من كفر . القرطبي، ٣١١/١٣

اذكر أسلوبين من أساليب الدعوة إلى الله- تعالى- جاء ذكرهما في الآية ؟

- من كان لا يفهم القرآن، ولا يستطيع أن يتدبر الأمثال والقصص القرآنية؛ فليحذر من ذنوبه ومعاصيه، فإن الله قد يضرب الأكنة والغشاوة على القلوب العاصية، ويِشغلها بالنعم الزائِلة؛ لئلإ تفهم القرآنِ والبيانِ، ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِّايَنتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَى مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أُكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾
- استخدم الترغيبِ والترهيب في دعوتك إلى الله تعالى، ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾

- اقرا قصة من القصص الواردة في سورة الكهف، وتدبر فيما حوته من العبر والعظات، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلٍّ مَثَلٍّ مَثَلٍّ مَثَلٍّ أَلْإِنسَنُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا 🐠 🕻 الكهف: ٥٤.
  - استعذ بالله من الغفلة والإعراض، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِتَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ ﴾ الكهف: ٥٧. ٠٢
- قِم برِحلِة علمية إلى عالم تستمع منِه العلم، أو تقرِأ عليه فناً من الفنون، أو تجالسه؛ فتتعلم من أدبه وسمته، فذاك من أركان التعلم، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ لَآ أَبْرُخُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبُحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُقُبًا ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠١)

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَاغَدَآءَنَا لَقَدٌ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَلْذَا نَصَبَاهُقَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَاۤ أَنْسَٰٰ يٰنِهُ إِلَّا ٱلشَّيۡطَٰنُ أَنۡ أَذۡكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتِكَ اعَلَىٰٓ ءَاتَ ارِهِمَا قَصَصَانَ فَوَجَدَاعَبُدُامِّنْ عِبَادِنَآءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ وَمُوسَىٰ هَلْ أَبَّهُ عُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدَا۞قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ يَجُطُ بِهِ عِخْبُرًا ﴿ قَالَ ا سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىۤ أُحْدِثَ لَكَ مِنْـهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّيفِينَةِ خَرَقَهَاۚ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّىٰۤ إِذَا لَقِيَاغُلَمَا فَقَتَالَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِعَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا ١

﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾

استحبِاب إطعام الإنسان خادمَه من مأكله، وأكلهما جميعاً؛ لأن ظاهر قوله: ﴿ ءَالِنَا غَدَاَّءَنَا ﴾ إضافت إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعاً. تفسير السعدي، ص٤٨٣.

السؤال: في الآية تنبيهٌ على بعض الآداب في التعامل مع الخدام، بيِّن ذلك.

﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا 📆 ﴾

وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا، ولا في التسليم للقضاء، لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. القرطبي، ٣٢٢/١٣ هل يعد الإخبار بالحال اعتراضا على القدر ؟

### ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ.

إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. تفسير السعدي، ص٤٨٣.

السؤال: لماذا نسب النسيان إلى الشيطان، مع أن ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى؟.

### ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾

ويْ هذاً أصل من أصول التعليم أن ينبه المعلمُ المتعلمَ بعوارض موضوعات العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة. التحرير والتنوير، ١٥ / ٣٧٢.

في الآية الكريمة أصل من أصول التعليم، فما هو؟

أي: إنك لا تقدر عن مصاحبتي؛ لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك. تفسير ابن

السؤال: لم لم يصبر موسى على أعمال الخضر ؟.

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ١٧ ﴾

# ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (١) ﴾

سؤال تلطف، لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم.

السؤال: في الآية أدبّ يجب على المتعلم أن يتحلى به مع العالم، فما هو؟. الجواب:

### ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ١٠٠٠ ﴿

العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير، وتحذير عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن

يكون ضاراً، أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: ﴿ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾. تفسير السعدي،

السؤال: لمَ طلب موسى من الخضر أن يُعلَمَهُ رشدا، ولم يطلب منه أن يعلمه أي علم ؟.

### التوجيهات

- اعتبر بهذه القصة المشتملة على الرحلة في طلب العلم؛ ففيها من العبر
- عود نفسك الصبر، والتحمل، والتجلد، فبذلك يدرك العبد، ويحصل ما يريد، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ۖ ﴾ .
- تنبه يا طالب العلم أن الشيخ قد يصدر منه العتاب؛ ليرى مقدار تحمل الطالب، وعلو همته، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٧) ﴾ .
- لا تستح أن تأخذ العلم من غيرك؛ فإنه قد يكون الأقل علماً منك عنده أشياء لا تعلمها. ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠٠ ﴾

- سل الله- تعالى- أن يعلمك علماً نافعاً، ويزيدك منه، ﴿ وَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾ الكهف: ٦٥.
- خاطب أستاذك بأسلوب مؤدب تظهر فيه احترامك له، ﴿ قَالَ لَهُ، مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ ﴾ الكهف: ٦٦.
- اقرأ كتابا يتعلق بأدب طالب العلم، وتأمل فيه، وتخلق بشمائل أهل العلم المذكورة فيه، ﴿ قَالَ لُهُ مُوسَىٰ هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ ﴾
  - سل الله- تعالى- أن يرزقك الرحمة بالخلق، ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٠٢)

\* قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَتَـ تَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَافَلَاتُصَحِبْ فَيَقَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذِيِّ عُذْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَاحَتَّىٰۤ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُوُّا أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنْبَتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَةٍ تَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِرَمَاكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُوفَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَيْشِينَاۤ أَن يُرْهِقَهُ مَاطُغْيَلَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْ نَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنْزُلُّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَتِلُغَآ أَشُدُهُمَاوَيَسۡ تَخۡرِجَاكَ نَهُمَارَحۡمَةُ مِّن رَّبِكَۚ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِيُّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرَنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرْدَتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأَخُذُكُنَّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُم اللَّهُ عَلَمُهُم اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُم مَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا ع

القاعدة الكبيرة أيضا وهي: (أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة؛ أنه يجوّز؛ ولو بلا إذن؛ حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير)، كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار فيه سلامت للباقي؛ جاز للإنسان؛ بل شرع له

السؤال: استنبط العلماء من هذه الآية قاعدة مهمة، فما هي؟.

﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ ﴾

القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه (يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما)، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شراً منه. تفسير السعدي، ص٥٨٥ السؤال: ما القاعدة الجليلة المستنبطة من الآية ؟.

الجواب:

قَالَ قَتَادَة: قَد فرح به أبواه حين وُلِد، وحزنا عليه حين قتِل، ولوِ بقي لكان فيه هلاكهما؛ فليرضَ امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خيرٌ له من قضائه فيما يحب. تفسير ابن كثير، ٩٦/٣

السؤال: المسلم تصيبه الأحزان والمصائب، فكيف عليه أن يتعامل معها؟.

﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ ﴾

فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة؛ لتقر عينه بهم. تفسير

السؤال: عملك الصالح قد يُفِيدُ ذريتك، وضح ذلك من خلال الآية؟

السؤال: لماذا لم يعتذر موسى- عليه السلام- بالنسيان مرة أخرى؟

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ﴾

﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَغْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِيَّ قَدُ بَلْغْتَ مِن لَدُنِّي عُذُرًا ۞ ﴾. وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان: إما لأنه لم يكن نَسِي، ولكنه رجّح تغيير المنكر العظيم-

وهو قتل النفس بدون موجب على واجب الوفاء بالالتزام؛ وإما لأنّه نسي وأعرض عن الاعتدار بالنسيان؛ لسماجة تكرر الاعتدار به. التحرير والتنوير، ١٦ / ٦

١. حسنِ تدبير الله- تعالى- لِأُولِيائه بما ظاهِره ألمٌ، ولكن في باطنه رحمة، ﴿ وَأُمَّا الْغُلُمُ

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا وَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ۗ

وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِيُّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ ﴾ الكهف: ٨٢.

{ فَأُرَادَ رَبُّكَ } أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأنها في أمر مغيب، مستأنف، لا يعلم ما يكون منه إلا الله، وأسند الخضر إلى نفسه في قوله (فأردت أن أعيبها)؛ لأنها لفظم عيب، فتأدب بأن لا يسندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم عليه السلام: { وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ } . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،١ / ١١٨

السؤال: لمَ أسند الخضر في خرق السفينة الإرادة إليه، وفي إقامة الجدار أسند الإرادة إلى

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَزَهُمَا وَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ۗ

فَفِيها ما يدل على أن الله- تعالى- يحفظ الصالح في نفسه، وفي ولده، وإن بعدوا عنه، وقد روي أن الله- تعالى- يحفظ الصالح في سبعة من ذريته . القرطبي، ٣٥٦/١٣ السؤال: ما الثمرة العاجلة لصلاح المرء واستقامته ؟

فَكَانَ أَبُواهُ مُّوَّمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفُرا ﴿ ﴾ . ٢. إصلاح الأب لنفسه سبب في صلاح ذريته، ﴿ وَإِمَّا لَلْحِدَارُ فِكَانَ لِفُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ

وَكَانَ تَعْنَهُۥكُنرٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ رِنَّسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾.

الأعمال

# الصبر عماد البلوغ لمراتب الكمال، ﴿ قَالَ أَلْوَ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطَيعَ مَعِي صَبْرًا (﴿ ﴾ .

- ١. اعمل هذا اليوم عملا صالحا؛ يصل نفعه إلى الغير؛ ابتغاء وجه الله- تعالى- عسى الله أن ينفع به ذريتك من بعدك، ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنَ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ
  - ٢. اجتهد هذا اليوم في دفع ظلم عن مظلوم، أو ضعيف، ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّ لِكُ يَأْخُذُكُنَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا 😗 ﴾ الكهف: ٧٩.
    - ٣. اسأل الله تعالى أن يرزقك صلاح ذريتك، ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُرْهِفَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرا ۞ ﴾ الكهف: ٨٠.
  - ٤. ساعد أحد المحتاجين في قضاء حاجته، ﴿ وَأَمَّا أَلِجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَيِمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ, كَنزُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزُهُمَا ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٣)

إِنَّا مَكَّنَا لَهُ رِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ٥٠ حَتَى ٓإِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَآ قُلْنَاينَذَا اللَّقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَخِذَ فِيهِ مْرِحُسْنَا۞قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وْتُرَيْرَدُ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا نُكُرًا ١ هُ وَأَمَّا مَنْءَا مَنْ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ رَجَزَاءً ٱلْحُسۡنَّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِينَ أَمۡرِنَا يُسۡرًا ۞ ثُوَّ أَشَعَ سَبَبًا ۞ حَتَى إِذَابَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِرْلَّمَ نَجْعَل لَّهُمِيِّن دُونِهَاسِتُرَا ۞ كَذَاكِ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَّكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُوْسَدَّا ۞ قَالَمَامَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۞ءَ اتُّونِي زُبَرًا لَحْدِيدِيَّتِحَتَّى إِذَاسَاوَيٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ونَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفُرْغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا أَسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ رَنَقُبًا ۞

﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ أَنْ فَأَنَّهُ سَبَبًا ﴿ ٥٠ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه، ما به يستعين على قهر البلدان، وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل ٍبتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي: استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كلّ أحد يكون قادرا على السبب، فإذا أُجتمع القدرة على السبب الحقيقي، والعمل به، حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما لم يحصل. <mark>تفسير السعدي، ص84</mark> السؤال: الناس في تعاملهم مع الأسباب على ثلاثت أقسام: قسمان لا يحصل له المقصود، وقسم يحصل له مقصوده، بين ذلك من خلال

الجواب:

﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّنَا ﴿ اللَّهُ فَأَنْبَعَ سَبِّنًا ﴿ ٥٠ اللَّهُ اللَّ

وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت

السؤال: ما الأسباب التي أعطاها الله لذي القرنين؟ وما موقفنا مما سكت الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- عنه ؟

﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾

مُعْنَى هَذَا: أنَّ اللهَ- ِتَعَالِى- مَكِنْهُ مِتْهُمْ، وَحَكَمَهُ فِيهِمْ، وَأَطْفَرَهُ بِهِمْ، وَخَيْرَهُ: إن شَاءَ قَتَلَ وَسَبَى، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ أَوْ فَدَى، فَعُرِفَ عَدْلَهُ وَإِيمَانُهُ فِيمَا أَبْدَاهُ. تفسيرَ أبن كثير، 19٣/٥

> السؤال: المؤمنون هم أرحم الخلق بالخلق، وضح ذلك من خلال الآية؟. الجواب:

﴿ قَالُواْ يَدَا ٱلْقَرْيَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلَ جَعَلُ لِكَ خَرَّمًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيُنِيَعُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ مَا مَكَّفًى فِيهِ رَبِّى خَيْرُ أَعْلِيمُونِي بِقُوقٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُو وَيَبْتُهُمْ رَدْمًا (اللَّهُ ﴾ اللَّهُ عَلَى بَيْنَا وَيُنِيعُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا عَلَى اللَّه

في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم، وسد فرجتهم، وإصلاح ثغورهم، من أموالهم التي تفئ عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق، وأنفذتها المؤن، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم، وذلك بثلاثة شروط، الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء، الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجَّم؛ فيعينهم، الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم . القرطبي، ٣٨٤/٣١ -٣٨٥

السؤال: بين الواجب على من ولاه الله- تعالى- ولاية، أو إمارة تجاه من تحته ؟

﴿ حَتَّىٰۤ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا

أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (١٠) ﴾

أخرج ... البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: (والشَّمْسُ تَجْرِي لِمُستَقَرَّ لَها). روح المعاني للألوسي، ٣٥٥/٨

السَّوَّال: أينَّ تذهب الشمس عند الغروب؟

﴿ قَالَ إَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوِّفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ عَيْفَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلُهُ, جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَأُ ﴿ ١٨٠ ﴾ فكان عند ذي القرنين من السياسةِ الشرعيةِ ما استحق بهِ المدح والثناء، لتوفيق الله له

لذلك، فقال: سأجعلهم قسمين: {أمَّا مَنْ ظلمَ} بالكفر {فسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدَّ إِلَى رَبِّهِ فيُعِذِّبُهُ عَذَابًا نُكرًا} أي: تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

{وَأُمًّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى} أي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، {وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا} أي: وسنحسن إليه، ونلطف له بالقول، ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء، العادلين العالمين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد، بما يليق بحاله. تفسير السعدي، ١/ ٤٨٥ السؤال: ما علامة التوفيق للأمير الصالح ؟

الجواب:

﴿ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ. فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ١٠٠ ﴾

وُهُذِهِ إِلقِصِّة الِقرآنِيَّة تُعطِي صِفاتٍ لا مِحِيدَ عَتِهَا الحداِهِا: أنَّهُ كانَ مِلِكا صَالِحًا عَادِلا، الِثَّانِيَدَّ: أَنَّهُ كَانَ مُلْهَمًا مِنَ ٱللَّهِ،الِثَّالِثَدَ: أَنَّ مُلَكَهُ شَمَلَ أَقَطَارًا شَاسِعَت، الرَّابِعَت: أَنَّهُ بَلغَ فِي فتُوحِهِ مِنْ جِهَةِ المَعْرِبِ مَكانًا كانَ مَجْهُولا؛ وَهُوَ عَيْنٌ حَمِئَةٍ. التحرير والتنوير، ٢٠/١٦ السؤال: قد يجمع الله للعبد بين زينة الدنيا وبين الباقيات الصالحات، وضح ذلك من خلال الآية ؟

الجواب:

لا تسكت عِن شر، وِباطل، وفساد، وقم بواجب النصيحة، ﴿ قَالُواْ يَنَا الْفَرِّيِّي إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

اعترفَ بِفضل الله- تعالى- عليك مهما بلغ عزك، ومالك، وجاهك، ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ

التّعاون بين الناس ينتج عنه الأمور العظيمة القوية، هذا يدلي برأيه، وهذا يُمِدُّ الشّروع بماله، وهذا يُمِدُّ الشّروع بماله، وهذا يعمل فيه بجهده وساعده، ﴿ فَأَعِدُونِ بِثُورٍ أَجْمَلُ بَيْنَكُرُ وَبَسْمُمْ رَدْمًّا الشّروع بماله، وهذا يعمل فيه بجهده وساعده، ﴿ فَأَعِدُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الله اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

### الأعمال

استخرج ثلاث فوائد، وعبر من خلال قراءتك لقصة ذي القرنين. ٠,

سل الله- تعالى- أن يرزقك العدل في القول والعمل، وما تتولاه من أعمال، ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُۥ ۲. جَزَآءً ٱلْحُسَّنَىٰ ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِنَا يُسَرًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

٠٣

برز سليي وتسلوم مريز يكر . ساعد اليوم أحد الضعفاء والمحتاجين، ﴿ قَالَ مَامَكُني فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَأَعِنُونِ بِقُورَ أَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَيَنْتُهُمْ رَدْمًا ۞ ﴾ . استعذ بالله من هتنة ياجوج وماجوج، ﴿ فَالْوَايْدَا الْقَرْيَانِ إِذَ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ فَهَلَ نَجَعَلُ لِكَ خَرَجًّا كَلَّ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَنِينَامُ سَدًا ﴿ ۖ ﴾ ﴿ الكهف: ٩٤.

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٤)

قَالَ هَلْذَارَحْمَةُ ُمِّن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَيِّي جَعَلَهُ ودَّكَّاءً وَكَانَ وَعُدُرَيّ حَقًّا ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ <u>ۼ</u>ٛمَعْنَهُمْ جَمْعَا® وَعَرَضْنَا جَهَنَّرَ يَوْمَ بِذِ لِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايشَيَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ٲؘۿؘؠۣٮڔۘٱڵؚۘۜؽڹؘڰؘڡٛۯؙۊۣٲٲڹؠٙؾۜڿۮؙۅٳ۠ۼؚؠٳڍؠڡڹۮؙۅڹۣۤٲٞۅٙڸڮٲؖ؞ٳ۠ێؖٲ أَعۡتَدۡ نَاجَهَ ۚ يُلۡكَفِرِينَ نُزُلَا۞ قُلۡهَلۡ نُنَبِّكُم ۗ إِلۡآخۡسَرِينَ أَعۡلَا ۞ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونِ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عِفْيَطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزَّنَا۞ ذَلِكَ جَزَآ وُهُرْجَهَ نَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًا۞إِنَّٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِيحَٰنِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبَلَ أَن تَنفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدَاهُ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْبَشَرُيِّمَّلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وُحِدُّ فَمَنكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَأْحَدُالَ

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠٠ ﴾

يعرض عليهم جهنم، أي: يبرزها لهم، ويظهرها؛ ليروا ما فيها من العداب والنكال قبل دخولها؛ ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. تفسير ابن كثير، ١٤/٣

السؤال: لماذا تُعْرَضُ جهنم للكافرين في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوها؟

﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّ ﴾

أي: لا يقدرون على سمع أيات الله الموصلّة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرّآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمع ولا بصر، ولا عقل نافع. <mark>تفسير السعدي، ص٤٨٧</mark> السؤال: ما السبب الذي جعل المبغضين للدين لا يستطيعون سماع آيات القرآن سماعا ينتفعون به؟.

﴿ لَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفُوُّوا ۚ أَن يَنْخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَّا ۚ إِنَّا ۚ أَغَنَدْنَا جَهَنَّم لِلْكَفِرِينَ ثُرُّلًا ۖ

وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة؛ علاقتها التهكم. التحرير والتنوير، ١٦ / ٤٥

السؤال: ما وجه إطلاق اسم النزل على العذاب؟

﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَجِطَتْ أَغَمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ نَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنَا ﴿ ﴾. وجُعل عدم إقامة الوزن مفرعا على حبط أعمالهم؛ لأنهم بحبط أعمالهم صاروا محقرين، لا شيء لهم من الصالحات. التحرير والتنوير، ١٦ / ٨٤

السؤال: لم لم يكن للكافرين وزن يوم القيامة ؟

﴿ قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا بَشُرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِلًّا ﴾

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: علم الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- التواضع ؛ لئلا يره على خلقه، فأمره أن يقر، فيقول: إني آدمي مثلكم، إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به . البغوي، ٧٠/٣ وأكرمني الله به . البغوي، ٧٠/٣ السؤال: بين ما يدل على أهمية التواضع من هذه الآية ؟

﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِ الْخِيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل، ويظن أنه محسن، وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد، أو المراءاة . ا<mark>لقرطبي، ٣٩٢/١٣</mark>

السؤال:قد يُحبط عمل العبد وهو لا يشعر، فما الأسباب ؟

﴿ لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٠٠ ﴾

أي: تحولا ولا انتقالا: لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم، ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه. تفسير السعدي، ص ٤٨٨

السؤال: لم لا يريد أهل الجنة التحول عنها إلى شيء آخر؟.

### التوجيهات

١. لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله- تعالى- وقبوله له، كما لا وزن عند الله تعالى لصاحبه، وإن مات خوفا من الله أو شوقًا إليه، ﴿ قُلْ هَلْ نَنْزِئُكُمْ بِٱلْأَخْمَرِينَ أَعْمَلًا

الله اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحِيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠٠ ﴾.

٢. كل ما أنعم الله عليك من نعمه- سُواء في نفسك، أو بأن وفقك لأن تساعد غيرك- فلا تنسَ أن تحمد الله عليها، ورحمته بك، أن وفقك لهذا العمل، ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّ ﴾

٣. الذي يجمع بين الإخلاص وبين المتابعة للرسول- صلى الله عليه وسلم- بالدليل الصحيح؛ هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما ما عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه،

وإن ظن أنه يعمل صالحا، ﴿ فَنَكَانَ ۚ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ

أَحَدُا ﴿ اللهِ ﴾

- تضرع إلى الله الا تكون من الأخسرين أعمالاً، ﴿ فُلْ هَلْ نُنَيِّتُكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ ﴾ .
  - ادع الله أن يرزقك الفردوس من الجنة، ﴿ إِنَّ أَلَيْنِ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ كَانَتْ لَمُمّْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُوسِ نُزُلًا ۖ ﴾ .
  - استعد بالله من الشرك، والبدع، والرياء، ﴿ فُلْ هَلْ نُبَيِّنُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ ﴾.
    - اختر عملاً صالحاً من برٍ، أو صلة رحمٍ، أو صدقةٍ، وطبّقه، ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۖ ۖ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٥)

# ين المارة المنطقة المن

حَهيقَ هَ وَكُرُرُ حَمَّونَ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَرَكَيْ آَنَهُ الْهَ الْمُعَلَّمُ مِنْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَيَدَآ خَفِينًا ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَرَ الْعَظْلُمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَا وَلَهُ أَكْنَ إِنْ وَهَرَ الْعَظْلُمُ مِنْ هَ وَانِي خِفْتُ الْمَوْلِي مِن وَرَاءِ ى وَكَاسَتِ الْمَرَاقِي عَلِقَرُا فَهَبْ لِي مِن لَّذِنكَ وَلِينًا ﴿ يَرِفُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَلِيعَ فَقُرِثُ وَلَجْمَلُهُ رَبِ رَضِيبًا ﴿ يَرَفُنِي وَيَرِثُ مِنْ وَقَدْ بَلَقْنُ مِن قَلْمَ لَهُ مِنْ عَلَيْهُ وَكَانَتُ الْمُرَاقِي عَاقِيرًا شَعْبَا ﴿ قَالَ رَبِّ الْمُحْلِ لِي عَلَيْهُ وَكَالَتُ مَنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

﴿ ذِكْرُرَ مَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا آنَ ﴾ مريم: ٢.

{ عَبْدُهُ زَكُرِيًّا } وصفه بالعبودية؛ تشريفاً له، وإعلاماً له بتخصيصه وتقريبه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣

السؤال: لِم وصف الله زكريا- عليه السلام- بالعبودية ؟ الجواب:

٢ ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ۞ ﴾ مريم: ٣.

{ إِذْ نادى رَبَّهُ } يعني: دعاه { نِدَاءً خَفِيًا } أخفاه؛ لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. ا<mark>لتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣</mark> السؤال: في وصف النداء بالخفي مناسبة لطيفة اشتملت على عدة أمور، بينها .

# ٣ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾

توسل إلى الله- تعالى- بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته. تفسير السعدي، ص8٨٩

السؤال: في قصة زكريا بيانٌ لوسيلة ناجعة من وسائل الدعاء، فما هي؟. الحواب:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِّبًا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا

قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله-تعالى-عليه، وما يليق بالخضوع ؛ لأن قوله تعالى: " وهن العظم مني " إظهار للخضوع، وقوله: (ولم أكن بدعائك رب شقيا) إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته، أي: لم أكن بدعائي إياك شقيا، أي: لم تخيب دعائي إذا دعوتك، أي: إنك عودتني الإجابة فيما مضى. القرطبي، ٢٩/١٣ السؤال: بين ما ينبغي أن يكون عليه المتضرع إذا دعا الله تعالى ؟

الجواب:

### ٥ ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ ﴾

وجهِ خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سينًا، فسأل الله ولدا يكون نبياً من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حَدُّهُ. تفسير ابن كثب ١٩٧٣،

السؤال: هل كان نبي الله زكريا يخشى على ماله أن يأخذه بعد موته الوارثون؛ الذين ليسوا بأبناء؛ كما يفعله أهل الدنيا اليوم؟.

الحداب:

٢ ﴿ يَـٰزَكَرِيَّاۤ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِعُلَيرٍ ٱسْمُهُ يَعَيٰ لَمْ بَعْعَـل لَهُ, مِن فَبْلُ سَمِيًا ۞ ﴾ فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: أحدها: إجابة دعائه، وهي كرامة. الثاني: إعطاؤه الولد؛ وهو قوة، الثالث: أن يضرد بتسميته . القرطبي، ١٧/١٣

السؤال: ما البشائر التي ساقها الله- تعالى- لنبيه زكريا- عليه السلام- بعد تضرعه ؟ الجواب:

# ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ امْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا

🥞 مریم: ۸.

{ أنى يكُونُ لِي غلام } تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، فسأل ذلك أولاً: لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه؛ لأنه نادر في العادة، وقيل: سأله وهو في سنّ من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين؛ وهو قد شاخ . التسهيل لعلوم التنزيل لابن في ٢ / ٤

السؤَّال: كيف تعجب زكريا من بشارة الله له بالولد، مع كونه هو من دعا بذلك؟ . ا الجواب:

### التوجيهات

بدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا 🕚 🔏

- له قدرة الله- تعالى- فوق الأسباب، وإن شاء تعالى؛ أوقف الأسباب، وأعطى بدونها، ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَكَانَتُ أَمْرَأَقَ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِحَرِ عِتِيًّا اللّٰهَ اللّٰهِ كَالُورُ لَى غُلُكُم وَكَانَتُ أَمْ وَعَلَى مَيْنًا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْئًا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ تعالى، فالله- تعالى- عند حسن ظن عبده به، ﴿ وَلَمْ أَكُنْ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَمْ أَكُنْ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَمْ أَكُنْ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَمْ أَكُنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلْمَامِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّ
- ٣. تأمل في إجابة الله- تعالى- لدعاء من دعاه، يدفعك ذلك للإكثار من التضرع إليه،
   ﴿ يَدْرَكَ رَبّا إِنّا نَبْشِرُكَ بِعُلَامِ السّمُهُ بِحَينَ لَمْ بَعُعْل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِينًا (٧) ﴾

- ١. ادع الله- تعالى- سراً بما تحب من خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه أقرب إلى الاستجابة، ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُۥ زَكَرٍ يَّا ۚ ۚ ۚ إِذْ نَادَعِن رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾.
  - ٢. اخفِ أعمالك، والزم عملاً صالحاً من الأعمال الخفية، قال تعالى: ﴿ نِدَآءٌ خَفِيًّا ۞ ﴾
  - ٣. سل الله- تعالى- أن يرزقك الدرية الصالحة، وأن يجعل ذريتك من أولياء الله تعالى، ﴿ فَهَبِّ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ ﴾.
    - أكثر من ذكر الله- تعالى في الصباح والمساء، ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا اللهِ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٦)

يَيَعَقِي خُذِ الْكِتَبِ بِهُوَّ قَوْءَ النَّيْنَهُ الْخُوْصِبِيّا ﴿
وَحَنَانَا مِنْ الْمَاوَزُكُوةً وَكَانَ نَقِيّا ﴿ وَبَرَا يُولِلدَ يُووَدُ وَلِدَ كَنَى مَكُوبُ لِكُمْ جَنَا رَاعِقِيًا ﴿ وَسَلَمُعَلَيْهِ وَقَرَ كُلِهَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَنَا عَلَيْهِ وَقَرَ كُنِهُ مَكُوبُ وَلَهُ وَيَعْمَ إِذِ النَّبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْوَيًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَرْهُمَ إِذِ النَّبَدَتُ مِنْ وَفِيعَ مَرْجَعَا إِذَا لَنَبَدَتُ مَنْ أَهْ لِهُمَا مَا مَكَانَا شَرْوَيًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١٤٠٠ (الله المريم:١٤

قول تعالى ذكره: وكان برا بوالديه، مسارعا في طاعتهما ومحبتهما، غير عاق بهما، (ولم يكن جبارا عصيا) يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبرا عن طاعت ربه وطاعت والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا، متذللا، يأتمر لما أمر به، وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه، ولا والديه. تفسير الطبري، 1/ 170 السؤال: هذه الآية فيها حقان، فما هما؟

٠, ١٥

٢ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠٠ ﴾

قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد؛ فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت؛ فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث؛ فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا، فخصه بالسلام عليه. تفسير ابن كثر ، ۱۱/۳

السؤال: لمَاذا خُصٌ يحيى بالسلام عليه في هذه المواطن الثلاثة المذكورة في الأية؟.

الجواب:

### ٣ ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ ﴾

تذكير له بالله، وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز جل. تفسير ابن كثير، 117/٣

السؤال: ما الطريقة المثلى لدفع المعتدي على الإنسان؟.

### و وَلِنَجْعَلَهُ: ءَايَةً لِلنَّاسِ ﴾

تدلّ على كمال قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لئلا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها. تفسير السعدي، ص81،

السؤال: قصت مريم وابنها، تجعل القلوب متعلقة بالله وحدّه دون الأسباب الدنيوية ، وضح ذلك ؟

الجواب:

وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١٠٠ فَكُلِي وَأَشْرِقِ وَقَرِي عَيْنَا ﴾

وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآيت أن خير ما تطعمه النفساء الرطب، قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى، قاله الربيع بن خثيم وغيره. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٣ / ٣٩٩ السؤال: في هذه الآيت منهج طبي يقدمه القرآن فما هو؟ ...

جواب:

# ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ ﴾.

وذكرها صفة ( الرحمن ) دون غيرها من صفات الله؛ لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعراً عليها. التحرير والتنوير، ١٦ / ٨١

> لماذا خصت مريم عليها السلام صفة الرحمن دون غيرها؟ الجواب:

🔻 ﴿ وَهُزَى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا 🚳 ﴾ مريم: ٢٥.

استدل بعض الناس بهذه الآيت على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٦

> يستفاد من الآية أنه على العبد أن يتسبب في طلب الرزق، وضح ذلك ؟ الحوات:

### التوجيهات

- ١- احرص على القوة في الالتزام بالدين، ﴿ يَنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِمُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا (الله ﴾
- عليك ببدل السبب، ولا تتواكل، ﴿ وَهُزِّئَ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُرْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
   ٥٠٠ ﴾.
- ٣. اجتهد في طلب العلم، ولا تكسل، ﴿ يَنْيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَبَ بِفُورَ ۗ وَءَاتَنْتُهُ ٱلْحُكُم صَبِيتًا
   ٣. اجتهد في طلب العلم، ولا تكسل، ﴿ يَنْيَحْنَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِفُورَ ۗ وَءَاتَنْتُهُ ٱلْحُكُم صَبِيتًا
- تأمل حال مريم في حال فزعها عندما رأت جبريل بشرا سويا أمامها؛ لم تستغث بأحدٍ من خلقه، وإنما استغاثت واستعادت بالله عز وجل، لا كما يفعله بعض الجهلة من الاستغاثة بولى أو جنى أو ملك، ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُرِدُ بِٱلرَّمْنَ مِنكَ ﴾

- تعوذ بالله من كل ما تخاف من إنسان أو جان، ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِاللَّهُ مَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ ﴾.
- ٢. قل: "اللهم إني أسألك التقى والهدى والعضاف والغنى"، ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّذَنَّا وَزُكُوةً ۖ وَّكَاكَ تَفِيًّا ۞ ﴾ .
  - ٣. قدم إلى والديك شيئاً يحبانه، ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَا يَكُنْ جَبَّادًا عَصِيًّا ﴿ ﴾ .
  - تصبح بسبع تمرات، ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٠٧)

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأَ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدَا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّرِّمْمَنِّ صَوْمَا فَكَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَوَالُواْ يَكُمَرْ يَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١٠ يَتَأْخُتَ هَدُونَ مَاكَانَ أَبُولِهِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكِّلِهُ مَنَ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَّ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا۞وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمِرَ أَبْعَثُ حَيَّا۞ذَالِكَ عِيسَمِي ٱبْنُ مَرْيِمِّ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۞مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَمِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُۥۗ إِذَاقَضَىٓ أَمَّرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ۞وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَذَاصِرَكُ مُسْتَقِيرٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيرٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْقُونَنَّأَ لَكِنَ الظَّلِامُونَ الْيُوْمَ فِي ضَلَال مُّبينٍ

﴿ وَهُزَىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١٠٠ فَكُلِي وَٱشْرَبِي ﴾

قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة. تفسير ابن كثير، ١١٥/٣

السؤال: لماذا رزقها الله في تلك اللحظة بالرطب دون سائر أنواع الطعام؟.

# ﴿ فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾

وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفى ذلك عن نفسها؛ لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج، ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوي، التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينت هذا الخارق للعادة أمراً من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جداً. تفسير السعدي، ص٤٢ السؤال: لماذا أمرت مريم- عليها السلام- ألا تكلم أحداً من الناس بشأن عيسى؟.

### ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴿ ﴾

والابتداء بوصف العبودية لله ألقاه الله على لسان عيسى؛ لأن الله علم بأن قوما سيقولون: إنه ابن الله . التحرير والتنوير، ١٦ / ٩٨

> ما فائدة الابتداء بذكر العبودية لله على لسان عيسى عليه السلام؟ الجواب:

### ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ ﴾

أي: نفاعا حيث ما توجهت، وقال مجاهد: معلما للخير، وقال عطاء: أدعو إلى الله، وإلى توحيده وعبادته. البغوي، ٨٥/٣

كيف يكون العبد مباركا حيثما كان ؟

# ﴿ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعثُ حَيًّا السَّ ﴾ [مريم: ٣٣]

وذكر المواطن التي خصها؛ لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. المحرر الوجيز في

السؤال: وضح سبب تخصيص هذه المواطن بالذكر من عيسى عليه الصلاة والسلام؟

### ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾

فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها، أو ابنا للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله. تفسير السعدي، ص٤٩٢

> السؤال: لماذا كان أول ما نطق به عيسى عليه السلام: (إني عبد الله)؟. الجواب:

### ﴿ وَبُرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ﴾

وقد خصه الله- تعالى- بذلك بين قومه؛ لأن برّ الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل يومئذ، وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف؛ لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرَّئان الولد على التساهل في البرّ بها. التحرير والتنوير، ١٦ / ١٠٠ لماذا خص بر عيسى- عليه السلام- بوالدته بالذكر؟

- ١. إذا رأيت ما ظاهره الفساد من شخصِ صالحِ؛ فلا تتعجل الحكم عليه، بل تريث، فلعل وراء الأمور ما هو خاف عليك، ﴿ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرِيكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئا فَرِيَّا 💮 🥻 .
- رَّتِ ﴾ . ٢. تمسك بالصلاة والزكاة ما دام فيك نفسٌ يتردد؛ فإن ذلك شعارُ الأنبياء والصالحين من قبل، ﴿ وَأُوصَٰنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَٰوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ٣ ﴾ .
- ٣. برُّ الوالدين من شعار الأنبياء والصالحين من قبل؛ فتمسك ببرهما، ﴿ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي ﴾.

- قل: اللهم اجعلني مباركاً أينما كنت، ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ ﴾ .
- قم بأداة الصلوات مع الجماعة، ثم أدِّ السنن الرواتب تقرباً إلى الله، ﴿ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ .
- اقرأ في مناقب عيسى عليه السلام من صحيح البخاري، ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ ۞ ﴾ .
- أكثر من تسبيح الله؛ مستشعراً تتزيهه عن جميع صفات النقص، خاصةً نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى، ﴿ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَكٍّ سُبْحَنَهُۥ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٨)

وَأَنذِ رَهُمَ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُرِّ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَّ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِّيقَانَبَيَّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلِّعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَىٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴾ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا ۞ يَكَأْبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتِإِبْرَهِيهُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكٌّ وَٱهْجُرْفِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَاهُ عَلَيْكً سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ وكَانَ بِ حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُوْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمْ وَمَايَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ وَإِلْسَحَقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًا ١ وَانْذَكُوفِ ٱلْكِتَكِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبَيًّا ١

﴿ وَأَنذِ رَهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٦) ﴿ امريم: ٣٩]

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات، ولا يمكن تداركه، والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد، أي: أنذر الناس يوم القيامة، وقيل له: يوم الحسرة؛ لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. أ<mark>ضواء البيان ي</mark> إيضاح القرآن بالقرآن، ٣ / ٤٢٢

السؤال: لماذا سمي يوم القيامة يوم الحسرة، وهل الحسرة خاصة بالكفار؟

﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١١٠ ﴾

الصديق: الكثير الصدق القائم عليه، وقيل: من صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق بالبعث، وقام بالأوامر فعمل بها؛ فهو الصديق . البغوى، ٨٨/٣ كيف يكون العبد صدّيقا ؟

الحواب:

# ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾

وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى؛ فإنه لم يقل: ( يا أبت أنا عالم وأنت جاهل)، أو (ليس عندك من العلم شيء)، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلىَّ لم يصل إليك ولم يأتك. تفسير السعدي، ص٤٩٤

السؤال: كيف يستفيد الداعية من هذه الآية في مخاطباته للناس حال دعوته ؟.

﴿ يَتَأْبَتِ لَا نَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا اللَّهُ ﴾

وذكر وصف "عصيا" الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعل ( كَانَ )؛ للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه، وأنه متمكن منه. التحرير والتنوير، ١٦ / ١١٧

> السؤال: لم وصف الشيطان ب" عصياً"؟ الجواب:

> > ﴿ وَأَغْتَزِلُكُمْ وَمَا تَذْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا

وهذه وظيفت من أيس مِمّن دعاهم ... أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله. تفسير السعدي، ص٩٥٥

السؤال: ما الذي يفعله الداعية إذا لم يجد القبول عند من يدعوه.

﴿ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعِبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغَنِي عَنَكَ شَيْئًا ﴿ يَا يَتَأْبَتِ إِنِّ وَقَدْ جَآءَنِي مِنِكَ أَلْفِلْمِ وَاللَّهِ مِنَا لَمَ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

فتدرج الخليل- عليه السلام- بدعوة أبيه، بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب التباعك إياى، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان؛ وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. تفسير السعدي، ص٤٩٥

السؤال: التدرج في الدعوة من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الداعية، فكيف نستفيد من قصة إبراهيم هذا الأمر؟. الجواب:

# ٧ ﴿ لَبِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ أَنَّ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ ۗ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبَّ ﴾

﴿ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُّ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب

الجاهلين، ولم يشتمه، بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: ﴿ سَلَمُّ عَلَيْكَ ﴾. تفسير السعدي، ص٤٩٥

السؤال: كيف يكون أدب الداعية إلى الله إذا قوبِلَ بالأذى والكلام السيء؟. الجواب:

### التوجيهات

- الهداية ببيد اللهِ تعالى ، ولو كانتِ بيد المخلوقِين لهدى إبراهيمُ أباه، ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسُتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَّ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ .
- قد يُبتلي الله العبد بأمر، ثُم يعوضه بخيرٍ منه ، فهذا إبراهيم ابتلي بكفر أبيه، فوهبه الله في دريته النبوة، ﴿ فَلَمَّا أَعْرَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا ٠٢ لهُۥ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَكُلَّا جَعَلۡنَا نَبِيتًا ﴿ اللَّهُ ﴾
- عبادة الأوثّان، والأصنام، والقبور، والأضرحة، وكل عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان؛ لأنه الآمر بها، والداعي اليها، ﴿ يَتَأَبَّتِ لَا نَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ الشَّيْطَانُكَانَ لِلْرَّمُّنِ عَصِيًا ﴿ يَتَأْبَتِ لَا نَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانُ آلِنَّ الشَّيْطَانَكَانَ لِلْ تَعْبُدِ الشَّيْطَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل ٠٣
- لا تحقرن أن تَأْخَذ العلم عن أحد مهما قل شأنه، أو صغر سِنُه، ﴿ يَتَأْبَتِ إِنَى قَدَّ جَآءَنِى مِ َ ٱلْهِلْدِ مَا لَمْ يَأْتِكُ ﴾ . اعتزل أماكن الفساد والشر، ﴿ وَأَعْبَرُلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَى ٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًا ﴿ ﴾ . ٤.

- ارسل رسالة مختصرة في بيان أن العصاة يندمون يوم القيامة، ﴿ وَأَنْدِرْهُمْ بَوْمَ أَلْحَسْرَةِ إِذْ فَضِي ٱلْأُمُرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ أَلْحَسْرَةِ إِذْ فَضِي ٱلْأُمُرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ ٠,
  - سل الله- تعالى- المغضرة والرضوان لوالديك، ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَشَتَغْفِرُ لَّكُ رَبَّ ٓ إِنَّهُۥ كَأَتَ بِي حَفِيلًا ۖ ۞ ۖ ﴾ .
- قصة إبراهيم في دعوته مع أبيه مليئة بالمواقف الدعوية المهمة، حاول أن تدونها في عدة نقاط، واعرضها على أصدقائك، ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُۥكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٠٩)

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِب ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّيْنَهُ يَحَيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيَّا۞وَٱذْكُرُفِيٱلْكِتَبِ إِسۡمَلِعِيلَ ۚ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَيْتَا۞ وَكَانَ يَأْمُرُأُهْلَهُ وِبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِوَكَانَعِندَرَيِّهِءمَرْضِيَّا۞وَٱذَّكُرُفِٱلْكِتَكِ إِدْرِيسَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقَا نِّيتًا @وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِينَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ فُوجٍ وَمِن <u>ۮؙڗۣؽٙۊٳؠۛۯۿؚۑؠٙۯٷ</u>ۺڗؘۼۑڶۅٙڡؚڡۧڹ۫ۿۮؽ۫ڹٵۅۘٱڂ۪ؾؘؽؽؘٲٝٳۮؘٲؿؙؾٙڸؘۼۘڵڽۼۿۄ ءَايَتُ ٱلرَّحَمَٰنِ خَرُّواْسُجَّدَا وَبُكِيَّا ۞۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللَّهُ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَاْلِرَّحُمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ وَكَانَ وَعْدُهُ وَمَأْتِيًّا ۞ لَّا يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَأُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَ كَانَ تَقِتًا۞ وَمَانَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُّ لَهُ و مَا يَيْنَ أَيْدِ يِنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

﴿ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ,كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ ﴾

قال مجاهد: لم يعد شيئا إلا وفي به، وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد؛ حتى رجع إليه الرجل البغوي، ٩١/٣

بين قيمة الوفاء بالوعد عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟

﴿ وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَيْنًا ١٠٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ. وَالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ ﴾

فكمل نفسه، وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. تفسير السعدي، ص٤٩٦

السؤال: لماذا خُصَّ الأهل بالذكر هنا؟ الجواب:

# ﴿ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ ﴾

أي: لهم ما يشتهون من المطاعم والمشارب، "بكرة وعشيا "أي: في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة، ثم ولا عشيا...، وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا.

كيف يكون رزق أهل الجنة بكرة وعشيا ؟ وهل في الجنة نهار وليل ؟

### ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ ﴾.

سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها؛ حتى يخرج وقتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها؛ لكانوا كفارا. <mark>الفتاوى الكبرى، ٢ / ٣٣</mark>

بين خطورة تأخير الصلاة عن وقتها؟

# ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ ﴾

أضافها ً إلى اسمه (الرحمن)؛ لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية بقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. تفسير السعدي، ص٤٩٧ السؤال: ما الذي يستفاد من اقتران ذكر الجنات باسمه (الرحمن) في هذه الآيت؟.

# ﴿ إِذَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثُكِيًّا ﴾

وفي إضافة الآيات إلى اسمه (الرحمن) دلالة على أن آياته من رحمته بعباده، وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة. تفسير السعدي، ص٤٩٦

السؤال: لماذا أضيفت الآيات إلى اسم الله (الرحمن)؟ وما الذي يستفاد من هذه الإضافة؟.

### ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين، وقوامه، وخير أعمال العباد. تفسير ابن كثير، ١٢٥/٣

السؤال: تخصيص الصلاة بالذكر في الآية تنبيهٌ على أمر مهم، فما هو؟.

### التوجيهات

- ١. التقوى سبب من أسباب دخول الجنة، ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ .
- ٢. تفقد أحوال أهلك وأقاربك في صلاتهم وزكاتهم، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ.بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ ﴾
- ٣.احرص على أن تكون صادقا في أقوالك وأفعالك، وأن تكون صادقا في مواعيدك
  - وعهودك مع الغير؛ فتلك من أخلاق الأنبياء، ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ .
- ٤. تعاهد صلاتك بين الفترة والأخرى، وتفقد حالك معها؛ فإن إضاعتها إضاعة للدين برمته، ﴿ ﴿ ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ النَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيَّا ﴿ ﴾ ﴾

- مُر إخوانك وأهل بيتك بالصلاة والصدقة، وذكرهم بأدائها في وقتها، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِۦ مَرْضِيًّا ۞ ﴾ .
  - سل الله- تعالى- أن تكون ممن أنعم عليهم، ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِم يَنَ النَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٍ ﴾ .
- سل الله- تعالى- الهداية، وأن يجعلك من عباده المخلصين، ﴿ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَيْنَأً إِذَا نُنْلَ عَلَيْمٍ ْءَايَنْتُ ٱلرَّحْرَنِ خَرُّواً سَجَدًا ۖ وَبُكِيًّا ﴾ .
- تذكر ذنبا فعلته، والح على الله بالاستغفار والتوبة منه، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَِلَ صَالِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ ﴾ .
  - ابك أو تباك عند قراءة القرآن؛ خصوصا إذا كنت لوحدك، ﴿ إِذَا نُنْلَىٰ عَلَيْمٍ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْيَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَكُكِيّا ۩ ﴿ ﴿ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٠)

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرَلِعِبَادَيُّكُ هَلْ تَعَلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوَذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن قَبَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَانِزِعَنَّ مِنكُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّعَلَى ٱلرَّحْمَن عِيتًا ۞ ثُرَّلَنَحْنُ أَعْلَمُ بٱلَّذِينَ هُمۡ أَوۡكِى بِهَاصِيلَيّا ﴿ وَإِن مِّنكُوۡ إِلَّا وَارِدُ هَٰۤأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمَا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيَّا۞وَإِذَاتُتَانَعَلَيْعَلَيْهِمْءَايَتُنَابَيِّنَتِ قَالَٱلَّذِينَ كَفَرُولْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مِين قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِغْيَا ١ قُلْمَنَ كَانَ فِي ٱلضَّمَلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُوُّا مَايُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَّرُّ مَّكَانَاوَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْهُدَيُّ وَٱلْبَيْقِيَاتُ ٱلصَّبِلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثَوَّا بَاوَخَيْرُ مَرَدًا ١

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرِنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جِثيًّا ١٠٠٠ ﴾.

وعطف ( الشياطين ) على ضمير المشركين؛ لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة. التحرير والتنوير، ١٦ / ١٤٧

ما فائدة عطف الشياطين على المشركين في الآية الكريمة؟

﴿ قُلْ مَن كَانَ ۚ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلَيْمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَتُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ

فمعيار التفرقة بين النّعمة الناشئة عن رضي الله- تعالى- على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به؛ هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال. التحرير والتنوير، ١٦ / ١٥٥ كيف نفرق بين من كان في نعمة لرضى الله تعالى، وبين من كان في نعمة للاستدراج؟

### ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْيَنِ عِنِيًّا ١٠٠ ﴾

قال مجاهد: فجورا، يريد الأعتى، فالأعتى، وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما، وأشد كفرا، وفي بعض الآثار: أنهم يحضرون جميعا حول جهنم مسلمين، مغلولين، ثم يقدم الأكفر، فالأكفر. القرطبي،

بين عقوبة من كان إماما في الشر والطغيان ؟

# ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴾

كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ فلا أدري أنجو منها، أم لا.

وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشِهِ قال: يا ليت أمي لم تِلدني، ثم يبكي، فقيل له: ما يُبكيكَ يا آبا ميسرة ؟ فقالَ: أُخبرنا أنَّا واردوها، ولم نُخَّبَر أنَّا صاَّدرون عنها. تفسير ابن

السؤال: لم يخاف المتدبر للقرآن من الورود على النار؟

# ﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتُنثَا وَرِءْ يَا ١٠٠٠ ﴾.

والأثاث: المال من اللباس ونحوه ، والرئى: المنظر، فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا، وأحسن أثاثا وأموالا؛ ليبيّن أن ذلك لا ينفع عنده، ولا يعبأ به. مجموع

الأموال والصور ليست هي التي تنفع عند الله عز وجل، بين ذلك من الآية الكريمة؟

﴿ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿ ﴾ الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها . البغوي، ١٠٥/٣

ما الباقيات الصالحات ؟ ولِم سميت بذلك ؟

الجواب:

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَى الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّفَامًا وَأَحْسَنُ

﴿ خَيْرٌ مَّقَامًا ﴾ أي: في الدنيا من كثرة الأموال، والأولاد، وتوفر الشهوات ... وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. تفسير السعدى، ص٤٩٩ السؤال: كثيرا ما يجعل الناس النعم الدنيوية دليلا على محبة الله لهم، فما رأيك في

الجواب:

١. تقديم رؤساء الضلال وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباع الضالين، ﴿ ثُمُّ لُّنَازِعَكَ مِن كُلُّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا (اللهُ ﴾.

 احذر استدراج الله- تعالى- لك بتتابع نعمه مع استمرارك على معصيته، ﴿ وَكُرْ أَهْلَكُنا قَبَلَهُم مِن قَرْبٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنْتُنَا وَرِءْيًا ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَاةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا ھيكھم ئن قرنوسم المسن الله ورديا ہي۔ رَاقُواْ مَا يُوعَدُونَ اِمَّا اَلْعَدَابَ وَلِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوْ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ۞ ﴾

٣. العبادة تحتاج إلى مجاهدة وصبر؛ فجاهد نفسك، وصبرها على الطاعات، ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِيرٌ لِعِبُدَتِهِ : ﴿

 عيك لحفظ القرآن، ومداومتك عليه، ورغبتك الصادقة في فهمه، سبب لأن يمدك الله بمعونته التي تزيدك حفظاً على حفظ، وتكسبك فهما على فهم، ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدُى ﴾

- ١. ردِد هذِه الآيتِ، وِتفِكر فِيها، وأحضر قلبك عندها، وتذكر ما خافه السلف الصالح عند قراءتها، حيث قالوا: لا ندري إذا وردنا النار هل نخرج منها، ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا 🖤 🍇 .
  - ٢. سل الله- تعالى- أن يزيدن هدى، ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِيكَ ٱهْ مَدَوا هُدَى ﴾
  - ٣. قل: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله" فهي من الباقيات الصالحات، ﴿ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنَدَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا ﴿ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١١)

أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَ كَايَلِتَنَاوَقِالَ لَأُو تَيَرَّتَ مَالَاوَوَلَدًّا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ۞ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ ومِنَ ٱلْعَذَابِ مَذَّا ﴿ وَنِرِثُهُ و مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرُدَا ﴿ وَأَتَّخَاذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَاةُ لِّيكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ۞كَلَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُهُ مَ أَذًا ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِ مَرَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١٠ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفَدًا ﴿ وَلَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَنَّمَ ورُدَاهَ لَّايِمْلِكُهُنَّ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنَّ اتَّخَذَعِندَ الرَّحْمَنعَهُ دَا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَاذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ۞ لَقَـٰدُ جِعْتُمْ شَيْعًا إِذَّا هَاتَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَنَجِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْ اللَّرَحْمَن وَلَدًا ٥ وَمَايِنْبُغَى لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّمَنِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِي ٱلزَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْأَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ۞

# ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرُدًا ۞ ﴾

أي: نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد، وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- وغيره: أي: نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه، وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد، ونجعله لغيره من المسلمين، (ويأتينا فردا) أي: منّفردا لا مال له، ولا ولد،ولا عشيرة تنصره.

حينما ترى في الواقع من اغتر بماله وجاهه وولده، وظن أنه مخلد، كيف تعظه بهذه الآيات؟

# ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ١٠٠٠ ﴾

ومعنى إرث أولاده: أنهم يصيرون مسلمين؛ فيدخلون في حزب الله، فإن العاص وَلَدَ عمَرًا الصحابي الجليل وهشاما الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارةً للنبي- صلى الله عليه وسلم-، ونكاية، وكمد للعاص بن وائل. التحرير والتنوير، ١٦ / ١٦٣ ما معنى إرث أو لاد العاص بن وائل السهمي المذكور في الآية الكريمة؟

# ﴿ وَٱغَّنَدُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ

عَلَيْهِمْ ضِدًّا 🗥 ﴾.

ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل . مجموع الفتاوي، ١ / ٢٩

ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، كيف دلت الآية الكريمة

# ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ ﴾

يساقون إلى جهنم وردا، أي: عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبةً، وهو جهنم، في حال ظمأهم ونصبهم.

السؤال: في الآيَّة تصوير لحالة المشركين البشعة يوم القيامة، فبينها.

# ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًا ١٠٠ أَن دَعَوْا لِلرَّحْين

قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق، إلا الثقلين. تفسير ابن كثير، ١٣٥/٣

السؤال: الجبال والشجر أعقل من بعض البشر، وضح ذلك من خلال الآية؟.

### ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ١٠٠٠ ﴾

الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم، فالمتقون يفدون إلى الرحمن، راجين منه رحمته وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه. تفسير السعدي، ص٥٠٠

السؤال: ما ظنَّ المتقين بربهم يوم القيامة حين يحشرون إليه ؟.

الجواب:

# ﴿ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٠٠٠ ﴾

وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا؛ لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنت رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. تفسير السعدي، ص٥٠١

السؤال: ما وجه تسمية الإيمان بالله ورسله عهدا؟.

- ١٠ اختصاص الله- تعالى- بعلم الغيب، ﴿ أَطَلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِي عَهْدًا ﴿ ٢٠ ).
   ٢٠ معبودات المشركين تنقلب يوم القيامة إلى أعداء، ﴿ كَالَّ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيُكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠٠٠ ﴾ .
- ٣. لا عُجب مما يشاهد من مسارعة الكافرين والمنافقين إلى الشر والفساد والشهوات؛
   لوجود شياطين تحركهم بعنف إلى ذلك، وتدفعهم إليه، ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشّيَطِينَ عَلَى ٱلۡكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا ﴾.
- ٤. لا تجامل قريبا ولا بعيدا في العبادة؛ فإنك ستأتى الله فرداً يوم القيامة؛ لا مال ولا أهل ولا ولد، ليس معك إلا عملك؛ فأحسِن هذا العمل وأصلحه، ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يُومً ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٠٠٠ ﴾ .

- ادع الله- تعالى- أن يحشرك في زمرة المتقين، ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا
- تعاهد نفسك هذا اليوم أن لا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه، وتذكر قول الله تعالى ﴿ كَلَّا سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ ﴾.
- قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن للشيطان ﴿ أَزًّا ﴾ للباطل، فمن استعاذ بالله- تعالى- منه أعاذه، ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا ۖ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا ﴾
  - أكثر هذا اليوم من التلفظ بشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله). قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ إِلَّا مَنِ أَتَّفَذَ عِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ﴾ قال: (شهادة لا إله إلا الله)



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٢)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّ مَا يَشَرْنِكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينِ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لَّذَّا۞ وَكَمْ أَهْلَكَنَاقَبَاهُم مِّن قَرْنِ هَلْ يُحِتُّن مِنْهُ مِيِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١

طه۞مَآ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَى ۞إِلَّا تَذْكِرَةَ لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ١٠ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ ويَعْلَمُ ٱلبِّسَرَوَأُخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّكُهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ إِذْ رَءَانَالًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوا إِنَّ ءَانَسْتُ نَارَالْعَلِيَّ ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أُوۡأَجِدُعَلَىٱلنَّارِهُدَى۞فَلَمَّٱأَتَنَهَانُوۡدِيَ يَنۡمُوسَى ۖ ۞إِنِّي أَنَا رَيُّكَ فَأَخْلَعْ نَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِي ﴿

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ١١٠ ﴾

قال مجاهد: يحبهم الله، ويحببهم إلى عباده المؤمنين ...قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله- عز وجل- إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم. البغوي، ١١٠/٣

كيف ينال العبد الود من الله تعالى ؟

الحواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَكُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ١١٠ ﴾

يجعل لهم ودا، أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ودٌ؛ تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات، والدعوات، والإرشاد، والقبول، والإمامة ما حصل. تفسير السعدي، ص٥٠١ السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها المسلم من محبة الصالحين له؟.

﴿ إِلَّا نُذِّكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ( ) ﴾.

لماذا قال سبحانه تذكرة، ولم يقل تعليما؟

﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ ﴾ [طه:٩]

# ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُدِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ۞ ﴾

أي: القرآن، يعني: بيناه بلسانك العربي، وجعلناه سهلا على من تدبره وتأمله. القرطبي،

هل مشروع تدبر القرآن الذي تعيش معه صعب، أم سهل؟

# ﴿ مَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَعَى ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ ﴿

والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب، فتمتثل أمر الله، وتجتنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دونّ غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها. أضواء البيان في إيضاح القرآن

السؤال: ما الصفة التي تهيؤك للاستفادة من التذكير والمواعظ؟

﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْفَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ﴾

عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: السّر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدّث به نفسك؛ لأنك تعلم ما تسر به اليوم ، ولا تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم، وما تسر به غدا، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى: ما خَفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله البغوي، ١١٣/٣ بين عظيم قدرة الله في علمه السر وأخفى ؟

١. تذكر أن الله- تعالى- مطلع على السرائر والخفيّات، ﴿ وَإِن يَحْهَرُ وَأَلِوَ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرّ وَأَخُفَى 🕔 🕻 .

والتذكّرة : خطور المنسي بالذهن؛ فإن التوحيد مستقرّ في الفطرة والإشراك مناف لها، فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في الفطرة، أو تذكير لملة إبراهيم عليه السلام. التحرير

وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عما لقي في تبليغه من المشقات

وكفر الناس، فإنما هي له على جهم التمثيل في أمره. الحرر الوَّجيز في تفسير الكتاب

السؤال: من أسباب السعادة تأمل قصم موسى في سورة طه، تدبرها، ثم استخرج فائدتين

- ٢. راقب الله- تعالى- في خلوتك، فلا تقل قولا يغضب الله، ولا تفعل فعلا يسخط الله، ﴿ وَإِن تَجُهَرُ بِأَلْقُولِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ﴾ .
- ٣. تأمل في الأمم الغابرة التي أهلكها الله- تعالى- ودمرها، هل تسمع لهم صوتاً ؟ ، هل تري لهم أثِرا ؟ فِأين العِظة والاعتبار ؟ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبُلُهُم مِّن قَرْنٍ هَلُ يَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أُحَدٍ أَوْ تُسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞ ﴾ .
- ٤. تَعَلَم اللغة العربية مهم جدا لفهم القرآن الكريم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يعزفَ عن هذه العلوم، بل يتعلمها ويتقنها بقدر الإمكان؛ لأن القرآن الكريم إنما نزل بلساًن عربى مبين. ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ ﴾ .

- اقرأ سورة مريم، واستخرج منها بشارتين وندارتين، ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبْشِّـرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِيرَكَ وَتُنذِرَ بِهِـ قَوْمًا لُّذًّا ﴾.
- تعرف على صفات الله- تعالى- الواردة في سورة طه، وادع الله بمقتضاها، فقل: يارحمن ارحمني (د) ،ياغني ارزقني من فضلك، (لُهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوُتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَيٰ )
  - قل: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغضرك لما لا أعلم " ، ﴿ وَإِن جَعْهُرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلبِّيرَ وَأَخْفَى ۞ ﴾ .
  - ارسل رسالة تبين فيها أقرب وأيسر طريق لنيل حب الناس من خلال الآية، ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ هُمُ ٱلرَّمْنَنُ وُدًّا ﴿ ﴿ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٣)

وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ۞إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَامَن لَّاكُوْوِنُ بِهَاوَاتَّبَعَهَوَىٰهُ فَتَرْدَىٰ ﴿وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَيٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ أُعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أَخْرَيٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَنَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ لَّشَعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَاتَخَفُّ سَنُعِيدُهَاسِيرَقَهَاٱلْأُولَى ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أَخْرَىٰ ﴿ لِلَّهِ يِكَ مِنْ اَيْتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ٱذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدْدِي۞وَيَسِّرْ لِيٓ أَمۡرِي۞وَٱحْلُلْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞وَالْجَعَل لِي وَزِيرَامِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدْيِهِ الزَّرِي وَ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّ نُسُيِّحَكَ لُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ۞وَنَذُكُوكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ وتيتَ سُؤْلَكَ يَنمُوسَى ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿

﴿ فَأَعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴿ اللَّهِ لَهِ

﴿ فَأَعْبُدُ فِي ﴾ بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلت في العبادة؛ لفضلها، وشرفها، وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. تفسير السعدي، ص٥٠٠ السؤَّال: لماذا خُصَّت الصلاة بالذكر مع أنها داخلت في العبادة؟.

﴿ إِنَّنَىٰ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ۗ ﴿ ﴾ طه: ١٤.

{ وَاَقِمِ الصلاة لذكري } قيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بها . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٦

السؤال: دلت الآية على مقصد عظيم من مقاصد الصلاة، فما هو؟

# ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٧٠ ﴾ طه: ١٧.

{ وَمَا تِلْكُ بِيَمِينِكُ يا موسى } إنما سأله؛ ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حيم، فمعنى السؤال: تقرير أنها عصا؛ فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها، وبعد أن قلبها. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٧

السؤال: ما الغرض من سؤال الله- جل وعلا -لموسى، مع كونه- تعالى- يعلم السر وأخفى

### ﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي 💮 ﴾

شوكته وكثرة جنوده. البغوي، ١١٩/٣

أي: وسُعنهُ وأفسِحه؛ لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. تفسير السعدي،

السَّوَّال: في الآية حثُّ للدعاة أن يدعوا الله أن يزيل الهموم الثقيلة عنهم قبل مباشرة الدعوة، وضِّح ذَّلك من خلال الآية.

وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا؛ لشدة شوكته، وكثرة جنوده، وكان

يضيق صدرًا بما كلف من مقاومة فرعون وجنده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق؛ حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرّته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك؛ لم يخف فرعون مع شدة

﴿ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٠٠٠ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ١٠٠٠ ﴾

﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴾ ولما علم موسى ذلك؛ لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر، وسأل الله الإعانة عليه، بما يؤول إلى رباطة جأشه، وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه، وإعطأته فصاحة القول: للإسراع بالإقناع بالحجة. التحرير والتنوير، ١٦ / ٢١٠ بين سرعة الأنبياء عليهم السلام - في التسليم والقبول لأمر الله تعالى؟

# ما سنة الأنبياء في معالجة الهموم الكبيرة والعقبات الشديدة في الدعوة إلى الله ؟

- ١. الحدر الحدر من قطاع الطريق إلى الله، ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤُمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَتُهُ فَتَرْدَىٰ 🕦 🕻 .
- ٢. على العبيد قبل أن يبدأ بأي عمل أن يطلب العون والتوفيق من الله، ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٠٠٠ وَيَسِّرُ لِيَّ أَمْرِي ١٠٠٠ ﴾ .
- ٣. العمل عِلَى كسبَ العَيشَ مَنْ سنة الأنبياءِ عليهِم السلام، ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهْشَ بِهَا عَلَىٰ غَنَـمِى وَلِىَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ ۗ ﴾
- ٤. أهمية التوحيد؛ حيث بدأ به قبل الصلاة: ﴿ إِنِّنَ أَنَا أَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَوة لِذِكْرِيَّ 🐿 🏟

### ﴿ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ١٠٠٠ ﴾

وذلك لما كان أصابه من اللثغ، حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها ودلك لا تصل المسبق المستقب ال الحاجة. تفسير ابن كِثير، ١٤٣/٣

السؤال: في الآية بيانٌ لأدب من آداب دعاء الأنبياء لربهم في حاجاتهم الدنيوية، فما هذا

الجواب:

- استمع إلى تلاوة من القرآن لأحد القراء المجيدين، ﴿ فَأَسْتَمِعَ لِمَا يُوحَىٰ ۞ ﴾ .
- تعاهد نفسك هذا اليوم بأذكار الصباح والمساء، وأدبار الصلوات، وعند النوم، ﴿ كُنَّ شُيِّعَكَ كُثِيرًا ﴿ ۚ ۖ وَنَذَكُرُكَ كُثِيرًا ﴿ ۚ ۖ ۖ وَنَذَكُرُكُ كُثِيرًا ﴿ الْ
  - ابحث عن صاحب صالح مناسب لك، واشترك معه في عمل دعوي، ﴿وَأَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ﴿ اللَّهُ
- سجّل في ورقة أهم النقاط التي تعين الداعية على دعوته من خلال قصة موسى، ﴿ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَرّر لِيّ أَشْرِي ۞ وَيَرّر لِيّ أَشْرِي ۞ وَأَخْلُلْ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ( أَ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ( أَ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٤)

إِذْ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٓ أُمِّكَ مَايُوحِیۤ۞أَنِ ٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلْيَيِّرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَتُمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّكِي وَعَدُوُّلُهُ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۞ إِذْ ثَمَيْمِيٓ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أَيْكَ فَي تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقِتَلْتَ نَفْسًافَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّروَفَتَنَّكَ فُتُونَأً فَلَيَثْتَ سِينِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرِّحِتْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ٥ وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ۞ٱذۡهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا تَنيَا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ رَطَعَى ۞ فَقُولَا لَهُ رَقَوْلًا لَّيْنَالَعَلَّهُ مِيَتَذَكُّوٰ أَوْيَحَنَّنِي ﴿ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ٥ قَالَ لَا تَخَافآ إِنِّي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ فَأَتِياهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمُّ قَدْجِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكَّ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰۤ۞إِنَّاقَدُ أُوحِىَ إِلَيْنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَعَكِيٰ مَنكَذَّبَ وَتَوَلِّيهِ هَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَى قَالَ رَبُّنَاٱلَّذِيٓ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وثُرُّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالُٱلْقُرُ وِنِٱلْأُولَى ١

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠٠٠ ﴾

إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده، ويسعى نهاية ما يمكنه عِن إيصاله لذلك، فما ظنّك بصنائع الرب، القادر، الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه، واصطفاه من خلقه؟!(. تفسير

السؤال: كيف تدل الآية على فضل موسى عليه السلام؟.

# ﴿ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَينِي وَلَا نَبْيا فِي ذَكْرِي (الله ٤٧٤)

يقول: ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما، فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما، ويثبت أقدامكما؛ لأنكما إذا ذكرتماني؛ ذكرتما مني عليكما نعما جمة، ومننا لا تحصى كثرة. تفسير الطبري، ١٨ / ٣١٢ السؤال: اذكر فائدة الذكر بالنسبة للداعية

# ﴿ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهِ لَهِ

قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول: أنت الإله . القرطبي، ٦٦/١٤

اذكر مظهرا من مظاهر رحمة الله- تعالى- بعباده من هذه الآية ؟

# ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (اللهُ ﴾

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أحبه الله، وحببه إلى خلقه، وقال ابن زيد: جعلت من رآك

أحبك، حتى أحبك فرعون، فسلمت من شره، وأحبتك آسية بنت مزاحم؛ فتبنتك.

من الذي يضع للعبد المحبة في قلوب الخلق ؟

### ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رُثُمَّ هَدَىٰ ١٠٠٠ ﴿

قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه، وهداه لما يصلحه . البغوي، ٣/١٢٤

بين نعمة الله- تعالى- على خلقه بإعطائهم وهدايتهم ؟ الجواب:

# ﴿ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّتِنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ١٠٠٠ ﴾.

إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء؛ لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى، فإذا لم ينفع اللين مع المدعوّ، وأعرض، واستكبر؛ جاز في موعظته الإغلاظ معه. التحرير والتنوير، ١٦ / ٢٢٥

ما المقصود بالحكمة في دعوة الناس؟

الجواب:

### ﴿ قَالَ فَمَن زَبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١٠٠٠ ﴾.

وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله (فَمَن زَّيُّكُمَّا) إعراضاً عن الاعتراف بالمربوبية، ولو بحكاية قولهما؛ لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه، فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربّه، أو أنه اعترف بأنّ له ربّاً. التحرير والتنوير، ١٦ / ٢٣٢ لماذا لم يقل فرعون: فمن ربى، وإنما قال: فمن ربكما؟

- معيت الله وحفظه الأوليائه وأهل طاعته، ﴿ قَالَ لا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُماً أَسْمَعُ وأَرَىٰ
  - أشد الناس بلاء؛ هم الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل، ﴿ وَفَنَتَّكَ فُنُونًا ﴾.
- ٣. الكلام اللين، والخطاب الهين في الدعوة إلى الله أنضعَ وأنجع لإجابة المدعوين، ﴿ فَقُولًا لَهُ, قَوْلًا لَّئِنًا لَعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٣٠٠ ﴾
- ٤. ذكر الله- سبحانه وتعالى- يسهل عليك كل الأمور، وانظر كيف أن الله- سبحانه وتعالى- أمر موسى وهارون ألا يفترا عن ذكر الله؛ وهما ذاهبان لدعوة فرعون؛ لأن ذكر الله يهون الأمور على الإنسان، ﴿ وَلَا نِنِيا فِي ذِكْرِي ﴿ اللَّهِ يَهُولُ اللَّهِ عَلَى الْإِنسان، ﴿ وَلَا نِنِيا فِي ذِكْرِي ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- قل: " اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك الجبن والبخل، وأعوذ بك غلبة الدين وقهر الرجال "، ﴿ فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْغَيْرِ ﴾ .
- إذا رأيت إنسِاناً محبوبا منِ الصالحين؛ فاعلم أنها نعمة من الله عليه، فسل الله- تعالى- أن يلقي عليك محبة منه، وأن يضع لك القبول في الأرض،كما أنعم على أخيك، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴿ ۚ ﴾ .
- ادع بدعاًء: "اللهم اهدني لأحسَن الأخلاق لا يهَدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت "، ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ۞
  - مُر بمعروف، وانه عن منكر بحكمة وعلم، ولا تخف، ﴿ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ٣٠٠ فَقُولًا لُهُۥ قُولًا لِّينًا لَعَلَّهُۥ يَنَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٣٠٠ ﴾.
- تذكر أكبر ذنب فعلته، وتيقن أنه إذا تبت من ذلك الذنب تُوبِدَ نصوحا صادقة، فإنه لا يمنعكُ أن تكون من عباد الله المقربين الفائزين بأعلى الدرجات عنده، ﴿ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْغَرِ وَقَلْتَكَ فَلُونًا فَلِئْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى ۖ فَإِنَّ صَالِغَنْتُكَ لِنَفْسِي ۖ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٥)

قال عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِنَّ لِلْ يَعِيشُلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْزَلُ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجُنَا بِهِ وَ أَوْ كَامِن البّاتِ شَقَى ﴿ كُولُوا مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ ال

# ١ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُمَى ١ ﴾

سميت نهيم؛ لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي . البغوي، ١٢٦/٣

لم سمى الله- تعالى- أصحاب العقول أولي النهى ؟ الحواب:

٢ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ = أَزْوَجُا مِن نَبَاتِ شَتَى ﴿ ﴾ طه: ٥٣.

. { الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض مَهَداً } أي: فراشاً، وانظر كيف وصف موسى ربه- تعالى- بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة، ولا على وجه المجاز، ولو قال له: هو القادر، أو الرازق، وشبه ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالطه، ويدعي ذلك لنفسه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٢٠ /

> السؤال: على الداعية المؤثر أن يكون مقنعا في حجته، كيف تستفيد ذلك من حوار موسى مع فرعون ؟ الحواب:

# ت ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَمَكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ۞ ﴾

وخص الله أولي النهى بذلك؛ لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمتزلة البهائم السارحة، والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسامهم معرضة. تفسير السعدي، ص٧٠٠

السؤال: من المستفيد من آثار نعمة الله وقدرته، المدرك لمقاصدها ؟.

الحداب:

### 🇨 ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحَشِّرَ النَّاسُ ضُحَى 🍘 ﴾

وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علو كلمت الله، وظهور دينه، وكبت الكافر، وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد، وفي المجمع الغاص؛ لتقوى رغبت من رغب في الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. القرطبي، ٨٦/١٤

ما السرفي اختيار موسى- عليه السلام- لمواعدة بني إسرائيل في يوم عيد واجتماع عام؟ .....

# اللهِ فَأَخِمُعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا ﴾

ليكون أمكن لعملكم، وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. تفسير السعدي، ص٨٠٨

زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من

أُرْضُهم، والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى

السؤال: لماذا اختار فرعون أن يتهم موسى بأنه جاء لإخراج فرعون وقومه من أرضهم؟.

السؤال: لماذا تناصح السحرة فيما بينهم أن يأتوا صفا؟. الحواب:

﴿ قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ٧٠٠ ﴾

أوطانها، ويصعب الخروج منها ومفارقتها. تفسير السعدي، صٌ<sup>٥٠٨</sup>

# ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَقَى ١٠٠ ﴾

ومعنى جمع الكيد: تدبير أسلوب مناظرة موسى، وإعداد الحيل؛ لإظهار غلبة السحرة عليه، وإقناع الحاضرين بأنّ موسى ليس على شيء. وهذا أسلوب قديم في المناظرات؛ أن يسعى المناظر- جهده- للتشهير ببطلان حجّة خصمه

وهذا أسلوب قديم في المناظرات؛ أن يسعى المناظر- جهده- للتشهير ببطلان حجَّّة خصمه بكلّ وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير، ومبادأته بما يفتّ في عضده، ويشوش رأيه؛ حتَّى يذهب منه تدبيره. التحرير والتنوير، ١٦ / ٢٤٧

### التوجيهات

- ١. مشروعية المناظرة الإظهار الحق، وإبطال الباطل، ﴿ قَالَ مُوْعِدُكُمْ يَومُ ٱلزِّينَةِ
   وَأَن يُحْشَر ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ ﴾.
- لا تناظر إلا عن علم، وبصيرة، وشهود، ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَر النَّاسُ ضُحَى اللَّهِ ﴾
- ٣. تحر الصدق في مناظرتك، ولا تقل إلا الحق، ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيلَكُمْ لَا تَغْتُرُواْ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَنْدُ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمنِ اَفْتَرَىٰ (١٠٠٠)
- تعاون الدعاة وطلبت العلم في إيصًالِ الدعوة إلى الغير أكثر فائدة، وأنجح وسيلة، ﴿ فَأَجْمُواْ كَيْدُكُمْ ثُمُّ أُمُّواُ صَفًا ﴾

- ا. اذهب أنت وبعض زملائك إلى ساحر، أو مشعوذ، أو عرّاف، أو مجاهر بمعصيت، وانصحه، وادعوه إلى التوبة، وذكره بعظيم ذنبه، وخطورته وعظيم مغفرة الله ورحمته، ﴿
   قـــالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُّ لاَ نَفْتُرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿۞ ﴾.
  - ٢. انكر منكراً رأيته بين زملائك، ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞ ﴾.
  - ٣. احمد الله بعد أن تأكل؛ فإنه هو الذي أنبت الزرع الذي به تقوم حياة الأدميين، ﴿ وَأَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجًا مِّن نَبَاتٍ شَقَّى 💮 كُلُواْ وَأَرْعَوْاْ أَنْعَلَكُمْ ﴾ .
    - الق كلمة، أو أرسل رسالة عن خطر السحر، ﴿ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرٍ مِّنْلِهِ عِلْجُعَلْ بَيْنَا وَيَيْنَكَ مُوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مُغَنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً شُوى ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٦)

قَالُواْيَكُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوِّلَ مَنْ أَلْقِي ﴿ قَالَ بَلْ ٱلْقُوَّا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةَ مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَٱلْأَعْلَىٰ۞وَأُلْقِ مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓاْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاجِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى ۞ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوّاْءَامَنَا بِرَبِّ هَلُرُونَ وَمُوسِى ۞ قَالَءَامَنَتُمْ لَهُ وَقَبِّلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُورٍۗ إِنَّهُ رِلَكِي يُرَكُّوُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلبِيِّحْرِّ فِلَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُو ۗ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلَا ثُمَلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ١ هُ قَالُواْ لَن نُّؤْثِ رَكِ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبّاً فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٌّ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَالِيَغْفِرَلَنَا خَطَلِيْنَا وَمَآ ٱلْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحَرُّ وَٱللَّهُ حَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّرَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْبَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ٥ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتَهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُو ذَلِكَ جَـزَاَّءُ مَن تَزَكِّي ٥

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰٓ إِمَّا أَنْ تُلُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَىٰ ١٠٠ قَالَ مَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ مَنْحِيلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَسْعَىٰ ١١٠ ﴾ خيروه، موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت. <mark>تفسير السعدي، ص٥٠</mark>٨

> السؤال: ثقة أهل الباطل بأنفسهم لا تزعزع ثقة المؤمن بربه، وضح ذلك من خلال الآية ؟. الجواب:

﴿ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ اللَّ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ . خِيفَةَ مُوسَىٰ اللَّ ﴾

﴿ فَأُوَّجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴾ كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. تفسير السعدي، ص٥٠٨ السؤال: ما سبب الخوف الذي وقع من موسى؟ وهل كان شاكا في وعد الله؟. الجواب:

﴿ قَالَ ءَامَنُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ، لَكِيرَكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَّ فَلَأُقَطِعَبَ أَيَّدِيكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَذُ عَذَابًا وَأَبقَىٰ ﴿٣﴾ ﴾ ولما رأى فرعون إيمان السحرة؛ تغيِّظ ،ورام عِقابهم، ولكنه علم أنَّ العقاب على الإيمان بموسى - بعد أن فتح باب المناظرة معه - نكث لأصول المناظرة، فاختلق للتشفي من الذين آمنوًا؛ عَلْمٌ إعلانهم الإَيمان قبل استئذانِ فرعون، فعدّ ذلك جرأة عليه. التحريّر والتنويّر،

من صفات المغلوب اختلاق الأعدار الواهية بين ذلك من الآيات الكريمة؟

﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّما نَقْضِي هَذِهِ

أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه، إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين، وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة، فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته. التحرير والتنوير، ١٦ / ٢٦٦ بين حال المؤمنين إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة؟

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَى اللَّ

فلا ينتفع بحياته، ولا يستريح بموته، وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته، كما أخبر الله- تعالى - عنه، فلا يموت بفراقها، ولا يحيا باستقرارها . القرطبي، ١٠٧/١٤ بين شدة عذاب الله- تعالى- للكافر في كونه بين الحياة والموت؟

# و وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى الله

يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: حيث أتى، وذلَّك دليلٌ على كفرَّه؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٣٩ السؤال: ما وجه نفي الفلاح عن الساحر؟

الجواب:

﴿ قَالُواْ لَن نَوْتِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنّا فَأَقْضِ مَآ أَنَّ قَاضٍ إِنَّما نَقْضِي هَذِهِ

وهـ هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. تفسير السعدي، ص٥٠٩

السؤال: إذا واجهتك لذة من لذات الدنيا المحرمة؛ فإن هذه الآية تدلك على طريقة تتخلص بها من هذه الشهوة، بيِّن ذلك.

- إذا واجهت الإنسان العاقل شهوة محرمة من شهوات الدنيا؛ قارن بينها وبين لذات الآخرة، ﴿ قَالُواْ لَن نَّؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَٱفْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۗ 🖤 🛊 .
- إنما يأتي فرج الله- تعالى- عند الشدةِ والخوف، فالمؤمن يطمئن بربه تعالى، ولو كان في أحلك الظروف، ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نُقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَأَ ۗ ﴿ ﴾
- من شأن الطغاة التوعد لأهل الحق بالقوة والبطش، وهذا علامة ضعفهم وهوانهم، ﴿ فَلأَقَطِعَتَ لَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمْنَ إَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِىٰ ۞ ﴾

- اقرأ هذه الآيات، واستخرج منها ثلاث فوائد، ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَّةُ سُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۗ ﴾.
  - احمد الله على ما أنعم عليك من حفظ كتابه، ﴿ قَالُواْ لَن نَّؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِرَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾.
- قل: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ﴿ قَالُواْ لَنَ نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْمِيَنَتِ ﴾ ٠٣
- قل: ربنا إننا آمنا؛ فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عداب النار، ﴿ إِنَّا عِامَنَّا بِرَبِّنَا لِيغْفِرُ لَنَا خِطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ ﴾ . ارسل رسالة، تحذر منها من طرائق السحر وأهله، ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ ۖ ﴾ .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٧)

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُ مُطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسَا لَا تَخَكُفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَنَّبُ عَهُمْ فِرْعَوْبُ بِجُنُودِهِ وَفَغَيْشِيَهُم ِمِّنَ ٱلْيَرِّمَا غَيْشِيَهُمُ ﴿ وَأَضَلَّ فِرَّعُونُ فَوْمَهُ و وَمَاهَدَىٰ۞يَنبَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ قَدۡ أَجَيَّنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُرْ وَوَعَدۡنكُوْ جَايِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيٰ ١٤ كُلُواْمِن طَيّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْ أَفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبّيّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا رُبِّكُمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَصَلِحَاثُمَّاهُ مَّدَىٰ ۞ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ ﴿قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدُّ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَأْقَ الَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُو ٱلْعَهْدُ أَمۡ أَرَد تُـمُ أَن يَحِلَّ عَلَيۡ كُمۡ غَضَبُ مِّن رَّيِّكُوۡ فَأَخْلَفْتُ م مَّوْعِدى هَا قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿

﴿ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۞ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تظلموا، وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة؛ فتكونوا ظالمين طاغين، وقيل: لا تنفقوا في معصيتي، وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصيي. البغوي، ١٣٤/٣

متى يصل العبد إلى حد الطغيان الذي تتنزل بسببه العقوبة؟

### ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۞ ﴾

الأسباب [أسباب إلمغفرة] كلها منحصرة في هذه الأشياء:

فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها: من تعلم علم، وتدبر آية أو حديث؛ حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كما المعاني يهتدي أو ضلالة، وجهاد، وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للدنوب، محصلات لغاية المطلوب. تفسير السعدي،

السؤال: ذكرت الآية ثلاثة أسباب للمغفرة، فما هي ؟.

### ﴿ ﴿ وَمَآ أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ١٨ ﴾ طه: ٨٣.

موسى- عليه السلام- لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله، وطلباً لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامريّ حينئذ بعبادة العجل. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢

السؤال: ما الذي أعجل موسى عليه السلام ؟

رَبِّ لِتُرْضَىٰ }. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ٤ / ١٢١ للمسابقة فعل الطاعات أجر عظيم، بين ذلك؟

﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، غَضْبَن أَسِفًا ﴾

﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ ﴾.

### ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ ﴾

" وعجلت إليك ربي لترضى "أي: عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمسير إليه؛ لترضى عني . القرطبي، ١١٧/١٤

ما الصفة التي تزيد رضا الله عن المتعبد؟

# ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى

ٱلسَّامِيُّ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ [طه: ٨٧] وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة القبط؛ فألقوها عنهم، وعبدوا

السؤال: من خلال الآية: وضح ضرر الورع إن كان عن جهل ؟

العجل؛ فتورعوا عن الحقير، وفعلوا الأمر الكبير. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤

أي: بعد ما أخبره- تعالى- بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم، وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم، وهذا شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا

فعل المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله، ويحصل له بذلك من رضوان

الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات كما قال موسى عليه السلام: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

السؤال: الأنبياء والدعاة من أشفق الناس على الأمم، وضِّح ذلك من خلال هذه الآيت.

الجواب:

- تحرِيمِ الإسراف والظلم، وكفِر النعم، ﴿ كُلُواْ مِن طِيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمٌ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُّ هَوَىٰ 🗥 ﴾.
- مشروعية الغضب لله- تعالى- والحِزن على ترك عبادته بمخالفة أمره ونهيه، ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾.
- كن على يقين بالله تعالى، ولا تخف من الباطل وأهله؛ ما دمت مستمسكا بالحق، ﴿ وَلَقَدْ أُوحَيْناً إِلَى مُوسَى آنُ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَفُ دَرّكًا

- استعد بالله من غضبه وعقابه، ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضْبِي فَقَدَّ هَوَىٰ ﴿ ١٠ ﴾ .
- سمّ الله- تعالى- عند الأكل، واحمده بعده، ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلّ عَلَيَكُرْ عَضَبِي ﴾ .
- قف مع نفسك، متذكراً نعم الله، وقل: يا رب لك الحمد، أنجيتني من بلاء كذا، حفظتني من فتنة كذا، فرجت عني كربة كذا وكذا، ﴿ يَبَيِّيٓ إِمْرَةٍ بِلَ قَدْ أَبْعَِنَّكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُوْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَي 💮 ﴾ .
  - ا عمل عملا صائحا؛ كصدقة جارية، أو إحسان لمبتلى، أو صيام يوم، فإن ذلك سبب لمغفرة أرحم الراحمين، ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَكِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ۞ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٨)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلاَ يَرَوْتَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مْ فَوْلًا وَلَايَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَـُرُونُ مِنقَبَلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَافُتِنتُم بِيِّتُ وَإِنَّ رَبَّكُوُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْمَامُوسَىٰ ۞ قَالَ يَكَارُونُ مَامَّنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ مُرضَلُّواْ ۞ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَّتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ فَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْحُبُرُواْ بِهِۦفَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَدُهُ هَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالْنُ ثُخْلَفَهُ وَوَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًّا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُعَرَلَننسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَعِرنَسُفًا ۞ إِنَّمَا إِلَهُ كُواللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوا وَسِعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاهُ

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ( ١٠٠٠ ).

وقدم الضرّ على النفع قطعا لعُذرهم في اعتقاد إلهيته؛ لأن عذر الخائف من الضرّ أقوى من عذر الراغب في النفع. التحرير والتنوير،

لماذا قدم الضر على النفع في الآية الكريمة؟

الحواب:

﴿ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ ﴾.

لأَن ذَلك محل العبرة من فقدانه صفات اِلعاقل؛ لأنهم يَذعُونه، ويُثنون عليه، ويمجدونه، وهو ساكت، لا يشكر لهم، ولا يَعِدهم باستجابة، وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقَّى طِلبة؛ أن يُجيب. التحرير والتنوير، ١٦ / ٢٨٨

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٩٢

من أدلة بطلان عبادة الأصنام والأضرحة والقبور أنها لا تجيب أصحابها، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟

﴿ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَلَيْنَهُمْ صَلُّواْ ﴿ أَنَّ أَلَّا تَنَّبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ٣

هذا كله أصل في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم- لاسيما إذا كان راضيا حكمه- كحَّكمهم. القرطبي، ١٧٤٤/١٤

ما الأصل العظيم الذي يفيده كل مؤمن من هذه الآية ؟

السؤال: لماذا نادى هارون أخاه موسى بقرابة الأمومة دون الأبوة؟

﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ﴾

ترقق له بذكر الأم، مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. تفسير ابن كثير، ١٥٩/٣

السؤال: الذا نادى هارونُ موسى ب(يا ابن أمي) مع أنه شقيقه؟.

﴿ قَــَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفُهُۥ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا 🖤 ﴾

وإنما قال هارون لأخيه: قال: يا ابن أم؛ لأن قرابة الأم أشد عطفا وحنانا من قرابة الأب.

هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي، وهجرانهم، وألا يخالطوا، وقد فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- ذلك بكعب بن مالك، والثلاثة، الذين خلفوا رضي الله عنهم.

السؤال: كثر في هذا الزمان دعاة البدع ودعاة الضلالة، كيف نتعامل معهم في ضوء هذه

الجواب:

﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحْرِقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ۞

ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها؛ لامتنع ممن يريده بأذى، ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى- عليه السلام- إتلافه- وهم ينظرون- على وجه لا تمكن إعادته، بالإحراق والسحق، وذريه في اليم، ونسفه؛ ليزول ما ير السعدي، ص١٢٥ يْ قلوبهم من حبه، كما زال شخصه. <mark>تف</mark> السؤال: لماذا أزال موسى العجل بهذه الطريقة؟.

- التلطف في خطاب الغضبان، ومناداته بما يرقق قلبه من أسباب تهدئته، ﴿ قَالَ يَـبْنَوُمُ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ﴾ .
- إزالة الباطل من قلوب الناسِ يجب أن تكون بأجِكِم طريقة تجعلهم يؤمنون ببطلانه، ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحْرِقَنَّهُ, ثُمَّ لَنَسِفَتَهُ, في ٱلْيَدِ
- اهجر المبتدعة والعصاة، إذا كانت مصلحة هجرهم أكثر من وصلهم، ﴿ قَــَالَ فَأَذْهَبَ فَإِكَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولُ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغَلِّفُهُ، ﴾
- جواز العذِل والعتاب للحبيب عند تقصِيره فيما عهد به إليه ، ﴿ قَالَ يَهُرُونُ مَامَنَّكَ إِذْ رَأُينُهُمْ صَلُّوا ﴿ إِنَّ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ ﴾.

- تذكر ضريحا أزاله المسلمون؛ ولم يصبهم أذى، واذكر هذا شاهدا ودليلا على بطلان عبادة من يعبدون القبور، ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَّاً لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا 🖤 ﴾.
  - انكرَ منكرا بالقول والقلب؛ إذا لم تستطع تغييره باليد، ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُمِ رَبِيٍّ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحُمُنُ قَانَيَعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ ۖ ﴾ .
    - وفر لحيتك ولا تحلقها؛ فإنها سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلْحَيَى وَلَا بِرَأْسِيّ ﴾
      - استعد بالله من النفس الأمارة؛ التي تزين المعصية، ﴿ وَكَذَلِكَ سَوُّكَتْ لِى نَفْسِى ۞ ﴾ ۗ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣١٩)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَّ وَقِدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مِّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ رَبَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ٨ خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ حِمۡلَا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبٍ ذِرُرْقَا ١٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّيثَّتُمْ إِلَّاعَشْرًا ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ أَمْثَكُهُمْ مَطَرِيقَةً إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلِحْبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَاصَفْصَفَا۞ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآأَمْتَا۞يَوْمَبِذِيتَيِّعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَفُرُّ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَاتَشَمَعُ إِلَّاهَمُسَا @يَوَمَيِذِ لَاتَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُو قَوْلَا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ -عِلْمَا۞ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّويِّرُ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَاهَضْمَا ١٩ وَكَنَاكِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرَّوَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَالَهُمْ يَتَّ قُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

﴿ كَنَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا (١١) ﴾

ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان، ولا إيناس السامعين بالحديث، إنما المقصود منه العبرة، والتذكرة، وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة. التحرير والتنوير، ١٦ / ٣٠٣

ما المقصود من قصص الأمم في القرآن الكريم؟

﴿ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾

﴿ ذِكْرًا ﴾ وهو هذا القرآن الكريم، ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله- تعالى- من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمِر والنهي، وأحكام الجزاء. تفسير السعدي، ص١٢٥ السؤال: لماذا سمي القرآن ذكرا؟.

﴿ وَخَشُرُ ٱلْمُجْمِعِينَ يَوْمَيِدِ زُرُقًا آنَ يَتَخَنفَتُوكَ يَنْهُمُ إِن لَّيْشُمُ إِلَّا عَشْرًا آنَ تَخَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّلْتُمَّ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠٠

{ يَتَخَافَتُونَ بَيِنَهُمْ إِن لَّبِثتُمْ إِلاَّ عَشراً } أي: يقول بعضهم لبعض في السرِّ: : إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال، وذلك لاستقلالهم مدّة الدنيا، وقيل: يعنون لبثهم في القبور، { يَقُولُ أَمثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثتُمْ إِلاَّ يَوْماً } أي: يقول أعلمهم بالأمور، فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يوماً واحداً: فاستقل المدّة أشد مما استقلها غيره . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢

السؤال: كيف دلت هذه الآية على حقارة الدنيا؟

﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ ﴾

وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه. القرطبي، ١٤٢/١٤

ما السبب في التعبير بالوجوه في الآية ؟

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ ﴿ ﴾ وهذا وصف يفيد المدح؛ لأنّ اللغة العربية أبلغ اللغات، وأحسنها فصاحة وانسجاماً. التحرير والتنوير، ١٦ / ٣١٤

ما الذي يفيده وصف القرآن بـ (عَرَبِيًّا)؟

الجواب:

الأعمال

﴿ وَتَعْشُرُ ٱلْمُجْمِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرُقًا ١٠٠ يَتَخَفَتُوكَ يَنْتَهُمْ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١١٠ تَحَنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠٠ ﴾

والمقصود من هذا: الندم العظيم، كيف ضيعوا الأوقات القصيرة، وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم، والدعاء بالويل والثبور. تفسير السعدي، ص١٣٥ السؤال: ما الذي يفيده الإنسان من هذا الإخبار عن البحرمين؟.

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِاحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلَّمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ ﴾ لأن العمل لا يقبل من غير إيمان . القرطبي، ١٤٣/١٤

> بين منزلة الإيمان في قبول الأعمال الصالحة ؟ الجواب:

- أقبل على القرآن الكريم تعلما، وتعليما، وعملا، ﴿ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيْـَمَةِ وِزْرًا ﴿ ۞ ﴾.
- الشفاعة الحقة هي لأهل التوحيد؛ فاحرص أن تكون منهم، ﴿ يُوْمِ لِهِ لَّا لَنْفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا ۞ ﴾.
- تصور مشهد خضوع الخلق، وذلتهم بين يدي الله تِعالى، حتى لٍإ يسمع لهم صوت من عظم ما هم فيه من الهول، ﴿ يُوْمَبِدِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِنَ ۗ لَهُۥ وَخَشَعَّتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا 💮 🦫
- تذكر أن الشَّفَاعة عنِد الله لا تنفع إلا بإذن الله للشَّافع، ورضاه عن المشفوع له، ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَّرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا 💮 🖫 .

- اقرأ قصة من قصص الأمم الغابرة، تجد في ذلك العبرة والعظة، ﴿ كَنَالِكَ نَفُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءٍ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّذَنَّا ذِكْرًا اللَّهِ ﴾. اقرأ سورة من سور القرآن الكريم متعظا بما فيها، ﴿ وَقُدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا 🕚 مَّنْ أَغَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وِزَلَّا ۞ ﴾.
- انظر إلى جبل من الجبال الرواسي، أو صورة له، ثم أقرأ الآية، وتأمل كيف يدك الله- تعالى- هذا الجبل العظيم، وغيره في يوم القيامة، ففي ذلك عبرة، قال تعالى: ﴿ وَيِسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَشْفًا 💮 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا 💮 لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا 🌚 🎉 ،
- سل الله- تعالى- شفاعة نبيك، وقل: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد- صلّى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ﴿ يُومَ إِلْ النَّفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ورَضَى لَهُۥ قَوْلًا
  - صل صلاة نافلة، وأطل فيها السجود، وأظهر فيها الذل والافتقار للواحد القهار، ﴿وَعَنَتِ ٱلْوَّجُوهُ اِلْحَىَّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٠)

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُدْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبّ زِدْنِي عِلْمَا۞وَلَقَدْعَهِ دُنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وعَزْمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْ ١ فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَاعَدُقُّلَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْ غَيْ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْءَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطِنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّايَبَانَ هَا فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَةُ وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبَّهُ وَفَعَوَى ۞ ثُمَّٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ وفَتَابَعَلَيْهِ وَهِدَىٰ۞قَالَٱهْبِطَامِنْهَا جَيِعُأَّ ابَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِينَّ كُمرِيِّتِي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَهُ دَاى فَ لَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْ قَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِّرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَمَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَعْمَى ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ١

﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ الْمَاكِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْفُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰۤ إِلَيْكَ وَخْيُهُۥ وَقُلُ زَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ ﴾. وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن مُلك غيره من المُتَسَميّن بالملوك لا يخلو من نقص. التحرير والتنوير، ١٦ / ٣١٥

> بين باختصار ثلاثة فروق بين ملك الله وبين ملك ملوك الدنيا؟ الجواب:

﴿ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الله ﴾

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنَّى ويصِبر حتى يضرغ المعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام مُلقِي العلم، فإنه سبب للحرمان. <mark>تفسير</mark>

السؤال: ما الأدب الذي يستقيه طالب العلم من هذه الآية؟.

### ﴿ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل زَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا الله ﴾

لما كانت عجلته- صلى الله عليه وسلم- على تَلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم، وحرصه عليه؛ أمره الله- تعالى- أن يُسأله زيادة العلم. تفسير

السؤال: في الآية وسيلة مهمة للحصول على العلم النافع، فما هي ؟.

كيف نتدبر ونعمل بهذه الآية ؟

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ ﴾

الجواب:

ويقينا. البغوي، ١٤٢/٣

# ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ ال

وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله ( ألا تجوع فيها ولا تعرى) ، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قولُه (لا تظمأ فيها ولا تضحى ۖ) لمناسبة بين الجوع والعَرى، في أن الجوع خلوَّ باطن الجسم عما يقيه تألمُه، وذلك هو الطعام، وأن العرى خلوَّ ظاهر الجسم عما يقيه تألمه، وهو لفح الحر، وقرص البرد؛ ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن، والثاني ألم حرارة الظاهر. التحرير والتنوير، ١٦ / ٣٢٢ لماذا قرن الجوع بالعري، والظمأ بالصّحى في الآيات الكريمة؟

# ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٠٠٠ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله- تعالى- لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، وتلا الآية. القرطبي، ١٥٦/١٤

كان ٍ ابن مسعود- رضي الله عنهما- إذا قرأ هذه الآية، قال: اللهم زدني علما وإيمانا

هل يكفي حفظ القرآن للهداية في الدنيا، والنجاة في الآخرة ؟ الجواب:

### ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾

فلا طمأنينت له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق، حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى؛ فهو في قلق، وحيرة، وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. تفسير ابن

السؤال: هل نعيم الظاهر دليل على سعادة الباطن، وضح ذلك من الآية؟.

- ١. كان آدم يعلم عداوة إبليس له، ويعلم عاقبة طاعته؛ ومع ذلك استطاع الشيطان أن يوسوس له؛ عندما جاءه من جانب ضعفه: زوال اللك وعدم الخلود، فإنه يدخل إليك من مواطن ضعفك، ﴿ فُوسُوسِ إِلَيْهِ ۚ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ ٱدُلُّكَ عَلَىٰ شُجَرَةٍ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَنَى ١٠٠٠ ﴾
- الحياة مع القرآن سبب لسعادة الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب لشقاوة الدنيا والآخرة، ﴿ فَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، وَالآخرة، ﴿ فَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ، يَوْمَ أَلْقِيكُمةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللّٰهِ ﴾
- ٣. ما كل من نصح لك؛ يكون صادق النصيحة، فقد جاء ابليس إلى آدم بصورة الناصح، وتلطف له في الكلام، ﴿ يَنَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلِّدِ وَمُلَّكِ لَا يَبَّلَى ﴿ اللَّهُ ﴿ .

- ١. اقرأ وردك من القرآن بتأن وتؤدة، وإياك والاستعجال في ذلك؛ فإنه يحرمك القصد من إنزاله؛ وهو تدبره، والعمل به، ﴿ وَلَا تَعَجُلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ
  - ٢. استعد بالله من الشيطان الرجيم، وعوَّد أهلك وأولادك، ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُحْرِّجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْعَيَ ۖ ﴿ ﴾ .
  - ٣. تذكر ذنبا كبيرا فعلته؛ وأكثر من الاستغفار والإلحاح في ذلك، لعله يكون سببا في اجتباء ربك لك، ﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ اللَّهُ أَمُّ أَجْنَبُهُ رَبُّهُۥ فَنَابُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ ﴾ .
    - أكثر من الدعاء بزيادة العلم، ﴿ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللهِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢١)

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتَٰكَ ءَايَتُنَا فَنَي يِتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَنتِ رَبِّؤْءَ وَلَعَذَابُٱلْآخِزَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰۤ۞ أَفَامَ يَهْدِلَهُمْ كَرَّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمهِمِّٮٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مَرَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُولِ ٱلتُّهَلِ ١ وَلَوْلَا كَاِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبِّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَتَلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآمِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞وَلَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِۦٓ أَزْوَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةً ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمُ فِيءُورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌوَأَبْقَ ۞ وَأَمُرَأُهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبْرِعَلَيْهَاۚ لَانسَّعَلُكَ رِزْقَآ نَحِّنُ نَرَزُقُكَۚ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلتَّقْوَيٰ۞وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِيَّةٍ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّاۤ أَهۡلَكُنَّهُم بِعَذَابِ

﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ ١٠٠٠ ﴾

لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. تفسير السعدي، ص٥١٦

السؤال: المسلم قد يواجه صعوبات ومتاعب في حياته، فكيف يستفيد من هذه الآية في تهوين هذه المصاعب عليه؟.

﴿ فَأَصْبِرْ عَكِي مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِما ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَٱطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ 🖤 ﴾ وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة، والإعراض عما متع الله الكفار برفاهية العيش، ووعده بأن العاقبة للمتقين. التحرير والتنوير، ١٦ / ٣٣٧ ينبغي للمؤمن عند انتشار أذى المشركين الإقبال على تزكيت نفسه وتقويتها بالعبادات اللصمود أمام أذاهم، بين ذلك من الآيت ؟

### ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَيرُ عَلَيْهَا ﴾

مِّن قَبْلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْتِ نَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن قَبّل أَن نَّذِلَّ وَنَخَـزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُّ تَرَيِّصُ فَتَرَبَّضُوًّا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَطِ السَّويِّ وَمَنِ الْمُتَدَى ١

فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان ١٤ سواها أضيع. تفسير السعدي، ص١٧٥

السؤال: لماذا خُصَّت الصلاة هنا بالأمر والاصطبار عليها دون سائر العبادات؟.

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٌّ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ

وهـ هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا، وإقبالا عليها، أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. تفسير السعدي، ص١٧٥

السؤال: تَمُرُّ على المسلم لحظاتٌ يشتهي فيها أن يكون من المنعمين المترفين في هذه الحياة الدنيا، فكيف يتعامل مع هذه اللحظات؟.

﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَهِرُ عَلَيْما ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقا ۖ نَحْنُ نَزْزُقُكُ ۚ وَالْعَنقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ ﴿ ۖ ﴾

{ لا نَسَأَلُكُ رِرَقاً } أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك؛ فتفرغ أنت وأهلك للصلاة، فنحن نرزقكَ، وكانَ بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قالَّ: قومُوا فصلوا، بهذا

أمركم الله، ويتلو هذه الآية. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ٢ / ٢٩ السؤال: تضمنت هذه الآية منفعة عظيمة وتُمرة من ثمار الصلاة، فما هي ؟

﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطِيرُ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْتَكُ رِزْقًا ۖ نَحُنُ زَرْفُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُويُ ٣٣٪ ﴾

أي: لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم، وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة .

هل الانشغال بطلب الرزق عذر لتأخير الصلاة ؟

# الجواب:

١. فليقتد الداعية بصبر النبي محمد- عليه الصلاة والسلام- على أذى المدعوين، ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ .

٢. إذا رأيت من زاده الله في الدنيا عنك؛ فلا تمدن عينيك إليه، وتذكر ما زادك الله في الدين على غيرك، ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنيا لِنَفْتِهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ 🖤 ﴾ .

٣. إذا واجهتك أذية من أحدٍ بسُبب إيمانك وتمسكك بكتابك؛ فاستعن على ذلك بالتسبيح الستمر؛ فإنه سببٌ لراحة القلب، والرضا التام عن الله سبحانه وتعالى، ﴿ فَأُصْرِرُ عَكِلَّ مَا يَقُولُونَ وَسَيْحَ بِحَمْدِ رَبِّكِ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْل غُرُومِاً وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّذِلِ فَسَيْحٌ وَأَطْرَافَ آلنَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ ۚ ﴾ ٱلنَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿ وَأَمُرَأُهُلُكَ بِٱلصَّلَوٰةِ ﴾ والأمر بالشيء أمرٌ بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة، ويفسدها، ويكملها. تفسير السعدي، ص١٧٥

السؤال: ما الطريقة الصحيحة لأمر الأهل وغيرهم بالصلاة؟، وهل يُكتفى بمجرد الأمر

الأعمال

الجواب:

- ۲.
  - ٤.
- قل أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء قبل غروب الشمس، ولا تنسَ أن تسبح الله في بقية ليلك ونهارك، ﴿ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُومٍ ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيِل فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٢)

# 

بِنْ مِلْلَهِ ٱلدِّمْ لِزَالرَّحِي مِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِحِسَابُهُ مْوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِيِّن زَيِّهِم تُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمَّر يَلْعَبُونِ ۞لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمٌّ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرُيِّةً لُكُوَّ أَفَتَأْتُونَ ٱلبِّيحْرَوَأَنتُو تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ بَلْقَ الْوَا أَضْعَتُ أَحَلَمِ بَل أَفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَاۤ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٨ مَآءَامَنَتْ قَبَلَهُ مِصِّن قَرْيَةٍ أَهۡلَكَٓنَهَٓ ۖ أَفَهُمۡ يُؤۡمِنُونَ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالَا نُوحِيٓ إِلَيْهِمِّ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّايَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُتْمِرِفِينَ ٥ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

# ﴿ أَقْتُرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١٠ ﴾

ومن علم اقتراب الساعة: قصر أمله، وطابت نفسه بالتوبة، ولم يركن إلى الدنيا، فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. القرطبي، ١٧١/١٤

السؤال: لماذا يذكرنّا الله- تعالى- باقتراب الساعة ؟ وما أثر ذلك على المؤمن ؟

## ﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾

يقول تعالى ذكره (لاهية قلوبهم) غافلة، يقول: ما يستمع هؤلاء القوم- الذين وصف صفتهم هذا القرآن- إلا وهم يلعبون، غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه، ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم. تفسير الطبري، ١٨ / ١٠٠ السؤال: بماذا يوصف من لا يتدبر القرآن الكريم؟

﴿ فَسَنَالُواْ أَهَلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠ ﴾

السؤال: لا تقوم الحجة إلا بسؤال من له صفة معينة، فما هي ؟.

﴿ لَقَدْ أَنزُلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠٠ ﴾

السؤال: متى يصبح هذا الكتاب سببا لشرفنا، وعزتنا، ورفعتنا ؟.

ونهيِّ له أن يتصدى لذلك. تفسير السعدي، ص٥١٩.

قدركم، وعظم أمركم. تفسير السعدي، ص٥١٩.

# ﴿ فَسَنُكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠٠ ﴾

لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم، والإجابة عما علموه. تفسير السعدي،

السؤال: ما حقوق المجتمع على العلماء، وطلبت العلم ؟. الجواب:

# ﴿ فَسَنَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

لم يختلُف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله- تعالى- "فسئلوا..."

القرطبي، ١٧٩/١٤

السؤال: ما الواجب على من لا علم عنده ؟

## التوجيهات

الجواب:

١. اقترب حسابك؛ فهل تشعر بهذا؟، ﴿ أَقَرَّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةِ مُّعْرِضُونَ

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيّ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم،

﴿ ذِكْرُكُمْ ﴾ أي: شرفكم، وفخركم، وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار

المُصادقة فأعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع

طالب العلم عليه أن يكون منصاعاً للدليل الذي يأتي بِه غيره، حتى وإن كان خصمه، ويخالفه في رأيه، ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَلُونَ ۞ ﴾ .

عليك بطلب العلم؛ فإن لطالُب العلم متزلة رفيعة في الدنيا والآخْرة، ﴿ فَسَّـُكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِّرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ 🖤 ﴾ .

المعجزات لم تكن يوما سببا في هداية الناس؛ بل كانت سبب إهلاكهم، إذ هذا طبع الإنسان إذا لم يِرد الإيمانِ والهداية؛ فإنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية، ﴿ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُنَّكُ أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ 🕚 ﴾.

## ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُوك ۞ ﴾

وتنكير (كتابا ) للتعظيم؛ إيماء إلى أنه جمع خصلتين عظيمتين: كونه كتاب هدى، وكونه آية ومعجزة للرسول- صلى الله عليه وسلم- لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، أو مَدَانِيه. التحرير والتنوير، ١٧ / ٢٢.

السؤال: ما فائدة تنكير " كتابا" في الآية الكريمة؟

- سبح الله، واحمده، وكبره ثلاثا وثلاثين بعد الصلوات الخمس هذا اليوم؛ حتى لا تكون لاهياً، ﴿ لَاهِيـَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ .
  - تدبر في اسمي الله "السميع والعليم "، وادع الله بهما، ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .
  - اسأل أحد العلماء عن مسألة تجهلها، ﴿ فَشَكُواْ أَهَلَ ٱلذِّكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ .
  - تدبر وردك من القرآن هذا اليوم، ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمُّ كِنَبَّا فِيهِ ذِكْرُكُمٌّ أَفَلاَ تَقْقِلُوك 🕛 ﴾ .



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٢٣)

وَكَمْ قَصَمْمَنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم ِمِّنْهَا يَرَكُضُونَ ۞ لَاتَرَكْضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُولَعَلَّكُمْ تُتَّعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَتَوَيِّلَنَاۤ إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ۞ فَمَازَالَت يَّلْكَ دَعُونِهُ مُرحَتَى جَعَلْنَهُ مُرحَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَخِذَ لَهُوَا لَّاتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَفِإِذَا هُوَزَاهِقُ ۚ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِغُونَ ٥ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَشَتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَشَتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ هُمُ إِلَّا تَخَذُواْءَ الِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ لِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ۞لَايُسْعَلُ عَمَّايَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞ أَمِراتَخَ ذُولْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مَاكُو ۚ هَاذَا ذِكْرُمَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبَا أَبِلَ أَكْ تَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ أَنَّ فَهُ مِمُّعْرِضُونَ ١

﴿ بَلِّ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾

وهذا عام في جميع المسائل الدينيت، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل، أو رد حق، إلا في أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يُذهِبُ ذلك القول الباطل، ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. تفسير السعدي، ص٥٢٠٠.

السؤال: ما أحسن طريق لإبطال شُبِّهِ المشركين، وأصحاب العقول الفاسدة؟.

﴿ وَلَكُمْمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ١١٠ ﴾

"ولكم الويل" يا معشر الكفار "مما تصفون " الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد . البغوي، ١٥٤/٣

السؤال: نرى في هذه الأزمنة المتأخرة من يصف الله- تعالى- أو نبيه- صلى الله عليه وسلم- أو الدين بالعظائم، فما جزاؤه من خلال تدبرك للآيات ؟

# ﴿ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّ ﴾

﴿ وَمَنْ عِندُهُ ﴾ أي: من الملائكة ﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١١٠ ﴾ أي: لا يملون، ولا يسأمونها؛ لشدة رغبتهم، وكمال محبتهم، وقوة أبدانهم. تفسير السعدي،

السؤال: متى يكون العبد من ربه أقرب ؟.

الجواب:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ ﴾ الأنبياء:

فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نفي كثرة الآلهة، ووجوب أن يكون الإله واحداً، والأمر الثاني: أن يكونَ ذلك الواحد هو الله دُون غيره . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣٤ .

السؤال: دلت هذه الآية على أمرين في إثبات الألوهية لله وحده، بيّنهما .

# ﴿بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمُقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ ﴾

وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا. تفسير السعدي، ص٥٢١. السؤال: ما سبب ضلالة كثير من الناس ؟.

# ﴿ أَمِرِ أَغَّذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ ﴾

ووصف الآلهة بأنها مِن الأرض تهكم بالمشركين، وإظهار لأفن رأيهم، أي: جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض، أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة، أو خشب؛ تعريضاً بأن ما كان مثلُ ذلك لا يستحق أن يكون معبوداً. التحرير والتنوير، ١٧ / ٣٠. السؤال: كيف أفادت الآية الكريمة التهكم بالمشركين؟

﴿ لَا يُشْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. القرطبي،

السؤال: في الآية دليل على وجوب التسليم للشرع، فبين العلم فيه ؟

- ١. ينبغي للمؤمن أن يقتدي بالصالحين من عباد الله- تعالى- في اجتهادهم في الطاعات، ﴿ وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا
- التنديد بالظلم؛ وأعلى درجاته الشرك بالله، ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ ﴾.
- تذكر إهلاك الله- تعالى- للأمم السِالفِة، وكيف قصم الله ملكهم، وشتت شملهم، ﴿ وَكُمْ قُصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنّا بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ ﴾ .
- لا توجد شبهة دينية إلا ولها ما يردها ويبطلها في القرآن أو السِنةِ، فعليك بالعلم الشرعي يصفو لك دينك، وتسلم من جميع الشبه، ﴿ بَلُّ نَقْذِفُ بِٱلْخَقِ عَلَى ٱلْمُطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ .

- ادع الله أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يمكن لعباده المؤمنين، ﴿ وَكُمْ قَصَـمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةُ ﴾. أكثر من تسبيح الله- تعالى- اقتداء بالملائكة، ﴿ يُسَبِّحُونَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞﴾. استعذ بالله من الترف الذي يقود إلى الهلاك، ﴿لا تَرَكُّمُنُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرْفِثُمْ فِيهِ وَمَسكِذِيكُمْ لَعَلَكُمْ شُتَاتُونَ ۞﴾. ۲.
  - ٠٣
- أكثر من دعاء الله- تعالى- اليوم، وألح عليه، وتضرع بين يديه، إذ التضرع عند نزول العداب لا ينضع، ﴿ قَالُواْ يَكُويَلُنَا ۚ إِنّا كُنّا ۖ ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى ٤. جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ 🐠 ﴾.
  - قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،﴿ يُسُبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ ۖ ۖ ﴾ .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٤)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَٱعۡبُدُونِ۞وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاۢ الرَّحۡمَرُ وَلِدَٱۗ سُبۡحَنَةُۥ بَلْعِبَادٌ مُّكِّرَمُونِ ۞لَا يَتَسِغُونَهُ رِبَٱلْقَوْلِ وَهُمِ بِأَمْرِوِهِ يَعْمَلُونَ۞يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مَّ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٨٠ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عِفَذَالِكَ نَجُرِيهِ جَهَنَّدُّكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ۞أُوٓلَةَ يَـرَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتْقَافَفَتَقَنَّهُمَأَ وَجَعَلْنَا مِنَٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَافِجَاجَاسُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفَا مَّحْ غُوظاً وَهُـمْعَنْ ءَايَتِهَامُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَدِّ أَفَايْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ١٠٠ كُلُنَقْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَيَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَالْيَنَاتُرْجَعُونَ ١

وَقَالُواْ اتَّخَاذَ الرَّحْنَنُ وَلِدًا سُبْحَنَدُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُوك 🖱

ولما كان اتخاذ الولد نقصاً في جانب واجب الوجود؛ أعقب مقالتهم بكلمة (كُ أَ ) تنزيهاً له عن ذلك؛ فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد. التحرير والتنوير، ١٧ / ٥٠.

السؤال: ما الحكمة في ذكر التسبيح بعد مقالتهم ؟

### لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ

أي: لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة، حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم، وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. تفسير السعدي، ص٥٢٢ه.

السؤال: لماذا كان من صفة الملائكة أنهم لا يسبقون الله- تعالى- بالقول؟.

وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّدَّ كَذَلِكَ خَزْرِي ٱلظَّليلمِينَ (١٠) الله في خصائص الإلهية والربوبية ١٩٠٤. تفسير السعدي، ص٥٢٧.

السؤال: ما وجه وصف مدعي الألوهية بالظلم؟.

الجواب:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ

وهذه الآية تدل على بطلان قول من قال ببقاء الخضر، وأنه مُخَلد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية. تفسير السعدي، ص٥٢٣.

السؤال: يقول البعض: إن الخضر خالدٌ مخلد في الدنيا، فما رأيك؟.

# وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهَ الله نبياء:٣٥

قال ابن زيد، في قوله (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) قال: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك؛ لننظر كيف شكرهم فيما يحبون، وكيف صبرهم فيما يكرهون. تفسير الطبري، ١٨ / ٤٤٠ السؤال: كيف يكون الابتلاء بالخير والشر؟

وَمَاجَعَلْنَا لِيشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُّ أَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَيْلِدُونَ اللهَ

سببها أن الكفار طعنوا على النبي- صلى الله عليه وسلم- بأنه بشر يموت، وقيل: إنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣٦.

السؤال: كيف رد القرآن على من تنقص النبي- صلى الله عليه وسلم- بكونه سيموت؟ الجواب:

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 🝘 الأنبياء: ٣٥.

﴿ وَنَبْلوكم بالشر والخير } أي: نختبركم بالفقر، والغنى، والصحة، والمرض، وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر، والشكر على الخير، أو خلاف ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣٦ . السؤال: ما الحكمة من تنوع الابتلاء بالشر والخير ؟

- من آداب الملائكة أن لا يقولوا قولاً مما يتعلق بتدبير الله لخلقه حتى يقول الله فيه؛ فتأسَّ بهم. لا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْفَوْلِي
- أعمال المؤمنين يجب أن تكون بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى؛ فإذا أمر؛ عملوا، وإذا نهى؛ كَفُوا، ولا علاقة لنظرهم وأهوائهم في أعمالهم إلا من جهة الفهم عن الله سبحانه وتعالى، وَهُم بِأُمْرِهِۦ يَعْـَمَلُونَ 🖤
- ٣. اعلم أنك لا تنفك عن الفتنة في هذه الدنيا، إما بالخير والنعمة؛ ليرى الله- تعالى شكرك، وإما بالشر والحنة؛ ليرى الله تعالى صبرك، كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَ أُلُمُوتٍ وَنَبُلُوكُم شَكرك، وإما بالشر والحنة؛ ليرى الله تعالى صبرك، كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَ أُلُمُوتٍ وَنَبُلُوكُم بِٱلشُّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 🐨
- اتبع منهج الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- ببدء دعوِتكِ بالدعوة ِ إلى توحيدِ الله تعالى الخَّالص، ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا
- التزم بسنة نبيك؛ لترزق شفاعته يوم القيامة، واسأل الله- تعالى- أن يكون شفيعا

- قل: لا إله إلا الله مكثراً منها، داعياً إليها، وإلى ما تضمنته، واشتملت عليه، ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدُونِ ۖ
  - ادع الله أن يرزقك خشيته في الغيب والشهادة ، وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ 🐠
  - تصور لو أن الماء انقطع عن مدينتك أسبوعاً واحداً فماذا سيحدث للناس، ثم احمد الله على نعمة الماء، وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٥)

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُـٰزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَ تَكُرُ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ۞خُلِقَٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمّ ءَايَىتِي فَكَرَ تَشَـتَعْجِلُونِ۞وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰ ذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهْ صَادِقِينَ ۞ لَوْيَعْ لَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِ مُٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمۡيُنصَرُونِ ﴿ بَلۡ تَأۡتِيهِ مِبَغۡتَةَ فَتَبۡهَ تُهُمُوۡكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَّ برُسُل مِّن قَبَٰلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ ٤ يَشَــتَهْ نِيُّ ورَتَ ۞ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلْيَّ لِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْ هُـ مَعَن ذِكْر رَبِّهِ مِمُعُ رِضُونَ ١ أَمْرَلَهُ مْرَءَالِهَاةُ تُتَمْنَعُهُم مِن دُونِنَأَ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصَرَ أَنفُسِهِ مْ وَلَاهُ مِيِّنَّا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْنَا هَآ وُلَآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُ مُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّانَأُنِي ٱلْأَرْضَ بَنَقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَ أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً آهَٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَيٰ هُمْ كَفِرُونَ الله خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ الله ﴿

والحكمة في ذكر ً العجلة ههنا: أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول- صلوات الله وسلامه عليه- وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل؛ لأنه- تعالى- يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته. تفسير ابن كثير، ١٧٥/٣

السؤال: ما الحكمة من ذكر العجلة بعد ذكر المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

### ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِيكُمْ ءَاكِتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ (٣٧) ﴾ [الأنبياء:٣٧]

واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: "خلق الإنسان من عجِل" مع قوله "فلا تستِعجلون" فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان خلق من العجلُ وجبل عليه، ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه؛ لأنه تكلَّيف بمحال! ؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل، ولكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. أضواء البيان في إيضاح القرآن

السؤال: كيف توجه كون العجلة من طبيعة الإنسان، ثم ينهى عما خلق منه وجبل عليه؟

# ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمّ

يُنصَرُون (١٠) ﴿ [الأنبياء:٣٩]

وذكر «الوجوه» خاصة لشرفها من الإنسان، وأنها موضع حواسه، وهو أحرص على الدفاع عنه، ثم ذكر «الظهور»؛ ليبين عموم النار لجميع أبدانهم. المحرر الوجيز في تفسير

السؤال: ما وجه تخصيص ذكر الوجوه والظهور في الآية؟

11

ً قَلَ من يكلؤكم " أي: يحرسكم ويحفظكم ....وتقديره: قل: لا حافظ لكم " بالليل " إذا نمتُم، وبالنهار إذا قمتُم وتصرفتم في أموركم . القرطبي، ٢٠٧/١٤

﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِالَّتِلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُون

هل استشعرت يوما حراسة الله- تعالى- لك بالليل والنهار؟ الجواب:

# ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُون

وقدم الليل؛ لأنه زمن المخاوف؛ لأن الظلام يُعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان، وحيوان، وعلل الأجسام. التحرير والتنوير، ١٧ / ٧٤.

السؤال: لماذا قدم الليل على النهار في الآية الكريمة؟

# ﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَتَوُلَاءَ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُّ ﴾

أي: بسطنا لهم، ولآبائهم في نعيمها، وطال عليهم العمر في النعمة، فظنوا أنها لا تزول عنهم، فاغتروا، وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل . القرطبي، ٢٠٩/١٤

> السؤال: متى يقع العبد في الاغترار بنعمة الله- تعالى- عليه ؟ الجواب:

# ﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَتُؤُلَّآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُّ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ

نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيمُونَ ١٤٠ الْأَنبياء: ١٤٠

{ بِلْ مَتَّعَنَا هؤلاء } أي: متعناهم بالنعم، والعافية في الدنيا، فطغوا بذلك، ونسوا عقاب الله. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣٧ . السؤال: متى يكون النعيم والثراء وبالا على العبد ؟

- تقرير حقيقة أن الإنسان مطبوع على العجلة؛ فلذا من غيِّر طبعه بالتربية؛ فأصبح ذا أناة وتؤدة؛ كان من أكمل الناس، وأشرفهم، ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسُنُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ 🖤 ﴾.
- متاع الحياة الدُّنيا وزينتها سببٌ لضلال كثيرٍ من الناس، ﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَٰٓتُولَآءٍ
- التأمل في أحوال الأمم المهلكة سببٌ للابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ ﴾

- استعد بالله مِن عداب جهنم، واسأل الله حسن الخاتمة، ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۖ ۖ بَلَّ تَأْتِيهِم بَغْتَةٌ فَتَبْهَةُهُمْ فَلَايَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ . أ
- استمع درساً لأحد العلماء، فإن من نقصان الأرض موت العلماء، فكن لهم خليفة بعد موتهم، ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْعَلَامِونَ ﴾ ٠٢
- صلً الفجر في جماعة، ثم قل: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، واحرص على أذكار الصباح والمساء طلبا للحفظ من الله تعالى، ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوُكُمُ مِأْلِيّلِ وَٱلنّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَيّ بَلْ هُمْ عَن ذِكَرٍ رَبِّهِم مُعْرِضُورَ ﴾ ﴿ اللهِ تعالى، ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوُكُمُ مِأْلِيّلِ وَٱلنّهَارِ مِنَ ٱلرّحْنَيّ بَلْ هُمْ عَن ذِكَرٍ رَبِّهِم مُعْرِضُورَ ﴾ ﴿ اللهِ عَالَى، ﴿ اللّهِ عَالَى، ﴿ وَاللّهِ عَالَى، ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل
- أِلِق كلمة، أو أِرسل رسالة؛ تبين فِيها أن لا يحزنوا إذا اسِتُهزئ بهم بسبب دينهم، فقد استُهزئ بالأنبياء، والدعاة، والصالحين قبلهم، ﴿ وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُزهُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٦)

قُلْ إِنَّ مَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْئَ وَلَا يَشَمَعُٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآ إِذَا مَايُنذَرُونِ فَ وَلَبِن مَّسَّتْهُمْ مَنَفْحَةٌ يُقِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَكُويَلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَللِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِنكَانَ مِثْقَالَحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَابِهَأُ وَكَفَىٰ بِنَاحَسِيِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرِّقَانَ وَضِيآءُوَذِكُرًا لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُمِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنَزَلْنَكُ أَفَأَتُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ۞\* وَلَقَدْءَ اتَّيْنَآ إِبْرَهِي مَرُرْشًدَهُ ومِن قَبُّلُ وَكُنَّآ بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَاعَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا لَهَاعَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ أَؤُكُمْ فِي ضَهَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞قَالَ بَل رَّبُّكُورَبُّ ٱلسَّحَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاعَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَٱلشَّلِهِ دِينَ ١ وَتَاكَنَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ ٥

﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَامَا يُنذَرُونَ ١٤٥٠ الأنبياء:٤٥١

عن قتادة (ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون) يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه، ولا ينتفع به ولا يعقله، كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. تفسير الطبري، ١٨ / ٤٥٠

السؤال: ما الفرق بين المؤمن وبين الكافر تجاه كتاب الله تعالى؟

﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ ﴾

أي: الأصم لا يسمِع صوتا؛ لأن سمعه قد فسد، وتعطل، وشرط السماع مع الصوت: أن يوجد محل قابل لذلك، كذلك الوحي سِبب لحياة القلوب والأرواح، وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابلٌ لسّماع الهدى ؛كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم

بالنسبة إلى الأُصوات. تفسير السعدي، صُ٢٤م. السؤال: ما وجه تشبيه الكفار بالصُمُّ؟، وكيف يُؤَهِّلُ الإنسان نفسه للإفادة من كتاب الله عز وجل؟.

﴿ وَلَهِن مَّسَّنَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُكَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيكَ ۞ ﴾

فالمعنى: ُ ولئن مسهم أقل شيء من العذاب؛ "ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين " أي: متعدين ، فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف . ال<mark>قرطبي، ٢١١/١٤</mark>

كيف يكون حال الإنسان إذا نزل به أقل شيء من عذاب الله تعالى ؟

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾

وخص المتقين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك علما وعملا. تفسير السعدي، ص٥٢٥.

السؤال: لماذا خَصَّ الله المتقين بالذكر؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ ءَلَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءً وَذِكُلُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْن

رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾

أي: يخشونه في حال غيبتهم، وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم، ويقومون بما ألزم. تفسير السعدي، ص٥٢٥.

السؤال: ما الحكمة من تقييد الخشية بالغيب ؟.

الجواب:

﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ ﴾

ووصف القرآن بالمبارك يعمّ نواحي الخير كلها؛ لأن البركة زيادة الخير، فالقرآِن كلُّه خير من جهة بلاغة ألفاظه، وحسنها، وسرعة حفظه، وسهولة تلاوته، وهو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام، والحكمة، والشريعة، واللطائف البلاغية ...وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به مَن آمنوا به، وفريق ممن حرموا الإيمان؛ فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى- عليه السلام- بأنه فرقان وضياء التحرير والتنوير، ١٧ / ٩٠.

السؤال: اذكر أنواعا من بركة القرآن الكريم؟

# ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأُكِيدَنَّ أَصَّنَمَكُم بَعْدَأَنْ تُولُّواْ مُدّْمِرِينَ ۞ ﴾

أخبر أنه لم يكتف بالمحاجم باللسان، بل كسر أصنامهم فعل واثق بالله تعالى، موطن نفسه علي مقاساة المكروه في الذب عن الدين. <mark>القرطبي، ١١٦/١٤ -٢١٧</mark> السؤال: بيِّن إلى أي حد بلغت ثقة إبراهيم- عليه السلَّام- بربه جل وعلا ؟

- حب الشيء يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه، ويصمه بحيث لا يسمع إلا ما أحبه، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُونَ ۖ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يَنْدَرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّه
- من أفضَل الوسائل في الدُعُوة إلَى الله أن تستخدم أدلة الُوحي من قرآن وسنت في دعوتك وموعظتك، ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم وِالْوَحْيِ ﴾
- اجعل الآلام والمصاعب التي تواجهك في الدنيا تذكرة لك؛ تُذَكرُك بعداب الله، ودافعا يدفعك إلى التوبة والعودة، ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُكَ يَنُونِلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

- ذكر أحد زملائك بآية قرآنية، أو حديث نبوي، ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أُنْذِرُكُم مِالُوحْيِ ﴾
- انه بحكمة عن منكر من المنكرات، ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّذِي آنتُ هَا عَكِهُونَ ﴾
- تأمل 🛎 قصة إبراهيم، واستخرج أسلوبين ناجحين من أساليب الحوار، ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ، مَا هَانِهِ ٱلتَّمَاشِ لُٱلَّتِيٓ أَنتُم لَمَا عَكِمُونَ ۞ ﴾ .
- حاسب نفسك اليوم 😩 حقوق الناس، حاول أن تتذكر من ظلمته 😩 مال، أو عرض، أو حق، فتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، 🧣 وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطُ لِيُوْرِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَىةٍ مِّنْ خَرْدِلِ أَنَيْنَا بِهَا ۚ وَكُفَى بِنَا حَسِيبِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنَا خَسِيبِينَ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٧)

فَجَعَلَهُ مْجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ @قَالُواْمَن فَعَلَهَ لَذَابِعَالِهَ بِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۗ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ رَابْرَهِ يُمْ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بهِ عَلَىٰٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مۡ يَشۡهَدُونَ ﴿ قَالُوٓاْءَ أَنَّ فَعَلْتَ هَاذَابِ عَالِهَ تِنَايَ آيِ إِبْرَهِ يِمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَنَافَتْ عَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَّى أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ ا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمِّر شَيْحًا وَلَا يَضُرُّكُمْ هَا أَيِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَكَ تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْحَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمُ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ٥ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيَّتُ لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَافِيهَا لِلْعَاكِمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاحِعَلْنَاصَلِحِينَ ٥

﴿ فَسَّ كُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٦٠ ﴾

وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعتر فون أنهم لا ينطقون، وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. تفسير ابن كثير،

السؤال: ما القصد الذي أراده إبراهيم من هذا السؤال؟. الجواب:

# ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾

(ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلت) أي: زيادة؛ لأنه دعا في إسحق، وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلت، أي: زيادة على ما سأل، إذ قال: "رب هب لي من الصالحين "، ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادة على الولد. القرطبي، ٢٣٠/١٤ السؤال: يقول العلماء: إن العبد إذا صدق مع الله؛ أعطاه فوق ما يرجو، وزاده فوق ما يأمل، دلل على ذلك من الآيت؟

## ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ۞ ﴾ الأنبياء: ٦٥ .

{ ثُمَّ نُكِسُوا على رُءُوسِهِم } استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، فقالوا: { لَقُدْ عَلِمْتَ مَا هؤلاء يَنطِقُونَ } أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم؟، فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٣٩ . السؤال: ما عادة أهل الباطل إذا ظهر لهم الحق ؟

## ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ ﴾ الأنبياء: ٦٩.

اختلف؛ كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحرّ، والإحراق، وقيل: دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيها، وقيل: خلق بينه وبينها حائلا، ومعنى السلام هنا: السلامة، وقد روي أنه لو لم يقل: { وسلاما }؛ لهلك إبراهيم من البرد. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٤٠.

السؤال: ما فائدة وصف النار بالبرد والسّلام دون الاكتفاء بكونها بردا ؟

# ﴿ وَخَعَّيْنَ لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ ﴾ الأنبياء: ٧١.

[ إِلَى الأرض التي بَارَكُنَا فِيهَا } هي الشام، خرج إليها من العراق، وبركتها بخصبها، وكَثَرَة الأنبياء فيها . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٤٠ . السؤال: ما نوع البركة في أرض الشام ؟

### ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْضُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١٠٠٠ ١

ﻠﻠ ﺩﺣﻀﺖ ﺣﺠﺘﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻥ ﻋﺠﺰﻫﻢ، ﻭظهر الحق، واندفع الباطل؛ ﻋﺪﻟﻮا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. تفسير ابن كثيرً، ١٧٩/٣.

> السؤال: ما الطريقة التي يلجأ إليها العاجزون عن إيجاد دليل لما يقولون ؟. الجواب:

### ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ الله الله الأنبياء: ٦٩]

وعن أبي العالية: لو لم يقل الله: وسلاما؛ لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل: على إبرآهيم؛ لكان بردها باقيا إلى الأبد. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٦٦٣

السؤال: لماذا صرح الله- تعالى- باسم خليله إبراهيم عليه- الصلاة والسلام- في الآية؟ الجواب:

- إدانة الخصم من لسانه من أعلى أنواع الإدانات، ﴿ فَشَاكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَعْلِقُونَ ﴾
- تعوذ بالله من الخذلان، فهؤلاء قوم إبراهيم- عليه السلام- يظهر لهم الحق، ويراجعوا أنفسهم، ثم يعاندون، ويتساقطون في حمأة الباطل، قال تعالى: ﴿ وَيَرَاجَعُواْ إِلَى اللَّهُ مَا لَكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلَامُونَ اللَّهِ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدًّا وَيَرَاجُونَ اللَّهِ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدًّ عَلِمْتَ مَا هَنَوُّلَآءِ يَنطِقُونَ 🐿 🖟
- الظلم معروف لدى البشر كلهُم، ومنكر بينهم، ولولا ظلمة النفوس؛ لما أقروه بينهم، ﴿ ﴿ فَرَحَعُواْ إِلَىٰ أَنْفُوسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُكُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴾.

- اقرأ كتابا في أساليب الحوار والإقناع، وإقامة الحجج، وتعلّم ذلك من خلال النظر في حوارات الكتاب والسنة، ﴿ قَالُوٓا ۖ ءَأَتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِتَالِمُتِنَا يَكَإِبْرُهِيمُ ﴿ ۖ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ الله فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنّكُمْ أَنْتُدُ الظّلِمُونَ الله ﴾
  - اكتب موضوعاً عن القوة في الحق، ﴿ فَالَ أَفَتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ ﴿ .
    - تقرب إلى الله- تعالى- بطاعة من الطاعات؛ ينجك وقت الشدة، ﴿ قُلْنَا يَكَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ ۖ ۖ ﴾
    - سل الله- تعالى- أن يرزقك ذرية صالحة،﴿ وَوَهَمْنَا لَهُ وَ إِهْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ ﴾ .



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٢٨)

وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ الزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ۞وَلُوطًاءَاتَيْنَهُ حُكَمَاوَعِلْمَاوَيَجَيَّنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيكَ النَّتَ تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْنَ ۚ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ فَوَمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَٱسۡ تَجَبِّ عَالَهُ و فَحَجَّيْنَهُ وَأَهْ لَهُ ومِنَ ٱلۡكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ۞ وَنَصَرَّنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَأَ إِنَّهُمُ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرْشَهِدِينَ ٨ فَفَهَ مَنَهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلَّاءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّافَعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ٥ وَإِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأَمْرِهِ =

إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُنَافِيهَأُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾

وهذا من أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إماما يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون. تفسير السعدي، ص٧٢٥.

السؤال: ما الذي يفاد من امتنان الله على إبراهيم وذريته بجعلهم أئمة؟، وما النعمة التي يستشعرها حافظ القرآن وطالب العلم إذا

الجواب:

﴿ وَأَوْحَيْ نَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾

﴿ وَأُوحَيْـنَا ٓ إِلَيْهِمْ فِصْلَ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد ﴿ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾ هذاٍ من باب عطف الخاص على الِعام؛ لشرف هاتينِ العبادتين، وفضلهما، ولأن من كمَّلهما كمِا أمِرَ كان قائما بدينه، ومن ضَيِّعهمًا؛ كان لما سواهما أضَّيع؛ ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه تعالى، والرَّكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه.

يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ﴿ ﴾

بصوابه، وعذر داود باجتهاده . القرطبي، ٢٣٧/١٤

السؤال: لماذا خص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في عموم الخيرات؟.

﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـُمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ اللهِ فَفَهَّمُنَهُا شُلِيَّمُنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾

﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلِّيَمُنَ ۚ ﴾ أي: فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: ﴿ وَكُلًّا ﴾ من داود وسليمان ﴿ ءَالْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب، وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. تفسير السعدي، ص٥٢٨. السؤال: متى يُعذر الحاكم، أو القاضي، أو المعلم، أو الوالد في خطئه ؟.

السؤال: بين رحمة الله- تعالى- بأهل العلم والقضاء في هذه الآية ؟ الجواب:

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾

وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا، وتسبيحا، وتمجيدا. تفسير السعدي،

السؤال: لماذا خُصَّ الله داود بهذه الخاصية، وهي أن الجبال والطير تسبح معه؟ الحواب:

﴿ فَفَهَمْنَهَا شُلِيَّمَنَ ۚ وَكُلًّا ءَلَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالظَّيْرَ

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ

شَهِدِينَ اللهِ فَفَهَّمْنَهَا شُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ

قال الحسن: لولا هذه الآية؛ لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه- تعالى- أثنى على سليمان

وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧) ﴿ الأنبياء:٧٩

والظاهر أن قوله: "وكنا فاعلين" مؤكد لقوله: "وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير"، والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظنت لأن يكذب به الكفرة الجهلة. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٢٣٢ السؤال: ما الْمناسبة في ختم الآية بجملة:" وكنا فاعلين"

- فضل الدعوة إلى الله- تعالى- وشرف القائمين بها، ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيْمَةً يَهُدُوكَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءَ ٱلزَّكَوْةِ ۗ وَكُانُوا لِنَكَا عَبِيدِينَ ۖ ﴿ الخبث إذا كُثْر في الأمة؛ استوجب الهلاك والدمار، ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمّاً وَعِلْمًا
- وَجَيَنُكُهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعَمُلُ ٱلْخِبَيْثُ إِنَّهُمْ كَانُوُّا ۚ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ ۖ ﴾
- إذا كنت في كرب؛ فألجأ إلى الله- تعالى- بالدعاء؛ فإنه أوان الإجابة، ﴿ وَنُوعًا إِذْ لَاكُونُ عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- الصلاح هو السبب لدخول العيد برحمة الله، كما أن الفساد سبب لُحرَمانه الرحمة والخير، ﴿ وَأَدْخَلُنُهُ فِي رَحْمَنااً إِنَّهُۥ مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّا

# ﴿ وَعَلَمْنَكُ مُنْعَكَ لَبُوسِ لَكُمْ لِلْحُصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۞

شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٢٣٤ السؤال: متى يوصف العبد بالشاكر؟ وكيف يشكر الربُّ تعالى عبده؟

- قل: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما)، ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةُ بَهْدُوكَ بِأُمْرِنَا ﴾.
  - تذكر كربة فرّجها الله عنك، وأكثر من شكره على ذلك، ﴿ فَهَلْ أَنَّمُ شُكِكُرُونَ ۞ اللَّهِ
- صل الصلوات الخمس مع الجماعة، أو تصدّق من مالك في سبيل الله، أوصم صيام نافلة؛ تطوعًا لله، ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۖ وَّكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ۞ ﴾
  - شَارِكَ فِي دورةً مُهارِية تَتعلم فيها صنعة نافعة، ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْحَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُّ لِنُحْصِنَكُمُ مِّنَ بَأْسِكُمُ ﴾ . اسأل الله- تعالى- العلم النافع، والفهم الثاقب، ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا شُلِيَمَنَ وَكُلًا ءَالْيَنَا كُكُمَّا وَعِلْمًا ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٢٩)

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُادُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ۞ \* وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَبۡنَالُهُ وفَكَشَفۡنَامَايِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيۡنَـُهُ أَهۡلَهُ و وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُ مُرَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَليدِينَ ٥ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَاٱلۡكِفَٰلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ هُوَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَأً إِنَّهُ مِقِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَرَّ أَن لَّن نَّقُـ دِرَعَلَيْـ هِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبَّ الْهُ وَيَجْتَيْنُهُ مِنَٱلْغَيَّةِ وَكَذَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَارِثِينَ هُ فَٱسْتَجَبْ نَالَهُ وَوَهَبْ نَالَهُ ويَحْيَلِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونِنَارَغَبَاوَرَهَ بَأُوكَانُواْلَنَا خَلِيْهِ عِينَ ٥

﴿ وَأَيُّوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ٣٠ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦمِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

﴿ وَذِكَرَىٰ لِلْعَلِينِينَ ﴾ أي: وجعلناه في ذلك قدوة؛ لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلاؤه لعباده بما يشاء. تفسير ابن كثير، ١٨٥/٣. السؤال: ما وجه كون أيوب وقصته ذكرى للعابدين؟.

### ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

ابتليناه؛ ليعظم ثوابه غدا، (وذكرى للعابدين) أي: وتذكيرا للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب، وصبره عليه، ومحنته له؛ وهو أفضل أهل زمانه، وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا، نحو ما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر.

السؤال: بين الحكمة التي لأجلها ذكر الله- تعالى- ابتلاءه لأيوب عليه السلام؟

# ﴿ وَأَدْخُلُنْكُهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ ﴾

وصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة الله، ومحبته، والإنابة إليه كل وقِتٍ، وصلاح اللسّان بأن يكون رطبا مّن ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. تفسير السعدي، ص٥٢٩. السؤال: متى يوصف الإنسان بالصلاح؟.

أقر لله- تعالى- بكمال الألوهية ﴿ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّتَ ﴾، ونزهه عن كل نقص، وعيب، وآفة ﴿ سُبْحَننَكَ ﴾، واعترف بظلم نفسه وجنايته ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾. تفسير السعدي، ص٥٢٩.

﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

ير السؤال: تضمن هذا الدعاء ثلاثة أمور استحق بها يونس أن ينجوَ بها من بطن الحوت، فما هذه الأمور الثلاثة؟.

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ سُبُحُننُكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ٨٧.

السؤال: ما الظلمات التي كان فيها يونس عليه السلام ؟ ثم بين باختصار أثر الذكر في كشف الكربة من خلالٌ هذه الآيَّة.

# ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَن وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَكُهُ ﴾

﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ ، زُوْجَكُهُ وَ بعدما كانت عاقراً ، لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل؛ لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على قرينه، فصار يحيي مشتركا بين الوالدين. تفسير السعدي، ص٥٣٠.

السؤال: مستدلاً بهذه الآية، كيف يصبح القرين الصالح بركة على قرينه ومصاحبه؟.

# ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

أي: إذا كانوا في الشدائد، ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. تفسير ابن كثير، ١٨٧/٣.

السؤال: اذكر طريقة مثلى للنجاة من الشدائد دلت عليها هذه الآية.

الجواب:

- إذا أصابك شيءٌ من الضر؛ فلا تتردد في رفع يدك إلى الله داعياً: ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنت أَرْحَكُمُ ٱلرَّجِينَ 📆 🦫
- إِنَّ أَلَمَّ بِكُ شَيَّةً مَما يُلِمَّ بِالنَّاسِ مِن مشاق الحياة الدنيا ومصائبها؛ فارجع إلى قصة أيوب عليه السلام؛ ففيها السلوى، ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنَىٰ ٱلفَّرُ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرِّحِينِ ﴿ اللهِ السَّلَمَ عَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. مِن ضُرِّرٌ وَءَاتَيْنَهُ أَهَلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٨ ﴾
- ٣. علو مقام الصبر، ومثله الشكر، فالأول على البأساء، والثاني على النعماء، ﴿ وَإِسْمَىٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدْبِرِينَ 🚳 ﴾.

- اكتب خاطرة عن صبر الأنبياء عليهم السلام، ﴿ وَإِسْمَكِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلِّ مِنَ ٱلصَّابِينَ ۞ ﴾ .
- تذكر ذنبا فعلته، ثم قل: لا إله إلا أنت سبحانك إُنيَ كنت من الطَّالمين، ﴿ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَّكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴿ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَّكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ۖ ۞ ﴾ . ۲.
  - بادر إلى الصلوات الخمس بعد النداء مباشرة، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا ۗ يُسَرَعُونَ كُنِي ٱلْخَرَرُتِ ۞ ﴾ . ادع الله تعالى بين الأذان والإقامة، ﴿ وَيَتَعُونَكُ رَغَبَ اوَرَهُبُ ۗ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾
- قم بإلقاء هذه القصص القرآنية في سير الأنبياء على إخوتك الصغار، مبيناً لهم أهم الفوائد، والعبر منها، ﴿ رَحُمَّةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيَا اللَّالَّةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّالِمُلْلِلْمُلْمُ اللَّلْمُلْل

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣٠)

وَٱلَّةِيَ أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مِّ كُنَّ إِلَيْ نَارَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلْصَالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِثُ فَلَاكُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَوَإِنَّالَهُ وكَيْبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَّهَآ أَنَّهُمْ لَايَرْجِعُونَ ۞حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِىَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَاوَيْلَنَاقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَانَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَــَوُلَاءَ ءَالِهَــةُ مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُ مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَشْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِيِّنَّا ٱلْخُسُنَىٰٓ أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن زُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ۞ ﴾

هكذاً يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى– عليهما السلام– مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، فيذكر أولا قصة زكريا، ثم يتبعها قصة مريم؛ لأن تلك مربوخة بهنده، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد خعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها، ثم يذكر قصم مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر، هكذا وقع في سورة آل عمران، وفي سورية مريم، وههنا. تفسير ابن كثير، ١٨٩/٣.

السؤال: كثيرا ما يقترن ذكر قصة مريم وعيسى بقصة يحيى وزكريا عليهم السلام، فلماذا؟.

﴿ إِنَّ هَلَاهِءَ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَكِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ الأنبياء:١٩٢

والمراد بالأمة هنا: الشريعة والملة، والمعنى: وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثالُ أمره، واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك، على حسب ما شرعه لخلقه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٢٤٦ السؤال: وضح معنى الأمة هنا؟

الجواب:

﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٱلْمَتُكُمُ أَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّ وَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهُ ﴾

أي: هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة، واجتمعتم على التوحيد، فإذا تفرقتم وخالفتم؛ فليس

السؤال: بين منزلة الاجتماع على الحق، وترك الافتراق؟

﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ ﴾

فضي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع، والأهوال المزعجة، والقلاقل المُفَطَّعة، وكَانُوا يَعرفُون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يَدعُون بالويل والثبور، والندم والحسرة على ما فات. تفسير السعدي، ص٣١٥.

السؤال: ما سبب شخوص أبصار الذين كفروا يوم القيامة؟.

من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق. القرخبي، ٢٨٣/١٤

الجواب:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾. وإنما يخرج من هذا من عُبد مع كراهته لأن يُعبد ويطاع في معصية الله؛ فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح ،والعزير، وغيرهما، فأولئك ﴿ مُبِّعَدُونَ ﴾. وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله؛ فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمر، وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله. مجموع الفتاوي،٧ / ٦٨.

﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾.

وأتباعاً، وإن كان يجمعها وصف الشرك. التحرير والتنوير، ١٧ / ١٤١.

السؤال: التوحيد يوحد الأمة، والشرك يضرقها، بين ذلك؟

ومعنى كونها واحدة؛ أنها توحّد الله- تعالى- فليس دونه إله، وهذا حال شرائع التوحيد

وبخلافِها أديان الشرك؛ فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان؛ لأن لكل صنم عبادة

السؤال: المسيح- عليه السلام- والحسين- رضي الله عنه- والجيلاني- رحمه الله- عُبدوا من دون الله، فَهل يدخلون في الآية؟ ولماذا ؟

الجواب:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْمُدُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ لَهَا وَلِدُونَ ۞ ﴾

والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب: بيان كذب من اتخذها آلهم، وليزداد عذابهم. تفسير السعدي، ص٥٣١. السؤال: ما الحكمة في دخول الأصنام النار؟.

- فضيلة العفة، والإحصان للفرج، ﴿ وَٱلَّتِيَّ أَحْصَانَتْ فَرَّجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾.
- التوحيد الخالص عمدة أساسيت لتوحيد الأمت الإسلامية، ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِءَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهُ
- ٣. الإيمان شرط لقبول الصالحات، ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِن َ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فَلَاكُفُرانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ ١٠٠٠ .

- قم بزيارة المقبرة؛ حتى لا تكون في غفلة عن آخرتك، ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـ ذُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُـ رُولً يَنَوَيّلَنَا قَدْكُنّا فِي غَفْلَةٍ مِّن هَاذَا بَلْ كُنّا ظَالِمِينِ
  - ٠٢
  - ﴾ سل الله تعالى أن تكون من المبعدين عن جهنم، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنْيَا ٱلْحُسْيَةَ أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ﴾ . اسأل الله تعالى أن تكون ممن سبقت لهم من الله تعالى الحسني، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْيَةَ أُولَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ﴾ . تعوذ بالله من فتنة يأجوج ومأجوج، ﴿ حَقَّ إِذَا فُيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُوك ﴿ ﴾ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٣١)

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا ٱشْــتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۞لَا يَخَزُنُهُ مُٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَاذَا يَوْمُكُورُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَظُوي ٱلسَّمَآءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَآ أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْ نَأْ إِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَغَـدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ۞إنَّ فِ هَاذَا لَبَلَاغَالِّقَوْمِ عَيبِدِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ اللهُ عُلَ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَكَ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَهَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحِدُ فَهَلَ أَنتُ مِثُسَلِمُونِ ﴾ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيكُ أَم بَعِيدُ ثُمَّا تُوْعِدُونِ ﴿ إِنَّا ثُورِيَ اللَّهِ الْمُر ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُمَاتَكَتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وفِتْ نَةٌ لَّكُمْ وَمَتَكُّ إِلَىٰ حِينِ۞قَلَ رَبِّٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَاٱلرَّحْمَرُ وَٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهِ فُونَ ١ المنافعة الم

﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾

والفرّع الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث..، وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار، وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها، وذبح الموت بين الجنة والنار. ا**لقرطبي، ٢٩٥/١٤** 

السؤال: لماذا لم يحزن المؤمنون في الآخرة من الفزع الأكبر ؟

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنْبُ كُمَا بَدَأْنَآ أَوْلَ خَلِّقٍ نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرَ ۖ ﴾.

روى مسلم عن ابن عباس قال: (قام فينا رسول الله بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم تُحشرون إلى الله حُفاة عراة غُرالاً ﴿كُمَّا بَدَأَنَّا أَوَّلَ خَلْقٍ نُمِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرَ ﴾. التحرير والتنوير، ١٧ / ١٦١. السؤال: من خلال الآية الكريمة وضح كيف كان صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بالقرآن الكريم؟

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّكِيمُونَ ﴾

الأرض هنا على الاطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل: الأرض المقدسة، وقيل: أرض الجنة، والأول أظهر، والعباد الصالحون: أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الأَيِّهُ ثناءً عليهم، وإخبار بظهور غيب؛ مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأُمَّة مُشارقٌ الأرض ومغاربها . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٤٦. السؤال: ما صفة الذين وعدهم الله بوراثة الأرض ؟

السؤال: في الآية بشرى للصالحين، فما هى ؟ الجواب:

الله بإظهار الدين، وإعزاز المسلمين . البغوي،١٩٦/٣

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ الأنبياء: ١٠٧.

والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، (٢ / ٤٦).

السؤال: كيف كان النبي- صلى الله عليه وسلم- هو الرحمة المهداة ؟

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ إِلَّا لَهِ الْأَنْبِياء: ١٠٧ .

إن قيل: رحمة للعالمين عموم، والكفار لم يرحموا به؟ فالجواب من وجهين، أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا، فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم، والآخر أنهم رحموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدّمون من الطوفان، والصيحة، وشبه ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٢ / ٤٦.

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُوبَ اللّ

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من

السؤال: ما الجواب على من قال: رحمة للعالمين عموم، والْكفار لم يرحموا به ؟

الجواب:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ نَبِياء:١٠٧]

عن ابن عباس في قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به؛ عوفي مما أصاب الأمم قبل. تفسير الطبري، ١٨ / ٥٥٢ السؤال: كيف صار نبينا محمد- عليه الصلاة والسلام- رحمة للمؤمن به والكافر؟

- ١. العبادة والصلاح سبب لوراثة الأرض في الدنيا والآخرة، ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾
- تمسك بهذا القرآن، واحفظه، وتعلم معانيه؛ فإن فيه بلاغاً شافياً كافياً لن تمسك به، ﴿ إِنَّ فِ هَلْذَا لَبَلْغًا لِّقَوْمٍ عَلَيدِينَ ١٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٣. التزامك بأنواع العبادات المفروضة عليك والمستحبة هو السبيل الأمثل لفهم القرآن الكريم، والعمل به، ﴿ إِنَّ فِ هَلْذَا لَبُلَاغًا لِّقَوْمٍ عَلِيدِينَ ١٠٠ ﴾

- ادع الله- تعالى- أن تكون من عباده الصالحين؛ الذين يرثون الأرض، ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَ إِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ مِرْتُهَا عِبَادِى ٱلصَّنالِحُورَ ﴾ .
  - قم بعمل صالح يقربك من الله تعالى، متذكراً أن نعيم الجنة مرتبط بذلك، ﴿ إِنَّ فِ هَنَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ۖ ۖ ﴾.
    - انشر رسالة تبيّن فيها مظاهر رحمة النبي- صلى الله عليه وسلم- بأمته، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّارَ حَمَّةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيهِ وسلم- بأمته، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيهِ وسلم- بأمته، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيهِ وسلم- بأمته، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيهِ وَسلم- بأمته، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلم- بأمته، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل
    - طلب الاستعانة بالله على كل ما تقوم به من أعمال، ﴿ قَلَ رَبِّ ٱحْكُم لِٱلْحِيُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۖ ۖ ﴾.



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٣٢)

### \_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيـ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمَّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرَيٰ وَمَاهُمَ بِسُكَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَـدِيدُ ۖ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِّعُ كُلَّ شَيْطَن مَّريدِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ يَتَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُهُ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَّكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْعَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِمُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآ أَهُ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُوطِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمُّ مَّ مِنتَوَفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْمُـمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْ دِعِلْمِ شَيْءَا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةَ فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُواْ رَبَّكُمْ ﴾

يخاطب الله الناس كافتر بأن يتقوا ربهم؛ الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه، بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. تفسير السعدي، ص٥٣٢.

السؤال: لماذا خُصَّ ذكر الرب هنا دون سائر أسماء الله وصفاته؟.

# ﴿ يُومَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾

مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها. تفسير السعدي، ص٥٣٣.

السؤال: لماذا خُصَّت المرضعة بالذكر هنا؟. الجواب:

## ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا نَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ ﴾ الحج: ٢.

﴿ مُرضِعَمٌ ﴾ إنما لم يقل مرضع؛ لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال: مرضعة؛ ليكون ذلك أعظم في النهول، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،٢ / ٤٨.

السؤال: ما الوجه البلاغي في الوصف برِ "مرضعة" دون " مرضع" ؟

### و فَسَنْ أُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُهُ لا تَعْلَمُونَ ٧٧ ﴾ الأنبياء:٧١

قال ابن زيد، في قوله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: أهل القرآن، والذكر: القرآن، وقرأ (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). تفسير الطبري،١٨ / ١١٤

السؤال: ما المراد بأهل الذكر في الآية، وهل يكفى حفظ القرآن ليكون المرء من أهل

الجواب:

﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ شُكَدَرَىٰ وَمَا هُم بِشُكَدَرَىٰ وَلَكِئَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ١٠ ﴾ الحج: ٢. ﴿ وَتَرَى الناس سكارى } تشبيه بالسكارى من شدّة الغمّ . التسهيل لعلوم التنزيل البن

> السؤال: لم شبههم بالسكاري مع كونهم ليسوا كذلك ؟ الجواب:

## ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ( ).

هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد؛ كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين أهل الكتاب وأهل البدع؛ فإنهم يجادلون في الله بغير علم، ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. درء التعارض لابن تيميت،٣ /

السؤال: بين خطورة تقليد أئمة الضلال؟ الجواب:

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأهوالهما، ﴿ يَتَأَيُّهَا ۚ ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُوا رَبُّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ (١) ﴾.
- ٢. حرمة الكلام في ذات الله وصفاته بغير علم من وحي إلهي، أو كلام نبوي صحيح، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ۞ ﴾.
- ٣. موالاة الشياطين وأتباعهم يفضى بالموالي المتابع لهم إلى جهنم وعذاب السعير، ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَمَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠٠ ﴾.

### ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ ﴿ آ ﴾ [الحج: ٣]

قال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة: هي المراد من قوله: "ما ضربوه لك إلا جدلا" والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: "وجادلهم بالَّتي هي أحسن" اهـ منه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ /

> السؤال: الجدال نوعان فما هما؟ وما الجائز بينهما؟ الجواب:

- قل: اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ ءُ عَظِيمٌ ۗ ۞ ﴾.
- اسأل الله- تعالى- الأمن يوم الفزع، ﴿ يَوْمَ تَـرُوْنَهَا نَذْهَـلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ 📆 🚱
  - ألق كلمة، أو أرسل رسالةً تبين فيها خطر الجدال في الدين بغير علم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ۞ ﴾.
    - استعد بالله من أن ترد على أردل العمر، ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْتًا ﴾.



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٣٣)

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ رُيُحِي ٱلْمَوْقَىٰ وَأَنَّهُ مَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِتَب مُّنِيرِ ١ ثَانِيَ عِطْفِه عِليُضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ عَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱلنَّهَ لَيْسَ بِظَلَّي ِلِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِدْ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتَنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِخْسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ نَاكِ هُوَ الْخُسَرَانُ الْمُبِينُ ۞ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ و وَمَالَا يَنفَعُهُ أَوْذَاكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ عُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقَرَبُ مِن نَفْعِ وَعَلَيْشَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبَشَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ٥٥ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَوُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِزَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءَ ثُمَّ لَيْقُطَعْ فَلْيَنظُرْ هِلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَا يَغِيظُ ١

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا هُدِّي وَلَا كُنْبِ مُنِيرٍ ( الدج: ١٨

فليس عنده علم ضروري، ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي، ولا علم من وحي، فهو جاهل محض من جميع الجهات. <mark>أضواء</mark> البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤ / ٢٨٠

السؤال: متى يستطيع الإنسان الجدال، أو الحوار ؟

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَيِيلِ أَللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنَّا خِزْيٌّ ﴾

﴿ لَهُۥ فِي ٱلدُّنيَّا خِزْيٌّ ﴾ وهو الإهانة والذل، كما أنه استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا، وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. تفسير ابن كثير، ٢٠٣/٣.

السؤال: لماذا كان جزاء ثاني العطف عند سماع القرآن أن يُدل؟ ولماذا كان ذله في الدنيا قبل الآخرة؟.

الحواب:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِيرِّ وَلِنْ أَصَابُهُ فِنْنَةٌ أَنقَلَبَ عَلَى

وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرانُ ٱلْمُبِينُ ١١٠ ﴾ الحج: ١١.

{ مَن يَعْبُدُ الله على حَرفٍ } نزلت في قوم من الإعراب، كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يُعجبه في ماله وولده، قَالُ: هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك؛ تشاءم به، وارتدّ عن الْإسلام . التسهيل لعلوم التنزيل لأبن جزي، ٢ / ٥٠ .

السؤال: ما رأيك فيمن يستقيم أو يدخل في الدين للحصول على المكاسب الدنيوية فقط ؟

أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أمَّله، الذي جعل الردة رأسا لماله، وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له. تفسير السعدي، ص٥٣٥.

السؤال: ما وجه خسارة المرتد للدنيا؟.

﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍّ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِدٌّ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ، ﴾

أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفا، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. تفسير السعدي، ص٥٣٤.

السؤال: ما السبب الذي يجعل إيمان المرء على حَرَفٍ مُهَدَّدا فيه بالزوال؟.

﴿ يَدْعُواْ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَضُدُّرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ ۚ أَقَرُّبُ مِن نَّفْعِهِۦ لَيِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِيَلْسَ ٱلْعَشِيرُ ٣ ﴾ الحج: ١٦ – ١٣.

{ يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقَرَبُ مِن نَّفْعِهِ } فيها إشكالان، الأول: في المعنى؛ وهو كونه وصف الأُصنام بأنها لا تُضر ولا تَنفع، ثُم وصفها بأن ضرّها أقرب من نفعها، فنفى الضرّ، ثم أثبته، فالجواب: أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها؛ وهي لا تفعل شيئا، والضر الثاني: يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ /

السؤال: كيف وصفت الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أقرب من

الجواب:

## ﴿ يَدْعُواْ لَمَنَ ضَرُّهُۥ أَقَرُّبُ مِن نَفْعِهِ الْإِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ ٣ ﴾.

لأن شأن الولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره، فإذا تخلف ذلك منهما نادرا؛ كان مدمة وغضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مطرداً؛ فذلك شر الموالي. التحرير والتنوير، ١٧ / ٢١٦.

السؤال: ما سبب كون الأصنام بئس المولى، وبئس العشير؟

- قِبِح جِدالِ الجاهِل فيما ليس له به علم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ﴾.
- احذر من علاَمة المنافق؛ عبادة وقت الرخاء، وردة وقت الشدة، ﴿ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ لَكُ اللَّهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ وَمَنْ أَصَابُهُ وَمِنْ أَلَا لَمِنْ اللَّهُ عَلَى وَجْهِدٍ عَلِيرَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَلَى وَجْهِدٍ عَلَي وَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجْهِدٍ عَلَي وَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَهُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّه ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - تُواضع للعلماء، والدُّعاة، ﴿ كُانِيَ عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾
- المصائب التي تنزل بالمرء؛ هي المحك التي تُبَيْن صدق إيمانه من كنبه، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ قَانَ أَصَابُهُ خَبُرُ الْطَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابُنَهُ وَنَنَّةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجَهِدٍ عَضِيرَ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ قَانَ أَصَابُهُ خَبُرُ الْطَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابُنَهُ وَنَنَّةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجَهِدٍ عَضِيرًا ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۗ ﴾

- اطلب الجنة بإيمان، وعمل صالح، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُّخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعِيْمَا ٱلْأَنْهَلُو ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ﴾ ٠,
- ۲. ۳.
- احضر دورة علمية، أو استمع لها عن طريق التسجيل؛ لتكون على حجة وهدى، وعلم بين، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَلِّلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عَلْمِ وَلَا هُدَّيَ مُنِيرِ ۞ ﴾. قل: (رب زدني علما) ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِّلُ هُدَى وَلَا وَاللهِم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك)، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْقِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَنْ اللّهِ مِن اللّهِم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك)، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى حَرْقِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ وَلَهُ وَلَا أَصَابَهُ وَلَا أَعْدَالُ وَلَا اللّهِم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك)، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى حَرْقِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَانَ بِهِ قَالِ أَصَابَهُ وَلَا أَصَابَهُ وَلَا أَلَى اللّهُ عَلَى حَرْقِ وَإِنْ أَصَابَهُ مُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى وَعَلَى وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْقَلْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَا



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٣٤)

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَكِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنبِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِيرِبَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١ اللَّهَ الْتَرْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسَجُدُلُهُ مَن فِي ٱللَّهَ مَهَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُوٓٱلنُّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُمِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرُحَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُّ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَ لُمَا يَشَ آءُ ۞۞۞ۿڵۮَ انِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمِّمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيَابُ مِّن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِ مُ ٱلْخَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ ء مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ۞ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْأَن يَخَرُجُواْمِنْهَامِنْغَيِّراْٰعِيدُواْفِيهَاوَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِتِهَاٱلْأَنْهَا رُيُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ نَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوّاً وَلِبَاسُهُ مَرْفِيهَا حَرِيرٌ ١

﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ ﴾

﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ ۗ وَٱلنَّجُومُ ﴾ إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عُبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبت

السؤال: لماذا خُصَّت هذه الآيات الكونية بالذكر دون غيرها ؟.

الجواب:

﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِجْبِالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ ﴾ ما من جماد إلا وهو مطيع لله، خاشع لله، مسبح له، كما أخبر الله- تعالى- عن السموات والأرض. البغوي، ٢٠٦/٣

السؤال: هل المخلوقات تقوم بعبودية الله تعالى، وأي شيء نتعلمه من ذلك؟

﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾

يسجد لعظمته كل شيء طوعا، وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. تفسير ابن

السؤال: كيف تسجد المخلوقات لله عز وجل ؟.

الجواب:

﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٨ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يقول تعالى ذكره: ومن يهنه الله من خلقه؛ فيشقه، (فما له من مكرم) بالسعادة يسعده بها؛ لأن الأمور كلها بيد الله، يوفق من يشاء لطاعته، ويخذل من يشاء، ويشقي من أراد،

وَقُولِه: (إنَّ الله يفعل ما يشاء) يقول تعالى ذكره: إن الله يفعل في خلقه ما يشاء من إهانت من أراد إهانته، وإكرام من أراد كرامته؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره. تفسير الطبري،

السؤال: لماذا الإكرام والإهانة حقيقة لا يملكهما إلا الله تعالى؟

الجواب:

﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قَطِعَتْ لَهُمُّ ثِيَاكُ مِّن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١١٠ ﴾

قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنيـّ شيء إذا حمي أشد حرا منه، وسمي باسم الثياب؛ لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب، وقال بُعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من نار . القرطبي، ٤٦٢/١٥

السؤال: كيف تكون النار لباسا لأهل النار والعياذ بالله تعالى ؟

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ٤ اَمَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحكَونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤُلُّ وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ ﴾

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ في مقابلة ثياب أهل النار؛ التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من

السؤال: من خلال الآيات: قارن بين لباس أهل النار وبين لباس أهل الجنب.

﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغُرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَيِّر أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠٠ ﴾

﴿ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعداب قولاً وفعلاً. تفسير ابن

السؤال: لماذا يُقال لأهل النار وهم يعذبون: ذوقوا عذاب الحريق؟.

- تذكر أن الهداية بيد الله- تعالى- وحده، فلا تذهب نفسك حسرات على العصاة والمكذبين، ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿ ۖ ﴾ ﴿
- تدبِرِ القرآن طريق للهداية، ﴿ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ
- السجود لله- تعالى- سبب للعزة، والإباء سبب للإهانة، ﴿وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهُ فَمَا كُهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ ﴾
- تقرير ارادة الله ومشيئته؛ فهو- تعالى- يفعل ما يشاء، ويهدي من يريد، ﴿ وَكَذَلِكَ أَرْلُنُهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ اللهَ يَهدِي مَن يُرِيدُ اللهِ ﴾.

- المستقبر الدوم من سجودك لله- سبحانه وتعالى- آناء الليل، وأطراف النهار؛ مستشعرا أن الله يسجد له كل مخلوقاته، ﴿ أَلُوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَابُ وَكُورُ مِن ٱلنَّيْسِ ﴾ . السجد سجود التلاوة عند قراءة هذه الآيت، ﴿ أَلُوْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمِن فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَابُ وَكُثِيرٌ مِنَ فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالدَّوابُ وَكُثِيرٌ مِنْ
- ٠٢ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿ ﴿ ﴾ .
- أخبر زملاءك بهذه الحقيقة التي قررها القرآن: أن من كتب الله عليه الهوان؛ فلن يستطيع أحد أن يعزه، وإذا علم العبد ذلك؛ جعل همه التوجه لله- تعالى-وَطَلْبُ العَزَةَ منه، ولم يبالِ بالخلق، ﴿ وَمَن بُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لِّهُۥ مِن مُّكُرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۗ ۞
- استِعد بالله من عداب جهنيم؛ فإن عدابُها لا يطَاق، ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ `يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِدِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَلُودُ 🕝 وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ 🕦 🛊 .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣٥)

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلُ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِر نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ @وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِ يَرَمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ بى شَيْءَا وَطَلِهِ رَبَيْتِيَ لِلطَّلَّ إِفِينَ وَٱلْقَاآبِمِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَجِّ يَأْتُوكَ بِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱلسَّمَّالَيَّهِ فِيَّ أَيَّا مِرْمَّعْ لُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيرٌ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِهُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَيقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُ مُ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرُ أَهُ وعِندَ رَتِهِ أَعِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَا مَا يُتَا مَا يُتَا مَا يُعَلَّاكُمُ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْمَرِ مِنَ ٱلْأَوْثَىنِ وَٱجْتَانِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٥

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنكُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ 🎯 ﴾ الحج: ٢٥.

{ بِإِلْحَادِ بِظُلُم } الإلحاد: الميل عن الصواب، والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ لأن الذنوب في مكمّ أشدّ منها في غيرها، وَقَيْلُ: هُو استحُلال الحرام . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٥٤.

السؤال: كيف دلت هذه الآية على تعظيم الله لبيته الحرام؟

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ،

أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه، ويكون ارتكابها عظيما في نفسه؛ (فهو خير له عند ربه)، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأُجر جزيل؛ كذلك على ترك المحرمات، واجتناب المحظورات. تفسير ابن كثير، ٣١٢/٣ السؤال: كيف يمكن للمسلم أن يكسب الأجر الجزيل بدون أن يعمل شيئا بجوارحه؟.

﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَأَلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴾

وتطهير البيت عام في الكفر، والبدع، وجميع الأنجاس، والدماء. القرطبي، ٢٥٩/١٤

السؤال: بيِّن كيف يكون تطهير البيت ؟ الحواب:

ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل؛ الذي أقيم لذلك؛ حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس؛ لأن للنفوس ميلا إلى المحسوسات؛ ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس . التحرير والتنوير، ١٧ / ٣٤٣. اذكر حكمة من حكم مشروعية الحج؟ الجواب:

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ

وقد حصل ما وعد الله به؛ أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. تفسير

السؤال: في الآية وجه من وجوه إعجاز القرآن المتعلقة بالإخبار بالمغيبات، بيِّن ذلك ووضِّحه ؟

﴿ وَلْيَطُّوُّهُواْ مِالْبَيْتِ ٱلْعَيْسِيقِ ١٠٠٠ ﴾

قال قتادة: سمى عتيقا؛ لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جباَّر قط، وقال سفيان بن عيينة: سمي عتيقا؛ لأنه لم يملك قط . البغوي،

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَبِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ

لم سمي الحرم بالبيت العتيق؟

الجواب:

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ خُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ فَٱجْتَكِنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشُنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَ الزُّورِ

ووصف الأوثان بالرجس؛ أنها رجس معنوي؛ لِكون اعتقاد ألهيتها في النفوس بمنزلة تعلَّق الخبث بالأجساد. التحرير والتنوير، ١٧ / ٣٥٣. لماذا وصفت الأوثان بالرجس في الآية الكريمة؟

الجواب:

- عظم شأن الحرم، وحاذر أن تفكر فيه بالعاصي؛ إذ يؤاخذ فيه على مِجرد العزم على الفعل؛ ولو لم يفعل، ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ ﴾.
- الوعيد الشديد على الكفر، والصدِّ عن سبيل الله، والمسّجد الحرام، والظّلم فيه، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالْسَّيْرِ ٱلْآدِي جَعَلْتُهُ لِلنَّكَاسِ سَوّاً اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْسَسِّرِ ٱلْحَرَامِ ٱلّذِي جَعَلْتُهُ لِلنَّكَاسِ سَوّاً ا آلَعَكِكُ فِيهِ وَٱلْبَاذَ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ ﴾.
- المساجد أقيمت للتوحيد، وعبادة الله وحده؛ لا لبنائها على القبور والأضرحة والشرك بالله ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيــَدَ مَكَاٰكَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِلَقَ بِي شَيْعًا وَلَمْهِّرً بَيْتَى لِطَاآبِفِينِ وَالْقَآلِمِينِ وَٱلْرُحَيِّعِ الشَّجُودِ ۞ ﴾ العج: ٢٦.

- اجتهد هذا اليوم ألا تتكلم إلا بكلام خيب، ﴿وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴿ اللَّهُ .
- - قم بتطهير بيت من بيوت الله، وتنظيفه؛ محتسبا في ذلك الأجر من الله، ﴿ وَطَهِّرٌ بِّنِّيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْفَآبِمِينَ وَٱلرُّحَجِّ ٱلسُّجُورِ ۞ ﴾ .



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٣٦)

حُنَفَآء يَلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ = وَمَن يُشْرِكِ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّينَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآ بِرَاللَّهِ فَإِنْهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ لَكُرْفِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّىٰ ثُرَّعِيلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى مَارَزَقَهُ مِقِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَكِّ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوَّا وَبَشِّرِٱلْمُخْبِتِينَ ۞ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ مُينفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُرْفِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَ تَرَّكَذَاكِ سَخَرَنَهَا لَكُوۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ۞لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُوْكَذَلِكَ سَخَّرَهَالَكُءٌ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ۞ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيبُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٨

﴿ حَنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦۢ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلظَّنْيُرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ۞ ﴾ قيل: شبه حال الشرك بحال الهاوي من السماء عيّ أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع؛ بحيث تسقطه الريح ، فهو هالك لا محالة، إما باستلاب الطير لحمه، وإما بسقوطه إلى المكان السحيق، وقال الحسن: شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل؛ فلا يقدرون على شيء منها. البغوي، ٢١٨/٣ السؤال: بين حال المشرك بالله- تعالى - في الدنيا والآخرة ؟

﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ المحج: ٣٢. وتعظّيمها؛ إجلالها، وتوقيرها، والقصد إليها، وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها: القيام بها، وإجلالها . <mark>التسهيل لعلوم</mark> التنزيل لابن جزي، ٢ / ٥٦.

السؤال: كيف يعظم العبد شعائر الله ؟

### ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ ﴿ ﴾

فالمقصود تقوى القلوب لله؛ وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة، وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل، وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل. مجموع الفتاوي، ١٧ / ٤٨٥ السؤال: عبادة القلوب هي الأصل في العبادة كيف دلت الآية على ذلك؟

﴿ فَلَهُ ۚ أَشَلِمُوا ۗ وَيُشِرِ ٱلْمُخْبِدِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

وقد أتبع صفة ( ٱلْمُخْبِتِينَ ) بأربع صفات، وهي: وجل القلوب عند ذكر الله، والصّبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق. التحرير والتنوير،١٧ / ٢٦١. السؤال: يكون الإخبات لله بتحقيق أربع صفات، ماهي ؟

﴿ لَن يَنَالُ ۚ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَئِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ الحج: ٣٧ المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى، أي:

بالإخلاص لله، وقصد وجه الله بما تذبحون، وتنحرون من الهدايا، فعبر عن هذا المعنى

بلفظ: { يَنَالَ } مبالغة وتأكيدا؛ لأنه قال: لن تصل لحومها، ولا دماؤها إلى الله، وإنما تُصل بالتَّقُوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم ، وعليه يحصل لكم الثواب. التسهيل

الحواب:

﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّزُّ كَذَلِكَ سَخَرْتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمُّ

تَشْكُرُونَ 📆 ﴾ الحج: ٣٦ . فالمني: أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية، ومن تعرض للعطاء التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٨٥.

السؤال: من خلال الآية: بين- باختصار- كيف كان حرص الإسلام على التكافل

الاجتماعي ؟. الجواب:

لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٥٨. السؤال: ما المقصد الأعظم من إقامة شعائر الحج؟

الجواب:

## ﴿ كَنَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🖱 ﴾

مَنُّ سبحانه علينا بتذليلها، وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبدانا، وأقوى منا من سبحات حسيد العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بعسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير؛ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله، الواحد، القهار فوق عباده . القرطبي، ٤٠٣/١٤

السؤال: بين دقيق نعمة الله ومنته على عباده بتسخير هذه البهائم العظام ؟

- قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، ﴿ وَمَن يُثْرِكُ إِلَّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِقٍ
- حذر الناس مِنِ الشرك بالله، وبين لهم خطورته، ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوُّ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ
  - أقم الصلاة في جماعة، ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ ﴾
  - أطعم فقيراً، ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَتَّرَّ ﴾
- ادع الله- تعالى- أن ينصر المسلمين، وأن يحفظهم من شر أعدائهم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾ .

- 🛚 . ذكر الله من أعظم مقاصد العبادات، فعلى العبد أن يتذكر هذا المقصد العظيم، ﴿ وَلِكُلِّلَ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيمِ ﴾ .
  - عظم شعائر الله تعالى، ظاهرا وباطنا، وإياك والاستخفاف بما شرع، ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعُظِّمْ شَعَكِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ ﴾. قراءة القرآن بتدبر طريق للوصول إلى وجل القلوب، ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾.
  - لا تتسخط مما يحصل لك من المصائب، بل اصبر ابتغاء وجه ربك، واحتسب ثوابه، وارتقْب أجره، ﴿ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَآ أُصَابُهُمْ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣٧)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُ إِمُوَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً ۞ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِينرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَب يَـقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْرِيُّ وَلَيْمَنَّهُ لَقَوَى اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقَوَى ۗ عَنِيزُ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكَّرُ وَيِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَثَكُمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَاهِي رَوَقَوْمُ لُوطِ ۞ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَىَّ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِيرِينَ ئُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبُ يَعۡقِلُونِ بِهَآ أَوۡءَاذَانُ يَسۡمَعُونِ بِهَٓۖ فَإِنَّهَا لَاتَغْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِي تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾

وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله، وذبَّ الكفار المؤذين للمؤمنين. تفسير السعدي، ص٣٩٥.

السؤال: أشارت الآية لحكمة من حكم مشروعية الجهاد، وضح ذلك؟.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيعْضِ لَمُكِّرَمَتْ صَوَيْعُ وَبِيَّةٌ وَصَلَوْتُ وَمَسَنجِذُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ الحج: ٤٠.

{ وَلُولًا دَفْعُ الله الناس } الآية تقوية للإذن في القتال، وإظهار للمصلحة التي فيه، كأن يقول: لولا القتال والجهاد؛ لاستولى الكفار على المسلمين، وذهب الدين. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٥٩. السؤال: في الجهاد حكمة عظيمة في بقاء الدين، وضح ذلك.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُلِّيمَتْ صَوْلِمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ ﴾

ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كُلها، من فضائل المجاهدين وببركتهم دفع الله عنها الكافرين. تفسير السعدى، ص٥٣٩.

السؤال: للمجاهدين أفضال على المسلمين، بيِّن ذلك

ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر، ولم يذكر في هذه المُجوس، ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته، ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ١٢٥ السؤال: ما وجه عدم ذكر متعبدات المجوس والمشركين في الآية؟

﴿ ٱلَّذِينَ إِن ۚ مَّكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ

\* ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَدِجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا

﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ﴾ الحج: ٤٠

{ وَلَيَنصُرَنَّ اللهِ مَن يَنصُرُهُ } أي: من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحض على القتال . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٥٩ .

السؤال: ما شرط تحقيق النصر ؟

وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ (١١) ﴾ فمن قام بهذه الأمور؛ نصره الله على عدوه. مختصر الفتاوى المصريت، ص ٢٧٣.

> السؤال: ما الدور الذي يقوم به المجاهدون عند تمكينهم في الأرض؟ الجواب:

# ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾

معناه: أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين . البغوي، ٢٢٤/١٤

السؤال: ما العمى الضار الذي يوجب هلاك الإنسان ؟

- ١. اعِلم أن نصرٍ الله- تعالى- يتنزل على من نصر دينه، ورفع شرعه، ﴿ وَلَيْنَصُرُكَ
- إن الله ليملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يفلته، ﴿ فَكُأْنِنَ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةً فَهِي خَاوِيةً كُلُ عُرُوشِهَا وَيِثْرِ مُعَظَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ۞ ﴿
- اصبر على تكذيب الناس لك ولدعوتك؛ فقد ابتلي بذلك الأنبياء، ﴿ وَإِن يُكُذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ ١٠٠٠ ﴾
- العبرة بالبصيرة القلبيّة لا بالبصر، فكم من أعمى هو أبصر للحقائق، وطرق النجاة من ذي بصر حاد حديد، ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَنْصَارُ ۚ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِي

- حافظ على إقامة الصلاة، ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ ﴾ ۸
- ٠٣
- أنكر بحكمة ما تراه من منكرات بَيْنَ زَملائك و في حيك، ﴿ وَأَمُرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْوَاْ عِن ٱلْمُنكِّرِ ﴾ . اكتب رسالة عن سنة الله في الانتقام من الظلمين، ﴿ فَأَمَلْيَتُ لِلْكَعْنِينَ ثُمَّ أَخَذُهُمْ فَكِيفًا كُنَّ نَكِيرٍ ﴿ ﴾ . ادعُ الإخوانك المستضعفين من المسلمين في أرجاء المعمورة، ﴿ أَوْنَ لِلّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنْ ٱللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَرِيرٌ ﴿ ﴾ . اجعل لنفسك ساعة؛ تتأمل فيها في مخلوقات الله في الأرض، ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمْمُ قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ بِمَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسَمْعُونَ بِمَا ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣٨)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِلَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُوۡ نَذِيرُ مُّبِيرِبُ ۞فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيرٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَنِينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَلَمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيَطَانُ ثُوَّيُكُو اللَّهُ ءَايَنتِهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِيرِ َ أُوتُواْ ٱلِّعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِدِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وقُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِلَى صِرَطِ مُّسَــتَقِـيمِ۞وَلَايَزَالُٱلَّذِينَكَوَكُواْفِمِرْيَةِمِّنْهُحَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَهُ مْعَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥

﴿ وَكَأَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾

فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة. تفسير السعدي، ص ٥٤١

السؤال: هل تنعم الظالم وأمنه واطمئنانه دليلٌ على صحة أفعاله؟

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتَىنَةً لِلَّذِيكَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِن ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ ﴾

{لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتِنَدَّ} لطائفتين من الناس، لا يبالي الله بهم، وهم الذين {فِي قلُوبِهِم مَرَضٌ} أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازَم، فَيؤثر في قلوبهم أدنى شبهم تطرأ عليها، فإذا سمّعوا ما ألقاه الشيطان، داخَلهم الرّيب والشك، فصار فتنهّ لهم. {وَالْقَاسِيَةِ قَلُوبُهُمْ} أي: الغليظة، التي لا يؤثر فيها زجر، ولا تذكير، ولا تفهم عن الله، وعن رسوله لقسوتها، ... فما يلقيه الشيطان، يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها، وأما الطائفة الثالثة؛ فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: {وَلِيَعَلَمَ الَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّك} لأن الله منحهم من العلم، ما به يعرفون الحق من الباطل، والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين. تفسير السعدي، ٥٤٢/١ السؤال: ينقسم الناس أمام الشبهات إلى ثلاثة أقسام، ما هي ؟

> ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْـنَةً لِلَّذِيبَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِبَ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٣ ﴾

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض " أي: محنة، وبلية، وشك، ونفاق ،"والقاسية" يعنيّ: الجافية " قلوبهم ".عن قبول الحق؛ وهم المشركون، وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك . البغوى، ٣٢٨/٣

السؤال: ما القلوب التي تؤثر فيها وساوس الشيطان، وتفتنها؟

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِبَ ٱلظَّليلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِـلْمَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك فَبُوْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُم أُوإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( ﴿ ﴾ ﴿ حِمل الله القلوب ثلاثة اقسام: قاسية، وذات مرض، ومؤمنة مخبتة. مجموع الفتاوى، ١٣

السؤال: ما أقسام القلوب الواردة في الآيات الكريمة، وكيف تصنف قلبك؟

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۞ ﴾ ووصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءَه من المكدرات. التحرير والتنوير، ١٧ / ٢٩٤.

السؤال: ماذا وصف الرزق بالكريم في الآية الكريمة؟

﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِـلْمَ اَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِـ. فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ ﴾ الحج: ٥٤ الحج: ٥٤ الحق الماد وغمرت الحق كلما جودل أهله؛ ظهرت حججه، وأسفرت وجوهه، ووضحت براهينه، وغمرت لججه، كما قال تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَكْثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا ﴾ البقرة: ٢٦

{ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ } لما ظهر لهم من صحته بما ظهر من ضعف تلك الشبه { فَتُخْبِتَ } أي: تطمئن، وتخضع {لَهُ، قُلُوبُهُمْ }، وتسكن به قلوبهم، فإن الله جعل فيها السكينة. نظم الدررية تناسب الآيات والسور، ١٣ / ٧٣. السؤال: جدال أهل الحق مع غيرهم فيه خير للبشرية، بينه ؟

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فِي مِرْيَةٍ مِّنْـهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ

يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾

لَيُوْم عَقِيم } يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم؛ لأنه لا ليلة لهم بعده، ولا يوم؛ لأنهم يقتلون فيه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٢٦. السؤال: في وصف اليوم بالعقيم تهديد وإنذار للكفار، وضح ذلك.

الجواب:

- أهمِية العناية بأعمال القلوب، كالمحبة، والخشية، والتعظيم، وغيرها، ﴿ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرِّضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ ﴾ .
- كَنَ رَاعِياً إِلَى الله- تعالى- محذراً من عقوبته، مبيناً للناس دينهم، ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ ١٠٠٠ ﴾
- احرص على تخليص قَلبك من الشهوات والشبهات؛ فإن بقاء القلب مريضاً بهذه الأمراضِ سبب للافتتان عن دين الله، ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتَـنَةً لِلَّذِيكَ فِ

- قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ اللّهُ وَعَدُهُ، وَإِنَّ يُومًّا عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنةٍ مِّمَّا تَعُدُّوكَ ۞ ﴾ .
- تذكر خلال الأسبوع الماضي كم تركت من واجب شرعي، وكم وقع منك من معصية، ثم أكثر من الاستغفار؛ حتى لا تتمادى 😩 غفلتك، وقسوة قلبك، ﴿ وَٱلْفَاسِيَةِ ۲.
  - ادع الله- تعالى- أن يرقّق قلبك، وأن يجعله سليماً، ﴿ لِلِّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۚ ﴾ . اقرأ شرح حديث: "تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرْضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٣٩)

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيِّلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَاكِيْتِنَافَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ مَعَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِـلُوٓاْ أَوْمَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُ مُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَّأُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُالْزَرْقِينَ ۞لَيُدْخِلَنَّهُ مِمُّدْخَ لَا يَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيهٌ حَلِيهٌ ۞\* ذَالِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِء ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَه صُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَـ فُوٌّ عَ فُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيحُ بَصِيرٌ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِهُوَٱلْبَاطِلُ وَأَتَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَايُّ ٱلْصَايُّ ٱلْصَايِّرُ ۞ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ ﴿ لَهُ وَمَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَٱلْغَذِ ۗ ٱلْحَيِيدُ ١٠

﴿ فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيكُ ﴿ ﴿ ﴾

(مهين) لهم من شدته، وألمه، وبلوغه للأفئدة؛ كما استهانوا برسله وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب. تفسير السعدي، ص٥٤٣.

السؤال: كيف جازى الله المجرمين بجنس أعمالهم؟. الجواب:

## ﴿ وَٱلَّذِيكَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لِيَرْزُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾

وقد وقع كما أخبر؛ فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد، ومكنهم من العباد؛ فأجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. تفسير السعدي، ص٥٤٣. السؤال: اضرب مثالا واقعيا يدل على مصداقية هذه الآية.

# ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لِيَسْرُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَـنًا ۖ

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ٥]

يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم؛ فتركوا ذلك في رضا الله، وطاعته، وجهاد أعدائه، ثم قتلوا، أو ماتوا وهم كذلك؛ ليرزقنهم الله يوم القيامة في جناته رزقا حسنا، يعني بالحسن: الكريم، وإنما يعني بالرزق الحسن: الثواب الجزيل. تفسير الطبري، ١٨ / ٦٧٣

السؤال: متى يعتبر ترك الوطن عملا صالحا ؟

لَعَفُوُّ غَفُورٌ ﴾ .

{ إِنَّ الله لَعَفُوٌّ غُفُورٌ } إِن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين، أحدُهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة، فكأنه حض على العفو، والثاني: أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقِب حين عاقب . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٦٢.

﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ

السؤال: ما مناسبة ختم الآية بالعفو والغفور ؟

# ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَحِيعُ

فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدّين على ضدّه، وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الملحمة، فضرب له مثلا بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة، وتغليب مدة الليل على مدة النهار في بعضها . التحرير والتنوير، ١٧ / ٣١٤.

السؤال: تتقلب أحوال الناس من غالب إلى مغلوب، كيف مثلت الآية الكريمة هذا المعنى؟

﴿ وَأَنَّ اللَّهُ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ ﴿ ﴾

ومن كبريائه: أن العبادات كلها؛ الصادرة من أهل السماوات والأرضٍ؛ كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه؛ ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار، كالصلاة وغيرها. تفسير السعدي، ص٥٤٤. السؤال: لماذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار؟.

الجواب:

# ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُرِقِبَ بِهِ عُمَّ بُعِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ

لَعَفُورٌ ١٠٠

فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فينبغى لكم أيها المظلومون المجنى عليهم، أن تعفوا، وتصفحوًا، وتغفروا؛ ليعاملكم الله كما تعاملون عباده، {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}. تفسير السعدي، ص٥٤٣. السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله: (لعضو غضور)؟.

الجواب:

- ثناء الله- تعالى- على من هاِجر، وترك أرضه وداره في سبيل الله دليل علي خطورة الإقامة في دار الكفر، ﴿ وَاَلَّذِينَ هَاْجَرُواْ فِي سَكِيبَ لِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِـلُواْ أَوْ مَاتُواْ لِتَدْزُقَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَإِنِ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ النَّزِقِينَ ۞ ﴾ .
- تذكر أنَ الله- ِ تعالى- لا يخذل عبده إذا ظلم وأوذي، وأن الله- تعالى- قد وعد بنصِرته، ﴿ وَٱلَّذِينَ هِاجِرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَـرْزُفَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقُ الْحَسَانُا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلْزَّرْقِينَ ۞ ﴾
- كِل دعوة تقام لجمع الكلمة- وهي على غير منهج الله- فهي باطلة، ﴿ ذَلِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتِّ مَا كِنْغُوتَ مِن دُونِهِ. هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ آلَڪِبِيرُ 🖑 🖟 🍇 .
- إياك وامتهان إهل الصلاح والخير من المسلمين؛ فإن ذلك سبب الإهانتك في الدنيا والآخرة، ﴿ فَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُهِدِكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي المَالمُلْمُلْمُ ا

- اعمل عملاً صالحاً؛ ترجو به دخول الجنّة، ﴿ فَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾ . اعمل عملاً صالحاً؛ ترجو به دخول الجنّة، ﴿ فَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِ وَالْقِيرِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَالَّذِينَ عَلَيْهِ مُ اللهِ وَالَّذِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ وَالْقِيرِ وَالْعَلِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَالْعَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ وَاللّهِ عَلَيْهُ مُ اللّهُ وَرَقَاعًا مَسَاعًا وَاللّهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَقًا اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ لَهُوَ خَأَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ ﴾.
  - ﴾ المنتقب الم



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٠)

أَلْمُ تَدَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيـهُ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُو إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًاهُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَايُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيرِ ﴿ وَإِنجَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعَ مَلُوتَ ١ اللَّهُ يَحْكُرُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَوُمَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْمُّوَمَالِلظَّلِمِينِ مِن نَصِيرِ۞وَإِذَاتُتُكَاعَلَيْهِمْءَايَـتُنَا بَيّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيَّكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ مْءَ ايْنِيِّنَّا قُلْ أَفَأُنْبَتُ كُمُ بِشَـرِّيِّن ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينِ كَفَرُواْ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ١

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ

وإنماً خصّ هذا بالذكر؛ لأن ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير، إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة؛ لكان حظها من البحر الغُرق. التحرير والتنوير، ١٧ / ٣٢٢.

السؤال: لماذا خص جريان الفلك في البحر بالذكر في الآية الكريمة من جملة أحوال الفلك؟

﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيةٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ

إمْسَاكُ السَّمَاءِ عَنْ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ضَرَبٌّ مِنَ التُّسِخِيرِ؛ لِمَا فِي عَظمَة المَخلوقاتِ السَّمَاوِيَّة مِنْ مُقتَّضَيَاتِ تَغَليها عَلَى المَخلوقاتِ الْأَرْضِيَّة، وَحَطْمِهَا إِيَّهَا، لُوْلًا مَا قَدَّرَ اللَّهُ- تَغِالَى- لِكُلِّ نُوْعَ مِتْهَا مِنْ سُنَن وَنُظُمٍ، ثَمَنتُعُ مِنْ تَسَلُّطِ بَعْضِها عَلَى بَعْضِ، حَمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا الشَّمْسُ يُتَبَغِي لَهَا أَن تُدرِكُ القَمْرَ وَلَا اللّيلُ سُابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. التحرير والتنوير، ٣٢٧/١٧. السؤال: ماذا لو لم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض ؟.

﴿ أَلَوْ ثَرَ ۚ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِٱلْمِيهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن

{إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} أرحم بهم من والديهم، ومن أنفسهم؛ ولهذا يريدٍ لهم الخَير، ويريدونَ لها الشر والضر، ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء.

السؤال: ما وجه ختم الآية بصفتي الرؤوف والرحيم؟.

تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

فيكون قوله: (وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَأَةَ ) امتناناً على الناس بالسلامة مما يُفسد حياتهم، ويكون قوله (إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ) احتراساً؛ جمعاً بين الامتنان والتخويف. التحرير والتنوير، ١٧ / ٣٢٣. السؤال: بين الجمع بين الرجاء وبين الخوف في الآية الكريمة؟

تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

﴿ أَلَوْ تَرَ ۚ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ يَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِٱلْمِيمِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن

﴿ وَإِذَا نُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناًّ قُلْ أَفَأَنِيِّكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَالِكُوُّ ٱلنَّادُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧) .

قل: أيَّ: يَا مُحَمِّدُ لِهِؤُلِاءِ أَفَانَنْكُمْ بِشْر مِن ذلِكمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الذِينَ كَفرُوا، أي: النار وعذابها ونَكالُهَا أَشِدُّ وَأَشِقٌ وَأَطَمُ وَأَعْظُمُ مِمَّا تُبْخَوْفُونَ بِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ المُؤْمِنِينَ فِي ٱلدُّنيَا، وعَذَابُ النَّخِرَةِ عَلَى صَنِيعِكمْ هَذَا أَعْظَمُ مِمَّا تَنَالُونَ مِبْهُمْ: تفسير ابن كثير، ٥ / ٣٩٦. السؤال: في الآية تسلية للمستضعفين من المؤمنين، وتهديد للظالمين، بينه ؟

﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

في هذه الآية أدب حسن؛ علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء؛ ألا يجاب، ولا يناظر، ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. القرطبي، ١٤٥/١٤

> السؤال: بيِّن أدب الحوار مع من يجادل تعنتا وعنادا ؟ الجواب:

- على المؤمن أن يكون معتزاً بدينه، ولا يضره في ذلك من خالفه، ﴿ فَلَا يُنْزِعُنُّكَ ۖ فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَكَىٰ هُدِّى مُّسْتَقِيمِ 🖤 🦹 .
- من عظمة هذا القرآن: عدم قدرة الكافرين أن يحجبوا الناس عنه، ﴿ وَلِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعَرِّفُ فِي وَجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ ﴾.
- تأدب بآداب الحوار، فلطالب الحق طريقة يجاب بها، ولِلمتعنِّت طريقة؛ وهي الرد وعدم إجابته؛ لأنه لا يريد الوصول للحق، ﴿ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

### ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾

(إن الإنسان لكفور) أي :لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته، ووحدانيته. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأن الغالب على الإنسان كفر النعم، كما قال تعالى: " وقليل من عبادي الشكور " . القرطبي، ٤٤٢/١٤

السؤال: بيِّن لم وصف الإنسان بكفر النعم ؟

- احمد الله- تعالى- على ما سخر لك ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيةً إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ تَحِيمٌ ۖ ﴾ .
  - ادع الله- تعالى- باسميه الرؤوف، والرحيم أن يرحمك، ويتجاوز عنك، ﴿ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوثَ رَحِيَّمٌ ۚ ﴾ . قل بعد استيقاظك: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، وإليه النشور، ﴿ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۞ ﴾ . ادعُ غيرك إلى الله بأي نوعٍ من أنواع الدعوة، ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَلَىٰ هُدُّكُ ثُمَّ تَقِيمٍ ﴾.

    - استمع إلى آيات من القرآن؛ متدبرا متأملاً ما فيها من العظات، ﴿ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ ﴾.



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٤١)

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسَتِهِ عُوالُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ 
تَدْعُوت مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلُقُوا دُبَابَا وَلَوا جَتَمَعُوا لَهُ وَ
وَإِن يَسَلَبُهُ مُ الذَّبَابُ شَبَعًا لَا يَسْتَنَقِ دُوهُ مِنْ هُ صَعْفَ
الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّهَ 
لَقَوَيُّ عَزِيدٌ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ يَصَمِعُ عَصِيبٌ ﴿ فَي عَلَى مَا بَيْنِ 
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَصِيبٌ ﴿ فَي تَلَمُ مَا بَيْنِ 
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَصِيبٌ ﴿ فَي تَعْلَمُ مَا بَيْنِ 
وَمِنَ النَّاسِ الْمَا اللّهُ مُورُ ﴿ يَتَالَهُمُ 
وَاقْصَلُوا النَّحِيرَ عَنْ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَعَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَعَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُو

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَدْيْرَ لَعَلَكُمْ تَقْلِحُونَ 🕯 💮 ﴾

فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على مساوي أعمالهم؛ خُتُمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يُصلح أعمالهم، وينوّه بشأنهم، وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. التحرير والتنوير، ١٧/ ٣٤٥.

السؤال: إصلاح الأعتقاد مقدم على إصلاح العمل، بين هذا من الآيات الكريمة؟ الحوات:

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ النَّذِي تَنْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اَجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلَبُهُمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ

# ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلْتِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾

قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فاصطفى الله جبريل من الملائكة، واصطفى محمدا من البشر. الجواب الصحيح، ٥ / ٣١٢. السؤال: بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم - من خلال الآية الكريمة؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَآسْجُـدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَـكُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَيْرَ لَعَلَّاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُو

وتخصيصهما بالدكر من بين أعمال الصلاة؛ لأنهما أعظم أركان الصلاة، إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. التحرير والتنوير، ١٧ / ٣٤٦.

السؤال: لماذا خصت الآية الكريمة الركوع والسجود من أفعال الصلاة؟ الجواب:

> ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـٰكُواْ ٱلْخَـنْر لَعَلَّكُمْ مُثْلِخُونَ ۩ ۞ ﴾ الحج: ٧٧ .

. { وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ } عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها؛ لأنها أهم العبادات. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٦٥.

السؤال: ما مناسبة تقديم ذكر الصلاة مع أنها من سائر العبادات ؟ الجواب:

آ ﴿ وَجَهِدُواْ فِ ٱللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ عُمُوا أَجْتَبُكُمُّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱللَّيْنِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج؛ نفيا عاما مؤكدا، فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج؛ فقد كذب الله ورسوله، فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعة فيه، ولا مصلحة لنا. تفسير شيخ الاسلام، ٤/ ٤٤٨. السؤال: ليس فيما أمر الله- تعالى- به حرجٌ أو ضرر، بين ذلك من خلال الآية الكريمة؟

### التوجيهات

- اعتصم بالله مولاك في كل وقت وحين، ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مُولَكُكُرٌ فَنِعُمُ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ( اللهُ ) .
   النَّصِيرُ ( اللهُ ) .
- اعلم أن العمل الصالح يحتاج لمجاهدة، وصبر، وبذل، ومشقة، ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا الل
- ٣. كن ممن يعظم الله حق تعظيمه، ويقدره حق قدره، ﴿ مَا فَكَدُرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ عَ إِنَّ اللّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ ﴾ .

### ٧ ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۽ ﴾

الجهاد: بدل الوسع في حصول الغرض المطلوب، فالجهادفي الله حق جهاده هو: القيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة، وتعليم، وقتال، وأدب، وزجر، ووعظ، وغير ذلك. تفسير السعدي، ص80٪. السؤال: هل الجهاد مقتصر على استخدام السلاحفي دفع الأعداء؟.

- ٢. صلَّ الليلةَ قيام الليل؛ لعلك تنال الفلاح في الدنيا والآخرة، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَأَقْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مُّ أَتْقِلُحُونَ ﴾ .
  - ٣. أذ السنن الرواتب بعد صلاة الجماعة، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا ۗ ﴾
  - المحتاجاً بمال، أو جهد، أو قضاء حاجة، ﴿ وَأَفْعَالُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مُثْلِبُحُونَ ﴾ .
  - ٥. جاهد أعداء الإسلام ببيان خطرهم، وكشف ما يكيدون به أهل الإسلام، ﴿ وَجَنْهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾.

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٢)

### حِراًللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيحِ

قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مْرَحَافِظُونِ ۚ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِ مَأْقِمَا مَلَكَتْ أَيْمَكُ هُوْ فَإِنَّهُ مُعَيِّرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبَّتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَآبِكَ هُـُمُ ٱلْعَادُونَ ۞وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَِتَهِكَ هُـمُٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِيتَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَاٱلَّا لِسَنَ مِن سُلَلَةِ مِّن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةَ فِي قَرَارِمَ كِينِ ﴿ ثُمَّ خَلَقً نَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمَافَكَسَوْنَاٱلْعِظَمَلَحْمَاثُمَّأَنْشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَافَوْقَكُمْ سَبْعَطَرَآبِقَ وَمَاكُنَّاعَنِٱلْخُلْقِغَفِلِينَ ١

# ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ ﴾

أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب؛ لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لأنَّ الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب، وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا؛ فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. <mark>مجموع</mark>

دلت الآية الكريمة على وجوب الخشوع، كيف ذلك؟

# ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١٠٠٠ ﴾

والخشوع في الصلاة ... روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كان مجزئة مثاباً عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. <mark>تفسير السعدي، ص٤٧٥-٨٤٥</mark> السؤال: لماذا خص الخشوع بالذكر دون سائر أركان الصلاة وواجباتها؟

### ﴿ وَالَّذِينَ هُمَّ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ١٠٠ اللَّهُ اللَّوْمنون ٣٠]

ي هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو، وأصل اللغو ما تركه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٥ / ٣٠٦ اللغو، وضح ذلك من الآية ؟

لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة السَّوَّال: من الفلاح تقليل الاسَّتغال ببرامج الهاتف الجوال والحاسب الآلي إذا كانت من

## ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ 🕚 ﴾ المؤمنون: ٩.

المحافظة عليِها هي فعلها في أوقاتها؛ مع توفية شروطها، فإن قيلٍ: كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخراً؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها، وذكر هنا المحافظة عليها، ، فهما مختلفان . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٦٨ لم كرّر الله ذكر الصلاة في أول السورة، وفي هذا الموضع ؟

### بين ما يدخل في الأمانات الواجب على العبد فعلها؟ الجواب:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 🕚 ﴾

# ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ

والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه، قولا فعلا، وهذا يعم

معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، وغاية ذلك حفظه، والقيام به. القرطبي، ١٥/١٥

مُعْرِضُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ ﴾ هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، في ضمن ذلك: الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها. فليَزنَ العبِدُ نفسِهِ وغيره على هذه الآيات، ويعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمانَ زَيادة ونقصا، كثرة وقلة. تفسير السعدي، ص٧٤٥

السؤال: كيف يعرف الإنسان النقص الذي فيه؛ حتى يكمله؟

الجواب:

### ﴿ وَلَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلينَ ۞ ﴾

وقال أكثر المفسرين: أي: عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم، فتهلكهم . القرطبي،

بين صورة من صور حفظ الله- تعالى- للعبد؟

الجواب:

### التوجيهات

- وعد الله من اتصف بهذه الصفات بالفلاح، والفلاح يشمل فلاح الآخرة والدنيا، ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .
- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، مكملا شروطها ومستحباتها، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْرَ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ 🕚 ﴾ .
- الأمانة خلقٌ عظيم؛ فَرَاعِهَا، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرِّ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ ﴾.

- أدّ صلاتك بخشوع، ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ 📆 ﴾ .
- اهجر مجالس اللهو التي تراها في مكان عملك، أو في حيك، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنِ ٱللَّهْوِ مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ .
  - تصدّق من مالك في سبيل الله، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزِّكَوْةِ فَعِلُونَ كَ ﴾ .
  - صم صيام نافلة تطوعا لله؛ فإنه سبب لحفظ الفرج، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾.
    - ادع الله أن يجعلك من ورثة جنة النعيم، ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْوَرِفُونَ 💮 ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٣)

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ <u>ۮؘۿٵڔۣؠؚ؋ۦڶقؘڵڍۯۅڹٛ۞ڡؘٚٲۺؘٲ۫ڹٲڵۘڪؙؠؠؚۼۦجؘنَّتِڡؚٞڹۼٚؖڿۑڸ</u> وَأَعْنَبِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَيْمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُوْ فِيهَا مَنفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوجًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّٱ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عِمَاهَ ٰذَآ إِلَّا بِشَرُيِّمَ ٓ لُكُمُّ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّ لَعَلَيْكُوْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلْنَهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٓءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ۞إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِجَّنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَقَّاحِينِ ۞قَالَ رَبِّٱنصُرْ نِي بِمَاكَذَّبُونِ۞فَأُوٓحَيْمَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصۡنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا فَإِذَاجَاءَأَمْرُنَا وَفَارَٱلتَّنُورُ فَٱسُلُكُ فِيهَامِنكُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمِّ وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مِثُّغَ رَقُونَ ١

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَا إِبِهِ - لَقَدِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَنُونَ ١٨٠]

يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء الذي أسكناه في الأرض لقادرون أن نذهب به، فتهلكوا أيها الناس عطشا، وتخرب أرضوكم، فلا تنبت زرعا، ولا غرسا، وتهلك مواشيكم، يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جاريا. تفسير الطبري، ١٩ / ٢٠

السؤال: ما مصدر الماء الذي ينبع من الأرض؟

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً بِقَدَرٍ ﴾

أي: بحسب الحاجة: لا كثيرا؛ فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا؛ فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. تفسير ابن كثير، ٣٥/٣ السؤال: ما وجه الإنعام من إنزال الماء بقدر؟.

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَىٰ لَقَادِرُونَ ١٠٠٠ ﴾

وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته، ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر.

السؤال: في الآية تنبيهٌ إلى طريقةٍ يعرف بها الناس حقيقة النعمة، فما هي؟. الجواب:

﴿ وَشَجَرَةً غَنْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِنْبِغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَلِنَّ لَكُرْ فِي ٱلأَنْطَيمِ لَعِبْرَةً ۗ نُشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيها مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 🖱 ﴾

{ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكُمِ لَعِبْرَةً } بيان للنعم الواصلة إليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء والنبات. تفسير الألوسي، روح المعاني، ٩ / ٢٢٥ السؤال: لماذا بدأ بنعمة الماء والنبات قبل نعمة الأنعام ؟

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلْأَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُورٌ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ

شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلُ مَلَيْحِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 🖑 ﴾ المؤمنون: ٢٤.

. { مَا هذا إِلاَّ بَشَرٌ } استبعدوا أن تكون النبوّة لبشر؛ فيا عجباً منهم إذ أثبتوا الربوبيت لحجرا. التّسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٧٠

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلْأَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ ثِرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ

شَآءَ ٱللَّهُ لَأَزَلُ مَلَيْهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٣٠ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلَّا بِهِ. حِنَّةٌ ﴾ وهذه الشّبّه التي أوردوها ... هي في نفسها متناقضة، متعارضّة، فقوله: (ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) أثبتوا أن له عقلاً يكيدهم به؛ ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه؛ لئلا يغتر به، فكيف يلتئم مع قولهم: (إن هو إلا رجل به جنة)؟!

السؤالُ : بين التناقضُ والتعارض الموجود في كلامهم.

في استبعاد الكفار أن تكون الرسل من البشر غاية التناقض، وضح ذلك.

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلَا ٓ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلُ مَلَيْهِكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ ﴾

سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حبا في أن يَسُود على قومهم؛ فخَشُوا أن تزول سيادتهم وهم بجهلهم، لا يتدبرون أحوال النفوس، ولا ينظرون مصالح الناس، ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم. التحرير والتنويّر، ١٨ / ٤٢

حب الرئاسة والسيادة خطر على الإنسان وعلى دينه، بين ذلك من الآية الكريمة؟

- ١. الابتلاء سنة جارية للدعاة والأنبياء، ﴿ مَا هَنذَآ إِلَّا ۖ بَثَرٌّ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ 📆 وَلَمِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّشْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ 📆 ﴾ .
- ٢. اجعل أعمالك خالصة لله وحده سبحانه وتعالى، ﴿ أَعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ .
- ٣. لا تتكل على نسبك؛ فتهمل تقوى الله، فالأنساب لا تنجي من عناب الله تعالى، ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْوُرُ فَاسْلُفْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَرُلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُحَلِّمِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ المؤمنون ٢٧٠]

- اشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاةِ مَاَّءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُّ وَلِنَاعَلَى ذَهَابٍ بِمِهِ لَقَابِرُونَ ۞ ﴾ . ائتدم بزيت الزيتون، فإنه من شجرة مباركة، وفيه من المنافع الشيء العظيم، ﴿ وَشُجَرَةً عَنْجُ مُن طُورٍ سَيْنَاءَ تَنَلُّتُ بِاللَّمِنِ وَصَبِّع لِلْآكِلِينَ ۞ ﴾ . قل عند ركوب الدابة: "سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربِنا لمنقلبون " ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ۞ ﴾ . ۲.
  - ادع الله- تعالى- أن ينصر الدعاة إلى سبيله على أعدائهم، ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي مِمَا كَذَّبُونِ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٤)

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَأَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَىٱلۡفُلۡكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ يَلۡهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَامِنَٱلْقَوْمِٱلظَّالِمِينَ۞وَقُلرَّبَّأَنِزلِّنِيمُنزَلَّا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ قَرَيَّاءَ اخَيِنَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَامِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ ۚ أَفَلا تَتَّقُونَ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُ مْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَدَآ إِلَّا بَشَرٌ مِتَّلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ ۞ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامِتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَلمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ الله هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعِدُونَ اللهِ إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ( الله عَمَالِلهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحَنُ لَهُ ويِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّاقِلِيلَ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مْعُثَاءَ ۚ فَبُعْ دَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ أُنَّا أَنْكَ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًاءَا خَرِينَ ١

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفَلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُعْزَلًا مُّبازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ ﴿

ثم أمره تعالى بأن يحمد ربه على النجاة من الظلمة عند استوائه وتمكنه في الفلك، ثم أمره بالدعاء في بركة المنزل. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ١٤٢

السؤال: ما أنواع الدعاء المذكورة في الآية؟

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ المؤمنون: ٢٨

قال الخفاجي: إن في ذلك إشارةٍ إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد؛ وِلو عدوا من حيث كونها مصيبة له؛ بل لما تضمنته من السلامة من ضرره، أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله. تفسير الألوسي، روح المعاني ٩ / ٢٣٠ السؤال: في الآية تفريق بين الانتصار للنفس والانتصار للدين، وضح ذلك؟

## ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠٠ ﴾

وبالجملة فالآية تعليم من الله- عز وجل- لعباده إذا ركبوا، وإذا نزلوا أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا. القرطبي، ١٥/٧٥

ما الفائدة العملية التي نفيدها من الآية؟

الجواب:

وفي هذين الوصفين إيماء إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسولهم؛ لأن تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد الموت، وثروتهم ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف؛ إذ ألِفوا أن يكونوا سادة لا تبعا. التحرير والتنوير، ١٨/ ٥٢

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـٰذَآ

عدم الخوف من الآخرة والترف من أكبر الأسباب في رد الحق، وتكذيب الرسل، بين ذلك؟

# ﴿ أَيُولُكُو أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ اللَّ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

أي: بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم، وكنتم ترابا وعظاما، فِنظروا نظّرا قاصرا، ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم، تعالى الله. تفسير السعدي، ص٥١٥

السؤال: ما الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء، ولأجله أنكروا البعث؟.

الحواب:

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِفَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بِشُرٌّ مِثْلُكُونَ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ 📆 ﴾

بيان سنة من سنن البشر؛ وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من أهل الكفر. <mark>أيسر</mark>

السؤال: بين خطورة الترف من خلال الآية؟.

# ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُّرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣٠) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِّيحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ ﴾ .

إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ (٣) ﴾

المعنى: قَالَ الله لهذا النبي الداعي عَمًا قليلٍ بِنَدمُ قومَك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم، المحرر الوجيز، ٤ / ١٤٤

السؤال: دعوة الصالحين المظلومين سريعة الاستجابة، بين ذلك من الآية ؟

- ١. عاقبة الظالمين قريبة وإن طال الزمان، ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ۞ ﴾
- ٢. تذكر أن الآخرة خير ما يعين العبد على الاستقامة، ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلُّ مِن قُوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.
- ٣. إذا نجوت من مصيبة، أو من ظلم ظالم؛ فلا تنس أن تحمد الله سبحانه وتعالى، ﴿ فَإِذَا
- والدروس والعبر والآيات، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّايَتٍ ﴾ .

- احمد الله- تعالى- فيما يسّر لك في يومك وليلتك، ﴿ فَقُلِ الْخَمْدُ بِلَيْواَلَّذِى نَجَنَا مِنَ الْفَرِ الظّلِينَ ۞ ﴾ . اقرأ هذا اليوم دعاء ركوب الدابت، ودعاء نزول المنزل كلما ركبت، أو نزلت منزلاً، ﴿ فَإِنَا اَسْتَوْيَتَ أَنَ وَمَن مَمَكَ عَلَ الْفُاكِ فَقُلِ اَخْتُدُ بِلَهِ الَّذِى نَجَنَا مِنَ الْفَوْمِ الظّلِينَ ۞ ﴾ . استعذ بالله- تعالى- أن يلهيك النعيم عن طاعته، والقرب منه: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن فَوْمِهِ الَّذِينُ كَثَرُواْ وَكُنْبُواْ لِلْفَاءَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَرْفَتُهُمْ فِي اَلْخَيْرَةِ الْدُنْيَا ﴾ . ۲.
  - - تضرع إلى الله- تعالى- وسله، والجأ إليه، ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ ۖ ۖ كَا



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٥)

مَاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ١ ثُمَّ أُرْسِلْنَارُسُلْنَا تَتْرَّأُكُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ مِبَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِفَقَوِرِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَتِنَاوَسُلَطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْفَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓ النَّوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِشْلِنَا وَقَوْمُهُ مَالَنَاعَبِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ مَافَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ا وَلَقَدْءَ التَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ وَوَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأَمُّهُ وَءَايَةٌ وَءَاوَيُّنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ <u>۞</u>يَتَأَيُّهَاٱلرُّسُلُكُلُواْمِنَٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْصَلِحًّا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَاذِهِ وَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَيُّكُمُ فَٱتَّقُونِ۞فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرُتِ ۚ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ انَّ ٱلَّذِينَ هُرِمِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ ﴾ المؤمنون: ٥١ وتقديم الأمر بأكل الحلال؛ لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح، وصح ( أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به) . <mark>تفسير</mark> الألوسي، روح المعاني، ٩ / ٢٤١

السؤال: ما الذي يفيده تقديم الأمر بالأكل الحلال على الأمر بالعمل الصالح؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾

يأمر تعالى عباده المرسلين- عليهم الصلاة والسلام- أجمعين بالأكل من الحلال، والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. <mark>تفسير ابن كثير، ٣٢٩/٣</mark> السؤال: ما العلاقة بين الطعام الطيب الحلال وبين العمل الصالح؟.

### ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُۥ ءَايَةً ﴾

يَقُولُ تَعَالَى\_ مُحِبَّرًا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-، أَنَّهُ جِعَلَهُمَا آيَتٌ لِلنَّاسِ، أَيْ: خُجَّتٌ قَاطِعْتَ عَلَى قَدْرُتِهِ عَلَى مَا بِيشَاءً، فِإِنَّهُ خِلَقَ آدُمَ مِنْ غِيْرِ أَبٍ وَلَا أُمْ، وَخَلِقَ جَوَّاءَ مَن َّذَكُرِ بِلَا أَنثَى، وَخَلُقَ عِيسَى مِنْ أَنثَى بِلَا ذَكُرٍ، وَخَلَقَ بَقِيَّةُ النَّاسِ مِنْ ذَكُرِ وَأَنْثَى. تفسير ابِّن كثير، ٢٣٨/٣

السؤال: ما وجه كون ابن مريم وأمه آية؟.

الجواب:

ما المقصود بالأكل الطيب في الآية؟

وضلالته، وهذا غاية الضلال. القرطبي، ٥٢/١٥

بين خطورة التفرق والإعجاب بالرأي في الآية؟

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ ﴾

استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته، وحجته إنما نشأ عن سجيتهم من الكبر وتطبعهم. التحرير والتنوير، ١٨ / ٦٤

ما سبب ضلال قوم فرعون؟

١. احدر من التفرق، ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ذُبُرّا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣ ﴾

﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ٣٠٠

العمل الصالح مما أمر الله به المرسلين؛ فكن من المتشبهين بالمرسلين، واجعل حياتك للعمل الصالح بأشكاله وأنواعه، ﴿ يَنَايُّما الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطّيبَينِ وَإَعْمَلُوا صَلِحًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ ﴾ المؤمنون:

رُوَى الصَّحِيحُ عِنْ أَبِي هُرِيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبُ المُوسِكِينَ فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لِمَا يَعْمُ الْمُرْسِكِينَ فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلاَ طَيِّبًا وَإِنَّ اللّهَ أَمَرُ المُوسِكِينَ بِمَا أَمِرَ بِهِ المُرْسِكِينَ فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا الرِّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمُلُوا صِالِحًا إِنِّي بِما تَعْمُلُونَ عَلِيمٌ" وَقَالَ تَعَرِّفَى:" يَا أَيُّهَا اللّهِينَ مَعْمُ لَا السَّفَرَ، أَشَعَتُ أَغِيرً، اللّهِ عَلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَلِ رَبِّهُ وَمَطْعُهُ حَرَامٌ، وَمَشَرِبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْسُهُ حَرَامٌ، وَعَلَيْسُهُ حَرَامٌ، وَمَلْسُهُ حَرَامٌ، وَعَلَيْسُهُ حَرَامٌ، وَعَلَيْسُهُ حَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ حَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ، وَاللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ الْمَنْسُونَ وَاللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُهُ عَرَامٌ الللّهُ عَلَيْسُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللْمُعُلِقُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ الللّهُ عَلَيْسُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللْمُ عَلَيْسُ اللْمُعُلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْسُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُلْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْ

جعلوا دينهم أديانا بعد ما أمروا بالاجتماع، ثم ذكر تعالى أن كلا منهم معجب برأيه

- ٣. لا تغتر بعملك الصالح؛ بل ابق خائفاً من الله، خاشياً له، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهم
- ٤. انتبه من عِفلتك، فقد تِكِون النعم المنزلة عليك استدراجاً وإمهالاً، ﴿ فَذَرُّهُمَّ فِي غَمْرَتَهِمْ حَتَّى حِينِ ١٤٠٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبِنينَ ١٠٠٠ ﴾ .

# ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَالٍ وَبِنِينَ ١٠٠٠ فُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِّ بَل لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ﴾

يعني: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا، ومعزتهم عندنا، كلا، ليس الأمر كما يزعمون ... لقد أخطأوا في ذلك، وخاب رجاؤهم، بل إسان فعل بهم ذلك استدراجا، وإنظاراً وإملاءً. تفسير ابن كثير، ٢٤٠/٣ السؤال: لماذا يمد الله- تعالى- المجرمين بالأموال والبنين؟.

- استعد بالله من الكبر؛ فإنه يصد عن الحق، ﴿ فَأَسَّتَكُّرُواْ وَكَانُواْ ۖ قَوْمًا عَالِينَ ( ۖ ﴾ .
- استعرض أنواع طعامك؛ فإن وجدت طعاماً محرماً؛ فابتعد عنه؛ حتى يستجاب دعاؤك، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَئَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ ۞ ﴾.
  - ارسل رسالة عن خطر الافتراق والاختلاف في الدين، ﴿ وَإِنَّ هَانِوهِ أَمْتَكُمْ أُمَّةً وَعِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوّاً أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ زُبُرُكُ ﴾ .
    - قل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ۖ ﴾ .



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٤٦)

وَٱلَّذِينَ يُوۡتُونَ مَآءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١ أُوْلَتَهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَبِغُونَ ﴿ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَاكِتَ بُينِطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُ لُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُرّ يَجْءَرُونَ۞لَا بَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِلَيْهُمْ إِنَّا لَا يُنْصَرُونَ۞ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي تُتَابَعَلَيْكُرُ فَكُنْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُرْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِءسَلِمِرَاتَهَجُرُونَ۞أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّالَةِ يَأْتِءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ۞أَمْرَلَةِ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُ مَ لَهُ ومُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةٌ أَبَلْ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ۞ وَلَوِٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَكُهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْر عَن ذِكْرِهِم مُّغْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمْ حَرَّجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًۗ وَهُوَخَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَطِ لَنَاكِمُونَ ٥

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕥 ﴾

الأحمال الظاهرة يعظم قدرها، ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل، لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله . منهاج السنة النبوية، ٦ / ٢٢٢

السؤال: استخرج فائدتين من الآية ؟

## ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

لما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، أخبر تعالى أنه لا يكلف نفساً إلا وسعاً. تفسير السعدي، ص80

السؤال: السباق إلى الخيرات قد يصل إلى التكلف، كيف عالجت الآية هذه القضية؟.

## ﴿ قَدْ كَانَتُ ءَاينِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَلِكُمْ نَكِصُونَ ١٠٠

أي: راجعين القهقرى إلى الخلف؛ وذلك لأن باتِّباعهم القرآن يتقدمون، وبالإعراض عنه يستأخرون، ويتزلون إلى أسفل سافلين. تفسير السعدي، ص٥٥٥

السؤال: في الآية إشارة بأن تحكيم الشريعة هي الوسيلة المثلى للتقدم والرقي، وضح ذلك

## ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ ﴾

قال ابنٍ عباس رضي الله عنهما : أليس قد عرفوا محمدا- صلى الله عليه- وسلم صغيرا وكبيراً، وعرفوا نسبه، وصدقه، وأمانته، ووفاءه بالعهود، وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه؛ بعدماً عرفوه بالصدق والأمانة. البغوي، ٣٥٢/٣ بين أهمية دراسة سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وتعلم أخلاقه ؟

### ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾

إذا -والله- يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم، وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه به؛ فهلكوا عند ذلك. تفسير ابن كثير، ٣٤٢/٣

السؤال: ما فائدة حثهم على التدبر؟.

الجواب:

# ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةُ ۚ ابْلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ 😗 ﴾

وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم؛ إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة؛ الذين علموا بطلان الشرك، وكانوا يجنحون إلى الحق، ولكنهم يشايعون طغاة قومهم؛ مصانعة لهم، واستبقاء على حرمة أنفسهم. التحرير والتنوير، ١٨

لماذا أسندت كراهم الحق إلى أكثر الكفار؛ لا جميعهم؟

الجواب:

# ﴿ وَلُو اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ ۚ بَل أَتَيْنَاهُم

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ 🖤 ﴾

ً لو اتبع الحق أهواءهم " أي : بما يهواه الناس ويشتهونه؛ لبطل نظام العالم ؛ لأن شهوات الناس تُختلف، وتتضاد، وسبيل الحق أن يكون متبوعا، وسبيل الناس الانقياد للحق.

للحرية حدود، ماذا يحدث لو أزيلت هذه الحدود ؟

الجواب:

### التوجيهات

١. استحضر الآخرة، واجعلها نصب عينيك، وتذكر وقوفك بين يدي الله- تعالى- يوم

القيامة، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕚 ﴾ .

٢. تذكر أن الذنوب سبب لغمرة القلب، واختلاط أحواله، وأن تركها سبب لسلامته

وصحته، ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ 📆 ﴾ . ٣.غمرة الجهل والتعصب، وعمى التقليد؛ هي سبب إعراض الناس عن الحق،

ومعارضتهم له، ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلَاَ وَلَهُمْ أَعَمَلُكُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ ﴾

- ١. سابق إلى الصف الأول في المسجد، ﴿ أُولَكِيَكَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ اللهُ ﴾ .
- ٣. سارع إلى طاعة من الطاعات، وسابق إليها، وكن أول من يفعلها،﴿ أُولَتِهَكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِفُونَ ۖ ۖ ﴾ .
- ٣. كما تعودت أن يكون لك وردا تتلو فيه القرآن، أو تحفظه فيه؛ فاجعل لنفسك ورداً تتدبر فيه آيات من القرآن، ﴿ أَفَلَرْ يَذَّبُرُواْ أَلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ ﴾ .
  - ٤. اقرأ كتاباً في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ أَمُّ لَوْ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنْكِرُونَ ﴾ .
  - ٥. استعد بالله من الهوى المتبع، ﴿ وَلُو أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٧)

\* وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَثَنَفْنَامَابِهِ مِينِ ضُرِّ لِّلَجُواْ فِي طُغْيَلِيْهِمْ يَعْمَهُونَ۞وَلَقَدۡأَخَذَنَّهُم بِٱلۡعَذَابِ فَمَاٱسۡتَكَانُواْلِرَبِّهِمۡ وَمَايَتَضَرَّعُونَ۞حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابَاذَاعَذَابِ شَدِيدٍ إذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۞وَهُوَٱلَّذِىٓ أَنشَأَلَكُوۡٱلسَّمۡعَوَٱلۡأَبۡصَدَ وَٱلْأَفْغِدَةً قَلِيلَامَّاتَشُكُرُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِي ذَرَاَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يُحْيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٨ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونِ هَوَّالُوَّا أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابَا وَعَظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونِ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَا مِن قَبِّلُ إِنْ هَا ذَآ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَاتَتَّ قُونَ ۞قُلْ مَنُ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّشَى ءِ وَهُوَ يُجُيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ سَيَقُولُونَ لِتَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٧) [المؤمنون:٧٥]

يقول تعالى: ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجدب، وضر الجوع، والهزال؛ (للجوا في طغيانهم) يعني: في عتوهم، وجرأتهم على ربهم. (يعمهون) يعني: يترددون. تفسير الطبري، ١٩ / ٥٩

السؤال: لمَ لا يُرفع الضر والعذاب عن الكافرين في الدنيا، وضح ذلك من خلال الآية؟

## ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَجِّمْ وَمَا يُنَضِّرَّعُونَ ٧٧٠

يقول تعالى ذكره: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعنابنا، وأنزلنا بهم بأسنا، وسخطنا، وضيقنا عليهم معايشهم، وأجدبنا بلادهم، وقتلنا سراتهم بالسيف، (فما استكانوا لربهم) يقول: فما خضعوا لربهم؛ فينقادوا لأمره ونهيه، وينيبوا إلى طاعته (وما يتضرعون)، يقول: وما يتذللون له. تفسير الطبري، ١٩ / ٦٠

السؤال: ينزل الله- تعالى- العذاب بالعصاة لإصلاحهم، كيف ذلك؟

﴿ وَهُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُّ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ المؤمنون: ٧٨.

وذكر السمع، والبصر، والأفئدة، وهي القلوب لعظم المنافع التي فيها، فيجب شكر خَالقها؛ ومن شكره: توحيده، واتباع رسُوله عليه الصلاة السَّلام، فَفي ذكرها تعديد نعمة، وإقامة حجة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٧٦

لم خص الله- تعالى- هذه الأعضاء بالذكر دون سائر الجسد؟ وما الفائدة من ذكرها ؟

﴿ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾

وهو يجير من يشاء، أي: يحمي، ويحفظ من يشاء؛ فلا يستطيع أحد أن يمسٍه بسوء، ولا يجار عليه، أي: ولا يستطيع أحد أن يجير، أي: يحمي، ويحفظ عليه أحداً أراده بسوء. أيسر التفاسير، ٣ / ٣٥٥

{وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} اليه، ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك، ثم زال، كأنه لم يصبهم، لم يزالوا

هِ غيهم وكفرهم، ولكن وراءهم العناب الذي لا يرد، وهو قوله: {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

السؤال: في الآية تطمين للمؤمن، بين ذلك؟

بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ }. تفسير السعدي، ص٥٦ه

الجواب:

﴿ قُل لِّمِنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ] إِن كُنتُد تَعَلَمُون الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون

قُلُ مَن رَّبُ السَّمَذَوْتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلُ أَفَلا

ودلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار، وإقامة الحجة عليهم. القرطبي، ٨٠/١٥

هل يجوز للمرء إذا كان على علم أن يجادل الكفار الأجل هدايتهم ؟ الجواب:

# ﴿ وَهُوَ يُجِيدُ وَلَا يُجِكَادُ عَلَيْهِ ﴾

أي: بمنع، ولا يمنع منه، وقيل: " يجير " يُؤمّن من شاء ، " ولا يجار عليه " أي: لا يُؤمن من أخافه...أي: من أراد الله إهلاكه وخوفه؛ لم يمنعه منه مانع، ومن أراد نصره وأمنه؛ لم يدفعه من نصره وأمنه دافع. القرطبي، ٧٩/١٥

عرفت معنى قوله تعالى " وهو يجير ولا يجار عليه " فكيف تنتفع بهذه المعرفة ؟

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمْ وَمَا يَنَضَّرَّعُونَ ٣٠٠

السؤال: الغفلة عن الإندار توجب عدابا بعده، وضح ذلك من خلال الآية؟.

### التوجيهات

- كل ما حصل لك ابتلاء؛ فزد في العبادة؛ استكانت لله، وتضرعا له، صام وهب ثلاثا، فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا؛ فأحدثنا، يعني: أحدث لنا الحبس؛ فأحدثنا زيادة عبادة؛ مستدلا بهذه الآية، ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ 🤍 ﴾ .
- اغترار الخلق بحلم الله عليهم، ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَ إِلَّا ٓ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ ( اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .
- إحِدْر نزول عداب الله- تعالى- بك؛ إن أصررت على معصيته، ﴿ وَلَقَدُّ أَخِذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ 🥙 حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾

- تذكر بلاءًا كشفه الله عنك، واسجد لله شكرا، ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْتَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَاثُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ ۞ ﴾ .
- تضرع إلى الله أن يكشف الكرب والضر عن المسلمين ، ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَالْوُا لِرَبِّهمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ ۖ ۖ ﴾ .
- تفكر 🛎 وظائف السمع، والبصر، والعقل، ثم اشكر الله عليها، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْدِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾.
- قم بزيارة قسم السمع، أو العيون، أو القلب في المستشفى، وتذكر نعمة الله عليك، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَضِّرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٨)

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُمْ مَكِلَ بَعْضَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِيرِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلْرَبِ إِمَّا تُرِيِّنِي مَايُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ۅٙٳنَّاعَلَىٓ أَن نُريَكَ مَانَعِـدُهُمۡ لَقَادِرُونَ۞ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَخَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِه فُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّىۤ إِذَاجَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَايِلُهَ ۗ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبٍذِ وَلَا يَتَسَآءَ لُونَ الله فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وفَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَيِسُرَوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمَرَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ مُٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ۞

﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِيفُونَ ۞ ﴾

هذا برهان على الوحدانية، وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إله آخر؛ لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبدّ كل واحد منهما بملكه، وطلب غلبة الآخر، والعلوّ عليه؛ كما ترى حال ملوك الدنيا، ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كرة واحدة - علمنا أن مالكه ومدبره واحد، لا إله غيره. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٧٧ بيّن الدليل العقلي على إثبات الوهيم الله- جل وعلا- في هذه الآيم ؟

### ﴿ أَدْفَعَ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِيفُونَ 📆 ﴾

والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه. التحرير

كيف يتخلق المؤمن بهذه الآية بين ذلك؟

# ﴿ ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١٠٠ وَقُل زَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ

(ادفّع بالتي هي أحسن السيئة) ... هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر، وأما المسيّء من الشيّاطين؛ فإنه لا يفيد فيه الإحسان، ولا يدعو حزبه إلا ليّكونوا من أصحاب السعير، فالوظيفة يَّ مقابلته أنّ يسترشدَ ما أرشد الله إليه رسوله، فقال: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين). تفسير السعدي، ص٥٩٥

السؤال: كيف تدفع السيئة من البشر، وكيف تدفع السيئة من الشيطان ؟.

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّهِ لَعَلِّيَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾

ودلت الآية على أن أحدا لا يموت؛ حتى يعرف اضطرارا، أهو من أولياء الله، أم من أعداء الله، ولولا ذلك لما سأل الرجعة. القرطبي، ٨٦/١٥

هل يعرف العبد عند موته منزلته عند الله ؟ الجواب:

### ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠٠ ﴾

أمر الله- تعالى- نبيه- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في همزاته، وهي سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه . القرطبي، ٨٣/١٥

ما همزات الشياطين التي أمر العبد بالتعوذ منها ؟ ولم أمر بذلك ؟ الجواب:

### ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمِيدٍ وَكُلَّ يَتَسَآءَلُونَ ١٠١ ﴾ المؤمنون: ١٠١.

{ فَلاَ أُنسَابَ بَيْنَهُم } المعنى: أنه ينقطع- يومئذ- التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله: { يَوْمَ يَفِرُّ المرء مِنْ أُخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ } فتكون الأنساب كأنها معدومت { وَلاَ يَتَسَاّءَلُونَ } أي: لا يسأل بعضهم بعضاً؛ لاشتغال كل أحد بنفسه، فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: { وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ يَتَسَآءَلُونَ } فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى، ثم يتساءلون بعد ذلك، فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف كثيرة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٧٩ كيف تجمع بين الآيات التي أثبتت التساؤل في الآخرة وبين التي نفته ؟

## ﴿ فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ ، فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُون اللهِ

أي: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة؛ قاله ابن عباس. تفسير ابن كثير، ٣٤٩/٣

السؤال: في ضوء هذه الآية: وضح قيمة الإكثار من الحسنات ؟.

الجواب:

- لا تغفل عن تلك الساعة العظيمة؛ التي يتمنى فيها الكافر الرجوع؛ ليعمل ما يرضي الله، ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ، ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ، ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّهَا كُلِمَةً ۚ هُوَ قَآيِلُهَا ۗ وَمِن وَٰزَآيِهِم بَرْزَجُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ ۖ ﴾ .
- كيف يفخر بنسبه ولونه من علم أن الأنساب تتقطع يوم القيامة؛ فلا يعول عليها، ولا ينظر فيها، ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَنْتُهُم يُومَ إِذِ وَلا ينسَاءَالُوك ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ ا
- استحباب دفع الشّيء من القول، أو الفعل؛ بالصفح والإعراض عن صاحبه، ﴿ أَدْفُعُ بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةُ غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۖ ۖ ﴾.

- أحسن إلى شخص أساء إليك بمسامحته، وإهداء هدية له، ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ٱلسَّيْطَةُ ﴾ قل في سجودك: ﴿ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرُتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ آَن يَحْمُرُونِ ﴿ السَّيْطَانِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ آَن يَحْمُرُونِ ﴿ السَّيْطَانِ ﴿ وَالْحَدُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- سل الله تعالى أنْ يَرِزقكُ حُسنَ الختام، ﴿ حَقَّمَ إِذَا جَاءَ أَخَدُهُمُ ٱلْمُوتُ قُالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ أَلُعِلَىٓ أَعَملُ صَلِحًا فِيما تَرُكُتُ ﴾ . تذكر عملا صالحا أخرته، وبادر به، واستكثر من القربات، قبل أن يحال بينك وبينها بنزول هادم اللذات، ﴿ لَعَلِّيٓ أَعَملُ صَلِحًا فِيما تَرُكُتُ كُلَّ إِنّها كَلِمَةُ ۖ هُوَ قَائِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٤٩)

أَلَمْ تَكُنْءَ ايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَاضَ ٱلِّينِ هُرَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَاتُكِلِّمُونِ ١ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِيينَ ۞ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْ يَّاحَتَّىٰٓ أَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِيِّنْهُ مْرَتَضْحَكُوبَ ۗ إِنِّ جَزَيْتُهُ مُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُ مُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿قَلَ كَوْلَبِثْتُو فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْلَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِغَضَ يَوْمِ فَسَكَٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّيِثُتُمْ إِلَّا قَلِيكُمَّ لُوٓ أَنَّكُمْ كُنتُهْ تَعْ لَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُهُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَلَابُرُهَننَ لَهُ وبِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهُ ۗ عِإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ۞وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ۞

١

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾

أي: قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها. تفسير ابن كثير، ٣٤٩/٣

السؤال: بين خطورة غلبة الشقاء على الإنسان ؟. الجواب:

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبَّنَا ٓءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَتَ خَيْرُ الرَّحِينَ 🗥 فَأَتَّخَذْنُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَسَوَكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ

وقوله في هذه الآيت; إنه كان فريق من عبادي، يدل فيه لفظ "إن" المكسورة المشددة، على أن الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم، وسخريتهم من الفريق المؤمن الذي يقول؛ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فالكفار يسّخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا؛ حتى ينسيهم ذلك ذكر الله، والإيمان به؛ فيدخلون بذلك النار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٥ / ٣٦٠ السؤال: السخرية والاستهزاء بالصالحين له عاقبة وخيمة، فما هي؟

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبُّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ١٠٠٠

فَأَتَّفَذُنْمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْمَكُونَ ١٠٠

تفاد من هذا: التحذير من السخرية، والاستهزاء بالضعفاء والساكين، والاحتقار لهم، والإزراء عليهم، والاشتغال بهم فيما لا يغني، وأن ذلك مبعد من الله عز وجل.

بين خطورة السخرية والاستهزاء بالضعفاء من الآية؟

﴿ قَلَكُمْ لِبَنْتُدُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَشَيْلِ ٱلْعَآدِينَ اللهِ ﴿ والغرض من هذا: توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة، أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ١٥٨

السؤال: لماذا سأل الله- تعالى- أهل النار عن المدة الني مكثوها في الدنيا؟

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهِمَنَ لَهُ. بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّــهُۥ لَا يُفْسِلِحُ

انظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين، وختمها بعدم فلاح الكافرين؛ ليبين البون بين الفريقين، والله أعلم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، ٢ / ٥٦ ما مناسبة أول السورة الآخرها؟

الجواب:

﴿ أَفَحَسِبْتُدُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَئًا وَأَنْكُمْ إِلْتَنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَدَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ

لَا إِلَكُهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴾ (فتعالى الله) أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل؛ الذي يرجع إلى القدح في حكمته.

السؤال: لماذا أتبع ذكر الخلق العبث بقوله: (تعالى الله)؟.

الجواب:

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَآلِينَ 💮 ﴾

وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا، فسمى اللذات والأهواء شقوة؛ لأنهما يؤديان إليها...، وقيل: حسن الظن بالنفس ، وسوء الظن بالخلق. البغوي، ١٩١/١٥

السؤال: لم سمّى اللذة والهوى شقوة ؟

الجواب:

### التوجيهات

- اياك والاستهزاء بأحد من المسلمين، أو الصالحين، ﴿ إِنَّهُ كَانَ ۚ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى
   يُقُولُونِ حَرِبْنَا ٓ عَامِنا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْمَانا وَأَنْنَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَاناً عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ ۖ ﴾ .
- حياتك قليلة مهما طالت، فاصبر على طاعة الله، وتحمل في سبيله كل أذى ومشقة، ﴿ قَـٰكَ إِن لِّبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .
- فضيلة الصبر، ولذا ورد أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، ﴿ إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.
- تأمل في أنين المعذبين في النار وصياحهم، وطلبهم الرجوع، وما يقال لهم، نعوذ بِالله من حالهم، ﴿ وَالْواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قُومًا صَالَّايِكَ ۞ رَبَّنَّا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنًا فَإِنَّا ظَلْلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴾
- ه. تذكر أن الله- تعالى- لم يخلق الخلق عبثاً وهملاً، بل خلقهم لعبادته، ﴿
   أَفَكَسِبْتُمُ أَنَّكُمُ عَبِثاً وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴿

- ادع بهذا الدعاء: ﴿ رَبُّنَا ٓ ءَامَنَا فَأَغِفْر لَنَا وَلَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ لَهِ ال انصح شخصاً رأيته يسخر من أهل الدين والدعاة إلى الله، ﴿ وَأَعَمْلَ ثَبُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَىٰ ٱلْسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنهُمْ تَضْحَكُوبَ ﴿ اللَّهِ ﴿ السَّعَامِ اللَّهِ اللَّهُ ال قل: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك، ﴿ حَتَّى أَسَوْكُمْ ذِكْرِي ۗ ﴾ ٠٣
  - ٤.
- استغفر الله-تعالى- واطلب رحمته، ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عُبَادِى يَقُولُونَ كَبَّنَا ءَامْنَا فَاغفِر لَنا وَارَحَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الزَّجِينَ ﴿ ﴾. حيزر اهلك ومن تعرف من الأقوال والأفعال الشركية، وبين لهم خطورتها، ﴿ ومَن يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا عَاخَرَ لاَ بُرُهِنَ لَهُ بِهِدِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَرَبِهِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُفُسِلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٥٠)

### 

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَاوَفَرَضْنَهَاوَأَنزَلْنَافِيهَآءَايَنِ بَيّنَتِ لَّعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواۡكُلَّ وَيعِدِيمِنَّهُمَامِاْئَةَ جَلْدَؖةِ وَلَاتَأْخُذُكُم بهمَارَأْفَةُ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَلَيْشَهَدْ عَذَابَهُمَاطَآيِفَةٌ مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱلزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّازَانِيَةً أُوَّمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْركُ ۗ وَحُرَمَذَٰلِكَ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّلَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَكَ قِي شُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰذِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَا وَأُولَلَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءً إِلَّا أَنفُسُ هُوْفَهَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ۞ وَٱلْخَيِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِ بِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَاٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَاذَ بِبَاللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٨ وَٱلْخِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ٥ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيكُمْ

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيْشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَابِهَةٌ مِّنَ

وقدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى، ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزني تمكينا، فتقديم المرأة في الَّذكر؛ لأنه أشد في تحذيرها. التحرير والتنوير، ١٨ / ١٤٦

السؤال: لم قدم ذكر الزانية على الزاني؟

﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾

وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، وإنما هي الرأفة؛ التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك. تفسير ابن كثير، ٣٥٣/٣

السؤال: ما الرأفة المنهي عنها في الآية؟.

﴿ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَأَيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ﴾

ليشتهر، ويحصل بذلك الخزي والارتداع. تفسير السعدي، ص٥٦٥

السؤال: ما الفائدة من شهود الناس للحد؟. الجواب:

﴿ اَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَمٓا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب. تفسير السعدي، ص٦١ه

السؤال: في الآية توضيح لِعَظم رذيلة الزنا، بين ذلك.

﴿ وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْمًا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠ ﴾

فخصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله، ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمختصفة عنه محتور، وهي الله عليها، والمخضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. تفسير ابن كثير، ٢٥٧/٣ السؤال: لمَ خُصّت المرأة في الملاعنة بالغضب؟.

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبِيدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةً جَلَدٍّ وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم تُوَّمِمُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده؛ فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو ... سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس. **الاستقامة، ١ / ٤٤** السؤال: تحصل رحمة الله- تعالى- بخلقه أحيانا بما فيه نوع ألم وشدة، بين ذلك من الأية

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَنتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً فَأَجْلِدُوهُمْ نَمَنيين جَلَدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠٠ ﴾

ذَكِرَ اللهُ- تَعَالَى - فِي اللَّيْمَ النِّسَاءُ مِنْ حَيْثُ هُنِّ اهَمٌ، وَرَمْيُهُنَّ بِالفاحِشَمَ اشْنَعُ وَانكى لِلنَّفُوسِ، وَقَدْفُ الرِّجَالِ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ اللَّيْمَ بِالْمُعَنَى. القرطبي، ١٢٣/١٥

السؤال: لم خص ذكر النساء في القذف، مع أن الحكم يشمل الذكر أيضا؟ الحواب:

### التوجيهات

- انظر إلى أسلوب القرآن في تعظيم الآيات لتعظيم ما اشتملت عليه، ﴿ سُورَةً أَتْزَلْنَهَا وَفَرَصْنَهَا وَأَتْزَلْنَا فِيهَا ءَايَنْتٍ بِيَتَنْتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ . شرع الله هذه الحدود؛ والتي بها صلاح المجتمع وبعده عن الرذيلة والانتصار
- للمظلوم، ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞ ﴾.
- تجنب الكلام في أعراض الناس، ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَّةَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقَبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ 🕚 ﴾ .

- اكتب مقالة، أو أرسل رسالة عن خطر الزنا على الفرد والمجتمع، ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ . من خلال مقالة، أو رسالة، أو كلمة؛ بين باختصار أضرار المنهج الإلحادي؛ الذي يدعو- عبر الإعلام- إلى نزع حجاب المرأة، وإلى اختلاط النساء بالرجال، وإلى أبدال
- النوواج بالصداقات المحرمة، ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .
  - الق كلمة عن خطر الحديث في أعراض الناس، ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُخْصَنَتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ إِنَّانِكُم فَازُيلِيَهُ فَلْمَ الْفَاسِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْصَنَتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ إِنَّانِهُمْ الْمَالِيةِ فَمُهُمَّ الْمَنْسِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَاسِمُونَ اللَّهُ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥١)

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمٌّ لَاتَّخْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَخَيْرٌ لِكُلِّ آمِرِي مِنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُ وَٱلَّذِي تَوَكِّ كِبْرَهُ مِنْهُ مْ لَهُ وَعَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَا إِذْ سَمِعْتُ مُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَا ذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ۖ ﴿ لَٰٓ لَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَٱلنَّهِ هُـمُٱلْكَاذِبُونَ۞وَلَوْلَافَضْلُٱلنَّهِ عَلَيْكُوْوَرَحْمَتُهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُرُ فِي مَآ أَفَضْتُرُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيرُ ١ إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَقْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُّ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمِمَّايَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَأَمَّ بِهَلَا اسُبْحَننَكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمُ ا يَعِظُكُواُللَّهُ أَن تَعُودُو اللِّمِثْ لِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْ تُرَمُّوْ مِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُعَلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْهُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيرٌ ٥

﴿ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّي ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَكَّ كِنْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴿ ﴾ .

{ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } خطاب للمسلمين، والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين، وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها، والأجر الجزيل لها في الفرية عليها، وموعظة المؤمنين، والانتقام من المفترين. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٨٤

بيّن بعض أوجه الخير في حادثة الإفك.

﴿ لَوَلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِفْكُ مُبِينٌ 🖤 ﴾ النور: ١٢.

المعنى: أنه كان ينبغي للمؤمنين والمُؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد في حقهم، فهو في حق عائشتر أبعد؛ لفضلها، وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري، فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك، قالت: لا والله، قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٨٥

ما الواجب على المسلم إذا سمع عن الصالحين شيئا لا يسر؟

﴿ وَتَعْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ ﴾

وهذا فيه الزِّجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئًا، ولا يخفُّف من عقوَّبت الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. تفسير السعدي، ص٦٤ه

السؤال: ما خطورة التهاون في بعض الذنوب؟.

﴿ إِذْ تَلَقَوْنَهُۥ بِٱلسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفَوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ. عِلْرٌ وَتَعْسَبُونَهُۥ هَيِنَا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُد مَّا يَكُونُ لَنَا ۚ أَن تَنْكُلُمْ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَلَا بُشّنَ عَظِيمٌ 📆 🎉 النور: ١٥ – ١٦.

ومعنى { تَلقوْنَهُ } : يأخذ بعضكم من بعض، وفي هذا الكلام، وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك، وإن كانوا لم يصدقوه، فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره، والترك بالكلية، فعاتبهم على ثلاثة أشياء، وهي: تلقيه بالألسنة: أي: السؤال عنه، وأخذه من المسؤول، والثاني: قولهم ذلك، والثالث: أنهم حسبوه هينا، وهو عند الله عظيم، وفائدة قوله { بِالسِنْتِكِمْ } وبأفواهكم: الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب، إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ٢ / ٨٥ السؤال: بين الموقف الصحيح من الإشاعات حول الصالحين من خلال الآية؟

﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

قال العلماء: إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حلها المُؤمن، ولبسمّ العفاف التي يستّتُر بها الْسلم، لاَّ يزيلُها عنَّه خبر مُحتَمَّل؛ وإن شَاَّع، إذاً كان أصله فاسدا أو مجهولاً. القرطبي، ١٧٢/١٥ ما موقفنا من الإشاعات الفاسدة عن الصالحين ؟

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ. هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ

وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه، ويتحققه. التحرير والتنوير، ۱۸ / ۱۷۸

بينت الآية الكريمة أدبا للقول، فما هو؟

الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩ ﴾ النور: ١٩.

{ إِنَّ الذين يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشة } الإشارة بذلك إلى المنافقين؛ الذين أحبوا أن يشيع حُدِّيث الإِقْكَ، ثم هو عام في غيرهم ممن أتصف بصفتهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

في هذه الآية بيان لصفة من صفات المنافقين، فما هي؟

الجواب:

- ١. حِرِمة وِبشاعِة الإِفِك، وِالقولِ بدون عِلم، وعظيم جرمه، والخوض في ذلك، ﴿ إِذْ نَلَقَوْنَهُ, بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفَوَاهِكُمْ مَالِيَسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴾
- ٢. قضاء الله- تعالى- للمؤمن؛ كله خير له، فلا تحزن على ما أصابك؛ فلعله خيرٌ أريد
   بك، ﴿إِنَّ النَّيْنِ مَا أُو بِالْإِفْكِ عُصَبَةً مِنكُونً لا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمُ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُونَ ﴾.
- ٣. عليك أن تحِسن الظن في إخوانك المؤمنين والمؤمنات، ﴿ لُوَلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُون وَٱلۡمُؤۡمِنَاتُ بِأَنفُسِهُمْ خَيۡرًا ﴾ .

- ١. اقرِ أحادثة الإفك من صحيح البخاري، واستخرج منها ثلاث فوائد، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُّرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ ۖ وَٱلَّذِى تَوَكُّ كِبْرُهُۥ مِنْهُمْ لَهُ, عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ﴾ ".
- ٢. بين ثلاثة، مَن أخطار اللسان، وما يسببه من إفساد في المجتمع، ﴿ إِذْ تَلَقُونَهُۥ وَأَلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْرٌ وَتَخْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُو عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴾ .
   ٣. بين ثلاثة، مَن أخطار اللسان، وما يسببه من إفساد في المجتمع، ﴿ إِنَ اللّهِ يَعْرَبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي اللّذِينَ عَامُولُ فَكُمُ عَذَاكُمُ اللّهُ عَلَامُ أَلَّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ٤. الق كلمة عن خطر إشاعة الفاحشة، وعقوبة ذلك، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عُجُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَيْحِشَةُ فِ ٱلَّذِينِ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عُجُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَيْحِشَةُ فِ ٱلَّذِينِ عُاللَّهُ عَالُّ أَلُمْ عَالَّهُ لِاللَّاعَ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَتَقَوَلُونَ بِأَفَوَاهِمُ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُۥ هَيَنَا وَهُو عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَلَّهُ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُۥ هَيَنَا وَهُو عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَلْقُونُهُ وَاللَّهُ عِلْمُ وَعَمَر ، وعائشة رضي الله عنهم -، ثم ارسل رسالة في التحذير من ذلك، ﴿ إِذْ تَلَقُونُهُۥ وَالسِنَكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُو مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَعَمَلُونَ وَعَمَر ، وعامَد ، وعائشة رضي الله عنهم -، ثم ارسل رسالة في التحذير من ذلك، ﴿ إِذْ تَلَقُونُهُۥ وَالسِنَكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُو مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْمَلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَا



# استخلاص المعاني التدبرية فى صفحة رقم(٣٥٢)

\* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّبَعُ

خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ مِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَّ وَلَوْلَا فَضَّهُ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَكَ مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُرَكِّي مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤَتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلِيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا ۚ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُوْ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَنِفِلَتِٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُّ عَظِيرٌ ﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ مْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ يَوْمَبِذِيُواَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْخَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْخَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٥٥ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَ يَّ وَٱلطَّيْبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُ مِمَّغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۞يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ بُنُونِيَكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْيْسُواْ

وَيُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَأَ ذَٰلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ۞

﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوااً أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك؛ يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. تفسير ابن كثير، ٢٦٧/٣

السؤال: تحدث عن قاعدة "الجزاء من جنس العمل" من خلال الآية.

الحواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيطَانِ وَمَن يَقِعْ خُطُوَتِ الشَّيطَانِ فإِنَّهُ, يَأْمُمُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى

مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ١٠ ﴾ النور: ٢١ والكلام كناية عن اتباع الشيطان، وامتثال وساوسه، فكأنه قيل: لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفاعيل؛ التي من جملتها إشاعة

الفاحشَّة، وحبها. تفسير الألوسي، روح المعاني، ٩ / ٣٢٠

السؤال: لماذا نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان؛ ولم ينه عن اتباعه مباشرة؟

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِئَ ٱللَّهُ يُزِّي مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 🕦 🕻

والآية على العموم عند بعض المفسرين، قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح منكم أحد. البغوي، ٢٨١/٣

هل يستطيع أحد أن يعصم نفسه من المخالفة ؟

الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنِفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

والغافلة عن الفاحشة أي: لا يقع في قلبها فعل الفاحشة، وكانت عائشة- رضي الله عنها -كذلك . البغوى، ٢٨٢/٣

كيف تكون الغفلة عن الفواحش والمنكرات؟

ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُوبَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُوْلَيْهَكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمُ 👚 ﴾

قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي، و كان بحضرته رجل، فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام: اضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي- صِلِّي اللهِ عليه و سلّم- قال الله تعالى: ﴿ الْخَيِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَيِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۚ وَالْطَيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِبَاتِ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِنْقٌ كَيْدِي كانت عائشة خبيثة؛ فالنبي- صلى الله عليه و سلم- خبيث، فهو كافر، فاضربوا عنقه،

الطعن في أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- طعن في النبي- صلى الله عليه وسلم-، بين ذلك؟

الحواب:

لا تحلف على قطيعة رحم أو ترك معروفا، وإن حلفت؛ فارجع في يمينك، وكفر عنها، وإفعل الخير؛ لئلا يفوت عليك أجر كبير، ﴿ وَلاَ يَأْتُلِ أَوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْفُرِيِّى وَٱلْمُسَكِّينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

﴿ وَلَا يَأْتُلِ أَوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنْكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْقُ وَالْمُسَكِينَ وَالْمُهَاجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَقُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلا يُحِبُّونَ أَن يُغْفِر اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ ۖ ﴾ النور: ٢٢

نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- حين حلف أن لا ينفق على مسطح؛ لما

تكلم في حديث الإفك، وكان ينفق عليه؛ لمسكنته، ولأنه قريبه، وكان ابن بنت خالَّته،

فلما نزلت الآية؛ رجع إلى مسطح النفقة والإحسان، وكفر عن يمينه، قال بعضهم: هذه

أرجى آية في القرآن؛ لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف، ثم إن لفظ الآية على عمومه يُّ أَن لَّا يحلف أحد على تركُ عملُ صَالح، { أَلا تُحبُّونَ أَنْ يَغْضِرَ الله لَكُمْ } أي: كما

تحبون أن يغفر الله لكم، كذلك اغفروا أنتّم لمن أساء إليكم، ولما نزلت قال أبو بكر رضى

الله عنه: إني لأحب أن يغفر الله لي، ثم ردّ النفقة إلى مسطح . التسهيل لعلوم التنزيلُ

لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات، فهم ينطقون بالقذف، ويشيرون بالأيدي إلى

المقذوفات، ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس؛ لإبلاغ القذف. التحرير والتنوير، ١٨ /

السؤال: هل أخطاء الآخرين في حقك يوجب ترك الإحسان إليهم؟.

لماذا خصت هذه الأعضاء بالذكر دون بقية الأعضاء؟

﴿ يَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾

- تذَكِر تَكُلُم الجَوارَح، وَشَهَادتَها عَلَيْ قُولِكُ وَعُمَلُكُ يُومٌ القيامة، ﴿ يُومَ تَثَهَدُ عَلَيْمُ السِينَهُمُ وَلَيْدِيمُ وَأَرْجُلُهُم مِاكَانُولُ عَلَيْمُ السِينَهُمُ وَلَيْدِيمُ وَأَرْجُلُهُم مِاكَانُولُ عَلَيْمُ السِينَهُمُ وَلَيْنَ اللّهُ مَاكُنُ فَلَ اللّهُ مَاكُنُ وَلَيْ اللّهُ مَاكُنُ عَلَيْمُ اللّهُ مَاكُنُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ
- فضربوا عنقه؛ و أنا حاضر. رواه اللالكائي . الصارم المسلول، ص ٥٦٨

الجواب:

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلِيمَ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ارسل رسالت، أو اكتب مقالا: تبين فيه خطورة سب أمهات المؤمنين، والتكلم في أعراضهن،
   ادمل عملاً صالحاً: تشهد لك به جوارجك، ﴿ وَمَ تَشَهُدُ عَلَيْمٌ أَلْسَنَهُمْ وَأَدْمُمْ وَأَرْجُهُمْ بِعَاكُاوُلُ 
   تعلم آداب الاستئذان، وطبقها، ﴿ يَكَأَيمُ الَّذِينَ ءَامُنُوا لاَ تَدَخُلُوا بُوتًا عَبْرَ مُؤْتِكُمْ حَقَّى تَتَ

  - يَأْنِسُواْ وَلَشَيْلُمُواْ عَلَٰنَ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ٧٠٠ ﴿



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٣)

فَإِن لَّمْ يَجَدُو أُفِيهَآ أَحَدَافَلَاتَدۡخُلُوهَاحَقَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمِّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرُمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَالتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۞قُل لِّلْمُؤَمِنِينَ يَغُضُّواْمِنۡ أَبْصَادِهِمۡوَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَزَكَى لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَمِنَ أَبْصَرهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلْيَضَرِبْنَ بخُمُرهِنَّ عَلَىْجُيُوبِهِنَّ وَلَايُبْدِينِ زِينَتَهُنَّ إِلَّالِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَنِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخَوَتِهِنَّ أَوْبِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِالنَّابِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيرِ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضَّرِبْنَ مِأْرُجُلِهِنَّ لِيُعُلَّمَ مَا يُخْفِينِ مِن زِينَتِهِنَّ وَقُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١

﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ ﴾

ولا تغضبوا منه؛ فإن صاحب المتزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن، أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال. تفسير السعدي، ص٥٦٥

السؤال: ما الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلمح إذا لم يؤذن له بدخول بيت أحد؟.

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَخْفَظُواْ فَرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَّكَى لَمُمُّ إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِمَا يَصْغُونَ ۞ ﴾ والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار؛ لأن النظر رائد الزني. التحرير والتنوير، ١٨ / ٢٠٤

> النظر بريد الزنى، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ الجواب:

# ﴿ قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَزَّكَى لَهُمْ ﴾

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا؛ لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال: (يغضوا من أبصارهم) أتّى بأداة "من" الدالمّ على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر فيّ بعض الأحوال لحاجم، كنظر الشاهد ... والخاطب، ونحو ذلك. تفسير السعدي، ص٥٦٥ السؤال: لماذا أمر بغض بعض البصر، وأمر بحفظ الفرج مطلقا؟.

# ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴾ النور: ٣٠ .

والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم بالمقام، وشكر الإنعام. التسهيل لعلوم التنزيل

ما الأمور التي تبعث على التوبة ؟

# ﴿ وَتُونُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٣٠ ﴾ النور: ٣٠.

التوبة واجبة على كل مؤمن، مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال؛ لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعزم أن لا يعود إليه أبدا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٠ ما فرائض التوبة ؟

## ﴿ وَتُولِنُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ ﴾ النور: ٣٠.

ومراتبها سبع: فتوبت الكفار من الكفر، وتوبت المخلطين من الذنوب والكبائر، وتوبت العدول من الصغائر، وتوبد العابدين من الفترات، وتوبد السالكين من علل القلوب والأفات، وتوبد أهل الورع من الشبهات، وتوبد أهل المشاهدة من الغفلات. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٠

هل توبة المذنب مثل توبة العابد القانت ؟ وضح ذلك.

## ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾

ويؤخذ من هذا ونحوه: قاعدة (سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا؛ ولكنه يفضى إلى محرم، أو يخاف من وقوعه؛ فإنه يمنع منه)، فالضرب بالرجل في الأرض؛ الأصلُّ أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. تفسير السعدي، ص٧٧ه السؤال: كيف تأخذ قاعدة سد الذرائع من الآية؟.

- ١. وجوب التوبة من كل ذنب؛ وعلى الفور؛ للحصول على الفلاح العاجل والأجل، ﴿ وَتَوْبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِمُونَ ۞ ﴾.
- تذكر أن الله- تعالى- يعلم ما تبدي، وما تكتم، فاحذر أن يرى منك ما يسخطه، ﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا ثُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ ﴾ .
- اعلم أن من أراد الفلاح الدائم في الدارين؛ فعليه أن يلزم باب التوبة، ﴿ وَتُوبُوا أَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَنُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ 🖱 ﴾.

- احرص- هذا اليوم أكثر- على غض بصرك عما حرّم الله، ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَ رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْعُونَ ۞ ﴾ .
- صم صيام نافلة؛ فإنه من أسباب حفظ الفرج، ﴿ وَيَحْفُظُواْ فُرُوجَهُمَّ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَمُمٌّ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴾ . اعقد درساً لمحارمك من النساء؛ تبين لهن فيه كيفية الحجاب الصحيح، ومن هم المحارم اللائي يحق لهن أن يظهرن شيئاً من زينتهن أمامهم، وانصحهن بغض أبصارهم، وعدم النظر إلى ما حرم الله في الأجهزة الحديثة، ﴿ وَقُلُ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْصَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾
  - تب إلى الله من جميع ذنوبك، ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٤)

وَأَنكِحُواْٱلْأَيْنَعَىٰمِنكُمْ وَٱلصَّلِيحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمَّإِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلِيَّةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسَتَغْفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِةً -وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَكِ مِمَّامَلَكَتْ أَيِّمَنُكُمْ فَكَايْبُوهُمْ إِنّ عَلِمۡتُ ٓدۡفِيهِمۡ خَيۡراً ۗ وَءَاتُوهُم ِمِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَغْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَـفُورُ رَّحِيهُ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَاتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۞ «ٱللَّهُ نُوْرُٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ مَثَلُ نُوْرِهِ عَكِشْكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا لَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيَّتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةِ وَلَاعَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَالُّ نُوُرُّعَلَىٰ فُرِيَّيَهَ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عِمَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ ا لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ فِي يُوتٍ أَذِبَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ مِيُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١

﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآيَكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِكُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآيَكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِكُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآيَكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرّاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِكُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآيَكُمْ أَن يَكُونُواْ فَقَرّاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِكُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآيَةٍ مِنْ اللَّهُ مِن فَضَلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مِن فَضَالِكُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِي الللَّالِيلُولُ الللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا ولا تغضبوا منه؛ فإن صاحب المتزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن، أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال. تفسير السعدي، ص٥٦٥

السؤال: ما الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلمح إذا لم يؤذن له بدخول بيت أحد؟.

﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ آَ

والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار؛ لأن النظر رائد الزني. التحرير والتنوير، ١٨ / ٢٠٤

النظر بريد الزنى، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ الجواب:

# ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ \* ﴾

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا؛ لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال: (يغضوا من أبصارهم) أتَّى بأداة "من" الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد ... والخاطب، ونحو ذلك. تفسير السعدي، ص٢٦٥ السؤال: لماذا أمر بغض بعض البصر، وأمر بحفظ الفرج مطلقا؟.

عَرَضَ الْحَيْوَةِ ٱلدُّنَّيَا وَمَن يُكُرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ بِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيثٌ (٣) ﴾

ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفر، وتوبة المخلطين من الذنوب والكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات، وتوبَّم أهل الورع من الشبهات، وتوبَّم أهل المشاهدة من الغفلات. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٠

﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآيِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن

ويؤخذ من هذا ونحوه: قاعدة (سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا؛ ولكنه يفضي إلى

محرم، أو يخاف من وقوعه؛ فإنه يمنع منه)، فالضرب بالرجل في الأرض؛ الأصلُّ أنه

مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. تفسير السعدي، ص٦٧٥

﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلُوا إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ

هل توبت المذنب مثل توبت العابد القانت ؟ وضح ذلك.

فَضْلِهِ ۗ وَأُللَّهُ وَسِعٌ عَكِيدُ ١٣٠ ﴾ النور: ٣٢

السؤال: كيف تأخذ قاعدة سد الذرائع من الآية؟.

﴿ ۞ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِّ مَثَلُ نُورِهِ. كَيِشْكُوةِ ﴿ فِيهَا مِصْبَائِمٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَدْ تَمْسَسْهُ نَازُّ ثُورٌ عَلَىٰ ثُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ، مَن يَشَآهُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (أَنَّ ﴾

والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم بالمقام، وشكر الإنعام . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٠

ما الأمور التي تبعث على التوبة؟

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْآرَضِ مَثُلُ نُورِهِ - كَيِشْكُوا ﴿ فِيهَا مِصْبَاثُمُ الْفِصَاحُ فِي نَجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كُلُّهُمْ كُوكُ دُرِيْءُ يُوفَدُ مِن شَجَرَةِ شُهَرَكِتِهِ زَيْتُونَةٍ لَا شُرْفِيّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُما يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَـٰأَذُّ فُورً عَلَىٰ فُورً يَّهُادِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاَةً وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۞ فِي بُوْتٍ أَذِن اللَّهُ أَن ثُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا اَسْمُهُۥ ﴾

التوبة واجبة على كل مؤمن، مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال؛ لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعزم أن لا يعود إليه أبدا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٠

ما فرائض التوبة ؟

الجواب:

- ١. الفقر عائقاً أمامك مِن الزواج؛ إن كنت تحتاج إليه، بل إنه قد يكون سبباً للغني. ﴿

- إِن يَكُونُواْ فُقَرَاةً يُغَنِهِمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ . ﴿ وَمَنْ الْبَينَاتِ، والعبرِ، والمواعظ، ﴿ وَلَقَدُ أَزَلْنَا تَأْمِل فِي عظمِم آلِيهُ وَما جاء فيها من البينات، والعبر، والمواعظ، ﴿ وَلَقَدُ أَزَلْنَا وَالْعَبِرِ، والمواعظ، ﴿ وَلَقَدُ أَزَلُنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَلَّهِ مَا لَلَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ
- مَّن أَسباب الفَرَاسةُ هداية العابد إلى نُور الله، وقد بين الله في هذه السورة أسباب والما ألمَّ الله في هذه السورة أسباب والماكن وموانع هذا النور، ﴿ نُورُ عَلَى ثُورً عَلَى ثُورً عَلَى ثُورً عَلَى ثُورً عَلَى ثُورًا عَلَى ثُورًا عَلَى ثُورًا عَلَى ثُورًا عَلَى ثُورًا مَا اللهُ لِنُوبِ اللهُ لِنُوبِ اللهُ اللهُ

- تبرع إلى أحد الجمعيات التي تعين على تِزوِيج الشِباب، ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْيِلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۖ ﴿ . ٠١. ٠٢
  - سل الله أن يرزقك العفة، ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ .
  - سل الله- تعالى- أن يهديك لُنوره، ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ ٠٣
- اقرأ أذكار الصباح؛ وأنت في المُسْجِدُ، وفي المساء كَذَلَك، ﴿ فِي أَيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ اقراً اذكار الصباح؛ وانت في السّحِدُ، وفي الساء كَذَلك، ﴿ فِي أَيُوتِ أَنِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِهَا اَسْمُهُ شِيَحُ لَهُ، فِهَا بِٱلْفَدُّو وَٱلْأَصَالِ ﴾. انصح اولياء الأمور ممن تعرف أن ييسروا في مهور بناتهم، ﴿ وَأَنْكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالْصَلِاحِينَ مِنْ عِكِدِكُرْ وَإِمَاكِمُ أَن يُكُونُواْ فَقَرْلَةَ يُعْنِهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَأَنْدُهُ وَسِمُّ عَكِيدٌ ﴿ ۖ ﴾. ٤.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٥)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَرَّةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُ مُرَّالِّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُ مِقِن فَضْ لِقُّ وَٱللَّهُ يَرَزُقُمَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابٍ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاۤ أَعْمَالُهُمۡ لَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَ هُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَفَّنهُ حِسَابَةٌ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ٨ أُوۡكُظُا لُمُنتِ فِي بَحۡرِ لَيِّجۡي يَغۡشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابُّ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَ هُ وَلَمْ يَكَدُ يَرَنهَآ وَمَن لَهْ يَجَعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَفُورًا فَمَا لَهُ ومِن فُورٍ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلَقَّاتِّ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ ووَتَسَيِيحَهُ أُووَاللَّهُ عَلِيمُ إِمَايَفْعَكُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدٍ فِيصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ وَيَصۡرِ فُهُ وعَن مَّن يَشَآءُ يُكَادُ سَنَابَرُ قِهِۦيَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ١

﴿ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمُ تِجَنَّرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

(رجال) فيه إشعار بهممهم السامية، ونياتهم وعزائمهم العالية؛ التي بها صاروا عمارا للمساجد؛ التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته، وشكره، وتوحيده، وتتزيهه. تفسير ابن كثير، ٣٨٤/٣

السؤال: ما المستفاد من وصف عامري المساجد بأنهم (رجال)؟.

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍ عِنَدَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّتُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ ﴿ عِبَالْمُ اللَّهِ عَلَا الْمُعَالِمُ السَّالُو السَّلَوْقَ وَإِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّتُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ ﴿ ﴾

ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس، وحب المُكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال: (يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار). تفسير السعدي، ص ٥٦٩

السؤال: لماذا ختمت الآية بقوله: (يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)؟.

الحواب:

﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

فذكر الجزاء على الحسنات، ولم يذكر الجزاء على السيئات —وإن كان يُجازي عليها-لأمرين: أحدهما أنه ترغيب، فاقتصر على ذكر الرغبة، الثاني: أنه صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة . القرطبي، ٣٠٤/١٥

لم ذكر الجزاء والأجر على الحسنات؛ ولم يذكر السيئات؟

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَمَرَكِمِ لِمِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَاءً حَقَّ إِذَا جَاءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ

لم يجد له شيئا بالكلية قد قبلَ، إما لعدم الإخلاص، أو لعدم سلوك الشرع. تفسير ابن کثیر، ۲۸٦/۳

السؤال: ما سبب ردّ الأعمال يوم القيامة ؟.

شَيْئًا ﴾

﴿ أَلَوْ نَكَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتٌ كُلٌّ قَدْ عِلَمَ صَلَالَهُ

خص الطير بالذكر من جملة الحيوان؛ لأنها تكون بين السماء والأرض؛ فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض . القرطبي، ٣٠٦/٣

لم خص الطير بالذكر بعد ذكر من في السموات والأرض؟

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرُكِ مِ يِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّىۤ إِذَا جَمَآءُهُ لَرُ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّنهُ حِسَابَةً، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) ﴾ النور: ٣٩.

{ والذين كفروا أعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ } لما ذكر الله حال المؤمنين؛ أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين: الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة، وأنها لا تنفعهم، بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا، وأنها في غاية الفساد والضلال، كالظلمات التي بعضها فوق بعض، والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة؛ حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٤

للمشركين عبادات كثيرة لكن دخلها الشرك، ما مصيرها يوم القيامة ؟

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمْ تِحَدَّةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾

قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق؛ الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة؛ تركوا كل شغل، وبادروا، ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين أراد الله بقوله: " لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ". القرطبي، ٢٨٦/١٥

> ما صفات الرجال الذين أثنى الله- تعالى- عليهم في هذه الآية ؟ الجواب:

## التوجيهات

- بيان خسران الكافرين في أعمالهم وحياتهم كلها، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعَمَالُهُمْ كَبَرَابٍ فِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدُ اللَّهُ عِندُهُ فُوَفَّنَّهُ حِسَابُهُ, وَأَلَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ).
- كن ممن يخاف الله- تعالى- ويخشى الوقوف في يوم القيامة بين يديه، ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةُ بِينَ يديه، ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا لِنَّهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله ٠٢
- ادع الله- تعالى- عند نزول المطر، فالدعاء مستجاب، ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۗ ﴾ .

- إِذا أذن المَوْذِنِ؛ أترك أشِغالك، واستعد للصلاة، وحافظ على تكبيرة الإحرام، ﴿ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمٌ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاهِ ٱلزَّكُوةِ يَغَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكَدُرُ 🖤 ﴾
- العنوب والإبستر ﴿ مِنَالُهُ مِنْ مَعِكُرَةٌ وَلَا بَعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَارِ الصَّلَوْقَ وَإِينَاءِ الزَّكُوٰقِ ﴾ . اطلب النور والهداية من الله تعالى وحده، فهو المالك لذلك دون من سواه، ﴿ وَمَن أَدَّ يَجُلُ اللّهُ أَنْهُ وَرًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ۞ ﴾ . وطلب النور والهداية من الله تعالى وحده، فهو المالك لذلك دون من سواه، ﴿ وَمَن أَنْ يَجْلُ اللّهُ أَنْهُ وَرًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ۞ ﴾ . قل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "مائة مرة "، ﴿ أَلَمْ تَرَر أَنَّ اللّهَ يُشَيِّحُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْطَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّلًا ۖ كُلُّمَ صَلَالُهُۥ وَتَسْبِيحَةُ، وَاللّهُ عَلِيمٌ مِمَا لَهُ عَلَمْ مَا لَمُ عَلَمْ مِن اللهُ عَلَيْمٌ مِمَالاً لَهُ اللّهُ عَلَيْمٌ مِمَا اللهُ وبحمده سبحان الله العظيم "مائة مرة "، ﴿ أَلَوْ تَرَر أَنَّ اللّهُ يُشْبَعُ لَهُ مُن فِي السَّمَوْتِ وَالْطَيْرُ صَاللّهُ عَلَمْ صَلاللّهُ وَقَدْ عَلِم صَلاللّهُ أَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ مَا لَهُ عَلَيْمٌ عِلَمْ عَلَمْ عَلَيْمٌ عِلْمُ عَلَمْ عَلَيْمٌ عَلَمْ وَاللّمُ عَلَيْمٌ عِلْمُ اللّهُ وَبِعَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْرُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَى السَّعْمُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلّمُ ع



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٦)

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَاكِ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلَّ دَاتَةِ مِّن مَّاءَ فَيَنْهُ مَنَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَوَمِنْهُ مُمَّن يَمْشِيعَكَلْ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَكَنَّ أَرْبَعْ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِينٌ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَاءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّيْنَوَلِّي فَرِيْقُ مِّنْهُ مِضَّ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ليَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِمُّعْ رِضُونِ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ ا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِرْضُ أَمُ ٱرْتِا ابْوَا أَمْ يَحَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ وَرَسُولُهُ أَبِلَ أُوْلَتِهِ فَهُرُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَقَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُٱلْفَآبِرُونَ هُ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُل لَانُقْسِمُو أَطَاعَةُ مُعَرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَاتَعَمَلُونَ ۗ

﴿ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمْ تِجَدَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

(رجال) فيه إشعار بهممهم السامية، ونياتهم وعزائمهم العالية؛ التي بها صاروا عمارا للمساجد؛ التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته، وشكره، وتوحيده، وتتزيهه. تفسير ابن كثير، ٣٨٤/٣

السؤال: ما المستفاد من وصف عامري المساجد بأنهم (رجال)؟.

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمْ يَحِدَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَآةِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلُتُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُنُرُ ۞ ﴾

ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال: (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار). تفسير السعدى، ص٥٦٩

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ٩٤

السؤال: لماذا ختمت الآية بقوله: (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار)؟.

# ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

لم ذكر الجزاء والأجر على الحسنات؛ ولم يذكر السيئات؟

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسُرَكِمِ فِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ، لَهُ يَجِدْهُ

لم يجد له شيئاً بالكلية قد قُبِلَ، إما لعدم الإخلاص، أو لعدم سلوك الشرع. تفسير ابن ڪثير، ٢٨٦/٣

السؤال: ما سبب ردّ الأعمال يوم القيامة ؟.

فذكر الجزاء على الحسنات، ولم يذكر الجزاء على السيئات —وإن كان يُجازي عليها-لأمرين: أحدهما أنه ترغيب، فاقتصر على ذكر الرغبة، الثاني: أنه صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة . القرطبي، ٣٠٤/١٥

للمشركين عبادات كثيرة لكن دخلها الشرك، ما مصيرها يوم القيامة ؟

# ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِمِهُمْ جَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ ﴾

قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق؛ الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة؛ تركوا كل شغل، وبادروا، ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين أراد الله بقوله: " لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ". القرطبي، ٢٨٦/١٥

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمِلُهُمْ كَسُرُكِ مِيقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّىۤ إِذَا جَآءُۥ لَرُ يَجِدْهُ

يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا، وأنها في

غاية الفساد والضلال، كالظلمات التي بعضها فوق بعض، والسراب هو ما يرى في

الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة؛ حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض.

شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّنُهُ حِسَابَهُ، وَأَلَّهُ سَريعُ ٱلْحِسَابِ (٣) ﴾ النور: ٣٩. ﴿ وَالنَّينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ } لما ذكر الله حال المؤمنين؛ أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين: الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة، وأنها لا تنفعهم، بل

ما صفات الرجال الذين أثنى الله- تعالى- عليهم في هذه الآية ؟

# ﴿ ٱلْدَرْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلظَّيْرُ صَلْفَاتٍ كُلٌّ فَدْ عَلِمَ صَلَالُهُ.

خص الطير بالذكر من جملة الحيوان؛ لأنها تكون بين السماء والأرض؛ فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض . القرطبي، ٣٠٦/٣

لم خص الطير بالذكر بعد ذكر من في السموات والأرض؟

## التوجيهات

- إِهلِ البصبيرةِ الثاقبةِ والعقولِ النيرة يتعظون بآياتِ الله في الكون، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ
- الإذعان للشريعة يجب أن يكون في كل الأحوال، سواء كان الحكم موافقاً لهواك، أو مخالفاً له، ﴿ وَإِذَا دُمُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْدُمُ يَنْتُمُ إِذَا فَرِقَ مِنْتُمُ مُعْرِضُونَ ( ﴿ وَإِن يَكُن لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ ﴾ . أَ
- قضل طاعة الله ورسوله، وتقوى الله عز وجل ، وأن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار و دخول الجنان، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ اللهَ وَيَتَقَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ اللهَ إِنْوَنَ ﴿ وَكَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ اللهَ وَيَتَقّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ اللهَ إِنْوَنَ ﴿ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

- تَأْمِلِ فِي تَنوع خِلقِ اللهِ، ثم إحمد الله على تسوية خلقك، ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ۚ دَآبَةِ مِن مَلَةٍ فَينْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى آرَجَ عَنْكُنُّ اللَّهُ مَا يَشَلَّأَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠ ﴾ .
- اً وع الله أن يهديّك إلَى صَراطه المستقيم، ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ . إلق كلمة عن خطر الاعتراض على حكم الله، وإنه من صفات المنافقين، ﴿ وَيُقُولُونَ عَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُدَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ۲.
- هُّل: (سمعنا واطعنا)، فهي مقولة المؤمنين عند سماع شرع الله، فعلامة الفلاح في الدارين التسليم لشرع الله تعالى، ﴿ إِنَّمَا كَانَ ۚ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ يَنكُمُّ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَاَطْغَنَا وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ . استخرج ثلاثا من فوائد الآياتُ؛ التي قراتها اليوم، ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيْنَتِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٧)

قُلْ آطِيهُ وَاللّهَ وَأَطِيعُ وَالْرَسُولِ فَإِن وَقُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَيْلَ وَعَلَيْهُ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَفَقَدَ وَقُلُوا وَاللّهَ عَلَى الرّسُولِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

﴿ قُلُ ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُولَ وَعَلَيْكُم مَّا حُولَتُكُم مَّا حُولَتُكُم مَّا حُولَتُكُم مَّا حُولَتُكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالْمُلَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَ

أن بعض أصحاب أبي علي الجوزاني سأله: كيف الطريق إلى الله، قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة؛ قولا، وفعلا، وعقدا، ونية؛ لأن الله يقول: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَ تَدُواْ ﴾. الاستقامة، ١ / ١١٠

كيف الطريق إلى الله- تعالى- من خلال الآية الكريمة؟ الحواب:

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا ﴾ جعل الاهتداء مقروناً بطاعته . القرطبي، ٢٢٠/١٥

كلنا يريد الهداية في الدنيا والآخرة، فما أقرب طريق للوصول إليها ؟

﴿ وَيَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَتَحَيِلُواْ الصّالِحَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ كَمَا اَسْتَغْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ هُمْ مِيهُمُ اللّذِكِ انْضَىٰ لَمُمْ وَلَيُكِنِلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبَدُونَنِي لا يُشْكِرُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ آَنَا

(ومن كفر بعد ذلك) التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين، (فأولئك هم الفاسقون) الذين خرجوا عن طاعة الله، وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكن فيهم أهلية للخير؛ لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته، وخبث طويته؛ لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. تفسير السعدي، ص ٧٣٠ه

السؤال: لماذا وصف الله الذين كفروا بعد التمكين بالفسق؟.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الْذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وِينَهُمُ النَّاعِ ارْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَالِنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونِنَى لاَ يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا وَمِن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

لم يجد له شيئاً بالكلية قد قُبلَ، إما لعدم الإخلاص، أو لعدم سلوك الشرع. تفسير ابن كثر، ٢٨٦/٣

السؤال: ما سبب ردّ الأعمال يوم القيامة ؟.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَوُا لِيسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ تَلَكَ مَرَّتٍ

فمعنى الآية أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وهي قبل الصبح، وحين القائلة وسط النهار، وبعد صلاة العشاء الأخيرة؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم، وهذه آية محكمة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ،٢ / ٩٨

لم أمر الله المماليك والأطفال بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاث ؟ الجواب:

عِ ﴿ لَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيْلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ النور: ٥٧ النور: ٥٧

أي: لا تحسبنهم معجزين الله- تعالى- عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت؛ وإن هربوا منها كل مهرب. تفسير الأنوسي، روح المعاني، ٩ / ٣٩٨

السؤال: ماذا يفيد التقييد بقوله {فِي ٱلْأَرْضِّ}؟

الجواب:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

فمن أراد الرحمة: فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول؛ فهو مُتّمَنِّ كاذب، وقد منته نفسه بالأماني الكاذبة. تفسير السعدي، ص٧٧٥

السؤال: ما رأيك فيمن تمنى رحمة الله وهو مقصر في صلاته وزكاته، عاص لرسوله؟. الجواب:

### التوجيهات

- ا. طاعة رسول الله موجبة للهداية؛ لما فيه من سعادة الدارين، ومعصيته موجبة للضلال والخسران، ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِس تَوَلّوْاْ فَإِنّمَا عَيْدِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلَتُمُ وَإِن تُطِيعُواْ مَا حُمِلًا اللّهُ عَلَيْهِ مَا كُولًا وَعَلَيْكُ مَا حُمِلًا لَهُمُ الرّسُولِ إِلّا الْلِكُ أَلْمُبِيثُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- اعلم أن وعد الله تعالى بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها؛ إنما هو بتحقيق الشرط الذي شرطه الله- تعالى- على عباده، ﴿ وَعَدَ اللهُ الذِّينَ عَامَنُواْ مِنكُر وَعَمِلُواْ الشَّالِحَدِ لَيَسْتَخْلِفَ الذِّينَ عَامَنُواْ مِنكُر وَعَمِلُواْ الصّداعِتِ السَّدَخْلَفُ الذِّينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُن لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِمَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا
- ٣- احدر كفران النعمة، فإن فاعل ذلك فاسق؛ كما أخبر الله تعالى، ﴿ وَمَن كَفَر بَعْدَ
   ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ (٥٠٠٠) ﴾.

- ١٠ قارن بين دولة كافرة قوية معاصرة وبين أمة كافرة قديمة أهلكها الله، واستخرج ثلاثا من أوجة الشبة بينهما، ﴿ لَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ وَلِيتُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ .
  - ٢. صَلَّ الصَّلُواتُ النَّحْمُس مَعُ الجِماعَةِ، وإخشع فيها، فذلك من إقامتها، ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُزَّمَّوُنَ ۞ ﴾
    - ٣. تصدق بشيء من مالك، ﴿ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوهَ ﴾.
    - . علم أو لادك أو أهل بيتك أدب الاستئذان، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيكَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِينَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَّمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَيْبَلُغُواْ الْخَلُمُ مِنكُمْ قُلْتَ مَرَّتٍ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٨)

وَإِذَا بَلَعَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُـُكُمَ فَلْيَسْتَغَذِفُواْكَمَا ٱسْتَغَذَّنَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ قُرَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهُۗ ۦ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ؿۣٵڹۿؙڹۜٚۼؘؽٞۯڡؙؾؘڔؚۜڿڶؾ۪ڔڹۣۑڬڐۣٙۅٲٛڹؾٮ۫ؾڠڣڡ۫ڹؘڂؘؽؙڗؙ لَّهُرَبٌّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَىٱلْأَغْـَرَجِ حَـرَجُّ وَلَاعَلَىٱلْمَرِيضِحَرَجٌ وَلَاعَلَىٓأَنفُسِكُوْ أَنَ تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَاكِ آبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَكِ كُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّلِيّكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُمُّدُ مَّفَايْحَـُهُ وَ أُوْصَدِيقِكُ مَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُأَنَ تَأْكُلُواْجَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوْتَا فَسَـ لِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تِحَيَّةَ مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبَارَكَةَ طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ، جَنَاحٌ أَن يَضَعْن ثِيَابَهُ، عَيْرَ مُتَابِّرِحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ رَبُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ ﴿ النور :٦٠]

إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن مالم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفت التحفظ المتعب لهن . القرطبي، ٣٤٠/١٥

لم خص الله- سبحانه وتعالى- النساء القواعد بهذا الحكم، وماذا تفهم من الآية في شان غير القواعد ؟

﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَا إِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَنْهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَكَاتِكُمْ أَوْ مُيكوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مُكامَلَكُمْ أَوْ مُكامِلَكُمْ أَوْ مُكامِلِكُمْ أَوْ مُكامِلِكُمْ أَوْ مُكامِلِكُمْ أَوْ مُكامِلِكُمْ أَوْ مُكامِلِكُمْ أَوْ مُكامِلُكُمْ أَوْ مُكامِلِكُمْ أَوْ مُكامِلُكُمْ أَوْ مُكامِلُكُمْ أَوْ مُكامِلُكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكَالِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكَالِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكْتِلِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكْتِلِكُمْ أَوْ مُكَالِكُمْ أَوْ بُكُونِ مُكَالِكُمْ أَوْ بُكُونِ مُكَالِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكْتِلِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكَالِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكَالِكُمُ مُلْكِلًا لَعَلَيْكُمْ أَوْ مُكَالِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكَالِكُمْ أَوْ مُكامِلُونِ مُكَالِكُمُ أَوْ مُكَالِكُمْ أَوْمُ لَعِلْمُ أَوْمُ لَعُمْ أَنْ مُكْمِلُونِ مُعَلِيقِكُمْ أَوْمُ لَوْمُ لَعُلِيلِكُمْ أَوْمُ لَعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُلْعِلُمُ لَعَلِيقِكُمْ أَوْمُ لَعَلِيقِكُمْ أَوْمُ لَعِلَالِكُمْ أَوْمُ لَعَلِيقِكُمْ أَوْمُ لَعِلَمُ لَعِلَمُ لَعِلَمُ لَعِلَالِكُمْ أَوْمُ لِلْعُمْ أَوْمُ لَعِلَمُ لَعِلَالِكُمْ أَوْمُ لِلْعُلِمُ لَعِلَمُ لَعِلْمُ لَعِلَمُ لَعِلَالِكُمْ أَلِعُلُمُ لَعِلَالِكُمْ أَعْلِمُ لَعِلَمِ لَعِلَالِكُمْ أَوْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِ لَعِلَمِ لَعِلْمُ لَعِلْمُ لَعِلَمُ لَعِلَالِكُمْ أَلِي لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَعِلْمُ لِلْعِلَمِلِكِمِلِكُمْ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمُ لَعِلَالِكُمْ أَلِي لِعِلْمُ لَعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِ لَعِلَالْمُ لِلْعُلِمِ لَعِلِمُ لِلْعُلِمِ لَعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِلِكُمْ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِ لَعِلْمُ لِلْعُلِمِ ل

وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق؛ فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة؛ فلو قدِّر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة، والشح في الأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج. تفسير السعدي، ص٥٧٥ السؤال: لو كان أحد المذكورين في الآية لا يسامح في الأكل من بيته، فما الحكم؟.

# ﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ ﴾.

وذكر بيوت القرابات، وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون : ذلك لأنها داخلة في قوله " من بيوتكم "؛ لأن بيت ابن الرجل بيته . القرطبي، ١٥/٧٥

ما السبب في عدم ذكر بيت الابن في الآية كما ذكرت سائر بيوت القرابات؟

# ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾

وهذا نفيٌّ للحرج، لا نفيٌّ للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. تفسير السعدي،

السؤال: أيهما أفضل الاجتماع أم التضرق عند تناول الطعام ؟.

# ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِتَ قُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَدَكَةَ طَيِّبَةً

ووصفها بالبركم: لأن فيها الدعاء، واستجلاب مودة المسلّم عليه. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ١٩٧

السؤال: ما وجه وصف التحية بالبركة؟

# ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾

قرن الله- عز وجل- في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة ؛ لأن قرب المودة لصيق، قال ابن عباس- رضي الله عنهما- في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استغاثة الجهنميين " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " القرطبي، ١٥/١٥٣ لم قرن الله- تعالى- الصديق بالقرابة ؟

# ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾

أي: فلْيُسلِّم بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم، وتراحمهم، وتعاطفهم. تفسير السعدي، ص٥٧٥

السؤال: في قوله تعالى: (أنفسكم) إشارة إلى قوة الترابط بين المسلمين، وضح ذلك؟.

- ١. انظر كيف أغلق الشرع أبواب الفتن، وسد ذرائع الفساد، فما أحوجنا لهذا العلم العظيم، ﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ ﴾ خَيْرٌ لَّهُ ﴾ ﴿ •
- ٢. تأمِل في تيسير الشرِع، وتخفيفه على الناس وأهل الأعذار منهم خاصت، ﴿ لِّسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾
- ٣. اجعل تحيتك الدائمة للناس هي التحية التي شرعها الله (السلام عليكم ورحمة الله)،
   ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُ مُبُونًا فَسَلِمُوا عَلَىٓ الفُسِكُمُ تَحِينَةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّمَةً ﴾.
- عليك بتعلم الأحكام الشرعية؛ فإنها تزيد في عقل الإنسان، ورزانته، ﴿ كَذَالِكَ يُبَرِّكُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللّهِ لَهِ .

- استأذن عند دخولك على إخوانك او أخَواتك، ﴿ وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطَفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْسَتَغَذِنُواْ كَمَا اسْتَغَذَنَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . مُر نساءك بالحجاب، والعفة، والحياء، فالله- تعالى- يقول في حق القواعد: ﴿ وَأَنْ يَسْتَغَفِفُرَ خَبْرٌ لَهُ كُوَّ ﴾ .
  - - زر أخاً لك في الله، ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ .
- اجتمع حال طعامكُ مع اهلكَ، أو أصحابك؛ فإنه أفضل؛ مع العلم بأنه لا مانع من أن تأكل منفرداً، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ . قل: بسم الله، ثم سلّم عند دخولك بيتك، ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ رَبُّونًا فَسَلِمُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِكُمْ تَحِيّـةً مِّنْ عِنـدِ اللّهِ مُبُرَكَةً طَيِّـبَةً ﴾ . ٤.

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٥٩)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَإِذَا كَانُواْمَعَهُ و عَلَىٓ أَمۡرِجَامِعِ لَّمۡ يَـذۡهَبُواْحَتَّىٰ يَسۡتَءۡنِوُوۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَءۡنِوُنَكَ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً عَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ أَلِيَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُ كُوكَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ قَدْيَعْ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَّ يلَّه ِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْ بِهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبَّثُهُم بِمَاعَمِلُوَّا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُوْ ۗ

# المنتفاف الم

بِنْ \_\_\_ِاللَّهَ الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِـ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥ ٱلَّذِي لَهُ مُمِّلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّكِ وَخِلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَلَّدَرَهُ وتَقْدِيرًا ١

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُورَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَلِذَا كَاثُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعِ لَدْ يَذْهَبُواْ حَنَّى يَسْتَغَذِنُوهُ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُوهُ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُوهُ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ عَامِنُوا عِلْمَا وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُولَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا

(على أمر جامع) يقول: على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع لها، أو تشاور في أمر نزل، (لم يذهبوا) يقول: لم ينصر فوا عما اجتمعوا له من الأمر؛ حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الطبري، ١٩ / ٢٢٨

السؤال: الاستئذان دليل الإيمان، ونجاح الأمر الجماعي، وضح من الآية ؟

# ﴿ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢٢)

(واستغضر لهم) يقول: وادع الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم (إن الله غفور) لذنوب عباده التائبين، (رحيم) بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. تفسير الطبري، ١٩ / ٢٢٩

عَذَاتُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ النور: ٦٣

السؤال: من رفق القائد ونجاحه الدعاء لن تحت إمرته بظهر الغيب بين ذلك؟

## بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاآةَ ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ يُتُسَلِّلُونِ ۗ مِنكُمْ لِوَاذاً ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِشَنَّةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ أَلْبُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نُهوا عن أن يدعوا الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضاً في اللفظ أو في الهيئة،

# ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١٠٠٠ ﴾

وفي تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما: لأنه فرق بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر، الثاني: لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام . القرطبي، ٣٦٦/١٥

لم سمى القرآن الكريم بالفرقان ؟

فأما في اللفظ؛ فبأن لا يقولوا: يا محمد، أو يا ابن عبد الله، أو يا ابن عبد المطلب، ولكن يا رسول الله، أو يا نبيء الله، أو بكنيته يا أبا القاسم، وأما في الهيئة فبأن لا يدعُوه من وراء الحجرات، وأن لا يُلحوا في دعائه إذا لم يخرج إليهم. التحرير والتنوير، ١٨ / ٣٠٩ تعظيم الرسول- صلى الله عليه وسلم- من تعظيم الله، بين ذلك من خلال الآية؟

# ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ١٠ ﴾ الضرقان: ١

يحترم في مخاطبته، ويميز على غيره. تفسير الألوسي، روح المعاني، ٩ / ٤١٩

والمراد بعبده نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان؛ لتشريفه، والإيذان بكونه صلوات الله- تعالى- وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى. تفسير الألوسى، روح المعانى، ٩ / ٤٢٢

لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ الرِّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ

يَنْسَلَلُونِ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِشَنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

{ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا } فيه من تعظيم أمر الرسول-

صلى الله عليه وسلم- ما فيه، وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبي في أمته، فينبغي أن

السؤال: لطالب العلم مع شيخه ومربيه ومع العلماء والكبار آداب جميله، بين هذا من

السؤال: ذكر الله- سبحانه- في مقام إنزال القرآن العبودية، ولم يذكر النبوة والرسالة، ما الذي تستفيده من هذا؟

خلال الآية؟

الجواب:

# ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ نَقَدِيرًا ١٠٠ ﴾

فسواه وهيأه لما يصلح له، لاخلل فيه ولا تفاوت، وقيل قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. البغوي، ٣٢١/٣

بين شيئاً من عظمة الله- تعالى- في تقدير الله لخلقه ؟

- وجوب الاستئذان من إمام المسلمين؛ إذا كان الأمر جامعاً، وللإمام أن يأذن لمن شاء ، ويترك من يشاء حسب المصلحة العامة، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِذَا كَانُواْ مَعَهُ, عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ ﴾.
- وجوب تعظيم رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وحرمة إساءة الأدب معه حياً وميتاً، ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾.
- المتجريء على الاستهانة بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- يُخشى عليه أن يموتِ على سوء الخاتمة والعياذ بالله، ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ ١٠٠٠ ﴾.
- سوف ينبئك الله بما عملت من صغير وكبير؛ فاحرص على أن ينبئك الله بما تحب، ﴿ وَوَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُمْ بِمَا عَبِلُواً ﴾.

- استغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ﴿ وَأَسْتَغْفِرْ فَكُمُ اللّهَ ﴾ . صلّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُكَاءَ الرَّسُولِ يَنْنَكُمُ مُكُمَّاءً ﴿ بَعْضِكُمُ بِعَضًا ﴾ . صل على النبي-صلى الله عليه وسلم-كلما ورد اسمه، ﴿ لَا يَجْعَلُواْ دُكَاءَ الرَّسُولِ يَيْنَكُمُ كُدُعَاءً ﴿ فَعَشَا ﴾ . الق كلمة: تبين فيها خطر مخالفة هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ﴿ فَلْيَحْذُرِ ٱلذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمَرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَـنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٠)

وَٱتَّخَذُواْمِن دُو نِهِءَ الِهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِ مْضَرًّا وَلَانَفْ عَاوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَندَآإِلَّا إِفْكُ افْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ مِعَلَيْهِ قَوَمُرَّءَ اخْرُونَّ فَقَدْجَآ وُظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْكَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱليِّتَرَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ رِكَانَ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَـمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ۞ أَوَّيُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْتَكُونُ لَهُ رِجَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَأُ وَقَالَ ٱلظَّلِامُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّارَجُ لَا مَّسْحُورًا۞ٱنظُرّ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْشَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْ تَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحَتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَيَجَعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

﴿ وَاتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ الِهَةَ لَا يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا خَيُوةً وَلَا نَشُورًا ﴿ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه، متصفة بستة أشياء، كل واحد منها برهان قاطع، أن عبادتها مع الله، لا وجه لها بحال، بل هي ظلم متناه، وجهل عظيم، ...الأول منها: أنها لا تخلق شيئا، أي: لا تقدر على خلق شيء. والثاني منها: أنها مخلوقة كلها، أي: خلقها خالق كل شيء، والثالث: أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا، الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتا، ولا حياة، ولا نشورا، أي: بعثا بعد الموت، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٦ / ٩ السؤال: ما صفات النقص التي يتصف بها كل معبود من دون الله تعالى؟

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا ۚ إِفْكُ ۚ اَفْتَرَبُهُ وَأَعَانُهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخُرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أَكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ أَلَيْ يَعْلَمُ النِّرَ فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِياً ۞ ﴾ (إنه كان غفورا رحيماً) دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة، وأن حلمه عظيم، وأن من تاب إليه تاب عليه، فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم، وفجورهم وبهتانهم، وكفرهم وعنادهم، وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا؛ يدعوهم إلى التوبت والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. تفسير ابن كثير، ٣٩٩/٣ السؤال: لماذا ختمت هذه الآية بقوله: (إنه كان غفورا رحيما).

فَيْكُونُ مَعَهُ, نَـذِيرًا 🖤 🖟

# ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

وذكر " السر " دون الجهر؛ لأنه من علم السر؛ فهو في الجهر أعلم. القرطبي، ٣٦٩/١٥

لم خص ذكر السرفي الآية الكريمة دون ذكر الجهر؟ الجواب:

"وَقَالُوا مال هذَا الرَّسُول"، يعنون: محمدا صلى اللَّه عليه وسلم ، يَأْكُلُ الطُّعامَ، كما نأكل نحن، وَيَمْشِي فِي الْأَسُواقِ، يلتمس المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنَّا بالنبوة، وكانوا يقولون له لست أنت بمَلك ولا بملِك؛ لأنك تأكل والملك لا يأكل، ولست بملك؛ لأن الملك لا يتسوق، وأنت تتسوق وتتبذل، وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لكونه آدميا ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفة له، وشيء من ذلك لا ينلفي النبوة. البغوى، ٣٢٢/٣

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُنُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ

من علامات صدق الداعية التواضع والواقعية في تصرفاتهم بين ذلك من الآية ؟

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَشُولَةِ لَوَلآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا 🕔 ﴾ الفرقان: ٧

واستدل بالآية على إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كرهه لهم. تفسير الألوسي، روح المعاني، ٩ / ٤٢٧

السؤال: من أعظم ما يعين الداعية: التواضع، ومخالطة الناس، كيف تستفيد هذا المعني من الآية؟

## ﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ. كَانَ غَفُوزًا رَّحِيمًا 🕦 ﴾ الضرقان: ٦

فإن قيل: ما مناسبة قوله: { إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار: أعقبها بذلك؛ لبيان أنه غفور رحيم في كونه، لم يعجل عليهم بالعقوبة؛ بل أمهلهم، وإن أسلموا؛ تاب عليهم، وغفر لهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٠٣ ما مناسبة قوله: " إنَّهُ كانَ غفورا رَّحِيما " لما قاله الكفار من تكذيب للنبي صلى الله عليه الجواب:

### التوجيهات

- تَذِكِر أن الله- تعالى- يعلم ما غاب وخفي، فكيف بما جهر وظهر، ﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ ٱلَذِي يَعْلَمُ ٱلْيَرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَفُورًا رَّجِيًا ۞ ﴾ .
- اعلم أن من دأب المكنيين الاستهزاء والنيل من الدعاة والهداة إلى الله تعالى ، ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِٱلْأَسُّواةِ ۚ ﴾ .
- اصبر على الأذية في سبيل الدعوة؛ فإن الرسول قد سمع من أذى القوم ما سمع، وتأمَّل هذا الوجه من القرآن؛ لتَجد أنواع الأذى من الكلام الذي أسمعوه إياه، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ إِنْ هَنذَا إِلَّا ۚ إِفْكُ أَفْتَرَنْهُ وَأَعَانُهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا

## ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ﴾

أي: إنما يقول هؤلاء هكذا؛ تكذيباً وعناداً، لا أنهم يطلبون ذلك؛ تبصراً واسترشاداً، بل تكذيبهم بيوم القيامة؛ يحملهم على ما يقولونه من هذه الأقوال. تفسير ابن كثير، ٣٠٠/٣ السؤال: ما سبب كثير من أقوال ومواقف الكفار، والمنافقين ؟.

- ادع بهذا الدعاء، "اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم اسبط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك "،﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةَ ۖ لَا يَخْلُقُونَ ۖ هُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَمُونِهِ عَالِهَةَ لَا يَخْلُونَ مَنْ مُرْدُنِهُ اللهِ عَلَيْنَا مِن بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك "،﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ وَلَا مِأْمَا لِأَنفُسَهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلِا نَشُورًا ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦١)

إِذَارَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلۡقُواْ مِنْهَامَكَانَاضَيَّقَامُّقَرَّنِينَ دَعَوَّاٰهُ نَالِكَ ثُبُورًا الله الله الله والمراكب والمرا قُلِّ أَذَٰلِكَ خَيْرُ أَمْجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآةً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَا مَايَشَآةُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَيَّكَ وَعْ ذَامَّتْعُولًا ﴿ وَوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـ قُولُ ءَأَنتُمْ أَضَّ لَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْرِهُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبُغِي لَنَآأَن نَتَّخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْ تَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصَّرَأُ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَاقَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۗ

﴿ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ ﴾

جمع في مكان بين: ضيق المكان، وتزاحم السكان، وتقرينهم بالسلاسل والأغلال. تفسير السعدي، ص٧٩ه

السؤال: في الآية ألوان من عذاب الكافرين، بينها ؟.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُلَآءِ أَمْ هُمْ صَالُواْ ٱلسَّبِيلَ 🖤 ﴾ الضرقان: ١٧. والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: { أَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَّءِ أَمْ هُمْ ضَلّوا } من تلقاء أنفسهم باختيارهم، ولم تضلوهم أنتم؟، ولأجل ذلك بين هذا العنى بقوله: { هُمْ } ليتحقق إسناد الضلال إليهم، فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور؛ ليوبخ الكفار الذين عبدوهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٠٤ في سؤال الله للمعبودات، توبيخ للكافرين ، وضح ذلك.

> ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلَآءِ أَمّ هُمْ صَكَلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾

فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر، فكيف تنطق وهي جماد ؟ قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. القرطبي، ٣٧٨/١٥

> كيف تنطق الأصنام وهي جمادات في يوم القيامة ؟ الجواب:

﴿ وَلَكِن مَّتَّغْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكِن وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۞ ﴾

أي: في الدنيا بالصحة، والغنى، وطول العمر بعد موتِ الرسلِ- صلوات الله عليهم- حتى نسوا الذكر " أي: تركوا ذكرك؛ فأشركوا بك بطرا وجهلا .. القرطبي، ٣٧٩/١٥

بين خطورة كثرة الانشغال باللهو والاستمتاع بزينة الدنيا؟

﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾

قد غضبت عليهم؛ لغضب خالقها، وقد زاد لهبها؛ لزيادة كفرهم وشرهم. تفسير السعدي، ص٥٧٩

السؤال: لماذا غضبت النار على أهلها؟.

الجواب:

يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَنْخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ

وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا 🐠 ﴾

قَالُوا سُبْحانَكُ، نَزَّهُوا اللَّهَ مِنْ أَن يكون معه آلهة، مَا كَانَ يَتْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكُ مِنْ أُولِياءَ، يَعَنِي مَا كَانَ يَتَبَغِي لَنَا أَنْ نُوَالِيَ أَعْدَاءَكَ بَلْ أَنتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهم، وَقِيلَ: مَا كَانَ لْنَا أَنْ نَأْمُرَهُمْ بِعِبَادَتِنَا وَنَحْنُ نَعْبُدُكَ. البغوي، ٣٢٦/٣

بين براءة أولياء الله مما يفعله الجهلة عند قبورهم في ضوء الآية ؟

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِايِكَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكُشُّونَ فِي

ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (اللهُ اللهُ

وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتِنَمَّ، أَيْ: بَلِيَّمَّ، فَالْغَنِيُّ فِتِنِدَّ لِلْفَقِيرِ، يَقُولُ الْفَقِيرَ؛ مَا لِي؟ لَمَ أَكُنُ مَثَلُهُۥ وَالصَّحِيحُ فِتنَمَّ لِلْمَرِيضِ، وَالشَّرِيفُ فِتنَمُّ لِلْوُضِيعَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَي: جَعلْتُ بَعْضَكُمْ بَلَاءً لِبَعْض؛ لِتَصْبُرُوا عَلَى مَا تَسْمَعُونَ مِتْهُمْ. تفسيرُ البغوي ، ٣ / ٣٢٦ ـُ كيف يكون الناس بعضهم فتنت لبعض ؟

- ا. فضل التقوى، وأنها ملاك الأمر، فمن آمن واتقى؛ فقد استوجب الدرجات العلى، جعلنا الله- تعالى- مِن أهِل التقوى والدرجات العلى، ﴿ قُلِّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أُمِّ جَنَّـةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَمُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾
- يا لهول الموقف إذا سئل المعبودون عمن عبدوهم، والمظلومون عمن ظلموهم، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعِمُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَّلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولُكُوا أَمُ هُمْ صَكُواْ ٱلسّبيلَ ﴿ ﴾.
- ٣. خطورة طول العمر، وسعم الرزق على الإنسان الغافل عن ربه، ﴿ وَلَكِن مَّتَّعْتُهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ۗ ﴾.
- إياك أن تكون سبباً في ضلال أحد، أو غواية أحد؛ فإنك ستسأل عن ذلك، ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُِّرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ

- استعد بالله من عداب جهنم، ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ ۚ ﴾. سل الله- تعالى- جنة الخلد، وأن يجعلك من عباده المتقين، ﴿ قُلُ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْرٍ جَنَّـةُ ٱلْخُلِدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ ۚ لِمُمْ جَزَاءَ وَمَصِيرًا ﴿ اللّٰ ﴾ .
- نزه الله- تعالى- عما افتراه المفترون بقولك، سبحان الله العظيُم، ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكُ مَا كَانَ يَلْغَي لَنَّا أَنَ تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوَلِـآ } ﴾ . قال (اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)، وقل: (اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور) ، ﴿ وَبَعَلْنَا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٢)

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَآ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِي أَنفُسِهِ مِوۡعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا @يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَامَّحْجُورًا۞وَقَدِمْنَآإِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْعَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمِ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَبَكَةُ تَنزِيلًا۞ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمَاعَلَى ٱڵڴؘڣڔۑڹؘؘۘعَسِيرًا۞وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَـقُولُ يَىلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَوَيْلَتَي لَيْسَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خِلِيلًا ۞لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنَّ الذِّكْرِيَعْدَإِذْ جَاءَنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَارَبُّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَا ذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَدُوَّالِيِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ عَفُوا دَكٍّ وَرَتَّ لَنَهُ تَرْتِيكُ ٥

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبِكَاءُ مَنثُورًا ﴿ ﴾

قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله، وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. مجموع الفتاوي، ٢٠ / ٣٣

السؤال: بين خطورة العمل لغير وجه الله تعالى؟ الجواب:

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾

ومما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس، وينشرح له الصدر: أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه "الرحمن"؛ الذي وسعت رحمته كُل شيء، وعمت كُلّ حي، ... ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه، السؤال: ما الذي يستفاد من إضافة ملك يوم القيامة لأسمه (الرحمن)؟.

ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠٠٠ ﴾

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٣) ﴾ ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا، كالظالم الذي يعض على يده؛ يقول: ﴿ يَنَلَيْنَنِ أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠٠ يَوْيَلَنَ لَيْنِي لَوْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ١٠٠٠ ). مجموع

السؤال: من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه شيئًا، دلل ذلك؟

﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ ﴾

{ لَّقَـٰدً} أي: والله لقد {أَضَلِّنِ عَنِ ٱلذِّكَرِ } أي: عمّي عليّ طريق القرآن؛ الذي لا ذكر في الحقيقة غيره وصرفني عنه . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٣ / ٣٧٥ السؤال: ما علامات صديق السوء؟

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد- صلى الله عليه وسلم- : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك، كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من مشركي قومه، فلم تخصص بذلك من بينهم، يقول: فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك أولو العزم من

السؤال: من خلال الآيم: بين أهميم النصيحة بين الصديقين؟

رسلنا. تفسير الطبري، ١٩ / ٢٦٥ السؤال: من علامات صدق الداعية الابتلاء، وضح ذلك من خلال الآية ؟

الجواب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا ثُنِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ ـ فَوَادَكَ وَرَتَلْنَهُ

{ كَلَلِكَ لِنُشِّتَ بِهِ فُوَادَكَ } هذا جوابِ لهم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقا؛ لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم....وأبيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة؛ تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، وأيضا من ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة { وَرَثَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً } أي: فرقناه تفريقاً، فإنه نزل بطول عشرين سنة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ٢ / ١٠٧

السؤال: اذكر بعضُ الفوائد في نزول القرآن منجّما، أي (مفرّقا) ؟

### التوجيهات

إذا عملت العمل؛ فاحذر محبطات العمل من شرك ورياء، أو من أذى، أو ذنوب وسيئات، فقد أخبرنا الله- تعالى- عن حبوط أعمال الكفار؛ لأنهم لم يحققوا التوحيد، ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنتُورًا ۞ ﴾

﴿ يَنَوْنَكَنَى لَيْنَى لَمُ أَتَّخِذْ فَلَاتًاخَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنيُّ وَكَاك

وفيه إيماء إلى أنَّ شأنَ الخلَّم الثقَّمَ بالخليل، وحمل مشورته على النصح؛ فلا ينبغي أن يضع المرءُ خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من إشارات السوء. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٤

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَلِّكِ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١٠٠٠ ﴿

- إذا كنت داعيا للحق؛ فاعلم أن الله- تعالى- جعل لكل نبى أعداء من المجرمين، فإن رأيت من يعاديك؛ فلا تبتأس، ولا تحزن، فهذا طريق الأنبياء، ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيـًا وَنَصِيرًا ۞ ﴾ .
- إذا كثرت عليك الفتن، وتزلزلت من شدتها؛ وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، فتذكِر أن القرآن كتاب الله مثبت لك على الحق، ﴿ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوادك وَرَبَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾

- استعد بالله من الكبر، ﴿ لَقَدِ اَسْتَكُبُرُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّ ﴾ سل الله تعالى أن يتقِبل أعمالك الصالحة، ﴿ وَقَدِمُنَا إِلَى مَاعَبِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنْتُورًا ﴾
- اجعل لك وردًا يوميًا في قراءة القرآن، ووردًا يُوميًا في قراءة تفسيرُه، ﴿ قُوَّالَ ٱلرَّسُولُ يَكربِ إِنَّ قَوْمُ ٱتَّخَذُواْ هَذَا ٱلقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ ﴾ . إن كان لك صديق سوء؛ فاهجره قبل أن تعض أصابع الندم على صداقته، ﴿ يَوْيَلَنَى لَيْنَي لَرُ أَقَيْذَ فُلَانًا غَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَاك ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا 🖱 🎉
  - اختر لنفسك صاحبا صالحا، صديقاً صدوقاً، وادع الله أن ييسر لك ذلك، ﴿ يَكُولُ يَنَلِنَتَى الَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٣)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَلَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِ مَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتَهِكَ شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلُّ سَيِيلَا فَ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَـُهُ وَأَخَاهُ هَلرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالِيتِنَا فَدَمَّرْنَهُ مْرَتَدْمِيرًا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّا هُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُ ۗ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَغۡتَدۡنَا لِلظَّلِمِينِ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّيِسَ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلُّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَبَّرْنَاتَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدَأَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِيَ أُمُّطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَامَ يَكُونُواْيَرَ وْنَهَأْ بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَيْنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوِنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَيِيلًا اللهُ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

﴿ ٱلَّذِينَ يُحَشِّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَيَهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴾ الضرقان: ٣٤

كما أنهم في الدنيا كانوا يعملون ما كأنهم معه لا يبصرون، ولا تصرف لهم في أنفسهم، تؤزهم الشياطين أزا، فإن الآخرة مرآة الدنيا، مهما عمل هنا رئي هناك، كما أن الدنيا مزرعة الآخرة، مهما عمل فيها جنيت ثمرته هناك. روى البخاري عن أنس- رضي الله عنهما- أن رجلا قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: يعني الراوي عن أنس: بلى وعزة ربنا». نظم الدرر في تناسب الأيات والسور، ١٣ /

السؤال: الجزاء من جنس العمل، كيف أشارت الآية إلى هذا المعنى؟

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾

وية هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من مُحَدِّث ومعلم وواعظ: أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب، أو حصل موسم، أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. تفسير السعدي، ص٥٨٧–٨٨٣

السؤال: من خلال الآية: بيّن شيئا من حكمة الداعية ؟.

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغَرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةٌ ۚ وَأَعْتَذْنَا لِلظَّالِمِينَ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا

(١٤) ﴾ الفرقان: ٤٠ – ٤١.

وقوله: "الرَّسُلَ" وهم إنما كذبوا نوحا فقط معناه: أن الأمَّة التي تكذب نبيا واحدا؛ ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء، فجاءت العبارة بما يتضمنه فُعلهم؛ تغليظا في القولُ عليهم. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ٢١٠

السؤال: كيف أضيف تكذيب الرسل- عليهم الصلاة والسلام- إلى قوم نوح، ولم يرسل إليهم إلا نوح عليه الصلاة والسلام؟

ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا (١) ﴾

فأخبر أنه- سبحانه- ضرب الأمثال لجميع هؤلاء؛ الذين أرسل إليهم، وأهلكهم، فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة. الجواب الصحيح، ٦ / ٣٨٢

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةٌ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ وَعَادًا وَقَمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِك كَثِيرً ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ

السؤال: متى يستحق العصاة العقوبة؟ الجواب:

> ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ ظَوَالَةِ اللَّهِ ۚ ٱلَّذِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءَ أَكَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونِ نُشُوْرًا 🖑 وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُــُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا

﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرِيمَ } الضمير في "أتوا" لقريش، وغيرهم من الكفار، والقريمَ قريمَ قُومٌ لوط، ومطر السوء: الحجارة، ثم سألهم على رؤيتهم لها؛ لأنها في طريقهم إلّى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،

السؤال: من خلال الآية بين سبب عدم الاتعاظ بالآيات والحوادث ؟

﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَ أُهُ هُونِكُ أَفَأَنَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا الله الضرقان ٢٤٠

معناه: جعل هواه مطاعا، فصار كالإله، والهوى قائد إلى كل فساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ٢١٢ السؤال: متى يوصف العبد بأنه يعبد هواه؟

## ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَ أَهُ مُونِكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

{أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} أَيْ: مَهْمَا اسْتَحْسَنَ مِنْ شَيْءٍ، وَرَآهُ حَسَنًا فِي هَوَى نَفْسِهِ، كَانَ دينَه ومذهبَه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَفْمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَدَّهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ }. تفسير ابن كثير، ٦ /١١٣ السؤال: كيف تكون عبادة الهوى ؟

الجواب:

- أهل الشرك يصبرون على باطلهم؛ فاصبر أنِت على حقك أكِثر من صبرهم على باطلهم ﴿ إِنْ كَادَلَيْضِلُّنَّا عَنْ ءَالِهُتِنَا لَوْلًا أَن صَبِّرْنَا عَلَيْهَا ۗ ﴾.
- على الداعية أن يراعي ظروف وأحوال البيئة التي يخاطبها؛ فيأتيهم بما يناسب أحوالهم ومقاماتهم، ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ۖ ﴾ .
- إذا رأيت مُصارع الظالمين أو مواضع هلاكهم؛ فاعتبر، ولا تمر هكذا غافلاً ،لاهيا، ﴿ ۚ وَلَقَدْ أَنَوًا عَلَى الْقَرْيَةِ ۗ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَّةِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يكرَّوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يُرْجُونَ نُشُورًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

- قل: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَمَ أُولَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ ﴾ قل: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ﴿ أَرَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَيْهَا مُوكَ أَتَأَتُ اللَّهِمَ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ﴿ أَرَيْتُ مَنِ أَتَخَذُ إِلَيْنَا مُوسَ الْحَبُّ وَجَعَلْنَا مَعُهُ: أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا ﴿ ﴾ . الذهب مع أحد الدعاة لتساعده وتعينه في دعوته، ﴿ وَلَقَدْ ءَايَّنَا مُوسَ الْحِبُّ وَجَعَلْنَا مَعُهُ: أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا ﴿ ﴾ .
  - ۲.
    - استعد بالله من اتباع الهوى، ﴿ أَرْءَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَذُهِ. هَوَىٰهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٤)

أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْ تَرَهُمْ يَسَمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَغْلَوِبَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَلَهُ تَزَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُرَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ثُمَّ قَضَىٰنُهُ إِلَيْمَا فَتَضَايَسِيرًا ۞وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُورُ ٱلَّيْلَ لِبَاسَاوَٱلنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَٱلنَّهَارَنُشُورًا۞وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشْ زَابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عُوَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنُحْدِي بِدِهِ مِلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّاخَلَقُنَآ أَنْعَكَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَاهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَنَأَكَ ثَرُالنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا۞وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ «وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخًا وَحِجْزَامَّحْجُوزَا ﴿ وَهُوَّالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فِجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهَ رَّا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَٱلْكَافِرُعَكِيْ رَبِّهِ عَظْهِيرًا ١

﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكِمَّ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَكِيلًا ١٠٠٠ ﴾

بل هم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. تفسير السعدى، ص١٨٥

السؤال: ما وجه كون الأنعام أهدى من الكافرين؟.

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَغَنْمِ ۖ بَلْ هُمْ أَصَٰلُ سَكِيلًا ١١٠ ﴾

وإنما نُفيَ فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهم؛ لأن هذا حال دهمائهم ومقلديهم، وفيهم معشر عقلاء يفهمون، ويستدلون بالكائنات، ولكنهم غلب عليهم حبّ الرئاسة، وأنفوا من أن يعودوا أتباعاً للنبي- صلى الله عليه وسلم - ومساوين للمؤمنين من صفاء قريش وعبيدهم، مثل عمار، وبلال. التحرير والتنوير، ١٩ / ٣٧ السؤال: لم لم ينف فهم الأدلة السمعية والعقلية عن جميع المسركين؟

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيهِ دَلِيلًا

وفي مَدِّ الظل وقبضِه نعمت معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس، ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس، وفوائد الفيء؛ بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظلّ، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه. التحرير والتنوير، ١٩ / ٤٣

السؤال: بين عظيم نعمة الله - تعالى- في مد الظل وقبضه؟

وَلُوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبِيَةٍ نَّذِيرًا ١٠٠٠ ﴾

جعلناك نذيرا للكل؛ لترتفع درجتك، فاشكر نعمة الله عليك. القرطبي، 49/١٥

السؤال: بين الحكمة في جعل النبي- صلى الله عليه وسلم- نذيرا للكل؟

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَهِ مِلَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهِ مِلَا ١٠٠٠ ﴿

ونفي الضرّ بعد نفي النفع؛ للتنبيه على انتفاء شبهة عَبَدة الأصنام في شركهم؛ لأن مُوجُّب العبادة: إما رّجاء الّنفع، وإما اتقاء ضر المعبود، وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهَدة. التحرير والتنوير،١٩ / ٥٦

السؤال: لماذا نُهيناً عن توجيه العبادة للأضرحة والقبور ؟

الجواب:

لأنهم لا ينزجرون بما يسمعون؛ وهي تنزجر، ولا يشكرون للمحسن؛ وهو وليهم، لا يجانبون المسيء؛ وهو عدوهم، ولا يرغبون في الثواب، ولا يخافون العقاب؛ وذلك لأنا حجبنا شموس عقولهم بظلال الجبال الشامخة من ضلالهم، ولو آمنوا؛ لانقشعت تلك

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكُمْ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلَّ سَكِيلًا

الحجب، وأضاءت أنوار الإيمان، فأبصروا غرائب المعاني، وتبدت لهم خفايا الأسرار، ﴿ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾ نظم الدرر في تناسب الأيات

والسور، ۱۳ / ۳۹۰ السؤال: لم كان الكفار أضل من البهائم ؟

الجواب:

﴿ فَلَا تُولِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِ ذَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠ ﴾ الضرقان: ٥٦

ويستدل بالآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يوردون عليهم مُّن الأدلة، وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم. تفسير الألوسي، روَّح المعاني،١٠ / ٣٣ ـ

السؤال: كيف يكون الجهاد بالقرآن؟

- تذكرٍ أن الله- تعالى- شرفك بإسلامك وكرمك، بينما أذِل الكِافر بكفره، فصار منحطاً كالبهيمية، بل البهيمة خير منه، ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَقَّ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكُم ۖ بَلْ هُمْ أَضَلَّ سَكِيلًا 🕮 ﴾
- اجعل حياتك موافقة للفطرة؛ التي فطِر الناس عليِها؛ فنم باللِيل، وانهض بِالنِهار لأعمالك، ولا تكن ممن يقلب ليله نهاراً ونهاره ليلاً، ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلُ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ ﴾ .
- ٣. على الداعية أن يبدل وسعه في دعوته وجهاده، وألا يكتفى بالقليل من الدعوة، بل يجاهد في دعوته جهاداً كبيراً، ﴿ وَجَلِهِ ذُهُم بِهِ عِهَاداً كَبِيراً ١٠٠٠ ﴾

- تأمل في حركة الظل والشمس، واكتب ثلاث فوائد نستفيد ها من ذلك، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَذَ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دِلِيلًا ۖ ﴾ .
  - ادع الله- تعالى- أن يغيث العباد والبلاد، ﴿ لِنُحْتِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُشِقِيَّهُ رِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُما وَأَناسِيَّ كَثِيرًا ﴿ لِنَا الله الله عَنْهُ اللَّهُ اللَّ ۲. ٠٣
  - احمد الله على رحمته وفضله كلما شربت من الماءً، ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَلَيْكَ أَرْسَلَ الْرَيْحَ ثِشْرًا بَيْرَى يَدَى كَوْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ ﴾ . صل بعض أرحامك بزيارتهم، أو الاتصال عليهم، ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَوَيْرًا ﴿ ﴾ .



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٦٥)

وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّسَرًا وَيَذِيرًا ۞قُلْ مَآأَسْعَلُكُ مِعَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذ إِلَىٰ رَبِّهِۦسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً - وَكَفَى بِهِ -بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عِجَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَتَعَلُّ بِهِ عَجَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرَّاسَجُ دُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَاٱلرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُلِمَاتًأْمُرُنَاوَزَادَهُمْ نُفُورًا ۗ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّ رَأَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَعِلُوتَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَسُجَّدَا وَقِيَمَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم أَنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞إنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُنْسَرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ﴿

﴿ قُلْ مَا أَسْنَكُ حُمُّ مَلَتِهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ ﴾ الضرقان: ٥٧

{مَّا ۚ أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ } أي: على الإبلاغ بالبشارة والنذارة {مِنْ أَجْرٍ} لتتهموني أني أدعوكم لأجله، أو تقولوا: لولا ألقي إليه كنز؛ ليغتني به عن ذلك، فكأنه يقول: الاقتصار عن التوسع في المال إنما يكره لن يسأل الناس، وليس هذا من شيمي قبل النبوة؛ فكيف بما بعدهاً؟ فلا غرض لي حينئذ إلا نفعكم. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٣ / ٤١٢ السؤال: ما علامة الدّعاة الصادقين السائرين على طريق الأنبياء ؟

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ. بِنُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾

وفي الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله؛ لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت؛ وإن كان قد يفيد أحيانا، لكنه لا يدوم.

السؤال: المؤمن لا ينفع التوكل إلا إذا كان على الله عز وجل، بين ذلك؟

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرِّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ ۞ ﴾

فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمان في معرض التعجيب من شأنهم؛ عُزز ذلك بالعمل بخلافهم، فسجد النبي هنا؛ مخالفا لهم مخالفت بالفعل؛ مبالغة في مخالفته لهم.

السؤال: ما وجه السجود عند قراءة الآية الكريمة ؟

التحرير والتنوير، ١٩ / ٦٣

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾

الهون: مصدر الهين؛ وهو من السكينة والوقار، وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد، والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكِّر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ا

إن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل، والذكر

والغفلة، والقبض والبسط، والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران؛ ليحدث لهم الذكر والنشاط، والشكر لله في وقت آخر. تفسير السعدي،

السؤال: كيف يكون اختلاف الليل والنهار سببا لشكر الله سبحانه وتعالى؟.

السؤال: بين خُلق المؤمن في مشيه على الأرض ؟

الجواب:

الجواب:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكِّرَ أَوْ أَرَادَشُكُورًا ١٠٠٠

وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لِمَنْ أرادَ أنْ يَذَّكرَ ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما؛ فيستدركه في الذي يليه. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب

السؤال: وضح من خلال الآية أثر تعاقب الليل والنهار على عبادة العبد؟

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِيرَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا

يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، والسداد من الخطاب. جامع البيان ت شاكر، ١٩ / ٢٩٥

السؤال: اذكر الطريقة الحكيمة في الرد على الجهلة ؟

الجواب:

١. الدعوة إلى الله ينبغي أن لا يأخذ الداعي عليها أجراً ممن يدعوهم، ﴿ قُلْ مَآ أَسْنَاكُ عُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسِيلًا ﴿ ﴿ ﴾.

٣. وجوب التوكل على الله؛ فإنه الحي الذي لا يموت وغيره يموت، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَنَى بِهِ مِلْنُوْدِ عِبَادِهِ خَبِرًا ﴿ ﴾ . ٣. استح من الله- سبحانه وتعالى- في خلواتك وجلواتك؛ فإنه عليم بدنوبك كلها،

﴿ وَكَفَىٰ بِهِ عِنْهُ نُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ١٠٠٠ ﴾.

- ١. اقتد بالنبي- صلى الله عليه وسلم-، وقم اليوم بدعوة أحد العصاة، أو الغافلين إلى الله تعالى، ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّرًا وَيَنِيرًا ۞ ﴾.
  - ٢. صلِّ ركعات من الليل، ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمًا ١٠٠ ﴾.
- ٣. انفق اليوم على نفسك، أو أهلك بدون إسراف، ولا تقصير، ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْرَكَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ ﴾ .
  - ٤. احرص على أذكار الصباح والمساء، ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ الرَّخِلْفَةُ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٦)

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَـرَّمَٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأْثَامًا ١ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عُمُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱلنَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـُفُورًا رَّحِيـمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَـمِلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ رِيَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِمَرُّواْكِرَامَا۞وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّتِينَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۞أُوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَامًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَ حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَحْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي لْوَلَا دُعَا وَكُمَّ فَقَدْكُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَّا ١

المنطقة المنطق

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ ﴾ أُكِبَّرُ الكِبَائِرِ ثَلَاثٌِ: الكفرُ، ثُمَّ قتلُ النَّفسِ بِغَيْرِ الحَقَّ، ثُمَّ الزُنَا كما رَتَّبَهَا اللهُ ...وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: {قَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الذَّنبِ أَعْظُمُ؟ قَالَ: أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقْكَ قَلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَن تَقَتُلَ وَلِدَك خَشْنِيَّ أَن يَطْعَمَ مَعَك. قَلْتِ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَمْ جَارِك} . وَلِهَذَا التَّرْتِيبِ وَجِهٌ مَعَقُولٌ، وَهُوَ أَنَّ قَوَى الْإِنسَانِ ثَلَاثٌ: قَوَّةَ الْعَقْلِ، وَقَوَّةَ الْغَضَبِ، وَقَوَّةً الشِّهُوَةِ. مجموع الفتاوي، ١٥ / ٤٢٨

السؤال: لمَ رُتبت المعاصي الواردة في الآية الكريمة بهذا الترتيب (الشرك، القتل، الزنا)؟

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ } وَعَمِلَ حَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتٍ ﴾

تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسناتٍ؛ وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى؛ ندم، واسترجع، واستغفر؛ فينقلب الذنب طاعت بهذا الاعتبار، فيوم القيامت وإن وجدّه مكتوبا عليه؛ فإنه لا يضره، وينقلب حسنت في صحيفته. تفسير ّابن كثير، ٣١٦٣٣ السؤال: من خلال الآية: بين عظيم فضل التوبة الصادقة ؟.

الجواب:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ١٧٧ ﴾ الضرقان: ٧٧

{ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } أي: لا يشهدون بالزور؛ وهو الكذب؛ فهو من الشهادة، وقيل: معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو، فهو على هذا من المشاهدة والحضور، والأول أظهر { وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّوا كِراماً } اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه، ومعنى { مَرُّوا كِراما } أي: أعرضوا عنه، واستحيوا، ولم يدخلوا مع أهله؛ تنزيها لأنفسهم عن ذلك . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١١٣

السؤال: ما الواجب على المسلم إذا مرّ بمجلس فيه معصيت، أو كلام قبيح ؟

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّلَٰنِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِ ﴾

لوازم ذلك: سعيهم في تعلِّيمهم، ووعظهم، ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه. تفسير السعدي، ص٨٨٥

السؤال: الدعاء بصلاح الأزواج والذرية يلزم منه شيء، ما هو؟.

يدعون الله- تعالى- بأكمل الدعاء؛ الذي ينتفعون به من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن

﴿ أُوْلَكَيْكَ يُجَّزَوْكَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْكَ فِيهِكَا تَحِيَّـةً وَسَلَمًا ۞

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهُ ﴾

وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة، وهي: التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وتركِّ الإسراف، وتركُ الإقتار، والتنزه عن الشّرك، وتركُ الزنا، وتركُ قتل النّفس، والتوبدُّ ، وتركُ الذناء، والعفوُ عن المسيء ، وقبولُ دعوة الحق، وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء. التحرير والتنوير، ١٩ / ٨٤

السؤال: عدد الخصال الصالحة؛ التي أوردتها الآيات السابقة من خصال عباد الرحمن، وحاول أن تربي نفسك عليها ؟

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَدَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ الْفرقان: ٧٧ { لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَاناً } أي: لا يعرضوا عن آيات الله، بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١١٣

السؤال: ما الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها حال سماعه آيات القرآن؟ الجواب:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّلِنِنَا قُدَّةَ أَعْيُرِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِير

إِمَامًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِن

قال القرظي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عزّ وجل. البغويّ، ٣٤٧/٣

> السؤال: ما أعظم ما تقر به عين المؤمن ؟ الجواب:

### التوجيهات

- ١. اجعل همتكِ الدينية عاليِّة؛ بحيث لا ترضى إلا بأن تكون إماماً من أئمة الدين، ﴿ وَأَجْعَ لَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُ ﴾
- ٢. احذر الشركُ و كُبائر الَّذنُوب، وليكن بينك وبينها حاجزاً ومانعاً، ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَنْغُونِ مَعُ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَلَا يَزَّنُونَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَـامًا ﴿ۗ ﴾ ﴾
- ٣. تأمل في عظيم رحمة الله- تعالى- حيث يبدل سيئات عبده التائب إلى حسنات، فكن صادقاً مع الله- تعالى- في التوبة إليه، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَنَيِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾

- استغفر الله، وتب إليه مائة مرة، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَئِكَ يُبَرُلُ أَللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ .
  - اذهب إلى محتاج، وقدّم له العون، ﴿ وَعَمِلَ عَـمَلًا صَالِحًا ﴾ . صم يوما في سبيل الله، ﴿ وَعَمِلَ عَكِمَلًا صَالِحًا ﴾ .

  - قل: اللّهم إني أعوذ بك أنَ أقول رُوراً، أو أغشى فَجوراً، ﴿ وَٱلَّذِيكَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَامَ وَالِلَّذِ مَرُّواً كِرَاماً ۞ ﴾ . احضر مجلس ذكر؛ وليكن قلبك خاشعاً، متذكرا بما تسمع، ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايْتَ رَبِّهِمْ لَمَرِيَخِرُواْ عَلَيْهَا ضُمَّا وَعُمْيَانَا ۞ ﴾
- سل الله- تعالى- قرة العين 🛎 النرية الصالحة، والزوجة المبارّكَة، وليكن مّن أدعيتُكَ الدائمَة؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَثُولُونَّ كَرَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُورٌ حِنَا وَذُرَيَّكِنِنَا قُـرَّةً أَعَيُّنِ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٧)

## \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

طسٓمَ۞ تِلْكَءَايَتُٱلْكِتَبُٱلْمُبِينِ۞لَعَلَّكَ بَحِعٌ نَفْسَكَأَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿إِن نَشَأَنْنَزِلْ عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَآءَ ءَايَةَ فَظَلَّتْ أَغَنَقُهُ مُ لَهَا خَضِعِينَ ١ وَمَايَأْتِيهِ مِينَ ذِكْرِينَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَـٓ وَاْ مَاكَانُواْ به عِيسَتَهُزءُ ونَ ١ أُوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُوَّ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْكُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ۞إنَّ فِي زَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَاكَانَ أَكۡ ثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرِّحِيمُ ١ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ وَيَضِيقُ صَدّري وَلَا يَنظَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ٓ ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يَقَ تُلُونِ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَلَّا فَأَذْهَبَابِعَايِنِيَأَ ۚ إِنَّامَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ١

# ﴿ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣٠٠ ﴾

ولهذا كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظيم؛ إذا لم يهتدوا؛ حتى يسليه ربه، ويعزيه. درء تعارض العقل والنقل، ٥ /

السؤال: بين كيف كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يحرص على دعوة الخلق؟ الجواب:

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنَكِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧٧٠ ﴾ الشعراء: ٧.

{ مِن كُلِّ زَوْج } أي: من كل صنف من النبات، فيعم ذلك الأقوات، والفواكه، والأدوية، والمرعى، ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن وُمنَ المُنافِعِ . التَّسهيلُ لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١١٤ السؤال: لم وصف الله النبات بأنه كريم ؟

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ ﴾

# ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْكِنَّنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧٠٠ ﴾ الشعراء: ٧.

{ مِن كلِّ زَوْجٍ } أي: من كل صنف من النبات، فيعم ذلك الأقوات، والفواكه، والأدوية، والمرعى، ووصفُه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤَّال: لمَ وصف الله النبات بأنه كريم ؟

## ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (٣٠ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ

اللهُ وَهُمُ مَكِيَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللهُ ﴾

هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: (قال رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري ... قد أوتيت سؤلك يا موسى). تفسير ابن كثير، ٣٢١/٣

السؤال: ما مقصد موسى من هذا الدعاء؟.

# ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠٠ قَالَ كَلَّا ﴾

أي: لا يتمكنون من قتلك ... ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى، مع منابذته له غايت المنابذة، وتسفيه رأيه، وتضليله وقومه. تفسير السعدي، ص٥٨٩ السؤال: لماذا لم يقدر فرعون على موسى؟.

﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ ﴿ ۖ ﴾

التوراة أفضل الكتب بعد القرآن. تفسير السعدي، ص٥٩٥ السؤال: لماذا تكررت قصم موسى في القرآن أكثّر من غيرها؟.

ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر، ويخاف من نفسه تقصيرا، أن يأخذ من يستعين به عليه، ولا يلحقه في ذلك لوم . ا<mark>لقرطبي، ١٣/١٦</mark>

أعاد الباري قصة موسى، وثَنَّاها في القرآن ما لم يُثَنَّ غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم

عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى، وصاحب

السؤال: ماذا تستفيد من طلب موسى لهارون- عليهما السلام - مساعدته في مهمته ؟

## التوجيهات

- بيان أن القرآن الكريم معجز؛ لأنه متكون من حروف مثل (طا سين ميم)، ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله، ﴿ طَسَّمَ ۞ ﴾.
- بيان ما كان الرسول- صلى الله عُليه وسلم- يناله من الغم والحزن، وتكذيب قومه له، ﴿ لَعَلُّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٧ ﴾.
- التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله، وعدم الاكتراث بها، ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُوا بِهِ عِسْهَمْ رَءُونَ ٧ ٧٠.

- ا. احضر مجلس ذكر بعض الصلاة، ﴿ وَمَا يَأْنِهم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحَدُّ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْضِينَ ۞ ﴾ .
- ٢. اذهب إلى أحد البساتين، أو إلى محل بيع الخضار والفواكه، وتأمل مظاهر عظمة الله 😩 اختلاف الثمار وتنوعها، ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرُ ۖ أَنْبَنَنَا فِهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ ﴾
  - ٣. انكر منكراً رأيته بين زملائك، ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ .
  - ٤. ادع إلى الله- تعالى- اقتداء بالأنبياء، ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ( ﴿ فَوَمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَنْقُونَ ( ﴿ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٨)

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ۞فَفَرَرْتُ مِنكُولَمَّا خِفْتُكُوْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالِمِينَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَم الله عَلم عَلم الله عَلم ٥ قَالَ لِمَنْحَوْلَهُ وَأَلَا تَشَيَّعِعُونَ۞قَالَ رَبُّكُو ْوَرَبُّ ءَابَآبِكُوْ ٱلْأَوِّلِينَ۞قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ٥ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُهْ وَتَعْقِلُونَ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُوَلُوحِنَّتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفِإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنِظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيهٌ ۞ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عِفَمَاذَا تَأْمُرُونَ۞قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ ۘڂۺڔۣڽڹٙ۞ؾٲؾؙۅڬ<u>ؠ</u>ڬؙڸۜڛڂٙٳڔۼڸۑؠڔ۞ڣؘڋڡؚۼٲڵۺٙۘڂڗؘۊؙ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِ مَّعْ لُومِر فَوَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُ مُجْتَمِعُونَ ١

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدتً بَنِّ إِسْرَةٍ بِلَ اللَّهِ ﴾

يقول: تمن عليّ أن ربيتنني، وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد، والمعاملات القبيحة ؟، أو يريد كيف تمن عليّ بالتربية وقد استعبدت قومي، ومن أهين قومه ذل، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إليّ. <mark>البغوي، ٣٥٦/٣</mark>

السؤال: بين كيف كان رد موسى- عليه السلام- على فرعون عندما امتن عليه ؟

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي ٓ أَرْسِلَ إِلِيَكُورَ لَمَجْنُونٌ ﴿ ۖ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنُمْ ۖ تَعْقِلُونَ ﴿ ۖ ﴾

(إن كنتم تعقلون) وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم، فرميتم أزكى الخلق عقلا، وأكملهم علماً بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين، حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات خالق الأرض والسماوات وما بينهما. <mark>تفسير</mark>

السؤال: في كلام موسى ردّ على كلام فرعون في اتهامه بالجنون، بَين ذلك.

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيَّنَهُمَّا ۖ إِن كُنْمُ ۚ تَعَقِلُونَ ۞ ﴾ الشعواء: ٢٨ ولما دعاه صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بِاللِّينِ؛ فأساء الأدب عليه في الجواب الماضي، ختم هذا البرهان بقوله: {إِن كُنُمُ ۚ تَعْقِلُونَ } أي: فأنتم تعلمون ذلك... ، فكان قوله أنكأ مع أنه ألطف،

وأوضح مع أنه أستر وأسرف.. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٢٧ أَلَّيْتُ وَالسَّوْلُ: من الحكمة أن تقول الكلام المناسب في المكان المناسب، وضح ذلك من الآية ؟ .

فإن قيل: كيف قال أولاً: { إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ } ، ثم قال آخراً: { إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ } ؟ فالجواب أنه لاينَ أولاً؛ طمعاً في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمَّالِطِّمَ؛ وبخِهم بقوله: { إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ } ، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: { إِنَّ رَسُولُكُمُ ... لَمَجْنُونٌ } . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١١٧ السؤال: كيف قال موسى لفرعون أوّلاً: { إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ } ، ثم قال له بعد ذلك : { إن كُنتُم تَعقِلونَ } ؟

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغَّبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ آ ﴾

( مبين ) دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي: ثعبان ظاهر أنه ثعبان، لا لبس فيه، ولا تخييل. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٢٣

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۖ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ الشعراء: ٢٨.

السؤال: ما فائدة وصف الثعبان بالمبين في الآية الكريمة؟ الجواب: لما غلِبَ فرعونُ، وانقطعت حجتُهُ، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه. تفسير ابن

﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ اللَّهُ ﴾

السؤال: بين طريقة الظالمين إذا فقدوا الحجة والدليل ؟. الجواب:

﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ يَـأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۞

فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٣) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ (٣) ﴾ وكان هذا من تسخير الله- تعالى- لهم في ذلك؛ ليجتمع الناس في صعيدُ واحد، وتظهر

آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. تفسير ابن كثير، ٣٢٢/٣ السؤال: أراد فرعونُ أن يُبطل حجمَ موسى بجمع السحرة، فحصل له نقيض قصده؛ بَيِّن

الجواب:

### التوجيهات

- ١. الخوف الطبيعي لا ينلي الخوف من الله تعالى، ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🖑 ﴾ .
- عَلَى الداعية إلَى الله أنَّ يكون ذا حجة واضحة وقوية، فإنها أدعى لظهور الحق، ﴿ فَالَأَوْلَوْ جِمْنُكَ دِثْقَى مُبِينِ ﴿ ۚ ﴾ . ٣. أهل الكبر والعلو في الأرض إذا أعيتهم الحجج؛ لجأوا إلى التهديد والوعيد
- واستخدام القوة، ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۖ ﴾.
- ٤. أعترف بالخطأ، وأقر به، فذاك عز، ودليل صدق، ﴿ قَالَ فَعَلَّهُمٓ إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالِينَ 💮 💰.

- اذكر ثلاثاً من مظاهر ربوبيت الله- تعالى- معترفاً له بالإنعام، ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِينِنَ ۞ ﴾ .
- ٢. قل: (اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضى والغضب ) ، ﴿ قَالَ فَعَلَنُهَاۤ إِذَا وَأَنَّا مِنَ الضَّآلِينَ ۞ ﴾.
  - ٣. ابحث عن ضعيف مظلوم، واحتسب الأجر في الدفاع عنه، ﴿ وَيِّكَ يَغْمَةٌ نَشُّهُ عَلَى ۖ أَنْ عَبَدَّتَ بَيِّ إِسْرَءِيلَ ﴿ اللَّهُ الدَّاعِ عَنْهِ، ﴿ وَيِّكَ يَغْمَةٌ نَشُّهُ عَلَى أَنْ عَبَدَّتَ بَيِّي إِسْرَءِيلَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٦٩)

لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَّةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيدِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِينِ ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنْتُم مُّلْقُونَ @ فَأَلْقَوْ أَحِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ا ٱلْغَلِلِهُونَ ١ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَايَأُفِكُونَ وَ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَقَالُواْءَ امَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ ٓ إِنَّهُ و لَكِيكُورُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱليِّيحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصُلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞قَالُواْ لَاضَيْرَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ۞إِنَّانظَمَعُأَن يَغْفِرَلْنَارَبُنَاخَطَيْمَنَاۤ أَبَكُنَّآ أَوِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞\*وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ۞فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ۞إِنَّ هَتَؤُلَآءٍ لَشِرْ ذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يَظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ كَذِرُونَ ٥ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ كَذَاكِكَ وَأُوْرَثُنَهَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ، فَأَتْبَعُوهُ مِثُّشْرِقِينَ ١

﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمْ مُّلْقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولًا؛ لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده؛ كر عليه بالحجج والبرآهين فأبطله، وظهر الحق وانتصر على الباطل، هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالى. أيسر التفاسير للجزائري، ٣ / ٦٤٩ السؤال: لماذا لم يبادر موسى- عليه السلام- بإلقاء عصاه قبل السحرة؟

﴿ فَٱلْقَوَّا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ١٠٠٠ ﴾ الشعراء: ٤٤

{ وَقَالُواً } مقسمين: { بِعِزَّةِ فِرُعُونَ }...فكل من حلف بغير الله كأن يقول: وحياة فلان، وحق رأسه، ونحو ذلك، فهو تابع لهذه الجاهلية. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٣٢ - ٣٣

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ۗ ﴾

السؤال: الحلف بغير الله يدل على تسوية المقسِّم به مع الله في التعظيم، وضح ذلك؟ .

## ﴿ فَالْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَـالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ٣٠٠ ﴾

وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى؛ ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس؛ لأنهم يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر، وتأثيره على الناظرين. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٢٧

السؤال: لماذا قال السحرة " إنا لنحن الغالبون"؟

والمعنى: أن الحدّر من شيمته وعادته؛ فكذلك يجب أن تكون الأمم معه في ذلك، أي: إنا من عادتنا التيقظ للحوادث، والحذرُ مما عسى أن يكون لها من سيّىء العواقب. وهذا أصل عظيمٍ من أصول السياسة، وهو سدّ ذرائع الفساد، ولو كان احتمالُ إفضائها إلى الفساد ضعيفا. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٣١

السؤال: دلت الآية الكريمة على أصل عظيم من أصول السياسة بين ذلك؟

## ﴿ إِنَّهُ. لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾

هذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها؛ فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟!، هذا لا يقوله عاقل. تفسير ابن كثير،

السؤال: تدل الآية على عِظم معاندة فرعون، بين ذلك.

الجواب:

﴿ إِنَّا نَظْمُعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَينَنَا آن كُنَّا ۖ أَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠ ﴾ الشعراء: ٥١

وعبروا بالطمع؛ إشارة إلى أن جميع أسباب السعادة منه تعالى، فكأنه لا سبب منهم أصلا. نظم الدررية تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٣٦ السؤال: ماذا يفيد التعبير بالطمع في المغفرة؟

## ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ﴾

قال السحرة- حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته- لا ضير، أي: لا نبالي بما توعدتنا به. تفسير السعدي، ص٩٢٥

السؤال: لماذا لم يتأثّر السحرة بتهديدات فرعون؟.

الجواب:

## التوجيهات

- من ابتغى العزة في غير منهج الله؛ أذله الله، ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ 🖤 🎉 .
- يجب على العبد الخوف من الشرك، فإن الله نهى نبيه- صلى الله عليه وسلم-عن دعاء غير الله، فغيرُ النبي- صلى الله عليه وسلم- من باب أولى، ﴿ وَلَا تَدُّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرُ كُلَّ إِلَنَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾.
- صاحب الحق لا يتأثر بتهديدات الجبابرة والمتكبرين، بل هو يعلم أن هذه التهديدات هي وسيلته للوصول إلى الدرجات العالية في الجنان، ويكون موقنا دائماً في دعوته، كما فعل السحرة عندما هددهم فرعون، فأجابوه بقولهم: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ﴾.

- ١. قم بجولة دعوية، واحتسب ما تجده من التعب والأذى في سبيل الله، ﴿ إِنَّا نَطْمُعُ أَنَ يَعْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ ۖ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ .
  - ٢. ادع الله- تعالى- أن يغفر لك ذنبك، ويثبتك على الإيمان، ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَنَا أَنْ كُنَّا ۚ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .
  - ٣. اكتب معجزات نبي الله موسى- عليه السلام-الواردة في السورة الكريمة، ﴿ فَأَلْفَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْفَفُ مَا يَأْفِكُونَ 🎱 ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٠)

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَلُ مُوسَى ٓ إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا أَنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْ دِينِ ۞ فَأُوْحَيْـ نَآإِلَىٰ مُوسَى ۖ أَنِ ٱۻۡرب يِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرُۗ فَٱنفَكَ فَكَانَكُنُ فِرۡقِ كَٱلطَّوْدِٱلْعَظِير ﴿ وَأَزْلَفُنَا ثَمَّا لَا خَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللهُ ثُمَّا أَغْرَقِنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةٌ وَمَاكَانَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِي مَنْ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْبُدُونَ اللهُ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ۞أَوْيَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُُّونَ۞قَالُواْ بَلْ وَجَدْ نَآءَابَآءَ نَا كَنَالِكَ يَفْعَ لُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَيَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ١٤ رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١

﴿ فَلَمَّا تَرَّهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّ قَالَكَلَّ إِنَّا مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ اللَّهُ الشعواء: ٦١ – ٦٢

{ قَالَ} موسى- عليه السلام- ردعا لهم عن ذلك، وإرشادا إلى أن تدبير الله -عز وجل- يغني عن تدبيره: {كُلّاً} لن يدركوكم {إِنَّ مَعِىَ

رَبِّي } بالحفظ والنصرة {سَيِّهْدِينِ } قريبا إلى ما فيه نجاتكم منهم، ونصركم عليهم. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٨٨ السؤال: ما أجمل اليقين؛ يثبت الله به المؤمن عند الفتن، وضح ذلك من الآيات.

## ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم، ونصره للمؤمنين بهم، فهذا من أعلام نبوتهم، ودلائل صدقهم، كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه، وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر، وإهلاك قوم صالح بالصيحة، وإهلاك قوم شعيب بالظلة، وإهلاك قوم لوط بإقلّاب مداينهم ورجمهم بالحجارة، وكإهلَّاك قوم فرعون بالغرق. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ٧/ ٣٦ السؤال: تنوعت صور إهلاك الله للمكذبين، اذكر ثلاثا من هذه الصور ؟

# ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا تَعْبُدُونَ ۞ ﴾

أي: واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل، وخبره الجليل، في هذه الحالم بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه، ومحاجته إياهم، وإبطاله ما هم عليه، ولذلك قيده بالظرف، فقال: (إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون). تفسير السعدي، ص٥٩٢

السؤال: أمر الله- تعالى- نبيّه أن يخبر بحالةٍ من حالات إبراهيم دون سائر أحواله، وهي

## ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ السَّعِراء:٧٧]

يقول قائل: وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ فإن معنى ذلك: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزّا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) . تفسير الطبري، ١٩ /

السؤال: ما وجه وصف الأصنام بعداوة ابن آدم، مع أنها جمادات؟

# ﴿ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠٠ ﴾ الشعراء: ٨٠

{ وَإِذَا مَرَضَتُ فَهُو يَشْفِينِ } أسند المرض إلى نفسه، وأسند الشفاء إلى الله؛ تأدبا مع الله. التسهيل لَعلوم التنزيل لابَن جزي، ٢ / ١١٩

السؤال: في هذه الآية أدب ينبغي التأدب به في التعامل مع الله ، فما هو ؟

## ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كُذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ السَّعَرَاء: ٧٤

أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقلّيد فكأنهم قالوا لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ويعبدونهم مثل عبادتنا فاقتدينا بهم. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٩٢

السؤال: هل تُقليد الأباء في الخطأ حجة مقبولة يوم القيامة ؟

## ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٧ ﴾

ووصف الآباء بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٤١

السؤال: لماذا وصف الآباء بالأقدمين؟

الجواب:

- ١. تأمل في إخبار الله- تعالى- عن حال أكثر الناسِ، وأنهم غير مؤمنين، وحينها لا تتعجب من كثرة الضلال وأهله،﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾
- ٢. احذر التقليد المحرم؛ الذي كان سبباً في هلاك الأمم، فإن الكفار إنما ضلوا عن صراط الله بسبب تقليد الآباء والأجداد، ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾
- ٣. تيقن أنه لو نزل بك مرض؛ فلا يستطيع أحد دفعه إلا الله- تعالى- وحده، ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ ﴾
- بيان أن كل من عبد معبوداً غير الله- تعالى- سيكون له عدواً لدوداً يوم القيامة، ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧ ﴾.

- أنكر منكراً رأيته على أحد إخوتك بالأسلوب المناسب، ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴾ .
- اكتب عن ظاهرة دعاء غير الله، وخطرها على الفرد والمُجتمع، 😩 موقع الكتروني، أو (رسالة هاتف جوال، وأرسلها لمن يستفيد، 🧣 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَنْعُونَ 🖤 ﴾ .
  - قل: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ ﴾ .
- عدد نعم الله- تعالى- عليك، وإذكرها، ثم اشكر الله عليها، كما قال خليل الله عليه الصلاّة والسلّام ، ﴿ الَّذِي خَلَّقِي فَهُو يُمُّونِ ۚ وَلَقُونِ هُونِ إِنَّ ۗ وَإِذَا اللّه عليه الصلاّة والسلّام ، ﴿ الَّذِي خَلَّقِي فَهُو يُمُّلِعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ ﴾ .
- بين لأهلٍ منطقتكٍ وجِماعة السجد أن العكوف على الأضرحة والتمرغ في تربتها وطلب الشفاء منها شرك، ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾.

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧١)

وَاَجْعَلَ لِي السَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ وَاَجْعَلَى مِن وَرَثَقَجَنَة وَ الْجَعِرِ فَى وَالْجَعْلِي مِن وَرَثَقَجَنَة وَالْجَعُونَ ﴿ وَالْمَعْلَى مِن وَرَثَقَجَنَة لِيَعْمُونَ ﴿ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَالْمَعْمُونَ الْمَعْمُونَ ﴿ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ ﴿ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ الْمُعْمِعُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ ﴿ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ الْمُعْمُونَ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَهُمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَمَا الْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَلَالْمَامُونَا الْمُعْمُونَ وَلَعْمُونَ الْمَعْمُونَ وَلَالْمَعْمُونَ وَلَالْمَعْمُونَ وَلَالْمَعْمُونَ وَلَعْمُونَ وَلَالْمَعْمُونَ وَلَالْمَعْمُونَ وَلَالْمُونَا الْمَعْمُونَ وَلَمْ الْمُولِي وَلَالْمُونَا لِلْمُعْمِلُونَ وَلَمْ الْمُونَا لَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْمُونَ وَلَالْمَعْمُونَ وَلَالْمُولَالِمُونَ الْمُعْمِلُونَ وَلَالْمُعْمُونَ وَلَالْمُونَالِمُوالْمُونَالْمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالْمُعْمُونَالْمُونَالْمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالْمُونَالْمُونَالْمُعْمُونَالْمُعْمُونَالِمُونَالْمُعْمُونَالْمُعْمُونَالْمُونَالْمُونَالْمُونَالْمُولَالْمُعُونَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمُونَالْمُولُولُولُو

﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ الشَّعْراء: ٨٤]

و«لسان الصدق» في الآخرين هو الثناء، وخلد المكانة بإجماع من المفسرين. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤/ ٣٣٥

السؤال: ما المراد بلسان الصدق؟ الجواب:

٢ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٠٠٠) ﴾

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم؛ سلمت الجوارح، وإذا فسد: فسدت سائر الجوارح. القرطبي، ١٦/٤٤

لم خص الله- تعالى- القلب بالذكر ؟ الجواب:

٣ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللهِ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيدٍ (١٨) ﴾ الشعراء: ٨٩.

والعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ٢ / ١١٩

السؤال: متى يكون المال نافعا للعبد يوم القيامة ؟ الحداب:

٥ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ١٠٠٠ وَلَا صَدِيقٍ مَمِيمٍ ١١٠٠ ﴾

قال قتادة: يعلمون —والله– أن الصديق إذا كان صالحاً نفع، وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع. تفسير ابن كثير، ٣٢٩/٣

> السؤال: كيف تَحُثُ هذه الآية على اتخاذ الصديق الصالح؟. . . . .

> > ٧ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ نُوحٌ ﴾

(إذ قال لهم أخوهم) في النسب (نوح)، وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم؛ لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته؛ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. تفسير السعدي، ص٩٤٥

السؤال: لماذا بعث الله الرسلَ من أنساب قومهم؟.

لجواب:

# وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٩٥٠ [الشعراء:٩٥]

وجُنُودُ إِبْلِيسَ: نسله، وكل من يتبعه؛ لأنهم جند له وأعوان. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ٢٣٦

> السؤال: متى يصير الإنسان من جنود إبليس؟ الجواب:

١ ﴿ قَالُوٓا أَنْوَٰمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ( )

بهذاً يعرف تكبرهم عن الحق، وجهلهم بالحقائق، فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا – إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته – بيّن لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك. تفسير السعدي، ص٩٤٠

السؤال: كيُّف تدل الآية على تكبرهم عن الحق؟.

لجواب

## التوجيهات

- ال عليك بأن تتخذ الرفقة الصالحة؛ فإنهم بعد إذن الله قد ينفعونك في الأخرة بالشفاعة ، ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنِعِينَ ﴿ وَكَا صَدِيقٍ جَمِي ﴿ ﴾.
- ٢. أقبل على قلبك، وأصلح من شأنه، فلن ينجوا إلا من أتى بقلب سليم، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَقَى اللَّهَ بِقَلْمِ سَلِيمِ ﴿ ﴾ .
- ٣. احذر سبل الغواية؛ فقد جعل الله- تعالى- الجحيم مأوى لهم، ﴿ وَبُرِّزَتِ لَلْمَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ ﴾

- اد الله أن يجعل لك لسان صدق في العالمين، ﴿ وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللهِ ﴾
  - ٢. ادع لوالديك بالمغضرة والرحمة، ﴿ وَأَغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ ﴾ .
- ٣. قل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿ فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ ۖ ۖ ﴾ .
- علم أحداً من المسلمين سورة من سور القرآن الكريم؛ ابتغاء وجه الله، ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ .
  - ه. صادق من تقربك صداقته إلى الله تعالى ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اللَّهُ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٢)

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيٌّ لَوَتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَآ أَنَا يِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿قَالُواْلَإِن لَرْتَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَّحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ تُمَرِّقُنَابَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُٱلْمُرۡسَلِينَ۞إِذۡقَالَلَهُمۡ أَخُوهُمۡ هُودُ أَلَاتَتَقُونَ۞إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ أَمِينُ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرِيا إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞ أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَغَبَثُونَ۞وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُر جَبّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَاتَكَ كَمُونَ۞ أَمَدَّكُمُ بِأَنْعَلِم وَبَنِينَ ﴿وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ۞إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ @قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْهَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُنْ مِّرَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿

وقَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله [الشعراء:١١٢]

قال نوح لقومه: وما علمي بما كان أتباعي يعملون، إنما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه، ولم أكلف علم باطنهم، وإنما كلفت الظاهر، فمن أظهر حسناً؛ ظننت به حسناً، ومن أظهر سيئاً؛ ظننت به سيئا. يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي خفي عني إلا على ربي

لو تشعرون، فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. تفسير الطبري، ١٩ / ٣٧٠ السؤال: الداعية مسؤول عن ظاهر أحوال الناس، وليس مكلفا بالعلم ببواطنهم، وضح ذلك من الآية؟

## ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش، (إن أنا إلا نذير مبين) يعنى: إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء، إنَّما أناً رسولَ أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني؛ فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا. القرطبي، ١٦/٣٥ السؤال: هل الدعوة خاصة بالأغنياء، وضح ذلك من خلال الآية ؟

## ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر، فموعظة هود-عليه السلام- متوجهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية، وليسفي موعظته أمر بتغيير ما بنَوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٦٦

السؤال: هل أنكر هود - عليه السلام - على قومه بناء المباني؟

## ﴿ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ ۖ ﴾

كِأَنْتَ عَادٌ قِدَ بَلِغُوا مَنِلِغًا عَظِيمًا مِنَ البَاسِ، وَعِظِمِ السِّلطانِ، وَالتَّغَلَبِ عَلِي البِلادِ، مِمَّا اثَارَ قَوْلَهُمْ: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوْةً ...فَطَّالَ عَلَيْهِمُ الْأُمَّلُ، وتَقَنَّنُوا فِي إِرْضَاءِ الْهَوَى، وَاُقَبَلُوا عَلَى الْمَلَذَّاتِ، وَإِشْتَدَّ الْغُرُورُ بِأَنِفْسِهِمْ: فَأَضَاعُوا الْجَانِبَ اللَّهِمْ لِلْإِنسَانِ؛ وَهُو جَانِبُ الدِينِ الْمَلَذَّاتِ، وَإِشْتَدَّ الْغُرُورُ بِأَنِفْسِهِمْ: فَأَضَاعُوا الْجَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتَحْمَقُوا النَّاصِحِينَ . التحرير والتنوير، مَنْ عَدَا النَّفْسِ، ...واسْتَخْفُوا بِجَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى، واسْتَحْمَقُوا النَّاصِحِينَ . التحرير والتنوير،

السؤال: بين خطورة كثرة النعم على المجتمع الغافل عن ذكر الله ؟.

# ﴿ أَنَتْبُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَابَةً تَعَبَثُونَ ۞ وَتَشَّخِذُونَ مَصَكَاعِ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم

بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ السَّعِراء: ١٢٨ - ١٣٠

دل توبيخه- عليه السلام- إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبهم؛ حتى أخرجهم ذلك عن حد العبودية. تفسير الألوسي، روح المعاني ١٠ / ١٠٨

السؤال: ما أثر المبالغة في حب الدنيا؟ .

# ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعُامِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

ابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام؛ لأنها أجلّ نعمة على أهل ذلك البلد؛ لأن منها أقواتَهم، ولباسهم، وعليها أسفارهم. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٧٠

> السؤال: لماذا ابتدئ بذكر الأنعام في الآية الكريمة؟ الجواب:

# ﴿ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ ﴿ ﴾

"قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين" كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك، ولا نلوي على ما تقوله. القرطبي، ٩٩/١٦ السؤال: بين حال قساة القلوب إذا وعظوا، وذكروا بالله تعالى ؟

الجواب:

- بِيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج؛ يلجأون إلى القوة، ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ ﴾.
- مشروعية الاستنصار بالله تعالى- وطلب الفتح بين المظلوم والظالم، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّهُونِ اللَّهِ فَأَفْخَ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهَ ﴾.
- سرعة استجابة الله- تعالى- لعبده نوح؛ وذلك لصبره قرونا طويلة، فلما انتهى صبره ورفع شكاته إلى ربه؛ أجابه فورا؛ فأنجاه، وأهلك أعداءه، ﴿ فَأَخِينَنُهُ وَمَن مُّعُهُۥ فِي ٱلْفُلَّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهُ ﴾.

- ١. انصر أحد الدعاة إلى الله ببيان سيرته ونشرها بين الناس، ﴿ قَالُواْ لَإِنْ لَمَّ تَنْتُهِ يَنْبُحُ لَتَكُوْنَكُ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ۞ ﴾ .
- ٢. ادع الله- تعالى- أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين، ﴿ فَأَفْئَحَ بَيْقِي وَيَّنَهُمُّ فَتَّحًا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِينَ ۞ ﴾ .
  - ٣. اشكر الله- تعالى- على نعمة المسكن، ﴿ أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِبعٍ اَيَةً نَعَبْثُونَ إِنَّ ﴾ .
  - استمع إلى موعظة من المواعظ، وطبق ما سمعته، ﴿ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِيرَ ۚ ﴿ } .
  - ٥. اذهب إلى الضعفاء والفقراء ومن احتقرهم الناس، وجالسهم، وقدم لهم الهدايا، ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَبْيِّرُ مُبِينٌ ﴿ ﴾



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٣٧٣)

إِن هَذَا إِلَّاخُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَاكَانَ أَصْدَنُهِ مَعَلَيْنِنَ ﴿ فَكَذَبُوهُ فَا هَلَكُنَا فَحُرُ اللّهُ وَالْفَيْنِ فَالْكَنَةُ وَمَاكَانَ أَصْدَرُ فُحُرُ مُؤْوِنِينَ ﴿ وَالْمَالِينَ هَالَالْاَيَةُ وَمَاكَانَ أَصْدَرُ فُحُرُ مُؤْوِنِينَ ﴿ وَالْمَالِينَ فَالْمَوْدُ الْمُوْسِلِينَ ﴿ وَالْمَالِينَ فَاللّهُ وَالْمُوسِلِينَ ﴿ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكُنَّهُمْ ﴾

قد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن؛ بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتيت، أي: ريحا شديدة الهبوب، ذات برد شديد جدا، فكان إهلاكهم من جنسهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم، وأشد قوة. تفسير ابن كثير، ٣٣١/٣

السؤال: (الجزاء من جنس العمل) وضِّح هذه المقولة من خلال عقوبة قوم عاد ؟. الحداب:

٢ ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ﴾

كذبوا صالحا عليه السلام؛ الذي جاء بالتوحيد؛ الذي دعت إليه المرسلون؛ فكان تكذيبهم له تكذيبا للجميع. تفسير السعدي، ص٥٩٦

السؤال: كيف حصل من قوم ثمود التكذيب بجميع المرسلين؟. الجواب:

## ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) ﴾

وَذَلِكَ أَنَّ الرِّيحَ كَانَت تَأْتِي النَّرِجُلَ مِتَهُمَّ؛ فتقتلِعهُ، وَتَرَفْعهُ فِي الهَوَاءِ، ثُمَّ تُنكسهُ عَلَى أَمَّ رأسِهِ؛ فتَشَنَّ دِمَاغَهُ، وَتَكِسرُ رأسُهُ، وَتُلْقِيهِ، كَأَنَّهُمْ إضْجَازُ نَجْل مُتَعْمِر، وَقَدْ كَانُوا تَحَصَنُوا فِي الْجِبَالِ، وَالْكَهُوفِ، وَالْمُغَارَاتِ، وَحَضَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِضِ إِلَى أَنصَافِهِم، فلَم يُعْنِ عَتَهُمْ ذَلِكَ (١) مِنْ أَمْزِ اللَّهِ شَيْتًا، {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ}. تفسير ابن كثير، ٦ /١٥٥ السؤال: بين صفة عذاب قوم ثمود؟

## ٥ ﴾ ﴿ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ السَّاسُ ﴾ الشعراء: ١٥٢

ولما كان {يُغْيِدُونَ} لا ينليّ إصلاحهم أحيانا؛ أردف بقوله تعالى: {وَلَا يُصْلِحُونَ} لبيان كمال إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاح أصلا. تفسير الألوسي، روح المعاني ١٠ / ١١٢ السؤال: ما فائدة الجمع بين الوصف بالإفساد، وعدم الإصلاح ؟.

## ٧ ﴿ أَتُنْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُنَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

آمِنِينَ حَالٍ مِبِينَة لِيَعْضِ مَا أَجِمِلهِ قَوْلهْ: فِي مَا هاهُنا. وَذَلِك تَتْبِيهٌ عَلَى نِعْمَةٍ عَظيمَةٍ ... وَهِيَ نِعْمَة الْأُمْنِ النِّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ النَّعْمِ، وَلَا يُتُذَوَّقُ طَعْمُ النُّعْمِ الْأُحْرَى إِلَّا بِهَا.. التحرير والتنوير، ١٩ / ١٧٥

السؤال: لماذا كانت نعمة الأمن من النعم العظيمة ؟

لجواب:

## ا أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُمَا ءَامِنِينَ اللهُ ﴾ الشعراء: ١٤٦

{ أَتُترَكُونَ } تخويف لهم معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٢١

السؤال: هل يستمر دوام الحال إذا اجتمع النعيم مع المعاصي في المجتمع ؟ المجواب:

# ٦ ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾

السؤال: ما علامة صدق أو ثياء الله الصادقين المذكورة في الآية؟ الجواب:

### لتوجيهات

- الأمانة شعار كل الرسل والدعاة الصادقين الصالحين في كل الأمم والعصور،
   إِنّي لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينٌ اللهِ ﴾.
- ٢. مشروعية التذكير بالنعم: ليذكر المنعم، فيُحب ويطاع، ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَهُنَا َ عَامِنِينَ ﴿ اللَّهُمَا مَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ مِن اللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّالَا الللّه
- ٣. التحدير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي؛ لخطورة عاقبة طاعتهم، ﴿ وَلاَ تُطِيعُوا أَمْنَ الشَّمْ وَإِن السَّا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَلاَ يُصُلِّحُونَ اللَّهُ ﴾.
- لا تأبه باحتقار وسخرية المكذبين، فهذه حيلة الضعفاء المكذبين، ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُنُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾
   خُلُقُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾

- ١٠ ارسل رسالة بالهاتف الجوال: تذكر فيها الدعاة أن من أسباب نجاح دعوتهم إخلاصهم، وعدم إرادة الدنيا في دعوتهم، ﴿ وَمَاۤ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنۡ أَجْرٍ ۖ إِنۡ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ
   ١٠ (١١) ﴿ ١٠) ﴾ .
  - ٢. اشكر الله- تعالى- على نعمة المطعم والمشرب، ﴿ أَتَتُرَكُونَ فِي مَا هَلُهُنَا ٓءَامِنِينَ ۞ فِيجَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَرُرُوعٍ وَتَخْلِ طَلْمُهَا هَضِيدٌ ۞ ﴾
  - ٣. اكتب رسالة تبين فيه خطر الكفار والمنافقين، ومظاهر إفسادهم في الأرض، ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ ﴾ .
    - علّم مسلماً بعض أذكار اليوم والليلة؛ محتسباً في ذلك الأجر من الله، ﴿ وَمَاۤ أَشْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّمْ ال



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٤)

كَذَّبَتْ قَوْمُلُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطًا أَلاَ تَتَقُونَ اللهِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْرَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَلِحِكُمْ بَلْ أَنتُمْ فَوَمُّرَعَادُونَ۞قَالُواْلَمِن لُوْتَنتَهِ يَللُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ، قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَـالِينَ ١ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ۞فَنَجَّيَّنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ @ثُرَّدَتْمَزَنَا ٱلْآخَدِينَ @وَأَمْطَرَنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّآ فَسَاءَ مَطَوُّ الْمُنذَرِينَ ۞إنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَاكَانَأَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ۞وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَـٰ بِيزُٱلرَّحِيـهُ ۞كَذَّبَأَصِحَكُ كَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ۞إِذْقَالَ لَهُمْشُعَيْبُۚ أَلَاتَتَقُونَ۞إِنِي لَكُو رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿وَمَاۤ أَمْعَلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞\* أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴿ وَلَا تَبَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

﴿ رَبِّ نَجَعَى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَنَجَّنَنَّهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ٧٠﴾ "رب نجني وأهلي مما يعملون " أي: من عذاب عملهم، دعا الله 1⁄4 آيس من إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم . القرطبي، ٦٩/١٦

السؤال: بين شدة خوف نبي الله لوط- عليه السلام- من نزول العذاب؟

## ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

والمعنى: أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع؛ التي فيها ذكور وإناث، فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور . فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخَالف للفطرة، لا يقّع منّ الحيوان العُجْم، فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيّرهم. <mark>التحرير</mark>

السؤال: كيف بينت الآية الكريمة فظاعة عمل قوم لوط؟

# وْقَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ الله الشعراء:١٦٧

يقول تعالى ذكره: فاستغاث لوط حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته

السؤال: نفي الداعية عن بلده سنة الكافريّن في جميع العصور، وضح ذلك من خلال

الجواب:

عن نهيهم عن ركوب الفاحشة، فقال: (رب نجني وأهلي) من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيان الذكران. تفسير الطبري، ١٩ / ٣٨٩

# ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١١٠﴾ فَأَتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠٠ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا

عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة ؛لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة، وتبليغ الرسالة. البغوي، ٣٧١/٣

السؤال: ما الصفات التي اشترك فيها الرسل- عليهم السلام- في دعوتهم ؟

# ﴿ ﴿ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَوْنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ

والمراد: الأمر بوفاء الوزن، وإتمامه، والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة، والظاهر أنه لم ينه عنها، ولم يؤمر بها في الكيل والوزن، وكأن ذلك دليل على أن من فعلها؛ فقد أحسن ،ومن لم يفعلها فلا عليه. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ١١٧ السؤال: ماذا يفيد السكوت عن الزيادة في الكيل والوزن؟

﴿ قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونِنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ (١١٧)

قالوا كما قال من قبلهم: تشابهت قلوبهم في الكفر؛ فتشابهت أقوالهم. تفسير السعدي،

﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ۖ ﴾ الشعراء: ١٧٠ - ١٧١

{ إِلَّا عَجُوزًا } وهي امرأته، كائنة { فِي } حكم { ٱلْعَكِيرِينَ } أي: الماكثين الذي تلحقهم الغبرة

بما يكون من الداهية، فإننا لن ننجها لقضائنا بذلك في الأزل؛ لكونها لم تتابعه في الدين،

السؤال: على ماذا يدل تشابه الأقوال بين المجرمين قديما وحديثا ؟ الجواب:

وكان هواها مع قومها. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٨٣

السؤال: صلة الدين أقوى من صلة النسب، وضح ذلك من الآية؟ .

## التوجيهات

- ١. وجوب بغض الشر والفساد في أي صورة من صورهما، ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَكِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوكَ ﴿ ١١١ ﴾.
  - ٢. استجابة دعوة المظلوم؛ السيما إن كان من الصالحين، ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
- ٣. توقع العذاب إذا انتشر الشر، وعظم الظلم والفساد، ﴿ رَبِّ غِيِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ﴾. أمل في جبروت وكبرياء العاصين، كيف يأمرهم نبيهم بالطهر، ثم هم يتوعدونه بالإخراج، ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

- ١. قل: اللهم كرِّه إليّ الكفر، والفسوق، والعصيان، ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَبَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُمْ مِنْ أَوْكِوكُمُّ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوكَ ۞ ﴾
- ٢. اكتب كلمة عن خطر التطفيف في الوزن، وعقوبته، وقم بتوزيعه على الباعة الذين في حيّك، ﴿ أَوْفُواْ الْكُيْلَ وَلا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ ﴾ .
  - ٣. ادع الله أن ينجيك من القوم الظالمين، ﴿ رَبِّ نَجِيِّي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ( اللهِ عَلَى
    - ٤. ذكّر الناس بتقوى الله تعالى، ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيَّبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيَّبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيَّبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٥)

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ هِ قَالُوَاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ هُوَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَـُرُّ مِّثْلُنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْ نَاكِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ ثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ رَلَّتَ نِزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَّةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَتُوا أَبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ﴿ وَلُوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْمَى إِنَّ ﴿ فَقَرَّأُهُ مُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عِمُؤْمِنِينَ ۞ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ@فَيَأْتِيَهُ مِبَغْتَةَ وَهُمِّلَا يَشْغُرُونَ ۞فَيَـقُولُواْ هَلْ نَحُنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيهَ عَذَا بِنَا يَسْ تَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَهُ مُ سِينِينَ ١ أُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ١٠٠٠ ﴾

فيقولوا هل نحن منظرون " أي: لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة والنظرة . البغوي، ٣٧٣/٣

السؤال: أي شيء يتمنى المكذب إذا نزل العذاب ؟ الجواب:

# ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾

هذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم، فإن الله- سبحانه وتعالى- جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام لا يكنهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحِابة أظلتهم، فجعلوا ينطلقون إليها، يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا كلهم تحتها؛ أرسل الله- تعالَّى- عليهم منها شررا من نار، ولهبًا، ووهجا عظيما، ورجفت بهم الأرض، وجاءتهم صيحة عظيمة؛ أزهقت أرواحهم. تفسير ابن كثير، ٣٣٥/٣

السؤال: كان عذاب قوم شعيب من جنس ما سألوه من العذاب، وضُح ذلك.

# ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ الشعراء: ١٩٠ .

فإن قيل: لم كِرر قوله: { إِنَّ فِي ذَلِكٍ لآيَمَ } مع كل قصمَ؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ من الاعتبار، وأشدّ تنبيها للقلوب، وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه ، فختمت بما ختمت به صاحبتها . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٢٣

السؤال: ما الفائدة من تكرار قوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوَّمِينَ ﴾ في كل

الجواب:

# ﴿ وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ ﴾

فالذي أنزله فاطر الأرض والسماوات، المربِّي جميع العالم إلعلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم؛ فإنَّه يربيُّهم أيضا بهدايتهم لمصالَّح دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما رباهم به: إنزال هذا الكتاب الكريم؛ الذي اشتمل علَّى الخير الكثير، والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره. تفسير السعدي، ص٥٩٧–٥٩٨

السؤال: ما الفائدة من وصف الله في هذا الموضع بأنه رب العالمين؟.

# ﴿ وَلِقُهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْكُ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿

بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ١٩٠١ ﴾

وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة ؛لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة، وتبليغ الرسالة. البغوي، ٣٧١/٣

السؤالَ: ما الصفات التي اشترك فيها الرسل- عليهم السلام- في دعوتهم ؟

## ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مُّتَّعَنَّا هُمَّ سِنِينَ ١٠٥ ﴾ الشعراء: ٢٠٥.

﴿ أَفْرَائِتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ } المعنى: أن مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها، وإن طَالتُ مُدةَ سنين؛ لأن كل ما هو آت قريب. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٢٤ السؤال: هل يغنى الإنسان طول العمر إن استمرّ على المعاصى ؟

# ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ ١

وهم أهل الصنف، فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدرايت؛ فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عرف السحرة؛ الدّين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. تفسير السعدي،

السُؤَال: لماذا خص علم علماء بني إسرائيل بأنه دليلٌ كافٍ على صدق هذا القرآن؟. الجواب:

## التوجيهات

- موت القلب يجعل المرء يستبعد وقوع العداب عليه، ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحَنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ ﴾ `
- عليك أن تكون منذراً بما تحفظه وتفهمه من معاني القرآن الكُريم، ﴿ لِتَكُوُّنَ مِنَ
- ٣. اعلم أن القرآن يجب أن يدخل إلى شغاف قلبك؛ فتتأثر به وتعمل، ولا يكن مجرد الفاظ تقرأها بلسانك، ﴿ وَلِقُهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى إِلَّهُ مَا الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ قُلِّبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ١١٠ ﴾
- تذكر حقارة الدنيا، وحقارة أهلها، فمهما طال فيها الزمان، وكثر التمتع؛ فليس ذلك بمغن للعبد من الحساب والجزاء، ﴿ أَفَرَءَيْنَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ۖ ثُرُّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ بُوعَدُوك 💮 🖟

- اكتب رسالة تنصح فيها مسلماً، بتذكيره بآية من آيات القرآن الكريم، ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْعَرَافِ الْوَرُحُ ٱلْأَرْمُ ٱلْأَوْمُ ٱلْأَوْمُ ٱلْأَوْمُ الْأَوْمُ الْأَوْمُ الْأَوْمُ ٱلْأَوْمُ الْأَوْمُ الْأَوْمُ الْأَوْمُ الْأَوْمُ الْأَمْدِونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
  - اسأل الله صلاح قلبك، واستعذ به من موته، ﴿ كَنَالِكَ سَلَكَنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينِ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنَّى بَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ ﴾.
    - ادرس متناً في اللغة العربية؛ لتفهم كتاب الله تعالى، ﴿ بِلِسَانٍ عَرِقٍ مُّبِينِ ۖ ﴾.
    - اقرأ قصة قوم شعيب في عدد من كتب التفسير، وفي عدد من المواقع التي تم ذكرهم فيها في القرآن، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٦)

مَآأَغْنَى عَنْهُ مِ مَّاكَانُواْيُمتَّعُونَ۞وَمَآأَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ١٤ فَرَىٰ وَمَاكُنَّاظَالِمِينَ ١٥ وَمَاتَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَايَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسٌ تَطِيعُونَ ﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ بِينَ۞وَأَنذِ رُعَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى بَرِيٓ، ُمِّمَّاتَعُمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ۞وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّيْحِدِينَ ۞إِنَّهُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٨ هَلْ أُنْبِئُكُو عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيرِ ﴿ يُلْقُونِ ٱلسَّمْعَ وَأَكْ تُرُهُمْ كَيْدِبُونَ ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ۞ أَلَّمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَامُوا أَثَّى مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمِعِيلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَى الْمِعِلَيْلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلَى الْمِعِلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَى الْمِعِلَى الْمِعِلَى الْمِعِلِ

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ الشَّعْرَاءِ: ٢٠٧]

يقول تعالى ذكره: ثم جاءهم العداب الذي كانوا يوعدون على كفرهم بآياتنا، وتكذيبهم رسولنا. (ما أغنى عنهم) يقول: أي شيء أغنى عنهم التأخير الذي أخرنا في آجالهم، والمتاع الذي متعناهم به من الحياة، إذ لم يتوبوا ...، هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خباّلا؟، وهل نفعهم شيئا؟، بل ضّرهم بازديادهم من الآثام، وأكتسابهم من الإجرام ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوه. تفسير الطبري، ١٩ / ٢٠٠ السؤال: طول العمر بدون عمل صالح هلاك وعداب، بين ذلك؟

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۚ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيَّ ۗ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

(فإن عصوك) ... هذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله: (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا. تفسير السعدي، ص٩٩٥

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللَّهُ ﴾

السؤال: لماذا عَقب قوله: (فإن عصوك ...) بعد قوله: (واخفض جناحك ...)؟.

## ﴿ فَلَا نَلْغُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ الشَّعِرَاء: ٢١٣

خوطب به النبي- صلى الله عليه وسلم- مع استحالة صدور المنهي عنه عليه الصلاة والسلام؛ تهييجًا وحثا لازدياد الإخلاص، فَهو كناية عن أخلص في التوحيد؛ حتى لا ترى معه عز وجل سواه. وفيه لطف لسائر الكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه، فكيف بمن عداه. تفسير الألوسي، روح المعاني ١٠ / ١٣١ السؤال: ما فائدة مخاطبة النبي- صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن الشرك مع استحالة

﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ الشعراء: ٢١٩.

معناه: يرى صلاتك مع المصلين، ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزّي، ٢ / ١٢٤.

السؤال: كيف دلت هذه الآية على صلاة الجماعة ؟

# ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكَّثَرُهُمْ كَانِبُونَ ۞ ﴾ الشعراء: ٢٢٣.

﴿ يُلقونَ ﴾ بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الناس، ﴿ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ } يعني: الشياطين أو الكهان؛ لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٢٥ السؤال: من أين جاء كذب الكهنة والعرافين ؟

وهذا لا ينك أمره بإنذار جميع الناس، كِما إذا أمِرَ الإنسانُ بعموم الإحسان، ثم قيل:

السؤال: هل يفهم من هذه الآية أن دعوة النبي- صلى الله عليه وسلم- خاصة بقومه؟.

"أحسن إلى قرابتك" فيكون هذاً خصوصا دالا على التأكيد، وزيادة الحق. تفسير السعدي،

الجواب:

الجواب:

## ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 💮 ﴾

يقول: في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتبع الحق، وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت، ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالى ما قال. القرطبي، ١٦/٥٨ السؤال: ما تقول فيمن يخوض مع كل خائض، ويتكلم بما شاء، ولا يتبع الحقُّ ؟

### التوجيهات

- ١. لا نجاح للداعية إلا بالحلم، والتواضع، ولين الجانب، ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🐠 🕻 .
- ٢. من مات يدعو غير الله؛ فهو معذب لا محالة مع المعذبين، ﴿ فَلَا نَدَّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾.
- ٣. إعلم أن الشياطين تتنزل على أشكالها من الإنس من أهل الكذب والفجور، ﴿ هَلَّ أُنِيُّتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَعِلِينُ ﴿ أَنَالُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْبِهِ ﴿ أَنَّ ﴾ أ
- ٤. من سنن الله- تعالى- في الكون أنه لا يعذب الخلق؛ حتى يبعث لهم من ينذرهم، ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ ﴾
- ٥. احذر الظلم وأهله، متذكرا سوء عاقبتهم، وأليم منقٍلبهم، وتأمِل في حال مِن حولك ممن طغا وتجبر، كيف قصم الله- تعالى- ظهره، ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَيَّ مُنقَلِّ

- اعمل برنامجاً دعوياً تفيد فيه قرابتك بكلمِم طبيِم، وهديم محببة، وشريط أو مطوية نافعة، ورسالة مفيدة، ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرَ ﴾ . ۲.
  - قم الليل، وأطل السجود، ﴿ ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِٱلسَّاحِدِينَ ۞ ﴾ قل: (سبحان الله وبحمده) مَائدٌ مرة، واستغفر الله سبعين مَرة، ﴿ وَذَكَّرُواْ اللَّهُ كَثِيرًا ﴾

  - اذكر الله- تعالى- بالأذكار المقيدة والمطلقة، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ ۖ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٧)

## 

طسَّ يِلْكَءَ اينتُ ٱلْقُرِّوَ إِن وَكِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ هُدَى وَيُشْرِيٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُر بِٱلْآخِرَةِ هُمْرِيُوقِتُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَلَهِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمِ عَلِيمِ ١٤ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنِّي ءَانَسْتُ نَازَاسَ عَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَ الِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْتَصْطَلُونَ ۞ فَامَاجَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞يَمُوسَىٓ إِنَّهُۥٓ أَنَاٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَيَدُ۞وَأَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّارَءَاهَا تَهُ تَزُّ كَأَنْهَاجَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلِرَّيْعَقِّبُّ يَكُمُوسَى لَاتَّحَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَرَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَمِنْ غَيْرِسُوَءً فِي تِسْعِءَ اينتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ ۚ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ا فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرُمُ مِينُ ا

﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴾

ربما قيل: لعله يكثر مُدَّعُو الإيمان، فهل يقبل من كل أحد ادّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟. وهو الحق، فلذلك بيّن تعالى صفة المؤمنين فقال: (الدين يقيمون الصلاة ...). تفسير السعدي، ص٢٠١

> السؤال: ما علامة صدق مدعي الإيمان ؟. الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ 🕛 ﴾

تِلك الأعمالَ هِيَ أعمالُ الإِشْرَاكِ الظاهِرة وَالبَاطِئَة، فهُمْ لِإِلفِهِمْ إِيَّاهَا وَتَصَلِيهِمْ فِيهَا؛ صَارُوا غيرَ قابِلِينَ لِهَدي هَذَا الكِتَابِ الذِي جَاءَتَهُمْ آيَاتُهُ. التَّحرير والنَّنويّر، ١٩ / ٢٢٠

السؤال: من خلال الآية: بين عاقبة الإصرار على الخطأ ؟

## ﴿ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴾

ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها، وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. تفسير السعدي، ص٦٠١

> السؤال: ما الذي يقتضيه الإيمان باليوم الآخر؟. الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾ النمل: ٤

{ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا } أي: بعظمتنا التي لا يمكن دفاعها { لَهُمْ أَعَمْلَهُمْ } أي: القبيحة، حتى

الجواب:

أعرضوا عن الخوف من عاقبتها مع ظهور قباحتها. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، السؤال: ماذا يترتب على ضعف إيمانك بالآخرة ؟

> ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنُّزُ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَىٰ لَا تَحَفَّ إِنّي لَا يَخَافُ لَدَىً ٱلْمُرْسَلُونَ 🖑 ﴾ النمل: ١٠

والتقييد بـ {لْدُّيُّ} لأن المرسلين في سائر الأحيان أخوف الناس من الله - عز وجل- فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰؤُأُ ﴾ فاطر: ٢٨ ولا أعلم منهم بالله – تعالى-شأنه. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ١٥٩

السؤال: ما سر التقييد ب {لَّدَّيُّ }؟

فإن قال قَائل: فَما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة ؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله- عز وجل- أن يكونوا خائفين من معاصيهم، وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به. القرطبي، ٣٣٠/١٦ لماذا يخاف الصالحون من ذنوبهم بعد استغفارهم ؟

﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَذَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَذَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ

الجواب:

- ١. بيان إعجاز القرآن؛ إذ آياته مؤلفة من مثل طس، وحم، وعجز العرب عن تأليف مثله، ﴿ طُسَنَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْفُرَّءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴿ ۚ ﴾.
- إنكار البعث والدار الأخَرة يجعل صاحبه شر الخليقة، وأسوا حالا البهائم، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ
   لَا يُؤْمِئُونَ وَالْآخِرَةِ زَيَّناً لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ الْوَلِيكَ الَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ الْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ 🕛 ﴾
- عليك بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها؛ حتى تستطيع الإفادة من آيات هذا القرآن، ﴿ هُدُي وَهُمُ اللَّهُ عُمِينَ اللَّهُ مُعِينَ اللَّهُ عُمِينَ اللَّهُ عُمِينَ اللَّهُ عُمِينَ اللَّهُ عُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ٣ ﴾.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾

الشَّيْطِانُ مَرْيَنٌ لِهُمْ بِالْوَسَوْسَةِ، التِّي تُحِدُ قَبُولًا فِي نُفوسِهِمْ، كِمَا قالَ تَعَالَى حِكايَّة عَتَهُ: قالَ فَبِعِزُ تِكَ لَأَغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِتَهُمُ المُخَلَّصِينَ ...وَأَقَادُتَ صِيفَّة الْمُضَارِعِ أَنَّ الْعَمِهَ مَتَّجَدِد مُسْتَمَر فَيهِم، أَيْ: فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى اهْتِدَاءٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى

السؤال: بينت الآية مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان، فما هو ؟

- أقم الصلوات في المسجد بخشوعها، وواجباتها، وسننها، ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ .
  - تصدق على أحد المحتاجين، ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْءَ ﴾ .
- ادع الله —تعالى- باسمه العليم والحكيم أن يرزقْك العلم، والحكمة، وحفظ القرآن، ﴿ وَإِنَّكَ لَلُقَى ٱلْفُرَّءَكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ ﴾ . اعمل عملا صالحاً: رجاء أن يكفر الله لك به السيئات، ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بِذَلَ حُسْنًا بِعَدْسُوَّءٍ فَإِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ۞ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٨)

وَجَحَدُواْبِهَاوَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمۡ ظُلْمَاوَعُلُوّاْ فَٱنظٰرَكَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَآ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّكَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدٌ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَلْذَا لَهُوَٱلْفَضُّلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّوَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمَّ يُوزَعُونَ۞حَتَّىٓ إِذَآ أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّـمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْمَسَكِنَاكُو لَا يَعْطِمَنَّكُوْسُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ,وَهُوْ لَايَشْعُرُونَ۞ فَتَبَسَّ مَضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُرُ يِغْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِلِحَاتَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْني برَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّ دَالظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُ دَأَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابًا شَيدِيدًا أَوْلِأَ ٱذْبَحَنَّهُ وَ أُوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَّنَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِدِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَابِنَبَايَقِينِ ١

﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

وفحوي الخطاب يقول: احذروا أيها المُكذبون لحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه: أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى: فإن محمدا- صلى الله عليه وسلم- أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى. تفسير ابن كثير، ٣٤٦-٣٤٦

السؤال: في هذه الآية تحذيرٌ لن يكفر بنبوة محمد- صلى الله عليه وسلم- مع أن الكلام عمن كفر بموسى، وضِّح ذلك.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدَ ﴾

أي: ﴿ الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود ... فإن الأنبياء لا تورث أموالهم. تفسير السعدي، ص٣٤٦

السؤال: من أجمل ما يرث الولد من أبيه الإيمان والعلم والحكمة، بين ذلك من خلال الآية؟.

﴿ وَقَالًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يري جميعِ النعم من ربه، فلا يفخر بها، ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. تفسير السعدي، ص٦٠٢

السؤال: في ضوء هذه الآية: وضح أثر النعم على الصالحين ؟.

في هذه المكافحة التنبيه على أن أضعف الخلق قد يؤتى ما لا يصل إليه أقواهم؛ لتتحاقر إلى العلماء علومهم، ويردوا العلم في كل شيء إلى الله، وفيه إبطال لقول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه من هو أعلم منه. نظم الدرر في تناسب

﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ وَجِمْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًإ يَقِينِ ٣٠٠ ﴾

السؤال: ما الذي يدل عليه معرفة الهدهد لما غاب عن سليمان- عليه السلام- مع سعة علمه وملكه؟

الجواب:

﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّلْيرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيينَ ۞ لأُعُذِّبَنَّهُ.

عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْبَعَنَّهُۥ أَوْ لَيَأْتِينِّي بِشُلْطَنِ مُبِينٍ ٣ ﴾

في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته، والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الملك، ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته، قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر .

السؤال: هل الأمارة تشريف وفخر أم أمانة ومسؤولية يُسأل عنها صاحبها، بين هذا من الآية ؟

الجواب:

﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا ﴾

قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم، وقوله: ضاحكا أي: مبتسما . البغوي، ٣٩١/٣

السؤال: كيف كان ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ الجواب:

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُۥ أَوْ لِيَأْتِينِّي بِسُلْطَنِ ثُبِينِ ۞ ﴾

أي: حجة واضحة على تخلفه، وهذا من كمال ورعه وإنصافه؛ أنه لم يقسم على مجرد عَقوبته بالعداب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعدر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. تفسير السعدي، ص٢٠٤ السؤال: كيف تدل الآية على ورع سليمان وتأنيه وعدم استعجاله ؟.

- ١. على من ولأه الله أمراً من الأمور أن يتفقد ما تولاه ويرعاه، ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَاَّ أَرَى ٱلْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَآبِينَ ﴿ ﴾ .
- ٢. تَبَسُّم فِي المواضع التي يحسن فيها التبسم، وإياك وجهامة الوجه الدائم، ﴿ فَنَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوِّلِهَا ﴾.
- ٣. إذا أنعم الله بنعمُ رٍّ على أحد والديك؛ فاشكره عليها؛ فإن النعمرِّ على الوالد نعمرَّ على الولد، والحمد والشكر من أسباب دوام النعم وثبوتها، ﴿ أُوزِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُرُ لِعُمَّنَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى ۗ ﴾.
- احذر الظلم، والتجبر، فإن عاقبة أهله إلى سفال والعياذ بالله تعالى، ﴿ وَحَحَدُواْ بِهَا وَاسْتِيقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلمًا وَعُلُوا فَانْظُـرْ كَيْف كَانَ عَنِقِبُهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ هِــ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ هِــ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

- تِأمل حياة النمل، أو استمع إلى برنامج علمي عن حياتها، ثم اكتب ثلاث فوائد من تلك المشاهدة، ﴿ حَتَّى إِذَا ۖ أَتَّواْ عَلَى وَاوِ ٱلنَّمْلِ فَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدَّخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ ٱلَّا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .
  - قُلُ: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْيَ أَنَّ أَشَّكُمْ ۖ يَعْمَتُكَ ٱلَّتِيٓ أَنَّعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحَانَرْضَنهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيلِحِينَ ۞ ﴾ . ٠٢.
    - جاهد نفسك في التخلص من الغيبة، واعزم على ألا تغتاب أحداً هذا اليوم، ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾
- تذكر ثلاث نعم اختصك الله بها، ثم اشكر الله- تعالى- عليها اقتداء بالأنبياء، ﴿ وَلَقَدْ ءَالَّيْنَا دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٧٩)

إِنِّي وَجَدتُ ٱمۡرَأَةَ تَمۡلِكُهُ مۡ وَأُوتِيَتۡ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيَطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ أَلَّا يَشَجُدُواْ يِتَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَاهَ إِلَّاهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۗ۞\*قَالَ سَـنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ۞ٱذْهَب يِبَكِتَنِي هَلْذَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمْ رَثُرٌ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَايرٌ جِعُونِ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُمُا ٱلْمَلَوُاْ إِنِّي ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِتَبُ كَرِيمُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ اللَّهِ ٱلرِّحَيْزِ الرِّحِيمِ فَ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهِ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمَّرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ۞قَالُواْنَحَٰنُأُوْلُواْقُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُري مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهِا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّوَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةٌ وَكَنَاكَ يَفْعَلُونَ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرةٌ يُرِمَيَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً الْمِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾

قَالَ قَتَادَةَ: رَحِمَهَا اللهُ، ورَضِيَ عَنَهَا، مَا كَانَ أَعِقَلَهَا فِي إسلامِهَا وَفِي شِرْ كِهَا!! عَلِمَتْ أَنَّ الهَدِيَّة تَقَعُ مَوْقِعًا مِنَ النَّاسِ. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: قَالَتْ لِقَوْمِهَا: إِنْ قَبِلَ الْهَرِيَّةُ فَهُوْ مَلِكُ فَقَاتِلُوهُ، وَإِنْ لَم يقبلها: فهو نبي؛ فاتبعوه. ابن كثير، ١٩٠/٦

السؤال: التعامل بحكمت قد يؤدي إلى الهداية، وضح ذلك من الآية ؟

﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُحْرِجُ ٱلْخَبَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُغْلِثُونَ 💮 ﴾ النمل: ٢٥

أي: يعبدوا الذي له الكمال كله بالسجود الذي هو محل الإنس، ومحط القرب، ودارة المناجاة، وآية المعافاة، فإنهم لو سجدوا له سبحانه لاهتدواً، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففات الشيطان ما يقصده منهم من الضلال. نظم الدرر في تناسب الآيات

السؤال: ما أثر السجود لله في حياة الإنسان؟

## ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكُندِبِينَ ﴿ ﴾

في قوله: " أصدقت أم كنت من الكاذبين " دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما صار صدق الهدهد عذرا. البغوي، ٣/٥٩/٣ السؤال: من سنن الأنبياء التثبت من الأقوال، وضح ذلك من الآية؟

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فيه: استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة. تفسير السعدي، ص٦٠٤

السؤال: ما المستحب في بداية الكتابة ؟.

الجواب:

﴿إِنِّي وَجَدَتُ آمْزَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنِي مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا

عُِنْ أَبِي بِكِرَة- رِضِيَّ اللهُ- عَتْهُ قالَ: لمَّا بَلغَ رَسُولَ اللهِ- صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ- إنّ أهلَ فارِسَ مَلكوا عَليْهِمْ بِتَتَ كِسْرَى قال: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة». تفسير البغوي،

السؤال: استخرج فائدة من الآية ؟.

الجواب:

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَسَاظِرةً إِمَّ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🖤 ﴾ النمل: ٣٥.

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلِتِ النِّهِمْ بِهَدِيَّةٍ } قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموَالُّ ، فإن كَان مَلْكاً دنيوياً؛ أرضاه المال، وإن كان نبياً؛ لم يرضه المال، وإنما يرضيه دخولنا في دينه، فبعثت إليه هدية عظيمة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٣٠ السؤال: كيف استطاعت ملكة سبأ أن تعرف صدق سليمان ؟وماذا تستّفيد من هذا

الجواب:

واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ١٩٢ السؤال: كيف تتصرف في الأمور المهمة؟

١. التثبت من الأخبار منهج قرآني يجب على المسلم الالتزام به، ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ 💮 🋊 .

﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّمُ ٱلْمَلَوُّا أَفَتُونِي فِيَ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٠) ﴾ النمل: ٣٧

- ٢. مشروعية إرسال العيون؛ للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده، ﴿ أَذَهَبِ بِّكِتَبِّي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾.
- ٣. يستحب في تأليف الكتب والخطب والرسائل أن يُبتدأ فيها بالبسملة، ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ۚ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ العاقل يعرف ضعف المرأة، فلاً يزج بها فيما وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَعَوْدُهُمْ اللهِ إِنِّي وَجَدَثُ آمَرًآهُ تَمَالِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ الأيصلح لها من الولايات وتحوها، ﴿ إِنِّي وَجَدَثُ آمَرًآهُ تَمَالِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمُا عَرْشٌ عَظِيمٌ 📆 🦓
- ٤. تذكر أن الشِيطان يصد العبد عن طاعة الله تعالى، ويزين له القبيح، ﴿ أَلَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٣٠٠ ﴾

- ١. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ .
  - ٢. قدّم هدية لأحد زملائك، لما فيها من توادّ القلوب، ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ ۚ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾.
- ٣. أنكر منكراً رأيته 🚅 الحي، فهذا الهدهد قام بإنكار الشرك، ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۗ 🚯 ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٠)

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَنِءَٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَىٰكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُوْتَفْرَحُونَ۞ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١ قَالَيَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوٰ أَيُّكُو يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْقُنِ مُسْلِمِينَ هَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلِجِّنِ أَنَاءُ اِتِيكَ بِهِءِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقَوَيُّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِء قَبَلَ أَن يَرْيَدَ إِلَيْكَ طَرْ فُكَّ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْمَقَقَرَّاعِندَهُو قَالَ هَنَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَأَشْكُرْأَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشْكُرُلِنَفْسِيَّةٍ ءوَمَنكَفَرَفَإِنَّ رَبِّغَيْثُكَرِيمٌّ۞قَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنُظُرْ أَتَهْ تَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلَكَذَاعَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُؤَّوَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَرِمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتَ تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاْ قَالَ إِنَّهُ وصَرَّحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٍّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظَامَّتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلِيمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَمْنِ، ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَمْكُمْ بَلْ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُمْ لَفْرَحُونَ 🖑 ﴾ النمل: ٣٦ فللعنى: أنتم تفرحون بما يهدى إليكم؛ لقصور همتكم على الدنيا، وحبكم الزيادة فيها، ففي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى . تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ١٩٥

السؤال: الداعية إلى الحق والهدى لا ينبغي له الاغترار بزخرف الدنيا. كيف تستنبط هذا من الآية؟

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَىٰنِ، ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بَهِديَّتِكُمْ لَفُرَحُونَ ٣٣٪ ﴾

إنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها، على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا، لأنه قال لها في كتابه: " ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين " ، وهذا لا تقبل فيه فديت، ولا يؤخذ عنه هديت، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قُبول الهدية بسبيلٌ، وإنماً هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل، وأما الهدية المطلقة للتحبّب والتواصل؛ فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال . القرطبي، ١٥٩/١٦ السؤال: لم رد سليمان- عليه السلام- الهدية؟

## ﴿ قَالَيْنَا يُهَا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴿ ۖ ﴾ [النمل:٣٨]

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده- بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا؛ ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته، ويعرفها بذلك قدرة الله، وعظيم شأنه- أنها خلفته في بيت في جوف أبيات؛ بعضها في جوف بعض، مغلق، مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله، بغير فتح أغلاق وأقفال، حتى أوصله إلى وليه من خلقه، وسلمه إليه، فكان لها في ذلك أعظم حجَّّة، على حقيقة ما دعاها إليه سليمان، وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. تفسير الطبري، ١٩ /

السؤال: لماذا طلب سليمان إحضار عرش الملكة دون سائر ملكها ؟

قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَنْلُوَيْنَ ءَأَشْكُرُأُمَّ أَكُفُرُّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ 🖤 🆫 وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة. التحرير والتنوير، ١٩ / ٢٧١

> السؤال: كيف دلت الآية الكريمة على فضل العلم والحكمة؟ الجواب:

> > ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِنكِ أَنَّا عَالِيكَ بِهِ عَبِّلَ أَن يَرْبَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِينَلُونِيٓ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرٌّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةٍ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ 💮 🥻

> > {مِن فَضِّلِ رَبِّي } أي: تفضله- جل شأنه- عليّ من غير استحقاق ذاتي لي له، ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه وتعالى. تفسير الألوسي، روح المعاني ١٠ / ١٩٩ السؤال: من أعظم الشكر للنعمة نسبتها إلى المتفضل بها سبحانه. بين ذلك من الآية؟

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَناْ ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَلَا امِن فَضْلِ رَبِي لِينَالُونِي ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةٍ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ۖ 💮 🥻 النمل: ٤٠

إشارة إلى أن من خدم كتابا حق الخدمة كان الله - تعالى كما ورد في شرعنا - سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي: إنه يَفْعَل لَهُ مَا يَشَاء. نَظم الدَّررَ فِي تَنَاسِبُ ٱلآياتُ وَالْسُورِ، ١٤ / ١٦٤، السؤال: بين فضيلت العلم بكتاب الله من الآيت؟

الجواب:

الجواب:

# ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيَّةٌ كُرِيمٌ ۖ ۞ ﴾

"ومَّنْ شَكَرَ فإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ"، أي: يعود نفع شكره إليه، وهو أن يستوجبِ بهِ تمِام النعِمج ودوامها؛ لأن اَلشِكر قِيد النعمة المُوجودة وصيّد النعمة المفقودة، "وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيًّ "، عن شكره، "كرِيمٌ "، بالإفضال على من يكفر نعمه. البغوي، ٣٠٤/٣ السؤال: ما فائدة شكر النعمة ؟

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَّا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ.

الجواب:

## التوجيهات

١. أهل الآخرة لا يضرحون بالدنيا، وأهل الدنيا لا يضرحون بالآخرة، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَـنِ اللّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَـنَكُمْ بِلَ أَنتُمْ بِهِلِيَّكُو نَفْرَحُونَ ﴿ ﴾. ٢. اعلم أن أجل النعم هي نعمة الدين، وأما الدنيا فهي إلى زوال، لا يلتفت ولا يركن

المؤمن إليها، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ شُلَيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَنْنِ ، ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَآ ءَاتَنكُم ﴾.

٣. تأمل في اجتماع الوصفين: الغنى والكرم لله عز وجل، ﴿ ۖ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ ۖ ۖ

- تذكر خمسا من النعم التي أنعم الله بها عليك، ثم اشكره عليها؛ حتى يبارك لك فيها، ﴿ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُۥ قَالَ هَذَامِن فَضْلِ رَقِي لِبَالُونِ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّا كَيْتُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَنَكُفُرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴾ .
  - رَحَبُ رَسَالَة تَبِينَ فَيُهَا خَطِرَ تَقَدُّيم الدنيا على الدين، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْكَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَـنِ ٓءَ اللّهُ خَيْرٌ مَمَّآ ءَاتَـكُم ﴾. القي كلمة، أو اكتب رسالة عبر الهاتف الجوال، تحذر فيها من الرشوة، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ شُلِيَكَنَ قَالَ أَتُمِذُّ وَنَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَنكُم ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨١)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا أَنِ اعْبُدُ وَاللّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقًا لِيَعْوَمِ لِمِتَسَتَعْجُولُونَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقًا لِيَعْوَمِ لِمِتَسَتَعْجُولُونَ بِالسّيِغَةِ قَبْلَ الْمَسْتَةُ وَلَا لَسَتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ مَنَ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ مَنَ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ مَنَ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ مَنَ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ اللّهَ لَعَلَيْ فَلَا اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ اللّهَ لَعَلَيْ اللّهَ لَعَلَيْ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ اللّهَ لَعَلَيْ فَيْ اللّهَ لِعَلَيْ اللّهَ لَعَلَيْ اللّهَ لَعْمَ اللّهُ وَصَالَ فِي اللّهِ لِيَنْ اللّهُ وَتَعْلَيْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَصْلِحُونَ هَا لَوْلَا اللّهُ وَلَا يَشْلُحُونَ هُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَكُونَ وَلَا يَعْلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿ فَتِلْكَ بُبُوتُهُمْ خَاوِكَةً إِمَا ظَلَمُواًّ إِنَ فِى ذَاكِ كَاَّبَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ النمل: ٥٦

وفي هذه الآية على ما قيل دلالة على أن الظلم يكون سببا لخراب الدور.

وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله- تعالى- أن الظلم يخرب البيوت، وتلا هذه الآية، وفي التوراة: ابن آدم لا تظلم؛ يخرب بيتك، قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم، إذ خراب بيته متعقب هلاكه، ولا يخفى أن كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سببا لخراب البيوت مما شوهد كثيرا في هذه الأعصار. تفسير الألوسي، روح المعاني ١٠ / ٢٠٩ السؤال: ما أعظم عواقب الظلم؟

الجواب

٢ ﴿ قَالُواْ اَطَيْرَنَا بِكَ وَبِهَن مَّعَكَ قَالَ طَهَ مِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۚ بَلۡ أَنتُمْ قَوُّمُ تُفْتَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

ولا شيء أضر بالرأي، ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة، أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا؛ فقد جهل القر<mark>طبي، ١٨١/١٦</mark>

السؤال: بين خطر الطيرة على الإنسان ؟

بجواب:

٣ ﴿ وَمُكَرُواْ مَكُرُ وَمَكُرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠٠ ﴾

سمّى الله تآمرهم مكرا؛ لأنه كان تدبير ضُرّ في خفاءٍ. التحرير والتنوير، ١٩ / ٢٨٤

السؤال: لم سمي التآمر مكرا في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْمِرُونَ ﴿ ﴾ النمل: ٥٤ أي: الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر، وتستقبحها الشرائع. تفسير السعدي، ص٦٠٧

السؤال: ما وجه تسمية جريمة قوم لوط بالفاحشة؟. الحداب:

م قَالُواْ اَطَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَ<u>تَ بِرُكُمْ</u> عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

[اطَّيْرَنَا بِكَ وَہِمَنَ مَعَكَ} زعموا -قبحهم الله- أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية، فقال لهم صالح: {طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ} أي: ما أصابكم إلا بدنوبكم، {بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفُتَنُونَ} بالسراء والضراء، والخير والشر؛ لينظر هل تقلعون وتتوبون، أم لاَّ؟. السعدي، ١٠٦/١ السؤال: ما أسباب الحوادث والمصائب التي تقع على الإنسان ؟

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُواًّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

ولما خص الله عملهم بوصف الظلمٍ من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد؛

كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثراً في خراب بلادهم. التحرير والتنوير، ١٩ / ٢٨٥ السؤال: لمَ اقتصرت الآية الكريمة على ذكر الظلم من أسباب عناب قوم ثمود؟

التوجيهات

الجواب:

ا. نصرة الله- تعالى- الأوليائه، وحفظه لهم، ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ
 يَـنَّقُونَ ﴿ اللهِ ﴾ .

٢. الإيمان والتقوى سبب للنجاة من العذاب الأليم الدنيوي والأخروي، ﴿ وَأَغِينَا لَا اللهِ عَلَى اللهِ

تذكر أن من مكر بالناس؛ مكر الله به، وأن العاقبة السيئة راجعة عليه، ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرًا مَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُون ﴾ .

﴿ قَالُواْ أَظَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۚ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَـنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

"قَالُ طَائِرُكُمْ عِتْدَ اللهِ"، أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره، وهو مكتوب عليكم، سمي طائرا لسرعت نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. البغوي، ٤٠٧/٣

السؤال: لم سمي القضاء بالطائر ؟ الجواب:

- ١. اخبر صديقًا لك أن حكم الطيرة لا يرتبط بالطيور فقط، بل في كل شئ تتشاءم منه ﴿ قَالُواْ اَطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُم فَوْمٌ تُنْسَنُونَ ﴿ ۖ ﴾ .
- ٢٠ احفظ الدعاء الوارد في كراهية الطيرة: وهو قوله: "اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك"، ﴿ قَالُواْ أَطَيَّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
   تُقْتَنُونَ (١٠) ﴾
  - ٣. ادع الله أن يجعل ما يدبّره الكفار الأهل الإسلام تدميراً لهم، ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمِينَ ﴿ ۖ ﴾ .
  - استغفر الله- تعالى- فالاستغفار سبيل الرحمة، ﴿ قَالَ يَنفُوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ إِلسَّ يِنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّه لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ١٠ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٢)

هَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ الْآنَ قَالُواْ أَخْرِجُواْ الْ لَوْلِينَ قَرْيَحُواْ الْ لَوْلِينَ قَرْيَحُواْ الْ لَوْلِينَ هَوْ اَلْمَالُونَ الْمَالُونِينَ هُوَاْ مَعْلَانَا لَوْلِينَ هُوَاَ مَعْلَانَا مَعْلَانَا مَعْلَانَا الْمَعْلَانَا مَعْلَانَا الْمَعْلَانَا عَلَيْهِ مِقَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِقَالَكُونَ الْمَعْلَانَا مَعْلَانَا الْمَعْلَانَا الْمَعْلَانَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَانَا اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَانَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَانَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

ا ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْ ءَالَ لُولِ مِن قَرْمَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنْطَهَّ رُونَ ﴿ ۞ ﴾ البلاء موكلٌ بالمنطق، فهم قالوا: (أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)، ومفهوم هذا الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث والقذر، المقتضي لنُزول العقوبة بقريتكم، ونجاة من خرج منها. تفسير السعدي، ص١٠٧

السؤال: كان منطقُ قوم لوط سببا لهلاكهم، بَيِّن ذلك؟ الحواب:

٢ ﴿ فَأَجَيْنَـٰهُ وَأَهَلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَـهُ، قَذَّرْنَـٰهَامِنَ ٱلْغَـٰبِينَ ۞ ﴾

أي: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءا لهم على دينهم، وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط؛ ليأتوا إليها، لا أنها كانت تفعل الفواحش؛ تكرمة لنبي الله- صلى الله عليه وسلم-، لا كرامة لها. تفسير ابن كثير، ٣٩٦/٣

السؤال: لماذا أهلكت امرأة لوط؟ وما وجه موافقتها لقومها؟.

جواب:

وَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلْهَوْمَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى عَاللَهُ خَدَّرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَى الرَّسُلِ النَّذِينَ سَبَقوهُ قَدْرًا لِقَدْرِ مَا تَجَشَّمُوهُ فِي نَشْنِ الدّينِ الدّينِ الحق. التحديد والتنوير ، ٢٠ / ٦

السؤال: لماذا جاء الأمر بالسلام على الرسل بعد حمد الله تعالى؟ الجواب:

النماذ على الله على على عبد الله على عبد الله على عبد الله على الله عبد الله عبد الله على الله النماد ٥٩ والمعنى: أن هذا الحكم المستمر بنجاة الرسل وأتباعهم، وهلاك الكافرين وأشياعهم، دليل قطعي على أن الإحاطة لله في كل أمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ١٨٤

السؤال: علامَ يدل استمرار هلاك المجرمين ونجاة المؤمنين في النهاية ؟ الجواب:

﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهُ مَا لَذَكَرُونَ أَءِكَهُ مَّعَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَذَكَرُونَ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَكُمْ الْأَرْضِ ﴾ أي: فيما يخلف بعضكم بعضاً، لا يزال يجدد ذلك بإهلاك قرن، وإنشاء آخر إلى قيام الساعة. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ١٩١ الساعة. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ١٩١ الساعة، ماذا تستفيد من ذلك؟

﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَاۤ أَنْهَدُا وَجَعَلَ لِمَارَوَاسِى وَجَعَلَ بَيْرَى ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَوَلَهُ مَعَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ اللَّ ﴾

وهذا تدبير عجيب، ولا يُدرك تهام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في المعلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء، متحركة في كل لحظة، وهي مع ذلك قارة فيما يبدو لسكانها، فهذا تدبير أعجب، وفيه مع ذلك رحمة ونعمة، ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين، مضطربين، ولكانت أشغالهم مُعنتة لهم. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٣ السؤال: كيف ندرك عظمة تدبير الله- تعالى- للأرض ؟

لجواب:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءَكَ مُّعَ

ضمن الله – تعالى – إجابت المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص، وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده – سبحانه – موقع وذمت، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر . القرطبي، ١٩٣/١٦ السؤال: لماذا يجيب الله – تعالى – دعاء المضطر ؟

الحواب:

## التوجيهات

- ا. بيان طريقة الظالمين أنهم إذا أعيتهم الحجج والبراهين؛ يفزعون إلى القوة، ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِيقُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَيَكُم إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَطَهَّرُونَ ۞ ﴾.
   ينطَهَرُونَ ۞ ﴾.
- لاء إذا أدمن على قبح قول أو عمل؛ يصبح غير قبيح عنده، ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَاللَّهُ لِمِن قَرْمِتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَطَهَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.
- ٣. سنة إنجاء الله أولياءه، وإهلاكه أعداءه بعد إصرار المنذرين على الكفر والمعاصي
   ﴿ فَأَغَينَكُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ, قَدَّرْنَهَا مِن ٱلْغَيْرِينَ ﴿ ﴾ .

- ا. تذكر خمسا من عجائب قدرة الله في المخلوقات؛ ليزداد يقينك وإيمانك بوحدانية الله تبارك وتعالى، ﴿ أَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
   فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاكَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ تُنْبِعُواْ شَجَرَهَا أَوَلَهُ مَعَ اللَّهُ مَعُ اللَّهِ مَعْ مَقْومٌ يَعْدِلُونَ ﴿ ).
- ادع الله- تعالى- وألح عليه في الدعاء أن تكون من أهل المجنّا وأن يرزقك التوفيق في كل حاجة من حوائجك، ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفَكَاءُ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مُ مَعَ ٱللّهُ قَلِي لِلا مَّا لَذَكَرُوك ﴿ آَلَ لَا مَا لَدُكُوك ﴾ .
  - ادع الله تعالى أن يرزقك العفة والطهارة، ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوۤا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ۗ إِنَّهُم أُنَاسٌ يُطَهَّرُونَ ۖ ﴿ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٣)

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَـا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّايَعْ لَمُرْمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞بَلَأَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۚ بَلْهُ مِ مِّنْهَا عَـمُونِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّاتُزَبًا وَءَابَ آؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَاهَاذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَدْذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأَوَّ لِينَ ٥ قُلْسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُارُواْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَخَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْ كُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضَّلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْ لَرُمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآبِهِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَب مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ 🎱 ﴾

ًﺎ أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة؛ فانقطع دابر عقيدة الإشراك ثني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك؛ وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة، وإخبار الجن. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٩

السؤال: أبطلت الآيات الكريمة أثرا من آثار الشرك، فما هو؟

﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِنْهَ ۚ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١١٠ ﴾

فانتقل في الإخبار عن أحوال هؤلاء المكنبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك، واستبعادهم وقوعه، أي: وبسبب هذه الأحوال ترحَّل خوف الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسهل عليهم تكذيب الحق، والتصديق بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات؛ فخسروا دنياهم وأخراهم. تفسير السعدي، ص٦٠٩

السؤال: ما السبب الذي جعل الكفار مقدمين على أنواع المعاصي، ومتجرئين عليها؟.

## وَقُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَا ١٦٩.

ثم وعظهم- تعالى- بحال من كذب من الأمم، فأمر نبيه أن يأمرهم بالسير، والتطلع على حال مجرمي الأمم، وبالحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك . المحرر الوجيز فيُّ تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ٢٦٩

السؤال: ما الفائدة من قراءة سير المجرمين وتاريخهم؟

كانتٍ الرحمة غالبة على النبي- صلى الله عليه وسلم- والشفقة على الأمة من خلاله ، فلما أُنذر المكذبون بهذا الوعيد؛ تحركت الشفقة في نفس الرسول- عليه الصلاة والسلام- فربط الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به. التحرير والتنوير، ٢٠ / ٢٦

السؤال: كيف دلت الآية على رحمته- صلى الله عليه وسلم- بالخلق؟

﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ٧٠٠ ﴾

# ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ مَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُوبَ ۞ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ

وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ اللَّهُ ﴾

<u>وهذ</u>ا خبر خاص بالنبي- صلى الله عليه وسلم- تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله؛ لأن أزمنة التّأخير أزمنة إمهال، فهم فيها بنعمة. التحرير والتنوير،٢٠ / ٢٨

> السؤال: تأخير العذاب أثر من آثار رحمة الله تعالى. بين ذلك؟ الجواب:

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةَ بِلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۗ ٣ ﴾ والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به . القرطبي، ٢٠٤/١٦

> السؤال: إذا اختلفنا في أمر من الأمور؛ فأين نجد المخرج ؟ الجواب:

## ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ النمل: ٧٤

وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم، وتقديم الاكتنان؛ ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلا، أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح . تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٢٢٨

السؤال: ما فائدة تقديم علم ما تكنه صدورهم على ما يعلنون؟ وكيف تستدل من الآيت على أهمية أعمال القلوب؟

## التوجيهات

- عِدِم التصديق باليومِ الآخر يجعل العبد متجرئاً على المعاصي والعياذ بالله، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ ۚ أَءِذَا كُنَّا تُرُبِّأُ وَءَابَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ۖ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۗ ﴾ .
- ٢. اتباع هدي القرآن فيه العصمة من الاختلاف والفرقة، ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّانَ يَقُشُ عَلَى بَيَّ إِسْرَةِ بِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ۖ ﴾ .
- حصرِ علم الغيب في الرب تبارك وتعالى، فمن ادعى أنه يعلم ما في غد؛ فقد كذب، ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيِّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُوك 🐿 ﴾.
- قد يصيب المؤمن الحزن والضيق بسبب صدود المكذبين، وإعراض المجرمين، فلا تحزِن عليهم، ولا تضق ذرعاً بحالهم، ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ .

- تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك، ثم اشكر الله- تعالى- عليها، ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكَّ أَكَّمُ لُم يَشْكُرُونَ ۖ ﴾ .
- قل: اللهم اغفر لي ما أعلنت، وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ﴿ وَإِنَّرَيَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ .
  - انصح من يبحثون عن الغيب من خلال النجوم أو المشعوذين، ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ ۞ ﴾.
    - اقرأ وتأمل في مصارع الظالمين، ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِيَةُ ٱلْمُجْمِينَ ١٠٠٠ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٤)

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ م بِحُكْمِيةً-وَهُوَٱلْعَزِيرُٱلْعَلِيمُ۞فَتَوَكَّلْعَلَىٱللَّهِۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ۞إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَا دِي ٱلْعُمْ عَن ضَلَالَتِهُمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَافَهُ مِمُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِرْ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَاتِكَةً مِّرِي ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِحَايَنِيَّنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَقَجَامِّمَن يُكَذِّبُ بَايَلِيَنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَى إِذَاجَاءُ و قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَتِي وَلَوْ يُحِيطُو إِيهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَامَتُواْ فَهُمْ لَا يَنطِ قُونَ ﴿ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسُكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكِتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ۞وَتَرَى ٱلِلْبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّمَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِٱلَّذِي ٓ أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ هُ

﴿ وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧٠ ﴾

وأما كونه رحمت لهم؛ فلأنهم لما اهتدوا به؛ قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم، واستقامت أعمالهم، واجتماع كلمتهم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة. التحرير والتنوير،٢٠ / ٣١

> السؤال: كيف كان القرآن الكريم رحمة للمؤمنين؟ الجواب:

﴿ وَإِنَّهُۥ لَمُذَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ النمل: ٧٧

وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين؛ لأنهم المنتفعون به. تفسير الألوسي، روح المعاني،١٠ / ٢٢٩

السؤال: لماذا خص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالم كله؟ الجواب:

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠٠٠ ﴾

(إنك على الحق المبين) الواضح، والذي على الحق يدعو إليه، ويقوم بنصرته، أحق من غيره بالتوكل؛ فإنه يسعى في أمر مجزوم به، معلوم صدقه، لا شك فيه ولا مريَّد. تفسير

السؤال: ما علاقة التوكل بكون النبي- صلى الله عليه وسلم- على الحق المبين؟.

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (١٠٠٠)

قال قتادة: كيف ينطقون؟ ولا حجة لهم . البغوي، ١٨/٣

السؤال: لماذا سكتوا عن النطق، فهم لا ينطقون ؟ الجواب:

السؤال: لم شبه هؤلاء بالموتى وبالصم ؟ الجواب:

﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ۞ ﴾

إلى الخير؛ أعرضوا وولوا ،كأنهم لا يسمعون. القرطبي، ٢٠٥/١٦

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآينتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

(إنك لا تسمع الموتى) يعني: الكفار لتركهم التدبر، فهم كالموتى، لا حس لهم، ولا عقل...

(ولا تسمع الصم الدعاء) يعني: الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ، فإذا دعوا

﴿ لِلْقَوْمِ بُؤُمِنُونَ ﴾ أي قضيت بأن إيمانهم لا يزال يتجدد، فهم كل يوم في علو وارتفاع. نظم الدررية تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٢٢٢ السؤال: ما فائدة التعبير بالفعل المضارع (يؤمنون)؟

الجواب:

﴿ وَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرًا

ويقال: إن الله- تعالى- وصف الجبال بصفات مختلفة؛ ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها، وإبراز ما كانت تواريه، فأول الصفات الاندكاك وذلَّك قبل الزلزلة، ثُم تصير كالعهن المنفوش، وذلك إذا صارت السماء كالمهل، وقد جمع الله بينهما فقال: " يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن " ، والحالة الثالثة ۖ أن تصير كالهباء، وذلك أن تنقطع بعد أن كانت كالعهن، والحالة الرابعة أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها، والأرض تحتها غير بارزة؛ فتنسف عنها لتبرز، فإذا نسفت؛ فبإرسال الرياح عليها ، والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض؛ فتظهرها شعاعا في الهواء كأنها غبار، فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجسادا جامدة، وهي بالحقيقة مارة إلا أن مرورها من وراء الرياح؛ كأنها مندكة متفتتة ، والحالة السادسة أن تكون سرابا، فمن نظر إلى مواضعها؛ لم يُجد فيها شيئا منها كالسراب. القرطبي، ٢٢١/١٦ السؤال: كم عدد المراحل التي تمر بها الجبال يوم القيامة ؟

### التوجيهات

- الهداية والرحمة من مقاصد القرآن الكريم، واستشعار هذا المعنى مفيدٌ جدا لقارئ القرآن، ﴿ وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .
- التوكل على الله زاد الداعية فيما يواجه من تعب ونصب، أو إعراض واستهزاء، ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ ﴾ .
- ٣. كل خلاف بين الناس- اليوم- سيحكم الله- تعالى- بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل، ويوفي الكل؛ ما له أو عليه، وهو العزيز العليم، ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ .
- الواجب على السلم وطالب العلم أن يتوقف عن أي مسألة ليس له فيها علم؛ حتى ينكشف له الحق، فلا يتكلم إلا بعلم، ﴿ حَتَّى إِذَا جَاَّءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَوْ تُحِيطُواْ بَهَا عِلْمًا ﴾.

- انظر إلى جبل، أو إلى صورة له، ثم اقرأ قول الله- تعالى- متأملا في المراحل التي سيمر بها يوم القيامة ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُ مَرَ السَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٌ إِنَّهُ، خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 🚳 🗞
  - سى المستمع الى محاضرة أو موعظة، واعمل بما سمعت، ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلِا نُشِعُ ٱلثُّمَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِنَ ﴿ ﴾ .
  - ٣. ادع الله أن يجعل القرآن حجة، ورحمة لك، ﴿ وَإِنَّهُ مُلَدًّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِينَ ۚ ﴿ ﴾ .
     ٤. اذكر الله- تعالى- في وقت سكن الخلق في الليل، ﴿ أَلَرْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا أَلْتِلَ لِيسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا أَلْتِلَ لِيسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا أَلْتِلَ لِيسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٥)

مَنجَاءَ بِٱلْخَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرٌ مِنْهَا وَهُمِرِمِن فَزَعِ يَوْمَ بِإِءَ امِنُونَ ٥ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُتُوتَعْمَلُونَ۞إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيَّةً وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ــ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَـمُدُيلَةِ سَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

## المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطق بِتْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

طسَمَ ٥ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْ لُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَامُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّ فِرْعَوْرِتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْى مِنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ۞وَنُرِيدُأَن نَكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَكَهُمْ أَجِمَّةً وَنَجْعَكَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَيِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ ١٠ ﴾

ويرجع هذا إلى الإضعاف، فإن الله- تعالى- يعطيه بالواحدة عشرا، وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدي، قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد. القرطبي، ٢٢٤/١٦

السؤال: كيف يكون فعل الحسنة خير للعبد ؟

# ﴿ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُنُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْشُلِمِينَ ۞ ﴾ النمل: ٩١

فقال: {ٱلَّذِى حَرَّمَهَا} تذكيراً لهم بنعمته- سبحانه- عليهم، وتربيته لهم بأن أسكنهم خير بلاده، وجعلهم بذلك مهابت في قلوب عباده، بما ألقى في القلوب من أنها حرم، لا يسفك بها دم، ولا يظلم أحد، ولا يباح بها صيد، ولا يعضد شجرها، وخصها بذلك من بين سائر بلاده، والناس يتخطفون من حولهم، وهم آمنون؛ لا ينالهم شيء من فزعهم وهولهم. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ /

> السؤال: نعمة الأمن من أعظم النعم، ما الواجب على السلم تجاه هذه النعمة؟ الجواب:

# ﴿ وَيَرَى ٱلِجْمَالَ يَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيِيرًا

كِل مِا خِلقِهِ اللهِ فله فيه حكمة كما قال: ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ٱلْقَنَّ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ وقال: ﴿ ٱلَّذِيَّ ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلُقَهُۥ ﴾. وهو سبحانه غني عن العالمين، " فالحكمة " تتضمن شيئين : أحدهما: حكمة تعود إليه؛ يحبها، ويرضاها.

و الثاني: إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها، ويلتذون بها. مجموع الفتاوى، ٨ / ٣٥-

السؤال: كل ما خلقه الله- تعالى- فيه حكمة، بين ما الذي تتضمنه حكمته سبحانه؟

# ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَاإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنِ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

فإليهم يسٍاق الخطاب، ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإبمِان ما يُقبلون ِبه على تدبر ذلك، وتَلقيه بالقبول، والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون إيماناً ويقيناً، وخيراً إلى خيرهم، وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه الله عنهم. تفسير

السؤال: من المستفيد من قصص الأنبياء ؟.

# ﴿ إِنَّ فِرْعَوْبَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَتَنَآءَهُمْ

وَيَسْتَحْيِ دِنِسَآ اهُمُ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ القصص: ٤

{شِيَعًا } أي: فرقاً يتبع كل فرقة شيئاً وتنصره، والكل تحت قهره وطوع أمره، قد صاروا معه كالشياع، وهو دق الحطب، فرق بينهم لئلا يتمالؤوا عليه، فلا يصل إلى ما يريده منهم، فافترقت كلمتهم، فلم يحم بعضهم لبعض، فتخاذلوا فسفل أمرهم. <mark>نظم الدرر</mark> في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٢٤٠

السؤال: من أهداف الأعداء —دائما- تفريق صف المؤمنين، ما أثر التفرق على الصالحين ؟

﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرَءَانَّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِينَ

﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ اللَّهُ رَّءَانَ } أي: أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد؛ لكفايته في الهداية إلى طريق الرشاد، وقيل: أي أواظب على قراءته؛ لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئا فشيئا، فإن المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الإلهية والأسرار القدسية. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٢٤٨ السؤال: ما أثر المواظبة على قراءة القرآن الكريم؟

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيبَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَنْنَآءَهُمْ وَيُسْتَحْيِ مِنْ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ مُلَّاتِكُ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ ﴾

وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله ﴿ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر. التحرير والتنوير، ٢٠ / ٦٦

السؤال: لماذا وصفت عظمة فرعون وتكبره بقوله تعالى: ﴿ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؟

الجواب:

- يسِّر الله القرآن ما جعل مجرد تلاوته هداية للخلق، ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ أَلْقُرْءَانُّ فَهَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ .
- إن الله ليملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يفلته، فهذا فرعون طال ظلمه، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلُهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَنْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي لِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .
- عليك بعمل الحسنات قدر إمكانك؛ لتلقى خيرا منها يوم القيامة، ولتأمن يوم الفزع الأكبر، ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَهِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ ١٠

- اعمل عملاً صالحاً، وسل الله- تعالى- أن يضاعف لك أجره، ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَرُّمَنُهَا وَهُمْ مِّن فَيْعٍ يَوْمَدٍ عَامِنُونَ ۞ ﴾ . اقرأ سورة من سور القرآن الكريم بتدبر وتفهم، ﴿ وَأَنْ أَتُلُوا ٱلْقُرْءَانُّ فَعَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَتَن قل: اللهم أرني الحق حقاً، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً، وارزقني اجتنابه، ﴿ وَقُلِ أَخْمَدُ يَّهِ سَيُرِيكُرُ ءَاكِنْهِ فَنَعْ وَفَرَاكُ يَعْفِلُ عَثَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ . إذع الله- تعالى- أن يهلك المفسدين في الأرض، ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهَلُهَا شِيمًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمُّ وَيَسْتَخْي دِيْسَاءَهُمْ أَيْفُهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .
- ادع الله تعالى أن يمنّ على المستضعفين في الأرض من المسلمين بالنصر والتمكين ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنّ عَلَى ٱلّذِيرَ ۖ ٱسْتُصْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَبَجْعَلَهُمْ ٱلْوَارِثابِينَ 🕔 🔏 .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٦)

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْتِ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٓ أَيِّرُمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيكَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَاتَخَافِي وَلَا تَخَزَنَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَارَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلِطِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّحِذَهُۥولَدَاوَهُـمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَلرِغَّا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلَوْلَآ أَن زَبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَقُصِيةٌ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنجُنُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُفَقَالَتْ هَـلَ أَدُلَكُمُ عَلَىٰٓ أَهْل بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ا فَرَدَدُنَهُ إِلَى أَمِّهِ عَكَ تَقَرَّعَيْ نُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَثْرِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِى أَلْيَمِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَزَفِيٌّ إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

فبين أنه يلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم؛ وذلك إيحاء إليهم؛ وإن لم يكونوا أنبياء. تفسير شيخ الإسلام، ٧٠/٥

بينت الآية الكريمة فضل الله- تعالى- على المؤمنين، بين ذلك؟ الجواب:

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَيْرَ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْفِيهِ فِى ٱلْبَيْرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِي ۖ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 

إن العبد- ولو عرفُ أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه- فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمِرَ بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله؛ فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت في رده، وأرسلت أخته لتقصّه وتطلبه. <mark>تفسير السعدي، ص٦١٩</mark> السؤال: إرسال أم موسى أخته لتنظر ماذا حصل في أمره، هل ينلفي ذلك الإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى؟.

# ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أَمِر مُوسَىٰٓ أَنَ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَدِ وَلَا تَخَافِي وَلَا

تَحَّزَفَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🖤 ﴾

وإنما أمرها الله بإرضاعه؛ لتقوى بُنيته بلبان أمه، فإنه أسعد بالطفل في أول عمره من لبان غيرها، وليكون له من الرضاعة الأخيرة- قبل القائه في اليم - قوت يشد بنيته فيما بين قدفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه، وإيصاله إلى بيت فرعون. التحرير

السؤال: لماذا أمرت أم موسى بإرضاعه قبل إلقائه إلى البحر؟

فقدُّر الله- تِعالى- أِنه نفع امرأة فرعون؛ التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها،

﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْ نَتَّخِذُهُۥ وَلَدًا ﴾

وأحبته حبا شديدا، فلم يزل لها بمتزلِّم الولد الشفيق حتى كبر، ونبأه الله وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضي الله عنها وأرضاها. تفسير السعدي، ص١١٣ السؤال: هل انتفعت امرأة فرعون من شفقتها على موسى؟.

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَيْرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ ـ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ﴾

فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت؛ ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. تفسير السعدي، ص٦١٣

﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْكَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتْلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا

وجود الصالحين مِن بين المفسدين يخفف من الأواء فساد المفسدين، فإن وجود امرأة

فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل؛ مع أنه تحقق أنه إسرائيلي. التحرير

السؤال: وجود الصالحين بين المفسدين يخفف من الفساد، بين ذلك؟

السؤال: ما علاقة الجزع بزيادة الإيمان ونقصانه؟.

الحواب:

## التوجيهات

- التمكين في الأرض يحتاج إلى صبر، وإعداد، وبذل جهد، ﴿ وَنُمَّكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَامِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ 👣 ﴾
- الصبر عند المصائب يزيد من إيمانُ العبد، ﴿ لَوْكَا ۚ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ
- ٣. تأمل في عظيم فضل الله تعالى فإنه يعد أم موسى في لحظة كربتها بالفرج مع فضل عظيم، وهو جعل ابنها نبيا مِرِسلا، فأي كرامة أعظم من ذلك، وهكذا تأتي المنح مع المحن، ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَى ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

# ﴿ وَأَصْبَحَ فَقَادُ أَمِرَ مُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ ـ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴾

قيل في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِرُ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِعَ بِهِ ـ لَوْلَا أَن زَبَطْنَا عَلَى

قُلِِّهَا ﴾ قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. مجموع الفتاوى، ١٠ / ٢١٩ السؤال: حب الأم لأولادها عظيم، بين ذلك من خلال الآية؟

- ١. ادع الله للمسلمين بالنصر والتمكين، ﴿ وَنُدَكِّنَ هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُوكِى فِرْعَوْت وَهَدَكنَ وَجُنُودَهُ مَا عِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُون ﴾ .
  - ٢. استعذ بالله من الهم والحزَن، ﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَزَفِيُّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ .
- ٣. سل الله— تعالى— أن يهب لك من زوجك وذريتك قرة أعين، ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْبَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۖ لَانَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوَّ نَتَخِذُهُۥ وَلَدُّا وَهُمْمُ لايَشْعُرُوبَ ۞ ﴾ .
  - ٤. ادع الله– تعالى– أن يربط على قلبك، ويثبتك في السواء والضواء، ﴿ لَوَلَآ أَنۡ رَبَّطۡنَكَا عَلَىۡ قَلْبِهَـا لِتَكُوۡرَكِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .
  - ه. 🏾 اطع أمك، وتذكر محبتها لك ورهمتها بك صغيرًا، ﴿ وَأَصَّبَحَ فَوَادُ أُمِّر مُوسَىٰ فَنرِيًّا إِن كَادَتْ لَنْبَدِي بِهِۦ لَوْلَآ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِمَا لِيَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيرِ ﴾ ﴿



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٧)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَأَسْتَوَى ٓءَ اتَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَارَجُايَن يَقْتَيَلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ ِ وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّيَّةٍ ﴿ فَٱسْتَغَنْهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُقِهِ عَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰعَلَيْهُ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ رَعَدُوُّ مُّضِلُ مُّبِينٌ ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَامَتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَ رَلَهُ ۚ إِنَّهُ و هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۞فَأَصْبَحَ فِٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقُّ فَإِذَا ٱلَّذِيٱسۡ تَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرُيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأُمُسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَاٱلْمَدِينَةِ يَشْعَىٰ قَالَ يَنُمُوسَىٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَّ تُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفَايَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نِجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشَدَّهُ. وَٱسْتَوَىٰ ءَاللَّيْنَهُ حُكُماً وَعِلْمَا وَكَذَٰلِكَ بَحِزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّا ﴾

(وكذلك نجزي المحسنين) في عبادة الله، المحسنين لخلق الله، نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم، ودلٌ هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. <mark>تفسير السعدي، ص٦١٣</mark>

السؤال: دلت الآية على عظيم جزاء الإحسان، بَيِّن وجه ذلك.

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ بِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ ءَ وَهَذَا مِنْ شَيعَنُهِ ءَ وَهَذَا مِنْ عَدُوَّةً وَ فَاسْتَغَثَكُهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَنِهِ ءَ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَذُوِّهِ ء فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَينَ ۖ إِنَّهُ عَدُقُّ مُضِيلٌ مُّبِينُ ۖ ﴿ ﴾

وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير، وأنه الفطرة، وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري؛ وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس. التحرير والتنوير، ٢٠ / ٩٠

السؤال: ما الأصل في النفس الإنسانية من خلال الآية الكريمة؟

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ. وَهَلَذَا مِنْ عَذُورَةٍ فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَرْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُّبِينٌ (0) ﴿ [القصص:١٥]

معناه: قتله مجهزا، وكان موسى- عليه السلام- لم يرد قتل القبطى، لكن وافقت وكزته الأجل، وكان عنها موته؛ فندم، ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده، وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة كان من الشيطان ومن همزه، ونص هو- عليه السلام- على ذلك، وبهذا الوجه جعله من عمله، وكان فضل قوة موسى ربما أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٤ / ٢٨٠

السؤال: ما وجه إضافت موسى- عليه الصلاة والسلام- قتله للقبطي إلى الشيطان؛ مع أنه

الجواب:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٠ ﴾ القصص: ١٦

ثم اعتِرف واستغفر؛ فغفر الله له، فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتِول كَافراً؟، فالجواب أنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٤١

السؤال: كيف استغفر موسى- عليه السلام- من قتل كافر ؟

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ القصص: ١٧.

الظهير: المعين، والباء سببيت، والمعنى: بسبب إنعامك عليّ: لا أكون ظهيرا للمجرمين، فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٤٠ السِؤال: ما الذي يجب على المؤمن فعله إذا وقع منه ذنب؛ ثم رأى نعم الله عليه بالستر

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ ﴾

وقال موسى - عليه السلام - لما ذكر الذي هو من عدوه ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِّ إِنَّهُۥ عَمُولً مُنْ اللهُ ﴾ فاعترف الشَّيْطَنِّ إِنَّهُۥ عَمُولً مُنْفِقً مُنْفِقً مُنْفِقً مُنْفِقً مُنْفِقً مُنْفِقً مُنْفِقًا مُنْفَاعِينَ الْمُنْفِقِيقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها. مجموع الفتاوي، ٢٩ / ٢٧٨ السؤال: الاعتراف بالحق صفة الأنبياء، بين ذلك؟

الجواب:

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥ ۚ إِنَّكُهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾

(قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له) ندم موسى - عليه السلام - على ذلك الوكز؛ الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه، والاستغفار من ذنبه، قال قتادة: عرف -والله- المخرج؛ فاستغفر، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له، حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، وإنما عدده على نفسه ذنبا، وقال: " ظلمت نفسي فأغفر لي " من أجل أنه لا يبنغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر، وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشقق منه غيرهم. السوَّال: لمَّاذا اعتبر موسى نفسه مذنبا بقتل القبطي ؟

- ١. علي الإنسِيانِ أن يكون دائم الإلتجاء إلي الله جل وعلا، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥ ٓ إِنَّكُهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .
- من الإيجابيّة: المادرّة في تقديم الخير للناس، وبدل النصيحة لهم، ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِنَ الْمَالَم المُعَلَم المُعَلّم المُعْلَم المُعَلّم المُعْلم المُعَلّم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا
- ٣. سوءَ صَحَّبَةُ الْغَافَلُ الْغُوي، فإن الإسرائيلي لغوايتِه وغفلتِه هو الذي سببِ متاعب موسى عليه السلام، ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَأَيْفًا يَرُقُبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَصَرَّهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِغُهُ، فَالْ لَهُ، مُوسِيّ إِنَّكَ لَمُونَّ مُبِينٌ ۗ ﴿ ﴾ .
- أحسن في عبادتك؛ تنك علماً تعرف به الأحكام الشرعية، وتحكم به بين الناس، ﴿
   وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدُهُ وَاسْتَوَى الْفَنْ عَلماً تعرف به إلى الله علماً وَكَنْ إِلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلم الله الله عَلم الله الله عَلم الله عَلم الله الله عَلم عَلم الله ... رسمون عديده ححما وعلما وكنزلك نجزي المُحْسِيْتِنَ ﴿ اللَّهُ مَدَا مِنْ عَمَلِ اللهُ مَا اللَّهُ مَدِينَا، ﴿ فَالَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ اللهُم إصلالًا مبينا، ﴿ فَالَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ اللَّهُ مِلِينَا، ﴿ فَالَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ اللَّهُ مِلْنَا إِنَّ هُمَا مِنْ عَمَلِ اللَّهُ مَلِينًا، ﴿ فَالَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ اللَّهُ مِلْنَا إِنَّهُ مَا اللَّهُ مِلْنَا مِنْ عَمَلِ اللَّهُ مِلْنَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

- أصلح بين اثنين متخاصمين، ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنَا مِن شِيعَلِمِ وَهَذَا مِنْ عَكُوّةٍ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلْذِي مِن شِيعَلِم عَلَيْ وَمَن أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنَا أَنتِ الْغَفور اللهِ، وَقَل بَالِهِم إِنِي ظَلْمَت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر الذي أنت الغفور الرحيم، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلْمَتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ الدُّنَ مِن اللهِ مِن مِن عَلَيْمَ وَلَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ
  - لِي فَغَفَرٌ لَهُۥ ﴿ إِلَكُهُ، هُوَّ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ۗ ﴿ ﴾ . الغ بهذا الدعاء: ﴿ رَبِّ يَجِي مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.
  - دِافْعُ عنِ أحد الصِالحَينَ بَالْدَب عَنْه فيماً يكتب في الصحف والانترنت، ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَىٓ إِبَ ٱلْمَلاَ يَأْتَيْرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ
- تِذِكِرٍ ذِنبِا سِتِرِهِ اللهِ عليك، ثم استغفر، وبدل حالك، وغير سلوكك، فإن من علامات الصدق 😩 التوبة تغيير الحال عن ذي قبل، ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتُ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُولَك ظُهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ 🖤 🖟

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٨)

وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أَمَّـ أَيْنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَآنِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَاً قَالَتَا لَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَعَى لَهُ مَاثُمَّ تَوَلِّيٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبّ إِنَّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَكَآءَتُهُ إِحْدَائُهُمَا تَمْشِيعَكَى ٱسۡتِحۡيَآءِ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجۡزِيكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَاْ فَلَمَّاجَاءَهُ ووَقَصَّعَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَاتَخَفُّ بَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُ مَا يَتَأْبَتِ ٱسۡتَءۡجِرُهُۗۚ إِنَّ خَيۡرَمَن ٱسۡتَءۡجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ عَلَيْ أَرِيدُأَنَ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَيْ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَحِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشُرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُأُنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَ ۚ سَتَجِدُنِیۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ زَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُ ۖ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونِ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَانَ قُولُ وَكِيلٌ هُ

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَلْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً قِرَى الْنَكاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ اَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّقَالَ مَاخْطَبُكُمَا ۖ فَالنَّا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصَّدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَاشَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ القصص: ٢٣]

(قالتاً لا نُسقي حتى يصدر الرعاء) امرأتان، لا نستطيع أن نزاحم الرجال، (وأبونا شيخ كبير)؛ لا يقدر أن يمس ذلك من نفسه، ولا يسقي ماشيته، فنحن ننتظر الناس؛ حتى إذا فرغوا؛ أسقينا، ثم انصر فنا. <mark>تفسير الطبري، ١٩ / ٥٥٤</mark>

السؤال: دلت الآية على أن منع الاختلاط بين الجنسين من سنن الأنبياء والصالحين، وضح ذلك؟

## ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ

وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا، بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. تفسير السعدي، ص٦١٤ السؤال: كيف نستنبط من الآية الصفات المثلى فيمن يتولى شؤون العامة؟.

## ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تُوَلِّيٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَاۤ أَنزَلُتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾

فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم، ومن الخير إنجاؤه من القتل، وتربيته الكاملة في بذخمً الملك وعزته، وحِفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة؛ التي ربي فيها، فكان منتفعا بمنافعها، مجنبا رذائلها وأضرارها، ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده، وأن أنجاه من القتل الثاني ظلما، وأن هداه إلى منجى من الأرض، ويسر له التعرف ببيت نبوءة . التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٠٢

السؤال: اذكر ثلاثا من أوجه الخير التي أكرم الله به عبده موسى؟

ولما كان الحياء كأنه مركب لها وهي متمكنة منه، مالكة لزمامه، عبر بأداة الاستعلاء، فقال: {على استحياء} أي: حياء موجود منها؛ لأنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنبي؛ تكلمه، وتماشيه. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٢٦٨ السؤال: الحياء سبب للزواج من الرجل الصالح، وضح هذا من خلال الآية ؟

﴿ فَإَا مَنْهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ

لْنَأْ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونً مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 💮 ﴾

﴿ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكٌ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِنَ الصَّيلِحِينَ

### يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ ﴾ ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا

{ استأجره } أي: اجعله أجيراً لك { إِنَّ خَيْرَ مَنِ استأجرت القوي الأمين } هذا الكلام حكمة جامعة بلَّيغة، روي أن أباها قالَ لها: من أيِّن عرفت قوته وأمانته، قالت: أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إليّ . التسهيل لعلوم التنزيل

السؤال: في الآية مشروعية تقديم النصح لمن بيده الأمر، بين ذلك ؟

فرغبه في سهولة العمل، وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه. تفسير السعدي، ص٦١٥

> السؤال: كيف تدل الآية على الواجب في أخلاق أصحاب الأعمال وأربابها؟. الجواب:

## ﴿ سَنَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾

قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض في الدين أو المعاملة؛ فذلك حاصل لداع حسن. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٠٩

السؤال: هل في قول شعيب- عليه السلام- ﴿ سَتَجِدُنِتَ إِن شَكَّاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّبَلِحِينَ ﴿ ﴾ تزكية لنفسه؟

الجواب:

#### التوجيهات

- رعاية الضِعفاء والقيام على مصالحهم من أخلاق الأنبياء وشيَمهم، ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمُّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۖ 🛞 ﴾ .
- بيان فضل الحياء، وشِرف المؤمنات؛ اللائي يتعفِض عن الاختلاط بالرجال، ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصُدِرَ ٱلرِّيحَاةَ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 🖤 ﴾.
- ٣. من آداب الدعاء أن يُبِيِّنَ العبد حاله، ويشرحها؛ مع أن الله عالم بكل شيء؛ لأن الله —تعالى– يحب تضرع عبده، وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾.

- ساعد احد الضعفاء بتقديم يد العون له، ﴿ قَالَ مَاخَطْبُكُمُا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصِّدِرَ الزِّيَاءُ ۖ وَأَبُوكَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ۖ ۚ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّحَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ 🖤 🕻 .
  - أُصُح مَن تتكشفُ من أقاربك بستر نفسها، وأن الحياء سنة المؤمنات منذ القدم ، ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِى عَلَ ٱسْتِحْيَاءٍ ﴾ . ﴿ فَالْتَا لَا نَسْقِي حَقَّ يُصَّـدِرَ ٱلرِّعَـآهُ ﴾ كافئ شخصاً أحسن إليك: فإن هذا من دأب الصالحين، ﴿ فَالَتْ إِكَ أَيْ يَدْعُوكَ لِيَجْرِيكَ ۚ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾. ٠٢



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٨٩)

\*فَلَمَا قَضَى مُوسَى الْآجَلَ وَسَارَ بِأَهْ اِلِيَة الْسَيْنِ جَانِيهِ الْطُورِ مَالَّمَ قَالَ الْمُعْدِية الْسَيْنِ جَانِيهِ الْطُورِ مَالَّمَ قَالَ الْمُعْدَة اللَّهِ عَلَيْهَ الْعُلَمِية الْعَلَيْة اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَلَيْة اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ مَن فَي الْلَهْ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعْلِقُ ا

﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾

قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. تفسير ابن كثير، ٣٧٥/٣

> السؤال: من سنن الأنبياء -عليهم السلام- الشفاعة في الخير، بيِّن ذلك من الآية؟ الحمات:

٢
﴿ فَلَمَا آتَـٰهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْمَةِ ٱلْمُبُرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـمُوسَى إِذِت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِين ۞ ﴾

وصف ﴿ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ يدل على أن جميع الخلائق مسخرة له؛ ليثبت بذلك قلب موسى من هول تلقي الرسالة. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١١٢

السؤال: ما دلالة وصف " رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ " فِي الآية الكريمة؟

الجواب:

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَنُّو كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَنْمُوسَىٓ أَقِيلُ وَلَا

تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهِ مِنْ

فَهِذْه آيةً أراها الله قبل ذهابه إلى فرعون؛ ليكون على يقين تام؛ فيكون أجرأ له، وأوقى، وأصلب. تفسير السعدي، ص١٦٥

السؤال: ما فائدة هذه الآية لموسى قبل بعثه لفرعون؟.

الجواب:

يُكَذِّبُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾

وانما عيّنه ولم يسأل مؤيدا ما: لعلمه بأمانته، وإخلاصه لله ولأخيه، وعلمه بفصاحة لسانه. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١١٦

السؤال: من سنن الأنبياء الحرص على الرفيق المصاحب في الدعوة؛ صاحب الصفات الناسبة، بيِّن هذا من خلال الآية؟

الحواب:

﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِعَايَتِنَا أَنْمَا وَمَنِ

ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِلِبُونَ 🐨 🍾

ومحل العبرة من هذا الجزء من القصم التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- كرسالة موسى، جاءته بغته: فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى، وأن الله ثبته كما ثبت موسى، وأن الله يكفيه أعداءه كما كفى موسى، أن الله يكفيه أعداءه

السؤال: في الآية إشارة وتلميح بأن الله سيثبت وينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك؟

لجواب:

## ﴿ يَنْمُوسَى آفَيْلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (٣) ﴾

(إنك من الأمنين): فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى- عليه السلام-غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا، واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه، وتم يقينه. تفسير السعدي، ص٦١٥

السؤال: بَيِّن سبب إقبال موسى- مطمئناً غير خائف- على دعوة فرعون ؟.

الجواب:

﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾

قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظم منت على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. تفسير ابن كثير، ٣٧٥/٣

السؤال: لموسى على هارون منة عظيمة، بَيِّنها.

الجواب:

#### التوجيهات

- الأنبياء أوفياء، فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمها؛ وهو العشر، ﴿ فَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجْلُ وَسَارَ يَأْهُلُوا إِنِّ ءَانَسُ ثَارًا لَعَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْدِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّه
- ٢. على الداعية أن يستحضر معه في دعوته الأدلة المتنوعة؛ التي تقنع خصمه بدعوته؛ وانظر إلى موسى عليه السلام- لم يذهب إلى فرعون بمجرد الرسالة، بل حمل معه برهانين من ربه؛ يدلان على صدق دعوته، ﴿ فَنَانِكَ بُرَهَانَانِ مِن رَّبِكَ إِلَى فِرْعُونَكَ وَمَهَا فَنَانِكَ مُرَهَا فَنَانِ مِن رَّبِكَ إِلَى فِرْعُونَكَ وَهَا إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمًا فَسِقِيكَ (٣) ﴿.
- ٣. اسع في طلب معاشك، واجتهد في حل مشاكلت الدنيوية، فإن ذلك من صفات الصالحين، ﴿ إِنِّ عَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّ عَانِيكُم مِنْهَا عِخَبَرٍ أَوْ جَكَذُوهَ مِن النَّارِ لَعَلَكُمْ مَنْهَا عِخَبَرٍ أَوْ جَكَذُوهَ مِن النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُوك ﴾

- ١٠ اشكُ همك وحزنك إلى الله-تعالى- وحده، متأسيا بنبي الله موسى في شكواه إلى ربه، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى فَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ " ﴾ ٢٠ شارك في دورة للفصاحة والخطابة، ﴿ وَأَخِي هَــُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنَّ لِسِكَانًا ﴾ .
  - ٣ ساعد أحد الدعاة في أمر يحتاجه، ﴿ فَأُرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٠)

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ عَاكِيتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْ تَرِّى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأَوَّلِينَ 📆 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۗ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُمَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْجَالْعَلَىٰ أَظَلِعُ إِلَىٓ إِلَكِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَٱسۡـتَكۡبَرَهُو وَجُـنُودُهُۥفِي ٱلۡأَرۡضِ بِعَيۡرِٱلۡحَقّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَيْ نَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَبَنَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ ۗ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَ أُ ٱلظَّالِمِينَ ۗ وَجَعَلْنَهُمْ أَجِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِياحَةِ لَايُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَ ۗ أَ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ هُممِّنَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَكْفُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ۖ ۗ ﴾

(وجعلناهم أئمة) أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم، ووزر من اتبعهم؛ حتى يكون عقابهم أكثر، وقيل: جعل الله الملا من قومه رؤساء السفلة منهم، فهم يدعون إلى جهنم، وقيل: أئمة يأتم بهم ذوو العبر، ويتعظ بهم أهل البصائر.

السؤال: بين كيف كانوا زعماء في الكفر ؟

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَجِعْنَا بِهَنذَا فِي ٓ ءَابكَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ 👘 ﴾ القصص: ٣٦

{وَمَا سَمِعْنَا بِهَكَذَا} أي: الذي تقوله من الرسالة عن الله {فيّ ءَابَّابِنَا }، وأشاروا إلى البدعة التي قد أضلت أكثر الخلق، وهي تحكيم عوائد التقليد، ولا سيما عند تقادمها . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٢٩٢ السؤال: ما أكثر حجة يرددها المبتدعة في بدعتهم؟

ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ القصص: ٣٦

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِف فَأَوْقِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى

ٱلطِينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ. مِرَ ٱلْكَلَّذِينَ 💮 ﴾ ولكن العجب من هؤلاء الملأ؛ الذين يزعمون أنهم كبار ...، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم، واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم؛ الذي صار صفة راسخة فيهم، فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم. تفسير السعدي، ص٦١٦ السؤال: كيف فسدت عقول قوم فرعون؟.

{وَمَا سَمِعْنَا بِهَكذًا} أي: الذي تقوله من الرسالة عن الله {فِي ٓ اَبَآبِنَا} وأشاروا إلى البدعة التي قد أضلت أكثر الخلق، وهي تحكيم عوائد التقليد، ولا سيما عند تقادمها. نظم الدرُّر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٢٩٢

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِحَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلَذَا فِيٓ

السؤال: ما خطر تحكيم العوائد والتقاليد على دين الإنسان؟

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً بَكَعُونَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ اللَّهُ ﴾

{ أَنِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النار } أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ٢ / ١٤٣

> السؤال: كيف يكون الإنسان داعية إلى النار مع أنه لا يريد أن يدخلها؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

إن الله- سبحانه وتعالى- كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء؛ ينتقم الله من أعدائه بعداب من عنده؛ كما أهلك قوم نوح بالغرق، وقوم هوَّد بالريح الصرَّصر، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالظلة، وقوم لوط بالحاصب، وقوم فرعون بالغرق. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ٥ / ١٠٠–١٠٢ السؤال: اذكر خمسة من أنواع عذاب الله للأمم العاصية؟

 ١. وعد الله أهل طاعته بالعاقبة الحميدة، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِّ ٱ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالله لَكَ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ .

٢. احذر أن تكون طالمًا، فعاقبة الطالمين إلى الخسارة، ﴿ أَنَّهُ, لَا يُفْلِحُ الظّلِلمُونَ ﴿ ﴾ .
 ٣. بيان كيف تكون عاقبة الظلمة دماراً وفساداً، ﴿ فَأَكَذْنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْلَكِمِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ الظّلِمِينَ ﴿ ﴾ .
 الْيَرِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ الظّللِمِينَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلۡقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾

وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام، وشرع جهاد الكفار بالسيف. تفسير السعدى، ص٦١٧

السؤال: هل حصل هلاك عامٌ لأمم من الأمم بعد هلاك فرعون وقومه؟. الجواب:

- استعد بالله من الاستكبار عن الحق، ﴿ وَأَسْتَكُبَرُهُو وَجُمُوُدُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْسَا لَا يُرْجَعُونَ ۖ ۞ ﴾ .
- ٢. ابحث عن سنَّة مهجورة، واعمل بها، عسى أن تكون لك أجرها، وأجر من عمل بها ممن يقتدي بك، ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَّةً كِذْعُوكَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُوكَ
  - ٣. ادع الله- تعالى- أن يرزقك البصيرة في الدين، ﴿ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .
  - على- أن تكون إماما من أئمة الخير، واستعد منه أن تكون إماما في الشر، ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩١)

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰمُوسَىٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ۞وَلَكِنَّاۤ أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيَافِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلُواْ عَلَيْهِ مَر ءَايَيتِنَا وَلَاكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةَ مِّن رَّيْكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآأَتَىٰهُ مِين نَّذِيرِيِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُ مِمُصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِ مِّفَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَاۤ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ۚ اِيَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞فَلَمَّاجَآءَهُمُٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبَلَّ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ هَوْلُوَا فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَنَّيِعْهُ إن كُنتُهُ صَدِقِينَ ۞فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُولْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنٱتَّبَعَهَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿

﴿ فَإِن لَّمَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنْيَعُونَ أَهْوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ أَنَّعَ هَوَلُهُ يِغَيْرِ هُدَى مِّن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظَّلِيلِينَ

واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. الاستقامت، ١٢١/٢-١٢٢ السؤال: لماذا كان اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الهوى في الشهوات؟

وَلَكِكُنَّا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيْكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِيَنَا وَلَكِكِنَّا صُنَّا مُرْسِلِينَ ۖ فاندرس العلم، ونُسِيَت آياته؛ فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك، وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. تفسير السعدي، ص١٧٦

السؤال: متى تتأكد الحاجة في الناس إلى وجود داعية يذكرهم ويعلمهم؟.

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ

هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾

دليل على أن كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم يذهب إلى هُدًى، وإنما ذهب إلى هوًى. تفسير السعدي، ص٦١٨

السؤال: ما علامة اتباع الهوى المذكورة في هذه الآية ؟.

السؤال: على ماذا يدل مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟.

هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ (٥) ﴾

فَإِن لَّذَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّيْعُونَ أَهُوَّاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ يِغَيْرِ هُدُى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾

والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم؛ يبين أنه مصلحة؛ فهو متبع هواه، والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُورَكَ أَهُوَآءَهُمْ ۗ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّرَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾. منهاج

السؤال: ما المقصود بالأهواء التي يتبعها أهل الباطل؟

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونِ أَهُوآءَهُمَّ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ أَتَبَّ هُونـهُ يِغَيْرِ

هُدُى مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ۞ ﴾

دليل على أن كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم يدُهُّب إلى هُدًى، وإنماً ذهب إلى هوَّى. تفسير السعدي، ص٦١٨ السؤال: بين خطورة اتباع آراء الناس، وترك اتباع الحديث الصحيح ؟.

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرٍ هُدُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ ﴾ واتباع الهوى- مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة- يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال الضرّ بدون تحديد ولا انحصار. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٤١

﴿ فَإِن لَّدَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوٓآءَهُمَّ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ

دليل على أن كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم يذهب إلى هُدًى، وإنما ذهب إلى هوًى. تفسير السعدي، ص١١٨

السؤال: ما وجه كون متبع الهوى لا أضل منه؟ الجواب:

#### التوجيهات

المسلم يصدر عن الدليل الشرعي الصحيح، ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّتِعُهُ إِن كُنتُهُ صَدوِيرَتَ ﴿ إِنَّ ﴾.

٢. يَبانُ سنة الله في حرمانُ المتوعَلَينِ في الظلم من الهداية الإلهية، ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعَلَمْ أَنْ يَنْيَعِينِ الطّلم مَن الهداية الإلهية، ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعَلَمْ أَنْهَا يَتَعِينِ أَضُلُ مِثْنِ النَّبِةِ إِنَّ اللّهَ لَا

#### الأعمال

١. ذكر إخوانك بقصص القرآن؛ ففيها العظات والعبر، ﴿ ﴿ إِنَّ وَلَنكِنَا أَنشَأَنَا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَلِمِكَا أَنشَأَنا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَلِيكِكَا كُنّا كُنّا هُوسِلِينِكَ
 ١٠ وَكُو إخوانك بقصص القرآن؛ ففيها العظات والعبر، ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَنْ أَنْكُنَا كُنّا أَنشَأَنا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِي مَذْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَا وَلَنكِكَنَا كُنّا كُنّا مُؤسِلِينِكَ

اقِراً تفسير قولِهِ تعالَى: {إِنْ هَذَا القَوْرَان بِهَدِي للتي هي أقوم } من كتاب أضواء البيان؛ حتى تتلمس مواطن هدايته، ﴿ قُلْ فَكَأْتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِاللَّهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَنْتَيْعَهُ إِن كُنتُمْ

استِعَدُ بالله مِن اتباً عَ الهوى، ومن الضلالة بعد الهدى، ﴿ فَإِن لَتَر يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يَتَيْعُونَ أَهْوَآءَهُمُ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ اتَّبَاعٌ الهوى، ومن الضلالة بعد الهدى، ﴿ فَإِن لَتَر يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يَتَبْعُونَ أَهْوَآءَهُمُ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ اتَّبَاعٌ هَوَكُ يُعِنَّرِ هُدَى مِن الضلالة بعد الهدى، ﴿ فَإِن لَتَر يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنْعَا يَتَبْعُونَ ۖ أَهْوَآءَهُمُ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ اتَّبَعُ هُولَكُ فِعَنْرِ هُدَى مِن الضَّالِلة بعد الهدى، ﴿ وَمِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْلَ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُولَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُولَ عَلَيْهِ عَلَيْ لِللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ لَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ لَا يَعْرِيلُونَ لَكُ فَاعْلَمُ أَنْعُلُمُ أَنْعُلُمُ أَنْعُونَ الْعَلَقُ مِنْ الضَّالِقُونَ لِمَا الضَّالِقُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَقُونَ الللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لَا يَعْلَى لَلْكُ فَاعْلَمُ أَنْعُلُمُ أَنْعُونُ كُونُ أَوْلُونُ أَوْلُونُ لَتُلَّالًا لَهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْتُ عِلَى اللَّهُ لَعْلَمُ اللَّهُ لَلْ عَلَيْكُ لَلْمُ لَهُمُ إِلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَلْعُلْمُ اللَّهُ لَاللَّهُ عَلَيْكُونُ لَلْكُونُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَلْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا يَعْلَى لَلْمُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُونُ اللَّهُ لَلْمُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لَا يَاللَّهُ لَلْكُولُولُكُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّالِمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّاللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّا لَمُولِلْمُ لَا لَا لَعْلَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَا لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُ لَلْمُ لَلَّاللَّالِمُ لَلَّا لَمُ لَلَّا لَا لَلْمُ لَلَّاللَّالِمُ لَلَّا لَلْمُ لَلَّ لَلَّ لَل

جاهدُ نَفُسكُ في التخلص من الغيبة، واعزم على ألا تغتاب أحداً هذا اليوم، ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِدِءً ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٢)

\* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ هُٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُرُ ٱلْكِتَنَبِ مِن قَبْلِهِ عِهُم بِهِ عِيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَّلَىٰ عَلَيْهِ مْ قَالُواْءَ امِّنَا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ع مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَنَهِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُ مَيْنِفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ مَسَلَمٌ عَلَيْكُ مُ لَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَ ٓ أَوَلَمُ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًاءَ امِنَا يُجْبَىٓ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّشَىءِ يِّرْفَأَ مِّن لَّٰذُنَّا وَلَٰكِكَنَّ أَكْثَرَهُمُّ لَا يَعْلَمُونَ۞وَكُمْ أَهْلَكَنَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَأَ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مِّ لَمَّ تُشُكَنْ مِينَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلَا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ هُوَمَا كَاتَ رَبُّكَ مُهْلكَ ٱلْقُرَيٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتَأُومَاكُنَّامُهُلِكِيٱلْقُرَيِّ إِلَّا وَأَهْلُهَاظَلِمُونَ۞

﴿ وَإِذَا سَكِمَعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا بَنْبَغِي ٱلْجَهِهِ لِينَ ۖ ﴾

ما أفصح عنه قولهم ﴿ لَا نَبْنَيْ ِ ٱلْجَهِإِينَ ﴾ من أن ذلك خلقهم؛ أنهم يتطلبون العلم، ومكارم الأخلاق. التحرير والتنوير،٢٠ / ١٤٦ السؤال: يحرص أهل الإيمان على الابتعاد عن مجالس الجهل والغفلة، ويبحثون عن مجالس العلم ومكارم الأخلاق، بيّن ذلك؟

﴿ وَإِذَا سَكِمُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُوْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لاَ بْنَغِي ٱلْجَهِإِينَ ١٠٠٠ ﴾ القصص: ٥٥.

{ وَإِذَا سَمِعُواْ اللغو } يعني: ساقط الكلام، { لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ } هذا على وجه التبري والبعد من القائلين للغو، { سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ } معناه هنا: المتاركة والمباعدة لا التحية، أو كأنه سلام الانصراف والبعد، { لاَ نَبْتَغِي الجاهلين } أي: لا نطلبهم للجدال، والمراجعة في الكلام. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي،٢ / ١٤٧ السؤال: ما الذي ينبغي على المسلم فعله حين يكون في مجلس لغو وباطل ؟

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءَ وَهُو أَعْلَمُ وَالْمُهْتَدِينَ ۞ ﴾ أما أهل السنة فيقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه؛ وهو المطلوب منه بقوله تعالى: ﴿ آمْدِنَا ٱلْمَرْطُ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ ﴾ ، وهو المنفي عن الرسول- صلى الله عليه و سلم- بقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾. تفسير شيخ الإسلام، ٥/٨٨

السؤال: بين المقصود بالهداية التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ؟.

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَمِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنخَطَّفْ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمَ نُمَكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَحَ إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزْقًا مِن لَّذُنَّا وَلَكِكنَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ القصص: ٥٧ وحاصل الرد أنه لا وجه لخوف من التخطف؛ إن أمنوا، فإنهم لا يخافون منه؛ وهم عبدة أصنام، فكيف يخافون إذا أمنوا، وضموا حرمة الإيمان إلى حرمة المقام، { وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } تفسير الألوسي، روح المعاني،١٠ / ٣٠٥ السؤال: في الهداية والتزام شرع الله الأمان الحقيقي، وضح ذلك؟

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾

قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى، وقيل: يدفعون بالتوبت والاستغفار الذنوب، وعلى الأول فهو وصف لكارم الأخلاق، أي: من قال لهم سوءاً.. قابلوه من القول الحسن بما يدفعه. القرطبي، ٢٩٦/١٦

السؤال: كيف يكون درء السيئة بالحسنة ؟ الجواب:

﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَيْلَكَ مَسْكِنَهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا

قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ القصص: ٥٨

وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله: {بَطِرَتْ مَعِيشَّتَهَا } أي: وقع منها البطر في زمان عيشها الرخي الواسع، فكان حالهم كحالكم في الأمن، وإدرار الرزق، فلما بطروا معيشتهم؛ أهلكناهم، ومعنى بطرهم لها: أنهم شقوها بمجاوزة الحدية المرح، والأشر والفرح، إلى أن تعدوها: فأفسدوها، وكفروها: فلم يشكروها، بل فعلوا في تلقيها فعل الحائر المدهوش، فلم يحسنوا رعايتها . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،١٤ / ٣٢٧ السؤال: متى يكون العيش ذو الرخاء الواسع سببا للهلاك؟ الجواب:

#### التوجيهات

- بيانِ فضل أهل الكتاب؛ إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه، وأسلموا لله رب العالمين، ٠١ ﴿ أُولَٰئِكَ يُؤْتِونَ أَجْرَهُم مَّزَيِّن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَفَنَهُمْ
- فضيلة من يدرء بالحسنة السيئة، وينفق مما رزقه الله، ﴿ أُولَٰكِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم ۲. مَّرَنَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَكُمْ يُنفِقُونُ ۖ ۗ ﴾.
  - اجعل عباراتك خاليةً من الكلام البديء والمؤذي، حتى مع العصاة، ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعَدُلُنَا وَلَكُمْ أَعَدُلُكُمْ سَكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾. ٠٣

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَكِكَنَّ أَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيبَ ﴿ ﴿ ﴾ أما أهل السنة فيقولون: إن الاهتداء الذي في القلب؛ لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه، وهو المطلوب منه بقوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ تفسير شيخ

الإسلام، ٥/٨٨ السؤال: ما الذي يستطيعه الإنسان في أمر الهداية ؟

الجواب:

- انفق جزءاً من مالك في سبيل الله، ﴿ وَمِمَّا رَزَفَّنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ الله ، ﴿ وَمِمَّا رَزَفَّنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- احضر مجلساً من مجالس الذكر، واقبل عليه بعقلك وسبمعك، ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَهاين (١٠٠٠) ﴾ .
- ادع الله- تعالى- أن يهديك، وأن يهدي ضال المسلمين، ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنَّ أَحْبَبُكَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاَءٌ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُهَ تَٰدِيثَ ﴿ ﴾ . المسلمين، ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن مَن أَخَبَبُكَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِي كُلُونَ مَعِيشَتَهَا أَفِلْكَ مَسَاكِمَتُهُمْ أَوْ تُشْكَى مَنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَا خَنُ الله- تِعالى- واشكره على طيب العيش؛ حتى لا يسلب منك، ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُ نَامِن عَرْبِهَا مِلَانَ مَعْ الله عَلَى الله وَلَيْكُ وَكُنَا خَنُ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٣)

وَمَآ أُويِيتُ مِقِن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَأَ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًاحَسَنَا فَهُوَلَقِيهِ كُمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ۞قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰٓ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُوِّينَآ أَغُوِّينَاهُمْ كَمَاعُويْنَٓ أَتَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكً مَاكَانُواْ إِيَّانَايَعْبُدُونَ۞وَقِيلَٱدْعُواْشُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُّ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِ مُوالْأَنْبَاءُ يُومَ إِذِ فَهُ مُلايتَسَآءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُّ مَا كَانَ لَهُ مُ ٱلَّٰذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُ وَلَهُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَٰ وَٱلْآخِرَةَ وَلَهُ ٱلْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمِاعِتُ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ القصص: ٦٠ {فَمَتَكُمُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَاّ } فهو شيء شأنه أن يتمتع به، ويتزين به أياما قلائل، ويشعر بالقلة لفظ المتاع، وكذا ذكر أَبقى في المقابل، وفي لفظ الدنيا إشارة إلى القلة والخسة، ﴿وَمَا عِندَ أَنُّو ﴾ في الجنة؛ وهو الثواب، ﴿خَيِّرٌ في نفسه من ذلك؛ لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة، {وَأَبْقَىَّ} لأنه أبدي، وأين المتناهي من غير المتناهي، {أَفَلاَ تَعْفِلُونَ } أي: ألا تتفكرون؛ فلا تفعلون هذا الأمر الواضح؛ فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تفسير الألوس، روح المعاني ١٠ / ٣٠٦ السؤال: أشارت هذه الآية إلى حقارة الدنيا في مقابل الآخرة، وضح ذلك.؟.

﴿ وَمَآ أُوبِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَحَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 🕚 ﴾ فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحدٌ الدنيا إلا لنقص في عقله. تفسير السعدي، ص٢٦١

> السؤال: كيف تعرف العاقل من غير العاقل؟. الجواب:

> > ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن ثَنَّ ءِ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِن دَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد، فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا، وهو من زينتها الَّتي يتزين به فيها، لا يغني عنكم عندّ الله شيئًا، ولا ينفعكم شيء منه في معادكم، وما عندَّ الله لأهل طاعته وولايتَّه خيرٌ مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها (وأبقى) ، يقول: وأبقى لأهله؛ لأنه دائم لا نفاد له. تفسير الطبري، ١٩ / ٦٠٤

السؤال: ما الفرق بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة ؟

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبَّنَا هَتَوْكُمْ الَّذِينَ أَغْوِينَا أَغُويِّنَا هُمُ كَمَا خَوْيَنا َّ تَبَرَأَنآ إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ ﴾ القصص: ٦٣

{رِّنَّا هَتُؤُلَّاءٍ} إشارة إلى الأتباع {الَّذِينَ أَغْرَيْناً } أي: أوقعنا الإغواء؛ وهو الإضلال بهم بما زينا لهم من الأقوال التي أعاننا على قبولهم أنها منا، مع كونها ظاهرة العوار، واضحة العار، ما خولتنا فيه في الدنيا من الجاه والمال؛ ثم استأنفوا ما يظنون أنه يدفع عنهم، فقالوا: { أُغُورُنَّكُهُمْ }، أي: فغووا باختيارهم . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٣٣٤ السؤال: من خلال الآية: بين خطورة الصحبة الفاسدة، والطاعة العمياء لهم ؟

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَنَّتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا

يَتُسَاءَ لُونَ ﴿ القصص: ٦٦]

(فعميت عليهم الأنباء يومئذ) يقول: فخفيت عليهم الأخبار، من قولهم: قد عمي عني خبر القوم: إذا خفي، وإنما عني بذلك أنهم عميت عليهم الحجة، فلم يدروا ما يحتجون؛ لأن الله- تعالى- قدّ كان أبلغ إليهم في العذرة، وتابع عليهم الحجَّ، فلم تكن لهم حجَّّ، يحتجون بها، ولا خبر يخبرون به، مما تكون لهم به نجاة ومخلص. تفسير الطبري، ١٩ /

السؤال: لماذا لا يجد العصاة حجة يحتجون بها يوم القيامة ؟

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُّ مَا كَانَ لَفُهُ ٱلْخِيرَةُ ﴾

قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك؛ بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة القرطبي، ٣٠٨/١٦ كيف تتحصل علَّى الخيرة من الله- سبحانه وتعالى- في أمور دنياك؟

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَى ٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ٧٧ ﴾ وعسى من الله موجبة؛ فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. تفسير ابن كثير،

السؤال: ماذا تفيد كلمة (عسى) إذا كانت من الله تعالى؟.

الجواب:

- براءة الرؤساء في المضلال من المرؤوسين، ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ ٱلْفَوَّلُ رَبَّنَا هَتَوُلْآ ِ الَّذِينَ أَغْرِينَا أَغُويْنَا هُمْ كَمَا عَوْيَناً مَرَأَناً إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعَبُدُوكَ ۚ ۚ ۚ ﴾.
- إحذر أن تشرِك مِع الله أحداً، فإنهم يتيرؤون منك يوم القيامة، ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكآ إِي اللَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
- إِذَا جَاءَكَ الأَمْرِ عَنَ النبيَ صَلَى الله عليه وسلم فامتثله، واعمل به، وتذكر أن الله تعالى سيسألك ماذا أجبت الرسول ؟، ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ لَمُ الله تعالى سيسألك ماذا أجبت الرسول ؟، ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

- استغضر الله- تعالى وتب إليه هذا اليوم سبعين مرة، ﴿ فَأَمَّا مَن نَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَدَلِحًا فَعَسَى آن يَكُوبَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾
- حِدد أمرا أنتِ مِقبل عليِهِ من أموِر دنياكِ، ثم صل رَكعتِين للاستِخارة، وإدعُ بهذا الدعاء :اللَّهُمَّ إنَّى أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِك، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيم فإِنَّكَ تَقَدِرُ وَلا أَقَدِرُ، وَتَعَلَّمُ وَلا أَعِلْمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إن كَتْتَ تَعَلَّمُ أَنَّ هِذَا الأَمْرِرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَۃ أِمْرِي، أِوْ قِالَ : عَاْجِلَ إِمْرِي وَآجِلِهِ؛ فِاقَدُرُهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، فُمَّ بَارِك لِي فِيهِ، اللهُمَّ وَإِنْ كِبْتَ تَعْلِمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هِنا تسمي حاجتك ) شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَمَ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلَ أَمْرِي وآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عُتُهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرُ حَيَّثُ كَانَ، ثُمَّ ارْضَنِي به، وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ، سل الله- تعالى- أن يصلح علانيتك وسريرتك، ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُمُ مَا ثُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِّوْنَ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٤)

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلَّذِينَ لِسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنجَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞وَمِن زَحْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُولْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضِّيلِهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضِّيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ ﴿ هُوَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُهْ تَزْعُ مُونَ ﴿ وَنَزَعْ نَامِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوَاْ أَتَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰعَلَيْهِمِّ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوّاً بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ۞وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

﴿ قُلْ أَنَ يُشَدُّ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيِّلَ سَرْعِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِنَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ ﴾ ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع العجيب المتكرر كل يوم مرتين، والذي يستوي في إدراكه كل مميّز، والذي هو أجلى مظاهر التغير في هذا العالم. التحرير والتنويّر، ٢٠ / ١٦٨

السؤال: لماذا اختير الاستدلال على وحدانية الله- تعالى- بتغير الليل والنهار؟

﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمٌّ ﴾

ﻠﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها " بين أن قارون أوتيها واغتر بها، ولم تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون، ولستم أيها المشركون بأكَّثر عددا ومالا من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله، ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. القرطبي، ٣١٢/١٦

السؤال: بين لماذا ساق الله- تعالى - قصة قارون ؟ وما العبرة من ذلك ؟

﴿ وَمِن نَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَ ارْ لِتَسْتُكُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضلِهِ وَلَعَلَكُوْ تَشْتُكُونَ السَّهُ ثم ذكر عز وجل انقسام الليل والنهار على السكون، وابتغاء الفضل بالمشي والتصرف، وهذا هو الغالب في أمر الليل والنهار، فعدد النعمة بالأغلب، وإن وجد من يسكن بالنهار، ويبتغي فضل الله بالليل، فالشاذ النادر لا يعتد به. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

> السؤال: هل وجود من ينام بالنهار ويسهر بالليل يناقض معنى الآية؟ وضح ذلك؟ الجواب:

الثناء على الله بنِعَمِهِ، ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة، شكرا ولا ذكراً. تفسير السعدي، ص٦٢٣ السؤال: تُنَبِّه الآيات إلى حالت من حالات التدبر والتفكر في نعمة الله، فما هي؟.

> ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ ﴿ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ وَءَالْيَنْـٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَـٰنُوٓأُ بِٱلْعُصْبِ وَأُولِي ٱلْقُرَوَ إِذْ قَالَ لَهُ، فَوْمُهُ لِلا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (١٠ ) إِ القصص: ٧٦ . { لاَ تَفْرَحْ } الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك قال: { إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفرحين } ، وقيل: السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة، ويدل على هذا قوله: { وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ } . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٥١

السؤال: ما الفرح المنهي عنه ؟ الجواب:

الجواب:

﴿ وَابْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَآ وَأَحْسِن كَمَا

﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِكَةً غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم

بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١٠٠ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ

بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمِها تنبه عقله لموضع المنة،

بخلاف من جرى مع العوائد، وأرى أن هذا أمر لم يزل مستمرا، ولا يزال، وعمي قلبه عن

ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَكُهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُوكِ فِيةٍ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُوك ﴿ۗ ۖ الْ £ هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نِعَم الله عليه، ويتبصر فيها، ويقيسها

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ القصص: ٧٧ .

{ وابتغ فِيماً آتَاكُ الله الدار الآخرة } أي: اقصد الآخرة بما أعطاك الله من المال، وذلك بفعل الحسنات والصدقات، { وَلاَ تُنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنيا } أي: لا تضيع حظك من دنياك، وتمتع بها مع عملك، إنما هو بما يعمل فيها من الخير، فالكلام على هذا وعظ، وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا؛ لئلا ينفر عن قبول الموعظة، { وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ الله إلَيْكَ } أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغني. التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: كيف ينجو العبد من فتنة المال ؟

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن كَمَآ

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧ ﴾

وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه، وأن للمرء الانتفاع بماله فيما يلائمه في الدنيا؛ خاصة مما ليس من القربات، ولم يكن حراماً. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٧٩ السؤال: لا ينبغي للمسلم أن يضيق على نفسه في مطعم أو مشرب وعنده سعه، بين ذلك؟

#### التوجيهات

- يراءة الرؤساء في المضلال من المرؤوسين، ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ الَّذِينَ أَمَّرِنَا الْمُؤْمِدُهُ مِنْ الْمُرْوَسِينَ، ﴿ قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ الَّذِينَ أُغُورِيْنَآ أَغُورِيِّنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنآ تَبَرُأَنآ إِلَيْلَكُ مَاكَانُوٓأُ إِيَّانَا يَعَبُّدُونَ ۚ ﴿ ۖ ﴾ ۖ
- احِدْرِ أِن تَشْرِكُ مِع الله أحِداً، فإنهم يتيرؤون منك يوم القيامة، ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِى الَّذِينَ كُنتُر تَزْعُمُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- إذا جاءك الأمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فامتثله، واعمل به، وتذكر أن الله تعالى سيسألك ماذا أجبت الرسول ؟، ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيمِ مُ يُقُولُ مَاذَا أَجْبَتُرُ ٱلْمُرْسَلِينَ 🐠 💰.

- إياك وأن تفرح بنعيم الدنيا فرحاً يبطرك، وينقص لك أجرك في الأخرة، ﴿ إِذْ قَالَ لُهُ فَوَمُهُۥ لَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ ﴾. اجعل النعم التي أعطاك الله إياها سبيلاً للوصول إلى أعلى المراتب والدرجات في الآخرة ، ﴿ وَإُبْتِمْ فِيمِا ٓ مَاتِينِكِ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْإِخْرَةَ ﴾.





## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٥)

قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأُهُ لَكَ مِن قَبَالِهِ عِمِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ مَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ ٥ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَايَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظٍ عَظِيرِ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ حَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لِهَآ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفُنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُرمِن فِعَةٍ يِنَصُرُونَهُ رمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوَّا مَكَانَهُ مِياً لَأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِ ذُرَّ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ مِنَّا وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ۞تِلْكَ ٱلدَّارُ ۗ لْآخِرَةُ نَجْعَـلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاْ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الله مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ قِنْهَ أَوْمَن جَاءً بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسِّبَّاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🚳

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيَتُهُ مَا عِلْمٍ عِندِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبلِهِ عِن مَن هُواَ أَنْ أُونِي مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ مُعَا اللَّهُ عَلْمُ أَبَ ٱللَّهُ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبلِهِ عِن مِن عَبلهِ عِن مَن هُواَ أَسْدُ مُواَ اللَّهِ عَلْمَ أَنْ اللَّهُ عَدْ أَهَلَكَ مِن قَبلِهِ عِن مِن عَبلهِ عِن مَن هُواَ أَسْدُ مُواَ اللَّهِ عَلْمَ أَنْ اللَّهُ عَدْ أَهَلَكُ مِن قَبلهِ عِن مِن اللَّهِ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَدْ أَهْلَكُ مِن قَبلهِ عِن اللَّهُ عَدْ أَلْقُلُونِ مِنْ هُواَ أَسْدُ فُواَ اللَّهُ عَلْمَ أَنْ اللَّهُ عَدْ أَهْلَكُ مِن قَبلهِ عِنْ اللَّهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْ ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع العجيب المتكرر كل يوم مرتين، والذي يستوي في إدراكه كل مميّز، والذي هو أجلى مظاهر التغير في هذا العالم. التحرير والتنويّر، ٢٠ / ١٦٨ السؤال: لماذا اختير الاستدلال على وحدانية الله- تعالى- بتغير الليل والنهار؟

﴿ قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْدٍ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ مَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ ﴿ القصص: ٧٨

ﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ " ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺃﻭﺗﻴﻬﺎ ﻭﺍﻏﺘﺮ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺼﻤﻪ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ اﻟﻠﻪ ڪما ﻟﻢ تعصم فرعون، ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالا من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله، ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. القرطبي، ٣١٢/١٦

السؤال: بين لماذا ساق الله- تعالى- قصة قارون ؟ وما العبرة من ذلك ؟

### ﴿ فَخُسَفْنَا بِهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾

ثم ذكر عز وجل انقسام الليل والنهار على السكون، وابتغاء الفضل بالمشي والتصرف، وهذا هو الغالب في أمر الليل والنهار، فعدد النعمة بالأغلب، وإن وجد من يسكن بالنهار، ويبتغي فضل الله بالليل، فالشاذ النادر لا يعتد به. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

السؤال: هل وجود من ينام بالنهار ويسهر بالليل يناقض معنى الآية؟ وضح ذلك؟ الجواب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلُقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

في هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نِعُم الله عليه، ويتبصر فيها، ويقيسها بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد، وأرى أن هذا أمر لم يزل مستمرا، ولا يزال، وعميَ قلبه عن الثناء على الله بنِعَمِهِ، ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة، شكراً ولا ذكرا. تفسير السعدي، ص٦٢٣

السؤال: تُنَبِّه الآيات إلى حالة من حالات التدبر والتفكر في نعمة الله، فما هي؟.

﴿ وَقَكَالُ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَّابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلصَّنِيرُونَ اللهِ القصص: ٨٠

{ لاَ تَفْرَحْ } الضرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك قال: { إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفرحين } ، وقيل: السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة، ويدل على هذا قوله: { وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَاۤ آتَاكُمْ } . التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، ٢ / ١٥١ السؤال: ما الفرح المنهي عنه ؟

﴿ وَقَكَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَّابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّنْهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴿ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلصَّابِرُونِ ٨٠ ﴾ القصص: ٨٠

﴿ وابتغ فِيما آتَاكَ الله الدار الآخرة } أي: اقصد الآخرة بما أعطاك الله من المال، وذلك بفعل الحسنات والصدقات، { وَلا تَنسَ نَصِيبَك مِنَ الدنيا } أي: لا تضيع حظك من دنياك، وتمتع بها مع عملك، إنما هو بما يعمل فيها من الخير، فالكلام على هذا وعظ، وِعلىِ الأول إباحة للتمتع بالدنيا؛ لئلا ينفر عن قبول الموعظة، { وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ اللَّهِ إِلَيْكَ } أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى. التسهيل لعلوم التنزيل لابن

السؤال: كيف ينجو العبد من فتنت المال؟

- ١. الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كِلِ الناس، وهي أسرع إلى
- فضل الله- تعالي- ورحمّته أن ضاعف الحسنات، وجعل السيئُّة بمثلها، ﴿ مَنجَآهَ يَا لَهُ مَنْ وَفَكُهُ خَزُرُ مِنهَا وَمَنجَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكَ الْجَرَى الَّذِيرَ عَبِلُواْ السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَاثُواْ
- بيان مُوقِفُ أَهُلَ العِلمِ الديني، وأنهم حكماء؛ يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر ، ﴿ وَكَالَ النَّذِي ۚ أُونُواْ أَلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلْقَـنُهَا إِلَّا الصَّيْرُونَ ( ﴿ ﴾ ﴾.

## ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾

وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه، وأنٍ للمرء الانتفاع بماله فيما يلائمه في الدنيا؛ خاصة مما ليس من القربات، ولم يكن حراماً. التحرير والتنوير، ٢٠ / ١٧٩ السؤال: لا ينبغي للمسلم أن يضيق على نفسه في مطعم أو مشرب وعنده سعه، بين ذلك؟

- انصح من تعرف ممن يغترون بالمظاهر أن متاع الدنيا زائل، وذكرهم بقصة قارون، ﴿ وَكَالَ الْفَكَرُونَ ﴿ وَكَالَ الْفَكَرُونَ كُونَ الْفَكَ مُونَ اللّهُ عَبْرُ لَمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلْقَنَ هَمَا إِلَّا الْفَكَرُونَ ﴿ وَكَالَ الْفَكَرُونَ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْفَكَرُونَ عَلَوْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى
  - ۲.
  - ٤.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٦)

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (١) ﴾ العنكبوت: ٢

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادَّ قُل رَّتِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالمُّبِينِ، وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓاْ أَنْ يُلْفَقَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَإِذْ أَنزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْركِينَ۞وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَاخُرُلَإَ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَ أَوْلَهُ ٱلْكُنْدِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

### المنتخفي الم

### بِسْمِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

الَّمَ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤ أَن يَقُولُوۤاْ ءَامَنَا وَهُمَّ لَايُفْتَنُونَ۞وَلَقَدْ فَتَنَاۗ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مِّ فَلَيَعْ لَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَاذِيِينَ ﴿ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَأْسَاءَ مَايَحُكُمُونَ ٢٠ مَن كَاتَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَا تَتَّ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُحَهُدُ لِنَفْسِهُ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ٥

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٣٠

ذلك التسهيل لعلوم التنزيل لآبن جزي، ٢ / ١٥٤

السؤال: من خلال هذه الآية: بيّن فوائد الابتلاء ؟

أظن الناس أن يُترَكوا بغير اختبار ولا ابتلاء، "أن يَقولوا" أي: بأن يقولوا: آمنًا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ: لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم؛ ليتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب. البغوي، ٣/١٦ السؤال: لماذا يبتلي الله- تعالى- عباده ؟

نزلت في قوم من المؤمنين، كانوا بمكة مستضعفين، منهم عمار بن ياسر، و غيره، وكان كفار قريش يؤذونهم، ويعذبونهم علي الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك؛ فآنسهم الله بهذه الآية، ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار؛ ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى،

والثبوت على الإيمان، فأعلمهم الله- تعالى- أن تلك سيرته في عباده، يسلط الكفار على المؤمنين؛ ليمحصهم بذلك، ويظهر الصادق في

إيمانه من الكاذب، ولفظها مع ذلك عام، فحكمها على العموم في كلّ من أصابته فتنة؛ من معصية أو مضرةً في النفس، والمال، وغير

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايُتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

(ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك) يعنى: أقوالهم وكذبهم وأذاهم، ولا تلتفت نحوهم، وامض لأمرك وشأنك. القرطبي، ٣٣٠/١٦

السؤال: كيف دلت الآية على الاستمرار في الدعوة رغم العقبات المثبطة ؟

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلْمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْكَذِينِ ۖ ﴾

والمراد بالذين من قبلهم: المؤمنون أتباع الأنبياء\_ عليهم الصلاة والسلام\_ أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم؛ فصبروا، وعضوا على دينهم بالنواجذ، كما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَنْتَلَ مَعَهُ، رِبِّيكُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَاۤ أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا

ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا ۗ ﴾ آل عمران: ١٤٦. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٣٤٠ السؤال: من سنن الله- تعالى- ابتلاء المؤمنين، ما الواجب على المؤمن في هذه الحال؟

## ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ﴾

أي: أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل، وأن الله سيغفل عنهم، أو يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها، وسهل عليهم عملها. تفسير السعدي،

السؤال: ما الذي يسهل على العبد ارتكاب المعاصى والجنايات؟.

الجواب:

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُو ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْعَكِيمُ (٥) ﴾ العنكبوت: ٥ معنى الآيم: من كان يرجو ثواب الله؛ فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعم الله حتى يلقى الله؛ فيجازيه، فإن لقاء الله قريب الإتيان . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٥٥

> السؤال: ما شرط الحصول على ثواب الله سبحانه ؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيبَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ۖ ﴾ والله عالم بهم قبل الاختبار، ومعنى الآية: وليظهرنّ الله الصادقين من الكاذبين؛ حتى يوجد معلومه الذي في أزله . البغوي، ٤٦٢/٣

السؤال: لقد علمت أن الله- تعالى- يعلم كل شيء، فما وجه قوله هنا " فليعلمن الله "؟ الجواب:

- خطرٍ رِفِقاء السوء، وأنهم سبب في الصد عن سبيل الله، ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾
- يجب على العبد الخوف من الشرك، فإن الله نهى نبيه- صلى الله عليهِ وسلم- عن دعاء غير الله، فغيرُه من باب أولى، ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ﴾ .
- عظُم منزلة المجاهدة، وأن فيها خلاص النفس ونجاتها، ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِّهِ دُ

- ابحث عن صديق أو قريب اختار طريقِ الصالحين؛ فجرى عليه الابتلاء والاختبار، وذكره بقوله تعالى: ﴿ الَّمَ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللهِ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيبَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَذِيبِينَ ﴿ ﴾ .
  - ادع الله- تعالى- أن يرحمك بالقرآن العظيم، ﴿ وَمَاكُنُتَ ۚ تَرْجُوٓاْ أَنْ يُلْقَىٓ إِلَيْكُ ٱلۡكِحَتُبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ ۗ ﴾.
- ادع الله- تعالى- بقولك: (اللهم يا مقلب القلوبَ والأبصار ثبت قلبي على دينك ) فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يكثر منه، ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾
- إقِراً أخِبارٍ أحد الصحابة؛ الذين تعرضوا للفتنة؛ كسلمان الفارسي، أو عمار بن ياسر مثلاً، وكيف صدقوا وصبروا، ﴿ وَلَقَدْ مَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِمٌّ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾
  - قم بالدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى- بأي طريقة تحسنها، ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٧)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُ مُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بوَلِدَيْهِ حُسَّنَا فَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا أَإِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُرُ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۗ وَلَبِن جَاءَ نَصْرُفِن رَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ اَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴿ وَقِالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَ لِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَ الْهُمْ وَأَثْقَا لَامَّعَ أَثْقَالِهِ مِنَّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُأُرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَلَبَتَ فِيهِ مُرَأَلُفَ سَنَةٍ إلَّاخَتِيبِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمِّظَامِمُونَ۞

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَّمًا إِلَى فَوْمِهِ. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلظُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِلِمُونَ 🖑 ﴾ العنكبوت: ١٤ والنكتة في اختيار السنة أولا أنها تطلق عِلى الشدة والجدب بخلاف العام، فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة؛ الذي قاسى عليه السلام فيه ما قاسى من قومه. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٣٤٨

السؤال: ما فوائد التعبير بسنة في قوله: ﴿ أَلْفُ سَنَةٍ ﴾ .؟

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتَّـنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴿

أي: جعل أذى الناس وعذابهم، كعذاب الله في الآخرة، أي: جزع من أذى الناس، ولم يصبر عليه، فأطاع الناس كما يطيع الله من خاف من عذابه. البغوى، ٤٦٤/٣

السؤال: كيف يجعل المنافق فتنت الناس كعداب الله تعالى ؟

﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَىَ

مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِثُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي

ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك؛ كان ذلكِ مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاءً عن وحشة تلك التفرقة أنسا؛ بجعله في عداد الصالحين، يأنس بهم. التحرير والتنوير، ٢٠ / ٢١٥ السؤال: أكرم الله- تعالى- من يقدم طاعته على طاعة الخلق غاية الإكرام، بين ذلك؟

﴿ وَلَيَحْمِلُونِ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾

فالذنب الذي فعله التابع؛ لكل من التابع والمتبوع حصته منه؛ هذا لأنه فعله وباشره، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه، كَما أن الْحسنة إذا فعلها التابع؛ له أجَّرها بالمباشرة، وللداعي أجره بالتسبب. تفسير السعدي، ص٦٢٧

السؤال: فِي الآية حثّ من وجهٍ خَفِي على الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى-، بَيِّن هذا

الجواب:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ، فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ

فضل الله بعض النبيين على بعض؛ وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول، كما فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة - على نوح؛ وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. مجموع الفتاوي، ٧ / ٣٤٣

السؤال: هل عمر الإنسان له علاقة بالتفضيل عند الله- تعالى- بين الناس؟

## ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾

إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة؛ أنهم يحملون يوم القيامِة أوزار أنفسهم، وأوزارا؛ بسبب ما أضلوا الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا. <mark>تفسير ابن كثير</mark>

السؤال: هل وزر الداعي للفساد نفس وزر المدعو المستجيب، وضح هذا من خلال الآية ؟. الجواب:

### ﴿ وَلَيَعْلَمُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١٠٠٠ ﴿ ﴾

أخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب، وهؤلاء لا يوجدون في طائفت من المتظَّاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة، ومن انضوى إليهم. منهاج السنة النبوية، ٢

السؤال: اذكر أقرب الطوائف إلى النفاق ؟

الجواب:

- إذا ابتليت بمعصية؛ فاحذر من دعوة غيرك إليها؛ خشية أن ينالك وزر من شاركك فيها، ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مُّعَ أَثْقَالِهِمَّ ﴾ .
  - الاقتداء بِالأنبياء- عليهم السلام- في صبرهم وما بذلوه للدعوة، ﴿ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ .
- وجوب بر الوالدين في المعروف، وعدم طاعتهما فيما هو منكر، كالشرك، والمعاصِي، ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِيَدِهِ حُسَنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِلللهُ رِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ،عِنْهُمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبُكُمْ بِمَا كُنُتُو تَعَمَّلُونَ ۞ ﴾

- ١. أحسن إلى والديك بشراء هدية لهما، ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ﴾.
- ٢. 🛚 ادع زميلك إلى صلاة الضحى؛ رجاء أن يكتب الله لك أجر ما يقوم به، فكما أن الداعي إلى الضلالة عليه وزر دعوته، فالداعي إلى الهدى له أجر دعوته، ﴿ وَلَيَحْبِلُرَكَ أَنْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمٌّ ﴾ .
- ٣. اقرا كتاباً في فقه الفتن، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِن زَيِّك لَيْقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ 🖑 ﴾ .
  - انصح زميلك ألا يرسل رسالة محرمة عبر الهاتف الجوال، فإن عليه إثم كل من تأثر بها، قال تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِأْتِ أَنْفَا لَهُمْ وَأَنْفَا لَا مَمَ أَنْفَا لِهِمْ }



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٨)

فأنجَيْنُهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ وَإِبْرَهِ مِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوَّهُۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكَأَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُوْرِ زَقَافَٱبْتَعُواْعِن دَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡـكُرُواْ لَهُٓۥ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞وَإِن تُكَذِبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمِّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞أَوَلَمْ يَرَوُا ْكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وُءُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخِلْقَ ثُرَّالُلَّهُ يُنشِئُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْآخِزَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآ ءُوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَابَهِ = أَوْلَتَهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

﴿ فَأَنْجَنَّنُهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَاكِمِينَ (اللَّهُ ﴾

لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح؛ يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح، وكيف كان صنعها بوحي من الله؛ لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته، ولأن الذين من أهل قريتهاً يُخبرون عنها، وتنقل أخبارهم؛ فتصّير متواترة. التحرير والتنويّر، ٢٠ / ٢٢٣ السؤال: كيف كانت سفينة نوح آية للعالمين؟

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُوكَ إِفَكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَعُواْ عِندَاللَّهِ الزِّرْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُۥ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ العنكبوت: ١٧

وقال: {أُوَّئُنَاً} إشارة إلى تفرق الهم بكثرة المعبود، والكثرة يلزمها الفرقة، ولا خير في الفرقة. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤

السؤال: ما الذي أفاده جمع الأوثان في الآية؟ .

الجواب:

﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

وهي قوله: { فَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّرْفَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ ۗ } بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين؛ انتفاعا بهم، أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه- تعالى- وذلك بملازمت الدعاء له في كل مطلوب من فاقة، وحاجة، ومخافة، وغير ذلك. مجموع الفتاوى، ١٠ /

السؤال: تظهر أهمية تعلق القلب بالله- تعالى- من خلال الآية الكريمة، وضح ذلك؟ الجواب:

﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْفَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧ ﴾

{فَأَبُّنُهُوا } وأشار بصيغة الافتعال إلى السعي فيه؛ لأنه أجرى عادته- سبحانه- أنه في الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهد، إما في العبادة والتوكل، وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه الدنيوية، «والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمّاني». نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٤١٢ – ٤١٣

السؤال: كيف أشارت الآية إلى أن الرزق لابد له من بذل السبب؟

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۚ أُوْلَجِكَ بَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَجِكَ لَمُمْ عَذَابٌ

أَلِيرٌ 💮 ﴾ العنكبوت: ٢٣ .

يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة، أو يكون وصف لحالهم في الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله، والمؤمن راج خائف . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٥٧ السؤال: ما الفرق بين المؤمن وبين الكافر في نظرتهم إلى رحمة الله ؟

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 💮 ﴾

(فانظروا كيف بدأ الخلق) على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم، واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم، وانظروا إلى مساكن القرون الّماضية وديارهم واَثارهم، كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. <mark>القرطبي، ٣٥٢/١٧</mark>

السؤال: اذكر ثلاثا من آثار قدرة الله سُبحانه وتعالى ؟

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءٌ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٠٠٠ ﴾

وابتديء بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار مع منكري البعث؛ الذين حظهم فيه هو التعذيب. التحرير والتنوير ٢٠ / ٢٣٢

السؤال: لماذا ابتدئ بذكر العذاب في الآية؟

#### التوجيهات

- اليأس من رحمة الله من أسباب العذاب والهلاك، ﴿ وَٱلَّذِيكَ كُفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَـآيِهِ ۗ أَوْلَٰئِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَئِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِينُو ۗ 📆 ﴾ .
- تقرير عجز الإنسان التام، وأنه لا مهرب له من الله —تعالى- ربه ومالكه، وهي حال تستدعي الفرار إلى الله اليوم بالإيمان والتقوى، ﴿ وَمَاَّ أَنْتُم بِمُعْجِزِيكِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ٣ ﴾
- ٣. ما عبد الناس الأوثان والأضرحة إلا لجهلهم وفقرهم، فلذا يجب أن يعلموا أن الله هـو ربهـم المسـتحق لعبـادتهم، وأن الله- تعـالى- هـو الـذي يسـد فقـرهم، ويسرِ زقهم، ومِين عداه لا يملك ذلك لهم، ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًاۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُۥ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🖤 ﴾ .

- القِ كلمة، أو قم بتوزيع شريط أو رسالة على أقاربك؛ تذكرهم بعبادة يعملونها، ﴿ وَإِنْرَهِيـمَ إِذْ قَالَ لِقَرْمِهِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ وَاَتَّقُوهٌ ۚ ذَٰلِكُمْ خَنُرُّ لَكُمُ إِن كُنتُد تَعْلَمُوكَ ۚ ۚ ۖ ﴾ تأمل، ثم اكتب ثلاثا من آثار رحمة الله عليك وعلى أهلِ بيتك، فإنه أحرى ألا تيأس من رحمة الله لكم في الآخرة، ﴿ أُولَنَيِكَ يَسِمُواْ مِن رَحْمَتِي وَأُولَتِكَ هُمُّمُ عَذَابُ أَلِيمُ ۖ ﴾
  - ادع الله- تعالى- أن يرزقك، ثم اجتهد في فعل السبب، ﴿ فَأَبْنُعُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْفَ ﴾ .

  - اقرأ بعض الأحاديث من كتاب: " بدء الخلق " من صحيح البخاري؛ لتتأمّل عظيم قدرة الله، ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأُ كَيْفُ يُبُدِئُ اللّهُ ٱلنَّخْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ . شاهد فيلماً وثانقيا، أو صورا عن مراحل خلق الإنسان؛ لتتذكر أصل خلقتك، ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بُدَأَ الْخَلَقَ ثُمَّ النَّفُأَةُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٣٩٩)

فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَقُوهُ فَأَنِحَىكُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ۅؘقَالَ إِنَّمَاٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِٱللَّهِ أَوْثَانَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَّ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّـالُ وَمَالَكُم مِّن نَّصِرِينَ۞\*فَعَامَرَ لَهُ دِلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُّ إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوٓ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَوَهَبْ نَالَهُ مُ إِسْحَقَ وَيَعْ غُوبَ وَجَعَـ لْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابَ وَءَاتَيۡنَهُ أَجۡرَهُ فِي ٱلدُّنْيَـٰٓ أُواِنَّهُۥ فِٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِّ فِمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱكْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ۞قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَـنُهُ اللَّهُ مِنَ النَّازِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح؛ يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح، وكيف كان صنعها بوحي من الله؛ لإنجاء نوح ومن شاء الله

نجاته، ولأَنْ الذين من أهل قريتها يُخبرون عنها، وتنقل أخبارهم؛ فتصير متواترة. التحرير والتُنويَّر، ٢٠ / ٢٢٣/ُ السؤال: كيف كانت سفينة نوح آية للعالمين؟

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾

وقال: {أَوَّثُنَاً} إشارة إلى تفرق الهم بكثرة المعبود، والكثرة يلزمها الفرقة، ولا خير في الفرقة. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤

السؤال: ما الذي أفاده جمع الأوثان في الآية؟ .

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتُنَا مَّوَدَّهَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْسَأَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَثُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ بَعْضُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ۞ ﴾ العنكبوت: ٢٥

وفي قوله: { فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ } بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين؛ انتفاعا بهم، أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه- تعالى- وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقت، وحاجة، ومخافة، وغير ذلك. مجموع الفتاوى، ١٠ /

السؤال: تظهر أهمية تعلق القلب بالله- تعالى- من خلال الآية الكريمة، وضح ذلك؟ الجواب:

﴿ فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ

{ فَأَبُّنَغُواً } وأشار بصيغة الافتعال إلى السعي فيه؛ لأنه أجرى عادته- سبحانه- أنه في الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهد، إما في العبادة والتوكل، وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه الدنيوية، «والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني». نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٤ / ٤١٢– ٤١٣

السؤال: كيف أشارت الآية إلى أن الرزق لابد له من بذل السبب؟

﴿ ﴿ فَنَامَنَ لَهُ, لُوطٌ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّنَّ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ. فِي ٱلدُّنْبَ ۖ وَإِنَّهُ, فِي

ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٠٠ ﴾

(فانظروا كيف بدأ الخلق) على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم، واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم، كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. القرطبي، ٣٥٢/١٧

السؤال: اذكر ثلاثا من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى ؟

الجواب:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنُ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ ﴾

وابتديء بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار مع منكري البعث؛ الذين حظهم فيه هو التعذيب. التحرير والتنوير ٢٠ / ٢٣٢

> السؤال: لماذا ابتدئ بذكر العذاب في الآية؟ الجواب:

#### التوجيهات

- العمل الصالح سببٌ للفوز بخيري الدنيا والآخرة، فهذا إبراهيم- عليه السلام-قد قال الله فيه: ﴿ وَءَاليَّنَهُ أَجْرَهُ، فِي ٱلدِّينَ وَإِلَّهُ، فِي ٱلْأَحْرِقَ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾
  - دفاع الله ونصرته لَمن ينصر دينه، ﴿ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ الْنَآرِ ۗ ﴾
- تقرير أن الظلمة سنتهم؛ أنهم إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى استعمال القوة، ﴿ فَمَا كَا اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَٰتِ لِٰقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۗ ۗ ﴾.
- بَيانَ إِكْرَامِ اللهُ- تَعَالَى لَمُ يَهِ اجْرِ أَلِيه، ويترك أهل المعاصي، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِيتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبُ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ، فِي ٱلدُّنْتَ وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ وَوَهْبَنَالَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبْوَةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَكٌّ

وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ 🖤 ﴾

يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة، أو يكون وصف لحالهم في الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله، والمؤمن راج خائف . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٥٧ السؤال: ما الفرق بين المؤمن وبين الكافر في نظرتهم إلى رحمة الله ؟

الجواب:

- قل: حسبي الله ونعم الوكيل، فهي مخرج من الشدائد، فقد قالها إبراهيم- عليه السلام- حين ألقي في النار، ﴿ فَأَخِمَهُ ٱللّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ . اهجر معصية من المعاصي التي تعرفها من نفسك، فهي من الهجرة إلى الله، ﴿ فَامَن لَهُ أُولُكُ وَقَالَإِنِي مُهَاجِرُ إِلَى الله، ﴿ فَامَن لَهُ أُولُكُ وَقَالَإِنِي مُهَاجِرُ إِلَى الله عَلَى الله ﴿ فَامَن لَهُ أُولُكُ وَقَالَإِنِي مُهَاجِرُ إِلَى الله وَوَهِمِهِ إِنَّكُمُ لَنَاتُونَ ٱلْفَحِمَةُ مَا سَبَقُكُم بِهَا مِنْ أَحْدِمُ مِن المحتقين إماما ) ، ﴿ وَوَهَبْنَاللهُ وَإِسْحَقَ وَيَقَفُّرِ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ ٱلنَّهُوقَ وَٱلْكِنَبُ وَعَالَيْتُهُ فَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللللللللللللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّذِي اللللّهُ اللللللّهُ الللللّ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٠)

وَلَمَا اَحَآءَ قُنُ سُلْنَا إِبْرَهِمَ إِلْلَهُ رَى قَالُواْ إِنَّا مُهَلِكُواْ اَهْمَ الْحُواْ اَلْمَا اَلْوَا اِلْمَا اَلَّهُ الْمُوَا اَلْوَا اِلْمَا اَلْوَا اِلْمَا اَلْوَا اِلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلْوَا اَلْمَا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلَّوْا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلْوَا اَلَّهُ الْمَا اَلْوَا اَلْوَا اَلَّهُ الْمَا اَلَّهُ الْمَا اَلْوَا اَلْمَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

ا ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْشَّرَىٰ قَالْوَا إِنَّا مُهْلِكُوّاْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْفَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِهِينَ ﴿ وَلَمَّا خَالُوا ظَلِهِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا

﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَقَدَ تَبَيَّكَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّكَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ اللهِ ﴾ العنكبوت: ٣٨

{ْوَزَيِّكَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ} بوسوسته وإغوائه {أَعَّلَهُمْ} القبيحة من الكفر والمعاصي ... {مُسْتَبْصِرِينَ} أي: عقلاء: يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر، ولكنهم أغفلوا ولم يتدبروا. <mark>تفسير الألوسي، روح المعاني، ١٠ / ٣٦٢</mark> السؤال: ما أهم طرق الشيطان لإغواء العقلاء من الناس؟ .

وَعَنِ ابِنِ عَبِّاسِ قالَ: إِنِّ عَلَىٓ أَهْلِ هَـنِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِّرَى ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُنِلُونَ عَبْسُ قالَ: إِنِّ قَوْمَ لُوطِ كَانَتَ فِيهِمْ ذُنُوبِ غَيْرُ الفَاحِشَةِ، مِتِهَا انْهُمْ يَتَظَالِمُونَ فِيهِما بَيْنَهُمْ، وَيَشْتُمُ الرَّجَالُ بِلِبَاسِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ بلِبَاسِ الرِّجَالِ، وَيَضْرَبُونَ المُكُوسِ عَلَى كُلُ عَابِر، وَمَعَ هَذَا كُلُهِ كَانُوا يَشْرِكُونَ باللهِ، وَهُمْ أُوّلُ مَنَ ظَهْرَ عَلَى الْنِهِ اللهِ، وَهُمْ أُوّلُ مَن ظَهْرَ عَلَى أَيْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ أَوْلُ مَن طَهْرَ عَلَى أَيْدِيهِمُ اللَّهِ وَلَيْسَاءُ المَّدِينِ السَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحواب:

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمٍّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ

أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ 🖑 ﴾

كانوا مستبصرين: قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين ..، قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر، فلم تنفعهم بصائرهم . القرطبي، ٣٦٢/١٦

السؤال: هل ينتفع الإنسان بعقله إذا عصى ربه تعالى ؟

﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيتَتِهِ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ، فِي الدُّنيَّ

وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ 🖤 ﴾

وقوله: (َبِمَا كَانُواْ يَفُسُفُونَ) يقول: بَما كانوا يأتون من معصية الله، ويركبون من الفاحشة.

﴿ وَلَقَدَ تَرَكَنَا مِنْهَا آءَاكِةُ شَنَكَةُ لَقَرْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلقد أَبقينا مِن فَعَلتنا التي فَعَلْنا بهم آيت، يقول: عبرة بينت، وعظت واعظت، (لِقَومِ يَعْقِلُونَ) عن الله حُجَجه، ويتفكرون في مواعظه. تفسير الطبري، جامع البيان ٢٠ / ٣٣ السؤال: ما سبب هلاك القرى والمدن ؟ . السؤال: ما سبب هلاك القرى والمدن ؟ .

لحواب:

## ٤ ﴿ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أي: لا تكفروا؛ فإنه أصل كل فساد، والعثو والعثي: أشد الفساد . القرطبي، ٣٦١/١٦

السؤال: ما أعظم الفساد الذي نهى عنه نبي الله شعيب عليه السلام ؟ الجواب:

﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَدَ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ اللَّهُمُ الشَّيْطِانُ المَّالَةُ مُعَالِمُ المُعْمَانُ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ اللهِ العنكبوت: ٣٨.

{ وَكَانُواْ مُسْتَنْصِرِينَ} قَيل:َ معناه ُ لهم بصيرة في كفرهم، وإعجاب به، وقيل: لهم بصيرة في الإيمان، ولكنهم كفروا عناداً . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٥٩

السؤال: هل كل كفر سببه الجهل، وضح ذلك ؟.

الحواب:

#### التوجيهات

- الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة من العقوبات، ﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَرُنُّ إِنَا مُسَجُوكَ وَأَهْلُو لَا تَخَفُ وَلَا تَحَرُنُّ إِنَا مُسَائِحُوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا اُمْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَنِودِينَ \$\tilde{\textit{0}} \tilde{\textit{0}} \tilde{\text{8}}.
- تذكر اليوم الآخر، والخوف منه من أعظم ما يعين على ترك المعاصي، ﴿ فَقَـالَ يَنْ قَرْمُ أَمَّدُ وَاللّهُ وَارْجُواْ الْلَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣) ﴾ .
- من خطوات الشيطان في إضلال العباد تزيين الأعمال السيئة، فالحذر الحذر من ذلك، ﴿ وَزَيِّ لَهُ مُ الشَّيْطِلُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السّيلِ ﴾.
- العلاقة الزوجية بين لوط وامرأته العجوز لم تنفعها، وهلكت؛ لأنها كانت مع الظالمين بقلبها وسلوكها، ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ مَحْنُ أَعَامُ بِمَن فِيهَا لَنُسَجِّمَنَهُ.
   وَأَهَلُهُ إِلَّا اَمْراَتُهُ, كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ٣ ﴾.

- ١. اكتب ثلاثاً من أسباب هلاك الأمم، ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِنْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَالُواْ ظَلِمِينَ ۖ 🕜 ﴾ .
  - ٢. دافع عن أحد الصالحين بما تعلم من حاله، ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ .
  - ٣. هوّن على احد زملائك ما يجد من حزن وضيق صدر، ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوتَ، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرُّعَاوَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنُّ ﴾ .
- ٤. تعرف أحوال الصالحين وأخبارهم في البلدان المجاورة لبلدك، ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَوُ بِمَن فِيمًا لَّشَخِيَنَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَنَهُۥ كَأَنتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۖ ۖ ﴾ .
  - ٥. قل: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ﴿ إِنَّا مُنزِلُوكَ عَلَىٓ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِّن ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِّن ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ أَنْ أَنُولُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَوْلُولَامُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُولَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلَّا أَنَّالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِي الللَّالَ الللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ الللَّمْ اللَّالِي اللَّهُ مِ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠١)

وَقَارُونَ وَفَرْعَوْتَ وَهَمَنَّ رَلَقَدُ جَاءَهُمُ مُوسَى بِالْبَيّنَاتِ
فَاسَتَكَبُرُولْ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَ افُواْسَيقِيرَ 
فَاسَتَكَبُرُولْ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَ افُواْسَيقِيرَ 
وَمِنْهُ مَّمْنَ أَخَذَتْ الْمَنْسِةِ فَيْنَهُ مَقْنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَامِيبًا
الْمَرْضَ وَمِنْهُ مِقْنَ أَغْرَفْنَا وَمَاكَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمُ 
وَلِينَ كَانُواْلُهُ الْفَسَهُ مَ يَظْلِمُونَ هُمَنْكُ اللَّهَ لِيظْلِمُهُمُ 
الْمَنْصَ وَمِنْهُ مَقْنَ أَغْرَفْنَا وَمَاكَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُمُ 
الْمَنْكُ وَلَيْنِ كَاللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِيُهِمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَاۤ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ۞ ﴾

لا يفهم مغزاها إلا الذين كمُلت عقولهم؛ فكانوا علماء غير سِفهاء الأحلام. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بها جهلاء العقول ، فما بالك بالذين اعتاضوا عن التدبر في دلالتها باتخاذها هُزءا وسخرية. التحرير والتنوير، ٢٠ / ٢٥٦ السؤال:ما خطورة عدم تدبر أمثال القرآن؟

الجواب:

﴿ مَثَلُ الَّذِيكَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ صَانُواْ مَعْلَمُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ الْعَنكَبُوتِ لَوْ صَانُواْ مَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنكَبُوتِ لَلَّهِ الْعَنكَبُوتِ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنكَبُوتِ لَلَّهُ الْعَنكَبُوتِ لَلَّهُ الْعَنكَبُوتِ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَنكَبُوتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنكَبُوتِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال الفراء: هو مثل ضربه الله- سبحانه- لن اتخذ من دونه آلهم لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا ،...أي: لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئا، وأن هذا مثلهم؛ لما عبدوها . القرطبي، ٣٦٣/١٦ السؤال: بين وجه الشبه بين بيت العنكبوت وبين القبور والأضرحة؛ التي تُعبد من دون الله ؟ الحمات:

## ٣ ﴿ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾

روي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة؛ ارتعد واصفر لونه، فكلم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى، وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملك الملوك، فهذه صلاة تنهى، ولا بد عن الفحشاء والمنكر، ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء، لا خشوع فيها، ولا تذكر، ولا فضائل، كصلاتنا - وليتها تجزي - فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان. القرطبي، ٢٦/١٦٣

السؤال: ما نوع الصلاة التي تَّنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ؟

الحواب:

## ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْعَىٰ عَنِ

ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 🐠 ﴾ العنكبوت: ٤٥

والإكثار في تلاوته يزيد بصيرة في أمره، ويفتح كنوز الدقائق من علمه، وهو أكرم من أن ينيل قارئه فائده، وأجلٌ من أن يعطي قياد فوائده، ويرفع الحجاب عن جواهره وفرائده في أول مرة، بل كلما ردده القارىء بالتدبر حباه بكنز من أسراره، ومهما زاد زاده من لوامع أنواره، إلى أن يقطع بأن عجائبه لا تعد، وغرائبه لا تحد. نظم الدرر في تناسب الأيات والسور، ١٤ / ٤٤٤

السؤال: متى يستفيد المسلم من تلاوة القرآن؟ .

الجواب:

## ٧ ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيدِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾

فيكون قوله: (وأقم الصلاة) من باب عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة، وشرفها، وآثارها الجميلة، وهي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تفسير السعدي، ص٦٣٢ السؤال: لماذا خصت الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات؟.

لجواب:

## ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ ﴾

والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بها، وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبدلون جهدهم في معرفتها. تفسير السعدي، ص٦٣١ السؤال: لماذا خُصِّت معرفة الأمثال بالعالمين؟.

الجواب:

## آفِيرِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ العنكبوت: 6٠. إذا كان المصلى خاشعا في صلاته، متذكرا لعظمة من وقف بين يديه؛ حمله ذلك على

إدا كان الصني خاسفا في صادفه، منذكرا بعظمه، من وقف بين يديه: حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٦٠

السؤَّال: كيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ؟

الجواب:

#### التوجيهات

- ١. عدل الله- تبارك وتعالى- وأنه لا يعذَّب أحداً إلا بما اقترف، ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَشِّهِمِ ﴾ .
- ٢. فضل العلم، وأنه من أسباب الانتفاع بما يضرب الله للعباد من أمثال، ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَ لُ نَضْرِيُهِا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ (اللهُ ﴾ .
- ٣. تذكر أن الله- تعالى- لا يظلم الناس شيئاً، وإنما يظلم العبد نفسه، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُرُ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُون ﴿ ﴾.

- ١. اقرأ مثالاً من أمثلة القرآن الكريم، متأملاً في مقاصده، معتمداً على أحد كتب التفسير، فإن أهل العلم هم من عقل هذه الأمثال ، ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمَثُالُ نَضْرِيهُ كَا لِلنَّاسِ مَّ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ٣٠٠ ﴾
  - ٢. أَذَ الصلوات الَّحْمس فِي السَّجَد بتَحْشَع وتعظيم لله؛ حتى تكون مانعة لك من اقتراف المنكرات، ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ ۖ إِكَ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكُرِ ﴾.
    - ٣. اتل سورة من سور القرآن، فهو الوحي الذي تستنير به القلوب، ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبُ ﴾ .
    - على ألا يؤاخذك بما أذنبت، وأن يعفو عنك، فإن العبد يؤاخذ بدنوبة ومعاصيه إلا إن تَغمَده الله برحمته، قال تعالى: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْهِةٍ ﴾.
       الستعذ بالله من التكبر، فهو من صفات المكذبين، ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيْنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ اسْتِهِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيْنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ اسْتِهِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيْنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ اسْتِهِينَ ﴿ وَلَقَدْ بَالله وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الله عَلَى الله برحمته وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَى العَبْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٢)

\* وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنَّهُ مُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أَنزِلَ إِلَيْمَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ نَاوَإِلَهُ كُمْ وَنِحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ﴿ وَكَنَالِكَ أَنَزَلُنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَّ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِيِّحَ وَمِنْ هَلَوُّلَاءَ مَن يُؤْمِنُ بِدِّء وَمَا يَجْحَدُبِعَايَنِتِنَآ إِلَّا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَـُلُواْمِن قَبْلِهِ عِن كِتَبِ وَلَا تَخْطُّهُ مِيتِمِينِكَ ۚ إِذَا لَا رَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَءَ ايَنْ ثُا بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلَّعِـالْمَرْ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ﴿وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَاٱ لَآيَكُ عِندَٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْنَذِيرٌ مُّبِيرٌ ۞أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَيُتَا لَيَعَلَيْهِمُّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَرَحْ مَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْكَ فَيْ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَآيَعُ لَهُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ بٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُٱلْخَلِيرُونَ ٥

﴿ ﴿ وَلا جُمَدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا مِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِأَلَذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُنْزِلَ إِلَيْمَا وَ إِلَنْهُكُمْ وَخِدُدُ وَنَحْنُ لَهُ. مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب: أن أهل الكتاب مؤمنون بالله غير مشركين به؛ فهم متأهَّلون لقبول الحجة، غير مظنون بهم المكايرة، ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة؛ فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذرا من تنفيرهم. <mark>التحرير والتنوير،٢ / ٦</mark> ما وجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب؟

﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ ﴾

ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح ۖ شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل؛ كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم من حق وباطلٍ، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر؛ فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. تفسير السعدي، ص٦٣٢ السؤال: الجدال مع الكافر مبني على العدل والحكمة، وضح ذلك من خلال الآية؟.

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

الدين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وهذا حصر لن كفر به؛ أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل، أو ألقى السمع وهو شهيد. تفسير السعدي، ص٦٣٣ السؤال: هل يكفر بهذا القرآن من له قصدٌ حَسنٌ ؟.

ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُمُ وَنِولًا وَنَعَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ (١٠) ﴾ {إِلَّا بِٱلَّتِى هِيَ أَحْسَنُ } بالخصلة التي هي أحسن؛ كمقابلة الخشونة باللين، والغِضب بالكظُم، والمشاغبة بالنصح، والسورةُ بالأناة كما قال سبحانه: ﴿ اُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْمَعُ ثُوبَاكُ إِنَّا ٱلظَّلِلُمُونَ

قال الحسن: أعطيت هذه الأممّ الحفظ، وكان من قبلها لا يقرءون كتابهم إلا نظرا،

﴿ ۞ وَلا تُحَدِلُوٓا أَهْلَ الْكِتَنِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓا

المؤمنون: ٩٦- فصلت:٣٤. تفسير الألوسي، روح المعاني ١١١ / ٣ السؤال: كيف يكون خلق المسلم في مجادلته لأهل الكتاب؟ .

فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. القرطبي، ٣٧٦/١٦

﴿ بَلْ هُوَ ءَايَتُ يَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيبَ أُوقُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِحَايَنِينَاۤ إِلَّا ٱلظَّالِمُوبَ

يجوز أن يكون المراد بـ (صدور الذين أوتوا العلم ):صدور أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - وحفاظ المسلمين. التحرير والتنوير، ٢١ / ١٢

لحفظ القرآن الكريم فضل عظيم، بينه؟

الجواب:

﴿ قُلُ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُّهِيدًا ﴾

يعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني. تفسير

السؤال: كيف تكون شهادة الله على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟.

من أقرب الطرق التي توصل إلى الحق: التعامل بالتي هي أحسن في القول،

الجواب:

والعمل، والجدال، وأمنية النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم دليل على صدقه وبطلان من يدعي غير ذلك، ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنتَ وَلا تَخْطُهُ. مِن كِنتَ وَلا تَخْطُهُ. يَمِينِكَ إِذَا لاَرْبَابَ الْمُنْطِلُوكَ ۗ ﴾ . رَحِمَة الله بهذه الأمة، إذ أنزل حَير كِتاب على أفضل رسول، ﴿ أُوَلَرْ يَكُفِ هِمْ أُنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْرِ

لحفظ القرآن الكريم فضل عظيم بينه؟

تأمل في إعجاز هذا القرآن؛ وقد بلغ الغاية في الفصاحة، مع أن المرسل به نبينا-صلى الله عليه وسلم- وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ﴿ وَمَا كُنْتَ الْمَثْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ- مِن كِنْبُ وَلَا يَكُنُ وَمَا كُنْتَ الْمُثْلُواُ مِنْ قَبْلِهِ- مِن كِنْب وَلا يَكْتُبُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْوُنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّا الل

- ادع الله- تعالى- أن يجعلك مستسلما لأمره وشرعه، ومذعنًا لحكمه، ﴿ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِالَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِنَهُكُمْ وَلِحُدُّ وَنَعَنُلُهُ، مُسْلِمُونَ ﴾. تعلم وجهاً من أوجه إعجاز القرآن الكريم، ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ مِن كِنَكِ ۖ وَلَا تَخُطُّهُ، سِيبِنِكَ ۖ إِنَّا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُوبَ ۖ ﴾.
  - ۲.
- الحوار المفيد يحتاج إلى تدريب؛ فاختر زميلاً لك، وحاوره بهدوء وحكمة، واحرص على العدل والانصاف في كلامك؛ حتى تدرك سنة من سنن الأنبياء، 🧣 🏟 وَلَا تُحَكِدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴿



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٣)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْ لِآأَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَ هُوُٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَـذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَدُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ @يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَوْنِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلَى فَٱعۡبُدُونِ ا كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْمَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّهِ مَا لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّيَّنَّهُ مِينَ ٱلْجَنَّةِ عُرَفَا تَجْرِي مِن تَحَيِّهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَيْعَمَ أَجُرُ ٱلْعَيمِلِينَ ﴿ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأْ لِيَهِ مْ يَتَوَكِّلُونَ ﴿ وَكَأَيِّنِ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمّْ وَهُوَ ٱلسَّيِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

﴿ يَوْمَ يَغْشَـٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي. تفسير ابن كثير، ٣٠٤/٣

> السؤال: لماذا وصف العذاب بأنه يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم؟. الحواب:

> > ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾

وهذا عذاب معنوي على النفوس. تفسير ابن كثير، ٣/٤٠٤

السؤال: لماذا يقال لهم في جهنم هذه المقولة؟. الجواب:

﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴿ ﴾

فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض؛ فارتحلوا منها إلى أرض أخرى، حيث كانت العبادة لله وحده، فأماكن العبادة ومواضعها واسعة، والمعبود واحد. تفسير السعدي،

السؤال: ما المراد من إخبار المؤمنين بأن أرض الله واسعة؟.

الحواب:

وإنما ذكره ها هنا تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها، كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت، أو يجوع، أو نحو هذا، فحقر الله شأن

﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنَّنِي فَأَعْبُدُونِ (٥) كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا

أي: أنتم لا محالة ميتون، ومحشورون إلينا، فالبدار إلى طاعة الله، والهجرة إليه وإلى ما يمتثل. القرطبي، ٣٨٢/١٦

لو قال قائل: إن خرجت من أرض المعاصي ورزقي فيها فكيف أعيش، فما الجواب؟ الجواب:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِثُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّيْنَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ

خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴿ ﴾

وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله؛ ولو بلغ إلى الموت بالنسبة لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد، وفيه إيذان بأنهم يترقبهم جهاد في سبيل الله. التحرير والتنوير، ٢١ / ٢٣

السؤال: ما يلاقيه المؤمن من أذى يهون أمام ما ينتظره من ثواب، تكلم عن ذلك من خلال

﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَاتَبَةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

الله يرزقها وإياكم " يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه، وبين الراغب والقانع، وبين الحيول والعاجز؛ حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. القرطبي، ٣٨٦/١٦

هل يزاد في حرص الحريص على الرزق لحرصه ؟

﴿ وَكَأَيْنِ مِن دَاتَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾

أي: كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها، ولكن الله يرزقها مع ضعفها، والقصد بالآية: تقوية لقلوب المؤمنين؛ إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس، أي:كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٦٢

السؤال: في هذه الآية تقوية لقلوب المؤمنين، وتزكية للنفوس، وضح ذلك؟

الحواب:

- من صفات أهل الغفلة: الانشغال بما لا يعنيهم، وترك ما يعنيهم، كِما إنشِغلِ
- لا عذر الأحد في ترك عَبادة الله وتَوَحِيده فيها؛ الأنه إن منع منها في بلد؛ وجب عليه أن يها منع منها في بلد أخر، ﴿ يَعِبَادِيَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴿ يَعِبَادِيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- تَدَّكُر أَنَّ السَّاعِة تَاتِي بِغِتَة، فاحِدْر أن تأتيك وأنتِ على معصية الله، ﴿ وَيُسِيَّعُجِلُونَكَ بِالْعَدَابِّ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيْأَيْنَكُمْ بِغُتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُهُنَّ

- ادع الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا، مباركا فيه، ﴿ وَكَأَنِّنَ مِن دَابَّةٍ لَا غَمِلُ رِزْفَهَا اللهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ ۖ ﴿ . تأمل الحِشْرِات كالنمل والنحل كيف يسوق الله تعالى إليها رزقها، ثم تيقن أن الله لن يضيعك، ﴿ وَكَأَنِّنَ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحَيِّلُ رِزْفَهَا اللّهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُو السَّمِيعُ
  - اسألُ الله أن يرزقك الصبر، ويعينك عليه، ﴿ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَوَكُّلُونَ ٣ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٤)

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهَوٌ وَلَعِتُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَبَوَانَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١ لِيَكُفُرُ وَأَ بِمَآءَ اتَّنَّكُهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هُ أُوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًاءَ امِنَا وَيُتَخَطِّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمّْ أَفَبَّا لَٰبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ ٱلْيَسَ فِي جَهَ نُرَمَتُوكِي لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَادُولُ فِينَالَنَهْدِينَةُهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

المراقب المراق بنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

الَّمَ ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي أَذْ نَكِ ٱلْأَرْضِ وَهُمِّنَا بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞فِي بِضْعِ سِنِينَّ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَدِ ذِيفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ بنَصْرِ ٱللَّهَ يَنصُرُمَن يَشَاَّةً وَهُوۤ ٱلْعَدِيزُ ٱلرَّحِيهُ ۞

﴿ وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۚ إِلَّا لَهُو ۗ وَلِيبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهَى ٱلْحَيَوَانُّ لَوَ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ ۖ ١ ﴾ فجيء باسم الإشارة؛ لإفادة تحقيرها. التحرير والتنوير، ٢١ / ٣١

ما فائدة اسم الإشارة " هذه " في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَيَّا إِلَّا لَهُوُّ وَلِيَبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ ۖ ﴾

أي: شيء يلهي به ويلعب، أي: ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول، كاللعب الذي لا حقيقت له ولا ثبات، قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها. القرطبي، ٣٨٧/١٦ بين حقيقة الدنيا كما ذكرها خالقها سبحانه وتعالى ؟

الجواب:

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْقُلُكِ دَعَوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَخَـنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خوفٌ يعم جميع السفر؛ لأنهم كانوا يسافرون قوافلَ، معهم سلاحهم، ويمرون بسبل يألفونها؛ فلا يعترضهم خوف عام، فأما سفرهم في البحر؛ فإنهم يَفرَقونَ من هوله، ولا يدفعه عنهم وفرة عدد، ولا قوة عُدد، فهم يضرعون إلى الله بطلب النجاة، ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ. التحرير والتنوير، ٢١

لماذا خص السفر بالبحر بالخوف؟

﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَتُهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ ﴾

قال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين، والرد على المبطلين، وقمع الظّالين، وعُظمُه الأمر بالعروف، والنّهي عن المُنكر، ومنّه مجّاهدة النفوس في طاعم الله؛ وهو الجهاد الأكبر. القرطبي، ٣٩٠/١٦

هل هذا الجزاء العظيم بالهداية هو خاص بقتال الكفار فقط ؟

﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُرُ مِن قَبَـٰ لُ وَمِنْ بَعَـٰ دُ ﴾

فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. تفسير السعدي، ص٦٣٦

السؤال: ما وجه إدخال هذه الجملة في قصة فارس والروم؟.

أي: جعلت لهم حرما آمنا، أمنوا فيه من السبي، والغارة، والقتل، وخلصتهم في البر، كما خلصتهم في البحر، فصاروا يشركون في البر، ولا يشركون في البحر، فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. القرطبي، ٣٨٩/١٦ بين تناقض المشركين من خلال الآية؟

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَلِمَنَا وَيُنَخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِيَ الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغِمَةِ

الجواب:

﴿ وَيُوْمَبِ ذِيفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ كَ ﴾ الروم: ٤.

فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل كتاب، فهم أقرب إلى الإسلام، كَذَلك فرح الكفار من قُريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا بأهلُ كتاب، فهم أقرب إلى كفار قريش. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٦٤ السؤَّال: لمَ فرح المؤمنون بانتصار الروم مع كونهم كفارا ؟

الجواب:

#### التوجيهات

- نعمة الأمن في الديار والأوطان نعمة عظيمة، والمحافظة عليها تكون بالأعمال الصالحة وإقامة شعائر الله، ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ۚ أُولَمْ يَرُوٓا ﴿ ﴿ ﴾ .
- اعلم أن النصر ليس بمقدار العدد والعُدة، وإنما هو بيد الله- تعالى- يؤتيه من يشاء، ﴿ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾
- بشرى الله لمن جاهد المشركين، وجاهد نفسه والهوى والشياطين بالهداية إلى سبيلِ الفوز، والنجاة في الحياة الدنيا والآخرة، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلِنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) ٧.

- ١. قم بزيارة المقابر، متذكراً انها أول طريق لك إلى الآخرة، ﴿ وَمَا هَذِهِ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوّ وَلَقِبُّ وَإِكَ ٱلذَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَواَثُم لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ ۖ ﴾ .
  - ٢. اعمل عملاً يحبّه الله، وإن كنت تجد فيه مشقة، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنّاً ﴾
    - ٣. قل لمن أساء إليك: سامحك الله، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾
      - أنفق نفقة في سبيل الله، ﴿ وَإِنَّ أَللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .
  - ه. احمد الله- تعالى- على نعمة الأمن والأمان، ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَكُمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَّالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ أَوْلَمْ يَرُواْ ﴿ ۖ ﴾.

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٥)

وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَيُكَنَّ أَحْثَرَالْتَاس لَا يَعْلَمُونَ

هُ يَعْلَمُونَ طَاهِرًا قِنَ الْخَيْوةِ الدُّنْسِ اوَهُ حَنِ الْآخِرَةِ هُرَ
عَنْهُ وَنَ فَا وَلَوْ يَتَفَكَّرُ واْفِ اَنْهُ سِحِقَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ اللَّسَمُونِ
عَلْمُونَ وَمَا يَبْنَهُمُ اللَّهِ الْحَيْرِ وَالْحَلِيمُ سَتَحَقَّ وَاحْكِيمُ اللَّهُ وَالتَّكَويرَ فَي اللَّارَضِ وَمَا يَبْنَهُمُ اللَّهِ وَلَكَيْرُونَ فَي اللَّهُ مِن النَّاسِ بِلِقَاقِي وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَقِيمُهُ اللَّهِ مِن فَي اللَّهُ وَلَكَي مَا اللَّهُ وَالْمَالُونِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُولِي اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🕥 ﴾

وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء؛ لأن وعد الصادق القادر الغني لا موجب لإخلافه. التحرير والتنوير، ٢١ / ٤٨ ما فائدة إضافة الوعد إلى الله تعالى؟

الجواب:

٢ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَضِرَةِ هُرْغَفِلُونَ ۞ ﴾

وعُبر عن جهلهم الآخرة بالغُفلة كناية عن نهوض دلائل وجود الحياة الآخرة لو نظروا في الدلائل... فكان جهلهم بذلك شبيها بالغفلة ... التحرير والتنوير، ٢١ / ٥٠

لماذا عبرت الآية الكريمة عن جهل المشركين بالآخرة بالغفلة؟

الجواب:

٣ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْعَفِلُونَ ۞ ﴾

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول، ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية، والمراكب البرية والكهربائية، والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا، ... وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب، قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يترددون ... ، فعرفوا أن الأمر لله، والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه وخذلانه؛ فخافوا ربهم، وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان؛ حتى يصلوا إليه، ويحلوا بساحته. تفسير السعدي،

السؤال: كيف ينظر أهل البصائر النافذة إلى علماء ظاهر الحياة الدنيا ؟.

الحواب:

﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلِكِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ أَنَّ يَعْلَمُونَ ظَلِهِمَّا مِّنَ الْحَيْوَةِ

ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْرْغَافِلُونَ 🖤 ﴾

يعني : أمر معايشهم كيف يكتسبون ويتجرون ، ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون ، وكيف يبنون ويعيشون ، ..."وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ"، ساهون عنها جاهلون لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. البغوي، ٨٨/٣ لم ذم الله تعالى علماء الدنيا ؟

الجواب:

٧ ﴿ فَأَمَّا الَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِيحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ ۖ ﴾

"يحبرون " يتبين عليهم أثر النعيم، وقال يحيى بن أبي كثير: " في روضة يحبرون "، قال: السماع في الجنة، وقاله الأوزاعي، قال: إذا أخذ أهل الجنة في السماع لم تبق شجرة في الجنة إلا رددت الغناء بالتسبيح والتقديس. ا<mark>لقرطبي، ٢١/١٦</mark>

المبتدية والمستدون العامل للصالحات في المبتدي من خلال الآية ؟ كيف يكون حال المؤمن العامل للصالحات في المبتدي من خلال الآية ؟

الحداب

؛ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَانِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآَضِرَةِ هُرْغَافِلُونَ ۞ ﴾ الدوم: ٧

قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره؛ فيذكر وزنه ولا يخطيء، وهو لا يحسن يصلي – انتهى. وأمثال هذا لهم كثير، وهو وإن كان عند أهل الدنيا عظيما؛ فهو عند الله حقير، فلذلك حقره؛ لأنهم ما زادوا فيه على أن ساووا البهائم في إدراكها ما ينفعها؛ فتستجلبه بضروب من الحيل، وما يضرها فتدفعه بأنواع من الخداع . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٥ / ٤٤ - ٥٤

السؤال: ما هو العلم النافع في الآخرة؟

لحواب:

٢ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُثِلِثُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ ﴾

قال قتادة والكلبي: بيأس المشركون من كل خير، وقال الفراء: تنقطع حجتهم، وقال مجاهد : بفتضحون. البغوي، ٣/٩٨٤

ما عاقبة المجرمين إذا قامت الساعة ؟ المجواب:

#### milia de la men

- لتفكر من أجل العبادات، ومن رزق التدبر؛ فقد رزق يقظة القلب؛ لأنها تجعله دائم الصلة بالله، ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِيَ أَنْفُسِمٌ مَّا خَلَقَ اللَّهُ ٱلشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا يَنْتُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلٍ مُستَمَّقٌ وَإِنَّ كُثِيرًا مِن ٱلنَّ سِ لَكُفِرُونَ ﴿ ﴾ .
- ٣. تقرير عقيدة أن لا شفاعت لمشرك ولا كافر يوم القيامة، وبطلان ما يعتقده المبطلون من وجود من يشفع لأهل الشرك والكفر، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكّاً بِهِمّ سُفَعَتُواْ وَكَامُ لِكُن لَّهُم مِّن شُركّاً إِهِمّ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُركاً إِيهِمْ كَنِينَ ﴿ آلَ ﴾.

- ١. اختر واحدة من جوارحك، ثم تأمل كيف خلقها الله، واكتب ثلاث فوائد استفدتها من تأملك، ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِمٍ ۗ ... ﴾.
- ٢. استمع إلى محاضرة في وصف الجنت والنار، وتذكر الدار الآخرة، ﴿ يَعْلَمُونَ طَلِهِرًا يَنَ الْفَيَوْ وَ الدَّيْا وَهُمْ عَٰنِ الْأَخِرَةِ هُمْ عَٰفِوْنَ كَالِيهِ وَهُمْ عَٰنِ اللَّهِ عَلِيهِ وَالدَّالِ الآخرة، ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِثُرُكَآ بِهِمْ كَغِرِينَ سَلَ الله عليه وسلم-، وأن يوفقك لحسن اتباعه، ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِثُرُكَآ بِهِمْ كَنْ مِن الله عليه وسلم-، وأن يوفقك لحسن اتباعه، ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِثُركَآ بِهِمْ كَانِهِمْ صَالِحَ اللهِ عليه وسلم-، وأن يوفقك لحسن اتباعه، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ مِّن شُركًا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِثُركَآ بِهِمْ صَالِحَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَا لِمُعْلَقُوا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُعْلَقُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُعْلَقُوا لِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن شُركًا لِهُمْ مِن شُركًا لِهِمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ لَكُونَا لِمُعْلِيهِمْ لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ لَعْلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُن لَلْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ لَلّهُمْ عَلَيْكُولُوا لِهِمْ لَعْلَقُوا لَكُولُوا لِمُنْ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَعْلَقُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُمْ عَلَيْكُولُوا لَعْلَمُ عَلَيْكُوا لَوْلُوا لِمُؤْمِنَا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ لَلْهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَعْلُوا لِلْعُلْمُ لَلْمُ عَلَيْكُولُوا لَهُ لَلْمُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ لَا عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَلْعُلُولُ عَلَيْكُولُوا لَا لَعْلَمُ لَلّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَالِهُ لَعَلَيْكُولُوا لَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا لَلْمُؤْلُ لَا لَع
- اُدع الله- تعالى- أن يجعلك من المتفكرين في آياته، ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي ٓ أَنفُسِمٍمٌ مَا خَلَقَ اللهُ ٱلسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسمَّىُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُورُونَ وَاللَّارُضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِّهِمْ لَكُورُونَ وَكُلْ رَضِي ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٦)

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَالِيَنَا وَلِقَ آي ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۞فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ ۗ أَنْ خَلَقَكُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ۞وَمِنْ ءَايَنتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُ مِقِنْ أَنفُسِكُو أَزْوَجَالِتَشَكُنُوٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَائِكُمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْكِ ِلِلْعَلِمِينِ ۞وَمِنْءَ ايَكِيِّهِ عَمَنَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِعَ آؤُكُم مِّن فَضْهِ لِيُّتَعِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكَتِ لِلْقَوْمِ يَشَمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ حَوَّفَا وَطَمَعُ اوَيُنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَيُحْي مِ بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِئتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ، مَنَامُكُمْ بِالَّتِيلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْبِغَاَّ قُرُكُمْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ ﴾ العروم: ٣٣ وفي اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من نفسه وبحذقه، بل يرى كل ذلك من فضل ربه جلّ وعلا. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١١ / ٣٣

السؤال: ما الذي يفيده اقتران الفضل بالابتغاء في قوله: { وَٱبْنِغَا وُكُم مِّن فَصْلِهِ ۗ }

﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِء خَلْقُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلْسِنَئِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ ﴾

ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدّر ذلك الاختلاف -اختلاف الألسنة والألوان- لئلا يقع التشابه؛ فيحصل الاضطراب، ويفوت

كثير من المقاصد. تفسير السعدي، ص٦٣٩ السؤال: في اختلاف الألسنة والألوان بيان لرحمة الله عند المتفكرين، ما وجه ذلك؟.

### ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾

يُدّكِرُ فيها خَلقهُ الأَشْيَاءَ وَأَضْدَادَهَا، لِيَدُلُّ خَلقهُ عَلَى كَمَالٍ قَدْرَتِهِ، فَمِنْ ذَلِك إحْرَاجُ النّبَاتِ مِنَ الحَبُّ وَالحَبُ مِنَ النّبَاتِ، وَالبّينضِ مِنَ الدّجَاجِ وَالِلِدِّجَاجِ مِنَ البّينضِ، وَالإلسّانِ مِنَ النَّطَفَة وَالنَّطَفة مِنَ الْإِنسَانِ، وَالْمُؤْمِنِ مِنَ الكافِرِ وَالْكَافِرِ مَنَ المؤمن تَفسير ابن

السؤال: ما الذي يستفاد من إخبار الله عن خلقه الأشياء وأضدادها؟.

﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ ، خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَيْكُمْ ﴾

اختِلَافِ أِلْوَانِهِمْ وَهِيَ حُلَاهُمْ، فَجَمِيعُ أَهْلِ النَّرْضِ؛ بَلِ أَهْلِ الدَّنيَا مِتْذُ خِلقَ اللهُ آدِمَ إِلى قِيَامٍ السَّاعَّةِ؛ كُلُّ لَّهُ عَيْنَانَ، وَحَاجِبَان، وَأَنفٌ، وجَبِيْنٌ، وَفَمْ، وَخَدَّان، وَلَيْسَ يُشنِهُ وَاَحِدَّ مِتْهِمُ الآخَرَ، بَلْ لا بُدِّ أن يُفارِقِهُ بِشَيْءٍ مِنَ السَّمْتِ، أو الْهَيْتَة، أو الْكَلَامِ؛ ظَاهِرًا كانَ أو خَفِيًّا، يَظهَرُ عِندَ التَّأمُّلِ، كلٌّ وَجهٍ منَّهم أسلوب بداته، وهيئته لا تشبه أَخرى. تفسير ابن

السؤال: إذا تأملت أنواع البشر في خلقتهم، فماذا تستفيد من ذلك؟

الحواب:

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ 👚 ﴾

جعل بين الزوجين المودة والرحمة؛ فهما يتوادّان ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهمِا من الآخر من غير رحم بينهما ، "إِن فِي ذلِك لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، في عظمة الله وقدرته. البغوى، ٢٩١/٣

بين عظيم إنعام الله- تعالى- بجعل المودة والرحمة بين الزوجين ؟

الجواب:

﴿ وَمِنْ ءَايْنِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

(واختلاف ألسنتكم وألوانكم) اللسان في الفم، وفيه اختلاف اللغات: من العربية، والعجمية، والتركية، والرومية، واختلاف الألوان في الصور: من البياض، والسواد، والحمرة، فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر، وليس هذه الأشياء من فعل النطفة، ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل، فعلم أن الفاعل هو الله تعالى، فهذا من أدل دليل على المدبر الباريء. القرطبي، ١٣/١٦ على ماذا يدل اختلاف الألسنة والألوان ؟

الجواب:

﴿ وَمِنْ ءَايْـٰنِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي. بِهِ ٱلأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ ﴾

ونيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة العقل؛ لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العنـاد والمكـابرة كـافـٍ في فهـم مـا في تلـك المـذكورات مـن الـدلائل والحكـم. التحريـر والتنوير ، ۲۱ / ۷۹

لماذا جعل الانتفاع في الآية الكريمة خاصا بأهل العقول؟

الجواب:

#### التوجيهات

- يجب على المؤمن أن ينزّه الله عما افتراه عنه المفترون، وأن يحمده بصفات الجلال والكمال والجمال، ﴿ فَشُبِّحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ ۖ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهُ ﴾
- وجوب حمد الله على آلائه وإنعامه، ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظهِرُونَ 🐠 ﴾.
- تفكر في سعة علم الله- تعالى- حيث يسمع الأصوات على اختِلاف اللغات، لا تخفى عليه خِافية، ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ ، خَلْقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَئِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَهِ .

- قل: سبحان الله وبحمده مائيّ مرة في المساء، أو الصباح، أو العشي، أو الظهر، أو فيها جميعا، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ ﴾ قل اذكار الصباح والمساء، ﴿ فَشَبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ﴾
- حافظ على الصلوات المكتوبة في اوقاتها، ﴿ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُتُسُونَ وَحِينَ ثُصَّوحُن ﴿ ۖ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْمَنْ السَّمَوْتِ وَالْمُ الْحَمْدُ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن عَايَدَهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الللْلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَل لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ 🖑 ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٧)

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ءَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُثْرًا إِذَا دَعَ كُثْرِ دَعْوَةً مِّنَٱلْأَرْضِ إِذَآأَنتُمْ تَخَرُجُونَ۞وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضَٰ كُلُّ أَهُ وَقَايِتُونَ۞وَهُوَٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرُّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهُوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَـٰلُٱلْأَعْلَىٰ فِيٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيرُ۞ضَرَبَلَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ نُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُّ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْبَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوۤآءَ هُم بِغَيْرِعِلْرٍ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۚ وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ۞فَأَقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأُ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَٰكِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْ لَمُونَ ۞ \* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَاتَكُونُواْمِرِ ٱلْمُشْهِ كِينَ ﴿مِنَ ٱلَّذِينِ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعَا لَكُ لُحِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّر يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَرُكَ عَلَيْهً وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلأَكْلَ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِينِرُ ٱلْحَكِيمُرُ ۞ ﴾

ومن جملة المثل الأعلى: عزته وحكمته تعالى، فخُصًا بالذكر هنا؛ لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه؛ وهو بُدء الخلق وإعادته، فالعزة تقتضي الغِني المطلق، فهي تقتضي تمام القدرة، والحكمة تقتضي عموم العلم. التحرير والتنوير، ٢١ / ٨٤ لماذا خصت صفتا العزيز الحكيم بالذكر في الآية الكريمة؟

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾

(وهو) أي: الإعادة للخلق بعد موتهم (أهون عليه) من ابتداء خلقهم، وهنا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تُقِرُّونَ به؛ كانت قدرته على الإعادة أهون وأولى. تفسير السعدي، ص١٤٠ السؤال: أسلوب الرد العقلي مستخدم في القرآن، وضحه من خلال هذه الآية؟.

## ﴿ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

وأما من لا يعِقل؛ فلو فصِّلت له الآيات، وبُيِّنت له البينات، لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لبُّ يعقل به ما توضح، فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام، ويوجه الخطاب. تفسير السعدي، ص٦٤٠ السؤال: لماذا خُصَّ العقلاء بالخطاب؟.

﴿ ﴿ هُ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ

ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَّا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ 🖱 ﴾

فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد، أو اختلفوا في الآراءِ والسياسات لآختلاف العوائد؛ فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين. التحرير والتنوير، ٢١ / ٩٦

ما الفائدة التي يستفيدها السلمون من ذم تفرق أهل الكتاب؟

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمٍمْ فَرِحُونَ ۞ ﴾

{شِيَعًا } أِي: فرقاً متحالِفِين، كل واحدة منهم تُشايع من دان بدينها على من خالفهم؛ حتى كفر بعضهم بعضا، واستباحوا الدماء والأموال، فعُلم قطعا أنهم كلهم ليسوا على

... { فَرِحُونَ } ظنا منهم أنهم صادفوا الحق، وفازوا به دون غيرهم. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٥ / ٩٠ - ٩١

السؤال: من خلال الآية: وضح خطر الافتراق في دين الله ؟

الجواب:

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفَاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ

ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيْمُ وَلَاكِنَ أَكْ أَلْتُكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🖑 ﴾

وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه: أن أصل الاعتقاد فيه حِار على مقتضى الفطرة الُعقلية ، وأما تشريعاته وتّفاريعه فهي: إما أمور فطرية أيضاً، أي: جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. التحرير والتنوير،

ما معنى وصف الإسلام بالفطرة؟

﴿ ضَرَىَ لَكُمْ مَشَلًا مِنْ أَنْشِيكُمْ ۚ هَلِ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمُنْكُمْ مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزْفَنَكُمْ أَنْشُدُ وَبِيهِ سَوَاتُهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ مُؤَنِّنَ كُنْمُ مُنْسُلُكُمْ أَنْسُدُ وَبِيهِ سَوَاتُهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ كَمْ كَذَل ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول، وليسوا ممن ينتفعون. التحرير والتنوير، ٢١ / ٨٧

ما فائدة جعل الآيات لقوم يعقلون في الآيت؟

- الكون من حولك قانت، خاضع لله، فلا تكن من المعرضين الغافلين، ﴿ وَلَهُ, مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ حَكُلُ لَهُ، قَنِنُونَ ۞ ﴾ .
- كثيرا ما يبين الله في كتابه أن سبب إعراض المعرضين هو اتباع الهوى، ﴿ بَلِ اللَّهُ وَمَا لَمُمْ مِّن اللَّهُ وَمَا لَمُمْ مِّن أَضَكُ اللَّهُ وَمَا لَمُمْ مِّن
- مَنَ عَادَة المُشْرِكِينِ الافتراق؛ فاحذر من مشابهتهم، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ آلُمُ وَنُوا مِنَ اللَّذِينَ مَ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ
- تَفَرِدُ الربِ تَعالى بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال، ﴿ وَهُو اللَّذِي يَهْدَوُّأُ الْخَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۞ ﴾ .

- قم هذه الليلة متضرعاً بين يدي ربك، ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَهُۥ قَانِنُونَ ١٠٠ ﴾ .
- استفتح صلواتك بهذا الدعاء الثابت: " وجُهت وجهي للذي فَطر السَماوات والأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين " رواه مسلم ، ﴿ فَأَقِدُ وَجُهَكَ لِلاِيْنِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ .
  - أقم الصلاة مع الجَماعة بخشوع وطمأنينة؛ لتحقق الإيمان، ﴿ مُنبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّهَ لَوْهَ وَلَا يَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن عَلَى اللَّهُ مَن مَن تفريق جماعة المؤمنين، ﴿ مِن ٱلَّذِيرَ عَرَّواْ مِينَهُمْ وَكَاثُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمٍمْ فَرَحُونَ ﴿ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُعُلِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٨)

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دِعَوْاْ رَبَّهُ مِمُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۚ إِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّهُ بِمَاكَانُواْ بِهِءيُشْرَكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بِهَأَوَإِن تُصِبِّهُ رَسَيَّتَةٌ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيٰ حَقَّهُ وَوَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّانِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَا تَتِنُّم مِّن رِّيًّا لِيَرَبُواْ فِيَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَايَدَ بُواْعِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآءَ اتَبْ تُريِّن زَكَوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ 🚳 ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُرُّ رَزَقَكُمْ ثُرَّ يُمِيتُكُمْ ثُرَّ يُحْيِيكُمٌّ هَلَمِن شُرَكَ آيِكُمُ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ١ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَافَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِرْتِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ "

أي: إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة؛ دعوا ربهم، أي: استغاثوا به في كشف ما نزل بهم، مقبلين عليه وحده دون الأصنام؛ لعلمهم بأنه لا فرج عندها، (ثم إذا أذاقهم منه رحمة) أي عافية ونعمة ، (إذا فريق منهم بربهم يشركون) أي يشركون به في العبادة.

بين كيفّ عاب الله- تعالى- على من يذكره في الشدة وينساه في الرخاء ؟

﴿ وَإِذَا أَذَفْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِنَتُهُ إِمِا قَذَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ 📆 ﴾ المروم: ٣٦

ولما كانت المصائب مسببة عن الذنوب، قال منبهاً لهم على ذلك، منكراً قنوطهم؛ وهم لا يرجعون عن العاصى التي عوقبوا بسببها؛ ﴿ بِمَا

فَدُّمَتُ أَيْدِيهِمْ }. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٥ / ٩٥ السؤال: عدد بعض الآثار المترتبة على الذنوب.

﴿ وَإِذَآ أَذَقَٰكَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَ أَوَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ٣

انظر كيف قال هنا: { إِذًا } ، وقال في الشر: { وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً } ؛ لأن { إِذًا } للقطع بوقوع الشرط، بخلاف "إن"؛ فإنها للشك في وقوعه، ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يُصيب به عباده أكثر من الشرُّ . التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، ٢ / ١٦٩ السؤال: ما وجه الدلالة في الآية على أن الخير الذي يصيب العباد أكثر من الشر؟

﴿ وَإِذَا أَذَفْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ

قولهُ "بِما قَدْمَتْ إِيْدِيهِمْ" لِتَتَيِيهِهِمْ إلى أنْ مَا يُصِيبُهُمْ مِنْ حَالَةٍ سَيَئْمٌ فِي الدُّنْيَا؛ إِنَّمَا سَيِّبُهَا أَفِعالَهُمْ؛ البِّي جَعِلَهَا اللَّهُ أَسْبَابًا لِمُسْيِّبَاتٍ مُؤَثِّرَةٍ، لَا يُحِيطُ بأَسْرَارِهَا وَدُقَائِقَهَا إِنَّا سَيِّبُهَا أَفِعالَهُمْ؛ البِّي جَعِلَهَا اللَّهُ أَسْبَابًا لِمُسْيِّبَاتٍ مُؤَثِّرَةٍ، لَا يُحِيطُ بأَسْرَارِهَا وَدُقَائِقَهَا إِلَّا اللَّهُ ثَعَالَى، فَمَا عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَنْ يُحَاسِبُوا أَنْفُسُهُمْ وَيُجُرُوا أَسْبَابَ إِصَابَةٌ السُّيئَاتِ، وَيَتَدَارِكُوا مَا فِاتَ، فَذَلِكَ أَنْجَى لَهُمْ مِنَ السَّيْئَاتِ وَأَجْذِرُ مِنَ الْقُنُوطِ. وَهَنَا أَدِبٌ جِلِيلٌ مِنْ آدِابِ إِلتَّتْزِيلِ قَالَ تَعَالَى: مَا أُصابَكُ مِنْ حَسِنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أُصابَك مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ [النِّسَاء: ٧٩] . التحرير والتنوير (٢١ / ١٠١) السؤال: ما سبب المصائب التي تصيب الإنسان في الدُّنيا؟

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيِلُوا لَعَلَّهُمْ

فسبحان مَن أنعم ببلائه، وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على

﴿ وَمَآءَاتَيْتُدُمِّن رِّبَالَيَرْبُواْ فِي أَمَوْلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَآءَانَيْتُد مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُون وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ 📆 ﴾

قال الشعبي: معنى الآية: أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه ، فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. القرطبي، ١٦/١٦٤

هل يثاب العبد على إعانته لقرابته؛ التي يرجو بها الثواب الدنيوي فقط ؟

السؤال: حتى في البلاء نعمة وفضل من الله- سبحانه وتعالى-، فما وجه ذلك؟.

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتْ الَّيْنِ ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيْلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ 🕮 🕻 الروم: ١١.

فظهور الفساد في البر بالقحط، والفتن، وشبه ذلك، وظهور الفساد في البحر بالغرق، وقلم الصيد، وكساد التجارات، وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٦٩ السؤال: ما علامات ظهور الفساد ؟ وما سببه ؟

يَرْجِعُونَ 🐿 🐞

ظهرها من دابة. تفسير السعدي، ص٦٤٣

- ١. يبتلي الله عِباده بالمصائب؛ ليتضرعوا إليه، ويرجعوا إلى الدين، ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرِيِمَا كُسَبَتَ ۚ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يُجِعُونَ ۖ ﴿ ﴿
- ٢. إذا رأيت مصيبة قد وقعت، أو كوارث قد حلت، فقل: لعل هذا بسبب ذنب أذنبته، أو إثم ارتكبته، ثم ارجع إلى الله تعالى، ﴿ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ 🕛 🦹 .
- ٣. مظهر حكمة الله، وتدبيره في الرزق؛ توسعة وتقليلا، وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين؛ لأنهم أحياء، يبصرون، ويفهمون؛ بخلاف الكافرين؛ فهم أموات، لا إبصار، ولا إدراك لهم، ﴿ أُوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾
- ٤. عليك بالإخلاص في نفقاتك، فليس كل صدقة مقبولةٍ؛ حتى تكون على وجه الإخلاص والرحمة، ﴿ وَمَآ ءَالْيَتُم مِّن زَكُوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٠٩)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُّ كَانَأَكَثَرُهُمُشْرِكِينَ۞فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ رَمِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيضَدَّعُونَ هُمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِ مُ يَمْهَدُونَ۞ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ مِن فَضَلِيَّةٍ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ۞وَمِنْءَايَنتِهِۦٓأَنيُرْسِلَٱلرِّيَاحَمُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ۽ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْتَغُواْمِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن فَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَحَقًّا عَلَيْمَانَصُرُ ٱلْمُؤۡمِنِينَ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرۡسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبۡسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجَعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَيْآةً عَإِذَآ أَصَابَ بِهِءمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِقِن قَبْلِهِ عَلَمْبْلِسِينَ ۞ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓءَ التَّررَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيُ ٱلْمَوْقِينَ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ٥

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ٣ ﴾ الروم: ٤٢

وقوله تعالى: {كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ } استئناف للدلالة على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدمير جميعهم، بل هو سبب للتدمير في أكثرهم، وما دونه من المعاصي سُبِب له في قليل منهم. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١١ / ٤٩ السؤال: ما أسباب هلاك الأمم؟ .

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان، والسير في القلوب؛ للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. تفسير السعدي، ص٦٤٣

السؤال: هل السير في الأرض للتأمل مقتصر على السفر؟.

الجواب:

﴿ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ٣٠٠ ﴾ . فاحذروا أن تفعلوا فِعَالهم، يُحَدَّى بكم حذوهم؛ فإن عدل الله وحَكمته فِيْ كل زمان ومكان. تفسير السعدي، ص٦٤٣

السؤال: ما الذي يستفيده الإنسان من تأمل عاقبة من قبله؟.

﴿إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ ﴾

ومع هذا هو العادل فيهم؛ الذي لا يجور. تفسير ابن كثير، ٣٠٠/٣

السؤال: هل يترتب على عدم المحبة تسويغ الظلم ؟. الجواب:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۞

وقوله تعالى: {كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ } ... للدلالة على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فيهم، ففيه تهويل لأمر الشرك بأنه فتنت لا تصيب الذين ظلموا خاصت. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١١ / ٤٩ السؤال: ما أعظم أسباب هلاك الأمم؟.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِأَلْبَيْنَتِ فَأَنفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَاك

السؤال: ما السرفي مجيء " من قبل "، ثم مجيئها مرة أخرى " من قبله "في نفس الآية ؟

﴿ وَإِن كَانُولُ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اللَّهِ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاثنر رَحْمَتِ ٱللَّهِ

كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ ﴿ { مِّن قَبْلِهِ } كرر؛ للتأكيد، وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴾

. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٧٠

وكانَ حَقا عَليننا نَصرُ المُؤَمِنِينَ "، وإنجاؤهم من العذاب، ففي هذا تبشير للنبي- صلى اللَّه عليه وسلم- بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء، قال الحسن: أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم. البغوي، ٣٠٠/٣

هل تسلط أهل الباطل لزمن طويل يسوغ للمؤمن اليأس، وضح هذا من الآية ؟ الجواب:

#### التوجيهات

- ١. من غرس غرسا يجنى ما غرس، والجزاء من جنس العمل، ﴿ مَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَّ نَفُسِمٍ مْ يَمْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ .
  - إياك واليأس؛ فإن الله ناصر دينه، ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .
- اعلم أن ثواب الله- تعالى- لعباده المؤمِّنين أعظم وأكبر مما عملوه، فهو يُجازيهم بفضله ورحمته الواسعة، ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ، لا يُحِبُ ٱلْكَنفِرِينَ 🐠 🕻 .

- تأمل ثلاثا من آثاٍر رحمة الله فيك وفيمن حولك؛ ليزداد يقينك، ثم اشكر الله- تعالى- على ما أنعم عليك، ﴿ فَأَنظُرْ إِلَىَّ ءَائْدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۗ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ .
  - قم بإعداد كلمة عن الاستقامة وأهميتِها، وألقِها على جماعة المسجد أو بين زملائك ٠٢ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْفَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرِّدٌ لَهُ, مِنَ ٱللَّهِ بَوْمِيذِ يَصَدَّعُونَ ﴿ ۖ ﴾ .
- إِذَا رأيت ريحا أو سُحَاباً؛ فقل ما وَرد في السُنَّة «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيها، وخَيْر ما أُرسِلَت بهِ » وَأَعُودُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما ارسِلت بهِ » رواه مسلم ﴿ وَمِنْ ءَايَدِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَامُ مُبَيِّرَتِ وَلِيُرْيِقُكُم مِّنَ رَحْمَيِهِ ء وَلَتَجْرَى ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلَبَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَقَكُمُ وَتَنْ كُمُونِ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٠)

وَلَينَ أَرْسَلْنَارِيحَافَرَأَقِهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ @فَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَ ﴿ وَمَآأَنتَ بِهَادِٱلْعُمْيِ عَن ضَلَلَتِهِمِّ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِ َا يَنتِنَا فَهُ مِمُّسْلِمُونَ ۞ \*ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَّقَكُمُ مِّن ضَعْفِ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُرُّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَاوَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآةٌ وَهُوَٱلْعَلِيهُ ٱلْقَدِيرُ @وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْغَيْرَ سَاعَةً كَنْ اللَّهُ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلْإِيمَانَ لَقَدْلَبِثْتُمْ فِيكِتَابِٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثُ فَهَلَاَا يُؤُمُرُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِ نَكُرُ كُنتُرُ لَاتَعْآمُونَ ﴿ فَيَوْمَعِذِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِنْ تَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَاءً ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

وذكر وصفُ العلم والقدرة؛ لأن التطور هو مقتضى الحكمة؛ وهي من شؤون العلم. ا**لتحرير والتنوير، ٢١ / ١٢**٨ ما مناسبة ختام الآية الكريمة بصفتى العليم القدير؟ الحواب:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَاءً ۖ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفَى ﴾ الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين، وكونه ضعيفاً في حال الطفولية، والضعف الثاني الأخير الهرم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٧١

السؤال: وضح ما المراد بالضعفين الواردين في الآية ؟

الله عَدَالله عَدَالله عَنُّ وَلا يَسْتَخِفَنَّكَ ٱلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ اللهُ وَعَوُنَ اللهُ وَعَوُنَ

## ﴿ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه: إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحد في الدنيا، ومقصودهم بذلك: عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا؛ حتى يعذر إليهم. تفسير ابن كثير، ٢٢٤/٣

السؤال: دلتُ الآيةُ على جهلُ الكفارِ في الدنيا والآخرة، بَيْن ذلك.

## ﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الروم: ٥٩

أي: يختم {أَلَّهُ } -الذي جلت عظمته، وعظمت قدرته- {عَلَىٰ فُلُوبٍ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ } أي: لا يطلبون العلم، ولا يتحرون الحق، بل يصرون على خرافات اعتقدوها، وترهات ابتَّدعوها، فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق، ويوجب تكذّيب المحق، ومن هنا قالوا: هو شر من الجهل البسيط. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١١ / ٦٠- ٦١ السؤال: بين خطر عدم تحري الحق، والإصرار على الجهل ؟

## ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ 💮 🦃

وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل؛ يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل، خفيفه، فالأول بمتزلة اللب، والآخر بمتزلة القشور. تفسير

السؤال: هذه الآية تدل على اختلاف عقول من يقع عليهم الابتلاء، بَيِّن ذلك.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لِيَنْتُدُ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

وَلَاِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾

وعطف الإيمان على العلم؛ للاهتمام به؛ لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق؛ التي بها الفوز في الحياة الآخرة. التحرير والتنوير، ٢١ / ١٣١

> لماذا عطف الإيمان على العلم في الآية الكريمة؟ الجواب:

> > ﴿ فَأُصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾

وهذا مما يعين على الصبر؛ فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع، بل سيجده كاملا؛ هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسر عليه كل عسير. تفسير السعدي، ص٦٤٦

السؤال: لماذا ذكر الصبر بعد ذكر الله أن وعده حقٌّ؟.

الحواب:

- ١. تذكر حالك إذ كنت ضعيفا، وإعلم أنك إن عشت؛ ستؤول إلى ضعف، فاحدر تضييع شبابك وصحتك، ﴿ اللهُ الّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُكَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُورَ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً ۖ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَلِيمُ ( اللهُ ) ﴾
- تأمل في قوله تعالى "أوتوا العلم " تعلم بذلك حقيقة مهمة؛ وِهي أن العِلْم مِنِ الله-تعالى- لا بجهد، ولا ذكاء، فأكثر من قولك:(ربّ زدني علماً) ، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمِ وَٱلْإِيمَانِ لَقَدُ لِبَثْمُ فِي كِنْكِ ٱللّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَتُكُمْ كُنْتُم
- أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه؛ فيصبح لا يفهم، ولا يعقل شيئا، ﴿ كَثَرَاكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى فَلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ ﴿ ﴾ . . الصبر سلاح عظيم للداعية، ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعَدُ اللهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا

- اسأل الله- تعالى- حسن الخاتمة، ﴿ ... ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَقِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ ٱلْفَدِيرُ ۞ ﴾
- استمع إلى محاضرة أو درس، واجتُهدِ في تطبيق ما سمعت من الأعمال الصالحة، ﴿ وَمَا أَبْتَ بِهِلِدِ ٱلْغُنِي عَنضَلْكَلِهِمْ إِن شُعِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾ .
  - ادع الله- تعالى- أن يجعل قلبك سليماً، وأن يثبت قلبك على دينه، ﴿ كَلَالِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبٍ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ۖ ﴾ آ
    - سل الله- تعالى- الصبر في علمك، ودعوتك، وجميع شؤونك، وتصبّرُ في سبيل ذلك ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوتِنُوكَ ۞ ﴾.
  - تُبُ إلى الله- سبحانه- من كل ذنوبك قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة، ﴿ فَيُوْمِ إِذَّ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُورَ ۖ ﴾.



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١١)

### بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيهِ مِ

الَّمْ أَنْ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمَكِيمِ أَنْ هُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ۞ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْفُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بٱڵٲڿؚۯٙۊؚۿؙؠٞۑؙۅۣقۏؙؽؘ۞ٲ۠ۅ۠ڶؠٙڮؘٵؘۿۮؙؽڡؚٞڹڒۜڹۿ؞ۜۧٚٚۅٙٲ۠ۅ۠ڵؠٙڮ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّضِدَهَاهُ زُوَّا أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَاكِ عَلَيْ وِءَايَـ ثُنَاوَلِّي مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّمْ يَسَمَعْهَاكَأَتَ فِي أَذُنيَّهِ وَقُرِّأَ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَالْتَهِ حَقّاً وَهُوَالْمَةِ نِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَيِي أَن تَمِيدَ بِكُوْ وَبِتَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيدٍ ۞ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدِّء بَل ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبين ١

## ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ( ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ( ﴾

ولكن مع أنه حكيم، يدعو إلى كل خلق كريم، وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفقه الله- تعالى- وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم، والمحسنون إلى الخلق. تفسير السعدي، ص٦٤٦ السؤال: ما موقف الناس من هذا الكتاب الحكيم؟.

## ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾

خُصٌ من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاص، ومناجاة الله تعالى، والتعبد العام للقلب، واللسان، والجوارج، المعينة على سائر الأعمال، والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة، وتنفع أخاه المسلم، وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال؛ فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضاة الله. تفسير السعدي، ص٦٤٦ السؤال: لماذا خُصُّ هذان العملان دون سائر الأعمال؟.

## ﴿ أُوْلَيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٠٠ ﴾

أيُّ: كمَا استهانوا بآيات الله وسبيله؛ أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. تفسير

السؤال: جزاء هؤلاء كان من جنس عملهم، وضح ذلك. الجواب:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَـدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا ۗ أُوْلَٰئِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُنهِينٌ ﴿ ﴿ ﴾

قال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية؛ فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاثٌ مرات، وقال إبراهيم النخعي: الغناء ينبت النفاق في القلب، ...، وقيل: الغناء رقية الزنا. البغوي، ٥٠٦/٣

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا قال قتادة: والله لعله لا ينفق فيه مالا، ولكن شراءه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن

يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. تفسير ابن كثير، ٣/٦٦٤

السؤال: هل يلزم من دخول المرء في هذه الآية أن يكون قد دفع مالا في شراء لهو الحديث؟.

من خلال هذه الآية: بيّن مفاسّد الغناء، وخطره من كلام السلف؟

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًّا ۖ

أُوْلَيِّكَ هَٰمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 📆 ﴾ لقمان: ٦

{لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ } أي: ما يلهي من الأشياء المتجددة؛ التي تستلذ، فيقطع بها الزمان من الغناء، والمضحكات، وكل شيء؛ لا اعتبار فيه، فيوصل النفس بما أوصلها إليه من اللذة إلى مجرد الطبع البهيمي، فيُدعوها إلى العبث من اللعب كالرقص، ونحوه ...فينزل إلى أسفل سافلين كما علا الّذي قبله بالحكمة إلى أعلى عليين. نظم الدرر في تناسب الآيات

السؤال: ما خطر الانزلاق مع الملهيات؟

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٤٠ ﴾ لقمان: ٤

{ ٱلَّذِينَ ۚ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ } أي: يجعلونها كأنها قائمة بفعلها بسبب إتقان جميع ما آمر بعد فيها، وندب إليه، وتوقفت بوجه عليه، على سبيل التجديد في الأوقات المناسبة لها والاستمرار. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٥ / ١٤٤

السؤال: ما الذي أفاده التعبير به { يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْهَ }؟

الجواب:

- ١. من ثمرات اتباع القرآن التي يتحصّل عليها العبد: الهدى والرحمة، وتحصيل مرتبة الإحسان، ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ( ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ( ﴾
- ٧. مَنُ انشغل بالغناء؛ انصوفَ قلبه عن حب القرآن، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيضًا لَيْضِلُ عَن سَيبِلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُعِينٌ ۞ ﴾
- ٣. دعِوة الله تقوم علي دِعامتي الترهيب والتبرغيب، والبشارة والنذارة، ﴿ وَإِذَا نُتُلِّي عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَكَنَّ مُسْتَكِّيْرِا كَأَنَّ لَوْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقَلَّ فَبَشِّرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۖ ﴿ ۚ إِنَّ الَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ (١٠) ٧.

- أدّ الصلوات الخمس في جماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام،﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةِ وَيُؤَوُّنَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ إِلَّاكِخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴾ .
  - اجعل لك ساعة تخلو فيها؛ لتتفكر في مخلوقات الله الكونيةُ، ﴿ هَاذَا خَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلْذِينِ مَن دُونِهِ ؞ ﴾ .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٢)

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُرُيلَةً وَمَن يَشْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةً - وَمَن كَفَرَفَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِيهِ ء وَهُوَ يَعِظُهُ . يَبُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِلَىَّ ٱللِّيْرِكَ لَظُلْةُ عَظِيةٌ ﴿ وَوَصِّيْنَاٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهِمْنًا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَلِاَيْكَ إِلَىٰٓ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَّ أَوْصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَامَعُرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَمَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُكُمُ بِمَاكَ نُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنَيَّ أَقِيمِ ٱلصَّـ لَوْةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰمَٱأْصَابَكَّ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞وَلَا تُصَعِّرْخَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورِ هَ وَٱقْصِدُ فِي مَشْبِكَ وَٱغْضُمْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ١

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّهَا كَيْشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كُفُر فَإِنَّا ٱللَّهَ عَنيُّ حميدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَني حميدٌ ﴿ اللَّهُ عَن كُلُو اللَّهُ عَن كُلُو اللَّهُ عَن كُلُو اللَّهُ عَلَيْ عَمِيدٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن كُلُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كَمِيدًا لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كُولُونَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّالِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الل كان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه؛ بأن أمره الله بشكره على ما هو محفوف به من نعم الله؛ التي منها نعمة الاصطفاء . التحرير والتنوير، ٢١ / ١٥٢ ما أول حكمت لقمان- عليه السلام- من خلال الآية الكريمة؟

﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, يَبُنَى لَانْتُمْرِكَ بِاللَّهِ ۗ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله؛ لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتُها

. عن مباديء الفساد والضلال. التحرير والتنوير، ٢١ / ١٥٥ لاذا ابتدأ لقمان- عليه السلام- بنهي ابنه عن الشرك؟

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِانْبَنِهِ ـ ﴾

يوصي وُلده: الذي هو أشفق الناس عليه، وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. تفسير ابن كثير، ٣/٨٧٤

السؤال: ما الفائدة المستفادة من كون الوصايا كانت لابنه؟

﴿ حَمَلَتْهُ أَمُّهُۥ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾

وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة، وتعبها، ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا؛ ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. تفسير ابن كثير، ٢٢٩/٣

السؤال: لماذا ذكر سبحانه وتعالى مشقة الوالدة في تربية ولدها؟.

﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُض مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصُوٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ (١١) ﴾

أي: ليكن مشيك قصِدا؛ لإ تخيلا، ولا إسراعا. وقال عطاء: امش بالوقار والسكينة، كُتُولُه: "يَمَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوَناً". الْبغوي، ٣/١١٥ كيف تكون الحكمة في المشي ؟

## ﴿ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قيل: الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية، وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. القرطبي، ١٦/٤٧٥

كيف يكون شكر الله- تعالى- والوالدين ؟

﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ ﴾

عَلِمَ أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى؛ فأمره بالصبر. تفسير ابن كثير، ٤٣٠/٣

السؤال: لماذا أمره بالصبر بعد أن أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟.

- مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير، والقريب والبعيد، ﴿ وَلِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإِنْهِ وَهِلَهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وذلك لا ينك البر والطاعة، ﴿ وَإِن جُلَّهُ دَاكُ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْزُوفَاۖ ۖ ﴾
- عليك أن تتبع سبيل من أناب إلى الله- سبحانه وتعالى- ورجع إليه في كل صغيرة
- وكبيرة من العلماء العابدين الصالحين، ﴿ وَاتَّيَمْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾. احدر دنوب الخلوات، ﴿ يَنُهُنَّ إِنَّهَا إِنْ مَكُ مِنْهُ الْحَبَّةِ مِنْ خَرَدُلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِ السَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ آ ﴾ .

- ١. اسأل الله الحكمة والسداد في رأيك، وقولك، وفعلك، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ لِلَّهِ ۚ وَاللَّهِ الحكمة والسداد في رأيك، وقولك، وفعلك، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا اللَّهُ الحكمة والسداد في رأيك، وقولك، وفعلك، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ أَمِنَ يَشْكُرُ فَإِنَّا اللَّهُ الحكمة والسداد في رأيك، وقولك، وفعلك، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْحَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ
  - ٢. أدخل السرور على والديك بهدية أو غيرها، أو خصص لهما جزءا من دعائك في صلاتك، ﴿ أَنِ ٱشُّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .
- ٣. قم بأحد الأعمال المنزلية؛ التي تقوم بها أمك، ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَثُهُ، وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِاَيْكِ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ .
  - ٤٠ قم بدعوة من تراهم جالسين في الطرقات وقت الصلاة للذهاب إلى المسجد، ﴿ يَبْنَيُّ أَقِيرِ ٱلصَّكَلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِّر ﴾ .
    - ٥. امش مشيا مقتصدا يدل على عقلك، وعلى كمال أدبك، ﴿ وَأَفْصِدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ .
    - تكلم بصوت منخفض، ولا تكن صخابا مزعجا، ﴿ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُر الْأَضْوَتِ لَصَوْتُ الْحَيدِ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّعْ عَلَى



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٣)

الزَّرَوْ الْأَنْ الله سَحْرَكُمُ عَانِي السَّمَوْنِ وَعَانِي الْأَرْضِ وَالْسَعَ عَلَيْهُمُ يَعْمَهُ طَلِهِمَ وَالْمِلْمَةُ وَعَالِمَنَةً وَعِنَ الْنَاسِ مَن يُجُلِد لُ فِي اللهِ عِنْدِعِلْمِ وَلَاهُ مُدَى وَلَا كِنَكِ مُنْ وَحِدَدْ نَاعَلَتِهِ عَالِمَة فَأَ وَلَوْ كَانَ مَا أَنْ لَلَهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّعُ مَا وَجَدَدْ نَاعَلَتِهِ عَالِمَة فَأَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْعَانُ يَنْدُعُوهُ مَلْ الْعَمْورِ ﴿ وَمَن كَفْرَوْلَهُ السَّعْسَكُ الْعَرُوةَ الْوَقَى وَالْ اللهِ عَنْهِمَةُ الْأَمُورِ ﴿ وَمَن كَفْرَوْلَهُ السَّعْسَكُ الْعَرُوةَ الْوَقَى وَالْ اللهِ عَنْهِمُ وَقَلِيلًا فُمُ وَمُعْمِلًا فَقَد السَّعْمَ اللهِ اللهُ وَمُورِي وَالْأَرْضِ اللهِ وَالْوَلَقِيلُ السَّعْونِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ وَالْوَالْمَ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَمُورِي وَالْوَلَقِيلُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَهُو اللهِ اللهُ وَالْوَيْمِ وَالْوَلَقِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَعْلِيدِ ﴿ وَالْمَعْلِيلُولُ اللهِ اللهُ وَالْمُورِي وَالْوَلَقِيلُ اللهُ وَالْمَعْلِيدِ فَي اللهِ اللهُ وَالْمَعْلِيدُ وَالْمُورِي وَالْمَعْلِيدُ وَالْمُورِي اللهِ اللهُ وَالْمَالِيلُولُ اللهُ وَالْمَعْلُولُ اللهُ وَالْمُعْلِيدُ وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِنِ اللهُ اللهُ وَالْمَعْلِيدُ اللهُ اللهُ وَالْمَعْلُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُورِي وَالْمُورِيلُولُ وَالْمَالُولِ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُورِيلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ اَلَمْ رَوْاْ أَنَّ اللَّهَ سَخِّرَكُكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، ظَيْهِرَةً وَيَاطِنَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَاكِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ﴾ لقمان: ٢٠ .

{ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطَنِنَّ } الظاهرة: الصحة والمال، وغير ذلك، والباطنة: النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر القبيح من الأعمال. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٧٤

السؤال: مثّل لبعض النعم الظاهرة والباطنة ؟

الجواب:

﴿ أَلَوْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ يِعَمَهُ، ظَيهِرَةً وَيَاطِنَةً ﴾

فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم، بمحبة المنعم والخضوع له، وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته. تفسير السعدي، ص149 السؤال: كيف يكون شكر النعم؟.

الجواب

٣ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَاكِنَبٍ ثَّمِيرٍ ۞ ﴾

وشمل قُولُه ( بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) مراتبَ اكتساب العلم، وهي: إما الاجتهاد والاكتساب، أو التلقي من العالم، أو مطالعة الكتب الصائبة. التحرير والتنوير، ٢١ /١٧٥

> السؤال: اشتملت الآية الكريمة على مراتب اكتساب العلم الثلاثة بينها ؟ الجواب:

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُقَقَ وَإِلَى اللَّهِ عَقِبَةُ

أي: يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى، "وهو محسن "؛ لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع القرطبي، ٤٨٧/١٦

> السؤال: كيف تسلم وجهك لله تعالى ؟ ولم قيد ذلك بالإحسان ؟ الجواب:

> > ﴿ وَمَن كَفُرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفُرُهُۥ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم فَنُيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فِذَاتِ الصُّدُورِ

ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضُه إعلان، وبعضه إسرار. التحرير والتنوير، ٢١ / ١٧٨

السؤال: ما مناسبة ختام الآية الكريمة بقوله تعالى: " إن الله عليم بنات الصدور" ؟ الحداد ...

٦ ﴿ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُهِرةً وَبَاطِنَةً ۗ ﴾

عن أبن عباس: النعمة الظاهرة: الإسلام والقرآن، والباطنة: ما ستر عليك من الننوب، ولم يعجل عليك بالنقمة، وقال الضحاك: الظاهرة: حسن الصورة، وتسوية الأعضاء، والباطنة: العرفة. القرطبي، ١٢/٣٥

السؤال: اذكر اثنتين من النّعم التي تعتقد أن الله- سبحانه- اختصك بها؟ الحوات:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْنِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يُمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ أَبَحُرٍ مَا نَفِدَتْ

كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَقَمَانَ: ٢٧ .

الآية إخبار بكثرة كلمات الله، والمراد: اتساع علمه، ومعنى الآية: أن شجر الأرض لو كانت أقلاماً، والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبّاً دائماً، وكتبت بذلك كلمات الله؛ لنفدت الأشجار والبحار، ولم تنفد كلمات الله؛ لأن الأشجار والبحار متناهية، وكلمات الله غير متناهية. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ، ٢ / ١٧٥ السؤال: اذكر فائدة من هذه الآية ؟

الحواب:

#### التوجيهات

- التمسك بالدين هو حبل النجاة وصمام الأمان، ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو كُونَ اللَّهِ وَهُو كُونَ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْفُرُوةِ ٱلْوَقَيَّ ﴾ .
- ٢. العبد مكلف بتبليغ دعوة الله، أما النتائج فأمرها إلى الله، ﴿ وَمَن كُفْرُ فَلا يَعْدُونُ إِلَيْ الْمُدُودِ (٣) ﴾.
   يَحْزُنك كُفُوهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فُننيَتْهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ لِذَاتِ الصُّدُودِ (٣) ﴾.
- ٣. التقليد الأعمى وعدم إعمال العقلُ مضرة، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُوا مَا أَنْزَلُ اللهُ قَالُوا للهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوْلُوكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ ١٠ ﴾ للهَ عَلَيْهِ مَا السَّعِيرِ ﴿ ١٠ ﴾ للهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه
- إذا كانت كلمات الله -تعالى لا تنفد؛ فذلك دليل على عظمته، وسعة علمه، واستحقاقه للتعظيم والإجلال ، ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةَ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ, مِنْ بَعَدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .

- ١. اختر سورة من القرآن وطبق عليها المراتب الثلاثة لطلب العلم، وهي: تأمل ما فيها من فوائد، وتدارس السورة مع من هو أعلم منك، واقرأ تفسيرها من كتاب.
- ٢. اجمع في ورقة ما تستطيع جمعه من النعم الظاهرة والباطنة؛ ليعينك على الشكر، ﴿ أَلَوْ رَوَّا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾
  - ٣. بين لزميلك خطر الجدال بغير علم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن بُجُادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ﴾.
- ﴾. تضرع إلى الله في جميع أوقاتك، واطلب منه كل ما تحتاجه؛ فإنك فقير إليه في كل أمورك، محتاج إليه في كل شؤونك، وهو غني عنك الغنى التام، ﴿إِنَّ أَللَهَ هُو ۖ ٱلْغَيّْ ٱلْجَمِيدُ ۞﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٤)

ٱلۡوۡتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَرَا لشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَائُ ٱلْكَبِيرُ ۞ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِلرِّيكُمُّ مِّنْ ءَايَنتِهُ عَإِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوُاٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَدَهُ مِ إِلَى ٱلْبَرَّ فَهِنْهُ مِثُقْتَصِدُّ وَمَايَجُحَدُبِكَايَتِنَاۤ إِلَّاكُلُخَتَارِكَفُورِ ۞يَتأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُهُ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَ وَلَامَوْ لُودُّهُوَجَازِعَن وَالِدِهِ ۚ شَيَّأً إِنَّ وَغَدَاُللَهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْيِبُ غَدَّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ١

الله المنظلة ا

﴿ أَلَمْ مَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فَي النَّهَارَ فَي النَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ

والابتداء باللَّيل؛ لأن أمره أعجب كيف تغشَى ظلمته تلك الأنوار النهارية. التحرير والتنوير، ٢١ / ١٨٥

السؤال: لماذا ابتدأت الآية الكريمة بالليل؟ الجواب:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتٍ لِّكُمِّلٌ صَبَّارِشَكُورِ ٣ ﴾

أي: صبار لقضائه، شكور على نعمائه، وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان .

السؤال: لم ختم الآية بهذين الوصفين العظيمين ؟

﴿ أَلَوْتَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۗ ﴾ بنعمت الله"، أي: بلطفه بكم، وبرحمته لكم في خلاصكم منه . القرطبي، ٤٩٣/١٦

السؤال: هل جريان الفلك في البحار بحذق صانعها، أو قائدها؟

﴿ أَلَوْتَرَ أَنَّ ٱلْفُلَّكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَاينتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِكُلِّ صَبَّادِشَكُودِ 🖑 ﴾

ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهما، من بين شعب الإيمان، أنهما أنسب بمقام السير في البحر، إذ راكب البحر بين خطر وسلامة، وهما مظهر الصبر والشكر. التحرير والتنوير، (٢١ / ١٩٠)

السؤال:ما وجه إيثار خلقي الصبر والشكر عند ذكر جريان الفلك في البحر؟

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْلَصِكُّ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدُنِنَا ٓ إِلَّاكُمُّ خَتَّ ارِكَفُورِ اللَّ ﴾ لقمان: ٣٢.

{ خَتَّارٍ } أي: غدّار، شديد الغدر، وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي، ٢ / ١٧٦

> السؤال: لم كان الكافر شديد الغدر؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يُومًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن

يأمر تعالى الناس بتقواه؛ التي هي امتثال أوامره، وترك زواجره، ويستلفتهم لخشية يوم القيامة، اليوم الشديد، الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه فـ {لا يَجزي وَالِدٌ عَنْ وَلدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا} لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، قد تم على كل عبد عمله، وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل، مما يقوي العبد، ويسهِّل عليه تقوى الله. تفسير السعدي، ص٢٥٢

السؤال: لماذا أكثر الله من ذكر أهوال يوم القيامة في القرآن؟.

الجواب:

﴿ أَلَمْ مَنَ ۚ أَنَّ ٱلْفُلَكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ ۚ النَّذِيةِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْأَيْتِ لِلْكُلِّ

صَبَّارِشَكُورِ الله ﴾ لقمان: ٣١

مبالغ في كل من الصبر والشكر، وعلم من صيغة المبالغة في كل منهما أنه لا يعرف في الرحّاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدة إلا من طبعهم الله على ذلك، ووفقهم له، وأعانهم عليه بحفظ العهد، وترك النقض، جرياً مع ما تدعو إليه الفطرة الأولى السليمة، وقليل ما هم. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٥ / ٢٠٦

السؤال: ما الذي يفيده ختم الآية بصفتي الصبر والشكر بصيغة المبالغة؟.

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُ اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَدَهُم ۚ إِلَى ٱلْكِرِّ فَمِنْهُم مُقْلَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَنِنَا إِلّا كُلّ خَسَّارِكَهُورٍ ۞ ﴾

٢. ادّعاء علم الغيب كفر، ومن يزعم أنّ أحداً من الأنبياء والأولياء يعلم الغيب؛ فقد ادّعى مشاركم المخلوق للخالق، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ـــ ــ ــ الْغَيْثَ وَا الْغَيْثَ وَعِيمًا لِمُ مَا فِي الْأَرْحَارِ وَمَا قَدْرِي فَشَنَّ مَّاذًا تَكْسِبُ غَذَا وَمَا تَدْرِي فَقَشْ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ اللَّهُ ﴾

بعض مشركي هذا الزمان أشد من كفار قريش؛ لأنهم يشركون في الرخاء

والشدة ، أما مشركو قريش فكانوا يشركون في الرخاء، ويوحّدون في الشدة،

احذر التسويف، وعليك بالعملْ، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدّاً ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ .

- تذكر موقفا صعبا نجاك الله منه، وإحمد الله على نعمة النجاة، ثم إعمل عملا صالحا شكرا لله- عز وجل- على فضله وإحسانه، ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَّجٌ كَالظَّلُلِ دَعُواْ اللّهَ عَلَى مَعْدَ اللّه عَلَى نعمة النجاء أَن عَمْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى
- صَبَّارِشَكُورِ 📆 🎉



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٥)

#### \_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيـ

الْمَ أَنْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَبُ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ عَلَولُونَ افْتَرَيْهُ بَلْ هُوَالْحَقُّ مِن زَّبِّكَ لِتُنذِرَفَوْمَا مَّآأَتَكُهُ مِينَ نَذِيرِينِ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِـتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَيٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ۞يُدَبِّرُٱلْأَمَّرِمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَىٱلْأَرْضِ ثُرِّيعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَاتَعُدُّونَ ﴿ ذَٰ إِلَّكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ كُلَّشَىْءٍ حَلَقَةً وَهَ بَدَأَخَلُقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّرَجَعَلَ نَسۡلَهُۥمِن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِ مَّهِينِ ۞ ثُرُّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِمِن رُّوحِةً ء وَجَعَلَ لَكُوُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ۞وَقَالُوٓأَأَءَذَاضَلَلْنَافِٱلْأَرْضِأَءَنَالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِبَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مُرَكَفِرُونَ ۞ \* قُلْ يَتَوَفَّلُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِٱلَّذِي وُكِلَ بِكُوْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعُونَ ١

## ﴿ نَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْكَلِّمِينَ (١) ﴾

نزل من رب العالمين؛ الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب؛ الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم، ويتمم أخلاقهم. تفسير السعدى، ص٦٥٣

السؤال: ما المقصود بوصف الربوبية في قوله تعالى (رب العالمين)؟

### ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾

افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن؛ لأنه جامع الهدى؛ الذي تضمنته هذه السورة وغيرها، ولأن جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب، فالله جعل القرآن هدى للناس، وخصَّ العرب أن شَرفهم بجعلهم أولَ من يتلقى هذا الكتاب. التحرير والتنوير، ٢١ / ٢٠٥ السؤال: دلت الآية الكريمة على تعظيم شأن القرآن الكريم، بين ذلك؟

## ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ عَن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلًا نُتَذَّكُّرُونَ ﴿ ﴾ السجدة: ٤

{أَفَلاَ نَتَذَكَّرُونَ } أي: ألا تسمعون هذه المواعظ؛ فلا تتذكرون بها، أو أتسمعونها؛ فلا تتذكرون بها، فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع، وعدم التذكر معا، وعلى الثاني إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع. تَفْسير الألوسي، روح المعاني، ١١ /

السؤال: متى تتحقق الفائدة من سماع الموعظة؟ .

## ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا

تَعُدُّونَ 🕑 ﴾ السجدة: ٥

وقوله سبحانه: { يُدَبِّرُ ٱلْأَمُّرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ } فيه إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره عزّ وجلّ لا أثر له، فطوبي لن رزق الرضا بتدبير الله- تعالى- واستغنى عن تدبيره. تفسير الألوسي، روح المعاني، ١١ / ١٣٨

السؤال: ما فائدة التوكل على الله سبحانه؟

## ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا

تَعُدُّونَ 💮 🥻 السجدة: ٥

وقوله سبحانه: { يُدُبِّرُٱلْأَمُّرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ } فيه إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره عزّ وجلّ لا أثر له، فطوبي لن رزق الرضا بتدبير الله- تعالى- واستغنى عن تدبيره. تفسير الألوسي ،روح المعاني، ١١ / ١٣٨ السؤال: ما أهميَّة التَّوكل على الله سبحانه؟

## ﴿ ذَاكِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠

ومناسبة وصفه تعالى بـ ﴿ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين، فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة، وأنه خلقهم على أحوال؛ فيها لطف بهم، فهو رحيم بهم فيما خلقهم، إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم، فيها نعيم لهم، وجنبهم الآلام فيها. التحرير والتنوير، ٢١ / ٢١٥

﴿ الَّمَ اللَّ مَنْ إِلُّ ٱلْكِتَابِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن زَّتِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ السجدة: ٤ عُنْ أبي هُرَيْرَة- رَضِيَ اللهُ عَتْهُ-قالَ: كانَ النَّبِيّ- صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يَقَرَأ فِي الفجرِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ: {الْم \* تَرِيلُ} السَّجْدُةَ، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} . رواه الْبُخَارِيُّ. تفسير ابن

السؤال: تأمل سورة السجدة، ثم حاول أن تبين الحكمة من استحباب قراءتها في فجر

السؤال: ما مناسبة وصفه تعالى ب (الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ) في الآية الكريمة؟

#### التوجيهات

کثیر، ۲ / ۳۵۸

الجواب:

- ١. في الآية بيان لعظيم قدرة الله في تدبير الأمور، ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۗ ۞ ﴿.
  - ٢. السمع والبصر نعمتانِ، وشكرهمِا يكونان باستعمالهما فيما يقرّب إلى الله، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَقْئِدَةَ قَلِيلًا مَّانَشُكُرُوكَ 🕚 🖟
  - ٣. تذكر لحظة الوفاة التي توافي الله- تعالى- فيها بعملك، إن خيرا، أو شرا، ﴿ قُلُّ يَنُوَفَّكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 🖤 🔏 .

- ذكر إمام مسجدك بقراءة سورة السجدة فجر الجمعة؛ فإنها سنّة.
- و الله تعالى أن يدبّر لك أمورك، وأن برزقك العلم النافع، فهو المدبر والعليم، ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السّكَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَغَذُّونَ ﴿ ثَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرْبِرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ . ادع الله أن يحسن خُلقُك كما حسن خلقك، ﴿ الَّذِي ٱخْصَانُ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ منطِينِ ۞ ﴾ . اشكر الله- تعالى- على نعمة السمع والبصر وسائر النعم، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَا أَنَشْكُرُونَ ۞ ﴾ .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٦)

وَلَوْتَرَىٰ إِذَ الْمُجُرُونَ نَاكِسُواْرُهُ وَسِهِ مْعَنَدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا الْمُحَرِثُونَ الْكِسُواْرُهُ وَسِهِ مْعَنَدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا الْمَصْرَنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِئُونَ فَي وَلَوْ سِفْنَا الْاَتَرَا مِعَنَى الْأَمْرُ الْمَاكِنَ جَمَّ الْفَتَوْلُ مِينَ الْمَعْرَلُ مِينَ الْمُنْ الْمَاكِنَ فَي الْمَالِينَ جَمَّ الْفَتَوَلُ مِينَ الْمُنْ الْمَاكِنَ فَي الْمَالِينَ اللَّهِ الْمَاكِنُ وَهُمُ الْمَاكِنُ الْمَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

يَسْتَكُبرُونَ 🕯 🐿 💰

ا ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ مْ رَبِّنَآ أَضَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْعِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ السجدة: ١٢. وقو ترى حال المجرمين في الآخرة؛ لرايت أمرا مهولاً { نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ } عبارة عن الذل، والغم، والندم { رَبِّنَآ أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا } تقديره: يقولون: ربنا قد عملنا الحقائق. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزّي ، ٢ / ١٧٨

السؤال: لماذا ينكس المجرمون رؤوسهم يوم القيامة ؟ الحواب:

٢ ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ اللَّهِ السجدة: ١٦

{وَطُمَعًا } أي: في رضاه الموجب لثوابه، وعبر به دون الرجاء؛ إشارة إلى أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون أعمالهم شيئاً، بل يطلبون فضله بغير سبب، وإذا كانوا يرجون رحمته بغير سبب؛ فهم مع السبب أرجى، فهم لا ييأسون من روحه. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،١٥ / ٢٥٦ السؤال: لماذا عبر بالطمع بدل الرجاء ؟

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ رِنَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّعُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

. أي: خروا سُجدا لله- تعالى- على وجوههم ؛ تعظيما لآياته، وخوفا من سطوته وعذابه . القرطبي، ۲۷/۱۷

> السؤال: ما الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن عند تذكيره بآيات الله؟ الجواب:

٥ ﴿ لَنَتَجَافَى جُمُونِهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ

وَمِمَّا رَزَقْتُكُمُّ مِّنِفُوْنَ وِلمَا ذَكَر إِيثَارِهِمِ التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية؛ ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوال لذات أخرى، وهو المال. التحرير والتنوير، ٢١ / ٢٢٩ السؤال: لماذا جاء قوله تعالى " وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ مُنْفِقُونَ " بعد الكلام عن قيام الليل؟

٧ ﴿ كُلُّمَا ٓ أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا ﴾

فكلما حُدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ، ردوا إليها، فذهب عنهم روح ذلك الفرج، واشتد عليهم الكرب. تفسير السعدي، ص٦٥٦ السؤال: كيف يدل هذا الجزء من الآيت على شدة عذابهم؟.

﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ١٠٠٠

🕻 السجدة: ١٦ .

{ تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع } أي: ترتفع، والمعنى: يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة: فقد أخذ بحظه من هذا . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٧٩ السؤال: ما الذي دفع بعض المؤمنين إلى ترك مضاجعهم ؟

أَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

أي: فلا يعلم أحدٌ عظمت ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم، واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد؛ لم أخفوا أعمالهم، كذلك أخفى الله لهم من الثواب، جزاء وفاقاً، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم؛ فأخفى الله لهم ما لم تر عين، ولم يخطر على قلب بشر. تفسير ابن كثير، ٢٣/٣٤ عين، ولم يخطر على قلب بشر. تفسير ابن كثير، ٢٣/٣٤ السؤال: لماذا أخفى الله الكثير من جزاء أهل الجنة؟.

#### التوجيهات

- ١٠ اعمل الصالحات قبل أن تتمنى أن تعملها ولا تستطيع، ﴿ فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِنُونَ ﴿ فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِنُونَ ﴾
- ٢. اجعل دعاءك لله- سبحانه وتعالى- دائراً بين الخوف من عقابه، والطمع في نعيمه.
   ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾.
  - ٣. الهداية بيد الله تعالى، فمن شاء أسعده، ومن شاء أشقاه، ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُ
     نَفْسٍ هُدَّكِهَا ﴾ .

- ١. اضبط منبّهك؛ لتقوم، وتصلي من الليل، وتدعو ربك، ﴿ نَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ مَيْفَقُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ اللّلِيلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّا الل
- ٢. اسجد سجدة تلاوة عند قراءة هذه الآيت، وقل:(سَجَدَ وَجَهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَ شَقَّ سَمَعَهُ وَ بَصَرَهُ بُحَوْلِهِ وَ قُوْتِهِ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أُحْسَنُ الْخَالِقِينَ )
- ٣. (اللَّهُمَّ اكْتُب لِي بها عِندَكَ أَجْراً، وَضَع عَنِّي بها وِرَراً، وَاجْعَلْها لِي عِندَكَ ذُخراً، وَ تَقَبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَلْتُهَا مِن عَبدِكَ دَاوُودَ )، ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِكَايَدِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُولُ
   جَها خُرُواْ شَجَدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونِ اللَّهِ ﴾ .
  - ٤. تصدق بصدقة، ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ﴾.
  - ٥. اعمل عملاً صالحاً لا يطّلع عليه إلا الله، وليكن لك خبيثة عمل صالح، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٧)

وَلَنُذِيقَنَّهُ مِينَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْقَذَابِ ٱلْأَكَبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّن ذُكِّرَ بِعَايَكِ رَبِّعِ الْمَرْ أَغْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَ آبِةً عَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوَّاْ وَكَانُواْ بِحَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ وَلَهُ يَهُدِلَهُ مُركَمُ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مَرَّاتَ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْخُرُزِ فَنُخْرِجُ بهِۦزَرْعَاٰ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُ مْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلَابُصُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ قُلْ يَوْمَرُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓلَا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظرُونَ ﴿ فَأَغْرِضُ عَنَّهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ 

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ كَايَتِ رَبِّهِ مُزَّا أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُحْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ٣٣٠ ﴾

ومن أظلم " أي: لا أحد أظلم لنفسه، " ممن ذكر بآيات ربه " أي: بحججه وعلاماته، "ثم أعرض عنها "بترك القبول،" إنا من المجرمين منتقمون" لتكذيبهم وإعراضهم. القرطبي، ١٠-١١-١١

السؤال: بين خطورة الإعراض عن مواعظ الله تعالى وعاقبته ؟

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَاثُواْ بِعَايَنِنَا يُوقِنُونَ ١٤ ﴾ السجدة: ٢٤

فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف؛ وهو الصبر على مشاق العبادات، وأنواع البليات، وحبس النفس عن ملاذ الشهوات، والإيقان بالآيات، فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر؛ فهو ضال. تفسير الألوس، روح المعاني، ١١ / ١٣٩ السؤال: كيف يكون الداعية من أئمة الهدى؟

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ يِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواٞ وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ ﴾

وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأنهم يكونون أيمت لدين الإسلام، وهداة للمسلمين؛ إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم، وصبروا على مشاق التكليف، ومعاداة أهلهم وقومهم، وظلمهم إياهم. التحرير والتنوير،

السؤال: دلت الآية الكريمة على فضل الصحابة- رضي الله عنهم- بين ذلك؟

{ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ } أي: فيما ذكر من إهلاكنا للأمم الخالية العاتية، أو في مساكنهم، {

﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُثُمَّ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَّأَيْتِ } عظيمة في أنفسها، كثيرة في عددها، {أَفَلًا يَسْمَعُونَ } هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ تفسير الألوسي، روح المعاني، ١١ / ١٣٦ السؤال: ما فائدة ذكر أخبار الأمم الخالية؟ .

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَاثُواْ بِثَايَتِنَايُوقِنُونَ ۞ ﴾

" لما صبروا " أي: لصبرهم جعلناهم أئمة..، وهذا الصبر صبر على الدين، وعلى البلاء ، وقيل: صبروا عن الدنيا . ا<mark>لقرطبي، ٣/١٧</mark>

السؤال: ما المقصود بالصبر في هذه الآية؟ الجواب:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ ﴾

لَآيِنَةٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ 📆 ﴾ السجدة: ٢٦

سئل سفيان عن قول علي- رضي الله عنه-: (الصبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسد) فقال: ألم تسمع قوله: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) قال: (لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً). تفسير ابن كثير، ٢٩/٣٤ السؤال: من أين جاء علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بهذا المعنى: (الصبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسد)؟.

## ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٣ ﴾

فأعرض عن سفههم، ولا تجبهم إلا بما أمرت به، " وانتظر إنهم منتظرون " أي: انتظر يوم الفتح، يوم يحكم الله لك عليهم . ا<mark>لقرطبي، ٢٦/١٧</mark> السؤال: بين المنهج القرآني في التعامل مع المكذبين المعرضين ؟

- في إهلاك الله- تعالى- للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة ، ﴿ أَوْلَمْ يُهْدِلُهُمْ كُمُّ أَهْلَكَ نَا مِن قَبِلِهِم مِنَ ٱلْقُدُّرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ
- استعجالِ الكَّافرين العُذَاب دال على جهلهم وطيشهم، ﴿ وَيَقُولُونِ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتُّحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ 🕅 ﴾.
  - بيان أن التوبة لا تُقبل عند معاينة العذاب، أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار ﴿ قُلُ يُومَ ٱلْفَدِّجِ لاَ يَنفُهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْرُ يُنظَرُونَ ۞ ﴾.

- استعرض من قصص القرآن خمسًا من صور العذاب التي عذب الله بما العصاة، ﴿ أَوْلَمْ يَهْدِ لِمُتُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُـُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِم ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ 📆 🛊.
  - تذكر ثلاثًا من المصائب والابتلاءات؛ التي أنذر الله بمما أهل بلدك، ثم ذكّر بما غيرك ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ ٱلْفَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْفَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ ۞ ﴾ .
    - ادع الله أن يرزقك الصبر واليقين، وأن يجعلك للمتقين إمامًا، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَشْرِنَا لَمَّا صَبَرُوأً وَكَانُواْ بِعَايَنِيَنَا يُوقِنُونَ ۞ ﴾ .
    - تذكر مصيبة نزلت بك، ثم حاسب نفسك، وارجع إلى ربك، ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ ۖ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٨)

#### 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٓ إِلَيْكَ مِن زَّيِكً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ عَوَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَامِرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَا يَكُرُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيهَ آءَكُوْ أَبْنَآءَكُوُّ ذَالِكُوْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمٌّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْ دِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُـمۡ لِلاَبَآبِهِمۡ هُوَأَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهَۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡاَمُوٓاْ ءَابَآءَهُرٞ فَإِخْوَاٰكُمُّوْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُه بِهِ ء وَلَاكِن مَّا لَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَغُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمِّر وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمُّ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَبَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ إِلَىٰ ولَيَ آبِكُمْ مَّعْرُوفَأَكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ٥

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا ۞ ﴾ الأحزاب:١.

{ ياأيها النبي } نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوّة، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٨١

السؤال: كيف كان النداء للنبي- صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية نداء تكريم ؟

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا؛ فلأن يأتمر مَن دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى.

السؤال: هل يستغني أحد عن الأمر بالتقوى ؟.

## ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها. تفسير السعدى، ص٦٥٧

السؤال: لماذا نهى الله عن طاعة الكافرين والمنافقين؟.

## ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ ﴾ أ

"واتبع ما يوحى إليك من ربك" يعني: القرآن، وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية، وأمر بجهادة ومنابذتهم، وفيه دليل على ترك اتباع الأراء مع وجود النص ،والخطاب له و لأمته. القرطبي، ١٧/١٧

شرف الله تعالى أزواج نبيه- صلى الله عليه وسلم- بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي: في

السؤال: كيف ترد على المبتدعة في انتقاصهم لأمهات المؤمنين من خلال الآية الكريمة؟

وجوب التعظيم والمبرة والإجلال، وحرمة النكاح على الرجال. القرطبي، ١٢/١٧

السؤال: كيف ترد على من يترك القرآن، ويتبع هواه وأقوال البشر؟

## ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ مَوْلُكُم بِأَفْوِهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ

## كُ ﴾ الأحزاب: ٤ .

{ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ } الأدعياء: جمع دعيّ، وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده، وسببها أمر زيد بن حارثة: وذلك أنه كان فتَّى من قبيلة كلب، فسباه بعض العرب وباعه من خُديَجِّ، فوهبته للنبي- صلى الله عليه- وسلم؛ فتبناه، فكان يقال له: زيد بن محمد، حتى أنزلت هذه الآية . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٨٢

السؤال: أبطلت هذه الآية عادة من عادات الجاهلية، فما هي ؟

﴿ النَّبِيُّ أَوْلِيَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّهُمُهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِك بِبَغْضِ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفًا \* كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠ ﴾ الأحزاب: ٦

{مِنْ أَنْفُسِهٍمٌّ } فضلاً عن آبائهم في نفوذ حكمه فيهم، ووجوب طاعته عليهم؛ لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة، ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم، وأنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى والفتنة؛ فتأمرهم بما يرديهم . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٥ / ٢٩٠ السؤال: لماذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم- أولى بنا من أنفسنا؟ .

﴿ وَأَزْوَاجُهُ مَا أُمَّهَا ثُهُم اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّوالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

- في أمر الله لنبيه بالتقوى أمر للأمة من بعده، ودعوة للاقتداء به، وحتى لا يأنف أحدٌ عن النصيحة والتذكير، ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ أَتِّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾ .
- من توكل على الله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ .
- الكافرون لا يصلحون لأن تستشيرهم في شيء من أمور دينك، ولا أن تطيعهم فيما يرونه مما يصلح النفس والقلب، ﴿ وَلَا تَقِلِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ ﴾، بل الصلاح كل الصلاح في اتباع القرآن والسنة.

- قل: اللهم إني أتبرًا إليك من طاعة أهل النفاق والكفر، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْبَيِّيُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُسْفِقِينَّ ﴾ .
- قم بزيارة بعض أرحامك، وصلهم بأي نوع من أنواع الصلَّة، ﴿ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْعَارِ بَعْضَهُمْ ٱوْلِكَ يَبْغَضَ فِي كَتَئِبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَا جِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠ ﴾ .
  - قلَّ: حُسبِي الله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، ﴿ وَتَوْكَلْ عَلَاللَّهِ وَكَنَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ . ترض عن أمهات المؤمنين، وتعرّف على حقوقهن، ﴿ النِّي أَوْكِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْشِيمٍ ۗ وَأَرْدَجُهُ أَمُهَنَّهُم ۗ ﴾ .

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤١٩)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعِنَ مِيثَاقَهُرٌ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَحُ وَأَخَذْ نَامِنْهُ مِيتَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لِيِّسْكَلُ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدْقِهِ مُّواَٰعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَاجًا أَلِيمًا ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُوْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلِيْهِ مِي يَحَاوَجُنُودًا لَمُ تَنَرَقِهَاً وَكَانَٱللَّهُ بِمَاتَتُ مَلُونَ بَصِيرًا ١٤ إِذْ جَاءُ وَكُرْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحُنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَاٰ۞هُنَالِكَ ٱبْتُكِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا@وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّاغُرُورَا۞وَإِذْ قَالَتَ طَآ إِفَةٌ ۗ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُوْاْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُ وُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وُمَّاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِ وُالْفِتْنَةَ لَاَوَّهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ١

﴿ وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظُ ا 🖤 ﴾ ۖ إنما خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين؛ تفضيلا لهم، وقيل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب، وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم. القرطبي، ١٨/١٧

السؤال: لم خص هؤلاء الرسل بالذكر في هذا الموضع ؟

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظُنَا ۞ لِيَسْتَلَ الصَّديقِينَ عَن صِدْقِهِم أَوَأَعَد لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٥) ﴾

يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين ... ميثاقهم الغليظ، وعهدهم الثقيل المؤكد، على القيام بدين الله، والجهاد في سبيله ... وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا؛ فيثيبهم جنات النعيم؟، أم كفروا؛ فيعذبهم العذاب الأليم؟. <mark>تفسير</mark>

السؤال: هل السؤال عن الميثاق الغليظ خاص بالأنبياء والرسل؟.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمَ

تَرُوهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 🕛 🦫

كانت هذه الريح معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- والمسلمين كانوا قريبا منها، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها، ولا خبر عندهم بها. القرطبي، ٩٠/١٦

السؤال: بين وجه الإعجاز بإرسال الريح في غزوة الأحزاب؟

{ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنونا } أي: تظنون أن الكفار يغلبونكم، وقد وعدكم الله بالنصر عليهم، فأما المنافقون؛ فظنوا ظن السوء، وصرحوا به، وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها، ثم استبصروا، ووثقوا بوعد الله . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٨٣

﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰلُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ

السؤال: ما الفرق بين ظن المؤمنين وبين ظن المنافقين ؟

وَيَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ اللَّهِ الأَحْزَابِ: ١٠.

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾

مالت وشخصت من الرعب، وقيل: مالت عن كل شيء؛ فلم تنظر إلا إلى عدوها، "وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ"، فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع . البغوي، ٣٠٤٤٠

السؤال: على ماذا تدل الأوصاف التي وقعت للمؤمنين في غزوة الأحزاب ؟

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْكِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ ﴾

{وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ } ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين، فقيل: هم قوم كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم، وقيل: قوم كانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهدهم بالإسلام. تفسير الألوسي، روح المعاني ١١ / ١٥٦ السؤال: من الفئد التي يُختارها النّنافقون لبث شبهاتهم؟

#### التوجيهات

يبتلي الله عباده: ليعلم الصادقين من الكاذبين، ﴿ هَٰزَالِكَ اَبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزِالِاسْئِدِيدًا (اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا

المنافق لا عهد له ولا ميثاق، هذا حاله مع الخالق، فكيف مع الخلق، ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُوبَ الْأَذْبَرَ وَكَانِ عَهْدُ اللّهِ مَسْتُولًا ﴿ ﴿ ﴾ .

مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المذكّرون بها؛ فتزداد طاعتهم لله ورسوله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ يَاءَ تَكُمُّ جُوُدٌ فَأَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهِمَا وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۖ ﴾.

بيان أن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعباً على المسلمين ﴿ هَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زَلْزَالَا سَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِذْ قَالَت ظَآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بَعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ اللَّهُ الأحزاب: ١٣

{ْطَّآبِفُةٌ مِّنْهُمُّ } أي: قوم كثير من موتى القلوب ومرضاها يطوف بعضهم ببعض: {يَكَأَهَّلُ يُثِرِبُ } عدلوا عن الاسم؛ الذي وسمها به النبي- صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ- من المدينة وطيبة -مع حسنه - إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديما مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب، الذي هو اللوم والتعنيف؛ إظهارا للعدول عن الإسلام. نظم الدرر في تناسب الآيات

السؤال: لماذا عدلوا إلى الاسم القديم للمدينة عما سماها به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب:

#### الأعمال

تأمل 🛎 سيرة أولي العزم من الرسل، واكتب أهم الصفات المشتركة بينهم، ﴿ وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُيجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرَّيمً ۖ وَأَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُيجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرَّيمً ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۚ 🖤 ﴾ .

اَقَرْاً مَنَ آحد اَلكتب مَا حصَّل في غزوة الأحزاب؛ لتعلم نعمة الله على عباده، وكيف حفظ الله لنا الدين بتثبيت النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ﴿ يَتَأَيُّهُا اَلَّذِينَ ءَامَثُواْ اَذَكُرُواْ يَعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَالْ سَلَنَا عَلَيْم رِجًا وَجُنُودًا لَمْ رَوْهِكَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِميرًا ۞ ﴾ استعد بالله من النفاق وأهله، ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَرْضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُورًا ۞ ﴾ ٠٢



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٠)

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْيُّ مِقِنَ ٱلْمَوْتِ أَوْٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا ۞ قُلْمَن ذَاٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَ بِكُوۡ سُوٓءًا أَوۡ أَرَادَ بِكُوۡرَحۡمَةٌ ۖ وَلَايَجِدُونَ لَهُمۡقِٮدُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ \* قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُّ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞أَشِحَةً عَلِيَكُمُ ۚ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوۡفُ رَأَيْتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعۡيُنهُمۡ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنِ ٱلْمَوْتِ فَإِذَاذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أُوْلَيَهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنْهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَنْعَلُونَ عَنْ أَنْبُآ إِكُرُّ ۗ وَلَوْكَ انُوْاْ فِيكُمُّ مَّاقَتَلُوٓاْ إِلَّا قِلِيلَا۞ لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ أَلَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُو أَهَٰذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَازَادَهُمَ إِلَّا إِيمَنَاوَتَسْلِيمًا ۞

﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ ﴾

والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشى كل سبب، وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. تفسير السعدى، ص٦٦٠

السؤال: هل في الآية دليل على إبطال الأسباب؟.

﴿ ﴿ فَنَدَيْمَارُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ مِنكُمْ وَالْفَآيِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿

أي: الذين يعوِّقون الناس عن الجهاد، ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم ﴿ والقاِّئلين لإِخْوَانِهمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا } هم المنافقون الذين قعدوا بالَّدينة عن الجهاد، وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم، هلم إلى الجلوسُ معناً بالمدينةَ، وترك القتال . التسهيلُ لعلوم

السؤال: بيّن الله في هذه الآية، وما بعدها واحدة من صفات المنافقين، اذكرها ؟

﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ الْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ

لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور؛ الذي يحدّق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها. التحرير والتنوير،٢١ / ٢٩٧

> السؤال: " في الآية الكريمة صفتان للمنافقين، اذكرهما؟ الجواب:

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا ۖ وَكَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠٠

أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ

ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِّنةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَر يُؤْمِنُوا ﴾ وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم، ووفقهم؛ لبذل ما أمرواً به، من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله، وإعلاء كلمته، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههُم، وعلمهم.

﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُد مِّرٍ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٣٠٠ ﴾ والمقصود من الآية: تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا، وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال؛ الذي به السعادة الأبدية، سيراً وراء تعاليم الدين . التحرير والتنُّوير،

السؤال: في الآية تربية للمسلم في تقديم الآخرة الباقية على الدنيا الزائلة. وضح ذلك ؟

السؤال: ما صفّات المؤمنين من خلال هذه الآية؟.

الحواب:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسَّوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا

استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول- صلى الله عليه وسلم-، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. تفسير السعدي، ص٦٦١

السؤال: هل يُحتج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟.

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا

زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠ الأحزاب: ٢٢

دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. تفسير ابن كثير، ٤٥٧/٣

السؤال: هل يزيد الإيمان وينقص؟ وضح ذلك من خلال هذه الآية.

الجواب:

- أكثر ما يعين على الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم- تذكر الآخرة، وذكر الله عز وجل، ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشُوَّةً كَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْوَمُ ٱلْآخِرَ وَذَكُرُٱللَّهُ كَثِيرًا اللَّهُ ﴾ .
  - من صفات المنافقينُ: التخذيل، وتعطيل أعمالِ الخير، فاحذر أن تكون مغلاقاً للجير، مضتاحا للشر، ﴿ قَدْيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَايَّدِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا ۖ وَكَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾
- الفرار منٍ مواطن ألحن والشدائد لا يزيد الأعمار، ولا يؤخر الآجال، بل ربما كإن ذلك سبباً في تعجيل أخذه على غرة، ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرِّرْتُم مِّرَ ۖ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) ﴾.

- اجمع ثلاثاً من أوصاف المنافقين الواردة في هذه الآيات.
- ادع الله- تعالى- أن يعصمك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ شُوَّا ٱ وَٓ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَكَا يَعِدُونَ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا

  - سَبّحَ اللّه- تعالى وكبره، وهلله، واحمده قدر ما تستطيع من يومك ﴿ وَنَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴿ ۞ ﴾ . طبق سنة من السنن المهجورة ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُورُةً حَسَنَةٌ لَيْنَ كَانَ يَرْجُواْ اللّهِ وَٱلْكِوْمَ الْآخِرَ وَنَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ۞ ﴾.
    - انفق على أهلك، أو على أحد من الُفقراء، ولا تكنَّ شَحِيحًا، ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢١)

قَنَ الْمُؤْوِينِينَ رِجَالُ صَدَّفُولُماعَهُ وَالْاَنَهُ عَلَيْهُ فَيْهُ مُنَ الْمُؤْوِينِينَ رِجَالُ صَدَّفُولُماعَهُ وَالْتَدِيلَا الْمَيْجَةِي اللهُ الْمُؤْمِينِينَ بِصِدْقِهِ مُوتَعُكِنَّهُ الْمُنْجَوِينَ المِسَدِّقِهِ مُوتَعُكِنَّهُ اللهُ الْمُؤْمِينَ يَسِدُقِهِ مُوتَعُكِنَّ اللهُ عَنْهُ وَالْتَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ ا

ا ﴿ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ ۗ فَعِنْهُم مَن قَضَىٰ غَبَهُ، وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدُلُواْ بَدِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. تفسير السعدي،

السؤال: ما الرجولة الحقيقية؟.

الجواب:

٢ ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠٠ ﴾

(أو يتوب عليهم) بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم؛ ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة، والفضل، والإحسان. تفسير السعدي، ص٦٦٣

السؤال: لماذا ختم الآية باسميه الغفور والرحيم؟.

الجواب:

﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ

غَفُورًا رَّحِيـمًا ١٠٠٠ ﴾

وتعليق التعنيب على المُشيئة: تنبيه لهم بسَعَة رحمة الله، وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتُوبوا فيتوب الله عليهم. التحرير والتنوير، ٢١ / ٣٠٩

السؤال: ماذا علق التعذيب على المشيئة في الآية الكريمة؟

الجواب:

﴿ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيدَرُهُمْ وَأَمَوَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَكُوهاً وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرًا ﴿

﴾ الأحزاب: ٢٧ .

{ وَأَرْضَا لَمْ تَطَنُّوهَا } هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ، وهي مكت واليمن، والشام، والعراق، ومصر، فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ٢ / ١٨٦ السؤال: بين وجه الإعجاز في قوله: " وأرضا لم تطؤوها ".

الحواب:

﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةِ يُصَّاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَّ وَكَاك

ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ 📆 ﴾ الأحزاب: ٣٠

كلما تضاعفت الحرمات فهتكت، تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف حد الحر على العبد، والثيب على البكر. القرطبي، ١٣٣/١٦

السؤال: هل من علت رتبته تضاعف الخطأ في حقه ؟

لجواب:

﴿ وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْمِتَالَّ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾

(وكفى الله المؤمنين القتال) بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا؛ حتى رجعوا، ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم، فكفى أمر قريظة، بالرعب ا<mark>لقرطبي، ١١٥/١٦</mark>

السؤال: من قوة الله وعزته أن له جنودا لا يعلمها الا هو، بين هذا من خلال الآية؟ الجواب:

﴿ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْتَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا

عظِيمًا 🖤 🕸

وفي هذا التخيير فوائد عديدة: ... ومنها: إظهار رفعتهن، وعلو درجتهن، وبيان علو همهن، أن كان الله ورسوله والدار

الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. تفسير السعدي، ص٦٦٣ السؤال: في هذا التخيير إظهار لترفع أمهات المؤمنين، فبَين وجه ذلك.

لجواب:

#### التوجيهات

- ١٠ عظم منزلتر الصحابة وفضلهم، وتزكية الله لهم، ﴿ مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهُدُواْ الله عَهُمُ اللهِ عَهُدُواْ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَهُدُواْ اللهِ عَهُدُواْ اللهِ عَهُدُواْ اللهِ عَهْدُهُ مَن قضى تَحْبَهُ وَوَمْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُواْ أَبِّدِيلًا ﴿ ﴾ .
- أصحاب القلوب التقيّة تختار ما عند الله على زخارف الدنيا الزائلة؛ وإن كانت تشتهيه، ﴿ يَتَأَيُّا النَّيُّ قُل لِأَزُونِكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيْوَةُ الدُّنيَا وَرِينَهَا فَعَالَيْكِ أَمْيَةً كُنَّ وَأَسْرِحَكُنَ سُرَاءً جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْالِحِرَةَ فَإِنَّالَةَ الْعَرْدَةُ وَإِنْكُنالَةً إِلَيْكُمْ اللَّهِ فَإِنَّالَتُهُ الْعَدْرَةُ فَإِنْكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْمُخْرَةً فَإِنَّاللَةً اللهُ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْمُخْرَةً فَإِنَّاللَةً اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْمُخْرَةً فَإِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ
  - ٣. تقرير أن قدرة الله لا تحد أبداً: فهو تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ﴿ وَكَاكَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَرِيراً ﴿ ١٠٠٠ ﴾.
  - : بيان أن سيئة العالم والشريف أسوأ من سيئة الجاهل والوضيع، ﴿ يَنِسَآ اَلنَّيْ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ يَفْحِصُةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَارَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسَارًا ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَى ٱللّهِ لَيْسِرًا ﴿ قَ ﴾.

- ١. استعرض بعض سير الصحابة الأبطال، ﴿ مِّنَ ٱلْنُؤُمِينِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ أَفِينَهُم مَّن قَضَىٰ نَخَبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنَظِرُ ۖ وَمَابَذَلُواْ تَبْدِيلًا ۖ ﴾ .
  - ٧. اكتب كلمة عن الثبات على دين الله وأهميته، ﴿ وَمَا بِذَلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ آ ﴾
- ٣. ادع الله- تعالى- أن يجعك من أهل الصدق، ﴿ لِيَخْزِي اللَّهُ ٱلصَّدْقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَيَاءَ أَوْ يَتُوبِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِيهَا ١٠٠٠ ﴾ .
  - الله-تعالى-الشهادة بصدق؛ لتلحق بركب الشهداء، ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةٍ فَمِنْهُم مَّن فَضَىٰ غَجَبُهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٢)

\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَبِسُولِهِ ء وَيَعْمَلْ صَلِحَانُّونِهَا آ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِ زْقَاكَ رِيْمَا۞يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ فَلَاتَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّغْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَكُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُهُ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرْتَ مَايُتْلَى فِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِحُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّايِرَاتِ وَٱلْخَنْشِعِينَ وَٱلْخَنْشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحُكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّا كِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

﴿ ﴿ وَمَن يَقَنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُوَّتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَربِيمًا ١٠٠٠ ﴾ ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهنّ. التحرير والتنوير (٢٢ / ٥)

السؤال: بين منزلة أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- من خلال الآية الكريمة؟.

## ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾

كَانَتَ عائشة- رضي الله عنها- إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها، وذكر أن سودة -رضي الله عنها- قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ؟ فقالت: قد حججت واعتمرت ، وأمرني الله أن أقر في بيتي ، قال آلراوي : فو الله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها . القرطبي ١٤٣/١٦ السؤال: كيف كان حال أمهات المؤمنين مع هذه الآية؟.

## ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ ﴾

فإِن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب؛ لصحة قلبه وسلامته من المرض. تفسير السعدي ص٦٦٤.

السؤال: لماذا خص القلب المريض بالذكر؟.

## ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ ﴾

لما نهاهنَ عن الخضوع في القولُ؛ فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاط القول، دفع هذا بقوله: (وقلن قولاً معروفاً) أي: غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بليّن خاضع. تفسير السعدي

## ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾

وهذا نص في دخول ٍ أزواج النبي- صلى ٍ الله علِيه وسلم- في البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هَذه الآيتُ، وسبب النُّزُولُ داخلُ فيه قولاً واحداً. تفسير أبن كثير ٢٦٥/٣.

السؤال : كيف ترد على الذين يخرجون زوجات النبي من كونهن أهل بيته؟.

## ﴿ وَٱلصَّنَّهِمِينَ وَٱلصَّنَّهِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ ﴾

السؤال: إذا احتاجت المرأة لمحادثت الأجانب، فما الطريقة المثلى لخطابها؟.

لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ... ناسب أن يذكر بعده (والحافظين فروجهم والحافظات). تفسير ابن كثير ٣٦٩/٣.

السؤال: لماذا ذكر حفظ الفروج بعد الصيام؟.

## ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ ﴾

قال مجاهدٍ : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا؛ حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. البغوي ٦٤/٣

السؤال: كيف يكون العبد من الذاكرين الله تعالى كثيرا ؟.

- على العبد أن يبتعد عن مواطن الريبة ، ﴿ فَلَا تَخْضُعْنَ بِٱلْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلًا مَعْرُوفًا ۞ ﴾ .
- حرمة التبرج، وهي أن تتزين المرأة وتخرج بإدية المحاسن متبخترة في مشيتها ﴿ وَقَرْنَ فِي مُبُوِّتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْتُ تَبَرُّحُ ٱلْجَاهِلِيَّةَ ٱلْأُولَٰنَّ وَأَفِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِيرِتُ ارَّكُوْوَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ الرَّكُوْوَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيْطُهِّرُكُو تَطْهِيرًا 🐨 ﴾.
- على المسلم والمسلمة ملازمة قراءة القرآن والأدعية المأثورة في بيوتهم؛ لتحصِينها ومن فيها من شياطين الأنس والجن ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَـٰكِنَ ۖ فِى بُيُوتِكُنَ ۚ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ وَالْحِكَـمَةُ إِنَّ اللّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ ﴾.

- ذكر أخواتك بعدم الخضوع بالقول عند الحاجة لمخاطبة الرجال غير المحارم، أو الرد على الهاتف ، ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٠,
- اقرأ 🚊 بيتك آيات من كتاب الله، وأحاديث من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهي الحكمة، واحرص أن يكون وردا دائما لك، ففيها الهداية والبركة ، ﴿ وَأَذْكُرْكَ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ ﴾.
  - أَكْثر من ذكر الله؛ لعله يكون سببا في خشوعك في صلاتك ﴿ وَٱلَّخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ ﴾
  - قم بإيصال أشرطة أو مطويات عن خطر التبرج والسفور إلى بُعض التجمعات النسائية. ﴿ وَلَا تَبُرَّمُ كَابُرُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾
    - أرسل رسالة عن أهمية قرار المرأة في بيتها، وخاصة في هذا الزمن ، ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾
    - الصيام جنة، فلا تحرم نفسك، وصم يوم الاثنين أو الخميس هذا الأسبوع، ﴿ وَٱلْصَّلْهِ مِينَ وَٱلصَّلْهِ مَنتِ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٣)

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّوا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وفَقَدْضَلَّ ضَلَلًا مُّبينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْكَ مَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَأَنْكَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبَى مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لُهُ وَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبِّلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١٠ الَّذِينَ يُبِيِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن يِّجَالِكُو وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَأَوكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَيَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ إِكْتُهُ و ليُخْرِ عَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَ تِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ صَلَّ صَلَكًا مُبِينًا ۞ ﴾ الأحزاب: ٣٦.

{ وَمَا كَانَ لِمُوَّمِنِ } الآية : معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله ، بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله . التسهيل لُعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ١٨٩) .

> السؤال: ما الواجب على المؤمن إذا بلغه الدليل من الكتاب والسنت؟. الحواب:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾

من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته: أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة. تفسير السعدي

السؤال: ما الذي ينبغي أن يُشار به على من أراد ترك زوجته ؟.

الجواب:

## ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾

الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. تفسير السعدي ص٦٦٦٠.

السؤال: بلغ النبي- صلى الله عليه وسلم- غاية الصدق في تبليغ ما أوحي إليه ،كيف تستشهد على ذلك من هذه الآية؟.

الجواب:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورُج أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأً ﴾

التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصا إذا اقترن بالقول؛ فإن ذلك نور على نور. تفسير

السؤال: في الآية إشارة إلى التربية بالتطبيق العملي. وضحه؟. الجواب:

## ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبَيَّ نَ وكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ

واستدراك قوله: (وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ) لرِفع ما قد يُتوهم مِن نفي أبوته ، من انفصال صلة التراحم والبّر بينه وبين الأمَّ، فذُكروا بأنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو كالأب لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم ، وفي برّهم وتوقيرهم إياه ، شأن كل نبي مع

ما فائدة الاستدراك الوارد في قوله تعالى (وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ) ؟.

الجواب:

# أمته . التحرير والتنوير (٢٢ / ٤٤) ۖ

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللَّهُ ﴾

أمر الله- تعالى- عباده بأن يذكروه ويشكروه، ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم ، وجُعل تعالى ذلك دون حد لسهولتُه على العبد، ولعظمُ الأجر فيه، قال ابن عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله. القرطبي ١٦٧/١٦ هل لأحد عذر في ترك ذكر الله تعالى ؟.

## ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كُثِيرًا اللَّهَ ﴾ الأحزاب: ١١.

{ اذكروا الله ذِكرا كثِيرا } اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال ، والذكر يكون بالقلب وباللسان، وهو على أنواع كثيرة من التهليل، والتسبيح، والحمد، والتكبير، وذكر أسماء الله تعالى . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ /١٩١) . السؤال: من خلال هذه الآية ، بم اختص الذكر على سائر الأعمال الفاضلة ؟.

- دِفِاعِ اللَّهِ تِعالِي عِن أولِيائِهِ والمبلِغين عِنه ، ﴿ ٱلَّذِيكَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُۥ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ ﴾
- الحذر الحذر من تأويل الأوامر الصريْحة حسب ما تهواه النفس، بل يجب التسليم والانقياد لأوامر الشّرع، فإنها من لوازم الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَمَا كَانَ لِهُوْمِن وَلا مُؤْمِنة إِذَا قِضَى اللهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمَّ الْجَيْرَةُ مِنْ أُمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدْ ضَلَّضًاللّا مُبِينا ﴾ .
- الدَّعَوْةَ إِلَى اللَّهُ: قوامِهَا الصِدع بالحق، وأنَّ لا يُخْافِ فِي الله لومة الاَيْم، ﴿ الَّذِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَشَوْهُ أَحَدًا إِلَّا اللهُ كَفَى إِللّهِ حَسِبًا اللهُ اللهُ مَيْدَا اللهُ عَشُونًا أَحَدًا إِلَّا اللهُ كَفَى إِللّهِ حَسِبًا اللهُ اللهُ عَشُونًا أَحَدًا إِلَّا اللهُ عَلَيْ فِي النصيحِةِ والموعظة والتذكير ، ﴿ وَتُعْفِى فِي نَفْسِكُ مَا اللّهُ مُبِّدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَنْ تَخَشَيْهُ ﴾.

- صِل علي النِبي- صلى الله عليه وسلم- في الصباح والمساء حتى يصلي الله عليك ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنْهُۥ لِيُخْرِيكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
- اَحَضَر دَرساْ عَلَمِياً أَو محاضرة ، لتصلي عليك الملائكة ، ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَاكَ حَكُثُهُ لِيُخْرِيكُمْ مِّنَ الظُّلُكَتِ إِلَى النَّوْرُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ النَّسُولَةُ وَالْمَوْ الله تعالى، وذكره بهذه الآية. ﴿ وَمَا كَانَ فِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَا ﴾. ٠٢.
  - انكر الله هذا اليوم أَكَثر من ذكرك له بالأمس ، ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ هَذَا اللَّهِ مَ أَكَّثُواْ اللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٤)

يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ رسَلَهُ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرَاكَ ريمًا ﴿يَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ ذَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ء وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَثِيرٌ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَٱللَّهِ فَضْلَاكَيِيرًا ۞ وَلَاتُطِعِٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُ مْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَّفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُ مُٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَهَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحَاجَمِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَيِّكَ وَيَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوِّمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أُرَادِٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُوزَا رَّحِيمًا ١

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ ﴾ الأحزاب: ٥٥

وقدم التبشير لشرف المبشرين؛ ولأنه المقصود الأصلي، إذ هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. تفسير الألوسي = روح المعاني (١١ /

السؤال: ماذا تستفيد من تقديم صفة التبشير على الإندار في الآية ؟. الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٠٠٠ ﴾

هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدا- صلى الله عليه وسلم- هي المقصود من رسالته، وزبدتها، وأصولها التي اختص بها.

السؤال: لماذا ذَّكرت هذه الأشياء الخمسة في وصف نبينا دون غيرها؟.

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾

وقدمت البشارة على النِدَارة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمت للعالمين، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. التحرير والتنوير (٢٢ / ٥٣)

لماذا قدمت البشارة على النذارة في وصفه صلى الله عليه وسلم في الآية؟ الحواب:

﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ فإن ذلك جالب لهم، وداعٍ إلى قبول الإسلام، وإلى كفٍّ كثير من أذيتهم له ولأهله. تفسير السعدى ص٦٦٨.

السؤال: لماذا نهى الله عن أذية الكافرين والمنافقين؟.

# ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ ﴾

إخلاص الدعوة إلى الله، لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. تفسير السعدي ص٦٦٨.

السؤال: قد يحصل زلل من الدعاة في شأن الإخلاص، وضِّح ذلك من خلال الآية. الجواب:

﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠٠

(ولا تُطْع الكافرين والمنافقين) أي : لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم. القرطبي ١٧٣/١٦

السؤال: يريد الكافرون والمنافقون من الداعية أمرا معينا، فما هو ؟.

# ﴿ يَآ أَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَ تِنْ مَلَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُ فَ فَمَا لَكُمُّ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَّةٍ تَعْنَذُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًاجَمِيلًا (ا) ﴾

وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن، لأجل فراقهن. تفسير السعدي ص٦٦٨

السؤال: ما الحكمة من تشريع التمتيع هنا؟.

التوجيهات

- عظم مكانة النبي- صلى الله عليه وسلم- ومنزلته وفضله على سائر الخلق ، ﴿ يَتَأَيُّمُ النِّينُ إِنَّا آرْسِلَنكَ شَلِهِذَا وَمُبَشِّرًا وَنَا لِذِيرًا إِنْ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيكُمْ اللَّهُ وَيُشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ فَصْلَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾
- مُشروعيّة الدّعَوة إلى الله إذا كَان الداعي مَتَاهلاً بالعلم والحلم ﴿ ﴿ يُكَاتُمُهُا النِّيقُ إِنّا آرَسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبشّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ ۞ وَدَاعِيّا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِراجًا مُنِيرًا
- ٣. حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضاة الله تعالى ، ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ

- ١. الق السلام بتواضع على من هو دونك 🚊 السن أو المنزلة، عسى أن يكون سبباً 🚔 سلام الله عليك يوم القيامة ﴿ فَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يُلْقُونَهُۥ سَلَمٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا 🎱 ﴾
  - اسأل الله أن يرزقك الإخلاص، وأن يجنبك الرياء في دعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ۦ ﴾
  - ٣. بشّر إخوةً لك بما أعده الله لهم من الفضل العظيم؛ لصبرهم على عبادة الله وعلى أقدار الله ﴿ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هُمُمِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ ۖ ﴾ .



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٢٥)

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاَّءُ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَلِيمًا ۞ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلِآأَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجِ وَلُوٓأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّامَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىكً شَيْءِ رَقِيبَا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْذَ نَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍّ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَاسَ أَلْتُمُوهُنَّ مَتَ كَافَسَالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍّ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُۥ مِنْ بَعْدِهِ عَأَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَاتَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ أَلِيَّةَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمًا ١

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَت يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلِكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَخْيِ، مِنكُمٌّ ﴾ الأحزاب: ٥٣.

قال ابن عباس : نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي- صلى الله عليه وسلم- ، فيدخلون عليه قبل الطعام، فيقعدون إلى أن يطبخ ، ثم يأكلون ولا يخرجون ، فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم ، وأن ينصر فوا إذا أكلوا ، ... { فَإِذَا طعِمتُمْ فانتشروا } أي: انصر فوا ، قال بعضهم: هذا أدب أدّب الله به الثقلاء. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ١٩٤). السؤال: ما آداب الزيارة التي تستفاد من هذه الآية ؟.

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحْي ، مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْي ، مِن ٱلْحَقّ

فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياءً، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. تفسير السعدي ص٦٧٠.

السؤال: هلَّ مطالبة الناس بحقوقهم التي أحقها لهم الشرع يعتبر مخالفا للآداب والأذواق العامة؟.

الجواب:

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ ﴾

هذا شكر من الله -الذي لم يزل شكورا- لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، أن رحمهن وقصر رسوله عليهن. تفسيّر السعدي ص٦٧٠.

السؤال: في الآية حثُّ على تقديم الآخرة على الدنيا، فما وجه ذلك؟.

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَاكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

{ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } أي: أكثر تطهيرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة، وفي بعض الآثار: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. تفسير الألوسي = روح المعاني (١١ / ٢٤٨). السؤال: ما أثر النظر الرجل والمرأة إلى غير محارمهم ؟.

قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى، وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي- صلى الله عليه

وسلم- ، ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة؛ أراد الله أن يزيدهم منها بُما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية؛ بقطع أضعف أسبابها، وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبت العصمة الثابتة لزوجهن- صلى الله عليه

الجواب:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابً ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر؛ فإنه أسلم له، وأطهر لقلبه، فلهذا من الأمور الشرعية التي بيِّن الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنّه مشروع البعد عنها بكل طريق. تفسير

السؤال :من حكمة الشرع أنه لم يكتف بتحريم الحرام فقط، بل حرم أسبابه والطرق الموصلة إليه، بين هذا باختصار من خلال الآية؟.

الجواب:

وسلم- ، فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. التحرير والتنوير (٢٢/ ٩١) ما السبيل الأمثل لطهارة القلوب؟.

﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

### التوجيهات

أهمية أعمال القلوب ، ﴿ وَأَللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ، ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا أَوْ ٨ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (0) ﴾ .

درّب نفسٍكِ على عدم الحياء من قول الّحق والدعوة إليه ﴿ وَأَلَّهُ لَا يَسْتَخْيِء ٠٢ مِنَ ٱلْحَقِّي ﴿ ﴿ ﴾

تذكر أن الله تعالى يعلم ما في قلبك، فلا تودعن فيه إلا ما يرضيه سبحانه، ﴿ وَاللَّهُ يَمَّلُمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ ﴾

احذر الاختلاط بالنساء غير المحارم، فكل وسيلة تبعد الرجال عن النساء، فهِي طهارة للقلوب من الطرفين؛ لعظيم الفتنة الحاصلة بينهما ، ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَـُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمُ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنٌّ ﴾

# ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٠٠٠ ﴾

مناسبة صفة العلم لقوله : (بَعْدُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ۖ مَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ )ظاهرة ، ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول- صلى الله عليه وسلم- في أليق الأحوال بصفة الحليمُ. التحرير والتنوير (٢٢ / ٧٧)

السؤال : ما الحكمة من ختم الآية الكريمة بصفة الحلم ؟.

- اكتب مقالاً، أو ألق كلمة عن خطورة التنافس في المظاهر الدنيوية، وأن من خطورتها أنها تشغل المؤمنين عن التنافس في العبادات ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّكُ ﴾
  - اسأل الله أن يرزقك الجرأة، والحكمة، وحسن الأدب في قول الحق ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّ ٣ ٠٢
- ذكر زميلا لك أن من الأدب مع العلماء والدعاة عدم الإطالة في الجلوس عند زيارتهم لكثرة انشغالهم ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَعْيِء مِنكُمٍّ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ. مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾. اكتب أهم الآداب التي يجب على الضيف مراعاتها؛ مستنيرا بما ورد في هذه الآيات



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٦)

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَتِنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلاِيْسَآبِهِنَّ وَلاَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُ هُنَّ وَٱتَّقِيرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَ تَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّي ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينَا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهُتَانَا وَإِثْ مَا مُّبِينًا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءَٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزَارَّحِيمَا۞\*لَّإِن لَّرَينتَوٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ مَلْعُونِينَّ أَ أَيَّتَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَقَيِّيلَا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ

ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَتْهِدِ بِلَّا ١

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِيَّ ءَابَآيِهِنَ وَلَا أَبْنَآيِهِنَ وَلَا إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبْنَآءٍ إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبْنَآءٍ أَخُوتِهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوتِهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ أَوْوَيْهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ أَنْقَانِ اللَّهَ

خص النساء بالذكر، وعينهن في هذا الأمر؛ لقلة تحفظهن، وكثرة استرسالهن ، والله أعلم . القرطبي ٢١٣/١٨

السؤال: ما الحكمة من تخصيص النساء بالأمر بالتقوى في آخر الآية ؟. الجواب:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ ﴾

أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملإ الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه منّ أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. تفسير ابّن كثير ٤٨٧/٣. السؤال: لماذا أمر الله بالصلاة والسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد الإخبار بأن الله وملائكته يصلون عليه؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِمِنًا ﴿ ﴾

إذاية الله وهي بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد له ، وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ، وقيل : إنها على حدف مضاف تقديره : يؤذون أولياء الله ، والأوّل أرجح ؛ لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى : « يشتمني ابن آدم وليس له أن ٍيشتمني ، ويكذبني وليس له أن يكذبني ، أما شتمه إياي فقوله : إن لي صاحبة وولدا ، وأما تكذيبه إياي فقوله : لا يعيدني كما بدأني » رواه البخاري التسهيل

لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ١٩٦) السؤال: بيّن كيف يكونَ إيذاء الله تعالى ؟.

﴿ لَبِن لَّرْ يَنَكِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ ﴾

والمؤمنات. التحرير والتنوير (٢٢ / ١٠٥)

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ ﴿ ﴾

لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم، وتوسوس به، وتدع إليه من الشرّ، من التعريض بسب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قواهم، والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة، وغير ذلك من المعاصى الصادرة من أمثال هؤلاءً. تفسير السعدي ص٦٧٢.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا

ألحقت حُرمة المؤمنين بحرمة الرسول- صلى الله عليه وسلم- تنويها بشأنهم ، وذكروا

على حدة؛ للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول- عليه الصلاة والسلام-. وهذا من

الاستطراد معترض بين أحكام حُرمةِ النبي- صلى الله عليه وسلم- وآداب أزواجه وبناته

لماذا ذكرت حرمة المؤمنين بعد ذكر حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟.

السؤال: لماذا لم يُذكر معمول الإرجاف الذي يقع من المرجفين؟.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قَلَ لِّأَزُوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ﴾

أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما، ويبدأ بزوجاته وبناته ... لأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا)ً. <mark>تفسير</mark> السعدي ص٦٧٢.

السؤال: ما الفائدة الدعوية التي يستفيدها الداعية وطالب العلم من هذه الآية؟.

﴿ لَبِن لَّهَ يَنَكِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا 🕚 ﴾

وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسم للشر، وأبعد منه. تفسير السعدي ص7٧٢.

السؤالُ : فِي اللَّهِ توجيه بالابتعاد عن أهل الشر وإبعادهم، بيِّن ذلك.

- تَنَكِر أَنْ عَاقِبَةَ أَهُلِ النَّفَاقَ إِلَى بِوار وبعد ، قال تعالى ﴿ لَيْنِ لَرْ يَنْكِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالنَّذِينَ فِي قُلُومِهِمِ مُرضُّ وَالْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمُّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيمَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ مُلْعُونِينَ ﴾
- تِذكِر أِن سِنِن الله تعالى ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ، قال تعالى ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُـنَّةِ
- كُونى يا أمة الله ملتزمة بالحجاب ، صائنِةٍ لِعرضك ، وابتعدي عن ضلال المفتونين وارجَاف المفسدين ، قال تعالى ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ قُلُ لِأَزَّيْهِكَ وَبِنَائِكٌ وَنِسَاءً ۗ ٱلْمُؤْمِنِينَ ِيُدَنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِيهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَ أَنْ يُعَرِّفُنَ فَلَا يُؤَذِّينَ ۖ وَكَ

- صل على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر مرات ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَلْتَ حِكَنَّهُ وَمُلْآوِنَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُ النَّبِيِّ عَامَنُواْ مَهُ أُوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمُلْتَ حِكَنَّهُ وَمُلْآوِنَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ
  - ٢. اخبر صديقا لك بخطر إيناء المؤمنين ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ
- استغفر للمؤمنين والمؤمنات، خاصةً من ينالهم أذى منك بلسانك أو بأفعالك، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ. ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْهُمَ مِنْ يَالِهُم أَذَى منك بلسانك أو بأفعالك، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ. ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْهُمُ مِنْ يَالِهُم أَدَى منك بلسانك أو بأفعالك، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ. ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ۖ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ٱحْـُ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهِّ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿ ٥٠ ﴾ الأحزاب: ٥٨.
  - ٤. اكتب مقالة عن فوائد حجاب المرأة، ووجوبه ﴿ يَتَأَيُّهُمَّ النِّيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبهِنَّ ﴾ الأحزاب: ٥٩.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٧)

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنِدَٱللَّهَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَدُّآ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُ مَ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَاٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلان ﴿ رَبَّنَآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَغَنَا كِبَيرًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذُوَّا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُوْاْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُو أَعْمَلَكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُو ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضِنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانِ إِنَّا إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَكَاتِ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ١

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاء والسعادة، هل يستحق العبد العذاب، أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها، وأصف لكم مستحقها، فوصف مستحق العذاب، ووصف العذاب؛ لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة، فقال: (إن الله لعن الكافرين). تفسير السعدي ص٧٢٣. السؤال: ما الحكمة من ذكر عذاب الكافرين بعد ذكر قرب الساعة؟.

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ ١٠٠ ﴾

وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء؛ لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد؛ لأن الوجوه مقرّ الحواس الرقيقة: العيون، والأفواه، والأذان، والمنافس، كقوله تعالى "أفمن يتّقي بوجهه سوء العداب يوم القيامة". التحرير والتنوير (٢٣ / ١١٦) لماذا خصت الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء في الآية الكريمة؟.

﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا

قال ابن عباس : كان حظيا عند الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه ، وقال الحسن : كان مستجاب الدعوة ، وقيل : كان محببا مقبولا . البغوي ٣٨٨/٣

بين منزلة موسى- عليه السلام- عند ربه تعالى ؟.

الجواب:

قولًا سديدا " قال ابن عباس : صوابا ، وقال الحسن : صدقا .."يصلح لكم أعمالكم " قال ابن عباس : يتقبل حسناتِكم ، وقِال مقاتل : يزك أعمالكم " ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً" أي: ظفر بالخير كله البغوي ١٩٨٣ه ما العواقب الحسنة لحفظ اللسان وتحري القول السديد ؟.

﴿ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمٌّ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْرَكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللَّهِ الأحزاب: ٧٢

الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي ، وقيل : هي الأمانة في الأموال، وقيل: غسل الجنابة ، والصحيح العموم في التكاليف. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲ / ۱۹۸)

السؤال: ما الأمانة التي حملنا الله إياها؟.

الحواب:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْتُ أَن يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠٠ ﴾

وعطف الجبال على {وَالارْضِ} وهي منها؛ لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض، وهي التي تشاهد الأبصارُ عظمتها. التحرير والتنوير (٢٢ / ١٢٥)

لماذا عطف الجبال على الأرض وهي منها؟.

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧٧) ﴾

الجواب:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْرَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا

ٱلْإِنسَنَّ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لَيُعَذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِين

وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ ﴾

يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها الكلفين ... ، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثِلاثة أِقسام: منافقون أظهروا أنهم قِاموا بها ظاهراً لا باطناً، ومشركونُ تركوها ظاهراً وباطناً، ومؤمنون قائمون بها ظاهراً وباطناً، فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: (ليعذب الله المنافقين ...). تفسير

السؤال: ما أقسام الناس تجاه الأمانة؟.

### التوجيهات

- ١. تأمل في عظيم تلك الأمانة التي تحِمِلها ابن آدم ، فاحِدْر أن تكون ممِن خاِن وضيع، قال تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا أَلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا ۖ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحُمَّلُهَا ۖ الْإِنسَانَّ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾.
- لا تتبع سيداً ولا كبيراً في معصيت الله ، فإنهم سبب لضلال المؤمن عن الله تعلى ﴿ وَقَالُواْ رَبِّناۤ إِنَّا أَطَّعُنا سَادَتَنا وَكُبرآءَنا فَأَضَلُونا السَّبِيلاْ ﴾.
- ٣. أحِسن إلى عباد الله ، ولا تؤذ مسلماً بحِال من الأحوال ، قال تعالى ﴿ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ﴾.

- قل: اللهم اصرف عني عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ﴿ يَوْمَ تُقَلُّ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يِقُولُونَ يَكِيِّنَنَّا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ ﴾ الأحزابِ: ٦٦.
- دافع بكتابة رسالة أو مقال، أو بإلقاء كلمة عن رجل صالح اتهمه أعداؤه زوراً وبهتاناً ﴿ يَكَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادُوْلْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهًا (١١) ﴾ الأحزاب:٦٩
  - قل: اللهم سدد لساني، واهد قلبي ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا 💮 ﴾ الأحزاب: ٧٠.
  - اكتب رسالة، أو مقالة، أو ألق كُلمَة، واحرَص على تحري الحكمة والصّواب في كُلامكُ، حتى يكون سديداً ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَّلًا سَلِيلًا ﴿ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٨)

# 

\_ِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

ٱلْحَمَّدُيلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِۚ وَهُوٓ ٱلْحَكِيهُ وٱلْخَبِيرُ ۞ يَعَاهُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعَـُرُجُ فِيهَأُ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُٱلْفَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَاٱلسَّاعَةُ قُلْ بَانَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ اِلَّا فِي كِتَب مُّبِين ﴿ لِيَجۡزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَدَيَّ أُوْلَيَهِكَ لَهُ مِ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرُّ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِيٓ ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينِ أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن يِّجْزِ أَلِيهٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِيلْمَ ٱلَّذِيٓ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزيزِٱلْحَيِيدِ۞وَقَالَٱلَّذِينَكَفَرُواْهَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل

يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٥

﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾

افتتحت السورة بــ ( الحمد لله )؛ للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له، والإخبار باختصاصه به . التحرير والتنوير (٢٢ / ١٣٥)

> السؤال: ما مناسبة افتتاح سورة سبأ بــ " الحمد لله "؟. الجواب:

# ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾

لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، فإذا قضى الله- تعالى- بين الخلائق كلهم، ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به، وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه، حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئت من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم، وأنه عادل في حكمه بعقابهم. تفسير السعدي ص٦٧٤. السؤال: لماذا خص حمده في الآخرة؟.

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْفَحُر مِن ذَالِك

وَلاَّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْ ِ ثُبِينِ اللَّهِ ﴾

لا يعزب عنه: لا يغيب عنه، أي: الجميع مندرج تحت علمه، فلا يخفى عليه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت؛ فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة؛ فإنه بكل شيء عليم. تفسير ابن كثير ٥٠٤/٣.

السؤال: لماذا خص وصف الله- سبحانه- بأنه عالم الغيب بعد ذكر البعث؟.

وفي هذه الصلة تعِريض بكفران المشركين؛ الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدنى تأثير، ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور ، ونُسُوا حمد مالكها، وسائر ما في السماوات والأرض . التحرير والتنوير (٢٢ / ١٣٦) السؤال: ما فائدة صلة الموصول في الآية الكريمة؟.

﴿ اَلْحَمَٰدُ بِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْرُ

الجواب:

﴿ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ 🕦 🌶

واختير فعل الرؤية هنا دون ( ويعلم )؛ للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزلة العِلم بالمرئيات التي علمها ضروري. التحرير والتنوير (٢٢ / ١٤٥)

> السؤال: لماذا عبر بالفعل " يرى " دون "يعلم" في الآية الكريمة؟. الجواب:

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِـلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكِ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ 🕦 ﴾

وإيثار وصفي ( العزيز الحميد ) هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن المؤمنين حين يُؤْمَنُونَ بِأَنِ الْقِرِآنِ هو الحق والهداية؛ استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة قال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . التحرير والتنوير (٢٢ / ١٤٦) السؤال: ما فائدة إيثار وصفي " العزيز الحميد" في الآية الكريمة؟. الحواب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ

فإن قلت : كِإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مشهورا علما في قريش ، وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم ، فما معنى قولهم : هل ندلكم على رجل " فنكروه لهم ، وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول ؟ ، قلت : كانوا يقصدون بذلك ...الهزء والسخرية ...للضحك والتلهي متجاهلين به وبأمره . القرطبي ٢٥٧/١٧ السؤال: لم تجاهلوا أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- بوصفهم إياه ( برجل ) ؟.

الحواب:

### التوجيهات

١. العلم الشرعي الصحيح المبني على اتباع كلام الله وسنت نبيه-صلى الله عليه وسلم- يهدي إلى طريق مستقيم، ويوصل الإنسان إلى فلاح الدنيا والآخرة، فاحرص عليه. ﴿ وَيُرِى أَلَيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُو اللَّحَقّ وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🕦 🃎

٢. احذر من أن تكون ممّن يسعى في دين الله تعالِي بالإبطال أو الصد عنه ، وكِن مِمن يدعو إليه وينافح عنه ، قال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِيَّ ءَايَلِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ هُمْ عَذَاكُ مِنْ رَجْوِزُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾ . ٣. من أكثر من حمد الله في الدنيا، فحقيق بأن يكون ممن يحمده إذا دخل الجنة،

قال تعالى ﴿ اَلْمُمَدُ لِلَّهِ اللَّذِى لَهُ، مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمَذُ فِي الْأَخِرَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۚ (١) ﴾.

- قل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمَدُ فِى ٱلْأَخِرَةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾ سبا: ١٠.
- اعمل عملاً صالحاً جديداً اليوم؛ رَجاء أنَ يَعْفر الله لَك، وَيررزقَك رزقاً كريماً ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنالِحَتِ أَوْلَتِهِكَ لَمُم مَعْفِوَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠
  - مُحضر درسا علمياً؛ رجاء معرفة الحق من الباطل. ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي ٓ إِنّى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْخَمِيدِ ۞ ﴾ قل: اللهم جازنى بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا ﴿ لَيَجْزَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَيَّكَ هُمُ مَّغْفِدُ أُورَزُقُ كُورِيدٌ ۞ ﴾ سبا: ٤.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٢٩)

ٱفْتَرَىٰعَلَىٱللَّهِ كَذِبًا أَم بهِ عِجِنَّةٌ ثَبَلِٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْمَدَابِ وَٱلضَّهَ لَال ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَامَ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَشَأْنَخَ مِيفٌ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْعَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّعَبْدِ مُّنِيبِ۞\* وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضُهُلَّا يَنِجِبَالُ أَوِّي مَعَـُهُ وَٱلطَّايْرِ ۖ وَأَلْنَالَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلَ سَبغَنتِ وَقِيَدْرِ فِي ٱلسَّرْدُ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌۖ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِيِّكَ وَمَن يَرِغُ مِنْهُ مُرَعَنْ أَمْرِيَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ ومَايَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَايثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَ إِنَّ اعْمَلُواْءَ الْ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ = إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ بَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعَلَمُهِ نَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

﴿ أَفَاتُهُ يَرُواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُشْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ ﴾ أعلم الله- تعالى- أن الذي قدر على خلق السموات والأرض وما فيهن: قادر على البعث ، وعلى تعجيل العقوبة لهم، فاستدل بقدرته عليهم، وأن السموات والأرض ملكه ، وأنهما محيطتان بهم من كل جانب، فكيف يأمنون الخسف والكسف، كما فعل بقارون - المنافعة معتمد من من من المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة المناف وأصحاب الأيكة. القرطبي ٢٥٩/١٧

السؤال: ما دلالة قدرة الله - سبحانه وتعالى - في خلق السموات والأرض على قدرته على عقوبة العصاة ؟.

# ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ﴾

فكلماً كان العبد أعظم إنابت إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إراداته وهماته لربه، ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريباً من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة، لا نظر غفلة غير نافعة. تفسير السعدي ص٦٧٦.

السؤال: لماذا اختص الانتفاع بالآيات بالعباد المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى؟.

# ﴿ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ﴾

فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا (تفسير ابن كثير ٥٠٧/٣.)

السؤال: ما طرائق الشكر التي يشكر بها الإنسانُ ربُّه ؟.

الجواب:

# ﴿ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ٣ ﴾

روي أن داود- عليه السلام- قال : يارب، كيف أطيق شكرك على نعمك، وإلهامي وقدرتي عَلَى شَكْرِكُ نعمة لك ؟ فَقال: ياداود الآن عرفتني ..والشكر حقيقته : الأعترافُ بالنعمةُ للمنعم، واستعمالها في طاعته، والكفران: استعمالها في المعصية، وقليل من يفعل ذلك.

السؤال: بين كيف تكون حقيقة الشكر ؟ وهل أهل الشكر كثير ؟.

في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم ، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم، والاستغناء عن غيرهم ، وكسب الحلال الخلي عن الامتنان . القرطبي ٢٦٣/١٧ السؤال: هل في تعلم طالب العلم للصنائع والمهارات منقصة؟.

﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِيغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِيًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّ ﴾

# ﴿ وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ اللَّهُ ﴾

وبعضهم قلد؛ لقصور فطنته، ورأِي الجم الغفير؛ فتابعهم، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ) ( وَقَلِيلُ مِنْ عَبِادِيَ الشَّكُورِ ) ابن تيمية -

السؤال: هل الكثرة معيار دال على الحق؟.

# ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَفَّتُمْ عَلَى مُوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَّتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ

تَيَنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ١٤ ﴿ سِبا: ١٤

والمعنى: ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب، وقيل : تبينت بمعنى علمت . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٠٣)

السؤال: كيف ترد على من يزعم أن الجن يعلمون الغيب ؟.

- بصر الناس بأن الغيب لا يعلمه إلا الله- تعالى- من خلال تأملك في هذه الآيت العظيمة لسليمان- عليه السلام- مع الجن ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُونِّ مَا دَفَهُمْ هَانَ مُوَقِدِ إِلَّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خُرِّ بَيْنَتِ ٱلْجِنُ أَنْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْغَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ ﴾ .
- ليكن لك صنعة تحسنها أو مهارة تتقنها، تستعف بها عن الناس، قال تعالى: ﴿ أَنِ أَعْمَلُ سَنبِغَنتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ال
- كثرة الإنابة إلى الله سببٌ للانتفاع بالآيات الكونية، فاعمل على أن تكون رجاعاً إلى الحق، منيباً إلى الطريق المستقيم في كل حين. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّا يَهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيب 🕔 🚱 سبأ: ٩ .

- ذكّر غيرك بالتسبيح والذكر؛ حتى يكون لك مثل أجرهم، اقتداء بداوود عليه السلام. ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضُلّاً يَجِالُ أَوِّبِي مَعَهُ، وَٱلطَّيْرِ ۖ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ ﴾ . قم باداء جميع أعمالك على الوجه المطلوب . ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَّةُ وَاعْمِلُوا صِيْلِكًا إِنّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ فَمَا الله عَلَى الوجه المطلوب . ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَّةُ وَاعْمِلُوا صِيْلِكًا إِنّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى الوجه المطلوب . ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَتِ وَقَدِّرٌ فِي إِلسَّرَةً وَاعْمَلُوا صِيْلِكًا إِنْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
  - علّم جاهلاً سورة من سور القرآن؛ شكراً لله على حفظك للسورة ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكَّرًا وَقَلِلٌّ مِنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ اللَّ ﴾ سبأ: ١٣.
    - قل: اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين عند قراءتك لقوله : ﴿ وَقِلْيُلُّ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّ ﴾ سبأ: ١٣.
- ادع الله بأن يحفظ علينا نعمة الأمن والإيمان، ويحفظنا من الهَلاكَ ﴿ أَفَلَوْ رَوَّا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَن نَشَأَ غَيْف بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ 🕛 ﴾ سبا: ٩ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٠)

لَقَدُكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَيْهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِين وَشِمَالً كُلُواْ مِن يِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهَۥ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ُوَرَبُّ عَـٰفُورٌ ٥ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرْسَيْلَ ٱلْغَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِخَمْطِ وَأَثْلُ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِقَلِيل ﴿ زَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمُ وَبَيْنَ ٱلْقُرَي ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَاقُرَي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ أَسِيرُواْ فِيهَالْيَالِيِّ وَأَيَّامًاءَ امِنِينِ ٥ فَقَالُواْرَبِّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْأَنفُسَهُمُ فَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَقَٰنَهُ مُكُلِّ مُمَزَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَٰتِ لِّكُلِّ صَبَّالٍ شَكُورِ ١٤٥ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَٱتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞وَمَاكَانَ لَهُوعَلَيْهِمِمِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِرُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِينَ ظَهِيرِ ١

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ﴾

ومن بَعُم الله ولطفه بالناس عموما، وبالعرب خصوصا: أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد اثاره، ويتناقل الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق، وأقرب للموعظة. تفسير السعدي ص٦٧٧.

السؤال: ما هي الفائدة من الإخبار عن أخبار الأمم القريبة من المخاطبين؟.

﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَتِمْ جَنَّتَنِي ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَتَنْيَءٍ مِّنَ سِدْرِ قَلِيلٍ ﴾ سبا: ١٦ { فَأَعْرَضُواْ } أي: أعرضوا عن شكر الله، أو عن طاعة الأنبياء. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٠٣)

لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ﴾

السؤال: كيف صدق عليهم إبليس ظنه ؟.

السؤال: ما فائدة تقديم الليالي على الأيام في الآية الكريمة؟

السؤال: ما الأمر الذي بسببه تبدّل حال أهل سبأ ؟.

الجواب:

﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴾ سبأ: ١٦

{ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم } كان لهم سدّ يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنتان ، فأرسل الله علىَ السد الجردِ، وهي دويبۃ خربته فيبست الجنتان، وقيل: لما خرب ِالسدّ حمل السيل الجنتين وكثيرا من الَّناس . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٠٤) السؤال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فما هو جند الله الذي أرسله على سبًّا؟ وكيف تم

﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِٓكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾

والجمع بين ( صبار ) و ( شكور) في الوصف؛ لإِفادة أن واجب المؤمن التخلق بالخلقين وهما: الصبر على المكاره، والشكر على النعم، وهَوْلاء المتحدث عنهم لم يشكِروا النعمة فيطروها، ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها؛ فاضطربت نفوسِهم، وعمُّهم الجزع؛ فخرجوا من ديارهم، وتفرقوا في الأرض . التحرير والتنوير (٢٢ / ١٨٠) السؤال: ما فائدة الجمع بين وصفي " صبار شكور" ؟.

﴿ وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن شُـلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّيٌّ

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ 🖑 🦹

لم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين ...لم تكن له حجة يتتبعهم بهاً، وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس، لا عن حجة ودليل. البغوي ٦٠٤/٣ السؤال: هل لإبليس قوة يقهر بها الإنسان على الكفر والمعاصى ؟

التوجيهات

الجواب:

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبِينَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَيْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرُ سِيرُوا فِيهَا

وتقديم الليالي على الأيام؛ للاهتمام بها في مقام الامتنان؛ لأن المسافرين أحوج إلى الأمن

يِّ الليل مِنهم ْ إليه فِي النهار؛ لأن الليل تعترضهم فيه القطاع والسباع . التحرير والتنوير

قال الحسن: لم يُسلّ عليهم سيفا، ولا ضربهم بسُوط، وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا . البغوي ٦٠٤/٣

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيشُ ظَنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

احذر وساوس الشيطان ونزغاته؛ حتى لا تهلك مع من هلك، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلْلِسُ ظُنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴿ ﴾. احرص أن تدعو بما ينفعك لا بما يضرك ﴿ فَقَالُواْ رَبّا بِعِلْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَقَنَهُمْ كُلُ مُمَزّقٍ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ

احذر من كفر نعم الله تعالى، ولا تكن طاغياً متكبراً معرضاً عن الله، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزِيْنَكُمُ مِنَا لَلهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ جَزِيْنَكُمُ مِنَا لَكُمْ وَلَا تُعَالَى: ﴿ ذَلِكَ جَزِيْنَكُمُ مِنَا لَهُ الْكُمُورَ ﴾.

اعلم أن الخلق لا يملكون مثقال ذرة، فالملك كله لله\_ تعالى \_ وحده، قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيكِ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِٱلأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞ ﴾ .

١. سمّ الله قبل الأكل، واحمده بعده: شكراً لله ﴿ كُلُواْ مِن رِّرْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَهُۥ بَلَدُهُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ ﴾ سيا: ١٥.
 ٢. ادع الله بقولك: اللهم وحد كلمتنا على الحقّ، واجمع شملناً، ولا تمزقنا كل ممزق ﴿ وَظُلُمُواْ أَنْفُسَهُمْ أَخُعِلْنَهُمْ أَكَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُ مُعَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لَكُلِ صَبَادٍ شَكُورٍ

عدد ثلاث عواقب من عواقب كفر النعم من خلال آيات قصة سبا. ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُواْ لَهُ. بَلُدُهُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ

ذكّر أقاربِكْ وزملائك بالعقوبات الإلهية؛ التي تنزل بمن أعرض عن دين الله، مبيناً أسبابها مستدلاً بهذه الآيات الكريمة ، قال تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُمْ جَنَّيْنِ ذَوَاقَ أَكُلُ خَطْوٍ وَأَثْلُ وَشَىّءٍ مِن سِدْرِ قَلِيـلِ ۞ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣١)

وَلَاتَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَرَقَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْبِيرُ ۞ \* قُلْ مَن يَرْزُقُ كُمِّ مِنَ ٱلسَّ مَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰهُدًى أَوْفِ صَلَالُمُّهِينِ ١٠ قُلُل لَّاتُسْتَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَانُسْتَلُ عَمَّاتَعْ مَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا إِلَّا حَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ا أَنُونِ اللَّذِينَ أَلْحَقَّتُم بِهِ عَشُرَكَ أَنَّ كُلَّا مُلَهُ وَاللَّهُ ٱلْمَزِيزُٱلْحُكِيمُ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَآ فَةُ لِّلْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَّ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُرْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْيِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَن نُّؤْمِرَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٌ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِامُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِيهِ مُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكْبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ۞

﴿ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكِيرُ ١٣ ﴾ سبا: ٣٣ تظاهرت الأحاديث عن رسول الله أن هذه الآيت 😩 الملائكة- عليهم السلام- ، فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل؛ يفزعون لذلك فزعا

عظيما، فإذا زال الفزع عن قلوبهم؛ قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم، فيقولون : قال الحق . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ /

السؤال: في هذه الآية دليل على عظمة الوحي ، بيّن ذلك.

﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَىٰ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌّ قَالُواْ أَلْحَقٌّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۞ ﴾ وتخصيص هاتين الصفتين لناسبة مقام الجواب، أي: قد قضى بالحق لكل أحد بما يستحقه، فإنه لا يخفى عليه حال أحد، ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق. التحرير والتنوير (٢٢ / ١٩٠-١٩١)

ما فائدة تخصيص صفتي " العلي الكبير " بالذكر في الآية الكريمة؟.

﴿ وَلا نَشَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِسَ لَهُۥ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْۥ ۖ

قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴿ ﴾

وهذا تنبيه من الله- تعالى- وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم؛ لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم، فإذا أذن لهم وسمعوا؛ صعقوا، وكانت هذه حالهم؛ فكيف تشفع الأصنام؟ ، أو كيف تؤملون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة . القرطبي ٣١١/١٧ بين عظم أمر الشفاعة عند الله يوم القيامة من هذه الآية ؟.

﴿ قُلَ يَجْمَعُ بَلَيْنَا رَبُّنَا ثُمُّ يَفْتَحُ بَيْنَـانَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَـاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾

وإنما أتبع ( الفتاح ) بـــ ( العليم )؛ للدلالة، على أن حكمه عدّلُ مَحض؛ لأنه عليم لا تحفّ بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشيء عن الجهل بالأحوال والعواقب. التحرير والتنوير (٢٢ / ١٩٥) لماذا أتبع اسمه تعالى " الفتاح " باسمه سبحانه " العليم" ؟.

أي: واحد من الفريقين مبطل، والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب. تفسير ابن كثير ٥١٦/٣.

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ ﴾

السؤال: ما رأيك فيمن يهون من الخلافات بين الفرق وبين الديانات، ويرى أن كل واحد

الجواب:

﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِيزًا وَلَكِئَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُون

هذا إعلام من الله تعالى بأنه بعث محمدا- صلى الله عليه وسلم- إلى جميع العالم... ، وهذه إحدى الخصال التي خص بها محمد- صلى الله عليه وسلم- من بين الأنبياء. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ / ٤٢٠)

السؤال: ذكرت الآية خصلة مما خص به نبينا محمد- عليه الصلاة والسلام- فما هي؟.

### التوجيهات

- اسأل الله أن يملأ قلبك من خشيته وتعظيمه ومحبته ، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَفَعُ الشَّفَيْعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمِنْ أَذِن لَهُ, حَقَّ إِذَا فُرْعٍ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ \*\*\* عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِا لِمُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ﴾.
- تعلم من الآيّة أسلوب الحوار؛ لإلزام الخصم، وهو التنازل معه لتقرير ما أنكره، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَكُنَّ هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِيِّ ۚ ۚ قُلُ لَا تُسْأُونَ ﴿ عَمَّا لَعَمْلُونَ ﴿ ثُلَا مُسْأَوُنَ ﴾. ۲.
- استخدم في دعوتك التبشير بالخير، والإندار والتحدير من الشر؛ لتجمع بين طريقين مهمين في دعوتك، قال تعالى: ﴿ بَشِيرًا وَلَكِيرًا وَلَكِينًا أَكُبُرُ ٱلنَّاسِ لَا يعلمُون 🚳 🖟
- تذكر أن الرازق هو الله وحده، فلا تسأل سواه، ولا تقف بباب غيره، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَتَالَىٰ اللَّهِ مَرِبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِاللَّهُ ۚ وَإِنَّا ۚ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي

﴿ وَلُوْ تَرَكَا إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنــٰدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ

يَـقُولُ ٱلَّذِينِ ٱسْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

ولو ترى " يا محمد " إذ الظالمون موقوفون عند ربهم " أي: محبوسون في موقف الحساب، يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم ٍوالعتاِّب بعدٍ أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين ، وجواب "لو" محذوف ، أي لرأيت أمراً هائلاً فظيعاً . القرطبي ٣١٦/١٧ صف حال الأخلاء من المُشركين إذا وقفوا بين يدي الله تعالى ؟.

- ادع الله أن يشفعك فيمن تحب ﴿ وَلَا نَفَعُ اَلشَّفَعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ ﴾ سبا: ٢٣٢٤. تقرب إلى الله بصلاة ينافلت، وقراءة سورة من القرآن؛ استعدادا ليوم القيامة ﴿ وَيَقُولُوكَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغِذُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.
- اسأل من الله- سبحانه وتعالى- أن يشفع فيك أنبياءه وملائكته وصالحي خلقه، ولا تسألها من أحدٍ غيره كائناً من كان. ﴿ وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمِنْ أَذِكَ لَهُۥ ﴾
  - اشكر الله-سبحانه وتعالى- على رزقه الذي رزقك إياه. ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّر الله على وَ الْأَرْضِ ﴾ سبأ: ٢٤.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٢)

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحَنُ صَدَدْ نَكُمْ عَنٱلْهُدَىٰ بَعُدَاِذْ جَآءَكُمْ بَلْكُنتُهِمُّجْرِمِينَ۞وَقَالَٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُٱلِّيل وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاذَاْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعُذَابُّ وَجَعَلْنَاٱلْأَغْلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّاْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْ مَلُوت هُوَمَآ أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّابِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ۞ وَقَالُواْ خَنُ أَكْ تُرُأَمُواَلُا وَأُولَادًا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِينَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِلَايِعَامُونَ۞وَمَآ أَمْوَلُكُهُ وَلِآ أَوۡلِلَاُكُم بِٱلِّيٓ تُقَرِّبُكُوۡ عِندَنَازُلْفَيْ إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّمْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِءَ امِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ٓ اَيْتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلِنَيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِهِ وَوَيَقْدِ رُلَهُ وْ وَمَآ أَنفَقَتُ مِين شَيءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ أَوْهُوَ خَيْرُٱلْزَرْقِينَ ١

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُوٓاْ أَنَحَٰنُ صِكَدۡنَكُمْ عَن ٱلْهُكَٰذَىٰ بَعۡدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلَكُنتُم تُجۡرِمِينَ ۚ ۖ ﴾ أي: نَحن ما فعلنا بكم أكثر من أنَّا دعوناكم؛ فاتبعتمونا من غير دليل و لا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها

الرسل؛ لشهوتكم واختياركم، ولهذا قالوا: (بل كنتم مجرمين). تفسير ابن كثير ١٨/٣.

السؤال: لماذا وصف المستضعفين بالمجرمين؟.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡمَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذِ تَأْمُرُونَنَاۤ أَن تَكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥٓ أَنَدَاداً وَٱسۡرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوّا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي آغَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهِ لَيْجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ ﴾ سبا: ٣٣

{ بَلَ مَكْرُ الليل والنهار } المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين : بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٠٧)

السؤال: كل ولاء وتبعيَّة مبنيَّة على غير شرع الله تنقلب إلى عداوة، مثِّل لهذا من خلال الآية ؟.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبُرُوا بَلۡ مَكُرُ ٱلۡتَيلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَتَامُرُونَنَاۤ أَن تَكَفُرَ بِاللَّهِ

وَجَعَلَ لَهُۥ أَنَدَادًا ۚ وَٱسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلْ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ السَّبَا ١٣٣]

هذه مراجعة من الأتباع للرؤساء حين قالوا لهم: إنما كفرتم ببصائر أنفسكم، قال المستضعفون: بل كفرناً بمكركم بنا بالليل والنهار، «وأضاف المكر إلى الليل والنهار ...لتِدل هذه الإضافة على الدؤوب والدوام . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ /

السؤال: ما رد المستضعفين على رؤسائهم المضلين يوم القيامة ؟.

﴿ وَقَالُواْ نَعْنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأَوْلِنَدًا وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهِ ﴾

أي: افتخروا بكثرة الأموال والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبت الله- تعالى- لهم، واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا؛ ثم يعذبهم في الآخرة. تفسير ابن

السؤال: هل كثرة الأموال والأولاد للإنسان دليل على رضا الله- سبحانه- أو سخطه ؟. الجواب:

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآةُ مِنْ عِبَكادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَاۤ ٱنْفَقْتُد مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ 📆 ﴾

قال ابن العربي: قد يعوّض مثله أو أزيد، وقد يعوض ثوابا ، وقد يدِّخر له، وهو كالدعاء هِ وعد الإِجابةُ ) اهِ . قلت : وقد يعوّض صحة، وقد يعوّض تعميرا، ولله في خلقه أسرار . التحرير وَالتنوير (٢٢ / ٢٢١)

اذكر أنواعا مما يخلفه الله- تعالى- على عبده إذا أنفق ؟.

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ ﴾

أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم على بعض؛ لينجو من العناب، وعلم أنه ظالم مستحق له، فندم كل منهم غاية النِّدم، وتمنى أن لو كان على الحق، وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سراً في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. تفسير السعدي ص٦٨١.

السؤال: لماذا لم يجهر الكافرون بالندامة يوم القيامة؟.

الجواب:

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلِكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥ ﴿ سَبَا: ٣٦

إخبار يتضمن الردّ عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي، ويضيق على المؤمن والمطبع، وبالعكس، فليس في ذلك دليل على الكافر وعلى العاصي، ويضيق على المؤمن والمطبع، وبالعكس، فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٠٨) السؤال: ما سنة الله في تقسيم الرزق؟، وهل هي مقياس حقيقيً للنجاة في الآخرة؟.

- تجنب طاعة الكبراء في الباطل: ﴿ قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَنَىٰ صَكَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْهُكَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُ كُنتُم تَجْرِمِينَ 🖑 ﴾.
- احذر من مكر أهل النفاق بصدك عِن طاعة الله بأنواع الحيل، وكن على تبصِر بالحق وأهله، قال تعالى :﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُواْ بَلَّ مَكَّرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَنْ نَّكُفُرَ بَٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُۥ أَنْدَادًا ۗ ﴾.
- ٣. تذكر أن أهل الكفر والعصيان سيندمون أشد الندم إذا عاينوا العذاب، فاحذر أن تكون منهم، وسارع في طاعة ربك، قال تعالى: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّذَامَةَ لَمَّا زَأَوَّا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجَزِّونَ إِلَّا مَا كَانُواْ بِجَمِّلُونَ ﴿ ﴾
- تجنب صداقة من قد يكون عدواً لك يوم القيامة ﴿ قَالَ أَلَٰذِينَ اَسَتَكُمُّواُ لِلَّذِينَ السَّكُمُّرُواُ لِلَّذِينَ السَّحُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- صم هذا اليوم تقربا إلى الله ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا ۚ يَعْمَلُونَ ١٣٠ ﴾ سبا: ٣٣.
- أنفق من مالك في دعم مشروع دعوي؛ راجياً الخلف من الله تعالى: ﴿ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلزَّرْقِيرَ ﴾ .
- قل: (اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين ،وعند البلاء من الصابرين )، فإن أقواماً ظنوا أن إنعام الله عليهم دليل على رضاه عنهم ، فبان لهم خلاف ذلك، ولات ساعة مندم ، قال تعالى ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُوالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٣)

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنَهَكَةِ أَهَلَوُلَآءِ إِيَّاكُرُكَانُواْ يَعْبُدُونَ۞قَالُواْسُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمِّ بَلْكَافُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئَّ أَكَ تَرُهُم بِهِ مِثَّوْمِنُونَ۞فَٱلْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوُ الْدُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلِّتِيكُنتُمبِهَاتُكَيِّبُونَ۞وَإِذَاتُتْكِعَلَيْهِمْءَايَتُنَابَيَّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَ ٓ أَوُكُمُ وَقَالُواْمَاهَٰذَآإِلَّآ إِفَّكُ مُّفْتَرَّئَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَ آ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ١٠٥ وَمَآءَ اتَّيْنَهُ مِقِن كُتُب يَدۡرُسُونَهَٓ ۚ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَاۤ إِلَيۡهِ مُوقَبَلُكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مْ وَمَابَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَاتَيۡنَاهُمْ فَكَنَّبُواْ رُسُلِّي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعَظُكُ وبِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْاْ مَا بِصَاحِبِكُرْمِّن جِنَّةً إِنْهُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُوَلِكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْمِقَ عَلَيْرُٱلْغُيُوبِ ﴿

﴿ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَـُؤُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ ﴾

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ فيسأل الملائكة ﴿ أَهْتُولْآ ۚ إِنَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ... ﴾ تفسير ابن

السؤال: ما الحكمة من سؤال الملائكة يوم القيامة عن عبادة المشركين لهم؟. الجواب:

# ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَيِّكَةِ أَهَنَوْلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ ﴾

والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين؛ لأن إبطال إلاهية الملائكة يفيد إبطال إلاهية ما هو دونها ممن أعيد من دون الله بدلالة الفحوى، أي بطريق الأولى، فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر لأجله . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٢٧) السؤال: ما فائدة الاقتصار على تقرير الملائكة، واستشهادهم على المشركين يوم القيامة ؟.

# ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَهُمْ فَكَنَّبُواْ رُسُلِيٓ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ

أي: أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر " فكذبوا رسلي فكيف كان نكير " أي : إنكاري وتغييري عليهم، يحذر كفار هذه الأممّ عذاب الأمم المّاضيم. البغوي

السؤال: بين السر في إشارة القرآن للأمم القوية المكذبة من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟.

# ﴿ فُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم

مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾

ثم تتفكروا : هل جربتم على صاحبكم كذبا، أو رأيتِم فيه جِنَّة، أو يُ أحواله فساد، أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر، أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب، أو عرفتموه بالطمع في أموالكم، أو تقدّرون على معارضته في سورة واحدة ؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه ، فما بال هذه المعاندة . القرطبي ٣٣٠/١٧

السؤال: ما التفكر الذي طلب منهم ؟ وكيف نعرف بذلك الحق من الباطل ؟.

# ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

وتخصيص وصف ( علام الغيوب ) من بين الأوصاف الإلهية؛ للإشارة إلى أنه عالم بالنوايا ، وأن القائِل يعلم ذلك، فالذي يعلم هذا لا يجتريء على الله بادعائه باطلا أنه أرسله إليكم. التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٣٨)

السؤال: ما فائدة تخصيص وصف " علام الغيوب" في الآية الكريمة؟.

# ﴿ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواً مَا

بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ( الله عَلَم الله عَلَ ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد- صلى الله عليه وسلم- قياما خالصا لله تعالى،

ليس فيه اتباع هوي ولا ميل، وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين؛ وإنما المراد القيام بالأمر والجدُّ فيه. التسهيلُ لعلوم التنزيل لابن جزي (٢/ ٢٠٩) السؤال: متى يكون القيام بأمر الله خالصا، ومتى يكون باطلا ؟.

# ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ ﴾

وثُمُّ مانع للنفوس آخر من إتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له، ويأخذ أجرة على دعوته، فبيَّن الله- تعالى- نزاهة رسوله- صلى الله عليه وسلم- عن هذا الأمر، فقال: (قل ما سألتكم من أجر) أي: على اتباعكم للحق. تفسير السعدي ص١٨٣٠. السؤال: بين الله- عز وجل- في هذه الآية علامة من علامات الدعاة الصادقين، فما هي ؟.

- نزه الله- تعالى- ، وسبحه، وعظمه ، وخاصة عند سماع ما ينقص من عظمته وجلاله؛ اقتداء بالملائكة المقربين حينما قالوا: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ أَنَّ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُثْرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾
- أحيى في نفسك عبادة التفكر؛ فهي من أجل العبادات القلبية، قال تعالى: ﴿ ثُمُّ نَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً ﴾
- لا تجعل الدين سلما تنال به عرض الدنيا الزائِل، فإن الآخرة خير وأبقى، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

- قل: أشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ﴿ ثُمَّ نُنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ( اللهُ عَلَيْ سَبَا: ٤٦
  - فرَغ وقتا لنفسك، واقرأ سورة من سور القرآن الكريم ﴿ وَإِذَا نُتَلَ عَلَيْمٍ ءَايَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُم عَمَاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤَكُم ﴾ سبا: ٣٠
    - انطق بشهادة التوحيد، قاصداً التبرؤ من كل معبود ومُألَّهٍ سوى الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَا وَكُلَّ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ 🕒 ﴾ سبا: .
    - الق كلمة في أهلك أو زملائك؛ للتحذير من السحر والذهاب إلى السحرة، مبيّنا أن هذا منافٍ لعبادة الله ﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ سبأ: ٣٤



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٤)

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ١٠٠ ١٨ سبا: ٥٤

قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيُّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيَمَايُوحِيٓ إِلَىَّ رَبَّ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْتَرَكِ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُواْءَامَنَّا بِهِ ءِوَأَنَّى لَهُ مُٱلتَّنَا وُشُمِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُ رَكَا فُواْ فِي شَكِّ مُرِيبٍ ﴿

### المنظمة المنظم بِنْ \_ مِٱللَّهَ ٱلرَّحْمَارُ ٱلرَّحِي حِهِ

ٱلْحَمَّدُ يِلَهِ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلُ ٱلْمَلَتَ كَيْ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلَدِيرٌ ۞مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن زَّحْمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَّا وَمَايُمْسِكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِةً وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ هَلْ مِنْ خَلِق غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِينَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢١٠) السؤال: ما الأمر الذي اشتهاه الكفار وحيل بينهم وبينه ؟.

# ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾

…لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله- تعالى- بهم … وقيل : هو فزعهم في القبور من الصيحة. <mark>القرطبي</mark>

أي: حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل: حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها.

كيف يكون حال الكافر إذا عاين الحقائق المخيفة؟.

الجواب:

بقدفهم الباطل؛ ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض، فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه. تفسير السعدي

السؤال: لماذا وصف رمي أهل الباطل للحقُّ بأنه من مكان بعيد؟.

﴿ وَيَقَٰذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ( اللهِ اللهُ ال

وفائدة هذا التشبيه: تذكير الأحياء منهم؛ وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من قبلهم؛ ليُوقنوا أن سنة الله واحدة، وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٤٥)

﴿ يَنَائُهُمَّا النَّاسُ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَآ

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه

الستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَدْلٌ إِنَّهُمْ كَانُوا فِ شَكِّ شُرِيبٍ ١٠٠٠

السؤال: ما فائدة التشبيه في الآية الكريمة؟.

إِلَنَّهُ إِلَّا هُوٍّ فَأَنَّ ثُوُّفَكُونَ ۞ ﴾

والأوثان. تفسير أبن كثير ٥٢٥/٣. السؤال: ما علاقت الخلق والرزق بتوحيد العبادة؟.

الجواب:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلْتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَّ أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبَعٌ يَزِيدُ

فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴾

افتتاحها بـ ( الحمد لله ) مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، وإجراء صفات الأفعال على اسم الجلالة مِن خلقِهِ السماوات والأرض، وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول- صلى الله عليه وسلم- . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٤٨) ً

السؤال: لماذا افتتحت سورة فاطر بالحمد لله؟.

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَكَّ وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ. مِنَ بَعْدِهِۦ ﴾

"ما يفتح الله للناس من رحمة" قيل: من مطر ورزق ،" فلا ممسك لها " لا يستطيع أحد على حبسها، " وما يمسك فلا مرسل له من بعده" وهو العزيز فيما أمسك، "الحكيم" فيما أرسل. البغوي ٦١٦/٣

السؤال: هل يستطيع أحد من الخلق إمساك شيء كتبه الله لك ؟.

- تعبد إلى الله- تعالى- باسمه، السميع القريب، باستشعار إجابة الله لك وقربه مِنك ، وذلِك يدعوك للإلحاح عليه، والتضرع بين يديه، وطلب الحوائج منه ، ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾.
- من الآن استقم على طاعة الله، والزم صراط الله، وأقبل على طاعته قبل أن فيحال بينك وبينه ، قال تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ إِلَّهُ يَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا ۖ فِي شَكِّ مُرْبِي
- تأمل في عظيم خلق الله- تعالى- للملائكة، ومع ذلك فهم في غاية الذلة والانكسار لله تعالى ، فكيف يكون حال ابن آدم الضعِيف؛ وهو يطغى ويتكبر، قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا ٱُوْلِيَّ ٱجْمِيْحَةِ مَّمْنَى وَثُلُكَ ۗ وَرُبُعَ يَرَيْدُ فِي ٱلْخَالِقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَايِرٌ ﴾.

- قل: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، وجلاء همي، وشفاء صدري ﴿ وَإِنِ ٱهْتِكَيْتُ فَيِمَا يُوحِيّ إِلَىّ رَبِّ ۖ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ فَرِيبٌ ۞ ﴾ سبأ: ٥٠ ادع الله بقولك: اللهم إني أعوذ بك أن أضلِ أو أضل، أو أزلً، أو أظلِم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل علي ﴿ قُلُ إِنْ صَلَّكُ فَإِمَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيَّ وَلِنِ ٱهْتَكَيْتُ فِيمَا يُوحِيّ إِلَىّ \*\* وَاللّهُ بِعَوْلُكُ: " اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى رَبِّتَ إِنَّهُ, سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ ﴾ سبأ: ٥٠
- اقُراْ صَفة اللَّاثَكَةُ مَنَ كَتْاب: عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر ﴿ جَاعِلْ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلاً أُولِّ ٱلْمَيْعَةِ مَّنْيَا وَلُكَ وَرُبُكَ ۚ ﴾ فاطر: ١. قل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ﴿ قُلَ إِن ضَّلْكُ فَإِنَّمَا ٓ أَضِلُ عَلَى نَفِّي ّ وَإِن اَهْتَدَيْتُ فَإِمَا يُوجِىٓ إِنَّهُ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيمٌ قَرِبُ ﴾ ..



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٥)

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُٱلْأَمُّورُ ا يَنَأَنُّهُ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّ نَّكُمُ الْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِأَلَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُوْعَدُوُّ فَٱتَّخِيذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ ولِيكُو نُواْمِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ أَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُمْ يُرُ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ عَفْءَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ بُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلُمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِيحُ يَرْفَعُهُ أَوَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكَّرُ أُولَتِهِكَ هُوَيَبُورُ ۞وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوَجَأً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ عِلِلَّا فِي كِتَابً إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ﴾

قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا : أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الأخرة، حتى يقول: " يا ليتني قدمت لحياتي ". القرطبي ٣٤٦/١٧

> السؤال: بين كيف يكون الاغترار بالحياة الدنيا؟. الحواب:

> > ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾

فإذا كان وعده حقا؛ فتهيؤوا له، وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة، ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. تفسير السعدي ص٦٨٥.

السؤال: إذا علمت أن وعد الله حق فما الذي ينبغي عليك أن تعمله؟.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَلَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ ﴾

وقد تضمنت الآية غرورين: غرورا يغتَرّه المرء من تلِقاء نفسه، ويزيّن لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا، ولا ينظر في عواقبه؛ بحيث تخفى مضارّه ٍ في باديء الرأي، ولا يظنّ أنه من الشيطان.

وغرورا يتلقاه ممن يغرّه وهو الشيطان، وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه يمليه المرء على نفسه، وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٥٩) السؤال: تضمنت الآية الكريمة التحذير من غرورين فما هما؟.

فعداوة الشيطِان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه؛ لم يأمر الله إلا باتخاده عدوًّا؛ لأنه إذا لم يتخذ عدوًّا؛ لم يراقب المسلَّم مكائده ومخادعته . ومن لوازم اتخاذه عدوًا؛ العملُ بخلاف ما يدعو إليه؛ لتجنب مكائده، ولمقته بالعمل الصالح . التحرير والتنوير (۲۲ / ۲٦۱)

السؤال : لماذا أمر الله- سبحانه- باتخاذ الشيطان عدوا مطلقا ولم يأمر بالصفح أو العفو

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُوزِ عَدُوٌّ فَأَتَّغِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (١٠) ﴾

الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

أي : عادوه بطاعة الله، ولا تطيعوه، ..وكان الفضيل بن عياض يقول: ياكذاب يامفتر، اتق الله، ولا تسب الشيطان في العلانية؛ وأنت صديقه في السر، وقال ابن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته . البغوي٦١٦/٣

السؤال: كيف تعادي عدو الله إبليس كما أمرك الله تعالى ؟.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ فاطر: ١٠

الآية، تحتمل ثلاثة، معان: أحدها وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة؛ فلِيطلبها من عنٍد الله، فإن العزة كلها لله، والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام؛ فلله العزة جميعاً، فالمغالب له مغلوب ، والثالث من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢١٢)

السؤال: بيّن الله الطريق لطالب العزة، وضحه.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾

أي: يا من يريد العزة؛ اطلبها ممن هي بيده؛ فإن العزة بيد الله، ولا تنال إلا بطاعته. تفسير السعدى ص٦٨٥.

السؤال: ما الذي يفيده السلم من معرفة أن العزة لله جميعا ؟.

### التوجيهات

- اعمل الطاعات من الفرائض والمستحِبات؛ تحقِق بذلك عداوة إبليس اللعين ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱلَّذِ عَدُّوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾
- ٢. الزم السنة والدليل الصحيح في جميع عباداتك، واحذر البدعة واتباع الهوى وِالعاطفةِ؛ خشية أن تكون ممن زين له سبوء عمله فرآه حسنا، قال يِعالى: ﴿ أَفَىنَ زُيْنَ لَهُۥ سُوءَ عَمَلِهِ عَنَاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴿
- بلغ الحَّق، وقم بالواجب، ولا تهلك نفسك في الأسف على المُكْذِبين، فالهداية بيد الله تعالى وحده القائل: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاَّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاَّةُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ ﴿
- يتعزى المؤمن إذا سمع تكذيب الكذبين له، وسخرية المعرضين عنه بأن هذا قدٍ سبقِ ووقِع للرسلِ من قبله ، قال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ ۖ رُسُلٌّ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

- ١. قل: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همى، ولا مبلغ علمي ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيْرَةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلا يَغْرَفُوكُ ۞ ﴾ فاطر: ٥.
- 🔨 . تذكر عداوة الشيطان لك كل صِباح ومساء، واستعذ بالله منه، و كِن على حذر ﴿ إِنَّ ٱلشِّيطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَأَيُّذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصَّحْبِ ٱلسِّعِيرِ ۞ ﴾
  - ٣. أمط الأذى عن الطريق؛ إخلاصاً لله تعالى ﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُۥ ﴾.
  - ٤. ساعد محتاجاً بجهدك أو بمالك؛ ابتغاء وجه الله ﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ بَرْفُعُهُۥ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٦)

وَمَايَسَةَوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ ووَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْسَنُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ ع وَلَعَلَّكُمُ مِّ نَشْكُرُونِ فَيُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَسَخَّرَا لشَّمْسَ وَالْقَمَرِّكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْمَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْيَّتُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٥٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَيِمِيدُ ١٠٠٤ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخُرِيَّا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَايُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْيَتُّ إِنَّمَا تُنذِرُٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوْةً وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِيَّةِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠

ربما أحدث ذِلك في نفوس أهل العزّة منهم إعجابا بأنفسهم، واغترارا بأنهم مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين؛ فيزيدهم ذلك الغرورُ قبولاً؛ لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم، ناسب أن ينبئهم الله بأنه غنى عنهم، وأن دينه لا يعتزّ بأمثالهم، وأنه سيِّرهم إلى الفناء، وآت بناس يعتز بهم الإسلام . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٨٥) السؤال: ما الحكمة من وصف عموم الناس بالفقر في هذه الآية ؟

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (اللهِ ﴾

أي: لا يملكون شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، ...، فكيف يُدْعَوْن وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟!. تفسير السعدي ص٦٨٦.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

- فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا.

السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها الإنسان من معرفة أن ما يُدعى من دون الله؛ لا يملك شيئا؟.

# ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ

بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهُ ﴾

ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بها ... كشف أمرها في الْآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله؛ فتتبرأ من شركهم، أي: تتبرأ من أن تكون دعت له، أو رضيت به . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٨٣)

السؤال: كيف أظهر الله- سبحانه- بطلان عبادة الأصنام في الدنيا والآخرة؟

- فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي

يخاطب تعالى جميع الناس، ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع

- فقراء في إمدادهم بالأقوات، والأرزاق، والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور؛ لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء.

- فقراء في صرف النقم عنهم، ودفع الكاره، وإزالَّت الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت عليهم الكاره والشدائد. تفسير السعدي

السؤال : هل فقر الناس إلى الله هو في المال فقط؟ بين شيئا من أوجه الفقر التي يفتقر

الجواب:

﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْرَبُّ ١٠٠٠ ﴾

قال ابن عباس- رضي الله عنهما- : يلقى الأب والأم ابنه فيقول : يابني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي. البغوي ٦٢١/٣

السؤال: من سيحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟

# ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُـقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠٠ ﴿

لما أثبِتِ فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه؛ إلا إذا كان الغني جوادا منعما ...، ذكر الحميد؛ ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم . القرطبي ٣٦٦/١٧

السؤال: لم قرن صفة الغني بصفة الحميد في الآية ؟

﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم وِٱلْعَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ ۚ وَمَن تَرَكَّى فَإِنَّما يَرَكَّى لِنَفْسِدِءً

وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾ فاطر: ١٨

المعنى: أن الإندار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى اختصاصهم بالإندار. التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (٢ / ٢١٥)

السؤال: هل تدل الآية على أن الرسل والدعاة لا ينذرون إلا أهل الخشية ؟ وضح ذلك ؟

### التوجيهات

- حدر من دعاء غير الله تعالى، وأخلص الربك العبادة، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ لَمُ عُوْدُ مِنْ دَعُودُ مَا لَمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيكَ مَنْ فَطْ مِيرٍ اللهُ الْ اِنْ مَذْكُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَّاءَ كُرْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السَّتَكَ الْوَالَ كُوْرُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْكُ خَيرٍ ﴾.
- افتقر، وتذلل، واستكن بين يدي الله تعالى، فإن الله تعالى أقرب إلى المنكسرة قلوبهم له سبحانه ، قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُهَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ
- احرص على الاتعاظ والاستفادةِ مِن الوعظ والتذكير؛ تكنِ من أهل خٍشية الله تعالى ، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنِذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْكِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴿ هِ.

- قل: ( اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ) ﴿ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهِ ۚ وَلِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ 🐠 ﴾ فاطر: ١٨ .
  - اقرأ كتاباً عن أعمال القلوب ﴿ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۞ ﴾
  - تصدق بشيء من مالك، أو قم هذه الليلة بصلاة، أو بقراءة للقرآن الكريم ﴿ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهِۦ وَلِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۖ ﴾ فاطر: ١٨.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٧)

وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَـآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِمَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞إِنْ أَنتَ إِلَّانَذِيرُ ۞إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًاْ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ @وَإِن يُكَذِّبُوكَ <u>ڡ</del>ؘڡٓۮػۮؘۜڹۘٲڵؙٙۮۣڽڹ؈؈ٙؽڸۿ؞ۧڔ؊ٙۦۛٙؿؙۿ؞ۧۯؙڛؙڶۿؙ؞ؠٱڵڹٙؾٮۜؾ</u> وَبِالزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتَابِٱلۡمُنِيرِ۞ثُمَّ أَخَذۡتُٱلَّذِينَكَفَرُوًّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِ ثَمَرَتِ مُخْتَلِقًا أَلُونُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ابيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِرُمُخْتَافُ ٱلْوَنُهُوكَلَاكٌّ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَا إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُعَفُورُ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّهَ لَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ مِيرًا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَدَرَةَ لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوَقِيِّهُ مَ أُجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِن فَضَلِهُ عَ إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ١

﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوَّا إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ١٠٠٠ ﴾

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعة، وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوّى الخشية؛ فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها؛ فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله التحرير والتنوير (٢٢ / ٣٠٤)

> السؤال: من هو العالم حقا؟. الجواب:

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآَّةً وَمَآ أَنَّ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقَبُورِ ١٣٠ ﴾ فاطر: ٢٢

تمثيل لمن آمن؛ فهو كالحي، ومن لم يؤمن؛ فهو كالميت { إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ } عبارة عن هداية الله لمن يشاء { وَمَآ أنتَ بِمُسْمِع مِّن فِي القبور } عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ ، فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

السؤال: في هذه الآية تمثيل بليغ بين الكفار وبين الموتى، بين أوجه الشبه في ذلك؟.

الجواب:

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْتُبُورِ ١٠٠٠ إِنْ

أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠٠٠ ﴾

...أعظم حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه، وهو القرآن.... التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٩٥)

السؤال: ما أعظم حرمان حُرمه الكافر في الدنيا ؟.

الجواب:

﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عُمَرَتِ تُخْنِفَا ٱلْوَانَهُم وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدُدُا بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ أَلْوَنْهُمَا وَغَرَبِيبُ شُودٌ ۞ وَمِرَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَٱلأَفْعَمِ

يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات؛ التي أصلها واحد، ومادتها واحدة، وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف؛ ليدلُّ العباد على كمال قدرته وبديع حكمته ... فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله- تعالى- التي خصصت ما خصصت منها بلونه، ووصفه، وقدرة الله- تعالى- حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته. تفسير السعدي

السؤال: ما الصفة الإلهية المستفادة من تعدد الخلق وتشكله وتلونه؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً

يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَن تَكُبُورَ الله الله

وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئاً. تُفسير السعدي ص٩٨٩.

السؤال: ما المستفاد من قوله تعالى: (يرجون تجارة لن تبور)؟.

يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَن تَكُبُورَ 🖑 ﴾ وفي الآية ما يشمل ثواب قرّاء القرآن، فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون كتاب

الله، ويقيمون الصلاة، ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن؛ فإن للتلاوة حظها من الثواب ،والتنوُّر بأنوار كلام الله . التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٩٧) السؤال: هل لتالي القرآن أجرُ ولو لم يصاحبه تدبر ؟.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوبَ كِنْكِ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤُا ۚ إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُوزٌ ۞ ﴾

قال الربيع بن أنس: مِن لم يخش الله- تعالى- فليس بعالم، وعن ابن مسعود : كفى بخشية الله تعالى علماً، وبالأغترار به جهلاً، وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل . القرطبي ٣٧٥/١٧ ٣٧٦-٣٧٦

السؤال: ما الصفة البارزة التي تميز طالب العلم الصادق ؟.

- حقق خشية الله- تعالى- في حياتك تكن من أهل العلم حقيقة، قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِمِ ٱلْفُلَمَتُوا ۖ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ غَفُورٌ ۖ ۖ ﴾.
- إُكِثر مِن تلاِوة القرآن معتبراً متفكراً ، ولا تعرضَ عنه بحال ، قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ ﴾ .
- اعِلَمْ أَن التجارَة التي لا تَبُور حقيقة؛ هي التجارة مع الله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُوكَ كِنَكِ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وعَلَّانِيَّةُ يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَن تَبُورَ ﴿ اللّهِ ﴾ .

- قل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب، والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾ فاطر: ٢٨.
- اقرأ كتابٍاً في أسماء الله الحسنى وصفاته، واكتب الفائدة القلبية التي حصلت عليها من هذه القراءة في سطرين أو ثلاثة ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَّتُوُّا ﴾
  - خصص لك مقداراً من القرآن ولو قصيراً تقرأه كل يوم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُوكَ كِنْبَ ٱللَّهِ ﴾ فاطر: ٢٩ قم بأداء الصلاة جماعة مع إدراك التكبيرة الأولى ﴿ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ فاطر: ٢٩
- تصدق من مالك بصدقة لا يعلم عنها أحد إلا الله، وتصدق بصدقة أخْرى علانية لعله يقتدي بك غيرك ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونِ عِجْرَةً

# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٨)

وَٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَابِهُوَٱلۡحَقُّ مُصَدِّفَالِمَابَيْنَ يَكَيْثُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ ثُوَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْـنَامِنْ عِبَادِنَّافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ـ وَمِنْهُر مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلۡكَبِيرُ ۞جَنَّتُ عَدْنِ يَدۡخُلُونَهَا يُحَـلَّوْنَ فيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤَآوِلِبَاسُهُ وَفِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُينَهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَاٱلْخُزَنِّ إِنَّ رَبَّنَالَغَفُورٌ شَكُورُ ١٠ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَالْمُقَامَةِ مِن فَضَيلِهِ عَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَانَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَنَّرَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ مْ فَيَـ مُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِينً عَذَابِهَأَ كَذَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَارَبِّنَآ أَخْرِجْنَانَعْمَلْ صَلِحًاغَيۡرَٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ ۚ ٲۅٙڵۄۧٮؙؙڡٚ<sub>ۼ</sub>ٙڗڴؗڕڡۜٙٳؾؘۮؘڪٞۯڣۣۑ؞ڡؘ<u>ڽ</u>ڗؘۮؘػۧڗۅؘڿٙٳٙ؞ٛؖڰؗٛؗؗۯٱڶێٙۮؚۑؖڗؖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ هَا

﴿ ثُمَّ أَوْرَفْنَا ٱلْكِنَنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَفِنْهُمْ ظَالِلَّهُ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ۚ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ اللَّهُ ﴿ فَاطْرِ: ٣٢

قال عمر وابن مسعودً وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- : فالظالم لنفسه العاصي والسابق التقي والمقتصد بينهما. التسهيل <mark>لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢١٧)</mark>

السؤال: إلى أي امَّة ينتمي الأصناف الثلاثة المذكورون في الآية ؟ مع بيان المراد بصفاتهم ؟.

﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقً إِلَّا خُيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

وقوله: (بإذن الله) راجع إلى السابق بالخيرات؛ لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغى له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. تفسير السعدي ص٦٨٩. السؤال: لماذا خص السابق بالخيرات بقوله: (بإذن الله)؟.

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

قال ابن عباس: حزن النار، وقال قتادة: حزن الموت، وقال مقاتل: حزنوا؛ لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم، وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات، وخوف رد الطاعات. البغوي ٦٢٦/٣

ما الذي أحزن أهل الإيمان في الدنيا فأذهبه الله عنهم في الجنة ؟.

﴿ دَارَ المقامة } هي الجنة، والمقامة: هي الإقامة والموضع، وإنما سميت الجنة دار المقامة؛ لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. التسهيل لعلوم التّنزيل لابن جزي (٢ / ٢١٧) السؤال: لم سمّيت الجنّة بدار المقامة؟.

﴿ الَّذِيَّ أَحَلْنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ لا يَمَشَّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ ﴾

﴿ ٱلَّذِي آَحَلُّنا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ }

الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. تفسير ابن كثير ٥٣٥/٤.

السؤال: هل يدخل الإنسان الجنة بمجرد عمله؟ وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ وَهُمْ يَصْطُرُونَ فِهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾

قال ابن عباس: نقل : لا إله إلا الله ..، نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، ونمتثل أمر الرسل . القرطبي ٣٨٨/١٧

> ما العمل الصالح الذي يتمناه أهل النار بعد دخولهم فيها ؟. الجواب:

> > ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۗ

كَذَٰ لِكَ نَجُرِي كُلُّ كَفُورٍ ٣٦٠ ﴿ افاطر:٣٦]

وقوله: (لا يُقضَى) معناه: لا يجهز، لأنهم لو ماتوا؛ لبطلت حواسهم فاستراحوا. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ /٤٤٠) السؤال: لماذا نفي الموت عن أهل النار؟.

١. لا تعظم نفسك، ولا تستكثر عملك، فهذه عائشة تعد نفسها من الظالمات لنفسها، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ٣٠٠

٢. اعلم أن من اصطفاه الله- تعالى- ورثه علم الكتاب، وفقهه ما فيه، والعمل به؛ فكن منهم، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا ﴾.

عش مع آية من أعظم الآيات رجاء ورحمة، حيث شمل ربنا- جل وعلا- الظالم لنفسه برحمته، قال تعالى: ﴿ مُم أَوْرَثُنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُم سَانِقُ بِالْكَثِيرَتِ بِإِذِن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ

- ١٠ قل: اللهم ارزقني حفظ كتابك، والعمل به، والدعوة إليه ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فاطر: ٣٢.
- ٢٠ قل: اللهم ارزقني الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوُّا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 📆 ﴾ فاطر: ٣٣ .
- ٣. سابق جماعة مسجدك على الصف الأول في المسجد بالتبكير إلى الصلاة؛ رجاء أن تكون من السابقين يوم القيامة ﴿ وَمِنْهُمْ سَالِقٌ بِأَلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضَلُ
- اعمل عملاً صالحاً ليس من عادتك عمله؛ راجياً بذلك النجاة من عذاب الناريوم القيامة. ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا ٓ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَدْلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ فاطر: ٣٧



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٣٩)

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُّرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمْرُكُمَّاءَ كُوْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُ مَ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَ هُوْكِتَبَا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِيدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُ م بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ « إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآإِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعَدِةً -إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُوٰنُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمُّيِّرُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ۞ ٱسۡتِكۡبَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكۡرَالسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّايِنَّ فَلَنَجِّدَلِسُنَّتِٱللَّهِ تَبْدِيلُا وَلَنَجِّدَلِسُنَّتِٱللَّهِ تَحْوِيلًا ا أُولَة يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهمْ وَكَانُوٓ أَاشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَايِيزًا ١

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُو خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ إِنَّ ﴾

يقول تعالى ذكره: فمن كفر بالله منكم أيها الناس؛ فعلى نفسه ضر كفره، لا يضر بذلك غير نفسه؛ لأنه المعاقب عليه دون غيره. تفسير الطبرى (۲۰ / ٤٨٠)

السؤال: على من يقع ضرر كفر ابن آدم ؟.

﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَيِّهِمْ إِلَّا مَقْنًا ﴾

أي: كلما استمروا على كفرهم؛ أبغضهم الله تعالى ... بخلاف المؤمنين، فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله؛ ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. تفسير ابن كثير ٥٣٨/٣. السؤال: في الآية ذكر لما يفعله الكفر بالكافرين، فما الذي يفعله الإيمان بالمؤمنين؟.

﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (اللهُ )

فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا؛ تنكر بعضهم لبعض، وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل وأحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه؛ فيفضي ذلك إلى فساد كَبير يَّ العالم، والله لا يحب الفساد . التحرير والتنوير (٢٢ / ٣٣٥) السؤال : ما آثار فقد الأمن في المجتمع؟ بين ذلك من خلال الآيت؟ .

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِأَلَهِ جَهَدَ أَيْنَهِمْ لَبِي جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠٠٠ ﴾

وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن، وطلب للحق، وإلا لوفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق، وبهرجة في كلامهم هذا، يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه، فيغتر به المغترون، ويمشي خلفهم المقتدونّ. تفسير السعدي ص٦٩١. السؤال: هل كان قسمهم هذا طلبا للحق ؟.

﴿ أَوَلَمْ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا

كَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠٠٠ ﴾ عجز المريد عن تحقيق إرادته: إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادة، وهذا ينلهُ إ إحاطت العلم، أو عدم استطاعت التمكن منه، وهذا ينلهُ عموم القدرة . التحرير والتنوير

السؤال: للعجز سببان، وقد نفتهما الآية عن الله سبحانه ،وضح ذلك "؟.

﴿ ٱسْتِكْبَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّبِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ (استكبارًا) أيّ: عُتُوًّا عَنِ اللِيمَانِ، (وَمَكِّرُ السَّيِّئُ) أيّ: مَكرَّ العَمَلِ السَّيِّئْ، وَهُوَ الكفرُ وَخَدعُ الضُّعَفَاءِ، وَصَدُّهُمْ عَنِ اللِيمَانِ؛ لِيَكثُرُ أَتبَاعُهُم، القرطبي ٣٩٦/١٧

> السؤال: ما حقيقة مكرهم السيء الذي أوقعهم في العقوبة لنحذر منه ؟. الجواب:

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَعِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَعِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَغِرِيلًا ١٠٠٠

أجرى الله العذاب على الكفار، وجعل ذلك سنة فيهم، فهو يعذب بمثله من استحقه، لا يقدر أحد أن يبدل ذلك، ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره . القرطبي ١٧/٠٠٠

السؤال: هل تتبدل سنة الله- تعالى- في نزول العقوبة على من عصى ؟.

- ا. كلما ازداد الكافر كفراً والعاصي معصية:كلما ازداد من الله- تعالى- مقتاً وبغضاً، قال تعالى: ﴿ فَنَرِ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ, وَلَا يَرِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَناً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَيْفِرِينَ كُفْرُهُمُ إِلَّاخَسَارًا ﴿ ﴿ ﴾.
- اعلم أن وعود الظالمين لبعضهم غرور وهباء، وكِذب ودجلٍ، فاحذر الاغترار بهم، قال تعالى: ﴿ بَلُ إِن يَقِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ١٠ ﴾.
- تذكر أن المكرِ السيء لا يحيق إلا بأهله، ولا يعود إلاِ على صاحبه، قال تعالى: ﴿ ٱسْتِكْبَاْرًا فِي ٱلْأَرْضِ وَّمَكُرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَغِيقُ ٱلْمَكْثُرُ ٱلسَّتَّىُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾.

- ١. تواص أنت وزميلك على عمل صالح تقومان به ﴿ بُلِّ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ فاطر: ١٠.
- ٢. قل: اللهم اهدني فيمن هديت ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَ مِ مَ لَبِ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَذِيرٌ لَّا كُفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ
- ٣. شاهد فلماً وثائقيا أو صوراً عن براكين أو زلازل أو فيضانات، متأملاً قدرة الله-عز وجل- وضعف البشر ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا إِلَّا شَكَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ فاطر: ٤٤.
  - تعبد لله باسمه الحليم الغفور، وقل يا حليم احلم علي، ولا تعذبني، يا غفور اغفر لي وارحمني، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۖ وَلَبِن زَالْتَاۤ إِنْ أُمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ كِيمًا غَفُورًا ﴿ ﴾ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٠)

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَانَوَكَ عَلَى طَهْرِهِا مِن دَاتَةِ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسْمَى فَإِذَا جَاءَ أَجَدُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ، بَصِيرًا ۞ شَوْلُوْيَيْنَ مُنْكِالِهِ مِنْكُولِيَانَ مِنْكُولِيَانَ مِنْكُولِيَانَ مِنْكُولِيَانَ مِنْكُولِيَانَ مِنْكُول

# بِسْدِ اللَّهَ الرَّحْمَزِ ٱلرَّجِيدِ

يس ﴿ وَالْقُرْوَانِ الْمُحْكِمِهِ ﴿ إِنَّكَ لَيْنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ عَلَىٰ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِدِ الْمُلْكَلُا فَعِيلًا الْمُرْسَدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدَةُ الْمُرْسَدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدَةُ الْمُرْسَدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدُ الْمُرْسِدِينَا الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسِدِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَاسُ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسُلِينَا الْمُرْسُلِينَالِينَا الْمُرْسُلِينَالْمُ الْمُرْسُلِينَا الْمُرْسُلِينَا الْمُرْسُلِينَا الْمُرْسُلِينَ الْمُرْ

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَكِةِ ۞ ﴾

قال ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم، وقال يحيى بن كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة: كذبت ؟ والله الذي لا إله إلا هو، ثم قال : والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت هزلاً في وكرها بظلم الظالم . القرطبي٤٠١/١٧؟ السؤال : هل يصل أثر ذنوب العباد إلى الدواب والبهائم ؟.

ب:

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِن دَاتِكِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ ﴾

تذكير لهم عن أن يغرَّهم تأخير المُؤاخذة؛ فيحسبوه عجزا، أو رضى من الله بما هم فيه، فهم الذين قالوا: ( اللهم إن كان هذا هو الحقَّ من عندك فأمطِرَ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) ( الأنفال : ٣٢ ) فعلَّمهم أن لعذاب الله آجالاً اقتضلتها حِكمتُهُ، فيها رَغي مصالح أمم آخرين، أو استبقاءُ أجيال آتين. التحرير والتنوير (٢٧ / ٣٣٩) السؤال : تأخر عقوبة المشرك ليس علامة على صحة حاله، كيف وضحت الآية الكريمة ذلك؟.

حواب:

# ٢ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ أَنَّ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾

القرآن العظيم أقوى الأدلت المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. <mark>تفسير السعدي ص٦٩٢</mark>.

> السؤال : ما أقوى أدلَّم رسالَّم النَّبِي صلى الله عليه وسلم ؟. الجواب:

# ا ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾

فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم؛ حتى أوصلتهم إلى دار رحمته؛ ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ العزيز، الرحيم. تفسير السعدي ص٦٩٢.

السؤال: لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز، الرحيم؟.

الجواب:

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْنِي ٱلْمَوْفَ وَنَكَتْتُ مَا قَلَتُمُواْ وَءَاثَىٰرَهُمَّ وَكُلُّ شَيْءِ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ شُمِينٍ

(m)

فأثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها؛ من أثر حسن، كعلم علموه، أو كتاب صنفوه ...، أو سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام من المسلمين...، أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملام، وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . القرطبي ٢٠/١٧؟

السؤال: ما أهميَّة تركك لأثرُ حسن بعد وفاتك؟ وما عاقبة ترك الأثر السيء؟. الجواب:

# ﴿ إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ أَتَبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَيْنَى ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِّ فَيَثِرَّهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كريمٍ (الله حَمَنَ عَلَيْهُ الله عَمْنَ عَلَيْهِ الحلالة المحمدة احدهما: أن المشركة كانه

والتعبير بوصف {الرّحَمَنَ} دون اسم الجلالة لوجهين: أحدهما: أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان، كما قال تعالى: {قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ} (الفرقان: ٦٠). والثاني: الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، فالأمن يخشى الله مع علمه برحمته: فهو يرجو الرحمة. التحرير والتنوير (٢٢ / ٢٥٠).

السؤال: ماذا جاء وصف " الرحمن " دون اسم الجلالة: الله- تعالى- في الآية الكريمة؟. الحداث:

### التوجيهان

- ا. تيقن أن من جاء أجله؛ فلن يتأخر عنه لحظة واحدة، قال تعالى: ﴿ وَلَكِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ كَانَ بِعِبَ الرّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ كَانَ بِعِبَ الرّهِ عَلَى اللّهَ كَانَ عَلَى اللّهَ لَا تنفع فيه النذارة، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ اللّهَ لَا تنفع فيه النذارة، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ اللّهَ لَا تنفع فيه النذارة، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
  - ١٠ اعلم أن من حق عليه العداب؛ لا تنفع هيه الندارة، هال تعالى: ﴿ لقد حق القول عَلَى الله على القول عَلَى القول عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل
  - ٣. إذا خشيت من ظلم ظالم؛ فأكثر من قول: " وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَكَنَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُرسَكًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُم لا يُبْصِرُونَ ﴾

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْقَىٰ وَنَكَثُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمْ ﴾

وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم ... وهذا الموضع يبين لك علو مرتبت الدعوة إلى الله، والهدايت إلى سبيله بكل وسيلت وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجت الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقت، وأشدهم جرماً، وأعظمهم إثماً. تفسير السعدي ص٦٩٣. السؤال: بين مرتبت الدعوة إلى الله من خلال هذه الآيت.

الجواب:

- ادع الله بقولك: (اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ﴿ وَلَوْ يُؤَلِخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَى ظَهْ هَا مِن دَاكَة ﴾
   ظَهْ هَا مِن دَاكَة ﴾
  - ٢. جاهد نفسك على المراقبة وقل: الله يراني، الله مطّلع عليّ: ﴿ إِنَّمَا لَنُذِذُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّحْرَ وَخَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْفَيْبِ ۖ بَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴿ آَنَّ مَا لَنْذِذُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّحْرَ وَخَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْفَيْبِ ۖ بَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴾
- ٣. اختر عملاً من الأعمال التي يبقى أثرها بعد موتك، واعمل بها اليوم: كالتصدق للمساعدة في بناء مسجد، أو دعوة غير مسلم إلى الإسلام، أو تعليم جاهلٍ شيئا
   من العلم الشرعي، أو نحو ذلك. ﴿ وَنَكَّتُمُ مُ أَوَا رَوْمُ وَ اَكْثَرُهُمُ ﴾ يسن. ١٢
  - اذهب إلى المسجد ماشياً؛ تكتب لك خطواتك، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُؤْتَى وَنَكَ أَبُ مَا قَدَّمُواْ وَعَاثَكُوهُمٌّ وَكُلٌّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ١٠٠٠ ﴾ .



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤١)

وَآخَرِبُ لَهُ مَثَلًا أَصْحَبَ الْقَرَيَة إِذْ جَآةَ هَا الْمُرْسَلُونَ وَهَا إِذَ بَوَا هَمَا الْمُرْسَلُونَ وَهَا فَرَيْهُ فِهُمَا فَعَزُوْنَا عِالِثِ فَقَالُونًا لِيَّا الْمُرْسَلُونَ هَا قَالُونًا وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا لِسَّسَرِّ عِشْلُنَا وَمَا أَنْتُمْ إِلَا لَتَصَرْبُونَ هَا الُولُ وَمَا أَنْتُمْ إِلَا لَتَصَرُبُونَ هَا الُولُ وَمَا أَنْتُمْ إِلَا لَتَصَرُبُونَ هَا الُولُ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا لَيَسَلُونَ هَوَ اللَّهُ اللَّهُ

# ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَشَلًا أَصْعَابَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾

تعيين تلكُ القرية لو كان فيه فائدة؛ لعينها الله... ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق، وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس، ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها، ولا حجة عليها، ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. تفسير السعدي ص١٩٣. السؤال: ما الطريقة المثلى للتعامل مع المبهمات في القرآن؟، ولماذا؟.

لحواب:

# ٢ ﴿ قَالُواْ طَآيِرِكُمْ مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرْ فَي بَلْ أَنَدُ قَوْمٌ مُّسْرِفُون ﴿ اللهِ السِ:١٩

وقولهم عليهم السلام، طائِرُكم مَعكم، معناه حظكم وما صار إليه من خير وشر معكم، أي: من أفعالكم ومن تكسباتكم، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وكفركم، وبهذا فسر الناس، وسمي الحظ والنصيب طائرا استعارة، أي: هو مما تحصل عن النظر في الطائر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٤٠٠) السؤال: لماذا سمي الحظ والنصيب بالطائر؟.

لجواب:

### ·÷9-:-

# ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسِكِاينَ ۞ ﴾

ووصفُ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا، وأنه بلغه همٌ أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصحهم خشيةً عليهم وعلى الرسل، وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يُقتدَى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. التحرير والتنوير (٢٢ / ٣٦٦) ما فائدة الوصف " يسعى " في الآية الكريمة؟.

الحواب:

# وبهذا يظهر وجه تقديم {مِن أَقُصًا الْمَدِينَّة} على {رَجُلٌ}؛ للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة، وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط، وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة، إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة، التحرير والتنوير (٢٧ / ٣٦٥) الما قدّم لفظ " من أقصى المدينة، على "رجل "؟.

الحواب

# ه التَّبِعُواْ مَن لَّا يَشَعُلُكُو أَجَرًا وَهُم مُّهَ مَدُونَ ١١ ﴿ يَس: ٢١

أي: هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم ، وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٢٢)

> السؤال: ذكرت الآية عاملين من عوامل صدق الداعي، فما هما؟. الجواب:

# ٦ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَشْتَلُكُوا أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴾

(اتبعوا من لا يسألكم أجرا) أي: اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير، وليس يريد منكم أموالكم، ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم، فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. تفسير السعدي ص79.

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ اَتَّبِعُواْ الْمُرْسَكِايِنَ ۞ ﴾

السؤال: ذكرت الآية علامة للناصحين الصادقين، فما هي ؟.

الجواب:

### التوجيهات

اتبع الرسل، واقتف أثرهم، ولا تبتدع طريقاً غير طريقهم، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنْفَرُ مِ النَّهِ عُوا اللهِ عَلَى النَّهِ عُوا مَن لَا يَشَعُلُكُمْ الْجَرا وَهُم مُّهْ مَنْدُونَ ۞ ﴾

٢. لا تسأل أجراً على دعوتك، قال تعالى: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتُلُكُم أَجُرًا وَهُم مُم تَدُونَ ﴿ ) ﴾.

٣. كن سليم الصدر، رحيم القلب، محباً لهداية الناس لا لعذابهم، فذلك من أعظم ما يتخلق به الداعية الصادق، قال تعالى: ﴿ قِيلَ أَدْخُلِ لَلْجَنَّةُ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا عَفَر لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ﴾.

# ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَنَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَقِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ

(v)

وفي هذه الآية تنبيه عظيم، ودلالة على وجوب كظم الغيظ، والحلم عن أهل الجهل، والتروّف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي، والتشمر في تخليصه، والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه، ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل، وهم كفرة أصنام. القرطبي ٣٣/١٧ ما الخلق العظيم الذي يتعلمه المؤمن من هذه الآية 9.

لجواب:

- اذهب إلى مجموعة من الغافلين عن الصلاة، وانصحهم بحضور الجماعة
- ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقُومِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِينِ ﴾ يس: ٢٠.
- انصر أحد الصالحين أو الدعاة بكتابة شيء من سيرته، ونشرها في الانترنت، أو بأي وسيلة اخرى: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصاً ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقُومِ ٱتَّبِعُواْ
   ٱلْمُرْسَالِينَ ﴾
  - ٣. أبلغ الحق، وأعذر إلى الله بإنكار منكر، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِايِكَ ۞ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٢)

\* وَمَآأَنزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِقِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ۞إنكَانَتْ إِلَّاصَيْحَةَ وَكِيدَةً فَإِذَاهُرْ خَلِمِدُونَ ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِ مِيِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ــ يَسۡتَهۡزِءُ ونَ۞ٲؙڶڎؘيَرَوۡاْكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم ِّنَٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَامُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْ كَمُونَ ﴿ وَءَا يَةُ لَّهُ مُٱلَّيْلُ نَسَلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞وَٱلشَّمۡسُ تَجْرِي لِمُسۡتَقَرِّلَّهَأَ ذَالِكَ تَقْدِيدُ ٱلْعَنِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَٱلْغُرْجُونِٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآأَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلِا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

﴿ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ - مِنْ بَعْدِهِ - مِن جُندِ مِّن ٱلسَّمَآ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ ﴾ يس: ٢٨ المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء؛ لأنهم أهون من ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي - (٢ / ٢٢٣).

السؤال: من خلال الآية بين هوان وضعف القرى على الله إذا أراد عذابها، ؟

﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْزِءُونَ ٣٠٠ ﴾ يا حسرة من العباد على أنفسهم، وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله عليهم السلام . القرطبي٢٧/١٣٤

> السؤال: ما سبب وقوع الحسرة من العباد؟ الجواب:

> > ﴿ وَءَايَةٌ لِّمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحْيَلِنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠٠ ﴾

نبههم الله- تعالى- بهذا على إحياء الموتى، وذكرهم توحيده، وكمال قدرته، وهي الأرض الميتة؛ أحياها بالنبات، وإخراج الحب منها . <mark>القرطبي٤٤٠/١٧</mark>

السؤال: ما الفائدة من ذكر الأرض الميتة وإحيائها في هذا الموضع ؟

﴿ ﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِنَ السَّمَآ ، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ ﴾ يس: ٢٨ المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء، لأنهم أهون من ذلك. التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٢٣)

السؤال: ما الذي يدل عليه تعذيب المكذبين بغير إنزال الملائكة؟

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا أَذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠٠ ﴾

﴿ سُبْعَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُّوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْلِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَيعَلَمُونَ

أي: عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات، ومن تعجب من شيء قال: سبحان الله . القرطبي٤٤١/١٧

السؤال: ماذا يقول الإنسان عند التعجب من شيء ؟

وذكر صفتي {الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}؛ لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب، فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم، والعلم يناسب النظام البديع الدقيق. التحرير السؤال: ما مناسبة ختم الآية الكريمة بصفتي " العزيز العليم "؟

﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ، مِنْ بَعْدِهِ ، مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآ ، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ ﴾

أي: ما اُحتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتّلافهم (وَما كنا منزلين) لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى، وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. تفسير السعدي ص٦٩٥. السؤال: تحدث عن ضعف الجنس البشري من خلال هذه الأية.

- ١. بيان شدة عقوبة الله- تعالى- لن عصاه، حيث أهلكهم بصيحة واحدة، قال تعالى:
   ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةُ وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِيدُونَ (١٠٠٠) ﴾.
- التذكير برجوع الخلائق ومثولها كلها بين يدي الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 🖱 ﴾.
- ٣. تفكر في مخلوقاتِ الله تعالى، في الأرض وثمارها، وفي السماء وكواكبها، قال تعالى: ﴿ وَءَالِيَةٌ فُمُ ٱلْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحَيِّنَهُمْ وَأَخْرِجْنَا مِنْمًا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكُمُ ٱلْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحَيْنَاهُمْ وَأَخْرِجْنَا مِنْمًا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ فَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ 🖑 ﴾.

الجواب:

- ١. تأمل بعض الحبوب أو الثمار في طعامك اليومي، ثم اشكر الله على إنباتها من الأرض ﴿ لِيَأْكُوُأُمِن ثَمَرِوء وَمَا عَمِلَتُهُ أَيَّدِيهِمٌ أَفَلاَ يَشُكُرُونَ ۞ ﴾ يس: ٣٥.
- قل 🚉 الِصِباح: اللهم بك أصبحنا وبكِ أمسينا، وبِك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، وُفِي المساء: (اللهمَ بك أمسينا وبكَ أصبحنا، وبك نحيا وبكُ نموت، وإليك المصير) ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ 🖤 ﴾ يس: ٣٧
- إ كتب في صفحة دلالة الليل والنهار على الخالق- سبحانه وتعالى- واستحقاقه للعبودية ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ 🕝 وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّ لُّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقَٰدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ ﴾
- ٤٠ اقْرأْ هَا القرآنَ قَصَّ مَن قَصَص الأنبياء وتأمل ما حل بهم كقوم فرعون، أو قوم عاد، أو غيرهم. ﴿ أَلَوْ يَرُوْأَ كَمْ اَهْمَ كَمَا فَبَلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُم إِلَيْم لَا يَرْحِعُونَ ﴿ ﴾ يس: ٣١
   ٥٠ اكتب مقالا، أو الق درسا عن أهم النقاط التي يجب أن يراعيها المسلم في احترام الرسل وتبجيلهم وتوقيرهم. ﴿ يَحَسَّرُوً عَلَى ٱلْهِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُولُ بِهِ يُسْتَمْ زِءُونَ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٣)

وَعَايَةٌ أَهُمُ أَنَّا حَمَلَنَا ذُرْيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَضَلَقْنَا لَهُمُ مِنْ فَيْلُومُ وَ فَلَقَنَا وَلَا نَشَا أَفْرِقَهُمْ فَلَاصَرِيحَ لَهُمْ وَلَا فَشَا أَفْرِقَهُمْ فَلَاصَرِيحَ لَهُمْ وَلَا فَقَالُمُ مُنْفَقَدُونَ ﴿ لَهُمُ الْفَعُلُومُ اللّهِ عَلَيْكُمُ لَعَلَقَكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَقُومُ وَمَا حَلْقَكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَقُومُ وَمَا حَلْقَكُمُ لَعَلَقَكُمُ لَعَلَيْكُمُ وَمَا حَلْقَكُمُ لَعَلَقُومُ لَا كَافُوا عَنْهَا فَلَا الْمَعْلَمُ وَمَا حَلْقَكُمُ لَعَلَقُومُ لَا كَافُوا عَنْهَا مَعْوَلِكُونَ وَالْمَعْلَمُ الْفِعُولُونَ مَنْ هَذَا الْمَعْلُمُ وَاللّهِ فَعُلِيمُ مِنْ فَيَشَاهُ اللّهُ أَطْعَمُ مَنْ فَيَشَاهُ اللّهُ أَطْعَمُ اللّهُ مُعْلَمُ وَاللّهِ مَلْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَءَايَةً لَّهُمْ أَنَا حَلَنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤١) [المَشْحُونِ الله

وذكر الذرية؛ لضعفهم عن السفر، فالنعمة فيهم أمكن. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٤٥٥)

السؤال: ما وجه ذكر الذرية في الآية؟ الحوات:

٢ ﴿ قَالُواْ يَكُونِلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَادِنَا أَهَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْدَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُوبَ ۞ ﴾

وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض: "من بعثنا من مرقدنا " صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالوا: " هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " فكذبنا به، أقروا حين لم ينفعهم الإقرار . <mark>القرطبي ٢٥/١٥</mark> السؤال: متى يظهر ندم الكفار على عدم الإيمان والتوبت ؟

الجواب:

# ا ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ١٠٠٠ ﴾

(وهم يخصمون) أي: وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم، الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. تفسير السعدي ص٦٩٧.

السؤال: لماذا خُصُّ وقت التخاصم دون سائر الأوقات؟.

السؤال: بين حال غفلة العباد الذين تقوم فيهم القيامة ؟ الجواب:

﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ اللَّهُ ﴾

# 1 ﴿ قَالُواْ يَوَيِّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا ﴾

يعنون: قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كنبوا به في محشرهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. تفسير ابن كثير ٥٥٢/٣. السؤال: هل قول المشركين: (من بعثنا من مرقدنا) ينافي عذاب القبر؟.

يعني: يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء ، ويتكلمون في المجالس والأسواق .

# السَّتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ إِلَىٰ السِّهِ السَّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السِّهِ السَّهِ السَّهِ السِّهِ السَّهِ السَّةِ السَّهِ السَّهِي

وخص الأهل بالنكر؛ لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنبيين، وأوكد في نفوس البشر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ / ٤٥٧)

> السؤال: خص الأهل بالذكر لوجه فما هو؟ الحداب:

# ٧ ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠٠ ﴾

ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون، ولا حسب به الحسبون، كقوله: (الملك يومئذ الحق للرحمن)، (وخشعت الأصوات للرحمن)، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. تفسير السعدي ص١٤٠٠.

السؤال: لماذا خُصُّ اسم الرحمن دون سائر الأسماء في هذا الموقف؟.

الجواب:

### التوجيهات

- ا. تذكر إنعام الله عليك، وعلى من سلف، قال تعالى: ﴿ وَمَالِهُ لَهُمْ أَنَّا حَلْنَا 
   ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) ﴿ .
- لا ينجي العبد من العذاب الدنيوي والأخروي إلا رحمة الله تعالى، قال تعالى: إِلّا رَحْمة مِنّا وَمَنعًا إِلى حِينِ ( ) .
  - إذا سمعت الآية والموعظة؛ فأقبل عليها بقلبك، واعمل بما فيها، قال تعالى:
     ﴿ وَمَا تَأْتِهِم مِنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَمِّم إِلَّا كَانُواْ عَنْها مُعْرضِينَ (١٤) ﴾

- . تصدق بجزء من مالك على أحد الفقراء، أو في جمعية خيرية ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُّ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِهُ بِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّمُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فَي ضَلَالُهُ بِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل
  - ٢٠ اصنع طعاما في متزلك، أو اشتر طعاما مطبوخا جاهزا، وادعُ إليه من تراهُ محتاجا إليه الإطعامه. ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنْ
     أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴾.
- ٣. تأمل لو لم توجد وسائل النقل الحديثة كيف ستكون معاناتك، ثم اشكر الله- تعالى- على تسخيرها لنا ﴿ وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل
  - ٤. ﴿ سَلَ اللَّهُ، وَأَلَّحَ عَلَيْهُ أَنْ يَرْحَمَكُ، ويدفع عنك عقوبته، قال تعالى: ﴿ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۖ ۚ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٤)

إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيُومَ فِي شُعُلِ فَيْهُونَ ﴿ هُووَاَلْوَجُهُمْ فِي الْمَاعِيَةُ الْمَوْمِ فَيَهُونَ ﴿ مُوَاَلَّوَكُهُمُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا فَاحِيهُهُ وَلَهُمْ مَا يَكُومُ الْمَرَافِهُمُ وَلَهُمْ مَنْهُونَ ﴿ وَالْمَعْدُونُ ﴿ اللّهِ مَعْدُولُ فِينَ وَحَيْرِ ﴿ وَالْمَعْدُولُ اللّهَ عَبُدُولُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُو

١ ﴿ وَٱمْنَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾

قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين، ..وقال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار، فيكون فيه أبد الآبدين . البغوي٣/٦٤٥

السؤال: كيف يمتاز المجرمون عن أهل الإيمان يوم القيامة؟

٢ ﴿ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ ﴾

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره؛ رد إلى الضعف بعد القوة، والعجز بعد النشاط ... والمراد من هذا -والله أعلم- الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. تفسير ابن كثير ٣/٥٥٥. السؤال: ما المراد من الإخبار عن تنكيس الإنسان عند كِبَرِه؟.

لجواب:

وَ اللَّهِ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَسَنِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ, لَكُوز عَدُقٌ مُبِينٌ ۞ ﴾

وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها خاعة للشيطان وعبادة له. تفسير السعدي ص١٩٨٠.

> السؤال: من الذي يدخل في هذا التوبيخ المذكور في هذه الآيم؟. الجواب:

> > ٥ ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْمُؤْمَ فِي شُعُلِ فَاكِمُهُونَ ﴾

هذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار أهلها، وأن أهل الجنة. غير حاضرين ذلك المحضر. التحرير والتنوير (٢٣ / ١٤)

السؤال: من إكرام الله تعالى لأهل الجنة التعجيل بهم إليها .كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟

. ....la=tl

﴿ الْنُومَ نَخْتِهُ عَلَى أَفَوْهِ مِنْ وَكُكُلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهُدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

قيل: لأن اليد مباشرة لعمله، والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل، فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول، وعما صدر من الأرجل بالشهادة. القرطبي ٧٦/١٧

السؤال: ما سُر التعبير بالكلام في حقّ الأيدي، والشهادة في حق الأرجل ؟ الحوات:

﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (¹¹) ﴾

روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن منه، فمن عيبه أن الله يقول: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له " . ا<mark>لقرطبي ٨٤/١/٥٤</mark>

> السؤال: هل الإكثار من الشعر محمود ؟ وما دليل ذلك ؟ الجواب:

### ﴿ لِيُسْذِرَ مَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

لينذر القرآن "من كان حياً " يعني: مؤمنا ،حي القلب؛ لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر . البغوي ٦٤٩/٣

السؤال: من المقصود بالحي والميت في هذه الآية؟

### التوجيهات

- ١. تدبر، ورتل كتاب الله تعالى، ففيه حياة القلوب، قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ
   وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَءَانُ مُبِينٌ ﴿ اللهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ وَلَا عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَمُ عَلَّمُ
- ٢. تأمل في انشغال أهل الجنة بالنعيم، وكانوا قبل ذلك منشغلين بالطاعات، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ اَلْجَنَةِ الْيُومَ فِي شُعُٰلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَبُهُمْ فِي ظِلْلًا عَلَى الْأَرْآلِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَبُهُمْ فِي ظِلْلًا عَلَى الْأَرْآلِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿ هُا ﴾.
- ٣. لا تكثر من الشعر ونحوه كالأناشيد، فإنه صارف لك عن القرآن، قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشَّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُۥ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَّانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللهِ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيَّا لَوَيْكِ أَلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَ

- ١٠ قل: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۖ ﴾ يس: ٥٥
  - ٢٠ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر، أو أن يتخبطني الشيطان عند الموت 

     ﴿ وَمَن نُعَ مَرُهُ نُنَكِّ مُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ ١٨٠.
- ٣. تعرُف على مدخل دخل عليك الشّيطان من خلاله؛ لتحقق عداوتك له على بصيرة ﴿ ﴿ اللَّهِ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لِلَّا تَعْبُدُواْ الشَّيْطانِ آيِ إَنَّهُۥ لَكُوْرَ عَدُقٍّ مَٰبِيُّ ۖ ﴾
- ٤٠ اعمل عملا صالحا بيديك، من إنفاق، أو مساعدة مسلم، أو إما خة أذى عن الطريق، أو نحو ذلك. ﴿ أَلْيُومَ غَنْتِمُ عَلَىٓ أَنْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيُّدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ
   يَكْمِسبُونَ ۞ ﴾ يس: ٦٥
  - ٥. اعمل عملا صالحا برجليك، من مشى إلى صلاة، أو نحو ذلك. ﴿ الْيُومَ غَنْتِهُ عَلَىٓ أَفَوْهِمْ وَتُكَمِّمُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَزْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ ﴾ يس: ٥٥



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٥)

أْوَلَرْيَرَوْلْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم يِّمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَلَمُافَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ۞وَذَلَّلْنَهَالَهُمْ فَيَنْهَارَكُوبُهُمْ وَمِنْهَايَأْكُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَلَا يَتُلُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِءَ الِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونِ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّانَعُ لَمُرِمَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَهْ يَرَٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَ مَ وَهِيَ رَمِيرُ٥ قُلۡ يُحۡيِيهَاٱلَّذِيٓ أَنۡشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً ۗ وَهُوَبِكُلِّ خَلۡقِ عَلِيمٌ ۞ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّرَ ٱلشَّجَرَٱلْأَخْضَرِنَازَا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۞أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بقَايدِرِعَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَٰ بَلَى وَهُوٓ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَآ أَمْرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَمَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ الله المنظمة ا

﴿ أَوَلَهُ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ 🖤 ﴾ أي: صَابطون قاهرون، أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها، بل هي مسخرة لهم. البغوي ١٤٩/٣ السؤال: ما وجه الإنعام بتمليك الأنعام وتذليلها للعباد؟

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ٧٠٠ ﴾

﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

كانوا يعملون قديما وحديثا. تفسير ابن كثير ٣/٥٥٨.

السؤال: ما وجه الاستدلال بهذه الآية على البعث؟.

# ﴿ فَلَا يَخُزُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد، وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر، ولا يشبه الشعر، وأنك لست بكذاب، فنعلم ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما . تدعوهم إليه، وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية. تفسير الطبري (٢٠ / ٥٥٣) السؤال: ما الذي يستفيده الداعية من هذه الآية؟

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا آوَلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت؟ وأين تفرقت وتمزقت؟. تفسير ابن كثير ٥٩٩/٣.

السؤال: بين سعة علم الله عز وجل من خلال الآية ؟.

أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت؟ وأين تفرقت وتمزقت؟. تفسير ابن كثير ٣/٥٩/٥.

السؤال: لماذا ختم الآية بصفة العلم؟

أخلص لربك العبادة وحده ، قال تعالى ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُون ٤٠٠ ١٠٠ الايمني لَيْسَتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُخْصَرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ ٨٠.

أي: نحن نعلم جميع ما هم فيه، وسنجزيهم وصفهم، ونعاملهم على ذلك؛ يوم لا يفُّقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيرا، ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما

السؤال: ما المراد من إخبار الله عن نفسه بأنه يعلم ما يسر وما يعلن الكفار؟.

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُو مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُم مِّنٰهُ تُوقِدُونَ ۞﴾ ثم ذكر دليلا ثالثا -على البعث-: (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه

صور عبير و المسلم المسلم من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة، مع المسلم الذي هو في غاية الرطوبة، مع المسادة الموتى من قبورهم مثل ذلك. تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. تضمير السعدي ص٧٠٠٠.

- تأمل أصل خلقتك؛ لتعرف حدود قدرتك، قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ .
- لا تجادل، ولا يتخاصم على سبيل التعنت، ورد الحق، قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَشَلًا وَنَسَى خَلْقَةً. قَالَ مَنْ يُخِي ٱلْفِظُامَ وَهِىَ رَمِيْتُدُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَاهَاۤ أَوَٰل مَرَةٍ وَهُو بِكُلِ خَلْقِ عَلِيهُ ۞ ﴾.

# ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آنشَا هَا آوَلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ١٠٠ ﴾

- قل: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ مُحَضَرُونَ ٧٠٠ ﴾ يس: ٧٥.
- قل: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي ﴿ لَايَسْتَطِيمُونَ نَضْرَهُمُ وَهُمٌ هُمٌ جُندُّ تُغْضَرُونَ 🖤 ﴾ يس: ٧٥ .
- قارن بين بداية خلقة الإنسان وبين ضعفه ورده لدعوة الله في كبره ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۖ ﴾ يس: ٧٧.
- اشكر الله- تعالى- على نعمة المركب والمأكل والمشرب والملبس ﴿ أَوَلَدَ رَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَنَماْ فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ (٧) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ٧٧ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٦)

### 

وَالمَنْ تَقَيْدِ صَفَّا ﴿ فَالْتَهِرِنِ وَجُرَا ﴿ فَالْتَلِيدِ وَكُرا ﴿ إِنَّ الْمَسْدِقِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ السَّمَوْنِ الْمَالِينَ الْكَوْلِكِ ﴿ وَحِفْظُا مِن فَكُلُ جَالِهِ ﴾ وَالْمَثَوْنِ الْمَثَالِي وَفَقْدُ فُونَ مِن فَلِ جَالِهِ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَثَوْنِ الْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُوا وَالْوَالْمُؤْلُولُ وَلّهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

# ١ ﴿ وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ١٠٠٠ ﴾

تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة، وقيل: تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه؛ حتى يأمرها الله بما يريد . القرطبي1/1/

السؤال: ما حال الملائكة في التذلل والتعبد لله تعالى ؟

الجواب:

# ٢ ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ ﴾

قال قتادة: عجب النبي- صلى الله عليه وسلم- من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم، وذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن؛ سخروا منه ولم يؤمنوا به، فعجب من ذلك . البغوي٣٥٦/٣ السؤال: بين أقسام الناس مع القرآن من خلال الآية ؟

حواب

# و إِنَّا زَبَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ (١٠)

خص تعالى السماء الدنيا بالذكر؛ لأنها التي تباشر بأبصارنا، وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٢٦٦)

السؤال: تخصيص السماء الدنيا بالذكر هنا لأمرين فما هما؟ الجواب:

# ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ۞ ﴾

صاغرون أذلاء؛ لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه؛ فلا محالة يذلون. القرطبي ٢٢/١٨

السؤال: ما سبب ذلت العصاة يوم القيامة ؟ الحواب:

### السؤال: أين يكون الوقوف بين يدي الله تعالى ؟ وعم يكون السؤال يوم القيامة ؟ الحمات:

﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ١٠٠٠ ﴾

عن جميع أقوالهم وأفعالهم . البغوي٣/٧٥٣

﴿ اَحْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُجْدِيمِ

لما سيقوا إلى النار؛ حبسوا عند الصراط، فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون، قال ابن عباس:

(m)

اجمعوهم إلى الموقف؛ للحساب والجزاء، وأزواجهم: أشباههم وأتباعهم وأمثالهم، قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. البغوي ٢/٣٥٣

السؤال: مع من يحشر المرء يوم القيامة ؟ وماذا نتعلم من ذلك ؟ الجواب:

## ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠٠ ﴾

لما سيقواً إلى النار حبسوا عند الصراط، فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون، قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. البغوي/٢٥٧

السؤال: أين يكون الوقوف بين يدي الله تعالى ؟ وعم يكون السؤال يوم القيامة ؟ الحواب:

### التوجيهات

- - احفظ لسانك وفعالك، فلا تتكلم بقول يسوؤك؛ إذا وقفت بين يدي الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَقِفُوم إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴿ ) ﴾
- ٣. تأمل في حال الشياطين ودحرهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِ شَيْطِنِ مَارِدِ ﴿ لَا لَهُ مَعْدَا فَوْنَ مِن كُلِ جَانِبٍ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِ مَارَكِي مَا كُلِ جَانِبٍ ﴿ اللَّهُ عَدَاكُ وَاصِدُ ﴿ ﴾ .

- ١. قم في الصف عند الصلاة قياما مستقيما ﴿ وَالصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ﴾
- اتل القرآن الكريم؛ تشبها بالملائكة التالين ﴿ فَالتَّلِينَ ذِكْلً ﴾
- ٣. تأمل في خلق النجوم، ثم احمد الله على أن منع الشياطين من اختراق السمع، لئلا يفتنوا العباد ﴿ وَجِفُظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدٍ ۞ ﴾ الصافات:
  - ٤. استعد بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدٍ ٧٠٠ ﴾
  - قل: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّشُولُونَ ﴿ الصافات: ٢٤.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٧)

مَالَكُةُ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُوُٱلْيَوْمَهُ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُوٓ الْإِنَّكُو كُنتُهُ وَنَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُواْبَلِ لَمْ تَكُونُواْمُؤْمِنِينَ۞وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنسُلَطَنَّ بَلْكُنُتُهُ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَٱ إِنَّا لَذَا يَقُونَ ۞ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّاكُنَّاغَوِينَ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِفِيٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُ مُرَّكَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَا رِكُواْ ءَالِهَيْنَا لِشَاعِرِيَجَنُونِ۞ بَلْجَاءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ۞إِنَّكُمْ لَذَآ بِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيهِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ الَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ۞أُوْلَتِكَ لَهُمْرِيزْقٌ مَعْلُومٌ۞ فَوَكَهُ وَهُمِ مُكْرِّمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ٤٤ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّ وَلِلشَّرِ بِينَ الله فِيهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ١ كَأَنَّهُ نَ يَعَنُ مَكْنُونُ ١ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَابِلُ مِنْهُ مَ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ﴿

﴿ مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ ﴾

فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنه قد علاهم الذل والصغار، واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا. تفسير

السؤال: ذكر الله سؤال أهل النار ولم يذكر إجابتهم، فلماذا ؟.

الجواب:

﴿ فَإِنَّهُمْ يُومَهِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ [الصافات:٣٤]

إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته، والكفر به على الإيمان، فننيقهم العذاب الأليم، ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. تفسير الطبري (٢١ / ٣٣)

السؤال: الاشتراك والتشابه في هذه الدنيا يؤدي إلى الاشتراك في الآخرة، كيف ذلك؟

﴿ فَوَكِذُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ ١٠٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠ ﴾

ولهم إكرام من الله- جل وعز- برفع الدرجات، وسماع كلامه ولقائه . القرطبي ٢٩/١٨

السؤال: بين شيئاً من إكرام الله- تعالى- الأهل الجنة ؟

﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونِ ﴾

أي: لا تُغتال عقولهم، ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع ...، وإنما صرف الله- تعالى-السكر عن أهل الجنة؛ لئلا ينقطع الالتناذ عنهم بنعيمهم . ا<mark>لقرطبي/٢١/٣–٣٣</mark>

السؤال: لم صرف الله السكر عن أهل الجنة ؟ الجواب:

> ﴿ أُوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ١٠٠ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ١٠٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ عَلَى شُرُرِ مُنْفَعِلِينَ الله يُطَافُ عَلَيْهم بِكَأْسٍ مِن مَعِينِ ﴿ اللهِ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّدِرِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَمَ عَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا

> > يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ الله كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ الله ﴾

ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم، وعموم النعيم وتفاصيله داخلت في قوله: (جنات النعيم)، لكن فصل هذه الأشياء؛ لتعلم فتشتاق النفوس إليها. تفسير السعدي ص٧٠٣.

السؤال: لماذا فصَّل في ذكر نعيم أهل الجنة مع أن قوله: (جنات النعيم) عام لكل ذلك؟. الجواب:

﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾

قصرت طرفها على زوجها؛ لعفتها، وعدم مجاوزته لغيره، ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنب سواه، ولا ترغب إلا به ... هذا يدل على جمال الرجال في الجنب. تفسير السعدي ص٧٠٣.

السؤال: كيف تدل الآية على كمال جمال الرجال في الجنة؟.

الجواب:

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥٠٠ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠٠ ﴾

من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. تفسير السعدي ص٠٤٠. السؤال: لأهل العلم نعيمٌ خاصٌ في الجنة من خلال حديثهم، فما هو؟

- الزم الصالحين من الناس، ودع أراذلهم، قال تعالى: ﴿ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَٰدِينَ (٣٠)
- ٢٠ تواضع للحق، واخفض له جناحك، ودع الكبر، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبُرُونَ (٣٠٠) ﴾ .
- ٣. احدر المتبوعين المضلين وأهوائهم، فهم ينقلبون في القيامة أعداء، قال تعالى: ﴿ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا خَوِينَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمِيذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ فَفْعَلُ
- تذكر عظيم ما أعده الله -تعالى- من النعيم لأهل الإيمان قال تعالى: ﴿ أُولَٰتِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۚ ﴿ فَ فَكِدُّ وَهُم مُكْرَمُونَ ۚ فَ ۚ فِ جَنَّتِ ٱلنِّيمِ ۚ ۚ ۚ عَلَى شُرُرٍ مُنْقَبِلِينَ ۖ فَكِيهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ۚ فَقَالِينَ ۚ فَكَالِيمَ ۚ فَكَالِمَ مُنْقَبِلِينَ ۖ فَكَالِمُ مُنْقَبِلِينَ ۖ فَكَالَمُ لِلشَّرِينَ فَا اللَّهِ لِلسَّالِينَ اللَّهِ لِلسَّالِينَ اللَّهِ لِلسَّالِينَ اللَّهُ لِلسَّالِينَ اللَّهُ لِلسَّالِينَ اللَّهُ لِلسَّالِينَ اللَّهُ ال

- زر أخاً لك في الله ﴿ مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ ﴾ الصافات: ٢٥.
- اكتب مقالا تدافع فيه عن أحد الدعاة ﴿ مَالَكُرْ لَا نَاصَرُونَ 💮 ﴾ الصافات: ٢٥.
- أكثر اليوم من قول (لا إله إلا الله). ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ وُنَ ۞ ﴾ الصافات: ٣٥. .٣
- اشتر شيئا من الفاكهة، وتصدق به عَلى محتاج؛ لعل الله يعوضك عنه بفاكهم ﴿ أَ الْجَنة. ﴿ أَوُلْيَكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۖ فَرَكِهُ أَوْهُم مُكْرَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يعوضك عنه بفاكهم ۚ فِي الجُعنة. ﴿ أَوُلْيَكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۖ اللَّهُ عَلَى مُحتاج؛ لعل الله يعوضك عنه بفاكهم ﴿ فَا الْجَنة. ﴿ أَوُلْيَكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۖ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يعوضك عنه بفاكهم ﴿ فَا الْجَنة. ﴿ أَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّافات: ٤١ ٤٤.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٨)

يقُولُ اَ نَكَ لَوِنَ الْمُصَدِقِينَ ﴿ اَ وَاسْنَا وَكُنَا تُرَا اَ وَعَظَمْ اَ وَنَا لَمُ لَمُ اللّهِ وَالْ وَاسْوَا وَالْمَعَلَمُ اللّهِ وَالْمَوْلِ الْمُصَدِقِينَ ﴿ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَالْمُولَدُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١ ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَقِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ۞ ﴾

ولولاً نعمة ربي: رحمته وإنعامه علي بالإسلام، "لكنت من المحضرين " معك في النار . البغوي ٦٦١/٣ السؤال: هل نجاة المؤمن من النار وجحيمها بعمله وطاعته فقط ؟

3)

٧ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَانَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ ﴾

وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء، ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه، ويزيّنونه من المهالك . التحرير والتنوير (٣٣ / ١١٩)

السؤال: بين خطورة الجليس السيئ من الآية الكريمة؟ الجواب:

# ٢ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ ﴾

قال بعض العلماء: لولا أن الله-جل وعز-عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حِبره وسِبره . ( يعني لونه وهيئته ) . القرطبي ۳٩/١٨

> السؤال: كيف يعرف القرين قرينه وهو في النار؛ وقد تغير لونه وهيئته ؟ الجواب:

# ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

تبشيع لها، وتكريه لذكرها ... وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. تفسير ابن كثير ١٢/٤.

السؤال: كيف شُبِّه طلع شجرة الزقوم بشيء غير معروف وهو رءوس الشياطين؟. الحواب:

# ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي آصُلِ ٱلْحَحِيمِ اللهَ

فهذا مخُرجها، ومعدنها آشر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخِستْتِه، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به، وبما ذكر من صفة ثمرتها. تفسير السعدي ص٤٠٤.

> السؤال: ما المستفاد من وصف الشجرة بأنها تخرج من أصل الجحيم؟. الحواب:

# ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِمَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا ءَابَاءَ مُوْضَالِينَ ﴿ ﴾

وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال:( إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُرْصَاۤلِّينَ) تفسير السعدي ص٧٠٤.

السؤال: ما العلاقة بين هاتين الآيتين المتتاليتين؟. الجواب:

### التوجيهات

- أمل في قوله: "فلنعم الجيبون"، واعلم أنه لا مجيب إلا الله، ولا مغيث إلا هو، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَسُنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ ﴾.
- لا تظلم أحدا من الناس، فشجرة الزقوم عذاب الظالمين، قال تعالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرُ نُرُكُ أَمْ شَجَرَةُ الزَقْرِمِ آلَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِظَالِمِينَ آلَ ﴾
- ٣. اصحب الصالحين والأخيار، وصديق صالح خير من عشرات الغافلين، قال تعالى: ﴿ فَأَطَلَمَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاء أَلْجَحِيرِ ﴿ فَالْ تَاللَهِ إِن كِدتَ لَرُونِ ﴿ وَ الْوَلَا نِعْمَةُ رَبِي لَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ إِن كِدتَ لَرُونِ ﴿ وَ الْوَلَا نِعْمَةُ رَبِي لَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ٧ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴾

ووصف الذين ضلّوا قبلهم بأنهم ( أَكُثَّرُ الأُوّلِينَ )؛ لثلا يَغترّ ضعفاء العقول بكثرة المسركين ولا يغترّوا بها، ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرّر ضلال الضالين ولا خطأ المخطئين ، ...فإذا عرضت الإحداهما كثرة أو قلة؛ فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء التفكير .قال تعالى: أ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) التحرير والتنوير (٣٣ / ١٢٨)

السؤال: الكثرة والقلم ليسا دالين على الهدى أو الضلال، بين ذلك؟ الحماد،

- ١. ساعد والدتك في عملها لهذا اليوم ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ۞ ﴾ الصافات: ٦١.
- ٢. قم بصيام يوم تقربا إلى الله- تعالى- لتنجو من حريوم القيامة ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ١٠٠ ﴾ الصافات: ٦١.
- ٣٠ اعمل صالحاً: سبح، هلل، تصدق، اسجد، أطعم جائعا، قل خيرا؛ تجد بر ذلك وثوابه في الدار الآخرة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلَيْعُمَلِ ٱلْعَمِلُونَ
   ١٤ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلَيْعُمَلِ ٱلْعَمِلُونَ
  - ٤. اقرأ 🚊 قصة نوح عليه السلام وما فيها من استجابة الله تعالى له ونصرته على الكافرين، واستخرج فائدتين منها ﴿ وَلَقَدُ نَادَ بَنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُحِبُونَ ۞ ﴾.
  - ٥. ادع الله-تعالى- مناديا، متضرعا إليه، واشك حالك إليه؛ لعله يجيب دعاءك، كما أجاب نوحا عليه السلام، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ ۖ ﴾.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٩)

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ وهُمُٱلْبَاقِينَ ۞وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞سَلَمُ عَلَىٰ فُوحٍ فِي ٱلْعَامِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ وَلَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وِيقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَاتَعْبُدُونَ ۞أَبِفَكَاءَالِهَةَ دُونَٱلنَّهِ تُرِيدُونَ ٥ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فِ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيـُهُ ۞ فَتَوَلُّوٓاْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٓ الْهَيَهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأْ كُلُونَ ٢ مَالَكُورَ لاتَنطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبُا بِٱلْيَمِينِ ۞ فَأَقِّلُواْ إِلَيْهِ يَزِقُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ٥٤ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعَ مَلُونَ ١٥ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بِنُيْكَ نَافَأَلْفُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُوَالْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ @فَنَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي ٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَوَكُ قَالَ يَكَأَبُّتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّدِيرِينَ ٥

﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ ﴾ ﴾

مخلص من الشرك والشك، وقال عوف الأعرابي: سألت محمد بن سيرين: ما القلب السليم ؟ فقال : الناصح لله- عز وجل- في خلقه .

السؤال: ما سمات القلب السليم لنتصف بها ؟

الجواب:

﴿ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾

فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم؛ وقد عبدتم معه غيره؟، وهذا ترهيبٌ لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. تفسير

السؤال: في الآية تخويفٌ وترهيبٌ للمشركين، بيِّن وجه ذلك.

﴿ فَرَاغَ إِلَّ ءَالِهَنهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ ﴾ الصافات: ٩١

إنماً قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٣٨)

السؤال: كيف خاطب إبراهيم- عليه السلام- الأصنام؛ وهي لا تعقل ؟

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ۖ ﴾

ووصفهٍ بأنه من الصالحين؛ لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحا، فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء، ومن صلاحهم برُّهم بوالديهم . التحرير والتنوير (٢٣ / ١٤٨)

> السؤال: بين أهمية الدعاء بالولد الصالح؟ الجواب:

أتمكن من عبادة ربي . القرطبي ٥٩/١٨ السؤال: متى تشرع العزلة للمؤمن ؟

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (١١) ﴾

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَنْبَنَنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ قَالَ

هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام، وذلك حين

خلصه الله من النار، قال: إني ذاهب إلى ربي، أي: مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث

يَتَأَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ الصَّا الصَّافَات: ١٠٢

إن قيل: لم شاوره في أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ، ولكن لل علم ما عنده فيثبت قلبه، ويوطن نفسه على الصبر، فأجابه بأحسن جواب. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٣٨) السؤال: لم شاور إبراهيم- عليه السلام- ابنه مع أن رؤيا الأنبياء حق؟

﴿ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 💮 ﴾

أخبر أباه أنه مُوَطنٌ نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. تفسير السعدي ص٧٠٦.

السؤال: ما فائدة قرن إسماعيل صبرة بمشيئة الله تعالى؟.

### التوجيهات

- لا تعلق قلبك بمال ولا ولد، واجعله معلقا بالله وحده تفز بالنعيم، قال تعالى: ﴿ إِنِّي ٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي ٓ أَذَّبُكُ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ ۚ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 💮 ﴾.
- كن بارا بوالدك ،محسنا إليه، تجد العاقبة الحسنة في الدارين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَـَالَ يَئِنَيَّ إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنَّ أَذْبُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِّ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .
- أنكر المنكر بحكمة إذا رأيته، ولو كان من أقرب قريب كالأب ونحوه، قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفُكُا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ
- أحسن لنفسك بقيامك بإحسان طاعة الله، والإحسان للخلق، قال تعالى: ٤ . ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
- طهر قلبك من كل دنس، وحاسب نفسك؛ لتنقية قلبك من كل علقة مفسدة، قال تعالى: ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠٠٠) ﴾.

- قل: اللهم ارزقني ذرية صالحة: إنك سميع الدعاء ﴿ رَبِّ هَبُ لِيمِنَ الْصَلِيعِينَ ﴿ ۖ ﴾ الصافات: ١٠٠. قم بمساعدة والدك وإجابة طلبه على وجه السرعة ﴿ فَالْيَتَأْبُوا أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَّبِعُلُنِ إِنْ شَآءَ أَلَتُهُ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴿ أَنَا ﴾ ﴾ الصافات: ١٠٢.
  - قم بإلقاء كلمة في معارفك تدعوهم فيها إلى الاقتداء بنبي الله إبراهيم ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَادِء لَإِبْرَهِيمَ ۞ ﴾ الصافات: ٨٠.
    - استعد بالله من أمراض الشهوات والشبهات ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ, بِقَلْبِ سَلِيمِ ۗ ﴾.



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٥٠)

قَلْمَا ٱسْلَمَا وَتَلَهُ وَلِلْجَيِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَابِّرُهِيهُ ﴿ فَا فَاللّٰهِ اللّٰهِينُ ﴿ وَالْمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ ﴿ وَهَ وَتَكَلّٰا لَلْهُ وَاللّٰهُ وَالْمُلْكُ خَيْنِ اللّٰهُ وَالْمُلْكُ خَيْنِ اللّٰهُ وَالْمُلْكَ خَيْنِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَيْكَ خَيْنِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

﴿ وَيَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ. مُبِيثُ شَ ﴾

لما ذكر البركة في النرية والكثرة قال: منهم محسن، ومنهم مسيء، وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوة، فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل، فلابد من الفرق بين المحسن والمسيء، والمؤمن والكافر . القرطبي٨٣/١٨ السؤال: هل يكفي عنك صلاح أبيك ؟ وهل يضرك فساده ؟

لجواب:

ن ﴿ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلزُّوْيَا ﴾

أي: قد حصل المقصود من رؤياك وإضجاعك ولدك للذبح. تفسير ابن كثير ١٧/٤.

السؤال: كيف صَدَّق الرؤيا وهو لم يذبح ولده؟. الحواب:

# ا ﴿ إِنَّ هَلَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُرِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هو خليل الرحمن، والخلّ أعلى أنواع الحبّ، وهو منصب لا يقبل المشارك، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أزاد تعالى أن يصفي وُدَّ، ويختبر خلّته، فأمره أن يذبح من زاحم حبّه حب ربه، فلما قدم حب الله، وآثره على هواه، وعزم على ذبحه، وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه. تفسير السعدي ص٢٠٠.

السؤال: كانت هذه الواقعة امتحانا وتصفية لقلب إبراهيم- عليه السلام-، بيِّن ذلك. الحماس:

# وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ 🖤 ﴾

كان عُظيما من جهَّة أنه كان فْداءُ لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانا وسُنَّة إلى يوم القيامة. تفسير السعدي ص٢٠٠٠

السؤال: ما وجه وصف القربان بأنه عظيم؟.

الجواب:

# • و وَتَركَدُا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠٠ سَلَامٌ عَلَيْ إِنْزِهِيمَ ١٠٠٠

سأل إبراهيم، فقال: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) قال: فترك الله عليه الثناء الحسن في الآخرين، كما ترك اللسان السوء على فرعون وأشباهه ... تفسير الطبري (٢١ / ٩١)

السؤال: اذكر علامة على إرادة الله- سبحانه- الخير بالإنسان تظهر بعد موته؟ الجواب:

# ﴿ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىَّ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ. مُبِيثُ شَ ﴾

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيّب لا يجري أمرهما على العِرق والعنصر، فقد يلد البَرُّ الفاجرَ والفاجر البَّر، وعلى أن فساد الأعقاب لا يُعدّ غضاضة على الآباء، وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات، وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخِلال. التحرير والتنوير (٣٣/ ١٦٢) السؤال: الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق، بين ذلك من الآية الكريمة؟

# ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ 🖑 ﴾

انقادا وخضعا لأمر الله تعالى، قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على الأرض والجبهـ. بين الجبينين. البغوي/٦٦٧

السؤال: ما فائدة التعبير بصيغة المثنى في قوله (أَسُلَمَا) ؟

### التوجيهات

- اعلم أن الفرج يأتي بعد الشدة والضيق، فلا تيأس، وأن من ترك شيئا لله عوضه
  الله خيرا منه، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَينِ ۚ وَالْكَيْنَاتُهُ أَن يَتَإِبْرَهِم مُ ۚ 
  قَدْ صَدَّقَتَ الزُّبْرَا إِلّا إِلّا كَتْلِكُ جَزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴿ ﴾
  قَدْ صَدَّقَتَ الزُّبْرَا إِلّا إِلّا كَتْلِكُ جَزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾
- النسب والجاه لا ينجيان العبد من عقوبة الله، والمعول على صالح العمل بعد رحمة أرحم الراحمين، قال تعالى: ﴿ وَيَرْكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَين دُرِيَّتِهِمَا كُسِنُ وَظَالِمٌ لِنَصْهِمِ مُبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾
- ٣. احرص على التقرب إلى الله- تعالى- بالأضحية؛ اقتداء بإبراهيم عليه السلام ﴿
   وَفَكَيْنُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿

### √ة ميا1

- ١. قل: اللهم اهدني الصراط المستقيم ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلْقِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ الصافات: ١١٨.
- ٢. قم بتوزيع شريط أو كتيب على زملائك في الحي تدعوهم به إلى الله ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ۖ ۚ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ ٱلْاَئْفَوْنَ ۞ ﴾ الصيافات: ١٢٣ ١٢٤.
  - ٣. ابتسم في وجه أخيك، أو ساعد جارك في حمل متاعه، أو ألق كلمة طيبة على زملائك، فكل هذا من الإحسان ﴿ كَتَالِكَ بَغِرَى ٱلْمُحْسِٰ بِينَ ۞ ﴾.



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٥١)

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُلْمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لِّينَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿إِذْ نَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ٳڵٙۘٵۼۘڿؗۅؘڒؘٳڣۣٱڵۼؘؠڔؠۣڹٙ۞ؿؙۄٞۮڡۜۧۯڹؘٵٱڵٲڂؘڔۑٮؘ۞ۅٙٳڹۜۧڮؗٛڗ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلْيَلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَهُ اللَّهِ مَا ال يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ هَا فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّهُ وَلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ فَي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ۞وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَامَنُواْ فَمَتَّعَنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ ٱلرَّرِيِّكَٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَاٱلْمَلَتَمِكَةَ إِنَّنَا وَهُ مَ شَهِدُونَ ﴿ أَلَّا إِنَّهُ مِينًا إِفْكِهِمَ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ لِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِ ﴿

﴿ وَإِنَّكُورُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَبِأَلِّيلٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

تمرون بالنهار والليل عليهم؛ إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم، "أفلا تعقلون" فتعتبرون بهم . البغوي ٣٧٨/٣ السؤال: بقاء آثار السابقين للاعتبار والتخويف وليس للتسليم والترفيه، بين هذا من خلال الآيم؟

﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الصافات:١٤٠

أي: أراد الهروب، ودخل في البحر، وعبر عن هروبه بالإباق، من حيث هو عبد الله، فر عن غير إذن مولاه، فهذه حقيقة الإباق. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ / ٤٨٥)

السؤال: الإباق لفظ يستخدم لهروب العبد من سيده، فكيف قيل عن يونس أنه أبق مع أنه حر؟

﴿ فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ إِنَّ ﴾

أخبر الله- عز وجل- أن يونس كان من المسبحين، وأن تسبيحه كان سبب نجاته، ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر ...قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملًا صالحا في حال الرخاء؛ فذكره الله به في حال البلاء .

السؤال: ما سبب نجاة نبي الله يونس عليه السلام ؟

السؤال: لم هرب نبي الله يونس إلى الفلك المشحون ؟

﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ الصافات: ١٤٠

قومه حين لم يؤمنوا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى - (٢ / ٢٤١)

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ﴿ ﴾

ولم يذكر الله ما غاضب عليه، ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذُكرنا عنه أنه أذنب، وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك، وأزل عنه الملام، وقيَّض له ما هو سبب صلاحه. تفسير السعدي ص٧٠٧.

السؤال: ماذا تستفيد من علمك أن نبيا من الأنبياء عوقب بسبب ذنب فعله؟

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللَّ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ

أي: هرب إلى السفينة، والفلك هنا واحد، والمشحون: الملوء، وسِبب هروبه غضبه على

(اللهِ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ (اللهُ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ= إِلَى يَوْمِ

يُبْعَثُونَ الله ﴾

واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما يلقاه من ثقل الرسالة بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله، فظهرت مرتبة النبي-صلى الله عليه وسلم- في صبره على ذلك، وعدم تذمّره، ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله-تُعالى - بمداومة الدعوة للدين؛ لأن المشركين كانوا يلومونه على إلحاحِه عليهم، ودعوَّته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال. التحرير والتنوير (٢٣ / ١٧٨) السؤال: ما الغرض من ذكر قصة يونس عليه السلام؟

﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ إِنَّ سَلَمُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ إِنَّ إِنَّا كَذَلِكَ خَغْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ إِنَّا كُذَلِكَ خَغْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ إِنَّا كُذَلِكَ

عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴾

وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة، ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذِّبين وِلا هلاكهم؛ لِلرد على المشركينِ الذِّينِ قالوا: ( متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ ( يونس : ٤٨ ) قال تعالى: ( قل ربِّ إمَّا تُرينِّي ما يوعدون رب فلا تجعلني هـُ القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ۖ ( المؤمنون : ٩٥ ٩٥ ). التحرير والتنوير (۲۳ / ۱۷۰)

السؤال: على الداعية تبليغ الدعوة لا غير،وليس عليه انتظار عقوبة من خالفه، بين ذلك من الآية الكريمة؟

- ١. تأمل في الوعِيد الشديد لكل من كذب الرسل وآذاهم، قال تعالى: ﴿ فَكُذُّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿﴿١٧﴾ ﴾.

- ۱. قل: اللهم اجعلني من عبادك المخلَصين ﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾ الصافات: ١٢٨. ٢. سبح الله- تعالى- لعل الله يدفع عنك البلاء بذلك ﴿ فَأَوْلَا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ۞ لَلِيتَ في بَعَلَنِهِ ۚ إِلَى يَوْرَ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾ ٣. سر في أرض الله- تعالى- أو اطلع على صور الأمم السالفة؛ معتبرا، متفكرا في مصارعهم، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنُّ وَنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۞ وَبَالَيْلُ أَفَلَا مَقْقِلُوبَ ۞ ﴾ ٤. تذكر أحدا من معارفك دعوته حتى يئست من هدايته، ثم استغفر الله من يأسك؛ فإنه معصية لله سبحان ﴿ وَإِنَّ يُوثُنَّ لَكِنَّ الْمُرْسَكِينَ ۞ إِذَّ أَبَّى إِلَى ٱلفَلِي ٱلْمُشْحُونِ ۞ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٢)

مَالَكُوكِيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ فَالْاَتَذَكُرُونَ ﴿ فَالْمُوسُلُطُلا الْحُبِنُ ﴿ فَالْمُوسُلُولَ الْمُدْعَدُونَ ﴿ فَالْمُوسُلُولَ اللّهِ عَمَا فَالْوَا بِكَنْ كُولَ اللّهِ عَمَا فَالْوَا بِكَنْ كُولَ اللّهِ عَمَا يَسَنَّ وَلَقَدُ وَلَهُ حَمْرُونَ ﴿ فَالْمَرُونَ وَاللّهُ عَلَى مَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَمَا لَا لَمُنْعِينَ فَالْمُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

١ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٠٠٠﴾

أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا ... والحال أن الجنّة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله؛ ليجازيهم عبادا أذلاء، فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك. تفسير السعدي ص٧٠٨. السؤال: ما المقصد من وراء الإخبار عن الجنّة بأنهم محضرون للحساب؟

الجواب:

٢ ﴿ فَإِنَّكُو وَمَا مَّنْهُدُونَ ﴿ أَمَّا أَنْمُو عَلَيْهِ بِفَلْتِينَ ﴿ أَ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَيجِمِ ﴿ أَنَّ لَا

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي، ولو علم الله- جل وعز- أنه يهتدي؛ لحال بينه وبينهم . ا<mark>لقرطبي١١٢/١٨</mark>

هل يمكن للشيطان أن يصل لإضلالك متى شاء ؟ وماذا تستفيد من ذلك ؟

جواب

# ٣ ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهُ ﴾

أي: ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السموات؛ يعبد الله فيه، قال ابن عباس: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلى أو يسبح. البغوي ١٨١/٣

بين حال الملائكة في العبادة ؟ الجواب:

٤

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوُنَ اللَّهِ ﴾ الصافات: ١٦٥

أي: الواقفون في العبادة صفوفا، ولذلك أمر المسلمون بتسويت الصفوف في صلاتهم؛ ليقتدوا بالملائكة، وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢/ ٢٤٤)

السؤال: المُلاثكة أعظم المُخلوقات قوة وأشدها لله ذلة، بين هذا من خلال الآية؟ الحماسة

# 

(والحمد لله رب العالمين) يقول تعالى ذكره: والحمد لله رب الثقلين: الجن، والإنس، خالصا دون ما سواه: لأن كل نعمة لعباده فمنه، فالحمد له خالص لا شريك له، كما لا شريك له في نعمه عندهم . تفسير الطبري (۲۱ / ۱۳۶)

السؤَّال: لماذا يجب تخصيص الله-جل وعلا- بالحمد على النعم؟

جواب:

# مُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوكَ ﴾

لما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة؛ التي وصفوه بها؛ نزه نفسه عنها فقال: (سبحان ربك). تفسير السعدي ص٧٠٩.

السؤال: لماذا ختم السورة بتسبيح نفسه سبحانه؟ الجواب:

# ٧ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسْبِعُونَ ﴿ ﴿ الصافات:١٦٦،١٦٥

عن أبي نضرة قال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة؛ أقبل على الناس بوجهه، فقال: يا أيها الناس استووا، إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة (وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) استووا، تقدم أنت يا فلان، تأخر أنت أي هذا، فإذا استووا؛ تقدم فكبر. تفسير الطب ي (١/١ / ١/٨)

السؤال: تشبه المؤمنون بالملائكة في أمر فيه تعظيم لله عز وجل، وضح ذلك؟ الحمارين

### التوجيهات

- ا. تذكر أن دين الله- تعالى- منصور لا محالة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُومَنْنَا لِعِبَادِنَا اللهُ مِنْ اللهُ الْمَثْرِينَ (شَ اللهُ المُتَعْرِينَ (شَ اللهُ المَثَرِينَ (شَ اللهُ المَثَرِينَ (شَ اللهُ ا
- أمرنا الله- تعالى- بالإعراض عن المكذبين، قال تعالى: ﴿ وَتُولَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللهِ ﴾
- كن من المتذكرين المتعظين، قال تعالى: ﴿ مَا لَكُرْ كَيْفَ تَخَكُّونَ ﴿ اللَّهُ أَفَلَا فَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .
- نزه الله، وسبحه إذا سمعت قول الأفاكين، قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

- استقم في الصف؛ مستويا عند أدائك الصلاة ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمَآفُونَ ﴿ الصافات: ١٦٥.
- ٣. قل: سبحان الله وبحمده مائم مرة ﴿ شُبُّكُنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوكَ ۞ ﴾ الصافات: ١٨٠.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٣)

### 

صَّ وَالْقُرْءَ انِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ۞ كَرْأَهْلَكْنَامِن فَبْلِهِ مِنْ قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَاءَهُمِمُنذِرٌ مِنْهُ أَرْمِنَهُ مُ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَحِرُكَ ذَابُ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَهُ اوَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَاقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ٓءَ الِهَتِكُمْ ۚ إِنَّ هَلَا الَّشَيَّ ءُ يُرَادُ ٥ مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُّ ۞ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَّا بَلُهُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرَيَّ بَلَ لَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ٥ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِٱلْوَهَابِ ۞ أَمْ لَهُ مِثَّلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَائِينَهُمُ أَفَلَيْزَتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ﴿ جُندُ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١٤٤ كَنَّبَتْ قَبْلَهُ مْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْتَيْكَةْ أَوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ۞إِنكُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَلَّوُ لَآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ ١ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجَل لِّنَاقِظَنَاقَبْلَ يَوْمِ ٱلْجِسَابِ ١

﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١٠ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فِي عِّزْةِ وَشِقَاقٍ ١٠ ﴾

أي: إن في هذا القرآن لذكر لمن يتذكر، وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون؛ لأنهم (في عزة)، أي: استكبار عنه وحميت (وشقاق)، أي: ومخالفت له، ومعاندة، ومفارقة. تفسير ابن كثير ٢٧/٤. السؤال: اذكر الموانع التي تمنع الإفادة من القرآن في الآيتين ؟

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ١٠٠٠ ﴾

قال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقَّّة؛ لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقَّة إلى من هو مخالف معانِد. وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصا؛ وهو الخلاف والتفرق. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٦٠/٣٣٠) السؤال: ما وجه وصف الله- تعالى- الكفار بأنهم في شقاق؟

﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنهُمٌّ وَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا سَلْحِرٌّ كُذَّابٌ ﴿ ﴾

ولفظ ( هذَا ) أشاروا به إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- ، استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله. التحرير والتنوير (٢٣ / ٢٠٩)

السؤال: لماذا استعمل المشركون اسم الإشارة في التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

(لشيء يراد) أي: يُقصد، أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعاً إلى قول حق أو غير حق لا يُردُ قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يُردُ بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. تفسير السعدي

السؤال: وضح من خلال هذه الآية: كيف ترد على من يقدح في نية العلماء والدعاة ؟.

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَ يَكُو ۖ إِنَّ هَلَا لَثَيْءٌ يُرَادُ ۞ ﴾

﴿ وَانْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُو ۖ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُكُرادُ ۞ ﴾

من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يُرَدُّ قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يُرَدُّ بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. تُفسير السعدي ص٧١٠.

السؤال: ما الطريقة الصحيحة للجدال السليم ؟.

﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ (١) ﴾

هذا وعيد بهزيمِتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيره. التسهيل لعلوم التنزيل لابن **جزي - (۲ / ۲٤۸)** 

السؤَّال: وعد الله نبيه بهزيمة المشركين في بداية دعوته في مكة والمسلمون مستضعفون، فمتى تحقق هذا الوعد ؟

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ (اللهُ )

ووُصفٍ فرعون بـــ ( ذُو الأُوتَادِ )؛ لعظِمة ملكه، وقوته، فلم يكن ذلك ليحول بينه وبين عذاب الله. التحرير والتنوير (٢٣ / ٢٢٠)

السؤال: ما فائدة وصف فرعون بـ ( ذو الأوتاد )؟

١. اعتبر بالقرون الماضية التي أهلكها الله تعالى، قال تعالى: ﴿ كُمْ ۚ أَهُلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ 📆 🖟

٢. من السنن الباقية في كل داعية للحق: الاستهزاء به، وسبه وشِتمه، فلا يضيرك ذلك، قال تعالى: ﴿ وَعِجُوا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَاذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴾.

٣. لا تكن حاسدًا للناس على نعم الله تعالى، فأنت بدلك تعترض على قضاء الله تعالى ،
 قال تعالى: ﴿ أَعُزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِن ذِكْرِي اللَّهُ بِينُوفُوا عَنَابِ ( ) ﴾.

٤. اثبت على دِينَ الله، ولا تزغ بعد الهداية، قال تعالى: ﴿ وَٱنطَلَقَٱلْمَالُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُورِ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ يُكُرَادُ ﴿ ﴾ .

٥. عظم كتاب الله تعالى، وأجله، وارفع مكانه، قال تعالى: ﴿ صَّ ۚ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۗ ۖ ۖ

- قل: لا إله إلا الله وحده لإ شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِمَّا إِنَّ هَلَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ ۞ ﴾ ص: ٥.
- قلُ: اللهم اهزم الكفرة الذين يصدون عن سبيلكُ، ويعادون أهل دينك ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْرَابِ 🖤 ﴾ ص: ١١ . ٠٢.
  - أكثر من قراءة القرآن الكريم؛ فهو الذكر العظيم، وبه تحرز الشرف ﴿ صَّ وَٱلْفُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ ﴾
- اقرأ اليوم كتابا في التفسير؛ فيه شرح لدرسك الذي تحفظه من القرآن، واستخرج من هذا الدرس أنواع الذكر والعلم، ودونها في ورقة، واعرضها على شيخك. ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ 🕦 🍾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٤)

ٱصْبرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَذْكُرُعَبْدَنَادَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۗ إِنَّهُۥ أَوَّابُ۞إِنَّا سَخَرْنَا ٱلِجْبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْغَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ۞وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلِّ لَهُءَأُوَّاكِ ١٥ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ۞\* وَهَلۡ أَتَىٰكَ نَبَوُّا ٱلۡخَصۡمِ إِذۡ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ۞إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمٍّ قَالُواْ لَاتَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشْطِط وَٱهۡدِنَاۤٳڵؽڛۘۅٙٳٓۄٱڶڝؚؖڔؘطؚ۞ٳڹۜٙۿۮؘٲٲڿؽڶڎؙڗؚۺڠؙۏؾۺڠۅڹٙۼۘۼڎؘ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَكِيرَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّني فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدَّظَامَكَ بِسُوَالِ نَعَمَٰتِكَ إِلَى نِعَاجِيًّةِ وَإِنَّكِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَبْغِي بَغَضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَافَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعَاوَأَنَابَ \* @ فَغَفَرْنَالَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ ۞ يَندَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْخَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانسُواْ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

﴿ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ ذَا ٱلْأَيْدِ ۗ إِنَّهُۥٓ أُوَّابُ ۗ ﴾ ص: ١٧

...ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة؛ فيه تسلية للنبي- صلى لله عليه وسلم- ، ووعد لهِ بالنصر، وتفريج الكرب، وإعانة له على ما أمر به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال، وشدَّة ملكه، وإعطائه الحكمة، وفصل الخطاب، ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفي وحسن المآب، فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم؛ كذلك ننعم عليك، فاصبر، ولا تحزن على ما يقولون. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٤٩)

السؤال: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- بالصبر، وبين أمره له بذكر داود؟.

# ﴿ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾

من الفوائد والحكم 😩 قصة داود ... أن الله- تعالى- يمدح، ويحب القوة 😩 طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها، وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلقة بالقوى المضعفة للنفس. تفسير السعدى ص٧١٣.

السؤال: إن الله- تعالى- يحب القوة في طاعته، بين ذلك من خلال وصفه تعالى لداود- عليه السلام- بأنه (ذا الأيد) أي: ذا القوة.

﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لُهُۥ يَسْعُ وَنَسْعُونَ نَعِمَةُ وَلِي نَعِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣) قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلِطَاءَ لِيَّغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلٌ مَّا هُمَ ۗ وَظَنَّ دَاوُرُهُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ۞﴾

وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصم صور لا تليق، وقد حدث بها قصاص في صدر هذه الأمة، فقال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: من حدث بما قال هؤلاء القصاص في أمر داود- عليه السلام- جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ / ٤٩٩)

السؤال: فيما نقل عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في هذه القصم حفظ لمقام النبوة، وضح ذلك؟.

الجواب:

﴿ وَإِنَّا كُثِيرًا ۚ مِّنَ ٱلْخَلَطَآةِ لَيَنْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّذِلِحَدْتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأُسْتَغْفَرَرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ١٠٠٠ ١

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " فإنهم لا يظلمون أحدا"، " وقليل ما هم " يعني: الصالحين. القرطبي١٧٢/١٨

ف السؤال: ي الآية حث على أهمية مراعاة الإيمان والصلاح في اختيار الشريك ؟. الجواب:

﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾

من الفوائد والحكم في قصم داود ... أن من أكبر نِعَم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، ويعرف الحكم والفصل بين النَّاس، كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. تفسير

ماذا تستفيد من امتنان الله على داود بإتيانه الحكمة؟.

﴿ وَظَنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۩ۛ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُۥذَلِكَ ﴾

الاستغفار والعبادة -خصوصا الصلاة- من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. تفسير السعدي ص٧١٣.

السؤال: من خلال الأيم: ما أهمية الصلاة في تكفير الذنوب؟. الجواب:

- ا. تَنْكُر عظيم ما أعده الله- تعالى- من العذاب الأهواء؛ فهو سبب الضلال والأهواء؛ فهو سبب الضلال والإضلال، قال تعالى: ﴿ يَنْدَارُورُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ قَاحَمُ بِينَ ٱلنَّاسِ بِأَلْحَيَ وَلَا تَنْجِعُ وَالْإِضلالِ، قال تعالى: ﴿ يَنْدَارُورُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ قَاحَمُ مِنْ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِيدًا بِمَا نَسُوا يُومُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمُ اللَّهِ لِيَا اللَّهِ لِهَا لَهُ عَلَى اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِيدًا بِمَا نَسُوا يُومُ
- ٢. الزم الَعدلِي وَالحق في حكمك، قال تعالى: ﴿ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ
- ٣. كَنْ دَأَيْمُ النَّذْكِرِ والتحدث عِن قصص الأنبياء والصالحين، قال تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ ثَبُواُ الْخَصِّمِ إِذْ شَوْرُواْ الْمِحْرَابَ ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ ثَبُواْ الْخَصِّمِ إِذْ شَوْرُواْ الْمِحْرَابَ ﴿ وَهَلْ أَنْكُونُ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْرِ ۖ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ ﴾ .

# ﴿ يَكَدَاوُدُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحِيِّقَ وَلَا تَنَّتِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٣٠٠ ومعظم الكمالات صعبة على النفس؛ لأنها ترجع إلى تهذيب النفس، والارتقاء بها عن حِضيضُ الحيوانية ...فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب. التحرير والتنوير

> السؤال: اتباع الهوى ينافي إدراك الكمالات، بين هذا المعنى من الآية الكريمة؟ الجواب:

- قل: اللهِم إني أعوذ بك أن أضِل أو أُضَل، أو أزَل أو أزَل، أو أَظْلِم أو أُظْلَم، أو أَجْهَل أو يُجهَل علي ﴿ وَإِنَّكَثِيرًا ۖ مِّنَٱلْغُلَطَآءِ لَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلاِحَاتِ وَقَلِيلٌ
- سجد سُجِدة قلاوة عند هذه الآية ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْيَكَ إِنَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَاسَعْفُورَيَهُمْ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۞ ﴾.
- المتعظورية. وعورية وعلى الله والمسلم والمسلم والمساء. ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ رُسَبَحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ ﴾ ﴿ ص: ١٨ استغفر الله مائة مرة؛ معلنا التوبة والإنابة، واسأل الله أن يقبل استغفارك، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَغَفَّرَنَابُهُ وَخَرَّ رَأَكِمًا وَأَنَابُ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَلِكٌ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسِّنَ مَعَابٍ ۞



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٥)

وَمَا عَلَقَ السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا اَعِلَا ذَلِكَ طَنُّ الَّذِينَ مَكُولُ وَمِنَا اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ا ﴿ كِتَّبُّ أَنْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَنَبَّرُواْ ءَلِيَهِ وَلِيَنَكَّرُ أُولُواْ الْأَلْبَ الْآلِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُلْمُ اللّه

السؤال: وضح العلاقة بين التدبر وبين الترتيل؟.

الجواب:

٢ ﴿ كِنْتُ أَنزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَتَبَرُّوا ءَايَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَ ۞ ﴾

وكلّ آيات القرآن مبارك فيها؛ لأنها: إمّا مرشدة إلى خير، وَإمّا صارفة عن شرّ وفساد ، وذلك سبب الخير في العاجل والآجل، ولا بركة أعظم من ذلك . التحرير والتنوير (٢٣ / ٢٥١)

السؤال: كل كتاب الله- تعالى- مبارك فيه، بين ذلك من الآية الكريمة؟.

الجواب:

٣ ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكَرُكُ لِيَنَّبُونًا ءَايْتِهِ وَلِيَنَذَكُّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ۞ ﴾

و (أولوا الألباب): أهل العقول، وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن؛ ليسوا من أهل العقول، وأن التذكر من شأن المسلمين؛ الذين يستمعون القول؛ فيتبعون أحسنه، فهم ممن تدبروا آياته؛ فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا ، ... والكافرون أعرضوا عن التدبر؛ فلا جرم فاتهم التذكر. التحرير والتنوير (٢٣ / ٢٥٣)

السؤال: بين علامة أهل العقول من خلال الآية الكريمة ؟.

الجواب:

﴿ فَقَالَ إِنَّ أَجْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَفِّ حَتَى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وسميت الخيل خيرا؛ لأنه معقود بنواصيها الخير: الأجر والمغنم. البغوي ٧٠٣/٣

السؤال: لم سميت الخيل بالخير ؟. الجواب:

﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرٌ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْتَغِى لِأَهَدِ مِنْ بَعْدِى إِلْكَ أَسْتَأْلُوهَا بُ ﴿ ﴾ ص: ٣٥
 قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدّم الأولى والأهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٥٥)

السؤال: لم قدّم سليمان- عليه السلام- الاستغفار على طلب الملك؟.

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَـٱلْوَهَّابُ ﴿ الْمَالَحُونَا لَهُ الرِّيحَ

تَجَرِى بِأَمْرِهِ دُخَاتًا حَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللَّهُ السَّا ﴿ السَّ ١٣٥-٣٦]

عن الحسن، أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم لا عرضت عليه الخيل، فشغله النظر إليها عن صلاة العصر (حتى توارت بالحجاب)، فغضب لله، فأمر بها فعقرت، فأبدله الله مكانها أسرع منها، سخر الريح تجري بأمره رخاء حيث شاء. تفسير الطبري (٢٠/ ٢٠١/ )

السؤال: بين من خلال الآية أن من ترك شيئا لله؛ عوضه الله خيرا منه. ....

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَنُوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ (أَنَّ ﴾

وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله؛ لأنه مظهر توكله على الله، واستجابت الله دعاءه بكشف الضر عنه. التحرير والتنوير (٢٣ / ٢٦٨) السؤال: لماذا خص حال مناداة أيوب عليه السلام- ربه دون غيره من أحواله عليه السلام؟

### التوجيهات

- احذر أن تنشغل بشيء من الدنيا عن طاعة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ فَقَالُ إِنَّ الْحَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَى تَوَارَتُ بِالْخِجَابِ ٣٣ ﴾.
- ِ إِذَا أَذَنَبَت، أَو أَصَابِكِ بِلاَء، أَوَ هُمَّ، فَكَنْ أُوابا رِجَاعا إِلَى اللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالى، ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِّسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ ﴿ اللهِ عَالَى رَبِّ ٱغْفِرْ لِى ﴾ .
- ٣. اعلم أن الله- تعالى- لم يخلق هذا الخلق عبثاً وهملا، بل خلقه لعبادته وتوحيده،
   قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُ النِّينَ كَفُرواً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرواً
   مِنَ النَّالِ ( الله ) ﴾.
- أعلم أن أصحاب العقول السليمة هم أهل الانتفاع والتذكر بالمواعظ، قال تعالى:
   ﴿ كِنتُبُ أَنزَلُتُهُ إِلْكُ مُبَرَكُ لِكَبَّرُوا عَلَيْهِ. وَلِسَنَدُكُر أَوْلُوا الْأَلْبَ إِنَّ ﴾.

- ١٠ اقرأ سورة من جزء عم، واقرأ معناها، ثم تدبر ما فيها من الفوائد والعلم والعمل ﴿ كِنَتُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبَّوُا ءَايَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَ فِي ﴾ ص: ٢٩.
- ١٠ اسأل الله-تعالى- من خيري الدنيا والأخرة اقتداءً بأنبيائه ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَسَالُوهًابُ ۞ ﴾
   انظر شيئا تملكه، ويشغلك كثيرا عن طاعة الله، وتصدق به في سبيل الله، لعل الله يعوضك خيرا منه (فطفق مسحا بالسوق والإعناق) (فسخرنا له الريح ...الآية)



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٦)

وَوَهَبْنَالَهُۥوَأَهْلَهُۥوَمِثْلَهُمْمَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَاوَذِكْرَيٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَب <u>۞</u>ۅؘڂؙۮ۫ؠۣؽۮؚڮؘۻڠ۫ؾٛٵڣٲڞ۫ڔۣڢؠۣٞڡؚٷٙڵٲؾۘۧڂٮٛػ۫ؖٳڹۜٵۅؘڿۮٮٚؗۀؙڞٳؠۯؖٲؚ۫ۼٚڡٙ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١ وَٱذْكُرُ عِبَدَ نَآ إِبْرَهِيهِ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَة ِذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُ مْعِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ اسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَٱلْأَخْيَارِ ١ هَاذَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَهُ وُٱلْأَقْوَبُ ۞ مُتَّكِعِينَ ڣۣۿٳؽۮٷۏؘڣۣۿٳۑڡؘڮڮٙۊڲؙؿڕۊؚۅؘۺؘڒڮؚ۞؞ۏؚ؏ٮۮۿؙ؞ٝۏڡؘۜڝؚڒؾؙ ٱلطَرْفِأَتْرَابُ۞هَانَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ۞إِنَّ هَاذَا لَرَزْقُنَا مَالَهُ ومِن نَفَادٍ ﴿ هَاذَاْ وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ ٥ جَهَنَّرَيَصْلَوْنَهَا فَيَثْسَ ٱلْمِهَادُ۞هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيهُ وَغَسَّاقٌ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ ءَأَزُوآ حُ ﴿ هَلَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمُّمَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ۞قَالُواْ بَلْ أَنتُهْ لَا مَرْجَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّأَفِينً مِن ٱلْقَرَارُ ٥ قَالُواْ رَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَذَافَزِدُهُ عَذَابَاضِعْفَافِي ٱلنَّادِ ١

﴿ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾

وذلك أن أيوب– عليه السلام– كان قد غضب على زوجته... وحلف إن شفاه الله- تعالى- ليضربنها مائة جلدة ... فلما شفاه الله- عز وجلٍّ وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله- عز وجل- أن يأخذ ضغثاً؛ وهو الشمراخ، فيه مائم قضيب؛ فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه، وخرج من حنَّثه، ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لن اتقى الله- تعالى- وأناب عليه. تفسير ابن كثير ٤١/٤.

السؤال: من صدق في تقوى الله- عز وجل- أوجد الله له مخرجا، وضح هذا من الآية؟

# ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ ﴾

الأبيد جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات، وإنما عبر عن ذلك بالأبيدي؛ لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأبيدي، وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم، وكثرة علمهم من قولك: أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢/

في وصف الله تعالى لأنبيائه بـ (أولي الأيدي والأبصار) صفات مدح، وضح هذه الصفات؟

الجواب:

# ﴿ هَاذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَثَابِ (اللهُ ﴾

ى: هذا ذكر جميل في الدنيا، وشرف يذكرون به في الدنيا أبدا.. لهم مع هذا الذكر

الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. القرطبي (٢٢٦/١٨)

في الآية ذكر لبعض جزاء المتقين في الدنيا والآخرة. وضح ذلك ؟

# ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراَبُ ﴿ ٥٠ ﴾

(وعندهم) من أزواجهم الحور العين (قاصرات) طرفهن على أزواجهن، وطرف أزواجهن عليهن؛ لَجماٍلهم كلهم، ومِحبت كل منهما للآخر، وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا، ولا عنه عوضا. تفسير السعدي ص٧١٥.

السؤال: في وصف الحور بأنهن قاصرات الطرف إشارة إلى خلق ينبغي أن تتصف به المسلمة في الدنيا، لعله يكون سببافي دخولها الجنة، فما هو؟

# ﴿ إِنَّ هَلَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ اللَّهِ اص:٥٤]

﴿ مُفَنَّحَةً لَمُّهُ ٱلْأَبُونِ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أبوابها. تفسير السعدى ص٧١٥.

وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها؛ فأكلوها، عادت مكانها أخرى مثلها، فذلك لهم دائم أبدا، لا ينقطع ... تفسير الطبري (٢١ / ٢٢٣)

وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله

السؤال: في الآية إشارة إلى نعمة عظيمة ينعم الله بها على أهل الجنة، فما هي؟.

السؤال: بينت الآية فرقا بين ثمار الجنة وبين ثمار الدنيا، بين ذلك؟

# ﴿ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْفَرَارُ ۞ ﴾

أي: دعوتمونا إلى العصيان فبئس القرار لنا ولكم ، قالوا: يعني الأتباع، ربنا من قدم لنا هذا فرده عذابا ضعفا من النار. القرطبي (٢٣٣/١٨)

ما حال الأتباع من المتبوعين العصاة يوم القيامة ؟ وماذا تستفيد من ذلك ؟

- قد يبتلي الله- تعالى- من يحبه من عباده؛ ليزيد في علو مقامه، ورفعة شأنه. ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُ. وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ وَحُمَّةً مِثَّا وَذَكْرَىٰ لِأُوْلَىٰ ٱلْأَلْبَبِ ۚ ۞ وَخُذَّ بِيدِكَ ضِغْنَا هُ أَضْرِب بِهِ. وَلا تَعَنْثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ ﴾
- الحث على الاقتداء بالأنبياء في صلتهم بالله في العسر والْيسر ﴿ وَأَذَكُّرْ عِبْدُنَّا ٠٢. إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ ﴾
- العلاقة التي تبني على غير مرضاة الله تنقلب في الآخرة إلى عداوات ﴿ فَالْوَاٰلُ أَنتُو لَا مَرْحَبَا بِكُو أَنتُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَثْسَ ٱلْقَرَارُ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - أهل النار يلعن بعضهم بعضا؛ لأن كل فرقةٍ ترى أن الأخرى سببّ في هلاكها، فلا تكن سببا في معصيم أحدٍ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ 🕦 🖟

- قال قتادة في تفسيره ﴿ إِنَّا أَخْلَصْتَاهُم غِبَالِصَةٍ ذِكْرَى الْدَارِ ۚ ﴿ ﴾ : «كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها» فذكر من حولك بالدار الآخرة، والعمل لها. الزم الصبر في جميع أمورك ﴿ وَخُذْ بِيَرِكَ ضِغْنًا فَأَشْرِب بِهِ ـ وَلَا تَحْنَتُ ۚ إِنَّا وَجَدْتُهُ صَابِرًا كن كثير الرجوع إلى الله، عظيم الإنابة إليه ﴿ وَخُذْ بِيرِكَ ضِغْنًا فَأَشْرِب بِهِ ـ وَلَا تَحْنَثُ أَنْ إِنَّ وَجَذَنَهُ صَابِرًا فِيمَ ٱلْمَبَدُّ إِنَّهُ ۖ أَنْ اللهِ عَظْمِهُ الإنابة إليه ﴿ وَخُذْ بِيرِكَ ضِغْنًا فَأَشْرِب بِهِ ـ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا فِيمَ ٱلْمَبَدُّ إِنَّهُ ۖ أَنْ اللهِ عَظْمِهِ الإنابة إليه ﴿ وَخُذْ بِيرِكَ ضِغْنًا فَأَشْرِب بِهِ ـ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا
  - ٠٢.



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٧)

﴿ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ۞ ﴾

وذلك أن أيوب- عليه السلام- كان قد غضب على زوجته... وحلف إن شفاه الله- تعالى- ليضربنها مائة جلدة ... فلما شفاه الله- عز وجل- وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله- عز وجل- أن يأخذ ضغثًا؛ وهو الشمراخ، فيه مائة قضيب؛ فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه، وخرج من حنثه، ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله- تعالى- وأناب عليه. تفسير ابن كثير ٤/١٤.

السؤال: من صدق في تقوى الله- عز وجل- أوجد الله له مخرجا، وضح هذا من الآيت؟

٧ ﴿ فَسَجَدَ الْمُلَتَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ آ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّ ﴾ ص: ٧٧ – ٧٤

الأيد جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي؛ لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي، وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم، وكثرة علمهم من قولك: أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٥٧)

في وصف الله تعالى الأنبيائه بـ (أولي الأيدي والأبصار) صفات مدح، وضح هذه الصفات؟

الجواب:

٣ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ إِلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْصَيمُونَ ﴿ آ ﴾ إن ﴿ [ص:٦٩]

بمعنى: هذا ذكر جميل في الدنيا، وشرف يذكرون به في الدنيا أبدا.. لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. القرطبي (٢٢٦/١٨)

> في الآية ذكر لبعض جزاء المتقين في الدنيا والآخرة. وضح ذلك ؟ الجواب:

﴿ قَالَ فَبِعِزَّنِكَ لَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ ﴾ ص: ٨٢

وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. تفسير السعدي ص٧٠٥.

> السؤال: في الآيم إشارة إلى نعمرٍ عظيمم ينعم الله بها على أهل الجنم، فما هي؟. الجواب:

> > ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَيِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُواْ لَهُۥ

سَنجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَ كُمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ اللهِ

(وعندهم) من أزواجهم الحور العين (قاصرات) طرفهن على أزواجهن، وطرف أزواجهن عليهن؛ لجمالهم كلهم، ومِحبت كل منهما للآخر، وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلاً، ولا عنه عوضاً. تفسير السعدي ص٧١٥.

السؤال: في وصف الحور بأنهن قاصرات الطرف إشارة إلى خلق ينبغي أن تتصف به المسلمة في الدنيا، لعله يكون سببافي دخولها الجنة، فما هو ؟

لحواب:

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴾

...وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها؛ فأكلوها، عادت مكانها أخرى مثلها، فذلك لهم دائم أبدا، لا ينقطع ... تفسير الطبري (٢١ / ٢٢٣)

> السؤال: بينت الآية فرقا بين ثمار الجنة وبين ثمار الدنيا، بين ذلك ؟ الجواب:

> > ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ

الْمَعْلُومِ ( اللهُ قَالَ فَيعِزَّ لِكَ لَأَغُونَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ( اللهُ إِلَّا عِمَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ( اللهُ ) في المُعنوان فبئس القرار لنا ولكم ، قالوا: يعني الأتباع، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. القرطبي (٢٣٣/١٨)

ما حال الأتباع من المتبوعين العصاة يوم القيامة ؟ وماذا تستفيد من ذلك ؟ المريد

### التوجيهات

- النفس ، كالكبر، والحسد، بالدعاء لمن تجدها نحوهم. ﴿ إِلَّا لَهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

- ١. استسمح من مسلم سخرت منه في يوم من الأيام، أو تصدق عنه، وادعُ له بالمغضرة، مع التوبة النصوح ﴿ أَتَخَذُنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُرُ ۞ ﴾
  - اقرأ حزبا من كتاب الله؛ مستشعرا عظمة هذا القرآن ﴿ قُلْ هُو نَبِرًّا عَظِيمٌ ﴿ آَلُ هُو نَبِرًّا عَظِيمٌ ﴿ آَلَ ﴾
  - ٣. استعد بالله من إغواء الشيطان، واتباع خطواته ﴿ قَالَ فَيعِزَّ لِكَ لَأُغُرِينَّهُمُ أَجْمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ
  - ادع الله-تعالى- أن يجعلك من عباده المخلصين ﴿ قَالَ فِيعِزَّنِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ ﴾



# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٨)

قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمَلاَّنَّ جَهَنَّمِينكَ وَمِمَّن بَبَعَكَ مِنْهُرُ أَجْمَعِينَ ١ قُلْ مَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ انْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ, بَعَدَحِينِ ﴿

# المراجع المراع

بسه ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ مِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًالَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيٓ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْهُوَ كَذِبٌكَغَارٌ ۞ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصَّطَهَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَنَهُ أَهُو َاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَالُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِمُّسَمَّىً ۚ أَلَاهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْغَفَّدُ ۞

﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَّكَلِّفِينَ ﴿ ١٠﴾ ﴾

عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم: فإن الله- عز وجل- قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين). تفسير ابن كثير ٤٥/٤.

السؤال: استنبط عبد الله بن مسعود أدبًا من آداب طلبة العلم من خلال تدبره للآية، ما هو؟.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۞ ﴾

هذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم، ...فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك، كقوله: (واذكر عبدنا)، و(اذكر عبادنا)، (رحمة من عندنا وذكرى)، (هذا ذكر). <mark>تفسير</mark>

السؤال: ما أكثر أمر اشتملت عليه السورة ؟اذكر فائدتين من ذلك ؟.

الكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف، فكما أن الله- تعالى- الكامل من كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه، لا مثيل له، فهذا وحده كَافٍ في وصف القرآن، دال على مرتبته. تفسير السعدي ص٧١٨. السؤال: في هذه الآيت إخبار عن عظمت القرآن، بين ذلك.

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) ﴾

بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَارٌ ﴾ ولا جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به؛ ازداد غضٍب الله عليه ، فَازِدَاد بُعْد الهداية الإلاهية عنه، كما قال تعالى: ( كَيف يهْدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقِّ وجَاءَهُمُ البينا ت والله لا يهنري القومَ الظَّالِمِين) ( آل عمران: ٨٦ ) . التحرير والتنوير (٢٣ / ٣٢٤)

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيآ ۚ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ

السؤال: بين خطورة الكذب على الله- تعالى- من خلال الآية ؟

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ اللَّهِ ﴾ الزمر: ٣

قال ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية الخالصة في كل عمل . القرطبي

السؤال: ما العمل القلبي المستفاد من الآية ؟ وهل هو واجب ؟ الجواب:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِي ٓ آ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ

بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَنْذِبُّ كَفَارٌّ ﴾

وِلاً جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به ازداد غِضب الله عليه فازداد بُعد الهداية الإلاهية عنِه ، كما قال تعالى : ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقٌّ وجَاءَهُمُ البينات والله لا يَهْدِي القومَ الظالِمِينِ) ( آل عمران : ٨٦ ) . التحرير والتنوير (٢٣ / ٣٢٤)

السؤال: من أبعد الناس عن نعمة الهداية ؟

﴿ لُّوَاتَادَ اللَّهُ أَن يَنْتَخِذَ وَلَذَا لَآصَطَفَى مِمَّا يَغَلُّقُ مَا يَشَكَآةً مُسْبَحَسَنَةً فَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ

{سبحانه هو الله الواحد القهار } نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد ؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه، ولا جنس له؛ لأنه واحد ، ووصف نفسه بالقهار؛ ليدل على نفي الشركاء والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ ً/

السؤال: في ختم الآية بقوله: (الواحد القهار) مناسبة لطيفة لمضمون الآية ، بينها .

الحواب:

- الله- عز وجل- لا يقبل إلا العبادة الخالصةِ المخلص صاحبها، فاعمل على أن تكون أعمالك كلها كذلك. ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ﴾
- ذم التَكِلِف المفضي إلى الكُذبِ، والتقول على الله والرسول والمؤمنين ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِبٌ كَفَارٌ ۞ ﴾
- ٣. إن استطعت أنِ لا تسألِ على دِعْوتك أجرا إلا من الله- تعالى- فافعل ، ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ ١٠ ﴾

- ١. استعذ بالله من النار التي هي مصير أتباع إبليس. ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمِعِينَ ۖ ۗ ﴾
- ۱. انصاعت بالله عن الحار التي شي متعين البيخ البيس . و دول بهم م يب وصلى معلم المراد الله حتم المراد الله حتم ا ۲. ادع الله تعالى ان يكون توحيدك خالصا له، لا يشوبه شرك أو رياء ﴿ فَأَعْبُدِ اللّه مُؤَاللّهُ كُلُومًا لَهُ اللّهُ كُلُومًا لَهُ الْكِنْ مِنْ اللّهُ الْمَرْدِ الْمَدَيْدِ اللّه تعالى باسمائه الحسنى ﴿ سُبُّ مَنَ لُهُ كَاللّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ۞ ﴾ ، ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِنْ مِنْ اللّهُ الْمَدْرِ الْمَدَيْدِ ﴾ ﴿ أَلا هُوَ الْمَرْدُ الْفَهُنُ ۞ ﴾ . ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن هُو كُنْدِثُ كَالْهُونُ الْمُفَدِّ وَالْمُرْفَى بِالْحَقِّ يُكُورُ النّهُ اللّهُ اللّهُ مَن هُو كُنْدِثُ وَاللّهُ مَن الْعَبِدِ ﴿ فَلَكُ السّمَانُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن هُو كُنْدِثُ وَاللّهُ مَن هُو كُنْدِثُ وَاللّهُ مَن هُو كُنْدِثُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن الْعَبِدِ ﴿ فَلَكُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن العبر . ﴿ خَلُقُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَا مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللل





# استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٥٩)

# ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾

وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ... ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين)، وخصها بالذكر مع أنه أنزل لصالح عباده من البهائم غيرها؛ لكثرة نفعها، وعموم مصالحها، ولشرفها، ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها، كالأضحية، والهدي، والعقيقة، ووجوب الزكاة فيها، واختصاصها بالدية. <mark>تفسير السعدي ص٧١٩.</mark> السؤال: لماذا خص هذه الأزواج الثمانية دون غيرها من سائر البهائم؟.

لجواب:

# ٢ ﴿ يَخْلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثِّ ﴾

﴿ خَلْقاً مِّن بَعَدِ خَلْق } يعني: أن الإنسان يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي – (٢١٤/٢)

السؤال: بينت الآيت ضعف المخلوق، وقدرة الخالق. وضح ذلك؟

الجواب:

# ٣ ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِّ ﴾

في ظلمات ثلاث، أي: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. أيسر التفاسير للجزائري (٤/ ٤٦٨)

السؤال: ما الظلمات الثلاث المذكورة في الآية الكريمة؟ الحداب:

# ا ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلُكُّ ﴾

ووصفه بالربوبيت تذكير لهم بنعمت الإيجاد والإمداد، وهو معنى الربوبيت، وتوطئت للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله: ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر) ( الزمر : ٧ ) . التحرير والتنوير (٢٣ / ٣٣٦) السؤال: ما فائدة وصف الله- تعالى- بالربوبيت في الآيت الكريمة؟

الجواب:

# ه ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْـذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِـ ﴾

وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله، وأبعد عن مداخلة الرياء، وأدل على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم، ، فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة، فإذا آثر المرء العبادة فيه؛ استنار قلبه بحب التقرب إلى الله، قال تعالى: ( إنّ ناشئة الليل هي أشدُ وطئا وأقوم قِيلا ). التحرير والتنوير (٣٢ / ٣٤٦) السؤال: لماذا خص الليل بالعبادة في الآية الكريمة؟

# ت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ ﴾

النص عام، أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك، دفع هذا الظن بقوله: (وأرض الله واسعة) ... أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع؛ فهاجروا إلى غيرها. تفسير السعدي ص٧٢١.

السؤال: لماذا ذكر سعة أرضه بعد ذكر إن لكل محسن حسنة في هذه الدنيا؟. العملية

### التوجيهات

- . كن ممن يعرف ربه في الرخاء، كما يعرفه في الشدة ، "﴿ مُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ وَعَمَةً مِنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوّا إِلَيْهِ مِن هَبْلُ ﴾
- ٧. اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل ، فالله-جل وعلا- رفع أهل العلم، ولم يسو بينهم وبين الجهلة، فكن منهم؛ يرفعك ربك ، ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى النَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكَّر أُولُوا ٱلْأَبْتِ ( \* ) \*
- . كن من أهل الصبر، فإن أجرهم من الله الكريم بغير حساب ُ، ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّيْرُونَ أَجَرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾

# ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ 🖑 ﴾

قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا، ويوزن له وزنًا إلا الصابرون، فإنه يُحثى لهم حثيًا، و يروي: "يؤتي بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان، ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبًا بغير حساب" ،..حتى يتمنى أهل العافية. في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل". البغوي (٩/٤) السؤال: كيف يكون أجر الصابرين عند الله- تعالى- بغير حساب ؟

لجواب:

- - اشكر الله-سبحانه وتعالى-على أن خلقك ورزقك ﴿ وَإِن نَشَكُرُواْ رَضَهُ لَكُمُ ۗ ﴾
  - ٣. تصدق على مسكين؛ شكرا لله على نعمه المتتابعة عليك ﴿ وَإِن نَشَكُّرُواْ رَضِنَهُ لَكُمْ ﴾
  - ٤. قم الليل، وادع الله (اللهم إني أرجو رحمتك، وأخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق ﴿ أَمَنْ هُوَ فَلَنِتُّ ءَانَآءَ الْيَّلِ سَاجِدًا وَفَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَرَجُواْ رَحْمَةَ رَبِّدٍ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٠)

قُلْ إِنِّيَ أَمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ اللَّهَ فَخِلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوِّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ۞قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ هُنْ لِصَالَّهُ ، دِينِي ۞ فَأَعْبُدُ واْمَا شِئْتُ وَمِّن دُونِدٍّ -قُلْ إِنَّ ٱلْخَيْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُّ أَلَا ذَالِكَ هُوَا ۚ فَيُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ۞ لَهُومِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِ مُ ظُلَلُ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً بَيْعِبَادٍ فَأَتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتِ أَن يَعۡبُدُوهِا وَأَنَابُوۤ ۚ إِلَى ٱللَّهِ لَهُوُٱلۡبَشۡرَىٰۚ فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ هُ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُكُ مِّن فَوْقِهَا غُرَكُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَأُ ۗ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُٱلْمِيعَادَ۞ٱلْوَتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَلَكُهُ ويَنَكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يُغْرِجُ بِهِ ۦ زَرْعَا تُحْتَلِفًا أَلُوَانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكَهُ مُصْفَرَّا ثُرُّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞

﴿ قُلْ إِنِّ آَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾

فإن قيل: كيف عطف أمرت على أمرت والمعنى واحد؟ فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ /٢٦٦)

في تكرار فعل (أمرت) في الآيتين حث على أمرين فما هما؟

﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

المقصود أنه مأمور بأن يكون أِقوى المسلمين إسلاما؛ بحيث أن ما يقوم به الرسول من أمور الإسلام أعظم مما يقوم به كل مسلم. التحرير والتنوير (٢٣ / ٣٥٨)

حث القرآن الكريم على قوة التمسك بالدين، بين ذلك من خلال الآية الكريمة؟

الحواب:

## ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن، وينكف عن القبيح ، فلا يتحدث به، وقيل: يستمعون القرآن وغيره؛ فيتبعون القرآن<mark>. القرطبي (٢٦٠/١٨)</mark>

السؤال: كيف يكون استماع القول، واتباع أحسنه ؟

السؤال: لو دخل العصاة مع أهليهم الناريوم القيامة؛ هل يكونون سعداء بهم؟

أنَّ الجميع أسكنوا النار، ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. تفسير ابن كثير ٤٩/٤.

أي: تفارقوا، فلا التقاء لهم أبدا، وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو

﴿ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَنْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُواْ

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ مَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۚ أُولَتِكِ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا

الأَلْبَبِ ۞ ﴾

الذي لا يميز بين الأقوال: حسنها، وقبيحها؛ ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميزٌ؛ لكن غَلَبت شهوته عقله، فبقي عقله تابعا لشهوَّته، فلم يؤثر الأحسن؛ كان ناقص العقل. تفسير السعدي ص٧٢٧.

السؤال: كيف تحكم على شخص بأنه صاحب عقل راجح ومتزن؟.

ٱلأَلْبَبِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

يستمعون القرآن؛ فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو؛ الذي هو أحسن من الانتصار، وَّشبه ذلك . التَّسهيل لُعلوم التَّنزيل لْابن جزي ۖ (٢ / ٢٦٧) .

السؤال: من خلال ما وردفي تفسير هذه الآية ،كيف يتبع الإنسان أحسن القول ؟ الجواب:

# ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّ ﴾

اجتلب فعل الإِنقاذ هنا؛ تشبيها لحال النبي- صلى الله عليه وسلم- في حرصه على هذيهم، وحالهم في انغماسهم في موجبات وعيدهم بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار بجوانبه ... التحرير والتنوير (٢٣ / ٣١١)

بين حرص النبي- صلى الله عليه وسلم- على هداية الخلق من خلال الآية الكريمة؟

### التوجيهات

- الإخلاص في الدين والعبادة من صفات النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم-، فتحلَّ بهذا الخلق ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۗ ﴾
- الإنسان العاقل يتذكر عند المعصية العذاب العظيم ﴿ قُلُ إِنِّ ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 🖤 }
- أشد الناسُّ خسرانا من خسر نفسه وأهله يوم القيامة بمعصيتهم لله ﴿ قُلْ إِنَّ لَلْنَيْرِينَ النَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ أَلَّا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۖ ۞ ﴾
- تذكر عظيم ما أعده الله- تعالى- من النعيم لأوليائه، وما توعد به العصاة ، ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰۚ فَبَشِّرْعِبَادِ 🖤 🦹

- اجتهد في نصح أسرتك ونهيها عن المعاصي والذنوب، وتعاونوا على عمل صالح؛ رجاء أن تفوزوا جميعا يوم القيامة ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَيْرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِهمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ أَلَا ذَاكِ هُوَ الْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (١٠) ﴾
- انظر إلى عدد من النباتات المختلفة؛ والتي سقيت بنفس الماء، وتفكر في عظيم خلق الله تعالى لها ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءَ فَسَلَكُهُ، يَنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمٌّ يُخْرِجُ بِهِ ـ ۲. َرَرَعَ كُغُلِقًا اَلْوَنُهُۥ ثُمْ يَهِيجُ فَ نَرَيْهُ مُصْفَكُراْ ثُمَّرَ يَجْعَلُهُۥ حُطَّمًا إِنَّ فِي دَلِكَ لِإَوْلِي الْأَلْبَابِ ۞ ﴾ استمع الى آيات من كتاب الله، وطبق ما فيها . ﴿ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ اَخْسَنُهُۥ أُولَتِكَ اللَّذِينَ هَدَيْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞ ﴾ استمع الى محاضرة، أو كلمة في مسجد، وطبق ما قيل فيها. ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَشَّعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَشَعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَشَعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَشَعِعُونَ الْعَرَافَ فَي اللَّهُ وَالْمَالِيقِ هَمَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦١)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِللْإِسْلَامِ فَهُوعَكَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِيِّن ذِكْرُ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ۗ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّا مُّتَشَابِهَا مَّتَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُ مۡرَثُمَّ تَابِيرُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهَ أَذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَأَةٌ وَمَن يُصْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوٓءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّةُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن مِن قَبْلِهِ مَ فَأَتَلْهُ مُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ اللَّهُ مِن حَيثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن حَيثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن حَيثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن حَيثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَّآ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لُوْكَانُواْ يَعَامُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُتُوٓءَانِ مِن كُلِّ مَثَالٍ لَّعَلَّهُ مِّ يَتَذَكُّرُونِ ۚ ۞ قُرَءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَذِيعِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِكُمُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُل هَلْ يَشْتَوِيَانِ مَثَلًا \* ٱلْحَمَّدُلِلَّهِ ۚ بَلۡ أَكۡ ثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۚ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَرَبَّكُو تَخْتَصِمُونَ ۞

﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِهِۦ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

إيثار كلمِ: ﴿ شَرح ﴾ للدلالة على قبول الإسلام؛ لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله، ومسرة برضى ربه، واستخفافا للمصانِّب والكوارث؛ لجزمه بأنه على حق في أمره، وأنه مثاب على ضره، وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والأخرة، ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره . التحرير والتنوير (٣٣ / ٣٨٠) السؤال: بين مناسبة كلمة (شرح) للدلالة على قبول الاسلام؟

﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٣٣ ﴾ الزمر: ٢٢

قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله- عز وجل- على قوم إلا نزع منهم الرحمة . البغوي (17/٤)

السؤال: ما أعظم عقوبة تنزل بالعبد ؟

الجواب:

## ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾

ومعنى كون القرآن أحسن الحديث: أنه أفضل الأخبار؛ لأنه اشتمل على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإِيمان، والتشريع، والاستدلال، والتَّنبيه على عظم العوَّالم والكائنات، وعجائب تكوين الْإنسان، والعقَّل، وبثَّ الآداب، واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق، ومن فصاحة ألفَّاظه وبلاغة معانيه البالغَيْن حدّ الإعجاز. التحرير والتنوير (٢٣ / ٣٨٥)

السؤال: ما وجه تسمية القرآن أحسن الحديث باختصار؟ الحواب:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِئْبًا مَّتَشَيهًا مَّتَانِي ﴾

(مثاني) أي: تثنى فيه القصص والأحكام، والوعد والوعيد، وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، ...، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلم الماء لسقي الأُشْجار، فَكُما أَنَّ الأَشْجار كَلماً بَعُد عهدها بُسِقي المَّاء نقصَّت، بلُّ ربما تَلفَت، وكلماً تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلّام الله تعالَى عليه... وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن، المتدبر لمعانيه، أن لا يدّع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. تفسير التدبر في جميع

السؤال: بعض المعاني قد تتكرر في القرآن في مواضع كثيرة، فما الحكمة من هذا

الجواب:

﴿ نَقَشُورٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ نَخْشَوْتَ رَبُّهُمْ ثُمَّ يَلَينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِء مَن يَبِنَتَاءٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُهُ مِنْ هَادٍ ۞ ﴾

فإن قيل: لم ذكر الجلود أولاً وحدها، ثم ذكر القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولاً تقشعر ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها ، ولما قال ثانياً تلين ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به الجلود والقلوب ...فاقشعرت أولا من الخوف، ثم لانت بالرجاء. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي – (٢ /

السؤال: لم ذكرت الجلود أو لا وحدها، ثم ذكرت الجلود والقلوب بعدها معا ؟ الحواب:

﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لِّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ 💮 ﴾

وخُصّت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن؛ لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله، فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جَودة الأمثال . التحرير والتنوير (٣٣ / ٣٩<sup>٧</sup>)

السؤال: لمَ خصت أمثال القرآن بالذكر؟

الحواب:

## ﴿ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِهِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾

جاءه العذاب العظيم، فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقى فيه سوء العذاب؛ لأنه قد غلت يداه ورجلاه. تفسير السعدي ص٧٢٣.

السؤال: ما السبب في اتقاء أهل النار العداب بوجوههم ؟

- فيه أسباب التقوَّى لمن أراد أن يحصلها، فتأمل معاني هذا القرآن وتدبره؛ لعلك تكون
- ٢. لو تَذَكُر الناس عذاب الآخرة مِا كَذِّبوا، ولا كفروا، ولا ظلموا، فالغفلة والجهل هما سبب الهلاك والشقاء دائما. ﴿ أَفِهَن يَنْقِي ۚ بِوَّجْهِهِ ۦ سُّوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُوَّمَ ٱلْقِيَامَةَ وُقِيلًا لِظَلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ ۖ تَكْمِيبُونَ ۖ ﴿ ﴾ ﴾
  - ٣. اعلمَ أَنْ الهداية بيد الله تَعالى لا يُملكها أحد غيره، فاطلبها منه كل حين، ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضُلِل اللهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ (٣٠) ﴾
  - تيقنِ أن مَأْلُ الجَمْيعِ إلَى الموت، وإذا كَانَّ الأمر كذلك، فكن مستعدا لذلك اليوم. ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّنُونَ ﴿ ﴾

- ١. قل أذكار الصباح والمساء: فإنها من أسباب انشراح الصدر ﴿ أَفَيَنِ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُۥ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِ مِن رَبِّهٍۦ فَوَيْلٌ الْقَسْمَةِ قُلُومُهُم مِن ذَكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ آَنَّ ﴾ ﴿ ٢. اقرأ كتيبًا عَنْ أَسْلَامِ فَهُو عَلَى نُوْرِ مِن رَبِّهِ ۖ فَكُومُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ كَنَهُمُ مَمْ عَلَوْ هُمْ وَقُلُومُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ٢. اقرأ كتيبًا عن أسباب الخشوع عند القرآن الكريم ﴿ اللّٰهُ نُزُّلُ أَحْسَنَ الْمَدِيثِ كِنْبًا ۖ مُتَشَابِهِا مُشَاوِعًا مِنْ اللّٰهِ عَلَى أَلْوَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٢)

\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُۥۚ أَلَيْسَ فِيجَهَ نَرَمَثُوكَى لِلْكَ نِفِرِينَ ۗ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِءَ أُوْلَتَمِكَ هُـمُٱلْمُتَّ قُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّه مَّ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ لِيُكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ أَشَوَأَ ٱلَّذِي عَيمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِيكَ انُواْيِعَمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍّ وَمَن يُصْلِلِٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادِ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ ومِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَين سَأَلْتُهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يُتُومَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِخُبِّرَ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ۻؙڗ<u>ؚ</u>ۄ؞ٙٲٞۅٞٲڗٳۮڹۣؠڔۜڿۧڡؘڐٟۿٙڶۿؙڹۜۧڡؙڡٝڛڪڶؾؙڔٙڂٛڡٙؾ۪ڐۣؖۦ قُلْحَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّ لُوتَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ قِيكُمْ ۞

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ ۚ وَمَن يُصِّلِلِٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مَر ١٣٦٠]

وقوله تعالى: أليْسَ اللهُ بكافٍ عَبْدَهُ، تقويت لنفس النبي عليه السلام؛ لأن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام، وقالوا: يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علم، فنزلت الآيم في ذلك. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ / ٣٢٠)

السؤال:ما موقف المؤمن حينما يخوُّف بالمخلوقين، وضح ذلك من الآية؟

﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦۗ أُوْلَيَتٍكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾

فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. تفسير السعدي ص٧٢٤.

السؤال: ما علاقة التقوى بالصدق بالحق والتصديق به؟.

# ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِدٍ \* وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

وهے استحضار الرسول ( صلى الله عليه وسلم )- بوصف العبوديۃ وإضافته إلى ضمير الجلالة- معنى عظيم من تشريفه بهذه الإِضافة، وتحقيق أنَّه غير مُسلمِه إلى أعداثُه. التحرير والتنوير (٢٤ / ١٣)

السؤال :بين تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآية الكريمة؟

فإذا كانوا يقرّون لله بالوصفين المذكورين؛ فما عليهم إلا أن يعلموا أنّه كافٍ عبده بعزته، فلا يقدر أحد على إصابت عبده بسوء، وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى. التحرير والتنوير (۲۶ / ۱۵)

﴿ قُلْ يَنَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَيْكُمُ إِنِّي عَمِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ آَنَّ مَن يَأْتِيهِ

لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مَبلغ ، ونصب لهم من الحجج أسطع حجة ، وثبَّت رسوله

( صلى الله عليه وسلم ) أرسخ تثبيت ، لا جرم، أمر رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بأن

يوادعهم موادعة مستقرب النصر ، ويواعدهم ما أعد لهم من خسر . التحرير والتنوير (٢٤

السؤال :ما مناسبة ختم الآية الكريمة بالصفتين (عزيز ذي انتقام)؟

عَذَابٌ يُغَزيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 🖤 ﴾

السؤال: ما مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها؟

﴿ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أُنْفَامٍ ٣ ﴾

الجواب:

# ﴿ فَنَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى

فإنهم أتوا أصنافاً من الظلم العظيم : ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته؛ إذ زعموا أن له شركاء في الربوبيت، والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل، وظلم الرسول بتكذيبه، وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل، وظلم المؤمنين بالأذى ، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها، وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. التحرير والتنوير (٢٤ / ٥)

السؤال :اذكر بعض أصناف الظلم التي استحق عليها المشركون وصف أظلم الخلق؟

- ١. الصدق له أهمية عظمى في تقوى الله عز وجل، فكن من الصادقين مع نفسك ومع غيرك. ﴿ وَأَلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيٓ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ٣ ﴾
- ٢. المسلم الداعية لا بدله أن يواجه شيئا من الأعداء المثبطين له عن تمسكه بدينه
   التمسك الصحيح، فلا تكن خائفا من هؤلاء الأعداء، ودرب نفسك على الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده. ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۦ ﴾
- ٣. متى كنت عبدا لله تعالى حقا ، حقق الله تعالى لك كفايتك وحفظك، ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴾.

# ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغُزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

{فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ } أي: يذله، ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط، وقد أصاب المشركين هذا يُّ مكَّ، وبدر. وقوله: {وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ} وهو عناب النارِ فِي الآخِرة، نعوذِ بالله من العنابين: عنابِ الخزي فِي الحياة الدنيا، وعناب النار ية الدار الآخرة. أيسر التفاسير للجزائري (٤/ ١٩٠) السؤال: ما الفرق بين عداب الخزي وبين العداب المقيم؟

- قل: اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّضِلٍّ ﴾
- قل في الصباح والمساء: "حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "سبع مرات ﴿ قُلْ حَبِّى اللهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ۞ ﴾ احرص اليوم على قول الصدق في جدك ومزحك ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُوبُ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٣)

إِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِيِّةً وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١٤٥ أَللَّهُ يُمَوِّفَّ ٱلْأَنفُسَحِينِ مَوْتِهَا وَٱلْتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَيَٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَكِتِ لِْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلُ أَوَلَوْكَانُواْ لَايَمَٰلِكُونَ شَيْءًاوَلَايَعْ قِلُونَ شَقًا لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلُ ٱللَّهُ مَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلُوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ وُمَعَهُ وَلَا فُتَدَوَّا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ نَوْمَ ٱلْقَيْكُمَةُ وَبَكَ الْهُمِ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يُحْتَسِبُونَ ۗ

# ﴿ أَللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾

إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافت الفعل إلى نفسه لا ينليُّ أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه ...لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه؛ باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها؛ باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. <mark>تفسير</mark>

السؤال : كيف تجمع بين كون الله يتوفى الأنفس، وبين كون ملك الموت هو الذي يتوفاها ؟

## ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ ﴾

أي: لدلالات على قدرته، حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح ، وإرسال ما يرسل منها ، قال مقاتل : لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث ، يعني: أن توفي نفس النائم ، وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث. البغوي (١٩/٤) السؤال: بين وجه دلالة إمساك الأنفس ثم إرسالها في النوم على البعث؟

## ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٣٠٠ ﴾

ولما كانت الشفاعة أمراً معنوياً؛ كان معنى ملكها تحصيل إجابتها ، والكلام تهكم، إذ كيف وية كلف المساعلا المرا مصوية. كان معلى معلى المها والمحلم المساعة الواعدم لهما. إذ كليف يشفع من لا يعقل، فإنه لعدم عقله لا يتصور خُطورُ معنى الشفاعة عنده، فضلا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع، فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. التحرير والتنوير (۲۶/ ۲۷) السؤال: كيف كان التهكم بالمشركين لاتخاذهم الأصنام شفعاء؟

﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ١ ﴾

نص في أن الشفاعة لله وحده ، كما قال : " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه "،فلا شافع إلا من شفاعته. القرطبي (٢٨٩/١٨)

> السؤال: هل يملك أحد غير الله- تعالى- الشفاعة؟ الجواب:

## ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ ﴾

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَحَدَهُ } الآية، معناها: أن الكفار يكرهون توحيد الله، ويحبون الإشراك به ، ومعنى { اشمأزت }: انقبضت من شدة الكراهية. التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي - (٢ / ٢٧١)

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على أن التوحيد شامل لأعمال القلوب؟

## ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنَّ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا

## كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ (اللهُ ﴾

ووصف ( فاطِرَ السموات والأرض ) مشعر بصفة القدرة ، وتقديمُه قبل وصف العِلم؛ لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه ، ولأن القدرة أشدّ مناسبة لطلب الحكم؛ لأن الحكم الزام وقهر، فهو من آثار القدرة مباشرة . التحرير والتنوير (٢٤ / ٣١) السؤال:ما مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها؟

## ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ 🖤 ﴾

عن مجاهد قال: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات، فإذا هي سيئات ، ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبت ، فــ"بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون" من دخول النار ، وقال سفيان الثوري في هذه الآية : ويل لأهل الرياء ، ويل لأهل الرياء ، هذه آيتهم وقصتهم، وقال عكرمة ابن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا ، فقيلُ لِه: مِا هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله :" وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يكُونُوا يَحْسَبُونَ"، فأنا أَخْشَى أَن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. القرطبي (٢٨٩/١٨) السؤال: هل يمكن أن تجد ما تظنه حسنات يوم القيامة سيئات ؟

- ( تفكر ساعة خير من قيام ليلة ) كما جاء عن بعض السلف ، فاحرص على هذه العبادة ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنُفَكِّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾
- لا تستشفع بأحد من الصالحين ولا غيرهم ؛ فالشفاعة كُلها بيد الله تعالى ، والله قريب من عباده يسمع دعاءهم ويغيثهم، ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾
- احرص على تفقد عملك من حيث: إخلاص النية فيه لله تعالى ، وموافقته للسنة ، واحذر أن تعمل عملا تجده وبالا عليك، عياذا بالله ﴾ ﴿ وَبَدًا لَهُم مِّرَ ۖ اللَّهِ مَا لُمَّ يكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🖤 🥻

- قل عند نومك : " اللهم خلقت نفسي، وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها ؛فاحفظِها، وإن أمتها؛ فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية " ﴿ أَلَّهُ يُتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِهِكَ أَفَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وُيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمًّى ﴾.
- ادع بهذا الدعاء عند استفتاحك 🚔 صلاة الوتر "اللهمَّ ربَّ جَبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ،فاطرَ السّماواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشّهادةِ، أنتَ تحكمُ بين عبادكُ فيما كَانِوا هيه يختلفونَ، اهدني لِما اختُلِفَ هيه من الحقّ بإذنك، إنّك تهدي مَن تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم" ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾
  - ٣. اذكر الله تعالى بمأثوراتٍ متنوعة من الذكر مائة مرة ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلْآخِرَةِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٤)

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ ْبَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞قَدْقَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰعَنْهُ مِ مَّاكَانُواْ يَكْمِيبُونَ ۞ فَأَصَابَهُ مُرسَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَؤُلِآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُوَلَمْ يَعْاَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ @ \* قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَشْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ مْ لَا تَقْ خَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّـهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ۞ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۞وَٱتَّبِعُوٓاْأَحْسَنَ مَآأَنزِلَ إِلَيْكُم ِمِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغۡتَةً وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونِ ۞أَن تَقُولَ نَفۡسٌ يَحَسۡرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطِتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ۞

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦيَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾

وأوثر فعل ( كسَّبُوا ) على فعل : عملوا؛ لِقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم، كما تقدم آنفا في قوله : ( وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) دون : تعملون . التحرير والتنوير (٢٤ / ٣٤)

السؤال : لماذا أوثر فعل كسبوا على عملوا ؟

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ صُرُّدَكَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلَنَهُ نِعْمَةَ مِنَا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْمَةً وَلَكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ قَدْ قَالْمَا ٱلَّذِينَ

مِن قَبُلِهِمْ ﴾ { قَالَ إِنَّمَآ أَوتِيتُهُ على عِلْمٍ } يحتمل وجهين، أحدهما وهو الأظهر : أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع ، والآخر : على علم الله باستحقاقي لذلك ، وإنما قال: أوتيته بالضمير المذكر ، وهو عائد على النعمة: للحمل على المعنى ﴿ بَلَ هِيَ فِتنَمّ } ، ردّ على الذي قال: إنما أوتيته على علم { قَدْ قَالَهَا الذين مِن قَبْلِهِم }، يعني: قارون وغيره . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢/ ٢٧١) السؤال: في الآية بيان غرور صاحب المال بنفسه ، بين ذلك ؟

﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِي

(ولكن أكثرهِم لا يعلمُون) فلذلك يعدون الفتنة منحة، ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للُخير أو للشر. تفسير السعدي ص٧٢٧.

السؤال : هِل كل رزق ونعمةٍ يُعد خيرا للإنسان ؟ وهل كل مرض أو ابتلاء أو فقر يُعد شرا له؟ بَيِّن ذلك من خلال الآية؟

فِتْنَةٌ وَلَكِئَأَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾

السؤال: كيف تكون قلة الرزق سببا من أسباب لطف الله بعباده ورحمته بهم؟

﴿ ﴿ فَلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ ٱنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ

جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠٠ ﴾

أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها، أيّ: مبلغ من الرعب والخُوفُ ، على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها، وقد يبلغ بهم وقعها مبلغُ اليأس من سَعي ينجيهم من وعيدها، فأعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم؛ للخروج إلى ساحل النجَّاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. التحرير والتنوير (٢٤ / ٣٩) السؤال: ما مناسبت الآيت لما سبقها ؟

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ يَعْمَةً يِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُو يَيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِي

صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. تفسير السعدي ص٧٢٧.

فِتُنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾

في هذه الآية بيان حقيقة، وهي: أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله رباً، فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى، كما أن كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم؛ إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة، وجهال المسلمين يشركون في الرخاء والشدة معا، وذلك بدعائهم الأولياء والأموات، والاستغاثة بهم في كل حال. أيسر التفاسير للجزائري (٤ / ٤٩٨)

﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ إِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

أي: بسط الرزق وقبضه عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق

عليهم الرزق لطفا بهم؛ لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك

السؤال: لماذا كأن كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم ؟

﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ شُرُّدُ مَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ مِّلْ هِي

فِتْنَةٌ وَلَكِئَأَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾

أي : على علم من الله أني له أهل ، وقال مقاتل : على خير علمه الله عندي ..، " بل هي فتنتر " : يعني : تلك النعمت فتنتر، استدراج من الله تعالى وامتحان وبليت ... " ولكن أكثرهم لا يعلمون ". البغوي (٢١/٤)

السؤال: ما خطورة وجود النعمة على الإنسان الجاهل والغافل؟

- من الأشياء التي تعين على مغفرة الذنوب: الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾
- كن راضيا عن الله في جميع قضائه، فهو سبحانه يبسط ويقبض لمن يشاء ، ﴿ أُوَلِّمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾
- احدر من ابتلاء الله لك بالنعم ، فكم من منعم عليه مفتون مستدرج وهو لا يدري ، ﴿ ثُمُّ إِذَا خَوَّلَنَهُ يَعْمَةُ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو يَسْتُهُ، عَلَى عِلْمٌ بَلَ هِي فِتْسَنَةٌ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- تذكر ثلاثا من أكبر نعم الله تعالى عليك، ثم اشكر الله تعالى عليها ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ. عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْمَةٌ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ 🖑 ﴾
- ادع الله بهذا الدعاء؛ قاصدا التوبة إلى الله: " اللهم اغفر لي ذنبي كله، وقُّهُ وجِلَّه، أوله وآخره، علانيته وسره " ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسَّرَهُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا تَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠٠٠
- السِأُلُ الله تَعَالَى أَنْ يَجِعَلُ مِا رَقِكُ مِن نَعِم الدُنْيَا سبباً لتواضعك والقرب من ربك، واستعذ بالله من فتنتها ﴿ وَأَتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّيِّكُمُ مِّن زَّيِّكُمُ مِّن زَّيِّكُمُ مِّن وَبِّل أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُبَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْغُرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٥)

ا ﴿ أَوْ تَقُولُ لُوْ أَكَ اللّهَ هَدَنِيْ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَكَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وقد حُكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جَوَلانه في الخاطر ؛ بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسها ، ثم بالاعتذار والتنصل؛ طمعا أن ينجيها ذلك ، ثم بتمنيّ أن تعود إلى الدنيا؛ لتعمل الإحسان، كقوله تعالى : ( قال رب ارجعون لعلي أعمل صائحاً فيما تركت )، فهذا الترتيب في النظم هو أحكم ترتيب . التحرير والتنوير (٢٢ / ٤٧) الشيار التربيمة في حكايتها كلام النفس يوم القيامة؟

لِ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَّةً ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ﴾

وية وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا لكبريائهم؛ لأن المتكبر إذا كان سيّئ الوجه؛ انكسرت كبرياؤه؛ لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه. التحرير والتنوير (٢٤ / ٥١) السؤال: ما الحكمة في اسوداد وجوه المتكبرين يوم القيامة ؟

الجواب:

## ٢ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِ مَر لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

أي: وينجي الله النين اتقوا من جهنم؛ لأنهم ليسوا بمتكبرين، وهذا إيذان بأن التقوى تنلي المتكبرين، وهذا إيذان بأن التقوى تنلي التكبر؛ لأن التقوى كمال الخلق الشرعي، وتقتضي اجتناب المنهيات، وامتثال الأمر في الظاهر والباطن، والكبر مرض قلبي باطني . التحرير والتنوير (٢٤ / ٥٢) السؤال :ما فائدة ذكر المتقين بعد ذكر المتكبرين؟

# ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيٓ أَغَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَابِهُ لُونَ ۞ ﴾

أي: هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه، مسدي جميع النعم، هو المستحق للعبادة، دون من كان ناقصا من كل وجه، لا ينفع ولا يضر، لم تأمروني بذلك؟ تفسير السعدي ص٧٢٩. السؤال: ما وجه وصف المشركين بالجهل؟

لحواب:

### ٤ ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

هنه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة، ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات، كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات، وكالقائلين بقدم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. تفسير السعدي ص٧٢٨.

السؤال: كيف ترد على من قال بقِدَم بعض المخلوقات؟، وما وجه الفساد في ذلك ؟ الجواب:

## ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ اللَّهُ ﴾

(وكن من الشاكرين) لله على توفيق الله تعالى، فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يُشكر ويُثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نِعَم الدين هي النعم على الحقيقة. تفسير السعدي ص٧٤٩.

السؤالٌ: ما وجّه ختّم الآية بقوله تعالى: (وكن من الشاكرين)؟ الجواب:

### التوجيهان

- الشرك سببه الجهل، فاعمل على تعليم نفسك وتسليحها بالعلم الشرعي قدر
   الإمكان. ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَيِّ أَغَبُدُ أَيُّها لَلْتِهِلُونَ ﴿ اللَّهِ كَانٍ. ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيٍّ أَغَبُدُ أَيُّها لَلَّهِا لَوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّ ال
- لا احذر من داء الكبر، فأهله في سفال يوم القيامة عافانا الله ﴿ فَكُذِّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبْرَتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّالِيلَّا اللَّاللَّاللَّالِيلَّا اللَّهِ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّهِ الل
  - الزم التقوى، فهي سبيل النجاة ، ﴿ وَيُشَجِّى اللهُ ٱلَّذِينَ آتَقُواْ بِمَفَازَتَهِمْ لَا يَمَشُهُمُ الشَّرَةُ وَلا هُمْ يَحْرَثُونَ ۚ ﴿ ).
     السُّوّةُ وَلا هُمْ يَحْرَثُونَ ﴿ ﴿ ).

## ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴾

وفي تدبر أن النعم الدينية من الله تعالى، والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين، بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال؛ لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. تفسير السعدي ص٧٢٩.

السؤال : في هذه الآيتر توجيةٌ لإزالتر الغرور والعجب الذي يعرض لبعض من يعمل الصالحات، بيّن وجه ذلك ؟

حبوب.

- اكتبرسالة يسيرة تبين فيها مظاهر عظمة الله ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَظْوِيَتَتُ بِيمِينِهِ وَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَشْرَكُونَ
   يُشْرَكُونَ
  - احمد الله تعالى واشكره على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّن ٱلشَّكِرِينَ شَ ﴾
  - ٣. الشكر سبب لزوال العُجب من الأعمال الصالحة، فأكثر هذا اليوم من شكر الله تعالى على توفيقك للإعمال الصالحة. ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَ ۖ ٱلشَّـٰكِرِينَ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٦)

وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّـمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٠ وَوُقِيَتْكُلُ نَفْسِمَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَـنَّمَرُوۡمَرَّا حَتَّتِ إِذَا جَآءُوهِا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ حَزَنَتُهَاۤ أَلۡمَ يَأۡتِكُمۡ رُسُٰلُمِنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُوهَ اَيَاتِ رَبُّكُو وَبُنذِ رُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَأْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَكِئَ حَقَّتْ كَلِمَـةُ ٱلْمَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ وقِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَجَهَ فَرَخَالِدِينَ فِيهَ ۖ أَفِي مُسْمَثُوَى ٱلْمُتَكَيِّيِنَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَيَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَى إِذَاجَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَةُ عَلَيْكُمْ مَلِيَّكُمْ فِأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَيْمِلِينَ هُ

﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾

علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك؛ فإن الله أخبر أن الشمس تكور، والقمر يُخسف، والنجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمت، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها، عندما يتجلى ويتزل للفصل بينهم. تفسير السعدي ص٧٣٠.

السؤال: هذه الآية تدل على أن الناس تحشر في ظلمة، فمن أين يُستنبط هذا المعنى؟

﴿ وَجِأْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّـٰنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾

مَّ مَا أَجَابِتَهُم بِهُ أَمْمُهُم ،.. والشَّهَداء الذين استشهدوا في سبيل الله، فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله . القرطبي (۱/۲۱۵) القرطبي (۱/۲۱۵)

السؤال: لَمَ جيء بالنبيين والشهداء في ذلك اليوم العصيب؟

الجواب:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا ﴾

وابتديء في الخبر بذكر مستحقي العقاب؛ لأنه الأهم في هذا المقام، إذ هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظواً بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذه، فأما أهل الثواب؛ فقد حصلِ المقصود منهم، فما يذكر عنهم؛ فإنما هو تكريرُ بشارة وثناء . التحرير والتنوير (۲۶ / ۲۹)

السؤال: ما فائدة الابتداء بذكر مستحقي العذاب في الآية الكريمة؟

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ انَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا ﴾

السؤال : لماذا جُعل المتقون زمرا في دخولهم الجنت؟

وجعلهم زُمراً بحسب مراتب التقوى . التحرير والتنوير (٢٤ / ٧١)

الحواب:

يخالطه من حَدَّب على المسلمين أو فظاظة. التحرير والتنوير (٢٤ / ٦٩)

السؤال : لماذا جعل الكفار زُمرا عند سوقهم إلى جهنم؟

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوْبُهَا ﴾

وإنما جُعلوا زمراً لاختلاف دَرَجات كفرهم ، فإن كان المراد بالذين كفروا مشركِ

قريش المقصودين بهذا الوعيد؛ كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وماً

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا

لم يذكر الجواب ههنا، وتقديره: حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب، فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم، وإذا حذف الجواب ههنا؛ ذهب الذهن كل مذهب في . الرجاء والأمل. تفسير ابن كثير ٢٨/٤. السؤال: ما فائدة حدف جواب الشرط في هذه الآيت؟

الجواب:

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدُهُ وَأَوْرُثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً

فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ﴾

ختم كل عمل بالحمد لله، فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد، فقال: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وختم بالحمد، وقيل: الحمد لله رب العالمين. أيسر التفاسير للجّزائري

السؤال :حمد الله تعالى يكون في بداية الأعمال ونهايتها، بين ذلك من الآية الكريمة؟ الجواب:

- ١ احدر من الإعراض عن داع الخير، وترك الاستجابة له ، ﴿ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُّونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمُ هَذَا ﴾
  - كن طيب الباطن والظاهر، طيب المطعم والملبس؛ ليقال لك يوم القيامة ﴿ طِبْتُمُّ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾
- ٣. يوفى العبد كل عمل عمله يوم القيامة ، ﴿ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفْعَلُونَ ﴿٠٠) ﴾

- ١. المسن اليوم قيامك بين يدي الله في صلاتك؛ ليهون عليك القيام بين يديه في الآخرة ، ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ۞ ﴾
- من أعظم صفات الكفار: التكبر، فقم هنا اليوم بعمل يعينك على إزالتها، كمجالسة الفقراء والعمال، والأكل معهم في نفس الإناء، ودعوتهم إلى منزلك، قال تعالى: ﴿ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّينَ ﴿ ﴾ .
- احمد الله تُعالى؛ لتّيسيره لأعمالَك التي تقومٌ بها ﴿ وَقَالُواْ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا ُ مِنَ الْحَبَدُ لِشَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا ُ مِنَ الْحِينَ اللهِ عَبِدات مِعْدَ اللهِ عَبِدات المَعْدَ اللهُ عَمَالُ ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ الْتَعْلَقُواْ رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَةِ وَرُمِّاً الْعَالِينَ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ عَمَالُ ﴿ وَسِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّه حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ ۞ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٧)

وَتَرَى ٱلْمَلَتِيكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مُّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

## المنظمة المنظم

بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

حمَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْعَافِرُ ٱلذَّابُ وَقَابِلُ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمٌّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَـأَخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِدِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمٍّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ أَصۡحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّهِ مْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أُرَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْمَافَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ٥

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيِّكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْخِقّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ والخطّاب للنبي( صلى الله عليه وسلم )، فيكون إيدانا بأنها رؤية دنو من العرش وملائكته ، وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول العرش . التحرير والتنوير (٢٤ / ٢٤)

السؤال: في الآية الكريمة تكريم للنبي- صلى الله عليه وسلم-، بين ذلك؟

﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴾

أي: نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. تفسير ابن كثير ٧٠/٤.

السؤال : لماذا عُبِّر بلفظ (قيل) ولم يُعبّر بلفظ (قال) في الآية الكريمة ؟

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ ﴾

ووصنفُ الله بوصفي ( العَزِيرَ العَليم ) هنا؛ تعريض بأن منكري تنزيل الكتابِ منه مغلوبون مُقْهُورُونَ ، وبأنَ اللهُ يعلمُ مَا تَكنَّهُ نَفُوسُهِم، فَهُو مَحاسِبِهِم عَلَى ذَلْكَ ، وِرَمَزَّ إلَي أن القرآن كلام العزيز العليم؛ فلا يقدر غير الله على مثله، ولا يعلم غير الله أن يأتي بمثله . التحرير والتنوير (٢٤ / ٧٩)

السؤال :ما مناسبة ختم الآية الكريمة بوصفي ( العزيز العليم )؟

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾

وهذه كقوله: (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عنابي هو العناب الأليم)، يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة؛ ليبقى العبد بين الرَّجاء والخوف. تفسير ابن

السؤال: لماذا قرن بين الغفران وبين العقاب في هذه الآية وغيرها من الآيات؟.

الحواب:

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمُ فِي ٱلْبِلَدِ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ [غافر:٤]

وقوله: (فلا يغررك تقلبهم في البلاد)، يقول جل ثناؤه: فلا يخدعك يا محمد تصرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيها، مع كفرهم بربهم، فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلبوا، فتصرفوا في البلاد مع كفرهم بالله، ولم يعاجلوا بالنقمة والعذاب على كفرهم لأنهم على شيء من الحق، فإنا لم نمهلهم لذلك، ولكن ليبلغ الكتاب أجله، ولتحق عليهم كلمة العذاب، عذاب ربك. تفسير الطبري (٢١ / ٣٥٢)

السؤال: ما وجه إمهال الله تعالى للكفار مع إصرارهم على الكفر وتنعمهم بنعمه سبحانه ؟

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ مُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۦ ﴾

إن قيل : ما فائدة قوله { وَيُؤْمِنُونَ بِهِ } ، ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - ( ٢ / ٢٧٦ ) السؤال : ما الفائدة من قوله :(ويؤمنون به ):علما بأن حملة العرش مؤمنون ؟

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ يجمّع لُلمذنب التائب بين رحمتين، بين أن يقبل توبته؛ فيجعلها له طاعة ، وبين أن يُمحو عنه بها الذنوب التي تاب منها وندِم على فعلها؛ فيصبح كأنه لم يفعلها . وهذا فضل من الله . التحرير والتنوير (٢٤ / ٨٠)

السؤال: لماذا عطفت ( وقابل التوب ) على ( غافر الذنب ) في الآية الكريمة؟

- بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه: العزيز، العليم، ذي الطول، غافر الذنب، قابل التوب، لا إله إلا هو. ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِل
  - ٢. لا تجادل بالباطل، وليكن همك الحق ﴿ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدِّحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾
- احذر من الاغترار بحال أعداء الإسلام مما أعطوا من متاع الدنيا ﴿ فَلا يَغْرُكُ تَقَلَّبُهُمْ

فِي ٱلْبِلَندِ 🕚 🎉

### الأعمال

الجواب:

- إذا قرأت ﴿غَافِرٍ ٱلذَّئْبِ ﴾ فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي. وإذا قرأت: ﴿وَقَابِلٍ ٱلتَّوْبِ ﴾ فقل: يا قابلِ التوب اقبل توبتي، وإذا قرأت ﴿شُدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ فقل: يا شديد العقاب لا تعاقَبني ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إَلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾
- قِلِ: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعداب الآخرة ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ مَآفِيرَكَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم ٠٢. بِٱلْحَقِّ وَقِيلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾
  - اقرأ كتابا تتعرف فيه على صفات الملائكة ووظائفهم ﴿ ٱلَّذِينَ يُجِّلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُۥ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبَّهمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٨)

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَصَ صَلَحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُيِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنَتَٱلْهَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّءَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّءَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ أُوزَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُمُّ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْرِكَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۞قَالُواْرَبَّنَآ أَمَتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفِنَا بِذُنُو بِنَا فَهَـَلْ إِلَىٰخُرُوجِ مِّن سَبِيل ۞ ذَالِكُم بِأَنَّهُۥۤ إِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ- تُؤْمِنُوْاْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَيِيرِ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ-وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ْوَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ شَرَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرَشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَهُم بَرزُونَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ أَلِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْبُوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَقَّهُمْ وَمَن صَكَحَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّنتِهِمْۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْغَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾ وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له، خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تفسير السعدي ص٧٣٣.

السؤال: في هذه الآية حثُّ على مصاحبة الصالحين، وضح ذلك؟.

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّقَهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ أي: اجمع بينهم وبينهم؛ لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة. تفسير ابن كثير ٤/٤٪.

> السؤال: لماذا خص الآباء والأزواج والذريات بالذكر؟ الجواب:

> > ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ

إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُّرُونَ ﴿ ﴾ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٧٧)

المقت: البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب ، وهذه الحال تٍكون للكفار عند دخولهم النار، فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم ، أي: مقت بعضهم بعضاً ، ويحتمل أن يمقت كلُّ واحد منهم نفسه؛ فتناديهم الملائكة، وتقول لهم : مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مفتكم أنفسكم اليوم . السؤال : كيف يمقت الكفار أنفسهم في النار ؟

{ أُمَّتُّنَا اثنتين وَأَحْيَيْتَنَا اثنتين } إقرار بالبعث على أكمل الوجوه، طمعا منه أن يخرجوا عن: فإن قيل : كيف يكون قولهم : { أَمَنَّنَا اثنتين وَأَحَيَيْتَنَا اثنتين } سبباً لاعترافهم بالننوب؟، فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث ، فلمّا رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم ، علموا أن الله قادر على البعث؛ فاعترفوا بذنوبهم . التسهيل لعلوم التنزيل لابن

﴿ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَّتَنَا ٱثْنَيْنِ وَأَحْيَلْنَا ٱثْنَيِّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ

السؤَّال: فساد الاعتقاد سبب للوقوع في المعاصي، بين ذلك من الآية؟ الجواب:

> ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَّحَ مِنْ ءَالِهَ بِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّئَتُهُمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾

فلا نسألُك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك، واقتضاها فضلك: المغفرة للمؤمنين. تفسير السعدي ص٧٣٧.

السؤال: ما وجه ختم دعائهم بهاتين الصفتين: (العزيز الحكيم)؟.

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلزُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، ١٠٠٠ ﴾ يلقى الروح: ينزل الوحى، سماه روحا؛ لأنه تحيا القلوب به. البغوي (٣٨/٤)

> السؤال: لمَ سُمي الوحي روحا ؟ الجواب:

> > ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنْتِ ذُو ٱلْعَرّْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَآلُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر يَوْمَ

{ يَوْمَ التلاق } يعني: يوم القيامة ، وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه ، وقيل : لأنه يُلتقي فيه أهل السموات والأرض، وقيل : لأنه يلتقي الخلق مع ربهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٧٨)

السؤال : ما يوم التلاق ؟ ولم سمي بهذا الاسم؟

- قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه، أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل. فيقول: إني إنما عمِلت لي ولهم ، فيلحقوِن به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَلْنِ ٱلَّتِي وَعَدَنَّهُمُ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَايِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْزَيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنَكَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ
- اعلم أن أجلّ رحمةٍ ينالها العبد أن يقيه الله تعالى من تبعة السيئات ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّئَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ﴾
- ٣. إذا عَملت ما يرضي الله تعالى ، فلا عليك في رضا الكفار أو كراهيتهم ، ﴿ فَأَدْعُواْ اللّهِ عَملت ما يَلْمُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَملت اللهِ عَلَى اللّه عَمْلِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَملت اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

- مُرْ إِخوانَكُ وِإَهلَكُ بِالصلاة؛ رجاء أن يكونوا معك في الجنة ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَلْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَتِهِمٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ 🕚 ﴾

  - قم بالدعاء لغيرك من المؤمنين ، كما تدعو لنفسك اقتداء بالملائكة ، ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلِّي وَعَدْتَهُمْ ﴾ اعترف بدنوبك وعيوبك في الدنيا، ثم سل الله التوبة قبل أن تعترف في الآخرة، ولا ينفعك ذلك ، ﴿ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٦٩)

ٱلْيُوْمَ تُحْزَيٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِركَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعَلَمُ خَابَاتَ اَلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلۡحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦلَايَقْضُونَ بِشَىٓءٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ۞ ﴿ أُوَلَٰمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ لَيَفَكَآنَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم قِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِ مَرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقِيُّ شَدِيدُ ٱلْمِقَالِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَاحِرُكَذَابٌ@فَلَمَّاجَآءَهُمبٱلْحَقِّمِنَ عِندِنَاقَالُواْ ٱقْتُلُوّاْ أَبِّنَآءَ ٱلَّذِينِءَامَنُواْمَعَهُ.وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُّ وَمَاكَمُدُ ٱلْكَيْهِ رِينِ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

﴿ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾

لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء ، فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره ، وكما يرزقهم في ساعة واحدة؛ يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. القرطبي (٣٤١/١٨)

السؤال: بين عظمة الله تعالى في سرعة حسابه لعباده؟

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ ۞ ﴾

سميتٌ بذلك؛ لأنها قريبة، إذ كل ما هو آت قريب ، .." إذِ القلوبُ لدّى الحَنَاجِر " ، وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر ، فلا هي تعود إلى أماكنها ، ولا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا . البغوي (٣٩/٤) السؤال: لم سمي يوم القيامة بالأزفة ؟ وكيف تكون القلوب لدى الحناجر ؟

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ وَمَا تَخَفِي ٱلصُّدُورُ ١٠٠٠ ﴾

يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. تفسير ابن كثير ٧٧/٤. السؤال: ما الفائدة العملية التي يستفيدها المسلم من هذه الآية؟.

رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره ، وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها ،...قال إبن عباس :" وَمَا تُخفِي الصُّدُورُ" ، أي : هل يزني بها لو خلا بها، أو لا؟. القرطبي (٣٤٣/١٨) السؤَّال :كيف تكون خائنة الأعين ؟ وما الذي تخفيه الصدور ؟

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١٠٠٠ ﴾

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايِكِتِنَا وَسُلْطَكِنِ مَّبِينٍ ١٠٠٠ ﴾

قص الله تعالى على رسوله قصم موسى مع فرعون؛ ليسليه بها، ويصبره، وليعلمه أن البلاء مهما اشتد؛ يعقبه الفرج، وأن الله ناصره على قومه كما نصر موسى على فرعون وقومه. أيسر التفاسير للجزائري (٤ / ٢٧٥)

السؤال :ما مناسبة ذكر قصة موسى مع فرعون لما قبلها من الآيات؟

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ

عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوّاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ

ٱلْكَنفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠٠ ﴿

قال هؤلاء الثلاثة وأجمع رأيهم على أن يُقتل أبناء بني إسرائيل أتباع موسى وشبانهم وأله القوة منهم، وأن يستحي النساء للخدمة وإلاسترقاق، ...وقوله تعالى: "وما كيد الكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ" عبارة وجيزة تعطي قوتها أن هؤلاء الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بنِّي إسرائيل، ولا نجحت لهم فيهِ سعاية، بل أضل الله سعيهم وكيدهم. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٥٥٤) السؤال: إرادة الله فوق إرادة الملوك، وضح ذلك من خلال الآية؟

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يكون جالسا مع القوم، فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها ، وعنه : هو الرجل ينظر إلى المرأة ، فإذا نظر إلَّيه أصحابه غض بصره ، فإذا

الجواب:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ، وَاسْتَحْيُواْ

نِسَآءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ ﴾

تدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأرَّاد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيّن، فلهذا لم يقل: (وما كيدهم إلا في ضلال)، بل قال: (وما كيد الكافرين إلا في ضلال). تفسير السعدي ص٧٣٦.

السؤال : لماذا خِتمت الآية بلفظ عام (وما كيد الكافرين)، ولم تختم بلفظ ( وما كيد

الجواب:

- إنما تُجزى كل نفس بما كسبت، لا يُظلم أحد يوم القيامة بزيادة في سيئاته، أو نقص من حسناته، ﴿ أَلْيُوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ ﴾
- ٢. اتخذ الناس النظر في آثار الأمم السابقة للتسلية، وإمضاء أوقات الفراغ، مبتعدين عن التفكر الذي أمر الله به في حال الأمم الهالكة. ﴿ أُوَلُّمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَّلِهِمْ ﴾
- ٣. اتعظ بشدة هول يوم القيامة حتى إن القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الفزع وهول المطلع، ﴿ وَأَنذِرُهُمْ مَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَّ ﴾

- ١. حافظ على طهارة قلبك اليوم، ولا تختلس النظر إلى ما لا يحل لك في الشارع أو السوق أو التلفاز أو الحاسب الألي أو الهاتف ﴿ يَعِلَمُ خَإِيَّةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۖ ۖ ﴾
  - ٢. تذكر دقائق قضيتها في النظر إلى محرم، وامكث مثلها في النظر إلى آيات القرآن، لعل الحسنات ينه فين السيئات ﴿ يَعْلَمُ خَانِنَةَ ٱلْأَعْيَٰنِ وَمَّا تُخْفِى ٱلْصُّلُورُ ۚ ۚ ﴾
     ٣. تذكر أحدا ظلمته، واطلب العفو منه، أو ادع له في ظهر الغيب، واستغفر من ذنبك ﴿ أَيُومَ جُنَرَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لَا طُلْمَ ٱلْيُومُ إِكَ ٱلنِّسَابِ سَهُ الْخِيْرِ،



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٠)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلْمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ وَإِنَّى أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِرٌلَّا يُؤْمِنُ بيَوْمِرِ ٱلْحِسَابِ۞وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنٌ مِّرْبَءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَجِّ ٱللَّهُ وَقَدَ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُوۡوَان يَكُ كَانِكُ كَاذِ بَافَعَ لَيْهِ كَذِبُهُۥۗ وَإِن يَكُ صَادِقَا يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۞ يَا قَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَنِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَنَاْقَالَفِرْعَوْنُ مَآأَرِيكُوْ إِلَّامَآأَرَىٰ وَمَآأَهَدِيكُوْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمَّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ١ وَيَفَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ أُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُّ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْيِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ،

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبُّهُ ۖ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ ﴾ وقد حمله غروره وقلت تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعدّ فسادا، إذ ليست لهم حجت لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٢٥)

السؤال :عادات الآباء والأجداد إذا كانت فاسدة فهي مانعة من الهداية، وضح ذلك؟

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّي مُتَكَّبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر:٢٧]

من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا، لم يكن للثواب على الإُحسان راجيا، ولا للَعقاب على الإساءة، وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفا. تفسير الطبري (٢١ / ٣٧٥)

السؤال: لماذا خص موسى- عليه السلام- الاستعادة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب؟

﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُّ إِنّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ

وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم؛ ليلاطفهم في الكلام ، ويبعد عن التعصب لموسى ، ويظهر النصيحة لفرعون وقومه ، فيرتجى إجابتهم للحق. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٨٠)

السؤال :لمَ قال مؤمن آل فرعون " بعض الذي يعدكم " مع أن ما سيصيبهم هو كل ما

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنِ كَكُنُهُ إِيمَنَهُۥ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقُدَّ حَآءَكُمُ بِالْبَيِّنَدَتِ مِن زَّيَكُمُ ۚ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ لَلنَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كَذَابُ ۞﴾ [غافر:٢٨]

قد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره، فجعله الله تعالى في كتابه، وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر، وأين هو من عمر ابن الخطاب- رضي الله عنه- جرد سيفه بمكة، وقال: والله لا أعبد الله سرا بعد اليوم. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٥٥٥)

السؤال: هذه الآية تدل على فضائل الصحابة، وضحها؟

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُرْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ ۖ ﴾

يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم ، وينادي بعضهم بعضًا ، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة ، وينادى أصحاب الأعراف، وينادى بالسعادة والشقاوة ، ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا ، وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا ، وينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، و يا أهل النار خلود فلا موت. البغوي (٤٢/٤)

السؤال: لماذا سمي يوم القيامة بيوم التناد؟

وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُّ "

ولم يكن ذلك لشكٍ منه في رسالته وصدقه، ولكن تلطفا في الاستكفاف، واستنزالا عن الأذى . القرطبي (٣٤٨/١٨ -٣٤٩)

السؤال :هل قول مؤمن آل فرعون لشك منه في صدقه ؟ وأي أدب دعوي نتعلمه من ذلك ؟ الجواب:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أَرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُوۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَفُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ ﴾

(وقال الذي آمن) مكررا دعوة قومه، غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزالون يدعون إلى ربهم، ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. تفسير السعدي ص٧٣٧.

السؤال: في الآية توجيه رفيع لأصحاب الدعوة إلى الله بعدم اليأس، بيِّنه.

### التوجيهات

- أحسن ملاذ للمؤمن من كل خوف هو الله تعالى رب الستضعفين. ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكُيِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾
- التنديد بالإسراف في كل شيءٍ، والكذب والافتراء في كل شيء وعلى أي شيء. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ﴾
- ليس كل من أبدى الصدق بصادق ، فهذا الكاذب فرعون يقول: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُمَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ 🖱 ﴾

- ا. احفظ هذا الدعاء؛ لتقرأه حينما تحذر من الطغاة والمجرمين على نفسك وعلى دينك، عن أبي موسى- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرا بك في نحورهم». أورده ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِن كُلِ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ لَي مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ
   يَوْمٍ لَلْحُسَابِ ﴾
  - ٢. دَافَعَ عَنْ أحد العلماء أو الدعاة ممن يستهزئ بهم السفهاء بكتابة كلمة ونشرها عبر وسائل الانترنت المختلفة، مقتديا بمؤمن آل فرعون ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعُورَ يَكُمُ مُّ أَيْمَنُهُ وَلَدُ جَاءَكُم بِالْمِيْنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ فَرَعُونَ يَجُلُا أَن يَقُولُ رَجُلُ أَن يَقُولُ رَجِّ لَللهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْمِيْنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ ٣. استعذ بالله من الإسراف والكذب والكبر، ﴿ ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِقُ كُذَّاتُ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧١)

١ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَكِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُّنُهُ كَذِبًّا ﴾ [غافر:٣٧]

ولما قال فرعون بمحضر من ملأه - فأطلعَ إلى إلهِ مُوسى، اقتضى كلامه الإقرار بـ إلهِ مُوسى، فاستدرك ذلك استدراكا قلقا بقوله: وَإِنِّي لَأَظنُّهُ كَاذِباً. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥٦٠/٤) السؤال: ما المناسبة بين أول الآية وبين قول فرعون: وَإِنِّي لَأَظنُّهُ كَاذِبا؟

نجواب:

٢ ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾

وكنلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المُقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. تفسير السعدي ص٧٣٨.

السؤال: من يمقته العلماء والصالحون من الناس هو في وضع خطير، وعليه أن يتدارك نفسه، بيِّن وجه ذلك من خلال الآية؟ الحواب:

٣ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا زِلْمُمْ فِي شَلِقِيمَا جَآءَ كُم بِهِ ۚ حَقَّ إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَنَ يَبْعَكَ اللّهُ مِنْ هُو مُسْرِقُ هَلَكَ فُلْلَكَ يُضِلُ ٱللّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ

توسم فيهم قلم جدوى النصح لهم، وأنهم مصممون على تكذيب موسى، فارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى، ولتذكيرهم بأنهم من ذرير قوم كذبوا يوسف لما جاءهم بالبينات، فتكديب المرشدين إلى الحق ... معروفة في أسلافهم، فتكون سجير فيهم.

التحرير والتنوير (٢٤ / ١٣٨) السؤال :ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها ؟

﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٰٓ إِلَكِ إِلَىٰٓ إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَنِذِبًّا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ

لِفِرْعُونَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدِّ عَنِ ٱلسِّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعُوْنَ إِلَّا فِي بَابٍ ﴿ ﴿ ﴾ وجملة ( وَإِنِّي لأَظُنُهُ كَاذِبا ) معترضة للاحتراس من أن يظن ( هامان ) وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته، وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر في أدلة المعرفة، فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. التحرير والتنوير (٢٤/ ١٤٧)

السؤال :ما فائدة احتراس فرعون بجملة " وإني لأظنه كاذبا" ؟ المعادية

الجواب:

٥ ﴿ وَمَا كَنْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ٣ ﴾

وسمي كيدا؛ لأنه عمل ليس المراد به ظاهره، بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى عليه السلام . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٤٨)

السؤال : للذا سمي ما أمر به فرعون من بناء الصرح كيدا؟

لَهُ إِنَهُوْمٍ إِنَّمَا هَلَاِمِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّا مَتَكُّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْفَكَرَارِ ﴿ ﴾ أَنَّ الْمُعَادِةُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّاللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ

السؤال :بين كيف دعاهم إلى الله تعالى ببيان حقيقة الدنيا والآخرة ؟ الحداث:

## ٧ ﴿ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ ﴿ ﴾

وماً احتيال فرعون الذي يحتال للاطلاع إلى إله موسى، إلا في خسار وذهاب مال وغبن؛ لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلا، ولم ينل بما أنفق شيئا مما أراده، فذلك هو الخسار واِلتباب. الطبري (٢١ /٣٨٨)

سوال: لماذا وُصِف كيد فرعون بأنه في تباب؟ وما هو التباب؟ الحمال:

### التوجيهات

- من زُينت له أعماله السيئة، فأصبح يراها حسنة، هلك والعياذ بالله. ﴿ وَكَلْلِكَ لَكُ وَلِكَ لَالِكَ 

   رُيِّنَ لِفِرْعُونَ شُوّهُ عَمَلِهِ ٤ ﴾
  - لَحْدَرَ مَنَ الجدال بغير علم ﴿ اللَّذِيكِ يُجَدِدُونَ فِي عَائِتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ أَتَنَاهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كَاذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَيِّرِ حَيْدًا لَذِينَ عَامَنُوا كَاذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَيِّرِ حَيْدًا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا
    - ٣. كن واثقا بالله تعالى في نصره وتمكينه لأوليائه، وخذلانه لأعدائه، ﴿ وَمَا
       كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّ فِي تَبَابِ (٣) ﴾

- الأعمال الصالحة كثيرة، فاعمل اليوم عملا لم تكن قد عملته من قبل، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة، ويرزقك فيها بغير حساب. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَيَ كَدُخُلُونَ الْجَنّةَ يُرْزَفُونَ فِيها بِغير حسابِ نَ ﴾
- ١٠ استعد بالله من الجدال بغير علم ومن مقت الله ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِيٓ ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ ٱتَدَهُمُ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُبِّرِ سُلْطَنٍ ٱتَدَهُمُ ۚ كَثَالِهُ مَتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ۞ ﴾
   قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ۞ ﴾
  - ٣. ادع إلى الله تعالى أحد الغافلين بحكمة وأسلوب حسن أسوة بصالحي الأمم السابقة ﴿ وَقَالَ أَلَّذِي ٓ ءَامَ ۖ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٧٢)

\* وَيَنْقَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ الله الله عَنْ الْمُ الله عَنْ الله عَن عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلْغَظِّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْسَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَابُٱلنَّارِ @ فَسَتَذَكُرُونِ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ @ فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوًّا وَحَاقَ بِعَالِ فِيرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٤٠ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَاعُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَرَتَقُومُ ٱلمَّنَاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۚ الَّ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ۞وَإِذْ يَتَحَآجُُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَـعُولُ ٱلضُّبِعَفَآ وَاللَّذِينِ ٱسۡـتَكۡبُرُوۤۤ الْاَاكُمُّ تَبَعَافَهَلُ أَنتُ مِمُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسۡـتَكۡبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ وَلَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَيَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَايَةٍ مَامِّرَ ٱلْعَذَابِ ١

﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي اَلنَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَتُؤُا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبْرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ۚ لَكُمْ بَبَعًا فَهَلْ أَشُر مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ

وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلامَ يحتمل أنه على حقيقته، فهو ناشىء عما اعتادوه من اللجِّ إليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا، فخِالوا أنِهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان، ولهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة، فقالوا: ( إنَّا كُلَّ فِيهَآ ) أي: لو أغنينا عنكم لأغنينٍا عن أنفسنا ...

ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم، ولكنه مستعمل في التوبيخ ، أي: كنتم تدعوننا إلى دين الشرك؛ فكانت عاقبة ذلك أنا صرنا في هذا العذاب، فهل تستطيعون الدفع عنا؟ التحرير والتنوير (٢٤ / ١٦١) السؤال: وضح فائدة قول الضعفاء للكبراء هذا القول الوارد في الآية الكريمة؟

﴿ فَوَقَتْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (اللهِ عَلَى اللهِ

{ فُوقاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُواً } دليل على أن من فوض أمره إلى الله- عز وجل- كان الله معه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢

السؤال: ما الذي يستفيده المسلم من هذه الأيت؟

الجواب:

﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ( ﴿ ﴾

وإنما كان الغَرَق سوء عذاب؛ لأن الغريق يعذبِ باحتباس النفس مدة، وهو يطفو ِعلى الماء ويغوصٍ فيه، ويُرعبه هول الأمواج وهو مُوقن بالهلاك، ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان حيًّا وميِّتاً، وذلك ألمٌ في الحياة، وخزيٌ بعد الممات، يُذكَّرون به بين الناس . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٥٨)

السؤال: لماذا يعد التعبير عن الغرق سوء العذاب؟

الحواب:

﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْفَ أَشَدَّ

ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ ﴾

أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساءً إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أي: أشده ألما وأعظمه نكالا، وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا). تفسير ابن كثير

السؤال : كيف تستدل بهذه الآية على وجود عذاب القبر ؟.

الجواب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّن ٱلْعَدَابِ (اللهُ ﴾

وه إضافة ( ربّ ) إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاءٍ ، أي: لأنكم أقرب إلى استجابته لكم ، ولما ظنُّوهم أرجى للاستجابة؛ سألوا التَخفيف يوما من أزمنة العذاب، وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٦٤) السؤَّال : ما فائدة إضافة كلمة "رب" إلى ضمير المخاطب (ربكم)؟

فوقاه الله سيئات ما مكروا " أي : من إلحاق أنواع العذاب به ، فطلبوه، فما وجدوه ؛ لأنه فوض أمره إلى الله . القرطبي (٣٦٣/١٨)

﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَ رُوّاً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴿ ﴾

السؤال: ما الذي آل إليه أمر مؤمن آل فرعون لما فوض أمره لله تعالى ؟ الحواب:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ ﴾

وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم ...فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأممِهم على علم بعواقب ذلك ؛ كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا، ومضاعفة الِعذاب في الآخرة ، ...كما قال تعالى : ﴿ وَلِيحِملَنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُا مَعَ أَثْقَالُهُمْ ﴾، وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم؛ فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم؛ لتدبير الأمة، فيخبطوا بها خبط عشواء؛ حتى يزلوا بها فيَهُوُوا بها من شواهق بعيدة . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٦٣) السؤال: اذكر عبرة مستفادة للقادة والزعماء من الآية الكريمة؟ الجواب:

- احذر أن تكون تابعا لأحد من أهل الغواية، أو تكون رأسا لغيرك في الغواية والضلال؛ فإن من كان هذا شأنه سيكون مصيره التلاعن مع صاحبه في النار ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّمَفَتُواُ لِلَذِينَ اَسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَا لَكُمُّ بَعًا فَهَلَ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ
- نِعِمَ ما ختم به مؤمن آل فرعون وعظهُ ونصحه لقَومه وهي ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكِئُمْ وَأُفْوِضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّكَ اللَّهَ بَصِيرًا بِٱلسِّهَادِ اللهِ ﴾
- ٣. استخدم الأسلوب العاطفي المؤثر في دعوتك إلى الله مذكرا بالمآل والمرج. ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ 🕛 ﴾

- إذا كنت تعرف شخصا مذنبا فادعهُ إلى التوبت، وإن كنت تعرف شخصا غير مسلم فادعهُ إلى الإسلام، إما بإهدائه كتيبا، أو مناصحته، أو نحو ذلك. ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾
  - تَدَكَر أَمَرا أَهمَكَ، وتوكَّل فيه عَلَى الله تعالى، فهو حسبك ﴿ فَسَنَذَكُرُوكَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوْضُ أَمْرِت إِلَى اللَّهَ إِلَى اللَّهَ بَصِيرُا بِٱلْحِبَادِ ﴿ فَسَنَذَكُرُوكَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَكُومَ السَّاعَةُ أَدْعِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَ الْعَدَابِ ﴿ ﴾ قَمْمُ السَّاعِدُ بالله من عناب القبر ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُولًا وَعَوْمَ مَقُومُ السَّاعَةُ أَدْعِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَ الْعَدَابِ ﴿ ۞ ﴾ ٠٢



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٣)

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتُ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْفَٱدْعُوَّا وَمَادُعَتَوُا ٱلۡكَيۡفِرِينَ إِلَّا فِصَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُرُسُكَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثُنَابَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَٱلْكِتَبَ۞هُدَى وَذِكْرَيْ لِأُولِ ٱلْأَلْبَابِ أَفَاصِبْرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبۡكَٰرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَلِّدِ لُونَ فِيٓءَ ايِّتِٱللَّهِ يِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَناهُمْ إِن فِيصُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُّ مَّاهُم بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَاقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُمِنَ خَلْقُ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَايَسَةَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمِ- أَءُ قَلِيلًا مَّالتَّذَكَّرُونَ

﴿ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠٠ ﴾

الكفر محبط لجميع الأعمال، صادّ لإجابة الدعاء. تفسير السعدي ص٧٣٩.

السؤال: اذكر بعض المساوئ التي تعود على أهل الكفر من جراء كفرهم؟

﴿ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم وِ إِلْبَيِنَتِّ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَوَّا ٱلْكَغْرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ ﴾ أي: كما توليتم الإعراض عن الرسل استبداداً بآرائكم؛ فتولُّوا اليومَ أمرَ أنفسكم فادعوا أنتم. التحرير والتنوير (٢٤ / ١٦٦)

> السؤال: ما مناسبة أمر المشركين بالدعاء لأنفسهم لما قبله؟ الجواب:

## ﴿ وَلَقَدْ ءَائِيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهِ ﴾

هذا من أوضح مُثُل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم، وهو أشبه الأمثال بالنصر الذي قدره الله تعالى للنّبي- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، فإن نصر موسى على قوم فرعونٍ؛ كوَّن الله به أمَّة عظيمة لم تكن يؤبه بها، وأوتيت شريعة عظيمة، ومُلكا عظيما ، وكذلك كان نصر النبي- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، وكان أعظمَ من ذلك وأكملَ وأشرفَ . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٦٩)

السؤال : كيف كانت قصة موسى- عليه السلام- من أوضح الأمثلة على نصر الله-تعالى- للمؤمنين؟

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَبَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ ﴾

قال ابن عباس- رضي الله عنهما- : بالغلبة والقهر ، وقال الضحاك: بالحجة، وفي الآخرة بالعذر، وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين ، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من نَاوَأَهُم وإهلاكٍ أعدائهم، ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بنُ زَكْرِيا لمَا قَتِل ، قَتِل به سَبعون أَلْفا، فهم منصورون بأحد هذه الوجوه . البغوي (٤٧/٤). السؤال: هل النصر خاص بالرسل؟ وهل الانتصار متوقف على هلاك أعدائهم؟

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا

كِبُرُّ مَّاهُم بِبَلِغِيةً ﴾

{ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلاَّ كِبْرٌ } أي: تكبر وتعاظم ، يمنعهم من أن يتبعوك أن ينقادوا إليك. التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي - (٢ / ٢٨٣)

السؤال :ما السبب الذي منع الكفار من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَنَهُمٌّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا

كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾

وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم؛ وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير سلطان؛ لأُن آيات الله لا تكون مخالفت للواقع، فهذا القيد نظير القيد في قوله: ﴿ وَمِن أَصْلَ مَمِن اتبع هواه بغير هدى من الله ) . التحرير والتنوير (٢٤ / ١٧٣) السؤال :ما فائدة تقييد المجادلة في آيات الله بأنها بغير سلطان ؟

# ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ ۚ قَلِيلًا

وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة لذات واحدة ، والمشبه بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى، إذ المشبه بالبصير المؤمنون ، فقدم ذكر تشبيه الكافرين؛ مراعاة لكون الأهمّ في المقام بيانَ حال الذين يجادلون في الآيات، إذ هم المقصود بالموعظة. التحرير والتنوير (٢٤ / ١٧٨)

السؤال: لماذا قدم ذكر الأعمى على البصير مع أن الأشرف هو البصير؟

- أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنها يجادل عن كِبر ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَاكِتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَنِ أَتَى هُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم
- ٢٠ تقرير عقيدة البعث بالبرهانِ العقِلي، وهو أن البدء أصعب من الإعادة وِمن أبدأ اعاد ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِكِّنَّ أَكُثَّرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🐠 🖟
- ٣. اصبر وصابر في طريق الحق؛ يحدوك لذلك يقينك بأن وعد الله حق ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾

- تذكر ذنوبا فعلتها، ثم أكثر الاستغفار منها ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾
- قل: (سبحان الله وبحمده) مائنة مرة في المساء وُفي الصباح ﴿ وَسَيْحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ الجأ إلى الله تعالى، واستعذبه ﴿ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ مِهُوَ السَّعِيعُ ٱلْبَصِيدُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَالَى، واستعذبه ﴿ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ مِهُوَ السَّعِيعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال
- استعد بالله من الكبر، فإنه يمنع من قبول الّحق ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجَدِّلُونَ فِي عَالَتُ اللَّهِ يِعَيْرِ سُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٤)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيَتَةٌ لَّارَبْبَ فِيهَاوَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُ مُٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡعِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَٰنَّرَ دَاخِرِينَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّئِلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَيلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَىءٍ لِّآ إِلَاهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنِّى ثُوْفَكُونَ ٥ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ 📆 ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَٱللَّهَ مَاءً بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم قِينَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُ مِّ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَالْخَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ يَنَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ \* قُلْ إِنِّ نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُ لَـ ٱلَّذِينِ تَنْعُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَ فِيَ ٱلْمِيَنَاتُ مِن رَّقِ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبَ ٱلْمَالَمِينَ ١

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴾

{ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي } بمعنى: يستكبرون عن الرغبۃ إليّ كما قال صلى الله عليه وسلم : « من لم يسأل الله يغضب عليه »، وأما 

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَّ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴾

— كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب، وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضّبُ إِن تَرَكت سؤالُه " وَبُنِّيّ آدم حّين يُسأَلُ يَعْضَبُ. ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ٨٧/٤. السؤال: قارن بين سؤالك الله وبين سؤالك الناسَ ؟

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴾

وأمرت أن أسلم: أذل وأخضع لرب العالمين . القرطبي (٣٧٨/١٨) السؤال: كيف يتحقق الإسلام لله تعالى ؟

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠٠٠ ﴾

أي: ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة؛ جزاء على استكبارهم. تفسير

السؤال: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) في ضوء هذه الآية ؟

﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ١٠ ﴾

قال مقاتل: خلقكم فأحسن خلقكم ، قال ابن عباس: خلق ابن آدم قائمًا معتدلا يأكل ويتناول بيده ، وغير ابن آدم يتناول بفيه . البغوي (٢/٤)

السؤال: بيّن ميزة خلقة ابن آدم على غيره من المخلوقات؟

﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ

فَتُبَارَكَ أُللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ 🕲 ﴾

{ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطيبات } يعني: المستلذات؛ لأنه جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام، فيراد به المستلذات ، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم؛ فيراد به الحلال والحرام. لتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - ( ٢ / ٢٨٤ ) السؤال : ورود لفظ " الطيبات " في القرآن يأتي على معنيين، اذكرهما مع التوضيح ؟

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَازًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

صُورَكُمْ وَرَزْفَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَجَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ

ولما كان المقصود الأولُّ من هذه الآية الامتنان؛ كما دل عليه قوله: ( لكم )؛ قدمت الأرض على السماء؛ لأن الاُنتفاع بها محسوس، وذكرت السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده. التحرير والتنوير (٢٤ / ١٨٩) السؤال: لماذا قدمت الأرض على السماء في الآية الكريمة ؟

- الله وإفضاله، والمطالبة بشكر الله- تعالى- بحمده والثناء عليه، وبطاعته بفعل محابِّه، وترك مكارهه.
- كن على يقين بمجيء الساعة، وأعد لها العدة ، ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِئِــَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾.
  - ٣. أخلص لله تعالى في جميع عملك ، ﴿ هُوَ ٱلْحَثُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَادُّعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَـمَدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🔞 ﴾.

- ادعُ الله- تعالى- بين الصلوات وفي السجود؛ حتى لا تكون من المستكبرين عن عبادة الله ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُوَّ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَسَّمَّ كُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 🕦 ﴾ .
  - نم هذه الليلة مبكرا، واستيقظ مبكرا؛ حتى تكون موافقا للطبيعة التي خلقك الله عليها ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۖ ﴾.
- اعمل عملا يساعد على تنمية التواضع 😩 ذاتك؛ من دعوة إنسان فقير إلى منزلك ،وتناول الطعام معه، أو زيارة أسرة رقيقة الحال. ﴿ إِنَّ أَلَّذِيكَ يَسُتَكَّمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 📆 ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٥)

هُواَلَذِى خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمِّ مِن نُطْفَة فُمَّ مِن عَلَقَة وَثُمَّ مِن عَلَقَة وَثَمَّ مَن عُمَو عَلَيْ مُوعَا وَمِن كُمْ مَن مَيْ وَلَعَلَكُمُ مَن عَلَقَة وَلَعَلَكُمُ مَن عَلَقَة وَلَعَلَكُمُ مَن عَلَقَة وَلَعَلَكُمُ مَن عَلَقَة وَلَعَلَكُمُ مَن هُوالَّذِى يَحُوه وَلِيعِيتُ فَا إِنَّا فَتَوَالَى الْدِين عَلَيْوَلَ الْمُعَلِقُونَ فَي الْمَعْ وَالْمَلَكُمُ وَلَى اللَّهِ مِن عُلَقَة اللَّهِ مَن كَذَبُولُونَ فَي اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

١ ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُهُ ۚ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْمَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ ۗ تَمْرَحُونَ ﴿ ﴾

أي: تَفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح المدوح الذي قال الله فيه: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)، وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. تفسير السعدي ص٧٤٣.

السؤال: ما الفرح الممدوح، وما الفرح المذموم؟

۲ إِذِ ٱلْأَغَلَلُ فِيَ أَعْنَقِهِمَ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ (٣) ﴿ إِغَافِر: ٧١]

قال الحسن بن أبي الحسن: لم تجعل السلاسل في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا الرب، لكن لترسبهم إذا أطفاهم اللهب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤ / ٦٦٩)

السؤال: لمَ لم تجعل السلاسل في أعناق أهل النار؟

الجواب:

وَمِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا

يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ اللهِ ﴾

هذا من قولك : سجرت التنور إذا ملأته بالنار ، فالمعنى: أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور ، ولذلك قال مجاهد في تفسيره : توقد بهم النار. التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزى - (٢ / ٢٨٥)

السؤال: كيف نستدل بهذه الآيات على خطورة الجدال في آيات الله بغير علم ؟ الحدات:

ع ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ثُشْرِكُونَ ﴿ فِن دُونِ اللَّهِ ۚ فَالْوَاْضَلُواْ عَنَا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَنْلِكَ يُضِيلُ اللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَ ﴾ اغافر:١٧٤،٧٣

ثم قيل: أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من آلهتكم وأوثائكم حتى يغيث من عبد يغيثوكم: فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب، فإن المعبود يغيث من عبد وخدمه، وإنما يقال هذا لهم: توبيخا وتقريعا على ما كان منهم في الدنيا. تفسير الطبري (٢١ / ٢١١)

السؤال: ما الغاية من سؤال المشركين عن آلهتهم وهم يواجهون العذاب؟ الجواب:

ه ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُهُ ۚ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَقِّ وَبِمَا كُنْتُم ۗ تَمْرَحُونَ 🐨 ﴾

ذلكم العداب بما كنتم تفرحون بالمعاصي ، يقال لهم ذلك توبيخا ، أي : إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية ، وكثرة المال والأتباع والصحة . القرطبي ( ٨٣٣/٨)

را السؤال :ما سبب نزول العقوبة بهم ؟ وما العبرة لنا في ذلك ؟ ...

٦ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ ٣ ﴾

والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف، فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام؛ ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله، فلما حق عليهم إلعداب؛ فلم يجدوا شفعاء؛ ذكروا بما كانوا يزعمونه، فقيل لهم: ( أَيْنَ مَا كُتُتُم تُشْرِكُون مِن دُونِ الله). التحرير والتنوير (٢٤ / ٢٠٤)

السَّوَّال :ما فائدة الاستفهام في الآية الكريمة ؟

الحواب:

٧ ﴿ فَأَصْدِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكِإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَوِنُكُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾

إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب؛ قرّت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك؛ فإلينا يرجعون، فننتقم منهم أشد الانتقام . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي – (٢ / ٢٨٦) السؤال : في قوله : " فإما نُرينَك " تسليت للنبي – صلى الله عليه وسلم – ، بين ذلك ؟ الحمات:

### التوجيهات

- إبراز صورة واضحة للمكذبين بالآيات، المجادلين الإبطال الحق، وهم في جهنم يقاسون العذاب بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم، يسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آعَنَقِهِم وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آعَنَقِهِم وَالسَّلَسِلُ
- اصبر عن معاصي الله ، وعلى طاعة الله ، وعلى أقدار الله ، ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَـــَدَ
   أَللّه حَقُّ ﴾.
- ٣. إذا انتشر الفرح أو المرح بالباطل في البلد؛ فهنا يتخشى من العقوبة . ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُم تَفَرَحُون فَي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُم تَفَرَحُون أَنْ ﴾ .

- - اقرأ الأحاديث الصحيحة لأشراط الساعة ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّهُوا إِلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلناً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾
- ٣٠ تأمل نعمة عمل صالح أنعم الله به عليك، وافرح به ، ثم تأمل رجلا غافلا ابتلي بعملِ فاسد؛ وهو يفرح به، واحمد الله على أن عافاك من ذلك ﴿ ذَٰلِكُمُ بِمَا كُنتُرُ وَ اللَّارْضِ بَعَيْرِ ٱلْأَرْضِ بَعَيْرِ ٱلْخُقَّ وَبِمَاكُمُةٌ مُرَّحُونَ اللَّهِ ﴾ .



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٦)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِيجَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَفَأَتَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُوّاْ أَكْتَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَا فُواْيَكُسِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ مِ يِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُمِرِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوَّاْ بَأْسَنَاقَالُوَّاْءَامَنَّا إِلَّلَهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْفَابِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ هَافَامَ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّارَأُوۤاْبَأْسَنَاسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِوْدِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥

﴿ وَلَكُمْمَ فِيهِكَا مَنَافِعُ وَإِتَّ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ ﴾

فللنافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله : ﴿ وَمِتِهَا تَأْكَلُونَ ﴾، مثل: الانتفاع بأوبارها، وألبإنها، وأثمانها، وأعواضِّها في الديّات والمهور ، وكذلك الانتِّفاّع بجلودها بِاتخاذها قبابا وغيرَها، وبالجلوس عليها ، وكذَّلك الانتفاع بجمال مرآها في العيون في المسرح والمراح. التحرير والتنوير (٢٤ / ٢١٥–٢١٦)

السؤال :اذكر بعض المنافع المندرجة ضمن قوله تعالى " ولكم فيها منافع "؟

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَكْتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾

وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول 😩 هذا: علوم الفلسفة، والمنطق اليوناني، الذي رُدّت به كثير من آيات القرآن، ونقصت قدره من القلوب، وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة. تفسير السعدي ص٧٤٤. السؤال: متى تكون بعض العلوم مذمومة؟ تحدث عن ذلك في ضوء الآية؟

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾

(فينظروا) نظر فكر واستدلال، لا نظر غفلة وإهمال. تفسير السعدي ص٧٤٤. السؤال :متى يكون المرور على آثار الأقوام الذين أهلكهم الله مفيدا، ومتى يكون مضرا؟

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ،

يَسُتُهُزءُونَ 🗥 🖟

{ فُرحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ العلم }، الضمير يعود على الأمم المكذبين، وفي تفسير علمهم وجوهُ : أحدها أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون ، والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها ، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٨٦)

السؤال في هذه الآية دليل على أنَّ من العلم ما يكون وبالا على صاحبه، اذكر أمثلة على

الجواب:

﴿ فَلَمَّارَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَخَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِءَمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠٠﴾

حكى حالة بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب بهم؛ فلم ينفعهم ذلك، وفي ذكر هذا حض للعرب على المبادرة، وتخويف من التأني؛ لئلا يدركهم عذاب لا تنفعهم توبت بعد تلبسه بهم. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٥٧٢)

السؤال: ما الفائدة من إخبار قريش بعدم نفع إيمان من قبلهم بعد تلبس العذاب بهم؟

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ١٠٠٠ ﴾

سمى ذلك علما على ما يدعونه ويزعمونه ، وهو في الحقيقة جهل . القرطبي (١٨ /٥٥) السؤال :هل يسمى ما عند هؤلاء المكذبين علما ؟

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بْأَسَنّا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أي : سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب ..، وأن التوبُّ لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري . القرطبي(٣٨٦/١٨)

السؤال اذكر سنة من سنن الله - تعالى - يَ خلقه ذكرتها هذه الآية ؟

- المان سنة بشرية، وهي أن الماديين يغترون بمعارفهم المادية؛ ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في نظرهم، إلا أنها لا تغني عنهم شيئاً عند حلول العذاب بهم في الدنيا وفي الآخرة.
- ﴿ فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بِهم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزءُونَ ﴾
- ٢٠ اعلم أن مآل المبطل إلى خسار مهما اشتهر ، وأعجب به الناس ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ 🐠 🎉
- ٣. الاتعاظ والاعتبار بما قص الله تعالى من أخبار الرسل ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ ﴾

- قصً على زملائك أو إخوانك قصة من قصص القرآن ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَّصنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقَصُّمْ عَلَيْكَ ﴾ احمد الله تعالى، واشكره على ما سخر من الانتفاع بالدواب في أكثر أمور الدنيا ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ تأمل صور آثار الأقوام الذين أهلكهم الله، ثم استغفر الله على تقصيرك وذنوبك؛ لئلا يصيبك ما أصابهم ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَظُرُواْ كَيْفَ كُانَ عَنِيّبَةُ
- ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٧)

بِنْ \_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

ا ﴿ نَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾

من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجلً نعمه على العباد. <mark>تفسير السعدي ص٧٤</mark>٠.

السؤال: بين أعظم مظاهر رحمة الله على هذه الأمة ؟

٢ ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُۥ ﴾

أي: فَصلُّ كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام، والتفريق بين كل شيء، وتمييز الحقائق. <mark>تفسير السعدي</mark> ص٧٤٤.

السؤال : ماذا تستفيد من قوله تعالى (فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ،) ؟

الجواب:

# ٣ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠

وقوله: فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ: نفي لسمعهم النافع الذي يعتد به . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/؛) الكتاب العزيز (ه/؛) السؤال: ما السمع المنفي عن هؤلاء الكفرة ؟

إِنَّنَا عَامِلُونَ ۞﴾

وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين؛ لأن دينهم كان عبادة الأوثان، ودين محمد– صلى الله عليه وسلم– عبادة الله وحده لا شريك له، فذلك هو الحجاب الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله . تفسير الطبري (٢١ / ٢٦٤) السؤال: زعم الكفار أن بينهم وبين المرسل إليهم حجابا، فما هو؟

﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَةٍ مِمَّا تَدَّعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ

٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ ١٠ ﴾

"قل إنما أنا بشر مثلكم " أي : لست بملك ، بل أنا من بني آدم ، قال الحسن : علمه الله تعالى التواضع . القرطبي (٣٩٢/١٨)

> السؤال :بين ما يدل على أهمية التواضع من معنى الآية ؟ الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ ﴾

فإن قلت: لمَ خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة ؟ قلت : لأن أحب شيء إلى الأله ، فذلك أقوى : لأن أحب شيء إلى الأله ، فذلك أقوى : لأن أحب شيء إلى الأله ، فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته ، ألا ترى إلى قوله عز وجل:" وَمَثَلُ اللّٰذِينَ يُتَفِقُونَ أَمُوالهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتا مِنْ أَنْفسِهِمْ" ، أي : يثبتون أنفسهم، ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال . القرطبي (٣٩٣/١٨) السيال : لم قرن ذكر منع الزكاة مع الكفر بالآخرة ؟

الجواب:

### الاتم حروان

- استحباب تعلّم اللغة العربية على كل مسلم يريد أن يفهم كلام الله القرآن العظيم ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتُ ءَاينتُهُ فُرَّءانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعَلَمُونَ ۞ ﴾
  - ٢. عندما تعظ الناس أو تنصح أحدا؛ فليكن كلامك مشتملا على ترغيب
     وترهيب ﴿ بَشِيرًا وَنَلِيرًا فَأَعَرَضَ أَكُمُّهُمْ مَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (أَنَّ) ﴾
- ٣. استقم على طاعت الله تعالى كما أمرك الله ، واسلك سبيل أهل الخير والصلاح
   ﴿ فَأَسْ تَقِيمُوا إِلَيْهِ وَالسَّغَفِرُوهُ ﴾

# ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَحْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ

(الَّ وَمَعَلُ فِهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرُكَ فِهَا وَقَدَّرَ فِهَا أَفُوْتَهَا فَأَرْبَعَةَ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلْسَاَلِمِانَ (الله على المحكمة عنه واحد. المحكمة عنه المخلوقات في مدة ممتدة مع قدرة الله على المجادها في حين واحد. .....ليعلم عباده التأني في الأمور والمهل. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥/٥) السؤال: ما الحكمة في خلق السموات والأرض وما فيهما في مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد ؟

الجواب:

- ١٠ أكثر من الاستغفار اليوم ممتثلا قوله تعالى: ﴿ فَالسّـمَوْمِ مُواللِّهِ وَالسّمَغْفِرُوهُ ﴾ ومقتدياً بنبيك- صلى الله عليه وسلم- الذي كان يستغفر في اليوم أكثر من مائة مرة.
  - ٢. أنح على الله سبحانه أن يصلح قلبك ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَةِمِمَّا لَذَعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ۖ ۖ ﴾
    - ٣. تصدق بشيء من مالِك، ثم قل: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المال ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٧٨)

فَقَضَىهُ ثَنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفَظَأْذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَذِيرِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِوَتَمُودَ۞إِذْ جَاءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ ٱلَّا تَغَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ قَالُواْ لَوْشَآ ءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَ ٓ كُ فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُورِت ۞ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْخُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوْلَةٍ يَرَوْاْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ ۖ وَكَانُواْ بِكَايَنِينَا يَجْحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِيَ أَيَّامِ نِجْسَاتِ لِنُكِذِيقَهُمُ عَذَابَٱلْخِزْي فِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأُولَعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَخْزَكَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا اتَّمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَمَعَ كَلَّى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ۅَۼَيِّنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَّقُونَ۞وَيَوْمَ يُحْتَنَرُأَعْدَآءُاللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُ مُ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَهِ دَعَلَيْهِ مُر سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ لَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُمْ بِدِ-كَفِيْرُونَ 🕲 ﴾ وقوله: ( مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمٍ ومِن خَلفِهم ) تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم ؛ بحيث لا يترك وسيلة يَتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسِل بها، فمُثلُ ذلك بالمِيء إلى كل منهمٍ؛ تارة من أمامه، وتارة من خلفه لا يترك له جهة، كِما يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه، ويعيد تطلبه، ويستوعب مظانٌ وجوده أو مظانٌ سماعه . التحرير والتنوير (٢٤ / ٢٥٣) السؤال: بين حرص الرسل على تبليغ الدين من خلال الأية الكريمة؟

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ فَأُسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى ﴿ [فُصِلَّت:١٧]

هذا كما هي الآن شريعة الإسلام، مبينة لليهود والنصارى المختلطين لنا، ولكنهم يعرضون ويشتغلون بالصد، فذلك استحباب العمى على الهدى. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥/١٠)

السؤال: الهدى في القرآن له معنيان فما هما ؟

الجواب:

﴿ قَالُواْ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ ١٠٠ ﴾

وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم، وهي من أوهى الشبه، فإنه ليس من شرط الإرسِالِ أن يكون المرسل ملكاً، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقهٍ، فليَقدَحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي، وَلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. تفسير السعدي ص٧٤٦.

السؤال: بيّن تشابه حجج الكافرين من خلال الآية؟

﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ ﴾

وإنما نص عليهم —وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم الْبيان- لأَنْ آية ثمُود آية باهرة، قد رآها صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. <mark>تفسير السعدي ص٧٤٧.</mark> السؤال: لماذا خصت ثمود بذكر الهداية مع أن الله تعالى دعا جميع البشر للهداية؟

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا فَعُمَلُونَ ۞ ﴾

وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما تقع عليها أو بسببها. تفسير السعدى

السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر دون غيرها؟

الجواب:

﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ١٠٠٠ ﴾

اغتروا بأجسامهم حين تهددهم بالعذاب، وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا، وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. القرطبي (٤٠١/١٨) السؤال: بم اغتر قوم هود حين جاءهم أمر الله ؟ وهل نفعهم ذلك؟

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ أُللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠٠ ﴾

ساقون ويدفعون إلى جهنم ، قال قتادة والسدي : يحبس أولهم عن آخرهم حتى يجتمعوا ، قال أبو الأحوص: فإذا تكاملت العدة بديء بالأكابر فالأكابر جرما. القرطبي (١٥/١٨)

السؤال: بين كيف يساق أعداء الله إلى النار والعياذ بالله ؟

### التوجيهات

- ١. احذر الإعراض والتولي عن طاعة الله ، فذلك سبب نزول العذاب ، ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾
- ٧. لا تتعالى بنعمة الله عليك من قوة أو صحة أو مال، وتذكر أن الذي خلقك قادر على سلبك ما أعطاك ، ﴿ فَأَمَا عَادُ فَأَسَّتَ حَمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنِ أَشَدُ مِنَا فَقَرَةٌ أَوْلُواْ بِتَالِيَدَنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللّٰهُ مِنَا فَكُودٌ أَوْلُواْ بِتَالِيَدَنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللّٰهُ مَنْ فَقَدَّ أَوْلُواْ بِتَالِيَدَنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ
  - ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله عَلَى مِن الذنوب.
- لا تعاقب أحداً قبل أن تخبره وتعذر إليه بدكر ذنبه الذي استحق به العقوبة ﴿ وَأَمَا تَمُودُ فِهَكَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُواْ الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ كَمُسِبُونَ ﴿ ﴾ ﴾ يكسِبُونَ ﴿ ﴾ ﴾

- ١٠ أكثر من التسبيح بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات ﴿ حَقَّ إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْمٍ مَ سَمّعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .
   ٢٠ اعمل عملا صالحا متعلقا بالسمع ، وعملا آخر متعلقا بالبصر حتى يشهد لك يوم القيامة بالصلاح ﴿ حَقّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْمٍ مَ سَمّعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ 💮 🖟
- اقرأ أو اسأل عن أسباب هلاك إحدى الأمم الماضية ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُو صَعِفَةُ مِثْلَ صَعِفَةً عَادِ وَثَمُودَ ﴿ ﴾ } إذا رأيت ريحا مقبلة فقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، قال تعالى ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ریجًا صَرْصَرًا 🐞
  - تَأْمل نعمة أنعم الله بها عليك، ثم اشكر الله عليها ، واستعذ به من الغرور والكبر ، قال تعالى ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسَّتَكَبُّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ۖ ۞ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٧٩)

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّهُ عَلَيْنَا ۖ قَالُوۤاْ أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَأَن يَشْهَدَعَلَيْكُوْسَمْعُكُوْوَلَآأَبْصَٰزُكُوۡ وَلَا جُلُودُكُمُ وَلَكِن ظَنَنتُمُ أَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا يِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ۅؘذَٰڵؚػٛۄ۬ڟؘنُّكُوؙٱلَّذِيڟؘنَتُ؞ؠؚرَيّڪُ؞ٞٳ۫ۯۮٮؗػؙۄٛڡؘٲ۠ڞؠٙڂؾؙؗۄ مِّنَ ٱلْخَنِيدينَ ۞فَإِن يَصْبِرُولْ فَٱلنَّارُمَثْوَى لَّهُمِّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَٱلْمُعْتَبِينَ۞\* وَقَيَّضْنَا لَهُمۡ قُرَٰنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أَمِّمِقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَشَمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُـرْءَانِ وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُونَغَلِمُونَ۞فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجۡزِيَنَّهُمُ أَسۡوَأَ الَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعۡدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّلَهُمْ فِيهَادَارُٱلْخُلُدِجَزَآءُ بِمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلَّحِنِّ وَٱلْانِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْ نَامِنَٱلْأَسْفَايِنَ ۗ

﴿ وَمَا كُنتُهُ ۚ تَسۡتَيۡرُونَ أَن يَشۡهَدَ عَلَيۡكُمْ مَعۡكُمُ وَلَآ أَصۡدَٰكُمْ وَلاَجُلُودُكُمْ وَلكِجُلُو لَكِن ظَننتُم أَنَّ اللَّهَ لا يَعۡلَوُكُمْ إِنَّ اللَّهَ الْعَمَالُونَ 👚 ﴾

🚨 معناه وجهان : أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمت لكم ، فلم يمكنكم احتراس من ذلك؛ فشهدت عليكم، والآخر لم تتحفظوا من شهادةٍ سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنكم لم تبالوا بشهادتها، ولم تظنوا أنها تشهد عليكم . التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي - (٢ / ٢٩١)

السؤال : ما المراد بقوله : " تستترون "، وما الفائدة التي تستفاد من هذه الآية؟

﴿ وَذَالِكُو ظَنَّكُو الَّذِي ظَنَنتُه بِرَيِّكُو أَرْدَنكُو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَنسِرِينَ ﴿ ﴾

قال الحسن البصري : إن قوما ألهتهم الأماني؛ حتى خرجوا من الدنيا ومالهم من حسنة ، ويقول أحدهم : إني أحسن الظن بربي ، وكذب ، ولو أحسن الظن لأحسن العمل ، وتلا قول الله تعالى: " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين " ، وقال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في هذه الآيت: هؤلاء قوم كانوأ يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها، ويتكلمون على المغفرة، حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، ثمّ قرأ " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم.." <mark>القرطبي (٤١٠-٤٠٩/١٨)</mark> السؤال: بين متى يكون حسن الظن بالله في غير محله ؟

﴿ وَقَيَّضْ مَا لَهُمْ قُرُنَّاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ ۞ ﴾

أي : هيأنا لهم شياخين، وقيل: سلطنا عليهم قرناء يزينون عندهم المعاصي، وهؤلاء القرناء من الجن والشياخين، ومن الإنس أيضا. القرطبي (٤١١/١٨) السؤَّال : من علامة إرادة الشر بالعبد أن يسهل له مصادقة جليس يزين له الغفلة عن

ذكر الله، ويعينه على فعل السوء، بين هذا من الآية؟

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ 🖱 ﴾

وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمُّوا أفواه الناطقين بالحق والحجَّ، بما يستطيعون من تخويف وتسويل، وترهيب وترغيب، ولا يَدعوا الناس يتجادلون بالحجَّّ، ويتراجعون بالأدلم؛ لأنهم يوقنون أن حجم خصومهم أنهَضَ ، فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها؛ ولكن بأساليب من البهتان والتضليل، فإذا أعيتهم الحِيل، ورأوا بوارق الحق تَخفق؛ خَشُوا أن يعُمُّ نورُها الناسَ الذين فِيهم بقيةٍ من خير ورشد، عدلوا إلى لغو الكلام، ونفخوا في أبواق اللغو. التحرير والتنوير (٢٤ / ٢٧٧)

السؤال: بين صفة من صفات أهل الضلال في صد الحق الواردة في الآية الكريمة؟

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَا تَسْمَعُوا لِمِلَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ ﴾

وهذه شهادة من الأعداء، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جّاء بالحق إلا يُخ حال الإعراض عنه والتواصي بذلك، ومفهومٌ كلامهم: أنهم إن لم يلغوا فيه، بل استمعوا إليه، وألقوا أذهانهم أنهم لا يُعَلِبُون. تفسير السعدي ص٧٤٨. السؤال: في الآية شهادة من الكفار للحق، ما وجه هذه الشهادة ؟

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا نَا مِنَ الْجِينِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا

مِنَ ٱلْأُسْفَلِينَ ﴿ ١٠ ﴾ [فُصِّلَت: ٢٩]

ثم ذكر عز وجل مقالة كفار يوم القيامة إذا دخلوا النار؛ فإنهم يرون عظيم ما حل بهم وسوء منقلبهم؛ فتجول أفكارهم فيمن كان سبب غوايتهم وبادي ضلالتِهم، فيعٍظم غِيظٍهم وحنقهم عليه، ويودون أن يحصل في أشد عذاب، فحينئذ يقولون: رَبِّنا أرِنَا الذَينِ أضَلَانا. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥ / ١٤)

السؤال: ما الذي دفع أصحاب النار للطلب أن يكون تحت أقدامهم من أضلهم من الجن

الجواب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِبُونَ 📆 ﴾

قال ابن عباسِ رضي الله عنهما: يعني الغطوا فيه، وكان بعضهم يوصي إلى بعض: إذا رأيتم محمدًا يقرأ ؛ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو، قال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير ، وقال الضحاك: أكثروا الكلام؛ فيختلط عليه ما يقول، وقال السدي: صيحوا في وجهه . القرخبي (١٥/٤)

السؤال: بين بعض أساليب المفسدين في منع الإفادة من الذكر والمواعظ الواردة في الآيم

الجواب:

### التوجيهات

- ١. إحسان الظن بالله مخالفة لظن المشركين به، قال الله تعالى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمْ ۖ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَيْكُمُ أَرْدَكُمُ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسْرِينَ اللَّهُ ﴾
- ٢. أنت أمام خيارين: إما أن تصبر على مصاعب العمل الصالح ومتاعبه ومشاق التكاليف الشرعية؛ وتكون النتيجة حسنة في جنات عدن بإذن الله، وإما أن تصبر على سبيل الذنوب والمعاصي؛ فِيتوجب عليك الصبر على نار جهنم والعياذ بالله ﴿ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُورَى أَمُمْ ﴾
- ٣. تأمل في حال الأتباع ومتبوعيهم يوم القيامة ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَايِنَ ﴿ ۗ ﴾

- قم ببعض الطاعات بجوارحك؛ رجاء شهادتها لك ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَيَّرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَآ أَبْمَنْكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ استمع إلى أحد المشايخ المجيدين في قراءة القرآن متدبرا الآيات ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَا يَسْمَعُواْ لِلنَّا الْفُرْءَانِ وَالْغِوَاْفِيهِ لَعَلْكُمُّ تَعْلِيُونَ ۖ ﴾

  - اجلس مع مجموعة من أهل الصلاح الذين يزيّنون لك عمل الخيرُ ﴿ وَقَيَّضْ نَا لَكُمْ قُرَنَّاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْرِيمٍ مَ وَمَا خَلَفَهُمْ ﴾
- ألح على الله تعالى أن يرزقك جليساً صالحا، وأن يصرف عنك جُلساء السوء ﴿ وَقَيَّضْ خَا لَكُمْ قُرَنَّاءَ فَرُيَّنُواْ أَكُمُ مَا بَيُّنَ أَيْدِيهِمْ وَمُا خَلْفَهُمْ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَزَفُواْ وَأَبْشِرُ واْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَآ قُكُمْ فِي ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشُ تَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ۞ نُزُلَامِّنْ غَفُورِ رَّحِيهِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِملَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ۞وَلَا تَسَتَوي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلنِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكَنُّ حَمِيعٌ ۞ وَمَايُلَقَّنِهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَايُلَقَّنَهَ ٓ إِلَّاذُوحَظِّعَظِيمٍ ۞ وَإِمَّايَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِنَزْغُ فَأَسْتَعِذْبِ ٱللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ مَسُ وَٱلْقَامَرُ لِلاَتَسْجُدُواْلِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسۡجُـدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ نَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايشَكَمُونَ ﴿ ١

﴿ إِنَّ الَّذِيرَ عَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَـٰزُوْاْ وَآبْشِرُواْ بِٱلْجِنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

وجَمَع قوله: ﴿ قالوا رَبِّنا الله ثُمِّ استَقامُوا ﴾ أصليّ الكمال الإسلامي، فقوله: ﴿ قالوا رَبِّنَا الله ﴾ مشير إلى الكمال النفساني، وهو معرفة، الحق للاهتداء به، ومعرفة الخير لأجل العمل بة ... وأشار قُوله: (استقامُوا) إلى أساس الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق. التحرير والتنوير (٢٤ / ٢٨٣)

السؤال: كيف جمع قوله تعالى: " قالوا ربنا الله ثم استقاموا" أصليّ الكمال الإنسانى؟

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ ﴿ ۖ ﴾

قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: "الاستقامة" أن تستقيم على الأمر والنهي ، ولا تروغ روغان الثعلب ، وقال عثمان بن عفان-رضي الله عنه-: أخلصوا العمَّل لله، وقال علي- رضي الله عنه-: أدوا الفرائض . البغوِّي (٢٥/٤-٦٦) السؤال: بين حقيقة الاستقامة المرادة في الآية ؟

## ﴿ نَعَنُ أَوْلِيَ أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۗ ٣٠٠ ﴾

أي: تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: " نَحْنُ أُولِياؤُكُمْ"، قال مجاهد: أي: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة؛ قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة . القرطبي (٤١٨/١٨)

السؤال: بينت الآية فائدة يستفيدها المؤمنون من عالم الملائكة، فما هي ؟

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠٠

أي: دعا عباد الله إليه، وهو في نفسه مهتدٍ بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره، لازمٌ ومتعدٍ، ولَّيس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير، ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. تفسير ابن كثير ١٠٢/٤. السؤال: للداعية الصادق علامة، فما هي ؟

﴿ وَلَا شَتَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُۥ

وَلُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾

{وَمَا يُلَقَّاهَا} أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة {إلا الَّذِينَ صَبَرُوا} نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولةً على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ "، فإذا صبّر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربّه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله، لا يفيده شيئًا، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر، وفعل ذلك، متلذذًا مستحليًا له. تفسير السعدي ص٧٤٩.

السؤال: لماذا لم تُثبت هذه الحالة إلَّا للذين صبروا وذوو الحظ العظيم؟.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ آيَّةُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠٠

لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس، وهو مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما يدفع به العدو الجني، وهو الاستعاذة بالله، والاحتماء من شره، فقال:{وَإِمَّا يَنزغَنَّكُ مِنَ الشَّيطان نزغٌ } أي: أي وقت من الأوقات، أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي: من وساوسه َ وتزيّينه للشرّ، وتكسيله عن الخير، وإصابة ببعض الذّنوب، وإطاعة له ببعض ما يأمر به. {فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ} أي: اسأله، مفتقرًا إليه، أن يعيذك ويعصمك منه . تفسير

السؤال: كيف ندفع العدو من الجن؟.

# ﴿ وَلَا نَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَذَوْةٌ كَأَنَّهُ،

وَلَيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّلُهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾

{وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاّ ذُو حَظًّ عَظِيمٍ} لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعدي الرفعدي قالدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. تفسير السعدي

السَّوَّال: بينت الآية علامة من علامات خواص الخلق عند الله، فما هي ؟

- ١. في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأحدهم كل ما يطلبه ويدعيه، وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، وتلقي التحية منه، والتسليم. ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُكُم وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ 📆 ﴾
  - المؤمن يعرف مصيره في الأخرة عند خروج روحه من جسده ﴿ وَأَشِرُواْ بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعِكُونَ ﴿ آَنَّ ﴾
- ٣. عوّد نفسك الصبر، فهو رأس الأخلاق الحسنة، وبه يحصل المرء كثيرا من حسن الخلق ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾

- قم ياهداء هدية لأحد بينك وبينه نوع من عداوة أو بغضاء أو سوء تفاهم، وتأمل فعل الهدية في إصلاح قلبيكما. ﴿ وَلَا سَّتَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ﴾

  - إذا أحسست بنزغ الشيطان؛ فاستعد بالله منه . ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِن نَّزعُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۖ ۞ ﴿ السَّجِدِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لا يَسْتَعُمُونَ ﴾ ﴿ السَّجِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّالِي اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الل



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨١)

وَعِنْ ءَايَتِهِ عَلَىٰكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَثَرِقُ وَرَبَتْ إِنَّ اَلَيْكَ عَلَيْكَا الْمَحْوَا الْمَوْقَ الْذَهُ عَلَيْكُا الْمَتَى الْمَعْفَوْنَ عَلَيْكًا الْمَتَى الْمَعْفَوْنَ عَلَيْكًا الْمَتَى الْمَعْفَوْنَ عَلَيْكًا الْمَثَنَّ الْمَيْفَةُ وَهِنَ الْمَلَوْنَ الْمَيْفَقِوْنَ عَلَيْكًا الْمَيْفَةُ وَلِيَّا الْمَيْفَةُ وَالْمَالِيَّةُ فَوْلَ اللَّهِ الْمَالِيَةُ فَوْلَ اللَّهِ الْمَلْوَلَ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

ا فَيُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن فَبِّكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيه وسلم- بما ووصف العقاب بـ ( ألِيم ) دون وصف آخر: للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا لأجله، فإنهم آلموا نفس النبي- صلى الله عليه وسلم- بما عصوا وآذوا . التحرير والتنوير (٢٤ / ٣١١)

السؤال: ما فائدة وصف العقاب بالأليم في الآية الكريمة؟ .....

٢ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ

هَيَّه تَهديد شديد، ووعيد أكيد، أي: أنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. <mark>تفسير ابن كث</mark>ير ١٠٠٤/٤.

السؤال: ما المراد من إخبار الله عن هؤلاء الملحدين بأنهم لا يخفون عليه؟ ....

الجواب:

# 

ووصف تعالى الكتاب بالعزة ؛ لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه، والإزراء عليه، وهو محفوظ من الله تعالى . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥ / ١٩) السؤال : وضح فائدة وصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز؟

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ٣ ﴾

لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتّكل كل أحد. تفسير ابن كثير ١٠٤/٤.

السؤال: لمَ جمعت كثير من الآيات بين المغفرة وبين العقاب كما في هذه الآيم؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُّ

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهِ الْمُصِّلَت: ٤٥]

وقوله: (وإنهم لفي شك منه مُريب) يقول: وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا فيه، (مريب) يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالوا؛ لأنهم قالوا بغير ثبت، وإنما قالوه ظنا. تفسير الطبري (٢١ / ٤٨٧)

السؤال: لماذا لا يثق الكفار فيما يصفون به القرآن الكريم؟

الحواب:

إِفْلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّف وَشِفَاءً إِنَّ إَنِّ إَلَيْ اللهِ أَن القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من

أعلم الله أن القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك ، والريب والأوجاع. القرطبي (٢١/١٨)

> السؤال :من الذي يستفيد من هدى القرآن وشفائه ؟ الجواب:

# ٧ ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ ۖ وَكَالَابِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو

عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أي: أنهم لا يسمعون ولا يفهمون ، كما أن من دُعي من مكان بعيد؛ لم يسمع ولم يفهم ، وهذا مثلٌ لقلة انتفاعهم بما يوعظون به، كأنهم ينادُون من حيث لا يسمعون. البغوي (٧٠/٤)

السؤال: ما المقصد القرآني من ضرب هذا المثل (أُوُلَيِّكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ )؟ الجواب:

### التوجيهات

- القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر فهم على العكس من أهل
   الإيمان ﴿ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِم وَوَقُرُ وَهُو عَلَيْ هُولِيَ عَكَى أُولَيَكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾
- أ. من يعمل الصالحات؛ فإنما ينفع نفسه، والله غني عنه و من عمله، ومن عمل السيئات؛ فإنما يعود شؤمها عليه ، ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بَطَلَامٍ لَلَّغِيدِ اللهِ عَلَيْهَا وَمَا
   رَبُّكَ بِطَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾
- ٣. شبهات الكفار والمنافقين والعلمانيين حول القرآن والدين متشابهة على مر القرون والأزمان ، قال تعالى ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴾ لذُو مَغْفِرَةٍ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴾
- لا يأس من صلاح أحوال البلد، وزوال الفقر والخوف والحروب ﴿ وَمِنْ ءَلَيْكِيهِ وَ الْحَرْقِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَكُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾ إِنَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ لَكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْ

- ادع الله أن يحيي قلبك بالإيمان كما يحيي الأرض الميتة بالماء ﴿ وَمِنْ ءَلَئِيهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْمَ ٱلْمُمَّاءَ الْمُتَرَّتُ وَرَبِتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ.
   عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴾
  - ٢. قم بترتيب المصاحف في درج المسجد، وأزل ما علق عليه من الغبار تكريما له وتعظيما ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ۗ ۞ ﴾
  - 🔭 ضع يدك على أي مكان تحس فيه بألم، أو فيه علم صحيم، واقرأ ما تيسر لك من القرآن؛ فإن القرآن فيه شفاء ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِيرَى ءَامَنُواْ هُدَّك وَشِفَآءٌ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨٢)

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةَ وَمَاتَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِ ۞وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْيَدْعُونَ مِن قَبَّلُ وَظَنُواْمَالَهُم مِّن مَّحِيصٍ ١ لَّا يَشَعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآ إِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّنَهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطُ ١ وَلَينَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَنَذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَيِّةَ إِنَّ لِي عِندَ هُولَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَتِئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ ۽ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اللَّهُ وَأَرَّهَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ع مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَوْ شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِيَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مْحَتَّىٰ يَتَبَيَّرَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَّلَةً يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ

فِيمِ يَةِ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ وبصُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ ١

﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَـَا بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَـكَ عَريضِ ۞ ﴾

النعم والُخير مسخّران للإنسّان في أصل وضع خلقته فهما الغالبان عليه ... وأمّاً الّشرور (والأضرار فإن معظمها ينجرّ إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون فقلما يقع فيهما الإنسان إلا بعلمه وجُرأته . التحرير والتنوير (٢٠/ ١٥)

السؤال: كيف يصل الشر إلى الإنسان غالبا؟

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ۖ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ ﴾

وهـ هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه ...والتّاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة ، فيتبين أن دين الإسلام هو الحق وأن المسلمين كلما تمسّكوا بعُري الإسلام تقوا من تصر الله أمرا عجيباً يشهد بذلك السابق واللاحق . التحرير والتنوير (٢٥ / ١٨) السؤال: في الآية الكريمة إعجاز غيبي بينه؟

## ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسٌ قَنُوطٌ ۗ ١٩ ﴾

هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وعدم صبره وجَلدِه، لا على الخير ولا على الشر، إلا مَن نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٥٧.

السؤال: أنت ضعيف ببدنك وقلبك بين هذا من خلال الآية ،وكيف العلاج؟

وعدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله كما قال إبراهيم ( الذي خلقني فهو يهدين ) ( الشعراء : ٧٨ ) الخ . ثم قال : ( وإذا مَرضنت فهو يشفين ) ( الشعراء : ٨٠ ) فلم يقلُّ : وإذا أمرضني ، وفي ذلك سرّ وهو أن النعم وَالخيرّ مسخّراً" للإنسان في أصّل وضع خُلقته فهما الغالبان عليه لأنّهما من مظاهر ناموس بقاء النوع . وأمّا الشرور والأضرار فإن معظمها ينْجرُ إلى الإنسانُ بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حَدرتُه منّه الشرائعُ والْحكماء المُلهُمون فقلماً يقع فيهما الإنسان إلا بعلمه وجُرأته . التحرير والتنوير (٢٥ / ١٥). السؤال : لماذا عدلت الآيم الكريمة عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعالى؟

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضِ ۞ ﴾

﴿ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَكِن أَعْرَضَ وَنَءَا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعكَاءٍ عَرِيضِ ۞ ﴾ (فَدُوِ دَعَاءَ عَرِيضٍ) أِي: كثير جَدا؛ لعدم صبره، فلا صبر في الضراء، ولا شكر في الرخاء، إلا من هداه الله ومن عليه. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٥٧.

السؤال: ما هي الحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن في السراء أو في الضراء؟

أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠٠٠ ﴾ وفي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له وَلِدِينِهِ وِذِلِكَ بِمَا يَسِّرِ اللَّهِ لَرِسُولِهِ ﴿ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ وَلَخَلْفَائِهُ مِن بعده فِي آفَاق الدُّنيا والمشرق والمغرب عامم وفي بَاحمَ العرب خاصمَ من الفتوِح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحدٍ من ملوك الأرض والقياصرة والأكَّاسرة على قلمَّ المسلمين. رير والتنوير (۲۵ / ۱۸) السؤال : في الآية الكريمة إعجاز غيبي بينه؟

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ أَنْفُسِمِ ۚ حَتَّى يَنَيَنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ

### ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآءِ رَبِّهِمْ ﴾

إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد النبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صَائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق، والمكذب به هالك، ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه: (إن المصدق به أحمق) أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يُخافُ من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار، والأحمق في اللغت ضعيف العقل. التوثيق (الكتاب) تفسير ابن كثير ١٠٧/٤.

السؤال: حتى الذي يصدقون بيوم القيامة ينبئ حالهم بأنهم في مرية وشك منه، بَيَن

- بيان حال الإنسان قبل الإيمان فإنه يكون أحط المخلوقات قدراً وأضعفها شأناً ﴿ مَنْ أَضُلُّ مِمَنَّ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ۞ ﴾ أَضُلُّ مِمَنَّ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ۞ ﴾
- في يوم القيامة يغيب كل داع عمن كان يدعوه ويتبرأ كل من الآخر ، ﴿ وَصَلَّ عَمْهُ مَا كُلُواْ يِنْكُونِ مِنْ فَيلً عَمْهُمُ مَا كُلُواْ يِنْكُونِ مِنْ فَيلًا ﴾ ﴿ كَانِ مِنْ مُنْكُونِ مِنْ فَيلًا ﴾
  - ﴿ وَإِذَا ۚ أَنْكُمُنَا عَلَى أَلْإِنَكُنِ أَغُرَضٌ وَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ ، عَريضٍ ﴾

- سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علما نافعا ، ﴿ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحَيِّمُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا يِعلَمِكِ على شكرك لله سيحانه وتعالى على بعض النعم، من تصدق بمال، أو دعوة إلى الله أو نحو ذلك. ﴿ وَإِذَا أَنْكُمْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرِ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ ۞ ﴾ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ ۞ ﴾
- --- و المستحد و المستحدث المتحلقة بالساعة مؤمنا يها ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلَمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ عَنْجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ مُؤْدِيةً وَمَا تَخُرُجُ مِنْ أَنْفُ مُنْفُولًا مُنْفَا اللّهُ مَنْ اللّهُ سيفرجه بقدرته ، ﴿ وَإِن مَسَّهُ الشّرُ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ۖ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨٣)

# ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا لَمُواللَّهُ الل

بِنْ مِاللَّهِ ٱلدَّحْيَزِ ٱلرَّحِي

حمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَنَالِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيرُ۞لَهُ وَمَافِيٱلسَّمَوَتِ وَمَافِيٱلْأَرْضَّ وَهُوَٱلْعَائِ ٱلْعَظِيرُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱڵٲ۫ڗۻؖ۠ٲؙڵۘٳٙڹۜٲڵؾؘڡؘۿؙۅؘٲڵۼؘڡؙؙۅۯؙٱڵڗؚٙڿۑۓ۞ۅؘٲڵؘٙۮؚۑٮؘٱؾٞۜڂۮؙۅ۠ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ٓ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِ مَ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَكَذَالِكَ أَوْحَيُنَآ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيَّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَبُوْمَ ٱلْجُمْعِ لَارَبْبَ فِيذَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِجُعَلَهُ مْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَيَهِ ۗ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ۞ أَمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآ ۚ فَالَدَّهُ هُوَٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُخِي ٱلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُ وَ إِلَى ٱللَّهَ ذَٰلِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ ١

﴿ كَنَالِكَ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۗ ﴾

وإجراء وصفي ( العزيز الحكيم ) على اسم الجلالة دون غيرهما لأن لهاتين الصفتين مزيدَ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. التحرير والتنوير (٢٥ / ٧٧)

السؤال: ما وجه تخصيص وصفى (العزيز الحكيم) في الآية؟

﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوكَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًا لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى. التحرير والتنوير (٢٥/ ٣٣)

السؤال: ما فائدة تقديم التسبيح على الحمد؟

# ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَتَفَطَّرْكَ مِن فَوْقِهِنَّ ٥٠ ﴾ الشورى: ٥

أي: تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها ؛ من قول المشركين : "اتخذ الله ولداً ". التوثيق: القرطبي (٤٤٤/١٨)

السؤال: من أي شيء تكاد تنفطر السموات؟

## ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

ومفهوم الآيت الكريمة: أن اتفاق الأمت حجم قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمت عليه؛ لأنها معصومت عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنت رسوله. التوثيق ( الكتاب ) تفسير

السؤال: كيف تدل هذه الآية على حجية الإجماع؟

# ﴿ وَٱلْمَلَتَ ۚ كَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ

ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشورى:٥]

وقوله: (ويستغفرون لمن في الأرض) يقول: ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به. التوثيق ( الكتاب ) تفسير الطبري (٢١ / ٥٠٢)

السؤال: قد يفهم من هذه الآية أن الملائكة يستغفرون لجميع أهل الأرض بمن فيهم الكفَّار، كيفٌ توجه ذلك؟

## ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ ﴾

وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصل بمجموعهما كمال الْعبد، ويفوته الكمال بُفُوتهما أو فوت أحدهما، كِقُوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين)، وقوله: (فَاعْبِدِه وتوكُلُ عَلَيه). التوثيق ( الكتاب ) تفسير السَّعِديُّ ص٥٤٠٠.

السؤال: يكثر في كتاب الله تعالى الجمع بين التوكل والعبادة، فلماذا؟.

# ﴿ وَمَا آخَنَافَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ قَوَكَ لْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ

- سبح بحمد ربك اقتداء بالملائكة. ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ استغفر لأهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات اقتداء بالملائكة، ومستش يرد عليك بقوله: (ولك مثل هذا). ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾
- انظر مسألة اختلف فيها من حولك وابحث عن حكم الله فيها وذَّك هم به مع ذكر الدليل، قال تعلى ﴿ وَمَا اَخْلَفُتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى اللّهِ ذَلِكُم اللّهُ رَبّى عَلَيْهِ مَن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۗ إِلَى اللّهِ ذَلِكُم اللّهُ رَبّى عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۗ إِلَى اللّهِ ذَلِكُم اللّهُ رَبّى عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۗ إِلَى اللّهِ ذَلِكُم اللّهُ رَبّى عَلَيْهِ مَن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۗ إِلَى اللّهِ ذَلِكُم اللّهُ رَبّى
- اقتدِ بالنبي صلى الله عَليه وسلم وادعُ بهذا القرآن إلى دين الله، إما بعمل محاضرةٍ إن استطعت، أو درسا الأصحابك أو عائلتك أو نحو ذلك من طرق الدعوة. ﴿ وَكَذَلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ

- سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علما نافعا ، ﴿ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْيِلُ مِنْ أَنْكَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ . ﴾ قم بعمل يدل على شكرك لله سيحانه وتعالى على بعض النعم، من تصدق بمال، أو دعوة إلى الله أو نحو ذلك. ﴿ وَإِذَا أَنْهُمَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَا يِجَانِهِ هِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرِ فَلُو دُعَاءً عَرِيضٍ ﴾ ﴾
- سسة سعر قدر تحت عربيس ﴿ ﴾ أَنظَ المتعلقة بالساعة مؤمنا بيها ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَيَوْمَ عَنْرِجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ اللَّهِ عِلْمِهُ وَلَا نَصْعُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَهُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِي عَلَيْمُ اللْمُعُولُولُ عَلَيْمُ اللَّهُ

## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨٤)

قاطِرُالسَدَوَنِ وَالْأَنْ عَمَلَ الْصَادِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا
وَمِنَ الْفَسَكُمْ أَزْوَجَالِهُ أَنْ مَعْ فِيغُ لِنَسَ كَيْنَاهِ مَتَى أَوْضَ السَّدِيمُ الْبَصِيرُ (وَلَهُ مُقَالِيهُ السَّمَوَنِ وَالْأَنْقِيلِيهُ السَّمَوَةِ وَالْأَنْقِيلِيهُ السَّمَوَنِ وَالْأَنْقِيلِيهُ السَّمَوَةِ وَالْفَرْقِيلِيهُ السَّمَوَةِ وَالْفَرْقِيلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمُوسِ وَعَيْسَقُ أَنْ الْفِيمُ اللَّهِ وَالْمَوْنِ وَعَيْسَقُ أَنْ اللَّهِ مُواللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْنِ وَعَيْسَقُ أَوْنِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْنِ وَعَيْسَقُ أَوْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُعِلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾

هنده أكبر منتَّم أنعم الله بها على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها، وأزكاها وأطهرها، دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار، وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآيم، أعلى الخلق درجة، وأكملهم من كل وجه. التوثيق (الكتاب) تفسير السعدى ص٧٤/. السؤال: ما أعظم نعمة أنعم الله بها عليك ؟

الجواب

\Upsilon ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِدِ. نُوحًا وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْـنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِدِ: إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ رَعِيسَيِّ أَنَّ أَقِيمُواْ الذِينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدٍ ﴾

{ شُرَعَ لَكُم مُّنَ الدين مَا وصى بهِ نُوحاً } اتفق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات ، وذلك هو المراد في الله في المرد بقوله : { أنْ أقِيمُوا الدين } يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته ، والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة ، وأما الأحكام الفروعية ، فأختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٢٩٩) السؤال : ما الأمور التي اتفقت فيها رسالات الأنبياء ؟ وما الأمور التي اختلفت فيها ؟

## ﴿ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

" أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين ، والألفة . والجماعة ، وترك الفرقة والمخالفة . الت<mark>وثيق : البغوي (٧/٤)</mark>

السؤال :ما هي السمة الجامعة التي بعث الله تعالى بها جميع الأنبياء المستفادة من هذه الآية ؟ الحداث

## ﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ اللَّهِ ﴾

بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة ، فليس تفرقهم لقصور في البيان والحجج ، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا . ال<mark>توثيق ؛ القرطبي (٤٥٤/١٨)</mark>

> ما سبب تفرق بعض وجهاء المسلمين رغم وجود العلم؟ الحماد:

# 

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُوا فِيدِّ ﴾

اتفق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات ، وذلك هو المراد هنا ، ولذلك فسره بقوله : { أَنْ أَقِيمُوا الدين } يعني إقامت الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته ، والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة ، وأما الأحكام الفروعيت ، فاختلف فيها الشرائع فليست تراد هنا. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى - (٢ / ٢٩٩) السؤال : ما هي الأمور التي اتفق فيها الأنبياء عليهم السلام، وما الأمور التي اختلفوا فيها ؟

## ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾

لا أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم، ونهاهم عن التضرق، أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع. التوثيق (الكتاب) تفسير السعدي ص٧٥٥.

السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها المسلمون من هذا الإخبار عن أهل الكتب السابقة؟ الجواب:

# ﴿ وَلَا نَئْبِعُ أَهُوَآءَهُمْ ﴾

ولم يقل: (ولا تتبع دينهم) لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٥٠٥.

السؤال: في الآية تنبيه على خطورة البدعة، بينه؟ الحداب:

### التوجيهات

- السَّلَيْسَ كُمِثْلِء شَيْ يَّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الله هذه الآية ونحوها دليل للنهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة في قوله: (ليس كمثله شيء)، وعلى المعطلة في قوله: (وهو السميع البصير).
- ارض بما قسم الله فالذي يبسط الرزق ويقبضه هو الله وحده ، ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ الشورى: ١٢
- ٣. ﴿ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيثُ ۞ ﴾ هذا السبب الذي يتوصل به العبد إلى هداية الله عداية الله وكونه قاصدا وجهه، فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام).

- ادع صديقا أو قريبا إلى عبادةٍ أو سنةٍ أنت تعملها ، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ اللَّكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾
  - ٧. قل هذه العبارة اتباعا لأوامر الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِ ﴾
    - انظر بدعة أو معصية انتشرت فيمن حولك وابتعد عنها ، قال تعالى : ﴿ وَلَا نَنْبِعُ أَهْوَآءَكُم ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٨٥)

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمُّ دَاحِضَةٌ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِيَّ أَنْزَلَ الْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَايُدُ رِيكَ اللَّهِ وَالْمِيزَاتُ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ بِهَّأُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنْهَاٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَال بَعِيدٍ ٨ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ـ يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ ۖ وَهُوَ ٱلْقَوْيُ ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ وفِي حَرْثِقِمُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ ٥ مِنْهَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ ﴾ أَمْرَ لَهُمْ شُرَكَ وَأُلْشَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّين مَالَةٍ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوۡلَاكَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِي بَيۡنَهُمُّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ تَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِين مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَوَاقِئُ بِهِمِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِ مَّ ذَالِكَ هُوَٱلْفَصْمِلُ ٱلْكَبِيرُ ١

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَريبٌ ﴿ ۖ ﴾

فإن قيل: وما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال: أعدلوا وافعلوا الصواب قبل يوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٠٠)

> السؤال : ماوجه ذكر الساعة بعد الكتاب والميزان ؟ الجواب:

﴿ نَرَى الظَّليلِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمٌّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَنَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَمُهُمَّ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾

من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول في الخارج فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام ثم يحضر إليه القرى ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه . التحرير والتنوير (٢٥ / ٧٩).

السؤال: جاءت الآية الكريمة بثلاث مراتب للمؤمنين في الجنة هي مراتب الإكرام، بينها؟

## ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾

(يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) عنادا وتكذيبا، وتعجيزا لربهم، (والذين آمنوا مشفقون منها)، أي: خائفون لإيمانهم بها، وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن لا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. التوثيق ( الكتاب ) تفسير

السؤال: الذين لا يؤمنون بالساعة مستعجلون بها، والذين يؤمنون بها يخافون من وقوعها، فما سبب موقف كل فريق ؟ الحواب:

## ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَةٌ وَهُوَ ٱلْقَوَى ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ ﴾

وعُطف ( وهو القوي العزيز ) على صفة ( لطيف ) أو على جملة ( يرزق من يشاء ) وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين ، ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصِانَعة ، فإنه قَويَ عزَيز لا يَعجُز ولاَّ يَصَانِع ، أو عنَّ توهَّم أنْ رزقه لمن يشاء عن شُحٌّ أوّ قِلْهِ فإنه القُويّ ، والقويّ تنتفي عنه أسباب الشحّ ، والعزيز ينتفيّ عنه سبب الفقر فرزقه . لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة عَلِمها في أحوالٍ خلقِهِ عامة وخاصة ، قال تعالى : ( ولو بسَطَّ الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكِن يُنزِّل بقَدَر ما يشاّء ).( الشورى : ٢٧ ) الأَيْرَ. التحرير والتّنوير (٢٥ / ٧٣

السؤال: ما فائدة عطف ( وهو القوى العزيز ) على صفة ( لطيف )؟

## ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ﴾

ومن لطفه أن قيُّض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا، تقطع عبد، عن طاعته، أو تحمَّله على الغفلة عنه، أو على معصيةٍ صرفها عنه، قدَر عليه زرقه، ولهذا قال هنا: (يرزق من يشاء). التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدى ص٧٥٧. السؤال: لماذا ذكر الرزق بعد اللطف بعباده؟

الجواب:

## ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَأَةٌ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ اللَّهُ ﴾

قال محمد بن علي الكتاني : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه ، فحينئذ يقبله ويقبل عليه ، وقيل : اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب؛ وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل ، وقيل ؛ هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير...وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله ويوئس آمله. وقيل : هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل : هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. التوثيق: القرطبي (٤٦٦-٥٩/١٨) السؤال :ماذا تعرف عن حقيقة لطف الله تعالى بعبده ؟

- ١. بيان بعض الحكوم في إنزال الكتاب أي القرآن والميزان وهو أن يحكم الناس بالقسط أله الله الذي أنزل الكتب بالحق والميزان .
   ٢. بيان وجوب إصلاح النيات فإن مدار العمل قيولاً ووفضاً بحسبها في من كات مُريدُ حرَبُ الأخيرة رَزِدُ له. في حَرَّهُ وَهَنَ كَاتَ يُرِيدُ حَرَّتُ الدِّنيا فَوْتَهِ مِثْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
- احَّذَرُ مَنَّ البَّدَعُ فَإِنْهَا مِن اسباب انحراف الدياناتِ السابِقة، وتجلب عضب الله ولذلك تحد الشيطان لا يخذل العبد عنها ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا أَشُرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللهُ ﴾ يَأْذُنْ بِهِ اللهُ ﴾
- تَّامِلٌ ۚ فِي رَوْصَاتِ ٱلْمَجْنَاتِ والتَسلِيمِ لِحِكُمِ اللهِ فَهُمْ ﴿ فِي رَوْصَاتِ ٱلْجَنَاتِ ۗ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندُ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُو ٱلْفُصَّلُ ٱلْكِيرُ ﴿ ۚ ﴾ ﴿

## ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرَّثِهِ ۗ 🕛 ﴾

العنى : أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته ، فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين ؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائة فأكثر. التوثيق : القرطبي (٢٦/١٨) السؤال: ما المقصود بالزيادة في الحرث؟ الحواب:

- اغرس في قليك أمنية لعمل صالح عظيم ، واجتِهد في تحقيقها حتى يزيدك الله إعمالا صالحة أخرى ﴿ مَنَ كَاٰکَ کُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نِزَدْلَهُ, فِي حَرَّثُهِ ۖ وَمَن كَاْکَ لَيْدُ مِنْ ضَيِبِ ﴾ ﴿ وَمَن كَانَكُ أَلْكُورِيكُ لَكُمُ لِيكُ فَرَّدُولِكُ لَكُمُ لِيكُ فَرَّدُولُكُ مَن يَشَاكُ ۖ وَهُو كَالْفَوِيثُ الْعَزِيزُ ۖ ﴾ تفعد وسجل ثلاث مظاهر للطف الله تعالى بك. ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهُ ۖ يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُو ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ۖ ﴾ ﴾
  - ٠٢



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٨٦)

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتَّ قُللَّا أَسْعَلُكُوعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةَ نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعَلَىٱللَّهِكَذِبَّآفَإِن يَشَآ ٱللَّهُ يَغۡيِّمْعَلَىٰ قَلۡبِكَ ۗ وَيَمۡحُٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَامِكَتِهُ عَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَحَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّءَاتِ وَيَعْلَوُمَاتَقْعَلُونَ۞وَيَشَتَجِيبُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمُ مِّن فَضَالِةً وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُُ۞ \* وَلَوْبَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَ غَوْاْفِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ رُبِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ وَيَنشُرُرُ هَمَّتَهُ وَهُوَٱلْوَكُ ٱلْجَيدُ @ وَمِنْ ءَ اِيَتِهِ عِخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَاۤ أَصَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُو وَيَعَفُواْعَن كَثِيرِ ﴿ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِيٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِين دُونِٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ٨

﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أَي: هذا حاصل لهم كَانَن لا محالم: ببشارة الله تعالى لهم به. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١١٤/٢.

السؤال: ماوجة البشارة للمؤمنين في هذه الآية ؟

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُوكَ 💮 💮 ﴾

لما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كِاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إِذَا كَان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكَان محل ذلك القلب الذي لا يعلّمه إلا الله، ختم هذه الأيّة بقوله: (ويعلم ما تفعلون). التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٥٨.

السوَّال : لمَّاذا حُتمت الآيم بقوله تعالى: (ويعلم ما تفعلون)؟.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوك 💮 🍞

وفي ذكر اسم العباد دون نحو: الناس أو التائبين أو غير ذلك إيماء إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. التوثيق ( الكتاب ) التحرير

السؤال: ما فائدة التعبير بالعباد دون الناس أو التائبين في الآية الكريمة؟

قد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له : فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعته فضيلة ..وروي" إن من عبادي المؤمنين من يسألني المؤمنين من يسألني المؤمنين من يسألني المؤمنين من العبادة وإني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده... وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغني ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغني..." التوقيق : القرطبي (١٨/٥١٨) السؤال :هل سعة الرزق خير للإنسان على كل حال ؟

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلَمَعُواْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ عَجِيرًا

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنِزُلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, وَهُوَ ٱلْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴾

وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها لأنها أصل دُوام الحياةُ بإيجادُ الّغناء الصالح للناسُّ والدوّاب. التوثيقُ ( الكتاب ) التّحرّير والتنوير (٢٥ / ٩٥)

> السؤال: لماذا خص الغيث بالذكر بعد الرزق العام؟ الجواب:

﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴾ وذكر صفتي ( الولي الحميد ) دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة لأن الوليَّ يحسن إلى مواليه والحميد يعطي ما يُحمد عليه . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٦٥ / ٩٦) السؤال: من أنسب الأسماء الحسنى في هذا الموضع "الولى الحميد" بين ذلك؟

﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللهُ ﴾ الشورى:

المعنى أن المصائب التي تصيب الناس ـــــ أنفسهم وأموالهم؛ إنما هي سبب الذنوب. التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٠٣)

السؤال: ما رأيك فيمن يقول إن سبب الكوارث أسباب طبيعية والذنوب والمعاصي لا دخل الحواب:

- من مظاهر رحم تا الله بخلقه نزول المطر ، وهي نعمة تستوجب الشكر ﴿ وَهُو اَلَٰذِى يُولُ اللّهِ عَلَيْهُ السَّورِي يُولُ الْفَيْتُ مِنْ بَعَّى مِا فَعَطُوا وَيَشْتُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو اَلْوَىُ الْحَيِيدُ (۞ ﴾ الشورى: ٨٠. التأمل في قسمة الله تعالى الأوزاق بين الخلق ﴿ ﴿ وَكُو بَسُطُ اللّهُ الرَّزَقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُواً في الكَرْضِ وَلَكِن يُولُكِن يُولُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِعِبَادِهِ خَيْرُ صِيرُ ﴿ ﴾ ﴾ الشورى: ٧٠ الأهماء كُثر قرم الله قر الضالة الله حد قد عن الله عن الشهرة المهدم وقد عد الله

- اقرأ في فضائل آل البيت لتحقق المودة في القربي ﴿ قُلَّ لاَ أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيُّ ﴾ ۸
- ۲.
- صر اللهم اقبل توبتي واعف عن سيئاتي ، ﴿ وَهُوَ ٱلّۡذِي يُقْبَلُ ٱلنّزِيَّةُ عَنْ عَبَادِهِ، وَيَعْتُواْ عَنِ ٱلسَّيّغَاتِ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَلُونَ ۖ ۞ ﴾ الشورى: ٢٥ تذكر مصيبة وقعت لك ثم أكثر من الإستغفار مستحضرا قوله تعالى ، ﴿ وَمَا أَصْبَكِمُ مِن مُصِيبِكَةٍ فِيمَا كَسَبَّتُ ٱلَّذِيكُمُ وَيَمْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ ﴾ الشورى: ٣٠
- انظِر أمرا الله به ورد 🚊 الآيات واستجب له حتى يزيدك الله من فضله ، قال تعالى :. ﴿ وَيُسْتَحِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنِ فَضَّالِهِۦۗ وَٱلْكُفْرُونَ هُمُّمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٤. 📆 🎉 الشورى: ٢٦
- إكتب مقالة ترد بها على نوع من أنواع الباطل أو تبيّن خطر أحد المنكرات حتى تكون سببا 😩 إزالة الباطل ﴿ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِيُّ ٱلْمُقَ ٱلْبَطِلَ وَيُعِيُّ ٱلْمُقَ ٱلْبَطِلَ وَيُعِيُّ ٱلْمَقَ ٱلْبَطِلَ وَيُعِيُّ ٱلْمَقَ ٱلْبَطِلَ وَيُعِيُّ الْمَالِيَةِ وَاللَّهِ السَّلَافِ السَّدُودِ ۞ 🥻 الشورى: ۲٤



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٨٧)

وَمِنْءَ ايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلأَغَلَمِ ۞ إِن يَشَأَيُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِـكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ يُجَادِ لُونَ فِي ءَايَلِتَنَامَا لَهُمُ مِن تَعِيصٍ ۞ فَمَاۤ أُوبِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُومَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُوتِ كَبَّآبِرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ۞وَٱلَّذِينَٱسْتَجَابُولُإِيِّهِمْ وَٱقَامُواْ الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَوْا اُسَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعَدَ ظُلِّمِهِ عَأَوْلَتِهِ فَمَاعَلَتْهِ مِقِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلَّٰتِيُّ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَيِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِ فَّهِ وَتَرَى ٱلظَّلِيمِينَ لَمَّارَأُواْٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيل ١

﴿ إِن يَشَأَ يُشْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلُلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ ۖ ﴾

وجُعل ذلك آية لكل صبّار شكور لأن في الحالتين خوفا ونجاة، والخوف يدعو إلى الصبر،والنجاة تدعو إلى الشكر التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتّنوير (٢٥ / ١٠٦)

السؤال: لماذا جعل سكون الريح آية لكل صبار شكور؟

﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُفِقُونَ 🗥 ﴾

ومن الاستجابة لله: إقامةِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك، من باب عطف العام على الخاص، الدال على شرفه وفضله. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٠.

> السؤال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلة ضمن الاستجابة للرب، فلماذا ذكرها بعد ذكر الاستجابة؟ الجواب:

## ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾

أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرا من الأُمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها حتى إذا تبينت لَّهم المصَّلحُّ انتهزوها وبادروها. التوثيق ( الكتاب ) تفس السؤال: الشورى بين المسلمين تدل على أمر آخر عظيم، ما هو؟

إن كلا من الوصفين في محل، وهو فيه محمود، فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود، ولفظ المغفرة مُشْغِرٌ به. والانتصار من المُخَاصِم المُصِرّ محمود ، ولفظ الانتصار مشعر به. ولو أوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين، وعلى هذا جاء قوله: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته \*\*\* وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا فوضع الندى في موضع السِيف بالعلا \*\*\* مضرّ كوضع السيف في موضع الندى. التوثيق: روح المعانى (٢٥/٦٦). السؤال: كَيْفُ نجمعُ بِينُ قَوْل الله تعالى {وإذا ما غضبوا هم يغفرون} وبين قوله: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}.

﴿ وَالَّذِينَ يَعْنِبُونَ كَنَّيرَ ٱلْإِثْمَ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا غَضِيُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ (٣) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَهُمُ

وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ يَتَنَهُمْ وَمِمَّا رَرَقَنَّهُمُ يُفِقُونَ 💮 <u>وَالَّذِينَ إِذَا أَصَاءَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَننَصِرُونَ</u> 🕝

## ﴿ وَجَزَّوُّأُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ ﴾

شرط الله في العضو: الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العضو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضى عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدى ص٧٦٠. السؤال : ما وجه ذكر الإصلاح بعد العفو؟

﴿ وَجَزَرُوا اللَّهِ عَلَيْهُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى اوْأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ ﴾

في جعل أجر العلفي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفث عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدى ص٧٦٠. السؤال: ماذا تستفيد من جعل أجر العلي على الله؟

# ﴿ وَلَمْنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأَوْلَتِهَ كَا مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ الشورى: ١١

{ هَمَنَ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله } هُذا يدلُّ على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارِ ، لأنهِ ضمن الأجر في العفو ، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله : { وَلَمَنَ انتصر بخت ظلمهِ فأولئك ما عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ } . التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابنَ

السُوَّال: كيف كان العفو أفضل من الانتصار ؟

- ١. عظم منزلة العفو ، حيث جُعِل أجرها على الله، ﴿ وَجَزَّوُا سَنِيَّةٍ سَيَيَّةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَلَيْكُم اللهِ إِنَّهُ وَالْطَلِعِينَ ﴿ ﴾ الشورى: ١٠ وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَلَيْكُم اللهِ إِنَّهُ وَاللهِ إِنَّهُ وَاللهِ إِنَّهُ إِللَّهِ إِنَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِنَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللَّهُ إِللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِللهِ إِنْ أَلْمَالِهِ إِنَّهُ إِللهِ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِنْ إِللهِ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِنَّهُ إِللهِ إِلللهِ إِلَيْ إِللهِ إِلَيْ إِلَيْ إِللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْكُ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْكُمْ إِللَّهُ إِلَيْكُوا أَلْمُ إِلللَّهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ إِلَيْلِي الللَّهُ إِلَيْهِ إِلللَّهُ إِلَيْكُولُوا إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَنْهُ إِلَيْكُمْ أَنْ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَنْهُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلْمُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ إِلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أُلْمُ أَلِمُ إِلَيْكُمْ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِم
- ٢. الهدآية والضلال بيد الله فاسأل الله أن يثبتك على الدين، ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيّ مِّنُ بَعَدِهِ ﴾ الشورى: ٤٤ ٣. البِعد عن كبائر الدنوب. ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ
  - 🖤 🥻 الشورى: ۳۷ ابتعد عن الجدل العقيم ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَلِدُلُونَ فِي عَائِنِنَا مَا لَهُمْ مِن مُحيصٍ " ﴾ الشورى: ٣٥

- إذا أذَّن المؤذَّن فاترك ما يشغلك وقم مباشرة إلى المسجد، ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمُ وَأَقَامُوا الصَّلَوَ ﴾ الشورى: ٣٨
- ۲.
- ۳.
- ٤. ظَهْرِودً إِنَّ فِي ُذَلِكُ لَايَتِ لِكُلِّ صَّبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾ الشورى: ٣٦ – ٣٣ عدد خمسا من الكباشر، ثم ابتعد عنها ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْنَبِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ۞ ﴾ الشورى: ٣٧



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٨٨)

وَتَرَنَّهُمْ يُعُرَّضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنطَرُفٍ حَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْحَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيدٍ ۞ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنَصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُضِّيل ٱللَّهُ فَمَالَهُ رِمِن سَبِيل ۞ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبِّل أَن يَأْتِي يَوْمُرُلَّا مَرَدَّ لَهُ رمِنَ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيَوْمَ إِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِثْ أَعْرَضُواْ فَمَآأَرُسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْرِحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّآ إِذَا ٱذَقَاا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَهُ مَ سَيِّعَةٌ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَنِ كَفُورٌ ۞ يَلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآ أَءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞أَوْيُزَوِّجُهُ مِّ ذُُكِّرَانَا وَإِنَاتَّا وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُعَقِيمًاْ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ «وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَايَشَاءَ إِنَّهُ رَعَلَيُّ حَكِيمٌ ٥

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ الْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ۚ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۞ ﴾ السؤال: بين كيفية خسران النفس والأهل يوم القيامة؟

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ الْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ۚ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۖ ﴾ أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها، وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم وإن كانوا في الجنت فقد حيل بينهم وبينهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير <mark>فتح القدير ( ٤ / ٥٤٣)</mark> السؤال: بين كيفية خسران النفس والأهل يوم القيامة؟

# ﴿ اَسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَ لِلْ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ 🐠 ﴾

هذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل، والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. التوثيقُ ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦١.

السؤال: بَيِّن وجه ذم الأمل وتأخير العمل من خلال الآية.

# ﴿ يَلَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاأَهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْشًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ

وقيل: قدَّمَ الإناثِ توصية برعايتهنَّ لضعفهنَّ لا سيما وكانوِا قريبي إلعهد بالوأد، وفي الحديث ((من ابتُلِيَ بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنَّ كنَّ له ستراً من النار)).

السؤال: بين تكريم وحفظ الإسلام للمرأة من خلال الآية والحديث؟

# ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ ﴿ ﴾

أي حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها ، وقيل موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا، أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. التوثيق: القرطبي (١٨/١٨) السَّوَّالَ : في الآية تسلية للدعاة عند عدم الاستجابة لهم . وضح ذلك.

﴿ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِتَتُ أُنِّهِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهُ ا

السؤال: ما الفرق بين المسلم والكافر في النظر إلى النعم السابقة؟

أي: يجحد ما تقدم من النعم، ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن

# ﴿ يَلَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ

وقيل: قَدَّمَ الإِناث توصية برعايتهنَّ لضعفهنَّ لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد، وفي الحديث ((من ابتُلِيَ بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنُّ كنَّ له ستراً من النار)). التوثيق: (٧٥/٢٥).

السؤال: كراهم البنات قديما مدعاة إلى التقصير في حقوقهنَّ ورعايتهنَّ، كيف عالج الإسلام هذه النظرة إلى البنت؟

- شدة ما يجده الكفار من العداب البدني والنفسي يوم القيامة ﴿ وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيهِ بَ مِنَ الذَّلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيَّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَـُنُوٓا إِنَّ الْخَسِريبَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ الْظُلِلِينَ فِي عَذَابٍ مِقْيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- مهمة الرسل التبيلغ والدعوة ، ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ جَفِيطُا ۖ إِنْ عَلَيْكِ إِلَّا الْلِكُوُّ وَإِنَّا إِذَا الْفَسَا الْإِسْسَنَ مِنَا رُحَمَّةُ فَرَحَ بِهَا وَإِن نَصِّبُهُمْ سَيِّتُهُ مِمَا فَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْسَنَ كُفُورٌ ﴿ (هَا ﴾ الشورى: ٤٨ استحب لكا، أما أما أما المنافقة الم
- السَّتِجْبِ لِكُلِّ أَمِرَ أَمرِكَ بِهِ إِللهِ تَعَالَى مِن فعل أو ترك، ﴿ أَسَتَحِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِي يَوْمٌ لا مُردَّ لَهُ. مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَلْجَإِ يُومِيلِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ ۞ ﴾ (\*\* ... \*\*)
- حِكُونَّةُ الله تعالى وعلمه فيما يهب للعباد من الذرية ، ﴿ لِلَهُ مُلْكُ ٱلسَّكُونِ وَاللهِ عَلَى السَّكُونِ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ السَّمَاءُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

- وَٱهْلِيهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ٱلْاَ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَدَابٍ مُقِيمٍ ۚ لَ الشّورَى: ٥٠ الشّورَى: ٥٠ ا انصح أهلك وادع الله لهم ولنفسك بالهداية ﴿ إِنَّ ٱلْخِسْرِيْ ۖ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ۖ ٱلْأَالِينِ وَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمُواللّهُمْ الْقَلِيلِينَ فِي عَذَابٍ مُقَيْمٍ ﴿ الشّورِي ٥٠ السّورِي ٥٠ السّورِي اللّهُ مَا اللّهُمُ مِن مُلْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمُ مِن مُلْمَالِ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ مِن مُلْمَالِ اللّهُ اللّ
- مِّن نَّكِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ الشورَى: ٤٧



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٨٩)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَامِنْ أَمْرِنَّا مَاكُتُ تَدْرِى مَا الْكِحَنَبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلِكِن جَمَلَنُهُ فُرْا نَهْدِى بِهِ مِن نَشَا هُونِ عِلَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ صِرَطِ النّهِ الْذِي لَهُ و مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْآ إِلَى اللّهِ عِيمِرُ ٱلْأُمُونُ ۞

### ين من القرائق في القريق ال القريب القرائق القريق ا

١ ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ ۞ ﴾

هو القرآن وسماه روحاً لأن فيه حياة من موت الجهل .... وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ، ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. التوثيق : القرطبي (٩/١٨)، العبال هذا المراقب قريب العرب المراقب المراقب المراقب القرطبي (٩/١٨)،

السؤال: في تسمية القرآن روحا حثّ ودلالة بليغة ، وضح ذلك ؟ الحوات:

# 🔻 ﴿ مَاكُنُتَ يَدُرِى مَاٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾

ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال ( ما كنت تدري ما الكتاب ) أي: أي شيء هو لأنه صلى الله عليه واله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وذلك أدخل في الإعجاز وأدل على صحة نبوته. التوثيق ( الكتاب ) تفسير فتح القدير (٤ / ٥٥٥) السؤال: دلت الأية الكريمة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك؟ الحماء

# ٧ ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣) ﴾

شبه الكتاب بالنّور لمناسبة الهُدي به لأن الإيمان والهدى والعلم تشبَّه بالنور ، والضلال والمجهد والحمل التنور ) ( البقرة : والجهل والكفر تشبه بالظلمة ، قال تعالى : ( يخرجهم من الظلمات إلى النّور ) ( البقرة : ٢٥٧ ) . وإذا كان السائر في الطريق فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق ، فالنّور وسيلة الاهتداء ولكن إنما يَهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداء ولذلك قال تعالى : ( نهدي به من نشاء من عبادنا) . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ١٥٤)

السؤال: لماذا شبه الكتاب بالنور، ومن المنتضع بنور الكتاب الكريم؟ الحماس:

## ٥ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِقٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

بَيْنَ شرفه في الملاٍ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٧٤/٤.

السؤال: لماذا أخبر الله بشرف هذا الكتاب وعلوه عند الملإ الأعلى؟. الحماد

## · ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۞ ﴾

إن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في العذاب الخالد، لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك، بل نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. التوثيق: روح المعاني (٩٠/٢٥).

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيكَ (١) ﴾ الزخرف: ٥

قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رددته أوائل هذه الأمم لهلكوا ، ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمته التوثيق : القرطبي (٧/١٩)

السؤال: كيف يكون حالنا لو رُفع عنا القرآن حين رده الناس عند أول نزوله ؟

السؤَالْ: كَيف دلت الآية على سعة رحمة الله تعالى وفضله؟. الحوات:

# ٧ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾

يعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويسليه. التوثيق: القرطبي (٩/١٩). السؤال: ما المقصود من ذكر استهزاء أقوام الأنبياء ممن مضى ؟ الحماد:

### التوجيهات

الحواب:

- ١. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية إلى الطريق المستقيم ﴿ وَإِنَّكَ لَهُدِئَ إِلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَهُ الشورى: ٥٢
- ٢. مصير الأمور ومرجعها لله سبحانه وتعالى، فلا تتوكل إلا عليه . ﴿ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ
   ٣ ﴾ الشورى: ٥٣
- ٣. النعم التي تفضل الله علينا بها تدعونا إلى عبادة الله حق عبادته ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ مُ اللَّذِى مَعَلَ لَكُمُ وَمِهَا سُبُلًا لَعَمَلَكُمْ نَهُ مَدُونَ ﴿ اللَّهَاتَ.
   الأَرْضُ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَمَلَكُمْ نَهْ مَدُونَ ﴿ اللَّهَالَا لَعَمَلَ لَكُمْ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ مَهْمَالًا لَعَمَلَكُمْ مَهْمَدُونَ ﴿ اللَّهَامِلَا لَعَمَلَ لَكُمْ مَهْمَالًا لَعَمَلَ لَكُمْ مَهْمَالًا لَعَمَلَ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ
- لاتترك نصيحة عاص لأنه مسرف في الغفلة فإنه قد يكون أنفع من غيره للمسلمين إذا اهتدى (أَفْنَصْرِبُ عَنكُمُ الذِّكِّر صَفْحًا أَن كُنتُمُ وَمَّا مُسْرِفِيك (الله)

- ا. سمي القرآن روحا لأن به تحيا مصالح الدين والدنيا، سَجِّل في ثلاث نقاطٍ مسائل دينيۃ أو دنيويۃ أحياها فيك تدبرك للقرآن. ﴿ وَكُذَٰلِكَ أُوّحَيْناً إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ اَمْرِناً ﴾ الشورى: ٥٢
- ٢. اكتب مقالت أو ألق كلمة الإخوانك عن فضل الأنبياء وعظمتهم، مستشعرا مخالفة من وصفهم الله بقوله: ﴿ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَجِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسُتُهْزِءُ ونَ ١٠٠
   الزخرف: ٧
- ٣. تُخيل أن القرآن لم يصل إليك وأنك لم تهتد إلى الإسلام فكم هي الضيقة والشقاء التي ستعيش بها ثم احمد الله على نعمة الهداية والإيمان ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهُدِي إِهِ مَن شَآلُهُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنّكُ لَتُهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑥ ﴾



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٩٠)

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنشَرَ فَابِهِ ء بَلْدَةَ مَّيْـتَأُ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَّكُونَ ۞ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = ثُرَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَرَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّالُهُ ومُقْرِنِينَ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَةً إِلَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا اُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُ دُمُسُودًا وَهُوَكَظِيرٌ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُهُبِين ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَابَكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ مَّ سَتُكْتَبُ شَهَادَ تُهُمُّ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدَنَّهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّانَ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىۚ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَارِهِمِمُّهُمَّدُونَ۞

﴿ وَالَّذِى نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْـتًأ ﴿ اللَّهِ ﴾

قال ابن عباس: أي لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدرٍ حتى أغرقهم، بل هو بقدر لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة، حتى يكون معاشا لكم ولأنعامكم. التوثيق : القرطبي (١١/١٩)

السؤال: ما سر قوله عن نزول الماء " بقدر " ؟

﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَّيْتًأَ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ 🖤 ﴾

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال والامتنان بخلق وسائل العيش فيها، وهو ماء المطر الذي به تُنبت الأرض ما يصلح لاقتيات الناس. التوثيق (الكتاب) التحرير والتنوير (٢٥ / ١٧٠) السؤال: يتدرج القرآن الكريم في الأدلم، بين ذلك من خلال الآيم الكريمة؟

﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٠٠٠

المعانى (٩٦/٢٥).

الجواب:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَادِ مَا تَرْكَبُونَ اللهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمُ

إِذَا ٱسْنَوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَنَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَاهَنَا وَمَاكُنَا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ

(وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي: لصائرون إليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر، وهذا من باب التّنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي عَلَى الزاد الأخروي في قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)، وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: (وريشا ولباس التقوى ذلك خير). التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٢٦/٤. السؤال : كثيرا ما تدلنا أمورنا الدنيوية على الأحوال الأخروية، بَيِّن ذلك من خلال

﴿ أَمِرْ أَخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ ﴾... ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْمَانِ إِنَاتًا ﴾

جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثاً، فتجرؤوا على الملائكة العباد المقربين، ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظَّهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدى ص٧٦٤.

لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ, مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

السؤال : في قول المشركين تناقضٌ واضحٌ، بَيِّتهُ ؟

عظم منزلة الملائكة عند الله، ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحَمٰنِ إِنَـثًا ۚ أَشْهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكَدِّبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُشْتَلُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ١٩

الآية ظاهرة في أن النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام، وأنه من صفات ربات الحجال، فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويربأ بنفسه عنه، ويعيش كما قال

عمر رضي اللَّه تعالى عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا. وإن أراد

أي: راجعون، وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السّير، ويتذكر منه

السافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتى بمّا ينّافيها، ومن ضرورة ذلك أن يكُون ركوبه لأمر مشروع، وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة. التوثيّق: روح

السؤال: كيف كان ركوب الدابة وما نحوها والسفر مُذكراً بالآخرة؟

﴿ أُوَمَن يُنشَّؤُا فِي ٱلْمِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١٠٠٠ ﴾

أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى. التوثيق: روح المعاني (٩٩/٢٥).

السؤال: هل صفات النعومة والمبالغة في الزينة والتجمل تليق بالرجل؟ ولماذا؟

إِفْرَادِ الله تعالى بالعبادة من تعظيم الله حق التعظيم ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ. مِنْ عِبَادِهِ. جُزْءًاً إِنَّ ٱلْإِنسَكِ كَكَفُورُ مُبِينٌ ﴿ ﴾ الزخرف: ١٥

من أعظم ما يصد عن الله تعالى التقليد الخاطئ للآباء واتباع العادات والتقاليد الميخالفة للكتاب والسنة .. ﴿ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُنَّا ءَاجَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُ تَذُونَ 🕥 🕻 الزخرف: ۲۲

﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦثُمَّ تَذَكُّوواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ

وِروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كَبَّرَ ثلاثاً، ثم قال: سُبِحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون}، ثم يقول: ((اللهم إني أَسْأَلِك في سفري هذا البِرُّ والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هَوِّن علينا السفر واطُّو لنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصبحنا في سفرنا واخلَفنا في أهلنا )) ، وكان إذا رجع إلى أهله قال : ((آئبون تائبون إن شاء الله، عابدون، لربنا حامدون)). التوثيق: نظم الدرر (١٣/٧). السؤال: كيف يكون العمل بهذه الآية الكريمة؟

- إذا ركبت السيارة أو الطائرة أو السفينة أو المصعد أو الدواب فقل: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِيْنَ ﴿ ۚ وَأَلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِيْنَ ﴿ وَأَلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُ بِعَقِلُكُ أَنْعُرُوا فِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُ بِعَقِلُكُ النَّعِمُ وَهِي عَلَيْ بَكِذَا وكذا .. .ثم اشكره عليها ﴿ وَالَّذِى نَزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا أَهُ إِفَا فَرَرٍ قَانَتُرَنَا بِهِ . بَلَدُهُ مُ مُنِّنًا كُنْزَلِكُ عَبْرَ عَلَيْكُ اللهُ عَبْرَ عَلَيْكُ اللهُ عَبْرَ عَلَيْكُ اللهُ عَبْرَا وَكُذَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَبْرَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُنَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْك



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٩١)

وَكَذَالِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرۡفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اثْرَهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ \* قَلَ أُوَلُوْجِئْنُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَ ابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ۞فَٱنتَقَمۡنَامِنْهُمَّ فَٱنظُرۡ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيهُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ = إِنِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهْ دِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ أَبَاقِيَةً فِي عَقِيهِ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَنَّوُلآءَ وَءَابَآءَهُمْ رَحَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ قَالُواْهَذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِۦكَفِرُونَ۞وَقَالُواْ لَوْلَانُزِلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيرٍ۞أَهُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ فَسَمْنَ ابْيِّنَ هُرُمِّعِيشَ تَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاْ وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيُّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلُوٓلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ الزَّحْيَن لِبُيُوتِهِ مِّ سُقُفَا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَّآهُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ ﴾

لما ذكر لهم الأدلة وحذَّرهم بالأخذ، وتحرر أنهم مع التقليد لا ينفكون عنه، ذكرَهم بأعظم آبائهم ومحط فخرهم وأحقهم بالاتباع للفوز بأتباع الأب في ترك التقليد أو في تقليده إن كَان لا بد لهم من التقليد لكونه أعظم الآباء ولكونه مع الدليل. <mark>التوثيق: نظم الدرر</mark>

> السؤال: لماذا ذكرت قصم إبراهيم بعد ذكر حال المشركين المتمسكين بدين الآباء؟. الجواب:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ ۚ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَعْتُ هَوْلَآء وَءَابَآءَهُمْ حَقَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مَٰبِينُ ۞ ﴾

(وجعلها) أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده، والتبري من عبادة ما سواه .... فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٤. السؤال: ما هو تأثير الترف والطغيان على عقيدة التوحيد؟.

## ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ ـ كَفِرُونَ ( اللَّهُ )

وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه، بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعاً، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء. التوثيق (الكتاب) تفسير السعدي ٧٦٥. السؤال: ما الذي تفهمه من حال المشركين من قولهم: (هذا سحر)؟

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ

سَيَهُدِينِ 💮 🍾

براءة إبراهيم مما يَعبُد أبُوه أدَلُّ على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها ولو كان الذي يعبدها أقربَ النّاس إلى موحّد الله ... مثل الأب . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ١٩٢)

> السؤال: لماذا خص أبو إبراهيم عليه السلام بالذكر قبل قومه؟ الجواب:

> > ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَكَيْنِ عَظِيمٍ ٣ ۖ اَهُوْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ ۚ

نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى، هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء، ويضيقه على من يشاء، بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رساًلته، فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٥.

السؤال: لماذا ذكر الله قسمة الأرزاق بعد اقتراحهم نزول القرآن على رجل من إحدى الحواب:

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِّيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَـنَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا شُخْرِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ (الله عَ

{ لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضا سُحْرِيّا } وهو من التسخير في الخدمة: أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا. التوثيق: التسهيل لعلوَّم التنزيل لابن جزَّي - (٢ / ٣١٢) السؤال: في اختلاف منازل الناس ودرجاتهم الدنيوية حكمة عظيمة ، فما هي ؟

# ﴿ وَلَوْكَا آَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْيَنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقْفًا مِّن

فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 📆 ﴾

ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها ، وأنها عنده من الهوان بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبا وفضم لولا غلبم حب الدنيا على القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفر. قال الحسن : المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه ؛ لهوان الدنيا عند الله عز وجل. وعلى هذا أكثر المفسرين. التوثيق: القرطبي (٣٨/٣٥-٣٨)

السؤال: بين حقارة الدنيا عند الله المستفاد من الآية ؟

- الترف من أسباب التكبر والبعد عن الحق فاجدر، ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُرَّفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَاءَنَا عَلَىۤ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىۤ
- من رحمة الله بعباده تسخير بعضهم لبعض وجعل الفقير بحتاج إلى الغني والغني يحتاج إلى الغني والغني يحتاج إلى الفقير، ﴿ غَنُ قَدَمُنَا يَنْهُمُ مَعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيْوَ ٱلدُّنِياً وَرَفَعَنَا بَعْضُهُمْ فَقَى بَعْضِ مَرَجَاتٍ لِيَسْتَجَعُ وَنَ الْحَيْقُ وَرَحَمْتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ۖ ﴾ فَوَقَ بَعْضِ مَرَجَاتٍ لِيَسْتَجَمُّ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَعْضُ السَحْرِيَّا وَرَحَمْتُ رَبِكَ خَيْرٌ مُمَا يَجْمَعُونَ ۖ ﴾
  - اعلم أن القائم بالدعوة معرض للسخرية والاستهزاء فلا يضيرك فهي سنة ماضية . ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمُقَ قَالُواْ هَذَا سِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَفْرُونَ ﴿ اللَّهِ الرَّحْرِفَ: ٣٠

- قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا" ، ﴿ زَقَالُواْ لَوَلَا أَزُلُو هُذَا ٱلْقُرِّمَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرِيّرَيْنِ عَظِيمٍ ۞



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٩٢)

وَلِيُهُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِوُنَ ۞وَزُخْرُفَأُواِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَمَن يَغْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ وشَيْطَانًا فَهُوَلُهُ وَقَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ۞حَتَّخ إِذَاجَآءَنَا قَالَ يَكَيِّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَالْمَشْرِقَيْنِ فِيَتْسَالْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَامَتُ مْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهَدِى ٱلْعُمَّى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُۥلَذِكُرُلِّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُتُعَلُونَ ١ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَلِتِنَآ إِذَاهُم ِمِّنْهَا يَضْمَحُونَ۞

﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْيُوتِهِمْ سُقْفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِلْيُوتِهِمْ أَبْوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِخُونَ ۞ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾

أي: لرخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا، ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٥.

السؤال: في الآية دليل على أن من رحمته سبحانه أن يمنع عباده أحيانا من بعض زخارف الدنيا ، وضح ذلك ؟

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُفَيِّضْ لَهُ, شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ,قَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ ٱنْهُمُ مُهمَّتُدُونَ ۞﴾

لأن من وُسِّع عليه في دنياه اشتغل في الأغلب عن ذكر الله فنفرت منه الملائكة ولزمته الشياطين، فساقه ذلك إلى كل سوء، ومَن يتق الله فيديم ذكره يؤيده بملك فهو له مُعِينُ. التوَّثيق: نظم الدرر (٢٧/٧-٢٨). السؤال: اذكر شيئا من أضرار الغفلة عن ذكر الله تعالى ؟

﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ٣ ﴾

فإن قيل: فهل لهذا من عذر، من حيث إنه ظن أنه مهتدٍ وليس كذلك؟.

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله، مع تمكنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم، والجرم جرمهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص ٧٦٦.

السؤال : هل للضالين من عذر، من حيث إنهم ظنوا أنه مهتدون وليسوا كذلك؟.

﴿ أَفَأَنتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞﴾

فالمعنى: ليس شيء من ذلك إليك، بل هو إِلى الله القادر على كل شيء، وأما أنت فليس عليك إلا البلاغ. التوثيق: نظم الدرر (٣٠/٧). السؤال: ما هي المهمة الأساسية للدعاة إلى الله تعالى؟.

﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِّإِيْهِ ۚ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞﴾

﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمْ أَنكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ ﴾ الزخرف: ٣٩

هذا كلام يقال للكفار في الآخرة ، ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ، ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا ، إذا رأي غيره قد أصابه مثل الذي

أصابه. التوثيق: التسهيل تعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣١٤)

السؤال: بين العذاب النفسى الذي يجده الغافل عن ذكر الله في الآخرة ؟

ولما كان المترفون مولعين بأن يزدَرُوا مَن جاءهم ... بنوع من الازدراء ... ولا يزالون يردون هذا وأمثاله من الضلال حتى يقهرهم ذو الجلال بما أتتهم به رسله إما بإهلاكهم أو غيره وإن كانوا في غايت القوة، أورد سبحانه قصت موسى عليه الصلاة والسلام شاهدة على ذلك بما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام من نحو ذلك ومن إهلاكه على قوته وإنجاء بنى إسرائيلٌ على ضعفهم. التوثيق: نظم الدرر (٣٣/٧). السؤال: ما موقف المترفين من الناصحين ؟ وما سنة الله سبحانه في خاتمة الفريقين ؟

﴿ وَإِنَّهُ لِلَاكُرُ لُّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ ﴾ الزخرف: ٤٤

الضمير في { إِنَّهُ } للقرآن أو للإسلام ، والذكر هنا بمعنى الشرف ، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هُمَ قريش وسائر العرب ، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والأخرة ، ويكفيك أن فِتحوا مُشارق الأرض ومغاربها. التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ /

> السؤال: ما هو الشرف الذي ناله العرب بالتمسك بالإسلام؟ الجواب:

- ١. التمسك بالكتاب والسنة فيهما العصمة والنجاة في الدنيا والآخرة ، ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ الزَّخْرَفُ: ٤٣.
- ٢. السخرية من الدين وأحكامه من سيما الكفار والمنافقين ، ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَاكِئِنَّا إِذَا هُم مِّنَّهَا يَضْعَكُونَ 🕅 ﴾ الزخرف: ٤٧
- ٣. احذر أن تعمل عملا تظن أنك مهتد فيه وأنت على ضلال وعلاج ذلك العلم بالدليل الصحيح ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ٣٧

- قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مائة مرة ، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ ٱلرَّهْ كَنِ نُقَيِّضٌ لُهُۥ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُۥ وَيِنُّ 🗇 ﴾ الزخرف: ٣٦.
  - تعرف على سنة مهجورة وحاول تطبيقها متمسكا بها. ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوسِيَ إِلَّيْكً ۖ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ۖ ﴾ الزخرف: ٤٣.
    - اعمل عملا يُشعر بتعظيمك لكتاب ربك ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَائِينَآ إِذَا هُم نِنَّهَا يَضْحَكُونَ ۞ ﴾ الزخرف٤٧
- تذكر لحظات طويلة مرت عليك لم تذكر الله فيها ثم تذكر أن الشيطان كان قرينك فيها ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ, فَرِينٌ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٩٣)

وَمَادُيهِم وَنَ ءَايَة إِلَّاهِيَ أَحْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَلَخَذَهُمُ وَالْمَائِهُ السّاحِرُازَعُ لَتَا رَبِّكُونَ هُو وَالْوَائِنَائُهُ السّاحِرُازَعُ لَتَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِبُونَ هُو وَالْمَائِنَةُ السّاحِرُازَعُ لَتَا رَبِّكُونَ هُو وَالْمَائِنَةُ السّاحِرُازَعُ لَتَا مَعْهُ وَالْمَائِنَةُ السّاحِهُ وَقَعِيمِ عَنْهُ وَالْمَائِنَةُ وَلَيْ وَيَوْمِ عَنْهُ وَالْمَائِنَةُ وَلَيْكُونَ فَي وَقَيهِ عَنْهُ وَالْمَائِنَةُ وَلَيْكُونَ فَي وَقَيهِ عَنْهُ وَالْمَائِنَةُ وَلَيْكُونَ فَي وَقَيهِ عَنْهُ وَالْمَائِنَةُ وَلَيْكُونَ فَي وَقَالِمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ فَي وَلَيْكُونَ فَي وَلَيْكُونَ فَي وَلَيْكُونَ فَي وَالْمَائِقِ وَلَمْ مَنْ وَلَا يَكُونُ وَي وَلَيْكُمُ وَلَيْكُونَ فَي السّتَحْفَقُ وَمَنُهُ وَلَيْعَ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي مَائِهُ وَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ مَنَا حَمْكُونَ هُوائِكُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا حَمْلُونُ وَاللّهُ مَنَا حَمْلُونُ وَاللّهُ مَنَا حَمْلُونُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ مَنَا حَمْلُونُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَالْكُونُ وَلَمْ مَنْكُونَ اللّهُ مَنَا حَمْلُونُ وَلَيْكُمْ وَلَالْكُونُ وَلَيْكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَالْكُونَ وَلَاكُونُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَالْكُونُ وَلَاكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَاكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَالْمُ وَلَاكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَالْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَالْمُ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُمْ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُمْ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُمْ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُ

ا ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها ۗ وَأَخَذْنَهُم بِالْفَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ بين سبحانه أن العلم في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم . التوثيق ( الكتاب ) تفسير فتح القدير ( ٤ / ٥٥٩ ) السؤال : تظهر رحمہ الله تعالى بخلقه حتى في عذابهم الدنيوي بين ذلك من خلال الآية الكريمة؟ الحداب:

٢ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱنْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

(يا أيها الساحر) يعنون: موسى عليه السلام، وهذا إما من باب التهكم به، وإما أن يكون الخطاب عندهم مدحا، فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٧. السؤال: لا غنى للمجمتع عن العلماء والعباد، بين هذا من خلال الآية ؟ المعلود ...

## ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا لِهِ ٱلْأَنْهَارُ جَرِي مِن

تَعْتِيٌّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٧. السؤال : هـِ مدح فرعون لنفسه جهلٌ عظيم، بيِّن ذلك ؟ الحماد:

هِ فَأَسْتَخَفَّ فَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ الزخرف: ٥٤

أي استخف فرعون قومه القبط أي وجدهم جهالا وقيل حملهم على الخفّ والجهل . التوثيق: البغوي (١٠٣/٤)

السؤال: من أسباب انتشار البدع والضلال في المجتمع الجهل، وضح ذلك ؟ الجواب:

· ﴿ فَلَمَّا ءَاسَقُونَا أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾

السؤال: لم تكن نظرة فرعون إلى موسى نظرة سليمة، بين ذلك.

قال عمر بن ذر: يا أهل معاصي الله ، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه فإنه قال " فلما آسفونا انتقمنا منهم. التوثيق: القرطبي (٦٤/١٩) بين خطورة الاغترار والتمادى بالمعاصى في ضوء الآية ؟

﴿ فَلُولَا ٱلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ مُفْتَرِيبِ ۞ ﴾

بضر إلى الشكل الظاهر، ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم.التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٣٧/٤.

-----

# ٧ ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ١٠٥٠ ﴾ [الزّخرُف:٥٦]

فيكون حالهم عظة لناس وإضلالا لآخرين، فمن قضى أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمل مثل مثل حالهم عمل مثل أعمالهم، ومن أراد النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم، التوثيق: نظم الدرر (٣٩/٧). السؤال: كيف جعل الله قصص هؤلاء عظة لناس وإضلالا لآخرين ؟ الحواب:

### التوجيهات

- المصائب التي تحل بالعباد تكون إندارا من الله للعباد ليتوبوا ويرجعوا ، ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخُذَنَهُم بِأَلْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللّٰ اللّٰهِ لَلْهَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّالَّالِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِي
- ٢. ابتعد عن معاصي الله ومخالفة أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تسلم من غضب الله وعقابه. ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ الزخرف: ٥٥
- احدر من الطغيان بالقول والفعل فإن مآل ذلك الذلة في الدنيا والآخرة ، فهاهم قوم فرعون لما طغوا أنزل الله فيهم عقوبته ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمُثَلًا لِلْآخِرِينَ
   (٥) ﴿ الزخرف: ٥٦

- ١. تذكر مصيبة أصابتك ثم تذكر ذنبا فعلته قبلها واستغفر الله منه فربما أصبت بالمصيبة لكي ترجع إلى ربك. ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِأَلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ۖ ۖ ﴾
- ٢. تصدق فإن الصدقة تطفئ غضب الرب؛ مستشعراً بأنك بهذه الصدقة تدفع عنك العذاب؛ لأن العذاب إنما هو نتيجة لغضب الرب سبحانه وتعالى ﴿ فَلَمَا ءَاسَفُونَا النّفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَفُنْهُمْ أَجْمَوِرَكَ ﴿ فَلَ مَا ءَاسَفُونَا النّفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَفُنْهُمْ أَجْمَوِرِكَ ﴿ ﴾ ﴾
- ٣. تأمل تسلسل المصائب على الأمة من الصغر الى الكبر ثم قل ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ) ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَكَبُرُ مِنَ أَخَبُرُ مِنَ أَخَذَتُهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ بِرْجِعُونَ ٣٤
   ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَكَبُرُ مِنْ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٩٤)

وَإِنَّهُ الْعِلْمُ النَّاتِ الْمَةَ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّدِعُونُ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيدٌ ﴿ وَلَا يَصُدُّ تَكُوا الشَّمِطُنُ إِنَّهُ الْكُوْعَدُونُّ مُعِينٌ فَصَدَا اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَلِمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْمِنِ وَالْمَيْعُونِ وَلِمَا اللَّهِ فَاللَّهِ وَالْطِيعُونِ وَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ وَالْطِيعُونِ وَلَا اللَّهِ وَالْطِيعُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْطِيعُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

# ﴿ وَإِنَّهُ ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَنَّدِعُونَّ هَذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ ﴾ الدُّخرُف:٦١

ومعنى قوله: لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة – هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة، أي علامة لقرب مجيئها ؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربها. التوثيق ( الكتاب ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧/ ١٢٨)

السؤال: ما الراد بقوله: لعلم للساعة؟

<u>جواب:</u>

## ٢ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُۥ لَكُوْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ ﴾

أي: واضح العداوة في نفسه مناد بها، وذلك بإبلاغه في عداوة أبيكم حتى أنز لكم بإنزاله عن محل الراحة إلى موضع النصب، عداوة ناشئة عن الحسد، فهي لا تنفك أبدا . ال<mark>توثيق: نظم الدرر (٤٣/٧).</mark> السؤال: ما منشأ عداوة الشيطان لنا ؟ ومتى تنتهى ؟

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَاا صِرَطُ مُسْتَقِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾

وتقديم نفسه على قومه في قوله: ( ربّي وربّكم ) لقصد سدّ ذرائع الغلوّ في تقديس عيسى ، وذلك من معجزاته لأن الله علم أنه ستغلو فيه فِرق من أتباعه فيزعمون بنوَّته من الله على الحقيقة. التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٢٤٨) السؤال ؛ لماذا قدم عيسى عليه السلام نفسه على قومه؟

## ٥ ﴿ يَنْعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَاۤ أَنْتُمْ تَحَمَّزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٦٧.

السؤال: إذا ثبت انتفاء الخوف والحزن عن أهل الجنة فما الذي يثبت لهم؟ الحواب:

## ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلْتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُرُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ٧ ﴾

يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة. أي: صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. التوثيق ( الكتاب ) تفسير فتح القدير ( عليه عليه ) 374)

. أي: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل؛ فإنه دائم بدوامه. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٣٥/٤. السؤال: ما سبب دوام الصداقة يوم القيامة ؟

> السؤال: ما أهمية العمل الصالح من خلال الآية الكريمة؟ الحدات:

# ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابٍّ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَنَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ

وَأَنتُدُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُورُ
 فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ﴾

لما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهت لتتم النعمة والغبطة. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٣٧/٤. السؤال: لماذا ذكر الفاكهة بعد ذكر الطعام والشراب؟.

### التوجيهات

- الحدر من الاختلاف في الدين، ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ۗ فَوَيْلُ لِلَّذِيثَ ظَلَمُواْ مِنْ
   عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾
- الصداقات التي تقوم على المصالح والمجاملات تنقلب إلى عداوات يوم القيامة، ﴿
   الْأَخِلَّةُ يُومَهِنٍ بَعْضُهُمِّ لِبَعْضٍ عُدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿
- إذا كنت تريد أن تكون من ورثة الجنة فاعمل الصالحات واحفظها ﴿ وَيَلْكَ ٱلْجُنَّةُ الْجَنَةُ الْكِنَةُ الْجَنَةُ الْزَحْرِف: ٧٢
- اتبع صراط الله في أمورك كلها ولا تحد عنه ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا
   مِرَطُ مُسْتَقِيدٌ ﴿ اللَّهِ ﴾

- ١٠ تواص أنت وأحد زملائك على الصلاة في الصف الأول وتسبيح الله وتحميد وتكبيره مائة مرة ، ﴿ ٱلْأَخِلْلَا ۚ يُومَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوً إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ الزخرف: ٦٧
  - ٢. قم بزيارة أخ لك في الله لا تستهدف من هذه الزيارة إلا استشعار المحبة في الله. ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُّقٌ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ الزخرف: ٧٧
  - ٣. قل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَايْنِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱذْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ٱلنَّمُّ وَٱزْوَجُكُمُ تُحَبَّرُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ٦٩ -٧٠



## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٩٥)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّرَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَيَادَوْ إِيْمَالُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَيُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴿ لَقَدْ جِتْنَكُمْ بِٱلْخَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُكُو لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ أَمَّرَأُبُرَمُوٓ أَأَمَرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٥ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَيدِينَ ١٨ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ۞ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُولُ لَٰكِيمُ وُالْعَلِيمُ ﴿ وَبَبَارِكَ الَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّ فَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْدَرِبِّ إِنَّ هَنَّوُلَآ فَوَمُّ لَّا يُوْمِنُونَ ١ هَا فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَدُّ فَسَوْفَ يَعَلَمُونِ ١

# ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ١٧ ﴾ [الزُّخرُف:٥٧]

والمبلس في هذا الموضع: هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء. التوثيق ( الكتاب ) تفسير الطبري (٢١ / ٦٤٣) السؤال: ما المراد بإبلاس الكفار في النار؟

# ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ مِالْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدْرِهُونَ ﴿ ﴾

لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولكن أكثركم للحق أيًّ حق كانوا كارهون لا يقبلونه وينفرون منه. التوثيق: روح المعاني (١٤٢/٢٥). السؤال: مالمراد بالحق الوارد في الآيت؟

﴿ قُلِّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْهِدِينَ (١١) ﴾

وإنكارا له وبُعدًا منه. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي ص٧٠٠.

والنقائص، بين وجه هذه الفائدة من الآية؟

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠٠ ﴾

وانقطاع الحجة. التوثيق: روح المعانى (١٤١/٢٥).

السؤال: ما معنى (مبلسون)؟.

(فأنا أول العابدين) لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده، وأنا أولى الخلق انقيادا للأمور

فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل، وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق وأن

كل خير فهم أول الناس سبقا إليه وتكميلا له، وكل شر فهم أوَّل الناس تركا له

مُبْلِسُونَ: حزينون من شدة اليأس، قال الراغب: الإبلاسِ الحزن المعترض من شدة اليأس،

ومنه اشتُقَّ إبليس فيما قيل. ولما كان الْمُبلِس كَثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه،

قيل: أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته انتهى ، وقد فسر الإبلاس هنا بالسكوت

السؤال: يستفاد من هذه الآية أن الرسل أسبق الناس للكمالات وأبعدهم عن الشرور

المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفيا، فعلم بذلك بطلانه.

## ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ٧٠٠ لَقَدْ حِثْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١١٠٠ ﴿

فلماً سألوا أن يموتوا أجابهم مالك (قال إنكم ماكثون) ... ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: (لقد جئناكم بالحقّ ولكن أكثركم للَّحقُّ كارهون). التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٣٧/٤. السؤال : ما فائدة قوله: (لقد جئناكم بالحق ...) بعد قوله: (قال إنكم ماكثون)؟.

الجواب:

شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة ، وجعلوا له شركاء في السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى. التوثيق (الكتاب) التحرير والتنوير (٢٥ / ٢٦٧)

# ﴿ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾

وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق لأن المشركين جعلوا لله السؤال: لماذا خصت الآية السماوات والأرض بربوبية الله تعالى لهما؟

الجواب:

- ١. إحاطة الله تعالى وسعة علمه تدعو العبد إلى مراقبته وتقواه ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونُهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّهُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ٨٠
- تنزیه الله تعالی عما افتراه علیه الكفار من نسبت الولد إلیه ﴿ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ۞ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾
- ٣. أمر الله نبيه بالصفح عن الكافرين ، فما أحرانا بالصفح عمن آذانا ، ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( الله الزخرف: ٨٩

# ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٩٨٠

فليس ذلك أمراً بالسلام عليهم والتحية، وإنما هو أمر بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسكم مِنكم. التوليق: روح المعاني (١٥١/٢٥). السؤال: أمرنا بالرفق والحكمة عند عناد المدعوين ورفضهم بين ذلك من خلال الآية؟

- ١. ادعُ الله أن تنالك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيرَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ٨٦
  - ٣. سبح الله تعالى اقتداء بالآية الكريمة ﴿ شُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 🚳 ﴾.
    - ٣. اصفح اليوم عمن ظلمك. ﴿ فَأَصْفَحْ عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ٨٩



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٩٦)

# ينونواللغال

بِنْ \_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي

حمَّ ۞ وَٱلْكِتَكِٱلْمُبِينِ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً ﴿ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ۞فِيهَايُفْرَقُكُلُّأَمْرِكَكِيمٍ۞أَمْرَا مِّنْ عِندِنَأْ إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ۞رَحْمَةَ مِّن رَّيِكُ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأَ إِن كُنتُومُّ وقِنِينَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْيِء وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُوٰٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّـ مَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَذَا عَذَابُ أَلِيرُ ١ وَيِّنَا ٱكْيِشْفَعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّى لَهُ مُ ٱلذِّكَرَىٰ وَقَدْجَآءَهُ مُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَقَالُواْمُعَالَرٌمَّجْنُونٌ ١٤٤ إِنَّاكَاشِفُواْٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۗ إِنَّكُوْ عَآيِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ( \* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ فَوَمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ أَنْ أَدُواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞

### ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ (٩) ﴾ [الدخان: ٩]

الجواب:

فإن العلم إذا لم يجر صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته تطرق إليه الذهول ثم النسيان فضعف حتى صار شكاً لانحجاب الأدلة التي يرسخ بها في النفس . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٢٨٤-٢٨٥) السؤال: بين خطورة عدم العمل بالعلم من الآية الكريمة؟

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ ۞ ﴾

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بادروا بالأعمال ستاً: الدَجَّال والدخان ودابت الأرض وطلوع الشمس من مغرِبها وأمر العامة وخويصة أحدكم)). التوثيق: نظم الدرر (٦٨/٧). السؤال: ما مساوئ التسويف وتأخير العمل الصالح عن وقته؟

### ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ( )

ردّ به أن يكونوا موقنين ومقرّين بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما فإن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت بل هو كالعَدَم لأنهم خلطوه بالشك واللعب فارتفعت عنه خاصية اليقين والإقرار. التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٢٨٤) السؤال: الكفار أقروا بأن الله رب السموات والإرض فلم يقبل الله إقرارهم ...لاذا؟

وعليه فجملة ( إنا مؤمنون ) تعليل لطلب دفع العذاب عنهم ، أي إنا متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين ، وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان. التوثيق ( الكتاب ) التحرير

السؤال: كيف أظهرت الآية الكريمة شرف الإيمان؟

### ﴿ زَّبَّنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

### ﴿ إِنِّي لَكُمْرُ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ ﴾

أي: رسول من رب العالمين، أمين على ما أرسلني به، ولا أكتمكم منه شيئا، ولا أزيد فيه ولَّا أَنْقَص، وهَٰذَا يُوجِب تمام الانقياد له. التُّوثيقُّ ( الكتَّاب ) تفسير السعدي صَّ٧٧٣. السؤال: في الآية ذم للبدعة والإبتداع ...بينه؟

### ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ ١٠٠٠ ﴾

أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين ، بالهزء واللعب عُ تلقي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.... ، ولهذه الجملة الحالية موقع عظيم إذ بها أفيد أنَّ الشك حامِل لهم على الهزء واللعب ، وأن الشغل باللعب يزيد الشك فيهم رسوخا. التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٢٨٤–٢٨٥) السؤال: بين خطورة الاستهزاء بالدين من خلال الآية الكريمة؟

### ﴿ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ ﴾ [الدخان:١٧]

عن قتادة، في قوله (رسول كريم) قال: موسى عليه السلام، ووصفه جل ثناؤه بالكرم، لأنَّه كان كريما عليه، رفيعا عنده مكانه، وقد يجوز أن يكون وصفه بذلك، لأنه كان في قومه شريفا وسيطا. التوثيق (الكتاب) تفسير الطبري (٢٢ / ٢٤) السؤال: ما وجه وصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بالكريم؟

- من فضائل ليلة القدر: نزول القرآن وتقسيم الأرزاق فاحرص على اغتنامها بالدعاء والقرآن، ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمِّرٍ حَكِيمِ (الله خان: ٣ - ٤
- الله عز وجل يمهل ولا يهمل ﴿ يَوْمَ نَظِشُ أَلْطُشَةَ أَلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ ﴿ الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه وجل يمهل ولا يهمل ﴿ يَوْمَ نَظِشُ أَلْطُشَةَ أَلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ ﴿ الله على الله عل
- ٣. إذا جاءتك الذكرى فتذكر ولا تتكبر حتى لا يطمس الله على بصيرتك ﴿ أَنَّ لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّحَانِ: ١٣
- ٤. اقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصبر على أذى المدعوين. ﴿ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ مَجْنُونُ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَايِدُونَ ۞ ﴾ المدخان: ١٤ - ١٥

- ١. إذا استيقظت من الصباح فقل: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۖ ﴾ الدخان: ٨
  - ادع الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين. ﴿ رَّبِّنَا ٱكْثِيفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِثُونَ ﴿ ﴾ الدخان: ١٢
  - ٣. صل على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له مقابل طعن المشركين فيه. ﴿ ثُمَّ نَوَلُّواْ عَنَّهُ وَفَالُواْ مُعَلَّرٌ بَخَنُونُ ﴿ ﴾ الدخان: ١٤



# استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٩٧)

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَان مُّبِين ۞ وَإِنَّى عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ﴿ فَدَعَارَيَّهُۥ أَنَّ هَلَوُلُآءٍ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ۞فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ۞وَٱتْرُكِٱلْبَحْرَرَهُوَّأَ إِنَّهُمْجُندُ مُّغْرَقُونَ۞كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيدِ ٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِيهَافَكِهِينَ۞كَذَالِكَ ۗ وَأَوْرَثُنَهَاقَوْمًاءَاخَرِينَ۞فَمَا بَكَتْعَلَيْهِمُٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ 🕏 مِن فِرْعَوْنَۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَامِّنَ ٱلْمُسْرِفِينِ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ مَكَاعِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِينَ ٱلْآيَاتِ مَافِيهِ بَلَقُوَّا مُبِيثُ ﴿ إِنَّ هَلَوُٰلِآءِ لَيَقُولُونِ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَئُنَاٱلْأُولَٰ وَمَانَحَنُ بِمُنشَرِينَ۞ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآإِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ۞ أَهُمْ خَيْرُأُمْ فَوْمُرُتُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْهُمَّۚ إِنَّهُمْ كَاللَّهُ مَا الْوُا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَغِيِينَ ٨ مَاخَلَقْنَهُمَآ إِلَّابِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْاَمُونَ

﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾

أي: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها ففقدتهم، فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٤٤/٤. السؤال: ما السبب الذي يجعل السماء والأرضُ تبكى علَى الْعباد؟. الجواب:

﴿ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَاعَنْزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَيَّهُۥ أَنَّ هَــُـؤُلَآءِ قَوْمٌ مُجْمِرُمُونَ ۞ ﴾

(وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) أي: فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا، فلما طال مقامه بين أظهرهم، وأقام حجج الله تعالى عليهم، كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٤٣/٤.

السؤال: ما الذي جعل موسى يتحول من حال دعوتهم إلى حال الدعاء عليهم؟.

### ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠٠ ﴾

( فما بكت عليهم السماء والأرض ) هذا بيان لعدم الاكتراث بهلاكهم قال المفسرون: أي إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم به ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض. التوثيق (الكتاب) تفسير فتح القدير (١/ ٥٧٥) السؤال: بين مهانة المشركين من خلال الآية الكريمة؟

﴿ وَلَقَادِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَءَالْيَنَهُم مِّنَ ٱلْآيَنَ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ

ولما كانت قريش تفتخر بظواهر الأمور من الزينة والغرور ويعدونه تعظيما من الله. ويعدون ضعف الحال في الدنيا شقاء وبعدا من الله، ردَّ عليهم قولهم بما آتى بني إسرائيل على ما كانوا فيه من الضعف وسوء الحال بعد إهلاك آل فرعون بعداب الاستئصال. التوثيق: نظم الدرر (٧٦/٧).

السؤال: هل الغِني في الدنيا دليل على محبة الله تعالى ورضاه عن العبد الغني، والفقر دليل على بغض الله وسخطه على الفقير؟

﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَاهُمٌّ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْمِمِينَ ۞ ﴾

فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به وهو مُهلك قومٍ أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون وأولئك قوم تبّع فإن العرب يتسامعون بعظمة مُلك تُبّع وقومه أهل اليمن وكثير من العرب شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا بما أصابهم من الهلك بسيل العرم . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٣٠٨)

السؤال : ما فائدة ضرب المثل بقوم تبع؟

﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمٌّ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٧٥ ﴾ الدحان: ٣٧

ومعنى الآية: أقريش أشدّ وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار، وقد أهكلنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك مؤلاء، فمقصود الكلام تهديد. التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى - (٢ / ٣٢٤) السؤال: اشرح التهديد الوارد في هذه الآيت.

مُجِّرِمِينَ ﴾ الدخان: ٣٧

أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴾

فهم لأجل ذلك [لأجل أنهم لا يعلمون لماذا خلق الله الخلق] يجترئون على المعاصي ويفسدون في الأرض لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. التوثيق: نظم الدرر (٧٩/٧). السؤال: ما الذي يُجرِّئ العبد على المعاصي والفساد، وما الذي يحمل الإنسان على الاستقامة والصلاح؟

# ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّ

- السبب الرئيس في تكنيب الكنبين هو عدم إيمانهم بالبعث واليوم الآخر ﴿ إِنَّ هَتُوُلَاءَ لِيَقُولُونَ ۚ إِنَّ إِلَّا مُوَنَّتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا عَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ ﴿ ﴾ الدخان: ٢٤ ـ ٣٥ الإيمان بقدرة الله في إلا الطالمين ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَرُمُ تُبْعِ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ أَهَلَكُمْمُ
- إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهُ ﴾ الدخان: ٣٧ الحدر من أسباب هلاك الأمم ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهَلَكُناهُم ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ
- المؤمن تبكي عليه السماء والأرضِ لعمله الصالح بعد مِوته، فاعمل صالحا لتكون كذلك ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ ١٣ ﴾ الدخان: ٢٩

- الله عليه ﴿ فَدُعَا رَبُّهُ إِنَّ الله وأذيته للمؤمنين وادع الله عليه ﴿ فَدُعَا رَبُّهُ إِنَّ هَـُ وُلَا عَرْمٌ جُبُرِمُونَ ( ) ﴾
  - ٢٠. تَعَوَّدْ بالله ممن تخافه من عدوٍّ، أو أدى، أو نحو ذلك. ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴾ الدخان: ٢٠
- ٣. صل ركعتين في مكان لم تصل فيه من قبل حتى يشهد لك ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ ﴾ الدخان: ٢٩



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٩٨)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِيمُوْلًى عَنمَّوْلَي شَيَّاوَلَاهُمْ يُنصَرُونِ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ رهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيـُهُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَيْسِمِ ﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِى ٱلْبُطُونِ ۞ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَأَعْتِهُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأَسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَلاَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتَرُونَ ۞إِنَّ ٱلَّمُتَّقِيرِ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ @ يَكْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰيُّ وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَضَلَامِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوَزُٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَايَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞ 

# ﴿ إِلَّا مَن رَّحِهُ ٱللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللهُ ﴾

أي أن الله عزيز لا يُكرهه أحد على العدول عن مراده ، فهو يرحم من يَرحمه بمحض مشيئته وهو رحيم ، أي واسع الرحمة لمن يشاء من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعدُه . وفي الحديث : ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٣١٣) السؤال: بين مناسبة ختام الآية الكريمة بالاسمين " العزيز الرحيم"؟

### ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ الدخان: ٤٩

يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به ، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك ، وروي أن أبا جهل قال : ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم . فنزلت الآية. التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٢٤) السؤال: كيف يوصف الكافر يوم القيامة بالعزيز والكريم ، وهو في حال عذاب .؟

﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَلِيلِينَ ﴿ وَالسَّتَبْرَةِ مُتَقَلِيلِينَ ﴿ وَالسَّ

﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

لا يجلس أحدٌ منهم وظهره إلى غيره. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٤٨/٤.

السؤال: ليس في الجنة أدنى نوع من أنواع الإهانات، بيِّن ذلك من خلال الآية.

### ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِرِ أَمِينِ ﴿ ﴾

والأمن أكبر شروط حسن المِكان لأن الساكن أولُ ما يتطلب الأمنِ وهو السلامة من الكاره والمخاوَّف فَإِذا كان آمناً في منزله كان مطَّمئن البال شاعراً بالنَّعيم الذي يناله . التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٣١٧) السؤال: بين عظيم الامتنان بنعمة الأمن في الآية الكريمة؟

### وَيَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ الدخانِ:٥٥ الله الدخانِ:٥٥ الدخانِ:٥٥

يقول: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا التي نأكلها، وهم يخافون مكروه عاقبتها، وغب أذاها مع نفادها من عندهم، وعدمها في بعض الأزمنة والأوقات. التوثيق ( الكتاب ) تفسير الطبرى (٢٢ / ٥٣)

السؤال : ما المناسبة في ذكر الفاكهة مقرونة بالأمن في الآية؟

أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللُّغات وأجلاها وأحلاها وأعلاهاً. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٤٩/٤. السؤال: تكلم عن فضل اللغة العربية على سائر اللغات من خلال الآية.

### ﴿ فَأَرْبَقِبْ إِنَّهُم مُّرْبَقِبُونَ ۞ ﴾ الدخان: ٥٩

أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم ، فإنهم مرتقبون ضدّ ذلك ، ففيه وعد له ووعيد لهم . التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٢٥) السؤال: اشرح كيف جمعت الآية بين الوعد والوعيد ؟

- شدة ما يلاقيه الكفار يوم القيامة من العذاب والمهانة والتبكيت ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللَّ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اللَّهِ الدخان: ٤٧ - ٤٩
- من مقاصد نزول القرآن التذكر والاتعاظ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَّتَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ الدخان: ٥٨
- كل ما يعطاه المؤمن من نعيم هو محض منة الله تعالى ﴿ فَضَّلَّا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ الدخان: ٥٧

- قل: اللهم إني أعوذ بك من شجرة الزقوم في النار ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللَّهُ مَا ٱلْأَشِمِ ﴾ الدخان: ٤٣ ٤٤
  - ادعُ الله أن يرحمك يوم الفصل. ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ ۖ ﴾ الدخان: ٤٠
- اسأل الله أن تكون ممن يتفضل عليه بالمقام الأمين في الجنات والعيون، ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَفَامٍ أُمِينِ ﴾ الدخان: ٥١



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٤٩٩)

### 

حم ﴿ تَنْ يَا الكَيْنِ مِنَ القَهِ الْغِيرِ الْحَيْمِ فَإِنَ فِي السَّمَونِ
وَالْأَرْضِ لَا يَكِ الْهُوْمِينَ ﴿ وَفِي خَلْهُ كُومَا يَبْثُ مِن دَاقِهُ مَا يَتُ
وَالْأَرْضِ لَا يَكِ الْهُوْمِينَ ﴿ وَفِي خَلْهُ كُومَا يَبْثُ مِن دَاقِهُ مَا يَتُ
مِن رَوْوَ فَاخَاهِ الْأَرْضِ مَعْ مَوْفِ وَالْسَهِ الْعَلَى وَالْفَيْ وَمِعَ الْمَنْمِ السَّكَةِ
مِن رَوْوَ فَاخَاهِ الْأَرْضِ مَعْ مَوْفِ وَقَلْ لِكُوا أَقَالِهِ أَلْمِي الْحَقِّ فَيْ أَيْ مِيرِبْ بَعَدَ
اللّهُ وَوَا يَا يَعْهُ مُن اللّهُ مَنْ الْكُوا أَقَالِهِ أَلْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُومُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَن وَحْرِيلُومُ هَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئَنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾

ما نزل منه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله : ( وإنه لكتاب عزيز ) ( فصلت : 1 ) ، أي هو غالب لمعانديه ، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته ، ولإشعار وصف ( الحكيم ) بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته ، فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة ، ففي ذلك إيماء إلى أن إعجازه، من جَانِب بَاغتِه إِدْ غَلبَت بَلاغة بُلغَائِهِم، وَمِن جَانِب مَعَانِيهِ إِدْ أَعَجُزَت حِكمَتُهُ حِكمَة الحُكمَاء . التوقيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٣٢٥) السُوّل : لمّ وصف القرآن بالعزيز ؟

لجواب:

٢ ﴿ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ «َالِنَّ لُقَوْمِ بُوقَنُونَ ۞ ﴾ ﴿ اَلِنَّتُ لِقَوْمِ يَقْقِلُونَ ۞ ﴾

لا المؤمنين، ثم يوقنون، ثم يعقلون، وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير

السؤال: بين سبب تقديم الإيمان، ثم اليقين، ثم العقل في وصف من ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى؟ الحوات:

### ٣ ﴿ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّـَمَآءِ مِن يِّرْقِ ﴾

وماً أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه، وسماه رزقاً لأن به يحصل الرزق. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٥٠/٤. السؤال : لماذا سمى الله المطر رزقا؟

وَ النَّهَارِ وَمَا أَزَلَ اللّهَمِنَ لَا يَعَ لِلّهَ وَاللّهَمُونِينَ ﴿ وَوَخَلُوكُمُ وَمَا يَدُنُ مِنْ مَا يَدُنُ لِلْمَعُومُ وَمُونُونُ ﴾ وَالنّهُارِ وَمَا أَزَلَ اللّهُمِنُ الْأَيْتِ مِلَا اللّهَ مِن اللّهَ اللّهَ عَلَيْتُ لِفَوْمِعَقِلُونَ ﴾ وذكر - جل وعلا - في هذه الأيات الكريمة، من أول سورة «الجاشية» - ستت براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله، وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده - تعالى - الأول منها: خلقه السماوات والأرض، الثاني: خلقه الناس، الثالث: خلقه الدواب، الرابع: اختلاف الليل والنهار، الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به، المدواب، الرابع: اختلاف الليل والنهار، الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به، السادس: صريف الرياح. وذكر أن هذه الأيات والبراهين إنما ينتفع بها المؤمنون الموقنون الموقنون عن الله حججه وآياته، فكأنهم هم المختصون بها دون غيرهم. ولذا قال: لأيات للمؤمنين، ثم قال: آيات لقوم يوقنون، ثم قال: آيات لقوم يعقلون. التوشيق (الكتاب) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ١٧٩)

السؤال: ذكر الله في هذه الآيات ستة براهين دالة على عظمته وجلاله، وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى فما هي؟ الجواب:

### ﴿ وَيَلُّ إِنَّا كُلِّ إِنَّا لِيَهِ ﴿ ۚ يَسْمُ مَا يَسْتِ اللَّهِ تُنْفَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكَمِرًا كَأَن لَوَيَسْمَمُهَا فَيَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ ﴾

وقد عُلِم بهذا الوصف أنَّ كُلَّ مَن لم تردُّه آياتُ الله تعالى كان مبالِغاً في الإثم والإفك ، فكان له الويل. التوثيق: نظم الدرر (/٩٣٧).

السؤال: مامصير من لا يستجيب لهدايات القرآن ؟

◄ ﴾
 وعبر بالوراء عن القدام كقوله ( من ورائه جهنم ) ... باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير فتح القدير (ه / ه)

﴿ مِّن وَرَابِهِمْ جَهَنَّمْ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلاَمَا آغَنَدُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة بالوراء عن القدام؟ الحواب:

### ﴿ وَسَخَرَ لَكُوْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ ﴾

وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات ، لأن الفكر هو منبع الإيمان والإيقان والعكر هو منبع الإيمان والإيقان والعلم المتقدمت في قوله : ( لآيات للمؤمنين ) ( آياتٌ لقوم يعقنون ) ( آياتٌ لقوم يعقنون ). التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٣٣٨) السؤال : لماذا ختمت الآيت بذكر المتفكرين ؟ الحواب : الحواب :

### التوجيهان

- اذا جاءك العلم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فحسبك به ولا تتبع أهواء
   الرجال ﴿ يَلْكَ ءَينَتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعَدَ اللهِ وَءَاينَئِهِ يُؤْمِنُونَ ۚ ۚ ﴾ المجاثية: ٦
- ٢. التفكر في مخلوقات الله من أنفع ما يعين العيد علي الشكر لله وتوجيده ﴿ وَسَخَرُ لَكُو مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ حَمِعًا مِنْهُ إِنّ فِي ذَلِكَ لَابِئِتٍ لِقُورِ بِنَفَكَرُونَ (١٠٠٠) ﴾ الجائية: ١٣٠
- صاحب العقل السليم هو الذي يستدل بآيات الله الكونية على وحدانية الله تعالى و وأخلف الل والنبار وما أزل الله من الشمآء من رَدْقِ فَأَحَا بِهِ الأَرْضُ بَعَدَ مَوْمَ ا وَصَرِيفِ الرَبْحَ ءَائِثُ لَيْهِ فَلَيْمَ الله المُحادث فَيْمَ وَمَا الرَّهُ عَلَيْمَ الله المُحادث في المُحادث في المُحادث في المجادثية: ٥
- إَيَّاكُ أَنَ تَسْتَهَرُّ بِشِيء له صلة بالدِّين واترك صفة الاستهتار واللامبالاة كلياً لانها من صفات الجاهلين ﴿ وَنِلْ لِكُلِّ أَفَاكُ أَيْدٍ ﴿ ۚ يَشَعُ ءَايَتِ اللَّهِ ثُنَكَ عَلَيْهِ ثُمُ يُصُرُّ مُسْتَكِيرًا كَانَ لَرْيَسَمُهَا فَيَثِرُهُ بِعَدَالٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ الجاثية: ٧ - ٨

- ١٠ اكتب ثلاث فوائد ومنافع من تعاقب الليل والنهار ﴿ وَالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّدْقِ فَأَخَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْجَهَا وَصَرْيِفِ ٱلْإِيْحِ ءَايَتُ لِّقَوْرٍ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾
   ١١ حال ته ٥٠



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٠٠)

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمُابِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ٥٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحَافَالِنَفْسِيُّوا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَالَيْهَا أُثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ يِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَّهُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّهَ لَنَاهُ مْعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمَّرِ ۖ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُوُ ٱلْعِلْو بَغْيَا بَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَالِفُونَ ۞ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّرَبَ ٱلْأَمْرِفَٱتَّبِعْهَا وَلَاتَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَايَعَامُونَ ۞ إِنَّهُ مْ لَن يُعْنُواْعَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ۗ بَعْضَ وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْمُتَّقِينَ الله هَنذَابَصَآيُرُ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِيرَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُ مُّسَاءً مَايَحَكُمُونِ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَيٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ ٥

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا فَلِنَفْسِ إِنَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠

من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره، وإنزجر لنهيه، فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمِل، وطلب خلاصها من عذاب الله، أطّاع ربه لا لغير ذلك، لأنه لا ينفع ذلك غيره، والله عن عمل كل عامل غني (ومن أسّاء فعليها) يقول: ومن أساء عمله في الدنيا بمعصيته فيها ربه، وخلافه فيها أمره ونهيه، فعلى نفسه جنى، لأنه أوبقها بذلك، وأكسبها به سخطه، ولم يضر أحدا سوى نفسه. (77 / 77) التوثيق ( الكتاب ) تفسير الطبري

السؤال: لَاذا قيد الله تعالى العمل الصالح والسيئ بصاحبه؟

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَفَنَهُم مِنَ ٱلظَّيْبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣ وَءَاتَيْنَاهُم بَيْنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَعَا

اْخْتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيَا يَنْتُهُمَّ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي يَنْتُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُوكَ ۞ ﴿ وهذا فيه تحذير لهذه الأممّ أن تسلك مسلكهم، وأن تقصد منهجهم. التوثيق ( الكتاب ) تفسير ابن كثير ١٥٢/٤. السؤال: هاتان الآيتان في بني إسرائيل، فما الذي نستفيده نحن أمت الإسلام من هاتين الآيتين؟.

### ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١١) الجاثية:١٦

كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل - إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم هِ وقت نزول القرآن كفروا به وكَدبوا، كما قال - تعالى -: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فُلُعنة الله على الكافرين.

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق، لا £ وقت نزول القرآن. التوثيق ( الكتاب ) أضواء البيان £ إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ١٩٨-

السؤال: وضح معنى تفضيل بنى إسرائيل على العالمين؟

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُنَّبِعْهَا ﴾

ولما كان معنى هذا أنه سبحانه وتعالى جعل بني إسِرائيل على شريعة وهددهم على الخلاف فيها، فكان تهديدهم تهديدا لنا، قال مصرِّحا بما اقتضاه سُوق الكلام وغيره مِن تهديدنا منبها على علو شريعتنا: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر} الآية. التوثيق: نظم الدرر (١٠٠/٧).

السؤال: ما مناسبة الآية {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها} لما قبلها من الآيات؟

### ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ غَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَمَا يَعَكُمُونَ اللهِ الجاثية: ٢١

قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها ، ثم يقول : ليت ، شعري! من أي الفريقين أنت ؟ وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين. التوثيق: القرطبي ((١٥٧/١٩) . السؤال: كيف كان حال السلف مع هذه الآيت؟

### ﴿ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمَّ ﴿ ١٧ ﴾ الجاثية: ١٧

أي حسدا على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ... قيل : معنى "بَغَياً" أي بغى بعضهم على بعض يطلب الفضل والرياسة ، وقتلوا الأنبياء ؛ فكذا مشركوا عصرك يا محمد ، قد جاءتهم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. التوثيق : القرطبي (١٥٣/١٩) السؤال: ما هو البغي الذي وقع منهم؟

الجواب:

### ﴿ هَنَا بَصَنَّ بِمُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠٠ الجاثية.٢٠]

وخص جل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمة، لأنهم النين انتفعوا به دون من كذب به من أهل الكفر، فكان عليه عمى وله حزنا. التوثيق ( الكتاب ) تفسير الطبري (٢٢

السؤال: لماذا خص الله الموقنين بأن القرآن لهم بصائر وهدى ورحمة؟

- ١. أي قول يخالف الكتابِ والسنِّرِ فهو مِن الهِوِي الذي نهى اللهِ عن اتباعه ،﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَانَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الجاثية: ١٨
- تفقد قلبك فإن كان فيه حسد لأحد فادع له بالخير واستغفر له، ولا يحملك ذلك على معاداته ومخالفته وأذيته، واعلم أنَّ الله مطلع على سريرتك وعلانيتك ﴿ وَءَانَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ قَمَا اخْتَلَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ ﴾
- ٣. احرصِ على طلب العلم فقد ربط الله بين الهوى وعدم العلم فمن كان جاهلا كان سائراً على وفق هواه . ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّن ٱلْأَمْرِ فَأُنِّيعُهَا وَلَانَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلُمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الجاثية: ١٨

- طبق الواجبات والسنن ،ولو خالفت هواك مستحضرا نية اتباع الشريعة ﴿ ثُمَّ جَعَلْنْكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتِّبِعْهَا وَلَانَتَبِعْ أَهْوًآءَ ٱلَّذِينَ لَايعَلَمُونَ 🐠 ﴾ الجاثية: ١٨
- كثرت الدعوات التي تدعو إلى المناهج والأهواء المخِتلفة وترك شريعة الله، فاكتب مقالا تؤكد فيه على أهمية التمسك بشريعة الإسلام كمنهج كامل للحياة ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلأَمْرِ ۚ فَٱتَّبِعْهَا وَلاَنتَّعِ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الجاشية: ١٨
- ادع الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلوم التي يرزقك إياها سببا لفلاحك ونجاحك وعملك الصالح، لأنِ العلم قد يكون سببا للهداية والصٍلاح وقد يكون سببا للضلال والانحراف والاختلاف والتفرق، كما حصلٌ مع بني إسرائيل ﴿ وَءَالَيْنَاهُم بَيْنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا أَخْتَلَفُوۤاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا اِيَّنَهُمْ ۖ ﴾ الجاثية: ١٧



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٠١)

أَفَوَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَيهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ كَالَي عِلْمِ وَخَتَرَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلَّبِهِ ۗ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِنْسُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۞وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَاٱلدُّنْيَاضُوتُوَخَيَاوَمَايُهَلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ ٓ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ۞وَإِذَاتُتُكَا عَلَيْهِمْءَ ايَنتُنَابِيّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلّآ أَن قَالُواْ ٱتْتُواْبِعَابَآبِنَآإِن كُنْتُهُ صَادِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْمِيكُمْ تُزَّيُّمِيتُكُمْ تُرَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةِ عَالِيَةٌ كُلُّ أُمَّةِ يُدْعَىٰ إِلَىٰ كِيَنِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ۞هَلَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ وَوَالَّمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمُ تَكُنَّءَ اينتي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَٱسۡ تَكْبَرُ ثُرُّ وَكُنْ تُمْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَالْتَهِ حَتُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبْ فِيهَا

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَنَهُ وَأَضَلُهُ اللَّهُ عَلَى عَلِم وَخَتَمَ عَلَى سَعْهِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِوهِ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 📆 ﴾ { اتخذ إلهه هَوَاهُ } أي أطاعه حتى صار له كالإله، التوثيق: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٢٨)

السؤال: كيف يكون الهوى معبودا من دون الله ؟

﴿ أَفَرَءَيْنَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ. هَوِنُهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ وفيها ليَّ الآية] مِن ذَمِّ اتباع هوى النفس ما فيها، وعن ابن عباس: ما ذَكرَ اللَّهُ تعالى هوى إلا ذمه. وقال وهب: إِذا شككِتَ في خير أمرين فانظر أبعدهما مِن هواك فأته، وقال سهل التستري: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. التوثيق:

السؤال: كيف يتعامل العاقل مع ما تهواه نفسه وتشتهيه من المعاصى والمنكرات؟.

### ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ ١٠٠٠ ﴾

قُلْتُم مَّانَدْ رِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسۡ تَيْقِينِ نَ

قال الزمخشري : فإن قلت لم سمي قولهم حجة وليس بحجة ؟ قلت : لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته ، وساقوه مساقها فسميت حجَّة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسبّانهم وتّقديرهم حجة. أو...كأنه قيل : ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة. والمراد نضى أن تكون لهم حجَّة البتَّة. التوثيق: القرطبي (١٦٧/١٩) السؤال :لم سمى الله تعالى قولهم حجة ؟

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَيِنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ اتْتُوا بِعَابَابِنَا إِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ١٠٠٠ ﴿

لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكراما لهذه الأمت لشرف نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأنّ سنته الإلهِيت جرت بأنّ من لم يؤمن بعد كشف الأمر بإيجاد الآيات المقترحات أهلكه، كما فعل بالأمم الماضية. التوثيق: نظم الدرر (١٠٦/٧).

السؤال: : ما الحكمة من عدم الأستجابة لمقترحات المشركين من إحياء آبائهم ؟

### ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ ۚ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهِ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ۚ وَقَلْبِهِ ۚ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ۚ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (اللهِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (اللهِ اللهِ

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الِهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم ويتركوا اتباع أدلة الحق ، فإذا كان الحق محبوباً لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق تبعاً للدليل مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيامَ رمضان وتلاوة القرآن وفي الحديث ( أرحنا بها يا بلال ) يعني الإقامة للصلاة ... وَأَمَّا اتَّبَاعُ الأَمْرِ المَحبُوبِ لِإرْضَاءِ النَّفس دُونَ نَظرٍ فِي صَلَاحِهِ أَوْ فَسَادِهِ فَذَلِكَ سَبَبُ الضَّلَالِ وَسُوءِ السِّيرَةِ. التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (۲۵ / ۳۵۹)

> السؤال: قررت الآية الكريمة أصلا هاما في إتباع هوى النفس، ما هو؟ الجواب:

﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾

على ركبها خوفا وذعرا، وانتظارا لحكم الملك الرحمن. التوثيق ( الكتاب ) تفسير السعدي

السؤال: ما سبب جثو الأمم يوم القيامة؟. الجواب:

# ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ؞ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴾

وابتدىء في التفصيل بوصف حال المؤمنين مع أن المقام للحديث عن البطلين في قوله : ﴿ يُومئذٍ يخسر المبطلون ) ( الجاثية : ٢٧ ) تنويها بالمؤمنين وتعجيلاً لمسرتهم وتعجيلاً لْساءة الْمبطلين. التوثيق ( الكتاب ) التحرير والتنوير (٢٥ / ٣٧١)

السؤال: مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين متعددة، بين أحدها من خلال الآية الكريمة؟

### التوجيهات

- حاسب نفسك قبل أن تحاسب: ﴿ هَذَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقُّ ﴾ الجاثية: ٢٩
- اعلم أن أعظم الخذلان أن يضلك الله تعالى وأنت على علم ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّغَذَّ إِلَهُهُ هَوَبُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ الجاثية: ٢٣
- هدايتك وسعادتك ونجاحك بيد الله وحده فاطلبها منه ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكِّرُونَ ﴾ الجاثية: ٢٣

- ١. تصدق بمصروفك لهذا اليوم وإن كنت محتاجا له حتى تخالف هواك : ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَا إِلَهُمْ هَوَنَهُ ﴾
- ٢. قل (اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا) ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَهُ مُ هَوَنهُ وَأَضَلُهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمِ وَخَمَّمَ عَلَى سَمْمِهِ، وَقَلْمِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشْكَوَةً فَعَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَكَ تَذَكُّرُونَ ﴿٣﴾ ﴾
  - ٣. قل (اللهم اهدنى فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ) ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٢)

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُو أَغَذَتُمْ ءَايِنتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتَكُو الْحَيَوْةُ الدُّنيَّا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَغْبُوكَ ۞ ﴾

وغرّهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة ، فخالوه منتهى الكمال فلم يصغوا إلى داعي الرشد وعظة النصح ، وأعرضوا عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعن القرآن المرشد ، ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه فاهتدوا. التحرير والتنوير (٢٥ / وَبَدَالَهُ رَسِيّعاتُ مَا عَمِلُواْ وَعَاقَ بِهِمْ مَاكُا وَلِهِ مِنْسَةَ وَوَكَ اللّهِ مِنْسَةَ وَوَكُواْ اللّهُ وَمِلْكُواْ مِنْ الْمُواَلِمُواللّهُ وَوَقَالَ اللّهُ وَمُرُوّاً اللّهُ وَمَرْوَدُ اللّهُ اللّهُ وَمُرُوّاً وَكُواْ اللّهُ اللّهُ وَمُرْوَا وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُرْوَا اللّهُ مَنْ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# ي نوزوالخفاف ي المنظمة المنظم

حمّ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَكِ مِنَ ٱللّهَ الْعَزِيزَ الْفَكِيدِ۞ مَاخَلَقْتَ السَّمَوَّةِ وَٱلْأَرْضَ وَمَايَنْهُمَ آيَا لِمَا لَقِي وَأَجَلِمُسَمَّى وَالَيْنَ كَفَرُواْعَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ۞ قُلَّ أَرَّة يَثُمُ مَّا تَدْعُوت مِن دُونِ اللّهَ أَرُونِي مَاذَا خَلْفُواْمِرَ ۖ الْأَرْضِ أَذْ لَهُمْ شِرْكُ فِي

ٱلسَّمَوَيِّ ٱتُمُوْفِ بِكِنَكِ مِن قِبَلِ هَذَا أَوْلَائِوَ مِنْ عِلْمِ إِن كُنْهُو صَدِوْبِت ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِعَن بَدْعُواْمِن دُوبِ ٱلمَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لُهُ إِلَى وَمِ الْقِينَمَةِ وَهُوْتِن دُعَايِّهِ وَعُلِيْوُنَ ۞

وله الكريساني الشمون والأرض وهوالم يزال الحيد المستوين والمستوين والمرافق وهوالم المرافق والموالم المرافق والموالم المرافق ال

لا ﴿ فَلِلَّهِ الْمُعَدُّ رَبِّ السَّمَوَةِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ وَالْأَرْضِ ﴾

السؤال : ما خطورة زينة الدنيا على الغافلين ؟

والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله، والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. تفسير السعدي (٧٧٩).

السؤال: ما أركان العبادة وممَ تنشأ ؟ الجواب:

> ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمُنكِيدِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾

لما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض ، فجمع بين الخلق والأمر (ألا له الخلق والأمر). تفسير السعدي (٧٧٩).

السؤال: لماذا ذكر خلق السموات والأرض وما بينهما بعد ذكر تتزيل الكتاب؟ الجواب:

﴿ وَلَهُ ٱلْكِذِينَآ ۗ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْعَكِيمُ ۞ ﴾

وأخرج ابن أبي شيبت ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وآله وسلم ( يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ). تفسير فتح القدير (٥ / ١٢)

السؤال: بين اختصاص الله سبحانه بالكبرياء من السنة النبوية؟

﴿ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَتَّى ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَذِيرُواْ

مُغْرِضُونَ 🐨 ﴾

وأماً الدين آمنوا فلماً علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم، وتلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكل خير، واندفع عنهم كل شر. ت<mark>فسير السعدي</mark> (٧٩٧).

> السؤال: بين الله حال الذين كفروا مع الآيات المنذرة، فما حال المؤمنين؟ الجواب:

> > ﴿ وَغَرَّنُكُو ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنِّيا ﴿ ﴾ الجاثية: ٣٥

خدعتكم بأباطيلها وزخارفها ، فظننتم أن ليس ثم غيرها وأن لا بعث . التوثيق : القرطبي (١٧٣/١٩).

السؤال: كيف غرتهم الدنيا؟ الجواب:

### ﴿ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ ۞ ﴾ [الأحقاف:٥]

وإنّما عنى بوصفها بالغفلة، تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له، إذ كانت لا تفهم مما يقال له، إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئا، كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه. وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم، وقبح اختيارهم في عبادتهم، من لا يعقل شيئا ولا يفهم . تفسير الطبري (٢٧ / ٩٥).

السؤالَّ: ما وجه وصف الألهۃ التي يدعوها المشركون بالغفلۃ؟ وما المراد منه؟ الحواب:

### التوجيهان

- ا. احدر من قول الطرائف التي فيها استهزاء بالدين وأهله ، واحدر أن تستهزئ بشعائر الدين ﴿ ذَلِكُر بِأَنْكُرُ اَغَذَتُم مُايَتِ الْمُوهُرُول ﴾ الجاثية، ٣٥
- ٢. خول الأمل والاغترار بالدنيا من أسباب حلول العقاب ﴿ وَغَرَّتُكُو ٱلْخَيْرَةُ ٱلدُّنيّا ﴾ الجاشية:
   ٥٣
- "تذكر أن كل ما أخفيته يتبدى ويظهر يوم القيامة (﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَبِلُوا ﴾ الجاثية: ٣٣
- ابتعد عن خُلق الاستهزاء والسخرية ابتعادا كاملا، لأنهما من صفات الجاهلين والخاسرين ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِم يَنْمَرْمُوك شَ ﴾ الجاثية: ٣٣.

- ١. ادع الله تعالى بين الأذان والإقامة فإنه تعالى سميع مجيب مع استشعارك صواب ما تفعل، وضلال ما يفعله غيرك ممن دعا غير الله ممن لا يستجيب له وهو غافل عن دعائه.
   ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِتَن يَدْعُواْ مِن دُونِ أللّهِ مَن لَّا يَسْتَجِبُ لَهُ وَإِلْ يَوْمِ الْقِينَكَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ غَنِلُونَ ۞ ﴾ الأحقاف: ٥
  - ٢. قل عندما تصبح ((سبحان الله وبحمده)) مائمً مرة. وكذلك عندما تُمسي ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكِينَ ۞ ﴾ الجاثية، ٣٦
    - ٣. قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ).



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٣)

وَإِذَا حُشِرَالْنَاسُ كَانُواْلَهُ مَأْعَدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِ مَكَفِدِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَالِعَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَلاَ تَتَلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۗهُوَأَعْلَمُ بِمَا تُفْيضُونَ فِيذً كَفَىٰ بِهِ عِ شَهِيدًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُو ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ۞ قُلِّ مَاكُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَذْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوۡ إِنۡ أَنَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلُ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرَّتُم بِهِ ع <u> </u> وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ \_ فَعَامَنَ وَٱسۡتَكُبَرَتُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤإِلَيَّةِ وَإِذْ لَرْيَهْ تَدُواْبِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكُ قَدِيمُ ٥ وَمِن قَبْلِهِ عَكَبُ مُوسَىٓ إمَامَاوَرَحْمَةً وَهَلْذَاكِتَبٌ مُّصَدِّقٌ لِسَانًاعَرَبِيَّالِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ وَيُشْرَىٰ لِأَمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَوُنَ ١ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يُعْمَلُونَ ١

﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ أَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَ بَهِمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّاحِقاف: ٦]

(وكانوا بعبادتهم كافرين) يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا، ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. تفسير الطبري (٢٢ / ٩٦)

السؤال: بين كيف تجحد المعبودات عبادة العابدين لها يوم القيامة؟

﴿ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيذًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُّ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾

(كفى به شهيدا بيني وبينكم) هذا تهديد لهم ووعيد أكيد، وترهيب شديد، وقوله جل وعلا: (وهو الغفور الرحيم) ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أي: ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحم. تفسير ابن كثير (١٥٧/٤). السؤال: دائما ما يقرن الله بين الترغيب والترهيب في كتابه، بين ذلك من خلال هذه الآية.

إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ 🕦 ﴾

هَنُذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ١١٠)

قال الحسن البصري: أما في الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه في الجنة، ولكن قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي؟ أُم أقتلُ كُما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم؟ أم ترمون بالحجارة؟. عير ابن ڪثير (١٥٧/٤).

السؤال: هل عدم معرفة النبي بما يفعل به يكون في الآخرة أم في الدنيا؟.

﴿ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورٌ ﴾

و ( مِن ) ابتدائيۃ ، أي ما كنت آتيا منهم بديعا غير مماثل لهم فكما سمعتم بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أنا فلماذا يعجبون من دعوتي. وهذه الآية صالحة للرد على نصارِى زماننا الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لَّها الا تضليلٌ وتمويه على عامتهم لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم بهتانهم. التحرير والتنوير (٢٦ / ١٧)

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرٍّ إِنْ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٓ إِلَىٓ وَمَاۤ أَنَاْ

﴿ وَقَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْراً مَاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ

وقالوا ذلك لما رأوا أن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كِعمارٍ وِصهيبٍ وِبلالٍ، وكِانِوا

يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير الدنيوي، ...ولذا قالوا : لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا القّرآنُ عَلَى رَجُل

مْنَ القريَتَيْن عَظْيم الْرَحْرِفْ ٣١٠] وُخطؤهم في ذلك مما لا يخفى. روح المعاني (٢٣٧/٢٥). السؤال: ما الذي حمل كفار مكة على قولهم { لو كان خيرا ما سبقونا إليه }؟.

السؤال: كيف ترد بهذه الآية الكريمة على النصارى؟

الجواب:

### ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ﴾

وأما أهل السنة والجماعة فيقولون ِ في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عُنهم هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. تفسير ابن كثير (٤/١٥٩).

السؤال: ما الفرق بين قول المشركين في الصحابة وقول أهل السنة والجماعة فيهم؟.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ ٣ ﴾

أي إن الذين جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم، والاستقامة في الدِّين التي هي منتهى العمل. روح المعانى (٢٤٠/٢٥).

السؤال: ما معنى {قالوا ربنا الله ثم استقاموا}؟

- الأنبياء يصدق بعضهم بعضا في الدعوة إلى التوحيد ﴿ وَمِن قَبْلِهِ ـ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَلِقٌ لِسَانًا عَرِيتًا لِيُصْدِرَ ٱلّذِينَ ظُلُمُوا وَشِنْرَي لِلْمُحْسِدِينَ ﴿ اللّٰ ﴾ ورحمة وهذا كتب مُصدين ﴿ اللّٰ ﴾ إلى المتوحدة المتعرفة المتعرف
- فضل الاستقامة على الدين وأهميتها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَّا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُواْ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنْزُنُونَ اللهِ الْأَحْقَافَ: ١٣.
- الإَعَجابِ بِالنَّفْسُ وَالاَعتداد بِها سبب من أسباب البعد عن الهداية ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَكُونَ لِللَّهِ الْ كَفُرُوا لِلِذِينَ ءَامَوُا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْمَنَدُوا بِهِ عَسَيقُولُونَ هَذَا إِفَّكُ قَدِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ الأحقَّاف: ١١
- إِذًا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم البشرية ليس له إلا أن يتبع ما يوحي إليه، فالأجدر بنا السير على طريقته لننجو ﴿ إِنْ أَنْهِمُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ 🕦 🕻 الأحقاف: ٩

- قل: ربي الله ثم اجتهد في تطبيق جميع العبادات في ذلك اليوم على أنتم وجه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَّا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَتُمُواْ فَلَا حَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَمَّ زَنُوبَ ﴿ ﴾ الأحقاف: ١٣. استمع الى آيات من كتاب الله ثم قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمَّد صلى الله عليه وسلم رسولا ﴿ وَإِذَا ٱنْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَئُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَمُرُوا ۗ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِخْرُ مُبِينًا ﴿ ﴾ . ٠,١ ٠٢
  - ٠٣
  - ابحث عن فعل خير واسبق غيرك إلى فعله هذا اليوم ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيرا ماسيقونا إليه ...... ﴾ الآيت ابحث عن بدعة موجودة بين الناس وانصح بعض من حولك بتركها ﴿ إِنْ أَيْحٍ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَا نَزِيرُ مُبِينُ ۖ ﴾ الأحقاف: ٩



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٤)

وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِعَالِمَهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ رُكُوهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَحَمُهُ وُ وَضِكُهُ وَلَلَّوْنَ شَهْرًا حَقَّا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وُو بِكَنْ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحا تَرْضِهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي وُرِيكَمْ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنَّ عَمَلَ صَلِيحا تَرْضِهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي وُرِيقَيَّ اللهِ مِنْ الْمُسْلِعِينَ فَي أُولَتِيكَ اللّهِ مِنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَمُعَلَى اللّهِ وَمُعَلَى اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمَنْ عَلَى اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مِنَا اللّهِ وَمُولِي اللّهُ وَمُعْلَى اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ وَمُعْمَلُوا اللّهِ وَمُنَا اللّهِ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمَنْ عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْكُمُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ عِمَا اللّهُ اللّهُ وَنْ عَمَا اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ

﴿ حَتَىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشَدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِغِينَ أَنْ أَشْكُرُ يِعْمَتَكَ الَّذِيّ أَنْعَمْتُ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَلِدَىٰٓ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَىنَهُ وَأَصْلِيحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيُّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾

(أبني تبتُ إليُّكُ وإنّي من المسلميّن) وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. تفسير ابن كثير (١٩/٤).

السؤال: ما هو الإرشاد الذي تدل عليه الآية لمن بلغ أربعين سنة؟.

﴿ أَنْ أَشْكُرُ يَعْمَتَكَ الَّذِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَى ﴾

والنِعَم علَى الوالدين بَعَمّ على أولادهم وذريتهم؛ لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نِعَم الدين؛ فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أو لادهم. <mark>تفسير السعدي (٧٨١).</mark> السؤال: لماذا يشكر الإنسان النعم التي أنعمها الله على والديه؟

الجواب:

﴿ إِذَا لِلْهََ أَشُدَّهُ وَلِلْهَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آنْ أَشْكُرَ نِعْمَنَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَمُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِى ذُرِيَّتِيَّ إِنِي ثَبْثُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ

€

وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق إذ يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناء فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان إليهما فنبها بأن لا يفتُرا عن الإحسان إلى الوالدين . التحرير والتنوير (٢٦ / ٣٣)

السؤال: لماذا خص زمان بلوغ الأشد في الآية الكريمة؟

الحماب

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَّا أَتِعِدَانِيَّ أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلِتَ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهُ وَيَلَكُ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدُ اللّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسْطِيرُ ٱلْأُولَينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَسْتَغِيثَانِ

فالمراد هنا الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك. روح المعاني (٢٤٧/٢٥).

السؤال: ما معنى (ويلك) المذكور في الآية؟ الجواب:

﴿ وَيَوْرَيُعُوضُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَ النَّارِ الذَّهَنَّةُ طَيِّبَنِكُ فِي حِيَاتِكُمُ الدُّنِيَا وَاسْتَمْنَعَتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابُ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَسْتَكُمُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرٍ الْمَقِي وَيَاكُمُ لَفُسْقُونَ ﴿ آَنَ ﴾

أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان، وبالفسق معاصي الجوارح، وقدم ذنب القلب على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب ... روح المعاني (٢٥٠/٢٥).

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَاًّ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهًا ۚ وَوَضَعَتْهُ كُرُّها ۗ وَحَمَلُهُۥ وَفَصَالُهُۥ ثَلَثُونَ

وع الله الله الله الله عنه الله الله أكد من حق الأب لأنها حملته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة بتعب ونصب ولم يشاركها الأبع شيء من ذلك. <mark>تفسير</mark>

السؤال: قررت الآية بر الوالدين جميعا، ولكنها أشارت إلى أن حق الأم آكد. بين ذلك.

السؤال: في الآية تقديم ذنب القلب على ذنب الجوارح ، وضح ذلك ، وأيهما أخطر؟ الجواب:

### ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُونِي حَيَاتِكُو الدُّنيَّا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ الأحقاف: ٢٠

والآيت في الكفار بدليل قوله: { يُعْرَضُ الذين كفرُوا } وهي مع ذلك واعظت لأهل التقوى من المؤمنين ، ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد راه اشترى لحماً أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآيت. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٣٥) السؤال: هل يتعظ المسلم بالآيات التي نزلت في الكفار ؟ وكيف ؟ الحمل ..

### التوجيهات

فتح القدير (٥ / ١٨)

الحواب:

- عَلَى العبد أن يحاسب نفسه ويتهمها حتى تدفعه للتوبة والعمل كما كان عمر يقول نخشي أن نكون ممن أذهبنا طيباتنا في الحياة الدنيا ﴿ وَيَوَمَ يُعْرَضُ الَّذِنَ كَفُوا عَلَى النَّالِ الْمَهْرَةُ مُ النَّالِ الْمَهْرِنِ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ
- ٣. بعد أن انتهت أمك من معاناة حملك ووضعك بدأت بمعاناة طعامك ونظافتك ثم بمعاناة مرضك وسهرك ثم بمعاناة هدايتك وصلاحك....الخ ، فهل تستطيع أن توفيها حقها ؟ ﴿ وَهُما يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيَلكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَد اللهِ حَقَّ ﴾

- ١٠ خصص اليوم وقتا تجلس فيه مع والديك وتتحدث إليهما بما يدخل السرور والأنس عليهما ثم قم بتقديم هدية لهما ولو خفيفة أو ما يدخل السرور عليهما ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ مِرْلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾.
   أَلِانسَنَ مِرْلِدَيْهِ إِحْسَناً ﴾.
- ٢. قُل هِ سَجُودكَ اليومُ: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا نَرْضَمَهُ وَأَصْدِلِحٌ لِي فِي ذُرْبَيَّتِيَّ إِنِّي ثَبْثُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ الأحقاف: ١٥
  - ٣. 🛚 تخيل اليوم أنك حملت شَيئا وزنه خمسة كيلو جرام لمدة يوم كامل ثم تصور مقدار معاناة أمك بحملك ﴿ مُلَتُهُ أَشُهُ كُرُهَا ۗ وَرَضَعَتْهُ كُرَّهًا ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٥)

\* وَٱذْكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَقَوْمَهُ ۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِٱلنُّذُرُ مِنٰ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ءَأَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٓأَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ۞ قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْءَ الِهَيِّنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنٰتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْ دَ ٱللَّهِ وَأَتِيَائِكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنَىٰ أَرَكُمُ قَوْمَا تَغَهَلُونَ ۞ فَأَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسُتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِ مَ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَاْ بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُه رِبِكِّ فِيهَاعَذَابٌ أَلِيمُّ ۞ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَيِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَيِّ إِلَّا مَسَكِئُهُمُّ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَٱلْمُجْرِمِينَ۞وَلَقَدْمَكَّتَهُمْ ِفِيمَآإِن مَّكَّتَّكُمْ ِفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَرًا وَأَفْدَةَ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلِآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفِّدَتُهُ مِين شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِء يَسْتَهْ زِءُ ونَ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْ لَا نَصَرَهُ مُرَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًاءَالِهَةَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

﴿وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمُهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦۚ ٱلْاَ تَعْبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ۖ ﴾ هذا ولمّا كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن الإيمان ، وما جاء به الرسول صِلى الله تعالى عليه وسلم ، ناسب تذكيرهم بما جرى للعرب الأولى ممن كانوا أكثر أموالا وأشد قوة وأعظم جاها منهم، فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم، وبضرب الأمثال وقصص مَن تَقدَم يُعرف قبح الشيء وحسنه فقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: {وَاذَكَرْ أَخا عاد} الآيرّ. روح المعاني (٢٥١/٢٥).

السَّؤَال: ما فائدة التذكير بقصة عاد؟

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ ثُمِطِرُناً بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُم بِدِّ دِيخٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ١٠٠٠ تُدَمِّرُكُلُ لَمْنَ عَ بِأَمْرِ رَبِّهَا

فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئُهُمُّ كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠٠ ﴾

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا أخيلت السماء تغير لونه صلّى الله عليه وسلم وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرِّي عنه. فسألته. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري لعله كما قال قوم عاد: {هذا عارض ممطرنا })) روح المعاني (٢٥٦/٢٥).

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ ﴾

العقوبة لأهلها ؟

السؤال: ما الدعاء المستحب عند رؤية الريح أو السحاب مقبلة؟.

### ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْحِدَةً ﴾

وفائدة قوله : ( وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ) أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه يخل بإدراكهم الحق لولا العناد، وهذا تعريض بمشركي قريش، أي أنكم حرمتم أنفِسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه". التحرير والتنوير (٢٦/٣٥) السؤال : مافائدة قوله تعالى : ( وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة )؟

## ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفِّدَةً ﴾

أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال: إنهم تركوا الحق جهلا منَّهم، وعدم تِمكن من العلم به، ولا خلل في عقولهم، ولكن التوفيق بيد الله. تفسير

السؤال: لماذا أخبر الله عن قوم عادٍ بأنه جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة؟

# ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 💮 ﴾

أي بيناها لأهل تلك القرى. {لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ} فلم يرجعوا. وقيل: أي صرفنا آيات القرآن يُّ الوعد والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المُشركين يرجعون. القرطبي (٢١٨/١٩)

أي: ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون، أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه

مُختص بكم، وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئًا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم

السؤال: ما الدليل من الآية أن القوة المادية مهما كبرت فإنها لاتنفع شيئا إذا أراد الله

تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. تفسير السعدي (٧٨٣).

ما المقصود بتصريف الآيات لهم؟ وكيف تستفيد من ذلك في أسلوب دعوتك مع المخالف؟

## ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَةٌ أَبَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا

### كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال ( فلولا نصرهم الذين أتخذوا من دون الله قربانا آلهم ) أي فهلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. تفسير فتح

السؤال: إذا لم يستطع المتقرب إليهم دفع البلاء عن المستشفعين بهم في الدنيا، فهل يستطيعون دفع العداب عنهم في الآخرة، بين الإجابة من خلال الآية.

- يْ ذكر الله لقصص الأنبياء وما لاقوه من قومهم تسلير للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه ﴿ ﴿ وَأَذْكُرْ أَغَا عَاذٍ أَنْذَرَ قُومُهُۥ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ مَا فِيهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّه
- على العبد أن يكون على يقظة من أمره ولا يأمن مكر الله فهؤلاء قوم عاد استبشروا بالسجاب الذي كان فيه هلاكهم ﴿ فَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَئِمٌ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُطِرُنَا بَلَ هُو مَا اسْتَعْجَلُمُ بِهِ رُبِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمٌ ۖ ﴾ الأحقاف: ٢٢
- الإعراض عن أوامر الله تعالى ورسله سبب نزول الهلاك، ولا ينفع التطور العلمي والحضاري والعمراني من شئ إذا نزل عقاب الله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينَهِمْ فَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُطِرُناً بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَمْ بِهِ عَرِيحٌ فِهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴿ الْ اللهِ اللهُ الل

- احفظ دعاء الريح والمطر المأثور: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به))، واقرأه عند رؤيتهما ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِمٍ مَّ لَأُواْ هَذَا عَارِضُ ثَمِّلِنَا بَلَ هُو مَا اَسْتَحَجَلَمُ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمٌ ۖ ﴾ الأحقاف: ٢٢ شاهد صورا عن الآثار المتبقية من الأمم الماضية، وسجل العبر التي تأثرت بها ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلُكُمْ مِنَ أَلْقُرُي وَصَرَّفَا ٱلْأَيْبِ لَعَلَهُمْ رَّجُونَ ۞ ﴾ الأحقاف: ٢٧
- إعملِ ثلاث طاعاتٍ: الأولى متعلقة بالسمع، والثانية متعلقة بالبصر، والثالثةُ متعلقة بالفؤاد ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدًا وَأَفْرَدُةً فَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أُفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ ﴾ الأحقاف: ٢٦



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٦)

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَشْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِ مِمُّنذِرِينَ @ قَالُواْ يَنَقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ الله عَنْ عَنْ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ۚ أَوْلَنَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ أُوَلَٰمَ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ ۅ*ۘ*ٱڵٲ۫ۯۻۅٙڶؚۯؽۼؽؠؚڬؘڵڡۣۿڹۜؠڨۮڔٟۼڮٙٲڹؽؙڿۛؽٱڵؙڡۧۅ۫ڎٙٮٛٛۘڹڮؘٛ إِنَّهُ عِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَكَيْ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُهۡ تَكۡفُرُونَ ۞ فَٱصۡبِرۡكَمَاصَبَرَأُولُواْ ٱلۡعَـٰزۡمِمِنَ ٱلرُّسُٰلِ وَلَاتَسْتَعْجِللَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَاسِ قُونَ ٥ ٩

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوٓاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ۖ ﴾

ووقوعها اقصة الجنا إثر قصة هودٍ وقومه وإهلاك مَن أهلك من أهل القرى ، لأن أولئك كانوا دوي شدة وقوة كما حكي عنهم في غير آية ، والجن توصف بذلك أيضا كما قال تعالى : {قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أن تَقومَ مِن مَقامِك وَإِنِّي عَلَيْهِ لقوِيّ أمِينٌ } [النمل:٣٩] ووصفهم بذلك معروف بين العرب، فناسبت ماقبلها. روح المعاني (٢٦٠/٢٥). السؤال: ما مناسبة ذكر الجن هنا لما سبق من الآيات التي تكلمت عن إهلاك قوم عاد؟

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، إنسهم وجنهم، وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة، فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإننارهم، وأما الجن فصر فهم الله إليه بقدرته. تفسير السعدي ص٧٨٣. السؤال: لماذا نسب الله صرف الجن إليه فقال: (صرفنا)؟

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا يَنَ ٱلْمِحِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ﴾

أي: استمعوا، وهذا أدب منهم. تفسير ابن كثير (١٧٢/٤).

السؤال: ما هو الأدب الذي فعله الجن عند استماعهم للقرآن؟

﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى ٓ إِلَى الْمَحْقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءُامِنُواْ بِهِي ﴾

لمَّا مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به. تفسير السعدي (٧٨٣).

السؤال: في ترتيب كلام الجن فائدة دعوية مهمة، وضحها.

﴿ فَأَصْدَرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْمُدْرِمِنَ الرُّسُلِ وَلاَ شَنَّعْجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ ۚ وَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَّ يَلْبُقُوْا إِلَا سَاعَةً مِن نَبَارٍ بَلَنَهُ فَهَلْ يُهَلَّكُ إِلَّا الْقُومُ الْفَلْسِقُونَ ۞ ﴾

والعزم المحمود في الدين : العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة ، وقوامه الصبر على المكروه وباعثه التقوى ، وقوته شدة الراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه « قال تعالى : ﴿ وَإِن نَصْرِرُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ ﴾ . التحرير والتنوير

> السؤال: ما مقومات العزم المحمود؟ الجواب:

﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْضِل لَّهُمٌّ ﴾ االأحقاف: ٣٥]

قوله - تعالى -: فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل.... وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -.

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر كما صبروا - أربعة، فصار هو - صلى الله عليه وسلم - خامسهم. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٢٤١).

> السؤال: من هم ألوا العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الحواب:

> > ﴿ كَأَنَّهُمْ يُوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍّ بَلِثُغٌ فَهَلْ يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (0) ﴾ [الأحقاف:٣٥]

(كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) ... لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه، قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا، ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه. (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين). تفسير الطبري (٢٢ / ١٤٦)

السؤال: ما الذي جعل الكفار يعتقدون بقصر مكثهم في الدنيا؟

### التوجيهات

- اقرأ القرآن لوحدك وارفع به صوتك فربما استمع إليك ملائكة أو جن فيزيد أجرك ( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَعِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِشُوا فَلَمَا قُضِى وَلُوا أَنْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ١٠٠ ﴾ الأحقاف: ٢٩
- تعلم معنى آية من القرآن ثم قم بتعليمها للآخرين، كوالدتك وأخواتك في البيت أو أحد أصدقائك ومن تلتقي معهم كِما ِ بادرتِ الجن بتعلِيم القرآن وما فيه من الِهدى والنور إلى قومهم ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ 🕦 ﴾
- ٣. تذكِر عبادة أمرك بها داعِية أو خطيبٌ واعملها ﴿ وَمِن لَّا يُجِبْ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِيةِ أَوْلِيَّا ۚ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٣
- قض أمام نار من نار الدنيا وتذكر ذنبا فعلته ثم استغفر الله تعالى وإسأله أن ينجيك ر من الله المُحَرِّدَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَفُهُ النِّيْنِ كَفُرُوا ۚ عَلَى النَّارِ ۚ ٱلنِّسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ من نار الأَخْرَة ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَفُهُ النِّيْنِ كَفُرُوا ۚ عَلَى النَّارِ ۚ ٱلنِّسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَـ دُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُم تَكْفُرُونَ ﴿ ﴾

- ١. القِيرانِ هداية للجن والإنس، وإذا كان الجن تأثروا بالقرآن فمن الأحرى أن الإنس يتأثروا به ﴿ يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن دُنُوبِكُمْ وَيُجِرُّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) ﴾ الأحقاف: ٣١
  - القادر على خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان، قادر علي إعادة الإنسان بعد موته. ﴿ أُولَّمْ يَرُواْ أَنَّ لِللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمْ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُعْنَى الْمُوثَّى الْمُوثَّى الْمُوثَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٧)

### بِسْـــِ أَلْلَهِ أَلرَّهُ لِأَلرَّحِيهِ

# ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُ أَعْمَلُهُمْ ۞ ﴾

ومن الصد عن سبيل الله: إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهم......

ومن الصد عن سبيل الله صدهم الناس عن سماع القرآن ( وقال الذين كفروا لا تُسمعوا لهذا القرآن والغَوا فيه لعلكم تغلبون ) ( فصلت: ٢٦ ).التحرير والتنوير (٢٦ / ٧٣-٧٤)

السؤال: تنوعت أحوال المشركين في الصد عن سبيل الله، اذكر بعضها؟

### ﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ ﴾

{ويصلح بالهم} أي موضع فِكرهم، فيجعله مهيأ لكل خير بعيدا عن كل شر آمنا من المخاوف ، مطمئناً بالإيمان بما فيه من السكينة، فإذا قتل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولي المقتول لو كان حيا . <mark>نظم الدرر (١٥٣/٧).</mark> السؤال: مامعنى {يصلح بالهم}؟

### ﴿ وَلَيْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَكُمْ أَلَكُ

أي بَيِّن لهم منازلهم في الجنّ حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطؤون ولا يستدلون عليها أحدًا كأنهم سكانها منذ خلقوا، فيكون المؤمن أهدى إلى درجته، وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا، هذا قول أكثر المفسرين. البغوي (١٥٤/٤) كيف عرف الله تعالى الجنّ لأهلها ؟

### ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبّْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾

فإنه تعالى على كل شيء قدير، وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا، حتى يبيد المسلمون خضراءهم (ولكن ليبلو بعضكم ببعض) ليقوم سوق الجهاد، ويتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة فإنه إيمان ضعيف جدا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. تفسير السعدي (٨٥).

السؤال : ما هو الابتلاء الذي ينبنى على انتصار المشركين على المسلمين في بعض المواقع؟ الحواب:

# ﴿ يَتَأَمُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوْ إِن نَصُرُوا اللهَ يَصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَامُكُو ﴿ ۚ وَالَّذِينَ كَفُرُا فَتَعَسَا أَمْمُ وَأَضَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ ﴿ ۚ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴿ ۚ وَأَضَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴿ ۚ ﴾ وَاصْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴿ ۞ ﴾

وهذا وعيد للأمِّر بأنها إن تخلت عن نصر الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وَكُلُها سبحانه إلى نفسها وتخلى عن نصرها وسلط عليها عدوها، ولقد وجد بعض ذلك من تسلط الفسقة لما وجد التهاون في بعض ذلك والتواكل فيه . نظم الدرر (٧/٥٥/).

السؤال: ما عقوبة الإعراض عن أوامر الله تعالى، وكراهيتها؟ الحواب:

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصْرُوا ٱللَّهَ يَضُرَكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَامَكُو ﴿ اللَّهُ المحدد ٧]

فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين، ثم يقولون: إن الله سينصرنا-مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى.

ومعنى نصر الأؤمنين لله - نصرهم لدينه ولكتابه، وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. أضواء البيان (٧ / ٢٥٢)

السؤال: ما معنى نصر المؤمنين لله تعالى؟ وهل الذين يرتكبون المعاصي جديرون بنصرة الله لهم؟ الجواب:

# ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَا مُولَىٰ لَهُمْ اللَّهُ ﴾

لا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام، ولا ينجيهم من عداب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تفسير السعدي (٧٨٦). السؤال: من المعلوم أن الكفار يوالون الطواغيت، والله عز وجل قد نضى عنهم المولى، فما

السؤال : من المعلوم أن الكفار يوالون الطواغيت ، والله عز وجل قد نفى عنهم المولى، فما وجه هذا النفى؟ الجواب:

### التوجيهان

- الإيمان والعمل الصالح من أسباب تكفير السيئات وصلاح القلوب ﴿ وَاللَّذِيكَ ءَامَنُوا وَ وَاللَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَلَمُ عَالَمُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ وَهُو الْحَقّ مِن رَّبِهِمْ كَفَر عَنْهُم سَيِّعًا بِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ وَاللَّهَ عَلَيْمٌ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالَالِلللَّهُ الللّهُ اللَّالَةُ اللّل
- التمسك بالدين في وقت الفتن وغلبة الشهوات والشبهات والدفاع عنه من وسائل نصرة الله ورسوله ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَثُوا إِن نَصُرُوا الله يَصُرُكُم وَيُثِبَّتُ أَقَدَامَكُو ﴿ ﴾ له محمد: ٧
- ٣. نصرة الإسلام يقتضي العمل بأوامر الشرع واجتناب نواهيه ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِن نَصُرُواْ ٱللهَ يَصُرُّكُمُ وَيُثِبِّ أَقَدَامَكُمْ ﴿ ﴾ محمد: ٧

- ١. اسأل الله تعالى أن يصلح لك عملك وأن يتقبله منك ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو اَلْحَقُّ مِن زَيِّتٍمْ كَفَرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۖ ۖ ﴾ محمد: ٢
- ٢. اقرأ قصة غزوة بدر الكبرى وتأمل كيف ضحى الصحابة لنصرة دين الله، وكيف أيدهم الله . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوٓ أَإِن نَنْصُرُواۚ ٱللَّهَ يَضُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۖ ﴾ محمد: ٧
- ٣. انصر الله في موطنِ من المواطن، بأن تدافع عن شخصِ يغتابه آخر، أو تذكر مذنبا بالله عز وجل، أو تتخلص من شيء من الدنوب التي تعملها أنت، فكل هذا من نصرة الله عز وجل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ إِن نَصُرُوا ٱللهَ يَضُرَّكُم وَيُثِبِّ ٱقَدَامَكُرُ ﴿ ﴾ محمد: ٧



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٨)

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَٰۯٞؖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَاتَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُم وَٱلنَّارُمَثْوَى لَهُمْ ١٠٠ وَكَأَيْن مِن قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتُكَ أَهۡلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ ۞ أَفۡمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦكَمَن زُيِّنَ لَهُۥسُوٓءُعَلِهِۦوَٱتَّبَعُوۤاْأَهۡوَآءَهُۥ۞ مَّشَلُٱلْٓفِنَةِٱلَّتِي وُعِدَٱلْمُتَّقُونَّ فِيهَآأَنْهَرُّيۡنِمَآ إِغَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ يُّقِن لَٰبَنِ لَٰرَيَعَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُقِنَ خَمَرَلَّذَةِ لِلشَّرِيينَ وَأَنْهَارُقِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِ مُّرَكِّنَ هُوَخَلِارُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآةً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمِّ ۞ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْقِلْمَ مَاذَاقَالَ اَلِقَاَّ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَ هُوْ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّاْ زَادَهُرُهُدَى وَءَاتَىهُمْ تَقُونَهُمْ ۞ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُّهُمْ ذِكْرَنهُمْ ۞ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَكُمْ ١

# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كُمَّا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمْ وَالنَّارُ مَثْوَى أَثُمُ ال

يقول جل ثناؤه: والذين جحدوا توحيد الله، وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية .. فمثلهم في أكلهم ما يأكلون فيها من غير علم منهم بذلك، وغير معرفة، مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همة لها إلا في الاعتلاف دون غيره. تفسير الطبري (٢٢ / ١٦٤)

السؤال: ما وجه الشبه بين الكفار وبين البهائم في هذه الدنيا؟

# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْفَهُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمّ الله ﴾ محمد: ١٢

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ} هِ الدنيا كأنهم أنعام ، ليس لهم همت إلا بطونهم وفروجهم ، ساهون عما في غدهم. وقيل : المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. التوثيق: القرطبي (٢٥٧/١٩)

السؤال: ما أكبر همّ للكفار في الدنيا ؟ ومالفرق بين همّة المؤمن والكافر والمنافق؟

# ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لِكَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ

أخرج النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائم مرة))

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنا كنا لنُعُدُّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: ((رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة)) روح المعاني (٢٩٤/٢٥)

السؤال: اذكر مثالًا على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وعمله به.

### ﴿ وَسُقُوا مَآةً حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ اللَّهُ ﴾ محمد: ١٥

أي حارا شديد الغليان ، إذا أدنى منهم شوى وجوههم ، وِوقعت فروة رؤوسهم ، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبرهم. القرطبي (٢٦١/١٩)

السؤال: كيف يكون عذاب أهل النار بالحميم ؟

# ﴿مَثُلُ الْمَنَاةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُنْقُونَ فِيهَا أَنَهُ ثِينَ مَا ٓ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهُرٌّ مِنْ خَرَ لَذَةً لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُّ مِنْ عَسَلِ مُصَلِّي ﴾

وبدئ بالماء لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنه، ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم، ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يلتذ به، ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتب. روح المعاني (٢٨٥/٢٥).

السؤال: في ترتيب الأنهار في الآية فائدة لطيفة، بيِّنها.

# ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَأُسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ اللَّ

عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حِينِ بِدأ بِهِ {فِإعْلَمْ أنَّهُ لا إلهَ إلا اللهُ وَاسْتَعَفِرُ لِذَنْبِكِ} فأمر بالعمل بعد العلم ، وقال : {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا لَعِبٌّ وَلَهُوٌّ} إلى قوله {سَابِقُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} ، وقال : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوَالْكُمْ وَأُولِادُكُمْ فِتَنَمَّ} ثم قال بعد : {فاحذَرُوهُمْ} ، وقال تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىءٍ فأنَّ لِلهِ خُمُسَهُ } ، ثم أمر بالعمل بعد. القرطبي (٢٦٧/١٩) بين كيف دلت الآية على فضل العمل بعد العلم.

# ﴿ وَأُسْتَغْفِرْ لِذَا بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾

وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم، فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. تفسير السعدي  $(v_{\Lambda\Lambda}-v_{\Lambda\Lambda}v)$ .

> السؤال: ما هي لوازم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؟. الجواب:

- انظر واعتبر في إهلاك الله تعالى للقرى الظالمة ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوةً مِن قَرْينِك الَّتِيَ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ محمد: ١٣
- استعد ليوم القيامة بالعمل الصالح ﴿ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ 🐠 ﴾ محمد: ١٨
- ٣. أهمية العلم فهو الذي يجعلك تعمل على بصيرة وهدى ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّكُمْ وَمُثُونكُمُ سَ ﴾ محمد: ١٩

- اقرأ كتابا 🚊 صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعبد الله على بينة ﴿ أَهَٰنَ كَانَ عَلَىٰ بِيَّنَةٍ مِّنَ رَبِّهِ ـ كُمَن ۖ زُيِنَ لَهُۥ سُوَّءُ عَكِهِ ـ اللهِ على بينة ﴿ أَهَٰنَ كَانَ عَلَىٰ بِيَّنَةٍ مِن رَبِّهِ ـ كُمَن ۖ زُيِنَ لَهُۥ سُوَّءُ عَكِهِ ـ ۸ وَٱنَّبَعُوٓا أَهُوٓا ءَهُمُ اللَّهُ ﴾ محمد: ١٤
  - اسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واستعذ به عز وجل من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ جَرَّى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾ محمد: ١٢
    - سَم الله عند الأَكْل، واحمده في آخره، ولا تأكل كما تأكل الأنعام بدون التسمية ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يَسَنَتُونَ رَيْأَكُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعُمُ وَالنَّارُمَّوْى لَمُّمْ ۚ ۚ ۖ ﴾ محمد: ١ استغفر الله من ذنوبك ، ثم اسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ذنوبهم ﴿ وَاَسْتَغْفِرْ إِلَا يُلْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ هَا لَا لَهُ اَنْ يَغْفَر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين ألمُونَ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٠٩)

وَيَقُولُ ٱلَّذِيرِبِ ءَامَنُواْ لُؤَلِا نُزِّلَتِ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أَنْزِلَتِ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴿ طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَعْ رُونٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَـ دَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لُّهُمْ ۞ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْيَدُواْ عَلَىۤ أَدْبَسِرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّزَ لَهُ مُٱلَّهُ دَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِيرِ بِ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُءُ ٱلْمَلَآيِكَةُ يَضْمِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرْاتَّ بَعُواْ مَآأَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ أُمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لِّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَاهُمُونَ

﴿ فَكَيْفَ إِذَا قُوْفَتْهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَنَهُۥ

فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠٠٠)

والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه ، مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر ، للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله ، وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار. التحرير والتنوير (٢٦ / ١١٩)

السؤال : ما مناسبة الجمع بين الإخبار عن المشركين باتباعهم ما أسخط الله وكرههم رضوانه، وبين ضرب الملائكة وجوههم

### ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن نَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ الله ﴿ محمد: ٢٢

هذا خطاب للمنافقين المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ، ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم ، إلا فسادفي الأرض وقطع الأرحام إن توليتم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٢) السؤال: ما السرفي انتقال الخطاب للمنافقين من الغيبة إلى المخاطبة ؟

# ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهُ محمد: ٢٢

وبالجملة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدين ، ويوجب مواصلتها بملازمة الإيمان والحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة ، كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم ، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة ، كالنفقة وتفقد أحوالهم ، وتـرك التغافـل عـن تعاهـدهم في أوقـات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقـوق الـرحم العامــــة ، حتــى إذا تزاحمــــّ الحقــوق بــدئ بالأقرب فالأقرب. القرطبي (٢٧٧/١٩)

ما المراد بالرحم ؟ وماهي حقوقهم ؟

### ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۞ ﴾

والمعنى أفلا يتفهمونه ، فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة ، التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه. تفسير فتح القدير (٥ / ٣٨)

السؤال: ما علامة حصول التدبر من القارئ للقرآن الكريم ؟

# ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِيَّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي أَلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلْمَاهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَاعِمُ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَالْمِعِلَا عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ ع

وقوله (أولئك الذين لعنهم الله) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله، فأبعدهم من رحمته فأصمهم، يقول: فسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله في تنزيله (وأعمى أبصارهم) يقول: وسلبهم عقولهم، فلا يتبينون حجج الله، ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأدلته. تفسير

السؤال: من الذين لعنهم في هذه الآية؟ وما نتيجة العمى الذي أصاب أبصارهم؟

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ أَرْبَدُواْ عَلَىٰ ٱدْبَرِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى

يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم، وإملاء منه لهم. تفسير السعدي (٧٨٩).

السؤال: ما سبب ارتداد بعض المنتسبين إلى الإسلام إلى الكفر؟

# ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَقُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ آَنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَالَمَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَعَنَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمْهُمُ وَأَعْمَى آبُعِكُ أُولِيكِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف ، وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم ، ومن تركه وقع فيهم . نظم الدرر ( ١٦٩/٧)

السؤال: ماعاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجهاد في سبيل الله على المجتمع المسلم ؟

- ١. خِطورة الإفساد في الأرض ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيُّمُّ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوّاً أَرْحَامَكُمْ 👚 🥻 محمد: ٢٢
- ٢. كَن مِنْ الصادقين مع الله تعالى في أمورك ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمَّرُ فَلَوْ صَـَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ 🕦 🕻 محمد: ٢١

- قم بزيارة أحد اقاربك أو الاتصال عليه حتى تكون واصلا للرحم ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُفَطِعُوٓا أَرَّمَامَكُمْ ۖ ﴾ محمد: ٢٢
  - اقرأ هذا الوجه من القرآن بتدبر ثم استخرج منه ثلاث فوائد غير ما ذكر ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۖ ﴾ محمد: ٢٤
- ادع الله أن يجعل قلبك سليما ويطهره من النفاق والرياء والعجب ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِيبَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَّضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَنْهُمْ ۖ ۞ ﴾ محمد: ٢٩



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥١٠)

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُم ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَكُواْ أَخْبَارَكُو ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱلدَّهَ شَيْءَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمَّ ه \* يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱلنَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَٱللَّهُ لَهُمْ۞فَلَاتِهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّـالِيهِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَــتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهَوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُوْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَايتَعَلَّكُو أَمْوَلَكُو هَإِن يَسْعَلَّكُمُوهَا فَيُحْفِكُوْ تَبَّخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ۞ هَكَأَنتُمْ هَلَوُّلَآءٍ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُعَن نَّفْسِهِ وَوَٱللَّهُ ٱلْغَيْنِ يُ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسَتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَالُكُمْ ۞

### ﴿ وَلُو نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ ﴾

يقول عز وجل: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، وردا للسرائر إلى عالمها. تفسير ابن كثير (١٨٣/٤).

السؤال: لماذا لم يبين الله تعالى للمسلمين جميع المنافقين؟

## ﴿ \* يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورْ اللَّهِ مَا مَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورْ اللَّهِ مَا مَدُوا

{ وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ } يحتمل أربعة معان : أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان، والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات، والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب، والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامها. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٣)

> السؤال: بين مبطلات الأعمال من خلال هذه الآية ؟ الجواب:

# ﴿ إِنَّمَا الْمَيْوَةُ الدُّنيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُوْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمْمْ ۞

الأشبه أن هذا عطف على قوله : ( فلا تَهِنُوا وتدعُو إلى السلم ) ( محمد : ٣٥ ) تذكيرا بأن

السؤال: ما علاج الوهن الذي أصاب الأمة من خلال الآية الكريمة؟

امتثال هذا النهي هو التقوى الحمودة ، ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حبّ إبقاء المال النذي ينفق في الغزو ، فذُكروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن لأنهم نُهُوا عنه وعن الدعاء إلى السلم فكان الكف عن ذلك من التقوى. التحرير والتنوير (٢٦ / ١٣٣)

### ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَنَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾

(فلا تهنوا) أي: لا تضعفوا عن الأعداء (وتدعو إلى السلم) أي: المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدِكم وعُدَدِكم، (وأنتم الأعلون) أي: في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك. تفسير ابن كثير

السؤال: بينت الآية حال المسلمين مع غيرهم في حال قوتهم، فما هي حالهم في حال

الجواب:

# ﴿ فَلَا نَهِنُواْ وَنَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنشُوْ ٱلأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْمُ ﴾

(والله معكم) فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. تفسير ابن كثير (١٨٤/٤).

السؤال: ماذا يترتب على معية الله للمسلمين؟ الجواب:

# ﴿ وَإِن ثُوَّمِنُوا وَنَنَّفُوا يُؤْتِكُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ آمُولَكُمْ ٣ ﴾

{ وَلا يَسْأُلُكُمْ } ربكم، { أَمْوَالَكُمْ } لإيتاء الأجر بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة، نظيره قوله: "ما أريد منهم من رزق ، وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم، نظيره: "قل ما أسألكم عليه من أجر"، وقيل: معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألانكم غيضًا من فيض، ربع العشر فطيبوا بها نفسًا. القرطبي

السؤال: من علامات صدق العالم عدم سؤاله الناس أموالهم ،كيف عرفت هذا من الآية؟ الحواب:

# ﴿ هَاَأَنَّهُ هَلُوُلاَءِ تُدْعَوْتِ لِنُنفِقُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ وَالْمَا يَنْخِلُ عِن نَفْسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَشَّهُ الْفَقَرَاءُ وَإِن تَنْوَلُواْ يَسْتَبْدِلْ فَوَّمًا غَيْرَكُمْ تُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ محمد: ٣٨

{ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ } أي إنما ضرر بخله علي نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق { وَإِن تَتَوَلَوْا يَسْنَبُنِولْ قَوْما غَيْرَكُمْ } أي يأت بقوم على خلاف صفتكم ، بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٤)

السؤال: نستفيد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل ، بين ذلك. الجواب:

- اجعل أعمالك كلها لله وحده ولا تقصد رضى الناس أو مدحهم لأن الله تعالى ينظر إلى قلبك وما في نفسك وإن لم يره الناس أو يشعروا به ﴿ وَلا نُبُولُواۤ أَعْمَلَكُمُ
- للوه من عزيز بإيمانه فلا يجبن ولا يضعف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
   بالضب وإبط الشرعية ﴿ فَلا نَهِ مُوا وَيَدْعُوا إِلَى السّلَمِ وَالشّرُ الْأَعَلُونَ وَاللّهُ مَعَكُم وَلَن يَرَكُرُ السّلَمِ وَالشّرُ الْأَعْلَونَ وَاللّهُ مَعَكُم وَلَن يَرَكُرُ السّلَمِ وَالشّرُ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- إيمانك بالقضاء والقدر يقتضى الصبر على البلاء والمصيبة. ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى لَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرْ وَالصَّدِينَ وَبَلُوا ٱلْجَارَكُونَ ﴿ آ﴾ محمد: ٣١

- ٠١
- ادع الله وقل: اللهم اجعلني عند البلاء من الصابرين ﴿ وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُّرَ وَالْصَّنِدِينَ وَبَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُوْ ۞ ﴾ محمد: ٣١ أنفق اليوم جزءا من مصروفك ولا تبخل به ﴿ هَكَانْتُمْ هَوُلُآءَ تُلْتَعُونَ لِلْسَنِفُولَا فِي سَلِيلِ اللّهِ فَعِنْكُمْ مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وَاللّهُ الْغَيْتُ وَأَنْتُمُ الْفُقَـرَاّةُ وَلِك تَتَوَلَوْ يَسَتَبْلِلْ فَوَمًّا غَبْرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْنَلُكُمْ ۞ ﴿ محمد: ٣٤ ﴾ محمد: ١٣ ومي ٠٢.
  - اذكر ثلاثا من صفات المنافقين جاءت في القرآن الكريم ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ أَعْسُلُكُمْ ﴿ ۖ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(١١٥)

# ٤

إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامُّبِينَا ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأْخُّرَوَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكِ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا ۞ هُوَٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِلِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهُمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ جَّرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمُّ سَيِّكَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّالِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِ مْرَدَآبِ رَةُ ٱلسَّوْءَ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ رَّوسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَيِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَيَذيرًا ﴿ لِتَوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَتُكَزِّرُوهُ وَتُوُقِّـرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞

### ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ١ ﴿ ﴾

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم، أسلّم في ثلاث سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام. البغوي (١٦٦/٤)

السؤال: كيف كان صلح الحديبية فتحا ونصرا؟

# ﴿ إِنَّا فَتَخَنَا لَكَ فَتَحَا ثُمِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَذَّمَ مِن ذُنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾

رتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة، والدَّخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من

﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِم ﴿ ﴾ [الفتح: ٤]

السؤال: لماذا رتب الله على الفتح مغفرة ما تقدم وما تأخر من النبي صلى الله عليه وسلم؟

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه

السؤال : في الوقفة السابقة نوع من أنواع الشكر بين ذلك.

# ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاهَا مُسْتَقِيمًا 🕜

وسلم يصلي حتى ترم قدماه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. تفسير فتح القدير (٥ / ٤٦)

والحق الذي لا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقص، كما عليه أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٣٩٤)

السؤال: هذه الآية تقرر أمرا من عقيدة أهل السنة والجماعة فما هو؟

# ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوٓا إِيمَننَا مَعَ إِيمنهِمٌ وَيَلِّهِ جُمُنُوهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴿ ﴾ ﴾

فمن جنود السماوات: الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر، والريح التي أرسلت على العدوّ يوم الأحزاب ، والمطر الذي أنزل يوم بدر فثبت الله به أقدام السلمين . ومن جنود الأُرضُ جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مثل بني سُليم ، ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمَّنين طَّائعين دون قتال ية سنة الوفود . التحرير والتنوير (٢٦ / ١٥١)

السؤال: مثَّل لجنود السماوات والأرض المذكورين في الآية الكريمة؟

# ﴿ وَيُعَـذِبُ اَلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَنتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَنِ الظِّيَانِينَ بِاللَّهِ ظَرَّ السَّوَّءُ عَلَيْهِمْ دَايِّرَةُ السَّوَّةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّدُ وَسَآةَتْ مَصِيدًا ۞ ﴾

{ الظانين بالله ظُنَّ السوء } معنِّاه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا: لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٧)

> السؤال: ما هو ظن السوء ؟ ومن الذين اتصفوا به؟ الجواب:

# ﴿ لِتَوَّمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح:٩]

ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال..فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم. تفسير الطبري (٢٢

السؤال: ما المراد بالتعزير والتوقير في الآية وكيف يكون ذلك؟

- أحسن الظن بالله ، فالله تعالى عند ظن عبده به، ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّرْءَ وغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠ ﴾ الفتح: ٦
- من تعظيم النبي ﷺ ذكر شمائله والصلاة عليه وفعل ما يحب. ﴿ لِتَزُمِـنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوتَّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَّرَةً وَأَصِيلًا ﴿ ﴾ الفتح: ٩
  - ٣. امتنان الله تعالى على المسلمين بفتح مكت. ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ١٠٠٠ ﴾

- اعمل عملا يزيد من إيمانك ﴿ هُوَالَذِىٓ أَزَلَ السَّكِنَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوَا إِيمَنَنَ مَعَ إِيمَنَهِمَّ وَلِقَ جُنُودُ اَلسَّمَوْتِ وَاَلْأَرْضِ ۚ وَكَانَاللَهُ عَلِيمًا ۞ ﴾ الفتح: ٤ صل على النبي محمد –عليه الصلاة والسلام– فإن ذلك من تعزيرك وتوقيرك له ﴿ لِّتَّوْمِـنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُعَزِّرُوهُ وَثُوَيِّرُوهُ وَشُسَيِّحُوهُ بُكُّرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴾ الفتح:
- طبق سنة من السنن كالسواك مثلا مستحضرا تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لِتَزُّمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَثُعَرِّرُوهُ وَثُوَّقِرُوهُ وَشُرِّبِحُوهُ بُكُرَّةً وَأُصِيلًا ۞ ﴾ ٠,٣
  - اجعل لك وردا من التسبيح والأذكار في الصباح والمساء ﴿ وَشُبِّبُحُوهُ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ۞ ﴾ الفتح: ٩



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥١٢)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَــُدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمَّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ أَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولُنَا وَأَهْ لُونَا فَأُسْتَغْفِرْ لَنَأْيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مَّرُقُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُوْ نَفْعًاْ بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَتْهُ أَبِكُن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنَّتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغُفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُحَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُوْاْ كَلَامَاللَّهُ قُل لَّن تَتَّبغُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبَلٌّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونِنَا أَبَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلَمَلا ١

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ۗ ﴿ الفتح ١٠٠

(فإنما ينكث على نفسه) يقول: فإنما ينقض بيعته، لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الحنة بوفائه بالبيعة، فلم يضر بنكثه غير نفسه، ولم ينكث إلا عليها، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعدائه، نكث الناكث منهم، أو وفى ببيعته. تفسير الطبري (٢٢ / ٢١٠)

السؤال: الإنسان محتاج إلى نصره للدين ، وليس الدين محتاج إلى نصر الإنسان له ، وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ سَيَثُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونِ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَتُولَٰنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرُ لِنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مَ اللَّهِ فَيُ لَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آتُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرُ لِنَا يَعْمُونَ فِيلُولُونَ فِلْكِي اللَّهِ مِنَا لَهُ لِمَا تَعْمَلُونَ خَيْلًا ﴿ آلَ ﴾ الفتح ١١٠

سماهم بالمخلفين ، لأنهم تخلفوا عن عِزوة الحِديبية ، والأعراب هم أهل البوادي من العرب ، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعتمر ، رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم ، فقعدوا عن الخروج معه ، ولم يكن إيمانهم متمكنا ، فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر ففضحهم الله في هذه السورة ، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل اليهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٨)

السؤال: ما هو السبب الحقيقي في تخلف المنافقين عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟

﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِيَنَتِهِ مِنَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن بَمِيكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَقْعًا بَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَمْمُلُونَ خَبِيرًا ﴾

فأخبر الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بما بيتوه في قلوبهم وفضح أمرهم من قبلِ أن يعتذروا . وهذه من معجزات القرآن. التحرير والتنوير (٢٦ / ١٦١)

السؤال: تعتبر الآية الكريمة من معجزات القرآن الكريم بين ذلك.

﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَنَ يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آهَلِيهِمْ أَبَدًا وُزُبِّتَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنُ اللَّهِءَ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ﴾

وإنما جعل ذلك الظن مزينا في اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيره من الاحتمال ، وهو أن يرجع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) سالمًا . وهكذا شأن العِقول الواهية والنفوسُ الهاوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا الصورة التي تلوح لها في بادىء الرأي. التحرير والتنوير (٢٦ / ١٦٤)

السؤال : من استدراج الله سبحانه وتعالى للمنافقين أن يزين في قلوبهم الظن الخاطئ بالمؤمنين وضح هذا من خلال الآية .

﴿ وَيِلِّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ تَغْفِ رُلِمَن يَشَاءُ وَيُعُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٤:الفتح: ١٤]

وقوله (ولله ملك السماوات والأرض) يقول تعالى ذكره: ولله سلطان السموات والأرض، فلا أحد يقدر أيها المنافقون على دفعه عما أراد بكم من تعنيب على نفاقكم إن أصررتم عليه أو منعه من عفوه عنكم إن عفا، إن أنتم تبتم من نفاقكم وكفركم، وهذا من الله جل ثناًؤه حث لهُؤلاء الأعراب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوبت والمراجعة إلى أمر الله. تفسير الطبرى (٢٢ / ٢١٤)

السؤال: يحب الله التوبة من عباده بين هذا من خلال الآية.

﴿ وَيَلُّو مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاتَ اللَّهُ عَفُورًا

وقدمت المغفرة هنا بقوله : ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) ليتقرر معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم . وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله : ( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) إلى قوله: (فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا) ( الفتح: ١٦ ) . التحرير والتنوير (٢٦ / ١٦٦) السؤال: لماذا قدمت المغضرة على العذاب في الآية الكريمة؟

﴿ سَنَقُولُ ٱلْمُخَ لَفُورِكَ إِذَا اَنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَالِدَ لِتَأَخُذُوهَا ذِرُونَا نَيَّعَكُمْ بَريدُون أَنْ يُسِدَ لُواْ كَلَيْمُ اللّهِ قُلِ لَن تَشِّهُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ اللّهُ مِن قِسَلُ فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ كَا يِقْفَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللّهِ ﴾ الفتح: ١٥

{ يُريدُونَ أن يُبَدِّلوا كلامَ الله } أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية، وذلك أنِ الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم ، وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك ، فهذا هو ما أرادوا من التبديل. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٩)

السؤال: المخلفون والمنافقون تدور همتهم حول الغنائم فقط، وضح هذا من الآية. الجواب:

- من شروط لا إله إلا الله اليقين بما عند الله ، ﴿ بَلَ ظُنَنتُمْ أَنْ لَنَ يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ الْهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّبَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظُنَنتُمْ ظُنَ السَّوْءِ وَكُنتُمَ قَوَّماً بُولًا (٣) وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِللّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعَنَّدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (٣) ﴾ الفتح: ١٢ ١٣
- أحسن الظنُّ بربكُ في كُلُ شيء فربك اللَّحسنَ، وسوء الظن بالله من صفات المنافقين ﴿ وَظَنَنتُمْ ظُرَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوَمَّا أَبُولًا اللَّهَ ﴾ الفتح: ١٢
- تذكر مواثيقك وعهودك التي عقدتها مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس ، واعمل على الوفاء بها. ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَالَا اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّاللَّاللَّ اللَّهُ الل ىَنَكُتُ عَلَى نَفَسِهِ ۗ ﴾

- حافظ على الصلاة فهي من العهد الذي يجب الوفاء به ﴿ فَمَن نَّكُتُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَبُوَّتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ۖ ﴾ الفتح: ١٠ تصدق بصدقة ولو قليلة ﴿ شَعَلَتُنَا ٓ أَمُوَلَّنَا وَأَهَٰلُونَا ۗ ﴾ ۲.
  - تعاون أنت وبعض أهلك على عبادة من العبادات ﴿ شَعَلَتْنَا ٓ أَمَوْلُنَا وَأَهْلُونَا ﴾.. ٠٣
  - تذكر ذنبا فعلته ثم قل استغفر الله بلسانك وأظهَر الندم في قلبك ﴿ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمّْ ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥١٣)

قُل لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِيلُونَهُمَّ أَوْيُسَامُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُوُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا <u>ۅٙٳ</u>ڹؾؘۘۊؘڵٞۊٝٳؙڴؘڡؘٲۊؘۘڷۨؽؾؙڡڡؚٞڹڨؘۼۘۯؙؽۼڋؚ۫ڹڰ۬ۯۼۮؘٳٵٲ۠ڸۣڝػٲ۞ڵێۧڛؘ عَلَىٱلْأَغْمَىٰحَرَجٌ وَلَاعَلَىٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٱلْمَرِيضِحَرَجُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۞ ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنُٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَمَافِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبَا۞وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَا ۞ وَعَدَكُو اللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَافَعَجَّلَلَكُمْ هَلَاهِ وَوَكَّفَّأَيْدِيَ ٱلنَّاسِعَنكُمْ وَلِتَكُونَءَايَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلُواْ ٱلْأَذْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا ١

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَوِيضِ حَرَجٌ ﴾

ذكر تعالى الأعدار في ترك الجهاد: فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهوفي حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. تفسير ابن كثير ١٩٣/٤.

السؤال: إذا كان الجهاد واجبا ،فما الأعذار المبيحة لتركه من خلال الآية ؟

﴿ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾

في الدنيا بالمذلة، وفي الآخرة بالنار. تفسير ابن كثير (١٩٣/٤).

السؤال: هل العذاب الأليم مقتصر على العذاب الأخروي؟.

# ﴿ ۚ لَٰقَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَمْزَلَ السِّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَالْنَبْهُمْ فَتَحَافَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْفَتْحِ: ١٨

{ لقد رَضِيَ الله عَن المؤمنين إذ يُبَايِعُونَك تَحْتَ الشجرة } قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : « لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها » ... { فعَلِمَ مَا ٍ فِي قلِّوبِهِمْ } يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه ... { وَأَثَابِهُمْ فتحا قرِيبا } يعني: فتح خيبر وقيل: فتح مكة والأول أشهر ، أي جعل الله ذلك ثواباً لهم على بيعة الرضوان، زيادة على ثواب الآخرة. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٤٩) السؤال: كيف ترد على من يعتقد كفر الصحابة باستثناء سبعة منهم من هذه الآية ؟

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِنَ وَبَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴾

وفائدة وصف المغانم بجملة ( تأخذونها ) تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل، ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريبا، وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح. التحرير والتنوير (٢٦ / ١٧٦) السؤال: ما فائدة كلمة " تأخذونها" في الآية الكريمة؟

﴿ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ ﴾ الفتح: ٢٠

{ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَتَكُمْ } وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر ، وحاصر أهلها ، همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم . البغوي (١٧٥/٤)

الجواب:

السؤال: ما المراد بكف أيدي الناس؟

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأَخُذُونَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنكُمْ وَلُتَكُونَ ءَلَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِينَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴾

( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ) في هذا وعد منه سبحانه لعبادة المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها . تفسير فتح القدير (٥ / ٥١)

السؤال: بين إكرام الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة؟

# ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣ ﴾

ولما وصِف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضي أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله: ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) لأن اطراد ذلك النصر في مختلف الأمم والعصور ، وإخبارَ الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه ، يدل على أن الله أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى . التحرير والتنوير (٢٦

السؤال: ما فائدة التأكيد بقول الله تعالى: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ ۖ ﴾ ؟

- ١. فضل الصحابة وأهل بيعة الرضوانِ فقد رضي الله عنه وطهر قلوبهم فالذي يسبهم ويلعنهم مكدب للقرآن ﴿ ﴿ لَمَّدُ رَضِيَ ۖ أَلَمُهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَّ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَثَرَكُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا فَرِيبًا ۞ ﴾ الفتح: ١٨
- النتائج لا يعلمها إلا الله فالمسلمون حزنوا لما منعوا من دخِوِل مكة ولكن الله تعالى جِعل هذا التأخير في صالح الإسلام وأهل الإسلام ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَلِذِهِ. وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ويَمَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا 💮 ﴾.
- تدبر في تيسير الله ورحمته بعباده حيث وسع على أهل الأعدار كالأعمى والأعرج والمريض ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغَرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ، يُدُخِلُهُ حَنّىتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُّ وَمَن يَتَوَلَى يُعَذِّبُهُ عَذَابًا الْيِمَا ﴿ آَلَكُ ﴾ الفتح: ١٧
- من امتثل أمر الله وضَي الله عَنه ويسر له أمور معاشه ودنياه ﴿ فَإِنْ تُطِيعُوا ۖ يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجَّرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيَتُمْ مِن فَبَلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا لِيمًا ۞ ﴾ الفتح: ٦٦

- قل : اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ( وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما )
  - قل اللهم ارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا ﴿ ﴿ لَهَ لَمَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الفتح: ١٨ ٠٢
  - قل اللهم أصلح لي قلبي ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبُهُمْ فَتَحًا فَرِيبًا ۞ ﴾ الفتح: ١٨ ۳.
    - قل اللهم إنى أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ﴿ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥١٤)

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُ مْعَنكُو وَأَيْدِيكُو عَنْهُم بَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنَّ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُرْعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوْفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَلِسَآةٌ مُّؤْمِنَتُ لِّرَتَعَلَمُوهُمِّ أَن تَطَّعُوهُمِّ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَةً ۗ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ لَوْتَنَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاجًا أَلِيمًا۞إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْخَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُۥُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّـقُوكِ وَكَانُوَاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِٱلْخُقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْخَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتِّخَافُونَ ۗ فَعَالِمَ مَالَمْ تَعَلَّمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَوُ وَعَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ ۚ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبْطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾

هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين ، وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعافية في الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير (١٩٤/٤).

السؤال: ما وجه امتنان الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذه الآية؟

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبِّطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾

ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله : ( من بعد أن أظفركم عليهم ) دون أن يقال : من بعد أن نصركم عليهم ، لأن الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال فالظفر أعم من النصر ، أي من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل . التحرير والتنوير (٢٦ / ١٨٦)

رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

السؤال: ما فائدة إضافة الحمية إلى الجاهلية؟

السؤال: لماذا أوثرت كلمة " أظفركم" دون نصركم ونحوها؟

﴿ هُمُ الَّذِيكَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَالْمَدْىَ مَعْكُوفًا انْ بِبَلَغَ مِحَلَّهُ وَلَوْلَا رَجُالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَتُ لَوْ تَعْلَمُوهِمْ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُد مَعِنَّوَ بَغَيْرِ عِلْمِ لَيْ لِيَكِنَّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَاهُ لَوْ تَـزَيَّلُواْ لَعَذْبَنَا الَّذِيكَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا الْبِ

﴿ وَلَوْلاً رِجَالٌ مُّؤَمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤَمِنَاتٌ لَّمْ تَعَلَّمُوهُمْ } الآية تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصالَ أهل مكة بالقتل ، وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم ، فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة ، ولقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم ، ولكن كِفهم رِحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٥١)

السؤال: لم صرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة ؟

﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ الفتح: ٢٦]

عن عمرو بن ميمون أنه كان يقول في هذه الآية (وألزمهم كلمة التقوى) قال: لا إله إلا الله. تفسير الطبري (٢٢ / ٢٥٤)

السؤال: وضح المراد بكلمة التقوى في الآية؟

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الزُّومَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِتِ تُحِلِّقِينَ رُورُوسِكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالْمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا

﴿ إِذْ جَعِلَ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَيَّةَ خَيَّةَ ٱلْخَيْلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَى

وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل الجاهلية فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) ( آل

عمران: ١٥٤) وقوله: ( أفحكم الجاهلية يبغون ) ( المائدة: ٥٠ ). التحرير والتنوير (٢٦ /

﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا } يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدّة ، فإنه لما انعقد الصلح ، وارتفعت الحرب ورغب الناس في الإسلام ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في ألف وخمسمائة، وقيل ألف وأربعمائة وغزا غِزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى - (٢ / ٣٥٣)

السؤال: ما هي الثمار والفوائد التي جناها المسلمون من طاعتهم لله ولرسوله في صلح الحديبية رغم عدم قناعة أكثرهم ببنود الصلح؟

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ ۞ ﴾

منعوكم دخول المسجد الحرام عام الحديبية حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعمرة ، ومنعوا الهدي وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهذا كانوا لا يعتقدونه ، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا ، فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه، وأدخل الأنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه ووعده. القرطبي (٣٢٦/١٨–٣٢٧)

السؤال: لماذا منع أهل مكة المسلمين من دخول البيت؟

الجواب:

- ١. عظم منزلة المؤمن عند الله وحفظ الله لهم فوجودهم أمنة فقد منع الله عداب أهل مكة لوجود أهل الإيمان ﴿ وَلَوْلَا رَجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَتُ لَرَ تَعْلَمُوهُم ۚ إِنَّ تَطْلُوهُم ۚ أَنَ تَطْلُوهُم ۚ أَنَ تَطْلُوهُم أَن مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَبُلُوا لَعُذَبنا اللَّذِينَ فَشَهِ بِهِكُم مَن يَشَاءُ لَوْ تَرَبُلُوا لَعُذَبنا اللَّذِينَ كَشُرُوا مِنْ هُمْ مَذَابًا اللَّهِمَ لَهُ الفَتْح: ٢٥
- لا تستعجل الأمور وَكن واثقاً بالله فنصره قريب فلله حكم بالغترفي تأخير بعض الخير كما المنتجل المحراة المنتجل المن
- تذكر عظيم ماحازه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التكريم، فكن معظما لهم موقراً ، معاديا من عاداهم من الرافضة المجوس وأشباههم . ﴿ فَأَذَلُ أَللهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- الِزِم قَولِ: إن شاء الله تعالى فيما تخبره به للمستقبل ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ الله عالى فيما تخبره به للمستقبل ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ الله عالى فيما تخبره به تَخَافُونَ ﴾ الفتح: ٢٧
  - ا قل اللَّهِم أنزُّ ل السكينة على قلبي ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
- حمية الجاهلية من أسباب فساد الأيمان، فإعمل عملا ينلَقِ الجَمية الجاهليّة، من زيارة أخ في الله ليس بينك وبينه أي نسب أو رابطة إلا المودة في الله، أو أي عمل من هذا القبيل. ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلّذِينَ ۖ كُفُرُواْ ۚ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخُمِيّةَ كَبِيّةَ ٱلْجُلَهِلِيّةَ ﴾ الفتح: ٢٦



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥١٥)

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَىٱلْكُفَّادِ رُحَمَآةُ بَيْنَكُمُّ تَرَىٰهُمْ زُكَّكَاسُجَدَايَبْتَغُونَ فَضَهَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنَا لِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِتِنْ أَثَرُ ٱلسُّجُودِّ ذَاكِ مَثَالُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَياةِ وَمَثَالُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَقَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ مُٱلْكُفَّارَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

### 

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُقَيِّمُواْبَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَٰ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ۗ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُوهُ فَوَقَ صَوْتِ ٱلنِّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُو لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُرُ وَأَنتُهۡ لَا تَشْعُرُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُ مْعِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ وَ إِللَّا قُوكَاْ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥

﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَلَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّآةُ بَيْنَهُمٌّ تَرَجُهُمْ زُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا ۖ ﴾

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدّة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم ، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية . التحرير

السؤال: ما فائدة الجمع بين وصفى الشدة والرحمة في المؤمنين؟

# ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا أَبَيْنَهُمٌّ تَرَبُهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا ﴾

(أشداء على الكفار) أي: جادون ومجتهدون في عداوتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم ...، (رحماء بينهم) أي: متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك (تراهم ركعا سجدا). تفسير السعدي (٧٩٥)

السؤال: لماذا عقب بذكر صلاتهم بعد ذكر شدتهم على الكفار ورحمتهم للمؤمنين؟

## ﴿ تَرَيْهُمْ زُكُعًا سُجَّدًا ﴾

أي: وصفهم كثرة الصلاة، التي أجل أركانها الركوع والسجود. تفسير السعدي (٧٩٥).

السؤال: لماذا عبر عن الصلاة بالركوع والسجود؟

﴿ يَتَأَيُّهُا إِلَّذِينَ ءَامَنُوا لِا تَرْفَعُواْ أَصَّوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُۥ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرٍ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ 🕜 ﴾ الحجرات: ٢

وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء. القرطبي(٣٦١/١٩)

السؤال ما هو التطبيق العملي للآية ؟

# ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَوْفَعُواْ أَصَّواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّيّ وَلَا يَحْهُرُواْ لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَانْتُولَا شَعْرُونَ النّي (الحجرات:٢)

السؤال: ما حكم اتباع أقوال غير الرسول مع استبانة قول الرسول وظهوره؟

وطاهر هذه الأيَّد الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٤٠٣)

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ ۞ ﴾

وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها، وتقديمها على غيره، كائنا ما كان. تفسير

السؤال: هل تفهم من هذه الآية أن عمل الإنسان قد يحبط، وهو لا يشعر؟

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءَ ٱلْحُجُرَتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ ﴾

ذمهم الله بعدم العقل، حيثٍ لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامتِه استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. تفسير

السؤال: ما العلاقة بين الأدب والعقل من خلال هذه الآية؟

السعدى (٧٩٩).

- النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة يجب على المسلم أن يتأدب حين يذكر
   اسمه فيصلي عليه ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْنَ ءَامَنُواْ لا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَرِّتِ النَّيِّيِ وَلا بَجَهُرُواْ لَهُ,
   وَالْفَوْلِ كُجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبِعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَشْرُلا تَشْعُرُونَ ۞ ﴾ الحجرات: ٢
- ٢. تذكر عظيم ما حازه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التكريم، فكن معظما لهم موقرا، معاديا مِن عاداهم من الرافضة المجوس وأسباههم. ﴿ تُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآ اَعُكَا الكُمُّارِ رُحَمَّا أَيْنَهُم ۗ تَرَهُم وَكُمَّا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذِلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِيَّةُ وَمَلْكُمُّ فِي الإنجيلِ كَرْرِعٍ أَخْرَجَ سُطَكَهُ وَعَازَرَهُ، فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّيَّ كَلِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٩٠٠ ﴿ الفتحَ.٢٩
- ٣. الأدب دليل كمال العقل، ونقص العقل بنقصه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْخُجُرُتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾

- ١. ابتسم لزملائك وإخوانك وألق السلام عليهم فهذا من التراحم ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِذَا عَلَى ٱلْكُمَّارِ رُحَمَاءُ يَنْتَهُمْ ﴾ الفتح: ٢٩
- ٢. أكثر من عبادة الصلاة المشتملة على الركوع والسجود 🏅 تَرَنهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلاَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا أُسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودَّ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنَةِ ﴾ الفتح: ٢٩
- ٣. اخفض الصوت عند سماعك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَى ۚ لَهُم مَّغْفِرَةُ ۖ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞ ﴾
  - ٤. تأدب مع العلماء ولا ترفع صوتك عليهم فإنهم حملة السنة وخلفاء الرسول ﷺ على دينه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْخُجُرَتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥١٦)

وَلَوْأَنَّهُ مْصَبَرُواْحَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِ مْلَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَـفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنجَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُوٓاْ أَنَ تُصِيبُواْ فَوْمَا إِجَهَلَاةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ٥ وَٱعۡامُوۤاۚ أَنَّ فِيكُوۡرَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوۡيُطِيعُكُو فِيكَثِيرِ قِنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِـ تُرَّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبِ إِلَيْكُوا لَإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُواْلْكُفْرَوَاْلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَيْكَ هُوُالرَّشِيدُونَ۞ فَضْلَامِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَٱلۡمُؤۡمِنِينَٱقۡتَـٰكُواْفَأَصۡلِحُواْبَيۡنَهُمَآفَإِناٛبَعَتۡ إِحۡدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَلَيْلُواْ ٱلِّي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓ ۚ إِلَىٓ أَمْرُ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَامِالُلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُورُتُرْحَمُونَ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَشَحَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓأَن يَكُونُواْخَيْرًا مِّنَّهُمِّ وَلَانِسَآءُمِّن نِسَآءٍ عَسَىٓأَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَاْمِزُوٓاْأَنفُسَكُوۡ وَلَا تَنَابَرُواْبِٱلْأَلۡقَبُّ بِئۡسَٱلِاۤسۡـمُ ٱلْفُسُوقُ بَغَدَٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقًا بِنَهِا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾

وإنما كان الفاسق معرَّضاً خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه ، وضعف الوازع يجرئه عٍلى الاستخفاف بالمحظور ، وبما يخبر به 🛎 شهادة أو خَبَر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ، ويقوي جُراته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله . التحرير والتنوير (٢٦ / ٢٣١) السؤال: لماذا أمرنا بالتبين في خبر الفاسق؟

# ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَفَيْتُمْ ﴾ الحجرات: ٧

{ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأمرِ لَعَنِتُّمْ } أي لشقيتم ، والعنت المشقة ، وإنما قال : لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم ، للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرارٌ طاعته عليه الصلاة والسلام لهم ، والحق خلاف ذلك ، وإنما الواجب أن يطيعوه هم لا أن يطيعهم هو ، وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره ، ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا ، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : { ولكن الله حَبُّبَ إليكمُ الإيمان } الآيت . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٣٥٥) السؤال: يفهم من هذه الآية أن مخالفة القوانين الوضعية للشريعة الإسلامية فيه المشقة والهلاك بين ذلك ؟

أيهما أثبت أخوة الدين أم النسب ؟ ولماذا ؟

نُّ يَكُنُّ خُيُّلًا مِّنَّهُنَّ ۚ ١ ﴾ الحجراتُ: ١

# ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللهَ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَفِيْتَمَ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُومِكُمْ وَكُرَّهِ إِلَيْهُمْ ٱلكُّمْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أَوْلَيْكُ هُمُ ٱلرَّشِدُوتَ ﴿ ﴾ الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. انتهى .

والذي أنتج الرشاد: متابعة الحق، فإن الله تكفِّل لمن تعمَّد الخيرَ وجاهد نفسه على البرِّ: بإصابة الصواب وإحكام المساعي المنافي للندم {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين }. نظم الدرر (٢٢٩/٧)

السؤال: الرشد منزلة عظيمة، فكيف يتوصل العبد إليها؟

### ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴿ الْكَالِمُ الْمُحْرَاتِ: ١٠ أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن

أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. القرطبي

الجواب:

# ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَّكُمْ وَٱنَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 🕛 ﴾

وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليّها من جنسها . التحرير والتنوير (٢٦ /

السؤال: لماذا اختيرت الرحمة في الآية الكريمة؟

- ١. تحبيب الإيمان والعمل الصالح منة من الله تعالى يهبها من يشاء من عباده
- ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ۚ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ. فِي قُلُوبِكُرْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُم ۗ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ ﴾

﴿ يَكَأَيُّهَا إِلَّذِينَ عَلِمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاتُهُ مِن نِسَامًا عَسَىٰ

ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك، أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت

رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. القرطبي (٣٨٣/١٩)

كيف كان السلف يعملون بالقرآن ، بيّن ذلك من خلال قراءتك لتفسير هذه الاية ؟

- كن على العدل والقسط في جميع شؤونك ﴿ وَأَقْسِطُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ① ﴾
  - ٣. لزوم التوبة والإنابة إلى الله ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ﴾ الحجرات: ١١.

### ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو اللَّهُ الدُّجُرات:١١

يقول تعالى ذكره: ولا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون، ولا يطعن بعضكم على بعض؛ وقال: (ولا تلمزوا أنفسكم) فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه، لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره، وطلب صلاحه، ومحبته الخير. ولذلك روي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر". تفسير الطبري (٢٢ / ٢٩٨) السؤال: لم عبر في الآية بقوله أنفسكم وهل يعيب الإنسان نفسه ؟

- أصلح بين اثنين من معارفك كانا على خلاف ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۖ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُرْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُرْ تُرْحُونَ ١٠٠ ﴾ الحجرات: ١٠. ناد صديقك وأخاك بأحب الأوصاف إليه ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَبِ ﴾ الحجرات: ١١
  - قم بزيارة لصديق أو ساعده في قضاء حاجتُه، وادع له بالتوفيق حتى تحقق معاني الأخوة التي أمر الله بها ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾
- قل في دعائك: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من اَلرَاشدينَ . ﴿ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمُّ وَكُرُّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيانَ أُولِيكُمُ الْأَشِدُونَ ﴾.
- اختر خبرا في جريدة أو نشرة إخبارية وقم بالتثبت منه قدر استطاعتك ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقًا بِنبَإِ فَتَبَيَّنُوّا ۚ أَن تُصِيبُوا ۚ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥١٧)

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَانِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّرِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُّ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْنَبَ بَعْضُ كُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُوۤ أَنَ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرَهِ تُمُوهُ وَأَتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيهٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقَنَكُمُّ مِّن ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارِفُولًا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ أَتَّقَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓأَأَسۡاَمۡنَا وَلَمَّايَدۡخُلِٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُٓ ٓ وَإِن تُطِيعُواۗ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِنَ أَعْمَلِكُو شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمَّ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَأُ قُلْلَمِكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُونَ ۞ قُلْ أَتُعَالِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُللَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَىٰكُو لِلْإِيمَنِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَوُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْدٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ ﴾

قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها ، كِمِنِ يِتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك ، ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمُّ، قول تُعالَى:" وَلا تُجُّس سُوا" وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ، ويتبصر ويستمع لتحقّق ما وقع له من تلك التهمة ، فنهي النبي صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَنْ ذَلْكَ. وَإِنْ شَئْتَ قَلْتَ: والذي يَهْيز الظنون الَّتِي يجّب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمارةً صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. القرطّبيّ (٣٩٦/١٩) السؤال: ما الظن المنهى عنه شرعا ؟

﴿ وَلَا يَغْنَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم ۚ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُوهُمُمُوهُ ۚ ۖ ﴾ الحجرات: ١٢

قال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا من عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون لا يغتاب أحدا، ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام ...وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغيبة أنّ تقوّل إنّ فلّانا جعد قطط ، إلا أنّه يكره ذلك. القرطبي (٤٠٤/١٩)

اذكر قولين من أقوال السلف في التحذير من الغيبة ؟

### ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ الله الحجرات: ١٢

مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس رضى الله عنهماً : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذاً الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يَأْكُل لحم أخيه ميتًا كذلكَ يجب أن يمتنع مِن غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. القرطبي (٤٠٣/١٩) ما وجه التمثيل في النهي عن الغيبة بأكل لحم الإنسان ميتاً؟

الحُجرات: ١٢ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع على بن الحسين رضى الله عنهما رجلا يغتاب آخر، فقال: إياك والغيبة فَإِنها إدام كَلابَ الناسُّ. وقيل لعُمرُو بنَّ عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحَمناك، قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. القرطبي (١٩/١٩)

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي

إنما المؤمنون على الحقيقة الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله، فإن من جاهد

الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام والقيام

بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى. تفسير السعدي (٨٠٢). السؤال: لماذا جمع الله في هذه الآية بين الإيمان والجهاد للمؤمن الحقيقي؟

﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ الله

السؤال: أذكر قول أحد السلف في ذم الغيبة؟

الحواب:

سُّـنِيلِ ٱللَّهِ ﴾

﴿ يَكُمُّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَانْتَى وَجَعَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَقِمَا إِلَى لِتَعَارَفُواْ إِنَّ الْحَرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ النَّفَكُمُ (٣) ﴾ العُجُرات:١١٦

£ كان قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ٤٩١ / ١٣] ، يدل على استواء الناس فيْ الأصل لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي يعرف بعضهم بعضا، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويُتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب.

وقد بين الله ذَّلك هنا بقوله: إن أكرمكم عند الله [٤٩ /١٣] ، فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٤١٧)

السؤال: أوضحت هذه الآية وصححت ميزان التفاضل، بيّن ذلك.

لِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى المعلم لأن صيغة التفعيل تقتضِي قوة في حصول الَّفعل كَالتَّفريق وَالتَّفسير ، يقالُ : أعَلمَهُ وعلمه كمَّا يقالَ : أَنبَاه ونَبَّأَه . وهذا يفيد أنهم تكلفوا وتعسفوا في الاستدلال على خلوص إيمانهم ليقنعوا به الرسول (صلى الله عليه وسلم ) الذي أبلغهم أن الله نضى عنهم رسوخ الإيمان بمحاولة إقناعه تدل إلى محاولة. إقناء الله بما يعلم خلافه . التحرير والتنوير (٢٦ / ٢٦٨) السؤال : ما فائدة التعبير بصيغة " أتعلمون" في الأية الكريمة؟

 ١. توجيه الإسلام لتنوع الشعوب والقبائل إنها هو للتعرف والمحبة لا لبث الفرقة والاختلاف وإثارة النعرات ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّهُ اللل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل ٧. إذا وفقك الله لعمل خير فاحمد ألله على التوفيق ولا تمن به فهو قادر أن يحرمك ﴿ يَمُنُونَ عَلَىٰكَ أَنْ أَسْلَمُواْ فَلَ لا تَمْنُوا عَلَى إسْلَامُكُم بِلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُ أَنْ مَدَعَكُم اللهِ يمنوان كُمْنُو صَدِيقِينَ ﴿ ﴾ الحجرات:

التأمل في صفات الله تعالى الواردة في الأيات، ومنها التواب الرحيم العليم الخبير الغفهر.
 التفاضل بين الناس عند الله تعالى مبني على النقوى. ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ اللهُ عَلِمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِمُ اللهِ اللهُ إِنَّا اللهُ ا

ه. َ لا تحقّر أخاك المسلم، فكلينا لأدم وآدم من تراب ﴿ يَكَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُوهُ شُعُوبًا وَهَمَا إِلَى لِيَعَارُونُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ الْفَنْكُمْ إِنْ اللَّهِ عَلِيمٌ خِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿

يا وما إلى لِتعارفوا إن اكرماهر عند الله الفائم إن الله علم خِيرٌ ﴿ إِلَّا ﴾ احذر الريب والشك وكن على اليقين ﴿ إِنَّما ٱلْمُؤْمِنُورَ ٱلَّذِينُ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَـابُواْ ﴾ الحجرات: ١٥.

- ذكر من حولك بخطر الغيبة بقوله: ﴿ وَلاَ يَغْتَبَ بَعْشُكُم بَعْشًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَجِّم أَخِهُ مَّا أَخَدُ مَن حَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى وَجه من وجوه الخير ﴿ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلُهُمْ وَأَنْفُهُمْ وَأَنْفُهُمْ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلْكَ بِإِنفاقَ جَزِع منه على وجه من وجوه الخير ﴿ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلُهُمْ وَأَنْفُهُمْ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلْكَ بِتعلم شيءٍ من العليم الشرعي ﴿ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلُهُمْ وَأَنْفُهُمْ مَنْ اللَّهِ وَلَيْكُ هُمُ الصَّدِقُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهِ اللَّهُ وَلَيْكُ هُمُ الصَّدِقُوكَ ﴾ الحجرات: ١٥. تذكر شخصا اسأت به الظن وابحث له عن عذر ﴿ مَنْ إِلَيْنَ أَمْوا أَلْكُمْ الْطَيْرُ الْفَرْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْدُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ الْعَرْدُ اللَّهُ لِلْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥١٨)

بنَّ إِللَّهَ الرَّحْمَازِ الرَّحِيدِ

قَ وَالقُرْوَانِ اَلْمِعِيدِ ۞ اَلْ عَِبُواْ اَنْ جَاءَ مُو مُسْدِرُ فِيهُمُ وَ
هَا اَلْهُ الْمُورُونَ هَذَا اَقَنَّ عَيْبُ ۞ اَ اَوَ اَسْتَا وَكُنَا تُولِاً اَلِكَ 
وَحَلْا هِيهُ اللهِ اللهَ اللهُ عَنْ عَيْبُ ۞ اَ اَوْتَ اَلْمُ وَعَهُمْ وَعَنَدَا كُنَا اللهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

١

# ﴿ قَنَّ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١٠٠٠ ﴾

المجد: سعّم الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن ... وهذا موجب لكمال اتباعه، وسرعة الانقياد له، وشكر الله على المنة به. تفسير السعدي ص٨٠٣.

> السؤال: وصف القرآن بالمجيد، فما الذي يوجبه هذا الوصف؟ الجواب:

# ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم فَي عَنْدَنَا كِنَبُ حَفِيظٌ الله [ق: 3]

يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد مماتهم، وعندنا كتاب بما تأكل الأرض وتفني من أجسامهم، ولهم كتاب مكتوب مع علمنا بذلك، حافظ لذلك كله، وسماه الله تعالى حفيظا، لأنه لا يدرس ما كتب فيه، ولا يتغير ولا يتبدل. <mark>تفسير</mark> الطبري (٢٢ / ٣٢٨)

السؤال: لماذا وصف الله الكتاب الذي عنده بالحفيظ؟ الحواب:

### ت ﴿ بَلُ كَنَّبُوا ۚ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ ۞ ﴾ ق: ٥

مختلط، قال سعيد بن جبير ومجاهد: ملتبس. قال قتادة في هذه الآيت: مَن تَرَك الحقّ مرج عليه أمره والتبس عليه دينُـهُ. وقال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرُهُم. القرطبي (٢١/٢١)

السؤال: ما سبب التباس الأمور على بعض الناس؟ الحواب:

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصَّحَبُ ٱلرِّسَ وَتَعُودُ اللَّ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ الله وَأَصْحَلُ

ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ اللَّهُ ﴾

وفي هذا تسليم لأرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كأنه قيل له لا تحزن ولا تكثر غمك لتكذيب هؤلاء لك، فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء، فإن قومهم كذبوهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم. تفسير فتح القدير (٥/ ٧٣) السؤال: ماذا يستفيد الدعاة والأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من هذه الآيم ؟

﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ مُنَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ. جَنَّتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَمَا طَلَّعُ نَضِيدُ ۞ يَزْفَا لِلْعِبَادِ وَأَعْيَبَنَا بِهِ. بَلَدَةً مَّيْنًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۞﴾

وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء وعن إحياء الموتى بالخروج: تفخيم لشأن الإنبات، وتهوين لأمر البعث، وتحقيق للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى. روح العاني (٢٧/١٥).

السَّوَّال: ما فائدة التعبير عن نمو النبات بالإحياء، والتعبير عن إحياء الموتى بالخروج؟ الحواب:

الْمُثَلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ ﴾

أي: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبت رسولهم، ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله جل وعلا: (كذبت قوم نوح المرسلين) وإنما جاءهم رسول واحد، فهو في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. تفسير ابن كثير (٢٢٤/٤). السؤال: من كذب رسولا واحدا فهل يعتبر تكذيب لجميع المرسلين بين ذلك ؟ الجواب:

### التوجيهات

١. شرف القرآن الكريم وشرف العاملين به ﴿ وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْمَجِيدِ (١) ﴾ ق:١.

 القادر على بدء الخلق من عدم قادر على إعادته بعد الموت ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأَوَلَ بَلَ هُرَ فِي لَبْسٍ مِّنَ خَلْقٍ جَدِيدِ (<sup>(1)</sup> ﴾ ق: ١٥.

 ٣. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ﴿ أَفَلَرْ يَظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهُا وَزَيَّنَهُا وَمَا لَمَا مِنْ فُرُحٍ ۞ ﴾ ق: ٦. ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأَوَلَٰ بَلَ هُرَ فِى لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَفَعَلَوُ مَا تُوَسِّوسُ بِهِـ، فَشُدُّةً, وَغَنُ ٱقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ ﴾

فنحن نعلم أن قلوبهم عالمة بقدرتنا على أكمل منا نريد، وبصحة القرآن وإعجازه وصدق الرسول به صلى الله عليه وسلم وامتيازه، وإنما حملهم الحسد والنفاسة والكبر والرئاسة على الإنكار باللسان ، حتى صار ذلك لهم خلقا وتمادوا فيه حتى غطى على

عقولهم، فصاروا في لبس محيط بهم من جميع الجوانب. نظم الدرر (٢٥٥/٧) السؤال: في قوله: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) إشارة إلى السبب في إنكار الكفار للبعث والرسالة، وضح ذلك؟

### لأعمال

١. انظر إلى السفوح أو البحار واكتب فائدتين مما يوحيه لك خاطرك من مظاهر قدرة الله عز وجل ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّتَهَا وَٱلْفَيِّنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ﴾ ق: ٧.

٧. وجه نصيحة لفظية أو مكتوبة إلى مسلم غافل ﴿ بَلْ عَِبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ﴾

٣. تأمل شجرة ميتة ثم تذكر المراحل التي مرت بها وقارنها بالمراحل التي ستمر بها في عمرك ﴿ بَهْمِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبِ ۞ ﴾

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥١٩)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَالُهُمَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ ۖ وَخَيْنُ أَقْرُتُ إِلَيْهِ مِنْحَبْلُ الْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَكَفَّى ٱلْمُتَايَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَحِينِ وَعَنِ ٱلشِّحَالِ قَعِيدُهُ هَمَّايلَفِظُمِن قَوْلٍ إِلَّالْدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ هِ وَجَآءَتْ سَكِّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ۞وَنُفِخَ فِيٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِمَّعَهَ اسَابِقٌ وَشَهِيدُ ۞ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفَّاةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَنتَفَّنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ۞وَقَالَ قَرِينُهُ وهَذَامَالَدَيَّ عَتِيدُ ۞أَلْقِيَا فِيجَهَ نَمْ كُلِّكَفَّادٍ عَنِيدِ۞مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ۞ٱلَّذِيجَعَلَمَعَٱلَّهِ إِلَهَّا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِيٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ۞\*قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَاَأَطْغَيَتُهُو وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَلَ بَعِيدٍ ۞قَالَ لَا تَخَتَّصِ مُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيَّكُمْ بِٱلْوَعِيدِهُ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَّا بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ٥ يَوْمَزَنَقُولُ لِجَهَنَّرَهَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْمِنمَزِيدِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِآمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ۞هَذَا مَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ هُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللَّهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَيِّرَذَالِكَ يَوْمُرُٱلْٓ لُخُودِ۞ لَهُ مِمَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ۞

﴿ وَنَعَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ اللَّهِ ﴾

يخبر تعالى ... أنه أقرب إليه من حبل الوريد، الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر، وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبۃ خالقه المطلع على ضميره وباطنه، القريب منه في جميع أحواله، فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره. تفسير السعدي ص٨٠٥.

> السؤال: ما الحكمة من خص حبل الوريد بالذكر؟ وماذا نستفيد من ذلك؟ الحواب:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِء نَفَسُهُ ۖ وَخَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْدِمِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٦٠) [5:11]

والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال، لأنه عالم بها، لا يخفى عليه منها شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرى كإقامة الحجة على العبد. يوم القيامة. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٤٢٦)

السؤال: ما الفائدة من كتابة أعمال العبد مع أن الله عالم بها، لا يخفى عليه منها شيء؟

# ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرْةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنَّهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ ق: ١٩

وإنمِا قال: جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢/

السؤال: في التعبير بالماضي في هذه الآية وجه بليغ، فما هو؟

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( الله عَلْ مَن مَّزِيدٍ

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُحاجِت الجنَّة والنَّار، فقالت النار: أوثرتُ بالمتكبرينُ والمتجبِّرين. وقالت الجنَّة: ما لي لأ يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تعالى للجنَّة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء منَّ عبادي. وقال للنار: إنما أنت عنابي أعذب بك من أشاء من عباديَّ، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن اللَّه تعالى ينشيَّء لها خلقا». روح المعانى للألوسى (٤٧١/٢٦).

السؤال: بين أبرز صفات أهل الجنة وأهل النار؟

# ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّمْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ ٣٠ ﴾

وإيثار اسمه ( الرحمن ) عَ قوله : ( من خشي الرحمن ( دون اسم الجلالة للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن ، ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن ) ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمن) ( الفرقان : ٦٠ ) . التحرير والتنوير (٢٦ / ٣٢٠)

السؤال: ما فائدة إيثار اسم الله الرحمن في الآية الكريمة؟

# ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ 🕝 ﴾ ق: ٣٢

أوَّابِ أي: رجاع إلى الله عن المعاصي، يدنب ثم يرجع، هكذا قاله الضحاك وغيره. وقال ابن عباس وعطَّاء : الأواب المسبح منَّ قوله: (يا جَبالُ أُوَّبِي مَعَهُ) ، وقال الحكم بن عتيبة: هـو الناكر لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبي ومجاهد: هُـو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدث أن الأواب الحفيظُ الذي إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وبحمده، اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. البغوي (١٩/١٩)

السؤال: اذكر ثلاثا من صفات الأوابين ؟

### ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾

أي: مغيبه عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية، وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة، فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. تفسير السعدي (٨٠٦-٨٠٨).

السؤال: لماذا خص ذكر الخشية بالغيب؟

الحواب:

- تذكر سكرة الموت وهول الانتقال إلى الدار الآخرة ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَنْهُ كُولُ مَ فَيْهُ وَ ١٩٠ قَعَالَى ﴿ لَقَدُ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا جِق ٢٢.
  احدر الغضلة عن الله تعالى ﴿ لَقَدُ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا جِق ٢٢.

  كابد رَفِّ عَبَدُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَعْدَ مُعَلَدٍ مُعْدَد مُربٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى العَدِد ﴿ مَنَاعِ لِلمَعْرَدُ مُعْدَدٍ مُربٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْدَدُ مَقُولُ اللهُ سبيل إلَى الجنة ۚ ﴿ هَذَا مَا تُوعِدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ كَاللهُ اللهُ سبيل إلَى الجنة ۚ ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ اللهُ ال ٤.
- احفظٌ جوارحك من الاعتداء على أحد، إنسان أو حيوان. ﴿ مُعَنَدٍ مُّ سِ ﴾ أَعَظَمُ النَّعَيْمُ وَكُونًا مُزِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ ع
  - ١٠ قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ وَقَائُمُ مَا وَسُوسُ مِهِ فَشُهُۥ وَعَنُ أَوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ ﴾ ق: ١٦ .
     ١٠ حرص هذا اليوم أن تأمر بمعروف وأن تنه عن منكر ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُلِ إِلّا لَدَيْهِ رَفِّبٌ عَيْدٌ ۖ ﴾ ق: ١٨ .
     ٣. قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى تجدها في صحيفتك ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلّا لَدَيْهُ رَفِيبٌ عَيْدٌ ﴿ ﴾ ق: ١٨ .
     ٤. استعد بالله من الغفلة ﴿ لَقَدْ كُتَ فِ عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ ق: ٢٢ .
     ٥. تصدق بشيء من مالك حتى لا تكون مناعاً للخير ﴿ مَنْ إِلَيْمَ الْمَثْيَرِ ﴾ ﴿



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٢٠)

وَوُلَاهَ اَسَنَاقَبَاهُمُومِن قَرِيهُ مِّرَاشَدُ مِنهُ مِبَطْشَافَ فَتَبُوا في أَلِيلُدِ هَلَ مِن مَعِيسٍ هَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَدَكْرَكَ لِمِن كَاتَ لَهُ قَلْهُ أَوْ الْفَى السَّعَةُ وَهُوَشَهِيدٌ هُ وَلَقَ حَمَّلَا مَنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ هِ فَاصْرِحَالُ مَا يَغُولُون وَسَبَحْ بِحَمْد رَبِكَ وَلَذَنزَ السَّجُودِ هُواَسْتَعَةً يَوْمُ مِنَاوِ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِيبٍ هُومَ مِنسَمُونَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ الْمُنْ الْمُنادِ مِن مَكَانِ فَرِيبٍ عَنْهُ مُرسَرَاعاً ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا الْمُعِيدُ هِ هُومَ الْمُؤْمِقِ الْمُنْ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِي وَمَا أَنْ عَلَيْهِ مِنِجَارً فَلَكُورًا لَقُومً اللَّهُ وَعِيدًا الْمُؤْمِقُ الْمَرْضُ ومَا أَنْ عَلَيْهِ مِنِجَارً فَلَكُورًا لِلْفَرْمَانِ مِن يَعَافُونَ عَلَيْهِ وَلُولِهِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقِينَا الْمُؤْمِقِينَا الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمَ الْمُؤْمِقِيمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيمِ الْمِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمِيمِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُومِ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِيمُ الْم

ين الدائنات الخراج المراقع الخراج المراقع الخراج المراقع الخراج المراقع الخراج المراقع المراقع

ۅؙٳڵڵڔۣؽؾۮڒٙٷ۞ڡٞٲڴؽڵؾۅڣۧڒ۞ڡٞٲڶڿڒؠۣؾؽۺڒ۞ ڡؙؙٲڵڡٛڡٙؾٮڬؽٲڡٞڒ۞ٳڹۧٵٶؙۘۼڎۅڹڶڝٳڎڰ۞ۄڶڒٙٲڵؿؚڹڬٙٷۼۜ۞

١ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴿ ﴿

من ألقى ُسمعه إلى آيات الله، واستمعها استماعا يسترشد به، وقلبه شهيد، أي: حاضر، فهذا له أيضاً ذكرى وموعظة، وشفاء وهدى، وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات، فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته. تفسير السعدي ص٨٠٧.

السؤال: ما الذي يستقيده من القرآن من لا يسمعه بقلبه ويعيره سمعه وانتباهه؟ المه ب

٢ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ۞ ﴾ ق: ٣٨ عن قتادة، في قوله (من لغوب) قالت اليهود: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، فضرغ من الخلق يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، فأكذبهم الله، وقال (وما مسنا من لغوب). تفسير الطبري (٢٧ / ٣٧٦)

السؤال: هذه الآية تبين استهانة اليهود بمقام الربوبية بين ذلك ؟ الحداب:

> ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ ﴾ وَمَنَ ٱلْيَل فَسَبَّحْهُ وَأَدْبُرَ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴾

وهي على هذاً إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع الشمس: الصبح، وقيل الغروب: الظهر والعصر. ومن الليل: المغرب والعشاء .التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٦٧)

> السؤال: وجّه قول من قال أن في هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس؟ الجواب:

> > ه ﴿ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم ﴿ اللَّهُ ﴾ ق: ٥٤

قوله: {وما أنت عليهم بجبار} أي: ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك ما كلفت به.... وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ. تفسير ابن كثير (٤١٢/٧). السؤال: ما وظيفة الداعية بالتحديد ؟

الجواب:

واب:

(فاصبر على ما يقولون) من الذم لك، والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم واله بطاعة

ربك وتسبيحه أول النهار وآخره، وفي أوقات الليل، وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى

﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِحْ بِحِمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣٠ وَمِنَ

﴿ وَالذَّرِينَةِ ذَرُوا ١٠٤ أَلَ عَلَيْلَتِ وِقْرَا ١٠٠ فَٱلْحَرِينَةِ يُسْرًا ١٠٠ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ١٠٠ إِغَا تُوعَدُنَ

لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۞ ﴿

ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبِكَرَ ٱلشُّجُودِ ١٠٠٠ ﴾

لما ذكر سبحانه المواعيد الأخروية في سورة ق وعظيم تلك الأحوالِ من لدن قوله { وجاءت سكرة الموت بالحق} إلى آخر السورة، أتبع سبحانه ذلك بالقسّم على وقوعه وصدقه فقال: { والناريات ذروا} إلى قوله: { إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع } والدين الجزاء، أي إنهم سيجازون على ما كان منهم ويوفون قسط أعمالهم. نظم الدرر (٧٧٢٧)

السؤال: ما وجه ارتباط سورة الناريات بما قبلها (سورة ق)؟. الحداث

مُسَلُ لَلنفس، مؤنس لها، مُهُوْنٌ للصبر. تفسير السعدي (٨٠٧). السؤال: ما الحكمة من الأمر بالتسبيح بعد الأمر بالصبر ؟.

التوجيهات

العاقل يتعظ بغيره ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْسًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْلِلَادِ
 هَلْ مِن تَحِيصٍ ٣ ﴾

٢-الحرص على سلامة القلب من الأمراض التي تغشاه حتى يكون من المتعظين ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ أَذِكَ فِى ذَلِكَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع

٣- التسبيح والصبر قرينان هاحرص على الاتصاف بهما ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحٌ يِحَمِّدِ رَئِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِبْلَ الْغُرُوبِ ۚ (٣٠٠ ﴾ ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَيْلَتِ وِقْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُشَرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ ٱمْرًا ۞ ﴾

ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة مخالفة للقتضى العادة فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به. تفسير فتح القدير (ه / ٨٣) السؤال: ما وجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها؟ للحماء

- ا- حافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ ﴾
   ٢- حافظ هذا اليوم على أذكار الصباح والمساء ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونِ وَسَيِّعٌ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ ﴾
  - تعالمت المنظم على المساور المسلوم والمساوم والمساوم والمنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمساوم والمنطق المنطق والمنطق المنطق المنط
    - ٣- اقرأ درسك من القرآن مع القاء السمع لكل ما تقرؤه ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَدِكِرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُۥ قَلَبُ أَوْلَقَى السَّمع وَهُو شَهِــِيدُ ﴿ ﴾ ٤- اجلس بعد أدائك لصلاة الفجر مسبحا حتى تطلع الشمس ﴿ وَسَيْحَ جِمَدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمِّسِ وَقَبْلُ ٱلْفُرُوبِ ۞ ﴾.
      - ه-اذهب إلى المسجد قبل أذان المغرب بفترة واجلس وسبح حتى تغرب الشمس ﴿ وَقِبْلُ ٱلْعُرُوبِ ﴿ ۖ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٢١)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُهُكِ ۞ إِنَّكُولَفِي قَوْلِ تُخْتَلِفِ ۞ يُوْفِكُ عَنْـهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ۞ٱلَّذِينَ هُرَفِي غَمْرَ وَسَاهُونَ ۞يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِيُفْتَنُونَ ﴿ دُوقُواْ فِتَنْتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ۦ تَسْتَعْجِلُونَ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّتِ وَعُهُون @ عَاجِدِينَ مَا عَالَكُهُ وَيُعُومُ أَنْهُو كَانُواْفَيّا كَلْكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلَا مِّنَ ٱلَيِّلِ مَا يَهَجَعُونَ ﴿ وَهَا لَأَسْحَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِيَّ أَمْوَالِهِ مْرَحَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لِآمُوقِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُوٓ أَفَلَاتُبۡصِرُونَ۞وَفِيٱلسَمَآءِ رِزْفُكُمۡ وَمَاتُوعَدُونَ۞فَوَرَبَٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِلَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَتَّكُرُ تَنطِقُونَ ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُكْرَمِينَ ﴾ إذْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَمَّاْقَالَ سَلَةٌ قَوْمٌ مُّنكَّرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبُهُۥۤ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَاتَأْكُلُونَ ۞فَأَقِجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَّرُووُ بِغُلَيمِ عَلِيهِ ۞ فَأَقِّلَتَ ٱمْرَأَتُهُ وَفِصَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيهٌ @قَالُواْكَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكُّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْعَلَمُ ١

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ الذاريات:١٥

لا يخفي على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله، والسبب الشرعي هو العلة الشرعية على الأصح. أضواء البيان ﴿ إيضاح القرآن

السؤال: في خبر الله تعالى عن المتقين دلالة على سبب دخولهم الجنة بين ذلك.

﴿ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَنَهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ ﴾ المذاريات: ١٦

{آخِنِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُم}} يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم، من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك، راضين به، قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا ..... ويحتمل أن هذا وصف المتقين 😩 الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله، من الأوامر والنواهى، أي: قد تلقوها بالرحب، وانشراح الصدر. تفسير السعدي (٥٠٨). السؤال: ما علامة المتقين في الدنيا؟

﴿ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 🚳 ﴾

كل سحر . التحرير والتنوير (٢٦ / ٣٥٠) السؤال: لماذا خص وقت الأسحار بالذكر؟

﴾ الداريات: ٢٣

السؤال: ما وجه تشبيه الرزق بالنطق؟

غيره. البغوى (٢٣١/١٩)

### ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيِّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ ﴾

والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا. قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا. وعن عبد الله بن رواحة: هجعوا قليلا ثم قاموا. روح المعاني (١٤/٢٧).

السؤال: ما هو عمل المتقين في أوقات النوم والراحة والسكون الذي استحقوا به دخول الجنات والنعيم؟

### ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾ الذاريات: ٢١

قال الحسن: وفي الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والشيب بعد السواد. وقيل: المعنى

السؤال:من خلال تأملك وتفكرك، استخرج ثلاث فوائد من عجيب خلق الله للإنسان،

وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ الروح، وفي اختلاف الألسنة والألوان والصور، إلى غير ذلك من الآيات الباخنة والظاهرة، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وما خصت به من أنواع المعاني والفنون، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأخراف وسائر الجوارح. القرخبي (١٩/١٩)

الجواب:

### ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠٠٠ ﴾

مشروعية الضيافة، وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله هذا النبى وأمته أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء. تفسير السعدي (٨١٠). السؤال : في هذه الآية سنة من سنن نبي الله إبراهيم فما هي ؟

١- أكثر من التفكر في خلق السموات والأرض والنفس ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ ٱلْمُوفِيدِينَ ﴾ .

وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم

فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخرى . وجَمَع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في

﴿ وَفِي النَّمَآ وِزْفَكُوْ وَمَا تُوَعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَآ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ يَشْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ نَطِيفُونَ ۞

قال بعض الحكماء: يعني: كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق

بلسان غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له، ولا يقدر أن يأكل رزق

- ٢- اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءُ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۗ ۖ ۖ ﴾
- ٣- تذكر أحوال الصالحين معين على الاتصاف بها﴿ إِنَّ ٱلْمُتِّقِينَ فِي جَنَّتِ وَغُيُونٍ ﴿ اللَّهِ ﴾
- ٤- عظمة قصة ابراهيم عليه السلام وما فيها من الُعبر ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِمَ

- ١- زد ركعتين هذه الليلة على القدر الذي توتر به ﴿ كَاثُواْ قِلِلَّا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ ﴾
- ٢- أنفق من مالك على من سألك أو من علمت من حاله الحاجة ﴿ وَقِ ٓ أَمْرِلِهِمْ حَقُّ لِلسَّالِلِ وَلَلْحُوو لا ﴿ ﴾
  - ٣- اضبط منبه إيقاظك على وقتِ السحر، وقم واستغضر الله من ذنوبك ﴿ وَبِٱلْأَسِّعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾
    - ٤- ادع أحد زملائك إلى المنزل وأكرمه ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠٠٠ ﴾

### مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي — جميع الحقوق محفوظة

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٢٢)

\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيْهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِيلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُّخْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِرْحِجَارَةَ مِن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فيهَاغَيْرَ يَنْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبين۞فَوَلِّي بِرُكْنِهِۦوَقَالَ سَاحِرُّ أَوْجَنُونٌ۞فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَيْرِ وَهُوَمُلِيرٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ١ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيكُمِ وَمَاكَانُواْمُنتَصِرِينَ۞وَقَوْمَنُوحِ مِن قَبَلَّ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَلِيقِينَ۞وَالسَّمَاءَ بَنَيَّنَهَ إِلَّيْدِوَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ۞وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَيَعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُونَ اللَّهِ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي اللَّهِ عَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَا يَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَر إِنِّي لَكُرِ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّهِ بِنُّ ١

﴿ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ 🕝 ﴾

وإنما سألهم بعد أن قراهم جرياً على سنة الضيافة أن لا يُسأل الضيف عن الغرض الذي أُورِده ذلك المنزلَ إلا بعد استعداده للرحيل كيلا يتوهم سآمة مُضيِّفة من نزوله به ، وليعينه على أمره إن كان مستطيعا. التحرير والتنوير (٢٧ / ٥)

السؤال: لماذا أخر ابراهيم عليه السلام سؤال الملائكة عن الشأن الذي أرسلوا لأجله؟

﴿ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ الداريات: ٣٦

عن قتادة، قوله (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) قال: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله، ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله. تفسير الطبرى (٢٢ / ٤٣٠) السؤال: بين قيمة الإيمان في البيوت المؤمنة ؟

الجواب:

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ 🖤 ﴾ الذاريات: ٤١

{ الريح العقيم } وصفها بالعقم ، لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو إلقاح الشجر. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٧٣)

السؤال: في وصف الريح بالعقيم دلالة، بينها.

﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٤٠٠ ﴿ الدَارِياتِ:٤٤

عن مجاهد، قوله (فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون) وهم ينتظرون، وذلك أن ثمود وعدت العذاب قبل نزوله بهم بثلاثة أيام وجعل لنزوله عليهم علامات في تلك الثلاثة، فظهرت العلامات التي جعلت لهم الدالة، على نزولها في تلك الأيام، فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين بأن العداب بهم نازل، ينتظرون حلوله بهم. تفسير الطبري (٢٢ / ٢٣٦) السؤال: هل يستطيع العبد الفرار من عقاب الله، بين ذلك من خلال ما حصل لثمود؟

﴿ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٥٠ ﴾ الداريات: ٥٥

فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة ، { وَمَا كَانُوا مُتُتَصِرِينَ } ، ممتنعين مِنَّا. قال قتادة: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله. البغوي (٢٣٣/٤)

السؤال: كيف تفهم حديث " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" من خلال هذه

الجواب:

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ (١٠٠٠) ﴾

المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر؛ لأن مَن قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامت. روح <mark>المعاني للألوسي (٢٧/٢٧)</mark>

السؤال: ما دلالة الآية على قدرة الله على الحشر ؟

### ﴿ فَفِرُّوۤا إِلَى ٱللَّهِ ٓ إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ۞ ﴾

سمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. تفسير السعدي (٨١٢). السؤال: لماذا سمي الرجوع إلى الله فراراً؟

### التوجيهات

١- لا تغتر بقوتك أو بمالك فيردك عن قبول الحق. ﴿ فَنُولِّكُ بِرُكِيهِ، وَقَالَ سَيْحُرُّ أَوْ بَحَنُونٌ ﴾

٢- النظر في أسباب هلاك الأمم السابقة. ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ا

﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ١٠ ﴾

٣- اللجوء إلى الله تعالى في كل شيء ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

### الأعمال

١- قل اللهم إني أستغضرك وأتوب إليك مائدٌ مرة. ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِ ٱلْكُر مِّنَّهُ يَذِيرُ مُّبِينٌ ﴾

٢- إذا هبّت الريح فاسأل الله خيرها وتعوّذ به من شرها، فقد تكون بإذن الله تعالى رحمة لنا تجلب المطر النافع، وقد تكون ضارة تخرُب الزرع وتدمّر المنشآت. ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾

٣- قل عند النوم : اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبت ورهبت إليك ، لا ملجأ ، ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٢٣)

كَنَاكِكَ مَآأَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ حَيْن زَسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُۗ أَوْمَجْنُونٌۗ ﴿ أَتَوَاصَوْلُهِ عِنْهُمْ مَقَوْمُرُطَاعُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنَّهُمْ فَمَآأَنَّ بِمَلُومٍ ۞وَذَكِّرْفَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞وَمَاخَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُ مِنْ رَزْقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْذَنُوبُ اعِشْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَوَيِّلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١

بنب إلله الزهن الرجيد

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَابِ مَّسْطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ۞وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ۞إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْقِعٌ ۞ مَّالَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَـمُورُ ٱلسَّـمَآةُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا۞ فَوَيْلٌ يَوْمَهِ ذِلْلُمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَادِ جَهَنَّرَدَعَّا۞هَنذِهِٱلنَّارُٱلِّيكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ۞

﴿ فَنُولً عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠٠ الذاريات:٥٤

قال ابن زيد. ﴿ قوله (فتول عنهم فما أنت بملوم) قال: قد بلغت ما أرسلناك به، فلست بملوم، قال: وكيف يلومه، وقد أدى ما أمر به. تفسير الطيري (۲۲ / ٤٤٣)

> السؤال: ما الذي رفع عن النبي عليه الصلاة والسلام اللوم؟ الجواب:

﴿ فَنَوَّلُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴿

ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن. تفسير فتح القدير (٥/ ٩٢)

السؤال: في الأمر بالتذكير بعد الأمر بالتولى فائدة في فقه الدعوة، بيّنها؟

# ﴿ وَذَكِرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علم واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير لأن فائدة ذلك محققة ، ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أُظَّهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين قال تعالى : ( فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى . ( الأعلى: ١١٩ ) . التحرير والتنوير (٢٧ / ٢٤) السؤال: لماذا اقتصر في تعليل الأمر بالتذكر على انتفاع المؤمنين؟

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفَوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ﴾

﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ اللَّهِ الطور: ٤

من قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. تفسير السعدي (٨١٣).

السؤال : ما مناسبة ذكر صفة القوة بعد صفة الرزق؟

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾

وتقديم الجن في الذكر في قوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن ، ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى. التحرير والتنوير (٢٧ / ٢٨) السؤال: لماذا قدم الجن على الإنس في الآية الكريمة؟

﴿ وَالشُّورِ ١٠ وَكُنْبِ مَّسْطُورِ ١٠ فِي رَقِي مَّنشُورِ ١٠ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ١٠ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

🕑 وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۗ ۞ مَّا لَهُ. مِن دَافِعِ ۞ ﴾

خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين، فوافقه قائما يصلى، فوقف يستمع قراءته، فقرأ: (والطور) حتى بلغ (إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع) قال: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره، واستند إلى حائط، فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. تفسير ابن كثير ٢٤٢/٤. السؤال: هل يمكن التدبر عن طريق الاستماع بين ذلك؟

١- خلقنا الله لعبادته فهل قمنا بذلك ؟ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلَّإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

٢- اعلم أن الله تعالى تكفل بالأرزاق وهو غني عنا . ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطَعِمُونِ ﴾

٣- لا تستعجل هلاك الكافرين فإن الله يمهل ولا يهمل. ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُومٌ مِثْلَ ذَنُوبٍ أصحبهم فكا يستعجلون عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "رفع إلي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم". تفسير الطبري (٢٣ / ٤٥٥) السؤال: البيت المعمور شانه عظيم فما الدليل على ذلك ؟

· ادع الله أن يعينك في عمل اليوم ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ﴾.

٢- انصح أحدا من المسلمين وذكره بالوعظ الحسن والجميل. ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلْذِكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِينِينَ ۞ ﴾

٣- أدُّ عباداتك اليوم مع تمام التذلل والخضوع (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

٤- تذكر حاجة من حاجاتك الدنيوية واسأل الله إياها ﴿ إِنَّ اللَّهِ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفَرَّةِ ٱلْمَتِينُ ۖ ۖ ﴾.



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٢٤)

أَفَييحُرُهَاذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَاتُبْصِرُونَ ۞ٱصَلَقِهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْلَاتَصْبِرُواْسَوَآءُ عَلَيْكُو إِنَّمَاتُخُزُوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيرٍ ۞ فَكِهِينَ بِمَآءَ اتَّنَهُ مْرَنَّهُمْ وَوَقَنهُ مْ رَبُّهُ مْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ كُلُواْوَٱشْرَبُواْ هَنِيَـَا لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّاكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصِّفُوفَةً وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ۞وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُ وَزُرِّيَّتُهُو بإيمَن أَلْحَقْنَا بِهِ مِذْرِيَّتَهُمْ وَمَآ أَلْتَنَاهُم مِنْ عَمَالِهِ مِنْ شَيْءِكُلُ ٱمْري بِمَا كَسَبَرَهِينُ ﴿ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَخْهِمِ مَا يَشْتَهُونَ ﴿ كَسَبَرَهِينُ اللَّهُ مَا يَشْتَهُونَ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالًا لَغَوُّفِيهَا وَلَا تَأْثِيثُ ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ حَا أَنَهُ مُ لُوْلُؤُمَّ حَنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَعَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ۞قَالُوّا إِنَّاكُنَّا فَبَلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ @فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ, هُوَٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيرُ ۞ فَذَكِّرٌ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ ۞ أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌنَّنَرَّبُّصُ بِهِ مَرَبَّ ٱلْمَنُونِ ١ قُلْ تَرَيِّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِينَ ٱلْمُتَرَّبِّصِينَ ١

﴿ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْ لَا تَصْبُرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ۞ ﴾

لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين، ذكر نعيم المتقين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء. تفسير السعدي

السؤال: لماذا ذكر عاقبة المتقين بعد ذكر عاقبة المكذبين؟ الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِيهِمِ مَنْ مَنْهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَنَعِيمِ ﴾ ل

وفيه أيضاً أن وقايتهم عناب الجحيم عدل ، لأنهم لم يقتر فوا ما يوجب العقاب . وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم . التحرير والتنوير (٢٧ / ٤٦)

> السؤال: بين كيف جمع الله تعالى للمتقين بين العدل والفضل في الآية الكريمة؟ الجواب:

## ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّصَّفُوفَةٍ ١٠٠

ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها، وحسن تنظيمها، واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم، ولطف كلامهم بعضهم لبعض. تفسير السعدي

السؤال: في وصف السرر بـ (مصفوفة) دلالة على أمور، بينها.

إِرْ وَالَّذِينَ اَسَنُواْ وَالْتَحِنَّهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ وإِينَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْنَنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِد مِن شَيْوكُلْ أَمْرِي

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاتَّبَعْتُهُم خُرِّيَّتُهُم } معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة ، وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه » فذلك كرامة للأبناء بسبب الأباء ، ... فإن قيل : لم قال بإيمان بالتنكير؟ فالجواب : أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ، ولكنهم لحقوا بهم كرامتٍ للآباء ، فِالمراد تقِليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم ، فكيف إذا كان إيمانا عظيما { وَمَا التّنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شَيْءٍ } أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم. التسهيل لعلوم التنزيل الأبن جزى (٢ / ٣٧٦) السؤال: في الآية بيان اكتمال أنس أهل الجنة بين ذلك.

# ﴿ قَالُوٓٓا إِنَّا كُنَّا قَبِّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَعَرَى ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَـٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة منه في الآخرة - يفهم من دليل خطابه، أعنى مفهوم مخالفته: أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. أضواء البيّان (٧ / ٤٥٧) السؤال: أذكر علمُ النجاة من عذاب الآخرة، وماذا يفهم من الآيم؟

﴿ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا فَبَلُّ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ ﴾

أي: خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب، وأصلحنا لذلك العيوب. تفسير السعدي

السؤال: متى يكون الخوف من الله والدار الآخرة مفيدا للإنسان؟

### ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجَنُّونِ ۞ ﴾

وقد اكتُفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفي دون استدلال عليه ، لأن مجرد التأمل في حال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كافر في تحقق انتفاء ذينك الوصفين عنه فلا يحتاج في إبطال اتصافه بهما إلى أكثر من الإخبار بنفيهما لأن دليله المشاهدة . التحرير والتنوير (۲۷ / ٦٠)

السؤال: لماذا اكتفى في إبطال كونه صلى الله عليه وسلم كاهنا أو مجنونا بمجرد النفى دون استدلال عليه؟

- ١- احرص على تقوى الله تعالى تسعد بجنته . ﴿ إِنَّ ٱلْنُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾
   ٢- تذكر حال أهل الجنة ﴿ إِنَّا كُنَّا فَلَ فِي ٱلْمِينَا مُشَلِفِقِينَ ﴾
- ٣- كن في الدنيا على الشفقة والخوف من الله تعالى . ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾

- ١- احضر محاضرة أو مجلس ذكر رجاء أن تكون ممن أخبر الله عنهم : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْبَرَّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ ٢- اعمل عملا صالحا تقصد به الوصول إلى الجنة. (كلوا و اشربوا هنيئاً بُمّا كنتم تعملون).
- ٣- اعمل عملاً صالحاً نقصت به الوصول إلى الجنة (كلوا والشربوا هيئاً بقا كلتم لعقول). ٣- ادع الله وقل: ( اللهم من علينا وقنا عذاب السموم ) ﴿ فَمَرَى اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابِ السَّمُومِ ﴿ ۞ ﴾ ٤- قط: اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والغني ﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَفِيمِ ۞ ﴾ ٣- صم يوما في سبيل الله ﴿ كُلُواْ وَالْمَرْيُواْ وَمِينَا بِمَاكَنَتُر تَعْمُلُونَ ۞ ﴾ ٧- تأمل عبادة يعملها أحد والديك واقتدي به ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالْبَعْنَمُ وَرَبَّهُمْ بِابِينِ لَلْفَقْنَا بِمَ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَّا اَلْسَاعُومُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعَى اللهُ عَلَيْكُونَ ۞ ﴾ ٨- ذكر أصدقاءك بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة ﴿ فَدَكِرْ مَنَا أَنْ بِنَعْتُ رَبِكَ بَكَاهِدُ وَلاَ تَجْنُونَ ۞ ﴾

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٢٥)

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَاذَأَ أَوْهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ۞أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ِ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ٱؘمْرِخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءِ ٱمْرِهُمُواْلْخَلِقُونَ۞ٱمْرِخَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِئُونَ ۞أَمْ عِندَهُ رَخَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْرُهُو ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴿ أَمْلَهُمْ سُلَّا يَسْتَمِعُونَ فِيكَ فَلْيَأْتِ مُستَمِعُ هُم بِسُلطَن مُبِين ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْرَتَسْعَلُهُمْ وَأَجْرَافَهُ مِينَ مَّغْرَجِ مُّثْقَلُونَ۞أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١١٥ أَمْيُرِيدُونَ كَيْدَآفَا لَيْنِينَ كَفَرُواْ هُوُالْمَكِيدُونَ ١ أَمْلَهُمْ إِلَا أُغَيِّرُاللَّهَ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْلُكِسْفَا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرَكُومٌ ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ وُٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مُرَّكِّيدُهُ مُرْشَيًّ ا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَامُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَحْ أَرْهُ لَا يَعْامُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ أَلَّتِلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ ٨

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 👚 ﴾

{أم تأمرهم أحلامهم} عقولهم، {بهذا} وذلك أن عظماء قِريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول، فأزرى الله بعقولهم حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطل تفسير البغوى: ( ٣٩١/٧)

السؤال: بين كيف تناقض المشركون في اتهامه صلى الله عليه وسلم مرة بالكهانة ومرة بالجنون؟

### ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَنُهُمْ بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 👚 ﴾ الطور: ٣٢

الحلم ملكة غريزية تورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة. ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا ، أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله، وفيه تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك، لأن الأحلام لا تأمر بمثله ، فهم كمن لا أحلام لهم ، وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له. تفسير التحرير والتنوير ( ٦٤/٢٧). السؤال: اذكر علامة من علامات عقل الإنسان الحليم؟ الجواب:

﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴿ ﴾

وقوله : ( إن كانوا صادقين ( أي في زعمهم أنه تقوّله ، أي فإن لم يأتوا بكلام مثله فهم كاذبون . وهذا إلهاب لعزيمتهم ليأتوا بكلام مثل القرآن ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم. التحرير والتنوير (٢٧ / ٦٧) السؤال: ما فائدة قوله تعالى:" إن كانوا صادقين" في الآيت الكريمة؟

﴿ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١٠٠٠ الطور ٢٠٠٠

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أتسأل هؤلاء المشركين الذين أرسلناك إليهم يا محمد على ما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته ثوابا وعوضا من أموالهم، فهم من ثقل ما حملتهم من الغرم لا يقدرون على إجابتك إلى ما تدعوهم إليه. تفسير الطيري (۲۲ / ٤٨٣)

السؤال: بين كيف أن طلب الداعي أجرا لدعوته من المدعويين دليل على كذبه ؟

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ١٠٠٠ ﴾ الطور: ٤٦

{يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون} أي: لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانع. تفسير البغوي : (٣٩٤/٧).

السؤال : هل كل كيد للكفار يتحقق وقوعه ؟ مثل لذلك ؟

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 🕦 ﴾

أي: لا قليلا ولا كثيرا، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم، وتبطل مساعيهم. تفسير السعدي (٨١٨).

السؤال: ما الفرق بين كيد الكفار في الدنيا وكيدهم في الآخرة ؟

### ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🖤 ﴾

قيل: قبل موتهم. ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد. القرطبي (1/19)ه)

السؤال: عذاب الله تعالى للمخالف لا يقتصر على العذاب الأخروي، وضح ذلك؟ الجواب:

### التوجيهات

- ١- تعلم كيف خاطب القرآن العقول . ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾
- ٢- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون على دعوتهم عوضًا. ﴿ أَمْ شَكَّاهُمْ أَجَّرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴾
- ٣- أهمية التسبيح والعبادة في تهيئة الطمأنينة النفسية للمسلم. ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۗ وَسَيِّعْ بِحَمِّدِ رَيِكَ حِينَ نَقُومُ ﴾
  - ٤- من طمس الله على قلبه تأتيه العقوبات لتنذره ولكنه لا ينتفع. ﴿ وَإِن يَرَوَّأَ كِمْـفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴾

- ١- حافظ على صلاة الفجر وهي التي تكون في إدبار النجوم ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَسَيِّمُهُ كَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴾
  - ٢- تأمل كيداً من كيد أعداء الدين واسأل الله أن يرده في نحورهم.
  - ٣- حافظ على أذكار الصباح والمساء ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴾



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٢٦)

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ۞مَاضَلَّ صَاحِبُكُوْوَمَاغَوَىٰ۞وَمَايَطِوُعَنِ ٱلْهَوَيَّ ١ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى ٤ عَلَّمَهُ وشَدِيدُٱلْقُوى ٥ ذُومِرَّ وَفَأَسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ٥ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ، مَاۤ أَوْحَىٰ ٥ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَيَ ۞أَفَتُمَارُ وَيَهُ عَلَى مَايَرَى ۞ وَلَقَدَّرَوَاهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدْرَوَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْيَغْشَى ٱليِّيدْرَةَ مَايَغْشَنِي ﴿ مَازَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَيٰ ﴿ لَقَدَّرَأُ كَ مِنْءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّيٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِيَّةَٱلْأُخْرَىٰٓ۞ٱلَّكُوالذَّكُرُولَةُٱلْأُنثَىٰ۞يَلْكَ إِذَا قِسَمَةٌ ۗ ضِيزَىٰ ۞إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآ اللَّهِ مَنْ يُتُمُوهَاۤ أَنْتُو وَءَابَاۤ وُكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَنَّبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنْفُسُّ وَلَقَدْجَآءَهُومِن زَبِّهِ وُٱلَّهُدَىٰۤ۞أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞﴿ وَكَمْ مِنْ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيِّئًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ٥

# ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١٠٠ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ١٠٠ ﴾

أقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن ﴿ ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. تفسير السعدي (٨١٨).

> السؤال: ما المناسبة بين النجوم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب:

# ﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغَوَىٰ 🕚 ﴾ النجم: ٢

هذا جواب القسم ، والخطاب لقريش ، وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فنفى عنه الضلال والغيّ ، والفرق بينهما ؛ أن الضلال بغير قصد ، والغيّ بقصد وتكسب. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٨٠)

> السؤال: ما الضرق بين الضلال والغواية ؟ الجواب:

### ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ 🕛 ﴾

وإيثار التعبير عنه بوصف ( صاحبكم ) تعريض بأنهم أهل بهتان إذ نسبوا إليه ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله وشؤونه إذ هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه إحاطة علَّم أهلَّه بحال واحد معين مقصود من بينهم . التحرير والتنوير (٢٧ / ٩٢) السؤال: ما دلالة التعبير بصاحبكم ؟

الجواب:

### ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُأْوَئَىٰ 🐠 ﴾ النجم: ١٥

وإنما قيل لها: جنة المأوى لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. وقيل: لان جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها. والله أعلم. القرطبي (٢٨/٢٠)

السؤال: لم سميت بجنة المأوى ؟

# ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَمْنٌ يُوحَىٰ ۞ ﴾

ودل هذا على أن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. تفسير السعدي

السؤال: بيّن كيف وضحت هذه الآية منزلة السنة؟ الجواب:

# ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ١٠٠٩ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١٠٠٩ النجم: ٢٠٠١٩

يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللات، وهي من الله ألحقت فيه التاء فأنثت، كما قيل عمرو للذكر، وللأنثى عمرة؛ وكما قيل للذكر عباس، ثم قيل للأنثى عباسة، فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره، وتقدست أسماؤهم، فقالوا من الله اللات، ومن العزيز العزى؛ وزعموا أنهن بنات الله، تعالى الله عما يقولون وافتروا. تفسير الطبري (۲۲ / ۵۲۲)

السؤال: بين كيف ألحد الكفار في أسماء الله الحسنى من هذه الآية؟

### ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۞ ﴾ النجم: ٢١ – ٢٢

{ أَلَكُمُ الذكر وَلَهُ الأنثى } كانوا يقولون : إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله ، فأنكر الله عليهم ذلك أي كيف تجعلونِ لأنفسكم الأولاد الذكور ، وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة { تِلْكَ إِذا قِسْمَةً ضيرَى } أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة ، يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٨٢)

السؤال: ما هي تلك القسمة ، ولماذا وصفت بالجائرة ؟

- ١- عدم توقير الكفار لله تعالى ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْتَى ﴾
- ٢- الإيمان بجبريل ومحبته واُعتقاد أنه هو من بلغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾
- ٣- رفعة مقام نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك توجيه لنا بإعطائه حقه . ﴿ مَا كُذُبُ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَّ ﴾
  - ٤- الأدب مع الكبار ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ اللَّهُ ﴾ النجم: ١٧

- ١- اقرأ ما حدث في الإسراء والمعراج كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْتِ ٱلْأَعْلَى ﴾
- ٢- اسأل الله الهدى والعفاف والغنى ﴿ وَلَفَدْ جَآءَكُم مِن رَبِّمُ أَلْمُدُنَ ۞﴾ ﴾ ٣- قل بعد الآذان : اللهم رب هذه الدعوة التامت والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حتى يشفع لك بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٢٧)

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَ وَلَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَّتِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْقَاقَ وَهَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَنَّبُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئا@فَأَعْرضَعَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْيُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا۞ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِيْنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَوُ بِمَنضَلَعَن سَبِيلهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَيِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُابِمَاعَيِمُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بٱلْحُسْنَى ۞ٱلَّذِينَ يَجْتَنِهُونَ كَبَتِيرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَةً إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعَلَمُ بِكُوْ إِذْ أَنْشَٱكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَنِيكُمْ فَلَا تُزَكِّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَقَىٰ ۞أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قِلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿ أَعِندَهُ مِلْهُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَيْنَ ۞ أَمْرَلَمْ يُنَبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١٥٥ وَابْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيْ ١٥ أَلَاتَرُرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُسرَىٰ ١ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجِيزَاءَ ٱلْأَوْفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهِ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ مَّسْمِيةَ ٱلْأُمْثَىٰ 💮 ﴾

بسبب عدم إيمانهم بالأخرة تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم: الملائكة بنات الله. تفسير السعدي (٨٢٠).

> السؤال: ما السبب الذي جرّاً المشركون على محادة الله ورسوله والكلام على الملائكة بالباطل؟ الجواب:

# ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١٠٠ ﴾

بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم فُرَّع عليه أمرَ نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بالإعراض عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو التولي عن الذكر فحق أن يكون جراؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم. التحرير والتنوير (۲۷ / ١١٦–١١٧).

> السؤال: كيف نستفيد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؟ الجواب:

## ﴿ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْهَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾

أي: هذا منتهى علمهم وغايته، وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول كتاب الله وسنت رسوله صلى الله عليه وسلم. تفسير السعدى (٨٢٠). السؤال: كيف دلت هذه الآية على فضل العلم الشرعي؟

# ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ ۚ أَنَّ ﴾ النجم: ٣٠

فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من

### ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ ۖ ۖ ﴾ النجم: ٣٢

قال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي، ثم صرنا رضعا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي، ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك، وكنا فيمن بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي، ثم صرنا شيوخا-لا أبالك ا- فما بعد هذا ننتظر ١٤. البغوي (٢٦١/٤)

السؤال: يفهم من هذه الآية امتنان الله علينا بأمر ما، فما هو ؟ ولأى شيء يدعونا ؟

# ﴿ فَلَا تُنزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَوُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ۞ ﴾

قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هو أعلم بمن اتقى، أي بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. التوثيق: تفسير البغوي ( ٣١٢/٤)

أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم. قال الفراء: صغرهم وازدرى بهم، أي

ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الأخرة. القرطبي (٤١/٢٠)

السؤال: يسمى هذا الأسلوب أسلوب تحقير وتصغير، فبأي شيء صغّر الله قدرهم؟

السؤال: ما سبب نزول قوله تعالى : ( فلا تزكوا أنفسكم ) ؟

### ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ١٠٠٠ ﴾ النجم: ٣٤

نزلت في الوليد بن المغيرة، كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين وقال له: أتركت دين الأشياخ وصللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله، فضمن الذي عاتبه إن هو وافقه أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامه، فأنزل الله عز وجل "أفرأيت الذي تولى" أدبر عن الإيمان. تفسير البغوي: ٧ /١٤٤ السؤال: بين خطر جليس السوء من خلال هذه الآية ؟

### التوجيهات

الجواب:

١- تذكر أنِ الله تعالى هو العليم بكل من ضل أو اهتدى . ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾

٢- يَجازى الإنسان بعمله إن خيرا وإن شرا . ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

٣- تعرف على سعة مغضرة الله ورحمته من هذه السورة. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِمُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۗ ﴾

١- إذا كان لديك صديق يأمرك بالسوء فتقرب إلى الله تعالى بتركه .. ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرُ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحِكَوْةَ ٱلدُّنِّيا ﴾

٢- قل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك حتى يغفر الله لك ذنوبك ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْنَيْبُونَ كَبَّيْرٍ ۖ ٱلْإِثْمِ وَأَلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُ ۗ ﴾

٣- تصدق بشيء من مالك يعتبر في نظر الفقير كثيرا. ﴿ وَأَعْطَىٰ فَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾

٤- ابحث عن حلقة قرآن أو حلقة علم واجلس فيها ولو قليلا ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَو يُردّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَّ ﴾

٥- اشتر كتاب علم شرعي واقرأ فيه ولو في الاسبوع مرة ﴿ ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ ﴾

٦- ابحث عن كبيرة من الكبائر موجودة في بلدك وحدر بعض من تعرف منها ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْتِنْبُونَ كَبَّيْرَ

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٢٨)

# المنتز المنتز

اڤْتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَصُرُ ﴿ وَانْ يَرَوْا عَايَهُ يُعْرِضُوا وَيَغُولُوا سِخْرَهُ شَيْدَ مِنْ ﴿ وَكَنْبُوا وَانَّبَعُوا أَهْوَا هُوْرَةُ هُوْ وَكُلُّ أَهْرِ مُسْتَقِدٌ ﴿ وَلَا الْمَالَةُ وَمَا تَغْنِ وَلَفَذَ جَاءَهُمِ قِنَ الْأَنْبُلُومَ الْمِيهِ مُرْدَبَحُ ﴿ حِكْمَةٌ مُنْلِقَةٌ فَعَاتُغْنِ الذُّذُ رُفِّ فَوَلَ عَنْهُمُ وَهُمَ يَدْخُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ وَكُعْلَيْهِ فَعَالَمُونَ وَالْمَاعِقِيقِ ال

# ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ ﴾

وهي النجم المعروف بالشعرى العبور، المسماة بالمرزم، وخصها الله بالذكر وإن كان رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عُبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف تتخذ إلها مع الله. تفسير السعدي (٨٢٣).

> السؤال: الله رب كل شيء، فلماذا خصت ربوبيته هنا بالشعرى؟ الحوات:

# ﴿ وَأَنْتُهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَتُمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا ۚ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ ﴾

وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق لأن عاداً وثموداً أشهر في العرب وأكثر ذكراً بينهم وديارهم في بلاد العرب . التحرير والتنوير (٢٧ / ١٥٣)

السؤال: لماذا قدمت الآيات ذكر قوم عاد وثمود على قوم نوح؟ الجواب:

### ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمَّ أَظْلَمَ وَأَمْلَنَى ١٠٠٠ النجم: ٥٢

ومن أعظم الأدلت على ذلك قوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) ، لأن قوما لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. تفسير الطبري (٢٢ / ٧٣ه)

السؤال: لماذا وصف الله قوم نوح بأنهم أشد ظلما وطغيانا؟

# ﴿ فَأَسْعُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠٠٠ ﴾

الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله، وأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطاء الأقدام. تفسير السعدي (٨٣٣).

السؤال: كيف تفهم من خلال هذه الآية منزلة السجود من بين العبادات؟ الجواب:

### ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ۗ الصَّهِ القمر:١

يعني تعالى ذكره بقوله (اقتربت الساعة) : دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقوله (اقتربت) افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة، وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم، وهم عنها في غفلة ساهون. تفسير الطبري (٢٢/ ٦٥٠)

السؤال: ما الفائدة من إخبار الله تعالى عباده بقرب الساعة؟ الجواب:

# ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ۞ ﴾

جعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو الأرضي فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم، وكان فعل الماضى مستعملا في حقيقته. التحرير والتنوير (٢٧ / ١٦٨) السؤال: ما المناسبة بين قوله تعالى ﴿ أَفْتَرَبَّتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ وقوله سبحانه بعده ﴿ وَٱنشَقَّ الْمَاعَةُ ﴾؟

# ﴿ وَكَنَّهُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلَّ أَمْرٍ مُّسْتَفِرٌّ ۞ ﴾ القمر: ٣

أي يستقر بكل عامل عمله فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار. القرطبي(٧٥/٢٠)

السؤال: ما المراد بقوله " وكل أمر مستقر " ؟ الحماد :

### التوجيهات

- ١- المؤمن يعترف لله تعالى بنعمته وما بثه ونشره في الأرض .
- ٢- تذكر حقارتك يا ابن آدم فأنت من نطفة قدرة . ﴿ وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَةِي ٱلذَّكَّرَ وَٱلأُنثَى
  - ٣- تذكر إهلاك الله تعالى للأمم السابقة. ﴿ وَأَنَّهُۥ أَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾
- ٤- قرب الساعة يستدعي الاستعداد لها بالعمل الصالح. ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾
  - ٥- الإعراض عمن لا يريد الحق ويتكبر عن قبوله. ﴿ وَكَذَّبُواْ وَأَنَّبَعُواْ أَهُوآ ءَهُمْ ﴾

- ١- اسجد سجود التالاوة عند قراءتك الآخر سورة النجم. ﴿ فَأَسَّهُدُوا لِيِّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾
- ٢- أنصت الآيات القرآن إذا سمعتها تتلى واقرأه بخشوع وتباك ﴿ وَقَشْحَكُونَ وَلَا نَبُّكُونَ ﴾
- ٣-حدث بعض من تعرف عن قصة انشقاق القمر. ﴿ أَفْتَرَبَّتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٢٩)

خُشّهٔ اأَصَرُ وُوَيَخُونُ وَنَ الْآخَدَانِ كَانَّهُ مُرْجَدَادٌ مُنْتَشِرٌ ٥ مُنْهَا الْصَرُورُ وَالْمَا الْكَيْرُونَ هَذَا وَلَا مُجْدُلُ وَالْفَيْرِ ٥ هُذَيّتَ مَعْهُمُ الْمَا الْمَا الْكَيْرُونَ هَذَا وَقَالُوا مَجْدُلُ وَالْفَيْرِ ٥ هُذَعَ اللّهُ ا

﴿ خُشَّعًا أَبْصَدُوهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتَيْرٌ ۞ ﴾

الخشوع في البصر الخضوع والذلة ، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان، قال الله تعالى: (أبصارُها خاشِعَة) وقال تعالى: (خاشِعِينَ مِنَ الذُّلُّ يُتَظُرُونَ مِنَ طَرْفِ خَفِي). القرطبي (٧٨/٢)

> السؤال: لماذا أضاف الخشوع إلى الأبصار؟ الجواب:

﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيْرٌ ۞ ﴾

مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهلٌ على المؤمنين. تفسير السعدي (٨٢٥).

السؤال: كيف تفهم من هذه الآية أن يوم القيامة يسير على المؤمنين؟ الجواب:

# ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۗ ۗ ﴾

. أي: إنى ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم، فانتصر أنت لدينك. تفسير ابن كثير ٢٦٥/٤.

> السؤال: في هذه الآية إشارة لأهمية الدعاء في الدعوة إلى الله تعالى. وضح ذلك؟ الجواب:

# ﴿ غَبْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاتُهُ لِيَن كَانَ كُفِرَ ﴿ ۚ وَلَقَدَ تُرَكُنَهُمَّا مَايِنَةً فَهَلَ مِن مُذَكِرِ ﴿ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذِلِهِ وَنَذَهِ ۞ ﴾ عَذِلِهِ وَنَذَهِ ۞ ﴾

بين الأدِّكارين فرقا دقيقا ، فالأدِّكار السالف ادّكار اعتبار عن مشاهدة آثار الأمت البائدة ، والأدّكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعظ القرآن البائغة وفهم معانيه

والاهتداء به . التحرير والتنوير (٧٧ / ١٩٠) السؤال: ما الفرق بين قوله تعالى: ألْمَاءُ فَهَلَّ مِن مُنَّكِر فَأَلْنَقَى الوارد في الأيتين الكريمتين؟ المعلود الله المنافقة المنافقة

# ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ ١٣٠ ﴾ المقمر: ٢٢

وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله: { فَنُوقُواْ عَنَاهِي وَنُذُرٍ } لينبه السامع عند كل قصة ، فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة ، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله : { فَكَيْفَ كَانَ عَنَاهِي وَنُذُرٍ } . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٨٩)

السؤال: لم كرر الله هذه الآية وقوله: { فَنُوقُوا عَذَاهِى وَنُذُر } عند كل قصة؟ الجواب:

# ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ ٣٣ ﴾ المقمر: ٢٢

{ وَلَقَدَ يَسَّرَنَا القرآن لِلذَّكِرِ } أي يسرناه للحفظ ، وهذا معلوم بالمشاهدة ، فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظاً بالغاً بخلاف غيره من الكتب ، وقد رُوي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن . وقيل : معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٨٩) بما التسهيل يعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٨٩)

### ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَتِّيعُهُمْ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ ﴾

وهذا الكلام من ضلالهم وشقاهم، فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. تفسير السعدي (٢٦٨).

> السؤال: ما هى الصفة التى منعت قوم صالح من اتباعه، وفي أي شىء أو قعتهم؟ الجواب:

### التوجيهات

١- من سنن الله تعالى ابتلاء الأنبياء وأتباعهم ﴿ فَقَالُوٓا أَبْثَرَا مِّنَا وَحِدًا نَّيِّعُهُۥ إِنَّا إِذَا لَّفِى ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴾

٢- نزول عقوبة الله تعالى بمن عصا وتجبر . ﴿ وَلَقَدَ تَرَكَّنَهَا ٓ ءَايَةً فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرِ ﴾

٣- عناية الله ورعايته لنوح عليه السلام. ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنصِرٌ ﴾

### الأعمال

١- ادع الله أن يفرج كرباتك وكربات المسلمين ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْضِرٌ ﴾.

٢- حدث بعض إخوانك أو معارفك عن قصة ناقة ثمود. ﴿ كَنَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴾

٣-حدد آية أو آيات وتأمل ما فيها من عظات ومن مقاصد ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُذَّكِرٍ ﴾

٤- قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ﴿ أَبْشُرُ مِنَّا نَبُعُهُ ﴾

٥- قل اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ﴿ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣٠)

وَيَبْغَهُ رَأَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَكُمُّ كُلُّ شِرْبِ تُخْتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوْاْصَاحِهُمُ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ۞فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَةَ فَكَانُواْ كَهَشِيرِٱلْمُحْتَظِرِ ۞وَلَقَدْ يَسَتَزَيَاٱلْقُرُءَانَ لِلنِّكْرُفَهَلُ مِن مُّتَكِرِ ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ رَحَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَجَّيْنَكُمُ بِسَحَرِ ۞ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنَأُ كَنَاكِكَ بَخْزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدُ أَنذَ رَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُدِ وَ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفهِ ء فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞وَلَقَدْصَبَّحَهُم بُكُوةً عَذَابٌ مُّسْتَقِتٌ ۞فَذُوقُواُ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ وَلَقَدَجَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞كَذَّبُواْ بِعَايِنِيْنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ ٱڂ۫ۮؘۼڒۣۑڒۣمُؙڡٞٚؾؘڍڔ۞ٲڪؙڣٙٵڒؙڰ۫ڗۼٚڗؙڡۣٚڹٝٲ۠ۏڷڹۤڮؙۄٲ۫ٙؗۄۛڵڰؙڕڹڒٳٙۼؖٞ فِي ٱلزُّيُرِ ۚ أَمَّ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۞ سَيُهْ زَمُرالْجَمَّعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ @بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرُ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَال وَسُعُر ﴿ يُوَمِّيُسْ حَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِ مِّ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ١

﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ١٠٠٠ ﴾

وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله إذ هم مصاحبون له وممالئون . التحرير والتنوير (٢٧ / ٢٠١)

السؤال: كان قوم ثمود مقرين بما فعله عاقر الناقة، ما الدليل على ذلك؟ الجواب:

# ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ اللَّهُ مِن المَّهِ المقمر ١٠٠

من كذب رسولاً واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة، وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله؛ ولقد بعثنا في كل أمَّ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أ<mark>ضواء</mark> البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٤٨٤)

السؤال: كيف كذب قوم فرعون بجميع الرسل مع كون من أرسل إليهم رسولين اثنين فقط؟

### ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجُمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ ﴾ القمر: ٥٥

قال سعد بن أبي وقاص: لما نزل قوله تعالى: (سَيُهٰزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرَ) كنت لا أدري أي الجمع ينهزم ، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يثب في الدرع ويقول: اللهم إن قريشا جاءتك تحادك وتحاد رسولك بفخرها وخيلائها فأحنهم الغداة-ثم قال- (سَيُهٰزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ) فعرفت تأويلها. وهذا من معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، لأَنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر. التوثيق : القرطبي (١٠٣/٢٠) السؤال: في هذه الآية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فما هي ؟

# ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ ﴾ القمر: ٤٧

{إِنَّ المُجْرِمِينَ} أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم، وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغُيره، منَ المعاصي {فِي ضَلال وَسُعُر} أي: هم ضالون في الدنيا، ضلال عن العلم، وضلال عن العمل، الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في العذاب الأليم. التوثيق: تفسير السعدي ( ۸۲۷)

السؤال: بين صورتين من صور ضلال المجرمين في الدنيا؟

# ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمٌ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرٌ ﴿ اللَّهُ القمر: ٤٨

فإن قال قائل: كيف يذاق مس سقر، أو له طعم فيذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه؛ فقال بعضهم: قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام، كما يقال: كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز؟ وقال آخر: ذلك كما يقال: وجدت مس الحمى يراد به أول ما نالني منها، وكذلك وجدت طعم عفوك. تفسير الطبري (٢٢ / ٦٠٤)

السؤال: هل لنار "سقر" طعم حتى يذاق، وعلى أي شيء تدل؟

# ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ ٤٨

التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أشد من ألم غيرها؛ فيهانون بذلك ويخزون. تفسير السعدى (٨٢٨).

السؤال: في عقوبة الله للمجرمين بهذه الطريقة ألم جسدي وألم نفسي ، بين ذلك من خلال فهمك للآية.

الجواب:

# ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَفِيجٍ بِٱلْبَصَرِ ۞ ﴾ القمر: ٥٠

(وَمَا أَمْرُنا إِنَّا واحِدَةٌ) أي إلا مرة واحدة. (كلمح بالبَصَرِ) أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. واللمح النظر بالعجلة. البغوي (١٠٧/٢٠)

من خلال قراءتك لهذه السورة مثّل لسرعة قضاء الله في الأمم المكذبة بمثال؟

### التوجيهات

١- الحذر من نزول عقوبة الله تعالى لمن كذب وعصى . ﴿ ۖ وَلَقَدْ أَنْذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَقًا

٢- كن واثقا بوعد الله ونصره . ﴿ سَيُّهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾

٣- الإيمان بالقضاء والقدر. ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾

- ١- اشكر الله على نعمه عليك بلسانك، واشكره بعملك بالتقرب إليه بطاعة من الطاعات . ﴿ يَعْمَهُ مِّنَّ عِندِناً كَذَلِكَ جَرِّي مَن شَكَّرَ ﴾
  - ٢- حدث شخصا عن أهوال جهنم، أو اكتب مقالا عن ذلك ﴿ يَوْمَ يُسَّحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾
  - ٣- استخرج فائدتين من خلال قراءتك للآيات في هذه الصفحة ﴿ وَلَقَدْ يَنَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ١٣٠ ﴾ القمر: ٣٢

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣١)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُرُ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُر ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَنَهَر ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرِ ﴿

### المنظمة المنظم ينسب إللّه ألزَّهُ يَزِ ٱلرَّحِيبِ

ٱلرَّخْنُ ٢ عَلِّمَ الْقُرْءَ انَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَيْنَ ٢ عَلِّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ يِحُسْبَانِ۞وَالنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ۞أَلَّانَطُغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بَٱلْقِسَطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَاتَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ فِيهَا فَكِكَهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَلَكْتُ ذُواْلْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَيأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالَ كَٱلْفَخَارِ ١ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِحِ مِّن نَّارِ @فَيَأَى ءَالَآءِ رَيْكُمَاتُكَذَبَادِ @رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ۞فَيأَىءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞

# ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ ﴾ القمر: ٥١

{وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ} من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم، وكذبوا كما كذبتم {فَهَلَ مِن مُدَّكِر} أي: متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والأخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم، ولا فرق بين الفريقين. التوثيق: تفسير السعدى: (٨٢٨)

> السؤال: لماذا قص الله علينا قصص هلاك الأمم السابقة ؟ الجواب:

# ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ١٠٠٠ ﴾

أي: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب علي النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. <mark>التوثيق: تفسير ابن</mark> ڪثير (٢٧١/٤).

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ ﴾

السؤال: لماذا ختمت السورة بالحديث عن المتقين؟ الجواب:

قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. التوثيق: القرخبي

السؤال: كيف دلت الآية على منزلة الصدق؟

الجواب:

# ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّةٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ۞ ﴾

التحرير والتنوير (۲۷ / ۲۳۰–۲۳۱) السؤال: لماذا ذكر في فاتحمّ السور الكريمة اسم الرحمن دون غيره من الأسماء الحسنى؟

# ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ 🕚 ﴾

ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة وهي نعمت تعليم القرآن فإنها مدار سعادة الدارين وقطب رحى الخيرين وعماد الأمرين. التوثيق: تفسير فتح القدير (٥ /

> السؤال: لماذا بدأت سورة الرحمن ببيان تعليم القرآن؟ الجواب:

# ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ 🕚 ﴾ الرحمن: ٩

قال قتادة في هذه الآية : اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك وأوف كما تحب أن يوفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس. التوثيق: القرخبي (١١٨/٢٠)

وأوثر استحضار الجلالة باسم ( الرحمن ) دون غيره من الأسماء ... ولأن معظم هذه

السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم ( الرحمن ) براعة استهلال . التوثيق:

السؤال: ما هو التوجيه الذي تضمنته هذه الآية ؟

# ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰكِ كَٱلْفَخَـادِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَـآنَ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادٍ

وهذا يدل على شرف عنصر الأدمي المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار، التي هي محل الخفة والطيش والشر

والفساد. التوثيق: تفسير السعدي (٨٢٩). السؤال: دلت الآيتان على عظم الإنسان وفضله على الجان، فما وجه ذلك؟

### التوجيهات

١- بالعدل قامت السموات والأرض والميزان أحد وسائله ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَّهَا وَوَضَعَ ٱلَّمِيزَاكَ

٢-شكر نعم الله تعلى المتعددة. ﴿ فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٣- تعلم القرآن الكريم خريق للفصاحة وحسن البيان. ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾

- ١- قل : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ﴿ إِنَّ ٱلْنُقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ﴾
  - ٢- احمد الله على أن علمك القرآن ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ 🕚 ﴾
- ٣- تذكر نعمة عظيمة خصكُ الله بُها ثُم اسجّد لله شكرًا عليها ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْيَجُدَانِ 🕚 ﴾
- ٤- استحضر نصيحة قصيرة ثم انصح بها صديقا لك أو مجموعة من المسلمين ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ﴾

## استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٣٢)

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۞بَيْنَهُمَابَرَزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۞فَيِأَيَّ الْآءَ رَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ۞يٓغُرُجُ مِنْهُمَاٱللَّوْلُوُوۤٱلۡمَرِّجَانُ۞فَبَأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِبَانِ۞وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكُٱلْأَغْلَيهِ۞ فَهَأَيَّ ءَالَآةِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُواُلْحِتُلُل وَٱلْإِكْرَامِ۞ فَهَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَسَئَلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ كُلَّ يَوْمِهُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَهِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ۞سَنَفْرُغُ لَكُوۤ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ۞فَبأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ۞يَمَعْشَترَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ﴿ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْـكُمَا شُواظٌ مِّن نَّارِ وَيُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ۞ فَيِـأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَزِدَةً كَٱلدِّهَانِ ۞ڣَيأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞فَيَوْمَبِذِلَّايُسْعَلُعَن ذَبُهِءَ إِنْسُ وَلَاحِكَانُّ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَّآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخِذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ١

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ۞ ﴾

يعنى: مشرقي الصيف والشتاء، ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: (فلا أقسم برب المشارق والمغارب) وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبرزوها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. تفسير ابن كثير (٢٧٣/٤).

السؤال: ورد ذكر المشرق والمغرب في القرآن مرة مفردا، ومرة مثنى، ومرة جمعا، فكيف تجمع بين ذلك؟

# ﴿ كُلُّ مَنَّ عَلَيْهَا فَانِ ١٠٠٠ ﴾

ﺎ كان قوله : ( وله الجوار المنشئات 🚊 البحر كالأعلام ( ( الرحمن : ٢٤ ) مؤذناً بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعى لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يُسِّر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأو خار مع السلامة من خفيان ماء البحار ، وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء ، على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير. التحرير والتنوير (٢٧ / ٢٥٢). السؤال: ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها؟

الجواب:

## 🔫 ﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ 💮 ﴾ الرحمن: ٢٩

روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم " من شأنه أن يغضر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع أقواما ويضع آخرين " وإسناده حسن. القرخبي (١٣٤/٢٠)

> السؤال : ما المراد بقوله " كل يوم هو في شأن ؟ الجواب:

## ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ اللَّهُ ﴾

التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٩٥)

وسمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض إحياء وأمواتا كما في قوله وأخرجت الأرض أثقالها وقال جعفر الصادق سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. تفسير فتح القدير (٥ / ١٣٧) السؤال: لماذا سمى الجن والإنس بالثقلين؟

والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدّة الهول

، وقيل : يشبه لمعانها بلمعان الدهن ، وقيل : إن الدهان هو الجلد الأحمر . التسهيل لعلوم

﴿ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَأَلدِّهَانِ اللَّهِ ﴾ الرحمن: ٣٧

السؤال: في تشبيه السماء بالدهان وجه بليغ، بين وجه التشبيه.

أي: يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس .... والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس، ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم، ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم، وسوخا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، امتن عليهم فقال: (فبأي آلاء ربكما

السؤال : كيف يكون ذكر النار نعمة للمؤمنين ؟

# ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَّا شُوَاظٌّ مِن نَارٍ وَنُحَاشٌ فَلا تَنضِرَانِ ۞ فَيِأْتِي ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾

تكذبان). تفسير السعدي (٨٣١).

الجواب:

﴿ فَيُوْمَهِ ذِلَّا يُسْتَلُّ عَن ذَنْهِهِ ۚ إِنسٌ وَلَا جَانُّ ۞ ﴾

### التوجيهات

الجواب:

١- افتقار الخلق كلهم إلى الله تعالى ﴿ يَشَكُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾

٢- أهمية الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى ، ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾.

٣- ذكر نفسك بأهوال يوم القيامة ﴿ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتَ وَرْدَةً ݣَالْدِهَانِ ﴾.

والجمع بين هذه الآية وبين مثل قوله: (فوربك لنسألنهم أجمعين) أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. تفسير فتح القدير (٥ / ١٣٨)

السؤال: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: " فوربك لنسألهم أجمعين"؟ الجواب:

- ١- تعرف على عظمة الله تعالى بقراءتك في معنى ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِ شَأْنٍ ﴾.
- ٢- اسأل الله لقلبك الهداية والصلاح ﴿ يَسْكُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾
  - ٣- استغضر الله مئة مرة ﴿ فَيُومَهِذِ لَّا يُشْكُلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَا جَكَآنٌ ۗ ۖ ﴾
- ٤- تذكر ذنبا فعلته ثم تصدق بصدقه عسى الله أن يكفره بها ﴿ فَوَمْ مِ ذِلَّا يُتَكُّلُ عَنَ ذُنْهِ ۗ إِنْسٌ وَلَاجَ آنُّ 📆 ﴾
  - ه- تذكر آخر خمسة من أقاربك موتا وادع لهم بالرحمة ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ 💮 ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣٣)

فَبَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَان ١٨٥هَ هَذِهِ عِجَهَ نَوْالَّتِي يُكَدِّبِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ان ﴿ فَي أَي ءَالْآءِ رَبُّكُمَانُكُذِّبَانِ۞وَلِمَنْخَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦجَنَّ تَانِ۞فَيأَيّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَان ١٤٥ وَاتَا أَفْنَان ١٤٥ فَبَأَى ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ۞فَبَأَيَّءَالَآءِ رَبُّكُمَاتُكُيْبَانِ @فيهمَا مِن كُلِّ فَلِكِهَ وَ زَوْجَانِ @فَيَأْيَ ءَالْإَوْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُمُتَّكِينَ عَلَى فُرُيْنِ بَطَالَبُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ @فَبَأَى ءَالْآءِ رَبُّكُمَانُكُذِبَانِ @فِيهِنَّ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ١ ﴿ فَيَأْيَ ءَالَّآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيَأَى ٓءَالَآءِ رَبَّكُمَاثُكَذِّبَانِ ﴿ هَلَجَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ فَيَأَيَّءَ الَّذِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ۞فَبَأَى ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ فَيَأْيَ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ه فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَأَى ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَغُلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَبَأَيْءَ الَّهِ رَبُّكُمَانُكُذِّبَانِ ١٠٠٠

﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ١٤١

أي: بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. التوثيق: تفسير ابن كثير (٢٧٧/٤).

السؤال: يعرف الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم، بين ذلك.

﴿ هَذِهِ. جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُثْمِرُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ مَرِيمٍ ان ۞ فَيَأْيَ الْآهِ رَبَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ ﴾

لما كان معاقبة العصاة المجرمين، وتنعيم المتقين، من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنداره لهم عن عدابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته: (فبأي آلاء ربكما تكذبان). تفسير ابن كثير .(YVA/E)

السؤال: ذكر الله عناب المجرمين في جهنم، ثم امتن عليهم بقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان)، فكيف يمتن على عباده بعناب المجرمين؟ الجواب:

### ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ١٠٠٠ ﴾

لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التي أنعم بها عليهم. تفسير فتح القدير (٥ / ١٤٠)

السؤال: ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها؟

الجواب:

# ﴿ مُتَّكِفِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِهُمَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ١٤٠

وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟!. التوثيق: تفسير السعدي (٨٣١).

السؤال: على ماذا يدل جمال بطائن الفرش؟

### ﴿ وَجَنَّى ٱلْجَنَّايَٰنِ دَانِ ١٠٠٠ ﴾ الرحمن: ٥٤

الجنا هو ما يجتنى من الثمار ، ودان قريب ، ورُوي أن الإنسان يجتنى الفاكهة في الجنة على أي حال كان؛ من قيام أو قعود أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادها . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٩٦)

السؤال: وضح دنو ثمار الجنة للعبد.

# ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ ﴾

ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة ، أي حمرة الخدود كما يشبه الخد بالورد ، ويطلق الأحمر على الأبيض فمنه حديث ( بعثتُ إلى الأحمر والأسود ). التحرير والتنوير (۲۷ / ۲۷۰).

السؤال: ما وجه تشبيه نساء الجنة بالياقوت والمرجان؟

### ﴿ هَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلَّإِحْسَانُ ۞ ﴾

قال في الجنتين الأوليين (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)، فدل ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين، فبهذه يعرف فضل الأوليين على الأخريين، وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. تفسير السعدي (٨٣٢).

السؤال: ما دلالة قول الله تعالى في الجنتين الأوليين ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ولم يذكرها في الأخريين ؟

الجواب:

- ١- أهمية الخوف من الله تعالى ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾.
- ٢- الاستعادة بالله من عداب جهنّم، ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُرِّمُونَ (اللَّهُ ﴾ .
- قضل الله وكرمه ورحمته بعباده ، ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَإِلَّي

ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ﴾ .

- ١- تحدث مع أحد معارفك عن النار، أو اكتب مقالا فيها، تبين أهوالها وتصديقك بها. ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾
  - ٢- كل ما قرأت ﴿ فَإِنَّ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبُانِ ﴾ فقل: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد.
    - ٣- اعمل عملا يدل على خوفك من الله سبحانه وتعالى. ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾.
- ٤- إذا أحسن إليك أحد فقل له جزاك الله خيراً ، وإذا استطعت أن تهديه هدية فذلك خير. ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣٤)

السؤال: بين كيف دلت هذه الآية على حث النساء على القرار في البيت.

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ اللَّهِ ﴾ الرحمن: ٧٢

الخروج. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٩٧)

فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١ حُورٌ مَقَصُورَتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌّ ﴿ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْر وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَبَأْيُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ تَبَرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِحْرَامِ ١

المراجع المراج بنب ألقوالزَّفَيْزِ الرَّحِيبِ

إِذَا وَقَعَتَ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتَمَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ زَافعَةُ ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴿ وَهُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًا ۞ وَكُنتُمْ أَزْوَ كِاثَلَثَهُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنةِ مَآأَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ٥ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْكَمَةِ مَآأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلْسَبِغُونَ ٱلسَّبِغُونَ ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلْمُقَدِّبُونَ ۞ فِجَنَّتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ ثُلَّةً ثُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ @عَلَىٰ سُرُرِمَّوْضُونَةِ @ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيبانَ @

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ ﴿ ﴾

أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البستاتين ورياض الجنة، كما جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن المخدرات المخضرات. تفسير السعدي (٨٣٢).

{ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الخيام } الحور جمع الحوراء : والمقصورات المحجوبات ، لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة

السؤال: هل قصرهن في الخيام ينافي خروجهن منها؟.

## ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ ﴾

وسميت واقعمَ لأنها كائنمَ لا محالمَ أو لقرب وقوعها أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. تفسير فتح القدير (٥ / ١٤٧)

> السؤال: لماذا سميت الواقعة بهذا الأسم؟ الجواب:

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ۞ ﴾

تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما :تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين ، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين. البغوى (٣٠١/٤)

> كيف يكون الخفض والرفع يوم القيامة ؟ الجواب:

# ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

من سابق في الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. تفسير ابن كثير (٢٨٥/٤).

السؤال: لماذا كان هؤلاء هم السابقون في الآخرة؟

﴿ ثُلَةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾

(ثلة من الأولين) أي: جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم (وقليل من الآخرين)، وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمت في الجملة على متأخريها؛ لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق. تفسير السعدي ص٨٣٣. السؤال: تدل هذه الآيتان على فضل القرون المفضلة على غيرهم، بين وجه هذه الدلالة.

## ﴿ مُّتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِيكَ ۞ ﴾

وجه كل منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم، وحسن أدبهم، وتقابل قلوبهم. تفسير السعدى (٨٣٣).

السؤال: هذه الآية تدل على صفاء قلوب أهل الجنة ونزع البغضاء والشحناء من قلوبهم، فبين ذلك.

الجواب:

- ١- عظم أهوال يوم القيامة ، ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۖ ﴾ .
- ٢- فضيلة المسابقة لفعل الخير ﴿ وَالسَّنبِقُونَ السَّيقُونَ السَّنبِقُونَ السَّيقُونَ السَّ ﴾
- ٣- الجزاء من جنس العمل ، ﴿ وَالسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ السَّا ﴾.

### الأعمال

- ١- اذكر الله بقولك: ﴿ نَبُرُكَ أَمُّهُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرُامِ ﴾
- ٢- كن أول من يدخل المسجد لأحد الصلوات الخمس لهذا اليوم . ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِقُونَ ۖ ﴾
  - ٣- كن أول إخوانك تقبيلا لرأس والديك لهذا اليوم . ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ۞ ﴾
    - ٤- اسأل الله علو درجتك في الآخرة ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۗ ۖ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣٥)

يَطُوفَ عَلَيْهِ وَلِذَنَّ مُحْنَدُونَ ﴿ الْحَالِو وَأَيَادِقَ وَكُلْسِ مِن تَعِينِ

﴿ وَلَا مَسْمَتُمُونَ عَمْهَا وَلَا يُعْرَفُنَ ﴿ وَقَالِونَ وَكُلْمِ وَمَنَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا مِن وَلَا عَمِنَا اللَّهُ وَلَهُ وَقَوْرُعِينٌ ﴿ كَانَمَا اللَّهُ وَلَا مَسْمُونَ ﴿ وَالْحَمْلُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ وَخُورٌ عِينٌ ١٠٠٠ ﴾

العين: حسان الأعين وضخامها، وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. تفسير السعدي (٨٣٣).

السؤال: لماذا خصِّ الله ذكر جمال أعين الحور دون سائر أنواع جمالهن؟ الجواب:

﴿ وَحُورً عِينٌ ١٠٠ كَأَمْنَالِ ٱللَّوْلُوِ ٱلۡمَكُنُونِ ١٣٠ ﴾ الواقعة: ٢٧ – ٢٣

{ كَأَمْتَالِ اللَّوْلَوْ الْمُكنون } شبههن باللوَّلوُّ في البياض ووصفه بالمكنون؛ لأنه أبعد عن تغيير حسنه . التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٤٠٠).

السؤال: ما وجه تشبيه الحور باللؤلؤ المكنون ؟ الجواب:

### ﴿ وَظِلِّ مَمَّدُودِ 📆 ﴾ الواقعة: ٣٠

{ وَظِلَ مَّمْنُودٍ } أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمس ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن في الجنت شجرة يسير الراكب في ظلها مائت عام لا يقطعها » إقرؤوا إن شئتم { وَظِل مّمَدُودٍ } رواه البخاري. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٤٠١). السؤال: من خلال التفسير النبوي هات مثالا يبين الظل المدود يوم القيامت ؟

# 🕴 ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ 🖱 ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنقطع إذا جنيت ولا تمتنع من أحد أراد أخذها وقال بعضهم: لا مقطوعة بالأزمان، ولا ممنوعة بالأثمان، كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء ولا يتوصل إليها إلا بالثمن. البغوي (٣٠٦/٤) ما المراد بقوله " لا مقطوعة ولا ممنوعة "؟

## مْرُهُا أَثْرُابًا ۞ ﴾

السؤال: ما معنى (عربا) في الآية الكريمة؟ الحواب:

# ر ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ۞ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيدٍ ۞ ﴾

أي: لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم والغم، والحزن والشر، الذي لا خير فيه؛ لأن نفى الضد إثبات لضده. تفسير السعدي (٨٣٤).

> السؤال: ما المقصود من نفى البرد والكرم عن ظل النار؟ الجواب:

# ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ۞ ﴾

وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء .... أو لأنهم لما قصروا أنظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. التحرير والتنوير (٢٧ / ٢٠٦).

السؤال: بين خطورة الترف وعاقبته في الأخرة. الجواب:

### التوجيهان

- ١- الإيمان بالبعث من صفات أصحاب اليمين لأنه يدعوهم إلى العمل .
- ٢- عظم ما أعد الله لأهل طاعته إكراما لهم ، جزاء صبرهم وعملهم في الدنيا.
  - ٣- البعد عن صفات أهل الشمال والاستعادة بالله منها.

### الأعمال

- ١- استعد بالله من أن تكون من أصحاب الشمال ﴿ وَأَصَّابُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصَّابُ ٱلشِّمَالِ ﴾
  - ٧- اسأل الله أن تكون من أصحاب اليمين ﴿ وَأَصَّعَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ ﴾
- ٣- تصدق على فقير بفاكهة أو لحم لتنال فاكهة الجنة ولحهما ﴿ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَمْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ ﴾
  - ٤- اصبر عن نوع من أنواع الترف في حياتك لهذا اليوم . ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَّلَ ذَلِكَ مُتَرَفِيكَ ﴾



مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي — جميع الحقوق محفوظة

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣٦)

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِكُونَ مِن شَجَرِيِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَالِوْنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيدِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبَٱلْهِيرِۿهَنَانُزُلُهُءَ يَوْمَٱلدِّينِ۞ نَحَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُ مِمَّاتُمَهُ وَنَ۞ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَقْرَعَهُ وَأَمْنَعُ نَعْلُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ نَحَنُ قَدَّرْ نَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلِيَرَأَن نُبُدِّلَ أَمَثَلَكُهُ وَنُنشِيَّكُهُ في مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ۞ أَفَرَءَيْهُ مَاتَحُرُثُونَ ا أَنتُوْتُذُرْكُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٤ لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامَا فَظَلْتُهُ تَفَكَّمُهُ وَتِ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ نَحْنُ مَحْوُومُونَ۞أَفَءَ يَنتُوُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي نَشْرَبُونَ۞ءَ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْخُنُ الْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجَا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ۞أَفَرَءَ يْتُءُالنَّارَأَلَيْ تُورُونَ۞ءَأَنتُمْ أَنشَاأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خَنُ الْمُنشِئُونَ ﴿ خَنُجَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوبِنَ ﴿ فَسَبَحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيرِ ﴿ فَلَآ أَقِّيسُمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَّمٌ لَوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ اللهُ

﴿ فَشَنرِبُونَ شُرَّبَ لَقِيمِ ۞﴾ الواقعة:٥٥

وأما الهيم، فإنها جمع أهيم، والأنثى هيماء؛ والهيم: الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء. ومن العرب من يقول: هائم، والأنثى هائمة، تفسير الطبري (٢٣ / ١٣٤).

> السؤال: ما معنى الهيم في الآيت؟ الجواب:

# ﴿ وَلَقَدْعَالِمْتُدُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ المواقعة: ٦٢

وقوله: (فلولا تذكرون) يقول تعالى ذكره: فهلا تذكرون أيها الناس، فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى، ولم تكونوا شيئا، لا يتعذر عليه أن يعيدكم من بعد مماتكم وفنائكم أحياء. تفسير الطبري (٢٣ / ١٣٨)

﴿ أَفَرَءَ يَشُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ﴾

منافعه. تفسير فتح القدير (٥ / ١٥٨)

السؤال: لماذا قرن الله تعالى بين النشأة الأولى والتذكر؟ الجواب:

> وتتضمن هذه الآية أمرين : أحدهما : الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم ، الثاني : البرهان الموجب للاعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب حتى صار زرعا أخضر ثم جعله قويا مشتدا أضعاف ما كان عليه فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر وفي هذا برهان مقنع لذوي الفطر السليمة. القرطبي (٢١١/٢٠)

### ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠٠٠ ﴾

السؤال: اذكر منة الله على خلقه بالزرع باختصار.

# ﴿ أَوَّ يَشْدُوا لَمَا الَّذِي مَشْرَبُونَ ۞ مَا شَمْ أَنزَ لْشُوهُ مِنَ ٱلْمُزْرِالْمَ خَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ۞﴾

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة(أأنتم أنزلتموه من المزن) ، يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك، أن أصله كله نازل من المزن، وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ /

> السؤال: ما أصل جميع الماء الساكن في الأرض من العيون والآبار ونحو ذلك؟ الجواب:

# ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَنَعًا لِلْمُقُوِينَ ﴿ ﴾

(للمقوين) المسافرين، وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. تفسير السعدي (۸۳٦/۸۳۵).

واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه لأنه أعظم فوائده وأجل

السؤال: لماذا اقتصرت الآية الكريمة على ذكر الشرب مع أن للماء منافع كثيرة؟

السؤال: لماذا خص المسافر بالذكر بالانتفاع بهذه النار؟ الجواب:

الجواب:

١- شدة نار جهنم وما فيها من العذاب البدني والنفسي. ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ لُغْمِيمٍ ۖ فَشَرْبِبُونَ

شُرَّبَ ٱلْمِيمِ 🍪 🥻 الواقعة: ٥٥ - ٥٥

٢- الاعتراف بالعبودية لله على ما أنعم وتفضل علينا من الخلق والرزق والتدبير.

٣- كما أن في نار الدنيا نفعا للعباد ففيها تذكيرا لهم بنار الآخرة ﴿ غَنُّ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةُ

وَمَتَنَّعًا لِّلْمُقُوبِنَ اللَّهِ ﴿ الواقعة: ٧٣

﴿ أَفَرَءَيْتُدُالنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ ۚ عَأَنْدَأَنْشَأَتُمْ شَجَرَتُهَآ أَمْرِ نَحْنُ ٱلْمُنشِونَ ﴿ ۖ كَنَ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةُ وَمَتَكُا لِلْمُقُويِنَ ﴿ ٣٠ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٤ ﴾ الواقعة: ٧١ – ٧٤

{ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَدَّكِرَةً } اي تذكر بنار جهنم { وَمَتَّاعا للمُقوِينَ } المتاع ما يتمتع به ، ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفياهِ ، ومعنى المقوين الذين دخلوا هِـْ القواء ، ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين ، ويحتمل أن يكون من قولهم : أقوى المنزل إذا خلا، فمعناه الذين خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ، ولذلك عبّر بعضهم عنه بالجائعين. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٤٠٤).

السؤال: امتن الله على عباده بنار الدنيا، فما فوائدها ؟

الجواب:

- ١- إذا أكلت طعاما عدد المراحل التي انتقل إليها الطعام حتى أصبح مهيأ للأكل ثم احمد الله على ذلك: ﴿ أَفَرَءَيْمُ مَّا غَرُّوُكَ ﴾ الآيات .
  - ٢- احمد الله كلما شربت ، ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشُرَبُونَ ﴾.
  - ٣- قل في ركوعك: (سبحان ربي العظيم) متأولا هِذه الآية ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾.
    - إِن اللَّهُ عَلَى عَطْشَان بِماء بارد ، ﴿ أَفَرَء يَتُكُو ٱلْمَآء ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ .



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٣٧)

إِنَّهُ لَقُرُوانٌ كُرِيمٌ ﴿ فِي كِتَكِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ۞تَنزِيلُ مِّن زَبَّٱلْعَلَمِينَ۞أَفَبَهَنَا ٱلْحُدِيثِ أَنتُمِمُّدْهِنُونَ۞وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُونُكُذِبُونَ۞فَلَوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُتُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُهُ حِينَدِ يَنظُرُونَ ﴿ وَخَنَّ أَقَّرَكُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَلَٰكِنَ لَا تُبْصِرُونَ۞فَلَوْلَاۤ إِنكُنْتُمْ عَيْرَمَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَل ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيرِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ ٱلْيَمِينَ۞ فَسَلَوُلُكَ مِنْ أَصْحَبِٱلْيَمِين۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَٱلصَّالِّينَ۞فَنُزُلُّ مِنْحَمِيدِ۞وَتَصْلِيَةُجَحِيمٍ @إنَّ هَذَا لَهُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيرِ ﴿

بنب إللّه الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

سَبِّحَ يَنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْخِيدُرِ ۞ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ وَهُوَعَاٰي كُلِّ شَيْءِ فَدِيرُ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيــُرُۗ ۞

﴿ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانُّ كُرِيمٌ ۗ 💮 ﴾

( إنه لقرآن كريم ) أي كرمه الله وعزه ورفع قدره على جميع الكتب، وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانت أو كذبا، وقيل إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور، وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه، وحكى الواحدي عن أهل المعاني: أن وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين، قال الأزهري: الكريم أسم جامع لما يحمد، والقرآن الكريم يحمد لما فيه من المهدى والبيان والعلم والحكمة. تفسير فتح القدير (٥/ ١٦٠) السؤال : اذكر بعض أوجه كرم القرآن.

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾

أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين، الذي يربى عباده بنعمه الدينية والدنيوية، ومن أجلّ تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين. تفسير السعدي (٨٣٦).

> السؤال: لماذا وصف الله نفسه بأنه رب العالمين بعد ذكر تنزيل القرآن الكريم؟ الجواب:

يقول تعالى ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر. تفسير

السؤال : ما المراد بقوله تعالى: (مدهنون) ؟

الطبري (۲۳ / ۱۵۲).

﴿ أَفِيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ١٨١ ﴾ [الواقعة: ٨١]

{ وَتَجْعَلُونَ رِرَقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذُّبُونَ } قال ابن عطية : أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذا ، والمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب ، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٤٠٦)

قال قتادة في هذه الآيم إن الله ليس بتارك أحدا من الناس حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة وأما الكافر فأيقن يوم

السؤال: ما المراد في هذه الآية بـ (الرزق ) و (التكذيب) ؟

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠٠ ﴾ الواقعة: ٩٥

القيامة حين لا ينفعه اليقين . القرخبي (٢٣٤/٢٠)

السؤال: هل يقف جميع الخلق على يقين القرآن ؟

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾ المواقعة: ٨٢

﴿ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ 🖑 ﴾

وقدم هنا وصف التكذيب على وصف الضلال عكس ما تقدم في قوله: ( ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ( ( الواقعة : ٥١ ) ، لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب وهو التكذيب ، لأن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه وفات وقت الحذر منه فبُينَ سبب عذابهم وذكروا بالذي أوقعهم في سببه ليحصل لهم ألم التندم . التحرير والتنوير (٢٧ / ٣٤٩) السؤال: لماذا قدم وصف " المكذبين " على " الضالين" في الآية الكريمة عكس ما تقدم؟

الحواب:

﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآيِخِرُ وَالظَّلْهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

يعني هو "الأول" قبل كل شيء بلا ابتداء، كان هو ولم يكن شيء موجودًا و"الآخر" بعد فناء كل شيء، بلا انتهاء تفني الأشياء ويبقى هو، و"الظاهر" الغالب العالي على كل شيء و"الباخن" العالم بكل شيء، هذا معنى قول ابن عباس . البغوي (٣٢٢/٤)

السؤال: بين معانى هذه الأسماء الحسنى ؟

١- عِظم ما أعدَ الله تعالى للمقربين، ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ ٢- الحِرصِ علي تِعلم أسماء الله الحسنى والتعبد بها ، ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآيَخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِئُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

٣- تَعظيمُ الْقَرْآنُ مِن تعظيم الله تعالى ، ﴿ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ .

### الأعمال

١- أكرم كتاب الله تعالى وأجله بترتيبه في رفوف مسجدكم وإزالة الغبار عنه ﴿ إِنَّهُۥ لَقُرَّالٌ كَرِمٌ ﴾

٢- توضأ قبل أن تقرأ القرآن ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾

٣- قم بأداء السنن الرواتب كأملة مع الفرائض لتكون من المقربين ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ ٤- ادع الله عتالي بهذا الدعاء: ( اللّهُمَّ أَنتَ الأُوَّلُ، فليسَ قَبلكَ شَيَّءٌ، وَأَنتَ الأَخِرُ، فليسَ بَعَدُك شَيْءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ، فلَيسَ فوقك شَيْءٌ، وَأَنتَ الْبَاحِنُ، فلَيسَ دُونكَ شَيْءٌ")، ﴿ هُوَ الْكَبِّرُ وَالْلَهِرُ وَاللّهِمُ اللّهَ مَنْ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ هُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ه- قع بزيارة مريض أو مُغسَلة مُوتّى أو مُقبرة ﴿ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَعْتِ ٱلْخُلْقُمُ ۞ وَأَنتُدْ حِنَيْدِ نَظُرُونَ ۞ ﴾.

٦- اسأل الله حسن الخاتمة ﴿ فَلَوَّلآ إِذَا بَلَغَتِ أَلْحُلُقُومُ ١٦٠ ﴾

٧- قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة ، ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾ .

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٣٨)

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرُثُوٓ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّيْنِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَايِعُرُجُ فِيهَأُ وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنتُمٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ مُمِّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُودِ ۞ ٓ امِنُواْ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِوَأَنِفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُ وَأَنفَقُواْلَهُمْ أَجْرُّكُمِيرٌ ١ وَمَالَكُوۡ لَا تُوۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدَّعُوكُمۡ لِتُوۡمِنُواْ بِرَبِّكُوۡ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُرُ إِنكُنتُ مِثُوَّمِينِنَ ۞هُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِۥ ءَاينتِ بَيْنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورُّ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوكَ زَحِيرٌ۞وَمَالَكُمْ أَلَاتُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقِنَتَلَّ أُوْلَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقِنَـ ٓ لُوَّا وَكُلَّا وَعَدَالْلَهُ ٱلْحُسْنَ أَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ ووَلَهُ وَأَجْرُكُم يُرُّهُ

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنَّتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ ﴾

وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالأعمال بقوله: (والله بما تعملون بصير). تفسير السعدي ص٨٣٨. السؤال: ما نوع المعية في هذه الآية ؟

﴿ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَغْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا كُمُ آجُرٌ كِيرٌ 💮 ﴾ الحديد:٧

وقوله : مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله؛ لأنه خلقها ، ولكنه متَّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها ، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء ، فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ /

السؤال: دلت كلمة (مستخلفين ) على حقيقة مهمة فما هي؟

﴿ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرُ وتخصيص الإنفاق بالنكر تنويه بشأنه ، وقد كان أهل الجاهلية لا ينفقون إلا في اللذات، والمفاخرة والمقامرة ، ومعاقرة الخمر. التحرير والتنوير (٢٧ / ٣٦٨)

السؤال: لماذا خصت الآية الإنفاق بالذكر بعد الإيمان؟

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مِّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴿ ۖ ﴾ الحديد: ١٠

وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق والأجر على قدر النصب. القرطبي (٢٤٠/٢٠)

السؤال: لماذا كانت النفقة قبل الفتح أعظم ؟

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ١٠

هذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان، ووعدهم الجنة. تفسير السعدي (٨٣٩).

السؤال: كيف تستدل على فضل جميع الصحابة من خلال الآية؟

﴿ وَمَا لَكُرْ أَلَّا لُنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِقَو مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾١٠

أي: أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض، وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهماً. تفسير ابن كثير (٣٠٧/٤).

السؤال: ما الحكمة من ذكر قوله تعالى: (ولله ميراث السموات والأرض) بعد ذكر الأمر

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَصًّا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُۥ أَجْرٌ كُرِيمٌ ۖ اللَّ

قال القشيري : والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية ، طيب النفس يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة وأن يكون من الحلال. القرطبي(٢٤٤/٢٠)

> السؤال: ما هو القرض الحسن ؟ الجواب:

### التوجيهات

١- التذكير بعظمة الله تعالى في مخلوقاته . ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُهُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُو مَعَكُّرُ أَيْنَ مَاكُنُتُمٌّ وَلَاللَّهُ بِمَا تَمْلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ٢- معية الله تعالى لعباده، ومنها يحرص المؤمن على تحصيل المعية الخاصة التي لا تكون

إلا للمقربين . ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيُّنَ مَا كُنتُمُّ ﴾

٣- تذكر عظيم الثواب والأجر الذي يناله من تصدق وأنفق ماله في سبيل الله تعالى . ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

١- أنفق جزءًا من مالك مستشعرا أنك وكيل قد استخلفك الله على هذا المال ، ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَمَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ ﴾.

٢- اشرح آية لمسلم يحتاج إليها ، ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٓ ، اَيْتِ بَيِّنَتِ ﴾.

٣- استخرج فائدتين من قوله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمُّ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ١ ﴾ .

كز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي — جميع الحقوق محفوظة

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٣٩)

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَبِأَيْمَنِهِ مِنْ بُشْرَ نَكُوا لَيْوَ مَجَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلامِنَ فِيهَأَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيرُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبَشِّر مِن نُوكُو فِيلَ ٱرْحِعُواْ وَرَآءَكُمِّر فَٱلْتَهِسُواْنُورًا فَضُربَ بَيْنَهُ رِيسُورِلَّهُ رَبَابٌ بَاطِنُهُ رِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُ وُرِمِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُ مِّ أَلَّمَ نَكُن مَّعَكُمُ ۖ قَالُواْ يَكِنَ وَلَكِنَاكُهُ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُهُ وَتَرَبَّصْتُهُ وَأَرْتَنتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانَ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ فَأَلْوُمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُهِ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ مَأْوَيْكُ مُرَّالْنَازُّهِيَ مَوْلَىٰكُرُّ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ «أَلَوْ يَكِأْنِ لِلَّذِيرِبَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ ݣَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ ۖ مِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنَسِقُونَ ﴿ أَعَلَمُواْ أَنَّ الدَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأْقَدْ بَيَّنَا لَّكُواْ لَآيَاتِ لَعَلَّكُوْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرَّضًا حَسَنَا يُصَلَّعُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴿١٢

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره من أعلى إبهامه فيطفأ مرة ويقد مرة. البغوي (٣٢٤/٤)

السؤال: هل يختلف نور المؤمنين يوم القيامة؟ وعلى أي أساس يختلف هذا النور؟

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِيبَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن فُورِكُمْ قِبلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْقَيسُوا فُولًا ﴾ الحديد: ١٣

{ انظرونا نَقْتَبُسْ مِن نُورِكُم } أي نأخذ منه ونستضيء به . ومعنى انظرونا : انتظرونا . وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنت كالبرق الخاطف، والمنافقُون ليسوا كذلك. التسهيل لعلُّوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٤١٢)

حُتَّىٰ جَأَةَ أُمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِأُللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿ اللَّهُ لَهِ

السؤال: اذكر أسباب الخسران الأربعة الواردة في الآية الكريمة؟

السؤال: لماذا يطلب المنافقون من المؤمنين الانتظار ؟

الجواب:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن فُوكِمُمْ ﴿١٣

قال أبو أمامة: ... لا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن، كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. تفسير ابن كثير ٣٠٩/٤.

السؤال: إذا كان المؤمنون تنير حسناتهم طريقهم يوم القيامة فهل يستفيد منه المنافقون

﴿ وَغَرَّكُم بِأَلَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ الحديد: ١٤

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وغركم بالله الغرور ، هو الشيطان، وعبر عنه بصيغة المبالغة التي هي المفعول لكثرة غروره لبني آدم، كما قال تعالى: (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٥٤٦).

السؤال:ما المقصود بالغرور في الآية، ولم عبر عنه بصيغة المبالغة؟

الجواب:

﴿ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾

أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى المطر، وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغَيث في إحياء الأرض الجدبة . التحرير والتنوير (۲۷ / ۳۹۳)

السؤال: ما فائدة الإخبار بأن الله يحى الأرض بعد موتها ؟

﴿ أَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ ١٧

التحرير والتنوير (۲۷ / ۳۸۵)

الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم، فيجازيهم بأعمالهم. تفسير السعدي (٨٤٠).

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنَ مَّعِكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِيَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَمَّزَنَصْتُمْ وَارْتَبَتْتُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ

وذكروا لهم أربعت أصول هي أسباب الخسران ، وهي : فتنت أنفسهم ، والتربص بالمؤمنين

، والارتياب في صدق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والاغترار بما تُموِّه إليهم أنفسهم .

السؤال: ما المراد من وراء هذا الخير؟

الجواب:

### التوجيهات

١- يعطى العبد من النور يوم القيامة بحسب عمله . ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيهِمْ ﴾

٢- احدر من الريب والشك فهو من علامات النفاق. ﴿ وَلَكِنَّكُرُ فَنَنَدُ أَنفُسَكُمْ وَرَبَّصَتُمْ وَأَرَّبَسُتُم وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾

٣- ابتعد عن الأماني والتي هي رأس مال المفاليس . ﴿ وَلَكِكَنُّكُمْ فَلَنْتُمْ أَنْفُكُمْ وَمَرَبَصَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾.

- ا إضافة عمل : قل اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك . ﴿ وَلَكِئَكُمْ فَنَنْتُهُ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّقَتُمْ وَكَرَبَّتُهُ وَعَزَّنَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَقَّى جَآهَ أَمُّرُٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهِ ﴾ .
  - ٢- استمع لوجه من القرآن بتدبر ليخشع قلبك ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامِنُوٓ إِلَّا نِ يَخْشُعُ فَكُو كُمُهُمٌ لِنِكَ رِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ أَلَحْقَ ﴾
  - ٣- اقرأ وجه من القرآن الكريم بتدبر واستخرج فأندتينَ ﴿ ﴿ أَالَّمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنْ أَغَشَعُ فَأَرُّهُمُ ۖ لِلْكَّرِ ٱللَّهِ وَمَا زَلُّ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ . ٤- تصدق بصدقة ترجو مضاعفتها يوم القيامة ،﴿ وَأَوْمُوا أَللَّهَ فَرَضًا حَسَدًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُو كُرِيرٌ ۗ ﴿ ﴾ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٠)

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْكَ هُوُ الصِّدِيقُونُّ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَتِهِ مَلَهُ مُّا ٓجُرُهُمُ وَنُورُهُمُّ وَكَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّبُواْ بِعَايِنِيَنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَيِعِيمِ ﴿ ٱعْلَمُوٓ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَاِّدِكُمُّشَلِغَيْثِ أَغْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّاتُمَّ يَكُونُ حُطَمَّاً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّامَتَكُ ٱلْخُرُودِ ١ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْيِفَرَةِ مِّن زَيِّكُةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَغَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُبُسَاهٌ عَذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُوالْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ أَنَّ مَا أَصَابَ مِنمُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيكِتَبِ مِّن قَبْلِأَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَكَ يَلَا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآءَ اتَنْكُمُّ وَأَلْلَهُ لَايُحِبُّكُلِّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنُّ ٱلْخَصِيدُ @

﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدَّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيِّنكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ ١٠٠٠

وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا ... بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها، فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائلُ التي توصله إلى الله. تفسير السعدي ص٨٤١.

> السؤال: إذا عرفت حال الدنيا فما الذي ينبغي أن يكون موقفك منها؟ الجواب:

### ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدَّنْيَا لَعِبُّ وَلَهَ وَفِيَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ۖ ﴾ الحديد: ٢٠

وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفا على نفسه من القتل ، وخوفا من لزوم الموت ، فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى. القرطبي (٢٥٩/٢٠)

فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. البغوي (٣٢٨/٤)

السؤال: هل الدنيا متاع الغرور لجميع الخلق؟

السؤال: ما وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ؟ الجواب:

## ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغِبَ ٱلْكَفَّارَ نَبَالْهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّنَمًا ﴿٢٠

توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذُهِب به عنها، فرحل منها صفر اليدين، فلم يتزود منها سوى الكفن. تفسير السعدي ص٨٤١.

السؤال: لماذا لا نثق بدوام زينت الدنيا؟

كذلك الدنيا، بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما

### ﴿ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُّ ﴿٢٠

أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم ... وإما مغضرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات، ورضوان من الله يحل من أحله به دار الرضوان ... فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. تفسير السعدى ص٨٤١.

السؤال: إذا عرفت أن الآخرة إما عذاب وإما مغفرة، فما الذي سيكون موقفك من هذه

الجواب:

# ﴿ لِكِيِّنَاكَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلّ مُخْتَالِ فَخُورٍ

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَنْكُمُ ٱلْغُرُورِ ۞ ﴾ الحديد: ٢٠

أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأن ما كتب واقع لا محالة لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم، لأن فواته لكم مقدر، وما لا طمع فيه قلَّ الأسي عليه، ولا تَفرحوا بِما آتاكم، لأَّنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٥٤٩) السؤال: وضح الفائدة المترتبة على علمنا بأن الأشياء مكتوبة قبل وجود الخلق؟

قال سعيد بن جبير : متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الأخرة ، ومن اشتغل بطلبها

### إِلْ لِكَيْرِيكِ بِأَسْواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلّ فَخُور (٣) ﴾ الحديد:٢٣

فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال: أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما أتى بمال كثير؛ اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكّبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصّبر والتسلّيم. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٤١٥) السؤال: نهى الله تعالى في الآية عن الحزن على ما فات والفرح بما أتى ، فما المقصود من

الجواب:

- كِن مِتواضِعا قريبا سهلا فالله تعالى لا يحب المتكبر الفخور ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مَغَتَالِ فَخَورٍ ﴾ ٢- اعلّم إن اللّحِنْة، فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده ﴿ سَابِقُوۤ ۚ إِلَىٰ مَغْفَرَةٍ مِن
 رَبِّكُم وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كُمُرْضِ السّمَةَ وَالْأَرْضِ أَعِدَتْ لِلّذِيرِ َ عَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلُومٍ. دُلِكَ فَضُلُ اللّهِ يَوْيَتِهِ مِن يشْاءٌ وَاللّهَ دُو الفَضْلِ الْمُغْلِيمِ ﴾
 يَ مِن يشَاءٌ وَالفَضْلِ المُغْلِيمِ ﴾ - اعلِم أن الله غني عن عباَده حَمَيَد لايحتاج لمن يحمده ﴿ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ \* إِ- اعْلِم أَن

- ا- قل: اللهم احشرني مع الصديقين ، ﴿ وَاَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾. ٢- ادع الله تعالى أن يرزقك الزهد هي الدنيا ، ﴿ اَعَلَمُوٓ أَ أَنَّهُ اَلَكُنِوَةُ الدُّنْيَا لَيِّ كَفَقُ وَزِينَةٌ وَقِفَاخُرُ بَيْنَكُمُّ وَيَكَافُرُ ۖ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِيَّ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَجْبَ ٱلْكُفَارَ نَبَائُهُۥ ثُمَّ بَهِ جُ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكِعُ وَيَنْقُ وَوَاللَّهُ وَيَضُونُ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنِيَا لِلَّ مَتَنعُ ٱلْلُهُ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْلُهُ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْلُهُ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱللْهُ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنيَا إِلَّا مَلْعُلُولِ وَالْإِنْ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَضُونٌ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱللْهُ وَرَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَرَضُونَ وَاللّهُ وَرَضُونَ وَمَا الْحَيْوَةُ اللّهُ مَا لَعُنْ وَاللّهُ وَرَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ مَا لَعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَضُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- " "- قل اللهم إني أعود بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إني اعود بك من هؤلاء الأربع . ﴿ أَعَلَمُوٓا أَنَمَا ٱلْحَيَرَةُ ۖ ٱلدُّنِيَا لَهِ ۖ وَلَقُسُ لا تَشْبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إني اعوذ بك من هؤلاء الأربع . ﴿ أَعَلَمُوٓا أَنَمَا ٱلْحَيَرَةُ ۗ ٱلدُّنِيَا لَهِ مَنَا لَهُ الْمُوَلِ وَقِفَاخُرُ ابْيَنَكُمْ وَتَكَافَرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ كُمُثَلِ كَشُلِ كَمُثِلِ عَيْثِ أَجْبَ ٱلْكُفَّارَ بَاللَّهُ مُنْ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطْنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَادِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُواللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ٤- سارع اليوم في جميع الصلوات لتكون في الصف الأول خلف الإمام ﴿ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّيَكُمْ ﴾ ٥- تأمل في منظر شجرة مينة وقارنها بزينة الدنيا واستخرج فائدة منها ؟ ﴿ ثُمَّ بَيِيجُ فَتَرَّنُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَذِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَ ُّ وَمَا اَلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُـرُودِ 💮 🖟
  - ٦- أكرم صديقك بتقديم هدية له أو دعوته إلى منزلك ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ٣ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَبَّ ٱلْحَييدُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤١)

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْ لَرَأَلْنَهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بٱلْغَيْثُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوْئُ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَابْرُهِمَ وَجَعَلْنَافِ ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْ تَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنْسِقُونَ ١٠٥ ثُمَّ قَفَّتِنَا عَلَاءَاثَ هِم برُسُلِنَا وَقَفَيَّسَنَا بِعِيسَى أَيْنِ مَرْيَهَ وَءَانَيَّنَهُ ٱلْإِنجِيلِّ وَجَعَلْنَا فى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ ۚ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَ انتَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآةَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقَ رِعَايَتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ ٱجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنِسِقُونَ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـَقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْبِرَسُولِهِ يُؤْتِكُو كِفْلَيْنِ مِن زَحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُو نُوزًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لِكُو ۚ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَحِيدُ ١ لِنَكَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابُ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَل ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ ذُوٱلْفَصْلُ ٱلْعَظِيدِ ١

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُبُرُ ٱلْكِئْنِ ﴾ وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيعِبَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلُهُ إِلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ ﴿ ١٠ ﴾ الحديد:٢٥

إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين: أحدهما هو ما ذكره بقوله: (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ، لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق، وبيان الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب. فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح، فإن الله تبارك وتعالى أنزل الحديد، أي: خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين، وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧ / ٥٤٩)

السؤال: إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين فما هما؟

الجواب:

## ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُّ شَدِيدٌ ﴾

أى: وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبي الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة، توحي إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبيانات ودلالات، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله أمرهم بالهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعائده. تفسير ابن کثیر ۲۱۵/۶.

السؤال: لماذا قدم ذكر إنزال الكتب على إنزال الحديد؟

الجواب:

## ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ ۞ ﴾

ونصرُ الناس الله هو نصرهم دينه ، وأما الله فغني عن النصر ، وعطف ( ورسله ) ، أي من ينصر القائمين بدينه ، ويدخل فيه نصر شرائع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بعده . التحرير والتنوير (۲۷ / ٤١٨)

السؤال: ما المقصود بنصر الله ورسله في الآية الكريمة؟

﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾٢٧

كان النصاري ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام. تفسير السعدي ص٨٤٣.

السؤال:متى كان النصاري ألين قلوبا تجاه المؤمنين ؟

﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْنَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عِلَيْهِ مِّ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايِتَهَا ۖ فَتَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِفُونَ (١٧) ﴿ الحديد:٢٧

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها، بعض الطوائف التي ابتدعتها، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم؛ قال: فدل بذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتها، فلو لم يكن منهم من كان كذلك، لم يكن مستحق الأجر الذي قال جل ثناؤه: (فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم). (الكتاب) تفسير الطبري (٢٣ / ٢٠٦)

السؤال: بين خطورة البدعة في الدين في ضوء الآية الكريمة؟

الجواب:

﴿ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفَايَّنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ فُولًا تَمَّشُونَ بِهِۦ وَنَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ ﴾ الحديد: ٢٨

{ وَآمِنُواْ بِرَسُولِهِ } إن قيل : كيف خاطب الذين أمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أن معنى آمنوا داوموا على الإيمان وأثبتوا عليه ، والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ويؤيد هذا قوله : { يُؤتِّكُمْ كِفَلَيْنَ مِن رَّحْمَتِهِ } أي نصيبين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي » الحديث. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٤١٦) السؤال: كيف توجه أمر المؤمنين بالإيمان مع كونه أثبت لهم الإيمان ؟

إ- الفضِل والخير خزائنه بيد الله تعالى وحده ، ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّالِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

٢- بِالْعِدِلِّ قَامَت السِماوات والأرضِ فاحرص على العدل في جميع شؤونك ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

٣- يجب على المسلم أن يتربى على الجديَّة والعزم في أمره كله ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَذِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُكُهُ وَلِلْغَيْبِ ﴾.

أي : بياناً وهدى. وقال ابن عباس: هو القرآن. وقيل: ضياء تمشون به في الآخرة على الصراط، وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام فتكونوا رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها، وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد

﴿ وَيَجْعَلَ لَّكُمُّ نُوزًا تَمْشُونَ بِهِ ۦ ۞ ﴾ الحديد: ٢٨

السؤال: ما هو النور الذي يجعله الله تعالى لهؤلاء ؟

عليه السلام. القرطبي (٢٧٨/٢٠)

- ١- اكتب مقالاً عن فضل نصرة الدين ، ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِٱلْغَيْبُ ﴾
- ٢- عدد ثلاثة، من مظاهر قوة الله تبارك وتُعالَى هياما تراه وتشاهده من حولك، ﴿ إِنَّ اللهَ فَوِئُ عَزِيرٌ ﴾ ٣- ادعو الله أن ينصر هذا الدين ، ﴿ وَلِيعَلَمُ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَلِعُني ۗ ﴾ ٤- تبرع لشروع خيري لنصرة هذا الدين ، ﴿ وَلِيعَلَمُ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَالْعَنَي ﴾ .
   ٢- تبرع لشروع خيري لنصرة هذا الدين ، ﴿ وَلِيعَلَمُ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَالْعَنَي ﴾ .
- ه- قل (اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا))، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسِلم كان يقول: ((اللهم اجعل 🚅 قلبي نورا، و🚅 لساني نورا، و🚅 بصري نورا، و🚉 سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي 🏯 نفسى نورا، وأعظم لي نورا) ﴿ وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٢)

حِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَيْزِ ٱلرَّجِي

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلِّي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَتَسَمَعُ تَحَاوُرَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ٱلَّذِينَ يَظَامِرُونَ مِنكُرِمِن يَسَابِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يَهِمُّ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمَّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَانَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرَافِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوزُاْ وَإِنَّا ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَغُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِ وَثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْدِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَأَذَاكُمُ تُوعَظُونَ بِهِّۦوَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرُ ۞ فَنَ لَّرَيَجِدْ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبُل أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِكِنَأْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَاجٌ أَلِيحُ إِنَّ أَلَٰذِينَ كِمَآذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. كُِتُواُكُمَاكُمِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ خُرُوقَدٌ أَنزَلْنَاءَ اِنَتِ بَيِّنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَاكِمُ مُعِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُهُم بِمَاعَمِلُوٓا أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّشَىٰءِ شَهِيدٌ ﴿

﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلِّي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُسْمَعُ تَعَاوُرُكُمّآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ أَصِيرٌ ﴿ ۚ ﴾ المجادلة: ١

{ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ } المحاورة هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات ، لقد كنت حاضرة وكأن بعض كلام خولة يخفّى علي وسمع الله كلامها لابن جزيّ - (٢ / ٣١٨)

السؤال: في قول عائشة رضى الله عنها معنى عظيم ، فما هو ؟ وماذا تستفيد منه؟

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾

وهنا آخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها، ويرفع بلواها. السعدي (٨٤٤)

> السؤال: لماذا اختتمت الآية بهذين الاسمين الكريمين؟ الجواب:

# ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِ مِ مَا هُرَكَ أُمَّهَا تِهِمْ ﴾

يشير إلَى أن الأمومة حقيقة ثابتة، لا تُصنع بالقولُ؛ إذْ القول لا يبدل حقائق الأشياء. التحرير والتنوير (١٢/٢٨).

السؤال: إذا غير اسم الخمر والربا والموسيقي فهل يتغير حكمها بين ذلك من خلال الآية؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِنُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمُّ ۞ ﴾

أي أهلكوا ، وقال قتادة : اخزوا كما أخزي الذين من قبلهم، وقيل عذبوا ، وقيل غيظوا يوم المندق، وقيل أي: سيكبتون ، وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصر. القرطبي

السؤال:ما المراد بقوله كبتوا؟ وما هي البشارة من هذه الآية؟

### ﴿ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾

ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به، فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينَّمو. السعدي (٨٤٤). السؤال: بين العلاقة بين العمل الصالح والإيمان من خلال الآية.

﴿ إِنَّا لَذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْناً ءَايَنتِ بَيِّنَتْ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ 🕝 ﴾

لما جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله ، وكان في المدينة منافقون من المشركين، نقل الكلام إلى تهديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم التحرير والتنوير

السؤال: ما مناسبة الآية لما قبلها؟

١-احذر من كل عمل يسوءك في يوم القيامة فإن كل عمل محصي عليك خيرا كان او شراً احصاه الله ونسوه ﴿ أَحْصَنْهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾

٢-سعة، علم الله وإحاطته وسمعه للأصوات ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَمَشْتَكِىٰ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ غَاوُرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾ ٣-احذر أن تتعد حدود الله تعالى ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ أَلَقُ وَلِلْكَفرِينَ عَذَاتُ أَلِيمٌ ۞ ﴾

﴿ يَوْمَ بَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُ مِ بِمَاعَمِلُوٓا أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وجملة ( أحصاه الله ونسوه ) مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه فقيل أحصاه الله جميعا ولم فتح القدير (٥ / ١٨٦)

> السؤال : هناك سؤال مقدر جوابه جملة (أَحْصَنْهُ أُللَّهُ وَنَسُوهُ ) ما هو؟ الجواب:

- ١-تضرع إلى الله بقولك: ( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلم حيلتي وهواني على الناس ) ثم ادع الله بما أهمك ﴿ وَتَشْتَكِحَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾
- ٣-تصدق أو ساعد امراة ضعيفة أو مسكينة أو مظلومة ﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمّآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾
  - ٣-تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله منه ﴿ أَحْصَنهُ أَللَّهُ وَنَدُوهُ وَأَللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهيدً ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٣)

ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَالَمُمَافِيٱلسَّحَوَتِ وَمَافِيٱلْأَرْضُّ مَايَكُونُمِن نَّجَوَىٰ ثَلَنَّةِ إِلَّاهُورَابِعُهُ مْرَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُفُرْوَلَآأَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ الْمُؤْمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْأَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يُوَمِّ ٱلْقِيَكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ ٱلْتُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نْهُواْعَنَ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّرَيَعُودُونَ لِمَانْهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوَنَ بِٱلْإِثْرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِّ وَإِذَاجَآ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَّةٍ يُحُيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ۗ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِ هِرَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُرَ جَهَنَّرُيصَةَ وَنَهَآ فَيِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُوهُ لَاتَتَنَجَوْا بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ مِالْمِيرِ وَٱلتَّقُوَىُّ وَاَتَقُواْ اللّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ يَحْشَمُرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَا زِهِرْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُوْتَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَلِيسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُوٌّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتَ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرٌ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾

كانوا إذا دخلوا على النبي صلِي الله عليه وسلم يخفتون لفظ (السلام عليكم)؛ لأنه شعار الإسلام، ولما فيه من جمع معنى السلامة، يعدلون عن ذلكِ ويقولونَ: (أَنعِمَ صباحاً)، وهي تحية العرب في الجاهلية؛ لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. التحرير والتنوير (٣١/٢٨). السؤال: ما رأيك في بعض أنواع التحية المنتشرة بين بعض الشباب اليوم، وما أفضل تحية ؟

﴿ أَنَّهُ نَنَّ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَبُوى ثُلَنثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسْمَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا

أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَمَهُدُ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَثُمَّ يُنِيِّنُهُم بِمَاعِمُواْ يَوْمَ الْقِينَةَ إِنَّا أَنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٠٠ المجادلة،٧

عن الضحاك، في قوله: (ما يكون مُنَ نجوى ثلاثة) ... إلى قوله: (هو معهم) قال: هو فوق العرش وعلمه معهم (أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) . الطبري (٣٣ / ٣٣٧)

السؤال: ما نوع معية الله المذكورة في الآية؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِينِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾

والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. السعدي (٨٤٦).

السؤال: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من خلال الآية.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُوا يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوثُواْ الْعِلْمُ دَرَجَتِ ﴾ المجادلة الا في هذه الأية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التادب بآدابه والعمل بمقتضاه. السعدي (٨٤٦)

السؤال: ما هي ثمرة العلم، بين ذلك من خلال الآية

﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَحَنتِ ﴾ المجادلة: ١١

أي: لا تُعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقيم المرابعة عند الله تعالى. ابن كثير ٣٣٦/٤.

السؤال: هل إفساحك لأخيك في المجلس نقص في حقك.؟

﴿ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمٌّ ١١٠ ﴾ المجادلة: ١١

أي في قبوركم وقيل في قلوبكم وقيل يوسع عليكم في الدنيا والأخرة . القرطبي (٣١٨/٢٠)

السؤال: ما المراد بفسح الله تعالى للعبد ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِينِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَج ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾

والتفسيح المأمور به هو التوسع دون القيام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقم أحَّد من مجلسه ثم يجَّلس الرجل فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » ابن جزي - (٢ /

السؤال: بين الأدب الشرعي الذي أمرت به هذه الآية ؟

١-تذكر سعة علم الله تعالى وأنه لا تخضى عليه خافية ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

٢-إذا أتاك الحّزن فاعلم أن مِصدره الشيطان فهو يقصد إدخال الحزن على قلبك ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْرُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾

٣-علاج الحزن التوكل على الله فتوكُّل على الله ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّم ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾

الحسن الظن بالمؤمنين فإن النجوى لا تكون إلا عن سوء ظن ﴿ إِنَّمَا النَّبُويُ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾
٢-افسح لأخيك في الحلقة والمجلس والدرس يفسح الله لك ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِينَ ءَامَنُوا إِنَا قِبَلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِينِ فَأَشَحُوا بِقَسَحِ اللهُ لَكُمْ أَنْ لَكُمْ اللهُ وَلَمَ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله عليه عليه لسلوك طريقه ﴿ يَرَقِعُ اللهُ اللّهِ عَامَتُوا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيه وسلم وتجنب معصيته ﴿ اللّمِ تَرَ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَيه وسلم وتجنب معصيته ﴿ اللّم تَر إِلَى اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَيه وسلم وتجنب معصيته ﴿ اللّم تَر إِلَى اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِمَا اللّهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

٦-اذكر فائدتين من فوائد النهى عن النجوى.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٤٤٥)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَانَجَيَّتُوُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى بَجْوَيْكُو صَدَقَةٌ ذَيْكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَعْلَهَزُ فَإِن لَّرَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ۞ءَأَشْفَقْتُونَانَ تُقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى بَخَوَنكُوْصَدَقَتْ فَإِذَالْرَتَقْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ۞؞ۥۚٱلۡرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوِّمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مَّا هُرِمِّناكُمْ وَلَامِنْهُ مُونَيْخِلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُرَيَعَ اَمُونَ۞أَعَذَالَتَهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ٱتَّخَذُوٓأ أَيْمَنَهُمْرَجُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِيلِٱلنَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌمُّهِينٌ۞لَّن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا أُوْلَنَيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُر ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥكَمَايَعَلِفُونَ لَكُرُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰتَىٰءً أَلَا إِنَّهُ مُرُمُواً لَكَيْنِهُونَ ۞ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَ عُمْرَ ذِكْرًا لِمَّةً أَوْلَتِكَ حِرْبُ الشَّيْطَانُ ٱلْآ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُوُ ٱلْخَنِيدُ وِنَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَيْكَ فِيٱلْأَذَٰلِينَ @كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيًّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيثٌ @

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَيْمُوا بَيْنَ يَدَى جَوَىكُرْ صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَرْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴾ المجادلة: ١٢ { إِذَا نَاجَيَتُمُ الرسول فَقَدَّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَّةً } قال ابن عباس : سببها أن قوماً من شِبان المسلمينِ كثرت مناجاتهم للنبي صُلَى الله عليه وسلّم في غير حاجّة ، لتَظهر منزلتهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلّم سمحاً لا يرد أحداً ، فنزلت الآية مشددة في المر المناجاة. ابن جزي - (٢ / ٤٢٣) السؤال: اذكر فائدتين استفدتها من سبب نزول الآية ؟

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠٠ ﴾

(وأخيعوا الله ورسوله) ... والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، ولهذا قال تعالى: (والله خبير بما تعملون) فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علَّمه بما في صُدورهم. السعدي (٨٤٧)

> السؤال: لماذا عقب الطاعة بوصفه بأنه خبير بما نعمل؟ الجواب:

> > ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ ﴾ المجادلة: ١٤

يعني أنَّ المُنافقين كانوا إذا عوتبوا على سُوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ، ولا فعلوا وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة وهي مذكورة في السير وغيرها . ابن جزي - (٢

السؤال: بينت الآية صفة من صفات المنافقين فما هما؟

﴿ أَتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ﴾

ما اتخذوا من إيمانهم جُنَّة سبب من أسباب العذاب، يقتضي مضاعفة العذاب. التحرير والتنوير (۲۸/۰۰).

السؤال: اتخاذ الدين للوصول إلى المصالح الدنيوية سببٌ من أسباب مضاعفة العذاب، كيف تستنبط ذلك من خلال الآية؟.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ,كُمَّا يَحْلِفُونَ لَكُرٌّ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ

من عاش على شيء مات عليه، فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين، ويحلفون لهم أنهم مؤمنونٌ، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا، حلفوا لله كما حلفوا للْمؤمنينُ، ويحسّبون عَ حلفهم هذا أنهم على شيء؛ لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباخلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم، وظنوا أنهم على شيء يعتد به، ويعلق عليه الثواب. السعدي (٨٤٨).

السؤال: كيف تتشابه حال المنافقين في الأخرة والدنيا؟

﴿ أَسْتَخُوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَنُهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۞ ﴾ للجادلة: ١٩

أي غُلب واستولى ، وقيل قوي عليهم وقيل أحاط بهم ...فأنساهم ذكر الله أي : أوامره ﷺ العمل بطاعته. القرخبي (٢٠ / ٣٢٧-٣٢٨)

السؤال: ما معنى استحواذ الشيطان عليهم ؟

﴿ كَنَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا ۚ وَرُسُلِيٌّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيرٌ ۗ ۞ ﴾

قال الزجاج : غلبة الرسل على نوعين : من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب ، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. البغوي (٤ / ٣٤٩)

السؤال: كيف تغلب رسل الله على مكذبيهم ، ومن الرسل من قتله قومُه ؟

### التوجيهات

١-الحرص على اقباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُۥ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا

٢-المنافِقُون من حزب الشيطان فاحدرهم واحدر صفاتهم ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ ثُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

٣-من صفات حزب الشيطان: الكذب والنفاق وبغض الصحابة ﴿ أَوْلَيِّكَ حِرِّبُ ٱلشَّيْطَانَّ ٱلاَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ ثُمُّ اَلْمُنِيْرِينَ ﴾ و**قوله** : ﴿ إِنَّمَا النَّجُوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَخْرُثَ الَّذِينَ ءَامَـنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَغَلَى اللهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

١-ادع الستاذك أو لشيخك لصبره على تعليمك ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَمُوبُولُو صَدَقَةً ﴾
 ٢-احرص على ذكر الله قبل الأكل وبعده وقبل النوم وبعده ﴿ أَسْتَحَوْزَ مَلْيَهِمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَهُمْ وَكُرُ اللَّهِ ﴿ " ﴾

٣-احرص على الصلوات الخمس مع الجماعة خاصة الفجر والعصر ﴿ أَسْتَحَوْدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذَكْرُ ٱللَّهِ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٥)

لَّاجَّدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآذُونَ مَنْ حَـَالَةً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَ الْوَأْ ءَاجَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُر بِرُوجٍ مِّنَهُ وَيُدَّخِلُهُ مِّجَنَّنِ تَجَّرِي مِن تَخْيَعَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْرَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۗ

### 

بِنْ بِأَلْمُوا لِرَّغْمُ رُالرِّحِي فِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْخَكِيمُ ۞ هَوَالَّذِيَّ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبْ مِن دِيَرِهِرْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرُ مَاظَنَنتُهُ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنْهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم قِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّنْهُ مُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْيَحْ نَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِ مُ ٱلرُّعَبُّ يُخْرِيُونَ بُيُونَهُ مِ بِأَيْدِيهِ مِّوَلِّيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ ۞ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِٱلدُّيْتَأُولَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابُٱلنَارِ ۞

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِيرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَمَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، ﴾

أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه، من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته. السعدي (٨٤٨)

السؤال: ما العلاقة بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبغض من حاد الله ورسوله؟

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدًا لَلَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُمُّ أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَخِنها ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَرضَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾

وع قوله: ﴿ رَضِّى ۖ اللَّهُ عَنَّهُمْ ۗ وَرَشُواْ عَنْهُ ﴾ سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر على الله تعالى، عوضهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفضل العميم. ابن كثير (٣٢٩/٤)

السؤال: لماذا ختمت الآية ببيان أن الله عز وجل قد رضيَ عن الذين قد أبغضوا من حادٌّ الله ورسوله؟.

### ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ مِن دِيَرِهِم لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾

كان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجلوا إلى خيبر، ودلت الأيم الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا، فقد وقع حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. السعدي (١٤٩)

السؤال: دلت الآية على إعجاز غيبي، بَيِّنه.

﴿ يُعْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَدر ۞ ﴾

أي: تفكّروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العناب الأليم ابن كثير ( ٣٣١/٤).

السؤال: ما هي العبرة المستفادة من قصة بني النضير؟

## ﴿ وَظُنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا ﴾

فأعجبواً بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا يُنالون بها، ولا يقدر عليها أحد .... واطمأنت نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبال. السعدي (٨٤٩)

السؤال : في الآية حث على التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الركون إلى الأسباب

﴿ يُخَرِيُونَ بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴾

سلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم النين جنوا على أنفسهم، وصاروا من أكبر عون عليها. السعدي (٨٤٩)

السؤال: بين الدليل من الآية على أن الصيبة التي حصلت عليهم كانت بسبب من

﴿ وَلَوَلَا أَن كَنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلِهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞ ﴾

والضرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من جهتين إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لجماعة ولواحد. فتح القدير (٥/ ١٩٦) السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة بلفظ " الجلاء " دون الإخراج؟

١- لا يستطيع احد مهما كانت قوته أن يغلب أمر الله تعالى ﴿ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ

٢-احرص على أن تكون أخوتك ومحبتك لله لا لمصالح دنيوية ﴿ لَّا يَجِدُ فَوْمًا يُوْمِنُونَ ٢ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ﴾

٣-معادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ﴿ لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾

١-قل اللهم اني اسالك رضاك والجنة ﴿ رَضِيَ أَنَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾

٢-قل: اللهم إني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء ﴿ يُحْرُونَ بُوْبَهُم بِأَيْرِهم وَآيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٣-اسال الله الهداية لك ولوالديك ولإخوانك وعشيرتك ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ إِنْسَاءًهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ وَ عَشِيرَتُهُمْ ﴾

٤-انه مسلما عن منكر يفعله ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِيَرَهِم لِأَوَّلِ ٱلْخَشَرُ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٦)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ أَلَلَهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقَ أَلَدَهُ فَإِنَّ أَلَلَهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ۞مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْثَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فِيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَلِيسِقِينَ ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، مِنْهُ مِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَيُكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَلَّهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَحْءٍ فَيْرِيرُ ٥ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيْلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّيَ وَٱلْيَتَنَيَّى وَٱلْمَسَدِينِ وَآتِي ٱلسَّيِيلِ كَيَّ لَا يَكُونَ دُولَةَ أُبَيْنَ ٱلْأَغْنِيبَآءِ مِنكُوْ وَمَآءَ اتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ النَّدَّ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَاءَ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنْصُرُونَ ٱلنَّهَ وَرَسُولَهُۥۗ أُوْلَنَيِكَ هُوُالصَّدِقُونَ۞ وَٱلَّذِينَ نَبَوَّءُ وٱلذَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَتِلِهِ مِّيُجُونَ مَنَّ هَاجَرَالَيَّهِ مَ لَلَيْجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ يَمَّآ أَوْتُواْ وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مِفَأُولَتِيكَ هُمُرُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُوا اللَّهَ وَرَسُولَةٌ فِإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١) ﴾

( ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) اقتصر ها هنا على مشاقه الله لأن مشاقته مشاقة لرسوله. فتح القدير (٥ / ١٩٦

السؤال: لماذا اقتصر في آخر الآية الكريمة على ذكر مشاقتهم لله تعالى؛ ولم يذكر مشاقتهم للرسول ﴿ كما ذكرها قبل ذلك؟ الجواب:

﴿ وَمَا ٓ ءَانَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُسُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْفَهُوا ﴾

والقصد من هذا التنييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله على رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) من أرض النضير . التحرير والتنوير (٢٨ / ٨٦)

> السؤال: ما القصد من تذييل أحكام الفيء بهذه الآية الكريمة؟ الجواب:

## ﴿ كُن لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۗ ﴾

لكيلًا يكون الضيء دولت ...بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء ، وذلك أن أهل الجاهلية كَانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ...فجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما أمر به. البغوي (٤/ ٣٥٧) السؤال: ما المراد بقوله " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "؟

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا

وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ۞﴾

عْ هذه الآية الكريمة وصف شامل للمهاجرين في دوافع الهجرة ، أنهم : يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، وغايتها ، وهي : وينصرون الله ورسوله ، والحكم لهم بأنهم : أولئك هم الصادقون. أضواء البيان (٨/ ٤٢)

السؤال: ذكر الله تعالى في هذه الآية سبب الهجرة، وغايتها، والحكم عليها وضح ذلك؟

### ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِرٌ ١٠٠ ﴾ الحشر: ٩

قال ابن وهب : سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق فقال : إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف ثم قرأ " والذين تبوءوا الدار والإيمان ..." القرطبي (٢٠ / ٣٦١)

السؤال: كيف استدل بالآية على فضل المدينة؟

الجواب:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ الحشر:٩

هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه)، (وآتي المال على حبه)، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقواً به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. ابن

السؤال : أيهم أفضل: المؤثر على نفسه، أم مؤتي المال على حبه؟

# ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕚 ﴾

فإنه إذا وُقِي العبد شُحِّ نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعاٍ منقادا، منشرحاً بها صدره، وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه، وإن كان محبوباً للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز. السعدى (٨٥١)

السؤال: كيف تكون الوقاية من شح النفس سببا للفلاح؟ الجواب:

### التوجيهات

١-من نجا من شح نفسه كان من المفلحين ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾ ٢-الأخذ بِالسنة النَّبوية أمرا، والانتهاء عما نهت ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّهُوا ﴾ ٣-منزلة الصدق يحتاج إلى التضحية ﴿ وَيَضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾

- ١ اعط أحد الفقراء حصتك من الإفطار لهذا اليوم إيثارا لما عند الله ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنْفُرِهِم وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾
- ٢ اسأل الله أن يجمعك مع المهاجرين والانصار 🛎 الجنة ﴿ لِلْفُقَرَّاءَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَرِجُواْ مَنَ دُيكرِهِمْ وَٱمْوُلِهِمْ وَيَتَعَلُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهَ وَرَضَوَانَا وَيَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّذِيقُونَ ﴾.
  - ٣- دافع عن شعيرة من شعائر نصرة لله ورسوله ، ﴿ وَيَضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أُوَّلَتِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾

    - ٤-قدم هدية المسلم جديد أو طالب علم تغرب عن وطنه ﴿ يَجِبُونَ مَنْ هَاجَرُ إِلَيْهُمْ ﴾ وهقل: اللهم قني شح نفسي ﴿ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ ﴾ ﴿ وَهَا لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ وَلِيكُ فَلَّهُ عَلَيْكُونِ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُكُونِ عَلَيْكُولُونِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولِ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّ
    - قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولًا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَكَّوًّا ٱللهَ وَرَسُولُهُ. ﴾
       ٧-حدد فعلا أمر الرسول به وافعله ﴿ وَمَا ٓ مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَـ ثُـوهُ ﴾

      - ٨-حدد أمرا نهى الله عنه وأنت تضعله واتركه ﴿ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنَّهُ فَأَنَّهُواْ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٧)

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكٌ رَّحِيرُ۞﴿ٱلْفَرْتَرَ إِلَىٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَينَ أُخْرِجْتُ مِلْنَخْرُجَنَ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبْدَا وَإِن قُونِ لَتُمْ لَنَنصُرَنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ لِدِبُونَ @لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهِمُ مِّ لِيُوَلِّنَ ٱلْأَدْبَىٰرَثُمَّ لَايُنصَرُونَ ۞لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِيصُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنْهَكُمْ فَوَثُّرُ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَايَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَزَآء جُدُرُ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مِ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُ مَجِيعًا وَقُلُوبُهُ مِّ شَتَّىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِ مْ قَرِيبَ ۚ ذَا قُواْ وَيَمَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ هَكَمَثَلُ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* يُمِنكَ إِنِّيَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿

﴿ وَالَّذِينَ جَآمُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي فُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَاسَوُا رَبُّنَّا إِنَّكَ

رَءُوثُ رَحِيمُ 🕦 ﴾ الحشر: ١٠

وقيل : يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة ، وعلى هذا حملها مالك فقال : إن من قال في أحد وسين . يسي من جاء بعد المساب و رضم المبلول ومن بسهم إلى يوم المساب المس

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾

وهذا من فضائل الإيمان: أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض، ويدعو بعضهم لبعض، بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض. السعدي (٨٥٢)

السؤال: اذكر فضيلة من فضائل الإيمان دلت عليها هذه الآية.

# ﴿ ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ الإِخْوَيْهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكْبِ لَيِنْ أَخْرِجْتُدُ لَنَخْرُجَنَ مَمَكُمْ ﴾

وجيء بالفعل المضارع لقصد تكرر ذلك منهم ، أي يقولون ذلك مؤكَّدينه ومكرِّرينه لا على سبيل البداء أو الخاطر المعدول عنه . التحرير والتنوير (٢٨ / ٩٩)

> السؤال: لماذا جيء بالفعل المضارع "يقولون" في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ﴾

وجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم: الإشارة إلى أنها رهبة جدّ خفية، أي: أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب السلمين، ويتطاولون بالشجاعة، ليرهبهم السلمون، وما هم بِتلك المِثابِة، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم. التحرير والتنوير

السؤال : لماذا وصفت الرهبة بأنها في صدورهم؟ وما الذي يستفيده المسلمون من هذا الوصف؟.

﴿ لَا يُقَانِيْلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِ فَرَى تُحْصَّنَهَ أَوْ مِن وَزَلَهِ جُدُرٍ بَأْسُهُم يَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ فَوَمُّ لَا يَعْقِلُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾

بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد فإذا خرجوا لكم فهم أجبن خلق الله.

الجواب:

﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾

وإنما الفقهِ كل الفقه؛ أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها، وغيرها تبعاً لها. السعدي (٨٥٢)

> السؤال: ما علامة فقه العبد؟ الجواب:

السؤال: ما هو حال أعداء الله في حربهم لهذا الدين؟ الحواب:

﴿ بَأْشُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُون

وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر. التحرير والتنوير (٢٨ / ١٠٦)

السؤال: في الآية إشارة لأهمية الوحدة وعدم التفرق في مواجهة العدو. وضح ذلك؟

البغوي (٤ /٣٦٤)

ا-أهل النفاق دائما يزينون الباطل للإنسان حتى يقوم به ثم يتبرؤون منه وذلك لكذبهم ﴿ أَلَمْ مَرَ ۚ إِلَى الَّذِيبَ ۚ وَالْفُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنَبِ لَهِنَ أَخْرِجُمُّمُ لَنْخُرُجُرَى مَكُمُّمُ وَلَا نُولِعُ فِيكُمُ أَحَدًا ﴾ ٢- شدة خوف اليهود والهزيمة النفسية التي في قلوبهم ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَيِعًا إِلَّا فِ قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرَجٍ ﴾ ٣-ِالحرصِ علِي تِنِقيَّةُ القِلِبِ من الغل والحقد على أهل الإيمان ﴿ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ ٤-الخوف من الْبِخلق أَكْثَرُ مَٰنَ الخالق علامة عدم الفهم ﴿ لَأَنْتُدُ أَشَدُ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ أَللَّهِ دَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُورَكَ ﴾

١-ترَضِّ دائِما عن الصحابة وتعلم فضائلهم لتزداد محبتك لهم ﴿ وَالَّذِينَ جَآمُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَبِلِخُوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ

٢-ادعّ بهَذاً الدعاء : "ربناً الْفَضْر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا" ٣-تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووساوسه ﴿ كَمْنَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِسْنِ ٱكَفُرٌ فَلْمَاكَفُرُ ۖ قَالَ إِنِّى مَرِّىٓ أُمِّ يَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

٤-استخرج من هذه الآيات ثلاثة من صفات المنافقين.



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٤٨)

فكان عَقِبَتَهُمَّا أَنْهُمَا فِي التَّارِخَلِيْنِي فِهَ أُوثِلِكَ جَزَقُواْ الشَّالِمِينَ هَا وَقَالِكَ جَزَقُواْ الشَّالِمِينَ هَا الظَّلِمِينَ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلُتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِ ١

مجيء «قدمت» بصيغة الماضي حث على الإسراع في العمل ، وعدم التأخير ؛ لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضي ، والمستقبل ليس بيده ، ولا يدري ما يكون فيه : وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ٥٠)

السؤال : ما وجه مجيء «قدمت» بصيغة الماضي؟

٢ ﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ ﴾ الحشر: ١٨

فإن قيل : لم كرر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أنه تأكيد ، والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعداداً ليوم القيامت ، ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون ، فلما اختلف الموجبات كرره مع كل واحد منهما. ابن جزي - (٢ / ٤٣١)

> السؤال: كرر الله الأمر بالتقوى في هذه الآية لمناسبة ، فما هي ؟ الجواب:

> > ١ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَسَمْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَتِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ ٢

( فأنساهم أنفسهم ( كأن السامع سأل : ماذا كان أثر إنساء الله إياهم أنفسهم ؟ فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق في الأعمال السيئة حتى حقّ عليهم أن يقال : إنه لا فسق بعد فسقهم . التحرير والتنوير (٨٦ / ١١٤) السؤال : ما أثر إنساء الله إياهم أنفسهم ؟

لحواب:

﴿ لَوَ أَنزَلَنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْتَالُ

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ 👚 ﴾

﴿ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾

حث على تأمل مواعظ القرآن ، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر ، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه ، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي متشققة من خشية الله. القرطبي (٢٠ / ٣٨٨) السؤال : هل لأحد عدر في ترك تدبر القرآن بعد هذا البيان ؟

هذه اللَّيَّةِ الكريمةِ أصل في محاسبةِ العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه، والتوبةِ النصوح، والإعراض عن الأسباب الموصلةِ إليه، وإن رأى

نفسه مقصرا في آمر من أوامر الله بذلُّ جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه،

ويقايس بين مِنن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة.

لحواب:

٥ ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمُ ٣٠٠

ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية بما لا يشاركه غيره فيه بقوله تعالى : عالم الغيب والشهادة، وهذا الدليل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى في مواضع أخرى. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ٦٨) السؤال: ما الدليل على افراد الله تعالى بالألوهية ؟

الجواب:

السؤال: تحدث عن محاسبة النفس في ضوء هذه الآية.

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَالِكُ ٱلثَّذُوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلثَّمْوْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينُ ٱلْعَـزِيرُ

الْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَن اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🖱 ﴾

وذكر وصف ) المؤمن ( عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهّم وصفه تعالى ب ) الملك ( أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . فأفيد أولاً نزاهم ذاته بوصف ) القدوس ( ، ونزاهم تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف ) المؤمن ( ، ونزاهم تصرفاته الظاهرة من الجور والظلم بوصف ) السلام ). التحرير والتنوير (۲۷ / ۱۲۱)

عن الجور والطلع بوصف السلام ). اللحرير والتنوير (١٨) (١١) السؤال : لماذا جاءت الأسماء الحسنى ( القدوس السلام المؤمن ) بعد اسم الله تعالى ( الملك)؟ الحداب:

 ١-تذكر دائما يوم القيامة واجعله نصب عينيك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا ٱلَّهُ وَلَتَنظُرُ نَفَسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ ﴾

حين تقرأ القرآن أو تستمع له عليك بالخشوع والتخشع ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَنَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ
 لَرَّأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِيْهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾

٣- موجبات التقوى كثيرة فمنها تذكر الآخرة و ومنها استشعار عظمَّد الله ﴿ يَكَايُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْقَوْا اللَّهَ وَلَتَـنُظُر نَفْسٌ مَّا قَدَّمَت لِغَيْرٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ ﴾

### الأعمال

١-ادع الله تعالى بأسمانه الحسنى الواردة في هذه السورة ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَّهَ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُذُوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيّمِنُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَيِّرُ سُبّحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشركُونَ ﴾

٢- تَأْمِلُ أَعِمالُكَ فِي الأسبوع الماضي، واستخرج ثلاث عبادات عملتها، واحمد الله عليها ثم استخرج ثلاث أخطاء، واستغفر الله منها ﴿ وَلَتَنظُرُ مَنْ مَّا فَدَّمَتُ لِغَدِ ﴿ ﴾ ٣- احرص هذا اليوم على أدعية الدخول والخروج من المنزل واذكار الصباح والمساء ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهِ فَأَنسَنهُمُ أَنفُتُهُمْ أَفْلَتُهُمُ أَلْفَتَهِكُ ۗ هُمُ ٱلْفَنسِقُوكَ ﴿ قُلُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلا وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُولُولُهُ وَاللّهُ وَالّ

٤-قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم منه ممه ﴿ يُسَيِّحُ لُهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٤٩)

### 

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوَّلِهَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدَكَفَرُواْ بِمَاجَاةً كُرِينَ ٱلْخَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَايَاكُوْ أَن نُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُوان كُنتُمْ حَرَجْتُرْجِهَا كَافِي سَيِيلِي وَٱبْيَعَآءَ مَرْضَايَّ يُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَأَ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُّر وَمَا أَعْلَنتُمُّ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُرُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ١٥٥٥ يَثْقَفُوكُهُ يَكُونُواْ لَكُواْ أَعَدَاتَهُ وَيَبْسُطُواْ التَّكُو أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَتَهُم بٱلسُّوَّءِ وَوَدُّواْ لَوَّتَكُفُرُونَ۞لَن تَنفَعَكُو أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوۡلِلاَكُوۡرُ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَدُكَانَتْ لَكُوْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِ مِرَوَالَّذِينَ مَعَهُ وإذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ مَإِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰٓ الْمِنكُووَمِمَالَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كُفَّرُفَا بِكُو وَيَدَا بَيْنَنَا وَيَيْنَكُوا لَعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاةَ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيِهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ إِ زَّبَّنَاعَلَيْكَ تُؤَكِّنَاوَالَيْكَ أَنْبَنَاوَالَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَّعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَارَيَّنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّآءَ ﴾ وأضاف سبحانه العدو إلى نفسه تعظيما لجرمهم. فتح القدير (٥ / ٢١٠)

السؤال: لماذا أضاف الله سبحانه العدو إلى نفسه؟

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران، وانفصل عن أهل الإيمان.

السؤال: لماذا النهي عن مودة الكفار ؟

الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾

ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم، ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم، إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم.

السؤال: لماذا ذكر الله إخراج الكفار للرسول والمؤمنين بعد الأمر بعدم مودتهم؟

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلِا ٓ أَوَلَنُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ ( لن تنفّعكم أرحامكم ولا أولادكم ) أي لا تنفعكم القرابات على عمومها ولا الأولاد ، وخصهم بالذكر مع دخولهم في الأرحام لمزيد المحبّد لهم والحنو عليهم.

السؤَّال: لمَّاذَا خُصُ الْأُولَاد بالذكر مع دخولهم في الأرحام؟

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ۞ ﴾

لما اعتذر حاطِب بأن له أو لاداً وأرحاما فيما بينهم ، بين الرب عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عصي من اجل ذلك، القرطبي (٢٠ / ٤٠٢) السؤال: هل يعذر المسلم بالتجسس على المسلمين خوفا على نفسه أو أولاده وأمواله؟

﴿ قَـَدْ كَانَتْ لَكُمُّ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْزِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ ﴾

أي أن يكون المسلمون تابعين لرضى رسولهم ( صلى الله عليه وسلم ) كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام .. التحرير والتنوير (٧ ٢ / ١٤٣)

السؤال: ما دلالة الأمر بالاقتداء بإبراهيم والذين معه ؟

### ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

أي: لا تُسلطهم علينا بدنوبنا فيفتنوناً ... ويفتنون أيضا أنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبت ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا. السعدي (٨٥٦)

السؤال : كيف يكون المسلم فتندُّ للكافر؟

١-الأولاد والأرحام لن ينفعوا العبد بشيء إذا ترك أمر الله تعالى لأجلهم ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَئُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

٢-التوكل على الله وتضويض الأمر إليه ﴿ زَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ﴾

٣-الحذر من كيد الكفار وأساليبهم التّي يريدون بها ضعف انتماء المسلمين للإسلام والكضر بالله ﴿ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآهُ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَلِدَيْهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالشَّوْ، وَوَدُّواْ لَوْ تَكَفُرُونَ ﴾

- ١- قل : ( اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك ) تاكيدًا لموالاتك لأهل الإيمان وبراءتك من أهل الشرك ﴿ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدًا بِيِّنَا وَبَبْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبِدًا حَقَّى تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحَـدَهُۥ ﴾
  - ٢- ادعُ بهذا الدعاء: ﴿ رَبُّنَا لَا جَعَلْنَا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾
  - ٣-قل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴿ زَّبَّا عَلَيْكَ تَوَّكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَّيْكَ أَلْمَصِيرُ ﴾
  - ٤-قل:ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ﴿ لَنَ تَنفَعَكُمُ أَرَّحَامُكُو لَلَّا أَوْلَئُكُم ۚ يَوْمَ ٱلْفِيَكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🕝 ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٠)

لَقَدْكَانَ لَكُوفِهِ مَأْسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن ِيَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَٱلْغَيُّ ٱلْخِيمِيدُ۞ «عَسَى أَلْلَهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنُهُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَّهُم َّوَدَّةً وَٱللَّهُ مَّذِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ڵٙٳؠؘڹٛۿٮؘػؙۄؙٳڶڡؙۜۂۼڹٲڵؘڍڽڹٙڷڗۑؙڨٙؾڶۅڴڗڣۣٱڶڍۑڹۅٙڶڗۑؙۼٚ؞ڿۅڴؙڔ يِّن دِيَرَكُرُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ النَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الله الله الله عَن دِيَرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمٌّ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ وَأَوْلَيْكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ۚ إِذَاجَآةَ كُوۡالۡمُوۡمِـنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱلدَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَأَرِّ لِاهُنَّجِلُّ لَهُمْ وَلَاهُرْيَكِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُواْن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُرَهُنَّ وَلَاتُمَسِكُواْ بِعِصَبِمَ الْكُوَافِرِ وَسْنَكُواْمَاۤ الْفَقْتُرُ وَلَيْسْنَكُواْمَاۤ أَنْفَقُواْ ذَلِكُوْ خُكُواللَّهِ يَخْكُو بَيْنَكُو وَاللَّهُ عَلِيكُوحَكِيمُ ٥ وَإِن فَاتَّكُو شَقَيُّ قِنْ أَزْوَجُكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِفَعَاقَبُثُرُفَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَيْجُهُم مِيشْلَ مَا أَنْفَقُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُه بِهِ مُؤْمِثُونَ ١

﴿ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَينَّ ٱلْحَبِيدُ ۞ ﴾

أي: عن الإسلام وقبول هذه المواعظ فإن الله هو الغني أي لم يتعبدهم لحاجته إليهم، " الحميد " في نفسه وصفاته. القرطبي (۲۰ / ٤٠٥)

> السؤال: ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين لله تعالى ؟ الجواب:

﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتْنَكُّرُ وَيَثِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ﴾ الممتحنة، ٧

لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة ، فعلم الله صدقهم فأنسهم بهذه الآية ، ووعدهم بأن يجمل بينهم مودة ، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئد سائر قريش . . . ابن جزي – (٢ / ٤٣٦)

> السؤال: ما مناسبة هذه الآية بعد الحديث عن التبرؤ من الكافرين ؟ الجواب:

> > ﴿ لَا يَنْهَنَكُو ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَيْلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ ۖ

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾

لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك موادتهم فصل القول فيمن يجوز بره منهم ومن لا يجوز فقال: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم) . فتح القدير (ه / ٢١٣) السؤال: ما مناسبة الأية لما قبلها؟

الحواب:

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتَنكُرُ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَّهُمْ مَّوَدَّةٌ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ﴾

(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) سببها رجوعهم إلى الإيمان (والله قدير) على كل شيء، ومن ذلك هدايت القلوب، وتقليبها من حال إلى حال. السعدي

السؤال : لماذا ذكر الله قدرته بعد أن ذكر أنه بالإمكان انتقال عداوة المشركين إلى

الجواب:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾

قال مجاهد: فاسألوهن عما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن، أو سخطت، أو غيره، ولم يؤمنّ، فارجعوهن إلى أزواجهن. ابن كثيراً ٣٥١/٤).

> السؤال: لماذا أمر الله الرسول بامتحان المهاجرات؟ الجواب:

﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا نَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾

فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. ابن كثير( ٣٥١/٤).

السؤال: هل يمكن الاطلاع اليقيني على إيمان بعض الناس؟ الجواب:

﴿ وَإِن فَانَكُوْ مَنَ ۗ مِنْ أَزَوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَنَاثُواْ ٱلَّذِيرِكِ ذَهَبَتْ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا ٱفَقُوَّا

وَأَتَّقُوا اللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ ١٣ ﴾ الممتحنة، ١١

أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة السلمة أن ترد على زوجها ما أنفق ، وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال القرطبي (٢٠ / ٤١٤)

السؤال: اذكر صورة من صور الوفاء بالعهد في الآية؟

اجواز معاملة الكافر غير الحربي، والإحسان إليه ﴿ لَا يَنْهَـٰكُمُ ۚ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِ ٱلِدِّينِ وَلَرُ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

٢- القسط والعدل مع الموالف والمخالف ﴿ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

٣- أهمية القدوة في حياة المسلم ، ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا أَللّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ ۖ

١- اقرأ صفات نبي الله إبراهيم، واتخذه أسوة حسنة في الولاء والبراء ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيمَ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ ﴾.

٢- تبراً إلى الله من الكفار الدين يحاربون أهل الإسلام ، ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَيَ الَّذِينَ قَنْلُوكُمْ إِنَّا النِّينَ وَأَخْرَجُوكَ مُ مِنْ وَيُكِيكُمْ وَظُلَّهُ وَاكُلُوكُمْ أَنْ تَوْلُوهُمْ وَمَن يَنُولُمُ أَنَّهُ عَيْ اللَّهُ أَن يَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَيَبْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم بِنَامِم مُودَّةٌ وَاللّهَ فَيْرِزُ وَاللّهُ عَفْرٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾
٣- ادع الله تعالى أن يهدي أهل الضلال والكفر ، ﴿ ۞ عَنَى اللّهُ أَن يُجْعَلُ بِيَنْكُرُ وَيَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم بِنَامِم مُودَّةٌ وَاللّهُ فَيْرِزُ وَاللّهُ عَفْرٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

ا المعالم المعالم المعالم المعالم الله ان يرزقك إياها ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوّةً حَسَنَةً لِنَّنَكَانَ بَرَجُوا اللهَ وَالْفِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنِ اللّهِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللّهِيْ وَاللّهِيْ وَاللّهِيْ وَلَدْ يُغْرِجُوكُمْ أَنِ اللهُ اللهُ

٦- تذكر مسلما أخطأت عليه ثم اعتذر منه أو ادع الله له ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُمِثُ ٱلْمُقْسِطِيَّنَ ﴾.



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥١)

يَّانَّهُا النَّهُ إِذَا جَمَّاكُ الْمُوْمِنَكُ بِبَابِعْنَكَ عَلَيّْانَ لَابِشْرِكِنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَشْرِفَقَ وَلَا يَزْيِنَ وَلاَ يَقْنَلُنَ أَوْلَا هُنَّ وَلَا يَقْطِينَكَ فِي مِهُمَّنَ نِقَاتِمِينَكُهُ ، يَنْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَصْلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي هُنَائِكُ اللَّهِنَ عَامَنُوا لَا تَتَوَقِّلُوا فَقِمًا عَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ يَوْسُوا مِنَ الْاَجْرَةِ كُمَا لَيْسَ الْكُفَّا لُومِنَ أَصْحِبُ الْفُبُورِ هِي

### 

ينسب القاتان التخوال و من التحريق و من التحريق و من التحريق التحريق و من التحريق و من التحريق و من التحريق و من التحريق التحر

ا ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلُّواْ فَوَمَّا غَضِبَ اللَّهُ مَلَتِهِمْ فَدَيهِسُوا بِنَ الْآخِرَةِ كُمَّا بَهِسَ الْكُفَّالُ مِنَ أَصَّعَبِ الْقُبُورِ ﴿ آ ﴾ بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في وجوب الحذر منهم وهم اليهود. . التحرير والتنوير (٢٥ / ١٦٩)

السؤال: ثاذا حذر الله من اليهود بعد المشركين؟ الجواب:

🔻 ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا نَفْ عَلُونَ ۞ ﴾

ينبغي للزَّمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناْهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه. السعدي (٨٥٨)

السؤال: ما الذي يستفيده المؤمن الداعية من هذه الأية؟ الجواب:

## ٣ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا نَفْعَلُونَ ۞ ﴾ الصف: ٢

قال النحَّفي: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس : " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " ، " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه " ، " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون " القرطبي (٢٠/٣٠٤)

السؤال: أَذَكر مَا بِلَغُ إليه حال السلف من الخوف من هذه الآية ؟ العملية

عَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُفَتِدُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنَ مُرْضُوصٌ ۞ ﴾

وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين، والتعاضد، وإرهاب المعدو، وتنشيط بعضم بعض تفسير السعدي ( ٨٥٨)

السؤال: ما الحكمة من التراص وقت القتال صفا كالبنيان المرصوص؟ الجواب:

## ه ﴿ كَأَنَّهُ م بُنْيَنُّ مَرْصُوصٌ ۞ ﴾

قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره، وأن الله صف المؤمنين في قتالهم، وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمت لن أخذ به. ابن كثير (٣٥٩/٤).

السؤال: أمر الله المؤمنين بحسن التنظيم والترتيب موضعين، ما هما؟

🗾 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُورِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدَ تَعْلَمُونَ أَنِيَ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾

أي: لم توصولن الأذى إليَّ، وأنتم تعلمون صدقي فيما جنتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسولة. وفي هذا تسلية لرسول الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر، وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه سلم، أو يوصلوا إليه أذى ابن كثير ( ٢٥٩/٤)..

السؤال : ما الحكمة من إخبار الله عن موسى وقومه؟

## ﴿ فَلَمَّا زَاعُوٓا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾

وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه، ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه. السعدي (٨٥٩)

السؤال : في الآيت رد على من يحتج بانحرافه بالقدر. وضح ذلك؟ الحواب:

### التوجيهات

ا-لتكن حياتك منظمة فكما فالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، و يحب الذين يصفون في الصلاة ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُعُنِّتُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنُّ مُرْصُوصٌ ﴾ مُرَضُوصٌ ﴾

٢-صبر الأنبياء على الأذى، وهم القدوة للدعاة ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ ثُوتُونَنِي وَقَدْ نَعْلَمُوكَ أَنِي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ ﴾

٣-الأمر بتوحيد الله وقرك الدنوب كبيرها وصُغيرها ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّيُ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِسَتُ عَبَالِهُ و يُنَامِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يَشْرِكَ إِللَّهِ سَيْتًا وَلَا يَسْرِفَىٰ وَلَا يَرْبِينَ وَلَا يَشْلُنَ أَوْلُكُمُّنَ وَلَا يَثْبَرِنَهُ بَيْنَ وَلَا يَشْرُكُ فِي مَعْرُوفِ فَالِعَهُنَّ وَأَسْتَغَفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ أَلِنَّ اللهُ عَمُونُ وَحَمْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الل

٤-الْحَدَرَ مَنْ الزيغ عن طاعة الله تعالى فهو سبب لزيغ القلب ﴿ فَلَمَا زَاغُواَ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَرَمُ ٱلْفَرِيقِينَ ﴾

- ١-سبح الله تعالى مائدً موة ﴿ سَبَّحَ يَئِهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ ﴾
- ٢-حدد أحد الأعمال الصالحَّة وقم بتطبيقها ثمَّ أرسل رسالةً لزمالائك تحثهم على هذا العمل وتذكرهم بفضله حتى تكون من العاملين بما تقول ﴿ يَكَأَيُّهُا ۖ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُوكَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾
  - ٣-استغضر الله لإخوانك المؤمنين والمؤمنات
  - ٤-تذكر عالمًا أو داعية تعرض لإساءة واذكر محاسنه لأصحابك ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنْقَوْمِ لِمَ تُؤذُونَنِي وَقَدَ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ الْيَكُمُّ ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٢)

واذ قال عِبَ أَنهُ مَن مَن عَنهِ الْمِنْ الْمِن الله وَ الله الله وَ الله وَا

ا ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آَبُنُ مَرَّمَ يَبَيِّ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ أَلَّهِ إِلَيْكُمْ تُصَيِّقًالْمَا بَيْنَ يَدَى بِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا مِسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَخَدُّ ﴿ اللَّهُ عَلَيه وسلم ؛ لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل ، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ١١١)

السؤال: لماذا خص عيسى بالنص على البشرى به صلى الله عليه وسلم؟ الحداث:

٢ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا فُورَ اللَّهِ بِٱلْخَوَهِمِيمَ ﴾

أي: يحاولُونَ أن يردوا الحق بالباطلُ، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل، كذاك ذلك مستحيل. ابن كثير (٣٦١/٤)

> السؤال: بين الصورة التشبيهية التي تدل عليها هذه الآية؟ الجواب:

### ٣ ﴿ وَأَللَّهُ مُنِّمُّ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ ﴾

وجملة (والله متم نوره ) معطوفة على جملة ( يريدون) وهي إخبار بأنهم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدّين سيتم ، أي يبلغ تمام الانتشار ... التحرير والتنوير (٢٨ / ١٩٠)

> السؤال: ما هي البشارة الواردة في قوله تعالى: " والله متم نوره"؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواهَلَ ٱذْلُكُو عَلَىٰ يَحِنَرَمَ نُنجِيكُمْ يَنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ﴾

قوله ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عناب أليم ) جعل العمل المنكور بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. فتح القدير (٥/ ٢٢٢)

السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة بلفظ التجارة عن الإيمان والجهاد؟ الحوات:

### ﴿ ثُوْمُونُ نَالِمَةِ وَرَسُولِهِ وَثَبْنِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُورٌ وَأَنفُسِكُمْ ﴾

من العلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المسلتزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله، فلهذا قال: (وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم). السعدي (٨٦٠)

السؤال: قرنت الآية بين الإيمانُ والجهاد، فما العلاقة بينهما؟ العمل

﴿ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُمْ وَلَيْدِخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّمَةً فِ جَنَّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ

ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾

وإنما خُصَّت المساكن بالذكر هنا لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم ، فوعدوا على تلك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية. التحرير والتنوير (٨٦ / ١٩٥)

السؤال: لماذا خص المساكن بالذكر؟ الجواب:

### ﴿ يَاأَتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوۤا أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصارا لله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم. ابن كثير (٣٦١/٤).

السؤال: هل نصرة الله تكون مقتصرة على زمن دون زمن؟ أو في جانب دون جانب؟ الجواب:

### التوجيهات

ا عليك بالتجارة الرابحة وأول ما تكون بمجاهدة النفس في فعل الطاعات والابتعاد عن السيئات ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَذُلُكُوْ عَلَى تِمَرَمَ تُنْجِيكُمْ يَنْ عَذَابٍ أَلِي ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَجُهُونُونَ فِي سَيلِ اللَّهِ فِأَمْرُاكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ فَيْ لَكُونَ كُمْ اللَّهُونَ ﴾ سَيلِ اللَّهِ فِأَمْرُكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّهُ

٧-التشبه بالأمم السابقت في الخير ﴿ يُلَيَّهُا الَّذِينَ ءَامُنُواْ كُونُواْ ۚ اَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَمُ لِلْحَوارِيِّعَنَ مَنَّ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَعَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾.

٣-الحدر من افتراء الكذب على الله عز وجل ، ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِثَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى اللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو بَدْ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ

### الأعمال

- ١- من أنواع الجهاد؛ الجهاد بالمال في سبيل الخير وصلاح الأمة، فتصدق ببعض مالك على جهم ترى أنها تعمل على الرفع من شأن الأمة ﴿ وَجُمُهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمُ ۗ وَأَنْفُيكُمُ ۚ ذَلِكُرُ خَرُّ لَكُوْإِن كُنُمُ ۚ فَكَلُونَ ﴾
- ٢ الكفار يعملون على إطفاء نور الله، فاعمل على نشر نور الله ولو بتوجيه أحدٍ من أقاربك أو زملائك إلى عمل من أعمال الخير ﴿ يُرِيدُونَ لِطُنِعُواْ ۖ فُرَ ۖ ٱللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ ۖ وَأَلَّهُ مُرَّمُّ فُرُوهِ. وَلَوْ ﴾ كرة الْكَثِرُونَ ﴾
  - ٣- ادَّع الله تعالَى أن يجعلك من أنصاره ، ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامُثُوا كُونُوا ۚ أَصَارَ ٱللَّهِ ﴾ .
  - ٤-ادع كافرا للإسلام ﴿ هُرَالَذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَقِّ لِيُظْهِرُهُۥ عَلَى ٱلذِينِ كُلُومٍ؞ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ ﴾ ٥- صل على محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمُبَيْزًا رَسُولِ يَأْقِ بِنَا بَعْدِى ٱسْهُۥ أَحَدُّ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٣)

# مَنْوَتُولَالِمُعَيْنَ

بنه إلقه الزَّمْوَ الرَّجِ

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ الْحَيْكِيهِ ۞ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَ اِيُنِيهِ ، وَيُزَكِّيهِ مْ وَيُعَامُهُ مُ ٱلْكِتَابَ وَلَلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبين ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِزّْ وَهُوَالْعَزِيزُ الْخَكِيدُ ﴿ ذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُواَلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيرِ۞مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوَرِينَةَ ثُمَّ لَتُر يَخْمِلُوهَاكُمَثَلِٱلِجِمَارِيَخْمِلُأَسْفَازُأْبِنْسَمَثَلُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱلنَّهُ وَٱلنَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ قُوْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوۤا إِن زَعَمْتُ مِ أَنَّكُو أَوۡ إِن اَ عِنْدِمِن دُونِٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُٱٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرْصَلِيقِينَ۞وَلَائِتَمَنَّوْنَهُۥۗ أَبَدَا بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينِ ۞ قُلَّ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُوٓ ثُمَّرُّدُونَ إِلَى عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُتُتُمْ تَعْمَلُونَ ٨

﴿ يُسَيِّحُ يَلِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَهْزِ ٱلْحَكِيمِ 🕦 ﴾

هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مُضارعاً وجيء به في سواها ماضيا لمناسبة فيها وهي : أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نضر قطعوا عن صلاتِهم وخرجوا لتجارة أو لهو فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة .. التحرير والتنوير (٢٦ / ٢٠٦) السؤال: لماذا جاء فعل التسبيح "يسبح" في سورة الجمعة مضارعا مع أنه جاء ماضيا في سواها؟

﴿ يُسَيِّحُ يَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي: من جميع المخلوقات، ناطقها وجامدها. ابن كثير (٣٦٣/٤).

السؤال: هل تسبيح المخلوقات لله مقتصر على الناطق منها؟ الجواب:

## ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْيَتِ نَرَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ

وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ ﴾

وابتدىء بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي ، وثني بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بَّالْتَطهير من الرَّجِسَ المُّعنوي وهو الشَّركُ ، وما يعلقّ به منّ مساوّىء الأعمالُ والطباع . وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تُبيّن لهم مقاصده ومعانيه التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٠٩)

السؤال: لماذا ابتدأت الجملة بالتلاوة ثم بالتزكية ثم تعليم الكتاب والحكمة؟

﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَوُزَّكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ

وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ تُمِينِ ۞ ﴾

الأميون هم العرب ... وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنت عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى في قوله: (وإنه لذكر لك ولقومك)، وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. ابن كثير( ٣٦٣/٤).

السؤال: لماذا خص الأميون بالذكر دون من عداهم.

# ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوَرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ

ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴿ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾

يقول تعالى ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليهن وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظاً لفظا، ولم يتفهموه، ولا عملوا بمقتضاه. ابن كثير( ٣٦٤/٤)

السؤال: هل حافظ القرآن الذي لا يفهمه ولا يتدبره ولا يعمل به يعتبر من أهل القرآن؟

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

فهذا المثل وإن كِان قِد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به، ولم يُؤَدِّ حَقَّه، ولم يرعه حق رعايته. إعلام الموقعين لابن القيم (١٩٧/١)

السؤال : هل هذا المَثَلُ خاصٌ بأهل التوراة؟.

الجواب:

## ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل فهكذا اليهود. فتح القدير

السؤال : من خلال قول ميمون ، بيِّن وجه تشبيه اليهود بالحمير ؟

١- في تشبيه اليهود بالحمار دليل على أن من فعل فعلهم فهو داخل في الذِم ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِيَلُواْ النَّوْرِنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّبُوا إِنَّا يَتِ

٢- العبرة بالإيمان لا بالجنس ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾

٣- مهمة الداعية تربية الناس عَلما وعَملا بالْكتاب والسّنَةُ ﴿ يَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَئِهِ، وَيُزَكِّهِمْ وَتُعِلّنُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكُمَةُ ﴾

٤- العناية بتزكية النفس وتربيتها على الخير ﴿ وَنُزِّكُمِمْ ﴾

١-اقرأ وردا من القرآن الكريم وتعلم ما فيها من هداية حتى تزكو نفسك ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَمِيَّةِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يِشَالُواْ عَلَيْهِمْ وَالْذِيهِ عَلَيْكِمْ وَالْكِنْبَ وَٱلْكِمْمَ ۖ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِكُمْ ﴾ ٣-ادع الله بأسمائه القدوس العزيز الحكيم وتعلم ما لها من آثار إيمانية عليك ﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلْشَمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَرْزِ ٱلْخُرِكِيرِ ۗ ﴾

٣- اعمل عملا بالسر لا يطلع عليه غيرك وتذكِر أن الله عالم الغيب والشهادة وسَينبئكَ بما تعمل ﴿ ثُمَّ رُزُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُرْيَكُمْ بِمَا كُمُّمُ ۖ مَعْمَلُونَ ﴾

٤-صل على محمد صلى الله عليه وسلّم ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَمَتَ فِي ٱلْأَثْبَتِينَ رَسُولًا يَنْهُمْ ۚ ۖ ﴾ ٥-اسال الله حسن الخانمة ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ قَدْ رُوُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُبَيِّقُكُمْ بِمَا كُنُمُ ۖ تَعَمَّلُونَ ۞ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٤)

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا فُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرَاللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَاكُو ۚ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنْتُمْ تَعَالَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ۖ فَأَنتَثِيْرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضَّل ٱللَّهِ وَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لِّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَإِذَارَأُوٓ أَيۡعَذَرَةً أُوۡلَهُوا ٱنفَضُّوٓ إِلۡيَّهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَاۚ قُلُمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التَّجَدَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ١

### و سُونَوْالْمُتَافِيْنِ وَ ﴿ ﴿ بنسب ألقوا لزمنزا رجي

إِذَاجَآةَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَكُرُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ: وَأَلِمَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ۞ٱتَّخَذُوٓأ أَيِّمَنَهُمْ حُنَّةً فَصَدُّ وأَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ٓءَامَنُواْ تُرَّكَفَرُواْ فَطُيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ۞ ۥۥوَإِذَا رَأَيْتَهُ مْرَتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمِّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ مِنْ كَأَنَّهُ مُخْشُبٌ مُّسَنَّدَةً يَعَسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُوُ فَأَحْدَرُهُمْ قَتَلَهُ وُاللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١

﴿ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْغَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُدْ تَعْلَمُونَ 🕚 ﴾

قلت : وإيثار ) ذكر الله ( هنا دون أن يقول : إلى الصلاة ، كما قال : ( فإذا قضيت الصلاة ) لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة. التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٢٥)

ذكر الله ولم ينص على السعى إلى صلاة الجمعة؟

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِـرُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾

كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.. ابن كثير ( ٣٦٧/٤).

> السؤال: كيف امتثل عِراك بن مالك هذه الأية؟ الجواب:

> > ﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لْعَلْكُوْ نُفْلِحُونَ 💮 🛊

 لاشتغال في التجارة مظنة الغضلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره. تفسير السعدي (٨٦٣)

السؤال : لماذا ختمت هذه الآية بالأمر بذكر الله بعد الأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق ؟ الجواب:

﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَجَـٰرَةً ۚ أَوَلَمُوا ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآمِماً قُلْ مَا عِندَاللّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلنِّجَزَرُّ

وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ 🖤 🛊

ليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. السعدى (٨٦٣)

> السؤال : في الآيت إشارة بأن تقوى الله من أسباب الرزق، وضح ذلك ؟ الجواب:

> > ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ

ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ 🕜

، وِإِنَّمَا شهد عليهم بالكذب مع أن ظاهر قولهم حق ؛ لأنِّ بواطنِهم تكذب ظواهرهم ، لأن الأُعمال بالنيات. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ١٨٨)

السؤال: لم شهد الله تعالى على هؤلاء المنافقين بالكذب؟

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِغَولِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُكُ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلُّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِم مُّهُ ٱلْعَدُوُ ۚ فَأَحْذَرُهُم فَنَكَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ 🕚 ﴾ المنافقون: ٤

كأنوا رجالا أجمل شيء كأنهم خش معون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام، وقيل شبههم بالخشب التي قد تأكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم مالي بطنها. القرطبي (٢٠ / ٥٠٠) السؤال: ما وجه تشبيههم بالخشب المسندة ؟

الحرص على التجارة الرابحة التجارة مع الله ﴿ وَأَبْنَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾
 ٢- من سمات المنافقين الكذب والحلف ﴿ إِذَا جَاتِكَ أَلْمُتَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ كُرَسُولُ اللّهُ

وَٱللَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَلِبُوكَ ﴾

٣- عدم الاغترار بالصور ومعسول القول ، فالعبرة بالحقائق ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ

أَجْسَامُهُمُّ وَإِنَ يَقُولُواْ شَتَعَمَّ لِغَوْلِمَّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُّسَنَّدَةً ﴾ الله تعالى سبيل الفلاح ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَمُ ثُفُلِحُونَ ۞ ﴾ ٤- كثرة ذك

﴿ هُرُالْعَدُونُ ﴾ فهؤلاء هم العدو على الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به،

وهو مخادع ماكر، يزعم أنه ولي، وهو العدو المبين. السعدي (٨٦٤)

السؤال : لماذا وصف الله المنافقين بأنهم الأعداء حقيقة؟

ا-اذهب لصلاة الجمعة، في أول ساعة منها ولا تنشغل عنها بما يلهيك ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرَ اللّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ﴾ ٢- إذا أذن للؤذن فاترك ما في يديك واتجه للمسجد مباشرة ﴿ وَإِذَا رَأُواْ يَحْرَةً أَوْ لَمُوّا اَنْفَدُواْ إِلَيْهَا وَرَكُولُوا اللّهَ عَلَيْ عَنْهُ اللّهِ وَمِنَ الْيَجْرَةُ ﴾. ٣- أكثر من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللّهَ كُثِيرًا لَعَلَكُو نُظْلِحُونَ ۞ ﴾ عَلَى اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب ﴿ وَأَلْلَهُ مُثَمِّدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُونُونَ ۞ ﴾ عَلَى اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب ﴿ وَأَلْلُهُ مُثَمِّدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُونُونَ ۞ ﴾ اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب ﴿ وَأَلْلُهُ مُثَمِّدُ أَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُونُونَ ۞ ﴾ اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب ﴿ وَأَللّهُ مُثَالِقًا مَنْ مَا يَعْمَلُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ النّهُ اللّهُ مِنْ النّهُ وَاللّهُ مُثَالِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

٥-بين لأهلك أو لأصحابك خطر المنافقين وانهم أعداء للدين ﴿ هُرُٱلْمَدُّوُّ ۖ فَأَحَدَّرُهُمْ ۚ فَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ﴾

٦-اكتب اثنتين من صفات المنافقين .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٥)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرَبِّعَا لَوَا يُسَتَغْفِرْ لَكُورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُ مْ يَصُدُّونَ وَهُر مُّسْتَكَيْرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِ وَٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْعَلَىٰمَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَقَّى يَنفَضُّوًّا وَيِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ۞يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعَنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِئَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَعَلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُلْهِكُرُ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوَّلَاكُ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُرًا لْخَلِيمُ وينَ ۞ وَأَنفِقُوا مِن مَّارَزَقْنَكُمُ مِّن فَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُ وُٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَآ أَخَرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ۞وَلَن يُؤخِرَأُلَلَهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَأُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْوَا رُوسَهُمْ ۞ ﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغضر لكم لووا رءوسهم، يقول حركوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وباستغفاره. الطبري (٢٣/ ٣٩٧)

> السؤال: اذكر صفة من صفات المنافقين عند سماء الذكر ؟ الحواب:

﴿ وَلِلَّهِ خَزَّآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَّنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٧ ﴾

واستدراك قوله: ( ولكن المنافقين لا يفقهون ) لرفع ما يتوهم من أنهم حين قالوا: ( لا تنفقوا على من عند رسول الله ) كانوا قالوه عن بصيرة ويقين بأن انقطاع إنفاقهم على الدين يلوذون برسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقطع رزقهم فينفضون عنه بناء على أن القدرة على الإنفاق منحصرة فيهم الأنهم أهل الأحوال، وقد غضلوا عن تعدد أسباب الغني وأسباب الفقر . التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٤٨) السؤال : ما فائدة الاستدراك ب" ولكن المنافقين لا يفقهون"؟

الحواب:

﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكِ ٱلْأَغَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلَرَسُولِهِ.

وَلِلْمُؤْمِنِينِ وَلَكِنَ ٱلْمُنْفِقِينِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ ٱلْمُنْفِقِينِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وإنما نفي عنهم هنا العلم تجهيلا بسوء التأمل في أمارات الظهور والإنحطاط، فلم يفطنوا للَّإقبال الذي في أحوال المسلمين وازدياد سلطانهم يوما فيوما، وتناقص من أعدائهم ، فإن ذلك أمر مشاهد فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزَّة قبائل العرب الذين يَسقطون بأيدي المسلمين كلما غزوهم من يوم بدر فما بعده. التحرير والتنوير

> السؤال: لماذا نفى العلم عن المنافقين في هذه الآية؟ الجواب:

أَ ذُلِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ لا ذكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم في ذكره فقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) فحذرهم عن أخلاق المنافقين الدين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. فتح القدير (٥ / ٣٣٣) السؤال: ما مناسبة الآية لما قبلها؟

﴿ يَنَأَيُّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَنَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ

﴿ يَنَاتُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَّالِكَ فَأُوْلَتَهَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🕚 ﴾

وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالاً يلهي عن ذكر الله لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد . ولأنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت في كسبها ونمائها ، تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها .. التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٥١)

السؤال: لماذا خص الأموال والأولاد بالنهى عن الاشتغال بها؟

﴿ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقُنْكُمُ ﴾

وقال: (مما رزقناكم) ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. السعدى (٨٦٥).

> السؤال: ما الفائدة من حرف جر (من) الدال على التبعيض في هذه الآية؟ الجواب:

> > ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنْهَا رَزَفْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِي أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَآ أَخَرَتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرَيب فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن ٰمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ ﴾

فكل مضرط يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً ليستعتب، ويستدرك ما فاته .... ابن كثير ( ٣٧٣/٤).

> السؤال: هل الندم عند الاحتضار خاص بالكفار؟ وما الذي تستفيده من ذلك؟ الجواب:

ر- معرفة الحقد العظيم من المنافقين على أهل الإيمان ﴿ يَقُولُونَ لَيِن رَجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعْزُ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلُ ﴾ ٢- الحَّرِص على الخاتمة الحُسنة ﴿ وَأَنفِقُوا مِنهَا رَزَقُنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِي أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ العزة لا تكون إلا بالله فهن أرادها فليطلبها من مالكها ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ.
 وَلِلْمُؤْمِنِينِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إ- الأجِالِ مؤقِتة ولِن يتَأخر أحد من الخلق عن أجله ﴿ وَلَن يُؤخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَأَهَ أَجَلُها أَ ٥- الأُمُواَلُ والأُولاد قَدْ تسبب إلبعد عن الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمَوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْر اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكُ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥١)

### 

يُسَيِّحُ بِهِ مَا فِي اَلْسَمَوَنِ وَعَافِي الْأَرْضُ لَهُ الْمُنْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَعَا كُلُّ عَنْ وقَدِرُ ﴿ هُوَالَّذِى حَلَقَ لُمُ الْمُنْكُو وَلَهُ الْحَمْدُ مُؤْمِنُّ وَلَقَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ۞ حَلَقَ السَّمَوَنِ وَلَالْرُّقَ مِالْجَنِّ وَصَوَرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُّ وَالْمَهِ الْمُصِيدُ ۞ بَعَدُ عَلِيهِ إِنَّ السَّمَوَنِ وَالْمُرْضِ وَيَعْلَمُ مَا أَشِرُونَ وَمَا تَعْدِيدُونَ وَالَّهُ عَلِيهِ إِنَّ السَّمَوَنِ وَلَهُمْ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَمَا مُؤْوَلَكُمْ فَوَاللَّهُ وَلَهُمْ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَقِي لَنَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْهُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَامِنُوا إِلَّهُ وَرَسُولِهِ وَالْمُولِلَّةِ عَلَيْكُولُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

﴿ يُسَبِّحُ بِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلشُّلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيَّءٍ فَدِيرُ ۗ ﴾

وقوله:( وله الحمد ) يقول: وله حمد كل ما فيها من خلق، لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه، وليس لهم رازق سواه فله حمد جميعهم.". الطبري (٢٣/ ٤١٥)

> السؤال : ما وجه كون ما في السموات والأرض يحمده سبحانه؟ الحواب:

٧ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ المتغابن: ٣

قيل : جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب. ا<mark>لقر طبي (٢١ / ٩)</mark>

> السؤال : ما المراد بقوله " وصوركم فأحسن صوركم " ؟ الحداب:

### ٣ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ ﴾

فإذا كان عليماً بنات الصدور، تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة، واتصافه بالأخلاق الجميلة.. السعدي (٨٦٦)

السؤال: ما الذي يستفيده العاقل من معرفة أن الله عليم بذات الصدور. الجواب:

### ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوًّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ ﴾

شبه ما حلّ بهم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حلّ به ويبتلعه لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد ،التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٨٨)

> السؤال: لماذا عبر عما يحل بالكافر من العناب بالذوق؟ الحواب:

# ﴿ زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُنْعَثُوا أَقُل بَلْ وَرَقِ النَّعَثُنَ ثُمَّ النَّبَوْنَ بِما عَلِمْعُ \* ۞ ﴾

العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال في الآية الأخرى ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ( الروم: ٢٧ ). التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٧٢)

السؤال: لماذا أخبرت الآية عن البعث بأنه يسير؟ الجواب:

### ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ﴾

وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون على صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر. ابن كثير( ٣٥٥٤).

> السؤال: لماذا سمي يوم القيامة بيوم الجمع؟ الجواب:

## ٧ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ التغابن: ٩

{ ذَلِكَ يَوْمُ التَغابِن } يعني ، يوم القيامة . والتَغابِن مستعار من تَغابِن الناس فِي التَجارة ، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة ، فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء ، ابن جزي - (٢ / ٤٥٢) لو كانوا سعداء ، ابن جزي - (٢ / ٤٥٢) السؤال: كيف يقع الغبن يوم القيامة؟

لجواب:

### التوجيهات

١- الإيمان الجازم بما قدر الله وقضى على العباد ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُرُ فَيَنكُمْ صَافِرٌ ۗ وَمِنكُمُ

٧- يلزم لمن آمن بالبعث أن يعمل ويستعد لذلك اليوم ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَن لَّن يُبْعَثُواۚ قُلْ بَكَى وَرَيِّ لَتُعَمَّنَ ۚ ثُمَّ لِكَبْيُوۡنَ مِمَا عَبِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ۖ ﴾

٣- من أسماء يوم القيامة يوم التغابن فدل أن في ذلك اليوم رابح وخاسر ﴿ يُومَ يَجْمَعُكُرُ
 لِيُومِ أَلْمُتُحُّ ذَلِكَ يَومُ ٱلْعَالِينِ ﴾

### الأعمال

- ١- قل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾
- ٢- اقرأ قصة قوم كفروا من قبل ذكرها الله في القرآن، واستخرج منها أسباب هلاكهم
- ٣- قم بأداء عمل من الأعمال الصالحة ثم قل: ﴿ اللهم كفر عني سيئاتي وأدخلني الجنة واجعلني من الفائزين ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُرُ لِيُوْمِ ٱلْجُنَّعِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٧)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَ ذَبُواْبِعَائِنِيّنَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنّار خَلِدِينَ فِيهَّأُو مِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَقٍّ ۽ عَلِيهٌ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيَتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثِ ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلَ ٱلْمُوْمِنُونِ ﴿ يَتَأَيُّهُ ۗ ٱلَّذِيرِتَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَاكِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ قَالِ تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـةً ۞ إِنَّمَآ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَاُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱلَّلَهُ عِندَهُ وَأَجُّرُعَظِيرٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرَا لِإَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُّحَ نَفْسِهِ ء فَأُوْلَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴿ إِن تُقَرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفْهُ لَكُو وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱلْمَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

﴿ مَمَّا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ﴾

وهذا عام لجميع المصائب ... فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره ... والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة، التي عليه 🌋 هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإم قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة، فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره هدى الله قلبه، فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب. السعدي (٨٦٧). السؤال: إذا عرفت أن المصائب من عند الله، فما الأثر المترتب على ذلك؟

﴿ وَمَن يُوْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١

عن ابن عباس قوله:( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) يعني: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الطبري (٢٣/ ٤٣١)

> السؤال: ما المراد بهداية قلب المؤمن بالله تعالى في الآية؟ الجواب:

## ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾

خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي: وحدوا الإلهية له، وأخلصوها لديه. التوثيق ( تفسير ابن كثير ٨/٥٥٧ الكتاب).

السؤال: هذا خبر عن ألوهية الله سبحانه وتعالى، فما المراد من وراء هذا الخبر؟

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَبِهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذُرُوهُمَّ ﴾

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : هذا يبين وجه العداوة ، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله ، فإذا فعَّل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً ، ولا فعل أقبح من القرطبي (٥٢١ / ١٧) الحيلولة بين العبد وبين الطاعة . السؤال : ما وجه كون الزوج والولد عدوا ؟

## ﴿ إِنَّمَآ أَمَوَلُكُمُ وَأَوْلَنُدُكُمُ فِتْنَةٌ وَأَللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرً عَظِيدٌ ۗ ۞ ﴾

قال بعضهم : لما ذكر الله العداوة أدخل فيه " من " للتبعيض فقال إن من أزواجكم وأولادكم " لأن كلهم ليسوا بأعداء ، ولم يذكر " من " في قوله " إنما أموالكم وأولادكم فتنة " لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. البغوي (٤١٠/٤) السؤال: ما السرية إدخال " من "ية ذكر عداوة الأزواج ؟ وعدم إدخالها ية فتنة الأموال

﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾

يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآية تدلُّ على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه.

السؤال : ما الذي تستفيده من تخصيص التقوى بالاستطاعة؟ الجواب:

﴿ فَالْقُوْا اِللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن بُوقَ شُخّ نَفْسِهِ. فَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقْرِشُوا اللّهَ قَرْشًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيدً ۞ ﴾

والمقصود الاعتناء بَفضلَ ٱلْإِنفاق المأمور به اهتماما مكررا فبعدٍ أن جُعلٍ خيرا، جُعل سببَ الفلاح، وعُرف بأنه قرض من العبد لربّه، وكفى بهذا ترغيباً وتلطفاً في الطلبِ إذ جُعل المنفقَّ كأنه يعطي الله تعالى مالا وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ربِّه. التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٩٠)

السؤال: اذكر مرغبات الإنفاق الواردة في الأيات الكريمة؟

- ١- التحدير من فتنة الأهل والأولاد ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرَأُكُمُّ وَأَوْلَدُكُمُ فِتْنَةً ﴾
- ٢- الرضا بالقضاء والقدر ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ فَلْبَدُّ ﴾
  - ٣- الإيمان يثبت القلب عند وقوع المصيبة ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَأَبُهُۥ ﴾
  - ٤-من اتقى الشح افلح وفاز ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ . فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾

- ١- ابحث عن حديث ﷺ فضائل الأعمال، واعمل به امتثالا وطاعة لأوامر نبيك صلى الله عليه وسلم ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَاللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُبِينُ ﴾ ٢-إذا أصابك ما تكره قل: قدّر الله وما شاء فعل ، وقل: اللهم آجرني 😩 مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ﴿ مَا ٓ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُللِّهِ يَهْدِ فَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَّيَءٍ عَلِيكُ

  - ٣-اعفُّ عن مسلم اخطا عليك ﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ﴾ ٤-اجمع زوجتك واولادك وتدارسوا آية من كتاب الله ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَكِهُمُّ وَأَوْلَدِكُمْ عَنُولَا لَكُمْ فَأَخَذَرُوهُمَّ ﴾ ٥-تصدق بمال ولو قليل لتنفى هتنة المال ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُّ وَأَوْلَدُكُمْ فِيَنَاهُ وَأَلْلًا عِنَدُمُ أَمْ



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٨)

### بنسب اللوالزهن الزجيب

يَتَأَيُّهُا النِّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةِ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِنَّذِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِنَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُو ۗ لَا يُغْرِجُوهُنَّ مِنْ يُتُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَبَلْكَ حُدُودُ ٱلنَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَزِنَفْسَةُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱلثَّمَةِ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِأَ وَقَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْذَوَىْ عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجَا۞وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ْوَمَن يَتَوَكُّلَ عَلَى لُلَّهِ فَهُوَحَسَبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِوْ ۚ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالَّذِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يِسْمَآيِكُمْ إِنِ ٱزتَبْتُرْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنتُهُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَرَيْحِضْنَّ وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلُهُ وَإِلَيْكُورُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِيْرَعَنْهُ سَيَّئاتِهِ ۗ وَيُعْظِمْلُهُ رَأَجْرًا ۞

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّبَى إِذَا طَلَقَتُكُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ (١٠ ﴾ الطلاق: ١

{ وَأَحْصُواْ العدة } أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام ، في الرجعة والسكني والميراث وغير ذلك. ابن جزي - (٢ / ٤٥٥)

السؤال: ما الأحكام المترتبة على إحصاء العدة الجواب:

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُكَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْكِ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾

فقوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ رَبِّكُم ﴿ تَحَذِيرٍ مِنَ النَّسَاهُلِ ﴾ أحكام الطلاق والعدة . ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا ، وكان قرابة المطلقات قلما يدافعن عنهن ، فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها ، فلذلك كانت هذه الأيات شديدة اللهجة في التحدّي ، وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وِبحدود الله ولزِيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف ) ربِّكم ( للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه . التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٩٨-٢٩٩).

السؤال: ما فائدة ذكر التقوى بين أحكام الطلاق؟

﴿ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ. مَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا

وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره فتح القدير (٥ / ٢٤١)

السؤال: لماذا خص المؤمن بالموعظة دون غيره؟ الجواب:

﴿ وَمَن يَتَّقِى ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ تَخْرَجًا ۞ ﴾

أي : ينجيه من كل كرب في الدنيا والأخرة ، وقيل المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه ..وقيل مخرجا من النار إلى الجنة ...وقال الربيع بن خثيم : من كل شيء ضاق على الناس القرطبي (٤٢/٢١-٤٣)

السؤال: بين المراد بالمخرج في الآية ؟

الجواب:

﴿ وَمَن يَتَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُۥ كَخْرَجًا ۞ ﴾

فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والأصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المُحرم كالثلاث ونحوها فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يمكن استدراكه ولا الخروج منها. السعدي (۸۷۰)

السَّوَّالَ : من لَّم يتق الله كيف تكون أحواله في الأزمات والضوائق؟

عليه أن يدخله جنته، فيخلده فيها. (تفسير الطبري) (٢٣/ ٤٥٦)

﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ الطلاق: ٣

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين؛ رزق مضمون لكل حي طول عمره، وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزق موعود للمتقين خاصة ، وهو المذكور في هذه الآية : { وَمَن يَتُوَكِّلَ عَلَى الله فَهُوَ مَسْبُهُ } أي كافية بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. ابن جزي − (٢ / ٤٥٦)

السؤال: يستفاد من هذه الآية أن الرزق نوعان. فما هما؟

﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلُهُ إِلَيْكُو ُّومَن يَنَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ، وَيُعْظِمُ لَهُۥ أَجْرًا ۞﴾ ( ويعظم له أجرا ) يقول: ويجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه، ومن إعظامه له الأجر

السؤال: بين كيف يعظم الله تعالى الأجر لن اتقاه؟

١- التأمل في المقاصد والمصالح الشرعية المترتبة على أحكام الطلاق ﴿ وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَاِكَ أَمْرًا ﴾

- ٢- تقوى الله مخرج من كل ضائقة ﴿ وَمَن يَتَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ كَخْرَجًا ﴾
- ٣- أهمية التعامل بالمعروف في جميع الأحوال وخصوصا مع الضعفاء ، ﴿ فَإِنَّا بِلَغْنَ أَجَّلَهُنَّ فَأَشْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ .

- ١- اذكر أذكار الصباح والمساء لأنها من أسباب التوكل على الله ﴿ وَمَن يَتَوَّكُّمْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُۥ ۖ ﴾
  - ٢-اكتب بحثا عن خطورة الطلاق وآثاره السيئة على المجتمع.
- ٣-بين لأحد زملائك أن تقوى الله سبب الرزق وتكفير الذنوب ورفعة الدرجات متذكرا قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَوُهُظِّمْ لَهُ ٓ أَجْرًا ﴾ ٤-حذر مسلما من التعدي على شرع الله ﴿ وَيَلَّكَ حُدُّودُ اللَّهِ ۗ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٥٩)

أَشْكِتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنةُ مِن وُعِيكُمْ وَلَانضَآ رُوهُنَّ لِتُصَمِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَئِتِ مَمَّل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُونَ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّعِمُ ولا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْ فُرُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِق دُوسَعَةِ مِن سَعَيُّهُ وَفَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ مَقَلَيْفِقَ مِمَّاءَاتَنهُ أَلَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ أَلْتَهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا أَسَيَجْعَلُ أَلَقَهُ بَعْدَعُسْرِيُسْرَا ۞ وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِيَهُ اوَرُسُلِهِ عَنْ اسَبَّنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بُّنْهَا عَذَابًا نُكْرًا۞فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا۞أَعَذَالَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَيِيدًا ۚ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ يَناأُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأُنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُوزِكُمُ الْ۞ زَسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوءَ ايْتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّيْلِحَتِ مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورُّ وَمَن يُؤْمِنُ بأللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِهَآ أَبَدَّأَ قَدَّأُحْسَنَ اللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا۞ٱللَّهُ ٱلَّذِيخَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ أَنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمَّرُ يَبْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَىٰءِ قَدِيرٌ وَأَتَّ النَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاٰ۞

﴿ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ١٠٠٠

والائتمار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلا في ذلك كما هو تنبيه صريح بأن لا يضار أحد الوالدين بولده وأن تكون الفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان، وفاء لحق العشرة السابقة، ولا تنسوا الفضل بينكم .. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ٢١٦) السؤال : للإسلام أدب بعد الطلاق فما هو؟

﴿ لِيَنْفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنَفِقْ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُنْكِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيمُسُرُ ۞ ﴾

{ لِيُنفِقَ ذُو سِعَمّ مِّن سَعَتِهِ } أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، ولا يكلف الزوح ما لا يطيق ، ولا تُضيّع الزوجة بل يكون الحال معتدلا ، وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس. ابن جزي - (٢ / ٤٥٩)

السؤال: في هذه الآية مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج، بيّنه. الجواب:

وإنما أوثر لفظ القرية هنا دونِ الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا بالمشركين من أهل مَكَّة ومشايعة لهم بالندارة ولذلك كثر في القرآن ذكر أهل القرى عُ التذكير بعداب الله عُ نحو ) وكم من قرية أهلكناها ﴿ ﴿ الْأَعْرَافَ : ٤ ﴾ . التحرير

السؤال: لماذا ذكر لفظ " قرية " في الآية الكريمة دون أمة ونحوها؟

﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنُهَا عَذَابًا لَكُوًّا ۞

وإنما أوثر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا بالمشركين من أهل مَكة ومشايعة لهم بالنذارة ولذلك كثر في القرآن ذكر أهل القرى في التذكير بعداب الله في نحو ( وكم من قرية أهلكناها ) ( الأعراف: ٤ ). التحرير السؤال: لماذا ذكر لفظ " قرية " في الآية الكريمة دون أمة ونحوها؟

﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا لَكُوًّا 🕜 ﴾

الجواب:

﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾

أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين. السعدي (٨٧٢)

السؤال: ما وجه ذكر التقوى بعد ذكر قصة القرية التي عذبت؟

﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيْلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى

أي: من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى. ابن كثير( ٣٨٥/٤).

> السؤال: لماذا سمى الله الوحي والعلم نورا؟ الجواب:

> > ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثَلَهُنَّ يَنْأَزَلَ ٱلْأَثْمُ بَيْنَهُنَّ ۞ ﴾ الطلاق: ١٦

قال أهل المعاني : هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره ، فينزل المطر ويخرج النبات ، ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوان على اختالاف هيئاتها ويقلها من حال إلى حال البغوي (٥٤ / ٤٢٢)

السؤال : هذه الجلمة " يتنزل الأمر بينهن " جاءت مجملة تحمل معانِ كثيرة، اذكر شيئا من معانيها.

الجواب:

١- لا تعمل من الأعمال إلا ما تطيقه ﴿ لَا يُكُلِّفُ أَلَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهَا ۗ ﴾

٢-عظيم قدرة الله في خلق السماوات وَارض ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزَٰلُ ٱلأَثْمُ بَيْنَهُنَّ لِيُعَلِّمُواۚ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾

٣-النهي عن المضارة والأذية ﴿ وَلَا نُضَاّرَوُهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾

 التأمل في نزول العقوبات بمن طغى وتكبر ﴿ وَكَأْنِن مِنْ قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وُرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَانًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴾

- ١- اعمل عملا صالحا تبتغي به الفوز بجنات تجري من تحتها الأنهار ﴿ وَمَن كِوْمِنْ كِلَّاتِهِ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا يُدِّخِلُهُ جَنَّتِ جَوْي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَثْبَرُ خَلِينَ فِيهَا أَبُدّاً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴾
  - ٢- اكتب مقالة عن تِوجيهات مستفادة مِن حديث: " لاضرر ولا ضرار " ﴿ وَلَا نُضَاِّزُوهُنَّ لِلْضَيِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ ٣- انهَ عن المنكر ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْتَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَبْتَهَا عَذَابًا لَكُرًّا ۖ ۞ ﴾. ٤- اسال الله الهدى والنتقى ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَ ﴾
    - - ٥- اتل على بعض اخوانك وأقاربك شيئا من القرآن الكريم ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرُ ءَايَكِ اللَّهِ مُيَنَتِ ﴾ .



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٠)

\_\_ أللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحِي يَثَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ لِمَتُّحَرِّمُمَآ أَصَّلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ۞ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْ يَجَلَّةَ أَيْمَنِكُو وَالْنَهُ مُوْلَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيهُ ٱلْحَيْكِةُ ۞ وَإِذْ أَمَّرَ ٱلنَّيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ ، حَدِيثَا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ - وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِءَ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَّا قَالَ نَبَّأَفِي ٱلْعَلِيدُ لِكُنْبِيرُ ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظَلَهَ رَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلْهُۥ أَزْوَجَاخَيْرَا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتِ قَيْنَتَاتِ تَيْبَاتِ عَلِيدَاتِ سَلَيْحَاتِ ثَيْبَاتِ وَأَبْكَازَا۞يَنآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَأَر وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَبِكَةٌ غِلَاظٌ شِمَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلِّيَوْمِّ إِنَّمَا لَجُّزَوْنَ مَاكَنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

## ﴿ وَأَعْرَضَ عَنَّ بَعْضِ ۗ ﴾

وإعراض الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه قال سفيان : ما زَال التغافل من فعل الكرام ، وقال الحسن : ما استقصى كريمٌ قط ، وما زاد على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع .. التحرير والتنوير (٢٨ / ٣٥٣)

> السؤال: التغافل أحيانا من صفات الكرام ، بين ذلك من قوله تعالى ﴿ وَأَعْرَضَ عَنَّ بَعْضٍ ۗ ﴾؟ الجواب:

# ﴿ إِن نَثُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا 🕛 ﴾ التحريم: ٤

أي زاغت ومالت عن الحق ، وهو أنهما أحبتا ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته واجتناب العسل. القرطبي (٢١ /

السؤال: لماذا صغت قلوبهما عن الحق؟

# ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَانَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ ﴾

وفي هذا أكِبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة، وخواص خلقه، أعواناً لهذا الرسول الكريم المرتفعات. السعدي (٨٦٣)

السؤال: في الآية دلالة على شرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الدلالة؟

## ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ: إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُ: أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾

£ هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله بقاء النساء المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن السعدي (٨٧٤)

السؤال : ﴿ الآيةِ دَلِيلٌ على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أفضل النساء، بين وجه

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاً أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ التحريم: ٦

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته ... يعني مروهم بالخير ، وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم البغوي (٤ / ٤٣٠)

السؤال: كيف تكون وقاية النفس والأهل من نار جهنم؟

﴿ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةً غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 ﴾ التحريم: ٦

وصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره. السعدي (٨٧٤)

السؤال: لماذا وصف الله النار بهذه الأوصاف؟

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهَكُمُّ غِلَاظُ

شِدَادُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾

عن علي في هذه الآية يقول: أدبوهم وعلموهم . تفسير ابن كثير ( ٣٩١/٤)

السؤال: كيف تكون وقاية الأهل من النار؟

١- إذا عاتبت أحدا فلا تواجهه بكل ما اقترف حتى لا يقع في الحرج ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنْ ٢- تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه ورعاية الله له ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـٰهُ وَجِبْرِيلُ

وَصَناحُ ٱلْمُوْمِنِينِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهِيرً ﴾

٣- فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نزلت الآية بموافقته وهي قوله : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ أَزْدُجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾

4- وقَالِيَّة النفس والأهل من النارُ بالعلم والعمل به ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُواْ قُوَّا أَنْفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُوْ نَازًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

١- اكتب مقالا أو ألف كلمة في أنّ المعاصي هي سبب المشاكل الأسرية ﴿ عَلَىٰ رَبُّهُۥ إِن طُلَّقَكُّنَّ أَن بُلِيلُهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا عِنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ ﴾ .

٢- صم يوماً في سبيل الله ﴿ مَنْيَحَتِ ﴾ . ٣- تصدق بصدقة ولو قليلة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوّا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُوْ نَازًا وَقُودُهِا ٱلنَّاسُ وَالْجِجَارَةُ ﴾

٤- قدم نصيحة الأهلك برسالة تَبتغى بها وقايتهم من عداب جهنم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَوُا قُواَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٦١)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَوْبَكَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَثُكُمْ أَن يُكَفِّرَعَنكُو سَيِّعَاتِكُوْ وَيُدَخِلَكُوْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُيْوَمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً ۚ وَٰوُرُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَوِأَيۡمَنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَّٱ أَتِّمِهُ لَنَا نُوْرَنَا وَأُغْفِرُ لِنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ وِقَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جُهِدِ ٱلْكُفَّارَوَٱلْمُنَهٰقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُ مُ جَهَا مُرَّوَبِهِ إِنْ لَكُمْ الْمُصِيرُ ۞ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِلَحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَلَرَ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنِ ٱللَّهِ شَيِّعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ قَالَتَ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعُوْنَ وَعَمَاهِ وَوَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَرْيَ مَا ٱبْنَتَ عِمْوَكَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّ فَتْ بِكِلِمَكِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ ۽ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِنِتِينَ ١

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۞ ﴾ التحريم: ٨

قال القرظي : يجمعها أربعت أشياء : الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان البغوي (٤ / ٤٣٠–٤٣١)

> السؤال: ماهي التوبة النصوح ؟ الحواب:

﴿ وَمَ لَا يُخْذِي اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَبْرَكَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَ أَتْدِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ مَثْلِي

وفي هذه الآية دليل على المغضرة لجميع أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ). التحرير والتنوير (٢٨ /٣٧٠)

السؤال: دلت الآية على فضل الصحابة، وضح ذلك؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾

ومعلوم أن المنافقين كافرون ، فكان جهاده – صلى الله عليه وسلم – للكفار بالسيف ومع المنافقين بالقرآن ،كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - في عدم قتلهم ؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ، ولكن كان جهادهم بالقرآن لا يقل شدة عليهم من السيف ، لأنهم أصبحوا في خوف وذعر يحسبون كل صيحة عليهم ، وأصبحت قلوبهم خاوية كأنهم خشب مسندة ، وهذا أشد عليهم من الملاقاة بالسيف ، والعلم عند الله تعالى أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ٢٢٣)

السؤال: بين الضرق بين جهاد الكفار، وجهاد المنافقين؟

صَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيبَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا غَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ كادِنَا صَلِيحَيْنِ فَغَانَتَاهُمَا فَلَا يُغْنِيا عَنْهَا مِنْ اللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ أَدْخُلًا النَّارَ مَع ٱلۡدَاحِٰلِينَ ۞ ﴾ التحريم: ١٠

ضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين القرطبي (٢١ / ١٠٢)

السؤال: ما المقصد من ضرب هذا المثل ؟

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَتَ نُوجٍ وَآمَرَأَتَ لُوطٍ كَانَنَا عَنْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَهَادِنَا صَيْلِهِمْنِ فَخَانَنَا هُمَا فَلَا يَغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْشُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدِّيظِينَ ﴿ ﴾ ﴾

وليس المراد بقوله: (فخانتاهما) في فاحشة، بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. ابن كثير( ٣٩٣/٤).

> السؤال: ما المراد بالخيانة هنا؟ الجواب:

﴿ وَضَرَكِ ٱللَّهُ مَثَىٰلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةُ وَنَجْنَى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ـ وَجَنِي مِنَ ٱلْقُورِ ٱلْفُلْلِمِينِ ۚ ۞ ﴾

قولها: (رب ابن لي عندك بيتا في الجنة) قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدار. ابن كثير (٣٩٤/٤).

> السؤال: لماذا قدمت امرأة فرعون (عندك) على (بيتا)؟ الجواب:

> > ﴿ وَمُرْيَمُ ٱللَّهُ عَمْرَانَ ٱلْتِي أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتْبِهِ. وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَبْنِينَ ﴿ آ ﴾ التحريم: ١٢

فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه ، وية ذلك تشريف له. ابن جزي - (٢ / ٤٩٤)

السؤال: في هذه الآية تشريف لعيسى عليه السلام ، بيّن وجهه؟

القيام ببدل الحهد في جهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم كما أمر الله تعالى ﴿ يَنَايُّهُمُ اللّهِ عَلَيْهُم وَمَاوِيهُمْ جَهِدَ أَلْكَفَارُ وَاللّهُ تَعَالَى ﴿ يَنَايُّهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَنَايُّهُمُ مَثَلًا لا لا يَغْنِي عِن العبد قربه من الصالحين حتى يكون صالحا في نفسه ﴿ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا لِللّهِ كَفُرُوا أَمْرَاتَ نُوجٍ وَأَمْرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا تُحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَلّاحِينِ فَغَانَتَاهُمَا لَلّهُ مَثَلًا لَهُمْ مَثَلًا عَمْدُوا عَلَيْهُمْ مِن عِبَادِنَا صَلّاحِينِ فَغَانَتَاهُمَا فَلَا يَعْنَا اللّهُ اللّهِ شَيْنًا ﴾ فَأَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ شَيْنًا ﴾ ٣-الحَرْصِ عَلَى الدعاءَ عند نزُول البلاء ﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبَنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِي مِن فِرْعَوْتَ وَعَمَلِهِ، وَيَجْنَى مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلْطَّلِيدِينَ ۖ ﴾

- ا- ادع الله أن يتوب عليك توبة نصوحًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُولُوٓا إِلَى اللّهِ قُوبَةً نَصُوعًا ٢- اكتب كلمة عن خطر المنافقين وطرق مجاهدتهم في الوقت الحاضر، ﴿ يَتَأَيُّما ٱلنّيُّ جَهدِ ٱلْكُفّارَ وَٱلْمُنفقِينَ وَٱغْلُفْ عَلَيْمٍ ۚ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَدُّ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ ٣- ادع الله تعالى أن يبني لك بيتا في الجنة، ﴿ رَبِّ أَبِي لِي عِندُكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِنِي مِن فِرْعُونَ وَعَملِهِ وَيَجَنِي مِن ٱلْفُولِمِ ٱلْفُلْلِمِينَ ﴾ الله الجنة ﴿ وَيَذِخِلُكُمُ مَنْ الله الجنة ﴿ وَيَذِخِلُكُمُ مَنْ اللّهِ الْجَنَّةِ ﴾ .
  - - ٤-اسأَلُ الله المجنَّدَ ﴿ وَيُدِّخِلَكُمْ جَ ٥-اسأَلُ الله المغضرة ﴿ وَأَغْفِرُ لَنَا ۖ ﴾.
  - ٦-اكتب مقالا أو خاطرة وانشرها عن خطر المنافقين على الأمة ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْمٍ ۖ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِثْمَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ . ٧-ادع الله أن يجعل في قلبك نورا ﴿ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱلْتَمْ مَنَا ثُورُنَا ﴾ . ٨-صل ركعتين نافلة وأطل فيهما ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْقَبْنِينَ ﴿ ﴾ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٢)

بنه الله الزَّمْزَ الرَّحِي

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَالْغَزِيزُٱلْغَفُورُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَا قَامَاتَرَيْ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَعَنُونَتِّ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ١ ثُمَّارَّجِعِ ٱلْبَصَرَكُرَّتَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَ اسِنَا وَهُوَحَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيبَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومَالِلشَّيَطِينَّ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ۞وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا وَهِيَ تَغُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلِّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَرْجُ سَأَلَهُ مِ خَزَيَتُهَا ٱلْرَيَأْتِكُونَذِيرٌ ٥ قَالُواْئِكَ فَذَجَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَامَانَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِيضَلَا كِبَيرِ ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرُ فُوْ إِندَنْيِ هِرْ فَسُحْقَ الْأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ مِمَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ۞

﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِبَلُّوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِرُ ٱلْغَفُورُ ۞ ﴾ قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه ..والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا . البغوي (٤ / ٤٣٥)

> السؤال: ما المراد بحسن العمل؟ الجواب:

﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرِّنَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ ﴾

وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه مالم ينظر إليه مرة أخرى. القرخبي (٢١ / ١١٦)

السؤال: لماذا أمر بإعادة النظر في السموات؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْدِيتِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾

قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : زينة السماء، ورجوم الشياخين، ويهتدي بها في ظلمات البر والبحر .. ابن جزى - (٢ / ٤٩٤)

السؤال: عدد فوائد النحوم؟

﴿ تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَكُمْ خَزَنَكُهَا أَلَدٌ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ۞ ﴾ الملك: ٨

{ كُلِّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوجٌ } أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزبانية هل جاءكم من نذير؟ أي رسول ، وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم. ابن جزي - (٢ / ٤٩٤) السؤال: ما الغرض من سؤال الكفار حين يلقون في النار؟

﴿ تَكَادُتُمَيْزُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِهَا فَوْجٌ سَأَلُمُ خَزَنَهُمْ آلَدْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ ﴾ الملك: ٨

هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا .أضواء البيان (٨/ ٢٣٣).

السؤال: ما الذي يدل عليه سؤال خزنة النار لأفواج جهنم: ألم يأتهم نذير؟

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيرِ ۞ ﴾

ووجه تقديم السمع على العقل .... لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذّرون ، ثم يُعمِلون عقولهم في التدبر فيها التحرير والتنوير (٢٩ / ٢٨).

السؤال: لماذا قدم السمع على العقل؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌكِبِيرٌ ١٠٠ ﴾

وقدم المغفرة تطميناً لقلوبهم لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه ، ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم ، فكان الكلام جارياً على قانون تقديم التخلية على التحلية ، أو تقديم دفع الضر على جلب النفع التحرير والإتنان ( معلى ) مع والتنوير (۲۹ / ۲۹

السؤال: لماذا قدمت المغفرة على حصول الأجر؟

١- عقوبة مخالفة الأنبياء وما أعد الله لمخالفيهم من العذاب والتوبيخ ﴿ قَالُواْ بِلَنَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيُّرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نُزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيدِ ﴾.

٢- تعظيم الله جل وعلا في كل أمر من أمورك ، ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتُو فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ ٣- الحث على قراءة سورة الملك كل ليلة قبل النوم.

١-قل : اللهم اجعل عملي خالصًا صوابًا ثم تحرّ السنة فيما تقوم به من عمل ﴿ لِبَبُلُوكُمُّ أَيَّكُرُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَرِيْرُ ٱلْغَفُورُ ﴾ ٢-تامل ﷺ خلق السماوات وعظيم قدرة الله فيها ثم قل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَنَوَتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّمِّيْنِ مِن تَغَوُّتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ۖ هَلْ ثَرَىٰ

٣-تامل ﴾ خلق النجوم ثم احمد الله على أن منع الشياخين من اختراق السمع لثلا يفتنوا الخلق ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَةَ ٱلدُّنِيَا بِمَصَدِيبَعَ وَجَمَلَتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾ ٤-استعذ بالله من عذاب جهنم ٣ مرات ﴿ تَكَادُ تَدَيَّزُ لَمْ الْأَنْ عَزَيِّ سَأَلُمُ خَرَنَهُمَ ٱلْدَ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ ﴾

٥-قل: اللهم إنى أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَ ۗ وَأَجْرٌ كُيرٌ ۗ الله



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٣)

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمُّ أَوْلَجْهَرُواْ بِوَّرَانَهُ عَلِيهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعَلَرُمَنَّ خَلَقَ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَيْرُ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْكُمَّ ٱلْأَرْضَ نَلُولَا فَأَمَّشُوا فِي مَنَاكِهِمَا وَكُمُوا مِن رَزِّقَيِّهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١ عَلَينتُ مِنْ فِي الشَّمَا وَأَن يَغَلِيفَ بِكُوا لَأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْرَأَ مِنشُرَمَن فِي ٱلسَّمَالَهِ أَن يُرْبِيلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَنَعْكُمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قِبَلِهِ وَفَكِّفَ كَانَ بَكِيرِ ﴾ أَوْلَهُ وَوَلَالًا الطِّيرِ فَوَقَهُ مُرصَافَّت وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْنَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ فَنِّيءِ بَصِيرً ۞ أَمَّنَّ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ بَصُرُكُم مِن دُونِ الرَّحْنَ إِن الْكَوْرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي بَرَزُقُكُو إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ مِلَ لَجُواْ فِعُتُووَكُوْرِ۞ أَفَنَ يَتشِي لِكِبَّا عَلَى وَجَهِهِ الْهَدَى أَمِّن يَمْشِي سَوَّيًا عَلَى صِرَطِ مُستَقِيرِ ﴿ فُلْ هُوَ الَّذِي أَنَسًا كُووَجَعَلَ تُكُو السَّمَةِ وَالْأَجْمَةِ وَٱلْأَفْدَةُ قَلْمُلَامَّا تَشْكُرُونَ۞ قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْصِ وَالْمُنْهِ تُحْتَمُهُ وِيَ @وَيَقُولُونَ مَقَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُانِ كُنتُهُ صَدِونَ ١٤ فَمُ الْمَا الْعَلَيْ عِندَلَقَهِ وَانْمَا أَنَا لَهُ مِنْ هُمِنَّ ١

﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِهِ " إِنَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ الصُّدُودِ ( )

إنه عليم بنات الصدور) أي: بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى ١٧ السعدي (۸۷۱).

السؤال: ما وحه اختتام الأبن بوصف الله بأنه عليم بذات الصدور؟

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَكُ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ ﴾

واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، ولهذا قال تعالى: (وكلوا من رزقه)؛ فالسعى لا ينافي التوكل. ابن کثیر ( ۳۹۸/٤ ).

السؤال: ما الذي تستفيده من إضافة الرزق إلى الضمير العائد إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَكَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَاتشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن زِنْقِهِ" وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ﴾

اي : سهلة تستقرون عليها والدلول للنفاد الذي يدل لك ...أي لم يجعل الأرض بحيث اي : سهلة تستقرون عليها والدلول للنفاد الذي يدل لك ...أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المني فيها بالحزودة والغلظة، وقيل : ثبتها بالجبال لثلا تزول بأهلها . القرطبي ( / / / / )

السؤال : كيف جعل الله تعالى الأرض ذلولا للعباد ؟ الحواب:

﴿ مَأْمِنتُم مِّن فِي الشَّمَالَ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ١٠٠٠ ﴾

ر حراب من سر و ميسورة مرتم وتراق خلاق و و الكلام وهم التنبيد بالخصوب على المواقع المرقض و الكلام وهم التنبيد بالخصوب على المواقع الفريد بالخصوب عليهم على المواقع الفريد هذا هنائلة ثما يتم طريق النشر المكون ، ولأن أرسال الحاصب عليهم على على مقال مرقم والمراقب المنافع المرقم المرقم

﴿ أَفَنَ يَشِيى مُكِمًّا عَلَى وَجْهِهِ: أَهْدَىٰ أَمَّن يَشِي سَوِّيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَغِيمٍ ۞ ﴾

ب الله مثلا للمؤمن والكافر مكبا أي منكسا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله فهو لا يامن من العثور والانكباب على وجهه كمن يمشيّ سويا معتدلًا ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله ا**لقرطبي (٢١ / ١٢٩**) السؤال : لمن ضرب الله هذا المثل ا

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَصْدَرَ وَالْأَفْوِدَةَ ﴾ السؤال: لمَّاذَا خَصِت هذه الأعضاء بالذكر دون سائر أعضاء البدن؟

لما أنشاكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفندة، التي هي أنفع أعضاء البدن، وأكمل القوى الجسمانية. السعدي (٨٧٨)

﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُو وَجَمَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَصْنَرَ وَالْأَقْدِدَةُ طَيِلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ (قليلًا مَا تشكرون) أي: قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته

السؤال: ما الذي يدل عليه ختم الآية بقوله: (قليلا ما تشكرون)؟

وامتثال أوامره.. ابن كثير ( ٣٩٩/٤ ).

الحواب:

١-لا يستوي طريق الحق والباطل ﴿ أَفَنَ يَمْثِي مُكِدًّا عَلَى وَجْهِهِ: أَهَّدَىٰٓ أَمَّن يَسْفِي سَوِّيًا عَلَ صِرَطِ مُستَفيم ﴾

٣-المؤمن ليس مسئولًا عن وقت يوم القيامة وإنما عن الاستعداد له ﴿ وَبَغُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾

٣-تفويض العلم إلى الله ، ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْوِلْدُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَاۤ ٱنَّا نَذِيرٌ مُّسِينٌ 🕥 ﴾

٥-قل: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ﴿ قُلْ هُو ٱلَّذِي ٓ أَشَاكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمَّةِ وَٱلْأَصَدَرَ وَٱلْأَوْدِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ لللك: ٢٣



<sup>-</sup> تأمل كيت جعل الله عدد الأرض مذللة تعشى عليها قم اشكر الله تعالى على هذه النعم ﴿ فَوَالَّذِي مَكَلُّ الْأَمْنَ وَلَوُلَا قَالَمُوا فِي اللَّهِ وَالْفِي الشَّوْرُ ﴾ - تعرف على قدرة الله بالتأمل في العليور وعدم سقوطها ثم قال سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴿ أَوْثَرُ يَرْا إِلَّ اللَّهِمْ وَقَهُمْ مَتَلَّتِ وَيَقِيشُ مَا يُسْرِكُونَ إِلَّ الْأَمْرُ وَالْمَ شَقَّ و بَصِيرٌ ﴾

٣-قل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ﴿ قُلْهُو ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَشِنَرَ وَٱلْأَقِيدَةُ قَلِيلًا مَّانشُكُمُ ونَ ٣٠ ﴾ اللك: ٣٣

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٤)

فَلَمَا رَأَوْوُلُفَةَ سِيَعَتَ وُجُووُالَّذِينَ كَفَرُواْوَقِيلَ هَذَاالَّذِي كُثُمُّهُ بِهِ: تَنَّعُونَ ۞ فَلْ أَرَّءَيْنُمْ إِنْ أَهْلَكِي اللَّهُ وَمَن عَمِي أَوْرِحَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَهْزِينَ مِنْ عَذَا بِ أَلِيمِ ۞ فُلْ هُوَالرَّحْمَٰنُ عَامَنَا بِهِ، وَعَلَيْهِ فَوَكُلْنَا فَمَسَعَامُونَ مَنْ هُوْفِ صَلَلٍ مُّيئِنِ ۞ فُلُ أَرْدَيْدُ إِنْ أَصْبَحَ مَا فُلُوعُ عَوَلَا فَمَن يَامِنُ مُنْ مُوْفِى صَلَلٍ مُّيئِنِ

تَ وَالْقَلَرِ وَعَالِيَسُهُلُونَ ۞ مَا أَنْتَ يَنِعُمَدُ وَلِكَ مِسَجُّوُنِ ۞ وَانَّ لَكَ لَجُوالِ اللّهِ وَالْفَلَرِ وَالْفَلَرِ وَالْفَلَرِ وَالْفَلَرِ وَالْفَلَرِ وَالْفَلَرِ وَالْفَلَمِ وَالْفَلَمُ الْمَقْدُونُ ۞ وَلَا تُطَلِحُ الْمُكَذِيرِت مَسَلَ اللّهُ مَدَوْلًا فُطِع الْمُكَذِيرِت عَنسَيلِهِ هِ وَهُو أَعْلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ وَالْا تُطِعُ كُلُ حَلَّونِ مَهِ مِن هُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلُ حَلَّونِ مَهِ مِن هُ مَنَاعِ لِلْحَرْمُ مُعْمَدًا فِيلًا مَنْ مُعْمَدًا فِيلًا مَنْ مَعْمَدًا فَيْ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا تُطْعِلُونُ اللّهُ وَلَيْنَ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللّ

﴿ ءَامَنَّا بِهِ ۽ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾

الإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان، ومن جملة لوازمه.". ا**لسعدي (۸۷**۸).

> السؤال: التوكل داخل في الإيمان، فلماذا خصه الله بالذكر من بين سائر الأعمال؟ الحواب:

> > ٧ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُنْمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ ۞ ﴾

وهذا استفهام بمعنى النفي، أي: لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى. السعدي (٨٧٨).

السؤال: ما معنى الاستفهام في هذه الآيت؟

# ٣ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غُورًا فَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ ﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :(قل) يا محمد لهؤلاء المشركين:( أرأيتم) أيها القوم العادلون بالله( إن أصبح ماؤكم غورا) يقول: غائرا لا تناله الدلاء( فمن يأتيكم بماء معين) يقول: فمن يجيئكم بماء معين، يعني بالمعين: الذي تراه العيون ظاهرا. الطبري (٢٣/ ٧٦)

السؤال : ذكر الله حجة على بطلان آلهة المشركين واستحقاقه وحده للألوهية فما هذه الحجة؟

1 21

فالقسمُ بالقلم لشرفه بأنه يُكتبُ به القرآن وكتبت به الكتب المقدسة وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى التحرير والتنوير (٢/ ١/ ٢)

السؤال: لماذا أقسم الله تعالى بالقلم؟

جواب:

﴿ مَا أَنْتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ رَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ ﴾

نفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث مَنَّ عليه بالعقل الكامل ... وهذا هو السعادة في الدنيا، ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: (وإن لك لأجراً غير ممنون). السعدي (١٨٥)

السؤال: امتنَّ الله على نبيه بمنحه سعادتي الدنيا والآخرة من خلال الآيتين، بين ذلك. الجواب:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَالْمُهْتَدِينَ شَ ﴾
 هذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمهتدين. السعدي (۸۷۹).

السؤال: ماذا يفيد تكرار علمه سبحانه بالضالين والمهتدين؟ الجواب:

### ٧ ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠٠٠ ﴾

وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى، واستعمالها في كل وقت في غير محلها. ابن كثير (٤٠٤/٤).

السؤال: لماذا نهينا عن اتباع الذي يكثر من الحلف؟ الحواب:

### التوجيهات

١-الوعيد لكل مكذب معرض مستهزئ ﴿ فَلَا ثُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

٢-التحدير من المداهنة في دين الله تعالى ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدُّهِنُ فَيُدِّهِنُونَ ﴾.

٣- الحث على مكارم الأخلاق ، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

### بة ما ال

١-قل : ( اللهم اهدني الأحسن الأخلاق ) ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

٢- حمد الله على ثلاث نعم انعم بها عليك ﴿ مَاۤ أَتَ بِنِعْكَةٍ رَئِكَ بِمَجْنُونِ 👣 ﴾ القلم: ٢

٣-استعد بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴿ بِأَيرِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ ﴾ القلم: ٦

٤-اسأل الله أن ينزل الغيث ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ ؤُكُرُ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعِينِ ۞ ﴿ الملك:٣٠

٥-أهد قلماً لعالم أو داعية حتى تشاركه الأجر ﴿ نَّ وَٱلْفَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ ﴾ القلم: ١



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٥)

﴿ إِنَا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيْصْرِمُنْهَا مُصْبِحِينَ (٧٧) ﴾ المقلم: ١٧

ووجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة: أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلى الله عليه وسلم ، كما أنعم على أصحاب الجنة. بالجنة ، فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك ،فعاقبهم الله كما عاقبهم ". ا**بن جزي (٢ / ٤٩٤)** 

> السؤال: بين قريش وأصحاب الجنة وجه مشابهة ، فما هو؟ الحمار »

> > ٢ ﴿ إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ﴾

إنا بلونا هُوَّلاء المُكذبين بالخير، وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد، وطول عمر، ونحو ذلك، مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجاً لهم من حيث لا يشعرون السعدي (٨٨٠).

> السؤال: هل الغنى دليلاً على حب الله للعبد الغني؟ وهل الفقر دليلا على بغض الله للعبد الفقير؟ الجواب:

### ٢ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِثُ مِن زَبِّكَ وَهُرَ نَآيِمُونَ 🕚 ﴾

يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدُعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسَّ تَطِيعُونَ ١

وعُجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين . ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم التحرير والتنوير (٢٩ / ٨٨).

السؤال: ثاذا عجل عقاب أصحاب الجنة بمجرد عزمهم وقبل التلبس بمنع الصدقة؟. الحواب:

﴿ بَلْ نَحْنُ يَخُرُومُونَ 🖤 ﴾

حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء البغوي (٤ / ٤٥١)

السؤال: ما سبب حرمانهم لهذا الخير؟ الجواب:

### ٥ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُلُ لَكُوْ لَوْلَا نُسَيِّحُونَ ۞ ﴾

و (أوسطهم) أفضلهم وأقربهم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط: يطلق على الأخيّر الأفضل، قال تعالى: الأخيّر الأفضل، قال تعالى: ( وكذلك جعلناكم أمثّ وسَطاً ) ( البقرة: ١٤٣ )، وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى ) ( البقرة: ٢٣٨ ). التحرير والتنوير (٢٩ / ٨٦) السؤال: لماذا خص أوسطهم بالذكر؟

## ﴿ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمر وتضرب القينات على رؤوسهم ، فأخلف الله ظنهم وأسروا وقتلوا وانهزموا كأهل الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا. القرطبي (٢١ / ١٧١) السوال : ماذا يراد بهذا المثل الذي ضربه الله تعالى ؟

### ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، لما دعوا إلى السجود في الدنيا وامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل، فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً. ابن كثير( ٤٠٧٤).

السؤال: لماذا منعوا من السجود في ذلك اليوم؟ الجواب:

### التوجيهات

١-الدنيا دار ابتلاء وامتحان ﴿ إِنَّا بَلُوَنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ﴾

٢-الاعتراف بالذنب أول طريق النجاة ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ قَالُوا يُوْتِلَنَّا إِنَّا كُنَّا

طَنغِينَ ﴾

٣-استشعار عظيم العذاب للمكذبين وعظيم النعيم للمتقين ﴿ كَنَاِكَ ٱلْعَنَابُّ وَلَمَنَابُ ٱلْآَيْزَةِ ٱكْبُرُّ لُوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

### الأعمال

١-تصدق على أحد المساكين ﴿ أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾

٢-قل: ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) وكررها قدر ما تستطيع ﴿ قَالُوا سُبِّحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

٣-قل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ..الخ الدعاء ﴿ قَالُواْيُوَلِنَآ إِنَّاكُنَّا ﴿ طَغِينَ ۞ ﴾ القلم: ٣١

٤-استعد بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء ﴿ إِنَّا بَلُونَهُر كُمَّا بَلُونَا أَصَّابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَشَهُواْ لِتَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ ﴿ ﴾ ﴿ القلم: ١٧

٥-صل ركعتين وأطل فيها السجود وادع الله أن يحسن وقوفك بين يديه ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ﴾ القلم: ٤٢



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦١)

خَشْعَةً أَيْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ أُوَّقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۞فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَنَاٱلْخَدِيثِّ سَنَسْتَذْرِجُهُم مِّنْحَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ۚ ۞ أَمَّ تَسْعَلُهُمْ أَجْرَا فَهُ مِين مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أُمَّ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمَّ يَكْتُبُونَ الله فَأَصْبِرُ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ فَاصْبِرُ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ هَا لَوْ لَا أَن تَذَرَكُهُ رِنعَمَةٌ مِّن زَّبِهِ عَلَيْدُ بَالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ اللَّهُ الْمُتَّالَةُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ @وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَدِهِمْ لَمَّاسَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وُلَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرِيُّلْقَالِمِينَ ﴿

المنافقة الم بِنْ مِاللَّهَ الرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيدِ

ٱلْمَآقَةُ۞مَاٱلْمَآقَةُ۞وَمَآأَدْرَيكَ مَاٱلۡكَآقَةُ۞كَذَّبَتْ ثَمُودُوعَالُا بٱلْقَارِعَةِ۞فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ۞وَأَمَّاعَادُفَأَهۡلِكُواْ بِيعِ صَرْصَرِ عَاتِيَةِ ٥ سَخَرَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَ لَيَالِ وَثَيْنِيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرى الْقَوَمَ فِيهَا صَرَّعَى كَأَنَّهُ مُرَّاعِيَا أُنَخَل خَاوِيةِ ۞ فَهَلْ تَرَى لَهُ مِنْ بَاقِيةٍ ۞

﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ القلم: ٤٣

قال إبراهيم التيمي : يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وقال سعيد بن جبير : كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون البغوي (٤ / ٤٥٤)

> السؤال: ماذا يعنى قوله " وقد كانوا يدعون إلى السجود " ؟ الحواب:

﴿ خَشِعَةً أَنْصَلُوهُمْ مَرْهَقُهُمْ ذِلَةً ۖ وَقَدَ كَانُوا ۚ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

ونسبة الخشوع إلى الأبصار وهو الخضوع والذلة لظهور أثره فيه . فتح القدير (٥ / ٢٧٥)

السؤال: لماذا نسب الخشوع إلى الأبصار في الآية الكريمة؟ الجواب:

### ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْقَلْمِ: ٤٤

قال سفيان الثوري : نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر ، وقال الحسن : كم مستدرج بالإحسان إليه ، وكم مفتّون بالثناء عليه ، وكم مغرور بالستر عليه ، وقال أبو روق : أيّ كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار .... ، وفي الحديث " أن رجلاً ` من بني إسرائيل قال : يارب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني ، قال : فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر إنّ جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت.. ا<mark>لقرطبي (٢١ / ١٨٠)</mark> السؤال: ما المراد بالاستدراج في الآية ؟

### ﴿ فَأَصْبِرَ لِلْكُورِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ القلم: ٤٨

هو يونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت ، لأن الحوت ابتلعه ، وهو أيضا ذو النون ، والنون هو الحوت ، وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات ، فنهى الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال ، حين ذهب مغاضباً. ابن جزي (٢ / ٤٩٤) السؤال: ما الأمر الذي نهى النبي صلى الله علبه وسلم أن يكون مثله فيه؟

### ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَدُوهِ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكِّرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ, لَمَجْنُونُ ۗ ۞ ﴾

أي: يعينونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك؛ لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل..

السؤال: يستدل بهذه الآية على مسألة أن العين حقيقة، وضح ذلك.

### ﴿ ٱلْمَافَّةُ ۗ الْكَافَّةُ الْكَافَّةُ الْحَاقَةُ: ١

سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها وقيل لأن فيها حواق الأمور وحقائقها ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال. البغوي (٤ / ٤٥٩)

> السؤال: لماذا سميت بالحاقة؟ الجواب:

## ﴿ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ٤ فَا فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ ٥ ﴾

وابتدىء بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنهما أكثر الأمم المكذبة شهرةٍ عند المشركين من أهل مكة لأنهما من الأمم العربية ولأن ديارهما مجاورة شمالا وجنوبا. التحرير والتنوير (٢٩ / ١١٥)

السؤال: لماذا ابتدئ بذكر ثمود وعاد من الأمم؟

١-عدم الاستعجال في انتظار نتائج الدعوة إلى الله تعالى ﴿ فَأَصْبِرُ لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوٰتِ ﴾

٢-التذكير باليوم الآخر ﴿ خَشِعَةً أَصَرُهُمْ نَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ ۗ ﴾ ٣-معرفة حال الأمم السابقة وما أنزلُ الله عليهم من العقوبات تعالى ﴿ وَلَا تَكُن كَسَاحِبِ ٱلْحُوٰتِ ﴾

ا حافظ على المصلوات الخمس مع الجماعة ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدُعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ ﴾ القلم: ٢٢ ٢-قل: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ﴿ فَدَرْفِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْمَدِيثُ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَبْثُ كَايَمْلُمُونَ ۞ ﴾ القلم: ٤٤

٣-انصح مسلما مصرا على المعصية ولا تيأس ﴿ فَأَصْبَرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ ٣ ﴾ القلم: ٨٤

٤-قل أعوذ بكلمات الله التامة من كلّ شيطان وهَامةً وكلّ عين لامة ﴿ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَثَرُواْ لَيَّرَ لَقُولُونَ إِنَّهُ مِنْ الله عِلَى الله التامة من كلّ شيطان وهَامةً وكلّ عين لامة ﴿ وَإِنْ يَكَادُ ٱللَّهِ مَا لَكُولُوا لَكُولُونَ إِنَّهُ لَبَحُولُ الله الله المحاسن الخاتمة ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْمَ لَيَالِ وَفَمَنِيَةَ أَيْالٍ حُسُومًا فَتَرَى الْفَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَيُّهُمْ أَعَجُواُ أَنْ عَلْ خَاوِيَةٍ ﴿ الله الله المحاسن الخاتمة ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْمَ لَيَالِ وَفَمَنِيَةَ أَيْهُمْ أَفَرَى الْفَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَيُّهُمْ أَعْجُواُ لَيْكُولُونَ الله الله المحاسن الخاتمة ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْمَ لَيَالِ وَفَمَنِينَةَ أَيْكُم لَوْمُ اللّهُ الله المُعَالَقَ الله الله المناس المناس الله الله المناس المناس المناس الله المناس المناس

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٧)

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْا رَسُولَ رَيْهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً زَايِسَةً ۞ إِنَّالْمَاطَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ النَّجْعَلَهَالْكُوْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَآ أَذُنُ وَعِيَةٌ ﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِٱلصُّورِ نَفَخَةُ وَجِدَةٌ ١٠٥ وَجُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُتَّادَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِيَّةٌ @وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَأُويَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثُمَٰنِيَةٌ ﴿ يَوْمَهِ ذِتُعَرَضُونَ لَا تَحْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنَّ أُونَ كِتَبَهُ و بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُو لِكَيْبِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَّهُ الله و ال كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَكَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيّا مِرَاكْنَا لِيَهِ ١٠ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبِيّة ﴿ وَلَمَّا لَا مِمَاحِسَابِيّة ۞خُذُوهُ فَعُلُوهُ۞ ثُمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُوهُ۞ ثُمَّ فِيسِلْسِ لَهِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمُؤْمَ هَلَهُ مَا حَمِيرٌ۞

﴿ فَعَصَوْاً رَسُولَ رَبِّهِمْ ﴾

رُ معصوا رَسُولُ رَبِهِم) وَهُذا جنس، أي: كلَّ كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى: (كل كذب الرسل فحق وعيد)، ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع، كما قال تعالى: (كذبت قوم نوح المرسلين)، (كذبت عاد المرسلين)، (كذبت ثمود المرسلين) وإنما جاء إلى كل أمدّ رسول واحد. تفسير ابن كثير ( ١٤٣/٤). الى كل أمدّ رسول واحد. تفسير اليهود والنصارى المعاصرين مع أنهم يؤمنون بموسى وعيسى كيف ذلك؟

## ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذْكِرَةً وَتَعِيمًا آذُنُّ وَعِيةٌ ١٠٠٠ ﴾

والوعي : العلم بالمسموعات ، أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة بالوعي ، أي من شأنها أن تعي . وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهي ا**لتحرير و التنوير(١٢٣/٢٩)** 

السؤال: في الآية تعريض بالمشركين وضحه. الجواب:

## ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ ١ ﴾

لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله، وكيف جازاهم وعجل لهِم العقوبة في الدنيا، وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي، وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. السعدي ص٨٨٣.

السؤال: ما مناسبة ذكر هلاك الأمم السابقة قبل ذكر يوم القيامة؟

﴿ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ أَن وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَذِ وَاهِيَةٌ ١ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِها أَوْيَحِلُ

عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَانِيَةٌ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ إِذِ نَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وتكرير ( يومَّنْذِ ) أربعَ مُرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور ثم يعقبه ما بعده مما ذكر في الجمل بعده التحرير والتنوير (٢٩ / ١٢٩)

السؤال: لماذا تكررت كلمة يومئذ في الآيات الكريمة؟ الجواب:

## ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِكَ كِنَبْهُ, بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ﴿ ۖ ﴾ الحاقة: ١٩

يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورا بنجاته لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح والشمال من دلائل الغم....، وقيل إن هاؤم كلمة وضعت الإجابة الداعي عند النشاط والفرح القرخبي (٢١/ ١٠٥-٢٠١)

السؤال: للذا يقول المؤمن " هاؤم " إذا أخذ كتابه باليمين؟

﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (اللهِ الحاقة: ٣٤

ووصفه بأنه لا يحض على خعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى ، وهذه الأية تدلُ على عظم الصدقة وفضلها ، لأنه قرن منع خعام المسكين بالكفر بالله. ابن

السُوَّال: كيف دلت الآية على عظم الصدقة؟

## ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٣٠ ۖ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ٢٠ ﴾

لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله، الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجود الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإخمامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. السعدي (٨٨٤).

السؤال : لماذا وُصِفَ أهل الشقاء بأنهم لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحضون على خعام المسكين؟

الجواب:

١ -التذكير بشدة أهوال يوم القيامة ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَّةٌ ﴾

٢- المال والجاه والسلطان لا يغني عن العبد شيئا إذا نزل به عذاب الله تعالى ﴿ مَآ أُغْنَىٰ عَنِّي

مَالِيَةٌ (١) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَةُ (١) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴾

٣- ترك معاصى الخلوات فالله تعالى لا تخفى عليه خافية ﴿ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتِ حِسَابِيَّهُ ۞ \*

١-ادع الله أن تأخذ كتابك باليمين يوم القيامة ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِي كِنْبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَفْرَءُوا كِنَبِيهُ ﴾

٢-اكتب رسالة تحث فيها على إخمام المسكين وأرسلها لزملائك عبر البريد الالكتروني أو الجوال ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾

٣-قل: اللهم إني أسألك خشيتك 🚊 الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ﴿ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَابِيَّهُ ۞ ﴾ الحاقة: ٢٠

٤-تصدق بصدقة ﴿ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّهٌ ۖ ﴾ الحاقة: ٢٨

٥-أخهم مسكين ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ إِنَّ ﴾ الحاقة: ٣٤



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٨)

وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِين ۞ لَا يَأْكُلُهُ وَإِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ۞ فَلَآ أُقْيِسِمُ بِمَاتُبْصِرُونَ۞وَمَالَاتُبُصِرُونَ۞إِنَّهُ لِلْقَوْلُ رَسُولٍ كَبِيرٍ۞وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِزَّ قِلِيلَامَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ الله عَن رَبّ الْعَالِم مِن وَ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنا بِعَضَ ٱلْأَقَاوِيل الله لَأَخَذُنَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ فَثُرَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ ٱلْوَيِينَ فَاعْمَامِنكُم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَحَمْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ وَلَحَقُ ٱلْيَقِينِ اللهِ فَسَيِّحَ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيرِ اللهِ

## ميونوالعالق المراقة بِنْدِ لِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ۞ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَدَافِعٌ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ۞ تَعَرُجُ ٱلْمَلَنِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ١ فَأَصْبِرْصَبْرَ الْجَيلا النَّهُمْ يَرَوْيَهُ وبَعِيدًا ﴿ وَنَرَيْهُ قَرَيْبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءَ كَالْمُهُل ٥ وَتَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَالْمِهْن ٥ وَلَايْسَتَلْ مَن مُرْجَيهَا ١

﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٠٠٠ ﴾

فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ من الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه. ابن ڪثير ( ٤١٧/٤).

السؤال: أضيف القرآن مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة إلى جبريل، فما وجه ذلك؟

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرَّ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ ﴾

نزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه، من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا، لعلموا ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم، ويرمقوا أوصافه و أخلاقه لرأوا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقاً.، السعدي (٨٨٤)

السؤال: دلت هاتان الآيتان على سبب عدم إيمان الكفار، بين السبب.

# ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ١٠٠٠ ﴾

وإنما خُص هذان بالذكر دون قولهم : افتراه ، أو هو مجنون ، لأن الوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنوناً أو كاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم ، فأما الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف التحرير والتنوير (٢٩ / ١٤٢) السؤال: لماذا خص الكاهن والشاعر بالذكر؟

﴿فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ۞

يقول تعالى ذكره:(فاصبر صبرا جميلا)يعني: صبرا لا جزع فيه. الطبري (٦٠٣/٢٣)

السؤال :ما معنى الصبر الجميل؟ الجواب:

## ﴿إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا اللَّ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا اللَّ ﴾

والله يراه قريبا؛ لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو

السؤال: إنه مضى على نزول هذه الآيه ١٤٠٠سنة فكيف يوصف يوم القيامة بأنه قريب مع بعد هذه المدة؟.

﴿ وَتَكُونُ ٱلِّجِبَالُكَالَحِهِنِ ۞ ﴾ المعارج: ٩

العِهن هو الصوف، شبّه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه ابن جزي - (٢ / ٤٩٥)

السؤال: بين وجه الشبه بين العهن وبين الجبال يوم القيامة ؟ الحواب:

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلْهُلِ ﴿ أَنَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَأَلِعِهِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الدي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار السعدي (٨٨٦).

السؤال: ما فائدة ذكر تغير السماء والجبال؟

١-إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالتهديد إذا قال على الله ما لم يقله فكيف بمن يوقع عن الله بغير علم ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهَ لَا أَشَدُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾

٢-اليقين باليوم الآخر وشدة قربه تدعو أهل الإيمان للعمل ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَّهُ

٣ سوء خاتمة مدّعي النبوة ،﴿ وَلَوْ نَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ اللَّهِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ وِٱلْيَمِينِ اللَّهُ أَمّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَبَينَ ﴾

- ١- قل: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا ﴿ وَلُو ّ لَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ
  - ٢-قل سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم ١٠٠ مرة ﴿ فَسَيِّعَ إِسِّم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ( الله عليه الحاقة: ٥٢
  - ٣-قل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ﴿ فَأَصْرِرَ صَبَّرًا جَبِيلًا ۞ ﴾ المعارج: ٥



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٦٩)

يُبَصَّرُونَهُ مَّ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوَيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِدِ بِبَنِيهِ ١ وَصَحِبَتِهِ ء وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُقويهِ ۞ وَمَن فِيٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞كَلَّدَٓ إِنَّهَا لَظَى۞نَزَّاعَةَ لِلشَّوِيٰ۞تَدْعُواْمَنْأَتْبَرَ وَتَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا۞وَاِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا۞إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ۞ٱلَّذِينَ هُرّ عَلَى صَلَاتِهِ مُرَدَآبِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِيَ أَمْوَلِهِ مَرَحُقُّ مُعَلُومٌ ﴾ لِلسَّابِل وَٱلْمَحَّرُومِ۞وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞وَٱلَّذِينَ هُرِمِّنَ عَذَابِ رَيِّهِمِّ مُّشْفِقُونَ۞إِنَّ عَذَابَ رَيِّهِمْ غَيْرُمَأْمُونِ۞وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِ مْحَنِفِظُونَ۞إِلَّاعَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمَّ فَإِنَّهُ مُعَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَاكِ فَأُوْلَيَكِ هُوُٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمِّ لِأُمَنَيَهِمْ وَعَهْ يِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَيْهِمْ قَابَمُونَ فَمَالِٱلَّذِينَكَفَرُو إِقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِٱلَّيْمِينِ وَعَنِٱلشِّمَالِ عِزِينَ۞ۚ أَيْطَمَعُكُلُّ ٱمۡرِي مِنۡهُءٞ أَن يُدۡخَلَجَنَّهَ يَعِيرِ۞ۚ كَلَّآٓ إِنَّا خَلَقْنَهُۄ مِّمَا يَعَلَمُونَ ٥ فَالَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ٥

﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزٍ بِبَنِيهِ ١١٠ ﴾ المعارج: ١١ يرونهم ، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس ، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسأله ، ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه البغوي (٤ / ٤٦)

السؤال: لماذا لا يكلم الرجل صاحبه يوم القيامة؟

﴿ يُصَّرُونَهُمْ عَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تَثْوِيهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين، ثم الصاحبة، ثم الأخ، إعلاما منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه، لو وجد إلى ذلك سبيل بأحب الناس إليه، كان في الدنيا، وأقربهم إليه نسب <mark>الطبري (٦٢/ ٢٠٣)</mark>

> السؤال: لم رتب الله أقارب الإنسان بهذا الترتيب في هذه الآية؟ الجواب:

## ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ إِنَّ ﴾ المعارج: ١٤

وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها ، ولذلك زجره عن ذلك بقوله { كلاً إِنَّهَا لظى } . ابن جزي - (٢ / ١٩٤)

السؤال: ما سر العطف بـ (ثم ) في قوله { ثم ينجيه } ؟

﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ١٣ ﴾ المعارج: ١٦

قال ثابت البناني والحسن : نزاعة للشوى أي لمكارم وجهه...، وقال الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا ال<mark>قرطبي (٢١ / ٣٣٤)</mark>

السؤال: ما المراد بكونها نزاعة للشوى ؟

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ١١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ١٠٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلخَيْرُ مَنُوعًا

وذكره الله على وجه الذم لهذه الخلائق ، ولذلك استثنى منه المصلين ، لأن صلاتهم تحملهم على قلّر الاكتراث بالدنيا ، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها ابن جزي - (٢/ ٤٩٥)

السؤال: لماذا استثنى الله المصلين من الاتصاف بصفة الهلع؟

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ ﴾ وكرر ُ ذكر الصلاة لَاختلاف ما وصفهم به أولا وما وصفهم به ثانيًا فإن معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف ومعنى المحافظة أن يراعى الأمور التي تكون صلاة بدونها. فتح القدير (٥ / ٢٩٣)

السُّوَّالَ : لمَاذَا كرر ذكر الصلاَّة في السورة؟

﴿ كُلَّا إِنَّا خُلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ١٠٠ ﴾ المعارج: ٣٩

وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه؛ أحدها : تحقير الإنسان والردّ على المتكبرين . الثاني : الردّ على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنَّه يقُولِ : إنَّا خَلَقْنَاكُم مَمَّا خَلَقْنَا مَنَّه الناس ، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح؛ لأنكم سواء في الخلقة ، الثالث : الاحتجاج على البعث بِأن الله خلقهم من ماء مهين ، فهو قادر على أن يعيدهم كقوله : { أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِيٍّ يمنى }. ابن جزي - (٢ / ٤٩٥) السؤال: جمعت هذه الآية ثلاثة معانٍ ، ماهي؟

١-الوفاء بالعهد وعدم خيانة الأمانة ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴾

٢-حفظ النفس عن الشهوات المحرمة ﴿ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ (٣) فَمَنِ ٱبْغَنَى وَرَآةَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ (٣) ﴿

٣-الصلاة الخاشعة تقي من الجزع واليأس ، ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ

- ادع الله أن يجعلك عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين ﴿ اللهِ إِنَّا مَسَّهُ ٱلثَّرُّ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسَلِّينَ ﴾
  - حافظ على الصلوات جماعة في المسجد ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾
    - تصدق بصدقة ﴿ وَٱلَّذِيكَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ۗ ١٤ ﴾ المعارج: ٢٤
  - قل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَّ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ ﴾ المعارج: ٢٧ **−£**
  - تذكر امانة أو عهدا عليك لأحد وأوف به ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنْهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ۖ ﴾ المعارج: ٣٢



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٠)

عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّ لَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعَا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ١ خَشِعَةً أَبْصَرُهُ ٓ تَرَهَقُهُ مَرِذِلَّةٌ ثَنَاكَ ٱلْيَوَمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

## 

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبَلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيرٌ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُوْنَذِيرٌ مُّبِيرِكُ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۞يَغْفِرْلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ سَمِّيًّ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَآءَ لَا يُؤَخُّرُ لِوَكُنُّ مُ تَعَلَّمُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ﴾ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَدِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوَاٰثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكُبَرُواْ ٱسْيَكْبَاكُا ۞ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَازًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞

﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً أَذِلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ كَ ﴿

أي ذليلة خاضعة، لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله القرطبي (٢١/ ٢٤٨)

السؤال :ما المراد بخشوعهم وما سبب وقوع ذلك منهم ؟

﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ مَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ أَذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ

و 🚉 ختام السورة الكريمة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأييد للقول ؛ بأن سؤالهم 😩 أولها «بعذاب واقع» ، إنما هو استخفاف واستبعاد. فبين لهم تعالي بعد عرض السورة نهايت ما يستقبلون به : ليأخذوا حذرهم ويرجعوا إلى ربهم . فارتبط آخر السورة بأولها أضواء

السؤال: ما وجه المناسبة بين أول السورة وآخرها؟

# ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۗ ﴾

وعُدل عن أن يقال له: أنذر الناس إلى قوله: ( أنذر قومك ( إلهاباً لنفس نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب ، فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته. التحرير والتنوير (۲۹ / ۱۸۷)

السؤال: لماذا عدل عن أن يقال: أنذر الناس إلى قوله: أنذر قومك؟

﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُورُ نَذِيرٌ مُّبِينُّ ۞ ﴾

وافتتاحُ دعوته قومَه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم ونداؤهم بعنوان : أنهم قومه ، تمهيدا لقبول نصحه، إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه . وتصدير دعوته بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر . التحرير والتنوير (١٨٨/٢٩)

السؤال: ما فائدة افتتاح نوح عليه السلام دعوته لقومه بوصفهم ب" يا قومى"؟

## ﴿ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ نوح: ٧

{ دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ } أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم ، فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان؛ ليظهر قبح إعراضهم عنه؛ فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. ا**بن جزي – (٢ / ٤٩٤)** 

السؤال: لم ذكر الله المغفرة ولم يذكر سببها وهي الإيمان؟

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصْلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا شِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ

وَأَسْتَكْبَرُواْ أَسْتِكْبَارًا ٧٧ ﴾

فعُبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلها التحرير والتنوير (٢٩ / ١٩٥)

السؤال: لماذا جاء التعبير بالأصابع بدلا من الأنامل؟

# ﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْثُهُمْ جِهَازًا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ أَمُّمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ ﴾ نوح: ٨ - ٩

ذكر أولاً أنه دعاهم بالليل والنهار ، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا ، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار ، وهذه غايت الجدية النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله عليهم وسلم.

السؤال: على ما ذا يدل تنوع طرق الدعوة من نوح عليه السلام لقومه؟

- عظيم قدرة الله تعالى ﴿ فَلاَ أَفْيِهُ مِرِبِ ٱلْمَسْزِقِ وَٱلْفَزِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۞ عَلَىٓ أَن نُبُدَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا
- التدكير بحال الخروج من القبور في ذلةٍ وسرعة ﴿ يُوْمَ يُخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَخْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنُّهُم إِلَىٰ نُصُّبٍ يُوفِضُونَ ﴿ ثَا ۚ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَٰةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَافُواْ يُوعَدُونَ ﴾
- الصبر ركن أساس لكل داعية ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوَّتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾ ٤-من سنة الله تعالى وجود أعداء الرسل وشدة تكذيبهم وعنادهم ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمُّ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواً أَصَٰدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ أَسْيَكَبَارًا ﴾

- قم بعمل دعوي من إهداء شريط أو تقديم نصيحة أو أي وسيلة أخرى ﴿ ثُمَّا إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنْتُ أَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لُهُمْ إِسْرَازًا ﴾ قل: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ﴾ ﴿ كُنُّ أَنْ بُيْلَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞ ﴾
  - قل: اللَّهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك ﴿ عَلَىۤ أَنَّٰبُلِ خَيْرًا مِّنْمُ وَمَاغَنُ بِمشْبُوفِينَ ۖ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧١)

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْ رَازًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُّوال وَيَنينَ وَيَجَعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَلِلَّكُوْ أَنْهَرَا ١٠٥ مَّالَكُوْ لَاتَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَا ١٠٠ وَقَدْخَلَقَكُوْ أَطْوَارًا ۞ أَلْمَ تَرَوْأَكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا۞وَجَعَلَٱلْقَمَرَفِيهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَٱلشَّمْسَسِرَاجَا۞ وَٱللَّهُ أَنْابَتَكُو مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا۞ ثُرَّيعُيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُو إِخْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَاهُ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن أَرْيَزِدْهُ مَالُهُ,ووَوَلَدُهُ وَإِلَّا حَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَصْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعَا وَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ٥ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّةِ هِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَامَّ يَجِدُواْ لَهُ مِين دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحُ رَّتِ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ﴿ زَّبِّ أُغْفِرْ لِي وَلُوَالِدَقَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَاتَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاتَبَارًا ٥

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَارًا ١٠٠٠ ثُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١١١ ﴾

وفي الأيتُ دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ، ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن أستغفر ثم انصرف ، فقيل له : ما رأيناك استسقيت؟ فقال : والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء <mark>ابن جزي - (٢ / ٤٩٥)</mark>

السؤال: بيّن مكانة الاستغفار في الاستسقاء ؟

﴿ مَّا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ١٠٠٠ ﴾

أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة ، أي: أي عذر لكم في ترك الخوف من الله القرطبي (٢١ / ٢٥٥)

السؤال: ما المراد بقوله " ترجون " في الآية ؟ الجواب:

## ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠٠٠ ﴾

وأما كون خلقهم أطوارا فلأن الأطوار التي يعلمونها دالة على رفقه بهم في ذلك التطور ، فهذا تعريض بكفرهم النعمة ، ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته . التحرير والتنوير (٢٩ / ٢٠١)

السؤال: لماذا وصف الخلق بأنه أطوار؟

﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٦ ﴾ نوح: ١٦

وجعل القمر نورا والشمس سراجا ، لأن ضوء السراج أقوى من النور ، فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك <mark>ابن جزي - (٢ / ٤٩٤)</mark>

السؤال: لم وصف الله القمر بالنور والشمس بالسراج؟

## ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ ﴾

أي: بقاؤهم مفسدة محضَّة، لهم ولغيرهم، وإنَّما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم، ومزاولته لأخلاقهم، علم بذل نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. السعدي (٨٨٩) السؤال: لماذا دعا نوح على قومه؟

﴿ زَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ

(رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا) خص المذكورين لتأكد حقهم، وتقديم برهم، ثم عمّم الدعاء. السعدي (٨٩٠).

> السؤال: لماذا خص الوالدين قبل المؤمنين بالدعاء؟ الجواب:

# ﴿ زَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ نوح: ٢٨

يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره. ابن جزي(٢ / ٤٩٥)

> السؤال: ما الذي يستفاد من دعاء نوح عليه السلام؟ الجواب:

١-كثرة الاستغفار جالبة للمطر ودافعة للفقر وعلاج للعقم ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَاكَ غَفَّارًا 🕦 🔏

٢- في كل مجتمع دعاة خير ودعاة شر ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَاتَ غَفَارًا ۗ ۖ ﴾

٣- وجوب توقير الله وتعظيمه بتوحيده وعدم الإشراك به ، ﴿ مَّالَكُمْ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ ۖ ﴾

- ١- قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مائم مرة ﴿ مَّا لَكُرُ لَا زُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ آ ﴾ نوح: ١٣
- ٢- تأمل في خلق السموات والأرض واستخرج هائدتين ﴿ أَلْرَنَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَكِوَتِ طِيَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَر فِيهِنَ ثُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾
  - ٣- قل : ﴿ زَتِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنينَ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ۞ ﴾
    - ٤ قل في الركوع: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ﴿ مَّا لَكُرْ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴿ ﴾ نوح: ١٣
  - ٥- قل: اللهم إنا ندراً بك عج نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ ﴾ نوح: ٢٦
- ٦ ادع الله بقولك : (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) ﴿ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمُ يُضِلُواْ عِبَادُكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ نوح: ٢٧



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٢)

قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا

عَجَا ٥ يَهَدِى إِلَى الرُشِّدِ فَعَامَنَّا إِيِّهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ رَتَكَا لَهَجَدُّرَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلِا وَلَدَا ﴿ وَأَنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطُا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ وَأَنَّهُ رَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برِجَالٍ مِّنَ ٱلَّجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَاظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسَا شَدِيدَا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَّعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَيَجِدْلَهُ، شِهَابَارَّصَدَا۞وَأَنَا لَانَدْرِيٓ أَشَّرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَا دَبِهِ مِرَبُّهُمْ رَشَدَا ۞ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِكَ كُنَّاطَرَآبِقَ قِدَدَاهُوَأَنَّاظَنَنَّآأَن لِّن نُعُجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ وهَرَبًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ۗ ءَامَنَا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ مِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا اللهُ

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١٠٠٠ ﴾

أي في فصاحة كلامه، وقيل عجبا في بلاغة مواعظه، وقيل عجبا في عظم بركته القرخبي (٢١ / ٢٧٩)

السؤال: ما المراد بكونه عجبا ؟ الحواب:

﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِدِّ ۚ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا ٱحَدًا ١٠٠٠ ﴾

وية هذا توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به ولم ينتفع كفار الإنس .. فتح القدير (٥ / ٣٠٣-٣٠٤)

السؤال: ماذا أفاد إيمان الجن فور سماعهم القرآن الكريم؟

# ﴿ وَأَنَّهُ رُبَّكَ لَيْ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠٠٠

وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية، فلا يكون له صاحبة ولا ولد؛ لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز ... الطبري (٢٣/ ٦٥٠ - ٦٥١)

السؤال: ما وجه تنزيه الجن لله تعالى عن الزوجة والولد؟

﴿ وَأَنَّهُ رَكَانَ رِجَالً مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١٠ ﴾ الجن: ٦

والمعنى : أن الجن زادوا الإنس ضلالاً وإثما لما عادوا بهم ، أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم ، وقيل : ضمير الفاعل للإنس ، وضمير المفعول للجن : والمعنى إن الإنس زادوا الجن تكبرا وغيانا لما عادوا بهم ، حتى كان الجن يقول : أنا سيد الجن والإنس. ابن الجن رويا و من المناسبة المناسبة

السوَّال: بين ضرر لجوء بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين والشياخين؟

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ١٠٠٠ ﴾

وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول ولم يسند إلى الله تعالى مع أن مقابله أسند إليه بقوله : ( أم أراد بهم ربهم رشدا ، ( جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد الشر إليه. التحرير والتنوير (٢٩ / ٢٣١)

السؤال: لماذا أسند فعل إرادة الشر إلى مجهول، ولم يسند إلى الله تبارك وتعالى؟

﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌّ كُنًّا طُرَآبِقَ قِدَدًا ١١٠ ﴾

فلما قاموا مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع خريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد بل ألهموا وقالوا منا الصالحون، ثم تلطفوا فقالوا: ومنا دون ذلك.التحرير والتنوير (۲۳۲/۲۹)

السؤال: لماذا لم يقل الجن: ومنا الفاسدون، وإنما قالوا: ومنا دون ذلك؟

## ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اللهُ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته لأن البخس النقصان والرهق العدوان . القرخبي (٢٩٢/٢١٥)

السؤال: هل يحتمل أن ينقص من حسنات العبد أو يزاد في سيئاته على وجه الظلم له؟

١-تعظيم الله تبارك وتعالى ﴿ وَأَنَّهُ، تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾

٢-الشرك لا يزيد العبد إلا ضعفا والتوحيد يزيد العبدة قوة وعزا ﴿ وَأَنَّهُۥكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنِس يَعُوذُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾.

٣-من عقيدة المؤمن الإبيمان بالمجن ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ أَنَهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِلِّيَ فَقَالُوٓا إِنَا سَمِعْنَا قُوْءَانًا عَبَيًا ﴾

- ١-استعد بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح والمساء ﴿ وَأَنَّهُۥكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِسْ مَهُوذُونَ بِرِعَالٍ مِّنَ ٱلَّخِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾
  - ٢-اقرأ آية الكرسي عند النوم ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِحُنِ فَقَالُوٓاً إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ﴾
- ٣-ادع قبل النوم بهذا الدعاء : (اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ) ﴿ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلرُّشِّدِ فَعَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبَّاۤ أَحَدًا ۞ ﴾ الجن: ٢



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٣)

وَأَلْمَنَا الْسُمَا المُونَ وَمِنَا الْقَسِطُونَ فَمَنَ أَسَلَمَ فَأُولَتِكَ مَعَرَوْا رَسَنَا الْهَ الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِحَهَ مَرْحَطَا الْهَ مَعْرَوْا رَسَنَا الْهَ وَالْمَا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِحَهَ مَرْحَطَا الْهَ وَالْوَاسْمَقَا مُونَ فَكُولُ وَالْمَعْمَدُا اللهِ وَالْمَا لَمَنَا الْمَسْمَدَا اللهِ وَالْنَا الْمَسْمَدَا اللهِ وَالْمَا لَمَنَا المَعْمَدُا اللهِ وَالْنَا اللهِ وَالْمَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَاللهُ وا

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَشْقَيْنَكُم مَّاةً غَدَقًا ١٣ ﴾ الجن: ١٦

والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله ، فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله : { وَلُوْ أَنَّ أَهَلَ القرى آمَنُواْ واتقوا لُفَتَحنًا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السماء والأرض } ا**بن جزي - (٢ / ٤٩٧)** 

> السؤال: بين ثمرة الاستقامة على الناس في الدنيا من خلال هذه الآية؟ ...

الجواب:

٧ ﴿ وَأَلَوِ ٱسْتَقَدْمُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مَّاءً غَدَقًا ١٠ ﴾

(قال عمر رضي الله عنه : أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة ، وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون فأقيم مقامه ) القرطبي (٢٩٥/٢١)

> السؤال: لماذا ذكر الماء في الآيت ؟ الحواب:

> > ٣ ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠ ﴾

(قيل المُعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلسا ولا طرقا ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا). القرطبي (٣٠/٢١)

السؤال: بماذا خص الله سبحانه وتعالى المساجد؟ الحواب:

﴿ وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠٠ ﴿

كاد الجُن من تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لبدا، أي متلبدين متراكمين، حرصا على سماع ما جاء به من الهدى. السعدي( ٨٩١)

السؤال: لماذا تراكم الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام يدعوه سبحانه؟ الجواب:

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَفِ مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا (٣) ﴾

أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. السعدي (٨٩١)

السُّوَّالَ: هُذه الآية بينَّت ضلال كثير ممن تعلقت قلوبهم بالأولياء والصالحين، بين ذلك. الجواب:

عَذِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُغْلِهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ٱحدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ مِن رَسُولٍ ﴾
 (رسول) هذا يعم الرسول الملكي والبشري.. ابن كثير ( ١٤٣٣/٤).

السؤال: هل الإطلاع على بعض الغيب يختص بالرسل البشريين؟ الجواب:

﴿ لِيُعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۞ ﴾

والمعنى أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال بل على وجه التفصيل أي أحصى كل فرد من مخلوقاته على حدة فتح القدير (٥/ ٣١٣)

السؤال: هل علم الله بالأشياء على وجه الإجمال أم على وجه التفصيل؟ الجواب:

## التوجيهات

- النفع والضر بيد الله فلا يتعلق قلبك بغير الله ﴿ قُلْ إِنِّي لا آَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشُدًا ﴾
- ٢- عظمة الله وأنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا لِسَالَتِ رَبِّهِم
   وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾
  - ٣- اختصاص الله تعالى بعلم الغيب ، ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظُّهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ۞ ﴾

## الأعمال

- إذا دخلت المسجد فادع الله أن يحقق حاجة من جاجاتك ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾
- ٢. قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )عشر مرات في المساء ﴿ لِنَفْنِنْهُمْ فِيهً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذَكِّر رَبِّهِۦيَسْلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا لَآلَ ﴾ الجن: ١٧
  - ٣. ادع الله: ( اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك ) ﴿ قُلْ إِنِّ لَن يُجِرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجَدُمِن دُونِهِ-مُلْتَحَدًّا ﴿ ۖ ﴾ الجن: ٢٢



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٤)

# ٤

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلُ ﴾ فُرِالَّتِلَ إِلَّا قِلْيلَا ۞ يَضْفَهُ وَأُواَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا الله وَرَدُ عَلَيْهِ وَرَقِل ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا الله اللَّهِي عَلَيْكَ قَوْلًا نَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَمَّكَ وَأَقَوْمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطُويلَا ﴿ وَأَذَكُرُ ٱسۡمَرَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَنْتِيلًا ﴿ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلَا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَأُهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلَا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنَكَالًا وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَامَاذَاغُصَةِ وَعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلْمِالُ وَكَانَتِ ٱلِخِبَالُ كِيْبِامِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُورَسُولَا شَهِدًا عَلَيْكُوكُمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۞فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ سِيبًا اللهِ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ اللَّهِ عَكَانَ وَعُدُهُ وَمَفْعُولًا انَّ هَاذِهِ وَمَنْ كُرُةً فَمَن شَاءً أُتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ وسَبِيلًا

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلُ ١٠ ﴾

(وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان:

إحداهما : الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها ... والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه ). ا**لقرطبى (٣٦٦/٢١)** السؤال : ما سر الخطاب بقوله " المزمل" ؟

الجواب:

## ﴿ نِصْفَهُۥ أُو اَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ المزمل: ٣ - ٤

إن قيل : لم قيد النقص من النصف بالقلم فقال : أو انقص منه قليلا ، وأطلق في الزيادة فقال : أو زد عليه ، ولم يقل قليلا؟ فِالجواب : أن الزيادة تحسِن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلم بخلاف النقص ، فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. ابن جزي - (۲ / ۰۰۱)

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ ﴾

السؤال: لماذا قيد قوله: (أو انقص) بـ (قليلا) ولم يقيد قوله (أو زد عليه) بذلك؟.

## ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ المزمل: ٤

الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف ، وذلك مُعينٌ على التفكر في

السؤال: ما فائدة الترتيل؟

معانى القرآنِ، بِخلاف الهذر الَّذِي لا يفقه صاحبه ما يقول ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقطِّع قراءته حرفاً حرفاً ، ولا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا يمرّ بآية عذاب، إلا وقف وتعوَّذ. ابن جزي - (٢ / ٥٠١)

السؤال :ما وجه كونه ثقيلا ؟

القيامة) البغوى (٤٩٢/٤)

## ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَّكَا وَأَقُومُ قِيلًا ١ ﴾

أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس، ولغط الأصوات، وأوقات المعاش. ابن كثير( ٤٣٦/٤).

السؤال: ما الذي يميز قراءة الليل عن قراءة النهار؟

## ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١٠ ﴾

ووصفهم ب ( أولي النعمة ) توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم ، وقديدا لهم بأن الذي قال(ذرني والمكنبين)سيزيل عنهم ذلك التنعم . التحرير والتنوير (س) وسال

(قال مقاتل: لما فيه من الأمر والنهي والحدود.. ، وقال محمد بن كعب ثقيل على

المنافقين ، قال ابن زيد : هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم

السؤال: ما فائدة وصف الله تعالى المكذبين بأنهم أولى النعمة؟

## ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِ مَّا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠٠ ﴾

واختير لهم [ أي كفار مكة ] ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام ، لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله ، وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم. التحرير والتنوير (٢٩ / ٢٧٣)

السؤال: لماذا اختير ضرب المثل بضرعون مع موسى؟

١.هول يوم القيامة حيث تشيب منه الولدان ﴿ يَوْمَ رَرَّجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَيْبَا

٢-الصبر على الأذى من الأقوال والأعمال ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَيلًا ﴾. ٣-الحرص على الصلة بالله في كل وقت ﴿ قُو ٱلنَّلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نَضْفُهُۥٓ أَوِ أُنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞

١.قم بترتيل عشر آيات لهذا اليوم وذلك بإتقان التجويد وتعلم مواطن الوقوف فيها ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرَّانَ تَرْيَلًا ﴾

- احرص على قيام هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة ﴿ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قِلِيلًا آ نَضْفَهُۥ أَو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا آ أَوْ زِدْ عَلَيهِ ﴾
- قل : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْيَكُمُ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَأَ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا 💮 ﴾ المزمل: ١٥
  - قل: لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات في الصباح ﴿ وَاَذْكُرِ اَسْمَ رَبِّكَ وَبَّبْتُلَ إِلَيْهِ بَّبْتِيلًا ۗ ﴾ المزمل: ٨
    - ٥- قل: حسبى الله ونعم الوكيل ﴿ فَأَيَّذِهُ وَكِيلًا ١٠٠ ﴾ المزمل: ٩



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٥)

\*إِنَّ رَيِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَى مِن ثُلُقَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ. وَثُلُثُهُ ، وَطَابَفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَّ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَّعِلِمِ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ واْ مَانَيْسَرِمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَصْلِ ٱلدَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلَ ٱلنَّهِ ۚ فَٱقْرَءُ وأَمَا تَيَسَّرَمِنَةً وَلَّقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَأُومَانُقُدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِيَجِدُوهُ عِندَالْلَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْزَأُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيهُ

# مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّيِّرُ ۞ فَرُفَأَنذِ رَ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبِّر ۞ و ثِيَابَكَ فَطَهَّرَ ۞ وَٱلرُّجْزَفَاهْجُرُ۞وَلَا تَمَّنُن تَسَتَكَيْرُ۞وَلِرَيِّكَ فَأَصْبَرُ۞فَإِذَا نُقِرَ فِٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَ بِذِيَوْمُ عَسِيرُ ۞ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مِمَا لَا مَّمْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودَا۞وَمَهَدتُ لَهُ وَمَتَهِيدَا۞ ثُرَيَطَمَعُأَنَ أَزِيدَ۞كَلَّآإِنَّهُ كَانَ لِآيَٰتِنَاعَنِيدَا۞سَأُرْهِقُهُ وصَعُودًا۞إِنَّهُ وَفَكَّرَ وَقَدَّرَ ١

﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّ ثَنَىٰ وَءَاخُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾ المزمل: ٢٠ ذكر الله في هذه الآية الأعدار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل ، فمنها الرض ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض لابتغاء فضل الله ومنها الجهاد. التوثيق التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى - (٢ / ٥٠٤)

السؤال: ما هي الأعدار المانعة من قيام الليل؟

﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

وجملة ( إن الله غفور رحيم ) تعليل للأمر بالاستغفار ، أي لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة . والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة . وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة . التحرير والتنوير (٢٩ / ٢٩٠)

> السؤال: ما فائدة ختام الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۖ ۞ ﴾ الجواب:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ اللَّهُ المدشر: ١

وقال السهيلي : في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد : الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون: النذير العريان، للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير ، والنذير بّالثياب ضد هذا ، فكأنه تنبيه على ما يجب التشميّر. ابن جزي - (٢ / ٥٠٦) السؤال: ماهى الفائدة التي يختص بها النداء بـ (المدثر)؟

## ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ﴾

قال ابن كثير: ﴿ وَٱلرُّجْرَ فَٱهْجُرُ ﴾ قَالَ ابن عُبَّاسِ: ﴿ وَٱلرُّجْرَ ﴾ وَهُوَ الْأَصننَامُ. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَعِكرِمَة، وَقَتَادَة، وَالزَّهْرِيّ، وَابْنُ زَيْدٍ: إِنَّهَا الْأَوْثَانُ. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالضَّحَّاكُ: ﴿ وَٱلرُّجْزَ ۖ فَٱهْجُرُ ﴾ أي: اترُكِ المَعْصِيَة. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِير: فَلَا يَلْزُمُ تَلَبُّسُهُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، كَتَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّمُا ٱلنَّيْمُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ الأحزاب:١١، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُقَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ االأعراف:١١٤٦.

السؤال: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بهجران الأوثان والمعاصي، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم غير هاجر لها قبل أمر الله له بذلك؟

## ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴿ ﴾

قال السعدى: المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا في الدخول في الصلوات، وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. السعدى (٨٩٥)

السؤال: على ماذا يدل الأمر بتطهير الثياب؟

# ﴿ فَنَالِكَ يَوْمَ عِنْدِ يَوْمٌ عَسِيرٌ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ اللَّهِ ﴾

قال السعدي: ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير. السعدي (٨٩٦)

السؤال: ذكر الله أن يوم القيامة عسير على الكافرين، فكيف يكون على المؤمنين؟ الجواب:

## ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٠٠٠ ﴾

قال السعدي: أي: ذكورا دائما حاضرين عنده، يتمتع بهم، ويقضي بهم حوائجه، ويستنصر بهم. السعدي (٨٩٦)

السؤال: ما وجه امتنان الله على هذا الكافر بكون أبنائه دائما شهودا عنده؟

ا-تذكر اليوم الأخر وأنه عسير ﴿ فَنَاكَ يَوْمَهِزْ يَوْمٌّ عَسِرٌ ﴾. ٢-تيسير الله على عباده ورحمته بالأممّ ، ﴿ عَلِرَ أَنْ لَنْ تَحْصُّوهُ فَنَابَ عَلَيْكُرْ ﴾. ٣-الدعوة إلى الله تنافج الكسل ، ﴿ يَتَأَيَّا الْمُنْزِثُ ۞ قُرْفَانِذِ ۞ ﴾ .

١-استغضر الله تعالى بعد أدائك لأي صلاة تقوم بها ﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا أَلَّهَ ﴾

٢-قل سبحان الله ٣٣ والحمد لله٣٣ والله أكبر ٣٣ بعد كل صلاة مكتوية ﴿ وَرَبِّكِ فَكَرِّرُ ﴾ - أخبر مسلما أن من التطهير الذي يحبه الله تطهير الثياب ﴿ وَيَبَالِكِ فَطَهِرٌ آَنَ وَلَا فَكُورُ ٣-أخبر مسلما أن من التطهير الذي يحبه الله تطهير الثياب ﴿ وَيَبَالِكِ فَطَهِرٌ آَنَ وَالْكُمْ وَأَلِهُمْ فَأَمُ ٤-قيام الليل ولو بثلاث ركعات ﴿ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلُمُ أَنِّكَ تَقُومُ أَذَى مِنْ لُلِي كَلِيلٍ ﴾ المزمل: ٢٠ ٥-صل الصلوات الخمس مع الجماعة ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ﴾ المزمل: ٢٠



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٦)

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمُّ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ ۞ ثُمُّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ؿؙڗؘٲڎڹؘۯۅٞٲڛ۫ؾٙػؙڹڔٙ۞ڡؘڡؘٙڶٳڹ۫ۿڶۮٙٳڵؖٳڛڂڗؙؽؙٷٛؿۯ۞ٳڹۛۿڶۮٙ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ فَسَأْصِلِيهِ سَقَرَ فَوَمَآ أَدْرَيْكَ مَاسَقَرُ فَ لَاتُبْقِي وَلَاتَذَرُهِ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ فَعَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ فَوَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّافِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْعَاب ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ وَٱلْكَهْرُونَ مَاذَآ أَرَادَاُلنَّهُ بِهَذَا مَثَلَآ كَذَٰلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَـٓٓ اَءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَىٰ لِلْبَشَرِ۞كَلَّاوَٱلْقَمَرِ۞وَٱلَّيْلِ إِذَا َّدِّبَرَ۞وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ۞إِنَّهَا لَإِحۡدَىٱلۡكُٰبِرِ۞نَذِيۡرَالِّلْبَشَرِ۞لِمَنشَآءَمِنكُوۤأَن يَنَقَدَّمَ أَوۡيَتَأَخَّرَ الله عَلَى الله عَلَيْ يَتَسَآءَ لُونَ۞عَنِٱلْمُجْرِمِينَ۞مَاسَلَكَكُوفِ سَقَرَ۞قَالُوٱلْوَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَحُونُ مَعَ ٱلْخَآمِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَقَّ أَتَمَنَا ٱلْيَقِينُ۞

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اللَّ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا فِشَنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ المدثو: ٣٠ قال أبو جهل: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشرة أن يبطشوا به، فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم ، ورُوي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِنْتِهُمْ إِلَّا فِتَنَدَّ لَلَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن

الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا. ابن جزّي – (٢ / ٥٠٨) السؤال: كيف كان عدد ملائكة النار فتنة للكافرين؟

﴿ لِيَسْتَنْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ وَيْزَدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِيمَنَا ۗ ۞ ﴾

أن المؤمن كلما جاءه أمر عن الله صدقه، ولو لم يعلم حقيقته اكتفاء بأنه من الله، ازداد بهذا التصديق إيمانا، وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق. أضواء البيان ( ٨/ ٣٦٥)

الحق. السعدي (٨٩٧)

السؤال: في الآية سبب من أسباب زيادة الإيمان ، بينه.

المسألة الرابعة: بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد، ولو لم يعلم المحكمة أو السر أو الغرض بناء على أن الخبر من الله تعالى. وهو أعلم بما رواه أضواء

السؤال: هل لا بد أن يعرف المسلم الحكمة، أو السر في كل أمر في الإسلام لكي يؤمن به،

﴿ لِيَسْتَنْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا ۗ ٣ ﴾

ٱلْكِتَنَبَ وَيْزَدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا ۗ وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ... ٣٠ ١ قال السعدي: (ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) أي: ليزول عنْهم الريب والشك، وهذه مقاصد جُليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين، وزيادة الإيمان في كل وقت، وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة

﴿ وَمَا جَعَلَنَآ أَضَحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهَكُمٌّ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ

السؤال: دلت الآية على وجوب التيقن في كل مسائل الدين، وضح ذلك.؟ الجواب:

# ﴿ لِمَن شَآةَ مِنكُورًا لَن يَنقَدَّمَ أَوْ يَنأَخَرَ 💮 ﴾ المدشر: ٣٧

التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق الهدى والتأخر ضده.. ابن جزي –  $( Y \setminus 0.0 )$ 

السؤال: أي شيء يتقدم العبد وبأي شيء يتأخر؟

﴿ قَالُواْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلمُصَلِّينَ ﴿ ٢٤ - ٤٧ أي هذا الذي أوجب دخولهم النار ، وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيماً له لأنه أعظم جرائمهم. ابن جزي - (٢ / ١٠٠)

السؤال:بيّن موجبات دخول النار من خلال الآيات، ولِمَ أخّر الله التكذيب باليوم الآخر في الجواب:

## ﴿ فَالْوَا لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

لله الأيد إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته ، وظواهره وسرائره.. ) التحرير والتنوير (٢٩ / ٣٢٨)

السؤال: في هذه الآية إشارة إلى خطورة التهاون في الصلاة والزكاة للمسلم، بين ذلك.

ا-عظمة خَلق الملائكة ﴿ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْمَةً لِلَّذِينَ كَفُولًا ﴾ ٢-يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، وليس للانسان أن يقسم إلا بالله تعالى ﴿ كُلَّ وَٱلْمَرِ اللهُ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذًا أَسْفَرَ ﴾

٣-الجنة جزاء أصحاب اليمين ﴿ إِلَّا آضَحَٰ ٱلْيَهِينِ ٣٠ فِي جَنَّتِ يَسَآءَ أُونَ ﴾

١-قل: ( اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورًا أو أغشى فجورا ) وتجنب الحديث 😩 الكلام الباطل وما لا علم لك فيه 🦂 وَكُنَّا غَفُوضٌ مَعَ ٱلْمَآإِضِينَ 🚳 وَكُنَّا نُكُرِّبُ بِيَّوْمِ ٱللِّينِ ﴾

٢-أطعم مسكينا حتى تنجو من النار ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾

٣-قم بأداء الصلوات الخمس مع المصلين في المسجد ﴿ قَالُواْ لَرَّ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٧)

فَمَاتَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ا كَأَنَّهُ مْحُمُرُ مُسْ تَنفِرَةٌ ٥ فَرَّتُ مِن قَسْوَرَةٍ ١ كَالْ يُريدُ كُلُّ ٱمۡرِي مِنۡهُمۡ أَن يُؤۡتِي صُحُفَامُّ نَشَرَةً ۞ كَلُّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ٥ كُلَّ إِنَّهُ مُ تَذْكِرَةً ١ فَمَن شَآءَ ذُكَرُهُ ٥ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَأَهُ لُ ٱلتَّقُويٰ وَأَهُ لُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

بِسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ مِ

لَآ أُقْيِسُمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ۞ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّقْيِسِ ٱللِّوَامَةِ ۞ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ وَ اللَّهِ عَلِي قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّي بَنَانَهُ وَ اللَّهِ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَقْجُرَ أَمَامَهُ وَ يَسَعُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فَ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ بُوَمَهِذِ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ۞كَلَا لَا وَزَرَ ۞إِلَىٰ رَيْكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ۞يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَنُ يُوَمَيِدٍ بِمَاقَدَّمَ وَأَخَرَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ١ وَلُوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَالاَتْحُرَافِيهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَ انْهُ رَهِ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَتَّبَعَ قُرَّءَ انْهُ رَهِ ثُمَّا إِنَّ عَلَيْمَا بَيَانَهُ و

﴿ فَمَا نَنفَعُهُم شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ١٠٠٠ ﴾

يِّ قوله : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة وتفصيلها في صحاح الأخبار. التحرير والتنوير (٢٩ / ٣٢٨)

السؤال: ما هو إيماء الآية الكريمة (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)؟

﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللَّ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ١٠٠ ﴿ المدشر: ٤٩ - ٥٠

المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع ، وبالكسر بمعنى النافرة ، شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني حمر الوحش. ابن جزي - (٢ / ٥٠)

﴿ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ۞ ﴾

السؤال: ما وجه تشبيه المعرضين عن التذكير بالحمر المستنفرة.

الجواب:

# ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ إِنَّ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

قال السعدي: فيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقية وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته. السعدي

السؤال: كيف يرد من هذه الآية على القدرية والجبرية؟

هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغضر ذنب من تاب إليه وأناب. ابن كثير (٤ /٧٤٤)

السؤال: إذا علمت أن الله أهل لأن يغفر الذنوب فما هو موقفك العملي من هذا؟ الجواب:

# ﴿ فَإِذَا مَرِقَ ٱلْمُصَرُّ ٧٧ ﴾

المقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة، وتخشع، وتحار، وتدل، من شدة الأهوال، ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. ا<mark>بن كثير (٤ /٤٤)</mark>

السؤال: لماذا تخشع الأبصار وتنبهر وتحار وتذل في ذلك اليوم؟

﴿ لَا تُحْرَكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = (١) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُوْءَانَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلْبِعَ قُرْءَانَهُ, (١٨) ثُمُّ

قال السعدي: في هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يضرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله، حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. السعدي (٨٩٩) السؤال: ما هو أدب طالب العلم المستفاد من الآيت؟

## ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ ﴾ }

في قوله تعالى : إن علينا جمعه وقرآنه، فيه إشارة إلى أنه نزل مضرقا ، وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى وتحقيقا ؛ لقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ، ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه ، كما تعهد تعالى بذلك .والله تعالى أعلم. أضواء البيان ( ٨ /٣٧٤)

السؤال: في هذه الآية إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقا، وأن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى؟

- ١٠ أقبل على الدروس والمواعظ ولا تكن من المعرضين عن التذكرة ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾
- ٢. الله سبحانه هو الذي يتقى عذابه، ويستغفر من الذنوب ﴿ وَمَا يَذَكُّرُونَ إِلَّا ۖ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُويٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾.
  - ٣. أهمية محاسبة النفس ، ﴿ وَلاَّ أُقْيِمُ بِالنَّفِينِ ٱللَّوَامَةِ ﴾

## الأعمال

- ١-عاتب نفسك قبل أن تنام على أعمالك ﴿ وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾
- ٢-اسأل الله أن تنال شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعن على ذلك بصالح الأعمال ﴿ فَمَا تَنَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيْفِينَ ﴾
- ٣-ذكر مسلما بأهمية الصلاة إو إطعام المساكين ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ ﴾ المدثر: ٤٩ ٤-قل: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلّا ۖ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ هُو أَهُلُ ٱلنّغُورَةِ ۞ ﴾ المدثر: ٥٦
  - ٥-قل: اللهم اغضر لى ما قدمت وما أخرت ﴿ يُبْتُؤُآ الْإِسْنُ يَوْمَ بِذَبِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ١٣﴾ القيامة: ١٣



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٨)

كَلَّابُلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ۞وَيَذَرُونَ ٱلْآخِزَوَ۞وُجُوهٌ يُوَمِيذِنَّاضِرَةً الْهَ رَبِّهَانَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِنِّ السِّرَّةُ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ۞كَلَّاإِذَابَلَغَتِٱلتَّرَاقِ۞وَقِيلَمَنَّرَاقِ۞وَظَنَّ أَنْهُٱلْفِرَاقُ @وَٱلْتَفَيِّ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَوْمَبِدٍ ٱلْمَسَاقُ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۞ ثُرِّذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْ إِهِ ء يَتَمَطَّلَىٰ ا وَلَيْ لَكَ فَأَوْلِي اللَّهُ مُوَّ أَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَن يُثَرُكَ سُدًى أَلْوَيكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيٍّ يُمْنَى ﴿ ثُرِّكَ انَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَّيٰ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَىٰ ﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلدِ رِعَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتِكِ ﴾

المنتان المنتا

بِسْ \_ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي مِ هَلْ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْ رِلَةِ يَكُن شَيَّعَا مَلَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمَّشَاجٍ نَبْتَكِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسّبيلَ إِمَّا شَاكِرُ آوَا مَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِكُ وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا ١٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

﴿ كُلَّا بَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ ١ ﴾

قال السعدي: لأن الدنيا نعيمها ولناتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركّتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هيّ دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل.. السعدي: (٩٠٠)

السؤال: ما سبب حب الإنسان للحياة العاجلة وتركه لنعيم الآخرة؟

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ 🖤 ﴾

قال السعدي: أي: من يرقيه، من الرقيم: لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديم، فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهيم؟. السعدي (٩٠٠)

السؤال: ما هو وجه بحثهم عن الراقي لعلاج المحتضر؟ ولماذا لم يبحثوا عن الأطباء المعالجين؟. الجواب:

# ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾

قال ابن كثير: هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه، متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ابن كثير(٩٠٠/٤)

السؤال: لماذا نفى الله عن الكافر التصديق والصلاة دون سائر الأعمال الصالحة التي لم الجواب:

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِيتَمَطَّىٰ ٣٣ ﴾

(أي يتبخّر افتخارا بذلك ..وقيل أصله يتمطط وهو التمدد من التكسل والتثاقل فهو يتثاقل عن داعي إلى الحق). القرطبي ( ٢١ / ٤٣٧)

السؤال: ماهو التمطى المذموم في الآيت ؟

# ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ﴾

قال السُعدي: (من نطفت أمشاج) أي: ماء مهين مستقدر، (نبتليه) بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى، ويتفطن لها، أم ينساها وتغره نفسه. السعدي (٩٠٠)

السؤال: بينت هذه الآية كيف يتخلص الإنسان من الغرور؟ وضح ذلك.

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ ﴾

\_قال ابن كثير: أي: جعلناه له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. ابن ڪثير (٤/٣٥٤)

السؤال: لماذا ذكر الله حاستي السمع والبصر قبل قوله: (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا)؟ الجواب:

# ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ ﴾

وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة عنى المبالغة في المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة في المبالغة الم

١-الحرص على الأعمال التي تجعل المؤمن في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل ﴿ وَجُوهُ يُومَهِذِ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾

٢-التفكر في خلق الانسان ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

٣-قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة.

١-اشكر الله تعالى على أن أوجدك من العدم باللسان وبعمل صالح تقوم به ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَ ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْسَاجٍ بَتَكِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

٢-ادع الله: ( اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ) ﴿ كُلَّا بَلْ يُجُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾

٣-ادع الله : ( اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ) ﴿ وُجُوُّ يُوَمِيْذِ نَاضِرَةٌ ﴿ ۚ إِلَىٰ رَبَانَاظِرَةٌ ﴾

٤ - اسأل الله حسن الختام ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ اللَّهِ ﴾ القيامة: ٢٨

٥ - اسأل الله الهداية ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ الإنسان: ٣



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٧٩)

عَنَا نَشْرُهُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يَعْتَجُرُونَهَ اتَقْبِعِيرًا ﴿ فَوُفَوْ اِلْلَاّ وَيَعَافُنَ يَوْمَا اللّهِ وَمُوفِّ اِلْلَا وَيُعْتَقِيمِرًا ﴿ فَوَقَا اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمَنْكَ اللّهُ وَمَنْكَ اللّهُ وَمَنْكَ اللّهُ وَمَنْكَ اللّهُ وَمَنْكُونَا اللّهُ وَمَنْكُونَا فَعَلَى مَنْ اللّهُ وَمَنْكُونَا اللّهُ وَمَنْكُونَا اللّهُ وَمُنْكُونًا فَيَعْتُمُ اللّهُ مَنْ وَلَكَ وَمَنْهُ وَاللّهُ وَمُنْكُونًا فَيَعْتُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُلُونًا فَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَمُنْكُونًا فَيَعْتُمُ اللّهُ وَمُلْكُونًا فَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَمُلْكُونًا فَيَعْتُمُ وَمِنَا فَيَعْتُمُ اللّهُ وَمُلْكُونًا فَيَعْتُمُ اللّهُ وَمُلْكَاتُ وَمُلْكُونًا فِي اللّهُ وَمُلْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونُونًا فَيْكُونُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونُونًا فَيْكُونُونًا فَيْكُونُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونًا فَيْكُونُونًا فَيْكُونُونًا فَي

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾

قال السعدي: أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى؟. السعدي (٩٠١)

السؤال: على أي شيء يدل امتداح الله للأبرار الوفاء بالنذر؟

٧ ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ ﴾

قال الفضيل بن عياض: على حب إطعام الطعام. وقيل: الضمير في حبه يرجع إلى الله. أي: يطعمون الطعام على حب الله. أي: تطعمون إطعاما كائنا على حب الله. فتح القدير . (8 / ٣٤٧)

السؤال : على ماذا يرجع الضمير في قوله تعالى : ( على حبه )؟ الحواب:

## ٣ ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١١ ﴾

قال ابن كثير: (ولقاهم نضرة) أي: في وجوههم (وسرورا )أي في قلوبهم ... وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه .ابن كثير (٤ /٤٥٥)

السؤال: كيف نستدل بنعيم ظاهر أهل الجنة على نعيم باطنهم؟ الجواب:

﴿ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿١٦﴾

قال ابن كثير: أي على قدر ريهم، لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها ... وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة.. ابن كثير (١٤/٤٥) السؤال: على ماذا يدل تقدير شراب أهل الجنة؟؟

الجواب:

﴿ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ ثُعَلَّهُ وَن إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ أَوْلُوا مَسْؤُولَ ۞ ﴾

وأحسنُ من يتَخذ للخدمة الولدان لأنهم أخف حركة وأسرع مشيا ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم .التحرير والتنوير (٢٩/ ٣٩٧)

السؤال : لماذا كان الخدم في الجنة من الولدان؟ الجواب:

﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ... (11) ﴾

قال ابن ُكثير: أي: كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. ا**بن كثير** ( ٤ /١٤٥٨)

> السؤال: ما الفائدة المستفادة من اقتران الصبر بحكم الله؟ الجواب:

التوجيهات

١-إخلاص الأعمال لله تعالى ﴿ إِنَّا نَظْعِمْكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُوِيدُ مِنكُو جَرَاتَهُ وَلا شَكُورًا ﴾
 ٢-التفكر في نعيم أهل الجنة ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرُّ جَرَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ﴾
 ٣-الصبر ﴿ فَأَصْرِ لِلْمَكْرِ رَبِّكَ وَلا نُطِعْ مِنْهُمْ مَانِمًا أَوْ كَثُورًا ﴾

## الأعمال

١- أوف بندرك إذا ندرت ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴾

٢- أعط مسلما طعاما تحبه من باب الإيثار على نفسك ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَكَلَ حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِما وَأَسِيرًا ﴾

٣-قل أذكار الصباح قبل الذهاب للمدرسة أو العمل وقل أذكار المساء قبل المغرب ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ﴾

٤- أهد يتيما أو مسكينا طعاما ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ ومِسْكِينًا وَلِيمًا وَأُسِيرًا ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨٠)

وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَٱسۡجُدۡلَهُ وَسَبّحهُ لَيۡلَا طُويلَّا ﴿ إِنَّ هَنَّوُلَّا ۗ يُحِبُّونَٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَزَآءَهُمْ يَوْمَاثِقِيلًا۞ نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدْنَآأَشَرَهُمُّ وَإِذَاشِئْنَابَدَّلْنَآأَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿إِنَّ هَذِهِ عَنْذِكِرَةٌ فَنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَا لَشَآءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيـمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ فِي وَالظَّلِامِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١

# المنظمة المنظم

بِنْ \_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

وَٱلْمُرۡسَلَتِعُرۡفَا۞فَٱلۡعَصِفَتِعَصَفَا۞وَٱلۡنَٰشِرَتِنَشۡـرَا۞ فَٱلْفَرَقَاتِ فَرَقَاكُ فَٱلْمُلِقَيَاتِ ذِكْرًا ٥ عُذْرًا أَوْنُذْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعُ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ٥ وَإِذَا ٱلِلِّبَالْ نُسِفَتْ ١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتْ ﴿ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ النَّوْمِ ٱلْفَصْلِ وَمَا أَدُرَكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ وَيِّلُ يَوْمَبِنِ لِّهُ كَذَّبِينَ ۞ أَلْرَنُهُ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ۞ ثُمَّ نُتَبِّعُهُ مُ ٱلْآخِرِينَ ٤ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيُكُنِّ وَمَدِذِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ﴿

﴿ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ ﴾

(طاهرا من الأقذار والأقناء لم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا وقال أبوقلابت وإبراهيم: إنه لايصير بولا نجسا ولكنه يصير رشحا في أبدانهم ريحه كريح المسك وذلك أنهم يؤتون بالطعام فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر بطونهم ويصير ما اكلوا رشحا يخرج من جلودهم ريحا أطيب من المسك الأذفر وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم). البغوي (٤/ ٥٢٨) السؤال: ماللراد بالشراب الطهور؟

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَيِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ ﴾

قال السعدي: أي: أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة: السعدي (٩٠٣)

السؤال: كيف تدل الآيم على الندب إلى كثرة صلاة الليل؟.

الجواب:

# ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا ٓ أَسْرَهُمُ ۗ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَاۤ أَمْثَلَهُمْ بَبِّدِيلًا ۞ ﴾

قال السعدي: (نحن خلقناهم) أي: أوجدناهم من العدم (وشددنا أسرهم) أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب، والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل، وتمكن من كل ما يريده، فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن

يعيدهم بعد موتهم لجزائهم. السعدي (٩٠٣)

السؤال: ما هو وجه الاستدلال بهذه الحياة على البعث يوم القيامة؟

﴿ إِنَّ هَلَذِهِ مَنْذِكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ إِنَّ

ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ

وقوله: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ، علق اتخاذ السبيل إلى الله على مشيئة من شاء، وقيدها ربط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى في قوله : وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه مسألت القدر . أضواء البيان ( ٨ / ٣٩٩)

السؤال: في هاتين الآيتين ركن من أركان الإيمان، فما هو؟ الحواب:

# ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا ١ ﴾ فَالْعَصِفَتِ عَصْفًا ١ وَالنَّيْرَتِ نَشُرًا ٧ فَالْفَرِقَتِ فَرَقًا ١ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكًّا

وهي تطويل القسمَ تشويقُ السامع لتلقي المقسم عليه. التحرير والتنوير (٢٩ / ٢٩)

السؤال: لماذا جاء القسم في هذه السورة طويلا؟

﴿ أَلَوْ نُهَاكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦ شَهُمُ نُتَّبِعُهُمُ ٱلْآخِينَ ١٧ ﴾ المرسلات: ١٦ - ١٧

يعني قريشاً وغيرهم من الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. ابن جزي - (٢ / ٣٤٣ه)

السؤال: في الآية إشارة إلى سنة الله تعالى فيمن كذب رسله ، بيّن ذلك.

﴿ وَمُلُّ يَوْمَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ ﴾

وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر. القرطبي (٢١/١٠٥-٥٠١).

السؤال: لماذا كرر عذاب المكذبين في السورة ؟

١-هوان الخلق على الله تعالى إذا عصوه ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَشْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلْنَآ أَمْثُلَهُمْ تَبْدِيلًا ١٠٠٠ ﴾

٢-التفكر في الرياح وأنواعها ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ١٠ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ﴾

٣- أهوال يوم القيامة ﴿ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآةُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَالُ نُسِفَتُ ﴾

١-احرص هذه الليلة على التسبيح والصلاة أكثر من الليالي السابقة ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُۥ وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾

٢-صلّ نافلة هذه الليلة امتثالاً لقول الله ﴿ وَمِنَ أَيُّلِ فَأَسْجُدُ لَهُ ﴾ الإنسان: ٢٦

٣-اسأل الله أن يدخلك في رحمته ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ الإنسان: ٣١

٤-قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مائة مرة ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُۥ وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴾

٥-استعد بالله من عداب جهنم ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ ۖ ﴾



## استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨١)

اَلْوَظَلْقُكُمْ عِن عَلَوْمِهِنِ ﴿ فَعَلَنَهُ فِي قَالِ عَكِينِ ﴿ إِلَى فَلَرِ
مَعْلُوم ﴿ فَفَدَرَنَا فَيْعَرَا لَفَادُونَ ﴿ وَقَلْ وَمَهِلِ الْمُكْلِينَ ﴾
اَلْوَضِّعَلِ الْأَرْضَ لِهَا تَا هَا فَرْاتَا ﴿ وَقَالَ وَمَهِلِ الْمُكْلِينَ ﴾
اَسْلِفُوا إِلَى مَا كُشُهُ هِهِ مُكْلِفُون ﴿ اَسْلِفُوا إِلَى مَا كُشُهُ هِهِ مُكَلِفُون ﴾ اَسْلِفُوا إِلَى مَا كُشُهُ هِهِ مَكْلِفُون ﴾ اَسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيلِ وَكُلِمُ وَلَا يَوْزَلُ لَهُمْ فَيَعْتَمْ وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِينَ ﴾ عَلَيْ اللهُ كَلِينِ فَي إِلَيْهُ كَلِينِ فَي إِلَيْهُ كَلِينِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ كَلِينِ فَي اللهِ اللهُ كَلِينِ فَي اللهِ اللهِ وَقَالَ وَمَا لِللهُ كَلِينِ فَي إِلَيْهُ كَلِينِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَلْمُ اللهُ عَلَيْنِ فَي اللهُ اللهُ وَاللهِ وَعَلُمُ وَاللهِ وَعَلُمُ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلُمُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلُمُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلُمُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ و

١ ﴿ أَلَوْ خَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ ﴾

تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. ا<mark>لقر خبي</mark> (٥٠٥/٢١)

> السؤال: ماالحكم الشرعي المستفاد من هذه الآية ؟ الحواب:

> > ٢ ﴿ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّرِ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ ﴾

وأعيد فعل ( انطلقوا ) على خريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الإِهانة والدَّفع ، ولأجله أُعيد فعل ( انطلقوا ) وحرفُ ( إلى ) .التحرير والتنوير - (٢٩ / ٤٣٥)

> السؤال: لماذا تكرر فعل انطلقوا في الآية الكريمة مع انه ذكر في الآية التي قبلها؟ الجواب:

# ٢ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرُدِ كَالْقَصْرِ اللَّهِ كَانَّةُ مِمَالَتٌ صُفْرٌ اللَّهِ ﴾

قال السعدي: (جمالة صفر) وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة، لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء، كريهة المرأى، شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها. السعدي (٩٠٥)

السؤال: من خلال تدبرك للآيّة وفهمك للمعنى، ما هو لون النار؟ وهل هي مظلمة أم فيها شيء من النور؟.

لجواب:

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُوْ كُلُدٌّ فَكِيدُونِ 📆 ﴾ المرسلات: ٣٩

تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه ... ابن جزي - (٢ / ٥٢٥)

السؤال: إذا كان الكفار يوم القيامة عاجزين ولا ينطقون، فكيف يحصل منهم الكيد؟ الجواب:

## ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ الْ بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

قوله تعالى: (كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون)

فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الجنة في الآخرة، وجاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»، ولا معارضة بين النصين، إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث، وتكون الدرجات، ويكون التمتع بسبب الأعمال. فكلهم يشتركون في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة، ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات بسبب الأعمال. أضواء البيان ( ٨/ ٤٠٤) السؤال: ما العلاقة بين الأعمال ودخول الجنة، ونك

لحواب:

# ٦ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجُرِمُونَ ﴿ ﴾

قال ابن كثير: أي: مدة قليلة قريبة قصيرة. ابن كثير (٤٦١/٤)

السؤال: كيف تدل هذه الآية على قصر الحياة الدنيا؟ الجواب:

## 🗸 ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَكَعُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُثَكَّذِبِينَ ۞ ﴾

قال السعدي: ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات، وقيل لهم: اركعوا، امتنعوا من ذلك. فأيُّ إجرام فوق هذا؟. وأي تكذيب فوق هذا؟. السعدي (٩٠٥)

السؤال: تكلم عن منزلة الصلاة من خلال تدبرك للآية.

الجواب:

التوجيهات

التفكر في خلق الانسان، ودلالته على البعث ﴿ أَلَزْ غَلْلَتَكُمْ مِن مَّآوِ مَهِينِ ۞ فَجَمَلْتُهُ فِي فَرَارِ
 مُكِينٍ ﴾

٢-التفكر في أوصاف الظل يوم القيامة سواء ظل الكفار ﴿ اَنْطَلِقُوٓ إَلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ۞
 لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهِبِ ۞ ﴾ أو ظل المؤمنين ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ ظِلَلٍ وَعُيُونٍ ﴾.

٣-فضل عاقبة المحسنين يوم القيامة ، ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ بَخْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

## الأعمال

- ١- زيارة المقابر ﴿ أَلَرْ بَغْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا 🔞 ﴾
- ٧- اخلب الله أن يسقيك وينزل الغيث ﴿ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ٧٧ ﴾ المرسلات: ٢٧
- ٣- استعد بالله من عداب جهنّم ثلاثا ﴿ كَأَنَّهُۥ جِمَلَتُ صُفْرٌ ﴿ آ ﴾ المرسلات: ٣٣



### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٨٢)



عَمَّ يَتَسَآ أَوْنَ۞عَنَ النَّهَا ٱلْعَظِيرِ۞ٱلَّذِي هُمَّ فِيهِ مُغَيِّكُونَ۞ ظَّاسَيَعْلَمُونَ۞ثُوَّكُلَّاسَيْعْلَمُونَ۞ٱلْوَّغِيَّعَا ٱلْأَرْضَ مِهَنَّا۞ وَالْجَيَالَ أَوْتَاذَا ﴿ وَخَلَقْتُكُمُّ أَزُّونَهَا ﴿ وَجَعَلْنَا فَوْمَكُمْ سُبَاتًا @وَجَعَلْنَا أَيُّلَ لِلَاسًا@وَجَعَلْنَا ٱلنِّهَا رَمَعَا شَا@وَ بَنَيْمَا فَوْقَكُوْ سَبْعَاشِدَادَا۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجَاوَهَاجَا۞ وَأُنزَلِّنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَخُفَاجَا۞ لِنُحْرَجَ بِدِءحَبَّاوَيَبَاتُا۞وَجَنَّتِ أَلْفَافًا ١٤ إِنَّ يُوْمَ ٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَتَا ١٤ يُوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْلَهَا ﴿ وَفُيحَتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتَ أَبُوْيَا ﴿ وَسُيرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَايًا ۞إِنَّ جَهَـ قَرَكَانَتْ مِرْصَادًا ۞لِلْقَلْدِفِينَ مَمَانَا۞ڷَبِيثِينَ فِيهَا أَحْقَانَا۞ڵايَذُوقُونَ فِيهَابَرُدَاوَلَاشَرَايًا @الْاحَيهمَاوَغَسَافَا ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُ رَكَافُواً لَايْرَجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ ثَنَّى و أَخْصَيْنَهُ كِتَبُا۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا۞

﴿ عَمَّ يَشَنَّاهُ لُونَ ۞ عَنِ النَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾

ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذا ، وبينه فقال: ( عن النبأ العظيم ) ، فأورده سبحانه أولا على طريقة الاستفهام ، مبهما لتتوجه إليه أذهانهم، وتلتفت إليه أفهامهم ثم بينه بما يفيد تعظيمه وتفخيمه ، كأنه قيل: عن اي شيء يتساءلون، هل أخبركم به، ثم قيل بطريق الجواب عن النبأ العظيم ). فتح القدير (ه / ٣٦٣) السؤال: لماذا جاء الاستفهام في بداية السورة ؟

🔻 ﴿ ٱلَّذِى هُرْ فِيهِ تُغَنَّلِنُونَ 🖫 ﴾

وجيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول ؛ الذي يُختلفون فيه أو نحو ذلك ؛ لتفيد الجملة الاسمية أن الاختلاف في أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم فيهم، لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات (التحرير والتنوير (٣٠ / ١١)

السؤال: ما فائدة وقوع صلة الموصول جملة اسمية، وليس جملة فعلية؟

﴿ أَنْ غَيْلِ الأَوْنَ مِهَدًا ۞ وَلِمِنَالُ أَوْلَوَا ۞ وَطَلَقَتُكُ أَوْنِهِ ۞ وَجَمَلُنَا تُوتَكُ سُبَاهُ ۞ وَجَمَلُنَا الْقِلَ لِلْهِنَا ۞ وَجَمَلُنَا النَّهَارُ يَعَلَيْنَا ۞ وَيَشَنَا فَوْفَكُمْ سَبَنًا هِدَادًا ۞ وَجَمَلُنا سِرَهَا وَهَاجًا ﴿ أَن أَزَلُنَا مِنَ ٱلْمُعْمِرُتِ مَانَهُ عَمَاجًا ﴿ }

أي فراشاً ، وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه الخلوقات على جهة التوقيف ، ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم ابن جزى (١ / ٢٥٤١) السؤال: ذكر الله للخلوقات في هذه الأيات لعلمَ، اذكرها.

﴿ وَجَعَلْنَا فَوَمَكُمْ سُبَانًا أَنَّ ﴾ أي راحة لكم، وقطعاً لأشغالكم، التي متى تمادت بكم أضرت بأبدائكم، فجعل الله الليل

والنوم يغشى الناس، لتنقطع حركاتهم الضارة، وتحصل راحتهم النافعة السعدى (٩٠٦) السؤال: ما وجه كون النوم نعمة يمتن الله بها على عباده؟

﴿ إِنَّ جَهَلَمْتُكَاتُ مِنْصَادًا ۞ ﴾

يعني: انه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا، وإلا احتبس. ابن كثير (٤٦٤/٤)

> السؤال: ما الذي يفهم من كون جهنم مرصادا ؟ الجواب:

﴿ وَكُلُّ مُنْ وَأَحْمَيْنَتُهُ كِتَنَّا ١٠٠٠ ﴾

قال السعدي: وكل شيء من قليل وكثير (احصيناه كتاباً) اي: كتبناه ﴿ اللوح المحفوظ فلا يخشى المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، و لا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء، أو ينسى منها مثقال ذرة. : السعدي ( ٩٠٧).

السؤال: ما الحكمة من كتابة أعمال العباد ؟

### ﴿ فَلُـُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ ﴾

عن عبد الله بن عمرو، قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه:( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عنابا ) قال: فهم في مزيد من العناب ابدا.: الطبري ( ٢٤ /١٦٩)

السؤال: ما هي أشد آية على أهل النار في القرآن؟

### ١. الله تعالى على خلفه بنعمه الكثيرة الموجبة مزيد شكره ﴿ أَلَوْ خَمَلَ ٱلأَرْضَ مِهَدَّا

- الآنَّ وَٱلْجُمَالُ أَوْنَادُا لَهُ ٧. لا يزال عند أهل النار أمِل إن يصلهم شيء من برد الجنة وشرابها حتى يسمعوا قوله
- تعالى: ﴿ لَبِنِينَ فِيهَا أَخْفَاهَا ۞ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَثَّرُهُ وَلَا ثُمَّرَّاهَا ﴾
- الإيمان بالبعث بعد الموت من اركان الإيمان التي تدغو للإيمان والعمل الصالح ﴿ إِنَّهُمْ كَا لَمُ اللهِ عَلَيْهُ كَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا كِذَابًا ﴿ أَنَّ كُولًا نَتَى الْحَمَيْنَةُ كِنَابًا ﴿ ﴾ كَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا كُلَّا اللهُ عَلَيْهِا لَهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا كُلَّا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا لَهُ إِنَّا إِنَّا اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا إِنَّا اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَل مَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْ

- نم الليفة مبكرا ثم اذكر فالمنتين وجدتها من التبكير بالنوم ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ ٢. استعد بالله من عداب جهنم ثلاثا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْسَادًا ۞ ﴾
- ادا الله (اللهم اعنى على ذكرك وشكرُك وحسن عبادتك) قبل السلام من الصلاة ﴿ أَلَوْ غَنَلِ الأَرْضَ مِهَدًا ﴿ ﴾ ﴾
   تذكر ذنبا عملته ثم استغفر الله ﴿ زَكَلْ عَنْ مُ أَحْسَيَاتُهُ كِتَنّا ﴾ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨٣)

إِنَّ لِأَمْتُقُونَ مَعَاذًا ۞ حَدَائِنَ وَأَعْتُنَا ۞ وَكُواءِ مَا أَذَا هُ ۞ وَكُلَّمَا دِهَا فَا ١١ لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَلْهَا وَلَا كَذَّبَّ ١١ جَزَّتُهُ مِن زَّيْكَ عَطَلَّةً حِسَانَا۞ زَّتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَانِيْتَهُمَا ٱلْتَحَمِّنُ لَاضَلَكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ وَمَ يَقُومُ ٱلرُّومُ وَٱلْمَاتَيْكُمُ مَنَفًّا لَّا يَتَكَالَمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّهُمُنِّ وَقَالَ صَوَامًا ﴿ وَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَعَن شَآة ٱلْخَذَ إِلَى رَبِهِ مَعَامًا ﴿ إِنَّا أَنذَ رَبَّكُمُ عَذَا إِلَّهُ مِيا وَمَ يَظُلُ ٱلْمَدُّهُ مَا قَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَغُولُ ٱلْكَافِرُ كِلَيْتَمَ كُنتُ تُزَيًّا ١

## 

وَالنَّوْعَتِ عَرْ فَالْ وَالنَّسْطَاتِ نَشْطَالْ وَالشَّيحَتِ سَبْحَالُ قَالسَّيْقَاتِ سَبْقًا ۞ قَالْمُنْتِزَتِ أَفْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِقَةُ ۞ تَتَعَمَّرُ اللَّهِ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُواحِقَةً ١ اللَّهِ مُعَالِّمُ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ يَعُولُونَ لِمِنَالَتَرْدُودُونَ فِي الْخَيَاوَ وَ۞ لَوَ ذَاكُنَا عَطَلْمَا لَغِرَوَ ۞ قَالُواْ بْلْقَ إِذَا كُرَّةٌ خَايِمرَةٌ ۞ فَإِلْمُنَا هِيَ زَيْمَرَّةٌ وَعِيدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِأَلْسَا لِعَرَةٍ @هَا أَنْكَ عَدِينُ مُوسَالُ مُوسَالًا اللهِ اللهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَالِّونَ الْمُعَالِّينَ الْمُوكِي

### ﴿ لَا يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا ﴿ أَنَّ ﴾

فلما أحاط بأهل جهنم أشدًّ الأذى بجميع حواسهم «من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق، لينال العناب بواطنهم كما نائ ظاهر أجسادهم، كنتلك نفى عن أهل الجنّة إقل الأذى وهو أذى سماع ما يكرهه الناس فإن ذلك أقل الأذى التحرير والتنوير

. السؤال: ما مناسبة نفى سماء اللغو والكذاب عن أهل الجنة لما قبلها من آيات السورة الكريمة؟ الحواب:

## ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا ﴾ ﴿

يس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة، ولا أيم كذب، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص این کثیر (۱۹/۸۶)

السؤال: كيف تستدل بهذه الأية على تمام نعيم أهل الجنة؟

## ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا فَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَّهُ مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ بَطَيْتَنِي كُتُ تُرْبًأ

(يوم ينظر المرء ما قدمت يداه) أي: هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدنيا (4.4) السعدي (4.4)

السؤال: كيف تحث هذه الآية على الإكثار من العمل في الحياة الدنيا؟.

# ﴿ إِنَّا أَنَذُونَكُمْ عَذَابًا فَرِبَ إِنَّهُ رَنُظُرُ ٱلْمَرَّهُ مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ بَعَيْتَنِي كُتُ تُرَبُّا

وعن أبي هُريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم، بعضها من بعضٌ ثم يقول لها؛ كوني ترابا، فتكون؛ فيتمنى الكافر مثل ذلك. فقد عُلِم أن ذلك اليوم في غاية العظمة وأنه لا بد من كونه نظم الدرر للبقاعي (117)/11)

السؤال : متى يتمنى الكافر أن يكون ترابا، ولماذا يتمنى ذلك؟ الحواب:

## ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً ۞ أَتَصَدَرُهَا خَنِيْعَةً ۞ ﴾

{ أَبْصَارُهَا خَاشِعَدٌ } كناية عن الذل والخوف ابن جزى - (١ / ٢٥٤٥)

السؤال: على ماذا يدل وصف الأبصار بالخشوع في هذه الأية؟

## ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (١) كَ

قال بعض السلف: إن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقا، ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف، كالذي يسبح في الله فأنه يتحرك برفق لنلا يغرق فهم يرفقون في ذلك الاستخراج لنلا يصل إلى للؤمن الم وشدة..

روح المعاني للألوسى (٢٣/٣٠) السؤال : بين كيف يقبض الملائكة أرواح المؤمنين ؟ ولماذا؟

### ﴿ هَلَ أَلَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ 🕦 ﴾

( وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أَخْدَنَاهِ ، وكذلك هؤلاء..):القرطبي ( ٢٢/ ٥٣)

السؤال: ثاذا قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع فرعون؟

ا فضيلة التقوى وعظم ما اعدالله لأملها ، ﴿ إِنَّ لِلنَّهُونَ مَعَازًا ﴾ . ٢. تعظيم الله تعالي حق تعظيمه ، ﴿ يُرَبِّكُونُ الزُّحُ وَالْكَيْكُ سُلًّا لَا يَنْكُلُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَاكُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ﴾ لَهُ ٣. قرب يوم القيامة. فعل ما هوات قريب، ﴿ إِنَّا أَنَدُرْنَكُمْ عَدَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُتُقُلُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَمُؤْلُّ ٱلْكَافُرُ يَتَلِئَقُ كُنُ تُرَبًّا ﴿﴾ ﴾.

ا - 💃 يومك اعمل ثلاثة أعمال تدل على النقوي (كالصوم، ترك المصية خوف عقاب الله تعالى واستحياء منه، الصدقة، الإحسان إلى الناس، ادخال السرور على قلب مسلم) ﴿ إِنَّ

٢- أَسَالَ اللهُ تَعَالَى حَسَنَ الخَاتَمَةَ عَنْدَ المُوتَ، وتِدْكِرَ ﴿ وَٱلنَّشِطُتِ نَشْطًا ﴾

٣- استعد بالله من سوء الخاتمة ﴿ وَالنَّرَعَتِ غُرَّا ۖ ﴾ ۗ

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٨٤)

ادْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْفَى ۞ فَقُلْ هَلِ أَكَ إِنَّ أَنْ تَرَكُّ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَخْشَعُ ۞ فَأَرِيْمُ ٱلْآئِيَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ۞ فُرَّ أَدْبَرَيْسَعَى۞ فَتَنْبَرِفَادَىٰ۞فَقَالَ أَتَأْرَكُوؙٱلْأَعْلِي۞فَأَخَذَهُ ٱلنَّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ۞إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِنَسَ يَخْشَنَ ۞ ءَأَنتُهُ أَشَدُّ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَيْهَا۞ وَأَغْطَشَ لِيَلَهَا وَلَخْرَجَ ضُعَهَا ﴿ وَأَلْأَرْضَ بَعَدَ ذَلِكَ وَحَهَا ٢ أَخْرَجَ مِنْهَامَاءَهَا وَمَرْعَنِهَا۞ وَلَلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا۞ مَتَنَعَالُّكُمْ وَلِأَنْهُمُ \$ ﴿ وَوَاجَاهُ بِ الطَّامَةُ الْكُثْرَىٰ ۞ وَمَ يَعَذَّكُواْ لُوسَنُ مَاسَعَ ١٤٥٥ وَبُرْزَتِ ٱلْمُنْجِيرُ لِمَن بَرَىٰ۞ فَأَمَّا مَنْ َلْغَي۞ وَوَالْتَرَ ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَا۞ وَإِنَّ ٱلْجَيْحِيرِ هِيَ ٱلْمَأْوَيَا۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِهِ ، وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَيٰ ﴿ فَإِنَّ الْمُنَّقَرِي ٱلْمَأْوَىٰ @يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴿ فِي مَأْنَتُ مِن نَكُ نِهَا ١١ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَمْهَا ١١ إِثْمَا أَنتَ مُنذِرُهَن يَخْشَنْهَا

﴿ فَقُلْ هَلِ لَكَ إِنَّ أَنْ تَرَّكُ ﴿ ﴾

والمعنى : حَثُّهُ على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة ، التي هي خبث مجازي في النفس فيقبَلَ إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير التحرير والتنوير (٣٠ / ٧٧)

السؤال : ما فائدة أمر موسى لفرعون بالتزكى في أول دعوته له؟

﴿ وَأَهْدِيَكَ إِنَّى رَبِّكَ فَنَخْتُنَىٰ 🕦 ﴾

وتفريع ( فتخشى ) على ( أهديك ) إشارة إلى أن خشية الله لا تكون إلا بالمرفة ، قال تعالى ؛ ( إنما يخشى الله من عبادة العلماء ) ( فاطر "٢٨ ) ، أي العلماء به ، أي يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير التحرير والتنوير . (٣٠ / ٧٧)

السؤال: الذا جاءت الخشية بعد الهداية في الآية الكريمة 9

@كَأَنْهُمْ وَوَرَرُونَهَا لَوْ يَلْبَدُوْ الْأَعَشِيَّةُ أَوْضُحَهَا ۞ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِثْرَةً لِمَن يَغْشَقَ (أَنَّ ﴾

فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل مَنْ تَكِبِّر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدُّنيا والأخرة، وأمَّا من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. السعدي ( ٩٠٩) السؤال: من الذي ينتفع بالعظات القرآنية ومن لا ينتفع ٩

فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين، فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه، ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد (أأنتم ....) ... فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الكثيفة الغبراء، وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق الكلفين، فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه، ولهنا ذكر بعد هذا القيام الجزاء السعدى (٩٠٩) السؤال: على ماذا تدل هذه الآيات العظام التي ذكرها سبحانه وتعالي؟. ولماذا أعقب ذكر

وَلاَتُعَمِيكُو ۞ ﴾

الجزاء بعد ذكر هذه الأيات.؟

السؤال عادًا سُمى الهوى بدلك؟

﴿ وَثُوْزَتِ لَلْهَجِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ ﴾

والظاهر أن تبرز لكل راء فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها وأما الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته.. فتح القدير.(٥ /٣٨٠)

> السؤال : هل تبرز الجحيم للمؤمنين والكفار أو للكفار فقط؟ ولماذا؟ الجواب:

> > ﴿ إِنَّمَا أَنْ مُنذِرُ مَن يَعْضَلَهَا ١٠٠ ﴾ النازعات: ٥٠

أي : إنما بعثت لتنذر بها ، وليس عليك الإخبار بوقتها ، وخص الإندار بمن يخشاها؛ لأنه هو الذي ينضعه الإندار .: ابن جزي - (٢ / ٥٣٥)

السؤال : من الذي ينفعه الإندار؟

١ - حسن الأسلوب وثينه ﴿ الدعوة ﴿ فَثُلَّ مَلِ لَّكَ إِلَّنَ أَنِ زُرُّكُى ﴾

مخالفة الهوي. روح المعانى للألوسي (٣/ :(٣٦)

٧ - دعوة أي شخص مهما بلغ طغيانهُ ﴿ أَوْمَالُ فَهُوَدَ أَنَّهُ فَيْنَ ﴾. ٣- اهمية العراقبة وعظم منزلتها ، ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَأَنَّ مَثَامٌ رَبِّدٍ وَقِي الْنَشَنَ عَنِ ٱلْمَرَىٰ ۞ ﴾

﴿وَالْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَمَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ۞ ﴾

وأصل الهوى: مطلق الميل وشاع في الميل إلى الشهوة، وسمي بذلك على ما قال الراغب: لأنه

يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كُل واهيمَ وفي الآخرة إلى الهاويمَ، ولذلك مدح مخالفه. قال

بعضَ الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. وقال الفضيل: أفضلُ الأعمال

﴿ وَأَنْتُمْ أَنَدُ خَلْقًا أَرِ ٱلشَّاهُ بَيْهَا ۞ رَفَعَ سَعَكَمَا فَتَوْنِهَا ۞ وَأَغْطِشَ لِتَلِهَا وَأَخْرَعَ صُنِهَا ۞

وَٱلْأَوْضُ بِعَدَ وَلِكَ دَحَمَةًا ۞ أَخْرَى بَنَّهُ مَادَهَا وَمَرْعَمَهَا ۞ وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ۞ مَنْعَا لَكُو

يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأحساد (أأنتم ....) ...

فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الكثيفة الغبراء، وما

- ا- قم يعمل من الأعمال الصالحة تتمنى أن تتذكر ها يوم القياميّ ﴿ يُمَّ بَنُكُمُّ الْإِنْسُ مَا سَيّ ﴾. ٢-دعوة غير مسلم إلى الإسلام بإسلوب حكيم ﴿ قُلُو مَا أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ كُنَّ ﴾. ٣-حاسب نفسك قبل النوم ﴿ يُومَ يَنْكُمُ الْإِنْسُ مَا سَيّ ﴾.

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨٥)

عَتَ وَقَالَىٰ هَأَنِ عَادَهُ ٱلْأَعْدَ هُوَمَانِدَ مِنْ فَعَالُهُ مَآلُونُهُ أَمْنَاكُمُ فَتَنْفَعُهُ ٱللَّهُ فِي هُلُواتِهِ السِّقْفَةِ هُوَاتِ لَهُ مَسْدًى الما وَمَا عَلَاكَ أَلَانَا فَي هُوا أَمَّا مَرِ حَامَ لا تَسْعَر هُوَ هُو يَضْفُوا هُ فَأَنْ عَنْهُ تَلَقَىٰ ۞كُلِّ الْعَائِذُكُوُّ ۞فَنَ شَآءَ ذَكُونُ۞} مُبُخف مُكْرَعَةِ ١ مَرَاوِعَةِ مُطَافِرةِ ١ مِنْ الْدِي سَفَرَةِ ١ كَرَامِ مَرَدَةِ ١ فَيَا ٱلْانَاءُ مَآأَكُونَهُ هُمِّالًا فَقَهُ هُمُ مِنْلُقَهُ هُمِ الْعُلْفَةُ غَلَقَهُ فَقَدَّدُهُ هُوَّالْسَبَ سَنَهُ هُوَّالْمَاتُهُ فَأَقْرَهُ هُوَّالِيًا شَآة أَلِثَةَ ثُرُهُ ۚ كَلَّالْتَافَقَتْ مَا أَمْدُهُ ۚ فَلْنَظُ ٱلْاِسَةُ لَا الْمَعْلَمِهِ ۗ @الْأَمْدَ بَنَا الْمُدَّمِّدُ مُنْفَاهِا الْأَمْدِ بِنَا الْمُفَاهِا حَنَاهُ، وعِنَا وَقَصْنَاهُ وَزَنْهُ نَاوَغَلَاهُ وَمَنْ غَلْنَاهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَكُمْ فَ وَأَنَّا هُ مَنْكَا لَّكُو وَلِأَنْكَمَدُ هُوَانَا عَدَّتَ مَ الصَّاغَةُ هُوَمَ مَعَدُّ الْمَرُّءُ مِنْ أَخِيهِ۞ وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ۞ وَصَاحِبَتِهِ، وَيَنِيهِ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ ذِشَأَنَّ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذِ مُُسْفِرَةٌ @ضَاحِكَةٌ مُسْتَنْهُمَ ةً ﴿ وَوْجُو الْوَمَيدَ عَلَهَا غَرَةً ۗ

﴿ مَنْ رَبِيُّونَ ﴾ لَا بِنَاهُ اللَّهُ مِنْ ۞ رَبَائِدُ بِلَهُ ۞ أَوْ بِلَوْ۞ لَكُونَ ۞ أَنَا مَوَ النَّتِينَ بِرَّهُ ۞ رَانَّامَ بِلَنْهُ بِنَيْنِ ۞ بَوْ يَعْنِينَ ۞ أَفَ عَدْ لَقُمْنِ۞ ﴾

- وهذه فأنَّدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغنى الذي لا يسأل و لا يستفتى لعدم رغبته ﴿ الخبر مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكي، فلو لم يَتَّزَكُ فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.
  - فدل هذا على القاعدة الشهورة: أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم: ولا مصلحة متحققة لصلحة متوهمة... السعدي ( ٩١١) السؤال: في الأيات فائدة للناعية في مراعاة الأولويات في دعوته لله. وضح ذلك؟
    - - ﴿ فِي مُشْفِ تَكَرْمُو ۞ تَرَفُومَوْ تُطَهِّرُونَ ۞ بِأَبْدِي سَنْزُو ۞ كِلَّهِ يَرْدُرُ ۞ ﴾
- وذلك كله حفظ من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول.. السعدي ( ٩١١)

السؤال: كنف يزيد إيهانك بكتابك عند قراءة هذه الأيات؟ الجواب:

﴿ مِنْ أَيْ شَقِ عَلَقَدُ ﴿ ﴾ }

بكفره نظم الدرر للبقاعي (٢٦٢/٢١)

السؤال: بماذا يشرف الإنسان ويرتفع قدره؟

(كلا إنها تذكرة) يعنى: القرآن .... (بايدي سفرة كرام بررة) أي: خلقهم كريم، حسن، شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة، ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ابن كثير (٤٧٢/٤) السؤال: وصف الله الملائكة الموكلة بصحف القرآن بأوصاف، كيف يستفيد حافظ

أي: من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر أي اعجبوا لخلقه من نطفة من ماء يسير مهين جماد خلقه فلم يغلظ في نفسه ، قال الحسن : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين القرطبي ( ٢٢/ ٧٩) السؤال: لا يحق لابن آدم أن يتكبر لماذا؟

﴿ بِنَ أَيْ نَتِي عَلَقَهُ ۞ بِنَ لُطُفَةِ عَلَقَهُ فَقَدْرَهُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ بَشَرُهُ ۞ ثُمَّ أَمَاهُمُ فَالْفَرَهُ ۞﴾

فقد عرف بهذا أن أول الإنسان نطفة مدرة، وآخره جيفة قدرة، وهو فيما بين ذلك يحمل

العذرة، فما شرَّفُه بالعلم إلا الذي أبدعه وصوره، وذلك موجب لأن يشكره لا أن

€ (G) 1585 2611 72 b 📆

القرآن وحامله من هذه الأوصاف؟

أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. السعدى (٩١١)

﴿ كُوْ إِنَّا يَذِكُونُ ۚ ۞ فَنِ مَنْ الْأَنْ ۞ و مُشْفِ لَكُونَمُ ۞ تَالْهُمَ فُلْلَهُمْ ۞ إِلَيْهِ مَسْرَرُ ۞

الحواب:

السؤال: كيف يكون الإقبار نعمة يمتن الله بها على عباده؟.

🧹 ﴿ فَلِنظُرِ ٱلإِسْنَنُ إِنَّ طَعَامِدِهِ 🛈 ﴾

أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته ، طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به - لابن جزي(٢/ ٥٣٨)

السؤال: ما هي العبرة التي يستفيدها العبد عند النظر الخلوقات الله؟

١-. بقاء معاتبة الله تِعالِي لِنبيه تتلي قرآنا مِن أعظم الأدلة ِعلى أن القرآن الكريم من عند الله تعالى ﴿ خَسَ وَوَلَ ۞ أَنْ جَآدُهُ ٱلْأَصَّىٰ ۞ وَمَا لِدْرِيكِ لَعَلَيْرِيرَكَ ﴾ . ٢ - شكر الله تعالى على تنويع النعم ﴿ فَأَلِنَنَا نِيا حَبَّا ۞ رَمَنَّا وَقَفَهَا ۞ وَرَبُّوهَا وَغَلا ۞ وَحَدَانِقَ غُلْبًا ﴾ ٣ - الاستعداد ليوم القيامة ، ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاغَةُ ١٠٠٠ ﴾

١- علم مسلما محتاجا مسافة شرعية ﴿ وَمَا يُدَّرِبُكَ لَعَلَّهُ يَزَّقُ ﴾

٣- اذهب إلى احد المزارع ثيم تأمل تنوع الفواحة التي من حولك مع انها تسقى بعاء واحد واستخرج فائدتين على ذلك . ﴿ أَنَّ مَنْهَ اللَّهُ مَنَّا ۖ أَنَّ مَنْهَ الْأَرْضَ شَا ۖ ﴾ فأرتنا إلى المد

﴿ وَمِنَا وَقَفْنَا ﴿ وَزَقُوا وَقَلَا ﴿ وَخَذَّا مِنْ عَلَى لِهِ ٣- إذا جلست مع زملانك فاطلب من أحدهم قراءة آيات لتتذكروا بها ﴿ كُلَّ إِنَّهَا مُذَكِّرٌ ۗ ﴿ فَنَ ثَآة ذُكُّرُهُ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨٦)



انَا الشَّمَةُ مُعْرَدُهُ وَمَا اللُّهُومُ ٱلكَّدُرُ وَهِ وَإِذَا ٱلْحِسَالُ سُتِرَتِ @قِلِدَا ٱلْعِشَادُ عُطَلَتِي @قِلِدَا ٱلْوَحُوثُ حُسْدَت @ وَإِذَا ٱلَّهِ حَادُ سُجَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّقُوسُ رُوْجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْمُرِدَةُ سُمِلَتُ ﴿ مِأْتِي ذَنَّى فَعَلَتَ ﴿ وَلَا ٱلصُّحُفُ لُهُمِّتُ @قاذالتَ مَا تَكُنظت @قاذاً الْمُحِدُسُعَ دَى قاذا ٱلْمُمَنَّةُ الْلِفَتْ @ عَلِمَتْ نَفْتُ مِنَا أَحْضَمَتْ @ فَالْأَأْفِسِهُ مِلْ أَشْبَدٍ . @ لَلْهُورَ الْكُفِّيرِ هُوَاتِّيلِ إِذَا عَسْعَتَ هُوَالْشُتِحِ إِذَا تُفْتَرِيهِ إِنَّهُ لَقُوَّلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ وَيَ فَوَهُ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَّاعِ تُرَآمِين@وَمَاصَاحِبُكُرِيمَخِنُونِ@وَلَقَدْرَوَاهُ إِلاَّهُ اللَّهِينِ @وَمَاهُوَعَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ @وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْقُكِ رَجِيرِ @ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۞إِنْ هُوَإِ لَا يَكُرُ لِلْعَالِمِينَ۞لِمَن شَآهُ مِنكُولُن

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ۞.....عَلِمَتْ فَقَشْ مَّا أَحْضَرَتْ ۞ ﴾ وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب، وتشتد من أجلها الكروب، وترتعد الفرائص،

السؤال؛ ما هي الفائدة العملية التي تستفيدها من قراءة هذه الأمات؟

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ ﴾

أي: عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها ﴿ جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبّه بالعشار — وهي النوق التي تتبعها أو لادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم، على ما هو في معناها من كل نفيس. السعدي (٩١٢)

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ دَدُّ شُهِلَتْ ۞ بِأَيْ ذَلْبٍ قُتِلَتْ ۞ ﴾

السؤال؛ الموردة لا ذنب لها فكنف بوجه النها السؤال؟

من أتى من عنده. نظم الدرر للبقاعي (٢٩٤/٢١).

وقوله تعالى : بأي ذنب قتلت، إشعار بأنه لا ذنب لها فتقتل بسبيه ، بل الجرم على قاتلها:

و لكن لعظم الحرم بتوجه السؤال إليها تبكينا لوائدها...أضواء البيان ( ٨/٤٣٨)

﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطَنِ تَصِيمِ ۞ قَأَنَ نَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَكُرٌّ لِلْمُعَلِينَ ۞ ﴾

السؤال: ما الذي تثمره معرفة أوصاف القرآن وأوصاف من بلغَّنًا إياه؟.

فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين الأتيين به الملكي والبشري: أحبه وأحبهما،

وبالغ ﴾ التعظيم والإجلال، وأقبل على تلاوته ﴿ كُلُّ أَوْقَاتُهُ، وبِالْغِ ﴾ السعى ﴿ كُلُّ مَا يأمر به والهرب مما ينهي عنه، ليحصل له الاستقامة رغبة في مرافقة من أتى به ورؤية

وتعم المخاوف، وتحث أولى الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجرهم عن كل ما يجوب اللوم. السعدى (٩١٢)

السؤال: على ماذا يدل تعطيل العشار يوم القيامة؟.

يَسْتَغِيدَ @وَمَاتَشَآعُوتَ إِلَّا أَن يَشَآهَ أَفَعُهُ رَثُٱلْعُلَمِينَ @ ﴿ وَلِهَا ٱلْوُمُوشُ خُشِرَتُ ۞ ﴾

وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إيماء إلى شدة الهول، فالوحوش التي من طبعها نفرة بعضها عن بعض، تتجمع في مكان واحد لا بعدو شيءً منها على الأخر من شدة الرعب، فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس التحرير والتنوير. (٣٠ / ١٤٣) السؤال: لماذا لم تنشغل الوحوش في هذا اليوم بما طبعت عليه من الافتراس .؟

﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولِكِيدٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَقِ مَكِينٍ ۞ تُطَاعِ ثُمَّ أَرِينٍ ۞ ﴾

قال السعدى: وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى، بأنه بعث به هذا الملك الكريم، الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم للهمات، وأشرف الرسائل السعدي (٩١٣)

السؤال: تدبر منزلة القرآن الكريم عند الله من خلال صفات اللك الذي أوحاه إلى نبيه؟.

### ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نِكُرٌ لِلْكَالِمِينَ ۞ لِمَن شَاةً مِنكُمْ أَن يَسْتَفِيمَ ۞ ﴾

هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون (لمن شاء منكم أن يستقيم) أي: من أراد الهداية، فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه ابن كثير

السؤال: تحاول البشرية اليوم إيجاد طريق سوى له ينقذها من تخبطاتها في ظلمات الضلالات والجهل، فما هو بظنك الطريق الوحيد للنجاة والهداية؟ الجواب:

- التفكر في اهوال يوم القيامة للذكورة في السورة ﴿ إِنَّا اَلْتَشْرُ كُورَتُ ﴿ ۚ وَإِنَّا النَّجُومُ ا اَنْكُنَرَتْ ۚ ﴾ وَإِذَا لَهُمَالُ شَيْرَتُ ﴾ بِكِرِيمَ الله لِلمَلَائِكَةَ بِدعو العبد الحبتهم والإيمان بهم ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِمِ ١٠٠٠ وَى
- قُوَّةٍ عِندُ ذِي ٱلْعَرَيْنِ مَكِينِ ﴾ عود بسد ين العربي مومين . مشيئة المخلوق متعلقة بمشيئة الخالق سبحانه ﴿ وَمَا نَشَآدُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ
- ا إله تعالى بتعلمه وتدبر أياته والعمل به، وإكرام أهله الصادقين ﴿ إِنْ
  - هُوَ إِلَّا ذِكُرٌّ لِلْعَالِمِينَ ﴾ تَذَكَر يَوْمَ الحَسَابُ واستعدُ له ﴿ عَلِتُ غَشَّنُ مَّا أَخَشَرَتْ ﴾ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا هُو طَلْ ٱلنِّبِ بِضَايِرٍ ﴾

- ١- اعمل اليوم عملا صالحا تتمنى أن تراد حاضراً أمامك يوم القيامة ﴿ عَبِثُ نَفْسٌ مَّاۤ أَحْشَرَتُ ﴾ ٣- اسلك طريقا من طرق الاستقامة بتالاوة عشر آبات من القوان الكوبِكم تكون سببًا لهدايتك وثباتك ﴿ لِئن شَآة بِنَكُم أَنْ يَسْتَفِيمَ ۞ وَمَا تَشَاتُونَ إِذَّا أَنْ بِنَاةَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾

  - ٣- اعطف على من هو اصغر مثلك ﴿ رَبُونَا الْمَدُونَ عَلَيْكَ ﴿ أَنَّ الْأَيْكُونَ عَلَيْكَ ﴾ ﴾ ٤- صل على رسول الله عشر مرات ﴿ رَمَّا صَاجِحٌ بِمَجْوَنِ ۞ ﴾ ٥- سل الله الاستقامة ﴿ لِينَ ثَنَّا يَكُمُّ أَنْ يَسَيِّعَ ﴿ وَمَا شَاوُنَ إِلَّ أَنْ يُلِمَّا أَنَّهُ رَبُّ الْعَلَيْمِ ﴾



### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨٧)



🤻 ﴿ فِينَ أَيْنَ صُورَةٍ مَّا شَاةً زَّكَّبُكَ ۞ ﴾ ... أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. ابن كثير (٤/٣٨٤)

السؤال: ما هو وجه الامتنان الستفاد من تنبيه الله عباده على أنه قادر على خلقهم في أي صورة شاء؟

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَيْظِينَ ۞ كِرَامًا كَتِينِنَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَالُونَ ۞ ﴾

قد أقام الله عليكم ملائكة، كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم، ويعلمون أفعالكم، ... فاللاثق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم السعدى (٩١٤)

> السؤال: ما هو شعور ك تجاه المُلاثكة الذين يسجلون أعمالك؟ و إلى ماذا يدفعك هذا الشعور؟ الحواب:

## مَلِناكَا لُوْجُوا وَزَنُوخُونِيُنِهُ ونَ ١٤ الْانطَاءُ أَوْلَتِكَ أَنْفُهُ مَتَعُونُونَ ١ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَفِيعِ ٣

**米0米** - 英语相似的

بن\_\_\_\_ لقبالاهم الراسي وَيِّلُ الْمُطَلِّمُونِ فَ اللَّذِينَ إِذَا أَكَالُواْ عَلَى النَّامِ يَسَتَمْ فُودَ ١

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفَشُّ لِنَفْسِ شَيْعًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يُوْمَ لِهِ يَنْدِ ٢

قال قتادة: والأمر والله اليوم لله: ولكنه لا ينازعه فيه يومنذ أحد. ابن كثير (£48/٤)

السؤال: الأمر لله اليوم، وغدا، وأمس، وكل يوم، فلماذا خص أمره في هذه الآية بيوم القيامة الجواب:

## ﴿ وَتِلَّ لِلْمُطَلِّئِينَ ۞ ﴾

القرار، السعدي ( ٩١٤).

الحواب:

والتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين ، يشعر بشدة خطر هذا العمل ، وهو فعلا خطير ؛ لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل ، فإذا اختل أحدث خللا في اقتصاده ، وبالتالي اختلال في التعامل ، وهو فساد كبير أضواء البيان ( ١٥٤/٨) السؤال: ما الفائدة في افتتاح هذه السورة بالويل للمطففين؟

فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار

السؤال: الطاعة تورث النعيم والسعادة في ثلاثة مراحل يمر بها الإنسان فما هي ؟

وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا آكَمَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وفيِّ ذلك تَنْبِيه على أن أصل الأفات الخلق السيىء، وهو حب الدنيا الموقع في جَمَع الأموال

من غير وجهها ولو بأخس الوجوه: التطفيف الذي لا يرضاه ذو مروءة، وهم من يُقاربون ملء الكيل وعدل الوزن ولا يملؤون ولا يعدلون نظم الدرر للبقاعي (٣١١/٢١) السؤال: ما هو أصل الأفات وما علاقته بالتطفيف؟

## ﴿ أَلَا بَكُانُ أَوْلَتِكَ أَنَّتُم مَنْعُونُونَ ۞ لِيَوْم عَظِيمٍ ۞ قِمْ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَنْجِينَ ۞ ﴾

وفيٌّ هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله خَاصْعِينَ ووصفَ دَاتَه بِرِبِ العَالِمِينِ بِيانِ بِلِيغَ لَعَظَمِ الذَنْبِ وَتَفَاقَمَ الْإِثْمِ فِي التَطفيف.

القرطبي (١٣٦/٢٢)

السؤال: إلى أي حد عظم الله تعالى ذنب التطفيف ؟

١- البادرة بالأعمال الصالحة وعدم الاغترار بكرم الله وحلمه ﴿ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ۞ يَكَانُهُا ٱلْإِسْنَنُ مَا غَزَلَا رِبِيَّكَ الْكِرْمِ ﴾ ٢- تنكر موقف القيام ترب العالمين ﴿ يَمْ بِثُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِيَّ ٱلْمَالِّذِينَ ﴾

- ١- اشكر الله تعالى على نعمة تسوية الخلق وتعديله ﴿ أَلَّذِى خُلْقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلْكَ ﴾
  - ٢- تذكّر ذنبا هعلته واستغفر الله منه ﴿ عَلِشَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ .
     ٤- قم بزيارة للقبور ﴿ وَإِذَا ٱلقُبُورُ بُغِرُتُ ۞ ﴾

### استخلاص المعاني التدبرية في صفحة رقم(٥٨٨)

لِنَوْمِ عَظِيرِ ۞ يَوْمَ نَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كَلَّالِ أَيْكِبَ الْلُهُ عَادِلَة رسِمَة وَهُو مَمَّا أَذَرَ لِكَ مَاسِمَة مُنْ هُ كُنْ مُو مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّه وَيَا ۚ وَمَدِدُ لِلْفِكُدُ مِنَ ۞ الَّذِينَ فُكُدُوُ نَا مِوْمِ ٱلذِينِ۞ وَمَا تُكُذُكُ بِهِ وَالْأَكُّالُ مُعْتَدَأَتُهِ ۞ فَاتُنَا عَلَيْهِ وَالثَّنَا قَالَ أَسْطِهُ ٱلْأَوْلِينَ @ كُلُّوناً رَانَ عَلَىٰ لِلْدِيهِ مِنَا كَافُولَتُكُمِنُ ذَكُ كُلَّا لَكُونَا وَ رَفِعَ لَهُ مِنْ وَمَ ذَلَّمَتُ مُونَ ۞ فَمُ الْفَوْلَا الْمُوالْمُ الْفُوحِدِ ۞ ثُوَّ مُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْهُ مِدِينُكُونَ ﴿ كُلَّوَانَ كُنْتِ ٱلْأَوَّارِ لَهِ رِعِلْتِهِ مِنْ وَمَا أَدْرَ رَاكِ مَا عَلَهُ نَ @كَنَتُ مَّا فُوهُ مُنْ نَشْعَدُو ٱلْمُقَدِّقُونَ @ إِنَّا لَأَذَا لَهُ يَعُدُهِ ﴿ عَلَى ٱلْأَزْآمِالِي مَظَالُونَ ﴿ فَتَعَرِّفُ فِي وُجُوهِهِ مَنْدُمُ وَٱلنَّعِدِ ١٤٤ أَسُقُونَ مِن رَّدِيةٍ مَِّفَةُ مِ هُجَمَّيْهُ مشاقًا وَفِي ذَلِكَ فَلْتَتَنَافَ ٱلْمُتَنَافِسُ ٱلْمُتَنَافِسُوتَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن

🌉 ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ ﴾

السؤال : ما هو الران ؟ وكيف يصل إلى قلب العبد ؟

﴿ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴾

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتر سوداء، فإن تاب صقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم ﴿ قلبه، فذلك الران الذي قال الله: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )".الطبري ( ٢٨٦/ ٢٤)

(هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب، قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب الذنب، فيحيط الذنب

يقلبه حتى تغشى الدنوب قلبه..قال بكر بن عبدالله : إن العبد إذا أذنب صارفيٍّ قلبه كوخزة الإبرة، ثم إذا ثانيا صار كذلك ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال لايعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح.).. القرطبي (٢٢ / ١٤٣)

السؤال: وضح أثر التويم على الران الذي يصبب القلب؟

الجواب:

مَإِذَا أَنقَلَتُ الْآنَ أَهَامِهُ أَنقَلَتُهُ أَفَكُهِ مِنْ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَاهِ لَضَيَّا لُوتَ @وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْمِةٍ حَفِظِينَ @ ﴿ كُلْدَ إِنَّهُمْ عَن زَّتِهِمْ يَوْمَهِذِ لَمُعْجُونُونَ ۞ ﴾

تَسْمَعُونَ هَانَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ٱلْمُقَرِّبُونَ هَانَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَالُواْ

مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَتُولُتِقِيْمِنَكُونَ۞وَإِذَا مَدُّولِيهِ قِينَغَامَرُونَ۞

قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الأخرة عن رؤيته قال الزجاج في هذه الآبة دليل على أن الله عز وجل برى في القيامة فتح القدير (٥/ ٤٠٠) السؤال : لماذا حُجِب الفجار عن رؤية الله في الأخرة؟

فلهم الوبل بوم القيامة. وإذا كان الأبرار لفي نعيم يوم القيامة ، وهذا شرابهم ، فهذا هو محل المنافسة ، لا قا التطفيف من الحب أو أي مكيل أو موزون. أضواء البيان ( ٤٦٣/٨) السؤال: ما المنافسة المحمودة والمذمومة في السورة ؟

﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِنَّ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ ﴾

وتجرؤا على القول عليه بلا علم. السعدى (٩١٦)

﴿ خِتَمُهُ، مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ۞ ﴾

وقي هذه الآية الكريمة ثفت لأول السورة ، إذا كان أوثنك يسعون لجمع المال بالتطفيف ،

قال السعدى: أي: مسرورين مغتبطين، وهذا من أعظم ما يكون من الأغترار، انهم جمعوا

بين غاية الأساء والأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم أهل

السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون، افتراء على الله،

السؤال: بَيْن وجه الإساءة العظيم الذي بينه الله من حال هؤلاء المشركين.

﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَبْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّقُونَ ۞ ﴾المطففين: ٢٧ - ٢٨

تسنيم اسم لعين ﴿ الجنة ، يشرب منها المقربون صرفا ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار ، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرآر ، فالمقربون هم السابقون والأبرار هم أصحاب اليمين لابن جزي (٢ / ٥٥٠)

السؤال: بيّن وجه تفضيل المقربين على الأبرار من خلال هذه الأيرّ؛

﴿ إِنَّ الَّذِيكِ لَجَرَمُوا كَافُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَثُوا مَِنْسَكُونَ ۞ ﴾﴿ فَالْبَرْمُ الَّذِينَ ءَامَثُوا مِنَ النَّفْادِ | يَشْمَكُونَ ۞ ﴾ قال ابن كثير: (فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون) أي: ﴿ مقابلة ما ضحك بهم

أولئك ابن كثير (٤٨٨/٤) السؤال: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من خلال هاتين الأيتين.

الجواب:

### التوجيهات

 من أعظم العقويات: الحرمان من النظر إلى الرب تبارك وتعالى ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبُهمُ يَوْمَيذِ لِمُخْجُونُونَ ١٠٠٠ أُمُّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْمُنْجِمِ ﴾

١٠ التنافس في الطاعة والسابقة فَيها ﴿ وَفِي ذَلِكَ فِلْتَنَافِي ٱلْمُنْتَوْسُونَ ﴾
 ١٠ الحذر من كل ذنب هو سبب لران القلب ﴿ كُلُّ بِلَّ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

الحواب:

١-انظر إلى رجل ببكر في الحضور إلى المسجد فنافسه إلى التبكير ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْتَفِسُونَ ﴾ ٢- تصدق بسقاية مسلم ﴿ يُشْقُونَ مِن زَّحِيقِ مَّخُتُومٍ ﴾

- ٣- دافع عَنْ عبد من عباد الله الصَّالَحَينَ فِي الانترنَّتُ أَو برسالة جوال أو بالدعاء لهم ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ أَجَرَبُواْ كَانَّواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْعَكُونَ ﴾
- ٤- كتابة خاطرة أو مقال عن عاقبة الدين يسخرون من المؤمنين ﴿ قَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ ٱلْكُفَّارِ يَشْحَكُونَ ۞ ﴾
  - ٥- قل: اللهم أنى اسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبُّهُمْ يُوبُّنِدُ لَكُحُوبُونَ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٨٩)

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَنُّ إِنَّكَ كَاوِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيدِ ١٠٠٠ ﴾

السؤال: ما الواجب على العبد فعله إذا علم أنه ملاق ربه عز وجل؟

للبقاعي (٣٣٩/٢١)

الحواب:

الحواب:

ٱلْأَدْآبِكِ مَنْظُونِ ١٤٥٥ هَمْ أَنْ تِٱلْكُفَّادُ مَا كَافُا مُعْمَلُونَ ٨ 

ن الفالغة التبو وَالْكِينَةُ لِمُونَةِ فِي هُوَلِّنَةً لِمُوالِكِينَةِ فَيْ هُونَا الْأَبْثُونُ مُونَا

@وَأَلْقَتْ مَافِهَا وَغُلَّتْ @وَأَدْنَتْ لِرَبْهَا وَحُفَّتْ @ وَأَنْتُ ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنِّي رَبِّكَ كَدْ حَافَمُ لَيْقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوفَ كَنْنَةُ رسَمِينِهِ، ﴿ فَتَسَوِّقَ بِحُالِسَتُ حِسَانَاتِسِهُ ۗ ﴿ وَسَقَلْتُ إِنَّىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَى كِنَبُهُ وَزَلَةَ ظَهْرُو ، ﴿ هَمَتُونَ بَدْعُوالْمُؤْدَا @وَيَصَهَا سَعِمُ الصَالَةُ رُكَانَ وَيَأَهَاءٍ مَسْهُ وَزَا ﴿ الْمُنْظِنَّ أَن لَّن يَحْوَرُ ۞ لَأَزَّانِ زَيْدُ كَانَ مِدٍ، مَسِيرًا ۞ فَلَآ أَقْسُهُ مَالشَّهُ فَق ﴿ وَالَّهٰ لِ وَمَا وَسَعَ ﴿ وَالْقَدَمَ إِذَا أَتَّسَعَ إِنَّ السَّعَ فِي لَتَرَكُّنُ عَلَيْقًاعَ عَلَمْ هُوَ هَمَالَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ هُ وَلَا أَدُّيُّ عَلَيْهِ وَ ٱلْفُدِّ وَانْ لَا يَسْخُدُونَ \* ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَدُواْ نُكُذِّنُونَ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَاوِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُكَتِيدِ (١) كَالانشقاق: ٦

{ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ } الكدح في اللغة، هو : الجد والاجتهاد والسرعة ، فالمعنى انك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك ، لأن الزمان يطُير ، وأنتَ في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير ، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ، ثم تلاقي ربك ابن جزي (٢ / ٥٥٢)

مِّنَ كان الليل والنهار مطيتيه أوصلاه بلا شك إلى منتهى سفره شاء أو أبي، فذكر هذا على هذا النمط حثَّ على الاجتهاد فيّ

الإحسان في العمل؛ لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على اللك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه نظم الدرر

السؤال: كيف بكدح الإنسان إلى ربه ؟

@ وَأَمَّةُ أَعْلَمُ بِمَايُوعُونَ @ فَبَيِّمْرُهُم بِعَذَاب أَلِيهِ @ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُولِنَ كِنْتُهُمْ وَرَآةَ ظَهْرِهِ. ﴿ ﴾

وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم ولعل ذلك لأن مؤتى الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغابة بغضهم إباهم، أو الأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم روح العاني للألوسي (٨١/٣٠) السؤال: ثاذا يُعطى الكافر كتابه من وراء ظهره؟

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقَ كِنْهُمُ وَرَّاءَظَهُرِهِ. ١٠ كَالانشقاق: ١٠

فإن قيل : كيف قال في الكافر هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله؟ فالحواب: أن بديه تكونان مغلولتين إلى عنقه ، وتجعل شماله وراء ظهره فبأخذ بها كتابه. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢/ ٥٥٢) السؤال : ما وجه الجمع بين هذه الآية وقوله في سورة الحاقة (وأما من أوتى كتابه بشماله} 9

وقوله : إنه ظن أن لن يحور ، هذا الظن مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو

الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير ، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع

لكل شر ، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل للصحف:

السؤال: كيف يكون عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه أصل كل شر؟

﴿ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۞ ﴾

هدى للمتقين. : أضواء البيان ( ٤٧١/٨)

🐙 ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِينَ أَهْلِيهِ مَسْرُونًا ﴿ ﴾

(إنه كان في أهله مسروراً) أي: فرحا لا يفكر في العواقب، ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل: تفسير ابن كثير (٤٩٠/٤)

السؤال: متى يكون الفرح مذموما؟

🔻 ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ ١٠٠٠ ﴾

أي: امتلاً نورا بإبداره، وذلك أحسن ما يكون، وأكثر منافع. تفسير السعدي ( ٩١٧)

السؤال: باذا أقسم الله بالقور في هذه الحالم بالنات؟

الجواب:

## التوجيهات

وَغَلَّتُ اللَّهِ وَأَدِنَتُ لِنَّهَا وَخُفَّتُ ﴾

ا-بِيانِ بِعِض أهوالِ يَوْمِ الشَّهَامِيةِ ﴿ إِذَا أَلِنَّمَاتُ أَنشَفَتْ ۞ وَأَوْتُ لِرُبُهَا وَخَفَّتْ ۞ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتْ ر المنتسبة الموان في المؤينة (م) وأونية (م) وحقيقة ) ﴿ وَالْفَتَهُ مَا يَهَا وَغَلَقَ () وَاوْنِيّة (م) وحقيقة ) \* وعيد التعدين ﴿ لِي الّذِينَ كَدُواً \* يَكُذُونَ ۞ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَيْتَرَهُم مِمْدَابٍ ٣- أَدْعُن لله كِما تدعن الخلوقات ﴿ وَأَوْنَدُ إِنَّهَا وَخُفَّتُ أَنْ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُذَّتُ أَنْ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا

- ١-اسجد سجدة التلاوة عند موضع السجدة من السورة الكريمة، ﴿ وَإِذَا قُرَّى ٓ عَلَيْهُ ٱلْقُرِّءَكُ لَا يَسْجُدُونَ ؟ ﴾ ٢-كدح إلى الله بعمل صالح تختار أن تلقاه عند الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ ۖ إِنَّى رَبِّكَ كَدْما فَمُلْقِيهِ ﴾ ٣- زيارة مقبرة أو الصلاق على جازة . ﴿ ﴿ وَأَلْمَنَ عَلَيْهِ أَلَمْنَ ﴾ ۚ إِنَّ مِنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ عَلَى € - أحرص على استعمال اليمن في أمورك الطبية فنا اليوم ﴿ قَالَمَانَ أَنَّ وَكُلُكُمُ مُنِيدِهِ. ۞ ﴾. ٥- استمع إلى قواءة القرآن بعدم ﴿ رَيَّا فَرَىًا كَيْنِهُ اللَّهُونَانُ لَا يُسْتِقُدُونَ ﴾ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٠)



وَٱلْسَمَاءَ ذَاتِ ٱلْمُرُوعِ ۞ وَٱلْيَوْءِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ @فُتِ أَصْدَكُ ٱلْأَخْذُو دِهُ ٱلنَّادِ ذَانَ ٱلْأَخْدُوهِ اذْهُمْ عَلَيْهَا فْعُودُ ﴿ وَهُرَعَا مَا يَقْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا لَقَتُمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزَ الْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِى لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَعَانِ وَٱلْأَرْتِ وَلَقَهُ عَارُكُمْ مِنْتِهِ وَشَعِيدُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَمُا ٱلْنُعَمِينِ وَٱلْمُعْمِنِينَ فَأَلَّا يَثُونُواْ فَلَهُمْ عَذَاكِ جَهَذَّ وَلَهُمْ عَذَاكُ لَخْدَيقِ ١٤٤ أَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّ جَنَّتُ عَدىمِ مِنْ عَنْهَا ٱلْأَنْهَ أَمُلِكَ ٱلْكَدُا ٱلْكَدُ ﴿ إِنَّ عَلَقَ لَ رَ تِكَ لَشَدِيدُ الْمُنْ أَمُّونُهُ مِنْ مِنْ وَعُمِدُ ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُوزُ ٱلَّهِ وَوُدُ دُواَلْعَرِينِ ٱلْمُتِجِيدُ@فَقَالُ لِمَايُرِيدُ@هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ ٱلجُنُوْدِ @فِرْعَوْنَ وَفَهُودَ @بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ @وَأَهَّدُمِن وَرَآبِهِ فِي فَي لَكُ هُوَا مُولَةُ وَالْ فَعِيدُ ١٤ فِي لَوْجِ مَحَفُوطُ ١

﴿ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ ﴾ الْا ٱلَّذِينَ عَامَتُهُمْ وَعَمِيلُا ٱلصَّالِحَدِي لَكُمْ أَخْتُمْ مُعْمُدُهُ ٥

قال علماؤنا : أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمترة هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذلك وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصمًا الغلام ليصبروا على مايلاقون من الأذي والآلام والمشقات التي كانوا عليها ليتأسوا بمثل هذا الغلام ﴾ صبره وتصلبه ﴾ الحق وتمسكه به وبذله نفسه ﴿ حق إظهار دعوته ودخول الناس ﴾ الديّن مع صغر سنه وعظيم صبره القرطبي ( ۲۲/ ۱۹۲–۱۹۲)

السؤال : ثاذا قص الله علينا قصة أصحاب الأخدود ؟

# ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ ﴾

(الذي له ملك السموات والأرض) خلقا وعبيدا، يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه، (والله على كل شيء شهيد) علماً وسمعاً ويصراً: أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر، أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله، ليس لأحد على أحد سلطات من دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم، مجاز لهم على فعالهم؟ كلا إن الكافر في غرور، والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل ، السعدي ( ٩١٨)

السؤال: ما الحكمة، من ذكر الله سبحانه وتعالى أن له ملك السموات والأرض بعد أن ذكر حال الطغاة أصحاب الأخدود؟.

التحرير والتنوير (٣٠ / ٢٤٦).

السؤال : لماذا عطف لفظ (المؤمنات) على لفظ ( المؤمنين )؟

﴿ هَلَ أَنْكَ عَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۞ ﴾

السؤال : في هذه الآيم إندار ووعيد لكفار قريش، بيِّن ذلك.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَوَّا ٱلْكُوْمِينِ وَٱلْكُومِنَتِ ثُمَّ لَدَ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَثُمَ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ ﴾

قال الحسن البصرى: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغضرة.. ابن كثير (1 /٤٩٧)

السؤال: من أين يستنبط كرم الله وجوده العظيم من خلال الآية؟ الجواب:

قالوا المودة هي المحبة الصافية، وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور، ليدل ذلك

### ﴿ وَهُوَ ٱلْغَنُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ ﴾

على أن أهل الدُنُوبِ إذا تابوا إلى الله وأنابوا غضر لهم ذنوبهم وأحبهم. السعدي (٩١٩)

الجواب:

## ﴿ بَلْ هُوَ قُرْمَانٌ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ تَحْفُونِلٍ ۞ ﴾

(قي لوح محفوظ) من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء. وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته، ورفعةً قدره عند الله تعالى، السعدى (٩١٩)

السؤال: تحدث عن قدر القرآن الكريم عند الله تعالى من خلال الآية. الجواب:

ا-التوبة من إيناء المؤمنين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوًّا ٱلتَّوْمِنِينَ وَٱلتَّوْمِنَتِ ثُمَّ لَدَّ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَلَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ) ﴾ ٢-تعظيم القرآن المجيد ﴿ بَلْ هُوَ فُرُءَانٌ نَجَيدٌ ۞ ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَوَّا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَرْ بَثُولِوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَثَمَ وَقَمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ ﴾

وعَطفُ ( المؤمنات ) للتنويه بشأنهن لئلا يظنَ أن هذه المزية خاصة بالرجال ، ولزيادة

تفظيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساء والشأن أن لا يتعرض لهن بالغلظة

وتسليم له صلى الله عليه وسلم بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما أصاب الجنود ...

وشؤونه سبحانه، وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثاله.روح للعاني للألوسي (٣٩/٣٠)

والمعنى: قد أتاك حديثهم وعرفت ما فعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بأيام الله تعالى

٣-الشهادة بالحق إذا دعى لها العبد ﴿ وَشَاهِدِ وَمُشْهُودِ (٣) ﴾

الاعتبار باحوال مؤمني الامم السابة رما فلموه من تضميد للثبات على الدين فر رَمَّا الكثير بالحوال مؤمني الأمم السابة رما فلموه من تضميد للثبات على الدين فر رَمَّا الكثيرية أن يُؤمِّنا إلى الرَّبِيل أنكيد إلى المُثيرة أنكيد الله عند المؤمنية من أعماده فر إلى ألَيْن تَثَوَّا الكثيرية والكثيرية في عَلَاث لَمُرين إلى

### الأعمال

- ساعد مسلماً مستضفف ﴿ إِنَّ أَلَيْنَ فَتَوَّا ٱلْأَوْمِينَ وَٱلْأَوْمَتِينَ أَمْ أَنْ يَتُوْفًا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَمُّ وَقَدَّمَ عَذَابُ لَفَيِينَ ۞ ﴾ ذكر مسلما أو أكثر ببطش الله وأنه بيدئ ويعيد ﴿ إِنَّ بِتَكَنَّ رِيَّانَ ثَدِيدًا ۞ ﴾

  - ذكر مسلما أو أكثر بأن الله غفور ودود ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُرُ ۗ ٱلْوَدُودُ ۗ ۖ ﴾
- ذكر مسلما أو أكثر على الصبر على الأذي في سبيل الله، ﴿ وَمَا نَقُمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْمَريزِ الْحَمِيدِ ۞ ﴾
  - قل: اللهم إنى أعودُ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ﴿ إِنَّ بَطُّنَّ رَبَّكَ لَتُدِّيدُ ﴿ ۖ ﴾ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩١)

### وَالسَّمَآ وَالظَّارِقِ۞وَمَآ أَدَّرَيْكَ مَا الظَّارِقُ۞ٱلنَّجَهُ ٱلثَّافِي

اللهُ عَلَىٰ فَلَمَ الْمُنَاعَلِّيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْمَظْلِ ٱلْاسْسَرُ مِمَّخُلِقَ۞ خُلقَ مِن مَّلَهُ دَافِقِ @ يَخْرُجُونَ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلثَّرْآبِ @ إِنَّهُ عَلَى يَجْعِهِ مَلْفَادِرُّ ۞ وَمَنْبُلِ ٱلسَّمَّانِهُ ۞ فَمَالَهُ مِن فُوَّةِ وَلَانَاصِر @وَالسَّمَالُوذَاتِ الرَّجْعِ @وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَّعِ @إنَّهُ لَقَوَلَّ فَصَلَّ ١ وَمَا هُوٓ مَا لُوٓ رَالَهِ زَل ١ إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كُيدًا ١ وَأَكِيدُكِيدًا ﴿ فَتَهَلَّ الْكَيْدِينَ أَمْهِلَهُ مِّرُوتِنَا ﴾ 

### ين لَمْهَالْطَوْالْآمِي سَبَهِ لُسَوَرَيْكَ ٱلْأَمْعَ إِن ٱلْأَيْنِ خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِي فَذَرَهَهُ دَىٰ @وَالَّذِي ٓأَخْرَجَ ٱلْمَرْعَى ۞ فَيَعَلَهُۥعُنَّاهُ أَخْوَىٰ۞سَنُقْهُ ثُكَّ فَلَاتَنسَيّ ۞ إِلَّامَاكَ أَمَانَكَ أَمَّانَ أَيَّهُ مِعَلَوْ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى ۞ وَلُيْمَاكُ للنتهَا، هَ فَلَكُوا لِنَفْعَهِ أَلِلْأُوَّالِ هِي سَتَلَّكُوْمَ مِعْتُمَا هُ

﴿ يَوْمَ ثُلِقَ ٱلشَرَّائِدُ ۞ ﴾

( أي تخرج مخبأتها وتظهر، وهو كل ماكان استسره الإنسان من خير أو شر وأضمره من إيمان أو كفر..قال ابن عمر رضي الله عنهما : يبدّي الله يوم القيامة كُل سر خضي فيكون زينًا الله الوجوه وشينًا لله الوجوه .) القرطبي ( ٢٢/ ٢١٢ - ٢١٤)

> السؤال: كيف تبلي سرائر العبد يوم القيامة: ؟ الجواب:

> > ﴿ فَا لَنْدُ مِن فُؤَوْ وَلَا نَاصِرٍ ۞ ﴾

وقوله:( فما له من قوة ولا ناصر ) يقول تعالى ذكره: فما للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من عناب الله، وأليم نكاله، ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله بمكروه، وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته، يمتنّع بهم ممن اراده بسوء، وناصر من حليف ينصره على من ظلمه واضطهده. الطيري ( ٣٥٩/٢٤) السؤال: وضح وجه نفى القوة والناصر للعبد في القيامة.

﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ ﴾ كِالْأَعْلَى: ٦

## ﴿ إِنْهُ يَكِنُونَا كُنَّا ﴿ وَأَكِدُكُنَا ۞ ﴾

ويُعلَمُ بهنا من الغالب، فإن الأدمى أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في السعدى (۹۲۰)

السؤال: يكيد أهل الكفر والضلال للإسلام والمسلمين في كل لحظة، فمن الغالب في رأيك من خلال تدبرك لهذه الأية.

## ﴿ وَلَيْمَارُكَ لِلْمُتَّرَىٰ ﴿ ﴾

أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. ابن كثير(١٠٥/٤)

> السؤال: استنبط سماحة الإسلام وسهله ويسره من خلال الآية الكريمة. الجواب:

## ﴿ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ 🕚 ﴾

أي: ذكر حيث تنفع التذكرة، ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ابن كثير (١/ ٤)

هذا خطاب ثلنبي صلى الله عليه وسلم وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه ، وفي ذلك

معجزة له عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان أمياً لا يكتب ، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ /٥٦٣)

السؤال: هذه الأية فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وضحه.

لسؤال: دل قوله تعالى ( إن نفعت الذكرى ) على أدب من آداب طالب العلم فما هو ؟

## ﴿ فَدَّ أَقَلَحَ مَن تَرَكُىٰ ۞ وَلَكُرَ ٱسْدَ رَبِّهِ. فَصَلَىٰ ۞ ﴾

وقدم التزكِّي على ذكر الله والصلاةِ ، لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية، فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها. التحرير والتنوير (٣٠ / ٢٨٨)

السؤال : لماذا قدم التزكي على ذكر الله والصلاة؟

### التوجيهات

١ - تفكر كيف خلقك الله من عدم وهو قادر على إرجاعك بعد الموت ﴿ فَيُنظُر ٱلْإِنكُنُّ مِمَّ خُلِقَ

٢ \_ المقصد العظيم من الصلاة إقامة ذكر الله فاحرص على ذلك ، ﴿ وَزَّكُرُ أَسْمَ رَبِّهِ. نَصَلَّىٰ

### الأعمال

- ١- قل سبحان الله وبحمده مائدً مرة ﴿ سَبِّحِ أَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴾
- ١ راجع سورة أو احفظها ﴿ سَنْقُرِكُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ ) ٣- ذكر أخاً لك على الله بتقوى الله عز وجل ﴿ فَتُكِّرُ إِنْ نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ ﴾
- ٤ -تنكر ذنبا فعلته وثم يطلع عليه بشر واستَغفر الله منه ﴿ يَرْمَ بُلِّي ٱلنَّرْأَيرُ ﴿ ۖ ﴾
- هـِقل: اللهم اغفر في ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلنت وما أنت به اعلم مني .. ﴿ إِنَّهُ يَعْلُوا الْمِينَةِ وَمَا يَغْنَى ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٢)

وَيُتَحَنِّنُوا الْأَغْلَى ۞ الَّذِي يَصْلَ النَّارُ ٱلْكُرْيُ ۞ ثُمَّ لَاسْمُتُ صْعَاوَ لَا يَعْهَ رَهُ قَدْ أَقَاءَ مَن نَزَكَى ١٠٥ وَذَكَرَ أَسْهَ رَبِّه - فَصَدَّرَهُ مَّا يُقَدُّونَ ٱلْحَمَدَةَ ٱلدُّنَّمَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَمَّرُ وَأَنْقَرَ ۞ انَّ هَنَدًا لَهُ أَلْتُهُ خُفَّا لُأُولَىٰ ١٠٥٥ صُخُفِ إِنَّهُ هِـعَةً وَمُوسَىٰ ١٠٥٥ XOX HADDED XOX

هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ۞ وُجُواْ يُوَمِيذِ خَيْشِعَةً ۞ عَامِلَةً نَّاصِيَةٌ ۞ فَصْلاَ فَارَّاحَامِيَةٌ ۞ تُشْقَدُ مِنْ عَيْنَ وَالنَّهِ ۞ لَيْسَ لَهُوْ طَعَامُالُاهِينِ ضَرِيعِ ۞ لَاسْتُ وَلَائِقَوْ مِن جُوى ۞ وُجُودٌ وَمَدِدُنَاعِمَةً ۞ لَسَعْمَا (اضتةٌ ۞ فَ جَنَّةِ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ دِعَالَىٰنَةُ ۞دِعَاعَثِنَّ جَارِيَةٌ۞دِعَاشُرُ رُفَّرَوْعَةٌ۞وَأَحْوَابُّ مُوَصُوعَةً ١٤٥ فَمَارِقُ مَصْفُوفَةً ١٤٥ وَزَرَائُ مَيْهُ ثَمُّ الْأَوْنَ عُطْرُونَ إِلَى ٱلْاِمِا كُنْفَ خُلِقَتْ @ وَإِلَى ٱلسَّمَا أَو كَنْفَ رُفِعَتْ @ وَإِلَّى السَّمَا أَو كَنْفَ رُفِعَتْ @ وَإِلَّى لَلْمَالَكُفَ نُصِيَتْ ﴿ وَإِلَىٰ ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ فَنَكُوْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم ومُصَيِّط ر ۞

﴿ إِنَّ هَنِذَا لَهِي ٱلشُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ شُحُفِ إِنَّزِهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾ تنبيل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إبراهيم وموسى عليهما السلام ، قصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراهيم ورسالة موسى. التحريروالتنوير (٣٠ / ٢٩٠)

> السؤال: لماذا ذكرت صحف ابراهيم وموسى خصوصا؟ الجواب:

> > ﴿ تَصْلُوْ فَازًا حَامِيةً ١٠٠٠ ﴾

الحواب:

ووصف النار بـ ( حامية) الإفادة تجاوز حرها المقدار للعروف لأن الحمي من لوازم ماهية النار، فلما وصفت بـ (حامية) كان دالاً على شدة الحمى التحرير والتنوير (٣٠ / ٢٩٦)

السؤال: لماذا وصفت النار بالحامية مع أن الحمى من صفات النار أساسا؟

﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ ﴾ الغاشبة: ٦

فإن قبل : كيف قال هنا : « ليس لهم طعام إلا من ضريع » وقال في الحاقة : « و لا طعام إلا من غسلين؟ « فالحواب : أن الضريع لقوم والغسلين لقوم ، أو يكون أحدهما في حال والأخر في حال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٥٦٦) السؤال: بين وجه الجمع بين هذه الآية وقوله: ( ليس لهم طعام إلا من ضريع؟؟

﴿ فِيَا مُرُّدُ مَرْفُومَةً ۞ ﴾

وقوله:( فيها سرر مرفوعة ) والسرر: جمع سرير، مرفوعة ثيرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها، ويلحق جميع ذلك بصره.. الطبرى ( ٢٤ /٣٨٧)

> السؤال: الذا جعل الله تعالى سرر الجنة مرفوعة؟ الجواب:

﴿ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً ١٠٠٠ ﴾

﴿ فِجَنَّوْمَالِيَوْكَ ﴾

السؤال: ثادًا وصفت الجند بأنها عالية؟

والتنوير (۲۰ / ۲۹۹)

أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله: وقد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها، ويَصُفوها بأنفسهم.. السعدى (٩٢٢)

ووصف (جنة) بـ(عالية) لزيادة الحسن لأن أحسن الجنات ما كان في المرتفعات التحرير

السؤال؛ قد دلت الآية على تمام نعيم أهل الجنة وراحتهم من كل تعب، بين ذلك.

﴿ أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَنْيَفَ خُلِقَتْ ۞ ﴾ العاشية: ١٧

حض على النظر في خلفتها لما فيها من العجائب في قوتها ، وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف ، وصبرها على العطش ، وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها ، وأكل الحومها وشرب البانها ، وأبوالها وغير ذلك التسهيل العلوم التنزيل البن جزي (٢ / ٥٦١) السؤال: اذكر بعض العجائب في خلق الإبل ؟

١. ليسِ المهم العمل فقط بل المهم الإخلاص في العمل ، ﴿ عَامِلَةٌ تَأْسِبَةٌ ۞ تَصَّلَ نَازًا حَامِيَةً عظم ما اعد الله الأهل الجنة من نعيم ، ﴿ فِي مَنْوَعَالِهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، ﴿ فِي مَنْوَعَالِهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ، ﴿ فَي أَنْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ ، ﴿ إِنَّ إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهِ اللَّهِ ، ﴿ إِنَّ إِلَيْهَا إِلْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهِا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَّهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَّهَا إِلَيْهَا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلَهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلّ اللّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰهُ إِلَّهُ إ

١- انظر إلى الإبل ثم تفكّر ﴿ خلقها ﴿ أَلَلَا يَظُرُنُ إِلَى الْإِبلِ صَبِّقَ عُلِقَتَ ﴾ ٢- انظر إلى السماء ثم تفكر ﴿ وَلِقَامِها ﴿ وَإِلَى النَّبَاءِ كُنَّ وَلَهُتَ ﴾ ٣- ذكر مسلما بالله ﴿ فَتَرَكّرُ لِلنَّمَا أَنَّ مُذَكِّرٌ ۗ ﴾.

- ٤-قل مثل ما يقول الؤذن ثم أذكر الدعاء بعد الأزان ثم اذهب إلى الصلاة مع الجماعة ﴿ وَلَكُرُ اَسُرَ رَبُو فَسَلَ ۞ ﴾ انظر شيئا تحبه من زينة الدنيا ولو قليلا وتصدق به ﴿ يَلْ تُؤْثُرُونَ الْحَيْزَةُ الْذَيْ ۞ وَأَكْبَرُهُ مَنْ

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٣)

الَّاسَ وَالَّى وَكَفَدَ ۞ فَكَعَدْنُهُ أَنْهُ ٱلْعَدَّاتِ ٱلْأَكْدُ ۞ اذَالْتَنَا اتَاتِهُمْ أَنْ ثُمَّانَ عَلَيْنَا حِسَاتِهُمْ أَنَّ

ROK WAR KOR ن الدالاخرالاحي وَالْفَحْرِ ۞ وَلَمَالِ عَنْم ۞ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَالَّمَالِ إِذَا يَسْم ۞ هَا فِي ذَلِكَ فَسَمُ لَذِي حِجْ ﴿ أَلَوْ تَرَكُفَ فَعَلَ رَقُكَ بِعَادِ ٥ إِرْمَزَاتِ ٱلْعِمَادِ۞ٱلَّةِ ٱلْوَيُخْلَقِ مِثْلُهَا فِٱلْبِلَادِ۞وَيَسُودَ ٱلَّذِينَ عَاوُ ٱلصَّحْرُ بِٱلَّوْدِ ۞ وَهِ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَلَعَوْ أَقِي ٱلْمَائِدِ ﴾ وَأَحْفَرُوا فِيهَا الْنَسَادَ ۞ فَضَتَ عَلَيْهِ وَزُبُّكَ سَوْطَ عَذَاتِ إِنَّ رَبُّكَ لَهُ لَلَّهُ وَمَادٍ ١ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَكَنَّهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمُهُ, وَفَقَمَهُ, فَيَقُولُ رَقَ أَكُومَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا أَيْتُكُنَّهُ فَقَدَرَعَلَتِهِ رِزْقَهُ مِنْغُولُ رَقَ أَفَتَنَى ١٤ كَأَرْبَلُ لَا تُكْرُمُونَ

الْيَتِيةِ ﴿ وَلَا تَحْتَشُونَ عَلَى طَعَلِمِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلدُّانَ أَكِلًا لَّمُنَّاهُ وَغُمُّونَ ٱلْمَالَ خُمَّاحَمَّا هُكَاكًّا الْ

﴿ هَلَ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِذِي جِمْرٍ ۞ ﴾ أي: لذي عقل ولب ودين وحجي، وإنما سمى العقل حجرًا لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. (أبن

> السؤال: ما أهمية العقل بالنسبة للمسلم؟ الجواب:

کثیر: (۱/۸/۵)

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوِّطَ عَذَابٍ ٣٠٠ ﴾ النحر: ١٣ استعارة السوط للعناب؛ لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره . قاله ابن عطيمٌ ، وقال الزمخشري : ذكر السوط إشارة إلى عناب الدنيا ، إذ هو أهون من عناب الأخرة ، كما أن السوط أهون من القتل التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٢٩٩)

السؤال: في استعارة السوط للعداب في الآبة وجهان بلاغبان. اذكرهما.

ذُكِّى الْأَنْفُ رَكِّادًا كُلُّ وَعَلَا مُنْ الْمُنْفُونَ الْمُنْفُ صَغَاضَفًا هُ ﴿ إِذَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ ﴾

قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني: يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم. ابن كثير (٤ /٥١٠) السؤال: ما هو الموقف العملى الذي تستفيده من معرفة أن الله يرصد جميع الأعمال؟

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِنَا مَا ٱبْنَلَتُهُ زَيُّهُمْ فَأَكْرَمُهُ وَفَقَمَهُ فَيَقُولُ رَقِتَ أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَتُهُ فَقَدَرَ

عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقِيَّ أَهُمَنَنَ ١ كُلَّا ﴾ يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره بذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان ... وكذلك في الجانب الأخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، كما قال الله تعالى: (كلا) أي: ليس الأمر كما زعم، لا يق هذا و لا يق هذا، فإن الله تعالى يعطى المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان

فقيرا بأن يصبر. ابن كثير(٤ /٥١٠) السؤال: الغنى والفقر قد يكونان نعمتين، وقد يكونان نقمتين، بين ذلك من خلال الآيات. الجواب:

﴿ وَلَا نَحْتَفُنُونَ عَلَىٰ طَعَادِ ٱلْمِشْكِينِ ۞ ﴾

أي: لا يحض بعضكم بعضا على طعام للحاويج من الساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب السعدى (٩٢٤)

> السؤال: ما الذي يمنع المرء من إطعام الفقراء والساكين؟ الجواب:

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنَّ إِنَّا مَا ٱبْلَنَتْهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَفَشَّتُهُ فَبَقُولُ رَبِّتَ ٱكْرَعَنِ 🕲 ﴾

(صفة الكافر الذي لايؤمن بالبعث إنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته فأما للؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه للؤدي إلى حظ الآخرة ، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره )القرطبي ( ٢٢ / ٢٧٦) السؤال : هل كرامة العبد على الله تعالى بنيل حظوظ الدنيا؟

﴿ قَالْمًا ٱلْإِسْنَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَتْهُ رَبُّهُمْ فَأَكُرْمَنْهُ وَفَشَّتُهُ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ ۞ ﴾

(صفة الكافر الذي لايؤمن بالبعث إنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدى إلى حظ الأخرة ، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره) القرطبي ( ٢٢ / ٢٧٦) السؤال: ما علامة إكرام الله عند المؤمن وعند الكافر ؟

١. فضل العشر من ذي الحجة ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ ﴾

سى سىسى مى رەسى مەرەج بوسىم . 1. الروخىنا التقصاد قامد فيقد و مىن مىشان اللومنىن ، ﴿ قَالَا الْإِسْنَ وَ كَالْكُنْ وَكُلُّ وَكُلْلُمُ وَلَلْكُ يَنْقُلُ لَوَتِ الْفَرْنِي فَيْنَ مِنْ اللّهِ فَلِينَا فِي اللّهِ فَلَمْنَ عَلَيْهِ وَلَمْنَ فَلِينَا فِي فَي يَنْقُلُ اللّهِ اللّهِ فَلَا فِي اللّهِ فَلَمْنَ اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّٰهُ فَلَاللّٰهُ فِيلّاللّهُ فِلْمُؤْلِقُلُولُ اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّ

١-قم باداء صلاة الوتر ﴿ وَالشُّمْعَ وَالْوَرِّ ۞ ﴾ ٢-اكرم يتيما بهدية أو كلمة طيبة ﴿ بَلْ لَا تُكِّرُونَ ٱلْيَبَهَ ۞ ﴾

٣-ذكر بعض معارفك بالحرص على أُوطعام السِلَّكِينِ ﴿ وَلا تَخْتَشُونَ عَلَ طَعَاءِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ﴾

٤-تصدق بمال يخفف حبه في قلبك ﴿ وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ مُمَّا جُمَّا ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٩٩٤)

وَجِانَ هَ يَوْمَهِ نِيجَهَ لَمَرُ يُومَهِ نِبَدَدَ كَمُرُا لُولِسَنُ وَأَكَّ لَهُ ٱلذِكْرَىٰ ۞ يَعُولُ بَنَلَيْتَنِي فَذَمْتُ لِحَيَاتِي ۞ فَيَوْمَهِذِ لَايُعَذَبُ عَذَائِهُۥ أَحَدُّ۞وَلَائِهُ وَقَاوَتُهُ أَعَدُّ۞ وَثَالَهُ أَعَدُّ۞ وَتَأْتُمُونَا ٱلنَّقْسُ ٱلْمُطْمَعِينَةُ ۞ ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةً۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴿ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ٥

KOK MAKA KOR بنب القبالة فزالانجي

لَا أَمْدَ عُمَدًا أَكُدُ هُوَأَنَّ مِنَّا مُعَدَّا أَكُدُ هُو وَالدَّوْمَا وَلَا @ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَةِ فِي كِيْدِ ۞ أَيْخَسَبُ أَن لَِّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ لَتُدُّهُ مَعُدُا أَهْلُكُ مَالَا لَٰمَا هُأَوْلَا الْمَالِكُ مِنْ الْمُعَدِّدُ إِنْ لَا تَوْمُ أَحَدُ ۞ٱلْتُغَمَّالِلَّهُ، عَيْمَتِين ۞ وَلِمَمَانَا وَشَفَتَيْن ۞ وَهَمَيْتَكُ النَّحَدَة ، @ فَلَا أَتْتَحَمَّ أَلْفَتَ مُ هُوَا أَنْ رَكَ مَا أَلْفَتَ مُ هُ مِنْ أَلْفَتَ مُ هُ فَكُ رَفَتَهُ ۞ أَوَّ إِمَّاعَتُمْ فِي فَوْمِ ذِي مَسْغَيَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَيَةٍ ۞ٱنْوِمِسْكِينَاذَا مَثَرَاهِ ۞ فُقَرَكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواْ وَقَوَاصَوّا

السؤال: هل الندم يوم القيامة خاص بالعاصي؟ وضح ذلك

الجواب:

﴿ يَكَائِنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّةُ ۞ ٱرْجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةُ مَنْ يَبْقُ ﴾ إلا تعد: ٢٧ - ٢٨

أي الموقنة. يقينا قد اطمئنت به بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان ، وقيل : المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ..التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٥٧٢)

يعني: يندم على كل ما سلف منه من المعاصى إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طالعا. ابن كثير (٤ /١١٥)

السؤال: ما هي الصفة التي تستحق النفس بها الرضي؟ الحواب:

﴿ يَقُولُ يَلَيْنَتَنِي فَذَمْتُ لِلْيَاتِي ١٠٠٠ ﴾

مَالِمَنَةُ وَقَاصَةُ أَمَالُتُ حَمَّةُ ۞ أُولَتِنَكَ أَفْضَكُ ٱلْمُتَّمَّنَةُ ۞ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي كُبُدٍ ۞ ﴾

المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا، وفي البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد، وأنه يتبغي له أن يسعى في عمل بريحه من هذه الشنائد، ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العناب الشديد أبد الأباد.. السعدى ( ٩٢٥) السؤال: هل كبد الإنسان وتعبه مقتصر على الحياة الدنيا؟ وكيف بمكن أن ينجى نفسه من هذا الكند؟ الجواب:

﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لَّبُدًا ۞ ﴾

وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصى (هلاكا، لأنه لا ينتضع المنفق بما أنفق، و لا بعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلت. السعدي ( ٩٢٥)

والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة للذكورة بعد، وجعلها عقبة استعارة من عقبة

لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى

السؤال؛ باذا استخدمت لفظم (أهلكت) بدلا من (أنفقت)؟

﴿ أَلَوْ جَعَلَ لَهُ عَيْنَةِهِ ۞ وَلِمَانَا وَشَفَائِبٍ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ۞ ﴾ فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله، ويشكر الله على نعمه، وأن لا

يستعين بها على معاصيه.. السعدى ( ٩٢٥) السؤال: إذا علمت أن الله هو الذي خلق عينيك، ولسائك، وشفتيك، وهو الذي بين لك طريق الخبر من طريق الشر، فما هو موقفك العملي من هذه التعم؟

(0VE/Y) السؤال: ما السرع التعبير عن الأعمال الصالحة بـ " العقبة" ؟ الجواب:

﴿ فَلَا أَفْتُكُمُ ٱلْعَلَيْهُ ﴿ وَمَا أَدْرَتِكَ مَا ٱلْعَقِيدُ ﴿ ﴾ إِلَاكِ ١١ - ١٢

﴿ يَلِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ ﴾

و «ذا مقربة» : أي : قرابة، وخصه : لأن الإطعام في حقه أفضل وأولى من غيره، وفيها لحديث : «إن الصدقة على القريب صدقة وصلة،و على البعيد صدقة فقط»أضواء البيان(٨/٥٣٣)

السؤال: ثم خص اليتيم القريب بالإطعام؟

ا- مرافية الله في السر والعلن ﴿ أَيْحَسُّ أَنْ أَثْرَارُهُ إِيَّذَ ﴾. ٢- فضل مكن وما حياها الله من خصائص ﴿ أَنْ أَفْسِهُ بِمَنَّا أَلْمَالِ ۞ ﴾ ٣- على العبد مجاهدة نفسه في هذه الدنيا ﴿ أَنَّدُ خَلَقًا ٱلْإِنْسَ فِي كَبِنْ ۞ ﴾

- ١-اطعم فقيرا محتاجا ﴿ أَوْ إِلْمَعَدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَهَمْ ﴿ ۚ يَبْمُا ذَا مَقْرَبَةِ ﴿ ۖ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَيْقِ ﴾ ٢- اهد يتيما هدية مناسبة ﴿ يَنِيمًا ذَا مُقْرَبِهِ ﴾
  - ٣- تصدق على مسكين من الساكين ﴿ أَوْ بِشَكِنَا ذَا مَرَّيْهُ ﴾
- ٤- قل رضيت بالله ريا وبالإسلام دينا ويُمحمد صلى الله عَلَيه وسلم نبيا رسولا ﴿ يَأَيُّنَّ النَّسُ ٱلْطُنَبِيَّةُ ۞ ٱلْجِينَ إِنْ رَبِيدَةٌ تَنْتِيبَّةُ ۞ أَوْمِنَ إِنْ رَبِيدَةٌ تَنْتِيبَّةٌ ۞ أَصْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْتِيبًّةٌ ۞ أَوْمِنَ إِنْ رَبِيدُ مُرْتِيبًّا ۞ ﴾ اسال الله حسن الخاتمة ﴿ يَأْتُبُّ النَّشُلُ النَّمُلُعِينَةُ أَنْ الْجِينَ إِنْ رَبِيدِنَاتِهِمْ مُرْتِيبًّا ۞ ﴾
- ٣-قل حين تصبح ( لا إنه إلا الله وحدد لا شريكَ له، له المُلكُ وله الْحَمَدُ وهُو على كُل شيء قدير) عشر مرات تعدل عتق عشر رقابٍ ﴿ وَمَا أَرْزِيكُ مَا الْمُثَيَّةُ ۞ وَقُلْ رَبُّهُ ﴿ ﴾ ﴿ ٧- إوص بعض من تعرف بالصير على طاعة الله أو الصبر عن معصية الله أو الصبر على أقدار الله ، وأوصهم برحمة الخلق ﴿ ثُدُّكًانٌ ۖ مِنَ الَّذِينَ ءَامُواْ وَوَاسُوّا بِٱلْمَتِّيرِ وَوَاسُواْ بِٱلْمَرْمَةِ

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٥)

السؤال: يقسم الله بمخلوقاته العظيمة، فما وجه العظمة. في النفس التي أقسم بها؟

على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة السعدي ( ٩٢٦)

السؤال: ما علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخبر أو السوء؟

: النفس أدرّ كبرة من أداته التي حقيقيٌّ بالأقسام بها، فانها لله غادرًا للطف والخفر، سريعة التنقل والحر كرّ، والتغير والتأثر

والانفعالات النفسية من الهم، والإرادة، والقصد، والحب، والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها

عن محمد بن كعب قال : إذا أراد الله عزوجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به القرطبي

﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّكُرُ وَٱلْأَفَقُ أَنَّ ﴾ ﴾

﴿ وَتَغَيِّن وَمَا سُوَّتِهَا ۞ ﴾

﴿ فَأَهْمَهُا أَخُورُهَا وَفَقُونَهَا ﴿ ﴾



وَالشَّمْسِ وَشُحَنِهَا ﴿ وَالْقَمْ إِذَا مُلْهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا @وَأَلَّيْا إِنَايِغُشَنِهَا @وَالشَّمَاةِ وَمَابَنَنَهَا ۞وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنِهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَيَقْهُ لِهَا ١١ فَدَ أَقْلَهُ مَن زَكَّهَا ١٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلْهَا ۞كَذَبَتْ تَمُودُ بِطَغُونِهَا ۚ۞إِذَا تُبْعَثَ أَشْقَتَهَا۞فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ النَّهِ نَاقَةَ النَّهِ وَسُقْيَهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِ وَرَبُّهُم بِذَنَّتِهِ وَفَسَوَّنِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴾

وَالْيِلِ إِذَا يَعْتَمَ فِي وَالنَّهَارِ إِنَّا جَيِّن وَمَا خَلَقَ ٱللَّارُ وَٱلْأَفِقَ ١ الأَسَعْتُ كُولَفَةً ﴿ وَأَمَّا مَرَ أَعْظَ وَأَنَّهُ ﴿ وَصَدَّقَ مِلْكُسُدُ ٥

فَسَنُعَتُهُ فِلْلَيْتُ كَانِي وَأَمَّا مَا يَعَا وَأَسْتَغَيْرُ هُوَكُنَّ مَا فَكُسُدُ هُ

🥊 ﴿ فَكَذَبُوا مُعَمَّرُوهَا ۞ ﴾ (...) عقرها الأشقى ، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله .)القرطبي (٢٢ / ٢١)

السؤال : لماذا أضيف العقر للجميع مع ان الفاعل واحد ؟ الجواب:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَقْفَىٰ ۞ وَمَمَّذَّكَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ مَسْتُقِينِهُمْ لِلْيُسْرَىٰ ۞ ﴾ اللين: ٥ - ٧

أي نهيأه للطريقة اليسرى ، وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر 11 خلق له » أي يهيأه الله 11 قدر له ويسهل عليه فعل الخيرات أو الشر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٥٨٩) السؤال بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'اعملوا فكل ميسر لما خلق له 'فيّ ضوء هذه

الحواب:

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّهُوزَةَ وَٱلْأَرُكُ ۞ ﴾

ملكا وتصرفا، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. السعدي

السؤال: إذا علمت أن الحياة الدنيا والأخرة لله، فكيف يكون نظر ك لعطاء الأخرين لك؟ الحواب:

## ابن ڪئير (٢٠/٤)

السؤال: ما هو وجه حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل المخلوقات صنفين؟

﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَقْنَىٰ ۞ وَمَدَّدًى بِالْمُسْتَىٰ ۞ هَـَنَدْيَبِرُهُ لِلِمُسْرَىٰ ﴾ ﴾ السل: ٥ - ٧ قال بعض السلف: من ثواب الحسنة : الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة: السيئة بعدها

كان قسما بخلقه للذكر والأنثى، وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من

الحبوانات التي بريد بقاءها ذكرا وأنثى، لبيقي النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر. السعدي (٩٢٧)

السؤال: قال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. اشرح العبارة السابق على ضوء الآيات المذكورة.

ا- احرص على تزكيدٌ نفسك ﴿ الْأَيْ يُوْنَ مَالَهُ بِكُرُقُ ﴾ ٢- الل لا يمنع الكذب من العناب ﴿ وَمَا يَشَى عَمُّ الْقُرْنِ ثَرِّكُ ﴾. ٣- شدة عقوبة الله من أهل الكفر المائنين ، ﴿ كَـُمُ مُمَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم مِنْ أَيْهِمْ فَسَوَّنَهُا ﴿ ۖ ۖ

الجواب:

- ا عالم البخل بالكور و إهد هدية السلم، ( وأنَّا مَرَا يَبَلُ وَالنَّمَ ﴾ وَلَدُّبُ إِلَمْتُنَ ۞ فَسَيْرَهُ فِلْسُنَ) ٢- تعود بالله من الثاني في الدّرَاكُ مَا تَقْلُونُ ۞ لِا يَسْلَمُهُ إِنَّ النَّفِقُ ﴾ ٣- صل رحمتي الضحى ﴿ وَالنَّبِي وَضْمَهُ ۞ ﴾
- ٤- قل اللَّهِم ان نَفسي تقواهًا وزكَّها أنتْ خير منْ زِكاها ﴿ فَأَهْمُهَا مُؤْرِهَا وَتَقُونَهَا ۞ قَدْ أَفْلَمَ مَن زَّكُنَهَا ۞ ﴾
  - ٥- قل (اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي) ﴿ فَأَفْمَهَا فَجُوْرَهُا وَتَغُونَهَا ﴿ ﴾ ﴾
  - قل (اللهم اني أعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء) ﴿ إِذِ أَنْهَتُ أَشْقَنْهَا ﴿ ﴾ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٦)

السؤال : علق الله تعالى رضاه عن المنفق في هذه الأيم بأمر ما، فما هو؟

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن يَعْمَ عُرَىٰ ﴿ ۚ إِلَّا آلِيفَا ۚ وَمُورِكِهِ ٱلْأَمْلَ ۞ وَلَسُوفَ رَفَىٰ ۞ ﴾ الليل: ١٩ - ٢١

تَسْتَنَسُهُ وُلِلْوُسُرِينِ ﴿ وَمَالَعُمْ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۚ إِلَّا عَلَيْنَا لْلْهُدَىٰ ١٤٤٨ مَا زَالْهُ عِنْ وَالْأُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَال لَانصَيْنَعَ ٓ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كُذَّبَ وَتُولِّي ۞ وَسَنْجَنَّهُ عَا ٱلْأَتْفَى ۞ الَّذِي يُؤْفَى مَالُهُ يَثَرَّكُّ ۞ وَمَا لِأَحْدِ عِندُهُ مِن مُعْمَة تُجْزَىٰ ۞ الْا ٱنتخَاءَ وَحْه رَبُهِ ٱلْأَغَارِ ۞ وَلَسَوْ فَى يَوْضَىٰ ۞

وَٱلصُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْ ۞ وَلَلْاَحِمْ وَاحْتِرُولُكُ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْجَوَنَ ١ اللَّهُ يَعِدُكَ بَسَمَا فَعَاوَىٰ ١ وَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَىٰ \$وَوَحَدَكَ عَآبِلَا فَأَغَنَى هَا فَأَمَّا أَيْتِمَ فَلَا تَقْهَرُ \$ وَأَمَّا ٱلسَّابَلَ فَلَا تَنْهَوْ ١٥ وَأَمَّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ عَيْدَتْ ١ XOX 5964 XOX

بند القبالز فمزال التحيد أَلَّةِ نَشْرَحُ لَكَ صَدَّرُكَ ١٥ وَوَضَعْنَاعَنِكَ وَزُرِّكَ ١

الجواب:

﴿ وَأَمَّا ٱلنَّالِلَ فَلَا نَنْهُرُّ (أَنَّ ﴾

قال السعدي: وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان للعلم مأمورا بحسن الخلق مع للتعلم، ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده، وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد تفسير السعدي (٩٢٨)

﴿ أَلَةُ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ ﴾ ﴾

أى لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم بل يفعله ابتداء خالصاً لوجه الله التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي –

السؤال: هل نهر السائل المنهى عنه لسائل المال فقط ؟ وضح ذلك

الجواب:

(on-/1)

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَذِّثْ ۞ ﴾ الضحى:

التحدث بنعمة الله داع لشكرها، وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة للحسن، السعدى (٩٢٩)

السؤال: كيف يكون التحدث بنعمة الله سببا في زيادة الإيمان؟

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ۞ كِالشرح: ٤

أى نوَّهنا باسمك وجعلناه شهيرا في الشارق والمغارب ، وقيل : معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطبة والتشهد . وفي مواضع من القرآن السؤال: عدد بعض المظاهر في

رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. التسهيلُ تعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٥٨٦) عدد بعض المظاهر في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَتْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ ﴾

أي: إذا تضرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عاداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا تعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. السعدى (٩٢٩) السؤال: كيف يستغل المسلم فراغه في ضوء هذه الأية؟

الله عليه وسلم الحواب:

١- انتظر الثوابِ من الله ولا تنتظر ثناء من المخلوقين ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُهُ مِن يَعْمَةٍ غُرَّى ۖ إِلَّا أَيْنِنَاهُ وَجِهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾

وإنما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم و الإدراكات والراد الامتنان عليه

صلى الله عليه واله وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة وقدر على

هذا وعد لما يُسْرَ بعد العسر ، وإنما ذكره بلفظ (مع) التي تقتضي المقاربة ليدل على

قرب اليسر من العسر ، فإن قيل : ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ فالجواب : أنه صلى الله

عليه وسلم كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال ووعده الله

السؤال : كيف دلت الأية، على قرب اليسر من العسر، مدثلًا على ذلك بحال النبي صلى

ما قدر عليه من حمل أعباء النّبوة وحفظ الوحى فتح القدير (٥ / ٤٦١)

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُشْرًا ۞ ﴾ المشرح: ٥ - ٦

السؤال: لماذا خص الصدر في الأية الكريمة، وما المراد؟

باليسر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (٢ / ٥٨٦)

- لا يَغَلَبُ عَسْرِ يَسْرِين ﴿ فَإِنَّ مَ ٱلْمُسْرِ يُسُلُ ﴿ إِنَّ مَ ٱلْمُسْرِ بُسُلُ ﴾.
   محبد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلَهُ يَعِدُكُ يَسِّمُ أَكُونُ ﴾.

- ا-تصنق ولو بشيء من مالك ﴿ ٱلَّذِي نُوْقِ مَالَهُۥ يَتَرَكَّى ﴾ ٢-أكرم يتيما ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَئِمَ فَلَا نَقَهُرْ ۚ ۚ وَأَمَّا ٱلنَّا إِلَى فَلَا نَقَهُرْ ﴾
- ٣- اشغل أحد أو قات هراغك بعيادة ﴿ فَإِنَا فَيَقِتَ فَأَنْسَبُ اللَّهُ وَ إِلَّا رَبُّكَ فَأَرْغَب
  - - ٤- تحدث بنعمة الله عليك ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةٍ رَبَّكَ فَحَدِّثْ ﴾ ٥- ادع غافلا إلى الهداية ﴿ وَوُجَدَكُ ضَالًا فُهَدَىٰ ۞ ﴾
      - - ٣- صل ركعتي الضحي ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٧)

الَّذِي أَنقَتَنَ ظُهْرَكَ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ يَكُوكَ ۞ قَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِئِشَرُ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ۞ وَإِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ بتد الموالاختراليس

وَٱلنِّينِ وَٱلنَّهُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَنَا ٱلَّهَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْنَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِينِ فُرِّرَدَ دُنَّهُ أَسْفَلَ سَعْلِينَ ١٤ إِلَّا إِلَّهُ مِنْ مَا مُنْهُمْ أَوْمَ مُنْ أَلْقُ مِنْ مِنْ مَا مُنْ مُنْ أَمُّونُ مُنْ اللَّهُ وَمُ مُنْ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ ۞ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِأَصْكِرَ ٱلْخَيْكِينِ ۞

KOX SUBS XOX ن الله الالمؤالي ٱقَاأَ مَانِيهِ وَتِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَةَ ٱلْالْانَدَ مِنْ عَلَى ۞ أَقَاأً وَرَثُكَ ٱلدِّكْوَرُهُ الَّذِي عَلَّمَ مَا لَقَلَمَ ۞ عَلَيْ ٱلْاسْتَدَ. مَا لَا يَعَلَمُ ۞ كُلَّاإِنَّ ٱلْإِنسَينَ لَيْظَعَيْ ۞ أَن زَّوَاهُ ٱسْتَعْفَيَّ ۞ٳڹۧٳڵٙؽڔٙؾڬٲڵڗؙڿۼڗ۞ٲڔٚٷؾؾٲڵۘۮؽؠٮٚۿٙؠ۞ۼۺڐٳ إِذَا صَادَّتُ اللَّهُ مَا تَعَدَانَ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ١ الْأَوْمَةِ مَا لَتَقَوَّىٰ ١

﴿ وَالَّذِينِ وَالزَّيْثُونِ ۞ وَطُورِ سِينِنَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ ﴾ المتين ١٠ - ٣ التين والزيتون"الأظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنه ، وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور

> السؤال: لم شرّف الله هذه الأماكن الثلاث فأقسم بها؟ الجواب:

> > ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَنِفِلِينَ ﴿ ﴾

المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة. روح المعاني للألوسي (١٧٦/٣٠)

الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم..التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٨٥٧)

السؤال: مَن المقصود بأنه يرد أسفل سافلين؟ الحواب:

﴿ ٱلْتَسَالَمُهُ بِلَمْكُمِ ٱلْمُكِكِمِينَ ۞ ﴾

أي: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة، فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. ابن كثير (٤ /٥٢٩)

السؤال: كيف تدل الآية، على البعث والجزاء؟

﴿ اَقُرَا وَرَأِنَٰذَ ٱلْأَكْرَةُ ۖ الَّذِي عَلَّمْ بِٱلْقَلِّمِ ۞ ﴾ العلق: ٣ - ٤ وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا للعلوم التنزيل لابن جزى (٢ / ٥٩٠)

السؤال: ما سر تخصيص التعليم بالقلم في الأبتر؟

﴿ لِتَأْرَبُكُ الْأَنْ ۚ ۞ الَّذِي عَلَى إِلَقَارِ ۞ مَذَ الإِسْنَ مَا فَرَبْتُمْ ۞ ﴾

من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي أمتاز به أبو البرية أدم على الملائكة.. ابن كثير(٤ /٥٣٠)

السؤال: ما القدر الذي امتاز به آدم وذريته على سائر المخلوقات ؟

﴿ كُوْ إِذَ الْإِسْنَ لِطِيقَ ۞ أَنْ زَنَا اسْتَقَقَ ۞ إِذَ إِنَّ الِّنْ فَنَ الزَّفَقَ ۞ ﴾ يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر

ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: (إن إلى ربك الرجعي) أي: إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيم صرفته. ابن كثير(٤/٥٣١) السؤال: لماذا ذكرت الرجعي بعد ذكر الغني؟

### ﴿ أَلْزَيْتُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَرَىٰ ﴿ ﴾ ﴾العلق: 14

الم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكنيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك؟ فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزی (۲ / ۵۹۱)

السؤال: ما الأمر الذي يجعل الإنسان يبتعد عن الذنوب والسيئات؟ الحواب:

١- الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله ﴿ ثُمُّ رَدَّنَّهُ أَسْفَلَ سَمِينَ ۚ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ءَاسُوا وَهُواْ ٱلْشَلِيَّاتِ فَلَهُ أَجَّرُ مَثْرُونَ ﴾ ٢-الحرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين ﴿ أَيْسَ لَهُهُ إِنَّكُمْ لَتَكَكِيرَ ۖ ۖ ﴾ ٣- أهميد القراءة في حياة المسلم ، ﴿ أَقُرَّا بِأَسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾ .

- ١- ادع الله أن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك علمًا ﴿ عَلَّمُ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَّ يَعْلَمُ ﴾
- ٢- مُر أحدًا ممن تعرف بالعروف أوانهه عن المنكر ﴿ أَوْ أَمْرَ بِٱلنَّفَوَى ۗ ﴾ ٣- تقرب إلى الله بسجود عبادة من (شكر أو تلاوة أوصلاةً ] ﴿ كُلَّا لَا لَهُمْ أَلَّا مُا لَا مُدَّا وَ أَلْمَانِهُ وَأَلْمَانُ ﴾
  - ٤- اقرأ عشر آيات من القرآن غير وردك اليومي ﴿ أَقُرَّأُ بِأَتِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي عَلَقَ 🕦 ﴾.
- ه- الوار صفحتان من ڪاب علم قرومي ﴿ عَلَّمْ الْاَنْسُونَ مِنْ ﴾ مر مسلما بالصلاد ﴿ ﴿ اَنْتُهُ الْمُرْسُقُ ﴾ ﴾ نتابًا وَسُوْ ۞ ﴾ ٧- مر مسلما بتقوي الله سيحانه وتعالى ﴿ وَ أَمْ يَالْفُونَ ﴾ \* ها للهم خد بنامسين للبر والتقوي ﴿ لَا لَيْ أَيْنُونَ ﴾ ﴿

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٨)

ازَة بْتَ إِنْ كُذَّبَ وَتُوَلِّنَ ۞ أَلْهُ يَعْلَمِهِا أَنَّ الْمَهْ يَرَىٰ ۞ كُلَّا لَين لَّا يَعْنَه لْنَسْقَعًا بِٱلنَّاصِيَّةِ ۞ نَاصِيَّةِ كَذِيَّةٍ خَاطِقَةٍ ۞ فَلْيَدُعُ تَادِيَّهُ ۞ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ١٤ كَالْالْفُلِعَهُ وَأَسْجُدُ وَأَقْتَرِبِ ١٥ هُ A LIGHT AS

بئى أَنْوَالْوَعْزَالِجِي و إِنَّا أَنْوَلْتُهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لِنَهَ ٱلْفَدِّرِ خَيْرُهِنَ ٱلْفِشَهِ ﴿ ثَنَرُكُ ٱلْمَلَتِكُةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا

بِإِذِن رَبِّهِ مِقِن كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَنَمُّ هِيَ حَقِّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ 

لْمُوَكُّمُ الْلَادِيَكُوْلُولُومِ أَهُمَا الْكُنْبُ وَالْمُشْدِكُونَ مُنْفَكُونَ حَقَّى تأنيَّةُ الْبَدِيَةُ ۞ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ مِيَّلُوا صُحُكًا مُُطَهِّرَةً ۞ هِ عَاكُنُكُ فَتِمَةً ۞وَمَاتَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوقُوا ٱلْكِنَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَفَهُمُ الْبَيْنَةُ ۞وَمَا أَمُرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْدُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاتَهُ وَيُعْيِمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُوا الزَّكُوةَ وَذَاكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ١

﴿ إِنَّا أَمْرَأَتُهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (١) ﴾

كون إنزال القرآن هنا في الليل دون النهار ، مشعر بفضل اختصاص الليل . وقد أشار القرآن والسنة إلى تظافره ، فمن القرآن قوله تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ، ومنه قوله : (ومن الليل فتهجد به ناظة ثك) ، (ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ، (إن ناشلة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قيلاً) . وقوله : (كانوا قليلا من الليل ما

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان ثلث الليل الآخر ينز ل رينا إلى سماء الدنيا» الحديث . وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية ، وبتجليات الرب سبحانه لعباده ، وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل ،

ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفاله .أضواء البيان ( ٣٨/٩) السؤال: بين سبب إنزال القرآن هنا في الليل دون النهار؟

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدِّرِ ۞ ﴾ القدر: ١

الضمير في أنز لناه للقرآن ، دل على ذلك سياق الكلام ، وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه : أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالت على شهرته والاستغناء عن تسميته ، الثاني أنه اختار الإنزاله أفضل الأوقات ، والثالث أن الله أسند إنزاله إلى

نفسه التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى (٢ / ٥٩٣) السؤال : دلت الأيم على تعظيم القرآن من عدة أوجه، بيّنها.

﴿ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بِتَلُوا صُحُفَا مُّطَهِّرُهُ ۞ فِيهَا كُنْبٌ ۚ فَيِمَةٌ ۞ ﴾

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ) يقول: يقرأ صحفا مطهرة من الباطل ( فيها كتب قيمة) يقول: في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة، ليس فيها خطأ الأنها من عند الله. الطبرى (٢٤/ ٥٤٠) السؤال: وضح كيف نفي الله عن كتبه المنزلة أي باطل، أو خطأ؟

أَمِّرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَيُؤَثُّوا الزَّكُوةَ وَدَالِكَ دِينُ

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) أي: متحنفين عن الشرك إلى التوحيد ... (ويقيموا الصلاة) وهي أشرف عبادات البدن (ويؤتوا الزكاة) وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج (وذلك دين القيمة) أي: الملة القائمة العادلة، أو الأمة الستقيمة المعتدلة، وقد استدلَّ كثير من الأئمة كالزَّهري والشافعي بهذه الآية الكريم على أن السؤال: كيف تدل الآية على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان: تصديق

كَانوا يعلمون صحَّد نبوَّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلَّم ، بما يجدون في كتبهم من ذكره التسهيل لعلوم التنزيل البن جزى (٢ /٥٩٧) السؤال: لم خص الله أهل الكتاب بالذكر في هذه الآية، مع أنه ذكر هم في بداية السورة

وإنما خص الذين أوقوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنهم

﴿ وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَتَ إِلَّا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ ٱلْيَيْنَةُ ١٠٠ ﴾ البيئت، ٤

إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَهَ وَيُغِيمُوا اَلصَّلَوْةَ وَيُؤَقُوا الزَّكُوةَ وَدَالِكَ دِينُ وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: (ليعبدوا الله مخلصين) لْفَضَلْهُما وشرفَهُما، وكونهما العبادتّين اللَّتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين.

السعدي (٩٣٢) السؤال: لماذا خص الصلاة والذكر مع أنهما داخلتان في العبادة؟

الجواب:

﴿ وَمَا أَيْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَنَّهُ تَخِلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ خُنَفَاتُهُ ﴾

الأعمال داخلة في الإيمان.. ابن كثير (١ /٥٤٠)

بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان.

...وقي هذا دليل على وجوب النير في العبادات فإن الإخلاص من عمل القلب وهو أن يراد به وجه الله تعالى الأغيره.).القرطبي ( ٢٢ / ٢١٤)

> السؤال: ما هو الأصل العظيم الذي تدل عليه الآية ؟ الحواب:

- فضل لبنة الشدر وموفيها من الحدوث في تُقَالُ التَّذِيرَ مِنْ أَلِنَّ مِنْ اللَّهُ حَمْمٍ ﴿ آَنِزُلُ النَّلَيْكُ الرَّحُ فِيمَا الْهُوَ نَجِّمِونَكُمْ أَنَّ مِنْ مُنْ اللَّمِلِينَّ مِنْ اللَّهِ اللَّمِنِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ ٢- الحرص على الإجداء على الله الله وسنة رسوله وفيد الافتراق ﴿ وَمَا لَمُؤَمِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ أُومًا الكِنِّكُ إِلَيْنِ مِنْ مَا عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ وسنة رسوله وفيد الافتراق ﴿ وَمَا لَمُؤَمِّ اللَّهِينَ ﴾ أو الله [- أهِلَ إلا يَعِبُونِ وَالْعَمِلِي الصالح هم خير الخليقة ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ، امْتُوا وَعَبْلُوا ٱلصَّالِحَتِ

وَلَدُكُ هُمْ خَمُ أَلْمَرَنَهُ (٧) كه

١- تل عشر اينت من الدون التعربيم ﴿ رَسُولَ مَنْ لِمُقَالِمُ مَنْ الْمُقَالِّمُ وَإِنْ مِنْ مَا مُعَلِّمُ الْفَيقَ ﴾ فينا كل من الدون التعربيم ﴿ رَسُولَ مِنْ الدُونِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ ﴾ - دهم من حولت على المدينة الإعقاب على المنازية الله على المنازية المناز

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٥٩٩)

﴿إِنَا زُلْزِلَتِ الْأَرْشُ رِلْزَالْمَا ﴾ وَأَغْرَجَتِ الأَرْشُ أَفْعَالُهَا ۞ وَقَالُ ٱلإِنسَانُ مَا لَمَا ۞ ﴾

(وقال الإنسان مالها) أي: استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي: تقلب الحال، فصارت

إِذَا لَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِنَبُ وَٱلْتُشْرِكِينَ فِ نَارِجَهَنَّةً خَلِدِينَ فِيهَأَ أُوْلَتِيكَ فُوشَرُ ٱلْبَرِيِّ وَهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامْتُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّابِكَتِ أُوْلَتِكَ هُمْ خَيْرًا لِّبَرَّةِ ﴿ جَزَّا وَهُمْ عِندَ رَبِّهِ مِ جَنَّتُ عَدِّن تَجْرى مِن تَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَيْكًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُّوا عَنْهُ ذَيْكَ لِمَنْ خَيْنِي رَقَهُ، ١ KOK CING KOK

بند ألقة الإفتو التحوي إِنَا زُلِيكِ ٱلْأَرْضُ زِلْوَالْهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْمَا لَهَا۞ وَعَالَ الاستانالة ومنافذة أخازها هاأة وتقافزة الآ @ وَمَدِ دَتَصِدُو النَّامُ أَشْتَاكَا لَهُ وَالْعَمْلَهُ وَهُ فَيَ مَعْمَا مِنْ أَذِرُ وَخَمُ الدَّهُ هُوهُ مِن تَعْمَا مِنْ أَلَاكُمْ هُوهُ مِن تَعْمَا مِنْقَالُ إِذَا وَمُنْ 

الكثير/) القرطبي (٢٢ ٢٧)

نـــــالقالانزالايــــــ وَٱلْفَادِيَاتِ صَيْحَاكُ فَٱلْمُورِيَاتِ فَدْحَاكُ فَٱلْمُعْدَاتِ صُتْحَاكُ فَأَلَّانَ بِمِ نَقْعَاكُ فَرَسَطُو َ بِهِ رَجَمْعًا ۞

﴿ يَوْمَهِذِ نُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا (أَ) ﴾

متحركة مضطربة. ابن كثير: (٥٤٢/٤)

الجواب:

يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. السعدي ( ٩٣٢)

السؤال؛ تدل هذه الأيات على نعممَ عظيممَ من نعم الله عليها؛ بينها.

السؤال: ما هو السلوك العملي الذي تستفيده من هذه الآية؟الجواب: الحواب:

> ﴿ يَوْمَ إِن يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَاكَا لِيُرُوَّا أَعْمَالَهُمْ ۞ ﴾ ( قال الحسن : يذكر المصايب وينسى النعم....وقيل : هو الذي يكفر اليسير و لايشكر

> > السؤال: ما الحكمة من رؤية الناس أعمالهم في هذا الموقف؟ الحواب:

﴿ فَكِن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَزَّةِ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَزَّةِ شَرًّا يَسَهُ

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزى بها في الأخرة؛ وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة، لم تكن له حسنة". الطبري (٢٤/ ٥٥٣) السؤال: إن الله عدل اليظلم أحدا، ومع ذلك الكافر الايجد يوم القيامة الخير الذي عمله في الدنيا، كيف ذلك؟

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾

السؤال: على أي شيء يدل ذكر مثقال الذرة في الآية

٨ - ٧ - ٨

(وإنه) أي: الإنسان (لحب الخير) أي: المال (لشديد) أي: كثير الحب للمال، وحبه ذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، كل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، وغفل عن الأخرة.. السعدى ( ٩٣٣) السؤال: ما تأثير شدة حب الإنسان للمال على سلوكه الأخلاقي؟

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَسَرُهُ

المُثقال هو الوزن والدرة هي النملة الصغيرة ، والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي

عبارة عن الجزاء . وذكر الله مثقال النارة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى ، كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيرا التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٣٠٠)

﴿ إِنَّا ٱلْإِنْكُنَّ لِرَبِّهِ. لَكُنُودٌ ۞ ﴾

أي لمنوع من الخير الذي عليه ثربه ، فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة ، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله . السعدى ( ٨٩٢) السؤال: ما طبيعة الإنسان تجاه الحقوق التي عليه ؟

١- لا تجحد ما انعمه الله عليك ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ. لَكُنُودٌ ﴾ ٢- شدة اهوال يوم القيامة ، ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاهَا ۞ ﴾ ٣- فضل الجهاد في سبيل الله ﴿ فَأَثْرُنَ بِهِ. نَفَعَا 🕒 ﴾

الحواب:

الجواب:

- ١-حاسب نفسك هذه الليلة قبل نومك على ما عملت من خير وشر قبل أن تحاسب ﴿ فَكَن يَعْ مَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ .
  - ٣-صل ركعتين في مكان تحب أن يشهد ثك يوم القيامة ( يومئذ تحدث أخبارها )
    - ٣-تصدق بصدقة ولو قليلة ( وإنه لحب الخير لشديد ) .

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٠٠)

﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا ٱلْفَارِعَةُ ﴿ ﴾ ﴾

السؤال : لماذا تكرر ذكر القارعة في السورة ؟

🦊 ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْبَنْتُونِ ① ﴾

السؤال: ثادًا يصبح الناس في ذلك اليوم على هذه الحال؟

منهم فتح القدير (٥ / ٤٨٦)

الجواب:

الحواب:

انَّا ٱلانكَ : لَا يَوَ مُكُمُّونُ هُوَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْفُ لَفُصِدُ هُوَ اللَّهُ الْحُتْ الْحُدُّرُ لَشَدِيدُ ٥٥ أَفَلَا تَعْمَادُ لِذَا نُعَدُّرُ مَا فِي ٱلْقُدُورِ ١٥ وَحُصِلَ مَافِي ٱلصُّدُ ورِ ١٤٥٥ زَيْهُم يَهِمْ يَوْمَهِ ذِ لَّخِيرٌ ١

بنب القالز فزال ب الْقَارِعَةُ ۞مَاٱلْقَارِعَةُ۞وَمَآأَذَرَنكَ مَاٱلْقَارِعَةُ۞وَمَ

تَكُنُّ النَّالُ كَا الْمُعَالِدُ الْمُسَدُّدِ ١٠ وَتَكُدُّنُ الْحُسَالُ كَالْعِقْ، ٱلْمَنْفُيشْ ۞ فَأَمَّا مَنْ قَقُلَتْ مَوْ زَسُّهُ ۞ فَهُوَ فِي عشَة زَّاصَتَة ۞وَأَمَّامَۥٞ خَفَتْمُوۤرَبُهُۥ۞فَأَمُّهُۥ هَاوِيَةٌ الوَمَا أَذَرَنكَ مَاهِيَهُ اللهِ عَارُعَامِيَةُ

بند القالافترالاج اْلْمُنكُوالِكُوَارُ ۞ حَيَّىٰ زُرْفُوْالْمَقَادِ۞كَلَّامَوْفَ مَعَالَمُونَ۞فُمَّ

Se Deutse Se

كُلْاسَوْق تَعْلَمُون ۞كُلْالْوَعْلَمُون عِلْوَالْيْقِين ۞ أَتُرُونَ ٱلْجَعِيمَ۞ فُوْلَةُ وُنِّهَا عَيْنَ ٱلْمُعْنِ ۞ فُوْلَئُسْتَلُنَّ وَمَسِذَ عَنِ ٱلنَّعِيدِ ۞

﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ (1) ﴾ القارعة: ٤

قال بعض العلماء : الناس ﴿ أُولُ قيامهم من القبور كالفراش المبثوث ، لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام ، ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر؛ فيكونون حينتن كالجراد المنتشر . لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة . التسهيل لعلوم التنزيل لاين حزى (٢ / ١٠٣)

السؤال: أذكر صورة من صور خوف الناس يوم القيامة ؟

﴿ فَأَنَّتُهُ هَاوِيَةً ١٠٠ فأمه هاوية (أي فمسكنه جهنم وسماها أمه لأنه بأوي إليها كما بأوي إلى أمه، والهاوية

من أسماء جهنم وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعر ها.فتح القدير (٥/ ٤٨٧)

عن قتادة قال" كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم كل

يوم يتساقطون إلى آخرهم والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم"

(وما أدراك ماالقارعة)فإنه تأكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها، حتى كأنها خارجة عن دائرة علوم الخلق بحيث لا تنالها دراية أحد

أي: (كالفراش المبثوث) في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيثهم، من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث. ابن كثير (\$ /13ه)

السؤال: لماذا سمنت النار بالهاويج؟ الجواب:

القريخين ( ٢٢ / ١٤٩-٥٥١)

السؤال: ما نهاية تفاخر بني آدام ؟

﴿ حَقَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَايِرَ أَنَّ ﴾

﴿ أَلَّهَٰنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ ﴾التعاشر: ١

هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ ، ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر المباهاة بكثرة المال والأولاد ، وأن يقول هؤلاء : نحن أكثر ويقول هؤلاء : نحن أكثر ، و1 قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت «التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٦٠٥)

السؤال: ما المراد بهذا الخبر؟ مع ذكر بعض صور التكاثر.

﴿ الْمَنْكُمُ التَّكَارُ ١٠٠٠ ﴾

وثم يذكر المتكاثر به: ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون، ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه، وغير ذلك مما يقصد به مكاثرة كل واحد للآخر، وليس القصود به الإخلاص لله تعالى. السعدي (

السؤال: لماذا ثم يذكر المتكاثر به؟ الجواب:

ا- شدة اهوال يوم الشيامة ومن دلك الها تقوع الأسماع ﴿ وَمَا أَدْرَنَكُ مَا ٱلْغَارِهُمُ ۗ ۖ وَمَمْ يَرَمُ بِحُمُّ ٱلنَّاسُ كَالْمُ الْمَرِينُ النَّبُونِ فَي أَرْكُمُ أَلْكُونُ أَلْكِينَ الْمَالُونِ أَنْ يُغْرِمُ النَّ ٢- الحرص على زيارة للقارم ، ﴿ الْمِنْكُمُ النَّكُونُ فِي أَرِقُونُ النَّمَالُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا ٣- على العبد الانتخاب الانتخاب الشياعات الدين ، ﴿ الْمِنْكُمُ النَّكُونُ فِي مَنْ رَدُمُ ٱلنَّكُمُ لِي أَنْ وَ

- ۱- نقل موازينك بعدة اعمال صالحة تقوم بها فيدا اليوم ﴿ فَأَمَّا سَ تُفَكِّ مُؤَدِيثُمُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَكُو زَافِسَكِمْ ﴾ ٢- اذهب تربارة المقابر فإنها تنحر الأخرة ﴿ الْهَنَكُمْ النَّكَامُ ۚ آنَ كُثُرُ أَنْهُمُ النَّكَارُ ﴾ ٣- فل اللهم ابني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق ﴿ وَكُونَلَ بَانِي الشَّكُورِ ﴾ ﴿
- ٤- انظر إلى نار مشتعلة ثم اسأل نفسك هل تستطيع تحمل حرهًا ثم تذكّر أن الذنّوب توصلك إلى النار ﴿ لَتَرَونَ ٱلجَّحِيمَ ١٠٠٠ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٠١)

KOK RANG KOK ينب إلقوالزخرال ي وَالْعَصْرِ ١٤ إِنَّ ٱلْاِنْسَانَ لَهِي خُسْرِ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّيْلِحَتِ وَقُواصَوْاْ بِالْحَقِّ وَقُواصَوْا بِالصَّدْرِ ١

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF ن لقاله التو وَيْلُ لَكُلُّ هُمَزُوَ لُمَزَةِ ١ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا رَعَتَدُهُ ١ هُ مَمْ لَمُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ فَي اللَّهِ اللَّ وَمَا أَذْرَنَكَ مَا ٱلْخُطْمَةُ ۞ مَا وُلِمَّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَظَلِمُ عَلَ ٱلْأَقْدِةِ ١٥ إِنَّهَا عَلَيْهِ مِنْ وْصَدَةً ١٥ في عَمَدِ مُعَدَّدُونَ ٢ 

بنب القيال فاراتها أَلْوَتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ ٱلْمَيْعَمَلَ كَيْدَفُر فِي قَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ وَطَاءُوا أَمَالِيا ﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَازَةِ مِن سِجِيلَ اللهُ الْفَلَهُ وَكُفَّتِ مِنَا أَكُولِ ١

﴿ وَنَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾

(وتواصوا بالصبر) أي: على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. ابن كثير (٤ /٥٥١)

السؤال: لماذا عطف التواصى بالصبر على التواصى بالحق؟ بَيْن العلاقة بينهما.

﴿ كُلَّا لَئِلْمُدَذَّ فِي الْخُطْمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْخُطْمَةُ ۞ فَارُ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ ﴾ ...وهي نار الله سميت بذلك لأنها تكسر كل مايلقى فيها وتحطمه وتهشمه )القرطبي

(EVT /TT ) السؤال: لماذا سمى الله تعالى النار بالحطمة. 9

﴿ فَعَلَهُمْ كَعَمُّ فِي مَّأْكُولِ ﴿ ﴾ الفيل: ٥

العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميما ، وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه الأول أنه شبههم بالتبن إذا أَكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسمَ ، ولكن الله كنَّى عن هذا

على حسب أدب القرآن . الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود ، الثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقى هو لا شيء .. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢ / ٦١١) السؤال : تدل الأوجه الثلاث في تشبيه أصحاب الفيل بالعصف المأكول على أمر واحد، ما

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّدْلِحَتِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّذِ

واو التعريف في قوله : ( الصالحات ) تعريف الجنس مراد به الاستغراق ، أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر الدين وعُمل الصالحات يشمل ترك السيئات. التحرير والتنوير (٣٠ / ٣٠٥)

الحواب:

السؤال: لماذا عرفت كلمة الصالحات بالألف واللام؟

﴾ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّنالِحَتِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم. السعدي ( ٩٣٤)

السؤال: ما وحه تخصيص هذه الأمور الأربعة بالذكر؟

﴿ ٱلَّذِي جَمَّعَ مَالًا وَعَذَدُهُ ۞ ﴾

(... والقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة )القرطبي ( ٢٢ / ٤٧١)

السؤال: هل كل جمع للمال مذموم ؟

﴿ ٱلَّتِي تَطْلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدُ وَ ۞ ﴾

وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائغة أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها أي إنهم في حال من يموت وهم لا يموتون. فتح القدير (٥ /

السؤال: لماذا خص الأفندة بان النار تطلع عليها مع أن النار تطلع على جميع أبدانهم؟

ا- لا تغتر بالمال فيلهيك عن عبادة الله ﴿ الْأَبِي جَمَّ مَا لَا رَعَدُورُ ﴾. ٢- اهمية الزمن الذي هو مزرعة الأخرة ، ﴿ وَالْعَمِرُ ۞ ﴾ ٣- الحرص على الأخوة الصالحة ﴿ وَقَاصُواْ بَالْجَوِّ دَوَاسُواْ بِالْمَثِيرُ ۖ ﴾

١- تواص مع الزملاء على عبادة تقيمين بها كالصلاة وحفظ القران ﴿ إِلَّا أَلَيْنَ الْمُثَوَّا وَعَيْلُواْ الشَّيْكَ وَوَاسُواْ بِأَلْتُمْ ۗ فَوَاسُواْ بِأَلْتُمْ ۗ وَالْسُواْ الْمُنْفِرَةِ مِنْ أَلِكُوْ مُوَّالِقًا بِأَلْتُمْ ﴾. ٣- تصدق بمثلك او بشيء منه ﴿ الْفِن حَمَّ عَالًا وَتَلَدُّهُ ﴾.

ا- انصح من ابتلي يخ بدند او مائد او ديد والبصر على ألبلاء ﴿ وَوَاسَوْا اِلْمَنْ وَوَاسِّوا اِلْمَنْ ﴿ ﴾ - بين ترملانك أن الكافرين مهما تجبر واوطنوا فإن مكرهم مردود عليهم ﴿ أَلَّرُ بَحَمَّلُ كِبَاكُمْ ۚ فِي تَطْلِيلِ ﴿ ﴾ ﴾ - تذكر ممزا او قرما فعلته ثم استغفر الله ﴿ وَلِّلَ إِنْ كُلُ أَشَرُو ﴾ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٠٢)

﴿ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِي ٱلْمَعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَمَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿ ﴾ ﴾



. فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال ( فليعبدوا رب هذا البيت ) أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة تفسير السعدي : ص ٨٩٤ السؤال: من شكر الله توحيده بالعبادة بين ذلك من السورة ؟

مِنجُوعِ وَءَامَنَهُ مِينَخُونِ ٥ \* 0 1 UEUSE \* 0 :

بنــــــــــالقبالزهرالزوبـــــــــ أَرَةَ يُتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِي نَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيِّلُّ لِلْمُصَالِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْءَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوتَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَآِّهُ وِنَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿

الْأَالْفَعْلَيْنَاكَ ٱلْكَوْقَةِ ۞ فَصَدَا لِهُ مُكَ وَٱلْحَدِّ ۞ اذَ شَانِعَاكَ هُوَّ ٱلْأَنْتُرُ ٢

وعرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها فميز نفسه عنها وقيل لأنهم بالبيت تشرفوا على سائر العرب فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته فتح القدير (٥ / ٤٩٨)

ا السؤال: الذا عرف الله تعالى نفسه بأنه (رب هذا البيت)؟

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ﴾

ا ﴿ ٱلَّذِي ٱلْمُعَمَّمُ مِن جُوعٍ وَمَامَنَهُم مِنْ خَوْنِ ۞ ﴾ في الجمع بين إطعامهم من جوء وأمنهم من خوف، نعمة عظمي لأن الإنسان لا ينعم ولا

يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا ، إذ لا عيش مع الجوع ، ولا أمن مع الخوف ، وتكمل النعمة باجتماعهما، أضواء البيان (١١٢/٩) السؤال: ما وجه الجمع بين إطعام قريش من جوع وأمنهم من خوف؟

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهُمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ الماعون: ٥

(هُويِل للمصلين) الذين هم من أهل الصلاة، وقد التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، أما عن هُعلها بالكلية .. وإما عن هُعلها في الوقت القدر لها شرعا هيخرجها عن وقتها بالكلية.تفسير ابن كثير: ( ) (٥٥٨) السؤال: كيف يكون السهو عن الصلاة؟

الجواب:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَدُ ١٠٠٠)

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم:( دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت ما هنا يا جبريل قال هنا الكوثر الذي أعطاكه الله )فتح القدير (ه / السؤال: ما التفسير النبوى للكوثر؟

﴿ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلْقِينِ ۞ فَلَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَنِيمَ ۞ ﴾ الماعون: ١

انظر الذي كذب بالدين ، تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة ، والأعمال السيئة ، وإنما ذلك

لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات . وترك السينات التسهيل لعلوم التنزيل

السؤال: بيَّن الله أن المكذب بالدين متصف بأخلاق قبيحة، لماذا؟

الجواب:

﴿ إِنَّ شَائِنَكَ هُوَ ٱلْأَبْرُ ۖ ﴾ الكوشر: ٣

الشائق هو المبغض ، وهو الشنآن بمعنى العداوة ، نزلت هذه الآية ﴿ العاص بن وائل ، وقيل : فِي أَبو جهل على وجه الرَّد عليه إذ قال : إن مُحمدا أبتر أي لا ولد له ذكر ، فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته ، فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له مان ستروت متوقيطة والمؤلفة الله أي مقطوع عنها . ولأنه لا ينظر أن هذا بدو وإن كان لعد ولالا لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها . ولأنه لا ينظر أن أن تقرر الإ بالقدار . بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره خلاله إلى إلى الشراء ، مرفوع على المثابر والصواحم عقرت بدكور الله وللأمنون من زمانه إلى يوم القيامة آثباعه فهو كوالدهم ..التمهيل معلوم التنزيل لابن جزى ( / ٦٣)

السؤال: كيف كان مبغض النبي صلى الله عليه وسلم أبترا مع أن له أو لاد؟

الحداب:

١- محبة النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن شَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾

إِن الخالق الرازق هو المستحق للعبادة ﴿ فَأَيْعَبُدُوا رَبَّ هَانَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِت اللَّهِ المستحق العبادة ﴿ فَأَيْعَبُدُوا رَبَّ هَانَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِت أَطْعَنَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾

المستهد من بوج و المستهم و الموقع الله و وَكَمْ مُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ - اهمية التعاون والتكافل الاجتماعي ، ﴿ وَكَمْ مُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ - احدر ان تكون من ﴿ وَكَمْ مُن اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مُن اللهُونَ ﴿ ﴾ ﴾ -

- -احمد الله بعد الأحق والشرب ﴿ الْآَوِتِ أَلْمُوتِ أَنْهُمَ بَنَ مِنْ وَ وَاَمَتُهُمْ بِنَ مِنْ وَ وَاَمَتُهُمْ اشتر الله قال من لمعة الأمن ﴿ أَلَّوَى أَلْمُسَهُمْ نَنَ مِنْ وَاَمَتُهُمْ مَنْ مَوْدٍ ﴾ \* اعر فريطك أو جارت ما يختجه من قما أو خسارة الوضافي ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ العالمَةِ اللهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ لا العالمَة اللهِ مَنْ اللهِ العالمَة اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ العَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ١- صَل لربك وحده ولا تصل عند قبر أو ضرح وإذا ذبحت فاذبح لله ولا تذبح عند قبر أو ضريح ﴿ فَصَلِّ لِرُبِكَ وَأَغْمَرُ ۞ ﴾

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٦٠٣)



اذَاحَـاةَ نَصْ كُلِّهِ وَٱلْفَـنَّهُ ﴿ وَرَأَتِكَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجُالُ فَسَيَّحْ بِكَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفَةُ وَٰ اللَّهُ كَاتَ وَالنَّاكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

التوالينان الم تَمَّتْ مَدَاّ أَنِي لَهَب وَمَنَّ ۞ مَاۤ أَغْفَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَاكَسَت۞ سَتَصْدَ رَلَا ذَاتَ لَقِب ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَحَمَّا لَهُ ٱلْخَطَب ۞ فيجدها حَتِلٌ مِن مَّسَدِق

لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة.. السعدي (٩٣٦)

السؤال؛ من العلوم أن كفار قريش كانوا يعبدون الله، ويعبدون غيره، فما وجه نفى هذه الآية، عبادتهم لله؟ الجواب:

📢 ﴿ لَكُوْ بِينَكُوْ وَلِنَ بِينِ ۞ ﴾

﴿ وَلَا النَّهُ عَكِيدُونَ مَا أَعُبُدُ ۞ ﴾

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الأية الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة ... لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان تضمير ابنّ كثير(٤/٥٦٥)

> السؤال: (الكفر ملة واحدة) اشرح هذه العبارة في ضوء هذه الأية. الحواب:

> > ﴿إِذَا كِمَاةَ فَصْدُرُ اللَّهِ وَٱلْفَـنَحُ ۞ وَزَأْبَ النَّيَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاكِمُ ۞ فَسَيْحُ بِحَدْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُۥ كَانَ قَائِلًا۞ ﴾ أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمرُ الله لرسوله

> > بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيئ للقاء ربه، ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. السعدى (٩٣٦) السؤال: كيف تستنبط أن نزول هذه السورة فيه إشارة إلى قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب:

فحصل ما حصل..السعدى (٩٣٦) السؤال: بين أهمية التسبيح والتحميد والاستغفار في نصرة الأمة والدين.

﴿ سَيَصْلَىٰ نَازًا ذَاتَ لَمْبِ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ١٠٠ ﴾

﴿ إِذَا كِنَا فَهُمُ اللَّهِ وَٱلْفَنْتُ ﴿ ۞ وَرَأْتِكَ النَّنَاسُ بَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ الْوَاجُ ۞ فَسَيْعْ جَمْدِورَيْكَ وَاسْتَنْجُورُهُ إِنَّكُ، كَانَ فَرَابًا ۞ ﴾

إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين، ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره

من رسوله، فإن هنا من الشكر، والله يقول: (لئن شكرتم الأزيدنكم)، وقد وجد ذلك في

زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمتر لم يزل نصر الله مستمرا، حتى وصل

الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث

من الأمد من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة، وتشتت الأمر،

🥊 ﴿ لَكُو بِينَكُوْ وَلِنَ دِينِ ۞ ﴾

فِي هَذِهِ السُّورَةِ مَتَهَجٌ إصلاًجيٌّ، وَهُوَ عَدَمُ قَبُولَ وَلَا صَلَاحِيَةِ اتصافِ الحُلولَ ؛ لأنَّ مَا عَرُّ ضَوْهُ عِلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ مِنَّ المُشَارَكَةَ فِي العِبَادَةِ، يُعَتَّبَرُ فِي مِقياسَ المتعلِقِ حَلَّا وَسَطَّا لِاحْتِمَالِ إصابَةِ الْحَقُّ فِي أَحَدِ الجَانِبَيْنِ، فَجَاءَ الرِّدِّ حَاسِمًا وَزَاجِرًا وَبِشِدَّةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَيْ فِيمًا عَرَضُوهُ مُسَاوَاة لِلبَاطِلُّ بِالحَقِّ، وَفِيهِ تَعْلِيقَ المُشْكِلةِ، وَفِيهِ تَقريرَ البَاطِل، إنّ هُوَ وَافْقَهُمْ وَلُوْ لَحَظَّمْ. أَضُواء البيانُ: (٩ / ١٣٦) السؤال: هل تقبل أنصاف الحلول في أصول الدين؟

في هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما

> أخبر عالم الغبب والشهادة.أضواء البيان (٩/ ١٤٥/) السؤال: ما هي المعجزة التي تضمنتها هذه الأيات؟

> > ﴿ وَاَ مَرَاثُكُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ ١٠٠ فِي جِيدِهَا حَبَّلُ مِن مَّسَدٍ ٢٠٠٠ ﴾

كانت زوجته ... وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عنابه في نار جهنم، ولهنا قال: (حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد) يعنى: تحمل الحطب فتلقى على زوجها ليزداد الله نار جهنم. ابن كثير (٤ /٥٦٩) السؤال: بين أهمية اختيار الزوجة الصالحة من خلال هذه الأية. الحواب:

### التوجيهات

١. الحدر من إيداء عباد الله الصالحين ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ كَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ١٠ في جيدِهَا حَبَّلُّ بتن مُسكيرٍ ﴾. ٣. خطورَةُ تمييع مبادئ الدين ، وتقديم التنازلات ، ﴿ لَكُرْ دِيثُكُو وَلِيُ دِينِ ۞ ﴾ ٣. اهمية تسبيح الله واستغفاره عند تمام العبادة ﴿ فَسَيَّمْ يَحَدُّدُ رَبُّكُ وَأَسْتَغَيْرُهُ ﴾

- ا قل سيحان الله ويحمد ﴿ فَيَنْهِ مِنْدُونِكُمْ أَلَّ مُنْفَرُ أَرْفُ مُنْ مُنَّالًا وَكُلُّ مَا فَاقَالُووْ \* استغفر الله منز وبها منزم ﴿ وَ فَيَعَمِّ مُنْدِينُ فِي أَنْسُتُهُمْ أَرَّفُ أَنْ فَأَنَّ أَلَّكُونُ وَكُلُ \* قل عالم الله وفي الله الله الله في الله في منذ الدومة (في أياناً السيحُورُونُ كَلُّ الله عَلَيْهُ الله وفي ه تطبه منا الله ووجعان الله في الله الله الله في الله في

### استخلاص المعانى التدبرية في صفحة رقم(٢٠٤)

﴿ فُلْهُوا لَنَّهُ أَحَـٰذُ ۞ ﴾ الإخلاص:١

المحتاج إليه كل أحد روح المعانى للألوسي (٣٠ / ٢٧٤-٢٧٣)

﴿ اللَّهُ الصَّحَدُ ۞﴾

السؤال: ما معنى: الصَمَده.



بند أنوال فزال ي قًا أَعُودُ بِرَبَ ٱلْفَلَقِ ﴿ مِن شَرَمَا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرّ غَاسِق إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاتُتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِن شَرِحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ٥

KOK HUNG KOX ينب مالفوا الإفكز ألاجيب فَا أَعُدُدُونَ مَا لَكَ إِسْ ﴿ مَالِكُ ٱلنَّكَ إِسْ أَلُكُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

التَّايِسِ ﴿ مِن شَنَّ الْمُسْعَاسِ ٱلْخَذَ إِس ﴿ الَّذِي يُوتشوسُ في صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥

مِنَ ٱلْحِتَ فِي ٱلْتِهَاسِ ١٥ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ مَاكِ ٱلنَّاسِ ۚ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾ الغاس: ١ – ٣

فِي سُورَ وَ الفلق جَاءَ فِي الاستِعَادُة يصيفحُ واحِدَة وَهِي «يرَبِّ الْفُلَقِ». وَفِي سُورَةِ النَّاس جَاءَ في الاستِعَادَة بِثَلَاثِ صِفَاتٍ، مَعَ أَنَّ المُستَعَادَ مِنهُ فِي الأولِي ثَلَاثَةَ أَمُورٍ، وَالمُستَعَادَ مِنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ أَمْرٌ وَاحِدٌ، فَلِخَطْرِ الْأَمْرِ الْوَاحِدِ جَاءَتِ الصَّفَاتُ الثَّلَاثُ، أضواء البيان ( ٩ / ١٨٣) السؤال على سورة الفلق استعيد بصفة واحدة من ثلاثة شرور وفي سورة الناس بثلاث صفات من شر واحد فلماذا؟

﴿ وَمِن شُكِّرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ أَنَّ ﴾ ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس.

السعدى (۹۳۷

السؤال: هل تضمنت السورة الكلام على العاين وضح ذلك؟

واختلف 🚅 معنى قوله صلى الله عليه سلم : ﴿ ﴿ قُلْ هُوَالله أَخَدٌ ﴾ تعدل ثلث القرآن ؛ فقيل : إن ذلك ﷺ الثواب ، أي لن قرأها من الأجر

مثل أجر من قرأ ثلث القرآن، وقيل: إن ذلك فيما تضمنته من العائي والعلوم؛ وذلك أن علوم الفرآن ثلاثة: : توحيد وأحكام وقصص،

والصَّمَاءُ. قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغمَ أنه السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج: هو الذي ينتَّهي إليه السؤدد ويصمد إليه -أي يقصده- كل شيء. ......... وعن أبي هريرة: هو للستغني عن كل أحد

السؤال: لماذا اقتصر في أخر الأيم الكريمة، على ذكر مشاقتهم لله تعالى، ولم يذكر مشاقتهم للرسول ﴿ كما ذكرها قبل ذلك؟

وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار ، وهذا أظهر . ابن جزى (٢ / ٦٢٤)

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١٠ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١٠ إِلَى ٱلنَّاسِ ٢٠ ﴾ المناس: ١-٣

فإن قيل: ثم قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على الترتيب في

﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْحَنَّىٰ اِسْ ﴾ الغاس: ١ وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواء كثيرة منها : إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصّي ، فإن لم يقدر على ذلك تُبِّطه عن الطاعات ،

٢)السؤال: ما هي خطوات الشيطان في وسوسته لبني آدم؟

فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها ، فإن سلم من ذلك أدخل

عليه العُجِب بنفسه ، واستكثار عمله ، ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد ، والحقد ،

والغضب، حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. ابن جزى (٢ / ٦٣

الارتفاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس ، فيقال فلان رب الدار ، وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه ، وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس ، وهم الملوك و لا شك أنهم على أعلى من سائر الناس ، فلذلك جاء به بعد الرب ، وأما الإله فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير فلذلك ختم به. ابن جزى (٢ / ٦٣١) السؤال: ما وجه ترتيب وصف الله بالرب ثم الملك ثم الإله في هذه السورة؟

﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّكَامِنَ ١٠٠٠ ﴾

(أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان ، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس ، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . وقال قتادة : إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن ).القرطبي (OAT/TT)

السؤال : هل من الإنس شياطين ؟ وما واجب الثؤمن تجاههم ؟ الحواب:

١- اهمية التوحيد والأخلاص بله ، ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١٠ ﴾ } ٢-تنزيه الله مَنْ النقَائُص ﴿ لَهُ كِلَدُ وَكُمْ أُولَتُكُ ۞ ﴾ ٣-خطر العين والسحر ﴿ وَمِنْ شَرِّمَ النَّقَائَاتِ فِي ٱلْمُقَدِينِ ۞ وَمِنْ شَرِّمَ عَاسِدٍ إِذَا

٤-خطر وسأوس الشيطان ﴿ مِن شَرَ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَايِس ١٠ ﴾

- - ٤-تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخصوصا عند قراءة القران ﴿ مَن شَرّ اَلْوَسَوْاسِ أَخَسّانِ ۞ ﴾ تعوذ بالله من شر السحرة ومن شر العين ﴿ وَمِن شَرّ اَلْقُدُنْتِ فِي الْمُثَدِدُ ۞ وَمِن شَرّ حَالِدِ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾